

تَأَليف أبي الفَّامِم لِمَسَيْن بَنْ مَحِمَّدُ المعروف به «الرَّاغِ الأَصْفِهَانِي»

تم التحقيق والإعداد بمركزالة إسّات البحوث بمكتبة نزارمضطفى البّاز

الجزءًا لأول

النَّاشِرُ



غَفَراللَّهُ دَنُوبَهُ وسَيَ تَرْعُيُوبَهَ وَولدُيْهِ وَلَمْسُلِمِينَ أُجْهَجِ بِنَ وَمَنْ عَالَهُ بِخَسِيرٍ

راجی عفوریه در ارمیم دهای (لاتیک) در ارمیم دهای (لاتیک)

# بِشَهْ النَّالِحِ الْجَهُ الْجَهُ الْجَهُ الْجَهُ الْجَهُ الْجَهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الْحَمد لله رَبِّ العَالَمِينَ ، وَصَلُواتُهُ عَلَى نَبِيِّهِ محمد وآله أَجْمَعِينَ . قال الشيخُ أبو القاسم الحُسَيْنُ بْنُ محمد بنِ الفضلِ الراغب رحمه الله أَ : أَسْأَلُ الله أَن يجعلَ لنا مِنْ أَنُوارِهِ نُورا يُرِينا الخَيْرَ والشَّرَّ بَصُورتَيْهِما . ويُعَرِّفُنَا الحَقِّ والبَاطَلَ بحقيقتيهما ، حتى نكونَ ممَّن يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ ، ومِنَ المُوصُوفِينَ بقوله تعالى : ﴿ هُو الذَّى أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ وبقوله : ﴿ أُولئكَ كَتَبَ في قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ ﴾ وبقوله : ﴿ أُولئكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ .

كُنْتُ قَدْ ذَكُرْتُ فِي الرِّسَالَةِ الْمُنَّهِةِ عَلَى فُوائد القرآنِ أَن الله تعالى كما جَعَلَ النَّبُوةَ بِنَيْنَا مُخْتَتَمَةً، وَجَعَلَ شَرَائِعَهُمْ بِشَرِيعَتِهِ مِنْ وَجُهِ مُنْتَسَخَةً وَمِنْ وَجُه مُكَمَّلَةً مُتَمَّمَةً كَمَا قال تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دَينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللَّاسِلامَ دينا ﴾ جَعَلَ كتابَهُ المُنزَّلَ عليه مُتَضَمِّنا ثمرة كتبه التي أولاها أوائلَ الأمَم كما نَبَّهَ عليه بقوله تعالى : ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهّرةً فِيها كُتُبُ قَيِّمةٌ ﴾ وَجَعَلَ مِنْ مُعْجِزة هذا الكتاب أنه مع قلة الحجْم مُتضمينٌ للمَعنى الجَمِّ ، وبحيث تقصر الألباب البشرية عن إحصائه ، والآلاتُ الدُّنيوية عن اسْتيفائه كما نَبَّه عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنْ مَا فَي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةَ أَقَلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُو مَا نَفَدَتُ كَلَمَاتُ اللهُ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَرِيعةِ أَنْ كَلَمَاتُ اللهُ إِنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَرِيعة أَنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَرِيعة أَنْ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَرِيعة أَنْ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وأشَرْتُ في كتاب الذَّريعَة إلى مكارم الشَرِيعة أَنْ

كَالْبَـــدْرِ مِن حَيثُ التَفَتَّ رأيتَـــه يُهدى إلى عَيْنَيْكَ نورا ثاقبا كالبَّـمس في كَبِدِ السَّماءِ وضَوْؤُها يَغْشَى البلادَ مَشَارِقا ومَغاربا

لكن محاسن أنواره لا يُثَقِّهَا إلا البصائر الجليّة وأطايب ثمره لا يَقطفها إلا الأيدى الزّكية ، ومنافع شفائه لا يَنالها إلا النُفُوسُ النّقيّة كما صرَّح تعالى به فقال في وصف متناوليه : ﴿ إنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مَكْنُون لا يَمْسُهُ إلا المُطهّرونَ ﴾ وقال في وصف سامعيه : ﴿ قُلْ هُو للّذين آمَنُوا هُدًى وَشفاءٌ وَاللّذينَ لا يُؤْمنُونَ في آذانهم وقرٌ وهُو عَلَيْهم عَمى ﴾ . وذكرت أنه كما لا تدخل الملائكة الحاملة للبركات بيتا فيه صورة أو كلب كذلك لا تدخل السكينات الجالبة للبيّنات قلبا فيه كبر وحرص ، فالخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات ، والطيبون ، والطيبون ، والطيبون المطيبات المعارف حتى يبلغ من معرفته أقصى ما في قوة البَشر أن يُدركه من الأحكام والحكم في طالحكم في طالم عن من كتاب الله على ملكوت السماوات والأرض ويتحقق أن كلامه كما وصفه بقوله : ﴿ مَا فَرَطْنَا في الكتاب منْ شَيء ﴾ جَعَلْنَا الله ممن تَولَى هدايتَه حتى يبلغ من الكتاب من شيء ﴾ جَعَلْنَا الله ممن تَولَى هدايتَه حتى يبلغ من الكتاب من شيء ﴾ جَعَلْنَا الله ممن تَولَى هدايتَه حتى ليئلغة هذه المنزلة ويُخوله هذه المُكرمة ، فلن يَهديه البشر من لم يهده الله كما قال لينيه على النبيه على مَنْ المنبية والكن الله كما قال لنبيه على من لم يهذي المنه من لم يهده الله كما قال لنبيه على النبية ولكن الله يهدى من يَسَاء كي النبية ولكن الله يهدى من يَسَاء ﴾ .

وذكرتُ أنّ أوّل ما يُحْتاجُ أنْ يُشْتَغَلَ به من علوم القرآن العلومُ اللفظية . ومن العلوم اللفظية تحقيقُ الألفاظ المُفْردة ، فتَحْصِيلُ مَعَانِي مُفْرَادات أَلْفَاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يُريدُ أنْ يُدرك معانيه ، كتحصيلِ اللّبِن في كونه من أوَّل المُعاون في بناء ما يُريد أن يَبنيهُ ، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشرع ، فألفاظ القرآن هي لُبُّ كلام العرب وزُبدتُهُ، وواسطتُهُ وكرائمهُ ، وعليها اعتمادُ الفُقهاءُ والحُكماء في أحكامهم وحكمهم ، واليها مَفْزَعُ حُذَّاقِ الشَّعرَاء والبُلغاء في نظمهم وَنَثْرهم . وما عداها وعدا الألفاظ المُتفرعات عنها والمُشتقات منها هو بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنْطة . وقد استَخَرْتُ الله أطايب الشَّمرَة ، وكالحُثالة والتُبنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنْطة . وقد استَخَرْتُ الله أطايب الشَّمرة ، وكالحُثالة والتَبْنِ بالإضافة إلى لبُوبِ الحِنْطة . وقد استَخَرْتُ الله

تعالى في إملاء كتَابٍ مُسْتَوْفي فيه مُفْرداتُ ألفاظ القُرآن عَلَى حروف التَّهَجِّي ، فُنُقَدِّمُ ما أوَّلُهُ الألفُ ثم البَّاءُ عَلَى ترتيب حُرُوف المُعجَم معتبراً فيه أوائل حروفه الأصلية دونَ الزوائد ، والإشارة فيه إلى المناسبات التي بين الألفاظ المستعارات منها والمشتقَّات حَسبَما يَحْتَملُ التَّوَسُّعَ في هذا الكتاب ، وأُحيلُ بالقوانين الدالة على تحقيق مُنَاسبات الألفاظ على الرسالة التي عَملْتُها مُخْتَصَّةً بهذا الباب. ففي اعتماد ما حررتُه من هذا النحو استغناءٌ في بابه من المُثَبِّطات عن المُسارعة في سبيل الخيرات، وعن المسابقة إلى ما حَثَّنا عليه بقوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفَرَةَ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ سَهَّلَ اللهُ علينا الطريق إلـيهـا . وأُتْبعَ هذا الكتـابَ إن شاءَ اللهُ تعـالي ونَسَـاً في الأجل ، بكتاب يُنْبئُ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق الغامضة ، فبذلك يُعْرَفُ اختصاصُ كلِّ خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته ، نحوُ ذكره القلبَ مرَّةٌ والفُؤادَ مـرَّةٌ والصَدرَ مرَّةً . ونحوُ ذكره تعالى في عَقِب قِصةٍ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَات لَقَوْم يُؤْمنُونَ ﴾ وفي أخرى : ﴿ لَقَوْم يَتَفَكَّرُون ﴾ وَفَى أُخْرِى : ﴿ لَقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ وَفَى اخْرَى : ﴿ لَقَوْم يَفْقَهُونَ ﴾ وفي اخرى : ﴿ لِأُولَى الأَبْصَارَ ﴾ وَفي أُخْرَى : ﴿ لذي حجْرٍ ﴾ وَفي أخرى : ﴿ لأُولَى النَّهِيَ ﴾ ونحو َ ذلك ممَّا يَعُدُّهُ منْ لا يُحقُّ الحَقُّ وَيُبْطِلُ البِّـاطِلَ أَنه بابٌ واحدٌ ، فَيُقَدِّرُ أنه إذا فَسَّرَ الحَــمد لله بقوله الشُكْرُ لله ، ولا ريبَ فيه بلاَ شكَّ فــيه فقدْ فَسَّــرَ القرآنَ وَوَفَّاهُ التُّبْيَانَ ، جـعلَ اللهُ لَنَا التَّوفيقَ رائداً والتقوى سائقــاً . وَنَفَعَنَا بَمَا أُولانا وجَعَلَهُ لنَا من معاون تحصيل الزَّاد المَأْمُور به في قولهِ تعالى : ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْسَ الزَّاد التَّقْوَى ﴾ .



# كتاب الائف ﴾

أبا الآب: الوالد، ويُسمَّى كُلُّ من كان سَببًا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أبا ولذلك يُسمى النبي على أبا المُوْمنين، قالَ الله تعالى: ﴿ النَّبِيُ أُولَى بِالْمُوْمنينَ مِنْ أَنْفُسهم وأَزُواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ﴾ [ الاحزاب/ ٢ ] وفي بعض القراءات: وهو أب لهم ، ورُويَ أنه على قال لعلى : « أنّا وأنت أبوا هذه الأمّة» (٢) وألى هذا أشار بقوله: « كلّ سَبب ونسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " (٣) منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " (٣) لمهيّجها، وأبو الحرب لمهيّجها، وأبو عُذْرتها لمفتضّها. ويسمَّى لمهيّجها، وأبو عُذْرتها لمفتضّها. ويسمَّى وكذلك الأم معالاب وكذلك المُ معالاب يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد يعقوب: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدَى قالوا نَعبد

الهَكَ وَإِلهُ آبَائكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إلها وَاحداً ﴾ [ ألبقرة / ١٣٣] وإسماعيلُ لم يكنُّ من آبائهم وإنما كـان عَمَّهُمْ وسـميَ مُعَلِّمُ الإنْسَان أباهُ لمَا تقدم من ذكره ، وقد حُملَ قوله تعالى: ﴿ وَجَـدْنَا آَيَاءَنَّا عَلَى أُمَّـة ﴾ [الزخمرف/٢٢] عَلَى ذلكَ أَيْ عُلَماءنا الذِّينَ رَبُّونَا بالعلم بدَلالـة قوله تعــالي : ﴿ رَبُّنـا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ﴾ [الأحزاب / ٦٧]. وُقيلَ في قوله : ﴿ أَن اشْكُرْ لِي ولوالدَيْكَ ﴾ [ لقسان / ١٤ ] إنه عَنَى الْأَبُ الَّذِي وَلَدَهُ ، والْمُعَلَمَ الذي عَلَّمَـهُ . وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ محمدٌ أَبَا أَحَـد منْ رَجَالِكُمْ ﴾ [ الأحـزاب / ٤٠ ] إنمـا هو أَنفُى الولاَدَة وَتَنْبِيهُ أَنَّ التَّبَشِّي لاَ يَجْرِي مَجْرَى البُّنُوَّة الَحْقيقيَّة . وَجَمْعُ الأب: آباء " وأبوَّة "، نحو بُعُـولَةً وَخُوُولَة. وأصل أب فَـعَلٌ وقد أُجْـرِيَ مَجْرَى مَ قَفَأَ فِي قُولِ الشَّاعِرِ :

\* إن أباها وأبا أباها \*

أَبِي : الإباءُ : شِيدَّة الامْتِنَاعِ ، فَكُلُّ إباءٍ

<sup>(</sup>۱) قلت: قال الإمام القرطبى: ثم إن فى مصحف أبى بن كعب « وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس: « من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم » الجامع لأحكام القرآن [۱۶] /

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح .

<sup>(</sup>٣) [ صحيح لغيره ] رواه الحساكم [ ٣ / ١٤٢] والبيهقى [ ٧ / ٦٣ ، ٦٤ ] وغيرهما . وقد صححه الشيخ الألباني وله بحث جيد في الصحيحة فانظره [ الصحيحة ٥ / ٥٨ : ٦٤] .

ويقالُ : أبَوْتُ القومَ كُنْتُ لهم أبا أبُوهُمْ ، وفُلانٌ يَابُو بَهْمَ أَيْ يَتَفَقَدُها تَفَقُدُ الأب . وفُلانٌ يَابُو بَهْمَ أَيْ يَتَفَقَدُها تَفَقُدُ الأب . وزادُوا في النداء فيه تاءً فقالوا يا أبت . وقولُهمْ : بَأْبًا الصّبيُّ فهو حِكايَةُ صوتِ الصبيِّ إذا قال بَابا .

امْ تناعٌ وليس كلُّ امْ تِناع إباءً. قـ ولُه تعـ الى: ﴿وَيَأْبَى اللهُ إِلاأَن يُتمَّ نُورَهُ ﴾ [ التوبة / ٣٢ ]، وقال : ﴿ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٨ ] ، وقوله: ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُرَ ﴾ [البقرة / ٣٤]، وقوله: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ﴾ [طه/ ١١٦]، ورُويَ: ﴿ كُلُّكُمْ في الجنــة إلا من أبّــي » <sup>(١)</sup>. ومنه رَجُــلٌ أبيُّ مُمْتَنعٌ من تحمل الضَّيْم ، وأَبَيْتَ الضَّيْرَ تَأْبَي ، تيسٌ آبَى، وعَنْزٌ أبواءٌ ، إذا أَخَذَهُ من شُرب ماء فيه بول الأرْوَى (٢). داءٌ يَمْنَعُهُ مِنْ شربِ المَّاء.

أب : قـوله تعـالى : ﴿ وَفَاكَهَـةٌ وَأَبًّا ﴾ | تَوَحَّشَ ، وأبَدَ كذلك ، وقد فُسِّرَ بغَضب . [عبس / ٣١] الأبُّ المَرْعَى المُتَهَيَّئُ للرَّعْي والْجَزُّ ، منْ قولهمْ : أَبُّ لـكذا ، أَيْ تَهَيَّا أَبَّا وإبَابةً وإبَاباً . وأبُّ إلى وطنه إذًا نَزَعَ إلَى وَطَنه نُزُوعًا ؛ تَهَيَأ لقصده، وكذا أبَّ لسيفه إذَا تَهَيَّأُ لسَلُّه . وإبَّانُ ذلك فعْلانُ منه وهو الزَّمانُ المُهَيَّأُ لفعله ومَجيئه.

> أَبُد : قال تعالى: ﴿ خَالدين فيها أبداً ﴾ [النساء / ٥٧] الأبد عبارة عن مُدَّة الزَّمان المُمتَدِّ الذي لا يَتَجَزَّأُ كما يَتَجَزًّا الزَّمانُ ، وذلك أنه يُقالُ : زمانُ كَـٰذَا ، ولا يُقالُ : أبدُ كَذَا . وكــان حَقُّـهُ أَلا يُثَنَّى ولا يُجْــمَعَ إِذْ لا يُتَصَــوَّرُ حُصُولُ أَبَد آخَرَ يُضَمُّ إِلَيْه فينتنَّى به، لكن قيل:

> > (١) رواه البخاري [٧٢٨٠] .

(٢) الأروى : أنثى الوعل .

آبادٌ ، وذلك على حَسَب تخصيصهِ في بَعْضِ ما يتناوَّلُهُ كَتَخْصيص اسمِ الجِنسِ في بعضِهِ ثم أيْنَتَى ويُجْمَعُ . على أنه ذكر بعض النَّاسِ أنّ آباداً مُولَّدٌ ، ولسيس من كَلاَم العرب السَّعَرْبَاء وقيلَ : أَبَدٌ ، أُبْدٌ ، وأَبيدٌ أَى دائمٌ وذلك على التَّـاْكِيد ، وَتَأَبَّدَ الشَّيءُ بَقِيَ أَبَداً ، ويُعَبَّرُ به عِما يَبْقَى مُدَّةً طَويلَةً . والآبدَةُ البَقَرِةُ الْوَحْشَيَّةُ، والأوابدُ الوَحْشياتُ ، وتأبَّدَ البَعيرُ تَوَحَّشَ فـصـارَ كالأوابد ، وتأبَّـدَ وجْهُ فُــلان

أبق: قال اللهُ تعالى : ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى الفُّلْك المَشْحُونَ ﴾ [ الصافات / ١٤٠ ] يقال: أبقًا العَبْــُدُ يَأْبِقُ إِباقاً وأَبَقَ يَأْبِقُ إِذَا هَرَبَ . وعــبدُ آبِقٌ وجَمْعُهُ أَبَّاق ، وَتَأَبَّقَ الرجلُ تَشَـبَّهَ به في الاستتار ، وقولُ الشاعر :

\* قد أُحْكَمَتْ حَكَمَات القدِّ والإِبْقَا \* قيلَ : هو القنَّبُ .

إبل: قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْإِبِلِ الْنَيْنِ ﴾ [الأنعام / ١٤٤] الإبلُ يَقَعُ على البُعْران الكثيرة ولا واحـدَ له من لفظه. وقولُه تعالى: ﴿ أَفَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِسِلِ كَيْفَ خُلَقَتْ ﴾ [الغاشية / ١٧] قيل : أُريد بها السَّحَابُ ، فإنْ يكُنْ ذلك صحيحاً فعلَى تَشْبِيه السَّحاب

بالإبل وأحواله بأحـوالها(١). وأبَلَ الوحْـشيُّ يَأْبِلُ أَبُولًا وأَبَلَ أَبْلاً اجْتَزَأَ عن الماء تَشَبُّها بالإبل في صَبْ رِهَا عَنِ الماء ، وكذلك تَأَبَّلَ الرَّجلُ عَنِ امرأتُه إذَا تَرَكَ مُـقارَبَتُها ، وأبلَ الرجلُ كَـثُرَتُ إِبلُهُ ، وَفُلاَنٌ لاَ يَأْبُلُ ، أَى لا يَثْبُتُ على الإِبلِ الوهُمْ كُسَالَى ﴾ [ التوبة / ٥٤ ] أَى لا إذا ركبَها . ورجل آبلٌ وأبلٌ حَـسَنُ القيام على إبله ، وإبلٌ مُؤبَّلَةٌ مـجموعةٌ ، والإبالةُ الحـزمةُ منَ الحطب تَشْبِيها به. وقولُه تعالى: ﴿وَأَرْسُلَ عَلَيهِم طَيْراً أبابيلَ ﴾ [ الفيل / ٣ ] أي مُتَفَرِّقَةً كَقَطْعَاتِ إِبِلِ ، الواحدُ أَبيلٌ.

أَتِي : الْإِتِيانُ مُجِيءٌ بسهَولَة ومنهُ قيل للسَّيل المارُّ عَلَى وجهه : أتى وأتاوى ، وبه شُبِّهَ الْغـريبُ فقـيلَ :أتاويُّ . والإتيانُ يقــالُ للْمُجِيء بالذات وبالأمر وبالتَّدْبير . ويقالُ في الخيــر وفى الشُّرِّ وفى الأعيان والأعــراض نحوُ قوله تَعالَى : ﴿ إِنْ أَتَاكُم عَـٰذَابُ الله أَوْ أَتَتَّكُمُ السَّاعةُ ﴾ [ الأنعام / ٤٠] وقوله تعالى : ﴿ أَتَّى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / ١ ] وقوله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُم من القَواعد ﴾ [ النحل / ٢٦ ] أي بالأمر

(١) قلت : قال المبرد : الأبل هنا : هي القطع العظيمة من السحاب اه. قال الشوكاني : وهو خلاف ما ذكره أهل التفسيسر واللغة ، وروى عن الأصمعى أنه قسال : من قسرا : ( خلقت ) بالتخفيف عنى به البعسير ، ومن قرأ بالتشديد عنى **به السحاب** .

والتَّدير ، نحو : ﴿ جَاءَ رَبُّكَ ﴾ [ الفجر / ٢٢ ] وعلى هذا النَّحْو قولُ الشاعر : \* أَتَيْتَ الْمُرُوءَةَ مِنْ بَابِهَا \* ﴿ فَلَنَا أَتِينَّهُم بِجُنُود لا قَسِبِّلَ لَهُم بِهَا ﴾ [النمل/ ٧٧] وقُوله: ﴿ لاَ يَأْتُونَ الصَّلاةَ إلا يَتَعاطَوْنَ . وقوله: ﴿ يَأْتِينَ الْفاحشَةَ ﴾ [النساء/ ١٥]، وفي قراءة عَبْد الله : « تَأْتِي الفاحشة ١ (٢) فاستعمالُ الاتيان منها كاستعمال الْمَجَى ، في قوله: ﴿لَقَدُ جِئْتُ شَيْئًا فَرِيا ﴾ [مريم / ٢٧]، يقال : أَتَيْتُهُ وَأَتَوْتُهُ ، وَيقال لَلسُّقاء إذا مُخضَ وجاءَ زُبْدُهُ : أُتُوَّةٌ ، وتحقيقُهُ جاء ما من شأنه أن يَأْتِي منه فَهُو مَصدر في مَعْنَى الفَـاعل . وهَذه أَرْضٌ كثـيرة الإتَاء أَيْ الرَّيْع ، وقوَلُـه تعالى َ: ﴿مَأْتَيًّا ﴾ [ مـريّم / ٦١] مَفْعُول من أَتَيْنُهُ، قال بعضهم: معناه

آتياً، فجعل المفعول فاعلاً، وليس كذلك بل

يقــال : أتيت الأمــر وأتاني الأمْــرَ، ويُقــال:

أَيُّتُهُ بِكذا وآتيته بكذا ، قال تعالى: ﴿ وَأَتُوا

به مُتَسابها ﴾ [البقرة/ ٢٥]، وقال:

وْفَلَنَاتِينَّهُم بِجُنُود لا قبل لهم بها ﴾

<sup>(</sup>٢) قلت : الذي جاء عن ابن مسعود أنه قسراً : «يأتين بالفاحشة » قال الشوكاني: والمراد بها هنا: الزنا خاصة ، وإتيانها فعلها ومباشرتها اهـ. وانظر: فتح القدير [ ١ / ٤٣٨] ، وروح المعانى للألوسي [ ٤ / ٢٣٤ ] .

[النمل / ٣٧] ، وقال: ﴿ وَاتَيْنَاهُمْ مُلُكاً عَظِيماً ﴾ [النساء / ٥٤] ، وكلُ موضع ذُكر في وصْف الكِتاب آتينا فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أوتُوا ؛ لأن أوتُوا قد يقال إذا أولِي مَنْ لَمْ يكُنْ منه قَبُولٌ ، وآتيناهم يقالُ فيمن كان منه قبول ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ فيمن كان منه قبول ، وقوله : ﴿ آتُونِي زُبُرَ الْحَدِيدِ ﴾ [الكهف/ ٩٦] وقرأهُ حمزة موصولة أي : جيئوني ، والإيتاء الإعطاء ، وخص دفع الصدقة في القرآن بالإتياء نحو : ﴿ أقاموا الصدة وآتوا الزكاة ﴾ [الخسج / ٤١] ، الصدة وآتوا الزكاة ﴾ [الخسج / ٤١] ، ﴿ ولم النَّ يَحُلُ لكم أَنْ تَاخُدُوا مما أَيْتُتُمُوهِنَّ شَيناً ﴾ [البقرة / ٢٢٧] ، ﴿ ولم يُوْت سَعَةٌ مِنَ المَالِ ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، ﴿ ولم يُؤْت سَعَةٌ مِنَ المَالِ ﴾ [البقرة / ٢٤٧] .

أَثْ : الآثاث متاع البيت الكثير ، وأصلُهُ من أَثَّ أَى كَثُر وتكاثف. وقيل للمال كُله إذا كَثُر : أثاثٌ ، ولا واحد له كالمتاع ، وجَمْعُهُ أثاثٌ. ونساء أثاثثُ كشيراتُ اللحم ، كأن عليهنَّ أثاثٌ ، وتأثَّثَ فُلان أصاب أثاثًا .

أثر : أثَرُ الشيء حصولُ ما يدل على وجوده ، يقال: أثَرَ واثَرَ، والجمع الآثارُ، قال تعالى : ﴿ ثم قنيًنا (١) على آثارهم برُسُلنا ﴾ [الحديد / ٢٧] ، ﴿ وآثاراً فَى الأرضَ ﴾

[ غافر / ۲۱ ]<sup>(۲)</sup> وقوله : ﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثار رَحمَة الله ﴾ [ الروم/ ٥٠ ] ، ومن هذا يقال للطريق المُستَدلً به عَلَى من تَقَدَّمَ : آثارٌ ، نحو قوله تعالى: ﴿ فَسهُمْ على آثارهم يُهْـرَعُونَ﴾ [الصافـات/ ٧٠] وقوله: ﴿ هُمُ أُولاء عَلَى أثرى ﴾ [طه / ٨٤] ، ومنه سَمنت الإبل أي عَلَى أَثَارَة أَثَر من شَحم ، وأثرَتُ البعير جعلت على خُفَّه أَثْرَةً أى علامة تُؤثِّر في الأرض ليُستَدلُّ بها على أثره ، وتسمى الحديدةُ التي يُعمل بها ذلك : المُنْثَرَةُ، وأثرُ السيف أثرُ جَودته وهو الفرندُ ، وُسَـيف مَاثُور ، وأثَرْتُ العَلْمَ رَويَتُـه ۚ ، آثُرُهُ أثراً وإثارةً وأُثْرَةً ، وأصله تَتَلَبُّعْتُ أَثَرَهُ ﴿ أَو أَثَارَة مِنْ عِلْمِ ﴾ [الأحقاف/ ٤] وقرئ : «أَثَرَة» وهُو مَا يُرْوَى أَو يُكْتَبُ فَيسبقَى له أثرٌ، والمآثر ما يروي من مكارم الإنسان، ويُستعار الأثر للفَضْل والإيثار للتفضل ، ومنه آثَرْتُهُ ، وقوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِّرُونَ عَلَى أَنْفُسِهُم ﴾ [الحشر / ٩] ، وقال : ﴿ تَاللهُ لَقَدْ أَثَّرَٰكَ اللهُ عَلَيْنَا﴾ [يوسف/ ١٩١] ، ﴿ بَلْ تُسؤثرونَ المحسياةَ الدُّنيا﴾ [الأعلى/ ١٦]. وفي الحسديث: «سَيَكُونُ بَعْدِي أَثْرَةَ » (٣) أي يَسْتَأْثِر بَعْضُكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت: كان بالأصل: ﴿وقفينا﴾ والصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>۲) قلت : وكـــان فى الأصل ‹ وآثـاره › وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري [ ٣٦٠٣ ، ٧٠٥٢ ] ، ==

عَلَى بَعْضِ، والاستئثار: التَّفَرُدُ بالشَّيءِ مِنْ دُون غيره ، وقولهم: اسْتأثر الله بِفلان كَنَاية دُون غيره ، وقولهم: اسْتأثر الله بِفلان كَنَاية عن موته، تُنْبيه أَنَّهُ مِمنِ اصْطَفَاه وتفرد تَعَالى به مِنْ دون الـورى تَشْرِيفاً لـه، ورجل الرُّر يَسْتَأثر عَلَى أصحابه، وحكى اللحيانى: خُذْه آثراً مَّا، وأثراً مَّا ، وآثر ذي أثير .

آثراً ماً، وأثراً ماً ، وآثر ذي أثير .

أثل: قال تعالى : ﴿ ذَواتَّى أَكُل خَصْطُ وَأَثْل وَشَيء من سدر قليل السبا /١٦]. أثل: شَجَر مُتَاثَل ثَابِت أَثْل: شَجَر مُتَاثَل ثَابِت ثَبُوته وقوله ﷺ في الوصي : ﴿ غَيْر مُتَاثَل مَالا ﴾ (١) أي غير مُقَتَن لهُ ومُدُحر ، فاستعار التَّاثُل له، وعنه استُعير : فَحَتَ أَثْلُتُهُ ، إذا اغْتَبْتهُ .

إثم : الإثم والأثام اسم للأفعال المُبْطِئة

== ومسلم [الإمارة ٤٥] ولفظ مسلم عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنها ستكون بعدى أثرة وأمور تسنكرونها ﴾ قالوا : يا رسول الله ، كيف تأمر من أدرك منا ذلك ؟ قال : ﴿ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم » .

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۸۷۲ ) بنحوه ، والنسائی (۸/ ۳۳) وابن ماجة ( ۲۷۱۸ ) وأحمد ( ۲ / ۹۵۲ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ) واحمد ( ۹۵۲ ) وکاف ابن الجارود ( ۹۵۲ ) وکاف ابن الجارود ( ۹۵۲ ) من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده به ، وقد حسن إسناده الشیخ الألبانی .

عَنِ الثَّوَابِ ، وَجَـمْعُهُ آثَامٌ ، وَلِتَـضَمَّنِهِ لِعْنِيَ البُّطءِ قال الشاعر :

جُمالية تَغْتَلَى بالروادف

إِذَا كُذَبُ الآثماتُ الهَجيراً وقوله تعالى: ﴿ فيهما إِثْمٌ كَبير وَمَنَافع للناسِ ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] أى فى تناولهما إيْطًاءٌ عن الحُيْسرات، وقَدْ أَثِمَ إِثْمًا وَأَثَامًا فهو كَقُولُهِمْ: تحَوّب خَرَجَ مِنْ حَوْبه وَحَرَجه أَى كَقُولُهِمْ: تحَوّب خَرَجَ مِنْ حَوْبه وَحَرَجه أَى ضيقه. وتَسْميةُ الكذب إِثْماً لكوْنُ الكذب من حُملة الإنسان حَيواناً حَملة الإنسان حَيواناً لكوْنه من جُملة الإنسان حَيواناً العزّةُ بالإِثم ﴾ [ البقرة / ٢٠١ ] أى حَملته العزّته على فعل ما يُؤثمهُ. ﴿ ومَنْ يَفْعَلُ ذلك عَنْ المَدَ اللهَ قَالَ مَنهُ مَ وَذَلكَ كَتَسْميةِ النّبَاتِ فَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : وَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : وَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : وَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : وَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : وَالشَّحْمِ نَدًى لَما كَانَا مِنهُ فَى قُولَ الشَّاعِرِ : ﴿ وَاللّهُ وَتَعَدّرًا \*

وقيل معنى يَلْقَ أثاماً: أَىْ يَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى ارْتَكَابِ آثَامٍ وَذَلِكَ لاسْتَدْعَاءِ الأَمُورِ الصَّغيرة إلى الكَبيرة ، وعلى الوجهين حُمِل قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [ مريم/ 80] والآثم : المُتَحَمِّلُ الإثم قال تعالى: ﴿ آثمٌ قَلْبُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٣] وقوبل الإثم بالبير

فقال عَلَيْة : « الْبرُّ ما اطْمَأنت إليه النَّفس ، ﴿مُعْتَدَ أَثْيِمٍ ﴾ [القلم / ١٢] أيْ آثِم ، وقوله: ﴿ الصَّالِحِينَ ﴾ [ العنكبــوت/ ٢٧]، ﴿ وَلَأَجْرُ ﴿ يُسارِّعُونَ فِي الإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ [ المائدة / الآخرَة خَيْرٌ للَّذينَ آمَنُوا ﴾ [ يـوسـف / ٦٢] قيلَ أشار بالإثم إلى نَحْو قوله : ﴿ وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أَنْزَلَ الله فَأُولئكَ هُمُ الكَفرُونَ ﴾ [المائدة/ ٤٤] ، وبالْعَـدْوَانَ إلى قَوْله : ﴿ وَمَنْ ۗ [النسـاء/ ٢٥ ] كَنَايَةٌ عَنِ المهـور ، والأَجْـرُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئكَ هم الظالمُونَ ﴾ [المائدة / 6٤] فَالإِثْمُ أَعَمُّ مَنَ العُدُّوان .

أج : قال تعالى : ﴿ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وهذا ملحٌ أُجاجٌ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] شديد الْمُلُوحَةِ وَالْحَرَارَةِ مِن قُولُهُم : أَجِيجُ النَّارِ وَأَجَّتُهَا ﴿ عَلَى الله ﴾ [الشورى/ ٤٠] ، وأَلجَـزَاءُ يُقالُ وقد أُجَّتْ . واثْتَجَّ النهارُ وَيَأْجُوجُ وَمَـاْجُوجُ منه شُبِّهوا بالنار المضْطَرمَـة وَالمياه الْمُتَمَـوِّجَة ؛ لِكثرة اصْطِرَابِهِم، وأجَّ الظُّليمُ إذا عَدا أَجيجاً تَشْبِيها بِأَجِيجِ النار .

أَجَرُ : ٱلْأَجْرُ والأُجْرَةُ مَا يَعُودُ من ثَوَاب

(١) [ إسناده ضعيف ] .

رواه أحسم ( ٤ / ٢٢٧ ، ٢٢٨ ) والدارمي

قلت : في سنده أيوب بن عبد الله بن مكرز وهو مستور ، وقمال ابن عدى : له حمديث لا يتابع عليه .

العَمَل دُنْيُويًا كان أو أخْرُويًا نحْو قوله تعالى: حكمُ البِرِّ والإثم لا تَفْسِيرُهُما . وقوله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمنَ ٥٧]، ۗ وَالْأَجْرِةَ فَى النَّوَابِ الدُّنْيَوِيِّ ، وَجَمْعُ ٱلأَجْرِ اجُورٌ . وقوله : ﴿ أَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ والْأُجْرَةُ يُقَالُ فيماً كَانَ عَن عَقْـد وما يَجْرى مَجْرَى الْعَـقْـد، وَلا يُقَـالُ إِلاَّ فَي النَّفْع دُونَ الضُّرُّ نحو قوله : ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبُّهُمْ ﴾ [ البقـرة / ٢٦٢] وقوله تعـالى : ﴿ فَأَجُـرُهُ فيما كان عَنْ عَـقْد وَغَـير عَقْد ، وَيُقَالُ في النَّافع والضَّارُّ نحو قـوله: ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وحَريراً ﴾ [الإنسان / ١٢] وقوله: ﴿ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء / ٩٣] يقال: أجَر زَيْدٌ عَمراً يَأْجُرُهُ أَجْراً أعطاهُ الشَّيءَ بأُجْرَة ، وأَجَرَ عَمْرٌ زَيْداً أَعْطَاهُ الأُجْرَةَ ، قال تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُونَى ثَمَاني حجَج ﴾ [القصص / ٢٧]، وآجَر كذلك، والفرق بينهما: أن أَجَرْتُهُ يقال إذا اعْتُبر فعْلُ أَحَدهما ، وآجَرْتُهُ يقالُ إذا اعْتُبرَ فعلاهما ، وكلاهما يَرْجعان إلى معنى واحد ، ويُقَالُ آجَرَهُ الله وَأَجَسَرَهُ الله ، وأَلأَخيرُ فعيلٌ بمعنى

فَاعِلِ أَو مُفَاعِلٍ ، والاسْتِنْجَارُ طَلَبُ الشَّيءِ بالأَجْرَةِ ، ثمَّ يُعَبَّرُ به عن تناوله بالأَجْرَة نحو الاستيجابِ في استعارته الإيجاب وعلى هذا قَوْلُهُ: ﴿ اسْتَأْجَرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمينُ ﴾ [ القصص / ٢٦].

أُجِل : الأجَلُ : المدَّةُ المضرُوبَةُ للشَّىء ، قال تعالى: ﴿ لَتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّى ﴾ [ غافر / ١٦٧] ، ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [ القصص / ٢٨] ويقالُ : دَيْنُهُ مُؤَجَّلٌ وقد أَجَّلْتُهُ جَعَلْتُ له أَجَلاً، وَيُقالُ للمُدَة المضروبة لحياة الإنسان: أَجَلٌ ، فَيُقَالٌ : دَنَا أَجَلُهُ عَبَارَةٌ عن دُنُوِّ المَوْت ، وأَصْلُهُ اسْتيفَاءُ الْأَجَلِ أَي مُدَّة الَحْيَاة ، وَقُولُه تعالى : ﴿ بِلَغْنَا أَجِلَنَا الذي أَجَّلُتَ لَنَا ﴾ [الأنعام/ ١٢٨] أي حَدَّ الموت ، وقيل حَدَّ الهَرَم، وهُما وَاحدٌ في التَّحْقيق، وَقَوْلهُ: ﴿ثُمُّ قَسْضَى أَجَسِلاً وأَجَلٌ مُسَسِّمً عنْدَه ﴾ [الأنعام / ٢]، فَالأُوَّلُ هُو اللَّقَاءُ فِي الدُّنْيَا ، وَالنَّانِي الْبَـقَاءُ في الآخـرة ، وَقيل: الأَوَّلُ هُوَ ٱلْبَقَاءُ فَى الدُّنْيَا ، والـثَّاني: مُدَّةُ مَا بَيْنَ الموْت إلى النُّشُور، عَنِ ٱلحسَنِ. وقيل : ٱلأَوَّالُ لَلنَّوم والثَّاني للموت ، إشَارَةً إلَى قَولَه: ﴿ الله يَتُوفَّى الأنفُس حين موتها والتي لم تُمت في منامها﴾ [ الزمر / ٤٢] عن ابن عــباس. وقيلَ الْأَجَـلاَن جَميعًـا للمَوْت ، فـمنْهُمْ من أَجلُهُ

بعارض ؛ كالسيف والحَرق والغرق وكلً شيء غيسر موافق، وغير ذلك من الأسباب المؤدّية إلى قَطْع الحياة ، ومنهم من يوقّى ويُعافَى حَتَى يَأتيه الموت حَتْف أَنْفه، وهذان هما المشار إليهما بقوله: « مَن أخطاته سهم الرزية لم تخطه سهم المنية ». وقيل : للناس أجَلان : منهم من يموت عَبطة ، ومنهم من يبلغ حكاً ، لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد اكثر منه فيها ، وإليها أشار بقوله تعالى: ﴿وَمنكُمْ مَن يُتُوفّى وَمنكُمْ من يُتُوفّى وَمنكُمْ من السَّاعر بقوله :

رأيتَ المَنايَا خَبْط عَشْواء مَنْ تُصِبْ

وَقُوْلُ الآخر

\* مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبْطة (۱) يَمُتْ هَرَماً \* والأَجَلُ الجِنايَةُ التي والأَجَلُ الجِنايَةُ التي يُخاف منها آجَلاً ، فَكَلُّ أَجل جِنايَةٌ ولَيْسَ كَلُّ جَنايَة أَجَلاً ، يُحقالُ: فَعَلْتُ كَذا منْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنا مَنْ أَجْلِ ذلك كَتَبْنا عَلَى بَي إسْرائيل ﴾ [ المائدة / ٣٢ ] أَيْ مِنْ جُراء ، وقُرِيَّ : « مِنْ إجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْل أَنْ مِنْ إجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْل مَنْ إجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ إجْلِ ذلك » بالكَسْرِ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذلك » بالكَسْرِ

<sup>(</sup>١) قلت : أي يموت صحيحاً شابا .

فى تَحْقيق خَبر سَمعْتَهُ ، وبُلُوغُ الأَجَلِ فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمْسكُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] هو المُدَّةُ المَضْرُوبَةُ بَيْنَ الطّلاق وبينَ انقضاءَ العدة ، فيسقى رَبَّهُ خَمْراً ﴾ [يوسف/ ٤١]، وتَولُّهُمْ وقوله: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْمُ ضُلُوهُنَّ ﴾ يومُ أَلاَحَد أيْ يَوْمُ الأوَّل ويَوْمُ الإثنين . [السقرة / ٢٣٣] إشارة إلى حين انقضاء | والثالثُ أن يُستَعْمَلَ مُطْلَقاً وَصْفاً وليسَ ذلك العدَّة، وحينئذ ﴿ لا جِنَّاحَ عَلَيْهِنَّ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسهنُّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] .

أَحَدُهُمَا في النَّفْي فَقَطْ، والثاني في الإثبات. فَأَمَّا الْمُخْتَصُّ بالنَّفي فلاسْتغراق جنس النَّاطقين، كأنَّ رجْلي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ويَتَنَاولُ القَليلَ والكَشيرَ عَلَى طَرِيقِ الاجْتَـمَاع وَالاَفْتِراق نَحْبُو : مَا فِي الدَّارِ أَحِدٌ ، أَيْ واحدٌ، ولا اثْنَان فَـصَاعـدًا و لامُجْتَـمعينَ ولا مُفْتَرِقِينَ. ولهذا المعنى لم يصح استعمالُهُ في الإثْبَات، لأنَّ نَفَىَ الْمَتَـضَادَّينَ يَصِحُّ ، وَلا يَصحُّ إِنْبَاتُهُمَا ، فلو قيلَ: في الدار وَاحدٌ ، لَكَانَ فيه إثباتُ واحد مُنفَرد مع إثبات ما فَوْقَ اْلُوَاحِد مُعْجَتَم عَين وَمُفْتَر قَين ، وذلك ظاهر لامحالة ، ولتناول ذلك مــا فَوْقَ الواحد يَصحُّ أَنْ يُقالَ: ما منْ أحد فاضلين؛ كقوله تعالى : ﴿ فَمَا مَنْكُمْ مَنْ أَحَدَ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة / ﴿ وَكَذَلَكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى ﴾ [هود/ ٤٧] وَأَمَا الْمُسْتَعْمَلُ في الإِنْبَات فَعَلَى ثَلاَثَة أوجمه : الأول في ألواحد المضموم إلى

العَشَرات؛ نحوُّ: أحد عَشَرَ وأحد وعشرينَ. و الثاني: أن يستَعْمَلَ مُضافاً أو مُضافاً إليه بِمَعْنَى الْأُول، كَقُوله تَعَالَى : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمُمَا إلا في وَصْف الله تعالى بقوله: ﴿ قُلُ هُـو اللهُ أَحَدٌ ﴾ [ الإخلاص / ١] وأصْلُـهُ وحَدٌ ، أحد : أحد يُسْتَعملُ عَلَى ضَرْبَيْن ، ولكن وحَد يُسْتَعملُ في غَيْره نحو قول النابغة:

بذى الجَليل عَلَى مُسْتَأْنس وَحَد أَخَذَ : الأَخَـٰذُ حُوزُ الشيء وتخـصـُيلُهُ ، وذلك تَارَةً بِالتَّنَاوُل نحوُ : ﴿ مَعَاذَ اللهُ أَنْ نَأْخُدُ إلامَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عنْده ﴾ [يوسف/٧٩] ، وتَارَةً بِالْقَـهُر نحـوُ قَوْلُه : (٢٥٥]، وَيْقَالُ : أَخَذَتُهُ الْحُمَّى . وقال تعالى : ﴿ أَخَذَ الَّذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ [ هـود / الأخرة اللهُ نكالَ الآخرة والأولَى ﴾ [ النازعـات/ ٢٥] ، وقال: ١٠٢] ، وَيُعَبَّرُ عَنِ الْأَسِيرِ بِالْمَاخُوذِ وَالْآخِيذِ ، والاتَّخاذُ : افْتَعَالٌ منه، ويُعَدَّى إِلَى مَفْعُولَينِ، ويجرى مُعجَرى الْعِعْلِ نحو قوله : ﴿ لا

تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة / الحم أخيه مَيْتاً ﴾ [الحجرات / ١٢]، وقوله : ٥١]، ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولْيَاء ﴾ [ الزمر / | ﴿ فَإِنْ كَانِ لَهُ إِخْوَةٌ ﴾ [ النساء/ ١١] أي ٣] ، ﴿ فَاتَّخَـٰذْتُمُوهُمْ سُـخْـريًّا ﴾ [خوانٌ وَأَخَـوَاتٌ ، وقوله تعـالى : ﴿ إِخْوَاناً [المـــؤمنـــون/ ١١٠] ، ﴿ أَأَنْتَ قُــلْتَ لَــلَنَّـاسُ عَلَى سُرُرُ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٧] تَنْسِيهٌ اتَّخذُوني وَأُمِّي إِلهَيْن منْ دُون الله ﴾ [ المائدة/ على انْتفاء المخالُّفة مِنْ بَيْنهمْ. والأختُ تأنيث ١١٦]، وقبوله تعالَى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ الآخ. وجبعل التاء فِيبِ كَالْعَوضِ مِنَ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [ النحل/ ٦١ ]، فَتَخْصيص اللَّحْذُوفِ مِنهُ. وقوله: ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾ وَالْمُـقَـابَلَة لِمَا أَخَـذُوهُ مِنَ النِّعَم، فَلَمْ يُقَـابِلُوهُ النَّسْبِة، وَذَلك كَـقَوْلهمْ: يا أَخَـا تميم، بالشَّكْرِ . ويقــال: فلانٌ مأخُــوذٌ ، وبه أَخذَةٌ ۗ وقوله : ﴿أَخَا عَادٍ ﴾ [ الأحقاف / ٢١ ] سُمَّاهُ مَنَ الْجَنِّ. وَفُلاَنٌ يَاخُذُ مَأْخَذ فُلان ، أَىْ يَفْعَلُ إِنْ أَخَا تَنْسِيها عَلَى إَشْفَاقِه عَلَيْهُم شفقة الأخ فعله وَيَسلكُ مُسلكهُ . ورَجُلٌ أُخُـدٌ ، وبه على أخيه ، وعلى هذا قوله: ﴿وَإِلَى ثُمُوهَ أَرْضٌ يَاخُذُهَا السرَّجلُ لِنَفْسِهِ ، ۚ وَذَهَـبُواْ وَمَن ۗ الْخَاهُمْ ﴾ [الأعــراف/٦٥] ، ﴿ وَإِلَى مَــدْيَنُّ أَخَذَ أَخْذَهُم وَإِخْذَهُم.

> الولادة من الطَّرَفَينَ أوْ منْ أَحَـدهمَـا أو منْ الرَّضَاع . ويُسْتعار في كلِّ مُشارك لغيره في القبيلة أو في الدِّين أو في صنَّعَة أو في مُعامَلة أو في مُودَّة ، وفي غَيْسر ذَلك من المناسبات، قَوْلُهُ تعالى : ﴿ لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وقالُوا لإخوانهم ﴾ [ آل عمران /١٥٦] أي لمشاركيهم

لفُظ اللَّموا خَذَة تُنْبِيه عَلَى مَعْنَى المُجَازَاة [مريم / ٢٨] يعنى أَختَهُ في الصلاح لا في أُخُدٌ ، كنايةٌ عن الرمد . وَالإِخَاذةُ والإِخَاذُ الْجَاهُمْ ﴾ [الأعراف / ٧٣] ، ﴿ وَإِلَى عَاد أَخَاهُمْ ﴾ [الأعراف / ٨٥] ، وقولُه : ﴿وَمَا أَخ : الأصلُ أَخَوٌ ، وهو المُشاركُ آخَرَ في انريهم من آية إلا هي أَكْبَسرُ من أُخْسها ﴾ [الزخرف / ٤٨] أي من الآية التي تَقَدَّمَتُها، وَسَمَّاهَا أُخْتَأَ لها لاشتراكهما في الصِّحَّة والإبَّانة والصِّدْق، وَقَـولُهُ تَعَـالَى: ﴿ كُلما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَّتُ أُخْتَهَا ﴾ [ الأعراف/ ٣٨] فإشارة إلى أوليائهم المذكورين في نحو قوله: ﴿ أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٧ ]، فَى الكُفُّر، وقال: ﴿ إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وتَأْخَبِيتُ أَىْ تَحَرَّيْتُ تَحَرِّينَ الأخ للأخ . [الحجراتُ / ١٠] ، ﴿ أَيُحِبِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ ۗ اللَّهِ وَاعْتُبرَ مِنِ الْإِخْوَةِ مَعَنْسِي الْمُلازِمَةِ ، فقيل أَخيَّةُ الدَّابّة.

آخر: يُقَـابَلُ بِهِ الأولُ ، وآخــرُ يُقــابِلُ به الواحدُ. ويُعبَّرُ بالدَّار الآخرَة عن النْشأة الثانية، كَمَا يُعَبِّرُ بِالدَّارِ الدُّنْيَا عَنِ النَّشَاةِ ٱلأُولَى الفَضيلَة وعن تَحَدِّى الحْقِّ. نحو : ﴿ وَإِن الدَّار الآخرة لَهِي الحرير وَان ﴾ [العنكبــوت / ٦٤] وَرُبُما تُرِكَ ذكرُ الدَّار نحــو قُولُه: ﴿ أُولِنُكَ الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآخِرَةِ إِلا اللَّهِ مَا النَّاقَةُ تَئِدُّ أَيْ رَجَّعَتْ حَنِينَهَا النار﴾ [ هود / ١٦ ] وقـــد تُوصفُ الدَّارِ ۗ تَرْجيعاً شَديداً . والأديدُ الْجَلَبَةِ ، وأُدُّ قيلَ بالآخرة تارةً وَتُضَافُ إَلَيْهَا تَارَةً نَحْو: ﴿وَلِلَدَّارُ ۗ مِنَ الْوُدِّ ، أَوْ مِنْ أَدَّتِ الناقةُ . الآخرة خَيْرٌ للذينَ يَتَّقُونَ ﴾ [ الأنعام / ٣٢]، ﴿ وَلَأَجْرِ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ الآخـرَة . وأُخَرُ مَـعْدُولٌ عَنْ تَـقْديرِ مــا فِيــه الألفُ واللامُ ولَيْسَ له نظيرٌ في كلامهم ، فإن أَفْعَلَ منْ كذا إما أَنْ يُذْكَرَ مَعَه منْ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً فلا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ ولا يُؤَنَّثُ، وإما أَنْ يُحْذَفُ منَّهُ منْ فَيَـدْخُلُ عَلَيْهِ الأَلْفُ وَاللامُ فَـــُــــثَنَّى وَيُجْـــمعُ . وَهَذه اللفَظَّةُ مِنْ بين أَخَواتِهَا جُوزً فِيها ذلك منْ غَيْر الألف واللام، والتأخيرُ مُقَابِلٌ لِلتَّقْدِيم ، قال تعالى: ﴿ بِمَا قَدَّمَ وَأُخِّرَ ﴾ [ القيامة / ١٣ ] ، ﴿ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ﴾ [ الفـــتح / ٢ ]، ﴿إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢]، ﴿ رَبُّنَّا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلَ قَرِيبِ ﴾ [ إبراهيم / ٤٤]، وبعْـتهُ بآخِـرَة أي بِتَأْخِـيرِ

أجل كقوله : ﴿ فَنَظِرَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠ ]. وقولهم : أَبْعَـدَ الله الأخرَ أي : المُتـأخَّرَ عن

إد : قال تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُم شَيْئًا إِدًّا ﴾ [مريم / ٨٩] أَيْ أَمْرًا مُنكراً يقعُ فيه جَلَبَةٌ،

أَدَاء : الأَدَاءُ دَفْعُ الحْقِّ دُفْعَةً وَتَوْفَـيَتُهُ كَأَدَاء الخَوَاجِ وَأَلْجِوْيَةَ، ورد الْأَصَانَةَ قَالَ تَعَالَى: [النمل / ٤١] وتقديرُ الإضافة دار الحياة ﴿ فَلَيُؤَدُّ الَّذِي اثْتُمْنَ أَمَانَتُهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٨٣]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ لِهُمَّ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانات إِلَى أَهْلُها﴾ [النساء/ ٥٨] وقال : ﴿ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بَإِحْسَانَ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] و أَصْلُ ذَلكَ منَ أَلاَّذًاة ، يقال : أَدَوْتَ تَفْعَلُ كَذَا أَي احْتَلَتَ ، وأصلهُ تَنَاولْتَ الأداة التي بها يُتَــوَصَّلُ إليه ، واسْــتَــادَيْتُ عَلَى فُلاَن نحــوُ

آدم : أَبُو الْبَشَرِ، قيل: سُمِّي بذلك لكُون جَــسَـــــــ من أديم الأرض ، وَقــــيل : السُمْرة في لونه، يقال: رجل آدمُ نحو أسْمَرَ ، وقَــيل سُــمِّيَ بذَلكَ لكَـونه من عناصــرَ مختلفة، وقوى مُتَفَـرِّقة ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهٍ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ويـقالُ: جَعُلْتُ فَلاَّنَا أَدْمَةَ أَهْلِي أَىْ خَلَطْتُهُ بِهِمْ ،

وقيل: سُمّى بِذَلِكَ لما طُيب به مِن الرُّوحِ المُنْفُرِخِ فِيهِ المُذْكُورِ فَى قوله: ﴿وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُوحِى ﴾ [ الحسجور / ٢٩ ، ص / ٧٧ ] وَجَعَلَ له به الْعَقْلُ والفَهُم والرَّويَّة التي فُضَلَ بها على غيره كما قال تعالى : ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / على كثير ممنَّ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾ [ الإسراء / ٤ ] وذلك من قولهم الإِدَامُ وهو ما يَطيبُ به الطَّعامُ . وفي الحَديث: «لو نَظَرْتَ إليه ها فِي المَديث الله أَمْ وهو ما يَطيب فإنَّهُ أحرى أَنْ يُؤدَم بَيْنَكُما » (١) أي يؤلَّف ويَطيب.

أَذَن : الأَذُنُ الجارِحة وشبّه به منْ حَيْثُ الْحُلْقَةُ أَذُنُ القَدْر وغَيْرِهَا ، ويُستَعار لَمَن كَثر استماعه ، وقوله للا يُسمع ، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُون هُو أَذُن قُل أَذُن خَيْر لَكُم ﴾ [التوبة/ ٢٦] أي استماعه للا يعُود بخيركم ، وقوله: ﴿ وَفَى آذَانِهِم وَقُولُ ﴾ [الانعام/ ٢٥، الإسراء/ ٢٤ ، الكهف / ٢٥] إشارة إلى عَدَم سمعهم ، وأذن : استَمع نحو قُوله: إلى عَدَم سمعهم ، وأذن : استَمع نحو قُوله: ﴿ وَأَذَنَتُ لُربّها وَحُقّت ﴾ [الانشقاق / ٢٥]، ويُستَعْمل ذلك في الْعِلْم الذي يتوصل إلى ع

بالسَّمَاع نحو قوله : ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ الله ورَسُوله ﴾ [ البقرة / ٢٧٩]، والإذْنُ والأذانُ لما يُسْمَعُ وَيَعَبَّرُ بِذَلِكَ عَنِ العلْمِ؛ إذْ هُوَ مُبْدَأً كَثِير مِنَ العِلْمِ فِينًا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ الْخُذَنْ لى ولا تَفْتنِّي ﴾[ التوبة / ٤٩ ] وقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ [ الأعسراف / ١٦٧] وأذنتُـهُ بكذا وَآذَنْتُهُ بِمَعَـنْي . وَ الْمُؤذِّنُ كُلُّ مَنْ يُعَلِّمُ بشَىء نداءً ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ ﴾ [ يوسف / ٧٠]، ﴿ فَأَذَّنَ مُسؤِذَنُّ بَيْنُهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ﴿ وَأَذَنْ فِي النَّاسِ بالحجِّ ﴾ [ الحج / ٢٧ ] ، والأذينُ : المكانُ الذي يَأْتِيهِ الآذانُ ، والإِذْنُ فِي الشَّيءِ إعْلاَمٌ بإجازته والرُّخْصَة فيه نحوُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُول إلا ليُطاعَ بإذْن الله ﴾ [النساء/ ٦٤] أَىْ بِإِرَادَتِهُ وَأَمْرِهِ . وقوله: ﴿ وَمَا أَصَابِكُم يَوْمَ التَقَى الْجَمعان فَبإِذْن الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] وقوله : ﴿ وَمَا هُمُّ بِضَارِيْنَ بِهِ مِن أَحَد إلا بإذْن الله ﴾ [ البقرة / ١٠٢]، ﴿ وَلَيْسَ بضَّارُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ المجادلة/١٠] قَيل: مُعناه بِعِلْمُه لَكِنَّ بِينَ العُلْمِ وَالإِذْن فَرْقٌ، فإنَّ الإذْنَ أَحَص ولايكاد يُستَعْملُ إلا فيما فيه مَشيئةٌ به راضياً منه الفعل أمْ لَمْ يَرضَ به، فإن قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسِ أَنْ تَوْمِنَ إِلَّا بِإِذْن الله [ يونس / ١٠٠] فَمعْلُومٌ أَنْ فيه مَـشَيْتَةُ وأَمَرَهُ. وقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَـارِيْنَ بِهِ مِن أحد إلا بإذن الله ﴾ [ البقرة / ١٠٢]، ففيه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى [ ۱۰۸۷]، والنسائى [ ۳۲۳٥] وابن ماجة [ ۱۸۲۱] وأحمد [ ٤ / ۲٤٤ ، ۲٤٦ ] والدارمى [ ۲۱۷۲] ولفظه عند الترمذى: قال رسول الله علي : « انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » .

مَـشيـئَتُـهُ منْ وَجْه وهو أنَّهُ لا خـلافَ أن الله تعالَى أوجد في الإنُّسَان قُوَّةً فسيها إمكان قَبول الضَّرْبِ مِنْ جَهَةَ مَنْ يَظُلُّمُهُ فَيَضُرُّهُ ولم يجعَلُهُ كالحْـجَرِ الذي لا يُوجِعُهُ الضَّـرْبُ، ولا خلاف أنَّ إيجاد هذا الإمكان من فعل الله ، فَـمن ْ هَذَا الْوَجِـــه يَصحُّ أَنْ يُقَـــالَ : إِنَّهُ بإذْن الله وَمَشْيِئَتِهِ يَلْحَقُّ الضَّرَّرُ منْ جِهِةِ الظَّالَمِ ، ولَبَسْطَ هذا الكلام كتاب غير هذا . والاستنذان : طلب الاذن ، قال تَعالى : ﴿إِنَّمَا يَسْتَأَذُنُّكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ بالله ﴾ [ التوبة/ ٥٤ ] ﴿ فَاإِذَا اسْتَأَذَنُوكَ﴾ [النُّــور / ٦٢ ] وَإِذَنْ جَـــــــوَاَبٌ وَجَـزاء؛ وَمَعَنى ذلك : أنه يَقْـتَضى جَـواباً أو تَقْديرَ جَواب ويتضمنُ ما يَصْحَبُهُ منَ الكلام جَزَاءً ، وَمَــتَّى صُدُرً به الكلام وتَعَقَّبُهُ فعْلٌ مُضَارعٌ يَنْصِبُهُ لا مَحَالَةَ نَحْوُ: إِذَنْ أَخْرُجَ، وَمَتَى تَقَدَّمَهُ كَلامٌ ثُمَّ تَبِعَهُ فعْلٌ مضَارعٌ يجُوزُ نَصْبُهُ وَرَفْعُهُ نَحُو : أَنَا إِذَنْ أَخْرُجَ وَأَخْرُجُ ، وَمَتَى تَأْخَّـرَ عَنِ الْفِعْلُ أَو لَم يكن مَعَـهُ الْفِعْلُ ا المضارعُ لم يَعْمَلَ نَحْو : أَنَا أُخْرُجُ إِذَنْ ، قال تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء / ١٤٠]. أَذَى أَ الأَذَى أَ: ما يصل إلى الحَيُوان من الضّرر إما في نَفْسه أو جسْمه أو تَبِعاته دُنْيَوَياً كانَ أو أُخْـرُوياً ، قال تعالى: ﴿ لاَتُبْطلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ﴾ [ البقرة / ٤ ٢٦]، قوله تُعالَى: ﴿ فَآذُوهُمُمَا ﴾ [ النساء / ١٦ ] إشارة الى الضرب ، ونحو ذلك في سورة

التوبة : ﴿ وَمِنهُمُ الذين يُؤذُونَ النَّبِيُّ ويَقُولُونَ

هُو أَذُنٌ ﴾ [ التوبة / ٦١ ] ، ﴿ الذين يُؤذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٦١]، ﴿ لا تَكُونُوا كَالذين آذَوا مُوسى ﴾ [الأحزاب / ٣٦] ، ﴿ وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ﴾ [الانعام / ٣٤] ، وقال: ﴿ لَمَ تُؤذُونَنِي ﴾ [الانعام / ٣٤] ، وقال: ﴿ لَمَ تُؤذُونَنِي ﴾ [السف / ٥]، وقصوله: ﴿ يَسَعَالُونَكُ عَن اللَّحِيضِ قُلْ هُو أَذَى ﴾ [ البقرة / ٢٢٢]، فسرتم وباعتبار المسرع وباعتبار الطبّ على حسب ما يَذكره أصحاب هذه الطبّ على حسب ما يَذكره أصحاب هذه الصناعة . يقال : آذَيتُهُ أُودِيه إيذاء وأذية وآذية، ومنه الآذي وهو الموجُ المَؤْذِي لِرُكاب

إِذَا : يُعبَّرُ به عن كلِّ رَمَانِ مُسْتَقْبلِ ، وقد يُضمَّنُ مَعْنَى الشرْط فَيُجْزَم به ، وذلك فى الشَّعْرِ أَحْسُرُ ، وإذْ يُعَبَّرُ به عن الزَّمَانِ فى الشَّعْرِ أَحْسُرُ ، وإذْ يُعَبَّرُ به عن الزَّمَانِ المَاضِي ولا يَجَازَى به إلا إذا ضُمَّ إليه « ما»

\* إذْ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرَسُولِ فَقُلْ لَهُ \* أَرب : الأرب فرطُ الحاجة المُقْتَضى أرب : الأرب فرطُ الحاجة المُقْتَضى للاحتيال في دَفْعهِ ، فكُلُّ أَرَب حاجة وليس كلُّ حاجة أرباً . ثم يُستَعْملُ تَارةً في الحَاجة المُفْردَة وَتَارةً في الاحتيال وَإِنْ لم يكُنْ حاجة كقولهم : فلان ذُو أرب ، وأريب أي ذو احتيال وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أربا وأربة وأربة ما أربا إلى كذا أرباً وأربة الله حاجة شديدة ، وقد أرب إلى كذا أرباً وأربة المناب الله علا المناب الله علا المناب الله علا المناب الله علا المناب الله عليه المناب المنا

وَإِرْبَةً وَمَأْرَبَةً ، قال تعالى: ﴿ وَلَى فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ [طه/ ١٨] ، ولا أرب لي في كذا، أى ليس بي شدَّةٌ حاجة إليه . وقوله : ﴿ أُولِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ [النور / ٣١]، كناية عن الحَـاجَـة إلى النُّكَاح ، وهي ألأُرْبي للداهية المُقْتَضية للاحتْيال ، وتُسَمَّى الأعْضَاءُ التي تَشْتدُّ الحاجة إليها آرابا ، الْواحدُ أَرْبٌ ، وذلك أنَّ الأعضاء ضَربُان ، ضَرَبٌ أُوجِدَ لحَاجَة الحَيُوان إليه كَاليَد وَالرِّجْل وَالعَيْن ، وَضَرْبٌ للزِّينة كالحَاجِبِ واللَّحْيَة . ثُمَّ التي للحاجة ضَرْبان : ضَرْبٌ لاَ تَشْتَدُّ إِلَي الْحَاجَةُ، وَضَرِبٌ تَشْتَدُ إليه الحاجة حتى لَوْ تُوهِّمَ مُرْتَفَعًا لاخْتَلَّ البدن به اختلالا عظيما ، وهى التي تُسْمَّى آرابًا . ورُوى أنه عليه الصَّلاَّةُ والسَّلاَمُ قَالَ: ﴿ إِذَاسَجَدَ الْعَبَدُ سِجَدَ مَعَهُ سَنْعَةُ آراب: وَجْهَةُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَنَّاهُ وَقَدَماهُ اللهِ ويقال: أَرَّبَ نَصِيبَهُ أَى عَظَّمهُ ، وذلك إذا جَعَلَهُ قَدْراً يكُونُ له فيه أرب ، وَمنه أرَّب مَالَهُ أَى كُثِّر ، وأرَّنتُ الْعُقْدَةَ أَحْكُمتُها.

أرض : الأرض الجرمُ المُقَابِلُ لِلسَّماء

(۱) رواه مــسلم ( الـصـــلاة / ۲۳۱ ) وأبو داود (۸۹۱) والتــرمــذی (۲۷۲ ) والــنـــاثی ( ۲ / ۱۲۰، ۲۱۰ ) وابن ماجة ( ۸۸۵ ) .

وَجَمْعُهُ أَرْضُونَ وَلا تَجِيءُ مَجْموعة في القرآن، ويُعَبَّرُ بها عن أسفل الشَّيءِ كما يُعبَّرُ بها عن أسفل الشَّعءِ كما يُعبَّرُ بالسماءِ عن أعلاهُ، قال الشاعر في صفة فرَس:

وأَخْمَرُ كَالدِّيباجِ أَمَّا سَمَاؤُهَا

فَريًا وَأَمًّا أَرْضُهَا فَمَحُولُ وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ اعْلَمُوا أَنَ الله يُحيى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [ الحديد/ ١٧ ] عبارة عن كلِّ تكوين بَعْدَ إِفْسَادٍ ، وعَوْد بعْدَ بَدْء ، ولذلك قال بعض المفسرين: يعنى به تليين القلوب بَعْدَ قساوتها . ويقال أرض أريضة أى حَسنة النّبت، وتَأرَّضَ النّبت تَمكَّن على الأرض فَكُثر ، وتَأرَّضَ الجَدْيُ إِذَا تَنَاوَلَ نَبْتُ اللّرْضِ، والأرضَ أَلَيْقُ اللّهُ وَمَ المَّوْدَةُ التِي تَقَعُ في النَّرْضِ ، والأرض مَا المَّرْضِ ، والأرض أيقال أرضت المُخشبة ألمَّة مَا المُؤمنة المَا أرضت المُخشبة في مَارُوضَة .

أريك : الأريكة حَـجلة على سَـرير جَمعُها أرائك ، وتَسميتُها بذلك إمّا لِكَونْها في الأرضِ مُتَخذة من أراك وهو شجرة ، أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم : أرك بالمكان أروك ، وأصل الأروك الإقامة على رغي الأراك ثم تُجوز به في غيره من الإقامات . أرم : الإرم علم يُبنى من الحجارة وجَمعُهُ أرم : الإرم علم يُبنى من الحجارة وجَمعُهُ

آرامٌ ، وقيل للحجارة : أرمٌ ، ومنه قيل للمتُغيِّظ يحرق الأرمَ ، وقوله تعالى: ﴿ إَرَمَ لَلمَّتُغَيِّظ يحرق الأرمَ ، وقوله تعالى: ﴿ إَرْمَ ذَات العَمَاد ﴾ [ الفجر / ٧ ] إشارة إلى أعمدة مرْفُوعة مُزْخُرفة ، وما بها أرمٌ وأريم أى أحدٌ ، وأصله اللازمُ للأزمِ ، وخص به النَّفى كقولهم: ما بها دَيَّارٌ ، وأصلهُ للمُقيم في الدار.

أز: قال تعالى: ﴿ تَوُرُّهُمْ أَزَّا ﴾ [ مريم / ٢٥] أي تُرْجِعُهُمْ إِرَّا اللهِ دُرِ إِذَا أَرَّتْ أَي الشَّدَ غَلَيانها . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصلِّى ولجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَازِيزِ المرْجَلِ (١)، وَأَزَّهُ أَبْلَغُ مِنْ هَزَّهُ .

أزر: أَصْلُ الأرْرِ الإزارُ الذي هو اللباسُ، يقال : إزارٌ وإزارةٌ وَمِثْرَرٌ . وَيُكَنَّى بالإزارِ عِن المرْأة ، قال الشاعر :

أَلاَ بَلِّغُ آبَا حَفْصِ رسولاً فِدى لَكَ مِنْ أخِي ثِقَةٍ إِزَارِي

وتَسْمِيَتُهَا بِذَلِكَ لِمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ ۗ [1] فَكُبِّرَ عَـنها بِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴾ [ طه / ٣١]

أَى ْ أَتَفَوَّى بِهِ . وَالأَرْرُ القُوَّةُ السَّدِيدَةُ ، وَازَرَهُ أَعَانَهُ وَقَوَهُ وَاصْلُهُ مِنْ شَدِّ الْإِزَرِ ، وَالْرَدَةُ مَا الْإِزَرَةُ فَا زَرَدَةً فَا وَرَدَةً وَالْمَدَةُ وَالْمَدَةُ وَالْمَدَةُ مَا وَرَدَةً وَالْمَدَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

[النجم / ٥٧] أى دَنَتُ القَيامَةُ وَأَزِفَ وَأَفِدَ يَتَقارَبَان، لكن أَزِفَ يُقال اعتباراً بضيقَ وقتها، ويقال: أزف الشُّخُوصُ والأزفَ ضيق الوقت وسُميَّتْ به لقرب كونها وعَلَى ذلك عُبِّرَ عنها بساعة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / بساعة ، وقيل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله ﴾ [ النحل / وقيل، عنها بلفظ الماضى لَقُرْبِها وضيقِ وقيها، قال تعالى: ﴿ وَأَنْذُرْهُمْ يُومَ الأَزِفَةَ ﴾ [

أس: أسس بُنْ انَهُ جَعَلَ لَهُ أُساً ، وهو قاعدتُه التي يُبْتَنى عليها ، يُقَالُ : أُسُّ وأساسٌ ، وجَمْعُ الأُسَّ إساسٌ ، وجَمْعُ الإساسِ أسسٌ ، يُقَالُ كَانَ ذلك على أسَّ الدّهْرِ كَقَوْلِهمْ على وَجْهِ الدَّهْرِ.

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

رواه النسائى (١٢١٤ ) وأحمد [ ٤ / ٢٥ ، ٢٦ ] ورواه أبو داود [ ٩٠٤ ] بنحوه وقد صححه الشيخ الألبانى .

أَسفُ: الأَسفُ الحُزْنُ والغَضَبُ مَعاً. وقد يقال لكُلِّ واحد منه ما على الأنفراد وحقيقتُه ثورانُ دَمِ الْقَلبُ شَهْوَةَ الانتقامَ ، فَمتى كان ذلك على من دُونَهُ انتشرَ فصارَ غَضَباً ، وَمَتى كان كَانَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ انتشرَ فصارَ غَضَباً ، وَمَتى كَانَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ انْقَبَضَ فَصارَ خَضَباً ، وَمَتى ولذلك سئل ابن عباس عن الْحُزْن والغَضَب فقال : مَخْرَجُهُ ما واحدٌ واللفظُ مُخْتَلفٌ ، فَقال : مَخْرَجُهُ ما واحدٌ واللفظُ مُخْتَلفٌ ، فَمَنْ نَازَعَ مَنْ لاَ يَقُوى عليه أظهرَهُ غَيْظاً وغَضَبًا، ومَنْ نَازَعَ مَنْ لاَ يَقُوى عليه أظهرَهُ غَيْظاً وغَضَبًا، ومَنْ نازَعَ مَنْ لاَ يَقُوى عليه أظهرَهُ خَيْظاً وغَضَبًا، ومَخْزَعاً ، وبهذا النَّظر قال الشَّاعَرُ :

\* فَحُزْنُ كُلِّ أَخِي حُزْنِ أَخُو الْغَضَب \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنا مَنْهُمْ ﴾ [ الزخرف/٥٥] أى أَغْضَبُونا ، قال أبو عبدالله الرِّضَا : إنَّ الله لا يأسفُ كَأْسَفَنَا ، ولكن له أَوْلياء يأسَفُونَ ويَوْضَوْنَ فجَعَلَ رِضَاهمْ رِضَاهُ وغَضَبَهُمْ غَضَبه ، قال : وعلى ذلك قال : من أهان لي وليً فقد بارزني بالمُحاربَة (١) ، وقال

(۱) قلت : اللفظ الصحيح الوارد في صحيح البخاري [ ۲۰۰۲ ] و إن الله قال : من عادي لي ولياً فقد آذنت و بالحرب ٤ . قلت : وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد جاء في رواية ضعيفة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء ، والحكيم ، وابن مردويه وابن عساكر وأبو نعيم في الحلية .

ورواه ابن عدى (٩/ ١ ° ٣) وفى سنده عبد الواحد ابن ميسمون وقد ضعفه الدارقطنى وقال : مستروك كما ذكره العقيلى وابن الجارود فى الضعفاء.

تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء / ٨٠]، وقوله: ﴿ غَضْبَانَ أَسِفاً ﴾ [الأعراف/ ١٥]، والأسف الخضْبانُ، ويُسْتِعَارُ لِلْمُسْتَخْدَمَ اللَّسَخَّرِ وَلِمَنْ لا يَكَادُ يُسْمَى فَيُقَالُ هُو أَسَفٌ .

أسر : الأسر الشّدُ بالْقَيْدُ مِنْ قولهِمْ : السَّرْتُ الفَتَبَ وَسُمِّى الأسيرُ بَذَلَك، ثم قِيلَ لكُلِّ مَأْخُوذُ وَمُقَيِّدُ وَإِنْ لَم يكنْ مَشْدُوداً ذَلك، وقيل مَنْ حُمْعُهُ : أَسَارى وأُسَارَى وأسرَى وأسرَى وقال : ﴿وَيَتِيماً وَأُسِيراً ﴾ [ الإنسان / ٨] ، وقال : ﴿وَيَتِيماً وَأُسِيراً ﴾ [ الإنسان / ٨] ، أُسْرَةُ وَيُتَجَوِّزُ بِه فَيُقالُ : أَنَا أُسِيرُ نِعْمَتك ، أُسْرَةُ الرَّجُلِ مَنْ يَتَقَوَّى بِه . قال تعالى: ﴿ وَسَدَذُنَا مَرْهُمُ ﴾ [ الإنسان المَامُورِ أُسَرَهُمُ ﴾ [ الإنسان المَامُورِ أُسَرَةُ اللَي عَلَى : ﴿ وَفَى حَكْمَ تِهِ تَعَالَى فَى تَرَاكِيبِ الإنسان المَامُورِ النَّالَى المَامُورِ النَّالَى المَامُورِ أَسَانَ المَامُورِ النَّاسُ وَالأَسْرُ فَى الْبَولِ وَرَجُلٌ مَاسُورٌ أَصَابَهُ السَّرُ عَنْ الْبَولِ وَرَجُلٌ مَاسُورٌ أَصَابَهُ السَّرَ عَنْ النَّالَ المَامُورِ النَّالَةُ سُدًّ مَنْ فَذُ بَوْلَةً ، والأسْرُ فَى الْبَولِ كَالُحَصْرُ فَى الْغَائِطِ .

أُسن : يقال أَسنَ الماءُ يَاسُنُ وَأَسَنَ يَأْسِنُ اللهُ وَالسَنَ يَأْسِنُ اللهُ وَمَاءٌ آسِنٌ قال إِذَا تَغَيَّرَ مِنْ مَاء غَيْرِ آسِن ﴾ [ محمد / تعالى: ﴿ مِنْ مَاء غَيْرِ آسِن ﴾ [ محمد / اللهُ إِذَا عَشْرَ مَانُ اللهُ إِذَا عَشْرَ عَلَيْه ، قال الشاعر :

# \* يَمِيدُ في الرُّمْحِ مَيْدَ المَاثِحَ الأسِنِ \*

وَقَيلَ تَأْسُّنَ الرَّجُلُ إذا اعْتَلَّ تَشْبِيهًا بِهِ .

أسا: الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة والقدوة والقدوة وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن ساراً وإن ضارا ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسُوةٌ حَسنَةٌ ﴾ [ الاحزاب / ٢١ ] فوصفها بالحسنة ، ويُقالُ تأسيّتُ به . والأسى الحزن وحقيقته أتباع الفائت بالغم يقال : أسيت عليه أسي وأسيت له ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [ المائدة / ١٨ ] ، على القوم الكافرين ﴾ [ المائدة / ١٨ ] ،

#### \* أسيتُ لأَخْوَالِي رَبِيعةً \*

وأصلُه منَ الْوَاوِ لِقُولُهِمْ : رجُلٌ أسوانٌ أى حَزِينٌ ، وَالأَسْوُ إصْلاحُ الجُرْح ، وأصلُه إزالة الأَسَى نحوُ : كَرِبْتُ النَّخْلَ أَزَلْتُ الكَرْبَ عنه ، وقد أسوتُهُ أَسُوا ، والآسي طَبِيبُ الْجُرْح جَمْعُهُ إِسَاءٌ وأَسَاةٌ ، والمجروحُ مَأْسِيُّ وأسيّ أَسْ فَي والمجروحُ مَأْسِيُّ وأسيّ بَيْنَ الْقَوْمِ أَى وَالسَّي مَعا ، ويقالُ : أَسَيْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَى أَصْلُحتُ وَاسَيْتُهُ ، قال الشاعر :

#### \* آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ \*

وقال آخر :

#### \* فَأَسَى وَآذَاهُ فَكَانَ كَمَنْ جَنَّى \*

وَآسِي هُو فَاعِلٌ مَنْ قَوْلِهِمْ يُواسِي ، وقول الشاعر :

#### \* يَكْفُونَ أَنْقَالَ ثَأْيِ المسْتَأْسِي \*

فهو مُستَفعلٌ مِنْ ذلك. فأما الإساءَةُ فليْست من هذا الباب وَإنما هي مَنْقُولَةٌ عَنْ سَاءَ.

أشر : الأشر شدة البطر وقد أشر ياشر أشرا ، قال تعالى : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَدَّابُ الأَسْرِ ﴾ [ القسم / ٢٦] فالأشر أبلغ من الفرح ، فإن الفرح وإن كان في أغلب أحواله مَذْمُوما لقوله تعالى : ﴿ إِنّ الله لا يُحبُ الفَرحين ﴾ [القصص / ٢٧] فقد يُحمّدُ تَارة إذا كان على قدْر ما يَجب ، وفي الموضع الذي يجب كما قال تعالى : ﴿ فَبِذلك فَلَيْفُرَحُوا ﴾ [يونس/ على قدر ما يَجب ، وفي الموضع الذي يجب كما قال تعالى : ﴿ فَبِذلك فَلَيْفُرحُوا ﴾ [يونس/ على قدر ما يَجب ألفرح قد يكون من سرور كما قال تعالى : ﴿ فَبِذلك أَلَيْفُر حُوا ﴾ [يونس/ من شير أي نشيطة العقل، والأشر لا يكون إلا فرحاً بحسب قضية الهوي . ويقال : ناقة منشير أي نشيطة على طريق التشبيه ، أو ضامر من قولهم : أشرت الخَشبة .

أصر : الأصرُ عَفْد الشَّى، وحَبْسه بِقَهْرِه، يُقال : أصرتُهُ فهو مَأْصُور والمَأْصَرُ

والمَأْصِرُ مَحْبَسُ السفينة قال تعالى : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٥٧ ] أى عنْهُمْ إصرر التي تُثَبِّطُهُم وتقيَّدُهم عِنَ الخَيْرات وَعَنِ الرَّصُولِ إلى القَّوابات ، وعلى ذلك ﴿ ولا تَحْمَلُ عَلَيْنَا إِصراً ﴾ [ البقرة / ٢٨٦ ] وقيل : ثقلاً ، وتحقيقه ما ذكرت والإصر العهد المؤكد الذي يُثبِطُ ناقضه عن الشواب والخيرات ، قال تعالى : ﴿ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكُمْ إصرى ﴾ [ آل عمران / ٨١] ، الإصار الطَّنْبُ والأوتاد التي بها يعمد البيتُ ، وما ياصرني عنك شيء الى ما يحبسني . والأيصر كساء يُشدُ فيه الحشيش فَيْثَنَى عَلَى السَّام ليُمكن ركوبه .

أصبع : الإصبع أسم يقع عَلَى السُّلامَى وَالظُّفُرِ والأَثْمَلَةِ والأطْرَةِ والبُرْجُمَةِ مَعاً ، والظُّفُر والبُرْجُمة مَعاً ، ويُستعار للأثر الحسَّى فَيُقَالُ : لَكَ عَلَى فلان اصبُعٌ كقولك . لَكَ عليه يد .

أصل: بالغُدُوِّ والأصالِ أي العشايا ، يُقالُ لَلعشية أصيلٌ وأصيلةٌ: فَجَمْعُ الأصيلِ: فُصَلُ وآصالٌ ، وقال أصيلة أصائل ، وقال تعالى : ﴿ بُكُرةً وأصيلاً ﴾ [ الأحزاب / ٢٤] وأصلُ الشّيء قَاعدتُه التي لو تُوهُمّتُ مُرْتَفعة لأرْتَفع بارْتَفاعة سائسرُهُ ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ أَصْلُها ثَابِتٌ وَفَرْعُها في السّماء ﴾ تعالى : ﴿ أَصْلُها ثَابِتٌ وَفَرْعُها في السّماء ﴾ [ إبراهيم / ٢٤] وقد تأصلً كنذا ، ومَجْدٌ

أصيل ، وفُلان لا أصل له ، ولا فَصْل . أُف : أصل الأُف كُلُّ مُسْتَـقْـذَرِ مِنْ وَسَخ وقُلامَـة ظُفُر وما يَـجْرِى مَجْـراَهُماً، ويُقالُ ذلك لكُلُّ مُسْتَخف اسْتقْذارا له نحو : ﴿ أَفَ لَكُمْ وَلِـما تَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِ الله ﴾ [الأنبياء / ٦٧]، وقَـد أَفَّـفْتُ لكذا إذا قُلْت، ذلك استَـقزارا لَهُ ، ومِنْهُ قِيلَ للضجرِ مِن اسْتقْزارِ شيء أَقْفَ فُلانٌ.

أفق: قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ آياتنا فى الأَفَاقِ ﴾ [ فُصلت / ٥٣ ] أى فى النواحى ، الواحد أَفْقٌ وأَفْقٌ ، ويقال فى النسبة إليه: أُفُقِيٌّ، وقد أفق فُلاَنٌ إِذَا ذَمَبَ فى الأَفَقِ ، وقيل : الآفق الذي يَبلُغُ النَّهاية فى الكرمِ تَشْبِيها بالأُفْقِ الذّاهِبِ فى الآفاقِ .

أفك : الإفك كُلُّ مصروف عن وجهه الذي يَحِقُ أن يكون عليه ، ومنه قيل للرياح العادلة عن المهابً مُوْتَفكة ، قال تعالى : ﴿وَالمُؤْتَفكة ، قال تعالى : ﴿وَالمُؤْتَفكَة أَهْوَى ﴾ [ الحاقة / ٩]، وقال تعالى : ﴿وَالمُؤْتَفَكَة أَهْوَى ﴾ [ النجم / ٣٥] وقوله تعالى : ﴿ قَاتَلَهُم الله أَنّى يُونكُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٠] أي يُصرُفُون عن يُؤْفكُونَ ﴾ [التوبة/ ٣٠] أي يُصرُفُون عن الحق في الاعتقاد إلى الباطل ، ومن الصدق في المقال إلى الكذب ، ومن الجميل في الفعل إلى القبيح ، ومنه قوله تعالى :

﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ﴾ [الذاريات / ٩]، ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٧٥] وقوله : ﴿ أَجِئْتَنَا لَتَافَكُنَا عَنْ آلَهَتَنَا ﴾ [الأحقاف / ٢٢] فَاسْتَعْمَلُوا الإفْكَ فَى ذلك لَمّا اعْتَقَدُوا أَنّ ذلك صَرْفٌ مِنَ الحُقِّ إلى الباطلِ فَاسْتُعْمَلَ ذَلكَ فَى الكَذَبِ لِما قُلْنا . وقال تعالى : ذَلكَ فَى الكَذَبِ لِما قُلْنا . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ جَاءُوا بَالإفْك عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الذينَ جَاءُوا بَالإِفْك عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الذينَ جَاءُوا بَالإِفْك عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ ﴿ إِنَّ الذينَ جَاءُوا بَالإِفْك عُصْبَةٌ مَنْكُمْ ﴾ [النور / ١١]، وقال : ﴿ لَكُلِّ أَفْكَا آلِهَةً دُونَ الله تُريدُونَ ﴾ [ الصافات / ٨٦] فَيَصِحُ أَنْ يُجْعَلَ اللهَ دُونَ الله تُعْدِرُهُ أَتُريدُونَ آلِهَ مَنَ الإِفْك ، ويَصِحُ أَنْ يُجْعَلَ إِفْكا مَفْعُول تُريدُون ، ويُجْعَلَ آلهةً بدلا يُجْعَلَ إِفْكا مَفْعُول تُريدُون ، ويُجْعَلَ آلهةً بدلا مَعْوَل مُن أَلْهِ الباطلِ ، قال الشاعر : مَصْرُوف عن الحق إلى الباطلِ ، قال الشاعر : مَصْرُوف عن الحق إلى الباطلِ ، قال الشاعر : مَصْرُوف عن الحق إلى الباطلِ ، قال الشاعر :

فَإِنْ تَكُ عن أحسَنِ المَرُوءَةِ مَا فُوكاً فَفِي آخَسِرِينَ قَدْ أُفِكوا وأُفِكَ يُؤفَكُ صُرِفَ عَقْلُهُ ، وَرَجُلٌ مَا فُوكُ العَقْلِ .

أَفَل : الأُفولُ غَيْبوبَةُ النَّيِّرَاتِ كَالْقَمَرِ وَالنَّجُومِ ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قال لا أَحَبُّ الأَفلِينَ ﴾ [ الأنعام / ٧٦]، وقال: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتُ ﴾ [ الأنعام / ٧٨]، والأفال صِغَارُ الغَنَم، والأفيلُ : الفصيلُ الضَّيْيلُ .

أكل : الأكْلُ تَنَاوُلُ المَطْعَم ، وعلى طَريق التَّشبْيه قيلَ : أكلَت النَّار الحَطَبَ ، وَالأكُلُ لما يُؤْكَلُ بضم الكاف وسكونه قال تعالى : ﴿ أُكُلُّهَا دَائمٌ ﴾ [ الرعـــد /٣٥]، والأَكْلَةُ للمَرَّة والأُكُلَةُ كاللقُّمة، وأَكيلَةُ الأسد فَريسَــتُهُ التي يأْكُلُها ، وَالأَكُــولَةُ مِنَ الغَنم مَا يُؤْكِلُ وَالأَكِيلُ الْمُؤَاكِلُ ، وَفُلانٌ مُؤْكِلٌ وَمُطْعَمّ اسْتَعَارَةٌ للمُرزُوقِ، وَتُوْبٌ ذُو أُكُلِ كَثِيرُ الغَزْل كَذَلَك ، والتَّـمْرُ مَأْكَلَةٌ لِلْفَم ، قُـالَ تعالى : ﴿ ذَوَاتَيْ أَكُلُ خَمْطٍ ﴾ [سبا/ ١٦] ، ويُسعَبَّرُ بِه عن النَّصِيَّبِ فَيُقَـال : فلانٌ ذُو أَكُل منَ الدُّنْيَا ، وَفُلَانٌ اسْتَوفى أَكُلُهُ كَنَايَةٌ عَنِ انْقَضَاء الأَجَلَ ، وَأَكُلَ فَلَانٌ فَلَانًا اغْــَنَّابُهُ، وَكَذَا أَكُلَّ الْحَمَهُ قال، تعالى : ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُّ لَحْمَ أَخِيه مَيْداً ﴾ [الحجرات / ١٢] وقال الشاعر:

#### \* فإنْ كُنْتُ مَأْكُولاً فَكُنْ أَنْتَ آكِلِي \*

وَمَا ذُقْتُ أَكْلاً أَى شَيْنَا يُؤْكُلُ، وَعُبَرَ بِالأَكْلِ عِن إِنْفَاقِ المَالِ لَمَّا كان الأكلُ أعظم ما يحتاج فيه إلى المال نحو: ﴿ ولا تَاكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ البقرة / ١٨٨]، وقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُون أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُما ﴾ [ النساء / ١٠]، فساكل المال طُلُما ﴾ [ النساء / ١٠]، فساكل المال بالباطل صَرفُهُ إلى ما ينافيه الحقُ ، وقوله بالباطل صَرفُهُ إلى ما ينافيه الحقُ ، وقوله

تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ﴾ يُؤدِّى بهمْ إلى النار، وألأكُولُ والأكَّـالُ الكثيرُ هم أكلَةُ رأس عــــارةٌ عن ناسٍ مِنْ قلَّتِهِمْ نحو: كَعَصف مَأْكُول ، وَتَأكَّلَ كَذَا فسد ، وأصابه إكـالٌ في رأسه وفي أسنانه أي تأكُّلُ ، وأكلَّني رَأْسِي ، وميكائيلُ ليس بعربيٌّ .

الإل: كُلُّ حَالَة ظَاهِرة منْ عَهْد حَلف وَقُرَابَةَ تَئلُّ تَلْمَعَ فَلا يُسمَّكنُّ إِنْكَارُهُ قال تعالى: ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فَي مُؤْمِنَ إِلاًّ وَلاَّ ذُمَّةً ﴾ [ التوبة/ ٨] وألَّ الفرسُ أيْ أَسْرَعَ حَقيقَتُهُ لَمَعَ ، وذلك اسْتعَارَةٌ في بَابِ الْإِسْرَاعِ نَحْوُ بَرَقَ وطارَ، والألُّةُ الحُرْبَةُ الَّلامعَةُ، وَأَلَّ بِهَا ضَرَبَ وقيل إلَّ وإيلٌ اسمُ الله تعالى، وَلَيْسَ ذلك بِصحيح، وأذُنُّ مُؤلَّلَةٌ وألإلال صفحتا السكين.

ألف : الألفُ من حُرُوف التَّهَ جَي، والإلْفُ اجْتماعٌ مع التائام، يُقالُ: أَلَّفْتُ بَيْنَهُمْ، ومنه الأُلْفَةُ، ويقالُ للمألُوف: إلْفٌ وَآلِفٌ، قال [آل عمران / ١٠٣] ، وقال : ﴿ لَو أَنْفَقْتَ مَا اللَّجَامَ وَيَعْلَك. في الأرْض جَميعاً مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبهمْ ﴾

أَجْزاءِ مُخْتَلِفَةِ وَرُتُنِبَ تَرْتِيبًا قُدِّمَ فيه ما حَقُّهُ أَنْ [النساء/ ١٠] تَنْسِيهًا عَلَى أَنْ تَنَاوُلُهُمْ لذلك | يُقَدَّمَ ، وَأُخَسرَ فيه ما حَـقُّهُ أَنْ يُؤخَّر ، و ﴿ لِإِيلَافَ قُرَيْشِ ﴾ [ قريش / ١ ] مَصْدُرٌ مِنْ الأَكْلِ قَال تعالى: ﴿ أَكَّالُونَ للسُّحْت ﴾ [الَّفَ ]، وَالْمَوْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ هُمُ الَّذِينَ يُتَحَرَّى فيهَم [المائدة/ ٤٢]، والأكلَةُ جَمْعُ آكلِ ، وقولُهم البَنْفَقُّدهم أن يصيرُوا مِنْ جُـمُلَة مَنْ وَصَفَـهُمُ اللهُ، ﴿ لَو أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا يُشْبِعُهُمْ رَأْسٌ . وقد يُعَبَّرُ بالأكْلِ عَنَ الفَسادِ ۗ ٱلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٣] ، وأوالفُ الطَّيْرِ مَا أَلْفَتِ الدَّارَ ، والأَلْفُ الْعَــدَدُ المخصوص ، وَسُمِّى بِذَكِ كُ لَكُونَ الْأَعَدَادِ فيه مُؤْتَلَفَةً ، فإنَّ الْأَعُدَادَ أَرْبَعَةٌ : آحادٌ ، وعـشراتٌ ، ومـنُونَ ، والوفِّ ، فـإذا بَلَغَتْ الأَلْفَ فَقَدْ ائْتَلَفَتْ ، وما بعدَهُ يكُونُ مكرَّرا ، قال بعضهم: الألفُ منْ ذلكَ لأنه مَبْدأ النَّظَامِ وقيل : آلَفْتُ الدَّراهِمَ أَى بَلَغْتُ بها الأَلْفَ، نحو مَاءَيْتُ، وآلَفَتْ هي نحو آمَاتْ .

أَلْكُ : الملائكةُ وَملكٌ أَصلُهُمَ مَالُكٌ ، وَقِيلَ هو مـقلوبٌ عن مَلاَكِ ، وَالمَالَكُ والمَالَكُ وَالْأَلُوكُ الرِّسَالَةُ ، ومنه أَلْـكْني ، أَى أَبْلغْـهُ رسالتي والملائكة تَقَعُ على الواحـــد والجمع قال تعالى: ﴿ اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلانَكَةَ رُسُلاً ﴾ [الحج / ٧٥] قبال الخليلُ : المَبْ أَلَكَةُ الرِّسَالَةُ تعالى: ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعَداءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ | الأنَّها تُؤلَكُ في الفَمِ مِنْ قـولِهِمْ فَرَسٌ يَأْلُكُ

الأَلْمِ : الوَجَعُ الشديدُ ، يُقَالُ أَلَمَ يَأْلُمُ [الأنفال / ٦٣ ] ، وَالْمُؤلَّفُ مَا جُمَّعَ مِنْ اللَّمَا فَهُـو آلِمٌ قال، تعالى : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كما تَأْلَمُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤] وقد آلَمتُ اللَّهُ لكون كُلَّ مَخْلُوق وَالهَّا نَحْوَهُ إما فلاناً وَعَـذَابٌ أَلِيمٌ أَى مُؤْلِمٌ وقوله : ﴿ أَلَمُ ۗ بِالتَّسْخِيرِ فَـقَطْ كَالْجَـمَادَاتِ وَالحَيَـوانَاتِ وَإِمَا يَأْتَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٣٠ ] فــهـــو ألفُ | بالتَّسْخير والإرادة مَعا كبعض النَّاس وَمَنْ هذا الاسْتَفْهَام وقد دَخَلَ عَلَى لَمْ .

فُلانٌ يَالَهُ عَبَدَ ، وَقيلَ تَأَلَّهُ فَالإِلَهُ على هذا هو الآسَارُ إلىه بالباطن في قوله : تصاريفُ اللُّغَات. وذلك أنَّ الْعَبْدَ إذا تَفكَّر في صفاته تَحَيَّرَ فيها ؛ ولهذا رُوى َ: ﴿ تَفَكَّرُوا فِي آلاء الله ولا تَنفكُّرُوا في الله " (١) ، وقيل الوآلهَتك ﴾ [ الأعراف / ١٢٧ ] وقرئ : أَصلُهُ وِلاهٌ فَأَبْدِلَ مِنَ الْواوِ هَمْزَةٌ وَتَسْمِيتُهُ

الوَجْه قبال بعضُ الحُكَمَاء: اللهُ مَحْبُوبُ إِلَّهُ : اللهُ، قيلَ أَصْلُهُ إِلهٌ فَحُدْفَتْ هَمْزَتُهُ ۗ الأشياء كُلِّهَا وَعَلَيْه دَلَّ قَـولُهُ تَعَالى : ﴿ وَإِنْ وأَدْخِلَ عليه الألفُ وَالسلامُ فَخُصَّ بالسارى مِنْ شَمَء إلاّ يُسَبِّحُ بحَمْده ولكن لا تعالى وَلتَخْصُّمه به قال تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ اللَّهِ مَا تَغْلَمُ لَهُ اللَّهِ مَا تَعْلَمُ لَهُ اللَّهِ مَا تَعْلَمُ لَهُ اللَّهِ مَا تَعْلَمُ لَهُ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ مَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّ سَمَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] وَإِلهٌ جَعَلُوهُ اسْمًا ﴿ وَقَيلَ أَصْلُهُ مَنْ لاَهَ يَلُوهُ لِسَاهًا أَى احْتَجَبَ لكُلُّ مَعْبُود لَهُمْ وكذا الذَّاتُ ، وَسَموا قالوا : وذلك إشارةٌ إلى ما قال تعالى : ﴿ لا الشَّمْسَ إلاَهَةَ لاتخَادهم إيَّاها مَعْبُودا ، وأله الله تُدْركه الأَبْصار وهُو يُدرك الأَبْصار الانعام/ المَعْبُودُ ، وقيلَ هو من ألهَ أي تَحَيَّرَ ، وتَسْميَّتُهُ ﴿ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ [ الحديد/ ٣] وَإِلَهٌ حَقُّهُ بذلك إشارة إلى ما قُـالَ أميـرُ المؤمنين : كُلِّ اللَّا يُجْـمَعَ إذ لا مُـعَبُّـودَ سـوَاهُ لكن الْعَـرَبُ دُونَ صفاته تَحْسِيرُ الصِّفات وضلَّ هُناكَ الاعتقادهم أنَّ ههنا مَعْبُودَات جَمَعُوهُ فقالوا: الألِهِةُ قال تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مَنْ ا دُونناً ﴾ [ الانبياء / ٤٣ ] وقيال: ﴿ وَيَذَرَكُ «وَ الاهْتَكَ » أي عبسادتك ولاه أنْت أي لله وَحُذِفَ إِحْدَى الَّلامَيْنِ . الَّلهُمَّ قيلَ معناهُ ياللهُ فَــَأُبُدلَ منَ الْيَــاء في أوَّله الميــمان في آخــره وَخُصَّ بدعـاءِ اللهِ ، وَقِـيلَ تَقَـديُرُهُ يَااللهُ أُمُّنَّا بِخَيْرٍ ، مُركَبُ تَرْكِيبَ حَيْهَلاً .

إلى: إلى حسرف يُحَددُ به النَّهَايَةُ منَ الجوانب السِّت ، وَأَلُوتُ فِي الأَمْرِ قَصَّرْتُ فِيهِ ، هو منه كأنَّهُ رأى فيه الانتهاءَ وألونت فلانا أي

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط (٦٤٥٦ ) واللالكائي في السنة ( ١ / ١١٩ / ١ – ٢ ) والبيهقي في الشعب (١/ ٧٥ - هند) .

وقد عدد طرق الشيخ الألباني في الصحيحة وحسنه لغيره .

قلت: وهو محتمل وانظر: الصحيحة ( ١٤/ ٣٩٥).

أَلُوتُه جُهْداً أَىْ مَا أُولَيْتُهُ تَقْصِيراً بِحَسَبِ الجُهْد مُخْتَصَّةٌ بُكُتُبِ الفقَّه ﴿ وَاذْكُ رُوا آلاءَ الله ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لاَ يَالُونَكُمْ خَسِبَالا ﴾ [ آل | وإلى نحسو أنَّا وإني لواحد الآناء . وقسال جَلْبِ الْخَبَالِ ، وقال تعالى: ﴿ وَلاَ يَأْتُسَلُ أُولُو ۗ إِلَى رَبِّهَا نَاظرَةٌ ﴾ [ القيامــة/ ٢٢] : إنَّ معناهُ الفَضْل منْكُمْ ﴾ [ النور / ٢٢] قيلَ: هو يَفْتعلُ | إلى نعْمَة رَبُّهَا مُنْتَظَرَةٌ ، وفي هذا تَعَسُّفٌ من وقيلَ: نَزَلَ ذَلكَ فَي أَبِي بَكْرٍ، وكان قد حَلَفَ ۗ اللاسْتَثْنَاء ، وأولاء في قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ على مِسْطُحِ أَنْ يَــزُوِيَ عَنْهُ فَضْلَهُ (١) وَرَدَّ هذا بَعْضُهُمْ بِأَنَّ افْتَعَلَ قَلَّمَا يُبْنَى مِنْ أَفْعَلَ إِنَّمَا يُبْنَى مَنْ فَعَلَ، وذلك مثلُ كَسَبْتُ واكْتَسَبْتُ وَصَنَعْتُ وَاصْطَنَعْتُ ، وَرَأَيْتُ وَارْتَأَيْتُ. ورُوىَ لاَ دَرَيْتَ ولااثْتَلَيْتَ (٢) وذلك افْتَعَلْتَ منْ قُولكَ ما أَلُوتُهُ شيئا كَأَنَّهُ قيلَ ولا اسْتَطَعْتَ وَحَقيقَةُ الإيلاء وَالاليَّة الحَلفُ المُقْتَضَى لتقصير في الأمرِ الذي يُحْلَفُ عليه ، وجُعلَ الإِيلاءُ في الشَّرْعِ

أُولْيَنَّهُ تَقصيراً نَحْوُ كَسَبْتُهُ أَى أُولَيْتُهُ كَسْبا ، وما اللحَلَف المانع من جماع المرأة وكَيْفيَّتُهُ وأحكامهُ فَقَولُكَ جُهْدًا تَمْسِيزٌ ، وكذلك ما الوتهُ نُصحا [ [الأعراف / ٦٩] أي نعَمَهُ ، الواحدُ الا عمران / ١١٨ ] منه : أي لا يُتقَصِّرُونَ في العضهم في قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذ ناضرةٌ منْ أَلُوتُ، وقَـيلَ : هو من آلَيْتُ حَلَفْتُ، احيث البلاغة ، وألا للاستفتاح ، وإلا أُولَاءَ تُحبُّونَهُمْ ﴾ [ آل عـمــران / ١١٩ ] وقوله أولئك اسمٌ مُسْبِهُمٌ موضوعٌ للإشارَة إلى جَمْع الْمُذَكِّرِ وَالْمُؤنَّثُ ولا واحدَ له من لفظه ، وقد يُقْصَرُ نحوُ قول الأعشى :

> هَوُلاً ثم هَوُلاً كلاًّ أَعْطَيْ ت نُوالا مُحذُونة بمثال

أم: الأمُّ بإزاء الأب، وهي السوالدةُ القَريبَةُ التي ولَّدَتُهُ ، والْبَعـيدَةُ التي ولَدَتْ مَنْ وَلَدَتْهُ. ولهذا قيلَ لَحَوَّاء : هي أَمُّنا وإن كان بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا وسَائطُ. وَيُقالُ لكُلِّ مَا كَان أصْلا لوُجُودِ شَيء أو تُربيَّتِه أو إصْلاحه أو مَبْدَئه : أُمُّ ، قال الخليلُ: كلُّ شَيء ضُمُّ إليه سائرُ ما يَليه يُسَمَّى أُمًّا، قــال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فَــى أُمِّ الكتاب الزخروف / ٤] أي اللوح المحفوظ ، وذلك لكون العُلُـوم كُلُّهَا مَنْسُوبَةً إليه ومُتَولِّدَةً منه ، وقيلٍ لِمكَّةَ : أُمُّ القُـرَى

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ٤٧٥٠ ) ومسلم ( فضائل الصحابة / ٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) قلت : وقد جاءت هذه العبارة في رواية للبخاري ( ۱۳۳۸ ، ۱۳۷۶ ) وهي من حديث أنس الذي يحكى عن عذاب القبر، ونيه : (..... وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال: لا دريت ولا تليت) .

وذلكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ الدُّنْيَا دُحِيَتْ مِنْ تَحْتِها (١) قال تعالَى : ﴿ لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرَى وَمَنْ حَوْلُها ﴾ [ الشورى / ٧ ] وَأُمَّ النُّجُومِ المَجَرَّةُ قال:

\* حيث اهْتَدَتْ أُمُّ النُّجُوم الشَّوَابِك \* وقيلَ أُمُّ الأَضْيَافِ وأُمُّ المَساكِينِ ، كَقولهِمْ: أَبُو الأَضْيَافِ ويقال للرَّيْسِ أُمُّ الجَيْشِ كَـقول الشاعر :

\* وَأُمُّ عِيالِ قد شَهِدْتُ نُفُوسَهُمْ \*

وقيل لف اتحة الكتاب : أم الكتاب لكونها مبدأ الكتاب ، وقوله تعالى: ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيةً ﴾ [القارعة / ق ] أى مَثْواهُ النارُ فَجَعَلها أمّا له ، قال وهو نحو : ﴿ مَأْوَاكُمُ النّارُ ﴾ [ الحديد / قال وهو نحو : ﴿ مَأْوَاكُمُ النّارُ ﴾ [ الحديد / آمهات المؤمنين فقال : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم ﴾ أمهات المؤمنين فقال : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم ﴾ [الاحزاب / 7] لما تقدّم في الاب وقال : ﴿ وَلَذَا قوله وَيْلُ أُمِّهِ وَكَذَا هُوتُ أُمَّهَ لَقُولُهم وكذا هُوتُ المّهة لقولهم من وكذا هوت أمّه والأم قيل أصله أمّهة لقولهم ، جَمعا أمّهات وأميمة وقيل : أصله من المضاعف لقولهم أمّات وأميمة . قال بعضهم : أكثر ما يقال أمّات في البهائم ونحوها أكثر ما يقال أمّات في البهائم ونحوها وأمّهات في الإنسان. والأمّة كل جماعة يَجْمَعُهُم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو يَحدن ذلك الأمر مكان واحد أو نمان واحد أو

الجَامعُ تَسْخيراً أو اخْتياراً وَجَمْعُهَا أُمَمُّ. وقوله

تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْـه إِلَا أَمَمٌ ٱمْثَالُكُمْ ﴾ [ الانعام /

٣٨ ] أى كلُّ نُوع منها على طَرِيقَة قد

سَخَّرِهَا الله عليها بالطُّبْعِ فَهِي مِنْ بَيِّنِ نَاسَّجَة

كالعنكبوت وبانسية كالسَّرْفَة ومُسَدَّخرَة كالنَّمْلِ وَمُعْتَمَدَة عَلَى قُوتٌ وَقْتِه ، كالعُصْفُورُ والحمام

إلى غَيْرِ ذلكَ مِنَ الطَبَائعِ التي تخَصَّصَ بها كُلُّ نَوْع ، وقـوله تعـالى: ﴿ كَانَ النَّـاسُ أُمَّةً

واحدة ﴾ [البقرة /٢١٣] أي صنفا وأحدا

وَعَلَى طَرِيقة واحدة في الضلال والكفر وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَـلَ النَّاسَ أُمَّةٌ وَاحدَةً ﴾

[هود / ١١٨] أي في الإيمَان وقــــولــه:

﴿ وَلَتَكُنُّ مَنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ ﴾ [ آل

عمران / ٤٠٤] أَيْ جَمَاعَةٌ يَتَخيَّرُونَ العلْمَ

وَالْعَمَلَ الصالحَ يَكُونُونَ أُسُوَّةً لغَيْرِهُمْ ، قوله:

﴿ إِنَا وَجَدُنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ [ الزخرف /

\* وهل يَأْتُمَنْ ذُو أُمَّةً وهُوَ طَائعُ \*

٢٢ ] أي على دين مجتمع قال :

وقوله تعالى: ﴿ وَادَّكُورَ بَعْدُ أُمَّةً ﴾ [ يوسف/ ٤٥ ] أَىٰ حِينَ وَقُسِرِئَ ﴿ بَعْدَ أُمَّه ﴾ أَى بَعْدَ أَمْه الله الله عَصْرِ نَسْيَان ، وَحَقِيقَةُ ذلك بَعْدَ انْقضَاء أَهْلِ عَصْرِ أَوْ أَهْلِ دِينِ. وقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَانْهُ أَهْلًا لَهُ ﴾ [ النحل / ٢٠٠ ] أَى قائماً مَقَامَ جَمَاعة في عادة الله نحو قولهم فلان مَقَامَ جَمَاعة في عادة الله نحو قولهم فلان في نفسه قبيلة . وروي أنه يُحشَرُ زَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قلت: قد جاء هذا القول من كلام عدة من الأثمة منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٥ / ٢٨).

﴿ لَيْسُوا سَواءً من أَهْلِ الكتابِ أُمَّةٌ قَائمةٌ ﴾ [آل عمران / ١١٣ ] أي جماعـةٌ وَجَعَلَهَا الزَّجَّاجُ يَكْتُبُ وَلا يَقْرَأُ مَن كتــاب وَعليه حُملَ ﴿ هُوَ ــ الذي بَعَثَ في الْأُمُّ لِينَ رَسُولًا مَنْهُمْ ﴾ [الجمعة/ ٢] قال قُطْرُبُ الأُمِّيَّةِ الغَفْلَةُ وَالْجَهَالةُ، تعالى : ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونِ الكتَابَ إلا أمانيُّ ﴾ [ البقرة / ٧٨ ] أي إلا أنْ يُتلِّي البكتابهم وقوله : ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمُتَّقِينَ إماماً ﴾ عَليهم . قال الفَرّاءُ: هُمُ العَرَبُ الذين لم يكُن لهم كتابٌ و ﴿ النبيِّ الأمِّيِّ الذي يَجِـــدُونَهُ مكتوباً عندَهُمْ في التَّوراة والإنجَسيل ﴾ [دلاص ، وقوله: ﴿وَنجْعَلَهُمْ أَثمَّةٌ ﴾ [القصص/ [الأعراف/ ١٥٧] قيلَ مُنسُوبٌ إلى الأُمَّة الذين لم يكتُ بُوا لكون على عادتهم

> (١) قلت: قد جاء عن سعيد بن زيد قال : سالت أنا وعسمسر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن زيد بن عمرو فـقال : ﴿ يأتي يوم القيامـة أمة وحده ورواه أبو يعلى قال الهيشمي : وإسناده حسن ، مجمع الزوائد (٩/ ٤١٧) .

ورواه أبو داود الطيالسي عن سعيد بن زيد أنه قال للنبي ﷺ : ﴿ إِن أَبِي كَانَ كُمَا رَأَيْتُ وَكُمَا بلغك فاستغفر له قال : نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ٤ .

عَمْرُو بْن نُفَيْل أُمَّةً وَحْدَهُ (١) وقوله تعالى : كَفَولك عَامِّي لكونه على عادة العامَّة، قيل: سُمِّيَ بذلك ، لأنَّهُ لَمْ يكُن يكتُبُ ولايقرأ من " كتاب وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه هَهُنا للاسْتِقَامة وقَالَ : تَقْديرهُ ذُو طَرِيقَة | واعْتُمَاده عَلَى ضَمان الله منه بقوله: ﴿سَنُقُرنُكَ وَاحدة فَــ تَرك الإضمار ، والأُمِّيُّ هو الذي لا الفلا تُنْسَى ﴾ [ الاعلى / ٦] وقيل سمَّى بذلك لنسبُّته إلى أُمَّ القُرى . والإمامُ المُؤْتمُّ به إنساناً كَأَنْ يَقْتُمَدَىَ بِقَوْلُهِ أَوْ فَعْلُهُ ، أَو كَتَمَابًا أَو غَيْر ذلكَ مُحقا كانَ أو مُبطلاً وجَمْعُهُ أَثمةٌ. وقوله فَالْأُمِّيُّ مِنه وذلك هو قلَّةُ المُعْرِفَةِ ومنه قوله التعالى : ﴿ يَوَمَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاس بَإِمَامهم ﴾ [ الإسراء / ٧١ ] أي بالذي يَقْتُدُونَ به وَقيلَ [ الفَرقان / ٧٤ ] قال أبُو الحـسن جَمْعُ إمام وَقَـالَ غَـيُـرهُ هو منْ بَابِ درْعٌ دلاصٌ وَدُرُوعٌ ٥] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنَّمُهُ يَدْعُونُ إِلَى النَّارِ﴾ [ القصص / ٤١] جَمْعُ إِمامٍ وقوله : ﴿ وَكُلُّ شَيء أَحْصَيْنَاهُ فِي إمام مُبِين ﴾ [ يس/ ١٢] فقد قيلَ إشارةً إلى اللُّوح المُحْفُوظ، والأمُّ القَصْدُ المُسْتَقيم ُ وَهُو التوجه نَحْوَ مَقْصُودٍ وعَلَى ذلك ﴿ آمُّينَ الْبِيتَ الْحَرَامَ ﴾ [ المائدة / ٢] وقولهم أمَّهُ شُجَّه فحقيقته إنما هو أن يُصيبَ أُمَّ دمَاغـه وَذلك عَلَى حَدٍّ مَا يَبْنُونَ منْ إصابة الجارحة لَفْظَ فَعَلْتُ منه، وذلك نحو رَأْسَتُهُ ورجَلْتُهُ وَكَـبَدُّتُهُ وبَطَنْتُهُ إِذَا أُصيبَ هذه الجوارحُ. وأم إذا قُـوبلَ به ألفُ الاستفـهـام

فمعناه أي نحو : أزَيْدٌ في الدار أمْ عَمْرُو ؟ أي من الأمْسرَ شَيءٌ ﴾ [ آل عسمران / ١٥٤ ] ىعدُ فإنّه كذا .

أمد : قال تعالى : ﴿ تُودُّلُو ۚ أَنَّ بَيْنَهَا الزَّمان التي ليسَ لها حدٌّ محدودٌ ولا يَتَقَيَّدُ لا يقال أبد كذا، والأمدُ مُدَّةٌ لها حَدٌّ مَجْهولٌ إذا أُطلق، وَقَدْ ينحصرُ نحْوَ أَنْ يُقَالَ أَمَدُ كذا كما يقال زمَانُ كذا ، والفـرق بيْنَ الزمان وألأَمَدَ أَنَّ الأمَدَ يقالُ بِاعِتبَـارِ الغَايَةِ والزَّمَانِ عامٌ في المُبدَإِ وَالْغَايَةَ ، وَلَذَلَكَ قَـالَ بَعْضُـهُمْ : المدَى وَالْأَمَدُ يَتَقَارِبان .

أمر: الأمر الشأنُ وجَمْعُهُ أُمورٌ وَمَصْدَرُ أَمَرْتُهُ إذا كَلَّفْتَهُ أَنْ يَفْعَـلَ شَيْسًا وهو لَفُظٌ عَامٌّ للافعال والاقتوال كُلِّهَا ، وعَلَى ذَلكَ قَـولُهُ تعالى: ﴿ إِلَيْهُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [ هـود / ١٢٣] وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله يُخْفُونَ في أَنْفُسهمْ مَا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا

أَيُّهُما ؟ وإذا جُرَّدَ من ألف الاستفهام فمعناه بَلْ الْ ﴿وَٱصْرُهُ إِلَى اللهِ ﴾ [ البـقرة / ٢٧٥ ] ويقــالُ نحرُ : ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ [ ص / اللإبداع أَمَرٌ نحو أَ : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْسُ ﴾ ٦٣ ] أي بل زاغَتْ. وأمَّا حَرْفٌ تَفتضي [الأعراف / ٥٤] ويَخْتَصُ ذلك بالله تعالى مَعْني أَحَد الشيئين ويكرَّرُ نحوُ: ﴿أَمَّا أَحَدُكُما اللَّهُ الْخَلائق، وقد حُملَ على ذلك قَولُهُ: فَيَسْقِي رَبُّه خَمَراً وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ ﴾ ﴿ وَأَوْحِي فَي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ [ نصلت / [يوسفُ / ٤١] وَ يُبْتَدَأُ بها الكلام نحوُ أمَّا الله ١٢] وعَلَى ذلك حَمَلُ الحُكماء قوله : ﴿ قُلُ الرُّوحُ من أَمْر ربِّي ﴾ [ الإسسراء / ٨٥ ] أي مِنْ إِبْدَاعِهِ وَقُولِهِ : ﴿ إِنَّمَا قَسُولُنَا لَشَيءَ إِذَا وَبِينَهُ أَمَدا بَعِيداً ﴾ [ آل عمران / ٣٠ ] الأمَدُ الرَّدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [ النحل / والأبَّدُ يَتَقَارِبان ، لكن الأبد عبارة عن مُدَّة الله على الله عبارة عنه باقصر لَفْظَةَ وَٱبْلَغَ مَا يُتَقَدَّمُ فيه فيما بَيْنَنَا بِفَعْلِ الشَّىء، وعلى ذلكَ قولُهُ : ﴿ وَمَا أَمْرُنَّا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ [القمر / ٥٠] فعبَّر عن سُرْعة إيجاده بأسرَع ما يُدْرِكُهُ وَهُمُنا . وَالْأَمْرُ التَّـقَدُّمُ بَالشَّيء سَواءٌ كان ذلك بقولَهم افعل وليفعل أو كان ذلك بِلَفْظ خبر نحو : ﴿ وَالْمُطلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسهن ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أو كان بإشارة أَو غَيَـرٍ ذلك . ألا ترى أنهُ قدْ سَـمَّى مَا رأى ً إبراهيم عليه السلام في المنام مِنْ ذَبْع ابنه أمرا حَبْثُ قال : ﴿ إِنِّي أَرِي فِي المنامِ أَنِّي أُذْبَعُكُ فانظُرْ ماذا تَرَى قَالَ بِا أَبَتِ افْعَلَ مِا تُؤْمَر ﴾ [الصافات / ١٠٢] فَسَمَّى مَا رَآهُ في المنام من تَعَاطِي الذَّبْحِ أَمرا. وقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ بَرَشيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] فعَامٌّ في أقواله

وَأَفْعَالُه ، وقوله: ﴿ أَتَّنَّى أَمْرُ اللَّهِ [ النحل/ ١] الأمارة ُ بِالسُّوءِ. وقيلَ أمـرَ القَوْمُ كَثُرُوا وذلك لأَنَّ القوْمَ إذَا كَثُرُوا صَاروا ذَا أَميَر منْ حَيْثُ إِنَّهُمْ لا بُدَّ لَهُمْ من سائس يَسُوسُهُمْ ، ولذلك قَالَ الشاعر :

#### \* لا يَصلُحُ النَّاس فَوضَى لا سَراة لَهُمْ \*

وقوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] أَيْ أَمَـرْنَاهُمْ بِالطَّاعَـة ، وقـيل مــعناهُ بِالتَّخْفِيفِ فِي مَعْنَى كَـثَّرْتُ ، وَإِنَّمَا يِقَالُ أَمَّرِتُ وآمَرْتُ. وقــال أبو عُبيــدةَ : قد يقــالُ أَمَرْتُ أى جعلْنَاهُمْ أُمراءً ، وعلى هذا حُملَ قولهُ

(١) رواه أحمد ( ٣ / ٤٦٨ ) وسنده ضعيف فقد جاء من حديث سويد بن هبـيرة عن النبي ﷺ وهو مرسل لأن سويداً تابعي على الراجع قال أبو حاتم : [ تابعي ليست له صحبة ] أ. هـ وذكره البخاري في التاريخ الكبيسر [ ٢ / ٢ / ١٤٥] ، وابن حبان في التابعين [ ٤ / ٣٢٣ ] وترتيب الثقات [ ٥٥٨٨ ] وقال : ﴿ يروى المراسيل ﴾ .

تعالى : ﴿ وَكَذَلَكَ جَعَلْنَا فَـى كُلِّ قَرْيَةَ أَكَابَر إَشَارةً إلى القيامة فَذَكرَهُ بَأَعَمُّ الأَلْفَاظ. مُجْرِميها ﴾ [ الأنعام/١٢٣] وقُوري أُمَّرنا وقوله: ﴿ بَلِ سَوِلَّتَ لَكُم أَنْفُ سَكُمُ أَمْسِراً ﴾ [بمَعنَّى أَكْثُرنَا وَالاثتمارُ قبُولُ الأَمْر ويُقال [يوسف / ١٨ ، ٨٣ ] أي مَا تأمرُ النَّفْسُ اللَّشاور اثتمارٌ لقُبُول بَعْضهم أَمْرَ بَعْض فيما أشارَ به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الملاُّ يأتُمرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص / ۲۰] . قَالَ الشَّاعرَ :

\* وَأَمَرْتُ نَفْسِي أَيَّ أَمْرِ أَفْعِلُ \* وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا إِمْوا ﴾ [الكهف / ٧١] أيْ مُنكرا منْ قـولهـم أمـرَ الأمْرُ أَى كَبُرَ وكَثُرَ كَفُولهم اسْتَفَحَلَ الأمرُ ، وقوله : ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] كَثَّرِنَاهُمْ ، وَقَالَ أبو عَمْرو : لا يقال أمرتُ القيلَ عنى الأمراء كن رَمَن النَّبيِّ عليه الصلاة والسلام ، وقيل : الأئمةُ من أهل البيت ، وَقَـيلَ الْأَمِرُونَ بِالْمُعْـرُوفِ . وقــالَ ابنُ عبَّـاسِ بِالتَّخْفِيفِ نحو: خَيْرُ المَّالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ وَسكَّةٌ الرضي الله عنهما: هُمُ الفُقْهاء وأهلُ الدِّين مَأْبُورةٌ ( ) ، وَفَعْلُهُ أَمَرْتُ. وَقَرَىٰ : ﴿ أَمَّرْنَا ﴾ : ﴿ الْمُطيعُونَ للله ، وَكُلُّ هذه الأقوال صَحيحَةٌ ووجه ذلك أن أولى الأمر الذين بهم يَرْتَدعُ الناسُ أَرْبِعةٌ : الأنبياءُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى ظَاهر العـامَّة وَالخاصَّة وَعَلَى بَوَاطنهمْ وَٱلْوُلاةُ وَحَكْمُهُمْ عَلَى ظَاهِرِ الكَافَّة دُونَ بَاطنهمْ ، والحُكْماءُ وَحُكمهُم على بَاطن الخاصَّة دونَ الظَّاهِرِ ، والوَعَظَةُ وَحُكْمُهُمْ عَلَى بَوَاطِنِ العَامَّة دونَ ظواهرهم .

أمن : أصلُ الأمنِ طُمَأْنِينَةُ النَّفسِ وروالُ الحُوف ، وَالأمنُ والأمانةُ والأمانُ في الأصل | يَخْرِجُ وَعَلَى هذه الوجوه : ﴿ أَوْ لَمْ يَرُواْ أَنَّا مَصادرُ ويُجْعَلُ الأمانُ تارةً اسما للحالة التي الجَعلَنَا حَرَما آمنًا ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] وقال: يكونُ عليها الإنسانُ فِي الأمْنِ ، وتارةَ اسما الهِ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَسْابَةً للنَّاس وَأَمْناً ﴾ لما يُؤْمَنُ عليه الإنسان نحرُ قوله : ﴿ وَتَخُونُوا ۗ [البقرة/ ١٢٥] وقوله : ﴿ أَمَنَةُ نُعاساً ﴾ [ آل أماناتكُم ﴾ [ الأنفال / ٢٧ ] أي مَا اتَّتُمنتُم الله عمران/ ١٥٤ ] ، أي أمنا ؛ قيل هي جَمعٌ عليه، وقبوله : ﴿ إِنَّا عَسَرَضْنَا ٱلْأَمْسَانَةَ عَلَى ۗ كَالْكَتَبَة . وفي حديث نُزول المسيح : ﴿ وتقع السَّمَوات والأرْض ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] قيلَ | الأمنة في الأرض ؛ (١)، وقوله : ﴿ ثُمَّ أَبْلُغُهُ هي كَلَمَةُ التَّوْحِيدِ وقيلَ العَدالةُ، وقيلَ حُرُونُ مامَّنهُ ﴾ [التوبة / ٦] أي مَنْزَله الذي فيه التَّهَجِّي ، وقيل العقلُ وهو صحيحٌ فإِنَّ العقلَ ۗ أَمْنهُ. وآمن إنَّما يُـقالُ على وجْهين أَحَـدُهُما هُو الذي لحُصُوله يَتَحَصّلُ مُعرفةُ التَّوْحيد مُتَعَدِّياً بنَفْسه يقال آمَنْتُهُ أَيْ جَعَلْتُ له الأمنَ وتجرى العدالة وتُعْلَمُ حُرُوفُ التَّهَجِّي بَلَ لحُصوله تَعَلُّمُ كل ما في طَوْق الْبَشَر تَعَلُّمُهُ الصار ذا أمن . والإيمان يُستَعملُ تارة اسماً وَفَعْلُ مَا فِي طَوْقِهِمْ مِن الجميل فَعَلُّهُ وبه اللَّسريعة التي جَاء بها محمد عليه الصلاة فَضُّلَ عَلَى كثيــر ممن خَلَقَهُ . وقوله : ﴿ وَمَنْ دَخُلُهُ كَانَ آمناً ﴾ [ آل عمران / ٩٧ ] أي آمناً من النارِ ، وقسيلَ : مِنْ بَــلاَيَا الدُّنْيــــا التي تُصيبُ مَنْ قَالَ فيهم : ﴿ إِنَّمَا يُويدُ اللهُ ليُعَذِّبَهُمْ بِهِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ التربة/٥٥ ] ومنهُم من قال لَفظُهُ خَبَرٌ ، ومعناه أَمْرٌ ، وقيلَ يأمنُ الاصطلامَ وقيلَ آمنٌ في حُكْم الله ، وذلك كقولة : ﴿ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ ﴾ [النحل/ ١١٦] أي في حكم الله ، والمعنى

لا يَجِبُ أَنْ يُقْـتِص منه ولا يُقْـتِل فِيـه إِلا أَنْ ومنه قيلَ لله مؤمن ، والثاني غَيْرُ مُتَعَدُّ وَمعناه والسلام وعلى ذلك : ﴿ الذِّينَ آمَنُوا والذَّينَ هادوا والصَّابِنُونَ ﴾ [المائدة / ٦٩] ويُوصفُ به كُلُّ مَنْ دَخَلَ في شَريعته مُقرآ بالله وَبَنْبُوَّته ،

(۱) [ صحيح ] .

رواه أحمد [ ٢ / ٢٠٦ ] وابن حبان [ ٧٧٥ ، ٦٧٨٢ ] من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة مرفوعا ، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح وهو على شرط مسلم .

أَكْثَرُهُمُ بالله إلا وهم مُشْركُونَ ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وتارةً يُسْتَعْمَلُ على سبيل المَدْح ويُرادُ بِهِ إِذْعَانُ النَّفْسِ للحقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصْديقَ وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : تحقيقٌ بالقَلْب ، وإقْرَارٌ بِاللَّسَانِ ، وعَــمَلٌ بِحَــسَبِ ذَلكَ بَالْجُوارح، وعلى هذا قوله : ﴿ وَالذِّينَ آمَنُوا بالله وَرُسُلُهُ أُولئك هُمُ الصَّدِّيقُونَ ﴾ [ الحديد / ١٩ ] ويقــالُ لكُلِّ وَاحد من الاعــتقاد والــقول الصِّدْق والعمل الصَّالح إيمَانٌ قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُضِيعِ إَيمَانكُمُ ﴾ [ البقرة / ١٤٣] أى صَلاَتَكُمْ . وَجَعَل الحَيّاءَ وإماطة الأذَى منَ الإيمَانُ (١) قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنًّا صادقينَ ﴾ [ يوسف / ١٧ ] قيل: أ معناهُ بمُصدِّق لنا ، إلا أنَّ الإيمان هو التَّصديقُ الذي مَعَـهُ أَمْنٌ وَقُولُه تَـعَالَى : ﴿ أَلَمْ تَـرَ إِلَى الذَّينَ أُوتُوا نَصيبا منَ الكتاب يُؤْمنُونَ بالجبِّت وَالطَّاغُوتَ ﴾ [ النساء / ٥١ ] فَـذلك مَذَّكُورٌ على سبيل الذَّمُّ لَهُمْ وأنه قد حَصلَ لهم الأمن على بما لا يقع به الأمن إذ لَيْسَ منْ شأن القلب ما

قيلَ : وعلى هذا قال تعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ۗ وإنَّما ذَلكَ كَقَوْله : ﴿ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيهم غَضَبٌ من الله ولَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ [النحل / ١٠٦] وهذا كما يُقال إيِّمانُهُ الكُفْرُ وتَحيَّتُهُ الضَّرْبُ ونَحْوُ ذَلكَ . وجعل النبيُّ عليه الصلاة والسلام أصلَ الإيمان ستة أشياء في خَبر جبريل حيث سأله فقال (٢): ما الإيمان ؟ والخَيَرُ معْروفٌ . وبُقال : رَجُلٌ أَمَنَةٌ وَأُمَنَةٌ يَثْقُ بَكُلُّ أحد وأمينٌ وأمانٌ يُؤْمَنُ به، ا والأمُونُ النَّاقَةُ يُؤْمَنُ فُتُورُها وعُثُورُها .

آمين : يُقال بالمدِّ والقصر، وهو اسْمٌ للْفعْل نَحْوَ : صَه وَمَهُ . قَالَ الحَسَنُ : مَعْنَاهُ اسْتَجِبْ وأُمَّنَ فُلانٌ إذا قال آمينَ ، وقيلَ آمينَ اسْمٌ من أسماء (٣) الله تعالى ، قال أبو عملى الفَسَوىُ: أَرَادَ هَذَا القَائلُ أَنَّ في آمينَ ضَميراً لله تعالى ؛ لأنَّ مَعْنَاه استَسجبُ وقوله تعالى : ﴿ أُمَّنْ هُوَ قَانتُ آنَاءَ اللَّيلِ ﴾ [ الزمر / ٩] تَفْديرُهُ أَمْ مَنْ ، وَقُرِئَ « أَمَنْ » وليسا منْ هذا الباب . إِنَّ وِأَنَّ : ينصبان الاسمَ ويرفَعَان الخَبرَ

والفرق بينهما أنّ إنّ يكونُ ما بعدهُ جملةً

مستقلةً وأنَّ يكون مــا بعده في حُكْم مُفْرد يقعُ

موقع مرفوع ومنصوب ومجرور ونحو أعجبني

لم يكن مَطْبُوعاً عليــه أنْ يَطْمَننَّ إلى البَاطِل ،

<sup>(</sup>٣) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٢ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه (٩) عن أبي هريرة (٢) رواه البخاري (٥٠) ومسلم [ الإيمان / ٩، قال : قال رسول الله على : ﴿ الإيمان بضع م وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان » .

أنك تَخْرِجُ وعِلَمْتُ أنك تَخْرُجُ وتَعَجَّبْتُ مِنْ أَنكَ تَخْرُجُ وَيَعَجَّبْتُ مِنْ أَنكَ تَخْرُجُ ، وَإِذَا أَدْخِلَ عَلَيه ما يبطلُ عَمَلَهُ وَيَقْتَضِي إِثْبَاتِ الحُكْمِ للمذكورِ وَصَرْفَهُ عَمَّا عَدَاهُ نَحْوُ ﴿ إِنَمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / عَدَاهُ نَخْيَةً على أنّ النَّجَاسَةَ التَّامَّةَ هي حاصلة للمُخْتَصِ بَالشركِ ، وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّمَا كَرَمَّ عَلَيْكُمُ اللَيْنَةَ وَالدَّمَ ﴾ [ النحل / ١١٥ ، البقرة / ١١٥ ، البقرة / ١٧٣ ] أيْ ما حَرَمَ إلا ذلك تَنْبِيها على أنْ أعْظَمَ المُحَرَماتِ مِنَ المَطْعُومَاتِ في أَصْلِ الشَّرْعِ هو هذه المَذْكُوراتُ.

وأن : على أربَعَة أوْجِه الداخلة على المعْدُومِينَ مِنَ الفعْلِ الماضى أو السُستَقْبَلِ ويكونُ ما بعده في تَقْديرِ مَصْدر ويَنْصِبُ المستَقْبَلَ نَحْوُ أَعْجَبَنِي أَنْ تَخْرُجَ وَأَنْ خُرَجْتَ. والمُخفَفَة مِنَ الشَّقَبِلَ نَحْوُ . أَعْجَبَنِي أَنْ زَيْداً مُنْطَلَقٌ . والمُؤكِّدة لَمَا نَحْوُ : ﴿ فَلَمَا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ ﴾ والمُؤكِّدة للمَا نَحْوُ : ﴿ فَلَمَا أَنْ جَاءَ البَشِيرُ ﴾ [يوسف / ٩٦] والمُفسَرة لما يكونُ بِمَعنى القول نحو : ﴿ وانطلَقَ المَلاَ منهم أن امشُوا واصْبروا ﴾ [ص / ٦] أي قالوا : امشُوا .

كذلك إنْ على أربعة أوْجُه: للشَّرْطِ نحو: ﴿ إِنْ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ ﴾ [ المائدة / ١١٨] وَالمُخْفَفَة مِنَ الثَّقِيلَة وَيَلْزَمُها الَّلامُ نَحْو: ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضَلَّنَا ﴾ [ الفرقان / ٤٢] والنافية. وأكثَرُ

ما يَجِيءُ يَتَعَقَّبُهُ إِلاَ نَحْوُ: ﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلا قَوْلُ ظَنّا ﴾ [ الجاثية / ٣٢ ] ، ﴿ إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [ المدشر / ٢٥ ] ، ﴿ إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتِراكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوء ﴾ [ هـود / ٥٤ ] وَالْمُؤَكِّدَةَ للنافيةَ نحو: مَّا إِنْ يَخْرُجُ زَيْدٌ.

أنث: الأُنثَى خيلافُ الذّكرِ ويُقالان فى الأصلِ اعتباراً بالفَرْجَيْنِ، قال عزَّ وجل: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكرِ أو أَنتَى ﴾ [ النساء / ١٢٤ ] ولَمَّا كَان الأُنثَى فى جَميع الحَيوانِ تَضْعُفُ عن الذّكرِ اعتبر فيها الضَّعْفُ فَ قيل لما يَضْعُفُ عَمَلَهُ أُنثَى ومنه قيل حديدٌ أنيثٌ قال الشاعر :

#### \* وَعندى جِرَازٌ لا أَفِلٌ وَلا أَنتٌ \*

وقيل أرض أنيث سهل اعتباراً بالسهولة التي في الأُنثى أو يقال ذلك اعتباراً بِجَودة إِنْباتها تَشْبِيها بالأُنثى، ولذا قال : أرض حُرَّة ووَلُودة ولا شُبّة في حكم اللَّفظ بَعْضُ الأشياء بالذكر فذكر أحكامة وبَعْضها بالأُنثى فَأَنَّتُ أحكامها نحو اليد والأُذُن والحصية سُميّت الحصية لتسأنيث لَفْظ الأُنشَيْنِ ، وكذلك الأُذُن ، قال الشاعر :

\* وما ذَكَرُ وإنْ يَسْمَنُ فَأَنْثَى \*

يَعْنِي القُرادَ فِإِنه يُقال له إذا كَبُرَ : حَلمةٌ فَيُؤنَّتُ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه إِلَّا إِنَاثًا ﴾ [ النساء / ١١٧ ] فَمـنَ المُفَسِّرينَ مَن اعْتَبَرَ حكمَ اللَّفظ فقال : لما كانت أسماءُ مَعْبُودَاتهم مُؤَنَّكَةً نحو: ﴿ اللاتَ والعُزَّى ومناةَ الثالثَةَ ﴾ [ النجم / ٢٠ ] قــال ذلك . ومنهم وهو أصَحُّ من اعْتَبَر حكمَ المعنى وقال المنفَعلُ يقالُ له : أنيثٌ ومنـه قيلَ للْحَديد اللَّيْن أَنيثٌ فقال : ولَمَّا كانت الموْجُودَاتُ بإضافَة بَعْضها إلى بعض ثلاثة أضرب : فاعلا غير مُنْفَعل وذلك هو الباري عَزَّ وَجَلَّ فقط ، ومُنْفَعِلاً غيرً فاعل وذلك هو الجمادات ، ومُنْفَعَلاً مِنْ وجه كالملائكة والإنْسِ وِالْجِنِّ وَهُمْ بالإضافة إلى الله تَعَالَى مُنْفَعَلَةٌ وبالإضافة إلى مَصْنُوعاتهمْ فَاعلَةٌ ، ولَّا كانت مَعْبُودَاتُهمْ منْ جملة الجمادات التي هي مُنْفَعلةٌ غير فاعلة سماها الله تعالى أنثَى وبكَّتُهُمْ بها ونَّبَّهُمُ عَلَى جَهْلُهِمْ في اعتقاداتهِم فيها أنها آلهةٌ مع أنها لا تَعْقَلُ ولا تَسْمَعُ ولا تُبْصِرُ بل لاتَفْعَلُ فعْلاً بوَجْه. وعلى هذا قولُ إبراهيم عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَبُّتَ لَمْ تَعْبُدُ مَا لا يُسْمَعُ ولا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنَى عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [ مريم / ٤٢ ] وأما قوله عَزُّ وجلُّ : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلاثَكَةَ الَّذِينَ

هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثَاً ﴾ [الزخـرف / ١٩] فَلَزِعْمِ الَّذِينَ قالوا: إِنْ الملائكة بناتُ اللهِ.

خلافُ النُّفُور، والإنْسَىُّ مَنْسُوبٌ إلى الإنس، يقالُ ذلك لَمَنْ كَـشُرَ أَنْسُهُ ولـكلِّ مَا يُؤنسُ به ولهذا قيل ، إنسى الدَّابَّة للجَانب الذي يلي الرَّاكبَ وإنْسَىُّ القَـوْسَ للجـانِبِ الذِي يُقْـبِلُ على الرامي. والإنسى من كلِّ شيء مَا يلي الإنسان والوحشيُّ ما يلي الجانب الآخر له. وَجَمْعُ الإِنْسِ أَنَاسِيُّ قالِ اللهِ تعالَى: ﴿وَأَنَاسِيُّ كَثيراً ﴾ [ الفرقان / ٤] وقيل ابنُ إنسكَ اللنفس ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مُنْهُمْ رُسُداً ﴾ [ النساء / ٦ ] أي أبصرتم أنسا به ، وآنستُ نَاراً . وقسوله: ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنُسُوا ﴾ [النور / ۲۷] أي تَجدُوا إيناساً . والإنسان قيل سُمِّيَ بذلكَ ؛ لأنهُ خُلقَ خلقةً لا قوام له إلا بإنس بَعْضهمْ ببَعْض ولهذا قيل : الإنسانُ مَدَنَى بالطُّبْعِ مِنْ حيثُ لا قِوامَ لِبَعْضِهِمْ إِلا بَبَعْضِ ولا يُمْكِنُهُ أَنْ يقوم بجميع أَسْبَابِه ، وَقَيلَ سُمِّي بِذلكَ لأنه يانسُ بكُلِّ ما يألفهُ ، وَقَيلَ هُوَ إِفْعِلانُ وَأَصُلُهُ إِنْـسِيَانُ سُمَّى بَذَلك لأنه عُهدَ إليه فَنَسِي

أنف: اصل الأنفِ الجَارِحَةُ ثم يُسمَّى

به طَرَفُ الشَّىء وأشرفُهُ فيقالُ أنْفُ الجَبَل وَأَنْفُ اللحيـة ونَسبَ الحَميَّةُ والغـضبُ وَالعزَّةُ والذَّلةُ إلى الأنف حتى قال الشاعر :

## إذا غَضبَتْ تلكَ الأنوفُ لم أرضها وكم أطلب العُتبى وككن أزيدُها

وَقيلَ شَمَخَ فُلانٌ بأنْفه للمتكبر ، وتَربَ أَنفُهُ للذليل ، وأنفَ فُلانٌ مِنْ كَـٰذَا بَمِعْنِي اسْتَنْكَفَ وَأَنْفُتُهُ أَصَبِتُ أَنْفَهُ ، وحتى قيلَ الأنَّفَةُ الْحمَّيَّةُ واستَأْنَفْتُ الشَّىء أخــذتُ أَنفَهُ أَى مَبدَّأَهُ . ومنه قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَاذَا قَالَ آنفاً ﴾ [ محمد/ ١٦ ] أي مُبتَداً .

الأناملَ منَ الْغَيْظ ﴾ [آل عسران / ١١٩] الأنامل جَمْعُ الأَنْمَلَة وَهَــىَ المَفْصَلُ الأعْلَى منَ الأصَابِعِ التي فيها الظُّفْرُ ، فُلاَنَّ مُؤَنَّمَلُ الأصابع أي عَليَظُ أطرافِها في قصر والهسمزةُ فيها زَائدةٌ بِدَليلِ قَـوْلِهِمْ هُو نَمِلُ الأَصَابِعِ وذَكِّرَ هَهُنا للَفْظه .

أنبي: للْبُحْثِ عنِ الحسالِ والمكانِ ولذلكَ قيلَ هو بمَعْنى أينَ وكَيفَ لتَضَمُّنهُ مَعْنَاهُما قال اللهُ عَزَ وجلَّ : ﴿ أَنِّي لَكَ هَذَا ﴾ [ آل عمران / ٣٧] أَيْ مِنْ أَيْنَ وكيف .

وأنا : ضميرُ المُخْبِر عن نفسه وَتُحْذَفُ أَلْفُهُ فَى الوَصْلُ فَى لُغَةَ وَتُثْبَتُ فَى لُغَةً ، وقَولُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَكُنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف/ ٣٨] فقد قيل تقديره لكن أنا هو اللهُ رَبِّي فَحُدْفَ الهمْزَةُ منْ أَوَّله وأَدْغَمَ النُّونُ في النَّــون وَقُــرئ : « لكــنَّ هو اللهُ ربِّي » ، فحــٰذفُ الألفُ أيضاً مِـنْ آخِرِهِ . ويقالُ أَنَّــيَّةُ الشَّىء وأُنْيِّتُهُ كما يقال ذاتُهُ وذَلكَ إشارةٌ إلى وُجود الشَّىء وهو لَفْظٌ مُحْدَثٌ ليس من كلام العرب، وآناءُ الـيل وساعاتُهُ الواحــــــــ إنى وأنَّى وَأَنَا ، قال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتْلُـونَ آياتِ اللهِ آناءَ اللَّيْلِ ﴾ [ آل عمران / ١١٣ ] وقال تعالى: أَيْلِ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ عَضُّوا عَلَيْكُمُ ۗ ﴿ وَمَنْ آنَاءَ اللَّيْلُ فَسَبِّحْ ﴾ [طه / ١٣٠] وقوله تعالى : ﴿ غَيْسِرَ نَاظرينَ إِنَّاهُ ﴾ [الأحزاب/ ٥٣ ] أي وقُتُهَ والإنا إذا كُسرَ أُوَّلُهُ قُصرَ وإذا فُتحَ مُدَّ نحوُ قولُ الحُطَيْئة :

### وآنينت العشاء إلى سهيل أو الشِّعْرَى فطالَ بي الإناءُ

أني : وآن الشَّيءُ قَرُبَ إِناهُ ﴿ وَحَمِيم آن ﴾ [ الرحمن/ ٤٤] بَلَغَ إناهُ في شــدَّة الحَـرُّ وَمنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَيْنِ آنية ﴾ [ الغاشية / ٥ ] وقوله تعالى: ﴿ أَلُمْ يَأْنُ لَّلَّذَيْنَ آمَنُوا ﴾ [الحديد/ ١٦ ] أَى أَلَمْ يَقْرِبْ إِنَاهُ وَيُقَـالَ آنَيْتُ الشَّيءَ

يوضعُ فيه الشَّيءِ وجمعُهُ آنيةٌ نَحْوُ كساء وَأَكْسِيَةً ، والأواني جمعُ الجمع.

أهل : أهلُ الرَّجُلِ مَن يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَبُّ أو دين أو ما يجرى مَجْراهُما من صناعة وبيت وبلد ، فَاهْلُ الرجُلِ فَى الأصلِ مَنْ يَجُّـ مَعُـهُ وتُعُورِفَ في أسـرة النَّبي عليه الصــلاة والسلام البيت ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] وَعُبِّرَ بِأَهْلِ الرَّجُلِ عن امْرَأَته . وأهْلُ الإسْلاَمِ الَّذِينَ يَجْمَعُهُمْ ولما كانتِ الشَّوِيَعُةُ حَكَمَتْ بِرَفْعِ حَكُمِ النَّسَبِ في تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلُكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَمِيرٌ صالح ﴾ [ هود / ٤٦ ] وقسال تعسالي : ﴿وَأَهْلُّكَ إِلَّا مَنْ سَبَّقَ عَلَيْهِ القَوْلُ ﴾ [ هود / ٤٠ و المؤمنون / ٢٧ ] وقيل أهلَ الرجُلُ يَاهُلُ | النهار وقيل أهولا ، وقسيلَ : مكانٌ مَسَأْهُولٌ فسيه أهلهُ ،

إيناءً أَى أَخَّرْتُهُ عن أوانَهَ وتأنَّيْتُ تأخَّرتُ والأناةُ ۗ وأهلَ به إذا صار ذا ناس وأَهْل، وكُلَّ دَابَّة التُّؤَدَةُ وتأنى فــلانٌ تأنيًّا وأنى يأنى فــهو آن أى الفَ مكاناً يقــالُ أهلٌ وَأَهْلَىٌّ. وتأهَّلَ إذا تَزَوَّجَ وَقُورٌ وَاسْتَأْنَيْتُهُ انْتَظُرْتُ أُوانه ويجُسُوزُ في مَعْني ﴿ وَمِنه قِيلَ أَهَّلُكَ اللَّهُ في الجَّنَّة أَيْ زَوَّجَكَ فيها استَبَطأتُهُ واستَانيتُ الطعام كذلك . والإناءُ ما الوَجَعلَ لك فيها أَهلاً يَجْمَعُكَ وإياهم . ويقالُ: فلانٌ أهلٌ لكذا أَىْ خَليقٌ به. و مَرْحَبا وَأَهْلاً في التحية للنَّازل بالإنسان ، أي وجَدْتَ سَعـةً مكان عندُنا ومَنْ هُو أَهْلُ بَيْت لَكَ في الشُّفَقَة. وَجَمْعُ الأَهْلِ أَهْلُونَ وأَهَالُ وأَهْلَاتٌ . أوب: الأوبُ ضَرَبٌ منَ الرَّجُوعِ وذلك وإياهم مَسْكُنَّ واحدٌ ثم تُجوزً به فقيل أهلُ | أنَّ الأوب لا يقالُ إلا في الْحَيَّوان الذي له بَيْتِ الرَجُلِ لِمَنْ يَجْمَعُهُ وإياهم نَسَبٌ ، | إرادة والرَّجُوعُ يقالُ فيه وفي غَيْره ، يقالُ آبَ أُوبًا وإيابًا ومآبًا . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا مُطْلَقَـاً إذا قـيل أهْلُ البيت لـقوله عـزَّ وجلَّ: ﴿ إِيابِهُمْ ﴾ [ الغاشـية / ٢٥ ] وقال : ﴿ فَمنْ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الشَّاءَ اتَّخَذَ إلى رَبِه مَابًا ﴾ [ النبا / ٣٩ ] والمَآبُ مُصْدُرٌ منه واسمُ الزَّمَانَ والمكَانِ قَالَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَنْدَهُ حُسَنُ المآبِ ﴾ [آل عمران/ ١٤ ] والأَوَّابُ كــالتَّــوَّابِ وَهُوَ الراجعُ إلى الله كشير من الأحكام بين المُسلم والكافر قـال العالي بتَرْكُ المعاصـي وَفَعْلِ الطاعـات قال تعالى: ﴿ أُوَّابِ حَفَيظٍ ﴾ [ ق / ٣٢ ] وقالَ:

\* آبَتْ يَدُ الرَّامي إلى السَّهُم \*

﴿ إِنَّهُ أُوَّاكٌ ﴾ [ ص/ ١٧ ، ٣٠ ، ٤٤]

ومنه قيلَ للتَّوبَة أوبَةٌ والتَّاويبُ يقالُ في سَير

وذلك فعْلُ الرَّامي في الحقيقة وإن كان رجوعٌ بإرادةٍ واخْتيارٍ ، وكذا ناقةٌ أُوُوبٌ سَريعَةُ ۗ دون النكرات ودون الأزْمنَة وَالأَمْكنَة ، يقــالُ رَجْعُ الْيَدَيْنِ .

> أَمل : قال اللهُ عن وجلَّ : ﴿ أَيَّدْتُكَ بِرُوح القُدُس ﴾ [ المائدة / ١١٠ ] فَعَلْتُ من الأيد أي القوَّة الشَّديدة ، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُؤَّيِّدُ ۗ بنَصْره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ آل عسران / ١٣] أي يُكْثُرُ تَأْيِيدُهُ ويُقَالُ إِدْتُهُ أَئِيـدُهُ أَيْدًا نحو : بعْتُهُ أبيعُهُ بَيْعاً وأيَّدْتُه علَى التكثير ، قال عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَ السَّماءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٧ ] ويقال له آد ومنه قِيلَ لِلْأَمْرِ العظيم مُؤيَّدٌ. وإيادُ الشَّىء ما يقيه وقُرئ : « أَيَدْتُكَ » وهو أفعلتُ من ذلك ، قال الزَّجَّاجُ رحمه الله : يَجُوزُ أَنْ يكون فاعلتُ نحو عاونتُ ، وقوله عز وجل: ﴿ وَلا يَؤُدُهُ حَفْظُهُمَا ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي لا يُثْقَلُهُ وأصْلُهُ منَ الأَوْدَ آدَ يَئُودُ أوْداً وإياداً إذا أَثْقَلَهُ نحو : قال يقول قَوْلاً ، وفي الحكاية عن نفسك أدت مثل قلت ، فَتَحْقيقُ آدَهُ عَوَّجَهُ مِنْ ثَقَلِهِ فَي مَمَرَّهِ .

أيك : الأيْكُ شَجَرٌ مُلْتَفٌّ ، وأصحاب الأَيْكة قيلَ: نُسبُوا إلى غَيْضَة كانوا يسكنُونها، وقيل هي اسمُ بَلَد.

آل : الآل مقلوبٌ عن الأهل ويُصغَّر على مَنْسُوباً إلى اليِّد ولاينتقض ما قدّمناه من أنّ ذلك الله أهيل إلا أنه خُصَّ بالإضافة إلى أعلام النّاطقين آلُ فُلان ولا يقال آلُ رجل ولا آل زمان كذا أو موْضع كذا ولا يقال آل الخيَّاط بل يُضافُ إلى الأَشْرَف الأَفْضَل يقال آلُ الله ، وآل السُّلْطَان . والأَهْلُ يُضاف إلى الكلِّ ، يقالُ أَهْلُ الله وأهل الخياط كما يقال أهلُ زَمَن كذا وبلد كذا. وقيل : هو في الأصل اسم الشخص وَيُصَغَّرُ أُويُلاً ويُسْتَعَملُ فيمنْ يَخْتَصُّ بالإنسان اخْتصاصًا ذاتياً إمّا بقرابة قريبة أو بموالاة ، قال عز وجل : ﴿ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ ﴾ [ آل عسران / ٣٣ ] وقال : ﴿ أَدْخَلُوا آلَ فرْعونَ أَشَدُّ الْعَذَابِ ﴾ [ غافر / ٤٦ ] قيلَ : وآلُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام أقاربهُ ، وقيلَ المُخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ حيث العلْمُ وذلك أنَّ أهلَ الدينِ ضَرْبَانِ : ضَرْبٌ مُتَخَصِّصٌ بالعلم المُتقن والعمل المُحْكَم فَيُقالُ لَهُمْ آلُ النَّبِيِّ وأمَّتُه وضربٌ يختصون بالعلم على سبيل الـتقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ، ولا يقالُ لهم آله ، فكلُّ آل لِلنَّبِيِّ أُمَّة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصَّادق رِضِي اللهُ عَنْهُ : النَّاس يَـقُـولُونُ : المسلمـون

كُلُّهُمُ آلُ النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال : كَذَبُوا وَصَدَقُوا ، فَقِيلَ لَهُ مامَعْنَى ذلك ؟! فقال : كَذَبُوا في أن الأُمّة كافّتَهُم آلهُ وصدقوا في أنهُم إذا قامُوا بِشَرائِط شَرِيعَتِه آلهُ. وقوله تعالى : ﴿ رَجُلُّ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فرعُونَ ﴾ [غافر/ تعالى : ﴿ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فرعُونَ ﴾ [غافر/ ٢٨] أي مِن المُختَصِّينَ بِه وَبِشَرِيعَتِه وَجَعَلَهُ مِنْ حَسِيثُ النَّسَبُ أو المسكنُ ، لا مِن منه تقدير القوم أنّه على شريعتهم وقيل في حيث تقدير القوم أنّه على شريعتهم وقيل في جبرائيل وميكائيل : إن إيل اسمُ الله تعالى وهذا لا يصبح بحسب كلام العرب ؛ لأنه وهذا لا يصبح بحسب كلام العرب ؛ لأنه جبرايل وآلُ الشّيء شخصهُ المُتَردَدُ قال الشّاعر :

\* ولم يَبْقَ إِلا آلُ خِيمٍ مُنَضَّدُ \* وَالْآلُ أَيضاً الحَالُ التي يَوَولُ إليها أَمْرُهُ ، قال الشاعر :

سَأَحْمَلُ نَفْسِي عَلَى آلةٍ

فَإِمَّا عليها وَإِمَّا لَها

وقيل لما يَبْدُو منَ السَّرابِ : آلٌ ، وذلك لشَخْصٍ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَان كاذباً، الشَخْصِ يَبْدُو مِنْ حَيثُ المنظرُ وَإِنْ كَان كاذباً، أو لَتَرَدُّد هواء وَتموَّج فيكون من آلَ يَؤُولُ ، وآلَ اللَّبَنُ يَؤُولُ إذا خَثَرَ كَأَنهُ رجوعٌ إلى نقصان

كقولِهم في الشَّيءِ النَّاقِصِ : راجعٌ .

أول : التأويلُ من الأولِ أى الرجوع الى الأصلِ ومنه الموثِلُ للمَوضَعِ الذَى يُرجَعُ اللهِ وذلك هو ردَّ الشَّىء إلى الغاية المُرادة منه علماً كَانَ أو فِعلاً ، ففي العلم نحو : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَ اللهُ والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ يعلم تأويله إلا الله والرَّاسِخُونَ في العلم ﴾ [ آل عمران / ٧] وفي الفعل كقول الشاعر:

\* وَللنَّوى قَبْلَ يوم البِّينِ تأويلُ \* وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تأويـلهُ يوْمَ يَأْتَى تَلُويلُهُ ﴾ [ الأعـراف / ٥٣ ] أي بيَّانُهُ الذي هو غايتهُ المقصودة منه . وقوله تعالى: ﴿ ذلكَ خَسيسرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء/ ٥٩ ، الإسراء/ ٣٥ ] قيل : أَحْسَنُ مَعْنَى وترجمةً، وقسيلَ: أحْسَنُ ثُواباً في الآخرة. والأول: السُّياسَة التي تُراعي مَــالها، ويقال: أولٌ لنا وأيل علينا . وأوَّلُ ، قال الخَليل : تَأْسِيسُهُ مِنْ هَمْزَةَ وَوَاوِ وَلامٍ فيكونُ فَعَّلَ ، وقد قِيلَ : مِنْ وَاوِينِ وَلامٍ فَسَكُونَ أَفْعَلَ وَالْأُوَّلُ افْصَحُ لِقلة وجُود ما فَاؤُهُ وعينُهُ حرْفٌ وَاحدٌ كددَنَ، فَعَلَى الأُوَّل يكُونُ منْ آلَ يَؤُولُ وأصلُهُ آولَ فادغمت المدَّة لـكثرة الكلمة وهو في الأصل صفة لقولهم في مُـوَّنَّه أُولَى نحو أخسرى . فالأوَّلُ هو الذي يَتَورَّتب عليه

منصورٌ . والثاني: المتَقَدِّمُ بالرِّياسَة في الشَّيء وكُون غَـيْرِه مُحْـتَذيًا به نحو الأمـيرُ أوّلًا ثم الوزيرُ . الشالث : المُتَـقَـدُم بالوضع والنّسبَة كَقُولِكَ للخَارِجِ منَ العراقِ : القادسيَّةُ أوَّلا ثم القادسيةُ. الرابع : المُتقدِّمُ بالنِّظام الصِّناعي نحوُ أَنْ يَقَـالَ : الأساسُ أَوْلاً ثُمَّ البناء . وإذا قبيلَ في صفة الله : هو الأوَّلُ فَمَعْنَاهُ أنهُ الذي لم يسبقه في الوجود شَمَى ۗ وَإلى هذا يَرجعُ قولُ مَن قال : هو الذي لا يَحْتاجُ إلى غيره ، ومَنْ قال هو المُستَغْنى بِنَفْسِهِ ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّا أُوِّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [ الأنعام / ١٦٣ ] ﴿ وَأَنَا أُولً الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعسراف / ١٤٣] فَـمَعْنَاهُ أَنَا الْمُقْتَدَى بي في الإسلام والإيمان ، قال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافَر بِه ﴾ [البقرة / ٤١] أَىْ لاَ تكونوا ممن يُقْتَدَّى بَكُم الله أَىْ وَقُمْ الْمَعْدَ وَقُتِ وهو منْ قَـوْلهم الآن َ، في الكُفْر . ويُستَعْمَلُ أُوَّلُ ظرفاً فَسَيْني عَلَى الضَّمِّ نحو : جـِئْتُكَ أُوَّلُ ، ويقــالُ بمعنى قَديم نَحْوَ : جِئْتُكَ أُوَّلًا وَآخِرًا أَىْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، وقوله تعالى: ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولِي ﴾ [ القيامة /. ٣٤ ] كلمةُ تَهْدِيدِ وَتَخـوِيف يُخاطَبُ بِهِ مَنْ

غْيِرُهُ ويستعملُ عَلَى أوجةً : أَحَدُهَا : الشُّرفَ على هلاك فَيُحَثُّ بَهَ عَلَى التَّحَرُّز ، أَوْ الْمُتَـقِدِّمُ بِالزَّمَـان كَـقُولَـكَ عَبُـدُ اللَّكِ أُولًا ثُم اللُّهُ يُخاطَبُ بِهِ مَنْ نَجَـا ذَلِيلاً منه فَيُـنْهَى عن مثله أَنْهَا وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمِلُ مَكْرِراً وَكَأَنَّهُ حَثٌّ عَلَى تَأْمُلُ مَا يَنُولُ إِلَيْهِ أَمْرُهُ لِيَتَنَبُّهَ لِلتَحْرِزِ مِنهُ .

أيم : الأيامي جَـمْعُ ٱلأَيْمُ وهي المَرْأَةُ التي لا بَعْلَ لَهَا ، وقد قيلَ للرِّجُلِ الَّذِي لا زَوْجَ فَيدُ ، وتقولُ لَلخَارِجِ من مكة : فَيْدُ أُولًا ثم اللهُ ، وَذلكَ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالمَرْأَةِ فيمَنْ لا غَنَّاهَ عنهُ لاعلى التَّحْقِيقِ ، والمَصْدَرُ الأَيْمَةُ ، وَقَــدُ آمَ الرَّجُـلُ وَآمَتِ المَرَأَةُ وَتَأَيَّمَ وَتَــأَيَّمَتُ وَامْرَأَةٌ أَيِّمَةٌ وَرَجُلٌ أَيِّمٌ وَأَلْحَرْبُ مَأْيَمَةٌ أَى يَفْرِقُ بَيْنَ الزُّوجِ وَالزُّوجَةِ ، والأَيْمُ الحَيَّةُ .

أين : لَفُظُ يَبْحثُ به عن المكان ، كما أَنَّ مَــتَى يُبْحَثُ بِـها عن الزمــان ، وَالآنَ كُلُّ زَمَانَ مُقَدَّرِ بَيْنَ زَمَانَيْنِ ماضٍ ومسْتَقْبلِ نحو : أَنَا الآنَ أَفْعَلُ كَــذَا، وَخُصَّ الآنَ بالأَلف وَالَّلامِ الْمُعَرَّفِ بِهِمَا ولَزِماهُ ، وافْعَلْ كذا آونَةً وقـولهم : هذا أوانُ ذلكَ أَى زَمَانُهُ المُخْـتَصُّ به وَيَفَعْلُهِ قَالَ سَيَبَسُويِهُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : يُقالُ الآنَ آنُكَ أَى هذا الوقت وقْتُكَ ، وَآنَ يَثُونُ ، قال أبو العَبَّاسِ رَحمَهُ اللهُ : ليس منَ الأوَّل وَإِنَّمَا هُو فِعُلُّ عَلَى حِدَتِهِ . وَالْأَيْنُ الْإِعْـيَاءُ

يُقال آنَ يَئِينُ أَيْناً ، وكذلكَ أَني يَأْني أَنْياً إذا حَانَ . أمَّا ﴿ بَلَغَ إِناهُ ﴾ فقدْ قـيل هُو مَقْلُوبٌ قَوْمٌ آنَ يَئِينُ أَيْنًا ، الهمزَةُ مَقْلُوبةٌ فيه عنِ الحاء وأصلهُ حان يَحيِنُ حيناً، قال : وأصلُ الكلمة منَ الحين .

أوه : الأواه الذي يُكْثر التَّأُوُّهُ وهُو أنْ يقول أوَّه ، وكُلُّ كَلام يَدُلُ على حُزْن يُقَالَ لَهُ التأوُّهُ وَيُعبرُ بِالأَوَّاهِ عَمَّنْ يُظهرُ خَشْيَةَ الله تَعَالَى ، وقيل في قوله تعالى: ﴿ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ [ هود/ ٧٥ ] أي المُؤْمنُ الدَّاعي وأصلُه رَاجعٌ إلى مَا تَقَدَّمَ ، قال أبو العباس رحمه الله : يُقالُ إيها إذا كَفَفْتَهُ ، وويها إذا أغْرَيْتُهُ ، وواها إذا تَعَجَّتَ منهُ .

أي : أي في الاستخبار موضوعٌ للبَحْث عن بعضِ الجنسِ والنَّوعِ وعن تَعيينه وَيُستَعمل ذلكَ في اخْبَـرِ والجزاءِ نحو : ﴿ أَيَّا مَا تَـدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [ الإسراء / ١١٠ ] و ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاعدُوانَ على ﴾ [القـصص / ٢٨] والآية هي العَلامَـةُ الظَّاهرَةُ وَحَفِيفَتُهُ لِكُّـلِّ شَيءٍ ظاهِرٍ هُوَ مُلازِمٌ لشَيءِ لاَ يَظْهَـ رُ ظُهُـ ورهُ . فَـ مَـتَى أَدْرَكَ مُـدْرِك الظَّاهِرَ

منهُما عُلمَ أنَّهُ أَدْرَكَ الآخَرَ الّذي لَمْ يُدْرِكُهُ بذَاته إذْ كَانَ حُكْمُهُمَا سَوَاءٌ ، وذَلك َظَاهرٌ في منْ أَنَّى وَقد تقدَّم ، قال أبو العباس: قال المُحْسُوسات وَالمَعْقُولات فَمَنْ عَلَمَ مُلازَمَةَ الْعَلَمِ للطَّرِيقِ المنْهَجِ ثُمَّ وَجَـدَ العَـلَمَ عَلَمَ أَنَّهُ وُجدَ الطّريقُ وَكَـٰذا إَذا عَلمَ شَيْمُنا مَصْنُوعاً عَلمَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ صَانِعٍ . واشْتِقاقِ الآية إِمَّا من أيُّ فَإِنَّها هي التي تُبَيِّنُ أيًّا من أيَّ . والصَّحيحُ أنَّها مُسْتَقَّةٌ منَ التَّأَيِّي الَّذِي هُوَ التَّنَّبُتُ وَالإِقامةُ عَلَى الشَّىء . يُقال : تَأَىُّ أَيْ ارْفَقْ. أوْ مِنْ قُـوْلِهِمْ أُوِى إِلَيْهِ. وقيلَ للبنَّاء العَالَى آيةٌ نَحْوُ: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيةً تَعْبَثُونَ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] ولكُلِّ جُمْلَةً منَ الْقَـرَان دَالـة على حُكْم آيَّة سُــورةً كــانَتْ أَوْ فُصولًا أَوْ فَصْلًا مِنْ سُورَة وَقَدْ يُقَالُ لَكُلِّ كَلاَمٍ مِنْهُ مُنْفَصِلٍ بِفَصْلٍ لَفْظِيٌّ : آيَةٌ . وَعَلَى هذا اعتبار آيات السُّورِ الَّتِي تُعَدُّ بِهِـا السُّورَةُ. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآية لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٤٤ ، الحجر / ٧٧ ] فَهِي منَ الآيات المَعْقُولة التي تتفاوت بها المَعْرْفَةُ بحَسَب تَفَاوت مَنَازِلِ النَّاسِ فِي العلْمِ وكذلكَ قوله : ﴿ بَلْ هُو آيَات بَـيُّنَاتٌ في صُـدُور الَّذِينَ أَتُوا العلمَ وَمَسا يَجْـحَدُ بُآيَاتنَا إلا الظَّالَمُـونَ ﴾

﴿ وَكَمَا يِّن من آية فسى السَّمَوات والأرض ﴾ [ الأنفال / ٣٢ ] وقيلَ الآياتُ إشارةٌ إلى [يوسف / ١٠٥] وَذَكَرَ فِي مَـوَاضِعَ آيَةً وَفِي الأَدلَةُ وَنَبُّـهَ أَنَّهُ يَقْـتَـصَـرُ مَـعَـهُمْ عَلَى الأَدلَة مــواضِعَ آياتٍ وَذَلكَ لِمَعْنى مَـخْصُــوصٍ لَيْسَ ۗ ويُصانُونَ عنِ العـــذابِ الذي يَسْتَـعْجِلُونَ به في هذا الكِتَابُ مَـوْضعَ ذَكْرِهِ وإنما قال: ﴿ وَجَعَلْنَا | قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾ ابْنَ مَرْيَحُمُ وَأُمَّهُ آيَةً ﴾ [ المؤمنون / ٥٠ ] ولم [ [العنكبوت / ٥٤ ] وفي بناء آية ثلاثةُ أقوال، يقل آيَتَيْن ؛ لأنَّ كُلُّ واحد صارَ آيــةٌ بالآخرِ . ﴿ قَــيلَ : هَى فَعَلَةٌ وحقُّ مِثْلُها أَنْ يكونَ لامُـهُ وقوله عـز وجل : ﴿ وَمَا نُرسلُ بِالآيات إلا مُعتللًا دُونَ عينهِ نحوُ حياةٍ ونواةٍ لكن صُحَّحَ تَخْوِيفًا ﴾ [ الإسراء / ٥٩ ] فَالآيات هَهُنا الامُهُ لوقوع الياء قـبلَها نحوُ راية . وقيل هي قيلَ : إشارةً إلى الجَراد والـقُمَّل والضَّفادع فَعَلَةٌ إلاانها قُلبَتْ كراهة التضعيف كطائيٌّ في وَنَحْوِهَا مِنَ الآياتِ التي أُرْسِلَتْ إِلَى الأَمَمِ | طِّينِ . وقيلَ هي فاعِلةٌ وأصلُها آييةٌ فَخُفَّفَتْ الْمُتَقَدِمَة فَنَبُّهَ أَنَّ ذلك إِنَّمَا يُفْعَلُ بِمَنْ يَفْعَلُهُ فصار آيةً وذلك ضعيفٌ لقولِهم في تصغيرها تَخْوِيفًا وَذَلِكَ أَخَسُّ الْمَنَازِلِ لِلْمَأْمُـورِينَ ، فإنَّ ۗ أُبَيَّةٌ ولو كانت فاعِلَةً لقيلَ أُويَّةٌ . الإنسان يَتَحَرَّى فِعْلَ الخَيْرِ لأَحَد ثَلاثَة أَشْياءَ : إمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لَرَغْبَةِ أَو رَهْبَةِ وَهُو أَدْنَى مُنْزِلَةٍ، وإمَّا أَنْ يَتَحَرَّاهُ لِطَلَبِ مَحْمَدَة وإما أَن يَتَحَرَّاهُ للفضيلة وهو أنْ يكونَ ذلك الشَّيءُ في نُفْسِهِ فاضلاً وذلك أَشْرَفُ المَّنَازل . فلمَّا كانت هذه الأمَّةُ خيرَ أمَّة كما قال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٠] رَفَعَهُمْ عن هذه المنزلة ونَبُّ أنه لايَعُمُّهُم بالعذاب وإنَّ

[العنكبوت / ٤٩] وكذا قوله تعالى: عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَوِ اثْنَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

وأيان : عسبارة عن وقت الشَّيء ويقاربُ معنَى متَى ، قال تعالى: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ [ الأعراف / ١٨٧، النازعات / [٤٢]. ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ﴾ [ النحل/ ٢١ ، النمل / ٦٥ ] . ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الذاريات / ١٢] من قرولهم أي ، وقلل أصلهُ أيُّ أوان أي أيُّ وقت فَحُذف الألفُ ثم جُعلَ الواوُ ياءً فأَدْغِمَ فصار أَيَّانَ. وإيَّا لفظٌ كانت الجَهَلَةُ مِنْهُمْ كانسوا يقولونَ: ﴿ فَأَمْطَرُ ۗ موضوعٌ ليُتَوَصَّلَ به إلى ضَمِيسِ المُنصوبِ إذا انقطع عما يَتَّصِلُ به وذلك يُستَعْمَلُ إذا تَقَدَّمَ ﴿ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [ آل عمران / ١٩٧ ، متقدِّم نحو : إي ورَبِي إنَّهُ لَحَقٌّ. وأي ، وآ، ﴿ فِي قُولِ حَاتُم طَيِّيٍّ . وأَيَا مِنْ حُرُوفِ النَّداءِ ، تقولُ : أَيْ زَيْدٌ ، وأيا زَيْدٌ، وآزيدٌ. وأي كلمَةٌ يُنبُّهُ بها أنَّ ما يُذكرُ بعدَها شرحٌ وتفسيرٌ لما قبلها .

> أوى : المَأْوَى مصدرُ أوَى يأوى أويا وَمَأْوًى ، تقولُ : أوَى إلى كذا انضم إليه يأوى أُويًا ومَأْوى ، وآواهُ غيرُهُ يُؤويه إيواءً . قال عز وجل : ﴿ إِذْ أُوَّى الْفَشْيَةُ إِلَى الْكَهْف ﴾ [الكهف / ١٠] وقال تعالى: ﴿ سَاوَى إلى جَبل ﴾ [ هود / ٤٣ ] وقال تعالى: ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] وقال: ﴿ تُؤْوى إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ الأحرزاب / ٥١]. ﴿ وَنَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴾ [ المعارج / ١٣ ] وقوله تعالى: ﴿ جَنَّةُ ۚ الْمَاوَى ﴾[ النجم / ١٥] كقوله : ﴿ دَارُ الْخُلْدُ ﴾ [ فصلت / ٢٨ ] في كون الدار مصافةً إلى المصدر ، وقوله تعالى:

الضميرُ نحوُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [ الفاتحة/ ٥ ] | النساء / ٩٧ - ١٢١ ، الإسراء/ ٩٧ ] اسمُّ أو فُصلَ بَيْنَهُمَا بَعْطُوف عليه أو بإلاَّ نحو : اللمكان الذي يَأْوي إليه . وأويَّتُ له رَحمتُهُ ﴿ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [ الإسراء/ ٣١ ] ونحوُ: | أويا وَإيَّةُ ومَاوِيَّةٌ وَمَاوَاةٌ ، وتحقيقهُ رجَعْتُ إليه ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاًّ تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء/ البقلبي ﴿ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ [ يوسف / ٦٩ ] ٢٣ ] وأى كَلْمَةٌ مُوضُوعَةٌ لتَـحقيـق كلام الى ضَمَّهُ إلى نَفْسُه ،يُقالُ آوَاهُ وأواهُ . والماويّةُ

## \* أَمَاوِيُّ إِنَّ المَالَ غَادُ وَرَائِحُ \*

المرأة فقد قيل هي من هذا الباب فكأنها سُمِّيَتُ بذلك لكونها مَاويُّ الصورة ، وَقيلِ هيَ منسوبة للماء وأصلها مائيَّة فَجُعلَت الهمزَّةُ وَاواً . والألفاتُ التي تدخلُ لِمَـعنيُّ على ثلاثة أنواع نوع في صدر الكلام. ونوع في وسطه. وَنُوع في آخره فالذي في صَدْر الكَلام أضربٌ: الأول: ألفُ الاسْتخْبَار وتَفْسيرُهُ بالاسْتخْسِار أوْلَى منْ تَفْسيرُه بالاسْتَـفْهام ؛ إذ كان ذلك يَعُمُّهُ وغيرَهُ نحْوُ الإنكار والتَّبْكيت وَالنَّفْي والتسوية . فالاستفهامُ نحو قوله تعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسدُ فيها ﴾ [البقرة/ ٣٠] والتَّبكيتُ إمَّا للمُخَاطَب أو لغيره نحو : ﴿ أَذْهَبُّتُمْ طَيَّبَاتكُمْ ﴾ [الأحقاف/ ٢٠] ، ﴿ أَتَّخَذْتُمْ عندَ الله عَهداً ﴾

الثالث : ألف الأمر قطعاً كان أو وصلا نحبو: ﴿ أَنْوَلْ عَلَيْنا مَائدةً مِنَ السَّماء ﴾ [المائدة / ١١٤] ، ﴿ ابْن لِي عَنْدُكَ بَيْسًا فِي الجُّنَّة ﴾ [التحريم / ١١] ونحوهما .

الرابعُ : ألفُ مع لام التَّـعْرِيفِ نـحـو الْعَالَمِينَ .

الخامسُ : الفُ الـنداء نحـــوُ أزيدُ أي يَازَيْدُ.

والنوع الــذى في الــوسط : الألــف التــى ما تقدَّم. وإذا دَخَلَت عَلَى نَفى تَجْعَلُهُ إِثباتاً السَّشِيَةِ والألفُ في بعضِ الجُموع في نحو مُسلمات ونحو مساكين . والنوعُ الذي في [الأحـزاب / ٦٧] لكن هذه الألف لا

[البقرة/ ٨٠ ، ﴿ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ السمَعُ وَأَبْصِرُ . [يونس / ٩١] ، ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو قُتُلَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] ، ﴿ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٣٤]، ﴿ أَكَانَ للنَّاسِ عَجَباً ﴾ [يونس / ٢] ﴿ الذَّكَرَيْسَ حَرَّمَ أَمَ الْأَنْفَيَيْنَ ﴾ [الأنعام / ١٤٣، ١٤٤] والتسوية نحو : ﴿ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَّرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١] ، ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذَرْهُمْ لا يُؤْمُنُونَ ﴾ [البقرة / ٦] وَهذه الألفُ مَتَى دَخَلَتْ عَلَى الإثْبَات تَجْعَلُهُ نَفْسِأ نَحْوُ أَخَرَجَ هذا اللفظُ ؟ يَنْفَى الْحَرُوجَ فلهذا سأل عن إثباته نحوُ لأنّه يَصيرُ مَعَها نفيا يَحْصُلُ منهما إثباتٌ نحو: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ [ الأعراف/ ١٧٢] ، ﴿ أَلَيْسَ الْحَدِهِ أَلْفُ التَّانِيثِ فِي حُبْلَى وَفِي بَيْضَاءَ . اللهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمِينَ ﴾ [ التين / ٨] ، ﴿ أُو اللهُ الضَّميرِ في التَّـثْنيَة نحو : اذْهَبَا . لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتَى الأَرْضَ ﴾ [ الرعـد / ٤١] والذي في أواخر الآيات الجارية مَجْرَى أواخر ﴿ أُو لَمْ تَنَاتُهُمْ بَيِّنَةً ﴾ [ طـه/ ١٣٣] ﴿ أُولًا الْآبيات نَحْوُ: ﴿ وَتَنظُنُّونَ بِاللَّهُ الطُّنُونَا ﴾ يَرُونَ ﴾ [التـــوبة / ١٢٦] ، ﴿ أَوَ لَـمُ السَّبِيلاَ ﴾ نُعُمِّرُكُم ﴾ [ فاطر / ٣٧ ] .

الثاني: ألفُ المُخْسِرِ عن نفسهِ نحوُ : التُّببُ مَعْنَى وإنما ذلك لإصلاح اللفظ.

# الباء الباء

بتك : البَـنْكُ يقـاربُ البَـتَ لكن البَـنْكُ ورَجُلٌ أَبْتَـرُ وَآبَاتُ انْقطعَ ذكـرُهُ عن الخَيْـر ، يُسْتَعَملُ في قطع الأعضاء والشَّعَر ، يقال بَتَكَ شَعَرَهُ وَأَذُنَهُ ، قال الله تعالى : ﴿ فَلَيْبِتَّكُنَّ آذَانَ الأنْعَام ﴾ [ النساء / ١١٩ ] ومنه سَــيْفٌ باتكٌ: قاطعٌ للأعْـضاء وَبَتَّكْتُ الشَّعْرِ تَنَاوَلْتُ قطعَةً منه ، والسِتْكَةُ القطعَةُ الْمُنْجَـٰذَبَةُ جَمْعُـها بتك ، قال الشاعر :

\* طَارَتْ وَفي يَدها منْ ريشها بتكُ \*

وأما البَتُّ في قطع الحَـبُل والوَصْل، ويقال طَلَقْتُ المرأةَ بَتَّا قُ وَبَتْلَةً ، وبَتَتَ الحَكُمَ بَيْنَهُـمَا وَرُوِيَ : لاَ صِيَامَ لَمَنْ لَمْ يَبُتَ الصومَ منَ الليل (١) والبَشْكُ مَثْلُهُ يُقَالُ في قَطْع الثوب وَيُستّعُملُ في النَّاقة السَّريعَة ، ناقةٌ بَشكى وذلك لتـشبيه يدها في السُّـرْعَة بيد النَّاسجَة في نحو قول الشاعر:

فعُلَ السريعة بادرت حَدًّادَها قبل المساء تَهم بالإسراع

بتر : البَتْرُ يقاربُ ما تقدّمَ لكن يُسْتعملُ في قَطْع الذَّنَبِ ثُـم أُجْرِي قطعُ العَـقب مُجْراهُ فقيلَ: فلانُ أَبْتَرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَبٌ يَخُلُفُهُ،

ورَجُلٌ أَبَاتِرٌ يَقْطَعُ رَحمَهُ ، وقيلَ عَلَى طريق

التشبيه خُطْبَةٌ بَتْرًاء لمَّا لَمْ يُذْكُرْ فيها اسمُ الله

تعالى، وذلك لقوله عليه السلام: «كلُّ أمْر

لَا يُبْدًا فِيهِ بِذِكْـرِ اللهِ فَهُـوَ أَبْتَرُ ﴾ (٢) وقولهُ

تعالى: ﴿ إِنَّ شَانتُكَ هُو الْأَبْتُر ﴾ [الكوثر/ ٣]

أى المقطوع الذُّكْـر ، وذلك أنهم زَعمُـوا أنَّ

محمدا على يَنقَطعُ ذكرهُ إذا انقطعَ عُمْرهُ

لفُقدان نَسله ، فنبه تعالى أنّ الذي ينقطعُ

ذَكْرُهُ هو الذي يَشْنَوُه ، فأمّا هو فكما وصفه

الله تعالى بـقوله : ﴿ ورَفَعْنَا لَكَ ذَكْرَكَ ﴾

[الشرح / ٤] وذلك لجعله أباً للمُؤمنين

وتقييضٍ مَنْ يُرَاعيه ويُراعى دينهُ الحقُّ ، وإلى

هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضى الله عنه

بقوله: « العُلماءُ باقون ما بقى الدَّهْرُ ،

أعبانهُم مَفْقُودَةً ، وآثَارُهُم في القلوب

مَوْجُودَةً " هذا في العُلمَاء الَّذينَ هُمْ تُبَّاع

وتلخيص الحبير ( ١ / ٧٦ ) والإرواء ( ١/ ٣٠) والأقرب ضعفه .

(١) رواه النسائي [ ٢٣٣٤ ] وقد الألباني .

<sup>(</sup>٢) قلت: قد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه . وانظر مشلا في ذلك الضعيفة ( ٩٠٢)

النبيُّ عليه الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ ، فَكَيفَ هُوَ وقد صغيرةٌ معها . رفَعَ اللهُ عزَّ وجلَّ ذكْرَهُ وَجَعَلَهُ خَاتَمَ ٱلأَنسِيَاء عليه وعليهم أفضلُ الصلاة والسلام .

> المعنى أشارَ بقـوله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ اللَّهُ ثُـمَّ ذَرْهُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] وَلَيْسَ هذا منافـياً لقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لا رَهْبَانيَّةَ وَلا تَبَثُّلَ في الإسلام » (١) فإنّ التّبتُّلَ ههنا هُو الانقطاعُ عـن النَّكَاحِ ، ومنه قــيلَ لَمــريمَ : العـ ذْرَاءُ البِـتولُ ، أي المنقطعةُ عن الرجال، والانقطاع عن النكاح والـرغبــةُ عنهُ مـحظورٌ لقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱنكحُوا الْأَيَّامَى مَنْكُمْ ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقوله عليه الصلاة والسلامُ: « تَنَاكَحُوا تَكُثُمُووا فَإِنِي أَبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ القيامَة ٩ (٢) ونخلةٌ مُبتلٌ إذًا انفردَ عنها

> (١) قلت: قد ثبت هذا المعنى في القرآن وفسى عدة أحاديث وقال الحافظ : وأماحديث : ﴿ لَا رَهْبَانِيةً في الإسلام ، فلم أره بهذا اللفظ لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : ﴿ أَنْ الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة ، ١.هـ [فتح البارى : ٩ / ١٣ ] .

> > (٢) [ ضعيف ]

رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠٣٩١ ) ==

بث : أصلُ البث التَّـفْريقُ وإثارة الشيء كَبَثَّ الرَّيح التـراب، و بَثُّ النَّفْس ما انطوتْ بتل : قال تعالى : ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ اعليه منَ الغَمِّ وَالسِّرّ، يُقال بَثَثُتُهُ فَانْبَثّ، ومنه [ المزمل / ٨ ] أي انقطع في العبادة ، القوله عزّوجلّ: ﴿ فَكَانَتُ هَبَاءً مُنْبَنّا ﴾ [الواقعة/ إخلاص النية انْقطاعاً يَخْتَصُّ به ، وإلى هذا [٦] وقوله عزَّ وجل : ﴿ وَبَثَّ فِيهَا مَنْ كُلِّ دَابّة ﴾ [ لقمان / ١٠ ] إشارةٌ إلى إيجاده تعالى

== وقد ضعفه الشيخ الألباني وقال الحافظ: قوله : روى عن النبي ﷺ أنه قــال : ﴿ تَنَاكُحُــُوا تَكْثُرُوا أباهي بكم ، أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن السيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ حجوا تستغنوا وسافروا تصحوا وتناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم ، والمحمدان ضعيفان وذكر البيهقي عن الشافعي أنه ذكره بلاغاً ، وزاد في آخـره حتى بالسـقط ، وفي الباب عن أبي أمامة أخرجه البيهقي فقط بلفظ : ﴿ تزوجـوا فإنى مكـاثر بكم الأنبيـاء يوم القيامة " وعن حرملة بن النعسمان أخرجه الدارقطني في المؤتلف وابن نافع في البصحابة بلفظ: « امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد، إنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ، وفي مسند ابن مسعود من علل الدارقطني نحوه وعن عياض بن غنم أخرجه الحاكم [ ٣ / ٢٩١] بلفظ: ﴿لا تزوجن عاقراً ولا عجوزاً فإني مكاثر بكم ا وإسناده ضعيف.

مَا لَم يَكُن مُوجُودًا وإظهاره إيَّاهُ. وقولُـه عزًّا وجلَّ : ﴿ كَالْفُراشُ الْمُنْتُوثُ ﴾ [ القارعة / ٤ ] وجل : ﴿ إِنَّا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنَي ﴾ [يوسف/ ٨٦] أَى غُمِّى الَّذِي يَبُثُهُ عِن كَتْمَـان ، فَهو مصدرٌ في تقدير مفعول أو بمعنى غَمِّي الذي بَثَّ فَكْرِي نِحُو ُ : تَوَزَّعَنَى الفَكْرُ ، فيكونُ فَي معنى الفاعل .

بجس يقال بَجَسَ الماءُ وَٱنْبَجَسَ انْفَجَرَ، لكن الانْبجاسُ أَكْنَرُ مَا يَقَالُ فيـما يَخْرُجُ مِنْ شَى ِضَيِّق، والانْفُجَارُ يُسْتَعْمَلُ فَـيه وفيـما يَخْرُجُ من شيء واسع، ولذلك قال عز وجلّ: ﴿ فَانْبُحَسَتْ منه أَنْتَا عَشْرَةَ عَيْناً ﴾ [الأعراف/ ١٦٠ ] وقال َ في مــوضع آخر : ﴿ فَانْفُجَرَتْ منهُ الْنَتَا عَشْرَةً عَيْناً ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] فَاستعمل حيث ضَاقَ المَخْرَجُ اللفْظَانُ ، قال تعالى: ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلالَهُما نَهْرِأٌ ﴾[الكهف/ ٣٣] وقال: ﴿ وَفَجَّرْنَا الأرضَ عُيُوناً ﴾[القمر/ ١٢ ] ولم يَقُلُ بَجَسْنَا .

بحث : البَحْثُ الكَشْفُ والطَّلَبُ ، يقالُ بَحَثْتُ عن الأَمْرِ وبحَثْتُ كذا ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَبَّعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ في الأرض ﴾ [المائدة/ ٣١ ] وقيل : بَحَثَت النَّاقةُ الأرض برجُلها في السَّير إذا شَدَّدَت الوطاء تَشبيها بذلك .

بحر : أصلُ البَحْرِ كلُّ مكانِ واسع جَامع

للماء الْكَثير ، هذا هو الأصلُ ، ثم اعْتُبرَ تَارَةً سَعَتُهُ المعاينة ، فيقالُ بَحَرْتُ كذا أُوسَعْتُهُ سعَةَ أى الْمُهَيَّج بَعدَ سَكُونِـهِ وَخَفَّـائِه، وقوله عـزًّ الْبحْر تشبيها به ، ومنـه بَحَرْتُ الْبَعِيرَ شَقَقْتُ أَذْنُهُ شَقًّا واسعا ، ومنه سُمِّيت البَحيرةُ . قال تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَة ﴾ [المائدة / ١٠٣] وذلك مـا كــانوا يَجْـعَلُونَهُ بالنَّاقِـة إذا وَلَدَتْ عَـشَـرَةَ أَبْطُنِ شَقُّـوا أَذُنَّهَـا فَيُسَيِّبُوها فلا تُركُّبُ ولا يُحْمَلُ عليها . وسَمُّوا كُلَّ مُتوسِّع في شيء بحراً حتَّى قالوا: فرسٌ بَحـرٌ باعتـبار سَعَـة جَرْيه . وقــال عليه الصَّــ لاَةُ والسَّلاَمَ في فــرس رَكِبَهُ : ﴿ وَجَــدْتُهُ بَحْراً » (١)، وللمتوسِّع في عِلْمِه بَحْرٌ، وقد تَبَحَّرَ أَى تُوسَّعَ في كذا ، والـتّبَحُّرُ في العلم التَّوَسُّعُ ، واعْتُبرَ منَ البّحر تارة مُلُوحَتَهُ ، فقيل ماءٌ بَحْرَانيٌّ أَي ملْحٌ وقد أَبْحرَ الماءُ ، قال الشاعر:

وَقَدْ عَاد مَاءُ الأرْض بحراً فَزادنى إلى مرضى أنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ وقال بعضُهم : البَحْرُ يقالُ في الأصل للماء اللُّع دُونَ العذب ، وقوله تعالى : ﴿ البَحْسرَينِ هذا عَـذْبٌ فُسراتٌ وَهذا ملحٌ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۳ ] .

وَالْبَحْرِ ﴾ [الروم/ ٤١] قيلَ : أرادَ في البَوَادي القال الشاعر : والأريَّاف لا فيـما بينَ الماءِ وقـولهُم : لَقيـتُهُ صَحْرَةً بَحْرَةً أَى ظاهراً حَيْثُ لا بِنَاءَ يَسْتُرُهُ .

يَحَقُّ حَبْسُهَا عنه ويُقَابُلُه الجُودُ ، يُقالُ بَخِلَ البَخْعِ نَفْسِهِ فِي شِدَّتِهِ . ﴿ الَّذِينَ يَبْحُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِّحْلِ ﴾ [النساء / ٣٧، الحديد / ٢٤].

> الظُّلْم ، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ فيها لا يُبخَسُونَ ﴾ [ هود / ١٥ ] وقَالَ تَـعَالَى َ : ﴿وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٥ ، هود / ٨٠ ، الشعراء / ١٨٣ ] والبَخْسُ السِاخسُ الشِّيءَ الطُّفيفَ النَّاقصَ ، وقوله تعالى: ﴿وَشَرَوهُ بِشَمَن بَخْس ﴾ [يوسف / ٢٠] قيلَ : مَعْنَاهُ باخَسُ أَى ناقصٌ، وقـيلَ مَبَخُوسٌ وَتَغَابَنُوا فَبَخَسَ بَعْضُهُمْ بَعَضاً .

أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ٥٣ ] إنَّما سُمِّي الْعَدْبُ البَحْع : البَخْعُ قَتْلُ النَّفْسِ غَمًّا ، قال بَحراً لكونه مع الملح كما يقال للشَّمْسِ وَالقَمَر: التعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف / قَمران ، وَقيلَ للسَّحابَ الذي كَثُرَ ماؤُهُ : بَنَاتُ ٢ ] حَثٌّ عَلَى ترك الَّتَّ أَسُّف نحو : ﴿ فَلا بَحْر ، وقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَي البَرِّ ۗ تَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [ فاطر/ ٨]

## \* ألا أَيُّهذَا الْبَاخِعُ الْوَجْد نَفْسَهُ \*

وَبَخَعَ فُلانٌ بالطَّاعَـةُ وبما عَلَيْه منَ الحَقِّ إذا بخل : البُخْلُ إمساكُ المُقْتَنَيات عما لا اقرَّ به وأذعنَ مَعَ كُواهة شَديدة تجرى مَجْرَى

فَهُوَ بَاخِلٌ ، وأما البَخِيلُ فَالَّذِي يَكْشُرُ منه اللَّهِ اللَّهِ عَلَى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا البُخْلُ كالرَّحيم منَ الرَّاحم . والبُخْلُ ضَرْبان: [إسرافَا وَبدَارا ﴾ [ النساء / ٦ ] أي بُخْلٌ بِقَنِيَّاتٍ نَفُسِهِ وَبُخْلٌ بِقَنِيَّاتٍ غيرهِ ، وهو مسارعةً ، ويَقالُ بَدَرَتُ إِلَيْهِ وَبَادَرْتُ وَيُعَبِّرُ عَنِ أَكْثُرُهُما ذَمًّا ، دَليلُنَا على ذلك قوله تعالى: الخَطَإ الذي يقعُ عَنْ حدَّة: بَادرَةٌ، يُقالُ: كانت منْ فُلان بَـوادرُ في هذا الأمر. والبَـدرُ قيل سُمِّىَ بِذَلِكَ لِمُبَادَرَتِهِ الشَّمْسَ بِالطُّلُوعِ ، وقيلَ بخس : الْبَخْسُ نَقْصُ الشَّىءِ عَلَى سبيل الامتلائه تشبيها بالبَّدَرة فَعَلَى مَا قِيلَ يكونُ مصدراً في مَعْنَى الفَاعِلِ والأَقْرَبُ عِنْدِي أَنْ يُجْعَلَ البَدْرُ أصلاً في الباب ثُمَّ تُعْتَبَرُ معانيه الَّتِي تَظْهَرُ منهُ ، فيقال تارةً بَدَرَ كَذَا أي طَلَعَ طُلُوعَ البَدْرِ ، ويُعْتَبَرُ امْـتلاؤُهُ تَارَةً فَشُبَّهَ البَدَرَةُ بِهِ ، والبَيْدَرُ المَكَانَ المَرشَّحُ لِجَمْعِ الْغَلَّةِ فِيهِ وَمَلْتُ مَنْهُ لَامْتَلَاثُهُ مِنَ الطَّعَامِ قال تعالى : أى مَنْقُـوصٌ وَيُقَـالُ تَبَـاخَسُوا أَى تَنَاقَـصُـوا اللهِ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ﴾ [ آل عـمـران / ١٢٣] وهُو مُوضِعٌ مَخْصُوصٌ بَيْنَ مَكَّةَ والمَدينة

لله ، والبديع يقالُ للمُبْدع نحوُ قوله : ﴿ بَديعُ ۗ ظَلُّمُوا قَوْلاً غَيْرَ الذِّي قيلَ لَهُمْ ﴾ [ البقرة / وَرُويَ : ﴿ كُلُّ مُسحْدَثَةَ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَـة ضلالةٌ وَكُلُّ ضَلالَة في النَّار » (١) والإبداعُ بِالرَّجُلِ الانقطاعُ بِهِ لِما ظهرَ مِنْ كَلاَلِ رَاحِلتِهِ وَهُزَالِها.

بِدُل: الإبْدَالُ والتَّبْديلِ والتَّبدُّلُ والاستبدالُ

(١) [ صحيح ]

رواه النسائي ( ١٥٧٨ ) عن جابر بن عبد الله . باللفظ الذي أورده المصنف. وصححه الشيخ الألباني ، والحديث رواه مسلم دون لفظ : ﴿وَكُلِّ ضلالة في النار ، .

. بدع: الإبْدَاعُ إنشاءُ صَنْعَةً بَلا احْتِذَاءِ وَاقْتِداءِ عَمْلُ شَيءِ مَكَانَ آخَرِ وَهُو أَعَمُّ من العِسوض ومنه قيلَ : رَكَيَّةٌ بـديعٌ أَى جَديدَةُ الْحَفْرِ، وإذا فَإِنَّ العوضَ هُو أَنْ يَصـيَرَ لَكَ الشَّاني بإعْطاء اسْتُعْمِلَ فِي الله تعالى فِـهُو إيجادُ الشيءِ بِغَيْرِ ۗ الأَولِ . والتَّبديلُ قَـدْ يقالُ للتَّغْيـيرِ مُطْلَقَا وَإِنْ آلة ولَامَادَّة ولا زمــان ولا مكان وليسَ ذلَكَ إلاّ لَمْ يَأْتَ ببَدَله ، قــال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذينَ السَّموات والأرْض ﴾ [ البقرة/ ١١٧ ، ١٥٩ ] ، ﴿ وَلَيُبَدِّلَّنَّهُمْ مَنْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنا ﴾ الأنعام / ١٠١] ويقالُ للمبدّع نحـوُ رَكبةٌ [النور / ٥٥] وقال تعالى : ﴿ فَأُولَنَكَ يُبَدِّلُ بَديعٌ ، وكذلكَ البَدْعُ يقالُ لَهُما جميعا بمعنى اللهُ سَيِّئاتهمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [ الفرقان / · v ] قيل: الفاعل والمفعول وقبوله تعالى : ﴿ قُلْ مَمَا ۗ هُو أَنْ يَعْمَلُوا أَعْمَالًا صَالَحَةٌ تُبْطَلُ مَا قَدَّمُوهُ كُنْتُ بِدْعَاً مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [ الأحقاف / ٩ ] | مِنَ الإساءَة ، وقيل : هُو أَنْ يَعْــفُو تعالى عَنْ قيلَ : معناهُ ، مُبْدَعًا لَمْ يَتَقَدَّمني رَسولٌ، وقيلَ اسيِّناتِهمْ ويحتَسبَ بحسناتهمْ. قال تعالى : مُبْدعاً فيهما أقُولُهُ. والبعدْعَةُ في المَذْهَب إيراد وفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ﴾ [ البقرة / ١٨١ ] قـول لَمْ يَسْتَنَّ قَـائلها وفـاعلها فـيه بصـاحب ﴿ وإذا بَدَّلْنَا آيَةٌ مُكَانَ آيَةٌ ﴾ [ النحل/ ١٠١] الشريُّعة وأماثلها المتقدمة وأصولها المُتقَّنَة . ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنَ ﴾ [ سبأ / ١٦]، ﴿ ثم بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيُّنَّةِ الْحَسَنَةَ ﴾ [ الأعراف/ ٩٥] ، ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ [إبراهيم / ٤٨] أي تُغَيِّرُ عن حالها ﴿ أَنْ يُبَدِّلُ دينَكُمْ ﴾ [غافـر / ٢٦] ، ﴿ وَمَنْ يَتَبَدُّلُ الكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾ [ البقرة / ١٠٨] ، ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُّدلُ قُوماً غَيْرَكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣٨ ] وقوله : ﴿ مَا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَىٌّ ﴾ [ ق / ٢٩] أي لا يُغَيَّرُ مَا سَـبَقِ في اللوح المحفوظ تَنْبِهًا عَلَى أَنَّ مَا عَلَمَهُ أَنْ سَيَكُونُ على مَا قد عَلِمَهُ لا يَتَغَيَّــرُ عَنْ حالِهِ. وقيل : لا يقعُ في

#### \* وَلا رهْلُ لَبَّاتُهُ وَبَآدُلُهُ \*

بلان: البَدَنُ الجَسَدُ لكن البَدَنُ يُقَالُ اعتباراً بعظم الجُثَّة. وَالجَسَدُ يُقَالُ اعتباراً باللون ومنه قيل : امراة بادن قيل : امراة بادن وبدين عظيمة البَدَن ، وسُميَّت البَدنَة بذلك لسمنها ، يقال بَدَنَ إذا سَمِن ، وبَدَّنَ كَذَلك وقيل : بَلْ بَدُن كَذَلك

#### \* وَكُنْتُ خَلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدينَ \*

وعلى ذلك ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام : « لا تُبَادرُونى بالركوعُ والسجودِ فَالنَّتُ ، فَا إِنَّى قَدْ بَدَّنْتُ ، أَى كَبِرْتُ وَاسْنَنْتُ ،

رواه ابن ماجة ( ٩٦٣ ) واللفظ له والبيهقي ==

وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيك بِبَدَنك ﴾ [ يونس / ٩٢ ] أى بِجَسَدك وقيل : يَعْنى بِدِرْعك فَقَدْ يُسَمَّى الدِّرْعُ بدنة لكوْنها على البدن كما يُسَمَّى مَوْضِعُ اليَدِ مِنَ القميص يدا وَمَوْضِعُ الظهْرِ والبطنِ ظهرا وبطنا ، وقوله تعالى : ﴿ وَالبُدْنَ جَعَلناها لَكُمْ مِنْ شَعَائرَ الله ﴾ [الحج/ ٣٦] هو جَمعُ البَدنة التي تُهْدَى .

== (۲/ ۹۲) والدارمی (۱/ ۳۰۱ / ۳۰۱)
وأحمد (٤/ ۹۲) وأبو داود (۲۱۹)
من طريق محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى
ابن حبان عن ابن محيرز [ واسمه عبد الله ] عن
معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله ﷺ :
«لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فيمهما
أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفيعت
ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا

قلت : وله شاهد من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه مرفوعاً : ق یایها الناس ، إنی قد بدنت فلا تسبقونی بالرکوع والسجود . . ، رواه البیهقی (۲ / ۹۳ ) .

وقد حسن إسناده الشيخ الألبانى وله شاهد آخر من حديث أنس رواه الإمام مسلم فيه الأمر بعدم سبق النبى على بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام.

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدُو ﴾ [ يوسف / ١٠٠ ] أي البادية القيلَ الكُلِّ قطعة منَ اللحم عَظيمة : بَدْءٌ . وَهَى كُلُّ مَكَانَ يَبْدُو مَا يَعِنُّ فيه أَى يَعْرِضُ ، الله بلدر : التبذير التَّفْـرِيقُ وأصله إلْقاء البَذْر غَيْسره ضَرُبًا منَ التقديم قــال تعالى : ﴿ وَبَدَأً خَلْقَ الْإِنْسَانِ منْ طينِ ﴾ [ السجدة / ٧ ] وقال تعالى: ﴿ كَيُّفَ بَدَّأُ الْخَلْقَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٠]، ﴿ اللَّهُ يَبُدُأُ الْحَلْقَ ﴾ [ السروم / ١١ ] ، ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ] ومُبدأً الشَّىء هُــوَ الَّذِي مِنْهُ يَتَـركَّبُ أَوَ مِـنْهُ يَكُون، فالحروف مبدأ الكلام والخشب مبدأ الباب والسَّرِيرِ ، والنواةُ مَـبْدَأُ النخل ، يُقالُ للسَّيَّد الذي يُبدأُ به إذا عُـدَّ السَّادَاتُ بَدْءٌ ، واللهُ هو المُبْدئُ المعيد أي هو السَّبُ في المُبْد الله والنَّهاية ، ويقال : رَجَعَ عَودَهُ على بَدْئه وفعلَ ذلك عائدا وبادِنا ومُعِيداً ومُبْدِنا وأبْدَأْتُ مِنْ أَرْضِ كَذا أَى

بدا: بَدَا الشَّىءُ بَدُواً وبَدَاءً أَى ظَهَرَ ظُهُوراً البَّدَاتُ منها بالخُرُوج . وَقُولُهُ : بَادِيَ الرأي بَيِّنا ، قال الله تعالى: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ اللهِ مَا لَمْ اللهِ مَا لَمْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى عَالَى عَلَى اللهُ عَالَى عَلَى عَلَى اللهُ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ ﴾ [ الزمر / ٤٧ ] ، ﴿ وَبَدَا ۗ وقُرِئَ : ﴿ بادى ﴾ بغير هَمْزَة أَى الذي يَظْهَرُ لَهُمْ سَيَّنَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ [ الزمر / ٤٨ ] ، إمن الرأي ولم يُروَّ فيه ، وشيء بَدِيءٌ لم ﴿ فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما ﴾ [ طه / ١٢١ ] يُعْهَدُ مِنْ قَبْلُ كالبديع في كُونِهِ غيرَ مَعْمُولِ والبدُوُ خِـلافُ الحَضَرِ قَـال تعالى : ﴿ وَجَاءَ ۗ قَبْلَ : والبَدْأَةُ النصيبُ الْمُبْدَأَ به في القسمة ومنه

ويقال للْمُقْدِم بالباديَّة باد كَقَـوْلِهِ : ﴿ سَوَاءٌ ۗ الصَّرِحَهُ فاسْتُعِيرَ لَكُلُّ مُضَيِّع لِمالِه ، فَتَبْذيرُ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ ﴾ [ الحج / ٢٥]، ﴿ لَوْ ۗ البَدْرُ تَصْيِيعٌ في الظَّاهِرِ لَمَنْ لَم يَعْرِفُ مَالَ أَنَّهُمْ بَادُونَ فَى الْأَعْرَابِ ﴾ [ الأحزاب/ ٢٠]. إما يُلقيه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا بدأ : يقالُ بَدأُ بكذا وأَبْدأتُ وابْتَدأتُ أي إخوانَ الشَّياطين ﴾ [ الإسراء / ٢٧] ، وقال قَـدَّمْتُ، والبَـدْءُ، والإبداء تَقْـديمُ الشَّىء على التَّعالى: ﴿وَلا تَبُذُرْ تَبْذيرا ﴾ [ الإسراء / ٢٦].

بر : البَرُّ حلافُ البَحْر وتُصُورَ منه التَّوسُعُ فاشْتُقَّ منه البَرُّ : أي التَّوسُعُ في فعل الخَيْر ، ويُنْسَبُ ذلك إلى الله تعالى تارةً نحو: ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحيمُ ﴾ [ الطور/ ٢٨] وإلى العَبْد تَارَةً فَيُقَالُ بَرَّ العبدُ رَبَّهُ أَى تَوسَّعَ في طاعته فَمنْ الله تعالى الثوابُ ، ومن العَبْد الطاعةُ وذلك ضَرَبًان : ضربٌ في الاعتقاد وضربٌ في الأعمال وقد اشتمل عليه قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ نُولُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [البقـرة / ١٧٧] الآية وعلى هذا ما رُويَ أنه سُتُلَ عليـه الصلاة والسلام عن البِرِّ فَــتَلا هذه الآية (١) فإن الآية مُتضَمَّنَة للاعتقاد، والأعمَال المربّ (٣٦ ) وَبَرّ في يَسمينه فَهُو بارٌ وأَبْررَتُهُ الفُوافِل . وبِرُ الوالدينِ التوسّعُ في البارِّ أَبْرارٌ وَبَررَةٌ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرارَ لَفِي الإحْسَانِ النّهِما وَضِدُّهُ العُقُوقُ قال تعالى: ﴿ لا البَارِّ أَبْرارٌ وَبَررَةٌ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرارَ لَفِي اللّهِمَا وَضِدُّهُ اللّهُ عَنِ اللّهِمَا وَضِدُّهُ أَلُهُ اللّهُمُ فِي الدّينَ ولم نَعْيم اللّهُ الانتخابُ الأَبْرارِ لَفِي عليّينَ ﴾ يَنْهَاكُمْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ ال

#### \* أَكُونُ مَكَانَ البرِّ منه \*

قیل: أراد به الفُواد ولیس كذَلكَ بلْ أَرَادَ ما تَقَدَّمْ أَى يُحِبُّنَى مَحَبَةَ البِرَّ ، ویقال بَرَّ أَباهُ فَهُو وَلَّ وَبَرُّ مِثْلُ صَائف وَصَیْف وطَائف وطَیْف، وعلمی ذلك قوله تعالی: ﴿ وَبَرا بِوَالِدَیْهُ ﴾ [مریم / ۱٤] ﴿ وَبَرا بِوَالِدَتِی ﴾

(۱) رواه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ۲۷۲ ) بسند منقطع ما بين مجاهد وأبي ذر قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول : مجاهد عن أبي ذر مرسل وقال ابن كثير : منقطع فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر ؛ فإنه مات قديما وللحديث طريق آخر أخرجه ابن مردويه وأعله ابن كثير بالانقطاع قلت : وفيه نفس العلة إلا أن السائل كان رجلا آخر وقد نسبه السيوطي لابن أبي حاتم عن أبي ذر قال : وصححه ـ يعني ابن أبي حاتم ع وانظر : الدر المنثور ( ۱ / ۱۹۹ ) .

وَبَرْتُ يَميني وحَجٌ مُـبْرُورٌ أَيْ مَقْبُـولٌ، وَجَمْعُ وقالُ : ﴿ كَلَّا إِنَّ كَتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلَّيْنَ ﴾ [المطففين / ١٨] وقال في صفة اللائكة: ﴿كُوام بُرَرَةُ ﴾ [ عبس / ١٦ ] فَبُررَةٌ ۗ خُصَّ به الملائكة في القرآن من حَيثُ إنَّه أبلغُ منْ أبرار فإنهُ جمعُ بَرٌّ ، وأَبْرَارٌ جمعُ بارٌ ، وبَرَّ أَبِلغُ مِنْ بِارٌّ كَـمـا أَنَّ عَـدُلاً أَبِلغُ مِنْ عَادل . والبُرُّ معروفٌ وتَسْميَــتُهُ بذلكَ لَكُونه أُوسَعُ ما يحتَـاجُ إليـه في الغذاء ، والبَّـريرُ خُصٌّ بثَمَر الأرَاك ونحـوه وقولهم : لا يَعْرِفُ الهـرّ منَ البـرُّ ، ومـن هذا ، وقـيل : همـا حكايتا الصُّوتِ والصحيح أنَّ معناهُ لا يَعْرِفُ مَنْ يَبِورَهُ ومَنْ يُسِيءُ إِلَيْهِ. والبَوْبَرَةُ : كَثَّـرَةُ الكلام ، وذلك حكايةٌ صوّته.

برج : البروج التصور الواحد برج وبه سمًى بروج النبوم لمنازلها المختصة بها ، قال تعالى: ﴿ وَالسّماء ذَاتَ البُرُوج ﴾ [البروج/ ١] ﴿ اللّذي جَعَلَ في السماء بُروجاً ﴾ [ الفرقان/ ١٦] وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنْتُم في بُرُوج مُسْيَدَة ﴾ [ النساء / ٧٨ ] يصح أن يُراد بها بُروج في الأرض وأن يُراد بها بُروج النبجم ويكون استعمال لفظ المشيّدة فيها على سبيل الاستعارة وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما

قال زُهيرٌ :

ومَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَـا يَنَلْنَـهُ ولو نالَ أسبابَ السماء بسُلَّم الإشارةُ إلى ما قال الآخر :

ولو كنْتُ في غــمُــدَانَ يَحْــرُسُ بابَه أراجيلُ أحبوش وأسودُ آلفُ إِذَا لِأَتَتْنِي حِسِيثُ كُنتُ مَنبَّسَتِي يحُثُّ بهــــا هاد لإثْـرىَ قَـــــانفُ وثوبٌ مُبَرَّجٌ صُوِّرَتُ عليه بروجٌ فاعتُبرَ حُسنُهُ فقيل تَبَرَجَت المراةُ أي تَشَبُّهَتُ بهِ في إظْهَارِ المحاسِنِ ، وقيلَ ظُهَرتُ مِنْ بُرْجِهَا أَى قَصْرِهَا وِيَدُلُّ عَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ [النور / ٦٠] والبـرْجُ سَعَـةُ العَين وَحُسْنَهَــا تَشبيهًا بالبرج في الأمرين .

برح : البراحُ المكانُ المُّتسعُ الظاهرُ الذي لا وبُرَحاءُ الحُمَّى شَدَّتُهَا. بنَاءَ فيه ولا شَجَرَ فَيُعْتَبَرُ تَارَةً ظُهُورُهُ فيقالُ فَعَلَ كذا بَرَاحاً أَى صَرَاحًا لا يَسْتُرُهُ شَيءٌ ، وبَرحَ الخَـفْاءُ ظَهَـرَكَانَّهُ حَـصَلَ في بَرَاحٍ يُرَى ، ومنهُ بَرَاحُ الدَّارِ وَبَوَحَ ذَهَبَ في السِرَاحِ ومنه السارحُ للرِّيح الشَّديَدة ، والبارحُ منَ الظُّبَاء والطَّيـر لَكُنْ خُصَّ البارحُ بِمَا يَسْحَرِفُ عن الرَّامِي إلى جَهَةً لا يُمْكُنُهُ فِيهَا الرَّمْى فَيْتَشَاءَمُ بِهِ وجَمَعُهُ

بوارِحُ، وَخُصَّ السانحُ بالْمُقْـبِلِ منْ جِهَةِ يمكِنُ رَمْيُهُ وَيَتَيَمَّنُ بِهِ . والبارِحَةُ اللِّيلةُ المَاضيةُ وَبَرِحَ نَّبَتَ فَى الْبَـراح ومنه قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ لَا وأن يكونَ السِسروجَ في الأرض وتكونُ ﴿ أَبْرَحُ ﴾ [ الكهف/ ٦٠ ] وَخصَّ بالإثبات كقولهم لا أزالُ ، لأنَّ بَرحَ وزالَ اقتضياً معنى النفي ولا للنَّفي ، والنَّفْ يان يحصُل من اجتماعـهمـا إثباتٌ ، وعلى ذلك قـوله عزًّ وجلُّ : ﴿ لَنْ نَبْرَحُ عَلَيْهِ عَاكَفَينَ ﴾ [ طه/ ٩١ ] وقال تعالى: ﴿ لَا الْرَحُ حَنَّى أَلْكُغَ مَجْمعَ البَحْرَيْنِ﴾ [ الكهف / ٦٠ ] ولَّمَا تُصُـوِّرَ منَ البارح معنى التَّشَاوُم اسْتُقَّ منهُ التبريحُ والتباريحُ فِقَيلَ: بَرَّحَ بِي الأَمْرُ وبَرَّحَ بِي فَلَانّ في التقَاضِي ، وضَرَبَهُ ضَـرُباً مُبرَّحاً ، وجاء في بُيُوتكُنَّ ولا تَبَرَّجُن تَبَرُّجَ الجَاهليَّة الأُولَى ﴾ ﴿ فُلانَّ بِالْبَرْجِ وَابْرَحْتُ رَبَّا وَابْرَحْتُ جَاراً أَى [الأحزاب/ ٣٣] وقوله : ﴿ غَيْرَ مُتَّبَرِّجات ﴾ اكْسرَمْتُ، وقيلَ للرَّامي إذا أَخْطأ : بَرْحَي دُعَاءٌ عليه ، وإذا أصابَ مَرْحَى دُعَاءٌ لَهُ ، ولقيتُ منه البُرُحينَ والبُرَحاءَ أي الشَّدَائدَ ،

برد : أصلُ الْبَرْد خــلافُ الحَرِّ فتارةً يُعْــتَبرُ ذَاتُهُ فَيَقَالُ بَرَدَ كَذَا أَى اكتَسَبَ بَرْداً وبَرَدَ المَاءُ كذا أي كُسبَهُ بَرْداً نحو :

\* سَتَبُرُدُ أَكباداً وتبكى بَواكياً \*

ويقال بَرَّدُهُ أيضاً وقيلَ : قد جاء أبْرُدَ وليسَ بِصَحِيحٍ ومنهُ البَـرَّادَةُ لِمَا يُبَرِّدُ الماءَ ، ويقالُ بَرَدَ كَذَا إِذَا ثَبَتَ ثُبُوتَ الْبَرْدُ وَاخْتَصَاصُ النُّبُوت بالبرْد كـاخْتصاص الحَرَكَة بالحـرِّ فيقالُ البَرَد ﴾ [ النور / ٤٣ ] وَالبَـرْدِيُّ نَبْتُ يُنْسَبُ الشاع :

### \* اليومُ يومُ بارِدٌ سَمومُهُ \* وقال آخر:

## \* قد بَرَدَ الموتُ عَلَى مُصطَلاهُ \*

أَىْ برود أَى ثَبَتَ ، يقال لم يَبْرُدُ بيَـدى شيءٌ أي لم يَثْبُتْ . وَبَرَدَ الإنسانُ ماتَ وبَرَدَهُ قَتَلَهُ ومنه : الـسُيُّوفُ البــوارِدُ وذلك لما يَعْرِضُ للميت منْ عَـدَم الحَرَارة بفقدان الرُّوح أو لما يَعْرِضُ له منَ السكون ، وقــولُهُم للنوم بَرْدٌ إمَّا لما يَعْسَرِضُ مَنَ البَـردِ في ظاهِـرِ جِلْدِهِ أو لما يُعرِضُ له من السُّكُــون وقد علمَ أنَّ النومَ منْ جنْسِ الموت لقــوله عـزُّوجلٌّ: ﴿ اللهُ يَتَــونُّهُ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتُها والتي لَمْ تَمُتُ في مَنَامها ﴾ [الزمر/ ٤٢] وقال: ﴿ لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شَرَاباً ﴾ [ النبأ / ٢٤ ] أي نوماً . وعيشٌ باردٌ أي طَيِّبٌ اعتباراً بما يجدُ الإنسانُ من اللذَّة في الحَرِّ من الْبَرْد أوْ بمَا يَجِدُ فيه من السكون. والأَبْرَدَانَ : الْغُـدَاةُ والعشيُّ ؛ لَـكُوْنَهِمَـا أَبُرَدَ الأوقَات في النهار. وَالبَرَدَ مَا يَبْرَدُ مِنَ المَطَر في الهواء فيصلُبُ ، وَبَرَدَ السحَابُ اختصَّ بالبرَد وَسَحَابٌ أَبْرَدُ وَبَسرَدٌ ذو بَرَد ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُنزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ

بَرَدَ كذا أي ثبَتَ كما يقالُ بَرَدَ عليه دَيْنٌ قال إلى البرد لكونه نابتاً به . وقيلَ : أصلُ كلِّ داء البَرْدَةُ أَى التُّخَمَّةُ (١)، وَسُمِّيتُ بِذَلِكَ لكونها عَارِضَةً من الْبُرُودَة الطبيعيَّة التي تَعْجَزُ عن الضم . وَالْبُرُودُ يَقَالُ لَمَـا يَبْرُدُ بِهِ ، وَلَمَا يَبْرُدُ فتــارةً يكون فَعُــولاً في معنى فَــاعلِ وتارةً في معنى مفعول نحـوُ : مِاءٌ بَرُودٌ وَيُغُـرٌ بَرُودٌ وكـقــولهم للكُحُل : بَرُودٌ وبَـرَدْتُ الحَـديدَ سَحَلْتُهُ مِنْ قَوْلُهِمْ بَرَدْتُهُ أَى قَتَلْتُهُ وَالبَرَادَةُ مَا يَسْقُطُ ، والمبْرَدُ الآلة التي يُبْرَدُ بها. والبُرْدُ في الطُّرق جمعُ البسريد وهُمُ الذينَ يَلزمُ كلُّ واحد منهم موضعاً منه معلُوماً ثم اعْتُبُرَ فعْلُهُ في تَصَـرُّفه في المكان المخْـصـوص به فقـيل لكُلِّ سَريع : هو يَبْردُ وقسيل لجَنَاحيَ الطَّائر بريدَاهُ اعتسباراً بان ذلك منهُ يجرى مَجْسرى البَرِيدِ مِنَ النَّاس في كونه متَصرِّفاً في طَريقه ، وذلك فَرْعٌ على فَرْعٍ على حَسَبِ مَا يُبَيِّنُ في أصول الاشتقاق .

برز : البَرَارُ الفَضاء وبَرَزَ حَصَلَ في بَرَادٍ، وذلك إما أن يَظْهِرَ بِذَاتِهِ نَحْو : ﴿ وَتُرَى الأرْضَ بَارِزَةً ﴾ [ الكهف / ٤٧ ] تُنبيهًا

<sup>(</sup>١) قلت : وقد ورد حديث ضعيف بهذا المعنى ولا

أنه تبطُّلُ فيها الأبنيَّةُ وسكانها ، ومنه المُبَارزَةُ البَرْزَخُ ما بين الموت إلى القيامة .

للقتال وهي الظهُورُ من الصَّفِّ، قال تعالى : الرَّص : الْبَرَصُ مَعْرُوفٌ وقيل للقَمَر ﴿ لَبَوْزَ الَّذِينَ كُتبَ عليهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل الْبُرَصُ للنُّكُتة التي عليه ، وَسَامٌ أَبْرَصُ سُمِّيَ عمران/ ١٥٤ ] وقال عـزَّ وجلُّ : ﴿ وَكُمَّا ۗ بِذَلَكَ تَشْبِيهِـا ۚ بِالْبَرَصِ والبِريصُ الذي يَلْمُعُ بَرَزُوا لِحَالُوتَ وَجُنُودهُ ﴾ [ البـقرة / ٢٥٠ ] | لَمعانَ الأبرَصِ ويقارب البَصيصَ ، بَصَّ يَبِصَ

منه ، ومنه قـوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لله الواحد العالى : ﴿ فيه ظُلُمَاتٌ ورَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ [ البقرة / القَهَّارِ﴾ [ إبراهيم / ٤٨ ] ، ﴿ وَبَرَزُوا لله اللهُ اللهُ اللهُ وَأَبْرَقَ وَأَبْرَقَ وَبَرَقَ ، يقال في كُلِّ مَا جَميعاً ﴾ [ إبراهيم/ ٢١ ] وقال تعالى : ﴿يُومُّ لِلْمَعُ نَحْوَ سَيْفٌ بَارِقٌ وَبَرْقَ وَبَرَقَ ، يُقَالُ في هُمْ بَارِزُونَ ﴾ [ غافر / ١٦ ] وقوله عنز العين إذا اضطرَبَتْ وَجَالَتْ مِنْ خَوْفٍ ، قال وجل: ﴿ وَبُرِّزت الجحيمُ للغَاوِينَ ﴾ [ الشعراء/ عزَّ وجلَّ : ﴿ فإذا بَرقَ البَصَرُ ﴾ [ القيامة / ٩١ ] تنبيها أنهُمَّ يُعرَضُونَ عليَها . ويقال تَبَرَّزَ ٧ ] وَقُرئَ وَبَرَقَ ، وتُـصُوِّرَ منْهُ تَارةً اخْـتلاَفُ فُلانٌ كَنَايَةٌ عِنِ التَّغَوُّط ، وامرأةٌ بَرْزَةٌ عَفيفَةٌ ؛ اللون فَقَيلَ البَرْقَةُ الأرْضُ ذاتُ حـجارة مُخْتَلفَة لأنَّ رفْعَتَهَا بالعفَّة لا أنَّ اللفْظَة اقْتَضَتْ ذلك . | الألوان ، والأبْرَقُ الجَـبَلُ فسيه سـوادٌ وَبيــاضٌ برزخ ﴿ البرزخ الحاجزُ والحــدُّ بين الشَّينَين ۗ وَسَــمُّوا العينَ بَرْقَــاءَ لذَلكَ ونَاقَــةٌ بَرُوقٌ تَلْمَعُ وقسيلَ أَصْلُهُ بَرْزَهُ فَعُمرًبَ ، وقوله تعالى : إبذنَبها ، والبَرُوقَةُ شَجَرَةٌ تَخْضَرُ إِذَا رَأْت ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغَيَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٠ ] [السَّحـابَ وَهيَ التي يقــال فيهــا : أشْكَرُ منْ والبرْزُخُ في القيامة : أَلْحَائلُ بينَ الإِنْسَان وبَيْنَ الْبُوْقَة. وَبَرَقَ طَعَـامُهُ بزَيْته إذا جعلَ فيـه قليلاً بُلُوغِ المَنَازِلِ الرَّفيعةِ في الآخِرَةِ وذلك إشارة الله علمه منه . والبارِقَةُ وَالْأَبَيْرَقُ السَّيفُ للمعانه . إلى العَقَبَة المذكُورةِ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلا الْ وَالبُرَاقُ قِيلَ هُو دَابَةٌ رَكِبَهَا النبي ﷺ لمَّا عُرْجَ اقْتَحَمَ العَقَبَةَ ﴾ [ البلد / ١١ ] قــال تعالى : ﴿ بِهِ، واللهُ أعلمُ بِكَيْـفيَّـته . والإبْريقُ مــغروفٌ ﴿ وَمَنْ وَرَائِهِ م بَرْزَخُ إلى يوم يُسْعَ فُونَ ﴾ وتَصُوِّر منَ البرْق ما يَظَهرُ منْ تَجْويف فقيلَ [المؤمنون / نَ ١٠٠٠] وتلك العُـقَبَةُ مَـوَانعُ مِنْ إبرَقَ فُلانٌ وَرَعَدَ وَأَبْرِقَ وَأَرَعَدَ إذا تهدّد .

وإِما أَنْ يَظْهَرَ بِفَضْلُهُ وهو أَن يَسْبَقَ في فعْلِ إِذَا بَرَقَ . محمود وإمَّا أَنْ يَنْكَشَفَ عنه ما كان مَسْتُوراً ﴿ بَرَقَ : البَّرْقُ لَمَعَانُ السَّحَابِ ، قال

أحوالٍ لا يُصِلُ إليها إلا الصَّالِحـون وقيلَ:

أَلْقِي رُكُبَهُ وَاعْتَبِرَ منهُ معنى الملزوم فيقيلَ : إلا يُحَسُّ ، وعلى وجه لا يُحْصَى ولا يُحْصر ابْتَـرَكُوا في الحَـربِ أي تُبتُــوا وَلاَزَمُوا مــوضع القيلَ لكُلِّ ما يُشاهَدُ منهُ ليادةٌ غَيْرُ مَحْسوسة: الحرب وبَرَاكاءُ الحربُ وبُرُوكاؤُها للمكان الَّذي هُو مُباركٌ وفيه بَركةٌ، وإلى هذه الزّيادة أشيرَ يَلزَمُهُ الأَبْطالُ ، وَابْـتَرَكَتِ الدَّابَّةُ وَقَفْتْ وَقُلُـوفا إلى إِنْ إِنْهُ لا يَنْقُصُ مَالٌ من صَـدقة (١) لا كَالْبُرُوكِ، وَسُمِّيَ مَحْبَسُ المَاءِ بِرْكَةً ، والبَركَة النَّقْصَانِ المُحْسُوسِ حَسْبَ مَا قَالَ بَعْضُ ثُبُوتُ الخير الإلهي في الشيء ، قال تعالى : الخَاسرينَ حَيثُ قيلَ لَهُ ذَلكَ فَقَالَ : بَيْني ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَات منَ السَّماء وَالأرض ﴾ [وَبَيْنَكَ الميزَانُ . وقوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الذي [ الأعراف / ٩٦ ] وَسُمِّيَ بذلك لَنُبُوتِ الخيرِ الجَعَلَ في السَّماء بِرُوجا ﴾ [ الفرقان / ٦١ ] فيه ثُبُوتَ الماء في الْبرْكَة ، والمبَاركُ ما فيه ذلك النَّبيه على ما يفيضهُ علينا من نعمه بواسطة الخَير، على ذَلك: ﴿ وَهَذَا ذَكُرٌ مُبَّارِكُ ٱلْزَلْنَاهُ ﴾ الهذه البُــروج، والنَّيِّرات المذكــورة في هذه [ الأنبياء / ٥٠ ] تنسبيها علَى ما يُفسيضُ عليه الآية. وقوله تسعالى : ﴿ فَتَسَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ من الخَيرات الإلهيَّة . وقال: ﴿ كَتَابٌ أَنْزَلْناهُ ۗ الْحَالَقِينَ ﴾ [ المؤمنون/ ١٤ ] ، ﴿ تَبَارَكَ الذي إِلَيْكَ مُبَارَكٌ ﴾ [ ص / ٢٩ ] وقوله تعالى: النَّزَّلُ الفُرْقانَ ﴾ [ الفرقان / ١] ، ﴿ تَبَارَكَ الذَّى ﴿ وَجَعَلَنى مُبارِكاً ﴾ [ مريم / ٣١] أى موضع ان شاء جَعَلَ لَكَ خَيراً من ذلكَ جَنَّات ﴾ الخيرات الإلهيَّة. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فَي [اَلفرقان / ١٠] ، ﴿ فَتَبَارِكَ اللَّهُ رَبُّ العالمينُّ ﴾ لَيْلَةَ مُبَارَكَة ﴾ [ الدخان ٣/ ]، ﴿ رَبِّ أَنْزِلْنِي [ غافر / ٦٤] ﴿ تَبَّارِكَ الدِّي بيده المُلكُ ﴾ مُنْزِلًا مُبِارِكًا ﴾ [ المؤمنون / ٢٩] أَيْ حَــيْتُ الله ك / ١ ] كُلُّ ذلك تنبيرَهُ على يُوجَدُ الخَيْرُ الإِلَهِيُّ وقوله تعالى : ﴿وَنَزَّلْنا منَ الختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر السَّماء مَاءً مُباركاً ﴾ [ق / ٩] فَبَركَـةُ مَّاء تبارك . السَّمَاء هي ما نَبَّه عليه بقوله: ﴿ أَلُمْ تُسرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السماء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأرض (١) رواه مسلم [ البر والصلة / ٢٥٨٨ ] بلفظ: ما ثُمَّ يخْرِجُ به زَرْعًا مُخْتَلَفاً أَلُوانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١] ، وبَقُوله تـعالى: ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّماء

برك : أصل البَوك صَدرُ السَعير وإن ماءً بقدر فأسكنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون / اسْتُعْمَلَ في غَيْرِه ، ويقَال له برْكَةٌ وبَركَ البَعيرُ اللهِيُّ يَصْدرُ منْ حَيْثُ

نقصت صدقة من مال .

﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمراً فإنَّا مُبْرِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٩ ] وأصلُهُ مِنْ إبرامِ الحَبْلِ وَهُو تُرْدِيدُ فَتُلُهُ قال الشاعر

\* عَلَى كُلِّ حَال من سَحيل وَمُبْرَم \* وَالْبَرِيمُ الْمُبْرَمُ أَى الْمُفْتَولُ فَتَلاَّ مُحْكَماً ، يقالُ أَبْرَمْتُهُ فَبَرِمَ ولهـذا قيلَ للبخيلِ الذي لا يدْخُلُ في المُسِـرِ : بَرَمٌ كما يقـالُ للبخـيل : مَغْلُولُ

وَالْمُبْرِمُ الذي يَلَحُّ وَيُشَـدِّدُ في الأمر تشبيـهاً بُمبُرِمِ الحَبْلِ ، والبَسرَمُ كذلك ، وَيُقَالُ لَمَنْ يَأْكُلُ تَمْرَتَينِ تَمْرَتَين : بَرَمٌ لشدَّة مَا يَتَنَاولُهُ بَعْضُهُ عَلَى بعض ولما كانَ الْبريمُ من الحَبْلِ قَـدْ يَكُونُ ذَا لُـوْنَين سُــمِّيَ كُلُّ ذَى لَوْنَيــن بَه من جَيْشِ مُخْتَلِطِ اسْوَدَ وَٱلْبَيْضَ ، وَلَغْنَم مُخْتَلَط وغيرٌ ذلك . والـبَرَمَةُ في الأصل هُيَ الصَّدرُ الْمُبرَمَةُ وَجَمْعُها برامٌ نحو : حُضْرَة وَحضار ، وَجُعلَ عَلَى بنَاء المَفْعُول، نحو : ضُحكَة

بره : البُرْهَانُ بيانٌ للحُجَّة وهو فُعُلاَنُ مثلُ الرَّجْحَانِ وَالثُّنِّيانِ . وَقال بَعْضُهُمْ : هُو مصدرُ بَرهَ كَبَرَهُ إذا ابَيضَّ ورجُـلٌ أبَره وامرأة بَرْهَاء وقومٌ بُرهُ وبَرهْرِهَةٌ شَابِة بيضاء. والبَرْهةٌ مُـدَةٌ من الزّمان، فـالبرهان أوكَـدُ الأدلة وهو الذى يقْتَضى الصِّدقَ أَبْدًا ، لا مَحَالَة ، وذلك

برم : الإبرامُ إحكامُ الأمر ، قال تعالى : ان الأدلة خَـمَسَةُ أَضُرُب : دلاَلَةٌ تَقْتَضى الصُّدْقَ أَبَدًا ، ودلاَلَةٌ تَقَــتْ ضَى الكَذْبَ أَبَدًا ودلالة إلى الـصُّـدُق أَقْـرَبُ ، ودلاَلة إلى الكذب أقْربُ ، ودلالة هي إليهما سواءٌ ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُم صادقينَ ﴾ [البقرة / ١١١ ، النمل / ٦٤] ﴿ قُلُ هَاتُوا بُرهَانَكُمْ هذا ذكر من مَعى ﴾ [الأنسِياء / ٢٤] ، ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ [النساء/ ١٧٤].

برأ: أصلُ البُرْءِ وَالبسراء والتَّبَرِّي التَّعَصِّي ممًّا يُكُرهُ مُحَجَاوَرَتُهُ ، ولذلك قيلَ : بَرَأْتُ منَ المَرَض وَبَرَأْتُ منْ فُلان وَتَبَرَّأْتُ وَأَبْرَأْتُهُ منْ كَذَا وَبَرَأَتُهُ وَرِجِلٌ بَرِيءٌ وقومٌ بُرَاءُ وَبَرِينُــونَ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ بَرَاءَةٌ منَ اللهِ وَرَسُولُه ﴾ [ التوبة/ ١ ] وقال: ﴿ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مَن الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [ التـوبة / ٣ ] وَقـال : ﴿ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مـمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ ممَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس / ١٤١] ﴿ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمَ مَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [المستحنة / ٤] ﴿ و إِذْ قَالَ إِبْراهيم لأبيه وَقَوْمُهُ إِنْنِي بَرَاءٌ مَـمًّا تَعْبِدُونَ ﴾ [الزخرف / ٢٦ ] ﴿ فَبَرَّأُهُ اللهُ مَمَّا قالوا ﴾ [الأحزاب / ٦٩] وقال: ﴿ إِذْ تَبَوا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ [ البقسرة / ١٦٦ ] والبَّارئُ خُصًّ بوَصْفُ الله تعـالـى نحـوُ قـوله : ﴿ البَّـارِيُّ الْمُصَوِّرُ ﴾ [ الحشر / ٢٤ ] وقـوله تعالى :

والبَرِيَّةُ الْحَلْقُ ، قَيْلَ ك أَصْلُهُ الهَمْ زُ فَتُركَ وقيل السَّكُنُ إليه ، ونَاقَةٌ بَسُوسٌ لا تَدرُّ إلا على ذلك من قولهم: بَرَيْتُ العُودَ ، وسُمِّيَتْ بَرِيةً ؛ لِكُونِهَا مَبرِيةً عن البَرى أي التُّراب إيبُسُون عيالهم ١١٠ أي كانوا يَسُوقُونَهُمْ . بدَلَالَة قُول تَعَالَى : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [الروم / ۲۰ ، فاطر / ۱۱ ، غافر / ۲۰] وقوله تـعالى : ﴿ أُولِئِكَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ ﴾ [البينة / ٧] وقال : ﴿شُرُّ الْبَرِيَّةَ ﴾ [ البينة/ | وماءٌ بَسَرٌ مُتَنَاول من غَيْره قبلَ سُكُونه . وقيلَ

> بزغ : قال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةٌ ﴾ [ الأنعام / ٧٨ ] ، ﴿ فَلَمَّا رأَى القَمَرُ بَازِغا ﴾ [ الانعام / ٧٧ ] اي طالعا مُنتَـشرَ الضُّوء ، وبَزَغَ الناب تَشْبِيهًا به وأَصْلُهُ مِنْ بَزَغَ البَيْطار الدَّابَّةَ أَسَالُ دَمَهَا فَبَزَغَ هو أي سال .

بَسًا ﴾ [ الواقعـة / ٥ ] أي فُتُنَـت من قُولهم البهم إلى النار فخُصٌّ لفظُ البُسـر تنبيها أن ذَلكَ بَسَستُ الحَنطَةَ وَالسَّوِينَ بالماء فَـنَتُّـهُ به وَهَى العج ما ينالُهم مِـنْ بُعْد يَجْرِي مَـجْرَى التكلُّف الْبَسِيسَةُ وقيل : معناهُ : سُقْت سَوقاً سَريعاً منْ قولهم انْبَسَّت الحَيَّاتُ انْسَابَت انسيَاباً سريعا القوله عزَّ وجلَّ: ﴿ تَظُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِها فَاقرةٌ ﴾ فيكونُ كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [القيامة / ٢٥] [ الكهف / ٤٧ ] وكـقوله : ﴿ وَتُرَى الجبالَ تَحْسَبُها جامدةً وَهي تُمرُّ مَرَّ السَّحابِ [النمل/ الرا) رواه البخاري ( ١٨٧٥ ) ، ومسلم ( الحج / ٨٨ ] وَبُسَسَتُ الإِبِلَ زَجَرْتُهَا عِنْـدَ السَّوقِ ،

﴿ فَتُوبُوا إِلَى بِارِنْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٤ ] [أبسست بها عند الْحَلْب أَيْ رَقَقْتُ لها كلامًا الإبساس. وفعي الحديث: «جَاء أهلُ السيمن

بسر: البَسْرُ الاستعمال بالشيء قَبلَ أَوَانه نحو بَسَرَ الرجُلُ الحاجــة طَلَبَهَا في غــير أَوَانِهَا وِيسَرِ الفَحْلُ النَّافَةَ ضَرَّبَهَا قبل الضَّيَّعَة ، للقسرح الذي يُنْكُأُ قبلَ السَّضْج بَسْرٌ ومنهُ قسيلَ لما لم يُدْرَكُ منَ التَّمْرِ بُسْرٌ وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ عَبِّسَ وَبُسَرَ ﴾ [ المدثر / ٢٢] أي أَظْهَرَ العُبُسُوسَ قَبْلَ أَوَانِهِ وَفَي غَيْرِ وَقَسْتِهِ ، فَإِنْ قيلَ فقوله: ﴿ وَوُجُوهٌ يَنُومُ عَذْ بِالسرَّةُ ﴾ [القيامة/ ٢٤] لَيْسَ يَفْعَلُون ذلك قبل الوقت وقَدْ قُلْتُ إِنَّا ذَلِكَ يُقال فيما كانَ قَبلَ الوقْت، بس : قال الله تعالى: ﴿ وَبُسَّت الجبالُ اللهِ عَالَى: إن ذلك إشارةٌ إلى حَالهم قَبْل الانتهاء ومجـرى ما يُفْعَلُ قبلَ وَقْــتهَ ويَدُلُأُ على ذلكَ

١٣٨٨ ) ، وأحمد ( ٥ / ٢٢٠ ) .

بسط : بَسطَ الشَّىءَ نَشَرَه وتوسَّعهُ فَتَارةً ﴿ وَالنَّقْضِ فَي مَعْنَى الْمَنْكُوثِ وَالْمَنْقُوضِ وقَدْ يُتَصَوَّرُ منهُ الأَمْرَانِ وتارةً يتـصوَّرُ منه أَحَدُهُما ۗ أَبْسَطَ نَاقَتُهُ : أَى تركها مَعَ وَلَدها. ويُقال بَسَطَ الشوْبَ نَشَرَهُ ومنه البِسَاطُ وذلك الله عَــزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّخْلَ اسْمٌ لكل مبسوط ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ إِبَاسْقَاتَ لَهَا طُلُعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق / ١٠] أي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ بِسَاطاً ﴾ [ نوح / ١٩ ] طويلاتُ ، والبــاسنُ هو الــذاهبُ طولاً منْ والبساطُ الأَرْضُ الْمُسْعَةُ ، وبسيط الأرض جهـة الارتفاع ومنهُ بسَقَ فلانٌ علَى أصحابه

مَبْسُوطُهُ واستعَارَ قَوْمٌ البَسْطَ لَكُلُّ شَيءَ لَا يُتَصَوّرُ فيه تركيبٌ وتاليفٌ ونظمٌ ، قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / من الإبل .

٢٤٥] وقال تعالى : ﴿ وَلُو بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعبَادَهَ ﴾ [ الشورى / ٢٧ ] أي لو وسَّعَهُ الولتَضَمُّنه لمَعْني الضُّمِّ اسْتُعيرَ لتَقْطيب الوَجْه

> ٢٤٧ ] أي سعة ، قالَ بَعْضُهُم : بَسْطَتهُ في العلم هو أن انْتَفَعَ هُوَ بِهِ وَنَفْعَ غَيْــرَهُ فَصارَ لَهُ

به بَسْطَةٌ أي جُودٌ . ويسطُ اليك مَدُّها . قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَلَّهُمْ بَاسطٌ ذراعيه بالوَصيد ﴾

[الكهف / ١٨] يُسْتَعْمَلُ تَارَةً للطَّلَبِ نحو :

﴿ كَبَاسُطُ كُفِّيهِ إِلَى المَّاءَ لَيَبْلُغَ فَاهُ ﴾ [ الرعد /

١٤] وتارةً للأخــ نحو: ﴿ وَالْمَلائكَةُ بَاسطُو أَيْديهم ﴾[ الأنعام / ٩٣] وتارة للصَّولَة

والنَّصَّرْبِ قال تعالى : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ

أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسَنَتَهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ [ المتحنة / ٢ ]

وتارةً للبَــــذُل والإعطاء نحـــو : ﴿ بَــلُ يَـــدَاهُ

مَبْسُوطَتان ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] والبَسْطُ النَّاقةُ التي تُتْرَكُ مَمَ وَلَدِهَا كَأَنَّها الْمُسُوطُ نحو النَّكُثِ

عَلاهُمْ. وَبَسَقَ وبصقَ أصْلُه بَزِقَ ، وبَسَقَت النَّاقةُ وَقَعَ في ضَرْعها لَبنُّ قليلٌ كالبُساق وليس

: البَـسُلُ ضَمُّ الشَّىء وَمَـنْعَـهُ ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةٌ فَى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ [البقرة / النقرة / النقرة الله و أبتك الوجه ، ولتَ ضمُّنه لِمعنى المنع قبيلَ لِلْمُحَرَّمِ والْمُرْتَهَنِّ : بَسُلٌّ وقوله تعالى : ﴿وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسِلُ نَفْسٌ بِمَا كُسَيَّتْ ﴾ [الأنعام / ٧٠] أي تحْرَمُ الثوابَ. والفرْقُ بينَ الحرامِ والبَسْلِ أَنَّ الْحَـرَامَ عَامٌّ فيما كان مُمْنوعاً منه بالحكم والقَـ هُرِ والبَـسُلُ هوَ المَمْنُوعُ منهُ بِالْقَهْـرِ ، قال عز وجل: ﴿ أُولِئُكَ الذينَ أُبْسلوا بما كَسَبوا ﴾ [ الأنعام / ٧٠] أى حرِمـوا الثوابِ وفُسّرَ بالارْتهــانِ لقوله : ﴿ كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهينةٌ ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ]

\* وَإِبْسَالِي بَنِيّ بِغَيرٍ جُرْمٍ \* وقال آخر:

قال الشاعر:

\* فإن تَقوَيا منهم فإنهم بُسُلُ \*

البَسالةُ ؛ إمَّا لمَا يُوصَفُ به الشَّـجاعُ من عُبُوس لشَجَاعَته أو لمَّنْعه لما تَحْتَ يَده عَنْ أَعْدَائه البَّشَر ﴾ [ المدثر / ٢٥] وقال الله تعالى: وأبسَلْتُ المَكَانَ حَفَظْتُه وجَعَلْتُه بَسلاً على من الشَّرا منا واحداً نَتَبعه ﴾ [ القمر / ٢٤]، يُريدُهُ والبُسْلَةُ أُجْرَةُ الـرَّاقي، وذلك لَفْظٌ مُشْتَقٌ ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلا بَشَـرٌ مِثْلُنَا ﴾ [ يـس / ١٥] ، مَنْ قَوْل الرَّاقي أَبْسَلْتُ فَلاناً : أي جعلته بَسْلا ﴿ أَنْوْمَنَ لَبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ، أَى شُجَاعًا قَوِيًا على مُدَافَعَة الشَّيْطَان أو الحيَّات ﴿ قَالُوا أَبْشَرْ يَهَدُونَنَّا ﴾ [ التخابن / ٦] والهوام أو جَعَلتُهُ مُبْسَلاً أي مُحرَّما عَلَيها الوعلَى هذا قال : ﴿ إِنَّمَا أَنَابِشَر مِثْلُكُمْ ﴾ وسُـمِّيَ مَا يُعْطَى الرَّقَـى بُسْلَةٌ ، وحُكَّى بَسَلْتُ ۗ [الكهف/ ١١٠ ، وفـصلت / ٦] تنبــهـــا أنَّ الحَنظَلَ طَيْبُتُ وَإِنْ يكن ذلك صَحيحاً فَمَعْناه أَرْلُتُ بَسَالِتُهُ أَى شَدَّتُهُ ۚ أَو بَسَلَهُ ۚ أَى تَحْرِيمَهُ وَهُوَ مَا فيه مِنَ الْمَرَارَةِ الْجَارِيةِ مَـجْرَى كُونُه مُحَرَّما . الجَميلة ولـذلك قال بَعْدَهُ : ﴿ يُوحَى إِلَى ﴾ وبَسَلُ في معنى أَجَلُ وَبِس .

وأَبْسَارٌ وعُبِّرَ عن الإنسان بِالبَسْرِ اعْتبارا الها بَشَراً سَوَياً ﴾ [مريم / ١٧] فعبارةٌ عن بِظُهُ ور جُلْدِهِ مِنَ الشَّعْرِ بخلاف الحيوانات الملائكة وَنَبَّه أنهُ تَشَبَّحَ لها وتَرَاءَى لها بصورة تعالى : ﴿ أَنُوْمِنُ لَبُسُرَيْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٤٧ ] ﴿ وَأَكْسِرَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَوْهَرُهُ جـوهرَ البشـرِ. وَخُصَّ فَى القرآنِ كُلُّ مَوْضَعِ اعْتُبِرَ مِنَ الإنسان ﴿ وَبَشَـرْتُ الأَدْيَمَ أَصَـبْتُ بِشَــرَتَهُ نحــو أَنَفْتُ جُثْتُهُ وظاهِرُهُ بِلَفْظِ البَشَرَ نحو : ﴿ وَهُوَ الذِّي ۗ ورَجَلْتُ ، ومنه بَشَرَ الجرادُ الأرضَ إذا أكلتهُ .

خَلَقَ منَ المَّاء بَشَراً ﴾ [ الفرقان / ٥٤ ] وقال أقوى الْمَكَانُ إذا خلا وقيـلَ للشَّجَـاعة : ﴿ وَجَلَّ : ﴿ إِنِّي خَالَقٌ بِشَرَأَ مِن طَينَ ﴾ [ ص١ ٧١] وَلَمَا أَرَادَ الْكَفَّارُ الْغَضَّ مَنَّ الْأَنْسِياء وجمه أو لكَـون نَفْسه مُـحَرَّمـاً على أقْـرانه اعْتَـبَرُوا ذلك فـقالوا : ﴿ إِنْ هَذَا إِلا قَــــوْلُ النَّاسَ. يَتَسَاوَونَ في البَشَرِيَّةِ وإنمَا يَتَفَاضَلُونَ بما يخْتَصُّونَ بِهِ مِنَ المَعارِفِ الجليلَةِ وَالأعمَالِ [الكهف/ ١١٠ ، فصلت / ٦] تَنسِها أني بشر : البَشَرَةُ ظاهرُ الجلد والأدَمَةُ باطنه ، البذلك تَمَيَّزْتُ عنكم . وقال تعالى: ﴿ ولم كذا قال عامَّةُ الأُدْبَاء ، وقال أبو زيد بعكس أيمسسني بشرٌّ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ، مريم / ذلك وغلطَ أبو العبَّاسِ وغَيرُهُ. وجمعُهَا بشَرٌّ ا ٢٠] فَخُصٌّ لَفْظُ البَّسَر . وقوله : ﴿ فَتَمَثَّلَ التي عليها الصُّوف أو الشعرُ أو الوبَرُ واستوى ابشَر ، وقوله تعالى : ﴿ ما هذا بَشرا ﴾ في لَفْظ البَـشَر الواحـدُ والجـمْعُ وثُنَّى فقـال [يوسف/ ٣١] فَإعْظامٌ لَهُ وَإَجْلالٌ وَأَنَّهُ أَشْرَفُ الجماع في قوله : ﴿ وَلا تُبَّاشِرُوهُنَّ وَأَنتِم | قال تعالى : ﴿ لَهُمُ البُّشْرَى في الحَياة الدُّنيا عاكفُونَ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وقال تعالى : | وَفَي الآخرَة ﴾ [يونس / ٦٤] وقال تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشْرُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] وفُلانٌ ﴿ ﴿لا بُشْرَى يَوْمَنَـ لَلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الفرقان / مُؤْدَمٌ مُبْشَرٌ أَصِلُهُ مِن قولهم أَبْشَرَهُ اللهُ وآدَمَهُ ، [٢٧] ﴿ وَلَمَا جاءَتُ رُسُلُنَا إَبْراهِيمَ بالبُشْرَى ﴾ أَى جعلَ لَهُ بَشَرَةً وأدمةٌ محمودةً ثم عُبِّرَ بذلك [العنكبوت / ٣١] ، ﴿ يَابُشُرَى هذا غُلامٌ ﴾ عن الكامل الذي يجْمَعُ بَيْنَ الفَضيلَتَيْن : [ يوسف / ١٩] ، ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إلا الظَّاهِرَة وَالبَّاطنة ، وقيلَ مَعْنَاهُ جمعُ لين الأدَمَة وَخُـشُونة البَشَرَةَ وَأَبْشَرْتُ الرَّجُلَ وبشَّرْتُهُ وَبَشَرْتُهُ أَخْبَرْتُهُ بِسَارٌ بَسَطَ بَشَرَةَ وَجَهِهِ ، البَسْيِرُ ٱلقَاهُ علَى وَجْهه فَارْتَدَّ بصيراً ﴾ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ إِذَا سُرَّتُ انْتَشَرَ الدَّمُ فيها [يوسف / ٩٦]، ﴿ فَبَشِّرُ عَبَادٍ ﴾ [ الزمر/ انْتشارَ المَّاء في الشَّجَر وبينَ هذه الألفاظ فُرُوقٌ فإنَّ بَشَرْتُهُ عَامٌّ وَأَبْشَرْتُهُ نَـحُو أَحْمَدُتُهُ وَبُشَّرْتُهُ على التَّكثير . وأبشَرَ يكونُ لازمـا وَمُتَعَدِّياً ، يقالُ بَشَرْتُه فَأَبشَرَ أَى اسْتَبْشَرَ وَأَبْسَرَتُه ، وَقُرِئَ : « يُبشِّرُك » و « يَبشُرك » ، وَ«يُبْشُرْكَ» ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ قالُوا لا تُوجَلُ إِنَّا نُبْشِّرُكَ بِغُلام عَلِيم قال أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِي الْكَبَرُ فَبِمَّ تُبَشِّرُون قالوا بَشَّرْناكَ بالحَقَّ ﴾ [الحجر / ٥٣ : ٥٥ ] واسْتَبْـشَرَ إذا وَجَدَ مَا يُبشِّرُهُ من الفرَج ، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَبْشُرُونَ بالذينَ لَـمْ يَلْحَـقُـوا بهم من خَلفهم ﴾ [ آل عمران / ١٧٠] ، ﴿ يَسْتَبْشُورُونَ بَنعُمَةُ مِنَ الله وَفَضْلٍ ﴾ [ آل عمران / ١٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدينَةَ يَسْنَـبْشرُونَ﴾ [ الحجـر /

والمباشرةُ الإفضَاءَ بالبَشَرَتَيْن ، وكُنِّي بها عن [٦٧] ويقال للخبر السَّارِّ : البشارةُ والبُشْرَى ، ابُشْرَى لَكُمْ ﴾ [ آل عـمران / ١٢٦ ] وَالسُّمِرُ الْمُشِّرُ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ١٧] ، ﴿ وَهُو الذي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّراًت﴾ [ الروم / ٤٦ ] أي تُبَشِّرُ بالمَطَر. وقال عَيْكُ : «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَلَـمْ يَبْق إلا الْمُبشِّرَاتُ وَهِي الرُّوْيَا الصَّالحَةُ التي يَراها الْمُؤْمنُ أُو تُرَى لَـهُ " (١) وقال تعالى: ﴿ فَبَشَرْهُ

عباس ( الصلاة / ٢٠٧ / ٤٧٩ ) بلفظ : « أيها الناس ، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ، . وروى البخاري ( ۱۹۹۰ ) كتـاب التـعبيــر من حديث أبي هريرة ولفظه : ﴿ لَمْ يَبِّقُ مِنَ النَّبُوةَ إلا المبشرات » قسالوا : يا رسول الله ، وما المبشرات ؟ قال : « الرؤيا الصالحة » .

(١) قلت : قد جاء في رواية لمسلم من حديث ابن

بعَذَابِ أليم ﴾ [ آل عمران / ٢١ ، التوبة / ﴿ وَعَلَى الأول قَوْلُ الشاعر : ٣٤ ، الانشقاق / ٢٤] ، ﴿ بَشِّر الْمُنَافقينَ بأَنَّ لَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٣٨ ]، ﴿ وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَذَابِ ٱليِّم ﴾ [ التوبة / ٣ ] فاسْتعَارةُ ذلك تنبيهُ أنَّ أَسَرُّ ما يَسْمعونهُ الخبرُ بما يَنَالُهمْ منَ العذَابِ وذلك نحو قول الشاعر :

\* تحيَّةُ بَينهم ضَرْبٌ وَجيعٌ \*

﴿ قُلُ تَمَ ـ تَّ عُوا فَسَإِنَّ مَصِيرَكُم إلى النَّارِ ﴾ [٧٧] ، ﴿ وَإِذْ زَاغَت الْأَبْصَارُ ﴾ [ الأحزاب / [إبراهيم/ ٣٠] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا يُشْوِّرُ أحدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرَّحْمِن مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ اللَّدركة : بَصِيرَةٌ وبَصَرٌ نحو قوله تعالى : مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [ الزخرف / ١٧] ويُقال: أَبْشَرَ أَىْ وَجَدَ بِشَارةً نحو أَبْقَلَ وَأَمْحَلَ ﴿ وَأَبْسُـرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعِـدُونَ ﴾ [فصلت/ ٣٠] وَأَبْشَرَت الأرْضُ حَسُنَ طُلُوءُ نَبْتُـها ومنه قولُ ابن مَسْعُود رضي الله عنه : «مَنْ أَحَبِ القُرْآنَ فَلْيَبْشر » أي فَلْيُسر . قال الفراءُ : إذا ثُقِّلَ فمنَ البُشْرَى وإذا خَفِّفَ فمن السرور ، يقال : بَشَـرْتُهُ فَبُـشرَ نحـوُ جَبَـرْتُهُ فَجُبرَ، وَقَالَ سَيْبُويُّه : فَأَبْشَرَ ، قالَ ابنُ قُتُيْبةً : هو من بَشَرْتَ الأديمَ إذا رَقَّقْت وَجْهَهُ، قال : وَمَعْنَاهُ فَلَيْتُضَمِّرُ نَفْسَهُ كما رُوى : ﴿ إِنَّ وَرَاءَنَا

بِمَغْفُرة﴾ [ يس/ ١١ ] وقـــال: ﴿ فَبَشِّرْهُمْ ۚ عَقَبَةً لا يَقْطَعُهَـا إِلَّا الضُّمَّرُ مِنَ الرِّجَالِ » (١)

فَأَعِنْهُمْ وَأَبَشِرْ بَمَا بُشْرُوا بِهِ وإذا هُمُ نَزَلُوا بِضَنْكُ فَانْزِل

وَتَبَاشِيرِ الوَجْهُ وَبَشْرُهُ مَا يَبْدُو مَنْ سُرُورِهُ، وتَباشيرُ الصُّبْحِ مَا يَبْدُو مِنْ أَوَائِلُهِ ، وَتَبَاشيرُ النَّخْلِ مَا يَبْدُو مِنْ رُطَبِهِ ، وَيُسَمَّى مَا يُعْطَى الْمُبشِّرُ بُشْرَى وَبشَارَةً .

بصر: البَصَـرُ يقالُ للْجَارِحَـة النّاظرَة نحوُ وَيَصِحُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ذلك قُوله تعالى : ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ كُلُّمْ عِ الْبُصَرِ ﴾ [ النحل / ١٠ ] وللقوة التي فيها ويقالُ لقوّة القلب ﴿ فَكُشَفْنَا عَنْكَ عَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليَّوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢] وقسال : ﴿ مَا زاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [ النجم / ١٧ ] وجمعُ البصر أبصارً ، وجمع البصيرة بصائر قال تعالى : ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم سَمِعُهُم ولا أَبْصَارُهُم ﴾ [الأحقاف / ٢٦] ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة ويقال من الأول : أبْصَرْتُ ، ومن الشاني : أَبْصَرْتُهُ ويَصُرْتُ به وقَلَّمَا بقالُ

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ : « إن أمامكم عـقبـة كؤود لا يجوزها المثقلون ، ورواه الحاكم (٤/٤) وصححه ووافقه الذهبي .

نَاظراً بِتَحْدِيق ، قال عز وجل : ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ آياتُنا مُبُّصرةً ﴾ [النمل/ ١٣]، ﴿وجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً ﴾ [الإسراء / ١٢] أى مُضيئةً للأَبْصار وكذلك قوله عَزَّ وجكل : ﴿ وآتينًا ثمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرةً ﴾ [الإسراء / ٥٩] وقيل : معناه صار أهله بُصراء نحو قولهم : رَجُلٌ مُخْبِثٌ وَمُضْعِفٌ أَى أَهْلُهُ خُبثاءُ وَضُعْفَاء ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ مِنْ بَعْد مَا أَهْلَكْنَا القُرُونَ الأولَى بَصَائرَ لَلنَّاسَ ﴾ [ القصص / ٤٣] أي جَعَلْنَاها عِبْرَةً لَهُمْ. وقوله: ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴾ [الصافات/ المعافات/ أي انْتَظرْ حَتَّى ترى ويَرُونَ ، وقروله عَرزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَكَانُوا مُستَبْصرينَ ﴾ [العنكبوت/ ٣٨] أي الطالبين للبَصيرة ويصح أنْ يُسْتَعَارَ الاستبْصار للأبصار نحوُ: استعارة الاستجابة للإجابَة وقوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَأَنْبَتْنَا فيها مِنْ كُلِّ زَوْج بهَيج تَسْصِرةً ﴾ [ق / ٧، ٨] أي تبصيراً وتبياناً يُقالُ: بَصَّرْتُهُ تَبْصِيراً وَتَبْصِرةً كما يقالُ قَدَّمْتُهُ تَقْدِياً وتَقْدِمَةُ وذكرْتُهُ تَذكيراً وتَذكراً ، قال تعسالى : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً أيبُصْرُونَهُمْ ﴾ [ المعارج / ١٠ ، ١١ ] أي يُجعَلُونَ بُصراءَ بآثارهم ، ويُقَـالُ بَصَّرَ الجرْوُ تَعرَّضَ لِلإِبْصَارِ بِفَـتْحَةِ العَـيْنِ ، والبَصْـرَةُ حِجارةٌ رِخْـوَةٌ تَلْمَعُ كَأَنَّهَا تُبْصِـرُ أَوْ سُمِّيتُ

بَصُرْتُ في الحاسَّة إذا لم تُضامَّهُ رؤيَّةَ القلب . وقال تعمالي في الأبصار: ﴿ لَمُ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ﴾ [ مريم / ٤٣ ] ، ﴿رَبُّنَا أبصَرْنَا وَسَمِعْنَا ﴾ [ السجدة / ١٢]، ﴿ وَلُو كَانُوا لايبصرُونَ ﴾ [ يونس / ٤٣]، ﴿وَأَبِصِرْ فَسُوفَ يَبْصِرُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٩] ، ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ﴾ [طه/ ٩٦ ] ومنه: ﴿ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرة أَنَا ومَن اتَّبَعَني ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] أيْ عُــلَى مَعْرِفَة وَتَحَقق . وقوله : ﴿ بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسه بَصِيرةٌ ﴾ [ القيامة / ١٤ ] أي تَبْصرُهُ فَتَشْهَدُ لَهُ ، وعليه مِن جَـوَارِحِهِ بَصِيرةٌ تَبصُرهُ فَتَشْهَدُ له وعَليه يوم القيامة كما قال: ﴿تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَّتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ ﴾ [ النور / ٢٤ ] والضّرير يُقال له : بَصيرٌ على سبيل العكس والأولَى أنَّ ذلكَ يقال لما له منْ قُوَّة بَصيرة القلب لا لما قالُوهُ ؛ ولهذا لا يُقالُ له : مُبْصِرٌ وَبَاصِـرٌ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأبصارُ وَهُو يُدركُ الأبصار ﴾ [ الأنعام / ١٠٣] حملَهُ كثيرٌ من السلمين علَى الجارحة وقسيل ذلك إشسارة إلى ذلك وإلى الأوهام والأفهام كما قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : التُّوحيدُ أن لا تَتَوَهَّمُهُ ، وقال : كل ما أدركتُهُ فهو غَيْرةُ . والباصرة عبارةً عن الجارِحَةِ النَّاظرةِ ، يقالُ رَأيتُهُ لَمْحًا بَاصِراً أي

بذلك ؛ لأنّ لها ضَوْءًا تُبْصِرُ بهِ مِنْ بُعْد وَيُقالُ له : بَصَرٌ والبصيرةُ قطْعَةٌ مِنَ الدّمِ تَلْمَعٌ والبَصِيرةُ ما والتَّرسُ اللامعُ والبُصُرُ الناحيةُ ، والبَصِيرةُ ما بينَ شُقتَى النّوبِ والمِزَادَةِ وَنحوها التي يُبْصِرُ منها ثم يقالُ بَصَرْتُ الثوبِ والاديمَ إذَا خِطْتَ ذلك الموضعَ منه .

بصل : البَصلُ مَعْرُوفٌ في قَـوْلهَ عـزَّ وجلَّ: ﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلَهَا ﴾ [ البقرة / ٦١] وبَيْضَةُ الحديد بَصَلٌ تَشْبِيها به لقَوْل الشاعر :

#### \* وَتَرُ كَالبَصَل \*

تُبْضِعُ اللحْمَ والبِضْعُ بالكَسْرِ المُنقَطِعُ منَ العَشَرَة ويقال ذلك لما بين الثّلاث إلى العَشْرة وقيلَ بل هو فوقَ الحَبَّسِ ودونَ العَشرَة قال تعالى : ﴿ بِضْعَ سنِينَ ﴾ [يوسف / ٤٢ ، الروم / ٤٤] .

بطر: البطرُ دَهَسٌ يَعْتَرِى الإنسان مِنْ سُوء احْتَمَالِ النَّعْمَة وقلَّة الْقَيَام بحقِّها وصرْفَهَا اللَّي غَيْرِ وَجْهِهَا قَالَ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ بَطَراً وَرَقَاءَ النَّاسِ ﴾ [ الانفال/ ٤٧ ] وقال : ﴿ بَطَرَتْ مَعَيشَتَهَا ﴾ [ القصص / ٥٩ ] أصلهُ بَطَرَتْ مَعَيشَتَهُ فَصُرِفَ عَنْه الفعْلُ ونُصِبَ ، ويُقارِبُ البَطرَ الطرّبُ وهو خيفةٌ أكثرُ ما يَعْتَرِى مِنَ النَّرَح وقد يُقالُ ذلك في النَّرَح ، والبَيْطرَةُ الدُّرةُ المَّارةُ .

بطش : البَطْشُ تَنَاوُلُ الشَّيء بِصَوْلَة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٠] ، ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ [ الدخان / ١٦] ، ﴿ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا ﴾ [ القصر / ٣٦] ، ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [ البروج / ٢٦] ، ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴾ [ البروج / ٢٦] يقالُ يدٌ باطشةٌ .

بطل : الباطلُ نقسيضُ الحَقِّ وهُو مالا ثَبَاتَ له عندَ الفَحْصِ عنه قال تعالى : ﴿ ذلكَ بأنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُسونَ مِنْ دُونِهِ البَاطِلُ ﴾ [ لقمان / ٣٠] وقد يقالُ ذلك في

الاعْتبار إلى المقال والفعال يُقالُ: بَطَلَ بُطُولاً وبُطْلاً وبُطُلاً وبُطُلاً وبُطُلاً عَرَّهُ قالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الاعراف / ﴿ وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الاعراف / بالباطل ﴾ [ آل عسمران / ٧١ ] ويقالُ للمُستَقلِ عمَّا يَعُودُ بِنَفْع دُنْيَويٌ أو أُخْرُويٌ للمُستَقلِ عمَّا يَعُودُ بِنَفْع دُنْيَويٌ أو أُخْرُويٌ بَطَّالٌ وهو ذُو بِطَالَة بِالكَسْرُ وبَطُلُ دَمُهُ إذا قُتلَ ولم يَحْصُلُ لَهُ ثَأْرٌ ولا ديّةٌ ، وقيلَ للشَّجاعِ ولم يَحْصُلُ لَهُ ثَأْرٌ ولا ديّةٌ ، وقيلَ للشَّجاعِ المُتعرِّضِ للمَوْتِ : بَطَلٌ تَصوراً لِبُطُلانِ دَمِهِ كَمَا قال الشَاعر :

فَقُلْتُ لها لا نَنْكحيه فإنه لأوَّلُ بُطل أَنْ يُلاقيَ مَجْمعًا

فيكونُ فَعَلاً بَعْنى مَفْعُول او لأَنَّهُ يُبطلُ دَمَ الْمَعَرِضُ لهُ بِسوءِ وَالأولُ اقْرَبُ . وقد بَطَلَ الرَّجُلُ بُطُولَةً صَارَ بَطلاً وبَطالاً نُسبَ إلى البَطَالَة وَيُقَالُ : ذَهَبَ دَمُهُ بُطلاً أَى هَدَرًا البَطَالَة وَيُقَالُ : ذَهَبَ دَمُهُ بُطلاً أَى هَدَرًا وَالإَبطَالُ يَقُالُ فِي إفسادِ الشَّيءُ وإِرَالَتِهِ حَقًا كَان ذَلكَ الشَّيءُ أَوْ بِاطلاً قال الله تعالى: وليُحقَّ الحَقَّ ويَبْطِلَ البَاطل ﴾ [ الانفال / كان ذلك الشَّيءُ أَوْ بِاطلاً قال الله تعالى: هُولَتُ شَيْنًا لاحقيقة لهُ أَوْ بَاطِلُ هَا لَا يَقُولُنَّ الذِينَ كَفَرُوا مَا يَعْوَلُنَّ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إلا مُبطلُونَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] وقوله إن أَنْتُمْ إلا مُبطلُونَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] وقوله تعالى : ﴿وَخُسِرَ هُنالِكَ الْمُطلُونَ ﴾ [ عافر/ المَالِي النين يُبطلُونَ الحَقْ.

بطن: أصْلُ البَطنِ الْجارِحةُ وجَمْعهُ بُطُونُ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فَي بُطُونِ قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ ﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقد بَطَنْتُهُ أَصَبْتُ بَطْنهُ والبَطْن وللجهة العُليّا : ويقال للجهة السُفلَى : بَطْنٌ وللجهة العُليّا : طَهْرٌ وبه شُبّة بَطنُ الأمر وبطنُ البَوادي ، والبطنُ من العرب اعتباراً بأنَّهمْ كشخص واحد وأنَّ كُلَّ قَبيلة منهم كعضو بَطنٍ وفَخْذ وكاهلٍ وعَلَى هذا الاعتبار قال الشاعر :

الناسُ جسمٌ وَإِمامُ الهُدَى رأس وأنت العَينُ في الرأس ويقال لكل غامض : بَطِنٌ ولكلِّ ظاهر : ظَهْرٌ ومنه بُطْنانُ القدْر وظَهْرانُها ، ويقال لما تُدْرَكُهُ الْحَاسَّةُ : ظاهَرٌ ولما يَخْفَى عنها : باطنٌ قالُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠] ، ﴿ وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ ﴾ [ الأنعام / ١٥١، الأعراف / ٣٣ ] وَالبَطينُ العظيمُ البَطْنِ ، والبَطنُ الكَثيرُ الأكل، والمِبْطَانُ الذي يُكْثِرُ الأكلَ حسى يَعْظُمَ بَطْنُهُ ، والبَطْنَةُ كَـشْرَةُ الأكلِ ، وقـيل : البَطْنَةُ تُذْهِبَ الْفَطْنَةَ وقد بَطَنَ الرجلُ بَطْناً إذا أشرَ مِنَ الشَّبِع وَمِنْ كَـشْرَةِ الأكلِ ، وقــد بَطُنَ الرَّجُلُ عَظُمَ بَطْنُهُ وَمُسْطِّنُ خَسَمِيصُ البَطْنِ وَبَطُنَ الإنسانُ أُصِيبَ بَطْنُهُ ومنهُ رَجُلٌ مَـبْطُونٌ عَليلُ البَطْن، وَالبِطَانَةُ خِلَافُ الظُّهَـارَةِ وَبَطَّنْتُ ثُوبِي بِآخَـرَ

جَعَلْتُهُ تَحْتَـهُ وقد بطَنَ فُـلانٌ بفُـلان بطُوناً وتُستَعَارُ البطانَةُ لِمَنْ تَخْتَصُّهُ بالاطلاعِ عَلَى باطن أمْركَ، قال عَـزَّ وَجلَّ: ﴿ لا تَتَّخذُوا بطَانَةً من دُونكُم ﴾ [ آل عمران / ١١٨] أي مُخْتَصًا بِكُمَّ يَسْتَبْطِنُ أَمُورِكُمْ وذلك استعارةً منَ بطَانَة الثُّوب بدلالَة قوْلهمْ لَبسْتُ فُلاناً إذا اخْتَصَصْتُهُ وَفُلانٌ شِعَارِى وَدِثارِى . وَرُوىَ عَنْهُ عَلِيْكُ أَنُّ قَــال : ﴿ مَـا بَعَـثَ اللَّهُ مِنْ نَبِى وَلا اسْتَخْلَفَ منْ خَليفَة إلا كانَتْ لهُ بَطَانَتَان : بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحُـضُّهُ عَلَيْهِ، وبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بالشَر وتَحُنُّهُ عليه، (١) والبطانُ حزامٌ يُشَدُّ عَلَى البَطْن وَجَمْعُهُ أَبْطَنَةٌ وبُطْنٌ . والأَبْطَنان عرْقان يَمُـرَّان على البَطْنِ ، والبُطَيْنُ نَجْمٌ هُو بَطْنُ الحَمَلِ ، والتَّبَطُّنُ دُخُولٌ فى بَاطِنِ الأمْرِ. والظَّاهرُ والبَّاطنُ في صـفَات الله تعـالي لا يُقَالُ إِلا مُزْدَوَجَينِ كَـالأُوَّلِ وَالآخِرِ ، فَالظَّاهِرُ قيلَ إِشَارَةٌ إلى مَعْرِفَتِنَا البَدِيهِيَّةِ ، فإنَّ الفِطْرَةَ تَقْضى في كلِّ ما نَظَرَ إليه الإنسانُ أنَّهُ تعالى موْجُودٌ كما قال: ﴿وَهُو َالذِّي فِي السَّمَاء إلهٌ وَفَى الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ [الزخرف / ٨٤] وكذلك قال بعضُ الحُكَمَاءِ: مَثَلُ طالبِ مَعْرِفَتِهِ مَثَلُ مَنْ طُوَّفَ في الآفاقِ في طَلَبِ ما هُو معَّهُ .

مَنْ غَايَةُ مَعْـرِفَته القُصُورُ عَنْ مَعْـرِفَته، وقيلَ: ظَاهرٌ بآياته باطـنٌ بذاته ، وقــيلَ : ظاهرٌ بأنهُ مُحيطٌ بالأشياء مُدركٌ لَهَا بَاطنٌ منْ أَنْ يُحَاط به كما قــال عزَّ وجلَّ : ﴿لا تُدْرِكُهُ الأَبْـصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ١٠٣ ] وقد رُوِيَ عَنْ أَمــيرِ المؤمنين رضى الله عــنه مَا دَلُّ على تَفْسيرِ اللفْظَتيْنِ حيث قال : تَجَلَّى لِعَبَادِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ رَأُوهُ ، وَأَرَاهُمْ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَجَلَّى لِعِبادِهِ مِنْ غِيبِ أَنْ تَجَلَّى لَهُمْ ، وَمَعْرِفَةِ ذَلِكَ تَحْتَاجُ إلى فَهُمْ ثَاقِبِ وَعَـقُلٍ وَالْعَبِهِ وَعَـقُلٍ وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعَـمَةُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [ لقمان / ٢٠ ] قيل : الظَّاهِرَةُ بِالنُّبُوَّةِ وَالبَّـاطِنَةُ بِالعَـقْلِ ، وقـيل : الظاهرةُ المحسوساتُ والباطنة المعقولات ، وقيل : الظاهرَةُ النُّصْرَةُ على الأعْدَاء بالنَّاس، والباطنَةُ النُّصرةُ بالملائكة ، وكُلُّ ذلك يَدْخُلُ في عُمُوم الآية .

وَالْبَاطِنُ إِشَارَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ الْحَقَيْقَيَّةِ وَهِيَ التَّي

أشار إليْها أبو بكر رضى الله عنه بـقوله : يَا

بطون البُطء تَآخُو الانبِعات في السيّسِو يُقالُ بَطُوَ وَتَبَاطا واستَبْطا وأبْطاً فَبَطُوَ إِذَا تَخَصَّصَ بالبُطء وتَبَاطاً تحَرَّى وتكلّف ذلك واستَبْطا طَلَبُهُ وَأَبْطا صار ذا بُطء ويقال بَطاًهُ وأَبْطاه وقول عالى : ﴿ وَ إِنَّ مَنْكُمْ لَمَنْ ليبطن ﴾ [ النساء / ٧٢ ] أَى يُشَبِّطُ غيْرة

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٦٦١١ ] بنحوه .

وقيل: يُكثُّرُ هُو التَّنْبُطُّ في نفسه ، والمَقْصِدُ منْ ذلك أَنَّ منْكُمْ منْ يَتَأخرُ ويَوْخَرُّ غيرَهُ .

بظر : قُرِئَ في بعضِ القراءات : "واللهُ أخرَجَكُمْ مِنْ بُظُورِ أُمَّهَاتكُمْ " وذلك جَمْعُ البَظَارَة وَهَى اللَّحْمَةُ الْتُدَلَّيَةُ مِنْ ضَرْعِ الشَّاةِ ، وَالهَنَةُ النَّتَنَةُ مِنَ الشَّقِ العُليا فعبر بها عنِ الهَنِ كما عُبِّرَ بها عنِ الهَنِ كما عُبِّرَ عَنهُ بالبُضْعِ .

بعث : أصلُ البَعْث إثارَةُ الشَّىء وتوجيههُ يقَـالُ : بَعَثْـتُهُ فَـانْبَـعَثَ ، ويخْتَلْفُ البَـعْثُ بحَسَب اختلاف مَا عُلِّقَ به فَـبعَثْتُ البَعيرِ أَثَرْتُهُ وسَيْرَتُهُ، و قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ الله ﴾ [الأنعام / ٣٦] أي يخْرِجُهُمْ ويُسيَّرُهُمْ إلى الْقِيَامَةِ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً ﴾ [المجادلة / ٦ ، ١٨ ] ، ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ﴾ [التغابن/ ٧ ] ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْس وَاحِدَةً ﴾ [لقمان / ٢٨] فالبَعْثُ ضَرْبان : بَشَرَى كَبَعْث البَعير وبَعْث الإنسان في حَاجَة، وإلهيُّ وذلك ضَربان : أحَدُهُمَا: إيجادُ الاعـيان والأجناس والأنواع عَن ليسَ وَذَلِكَ يَخْتُصُّ بِهِ الباري تعالى ولم يُقِدرْ عليه أحداً . والشاني: إحْيَــاءُ الموتى ، وقد خَصَّ بذلك بعض أوليائه كعيسي ﷺ وأمثاله ، ومنه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَهَـٰذَا يَوْمُ الْبَعْثُ ﴾ [الروم / ٥٦] يعني يوم الحــشــرِ وقوله عَــزًّ

وجلَّ : ﴿ فَبَّعَثَ اللهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الأرض ﴾ [المائدة/ ٣١] أي قَيَّضَهُ ﴿ وَلَقَدْ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمة رَسُولاً ﴾ [ النحل / ٣٦ ] نحـو : ﴿ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا ﴾ [ المؤمنون / ٤٤ ، الحديد/ ٢٥ ] وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَعَـٰثْنَاهُمْ لَنَعْلَمَ أَيُّ الحزبين أحصى لما لَبثُوا أمداً ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَذَلَكَ إِثَارَةٌ بِلا تَوْجِيهِ إِلَى مَكَانَ ﴿ وَيَوْم نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةً شَهِيداً ﴾ [ النحل / ٨٤]، ﴿ قُلْ هُو القادرُ عُلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً منْ فَوْقَكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٦٥ ] وقــال عزَّ وجلُّ : ﴿ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥٩] وعلى هَذَا قَـوْلُهُ عَـزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَهُو الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بَالنَّهَار ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فيه ﴾ [ الأنعام / ٦٠ ] والنَّوْمُ منَّ جنس المَوْتُ فَجَعَلَ التَّوَقِّيَ فيهما والبّعثُ منهُما سواءً ، وقدوله عز وجلَّ: ﴿ وَلَكُنْ كُـرِهَ اللهُ انْبِعَاثَهُمْ ﴾ [التوبة / ٤٦] أي تُوجُّهُمُهُمْ

بعشر : قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذَا الْقَبُورُ بُعْشُرَتُ ﴾ [ الانفطار / ٤ ] أى قُلبَ تُرابُها وأثيرَ ما فيها ، ومنْ رأى تَرْكبيب الرباعي والْخُماسي منْ ثُلاثيَّيْنِ نحو تَهَلَّلَ وبَسْمَلَ إِذَا قال : لا إِلهَ إِلا اللهُ وبسمِ الله يقول : إن بعشرَ مُركَبٌ من بُعثَ وأُثيرَ وهذَا لا يبعد في هذَا الحَرْفَ فَإِنَّ الْبَعْثَرَةُ تَتَضَمَّنُ مَعْنى بُعِث وأثيرَ

بعد: الْبُعْـدُ صَدُّ الْقُرْبِ وليسَ لهُمـا حدٌّ مَحْدُود وإنما ذلك بَحَسْبِ اعْتِبارِ المكانِ بِغَيْرِهِ، يقـال ذلك في المحسوس وهُو الأكــــُــرُ وَفَى المعْـقـول نحو قـوله تعـالَى: ﴿ضَلُّوا ضَـلالاً بَعيدا﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أُولَئكَ يُنَادون من مكان بَعيد ﴾ [ فصلت/ ٤٤] يقال بَعُد إذا تباعَد وهو معيد فوما البَعير الكثير البَعْر . هي من الظَّالمينَ ببَعيد ﴾ [ هود / ٨٣ ] وَبَعُدُ مَاتَ والبُعْدُ أَكْثُرُ مَا يَقَالُ في الهلاك نحو : ﴿ بَعَدَتُ ثُمُودُ ﴾ [هود / ٩٥] وقد قال النَّابِغةُ:

\* في الأدنى وفي البُّعُد \*

والبُعْـدُ والبَعَدُ يقـال فيه وفي ضِـدً القُرْبِ قال تعالى : ﴿ فَبُعُدا للقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤١] ، ﴿ فَبُعْداً لَقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون / ٤٤] وقوله تعالَى : ﴿ بَلِ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة في العَذَاب والضَّلال الْبَعيد ﴾ [ سبأ / ٨ ] أي الضلال الذي يَصْعُبُ الرُّجُوعُ منه إلى الهُدى تشبيهاً بمَنْ ضَلَّ عَنْ مَحَجة الطريق بُعْداً مُتَناهياً فلا يكادُ يُرْجَى لهُ الْعَودُ إليها وَقَولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوط منكُمُ ببَعيد ﴾ [ هـود / ٨٩ ] أي تُقَارِبُونهُمْ في الضلال فلا يَبْعُـدُ أَنْ يَأْتِيكُمْ مَا أتاهُم من العذاب .

بعد : يُقال في مُقابَلَةٍ قَبْلُ ونَسْتَوفِي

انواعَهُ في باب قَبْلُ إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

بعر : قال تعالى: ﴿ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعيرِ﴾ [ يونس / ٧٢ ] البَّعيــرُ مَعْرُونَ ۗ وَيَقَعُ علِّيُّ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى كَالإنسان في وُقُوعـه عليهما وَجَمْعُهُ أَبْعَرَةٌ وأَباعرُ وبُعْرانُ والبَعْرُ لمَا يَسْقُطُ منه والْبَعْرُ مَوْضعُ البَعْسِ والمبعَارُ منَ

بَعْض: بَعْضُ الشَّىء جُـزْءٌ منه ، ويقــال ذلك بمُرَاعَاة كُلُّ ؛ ولذلك يُقابل به كُلُّ فيقال بَعْضُهُ وكُلُّهُ وجَمُّعُهُ أَبْعَاضٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُولٌ ﴾ [ البقرة/ ٣٦ ، الأعراف/ ٢٤ ، طه / ١٢٣ ] ، ﴿ وكذلك أنُولِّي بعض الطالمين بعضا ﴾ [ الأنعام / [١٢٩] ﴿ وَيَلَعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ﴾ [العنكبوت/ ٢٥] وقد يَعَضْتُ كذا جَعَلْتُهُ أَبْعَاضاً نحو جَزَّأَتُهُ قال أبو عبيدة : ﴿ وَلَا بِينَ لَكُمْ بَعْض الَّذي تخْتَلَفُونَ فيه ﴾ [ الزخرف / ٦٣ ] أي كلَّ الذي كقول الشاعِرِ

\* أَوْ يَرْتَبَطْ بَعْضَ النَّفُوسَ حَمَامُها \* وفى قــوله هذا قُصُــورُ نَظَر منه وذلك أنَّ الأشياء عَلَى أَرْبَعَة أَضُرُب : ضَرَبٌ في بَيَّانه مَفْسَدَةٌ فلا يجوزُ لصَاحبُ الشَّريعَة أن يُبيِّنَهُ كوقت القيامَة وَوَقُـت المَوت ، وَضَرَبٌ مَعْقُولٌ يُمْكِنُ لِلنَّاسِ إدراكَهُ منْ غَـيْر نبَى كمعرفة الله وَمَعْـرِفَتِـهِ فَى خَلْقِ السَّمَـواتِ وَالأَرْضِ ، فلا

يَلزُمُ صَاحِبُ الشَّرْعِ أَنْ يُبَيِّنَهُ ، الا تَرى أَنهُ كَيْفَ أَحَالَ مَعْرِفَتَهُ عَلَى العُقولِ في نحو قوله: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا في السَّموات والأَرْضِ ﴾ [يونس / ١٠١] وبقوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكّرُوا ﴾ [الاعراف / ١٨٤] وغير ذلك من الآيات. وضَربٌ يجبُ عليه بيّانُهُ كَاصُول الشَّرْعيَّاتِ المُخْتَصَة بِشَرْعه . وضَربٌ يَجِبُ عليه بيّانُهُ كَاصُول الشَّرْعيَّاتِ المُخْتَصَة بِشَرْعه . وضَربٌ كَفُرُوعِ الأحكامِ ، وإذا اختلف النَّاسُ في أمر كَفُروعِ الأحكامِ ، وإذا اختلف النَّاسُ في أمر غير الذي يَخْتَصُ بالنَّبِي بيّانهُ فَهُو مُخيرٌ بين أَنْ غيرِ الذي يَخْتَلفُونَ فيه ﴾ [ الزخرف / ٣٣] وَحَكُمتُهُ فَإِذَا قَوله تعالى : ﴿ وَلاَبِينَ لَكُمْ الْعُضَ الذي تَخْتَلفُونَ فيه ﴾ [ الزخرف / ٣٣] لمْ يُحرِدُ به كلَّ ذلك وَهذا ظاهر لمِنْ أَلْـ قَي الْعُصَبِية عَنْ نَفْسه وأمًا قولُ الشَاعر :

#### \* أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضَ النَّفُوسِ حَمَامُهَا \*

فإنه يعنى به نفسه والمعنى إلا أنْ يَتَدَاركنى المؤت لكن عَرَّضَ ولم يُصَرِّحْ حَسْبَ مَا بُنيَتْ عليه جُمْلَةُ الإنسانِ في الابتعاد مِنْ ذكْرِ مَوْتِهِ عليه جُمْلَةُ الإنسانِ في الابتعاد مِنْ ذكْرِ مَوْتِهِ قال الخليلُ : يقال رايْتُ غِرْبَاناً تَبْتَعِضُ أَى يَتَنَاولُ بَعْضُها بَعْضاً ، والبَعُوضُ بُنِي لَفْظُهُ مِنْ بَعْضٍ وذلك لِصِغرِ جِسْمِها بالإضافة إلى سَائر الحَيْوانات .

بعل : البَعْلُ هُوَ الذَّكَرُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ ، قال

اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [هود/ ٧٢ ] وَجَمْعُهُ بُعُولةٌ نحوُ فَحْل وَفُحُولَة قال اتعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقَّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] ولمَّا تُصُوِّرُ مِنَ الرَّجُلِ الاستعالاءُ عَلَى المَرْأَة فَجُعَلَ سائسَهَا والقائم عليها كما قال تعالى : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النسَاء ﴾ [النساء / ٣٤] سُمِّي باسمه كلُّ مُستَعل عَلَى غيرِهِ فَسَمَّى العَرَبُ مَعْبُودَهُمْ الذي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللهِ بَعْلاً ؛ لاعْتَقَادِهِمْ ذَلك فيه في نحو قــوله تعـالى : ﴿ أَتَدْعُـونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالَقِينَ ﴾ [ الصافات/ ١٢٥] ويقالُ أتانا بَعْلُ هذه الدَّابَّة أي المستَعلى عليها، وقيل للأرض المُستعلية عَلَى غيرها: ا بَعْلٌ وَلَفَحْلِ النَّحْلِ : بَعْلُ ؛ تَشْبِيهِا بالبَعْل منَ الرِّجال . ولمَا عَظُمَ حتى يسشرب بعُرُوقه: بَعْلُ لاستعلائه ، قال عَلَيْ : « فيما سُقَىَ بَعْلاً العُشْرُ (١). وَلَمَا كَانَتْ وَطْأَةُ العَالَى عَلَى الْمُسْتُولَى عليه مُسْتَثْقَلَةً في النفس قيلَ: أصبحَ فُلانٌ بَعلاً على أهله أى ثَقيلاً لعُلُوِّه

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة ( ١٨١٨ ) .

وقد صححـه الشيخ الألبانـى ، فانظر الإرواء : [۷۹۹].

عَلَيْهِمْ ، وبُني مِنْ لَفْظ البَعْلِ المبَاعَلَةُ وَالبَعَال كناية عن الجماع وبَعَلَ السَّجُلُ يَبْعُلُ بُعُـولَةً وَاستَبْعِلَ فِهُو بَعْلٌ وَمُسْتَبْعِلٌ إِذَا صَارِ بَعْلاً ، واسْتَبْعلَ النَّخلُ عَظُمَ وَتُصُوِّرَ منَ البَعْلِ الذي هُو النَّخْلُ قَيَامُهُ فَى مَكَانُهُ فَقَيلَ : بَعَلَ فُلاَنٌ " بأمْره إذا أُدْهشَ وَثَبُتَ مكانَـهُ ثُبُوتَ النَّخْلِ في مَقَرُّه وذلك كقولهم : ما هو إلاشَجَرٌّ؛ فيمَن ْ

بغت : البَغْتُ مُفَاجَأَةُ الشَّىء منْ حيثُ لا يَحْتَسَبُ قال تعالى : ﴿ لا تَأْتِيكُمْ إلا بَفْتَهُ ﴾ [الأعراف / ١٨٧] وقسال : ﴿ بَلُ تَأْتِيهِمُ بَغْتَةً﴾ [ الأنبياء / ٤٠ ] وقال : ﴿ جاءتهم الساعة بَغْتَةً ﴾ [ الأنعام / ٣١ ] ويقال : بَغَتَ كذا فهُو بَاغتُ قال الشاعر:

> إذا يَعَثَتْ أَشياءَ قد كان منْلُها قديماً فيلا تعتبدها بَفَتَات

بغض : البُغضُ نفارُ النفسُ عنَ الشَّيءَ الذى تَرْغَبُ عنه وهو ضِـدُ الحُبِّ فـإنَّ الحُبَّ انجذابُ النفس إلى الشَّىء الذي تَرْغَبُ فيه . يقال بَغضَ الشَّىءَ بُغْضاً وبَغَضْتُهُ بَغْضاءً . قال اللهُ عـز وجلَّ : ﴿ وَالْقَيْنَا بَيْـنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّهِ عِلَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَهدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ ﴾ [ المائدة / ٩١ ] . وقوله عليه السلام: « إِنَّ اللهَ تعَالَى يَبْغَضُ الْفَاحشَ الْمُتَفَحِّشَ » (١) فذكرُ بُغْضِهِ لهُ تَنبِيهٌ على فَيْضِه وَتَوْفيق إحْسانه منه.

بغل : قال الله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلُ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] البَغْـلُ الْمُتَوَلَّدُ منْ بَيْنِ الْحِمارِ وَالفَرسِ وَتَبغَّلَ البِعِيرُ تَشَبَّهُ بِهِ فَي سَعَة مَشْيه وَتُصُوِّرَ منه عَـرَامَتُهُ وَخُبُثُهُ فقيلَ

(١) [ حسن ]

رواه ابن حبان ( ۱۲ / ۱۹۶۵ ) بإسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق ، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة ، وأصحاب السنن وهـو صدوق ورواه الطبراني في الكبير ( ٣٩٩ ، ٤٠٤ ) وفي الأوسط ( ٣٣٠) والخطيب في تاريخه ( ١٣ / ۱۸۸ ) ورواه أحمــد ( ۲۰۲ / ۲۰۲ ) من طريق حسين بن محمد عن أبي معشر عن سليم مولى ليث عن اسامة قبلت : أبو معشر ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف .

وأورده الهيشمي في المجمع وقال ( ٨ / ٦٤ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات .

قلت : والشاهد في بغض أن رسول الله علية قال: ﴿ وَمَنَ أَبِغُضُهُمْ فَـقَدُ أَبِغُضُهُ الله - يَعْنَى الأنصار ، رواه البخاري ( ٣٧٨٣ ) .

بغي: البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يُتَحَرَّى؛ تَجَاوَزَهُ أَو لَمْ يَتجـاوَزَهُ ، فتارةً يُعْتَبَرُ في القُدرَ الذي هوَ الكمِّيةُ ، وتَارَةً يُعْتَبَرُ في الوصف الذي هو الكَيْفيةُ يقالُ : بَغَيْتُ الشَّيءَ إذا طَلَبْتُ أَكْثُرَ مَا يَجِبُ وابتغيتُ كذلك ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفَتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [التوبة / ٤٨] ، وقال تعالى: ﴿ يَبْغُونَكُمْ الْفتنَةَ ﴾ [ التــوبة / ٤٧ ] والبَـغْمَ على حزَّبَيْن: أحدهما: محمودٌ وهو تجاوزُ العَدْل إلى الإحْسَان والفَرْضِ إلى التَّطَوُّع . والثاني: مذمومٌ وهو تجاوزُ الحقِّ إلى الباطل أو تجاوُزُهُ إلى الشُّبُ كما قال عليه الـصلاة والسلام : «الْحَقُّ بَيَّـنُ وَالبَاطِلُ بَيِّنُ وَبَيْنَ ذَلكَ أُمُــورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، ومن رَتَعَ حَولَ الحمي أوشكَ أَنْ يَقَعَ فيه» (١). ولأنّ البَغْي قد يكون ُ محموداً ومذمومًا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى

(۱) رواه مسلم ( المساقاة / ۱۰۸ ) ولفظه عنده :

(۱) رواه مسلم ( المساقاة / ۱۰۸ ) ولفظه عنده :

(د) الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات .

ورواه البخارى أيضا [ ۲۰ ، ۲۰۵۱ ]

وقد جاءت كلمة الحق عند البخارى في أحاديث عديدة منها عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : الاحسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » .

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بغَيْر الحقِّ ﴾ [ الشورى / ٤٢ ] فَخُصَّ الْعُقُـوبَةُ بَبَغْيه بغَيْر الحَقِّ . وَأَبْغَيْتُكَ أَعَنْتُكَ على طَلَبِهِ، وَبَغَى الْجُـرْحُ تَجَاوَزَ الحِـدُّ في فسـاده ، وبَغَت المرأةُ بِغَاءً إِذَا فَجَرَتُ وذلك ليتَجَاوُزها إلى ما ليس لها. قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّناً ﴾ [ النور/ ٣٣ ] وَبَغَت السَّمَاءُ تجاوزتُ في المَطَر حَـدًّ المُحْتاج إليه . وبَغَى تَكَبَّرَ وَذلكَ لتَجَاوُزه مُنْزِلَتُهُ إلى ما ليس له ويُسْتَعْمَلُ ذلك في أي أمر كان . قال تعالى : ﴿ يَبْغُونَ فِي الأَرْض بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] وقال تـعالى : ﴿ إِنَّا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ يونس / ٢٣ ] ﴿ ثُم بُغي عَلَيْه لينْصُرَّنَّهُ الله ﴾ [ الحج / ٦٠]، ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَأَنَ مِنْ قَوْمٍ مُوسى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ﴾ [ القصص / ٧٦ ] وقال: ﴿ فَإِنَّ بِغَتُ إحداهما على الأخرى فقاتلُوا الَّتي تَبْغي ﴾ [الحجرات/ ٩] فالبَغيُّ في أكثر المواضع مذمومٌ وقوله : ﴿ غَيْرَ بِاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ [ البقرة/ ١٧٣ ، الأنعام/ ١٤٥ ، النحل / ١١٥ ] أى غَيْرَ طالب ما ليس له طلبهُ ولا متجاوز لما رُسمَ له . قال الحسن : غيرُ مُتناول للذَّة ولا مُتَحَاوِر سَدٌ الجُـوعَة . وقـال مُجاهدٌ رحـمه الله: غَيْـرَ بَاغٍ على إمام ولاعــادٍ في المعْصــية طَرِيق الحَقِّ. وأما الابْسِيغاءُ فيقيد خُصَّ

بالاجتهاد في الطّلب فمتى كان الطّلَبُ لشيء مَحْمُودٌ فالابتغاء فيه محمود نحو ُ: ﴿ ابتُغَاءَ رَحْمَة منْ رَبِّكَ ﴾ [ الإسراء / ٢٨ ] ، ﴿ ابْتَفَاءً وَجُهُ رَبُّهِ الْأَعْلَى ﴾ [ الليل / ٢٠] ، وقولهُمْ : يَنْبَغى مُطاوعُ بَغَى ، فإذا قيلَ: متوسَّعًا في سيره قال الشاعر : يَنْهُ عَى أَنْ يكون كذا في قال على وَجْ هَين : أحدهما : ما يكونُ مُسَخّراً للفعْل نحو : النَّارُ يَنْبَغى أن تحرقَ الشوب . والثاني على معنى الاستنهال نحو فلان يَسْبَغي أن يُعْطى لكَرَمه. قـوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّـعْرَ وَمَا يَنْبَغي لَهُ ﴾ [يسر/ ٦٩] على الأوّل فإنَّ مَعْناهُ لا يَتَسحَّرُ وَلا يَتَسَهَّلُ له، ألا ترى أن لسانَهُ لم يكن يجرى به وقوله تعالى: ﴿وَهَبُ لى مُلكا لا يَنْبَغى لأحد من بعدى اص

بقر : البَقَرُ واحدَّتُهُ بَـقَرَةٌ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْبِقَرَ تَشَابُهُ عَلَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٧٠] وقال : ﴿ بَقَرَة لافارضٌ وَلا بِكُرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨] ، ﴿ بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقع لونها ﴾ [البقرة/ ٦٨ ] ويقالُ فــى جمعــه باقرٌ كــحامل وبقــيرٌ كحكيم ، وقـيل بَيْقُورٌ ، وقـيل للذَّكَر : ثَوْرٌ وذلك نحو جَمَل وناقـة ورَجُل وامرأة وَاشْتُقَّ منْ لفظه لَفْظٌ لفعْله فقيل بَقَرَ الأرضَ أي شَقّ. ولَمَا كَانَ شَقُّهُ واسعاً اسْتُعْمِلَ فِي كُلِّ شَقُّ واسع يقالُ بَقَرْتُ بَطْنَهُ إِذَاشَقَقْتُهُ شُقًّا واسعًا،

وسُمِّي مُحـمدُ بن عَلَىِّ رضى الله عنه باقرًا ؛ التَّــوَسُعــه في دقائقِ الــعلوم وَبَقَرَهُ بَوَاطِنهَــا . وبيْقَــرَ الرَّجُلُ في المَال وَفي غَيْره اتَّسَعَ فــيه ، وَبَيْ قَدَ فِي سَفَرِهِ إِذَا شَقَ أَرْضًا إلى أَرْضِ

## ألاهل أتاها والحسوادث جَمّة بأنّ امراً القَيس يَهلُّكُ بَيْ قَرا

وَبَقَّرَ الصُّبِيان إذا لَعبوا البُّـقَّيرَى وذلك إذا بَقَرُوا حَوْلَهَم حَفَائر ، والبيْقُرانُ نَبْتُ قيلَ : إِنَّهُ يَشُقُّ الأرضَ لخَرُوجِه وَيَشَقُّهُ بعُروُقه .

بقل : قوله تعالى : ﴿ بَقُلْهَا وَقَنَّاتُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] البقلُ مالايَنْبُتُ أصلهُ وفَرْعُهُ في الشُّتَاء وقد اشتُقُّ منْ لَفْظه لَفْظُ الفعل فقيلَ بَقَـلَ أَى نَبَّتَ وَبَقَلَ وَجَهُ الصَّبِي تَشْبِيها به وكذا بقَلَ نَابُ البَعير ، قَالَهُ ابن السكّيت ، وأبقلَ المكَانُ صَارَ ذا بَقـل فهو مُـبْقلٌ وَبَقَلْتُ البَقْلَ جَزَزْتُهُ، والمَبْقَلَةُ مَوْضَعُهُ .

بقى: البَقَاءُ ثَبَاتُ الشَّىءَ على حاله الأولى وهو يُضَادُّ الفَنَاءَ وقد بَقيَ يَبْقي بَقَاءٌ وَقيلَ بَقَى في الماضي مُـوْضِعَ بَقِي وفي الحـديث (١):

<sup>(</sup>١) [ صحيح ]

رواه أبو داود [ ٤٢١] من حديث معاذ بن جبل قال : ﴿ أَبِقَينَا النَّبِي ﷺ في صلاة العتمة فأخر . . . . . ا .

وقد صححه الشيخ الألباني .

بَقَيْنَا رسول الله ﷺ أَى انْتَظَرْنَاهُ وَتَرَصَّدُنَا لَهُ مَدَّةً كثيرةً . و الباقي ضربان : باق بنَفْسه لا إلى مُدّة وهو البارى تعالى ولايصح عليه الفَنَاءُ . وباق بغَيْره وهُو ما عَدَاهُ وَيَصحُّ عليه الفَنَاءُ . والباقى بالله ضربان : باق بشَخْصه إلى أنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُفنيهُ كَبَقَاء الأجرام السَّماوِيَّة ، وَبَاقِ بِنَوْعِهِ وجنسِهِ دُونَ شَخْصِهِ وَجُزْنه كالإنْسَان والحَسيوان . وكذا في الآخرةُ بَاقِ بِشَخْصِهِ كَـاهُلِ الجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ يَبْـقُونَ عَلَى التَّـأبيد لا إلى مُدَّة كما قال عزَّ وجلَّ : ﴿خَالدينَ فيها ﴾ [آل عـمران / ١٥، ١٩٢١ ، ١٩٨ ، النساء / ١٣ ، ٥٧ ، ١٢٢ ، أماكن أخرى ] والآخر بنوعه وجنسه كما رُويَ عَنِ النَّبِي ﷺ (١) : ﴿ أَنْ أَنْمَارَ أَهْلِ الجُنَّة يَقْطُفُهَا أَهْلُها ويأْكُلُونها ثُمَّ تُخْلَفُ مكانها مثَّلَهَا » ، ولكون ما في الآخرة دائماً قال عزًّ وجلَّ: ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص/ ٦٠ ، الشبوري / ٣٦ ] وقبوله تعالى : ﴿وَالْبَاقِياتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ [ الكهف / ٤٦ ، مريم / ٧٦] أي ما يَبْقَى ثُوابُهُ للإنسان من

(۱) رواه البزار ( ۲۲۵۹ ) والطبرانی .

وقال الهـيثمى : ورجال الطبـرانى وأحد إسنادى البزار ثقات .

الأعمال وقد فُسر بأنها الصلوات الخمس وقيل : هي : سُبحان الله والحمد لله وقيل : هي : سُبحان الله والحمد لله والصحيح أنها كل عبادة يُقْصَد به وجه الله تعالى ، وعلى هذا قولة : ﴿ بَقية الله خَيْرٌ لَكُم ﴾ [ هود / ٨٦ ] وأضافها إلى الله تعالى، وقوله تعالى : ﴿ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِية ﴾ [الحاقة / ٨] أي جماعة باقية أو فعل قبل وقد حماء من المصادر ما هو على فاعل وما هو على بناء مفعول والأول أصح .

بكت: بكّة هي مكّة عن مُجاهد وَجَعَلَهُ نَحُو سَبَدَ رأْسَهُ وَسَمَدَهُ ، وضرْبهُ لارَبٌ ولازِمٌ في كون الباء بدلاً من الميم ، قال عزَّ وجلً : فإنَّ أُوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنَّاسِ لللذي ببكّة مباركاً ﴾ [آل عمران / ٩٦] وقيلَ بطنُ مكة وقيلَ هي السمُ المسجد وقيلَ هي البيتُ وقيلَ هي البيتُ وقيلَ اللازدجام ؛ لأن النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فيه للطواف، وقيلَ سُمَّيَتْ مكّة بكّة ؛ لأنها تُبكُ أعناق وقيلَ سُمِّيتُ مكّة أبكة ؛ لأنها تُبكُ أعناق الجبابرة إذا الحدُوا فيها بظلم .

بكر: أصل الكلمة هي المبكرة التي هي أول النهار فاشتُق من لفظه لفظ الفعل فقيل بكر فلان بكوراً إذا خَرج بكرة والبكور المبالغ في البكور، وبكر في حاجة وابتكر وباكر مباكرة ، وتُصور منها معنى التَّعجيل لِتَقَدَّمِها

على سائرِ أوْقات النهار فقيلَ لكُلِّ مُتَعَجِّل في الضَّعْف عَقْله ، فصار كالأبكم . أمر بكر ، قال الشاعر :

بَكَرَتْ تَلُومُكَ بَعْدَ وَهْنِ فِي النَّدَي بُسُلٌ عليك مُلامَتي وَعستَابي وَسُمِّي أُوَّلُ الوَّلَد بِكُوا وكَذَلِكُ أَبُواهُ في ولادَته إيَّاهُ تَعْظيماً لهَ نَحوُ بَيْتِ اللهِ وَقيلَ أشار إلى ثُوَابِهِ وَمَا أُعدُّ لِصَالِحِي عـبادهُ مما لايَلْحَقُهُ الفَّنَاء وهُو المشارُ إليه بقوله تعالى : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الآخرَةَ لَهيَ الحيوان ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] قال الشاعر:

\* يَابِكُرَ بِكُرِيْنِ وَيَا خَلْبَ الكَبد \* فَبَكُرٌ في قوله تعالى : ﴿ لا فَارضٌ وَلا بِكُرٌّ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] هي التي لم تَلد ، وَسُمِّيَتُ التي لم تُفْتَضَّ بكُراً اعتباراً بالثَّيب لتَهَـدُّمُهَا عليها فيـما يُرَادُ له النُّسَـاءُ وَجَمْعُ الْبِكْرِ أَبْكَارٌ، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً ﴾ [ الواقعة / ٣٥ ، ٣٦ ] والبكرَةُ المُحَالَةُ الصَّغيرَةُ لتَصَوُّرُ السُّرْعَة فيها . بكم : قِدَال عدزُّ وجلَّ : ﴿ صُمُّ بُكُمُّ ﴾

[البقرة / ١٨ ، ١٧١ ] جَمْعُ أَبْكُم وَهُوَ الَّذَى يُولَدُ أُخْسِرَسَ فَكُلِّ أَبْكُمَ أُخْسِرَسُ وَلَيْسَ كُلُّ أُخْرَسَ أَبْكُمَ وهو الذي يُولَدُ أُخْرَسَ أَبْكُمَ ، قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَسْفَلاً رَجُلَيْن أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لا يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [النحل/ ٧٦ ] وَيُقالُ بِكُمَ عَنِ الكلام إذا صَعَفَ عنه

بكى : بكى يَيْكى بُكَّا وَيُكَاءُ فالبُكَاءُ بالمَّدِّ سَيَلانُ الدُّمْعِ عن حُزْنِ وَعَوِيلٍ ، يقالُ إذا كان الصُّوتُ أغْـلَبَ كالرُّغـاء والثُّغاء وسـاثر هذه الأَبْنيَةَ المَوْضُوعَةِ للصَّوتِ ، وبالقَصْرِ يُقالُ إذا كَانَ الْحُزْنُ أَعْلَبَ وَجَمْعُ الباكي باكونَ وَبُكِيٌّ ، قال الله تعالى : ﴿ خُرُّوا سُجُّداً وَبُكياً ﴾ [مريم / ٥٨] وأصلُ بُكيٌّ فُعُول كقولَهم : ساجــدٌ وسجُودٌ وراكعٌ وركــوعٌ وقاعدٌ وقُـعُودٌ لكن قُلبَ الواو يَاءً فَأَدْغُمَ نَحُو جَاتُ وَجُثَّى ۗ وعات وَعُمتيٌّ. وَبُكيٌّ يُقالُ في الحُون وإسالة الدَّمْعُ معَــاً ويُقالُ في كُلِّ وَاحد مِنْهُمَـا مُنْفُرداً عن الآحــر وقوله عــزَّ وجلَّ :﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَثِيراً ﴾ [التوبة / ٨٢] إشارةً إلى الفَوْرَ والتَّرَح وَإِنْ لَم تَكُنْ مَعَ الضَّحك قَهْقَهَةٌ ولا مَعَ البُكاءِ إسالةُ دَمْعٍ. وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ﴾ [الدخان / ٢٩] وقد قيل : إنَّ ذلكَ عَلَى الحَقيقَة وذلك قولُ منْ يَجْعَلُ لهُما حَياةً وعلْماً وقيلَ ذلك عَلَى المجَازِ ، وتَقْديرُهُ : فَمَا بَكَتْ عليهم أهلُ السَّمَاء .

بل: للتَّـدَارُكُ وهو ضربَـان : ضَـرْبُ يُنَاقضُ مَا بَعْدَهُ مَا قَبْلُهُ لَكُن ربَّمَا يُقْصَدُ به لتَصحيح الحكم الذي بَعْدَهُ إبْطَالُ ما قَبْلَهُ وربُّما قُصِدَ لتَصْحيح الذي قَبلَهُ وإبطال

الثاني . فممَّا قُصدَ به تَصْحيحُ الثاني وإبطالُ الأول قوله تعالى : ﴿ إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قالَ أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ ﴾ [ القلم / ١٥]، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [المطففين / ١٤] أي لَيْسَ الأمْرُ كـما ۚ قَالُوا بَلْ جَهِلُوا فَنَبُّهُ بقوله رَانَ على قُلُوبهمْ عَلَى جَهُلهم وعَلَى هذا قوله في قصَّة إبراهيم: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلَهَتنا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَسِيرُهمْ هذا فَاسْتُلُوهُمْ إِنْ كَانوا يَنْطَقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٦٢، ٦٣ ] وعمَّا قُصد به تُصْحِيحُ الأول وَإبطال الثاني قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابتلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فيقولُ رَبِّي أَكْرَمَن . وأمَّا إذا مَا ابتـ لاه فَقَدَرَ عَلَيْه رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلاَّ بَلُ لا تُكْرِمُونَ اليَّتِيمَ ﴾ [ الفجر / ١٤ - ١٧ ] أي لَيْسَ إِعْطَاؤُهُمُ المَّالَ مِنَ الإَكْرَامِ ولا مَنْعُهُمْ مِنَ الإهانة لكن جَهلُوا ذلك لوضعهم المال في غَيْر مَوْضعه ، وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ص والقُرآن ذي الذِّكْر بَل الذينَ كفَروا في عزَّة وشقَاق ﴾ [ ص / ١ ، ٢ ] فإنَّهُ دَلَّ بقوله : ﴿ وَالقُرآن ذَى الذُّكُم ﴾ [ ص / ١] أنَّ القُرآن مَقَرٌّ للتَذَكُّرُ وَأَنْ لَيْسَ امتناعُ الكُفّار منَ الإصغاء إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ مَـوْضعـا للذُّكْرِ بلُ لِتَـعَزُّرُهِمْ ومُشاقَّــتهمْ . وعلى هذا ﴿ قَ وَالقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا ﴾ [ق / ١ ، ٢] اى لَــيْــسَ

امْتنَاعهُمْ منَ الإيمان بالقرآن أن لا مُجْد للقرآن ولكنْ لجَهْلهمْ ونَبَّهَ بقوله ﴿ بَلْ عَجبُوا ﴾ [ق/ ٢] عَلَى جَهْلهمْ ؛ لأنَّ التَّعَجُّبُ منَ الشَّيء يَقْتَـضى الجَهْلَ بـسَبَبه ،وعَلَى هذا قولـه عزًّ وجلَّ: ﴿ مَا غَرَّكَ برَبكَ الكَريم الّذي خَلَقَكَ فَسُواكَ فَعَدَلَكَ في أَيِّ صُورَة مَا شاءَ رَكَّبُكَ كلا بَلْ تُكَذِّبُونَ بالدِّين ﴾ [ الإنفطار / ٦ -٩ ] كَأَنَّهُ قَيلَ ليسَ هَهُنا ما يَقْتَضِي أَنْ يَغُرَّهُمْ به تَعَالَى ولكنْ تَكْذيبُهُمْ هو الذي حَمَلَهُمْ عَلَى ما ارتكبُ وهُ . والضرب الشاني منْ بَلْ هُو أن يكونَ مُبيناً للحكم الأوَّل وزائداً عليه بما بَعْدَ بَلْ نحو قـوله تعالى : ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلام بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ﴾ [ الأنبياء / ٥] فإنُّهُ نَـبَّهَ أنهُمْ يقُولُونَ أضْغَـاثُ أَحْلام بَل افْتَرَاهُ يَزِيدُونَ عَلَى ذلك بأنَّ الدى أتى به مِفْتَرَى افْتَرَاه بَلْ يزيدُونَ فَيَدَّعُونَ أَنَّهُ كَذَّابٌ فَإِنَّ الشاعرَ في القرآنِ عِبَارةٌ عنِ الكاذِبِ بالطَّبْعِ وعَلَى هذا قُـوله تعـالي : ﴿ لَوْ يَعْلُـمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهُمُ النَّارِ وَلا عَنْ ظُهُورَهم ولا هُمْ يُنْصَرُونَ . بَلُ تَأْتِيهمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ [ الأنبياء/ ٣٩ ، ٤٠ ] أي لو يَعْلَمُ ونَ ما هو زائلًا عن الأول وأعْظُمُ منه وهُو أَنْ تَأْتِيهُمْ بَغْتَةً ، وجَميعُ ما في القرآن مِنْ لَفْظ بل لا يَخْرُجُ من أحد هذينِ الوجْهَيْنِ وَإِنْ دَقَّ الكلامُ في بعْضِهِ .

بلد: البلدُ المكانُ المخْتَطُّ الْمُدُودُ الْمُتَآنَّسُ باجْتـماع قُطَّانه وَإِقــامتــهمْ فيــه وجَمْـعُهُ بلادٌ وبلدان قال عزَّ وجلَّ : ﴿ لا أَقْسمُ بهذا البلد ﴾ [ البلد/ ١ ] قيلَ يعنى به مكة . وقال تعالى: ﴿ رَبِّ اجْعَلُ هذا البِّلَدَ آمنًا ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] وقال: ﴿ بِلدَّةً طَيبَةً ﴾ [ سبأ / ١٥] ، ﴿ فَأَنْشُرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ [ الزخرف / ١١ ]، ﴿ فَسُقْنَاهُ إِلَى بلد ميت ﴾ [ فاطر / ٩] وقال عـزُّ وجلُّ : ﴿ رُّبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمنا ﴾ [البقرة / ١٢٦ ] يعنى مكة وتُخصيصُ الآخر لهُ موضعٌ غير هذا الكتاب. وَسُمَّيت المفازةُ بَلَداً ؛ لكُونها مَوْطنَ الوَحْشيات والمقْبَرَةُ بِلَداً لكونها مـوْطنًا للأموات وَالبَلدَةُ مَنزلٌ من مَنَازِل القَــمَـر . والبَلـدَةُ البَلْجَـةُ مــاً بينَ الحاجبين تشبيها بالبلد لتَحَدُّده وسمَّيت الكَرْكَرَةُ بِلدَةً لذلك وربَّما اسْتُمعيرَ ذلك لصَدْر الإنسان . ولاغتبار الأثر قيل بجلده بلد اى أثَرٌ وَجمعُهُ أبلادٌ ، قال الشاعرُ :

\* وَفَى النَّجُومَ كُلُومٌ ذَاتُ أَبْلاد \* وَأَبْلَدَ الرَّجُلُ صارَ ذا بَلَد نحو أنجَدَ واتْهَمَ، وَبَلَدَ لَزَمَ البَلَدَ ولما كان اللازَّمُ لَمُوْطنه كَـشيراً ما يَتَحَيَّرُ إذا حَصلَ في غيرِ مَوْطِنِه قيلَ للمُتَحَيِّرِ بلدَ في أمره وأبلد وتبلَّد ، قال الشاعر:

\* لَابُدَّ للمَحْزُونِ أَنْ يَتَبَلَّداً \*

ولكثرة وُجود البالادة فيمن كان جلف البَدَن ؛ قُيلَ رجُّلٌ أَبْلدُ عِبَارَةٌ عِنِ العَظيم الْحَلْقُ وقول عالى : ﴿ وَٱلْبَلَدُ الطُّيِّبُ يَخْرُجُ مُ نَبَاتُهُ بإذْن ربِّه وَالَّذي خَبُّثَ لايَخْرُجُ إلا نَكدًا﴾ [الأعراف/ ٥٨ ] كَنَايَتَـان عنِ النُّفُوسَ الطَّاهِرَة والنَّجسة فيما قيلَ .

بُلُسُ : الإبلاسُ الحُزْنُ المعترِضُ مِنْ شِدَّةٍ َالْبَأْسِ ، يَقَالُ أَبْلُسَ . ومنه اشْتُقَّ إِبْلِيسَ فيما قيل ، قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةَ يُبْلُسُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [ الروم / ١٢ ] وقسال ذلك في أحد المُوضِعَيْنِ وَتَنْكيرَهُ في الموضع العالى: ﴿ أَخَذَنَاهُمْ بَغْتَةً فإذا هُمْ مُبْلسُونَ ﴾ [الأنعام / ٤٤] وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانُوا منْ قَبْلِ أَنْ يُنزَّلُ عَلَيْهِم منْ قَبْله لَمُبْلسينَ ﴾ [الروم / ٤٩] وَلَمَا كَانَ الْمُبْلُـسُ كُثْيِـراً مَا يَلزَمُ السكوت وينْسى ما يَعْنيه قيل : أَبْلُسَ فُلانٌ إِذَا سكَتَ وَإِذَا انقَطَعَتْ حُمجَّتُهُ ، وأَبْلَسَتِ الناقةُ فهي مبلاس إذا لم تَرْعَ مِنْ شِدَّةِ الضَّبَعَةِ ، وأمَّا الْبَلاسُ لِلمَسْحِ فَفَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ .

بلع : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكُ ﴾ [ هود / ٤٤ ] من قـولِهمْ : بَلَعْتُ الشَّىءَ وَابْتَلَعْتُه ، ومنه البَلُّوعَـةُ وَسَعْـدُ بُلُعَ نَجْمٌ، وَبَلَّعَ الشيبَ في رَأْسه أوَّلُ ما يظْهِرُ . بلغ : البُّلوغُ والبـلاغُ الانتهاء إلى أقَصى

المقصد وَالمنتهى مكاناً كانَ أو زَمَاناً أو أمراً منَ الأمور الْمُقَـدَّرَةِ ، ورُبَّمَا يُعَبَّرُ به عن المُشَـارَفَة

عليه وإنْ لم يَنْتُ إليه فمن الانتهاء بَلَغَ أَشُدَّهُ وبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وقول عيزً وجلَّ : ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢] ، ﴿ مَا هِمْ بِبَالغيه ﴾ [ غافر / ٦] ، ﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ السَّعَى ﴾ [ الصافات / ١٠٢] ﴿ لَعَلِّي أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ ﴾ [ غافر / ٣٦] ، ﴿أَيْمَانٌ عَلَينا بَالغَةٌ ﴾ [ القلم / ٣٩] أى مُنْتَهِيةٌ في التَّوْكيدَ . والبلاغُ التبليغُ نحوُ قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هذا بَلاغٌ للناس ﴾ [إبراهيم / ٥٢] ، قــوله عــزَّ وجلُّ: ﴿ بَلاغٌ فَهَلْ يُهلَكُ إلا الْقَومُ الفاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف/ ٣٥] ، ﴿ وَمَا عَلَيْنًا إِلا البَّلاغُ الْمِينُ ﴾ [ يس/ ١٧] ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحسَابُ [ الرعد / ٤٠] والبلاغُ الكفايةُ نحوُ قُولُه عَـزُّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لقَـوْم عَابِدِينَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٦ ] وقوله عزًّ وجَلَّ: ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالتَهُ ﴾ [المائدة / ٦٧] أي إنْ لم تُبَلِّغُ هذا أو شيشاً مما حُمِّلْتَ تَكُنُّ في حكْمَ مَنْ لَمْ يُبَلِّغُ شَيْئًا منْ رسَالته وَذَلكَ أَنَّ حُكْم الأنبياء وتَكليـفاتِهِمْ أَشَدُّ وليس حُكْمُهُمْ كَحْكُمَ سائرِ الناسِ الذينَ يُتَجَافى عنهم إذا خَلطُوا عَمَـلاً صالحـاً وآخَرَ شَيئًا وأما قوله عـزُّ وجلُّ : ﴿ فَــإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [ الطلاق / ٢ ] فَللَمُشَارَفَة ، فَإَنها إذا انتَه هَتْ إلى أقصى

الأجل لا يَصْحُ للزُّوْجِ مرَاجَعَتُهَا وَإَمْساكُها . ويقال أ بلَّغْتُهُ الخبر وأَبْلَغْتُهُ مثلُهُ وبلّغتُه أَكْثرُ ، قَالَ تعالى: ﴿ أَبُلِّ غُكُمْ رَسَالَات رَبِّي ﴾ [الأعراف / ٦٢ ، ٦٨ ] وقال : ﴿ يَأْيُّهُمَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إليْكَ منْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة/ ٦٧ ] وقــال عـــزَ وجل : ﴿ فَــإِنْ تَوَلُّوا فَقَــدُ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أرسلتُ به إليْكُمْ ﴾ [ هود / ٥٧] وقال تعالى : ﴿ بَلَغَنِّي الْكَبَرُ وَامْرَأْتِي عَاقَرٌ ﴾ [ آل عــمران / ٤٠ ] وفي مــوضع : ﴿ وَقَلَا بَلَغْتُ مَنَ الْكَبَرِ عَتَيًّا ﴾ [ مريم / ٨ ] وذَلِكَ نحوُ : أَدْرَكُني الْجُهَدُ وَأَدْرَكْتُ الْجَهَدَ ولايصحُ بِلَغَنِي المكان وأَدْرِكُنِي ، والبلاغةُ تقال عَلَى وجْهِين : أحدهما : أنْ يكُونَ بذَاته بليغاً وذلك بأنْ يجْمَعَ ثـلاثة أوصـاف صَـواباً في مَـوْضُوع لُغَـته وطْبِـقاً للمـعْني المَقْصُـود به وَصِدَقًا فِي نَفْسَهُ وَمَتِي اخْتُرُمَ وَصْفٌ مِنْ ذَلَكَ كَانَ نَاقِبُ فِي البِلاغِة . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بليغاً باعْـتبار القائل والمَقُــول لهُ وهُو أَنْ يَقْصدَ القائل أمْسراً فَيَردَهُ عَلَى وجْـه حقـيق أَنْ يَقْبَلُهُ المَقُولُ لهُ ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُلُ لَهِمْ فَي أنْفُسهم قولاً بَليغاً ﴾ [ النساء/ ٦٣ ] يَصحُ حَمْلُهُ على المُعْنَيِّن وَقَـوْلُ مَنْ قَالَ مَعْناه : قُلُ لُهُمْ إِنْ أَظْهَرْتُمْ مَا فَى أَنْفُسِكُمْ قُتِلْتُمْ ، وقُولُ منْ قالَ خَوِّفْهُمْ بمكارهَ تنزلُ بهمْ ، فإَشارةٌ إلى بَعض ما يَـ قُتَضيه عُـ مُومُ اللَّفظ والبُّلغَةُ ما يُتبلُّغُ بهِ منَ العيشِ.

بلي : يُقَـالُ بَكَىَ الـشـوبِ بِلَى وبلاءً أَى خَلَق ومنه لمنْ قيلَ سَافَـرَ بلاه سَفَرٌ أي أبلاهُ السفرُ وبلَوَته اخْتَبَرْتُهُ كَأَنِّي أَخْلَقْتُهُ مِنْ كَـثْرَة اختبارى له، وقُرئ : ﴿ هُنالكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسَ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [ يونس / ٣٠] اي نَعْــرفُ حَقيقة ما عَملت ، ولذلك قيل : الليتُ فُلاناً إذا اخْتَـبَرْتُهُ ، وسُمِّى الغَـمُّ بلاءً منْ حيثُ إنّه يُبْلَى الْجِسْمَ ، قال تعالى : ﴿ وَفَى ذَلَكُمْ بَلَاءٌ منْ رَبِّكُمْ عَظيمٌ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ، الأعراف/ ١٤١ ، إبراهيم/٦] ، ﴿ وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِشَيء مِنَ الخَوْف ﴾ [ البقرة / ١٥٥] ، وقبال عَبزًّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ هذا لَهُ وَ الْبَلاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه [الصافعات/ ٢٠٦] وَسُمِّيَ التَّكْليفُ بَلاَّءٌ منْ أَوْجُه ، أَحَدُها : أَنَّ التَّكاليفَ كُلَّهَا مشأَقٌّ عَلَى الْأَبْدَان فَـصارَت من هذا الوجه بلاءً . والثاني أنها اخْتــبَارَاتٌ ولهذا قال الله عزَّ وجلَّ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَلَّى نَعْلَمَ المجُاهدينَ منكُم وَالصَّابِرِينِ ﴾ [ محمد / ٣١ ] وَالثالث أنَّ اخْتبارَ الله تعالى للعباد تارةً بالـَمسَارِّ ليَشْكُروا وتارةً بالمَضارِّ ليَـصْبرُوا فصــارت المحْنة والمنحةُ جَميعًا بلاءً ، فالمحنَّةُ مُقْتَضيةٌ للصَّبْرِ والمنحَّةُ مُقْتَضِيَةٌ للشُّكْرِ ، والقسيامُ بحقوق الصُّبْرِ أَيْسَرُ من الَقسيام بحَـقُوق الشُّكْر ، فَـصَارت المُنْحَـةُ أَعْظُمُ البَلاءَيْنِ وبهذا النَّظُّرِ قَـال عُمرٌ : بَلْينَا بالضَّراء فَصَبَرْنا وبُلينَا بالسَّرَّاء فَلَمْ نَصْبرْ ، ولهذا قال أميرُ المؤمنين : مَنْ وُسُمِّعَ علَيْه دُنَّيَاهُ

فلم يَعْلَمُ أَنَّهُ قَـدُ مُكرَ به فـهـو مَخْـدُوعٌ عن عقله، وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً ﴾ [ الأنبياء / ٣٥ ] ، ﴿ وَلَيُّبِلِّي المؤمنينَ مَنْهُ بَلاءً حَسَناً ﴾ [ الانفال / ١٧ ] وقوله عَــزً وجلً : ﴿ وَفَـَى ذَلَكُــمُ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُــمُ عَظيم البقرة / ٤٩ ، الأعراف / ١٤١، إبراهيم / ٦] راجع إلى الأمرين ؛ إلى المحنة التي في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبِناءَكُمْ وَيَسْتُحْبُونَ نَسَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ] وإلى المنحـة التي أنجاهم وكـذلك قوله تعـالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الآيات مَا فيه بَلاءٌ مُبِينٌ ﴾ [الدخان / ٣٣] راجع الى الأمسرين كسما وصفَ كتابه بقوله : ﴿قُلْ هُـُو للَّذِينَ آمَـنُوا هدى وَشَفَاءٌ ﴾ [فصلت/ ٤٤] وإذا قيل ابْتَلَى فَلانًا كذا وأبلاهُ فذلك يَتَضَمَّن أمرين : أَحَدُهُما تَعَرُّفُ حَاله والوقوف عَلَى مَا يُجْهَلُ منْ أمره . والـثاني ظُهورُ جَـوْدَته وَرَدَاءَته . وربَّمَا قُصد به الأمران وربَما يُقْصَدُ به أَحَدُهُما ، فَإِذا قيل في الله تعالى : بلا كذا أو أَبْلاهُ فليسَ المراد منه إلا ظهور كَوْدَتُه ورداءته دُونَ التَّعَـرُّف لحاله والوقوف عَلَى مَـا يَجْهَلُ منْ أمره إذ كان الله عَــلامَ الْغُيُوبِ وعَلَى هذا قُـولهُ عَـرٌّ وجلٌّ : ﴿ وإذ ابْتَـلَى إِسْرَاهِــمَ رَبُّهُ بكُلْمَات فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٢٤] ويُقالُ: أَبليَت فلَّاناً بميناً إذا عرضت عليه اليمين لتَبْلُوهُ بها.

بلي ؛ بلَى رَدُّ للنفي نحو قـوله تعالى : ﴿وَقَالُوا لَنْ تَمسُّنَا النَّارُ ﴾ [ البقرة / ٨٠] ، ﴿ بِلَى مَنْ كُسَبَ سَيَّنَةً ﴾ [ البقرة / ٨١ ] أو جواب لاستفهام مُقْتَرِن بِنفي نحو : ﴿ ٱلستُ برَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [الأعراف / ١٧٢ ] ونَعمُ يَقالُ في الاستفهام المُجَرَّد نحو ﴿ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ ﴾ [ الأعراف / ٤٤ ] ولا يُقالُ ههنا بَلى . فإذا قيلَ مَا عندى شيءٌ فَقُلْتُ بَلَى فهوَ رَدُّ لكلامه ، وإذا قُلْتَ نَعَمُ فَإِقْرَارٌ منك ، قال تعالى : ﴿ فَٱلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء بَلَى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل / ٢٨ ] ، وقالَ: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لاتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ [ سبأ / ٣] ، ﴿ وقال لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلٌ مَنْكُمْ يَشْلُونَ عَلَيْكُمْ آيات رَبُّكُمْ وَيُنْذَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا بَلَى ﴾ [الزمر / ٧١] ، ﴿ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالبِّيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى ﴾ [ غافر /

بن : البنانُ الأصابعُ ، قيلَ سُمِّتْ بذلك ؛ لأن بها صلاحَ الأحوالِ التي يُمْكِنُ للإنسانِ أَنْ يَبِنَّ بها يُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ به ويقال أَبَنَّ بالمكان يَبِنُّ ولذلك خُصَّ في قوله تعالى : ﴿ بَلَى قَادَرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّى بَنَانَهُ ﴾ [ القيامة / ٤ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ﴾

[الأنفال / ١٢] ، خَـصَّـهُ لأَجْلِ أَنَّهُمْ بهَـا تُقــاتِلُ وَتُدَافِعُ ، والبَّنَّةُ الـرَّائِحَـةُ التي تَبِنُّ بمَا تَعْلَقُ به.

بني : يقالُ : بنَيْتُ أَبْنِي بِنَاءً وَبَنْيَةَ وَبُنْيًا ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شداداً﴾ [ النبأ / ١٢ ] والبناءُ اسم لما يُبنى بناءً ، قال تعالى : ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنَيَّةٌ ﴾ [ الزمر / ٢٠ ] وَٱلْبَنَّةُ يُعَـبَّرُ بها عن بَيْت الله قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدَ ﴾ [الذاريات / ٤٧] ، ﴿ وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا ﴾ [ الشمس / ٥ ] والبُنيَانُ وَاحَدٌ لا جَمْعٌ لقوله: ﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانِهُمُ الَّذِي بَنُوا ريبةً في قُلُوبِهِم ﴾ [ التوبة / ١١٠] وقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مُرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤] ، ﴿ قالوا ابْنُوا لَهُ بُنْسِيَانًا ﴾ [ الصافات / ٩٧ ] وقال بعضهم : بُنْيانُ جَمْعُ بُنْيَانَة فهو مثلُ شَعِيرِ وَشَـعيـرَة وَتمـر وَتَمْـرة وَنَخْل وَنخْلة ، وهذا النحوُ منَ الجمع يَصِّحُ تَذْكِيرِهُ وتَأْنِيثُهُ . وابنٌ أصلُهُ بَنَوٌ لِقُـوْلِهُمْ الجمـعِ أَبناءٌ وفي التصـغيـرِ بُنَيٌّ، قال تعالى : ﴿ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ على إخْونكَ ﴾ [ يوسف / ٥ ] ، ﴿ يَا بُنَّيَّ إنِّي أَرَى فَي المنام أنِّي أَذْبَحُكَ ﴾ [ الصافات / ١٣] ، ﴿ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعَبُدُوا الشَّيطَان ﴾ [ يس / ٦٠ ] وَسُمِّى بذلكَ لكونه بنَاءٌ للأب

فإِن الأبَ هو الذي بَنَاهُ وجَعَلَهُ اللهُ بَنَاءً في المِيجادِهِ وَيُقالُ لِكُلِّ ما يَحْصُلُ مِنْ جِهةِ شَيء أَوْ مِنْ تَربيته أَوَ بِتَفَقَّدِهِ أَو كَثْرَةٍ خَدْمَتِهِ لَه أَو قَيَّامُهُ بَأَمْرِهِ هُوَ ابْنُهُ نحو فَلانٌ ابنُ حَرْبَ وَابنُ السَّبِيلِ لِلمَسَافِرِ وَابنُ الليلِ وابنُ العلمِ .

#### قال الشاعِرُ :

\* أُولاكَ بَنُو خَيْر وَشَرٌّ كلَّيْهِمَا \* وَفُـلانٌ ابنُ بَطْنه وَابنُ فَـرْجـه إذا كــانَ هَمُّـهُ مَصْرُوفا إليهما وابنُ يَوْمه إذا لم يَتفكَّر فِي غَلِهِ قال تعالى : ﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودُ عُنزِيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَت النَّصَارَى المُسيحُ ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] وقال تعالى : ﴿ إِنَّ ابني من أَهْلَى ﴾ [هود / ٤٥] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ [ يوسف/ ٨١ ] وَجَمْعُ ابْنِ أَبْنَاءٌ وَبَنُونَ قَـالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل / ٧٢ ] ، وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يا بَنَيَّ لاتَدْخُلُوا مِنْ بابِ وَاحد ﴾ [ يوسف / ٦٧ ] ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٣١] ، ﴿ يابَنِي آدم لا يَضْتَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] ويقال في مؤنَّتْ ابن ابْنَةٌ وبنْتٌ ، الجَمْعُ بَنَاتٌ ، وقـوله تعالى: ﴿ هُولًا عَبُنَاتِي هُنَّ أَطْهِرُ لَكُمْ ﴾ [هود/ ٧٨] وقوله : ﴿ لَقُدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فَي

بنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ [ هود / ٧٩ ] فقد قيل خاطَبَ بذلك أكابر القوم وعَرَضَ عَليهم بنَاتِه لا أهل قَرْيَتِه كُلَّهُمْ فإنه مُحالٌ أن يَعْرِضَ بَنَات له قليلة على الجَمِّ الغَفييرِ وقيل بل أشار بالبَنَات إلى نِسَاء أُمَّته وسَمَّاهُنَّ بَنَات لهُ لكون بالبَنَات إلى نِسَاء أُمَّته وسَمَّاهُنَّ بَنَات لهُ لكون كلَّ نَبِي بمُنْزِلَة الأب لأمَّت بلُ لكونَّه أكبَر وقوله ألاب بالبَنَات له لكون وقوله الأبويْنِ لهم كما تَقَدَّمَ في ذُكْرِ الأب ، وقوله تعالى : ﴿ وَيَجِعُلُونَ للهُ البَنَات ﴾ وقوله عن الله إن الملائكة والنحل / ٥٧ ] هو قولهم عن الله إن الملائكة بنَاتُ الله تعالى .

بهت قال الله عز وجل : ﴿ فَبُهِتَ اللّٰهِ يَكُورُ وَجل اللهِ عَلَى وَهُلَ اللّٰهِ يَكُورُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] أي دَهِشَ وَتَحَيَّرُ ، وقد بَهَتَهُ . قال عز وجل الله عظيم ﴾ [ النور / ١٦ ] أي كيذب يبهت سامعة لفظاعته . قال الله تعالى : في أين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ﴾ [ المستحنة / ١٢ ] كناية عن الزنا وقيل بل ذلك لكل فعل شنيع يتعاطينه باليد والرجل من تناول ما لا يَجُورُ والمَشْي إلى ما يقبع ويقال جاء بالبهيتة أي الكذب .

بهج البَهْجَةُ حُسْنُ اللوْنِ وظهُورُ السُّرُورِ وفيه قال عزَّ وجلَّ : ﴿ حَدَاثَقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ﴾ [ النمل / ٦٠ ] وقد بَهُجَ فهو بَهِيجٌ ، قالُ :

﴿ وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ ق /٧] ويقال بهجُ كقول الشاعر :

\* ذاتُ خَلق بَهج \*

وَلا يَجِيءُ منه بَهُ وجٌ وقد أَبْسَهَجَ بكذا أَى سُرُوراً بانَ أَثَرُهُ على وَجْهِهِ وأَبْهَجَهُ كُذا.

بهل : أصلُ البَهلِ كسونُ الشيء غيرَ مُراعى والباهلُ البَعيرُ المخلى عن قيدهِ أو عن سمّه أو المُخلّى ضَرَعُها عن صرار . قالت المرأة : أتيتك باهلا غير ذات صرار أى أبحت لك جميع ما كنتُ أملكهُ لَمْ استَاثِرْ بِشَيء دُونَهُ وأَبْهَلْتُ فُلانا خَلَيْتُهُ وإرادتُهُ تَشْبيها بالبعيرِ الباهل . والبهل والابتهالُ في الدُّعاء الاسترسالُ فيه والتَّضرعُ نحو قوله عز وجل : الاسترسالُ فيه والتَّضرعُ نحو قوله عز وجل : الله عمران / ٦١ ] ومنْ فَسَر الابتهالَ باللعنِ فَلاَ عمران / ٦١ ] ومنْ فَسَر الابتهالَ باللعنِ فَلاَ على الكاذبين في فلاً على الكاذبين في فلاً على الكاذبين في اللهن قال السترسالُ في هذا المكان لأجلِ اللهن قال الشاعر :

\* نظر الدهر إليهم فَابْتَهل \* أى استرسل فيهم فأفناهم .

بهم البُهْمَةُ الحجر الصَّلْبُ وقيلَ للشَّجَاعِ بُهْمَةٌ تَشْبِيها بِه وقيل لكلِّ ما يَصْعُبُ على الحاسَّة إدراكه أن كانَ محسوسا وعلى الفهم

إِنْ كَانَ مَعْقُ وِلا مُبْهَمٌ ، ويُقال أَبْهَ مْتُ كذا فاسْتَبْهُمَ وأَبْهَمْتُ البَابَ أَغْلَقْتُهُ إِغْ لِاقا لا يُهْتَدى لفَتْحه والبُّهيمة ما لا نُطْقَ لهُ وذلك لما في صوته منَ الإبهام لكنْ خُصٌّ في التعارف بما عدا السُّبَاع والطيــرُ فقال تعالى : ﴿ أُحلُّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ﴾ [ المائدة / ١ ] وليلٌ بَهيمٌ فعِيلٌ بمعنى مُفْعَلِ قد أَبْهِمَ أَمْرُهُ للظُّلْمَة أو في معنى مَفْعل لأنَّهُ يبْهَمُ ما يَعنُّ فيه فَلا يُدّركُ، وفَرَسٌ بَهِيمٌ إذا كان على لون واحد لا يكاد تَمَيِّـزُهُ العينُ غاية التــميــيز ومنه مـــا روى « أنّهُ يُحشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقيامَة بُهْما » (١) أَى عُرَاةً وقيلَ مُعَرُونَ ممَّا يَتُوسَمُّونَ به في الدنيا وَيَتَزَيَّنُونَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَالبَّهِمُ صَغَارُ الغَّنَم والبُهْ مَى نَبَاتٌ يُسْتَبْهَمُ مَنْبَتُهُ لَشْرُكُ وقد أَبْهَــمَتِ الأَرْضِ كَثُــرَ بُهْمُــهَا نحــو أَعَشَـبَتْ وَأَبْقَلَتْ أَى كُثْرَ عُشْبُهَا وَيَقْلُهَا .

باب : الباب يقالُ لِمَدْخَلِ الشيءِ وأصلُ ذلك مداخل الأمكنةِ كباب المدينة والدَّارِ والبيتِ وجَمْعُهُ أَبوابٌ قال تعالى : ﴿ وَاسْتَبِقا

(۱) [ صحيح ]

رواه الحاكم ( ٢ / ٤٣٧ ) وصححه ووافقه الذهبي ورواه أحمد ( ٣ / ٤٩٥ ) .

البَابَ وَقَدَّتْ قَميصَهُ مِنْ دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ [ الزمر / ٧٢ ، غافر / ٢٧ ] البَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] وقال تعالى : ﴿ لا الوقال تعالى : ﴿ حَنَّى إِذَا جَاؤُوها وَفُتحَتْ تَدْخُلُوا مِن باب واحد وادْخُلُوا من أبواب البُوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ مُتَفَرِقة ﴾ [ يوسفُّ / ٦٧ ً ] ومنه يقـــالُ في الازمر / ٧١ ] ورُبُما قِيلَ هَذا من باب كَذَا أي العلم بَابُ كـذا وهذا العلمُ بابٌ إلى علم كـذا الله على يَصْلُحُ له وجمعُـهُ بابات وَقال الحَليلُ : بَابَةٌ أى به يُتَّـوَصَّلُ إليه وقال عَلِي : " أنا مَدينَةُ الله في الحدُود وبَوَبَّتُ بابا ، أي عَـملْتُ وأبوابٌ الْعَلْمِ وَعَلَى َّ بَابُهَا ﴾ (١) أي به يُتَـوَصَّلُ قـال ﴿ مُـبَوِّيَّةٌ ، والْبِـوَّابُ حَافظُ الْـبَيْتِ وَتَبْـوَبْتُ باباً الشاعر:

\* أُتَيْتُ المَرُوءَةَ من بابها \*

قال تعالى : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْء ﴾ [ الأنعام / ٤٤ ] وقال عـز وجل : ﴿بابُ باطنه فيه الرحمة ﴾ [ الحديد / ١٣] وقد يقالُ أَبُوابُ الجنَّة وأَبُوابُ جهـنَّمَ للأشْيَاء التي بهـَا يُتَوصَّلُ إليــهمـا ، قال تعــالى : ﴿ادْخُلُوا

#### (١) [ موضوع ]

رواه الحاكم في المستدرك ( ٣/ ١٢٦ ، ١٢٧ ) وقال : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع وقال الحاكم : وأبو الصلت ثقة مأمون . قال الذهبي : لا والله لا ثقة ولامأمون .

قلت : سئل الإمام أحمد عن أبي الصلت هذا فقال: روى أحاديث مناكيــر ولما ذكر للإمام أحمد هذا الحمديث « أنا ممدينة العملم وعلى بابهما » قال: قبح الله أبا الصلت.

وقال النسائي : ليس بثقة وقال الساجي : يحدث بمناكير وهو عندهم ضعيف وقال أبو حاتم : لم يكن بصدوق وهو ضعيف وضرب أبو زرعة على حديثه وقال : لا أحدث عنه ولا أرضاه .

اتَّخَذْتُهُ ، وأصلُ بَاب بَوَكٌ .

بيت : أَصْلُ البَيْت مَأْوَى الإنسَانُ باللَّيْل لأنه يُقال بَات أقام بالليل كما يقال ظلَّ بالنَّهَار ثم قد يقال لِلْمَسْكِنِ بيتٌ مِنْ غَـيْرِ اعْتبار اللَّيْلِ فيه وَجْمْعُـهُ أَبِياتٌ وَبُيُوتٌ لَكن البُيُوتُ بِالمَسْكَنَ أَخَصَّ وَالأَبْيَاتُ بِالشَّعَرِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظُلَمُوا ﴾ [ النمل / ٥٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَأَجْعَلُوا بُيُونَكُمْ قَبْلَةً ﴾ [يونس/ ٨٧] ، ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُونا غَيْرَ بُيُوتكُمْ ﴾ [النور/ ٢٧] ويقَعُ ذلك على المتَّخَذ منْ حَجَر وَمَدَرٍ وَصُوفٍ وَوَبَرٍ وبه شُـبَّهُ بَيْتُ الشُّعْرَ ، وعُبر عن مكان الشيء بأنَّه بَيْتُهُ وصارَ أَهْلُ البيت مُتَعارَفًا في آل النبي عليه الصلاة والسلام وَنَبُّ ه النُّبيُّ بقوله : ﴿ سَلْمَـانُ مَنَّا أَهْلَ (٢) أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ يَصِحُّ نِسْبَتُهُ إليهم ،

<sup>(</sup>٢) [ضعيف جدا]

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٩٨ ) والطبراني في ==

أنفُسهم ﴾ (١). وبيْتُ الله والبيتُ العتميقُ مكةُ اللهَ يَتَحَاشُونَ أَنْ يَسْتَقْبُلُوا بُيُوتَهُمْ بَعْدَ إِحْرَامِهِم قــال الله عـــزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَيَطُّوفُوا بِالبَيْتِ ۗ فَنَبُّه تعــالَى أَنَّ ذلك مُناف للبــرِّ . وقوله عــزُّ العَتِيقِ ﴾ [ الحج/ ٢٩ ] ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْت وُضعَ اللَّهِ عَلَمْ : ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهم من كُلِّ للنَّاس للذي ببكة ﴾ [آل عسران / ٩٦] ، إباب سلامٌ ﴾ [الرعد/ ٢٣، ٢٤] معنَّاهُ بكلُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمِ القَواعِـدُ مِنَ البَّيْتِ ﴾ يعنى النوع من المَسَـارُّ ، وقوله تعـالى: ﴿ فَي بُيُـوت بيتَ الله وقولــه عزَّ وجلَّ : ﴿ وَكَيْسَ البِّرُّ بَأَنْ ۗ أَذَنَ اللهُ أَنْ تُرْفَحَ ﴾ [النور/ ٣٦ ] قيــل بُيُوتُ أ تَأْتُوا البُّيُوتَ مَنْ ظُهُورِهَا ولَكَنْ البَّرُّ مَن اتَّقَى ﴾ [النبيُّ نحو: ﴿ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ السَّبِيِّ إلا أَنْ

> ابن عبدالله المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ فذكره .

كثير بن عبد الله المزنى وهو متروك ، قال أحمد: بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقــال ابن حبــان : روى عن أبيــه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب .

الطبراني وفيه كثير بن عبد الله المزني ، وقد ضعفه ثقات.

(۱) رواه البخاري ( ۲۷۲۱ ) ولفظــهٔ ( مولى القوم من أنفسهم ٤ .

كما قال : ﴿ مَوْلَى الْـقُومُ منهم وَأَبْنُهُ مَنْ ۗ [ البقرة / ١٨٩ ] إنَّما نَزَلَ في قَـوْم كـانوا يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] وقيـلَ أُشير َ == الكبير (٦/ ٢٦١) وأبو نعيم في المعرفة (١/ البقوله : ﴿ فِي بُيُوت ﴾ إلى أهل بيت وقومه، وقيل أشيرَ به إلى القَلْب. وقال بغضُ الحكماء في قول النبي ﷺ : « لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بِيتَا فيه وقال الذهبي : سنده ضعيف قلت : في سنده | كَلْبُ ولاً صُورةٌ » (٢) إِنَّهُ أُريدَ به القــَلْبُ وَعُنيَ بالكلب الحرصُ بدلالة أنه يقال: كلَّبُ فُلانٌ إذا منكر الحديث ليس بشيء وقبال ابن معين: ليس الفيرط في الحِيرْصِ وقبولُهُمْ: هو احْبَرُصُ منْ كُلْب . وقول عالى: ﴿ وَإِذْ بُوَّانَا لَإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَّيْت ﴾ [ الحج / ٢٦ ] يعني مكة، و ﴿ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندكَ بَيْتُنا فِي الْجَنَّةُ ﴾ وقال الهيشمي ( مجمع / ٦ / ١٣٠] : رواه التحريم / ١١] أي سَهلَ لي فيها مقررًا ﴿ وَأُوحَينا إلى مُوسى وَأَخِيه أَنْ تَبُواً لَقُومكُما الجمهور ، وحسن الترمـذي حديثه وبقيـة رجالـه البمصُّر بَيُوتا ﴾ [ يـونـس / ٨٧ ] ﴿وَاجْعَلُوا

<sup>(</sup>۲) رواه البـخـاري [ ۳۲۲۰ ، ۳۲۲۰ ] ومـسلم (اللباس / ٨٤ ، ٨٢ ) .

بُيُوتَكُمْ قَبْلَةً ﴾ [ يونس / ٨٧ ] يعنى المسجِــد الأقصى ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بيت منَ المُسْلمينَ ﴾ [الذاريات / ٣٦] فقد قيلَ إشارة الى جَمَاعة البيت فسمّاهم بيتا كتَسْميَة نَازِل القرْيَة قَرْيَةً . والْبَيَاتُ والتَّبْييتُ قَصْدُ الْعَدُوِّ لِيلاً ، قال تعالى: ﴿ أَفَامَنَ أَهُـلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتَيَهُمْ بِأَسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَاثَمُونَ ﴾ [الأعراف / الوقيلَ بل هو مصدرٌ يُوصَفُ به الواحِدُ والجمعُ ٩٧] ﴿ بِيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾ [الأعراف / ٤] والبَيُّوتُ ما يُفعَلُ باللَّيْلَ ، قال تعالى : ﴿ بَيَّتَ طَائِفَةٌ منْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨١ ] يقالُ لكُلِّ فعْل دُبِّرَ فيهُ بالليل بُيِّتَ قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذْ يُبِيِّتُونَ ما لا يرضى من القول ﴾ [ النساء / ١٠٨] وُعلى قوله عليه السلام: « لا صيامً لمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيامَ منَ اللَّهِل » وباتَ فُلانًا يَفْعَلُ كَذَا عَبَارَةٌ مُــوضَوَعَةٌ لَمَا يُفْعَلُ بِاللِّيلِ كَظَلِّ لما يُفْعَلُ بالنَّهار وهُما منْ باب العبادات .

بيد : قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبـيدَ هذه أبدًا ﴾ [ الكهف / ٣٥ ] يقال باد الشيءُ يبيـدُ بَيَادا إذا تَفَرَّقَ وَتَوزَّعَ في البيْـداء أي المفَارَة وجمْعُ البَيْداء بيدٌ ، وأتانٌ بَيْدانَةٌ تسكنُ البيداءَ .

بور: البوار فَرْطُ الكساد ولَّما كانَ فرطُ الكساد يُؤدِّي إلَى الفساد كما قيلَ كَسد حتى فسَدَ عُبِّرَ بِالبَّوَارِ عَنِ الهلاكِ ، يُقالُ : بَارَ الشيءُ يَبُورُ بَورا وَبُؤرًا ، قِـال عزَّ وجلَّ : ﴿ تَجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ [ فــاطر / ٤٩ ] ، ﴿ وَمَكُمْرُ أُولئكَ

هُوَ يَبُورُ ﴾ [ فـاطر /١٠] وَرُوىَ : ﴿ نَعُـوذُ الله منْ بَــوَار الأيِّم » (١)، وقال َعــزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] ويقال رجلٌ حائرٌ بائرٌ وقــومٌ حُورٌ بورٌ ، وقوله تعالى: ﴿ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْما بُورا﴾ [ الفرقان / ١٨ ] أي هَلْكَي جمعُ بائر، فَيُقَالُ رَجِلٌ بُورٌ وقومٌ بُورٌ ، وقال الشاعر :

يَا رَسُولَ الْمَلِيكَ إِنَّ لَسَانَى راَتِقٌ مَا فَتَقْتُ إِذْ أَنَا بُورُ

وَبَارَ الفَحْلُ النَّاقَةَ إذا تَشَمَّمَهَا ٱلاقِح مِي أَمْ لا، ثُمَّ يُسْتَعَـارُ ذلك للاخْتبَار فـيقال : بُرْتُ كذا اختبرته .

بئر: قال عزّ وجلّ : ﴿ وَبَثْر مُعْطَّلَة وَقَصْر مُشيد ﴾ [ الحج / ٤٥] وأصَّلُهُ الهَـمُرُّ يقالُّ إِنَّارَتُ بِنُوا وَبِأَرْتُ بُؤْرَةً أَى حَفَيرَةً ، ومنهُ اشْتُقَّ المُنْبَرُ وَهُو فَى الْأَصْلِ حَفْيَــرةٌ يُسْتَرُ رَأْسُهَا لِيَقَعَ فيهَا مَنْ مَرَّ عليها ويـقالُ لها المغْوَاةُ وعُـبِّرَ بها

<sup>(</sup>١) وعن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو ومن بوار الأيم ومن فستنة الدجال ، رواه الطبسراني في الصغير والأوسط والكبيس وفيه عبساد بن زكريا الصريمي ، قال عنه الهيشمي: لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ،مجمع (١٠ / ١٤٣).

والمكروهُ إلا أنَّ البُّؤْسَ في الفْـقرِ والحرْبِ أكـنَرُ ۗ ﴿ بِنْسَ لَلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف / ٥٠] ، والبَّأْسُ والبَّاسَاءُ في النَّكاية نحوُ: ﴿ وَاللَّهُ أَشَدُّ ۗ ﴿ لَبَنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴾ [ النساء / ٨٤] ، ﴿ وَأَصْلُ بَئِيسَ بَئِسٍ وهو مِنَ البُؤْسِ . كما أنَّ نعمُ تُستَعملُ في جميع المَمَادح ويَرفَعانِ ما فيه الأَلْفُ واللاَّمُ أومضافا إلى ما فيه الألفُ واللامُ نحو بئسَ الرَّجُلُ زيدٌ وبِنْسَ غُلامُ الرَّجُلِ زيدٌ ، يَنْصَبَان النكرةَ نحو بنسَ رجلا وَبنسَ ما

رواه البيهقى قى شعب الإيمان .

كانوا يَفْ عَلُونَ أَى شَيْمًا يَفْعَلُونه ، قَـال تعالى : (١) عن ابن سعيــد أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنَّ اللهُ جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس .

عن النَّميمة المُوقعة في البَليّة والجمعُ المآبرُ . الشّورارُ ﴾ [ إسراهيم/ ٢٩] ﴿ فبئس بؤس َ: البُّـؤْسُ والبَّـأَسُ والبأسَـاءُ الشِّـدَّةُ مثوى المتكبرين ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ، غافر/ ٧٦ ]،

﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء والضّرَّاء ﴾ [ الانعام / البيض : البياض في الألوان ضِدَّ السوادِ ، ٤٢]، ﴿ وَالصَّابِرِينَ فَي الْبَـأْسَاء والضَّرَّاء وَحينَ اللَّهُ : ابيَضَّ ابْسِضَاضِا وَبَيَاضاً فهو مُبيّض الْبَأْسِ ﴾ [ البـقَـرة / ١٧٧ ] وقــال تعـالى: ﴿ وَأَبْيَضُ قـالَ عزّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ تَبْسَيَضٌ وُجُوهٌ ﴿ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ﴾ [ الحشر / ١٤] وقد الوتسود وتُسود وبُوه ﴾ [ آل عمران / ١٠٦]، بَوُسَ يَبْوُسُ ، وعذاب بَيْس فَعِيل مِنَ الْبَأْسِ أو ﴿ وَأُمَّا الَّذِينَ الْبَيْضَتْ وُجُوهُمْ ﴾ [ آل مِنَ الْبُوْسِ ، فلا تَبْتَسِ أي لا تَلْتَزِم الْبُوْسَ ولا عمران/ ١٠٧] وَالأَبْيَضُ عِرقٌ سُمِّي بِه لكونه تَحَزَّنْ ، وفي الخَـبَر أنه عليه الســلام كانَ يكْرَهُ ۗ أَبْيَضَ ، ولَما كان البَــيَاضُ أَفْضَلُ لَوْن عنْدَهُمْ البُوْسَ والتَّبَاوُسَ والتَّبَوس (١): أي الضَّراعَةَ الكِما قيلَ: الْبَياضُ أَفَضَلُ والسَّوادُ أَهُولُ للفُقَـراء أو أن يَجْعَلَ نَفْسَهُ ذَليلاً ويَتَكلَّفُ ذلك اللهُ وَالْحُمْرَةُ أَجْمَلُ وَالصُّفْرَةُ أَشْكُلُ عُبِّرَ عنِ الْفضلِ جَميعا . وَبَنْسَ كَلَمَةً تَسْتَعْمَلُ في جميع المَذَام ، الوَالكَرَم بِالبِياضِ حَتَّى قيلَ لَمْنَ لَمْ يَتَدنَّسْ بِمَعَـابِ هُو أَبْيَضُ الوَجْهُ ، وقـوله تعالى : ﴿ يُومُ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عمران / ١٠٦] فَابْيَضَاضُ الوُّجُوهِ عَـبَارَةٌ عن المَسَرَّة وَاسودادُهَا عنِ الْـغَمُّ وعلى ذلك : ﴿وَإِذَا بُشْرَ أَحَـدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظُلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا ﴾ [ النحل / ٥٨ ] وعلى نحوِ الأبيـضَاضِ قــوله تعالى : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئُذُ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] وقوله : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنْد مُسْفرةٌ ضَاحكةٌ مُسْتَشِشرةٌ ﴾ [عبس / ٣٨ ، ٣٩ ] وقيل : أُمُّكَ بَيْضَاءُ منْ قُضَاعَةَ وَعَلَى ذَلكَ قَوْلُهُ تَعَالى : ﴿ بَيْضَاءَ لَلَّهُ

للشَّاريينَ ﴾ [ الصافات/ ٤٦ ] وَسُمِّي البَيْضُ لبياضِهِ الوَاحِدَةُ بَيْـضَةٌ، وكُنِّيَ عَنِ المرأة بِالبَيْضَةِ عَلَى بيعَ أخيه " (١) أي لا يَشْتَـري عَلَى شراهُ تشبيها بها في اللَّون وكونها مَصُونَةٌ تحتَ الجناح، وبيضةُ الْبَلَـد لما يُقالُ في المدْح والذَّمِّ، أما المَدْح فَلمَسن كَانَ مصُونا منْ بَيْن أَهْلِ البَلَد ورَئيسا فيهم ، وعَلَى ذلك قولُ الشاعرُ :

كانَتْ قُريشُ بَيْضَةً فَتَفَلَقَتْ فَالمُحُّ خَالصُهُ لعَبْد مَنَاف

يَتَنَاولهُ كَبَيْضَةَ مَتْرُوكَة بالبَلَد أَى العَرَاء والمُفَارَة . وبَيْضَتَا الرَّجُلِ سُمِّيتَا بِذَلكَ تَشْبِيهِا بِهَا في الهْيْثَةِ وَالبَّيْسَاضِ ، يقال بَاضَتِ الدَّجاجةُ وبَاضَ كَذَا أَى تَمكن ، قال الشاعر:

> بَداً من ذُوات الضُّغْن يَاوي صُدُورَهُمُ فَعَشْشَ ثُمَّ بَاض

وبَاضَ الحَـــرُّ تَــمكَّنَ وباضــتُ يَدُ المُرَّاة إذا ورمَتْ ورَمَا عَلَى هَيْئَةِ البَـيْضِ ، ويقُالُ دَجَاجَةٌ بَيُوضٌ ودَجَاجٌ بُيُضٌ .

بيع : البَيْعُ إعطاء المُشْمَن وأَخُذُ الثَّمَن ، والشُّـرَاءُ إَعْطاءِ الشُّـمَنِ وأخْذُ الْمُشْمَنِ ، ويقـالُ للبَيْع الشِّراء وللشِّراء البَيْع وذلك بحسب ما يُتَصَـورُ مِنَ الثَّمَٰنِ والمُثْمَٰنِ وعلى ذلك قـوله عزًّا وجلُّ : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ ﴾ [ يوسف /

· ٢ ] وقال عَلَيْه السلام : « لا يَبيعَنَّ أَحَدُكُمْ وأَبَعْتُ الشُّيْءَ عَرَّضْتُهُ للبَيْع نحو قول الشاعر

## \* فَرَسا فَلَيْسَ جَوادُهُ بُمُبَاع \*

وَالْمُبَايَعَةُ والْمُشَارَةُ تقالان فيهما ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَّسِيْعَ وَحَسرَّمَ الرَّبَّا ﴾ [البقرة/ ٢٧٥] وقال: ﴿ وَذَرُوا البّيعَ ﴾ وأَمُّ الذَّمُّ فَلَمَنْ كَانَ ذَلِيلًا مُعَرَّضًا لَمَنْ [الجمعة / ٩] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لا بَيْعٌ فيه ولا خلال ﴾ [ إبراهيم / ٣١] ، ﴿ لا بيعٌ فيهُ ولا خُلةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٤ ] وبايع السلطان إذا تَضَمَّنَ بَذْلَ الطاعة له بما رضَخ له ويقال لذَلكَ بيْعَةٌ ومُبَايَعَةٌ ، وقوله عز وجلّ: ﴿فَاسْتَبْسُرُوا بِبَيْعِكُمْ الذي بَايَعْتُمْ به ﴾ [التوبة/ ١١١] إَشَارَةً إلى بيعَة الرِّضُوان المذكورة في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَن المُوْمنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [الفتح/ ١٨] وإلى ما ذُكرَ في قـوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [التوبة/

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۲۱۳۹) فی مواطن أخری والبيهقی في سننه الكبرى (٥/ ٣٤٤ ، ٧/ ١٨٠ ) واللفظ له ، وأما لـفظ البخاري فـهو : « لا يبعُ بعضكم على بيع أخيه ٥ .

ورواه مسلم [النكاح / ١٤١٢].

١١١] . وأما الباعُ فمنَ الواوِ بدلالةِ قـولهم: وبينَ يُسْتَعْمَلُ تارَةً اسما وتارةً ظرفا ، فَمنْ قَرأ باعَ في السِّرِّ يَبُوعُ إذا مَدَّ بَاعَهُ .

يُقال ما بَالَيْتُ بكذا بالة "أى ما اكْتَرَثْتُ به ، القوله: ﴿ لاَتُقَدِّمُ وا بَيْنَ يَدَى الله ورسوله ﴾ قال : ﴿ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيُّنَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [الحجرات/ ١] وقوله : ﴿ فَقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَّى [محمد / ٢] وقال : ﴿ فَمَا بَالُ القُرُونِ النَّجُواَكُمْ صَدَقَةَ ﴾ [ المجادلة / ١٢] ، الأولَى﴾ [ طه / ٥١ ] أي حَالُهُمْ وخَبرُهُمْ، ﴿ فَاحِكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ [ ص / ٢٢ ] وقوله ويُعَبِّرُ بالبال عن الحال الذي يَنْطوى عليه الإنسان عالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَّغَ مَجْمَعَ بَيْنهما ﴾ [الكهف/ فَيُقَالُ: خَطَرَ كَذَا بِبَالِي .

ووسْطهُ مَا قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا ۗ [النساء/ ٩٢] ولا يُستعملُ بَيْنَ إلا فيما كان زَرْعا﴾ [ الكهف / ٣٢ ] يـقـالُ بان كــذا أي اله مسافةٌ نحو: بَيْنَ البَلَدَينِ أَوْ لَهُ عَدَدٌ مَا اثْنَان انْفَصَلَ وظَهَرَ مَا كَانَ مُسْتَتَرا منه ، ولَّا اعْتُبرَ فيه الْفَصَاعدًا نَحْوَ : الرَّجُلَيْن ﴿ وَبَيْنَ القَــوم ﴾ مَعْنَى الأَنْفَصَالِ والظُّهُـورُ اسْتُعْمَلَ فَي كُلِّ وَاحِد اللَّائِدَة / ٢٥] ولا يُضَـافُ إلى ما يَقْتَـضي مُنْفَرِدا فقيل للبتر البعيدة القَعْرِ : بَيُونٌ لِبُعْد ما معنى الوَحْدة إلا إذا كُرِّر نَحو : ﴿ وَمَنْ بَيْننَا بينَ الشُّفِيرِ والقَعْرِ لانفَصالِ حَبْلِهَا من يَدِ ۗ وَبَيْنَكَ حَجَابٌ ﴾ [فصلت / ٥] ، ﴿ فَاجْعَلُ صَاحِبِهَا . وَبَانَ الصُّبْحُ ظُهَرَ ، وقوله تعالى: ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدا ﴾ [ طه / ٥٨ ] ويقالُ : ﴿لَقَـدْ تَقَطُّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ الأنعـام / ٩٤ ] أي هذا الشيء بينَ يَدَيْكُ أي قَريبا منْكَ وعَلَى هذا الوَصْلُ ، وتحقيقه أنه ضاعَ عَنْكُمُ الأموال القوله : ﴿ ثُمَّ لَاتَينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ والعَشيرةَ والأعمال التي كُنْـتُمْ تَعْتَمدُونَها إشارةً [الأعـراف / ١٧]، ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْـدينَا وَمَا إلى قوله سبحانه : ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ ولا الْخَلْفَنَا ﴾ [ مريم / ٦٤]، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن بُّنُونَ﴾ [ الشعراء / ٨٨ ] وعَلَى ذلك قوله : ﴿ أَيُّدِيهُمْ سَدَا وَمَنْ خَلَّفُهُمْ سَدًا ﴾ [ يس / ٩] ، ﴿ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى ﴾ [ الانعام / ٩٤] ﴿ وَمُصدِّقًا لَمَا بِينَ يَدَىُّ مِنَ التوراة ﴾ [ آل

بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ اسْما ومَنْ قَرَأَ بَيْنَكُمْ جَعَلَهُ ظَرْفَا بال: البال الحال التي يُكْتَرَثُ بها ولذلك النص عيرَ متُمكِّن وتركهُ مفتوحا ، فمنَ الظرف ٦١] فيجُوزُ أَن يكونَ مَصْدَراً أَى مَوْضِعَ المُفْتَرَقَ بين : مَوضُوعٌ للخَلالَةِ بَينَ الشّينَينِ ﴿ وَإِنْ كَانَ مَنْ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيشَاقٌ

عمران / ٥٠]، ﴿ أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكُو مِنْ بَيْنَا ﴾ [ | [النحل / ٣٩]، ﴿ فِيهِ آيات بَينَاتٌ ﴾ [ آل ص / ٨] أي من جُمْلتنَا وقوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ ﴿ عِسْمِ انْ / ٩٧] وقيال : ﴿ شَهْرُ رَمَّضَانَ كَفَروا لَنْ نُؤْمنَ بهذا القرآن وَلا بالَّذي بَيْنَ | الذي أُنْزِلَ فيه القرآنُ هُدى للنَّاس وَبَيَّنَات ﴾ يَدَيْهِ ﴾ [سبأ/ ٣١] أي مُتَـقَدِّما له من الإنْجيل اللَّقِية / ١٨٥] ويـقالُ آيةٌ مُبَيَّنةٌ اعــتبَارا بَّمَنْ ونحوه قبوله : ﴿ فَاتَقُوا اللهُ وَأَصْلُحُوا ذَاتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَآيِاتٌ مُسَيِّنَاتٌ وَمُبِيَّنَاتٌ ، بَيْنكُمْ ﴾ [الأنفال/ ١] أي راعُوا الأحوال الوالبيَّنةُ الدِّلالةُ الواضحَةُ عَقْليةً كَانتْ أو التي تَخْمُعُكُمْ مِنَ السَّفَرابَة وَالوصْلَة وَالمُودَّة ، المُحْسُوسة وسمِّي الشاهدان بيَّنة لقوله عليه ويزادُ فيه مَا أو الألف فَيُجْعَلُ بَمُنْزِلَةِ حِينَ نحو : السلام : ﴿ البِّيَّنَّةُ عَلَى الْمُدَّعِى واليمينُ عَلَى مَنْ بَيْنَمَا زَيْدٌ يَفْعَلُ كَـٰذَا وبينا يفْعلُ كـٰذا قـال الْنُكَرَ (١) وقال سبحانه ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّنَةُ منْ الشاعر:

### سِنَا يُعَنَّفُهُ الكماةُ ورَوْعَةٌ يوما أُتبح لَهُ جَرىءٌ سَلْفَعُ

مان : يُقالُ بانَ واسْتَبَانَ وَتَبَيَّنَ وقد بَيَّنتُهُ قال الله سبحانه: ﴿ وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكنهم ﴾ [العنكبوت / ٣٨] ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم ﴾ [ إسراهيم / ٤٥] ﴿وَلَتَسْتُبِينَ سَبِيلِ الْمُجْرِمينَ ﴾ [ الأنعام / ٥٥]، ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ منَ الغيُّ [ البقرة / ٢٥٦] ﴿ قَدْ بَيُّنَّا لَكُمْ الآيات ﴾ [ آل عسران / ١١٨، الحديد / ١٧] ، ﴿ وَلَابَيَّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذِّي تَخْـتَلَفُـونَ إ فيه﴾ [ الزخـــرف / ٦٣ ] ، ﴿وأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لتبينَ للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [ النحل / ٤٤] ، ﴿ لِيُعِينَ لَهُمُ الذي يختلفُونَ فيه ﴾

رَبه ﴾ [ هود / ١٧ ، محمد / ١٤ ] وقَالَ: ﴿ لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ عَنْ بِيُّنَّة وَيَحَيا مَنْ حَيٌّ عَنْ بَيُّنَةً ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] ، ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ

#### (۱) [ صحیح ]

رواه التسرمسذي ( ۱۳٤۱ ) والدارقطني [ ٣ / ١١٠، ١١١] ، [ ٤ / ١٥٧ / ٢١٨] وقال الترمذي : هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبــارك وغيــره ورواه الدارقطني وفي سنده الزنجي بن خالمد عن ابن جريج والزنجي اسمه مسلم وهو ضعيف وابن جريج مدلس وقد عنعنه وقيد قيال الحيافظ في التلخيص عن هذه الرواية (٤/ ٢٠٨) : رواه الترمذي والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده ضعيف .

٩، فاطرً / ٢٥ ] والبيانُ الكَشْفُ عنِ الشيء الخصام غَيْرُ مُبين ﴾ [ الزخرف / ١٨ ] . وهوَ أَعَمُّ مِنَ النطْقِ مُخْتَصٌّ بالإنسانِ وَيُسَمَّى مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بُيِّنَ بِه بَيَانًا . قال بَعْضُهُمْ: البيانُ يكونُ على المكان خلافُ النَّبْوَة اللَّذي هو منافاةُ الأجزاء ، / ضربين : أحدُّهما بالتُّنْجيزِ وهوَ الاشياءَ التي إيُّقالُ : مكانٌ بَوَاءٌ إذا لم يكنْ نَابيا بنَازِلهُ ، تدُلُ عَلَى حَالٍ مِنَ الأحَــوال مَنْ آثار صُنْعَـه. ﴿ وَبَوَّأْتُ لَهُ مَكَانَا سَوَّيْتُهُ فَـ تَبَوَّأَ ، وباءَ فُلانٌ بَدَم والثاني بالاخْتَبَارُ وذلكَ إمَّا أَنْ يكونُ نُطْقا أَوْ الْفُلان يَبُوءُ به أَيْ ساواه ، قال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى كتَابَةُ أَو إِشَارَةً ، فَمَمَّا هو بيانٌ بالحال قوله : | مُوسَى وَأَخْيِه أَنْ تَبُوَّا لَقَوْمكُمَا بمصر بيُّوتا ﴾ ﴿ وَلا يَصُدُّنكُمُ الشَيْطَانُ إِنَّهُ لكم عَدوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يونس / ٧٨] ، ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَّا بَني إسْرَائيلَ [الزخـرف / ٦٢] أي كـونـهُ عَـدُوا بَيِّنٌ في المُبُـوَّا صدْق ﴾ [ يــونــس / ٩٣]، ﴿ تُبُـوِّئُ الحال ﴿ تُريَدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عما كانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اللَّوْمنينَ مَقَاَّعدَ للقتال ﴾ [ آل عمران / ١٢١]، فأتونا بَسُلُطَان مُبين ﴾ [ إبراهيم / ١٠].

> المعنى المقصصود إظهارُهُ نحوُ: ﴿ هذا بيانُ إِ قال الراعي في صفة إبل: للنَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١٣٨ ] وسُمِّي ما يُشْرَحُ به المُجْمَلُ والمُبْهَمُ من الكلام بَيانا نحوُ قوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [ القيامة / ١٩ ] وَيُقالُ بَيَّنتُهُ وَٱبِنتُهُ إِذَا جَعَلْتَ لَهُ بَيَانَا تَكْشَفُهُ نَحُوُ: ﴿لْتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾[ النحل/ ٤٤ ] وقال: ﴿ نَذِيرٌ مُسِينٌ ﴾ [ الأعسراف / ١٨٤ وأماكن أخرى ] ، و ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُــوَ البِّلاءُ ا الْمَبِينُ﴾ [الصافات / ١٠٦] ، ﴿ وَلَا يَكَادُ

بالبيّنات ﴾ [ الاعراف / ١٠١ ، إبراهيم / أيبن ﴾ [ الزخرف / ٥٢ ] أي يُبينُ ﴿ وهو في

﴿ يُتَبُوا مِنْهَا حَيْثُ بَشَاءُ ﴾ [ يوسف /٥٦ ] وما هُوَ بِيان بالْاخْتَبَار ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُو ۗ ورُوى أنه كان عليه السلامُ يَتَبَوأُ لَبَوْله كما يَتَبَوَّأُ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالبِّيِّنَاتِ وِالزُّبُرِ وَٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ لِمَنْزِلِهِ (١). وَبَوَّأْتُ الرُّمْحَ هَيَّـاْتُ لَــه مكاناً ثُمَّ الذُّكُورَ لَتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزِّلِّ إليهم ﴾ [النحل / | قَصَدْتُ الطَّعْنَ به . وَقَالَ عَلَيْه السَّلاَمُ : « من ٤٣ ، ٤٤ ] وَسَمِّى الكلامُ بَيَّانًا لكَشْفَ عَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِداً فَلْيَتَبُوأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "(٢)

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال : ٩ كان رسول الله ﷺ يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله ، رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيشمي : وهو من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه ولم أر من ذكـرهما وبقية رجالـه موثقون .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري [ ١١٠ ] ، ومسلم [ المقدمة / ٣، ٤] ، [ الزهد / ٣٠٠٤ ] .

### لها أمرُها حتى إذا ما تَبَوَّأتُ بأخفافها ماوى تبوا مضجعا

أَى يَتْـرُكُهـا الرَّاعي حتى إذا وَجَـدَتْ مكانا مُ وافقًا للرَّعْي طَلَبَ الرَّاعِي لنَفْسِه مُتَّبِّوا اللهِ مُتَعَلِقا بمُضْمَر ، فَالْمُتَعَلَق بَفَعْل معه ضَرَّبَان: كما يُعبَّرُ عَنْهُ بالبِنَاء فَيُقالُ بَنَى بأهله . الدَّاخِل للتَّعْدِيَّةِ نَحْوُ ذَهَبْتُ به وأَذْهَبْتُهُ قَالَ : ويُسْتَعْمَلُ البَوَاءُ في مُكَافأة الْمُصَاهَرَة والقصاص | ﴿وإذا مَرُّوا باللغُو مَـرُّوا كراما ﴾ [ الفرقان / منَ الله أي حلَّ مَبْواً ومعه غَـضَبُ الله أي الوالمتعَلَّقُ بمُضْمَر يكونُ في مَوْضع الحال نحوُ: الحالة ، قال :

# \* أَنْكُرْتُ بِاطِلَهَا وَبُؤْتَ بِحَقِّهَا \*

لازدواج الْكَلَمَة كَمَا غُيِّرَ فِي قُولُهُمْ : أَتَيْـتُهُ الْغَدَايا وَالعَشَايا.

الباء : يَجِيءُ إمَّا مُتَّعَلِّقًا بفعْل ظَاهر معهُ لمَضْجَعه ، ويُقالُ تَبَوَّا فُـلانٌ كَنَايَةً عَنَ التزَّوُّج الْحَدُهُمَا لِتَعَدِيةِ الْفِعْلِ وهو جَارٍ مَجْرَى الألف عُقُوبَتُهُ، وَيِغَضَبِ في مَوْضِع حَال كَخْرَجَ بِسَيْفه ﴿ خَـرَجَ بِسِلاحِه أَى وعليه السِّلاحُ أَى ومعه أَى رَجَعَ وجاءَ له أنه مَغْضُوبٌ وَلَيْسَ مَفْعُولًا السلاحُهُ وربَّمَا قالُوا: تكونُ زائدةً نحوُ: ﴿وَمَا نحوُ مُرَّ بزَيْد واستعمالُ باءَ تنبيها على أنّ مكانهُ النُّتَ بِمُؤَمِن لَنَا ﴾ [ يوسف/ ١٧ ] فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُوافِقَ يَلْزَمُهُ فِيهِ غَضَبُ اللهِ فَكَيْفَ غَيْرُهُ مِنَ ۗ قُولكَ : مَا أَنْتَ مُؤْمِنا لَنَا فَرْقٌ ، فَالْمُتَصُّورُ مِنَ الأَمْكَنَةِ وذلك عَلَى حـدٍّ مـا ذُكـرَ في قـوله : | الكلام إِذَا نُصِبَ ذَاتٌ وَاحِـدٌ كَـقَــوْلكَ زَيْدٌ ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ ﴾ [ آل عــمــران / ٢١ | خَارِجٌ ، والْمَتَصَوَّرُ منه إذا قيل ما أنتَ بمُؤْمن لنا ومواضع أخرى ] وَقُولُه : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُبُوءً ۗ ذانان كـقولكَ لَقـيتُ بزَيْد رَجُلاً فــاضلاً فَــإنّ بِإِنْمِي وَإِنَّمْكَ ﴾ [المائدة / ٢٩] أي تُقيمَ بهذه القُولَهُ: رَجُلاً فَاضلاً وَإِنْ أُرِيدَ به زيدٌ فقد أُخْرِجَ في مَعْرِض يُتَصَـُّورُ منه إنْسَانٌ آخَرُ فَكَأَنَّهُ قال: رأيتُ برُوْيتي لَكَ آخَرَ هو رَجُلٌ فَاضلٌ ، وعلى وقول مَنْ قالَ : أَقْرَرْتَ بِحَقَّهَا فليس تَفْسيرُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّخَاءِ ، وعلى هذا بِحَسَبِ مُقْتَضَى اللَّفْظِ . والباءَةُ كِنَايَةٌ عنِ الجماع ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء / ١١٤] وَحُكَى عَنْ خَلَفَ الْأَحْمَرِ أَنَّهُ قَالَ فَمَى قَوْلُهِمْ ۗ وقوله : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بَكَافَ عَبْدَهُ ﴾ [ الزمر / حَبَاكَ اللهُ وَبَيَّاكَ : أَنَّ أَصلُهُ بَوَّاكَ مَنْزِلاً فَغُيِّرً ۗ ٣٦ ] قال الشيخ وهذا فيه نَظَرٌ، وقوله:

تَنْبُتُ الدُّهْنَ وليس ذلك بالمَقْ صُودِ بَلِ المَقْ صُودُ ۗ [ فصلت / ٥٣ ] وعلى هذا قولُه : حُبَّ أنها تَنْبُتُ النَّبَاتَ ومعه الدُّهنُ أي وَالدُّهنُ فيه إلىَّ بفلان أيْ أَحْبب إلَىَّ به . وَمَا ادُّعِي فيه مَوجُودٌ بِالقُوَّةِ وَنَبَّهَ بِلَفْظَةِ بِالـدُّهْنِ على ما أنْعَمَ | الزَّيَادَةُ البَاءُ في قوله : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى به على عباده وهداهُم على اسْتُنْبَاطه . وقيلَ التهلُكُة ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] قيلَ تُقْديرُهُ : لا الباءُ هاهنا للحَال أي حَالُهُ أَنَّ فيه الدُّهنَ اللَّهُ أَنَّ فيه الدُّهنَ اللَّهُ أَنَّ معناه لا تُلْقُوا وَالسَّبَ فيه أنَّ الهمْزَةَ وَالباء اللَّين لِللَّاعْدِيةِ لا اللَّهُ سكم بأيْديكُم إلى النَّهْلُكَة إلا أنه حُذف يَجْتَمَعَانَ وقوله: ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ ۗ [ النساء/٦ و المفعُولُ اسْتغْناءٌ عنه وقَـصْدا إلى العُمُوم فإنَّهُ لا مواضع أخرى ] فَقيلَ كَفي اللهُ شَهيدا نحو: إيَجُوزُ إِلْقَاءُ أَنْفُسهمْ وَلا إِلْقَاءُ غَيْرِهِمْ بِأَيْدِهِمْ إِلَى ﴿ وَكَفَى اللهُ المُؤْمنين القتالَ ﴾ [ الأحزاب / ٢٥] التَهْلُكَة . وقال بعضُهمْ الْبَاءُ بمَعْنى من في الباءُ زائدةٌ وَلَوْ كَانَ ذَلُكَ كَمَا قيلَ لَصَحَّ أَنْ يقالَ على قوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشُوبُ بِهَا المقرَّبُونَ ﴾ كَفَى بالله الْمُؤْمنين الْقِتَالَ وذلك غـير سَائغ وَإِنَّمَا ۗ [المطففين / ٢٨ ] ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بهَا عَبَادُ الله﴾ يَجيءُ ذلك حيثُ يُذْكُرُ بعْدَهُ منصُوبٌ في [الإنسان / ٦] أي منها وقيلَ عَيْنَا يَشْرَبُهَا اكتف بالله شَــهيدا وعــلى هذا قوله : ﴿ وَكَفَى الْكَقُولُكَ : مَكَانَا يَشْرِبُ بِه ، وعلى هذا قوله: بربُّكَ هَادِياً وَنَصِيراً ﴾ [الفرقان / ٣١] ، ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بمَفَازَة مِنَ العذابِ ﴾ [ آل ﴿وَكَفَى بِـاللهِ وَلِيًّا ﴾ [النسـاء / ٤٥] وقوله : | عمران / ١٨٨] أى بموضّع الْفُوزِ .

﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] قيل معناه ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ مَوْضع الحال كما تقدَّم ذكرُهُ والصَّحيحُ أَنَّ كَفَى الوالوجه أَنْ لا يُصْرَفَ ذلك عما عليه وأن ههنا موضُوعٌ مَوْضِعَ اكْتُف، كَمَـا أَنْ قَوْلَهُمْ : || الْعَيْنَ ههنا إشارةٌ إلى المكان الذي يُنْبُعُ منه الماءُ أَحْسِنْ بِزَيْدٍ مَوْضُوعٌ مَـوْضِعَ ما أحسن ، ومعناه الله إلى الماء بعَـيْنه نحْـو: نَزَلْتُ بِعَـيْنِ فَصَـارَ



# 🔅 كتاب التاء 🗞

إلا في تَبَّابٍ ﴾ [ غافر / ٣٧].

﴿أَنْ يَأْتِيكُمُ النَّابُوتُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٨] الفَيْضلَّكَ عَنْ سَبيل الله ﴾ [ ص / ٢٦] ، قيل: كَان شيئا مَنْحُوتًا منَ الحشب فيه حكْمة الشَّهِ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَني ﴾ [الكهف / الله عنهما: كُنَّفٌ مُلِّئَ علما .

> اتَّبعُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرا ﴾ [ يس / ٢٠ ] البذلك كما قال : ﴿ فَمَنْ اتَّبُعَ هُدَاىَ ﴾ [ طه / ١٢٣] ﴿ اتبعُوا

التب، والتباب: الاستسمرار في ما أنزل إليكم من ربَّكُم ﴾ [الأعراف/ ٣]، الحُسْران، يُقالُ تَبَّا لهُ وَتَبَّ لَهُ وَتَبَّنُّهُ إذا قُلْتَ له الله وَالنَّبِعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ [ الشعراء / ١١١ ] ، ذلك وَلَتَضمُّن الاستمرَارَ قيلَ استَتَبَّ لفُلان كذا ﴿ وَاتَّبَعْتُ مَلَةَ آبَائِي ﴾ [ يوسف / ٣٨ ] ﴿ ثُمَّ أَى اسْتَـمَرَّ، وَتَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ أَى استـمرَّتْ الجَعَلْناكَ عَلِّي شَرِيعَة منَ الأَمْر فَاتَّبعْها ولا في خُسْرَانه نحوُ : ﴿ذَلِكَ هُوَ الحَسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [ تَتَّبعُ أَهْواءَ الَّذيبَ لاَ يُعْلَمُونَ ﴾ [ الجائسية / [الحج / ١١] ، ﴿ وَمَا زَادَهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبَ ﴾ [ ١٨] ، ﴿ وَٱنَّبَعُوا مَا تُتْلُو الشَّيَاطينُ ﴾ [هود / ١٠١] أي تخسير ﴿ وَمَا كَيْدُ فَرْعُونَ | [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَلَا تَسْبَعُوا خَطُوات الشيطان ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ، ٢٠٨ ، تابوت : التَّابُوتُ فيما بَيْنَنَا معروف . الانعام/ ١٤٢ ] ، ﴿ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَـوى وقيل عبارةٌ عن الْقَلْبِ والسكِينَةِ وعَمَّا فيه مِنَ [٦٦] ، ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ ﴾ [ لقمان / العلْم، وسُمِّى القلبُ سَـفُطَ العلْم وبَيْتَ الها ١٥ ] ويُقالُ أَتَّبَعَهُ إذا لَحِقَهُ قالَ : ﴿فَأَتْبَعُوهُمُ الحَكْمَــٰة وتابُوتَهُ ووعاءَهُ وصُنْدُوقَـهُ وعَلَى هَذَا ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الشـعراء / ٦٠ ] ، ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ قيلَ اجْعَلْ سِرَّكَ في وعاءِ غير سَرِبِ ، وعَلَى اسْبَبًّا ﴾ [ الكهف / ٨٩ ] ، ﴿وَأَتْبَعْنَاهُمْ في تَسْمِيـته بالتَّابُوتِ قال عُمرُ لابنِ مسعود رضى الهذه الدُّنيَــا لَعْنَةٌ ﴾ [القــصص/ ٤٢]، ﴿ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف/ ١٧٥] تبع : يقال تَبعَهُ وَأَتَّبَعَهُ قَفَا أَثْرَهُ وذلك تارة ﴿ وَفَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ﴾ [المؤمنون / ٤٤] بالارتسام والاثتمارِ وعَلَى ذلك قوله : ﴿ فَمَنْ اللَّهُ اللَّابُعْتُ عليه أَى أَحلْتُ عليه ويقالُ أُتُّبعَ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خُوفٌ عَلَيْهِمْ ولاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ | فُلانٌ بمال أي أُحِيْلَ عليه ، والتّبيعُ خُصَّ بولّد [البقرة / ٣٨] ، ﴿ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۗ البَقَرِ إِذَا تَبِعَ أُمَّةُ والتَّبِعُ رَجْلُ الدَّابَّةُوتَسْمِيَــتُهُ

كأنما الرّجْلان واليَدان

طالبتا وتَروهُمَا رَبَّتان

وَالْمُتْمِعُ مِنَ البَهَائِمِ التي يَتُبَعُهَا ولَدُهَا ، وتُبَعْ كَانُوا رُوسَاء ، سُمُوا بِذلك لاتباع بعضهم بَعْضًا في الرياسة والسياسة وقيل تُبَعْ مَلك يَبْعَهُ قُومُهُ والجمع التبابعة قال : ﴿ أَهُمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعْ ﴾ [ الدخان / ٣٧ ] والستبع الظّل .

تبر : التَّبْرُ الكبيرُ والإهلاك يُقالُ تَبَرَهُ وَتَبَرَهُ قَالَ تَعَبَرٌ مَا هُمْ وَتَبَرَهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ هَوُلاَء مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فَيهَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٩ ] وقال : ﴿ وَكُلا تَبَرُنَا تَتْبَيرا ﴾ [ الفرقان / ٣٩ ] ، ﴿ وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرا ﴾ [ الإسراء / ٧] وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَزِد الظَّالِمِينَ إِلاَ تَبَارا ﴾ [ نوح/ ٢٨ ].

تترى : تتسرى على فَعلى مِنَ الْمُواترَة أَى الْمُتَابِعَة وِتْرًا وِثْرًا وَأَصلها وَاوٌ فَأَلْدِلَتْ نحو تُراث وَتَجَاه فَمَنْ صَرَفَهُ جعل الألف زائدة لا للتأنيث ومَنْ لم يصْرِفْهُ جعل الألف للتأنيث قال: ﴿ ثُمَّ الْرُسْلُنَا رُسُلُنَا رَسُلُنَا تَتْرى ﴾ [ المؤمنون / ٤٤] أى مُتواترين قال الفراء : يُقالُ تَسْرى في الرَّفْع وَتَشْرى في النَصْب والألف فيه وتَشرى في النَصْب والألف فيه بدلٌ مِن التنوين . وقال ثَـعْلَبٌ : هي تفعلُ ، قال أبو على الغَبُورُ : ذلك غَلطٌ لأنه ليسَ في الصفات تَفْعلُ .

تجارة : التجارة التَّـصَـرُّفُ في رأس المال طَلَبَـا للرَّبِح يقال : تَجَـرَ يَتْجُـر وتاجرٌ وتَجْـرَّ

كَصاحب وصَحْب . قال : وليسَ في كلامهم تاء بعدَها جيم غير هذا اللفظ فأمّا تجاه فأصْله وجاه وتجوب التّاء للمُضارَعة وقوله : ﴿ هَلْ أَدُلُكُم عَلَى تِجَارة تُنْجِيكُم مَنْ عَذَاب اليم السّحارة الصف / ١٠ ] فقد فسر هذه السّجارة بقوله : ﴿ تَوْمُنُونِ بالله ﴾ [ الصف / ١١ ] بقوله : ﴿ الشّتَرَوا الضّلالَة بقوله : ﴿ اللّهَ مَ وَقَالَ : ﴿ السّتَرَوا الضّلالَة باللهدى فَما ربّحت تجارتُهُم ﴾ [ البقرة / باللهدى فَما ربّحت تجارتُهُم ﴾ [ البقرة / باللهدى فَما ربّحت تجارتُهُم ﴾ [ البقرة / منكم ﴾ [ النساء / ٢٩ ] ، ﴿ تجارة حاضرة عَالِي الله الله عالى الله عارف المؤجّه الكتسب منه .

تحت: تحت مقابل لفَوْق قال: ﴿ لأَكَلُوا مِنْ فَوقِهِم وَمَنْ تَحْتَ أَرْجُلُهُم ﴾ [المائدة / ٢٦] وقسوله: ﴿ جَنَّاتَ تَجْرِى مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ﴾ [البقرة / ٢٠، المائدة / ١٢، الأَنْهَارُ ﴾ [البقرة / ٣٠، المائدة / ١٢، من تحتها من تحتها ﴿ ومواطن أخرى ] ، ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتَهَا ﴾ [مريم / ٢٤] وتحت يستعمل في المنفصل وأسفلُ في المتصل يُقالُ: المالُ تحتّهُ ، وفي الحديث: « لأ وأسفلُهُ أغلَظُ مِنْ أعْلاهُ ، وفي الحديث: « لأ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يظهر التُحُوتُ » (1)

<sup>(</sup>۱) وجاء بلفظ : قـــال رســول الله ﷺ : ﴿ والذي نَفس مـحمــد بيده لا تقــوم الساعــة حتى يظهــر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن ==

الأرذالُ مِنَ النَّاسِ وَقَيلَ : بل ذلك إشارة إلى ما قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ وَأَلْقَتُ ما قال سُبْحَانَهُ : ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتُ وَأَلْقَتُ مَا فِيها وَتَخَلَّتُ ﴾ [ الانشقاق / ٣ ، ٤ ] . تخذ بمعنى أخذ قال : وَقَدْ تَخذَتُ رِجلِي إلى جَنْبِ غَرْزِها فَقَدْ تَخذَتُ رِجلِي إلى جَنْبِ غَرْزِها فَسَحَدُونَهُ وَذَرِيَّتُهُ أُولِياءَ وَاتَخَذَ افْتَعَلَ منه ﴿ أَفَتَتَخذُونَهُ وَذَرِيَّتُهُ أُولِياءَ من دُونِي ﴾ [ الكهف / ٥٠ ] ، ﴿ قُلُ اللَّهُ عَهْدا ﴾ [ البقرة / ٨٠ ] ﴿ وَاتّخذُوا من مَقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلى ﴾ ﴿ وَاتّخذُوا من مَقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلى ﴾

== الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت الله الدين ويهلك الوعول والتحوت ؟ قال : «الوعول : وجوه الناس واشرافهم والتحوت : الذين كانوا تحت أقدام الناس لايعلم بهم الرواه ابن حبان ( ١٨٤٤) بسند ضعيف فيه إسماعيل بن أبى أويس فيه لين كما قال الذهبي ومحمد بن سليمان لم يوثقه أحد غير ابن حبان وأخرجه البخاري في تاريخه ( ١/ ٩٨) عن إسماعيل بن أيس بهذا الإسناد.

أخرجه الحاكم [ ٤ / ٧٤٧ ] عن أبى عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى الشهيد والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني قالا : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس به وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنيون ممن لم ينسبوا إلى نوع من الجرح وأقره الذهبي.

[ البـقرة/ ١٢٥ ] ﴿ ولا تَشَخِلُوا عَدُوًى وَعَدُوًى مَا وَعَدُوًى مَا وَلِيَاءَ ﴾ [المتحنة / ١] ، ﴿ لَو شَنْتُ لاتّخَذْتُ عليه أَجْرا ﴾ [الكهف/ ٧٧]. تراث : ﴿ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ ﴾ [الفجر / ١٧] أصلهُ وراثٌ وهو من باب الواو . تفت : ﴿ ثُمَّ لَيقْضُوا تَفَنَّهُمْ ﴾ [الحج / ٢٩] أى أزالوا وسَخَهُمْ يقالُ : قَضَى الشيء يقضى إذا قَطَعَهُ وأزالهُ ، وأصلُ التَّفَث وسَخُ الظُّفْرِ وغيرِ ذلك مِمَّا شَانُهُ أَنْ يُزالَ عَن البدنِ ، قال أعرابي : مَا أَتْفَتُكَ وأَدْرنَكَ .

تراب : قال: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُراب ﴾ [الروم / ۲٠ ، فاطر / ١١] ﴿ يَا لَيْسَنَى كُنَّتُ تُرابا ﴾ [ النبأ / ٤٠] وترب افْسَقَسر كأنَّهُ لَصِقَ بالترَّابِ قال: ﴿ أو مسكينا ذَا مَثْرَبَة ﴾ [البلد / ١٦] أى ذا لُصُوق بالتراب لِفقره ، وأثرَب استَعْنَى كأنه صار له المال بقدر التُراب والتُراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب والتَّراب موريح تُربَة تأتى بالتراب والتراب ومنه قوله عليه السلام : ﴿ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَمنه قوله عليه السلام : ﴿ عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَاتُ الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتَقِرُ ذَاتُ الدِّينِ فلا يَحْصُلُ ليك مَا تَرُومُهُ فَتَفْتَقِرُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۰۹۰ ) ، ومسلم [ الرضاع / ۱۶۲۲ ] بلفظ : فساظفسر بذات الدیسن تربت یدائه.

منْ حيث لا تَشْعُرُ . وبــارِحٌ تَرِبٌ رِيحٌ فيــها تُرابٌ، والترائِبُ ضُلُوعُ الصدرِ ، الواحدة الوقهرا واضطرارا ، فمنَ الأوَّلِ : ﴿ وَتَرَكْنَا تَرِيبَةٌ، قال: ﴿ يَخْسِرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ ۗ إِبَعْضَهُمْ يَوْمَنِذِ يَمُوجُ فَي بَعْضٍ ﴾ [ الكهف / وَالتَّرَائب ﴾ [ الطارق / ٧ ] وقوله: ﴿ أَبْكَاراً ١٩٩] وقوله: ﴿ وَاتُّرُكُ البَّحْرَ رَهُوا ﴾ [الدخان/ عُسرُبا أَثْرَابا ﴾ [الواقسعسة / ٣٦ ، ٣٧] [ ٢٤ ] ومن الثاني : ﴿ كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ﴾ ﴿ وَكُواَعِبَ أَثْرَابًا ﴾ [النبأ / ٣٣] ﴿ وَعَنْدَهُمْ ۗ [ الدخان / ٢٥ ] ومنه تَرْكُةُ فُلانَ لما يُخَـلُّفُهُ قَاصِراتُ الطَّرْفُ أَثْرَابٌ ﴾ [ ص / ٥٢ ] أي أَبَعْدَ مَوْتِه وقد يُقالُ في كلِّ فِعْلِ يَنْتَهِي به إِلَى لداتٌ تُنْشَأْنَ مَعَـا تَشْبِيها في التسَـاوي والتماثُل ا حَاله مَا تَرَكْتُهُ كذا أو يَجْرِي مَجْرَيَ كذا جَعَلْتُهُ بالترائب التي هي ضُلُوعُ الصدر أو لوقُوعهنَّ اكذا نحو تَرَكَّتُ فلانا وحيدا ، والتَّريكةُ أصلُهُ مَعا عَلَى الأرْض، وقيلَ لأنَّـهُنَّ في حال الصَّبَا | البَّيْضُ الْمَرُوكُ في مَفَازَته وَيُسَمَّى بَيْضَةُ الحَديد يَلْعَبْنَ بِالترابِ معا .

ترفه : التَّرَفُّهُ التوسُّعُ في النَّعْمة ، يقالُ أَتْرِفَ فُلانٌ فَهِ و مُتْرَفٌ ﴿ وَٱتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ التَّسْعُونَ قال : ﴿ تَسْعَةُ رَهُط ﴾ [ النجل / الدُّنيا ﴾ [ المؤمنون / ٣٣ ] ﴿ واتَّبُعَ الَّذينَ اللَّهُ اللَّهُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ [ ص / ٢٣ ] ظَلَمُوا مَا أَتْرَفُوا فيه ﴾ [ هـود / ١١٦ ] وقال: ﴿ وَأَرْجِعُ وَأَ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ ﴾ [ مائة سنينَ وَأَزِدَادُوا تَسْعًا ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] [الأنبياء/ ١٣] ﴿ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهُمْ بِالْعَذَابَ ﴾ [ وَالتُّسَعَ مِنْ أَظَمَاءِ الإبلِ وَالتُّسعُ جُزْءٌ مِنْ تِسع [المؤمنون / ٦٤] ﴿ أَمَرْنَا مُتْرَفِّيها ﴾ [الإسراء/ ١٦ ] وهُمُ الْمُوصُوفُونَ بقـوله سبحانه : ﴿ فَأَمَّا ۗ ا وَتَسَعْتُ القَوْمَ أَخَـذْتُ تُسْعَ أَمْوَالهم، أو كُنْتُ الإنسانُ إذا ما ابتلاه ربَّهُ فأكْرَمَهُ ونَعَّمهُ ﴾ | لَهُم تاسعا . [الفجر/ ١٥].

٢٦ ] جَمْعُ تَرْقُوةِ وهي عَظمُ وصلَ ما بَيْنَ ۗ قال الله تعالى : ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / ثُغْرَة النحر والعاتقِ .

ترك : تَرْكُ الشيء رَفْضُهُ قَصْدا واخْتيارا بها كَتَسْميَتهم إيَّاها بالبيض .

تسعة : التسعة في العَـدد معروفة وكذا ﴿ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠] ﴿ ثَلاَثَ والتُّسَعُ ثَلَاثُ لَيالَ منَّ الشَّهْرِ آخرُها التاسعة ،

تعس : التَّعْس أن لا يَنْتعش من العَـثرة ترقوه: ﴿ كُلَّ إِذَا بُلُّغَتِ التَّرَاقِي﴾ [القيامة/ ﴿ وَأَنْ يَنْكُسرَ فِي سَفَالَ ، وَتَعَسَ تَعْساً وَتَعْسَةً .

مَذْكُورٌ في بابه .

متكا : اللَّهُ المكانُ الذي يُتَّكُّا عَليه والمخَدَّةُ الْمُتَّكَأُ عليها ، وقولُهُ : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا ﴾ [ يوسف / ٣١] أي أثرُجًّا ، وقيلَ : طَعَامًا متنَاوَلًا من قَوْلُكَ اتَّكَأَ عَلَى كَـٰذَا فَأَكَلَهُ ﴿قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكَأُ عَلَيْهَا ﴾ [ طه / ١٨ ] ﴿ مُتَّكنينَ عَلَى سُرُر مَصفُوفَة ﴾ [الطور/ ٢٠] ﴿ عَلَى الأرائك مُتَّكُّنُونَ ﴾ [ يـس / ٥٦] ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلَينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] تُلُّ : أصل الـتُّلُّ المكـانُ المُرْتَفَعِ والتَّلـيلُ العَتينُ ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِينَ ﴾ [ الصافات / ١٠٣ ] أُسْقَطَهُ عَلَى التَّلُّ ، كَفَولك : تَرَّبُّهُ أَسْقَطَهُ عَلَى الترَابِ ، وَقَـيلَ أَسْقَطَهُ عَلَى تليلهِ، والمتَلُّ الخـرى ] ﴿أَوَلَمْ يَكُفُــهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَـيْكَ الرُّمْحُ الذي يُتَلُّ به .

وذلك يكون تَارَةً بالجسم وتَارَةً بالاقْتداء في الحكم وَمَصْدَرُهُ تُلُوٌّ وتَلُوٌّ ، وتارةً بالقَراءَة أو تَدَبُّرُ المَعْنَى ومَصْدَرُهُ تلاوَةٌ ﴿ وَالقَّمَرِ إِذَا تَلاَهَا ﴾ [ الشمس / ٢ ] أراد به ها هنا الاتباع عَلَى سبيل الاقتداء والمَرْتَبَة وذلك أنه يقال : إنّ القَمَرَ هُو َ يَقْتَبِسُ النُّورَ منَ الشمس وهو لَهَا [الصافات / ٣] وأما قوله: ﴿ يَتَّلُونَهُ حَقًّ بمُنْزِلَة الْخَلِيفَة وَقَيلَ وَعَلَى هَذَا نَبُّهُ قُولُه : اللوَته ﴾ [ البقرة / ١٢١ ] فاتباعٌ له بالعلم ﴿ جَعَلَ الشَّمْسُ ضَيَاءٌ وَالقَمَرَ نُورا ﴾ [يونس / ٥] وَالضُّياءُ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنَ النُّورِ ، إذ كانَ

تقوى : تَاءُ التَّقْوى مَقْلُوبٌ منَ الواوِ وذلكَ الْكُلُّ ضِيَاء نُورا وليْ سَ كُلُّ نُور ضِيَاء ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مَنْهُ ﴾ [ هود / ١٧] أي يَقْتَدي به ويَعْمَلُ مُوجَب قوله: ﴿ يَتْلُونَ آيات الله ﴾[آل عمــران/ ١١٣ ] والتِّلاوَةُ تخْتُصُّ باتُّبَــاعُ كُتُب الله المُنزَلَة تَارَةً بالقرَاءَة وَتَارَةً بالارْتسَام لمَا فيها منَ أَمْرَ وَنَهَى وَتَرْغيب وتــرهيب أو ما يُتُوهِّمُ فيه ذلك وهو أخصُّ منَ القرَاءة ، فكُلُّ تلاوَة قَسَرَاءَةٌ وليسَ كلُّ قرَاءة تلاوَةٌ ، لا يُقَسَالُ تَلُوتُ رقْعَتَكَ وإنما يُقالُ في القرآن في شيء إذا قَرَأْتَهُ وَجَبَ عَلَيكَ اتَّبَاعُهُ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ ﴾ [ يونس / ٣٠ ] ، ﴿وإذا تُتَّلِّي عَلَيْهُمْ آيَاتُنَا ﴾ [ الأنفال / ٣١ ، يونس / ١٥ ، مريم / ٧٣ ، الحج / ٧٢ ومسواضع الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ [ العنكبوت / ٥١ ] تلى : تَبِعَهُ مُتَابَعَة ليس بينهُمْ ما ليس مِنهَا ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْنُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [ يونس / ١٦ ] ﴿ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانَا ﴾ [الأنفال / ٢] فهـذا بالقراءة وكذلك ﴿ وَاتُّلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ [الكهف / ٢٧ ] ﴿ وَأَثُلُ عَلَيْهُمْ نَبُّ أَابُنَى آدَمَ بِالْحَقُّ ﴾ [الماندة / ٢٧] ﴿ فالتَاليات ذَكْرا ﴾ وَالْعَمَلِ ﴿ ذَلَكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيات وَالذُّكُرُّ الحكيم ﴾ [ آل عــمــران / ٥٨ ] أَى نُــنَزُّلُهُ

١٠٢]، واستُعْملَ فيه لَفُظُ الـتِّلاوَةِ لمَـا كانَ مِنَ الوَرْى وبناؤها عندَ الكوفيِّين وَوْراةٌ تَفْعَلَةٌ ، يَزْعُمُ الشيطانُ أَنَّ مِـا يَـتْلُونَهُ مِنْ كُـتُبِ الله ، ﴿ وَقَالَ بِعَضُهُمْ : هِي تَفْعَلُ نِحُو : تَتَفُل وَلَيْسَ والتُّلاوةُ والتَّليَّةُ بَقيَّةٌ ممَّا يُتَّلَى أَى يُتَبَّعُ ، وأَتْليتُهُ ﴿ فَي كَلَامِهِم تَفْعَلُ اسْمًا وعندَ الْبَصَربيَّنَ وَوْرَى أَى أَبْقَيْتُ مِنْهُ تلاوَةً أَى تَرَكَتُهُ قَادرا عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ الْمَانِ اللهِ عَلَى اللهِ الله يَتْلُوهُ وَاتْلَيْتُ فُلانَا عَلَى فُلان بحَقٌّ أَى أَحَلْتُهُ ۗ النَّـوْرَاةَ فيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [ المائـدة / ١٤] عَلَيه ، ويُقالُ فُلانٌ يَتْلُو عَلَى فُلان ، ويَقُولُ ﴿ وَلكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيلِ ﴾ عليه أي يكذبُ عليه قال : ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ۗ [ الْفَتح / ٢٩ ] . الله الْكَذْبَ ﴾ [ آل عمران / ٧٥ ] ويقالُ : لا الله الْكَذْبُ جُكُمْ تَارَةً أَىْ مَرَّةً وَكَرَّةً أُخْرَى أدرى ولا أتْلَى ولادَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ ، وأصلهُ ﴿ هُو فَيِمَا قِيلَ تَارَ الْجُرْحُ التَّأُمُّ . ولا تَلُوْتَ فَقَيلَ للْمُزَاوِجَة كما قيل : التين : ﴿ وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ التين/ ١] «مَـأَزُورات غَيْـرَ مأَجُـورات» (١) وإنّمَا هُو اللَّهَ عَلَلَ : هُمَا جَبلاَنِ وَقيلَ هُمَا الْمأكولان وتَحْقِيقُ موزورات .

تمام : تمام الشيء انتهاؤُهُ إلى حدُّ لا يحتاجُ إلى شيء خارج عنه والناقصُ ما يحتاجُ إلى شيء خارج عَنْهُ وَيَقُالَ ذلك للمَعْدُود اللَّوْجُوه وهو أَبْلَغُ وُجُوه الاعْتذَار ، فَإِنَّ والمُمسُوح، تقولُ عددٌ تامُّ وليلٌ تامُّ قال: الاعتلادَ على ثَلاَثَة أَوْجه : إمَّا أَنْ يَقُولَ ﴿وَتَمَّتْ كَلَّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [ الأنعام / ١١٥ | المُعْتَذِرُ لم أَفْعَلْ أو يقولَ فعلتُ لأَجْلِ كذا أو ومواطن أخرى ] ﴿ واللهُ مُتمَّ نُورِه ﴾ [الصف / الفَعلْتُ وأسأتُ وقد أَقُلَعْتُ ولا رابعَ لذلك ، ٨ ] ﴿ وَٱثْمَـمْنَاها بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّه ﴾ وهذا الاخيرُ هُوَ التوبَةُ ، والتَّوْبَةُ في الشرع [الأعراف / ١٤٢].

(١) [ضعف]

رواه ابن ماجـة ( ۱۵۷۸ ) وفــی سنده دینار بن عمر ، وهو ضعيف وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني .

﴿واتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ﴾ [ البقرة / التوراة : التَّوراة التاء فيه مقلوبٌ وأصلهُ

مَوْردهمَا وَاخْتصاصهما يَتعَلَّقُ بما بعد هذا الكتاب .

توب : التوب تَرْكُ الذَّنْب على أَجْمَل تَرْكُ الذنب لقُبْحه وَالنَّدَمُ على ما فَرَطَ منه وَالْعَزِيَمَةُ على تَرْكُ الْمُعَاوِدَة وَتَدَارُكُ مَا أَمْكَنَهُ أَنْ يُتَدَارِكَ من الْأعْمَال بالإعادة فَمتَى اجتْمعَتْ هذه الأربعُ فَقَدْ كَمُلَ شَرائطُ التَّوْبَةِ . وتابَ إلى الله تَذَكَّرَ ما يَقْتَسضى الإِنَابَةَ نحو :

﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جميعا ﴾ [ النور / ٣١] ﴿ أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى الله ﴾ [ المائدة / ٧٤ ] ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] أيْ قَبلَ تَوْبَتَهِمْ مِنْهُمْ ﴿ لَقَدْتِهِمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ [التوبة/ ١١٧] ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۗ انحُوُ: ﴿ تَالله لأَكْيِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ليَتُوبُواً ﴾ [ التوبة / ١١٨] ﴿فَتَابَ عَلَيكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة ١٨٧ ] والتَّائبُ يُقالُ لبَاذل التَّوْبَة وَلَقَـابِلِ التَّوبَة فالعـبدُ تَانبٌ إِلَى الله وَاللهُ تاثب على عَبْده وَالتَّوَّابُ الْعَبْدُ الكَثيرُ التَوبَة وذلك بِتَــرْكِـهِ كُلُّ وقْتِ بَعْضَ الـذُنُّوبِ على ۖ التَّرْتيب حَتَّى يَصير تَاركا لجميعه، وقَد يُقالُ لله ذلك لكَثْرُة قَبُوله تَوْبَةَ الْعباد حالاً بَعْد حال وقوله : ﴿وَمَنْ تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلى الله مَتَـابا ﴾ [ الفرقان / ٧١ ] أي التَّـوبَهَ التامَّةَ وهو الجمعُ بَينَ تَرْكِ الْقَبيحِ وَتَحَرَّى الجَميل: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَـنَابٍ ﴾ [الرعد/ ٣٠] ﴿ إنه هو التَّـوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ [البقرة / ٣٧ ومواطن أخرى].

> التيه : يقال تاهَ يَتيهُ إذا تحَـيَّرَ وتاهَ يَتُوهُ لُغَةٌ في تاهَ يَتْسِيهُ ، وفي قسصة بَني إسْسرائيلَ أربعينَ

سَنَةً يَتِيهُونَ في الأرضِ ، وتوَّهَـهُ وتَيَّهَـهُ إذا حَيَّرَهُ وطرَحَهُ ، وَوقَعَ في الـتَّيهِ والتَّوْه أي في مَوَاضِعِ الحَيْرَةِ ، وَمَفَارَةٌ تَيْهَاءُ تَحَيَّرَ سَالَكُوهَا . التاءات : التاء في أوَّل الكلمَة للقسم ٥٧ ] وللْمخَاطَبُ في الفعل المُسْتَقْبَلِ نحو : ﴿ تُكُرهُ النَّاسَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وللتأنيث انحو: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائكَةُ ﴾ [ فصلت / ٣٠] وفي آخــر الـكلمــة تكــونُ إمّــا زائدةً للتَّأنيث فَتَصيرُ في الوقْف هاءً نحو ُ قائمة ، أو تكُونُ ثَـابتــةً في الوقف والوصــل وذلك في أُخْتَ وبنْت ، أَوْ تكونُ في الجَـمْع مع الألفِ نحـوُ مُسْلَمُــات ومُــوْمِناتِ وفي آخر الْفِـعل المَاضى لضَمير المُتكلم مـضْمُـوما نحـوُ قُولِهِ تعالى : ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودا ﴾ المدثر/ ١٢ ] وللمخاطب مفتوحا نحو : ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] ولضمير المُخَاطَبة مكسورا نحوُ: ﴿ لَقَدْ جِئْتِ شَيِمًا فَرِيا ﴾ [مريم/ ٢٧] واللهُ أعلَمُ .



# کتاب الثاء ﴾

ثبت : الثَّبَاتُ ضدُّ الزَّوال يقال ثَبَتَ يَثْبُتُ ثباتا قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُم فَنَةً فَاثْبُتُوا ﴾ [ الأنفال / ٥٥ ] ورجُلٌ ثَبُّتٌ وَتُبِّيتٌ في الحَرْبِ وأَثْبَتَ السَّهْمَ ، ويقالُ ذلك للْمُوْجُود بالبَصَر أو البَصيرَة ، فيقال فُلانٌ ثَابِتٌ عنْدى ، ونُبُوَّةُ النَّبِي ﷺ ثَابِتَةٌ والإثْبَاتُ وَالتَّثْبِيتُ تَارَةً يُقالُ بالفعل فَيُقالُ لَمَا يَخْرُجُ منَ العَدَم إلى الــوُجُود نحو أَثْبَتَ اللهُ كَــٰذا وَتَارةً لَمَا يَثْبُتُ بِالحُكْمِ فَيُقَالُ : أَثْبَتَ الحاكم على فُلان كذا ونبَّتَهُ ، وتارةً لما يكُونُ بالقول سواءٌ كان ذلكَ صدْقًا أو كَذبا فَيُقالُ أَثْبَتَ التَّوحيدَ وصدْقَ النُّبُوَّة وفُلانٌ أثْبَتَ مَعَ الله إِلَهَ أَنْجُرَ ، وقوله تعالى: ﴿ لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ [الأنفال/ ٣٠ ] أي يُثَبِّطُوكَ ويُحيَّروكَ ، وقوله تعالى : ﴿ يُثْبِتُ اللهَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدنيا ﴾ [إبراهيم / ٢٧] أي يُقَويهم بِالْحُجَجِ القَويَّـة ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرِا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَفْيِتا﴾ [ النساء / ٦٦ ] أي أشدُّ لتَحصيل علْمهمْ وقيل أثبَتَ لأعـمـالهم واجتناء تُمـرَة أَفْعَالُهِمْ وَأَنْ يَكُونُوا بِخَلاَف مَنْ قَالَ فيهم : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَـمَلِ فَجَعَلْناهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] يُقَالُ ثَبَّتُهُ أَى

قرَّيْتُهُ ، قال الله تعالى : ﴿ ولُولا أَنْ ثَبَّنَاكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٤ ] وقال : ﴿ فَثَبِّتُوا اللَّذِينَ النَّوا ﴾ [ الانفال / ١٢ ] وقال : ﴿ وَتَثْبِينا مِنْ أَنْفُسهم ﴾ [ البقرة / ٢٦٥ ] وقال : ﴿ وَتَلْبَ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الله

ثُبِر: النُّبُورُ الهلاكُ وَالفَسادُ المُثَابِرُ عَلَى الْإِنْيَانِ أَى المُواظِبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: ثابِرْتُ قال المِوْمَ تعالى: ﴿ وَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً لاَ تَدْعُوا اليَوْمَ ثُبُورا وَاحداً وَادْعُوا ثُبُورا كَثِيراً ﴾ [ الفرقان / ثبُورا وَاحداً وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لاَظُنُكَ يَا فَرْعُونُ مَثْبُورا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٢] قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه: يعنى ناقص العقل . ونقصان العقل أعظمُ هُلْك ، ونقصان العقل أعظمُ هُلْك ، وتَقَال

أَبط : قال الله تعالى : ﴿ فَتَبَّطَهُمْ ﴾ [التوبة / ٤٦] حَبَسَهُمْ وَشَغَلَهُمْ ، يقالُ ثَبَّطهُ المَرضُ وَأَثْبَطهُ إِذَا حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ ولم يكد للهَارُفُ .

ثَبَات : قال تعالى : ﴿ فَانْضِرُوا ثُبَات أَو انْفُرُوا جميعا ﴾ [ النساء/ ٧١ ]هَى جـمْعُ ثُبَةٍ أَى جماعة مُنْفَردة، قال الشاعرُ :

\* وَقَدَ أَغْدُو عَلَى ثُبَة كرام \* ومنهُ ثُبْتُ على فُـــلانِ أَى ذَكَــرْتُ مُـــتَفَــرَّقَ

مَحَاسِنهِ. ويُصَغَّرُ ثُبَيَةٌ ويُجْمِعُ عَلَى ثُبَاتٍ وَثُبِينَ، وَالمَحَذَوفُ منهُ الياءُ . وأمَّا ثُبةُ الحَوْضُ فوسَطُهُ الذي يشُوب إليه الماءُ والمحذوفُ منهُ عَيْنُهُ لا لأمهُ.

ثُبِع: يقالُ ثَجَّ اللَّهُ وَأَتَى الوادى بِثَجيجه، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ المُعْصِراتِ مَاء ثَجَّاجًا ﴾ [ النبأ / ١٤ ] وفي الحَديث: «أَفْضَلُ الحَجَّ الْعَجُّ وَالثَّجُ » (١) أي رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِية وَإِسَالةُ دم الحَجِّ .

(١) [ حسن لغيره ]

رواه الترمذى (۲۹۹۸) وابسن ماجة (۲۹۲۶) والدارمى (۲ / ۳۱) وأبو بكر بن سعيد القاضى في مسند أبى بكر الصديق قال : « سئل رسول الله ﷺ : ما أفضل الحبح ؟ قال : « العج الثبح، وقال السترمذى : هذا حديث غريب - أى ضعيف - لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عشمان ، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع .

قلت: فالإسناد فيه انقطاع لكن للحديث شاهد في مسند أبى يعلى (٣/ ١٢٦٠، ١٢٦١) بإسناد رجاله ثقات رجال مسلم على ضعف في الرفاعي واسمه محمد بن يزيد بن محمد غيرأبي حنيفة فهو مضعف عند جماهير المحدثين ، ولكنه غير منهم ، فالحديث به حسن والله أعلم . أفاده الشيخ الألباني بتصرف .

ثخن : يقالُ ثخنَ الشيء فهو ثَخِينٌ إذا غَلُظَ فلم يَسِلْ ولَمْ يَسْتَمرَّ في ذَهَابِهِ ، ومنه اسْتُعِيرَ قولَهُمْ : أَثْخَنْتُهُ ضَرْبًا واسْتِخْ فَافا قال اسْتُعِيرَ قولَهُمْ : أَثْخَنْتُهُ ضَرْبًا واسْتِخْ فَافا قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونُ لُهُ أَسْرَى الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَكُونُ لُهُ أَسْرَى حَتَّى يَتُخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ [ الأنفال / ٦٧ ] ، ﴿ حَتَّى إِذَا أَلْخَنْتُمُ وَهُمْ فَشُدُوا الْوَثَاقَ ﴾ [محمد / ٤] .

ثرب: التَّثْرِيبُ الـتَقْرِيعُ والتَّقْهِيرُ بِالذَّنْبِ قَال تعالى: ﴿ لاَ تَشْرِيبُ عَلَيْكُمْ الْيَـومَ ﴾ قال تعالى: ﴿ لاَ تَشْرِيبُ عَلَيْكُمْ الْيَـومَ ﴾ [يوسف / ٩٢] وروى: ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمَــةُ أَحَدكُمْ فَلْيَجْلَدُها ولا يُثَرِّبُها ﴾ (٢) ولا يُعْرَفُ من لَفْظه إِلاَ قُولُهُمْ : القَّرْبُ وهو شَحْمَةٌ رَقيقةٌ وقولُهُ تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبُ ﴾ [ الأحزاب/ وقولُهُ تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ يَثْرِبُ ﴾ [ الأحزاب/ هذا الباب والياءُ تكونُ فيه زائدةً .

ثُعب : قال عزَّ وجلَّ ﴿ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُمْيِنٌ ﴾ [ الأعراف / ١٠٧ ، الشعراء / ٣٢ ] يَجُوزُ أَنْ يكون سُمِّى بذلك من قَوْلِهِم ثَعَبْتُ الْمَاءَ فَانْشَعَبَ أَى فَجَرْتُهُ وأَسَلْتُهُ فَسَالَ ، ومنه ثَعْبُ الْمَطَر . والثُّعبَةُ ضَرْبٌ مِنَ الوَزَغِ وجَمْعُها ثُعَبٌ كَأَنَّهُ شُبَّةً بِالثُّعْبَانِ فِي هَيْتَتِهِ فَاخْتُصِرَ لَفْظهُ مِن لَفْظِهِ لكونِه مُخْتَصَراً منه في الهَيْئَةِ .

<sup>(</sup>۲) قلت : وهو جـزء من حـديث رواه البخـارى [۱۵۲ ، ۱۸۰۹ ] ومسلم [ الحدود / ۱۷۰۳ ، ۱۷۰۶ ].

ثقب: الشَّاقِبُ المعنى الذي يَشْقُبُ بِنُوره وَإِصَابِته ما يقع عليه قال الله تعالى: ﴿ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠] وقال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاء والطَّارِق وَمَا أَذْراك مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾ [ الطَّارِق / ١-٣] وأَصْلُهُ مِنَ التُقْبَة ، والمُثقبُ الطَّرِيقُ في الجَبل الذي كَأَنهُ قَد ثُقب ، وقالُوا: ثَقَابتُ النارَ أي والصحيحُ المُشْقَبُ . وقالُوا: ثَقَابتُ النارَ أي وَالْمَارِقُ .

ثقف : الشَّفَفُ الحَــذْقُ فَى إِدْرَاكُ الشَّى وَفَعْلُه وَمَنْهُ وَاسْتُعِيرَ المُنْاقَفَةُ ، ورَمْحٌ مُثَقَفٌ أَى مُقَوَّمٌ وما يَثْقُفُ به الثَّقَافُ ، ويُقالُ : ثَقَفْتُ كذا إذا أَدْرَكْتَهُ بِبَصَرِكَ لِحذْقِ فَى النَّظْرِ ثُمَّ يُتَجَوَّزُ به فَيُسْتَعَمَلُ فَى الإِدْراكُ وَإِن لَم تَكُنْ مَعه ثقافَةٌ فَا الله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ [البقرة / ١٩١، النساء / ٩١] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقَفُوا وَحَلَّ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

تَقُل : الشقل والخفة متقابلان فكل ما يَتَرَجَّحُ على ما يُوزَنُ بِه أو يُقَدَّرُ بِه يُقالُ هو نَقَدَّرُ بِه يُقالُ هو نُقَدِيلٌ وأصله في الأُجْسَامِ ثم يقالُ في المعاني نَحو : اثْقَلَهُ الغُرْمُ والوِزْرُ قال الله تعالى : ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْوا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقلونَ ﴾ [ الطور/ تَسْأَلُهُمْ أَجْوا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقلونَ ﴾ [ الطور/ ٤] والثَّقِيلُ في الإنسان يُستَعْمَلُ تارةً في الذَّمَّ

وهو أكثر في التعارُف وَتَارَةً في المدح نحوُ قول الشاعي:

> نَخفُ الأرضُ إذْ مازِلتَ عنها وتبنقى ما بقيت بها تقيلاً حَلَلتَ بمُسْتَقر العرز منها فَتَمنَعُ جانبيها أَنْ تَمِيلا

ويُقالُ في أَذُنهِ ثِقَلٌ إذا لم يَجَدُ سَمْعُهُ كَمَا يُقَالُ فِي أَذُنُه حَفَّةٌ إِذَا جَادَ سَمْعُهُ كَأَنَّهُ يَثْقُلُ عن قَبُول ما يُلْقَى إليه ، وقد يُقالُ ثَقُلَ القوْلُ إذا لم يَطب سمَاعُه ولـذلك قال في صفة يوم القيَامة : ﴿ ثَقُلُت في السموات وَالأرض ﴾ [الأعسراف / ١٨٧] وقسول عسالى : ﴿وَأَخْرَجَت الأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [ الزلزلة / ٢ ] قيل كنوزَها وقيل ما تَضَمَّنتُهُ من أجساد البشر عند الحشروالبعث قال تعالى: ﴿وَتَحْمَلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَد ﴾ [النحل / ٧] أي أحمالكُم النَّقيلَة وقال عزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَٱلْقَالَا مَعَ ٱلْقَالَهُمْ ﴾ [ العنكبوتُ / ١٣ ] أَى آثَامَـهُمْ التي تَثُـ قُلُهُمْ وتُشَبِّطُهُمْ عن الثواب كقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أُوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يَوْمَ القيامة وَمَنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ أَلا سَاءَ مَـا يَزِرُونَ ﴾ [النحل / ٢٥] وقــوله عــزًّ وجلَّ: ﴿ انْفُرُوا خَفَافًا وَثُقَالًا ﴾ [ التوبة / ٤١ ] قيلَ شُبَّأَنا وَشُيُّوخَا وقيل فُقَراءَ وأَغْنياء ،

وقيل غُرَبَّاءَ ومُسْتَوْطنينَ ، وقيلَ نُشَّاطا وكُسَالَى اللَّهُ : الثَّــلاثة والثـــلاثون والشــلاث بالآية الحَثْ عَلَى النَّفْرِ عَلَى كُلِّ حال تَصعبُ أو العزّ وجلّ : ﴿ فَلَأُمَّهُ ٱلنُّلُثُ ﴾ [ النساء / ١١ ] حَاسِينَ﴾ [ الْأَنبَياء / ٤٩] ، وقال تعالى : الكُونُ مِنْ نَجْمُوى ثَلاثَة إلا هُو رَابعُسهُمْ ﴾ ﴿ فَمَّنْ يَعْمَلُ مُثْقَالَ ذَرَّة خَيْسُوا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ ۗ [المجادلة / ٧] وقـال تُعــالى : ﴿ ثَـلاتُ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرا يَرَهُ ﴾ [ الزلزلة / ٧ ، ٨ ] عُورات لَكُمْ ﴾ [ السنور / ٥٨ ] أي ثلاثة عيشة رَاضية ﴾ [ القارعة / ٦ ، ٧ ] فإشارة الكهفهم ثلاث مائة سنينَ ﴾ [ الكهف / ٢٥ ] خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ [ القارعة / ٨ ] فَ إِشَارَةٌ إلى المُنْزَلَينَ﴾ [آل عمران / ١٢٤ ] وَّقـال تعالَى : وجهينِ : أحدُّهُما على سبيل المضايَفَة ، وهو ﴿وَنَصَفْهُ ﴾ [المزمل / ٢٠] وقــالَ عزَّ وَجلَّ : بَغَيْدِه ولهَ ذَا يَصِحُ لَلشيء الوَاحِـد أن يقــالَ | فاطر/ ١] أي اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وثَلاثة ثلاثة وَثَلَثْتُ خَفَيفٌ إذا اعتَبَرْتُهُ بَمَا هُوَ أَثْقَلُ منه وتُقيلٌ إذا الشيء جَزَّأَتُهُ أَثْلاثًا ، وَثَلَثْتُ القومَ أخذتُ اعتَبَ رْتُهُ بَمَا هُوَ أَخِفُ منه وعلى هذه الآية الثُّلُثُ أَمْ والهم ، وأَثْلَثْ تُهُمْ صرتُ ثالثَ هُمْ أَو الْمُتَفَدِمَةِ آنِفًا . والثاني أن يُستَعْمَلُ الشقيلُ في الْمُلْشَهُم ، وأَثلَثُ الدَّراهمَ فَاثَلَثَتْ هي وأثلَثَ الأجسام الْمُرَجَّحَةِ إلى أَسْفَىل كالحجر والمَدر اللقومُ صاروا ثلاثةً، وحَبْلٌ مَثْلُوثٌ مَفْتُولٌ على والخفيفُ يقالُ في الأجسام المَائلَة إلى الصّعود الثلاثة قُوى ، ورجُلٌ مَثْلُـوثٌ أُخذَ ثُلُثُ ماله ، كَالنَّارِ وَالدُّخَـانِ وَمِنْ هذا الثُّقَلَ قَـوله تعالى : ۗ وثَلَّثَ الفَــرَسُ ورَّبَّعَ جـاء ثَالثًا ورابـعــا فَي السُّبَاق. ويقالُ أثلاثةٌ وثلاثون عندكَ أو ثَلاثٌ

وكلُّ ذلك يَدْخُل في عُـمُومِهَـا ، فَإِنَّ القَـصِدْ [والثَّلَثُمائة وَثلاثةُ آلاف والثُّلُثُ والثُّلُثَان ، وقال تَسَهَّلَ. وَالْمِشْقَالُ مَا يُوزَنُ بِهِ وهو من الشَّقَلِ الى أَحَدُ أجزائه النَّلاثة والجمع أثلاث قال وذلك اسمٌ لكلِّ سُنَج قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ التعالى : ﴿ وَوَاعَــدْنَا مُــوسى ثَلاثينَ لَـيْلَةً ﴾ مشْقالَ حَبَّة منْ خُودُلَ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا الآعراف / ١٤٢] وقال عزَّ وجَلَّ : ﴿ مَا وقوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتْ مَوَازِينُهُ فَهُو َ فَى ۚ أَرْقَاتِ ٱلعَوْرَةَ ، وقال عز وجل: ﴿ وَلَبثُوا فَي إِلَى كُشرةِ الْخيرات وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ ﴿ وَأَمَّا مَنْ ﴿ وَأَمَّا مَنْ الْمَلاتَكَةَ قِلة الخَيْرَاتَ . والثَّقِيلُ والخَفيفُ يُسْتَعْمَلان على ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى من ثُلُثَى اللَّيْل أن لا يُقالَ لِشيء : تَقِيلٌ أو خَفيفٌ إلاّ باعتباره ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ [ النساء / ٣ ، ﴿اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأرْضَ ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] .

وثلاثونَ؟ كنايةٌ عنِ الرِّجالِ والنِّساءِ . وجاؤُوا ٢٢ ، إبراهيم / ٣٢ ] وقــوله تعــالى :

ثمد : ثُمُودُ قيلَ هُو عَجَمِيٌّ وقيل هو اللَّبَنِ . عَرَبَىُّ وتُرِكَ صَرْفُهُ لِكُونِهِ اسْمَ قَـبيلةٍ وهو فَعُولٌ اللَّهِ : حَرْفُ عَطْفٍ يَقْـتَضِي تَأْخُرُ مَـا بَعْدَهُ عليه السَّوَالُ حتى فقَدَ مَادَّةَ مَاله .

ثُلاثَ ومَثْلَثَ أَى ثلاثةً ثَلاثةً ، وناقسةٌ ثَلُوثٌ ﴿ وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / تُحْلَبُ مِن ثلاثة أخلاف ، والنُّلاَثاءُ والأربعاءُ [ ٦٧ ] وقوله تَعالَى : ﴿ انْظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ إِذَا في الأيامِ جُعِلَ الالفُ فيهما بَدَلا منَ الهَاء نحو النَّمْرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] وقوله تعالَّى : حَسْنَةً وَحَسْنَاءً فَخُصًّ اللفظ باليَوم وحكى ثَلَّقْتُ ﴿ وَمَنْ كُلِّ الثَــمَـرَاتِ ﴾ [ الرعــــد / ٣ ، الشيء تَثْلِيثًا جَعَلْتُهُ على ثلاثة أجزًاء وتَلَثَ النحل/ ١١ ] والثَّمَرُ قيلَ هُو الثَّمارُ ، وقيلَ البُسْرُ إذا بَلَغَ الرُّطَبُ ثُلُثَيْهِ أو ثَلْثَ الْعِنَبُ أَدْرَكَ إهو جمعهُ وَيُكنَّى به عـن المالِ المُستفَادِ ، وَعَلَى ثُلْنَاهُ وثوبٌ ثلاثيٌّ طُولُهُ ثَلَاثةُ أَذْرُعٍ . ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ ثُل : النُّلَّةُ قطعةٌ مُحتَمعةٌ من الصُّوف [الكهف / ٣٤] ويُقالُ ثَمَرُ الله مَالَهُ ، ويقالُ ولذلك قيلَ للمُنقيمِ ثلَّةٌ وَلاعْتبار الاجْتماعِ الكلِّ نَفع يصْدُرُ عن شيء ثمرَته كقولك ثمرَة قيلَ : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأُولِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ العلم الْعَمَلُ السَّالِح ، وثمَرَةُ الْعَملِ السَّالِح [الواقعة / ٣٩ ، ٤٠] أي جـمَاعَةٌ ، وَثَلَلْتُ الجُّنَّةُ ، وثمرَةُ السَّـوْطِ عُقْدَةُ أَطْرَافِها تشبيها كَـٰذَا تَنَاوَلْتُ ثُلَّةً منه ، وَثَلَّ عَـرْشُهُ أَسْفَطَ ثُلَّةً البالثَّمَرِ في الهـِيئَةِ وَالتَّدَلِّي عنه كتَـدلِّي الثَّمَرِ عن منهُ، والثَّلَلُ قِصَرُ الاسنانِ لِسُقُوطِ لَتَتِهِ ومنه أثَّلَ الشَّجَرِ ، والشَّميرَةُ منَ اللَّبَنِ مَا تَحَبَّبَ منَ فَمُهُ سَقَطَتْ أَسْنَانَهُ وَتَثَلَّلَتَ الرِّكِيَّةُ أَى تَهَدَّمَتْ. الزُّبُد تَشْبِيهًا بالشَّمَرِ في الهيئة وفي التَّحْصِيلِ عن

منَ الثَّمَدُ وهو الماءُ القليلُ الذي لا مَادَّةً له ، علما قُبْلَهُ إَمَّا تَأْخِيرًا بالذَّاتِ أو بَالمُرْتَبَةِ أو وَمنه قيلَ فُلانٌ مَثْمُودٌ ثَمَدَتُهُ النِّساءُ أَى قَطَعتْ اللَّهِ الوضع حَسْبَما ذُكِرَ في قَبْلُ وفي أول ، قال مَادَّةَ مَانِه لَكَثْرَةِ غِشْيَـانِهِ لَهُنَّ ، وَمَثْمُودٌ إِذَا كَثُرَ الله تعالَى: ﴿ أَنَّمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْـتُمْ بِهِ آلانَ وَقَدْ كُنْتُمَ بِهِ تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ يونس / أه ] ﴿ ثُمُّ ثمر : الثَّمَرُ اسمٌ لِكُلِّ ما يُتَطَعَّمُ مِنْ أعمال قِيلَ للذَّينَ ظَلَّمُوا ﴾ [ يونس / ٥٢ ] وقال عزُّ الشَّجَرِ ، الواحدةُ ثمرةٌ وَالجمعُ ثمارٌ وثمراتٌ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ عَفَوْنا عنكم مِنْ بَعْد ذلك ﴾ كقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماء مَاءً [ البقرة / ٥٢ ] وأشباهَ . وَثُمامةً شَجَرٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ [البقرة / وَثَمَّتِ الشَّاةُ إِذَا رَعَتْهَا نَحْوَ شَـجَّرَتْ إِذَا رَعَتِ

الشُّجَرة ثم يُقالُ في غَيْرها من النَّبات. وثَمَمْتُ الشَّيءَ جَمِعْتُهُ ، ومنهُ قيلَ كُنَّا أَهْلَ ثُمَّةً وَرُمَّةً ، وَالثُّمَّةُ جَمْعَةٌ مَنْ حَشِيشٍ ، وَثَمَّ [[ النساء / ١٢ ] إَشَارَةٌ إلى الْمُتَبَعِّد عن المكان وَهُنالكَ للتَّقرُّب وَهُمَا ظُرُفَان في الأصل ، وقبوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعيما ﴾ [ الإنسان / التَّكْرِيرِ الموجودِ فيه أو باعْتَبَارِهِما مَعا ، قال ٢٠ ] فهو ى مَوْضع المَفْعُول .

دَرَاهِمَ ﴾ [ يوسف / ٢٠ ] الشُّــمَّنُ اسَّــمٌ لمَّا يَاخُذُهُ البائعُ في مُقَابَلَةِ المُبيعِ عَيْنا كانَ أو سلْعَةُ ﴿ وَرُبَّاعَ﴾ [ النساء / ٣ ، فاطر / ١ ] وكلُّ ما يَحْصُلُ عوضًا عن شيء فَهُوَ ثَمَّنُهُ ۚ قال الْفَيْقَالُ ثَنَّيْتُهُ تَثْنَيَةٌ كُنْتُ له ثانيا أو أَخَذْتُ نصْفَ تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] ، العَلَاقَةِ مُرَّتَيْنَ ، قال عليه السلام : ﴿ لاَ ثَنَى فِي وَقَال تَعَالَى : ﴿ وَ لاَ تَشْتَرُوا بِعَهْد اللهُ ثَمَنا الصَّدَقَةِ اللهَ أَى لا تُؤخَذُ في السَّنَةِ مَرَّتَينُ ، قَليلاً ﴾ [النحل / ٩٥] وقال : ﴿ وَلاَ تَشْتُرُوا ۗ قال الشاعرُ : بآياتي ثَمَنا قليلاً ﴾ [ البقرة / ٤١ ، المائدة / ٤٤ ] وَٱلْمَنْتُ الرجُلَ بِمَتَاعِهِ وَٱلْمَنْتُ له أَكْثَرْتُ لهُ النَّمَنَ ، وشيء تَمينٌ كَثيـرُ الثَّمَن، والثَّمانيةُ الصَّلف يمينا فـيـها ثنيٌ وَتَنَويُّ وَتَنـيَّةٌ وَمَـثْنَويَّةٌ والثَّمَانُونَ وَالثُّمُنُّ في العَدَد مَعْرُوفٌ وَيُقَالُ ثَمَنْتُهُ كُنْتُ له ثامِنا أو أَخَـذْت ثُمِّنَ مَـاله وقَالَ عـزَّ ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُـدُورَهُمْ ﴾ [ هـود / ٥ ] وجلَّ : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [ الانعام / ١٤٣ ، | وقراءَةُ ابن عبَّـاسٍ : ﴿ يَثْنَوْنَى صُدُورَهُمْ ﴾ مِنَ الزمر / ٦] . وقال تُعالى : ﴿سَبْعَةُ وَثَامَنُهُمْ كَلُّبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] وقال تعالى : ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حَجَجِ ﴾ [ القصص /

٢٧ ] وَالثَّمينُ الثُّمُنُ قال الشاعرُ :

\* فَمَا صَارَ لِي فَي القَسْمِ إِلا ثَمينُهَا \* وقوله تعالى : ﴿ فَلَهُنَّ الثُّمُنُّ مِمَا تَرَكُّتُمْ ﴾

ثنى: الثُّنِّي والاثنان أصْلٌ لمُتَصَرِّفات هذه الكلمة وَيُقالُ ذلك باعْتبار العَدَد أو باعتبار اللهُ تُعَالَى : ﴿ ثَانَىَ الْنَيْنَ ﴾ [ التوبة / ٤٠ ] الأعـراف / ١٦٠ ] وقــال : ﴿ مَــثْنَى وَثُلاَثَ ماله أو ضمنت الثُّني ما صار به اثنين . الثُّني ما

\* لَقَدْ كَانَتْ مَلامَتُهَا ثني \*

وامرأةٌ ثنيٌ وَلَدَت اثْنَيْن وَالْوَلَدُ يُقالُ له ثنيٌ ويُقالُ للاَّوى الشَّيءَ قدْ ثَنَاهُ نحوُ قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس ورواه أبو عبيدة في غريب الحديث (١/ ٩٨) ورجاله ثقات ، ورواه غيرهما .

[الحج / ٩] وذلك عبارةٌ عن التَّنكُّر وَالإعراض نحوُ لَوَى شِدْقَهُ وَنَاى بِجَانِبِهِ . والثَّنِيُّ مِنَ الشاة ما دَخَلَ في السُّنة الثانية وما سَقَطَتْ ثُنيَّتُهُ منَ البَعير ، وقد أَثْنَى وَثَنَيْتُ الشيءَ أَثْنيه عَـقَدْتُهُ بْثَنَايَيْن غيرَ مَهْمـوز ، قيلَ: وَإِنَّمَا لَم يُهْمَز لأنه بَنَى الكَلَمةَ على التَّـ ثُنيَـة ولم يَبْنَ عليـه لَفْظَ الواحد . والمثناة ما ثنى من طرف الزمان وَالنُّنْيَانُ الذَى يُثْنَى به إذا عُدَّ السَّادَاتُ ، وَفُلاَنٌّ ثَنيَّةُ كذا كِنَايَةٌ عن قُصُورِ مَنْزِلَتِهِ فِيهِمْ والثنية في مَجِيدٌ﴾ [ البَـروج / ٢١ ] والاسْـــِـثْنَاءُ إيرادُ الجُبل ما يَحتاج في قطعه وَسُلُوكِ إلى صُعُود الفَظُّ يَقْتَضي رَفْعَ بَعْضِ ما يُوجِبُهُ عُمومُ لَفْظ وصُدُّودِ فَكَأَنَّهُ يَشْنَى السَّيْرَ ، والتَّنِيَّةُ مِنَ السَّنِّ المُتَقَدِّمِ أَوَ يَقْتَضِى رَفْعُ حُكم اللفظِ فَممَّا تَشْبِيها بالنَّنِيةِ مِنَ الجَبَلِ في الهيْئَةِ والصَّلابةِ ، اليَقْتَـضَّى رَفْعُ بَعْضِ ما يُوجِبُهُ عُـمومُ اللفظ، والنُّنيَا مِنَ الجَــٰذُورِ مَا يُثْنِيهِ جَــَازِرُهُ إلى ثُنيهِ مِنَ القوله عَزُّوجِلَّ : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إلى ۖ الرَّأْسِ والصُّلْبِ وقيلَ الثُّنُّوى . والشَّنَاءُ مَا المُحَرَّمَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْنَةً ﴾ يُذكَرُ في مَحَامِد النَّاسِ فَيُشْنَى حَالًا فِحالًا [ الأنعام / ١٤٥ ] الآيَةُ وَمَا يَقْتَضِي رَفْع ما ذِكْرُهُ، يَقَالُ أَنْنَى عَلَيْهِ ، وتَنْنَى فَي مِـشْيَتِه نَحُو اللَّهِ اللَّهْ فَنْ فَنْحُو قُولُه : والله لأَفْعَلَنَّ كَذَا تَبَخْتَرَ ، وسُمِّيت سُورُ القُرآن مَثَاني في قوله عزَّ إِن شَاءَ اللهُ ، وَامْرَأْتُهُ طالق إِن شَاءَ اللهُ ، وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُنَانِي ﴾ [وعَبْدُهُ عَتِيقٌ إنْ شَاءَ اللهُ ، وعَلَى هذا قوله [الحجر / ٨٧] لانها تُثْنَى على مُرود التحالى: ﴿ إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِعَنَّهَا وَلا الأوْقَـات وَتَكَرَّرُ فُـلا تُدْرَسُ ولا تَنْقَطعُ دُرُوس سائر الأشياء التي تَضْمَحلُّ وَتَبْطُلُ عَلَى مُرور الأيَّام . وعلى ذلك قــوله تعــالى : ﴿ اللهُ نَزَّلَ ۖ [(١) رواه الترمذي ( ٢٩٠٦ ) وسنده ضعيف .

اثْنَوْنَيْتُ، وقـوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ ثَانِيَ عَطْفُه ﴾ الْحْسَنَ الحَديث كتَابا مُتَشَابِها مَثَانِي ﴾ [الزمر / ٢٣ ] ويصحُ أَنَهُ قيلَ للـقُرْآن مَثَـاني لمَا يُثْنَى ويتَجَدُّدُ حَالًا فَحَالًا مَنْ فُوائده كَمَا رُوي في لبرِ في صِفْتِهِ : لا يَعْوَجُ فَـٰيُقُوَّمُ وَلا يَزِيغُ تَعَــتُبُ وَلا تَنْقَضى عَجائبُهُ (١). ويصحُ أَنْ يكُونَ ذلكَ من الثناء تُنبيها أنه أبدا يظهر منه ما يدعو إلى الثناء عليه وعَلَى مَنْ يَتْلُوهُ وَيَعْــلَمُهُ وَيَعْمَلُ به وعلى هذا الوَجْـه وَصْفُهُ بالكَرَم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ [الواقعة / ٧٧] وبالمَجْد في قــوله تعالى : ﴿بَلُ هُوَ قُرْآنٌ يَسْتَثْنُونَ ﴾ [القلم / ١٧ ، ١٨ ] .

ورواه أحمد ( ۱ / ۹۱ ) ، والدارمي ( ۳۳۳۱)

حالته الأولى التي كان عَـلَيْهَا ، أو إلى الحالة | الآخرة ﴾ [ آل عــمــران / ١٤٨] وكــذلك الْمُقَدَّرَةِ الْمَقْصُودَةِ بالفَكْرَةِ وهي الحالةُ الْمُشَارُ إليها المثوبَّةَ في قوله تعالى: ﴿ هِلْ أُنْبَنُّكُمْ بِشَرٍّ مَنْ بِقَـولَهُم : أُوَّلُ الْفِـكْرَةِ آخِـرُ العَـمَلِ ؛ فـمنَ ﴿ ذَلكَ مَثُوبَةٌ عند الله ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] فإنَّ ذلك الرُّجُوع إلى الحالة الأولى قَولُهُمْ ثَابَ فُلانٌ إلى استعارةٌ في الشّرُّ كاستعارة البشارة فيه . قال دَارِهِ وَتَأْبَتْ إِلَىَّ نَفْسَى ، وسُمِّىَ مَكَانُ الْمُسْسَقَى التعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَإِتَّقُوا لَمُؤِّيَةٌ مِنْ عَنْدَ عَلَى فَمِ البِيْرِ مَشَابَةً ومنَ الرَّجُوعِ إلى الحَالة الله ﴾ [ البقرة / ١٠٣ ] وَالإِثَابَةُ تُسْتَعْمَلُ فَي الْمُقَدَّرَةَ الْمَقْصُودَةِ بِالفِكْرَةِ ، الثَّوْبُ سُمِّى بذلك اللَّحْبُوبِ قال تعالى : ﴿ فَأَثَابَهُمْ اللَّهُ بَمَا قالوا لرُجُوعَ الغَزْلِ إلى الحَالَةِ التي قُدَّرَتْ له ، وكذا الجَنَّات تَجْرى من تحتها الأنهارُ ﴾ [الماندة / ثُوابُ العَـمَلِ ، وجمعُ النَّـوب أَثْوَابٌ وَثَيَـابٌ مِلْ اللَّهِ عَلَى المكروه نحـو: وقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [المدثر / ٤] ﴿ فَأَثَابِكُمْ غَمًّا بِغَمٌّ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] يُحْمَلُ عَلَى تَطْهِيرِ النَّوْبِ وَقِيلَ النَّيَابُ كَنَايَةٌ عَنِ عَلَى الاستعارة كما تقدَّم ، والتشويبُ في النَّفْس لقَول الشَّاعِر:

\* ثيابُ بَني عَوْف طَهَارَى نَقيَّةٌ \*

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَّيْت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطَهيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] والثَّـيُّبُ التي تَشُوبُ عن الزَّوجِ قالَ تعالى : والثوابُ مَا يَرْجِعُ إِلَى الإنسان من جَزَاء أعماله ﴿ ثُنِّبَات وأَبْكَارا ﴾ [ التحريم / ٥ ] وقال عليه فَيـــمَّى الْجَزَاءُ ثَوابَا تَـصَوُّرا أَنَّهُ هُوَ هُوَ أَلا تَرَىَ ۗ السَّلام \*. « الشَّيُّبُ أَحَقُ بِنَفْسَــهَا » (١) والتَّثويبُ كَيْفَ جَعَلَ اللهُ تعالى الجزاءَ نَفْسَ الفعْل في قوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَّهُ ﴾ [الزَّلزلة / ٧] ولم يَقُلُ جَزَاءَهُ ، والتَّوابُ يُقالُ اللهُ الجَماعةُ الثائِبُ بعْضُهُمْ إلى بَعْضَ في الخَيْسِ وَالشَّرُّ لَكِنَ الْأَكْثَرُ الْمُتَعَارَفُ فَى الْحَيْرَ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُوابا منْ عند الله وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ ﴾ [ آل عمران/ ٥٩٥ ] (١) رواه مسلم ( النكاح / ٦٧ ، ٦٨) .

ثوب : أصلُ الشَّوبِ رُجُوعُ الشيء إلى ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ ثَوابَ الدُّنيا وَحُـسْنَ ثواب القرآن لم يَجيُّ إلا في المكرُّوه نحو :﴿ هَلُ اثُوِّبَ الْكُفَارُ ﴾ [ المطففين / ٣٦ ] وقبوله عَّزَّ وذلك أمر بِمَا ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في قوله : وجلَّ : ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَّيْتَ مَثَابَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] قيلَ معناهُ مكانا يُكْتَبُ فيه الثَوابَ . تَكْرَارُ النِّدَاء ومنه التَّثويبُ في الأذان ، والتَّوبَّاء التي تَعْتَرِيَ الإنسانَ سُمِّيتُ بذلكَ لِتَكَرُّرِها ، الظاهر قــال عــزُّ وجلُّ : ﴿ فَانْفُسُرُوا ثُبَّات أَو

\* وَقَدْ أَغْدُو عَلَى ثُبَّة كرام \*

وَثُبَةُ الحوض ما يَثُوبُ إليه المَاءُ وُقد تقَدَّمَ . ضائف وَطَائف . وقولُهُمْ : سقطَ ثورُ النَّقْفِ اللصَّواب .

انْفرُوا جَميعا ﴾ [النساء / ٧١ ] قال الشاعر : ﴿ أَى الثَاثرُ الْمُنْتَثرُ ، والثَّـارُ هو طلبُ الدَّم أصلُهُ الهمز وليس من هذا الباب.

أوى الثُّواءُ الإقامة مَعَ الاسْتَقْرَار يقالُ ثُور: ثار الغُبارُ والسَّحَابُ وَنحوُهُما يَثُورُ إِنُوىَ يَثْوِى ثَوَاءٌ قـال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ مَا كُنْتُ ثُورًا وثورانا انتشر ساطِعا وقد أَثَرْتُهُ ، قال النَّاويا في أهْل مَدْيَنَ ﴾ [ القصص / ٤٥ ] تعالى ﴿ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ [ الروم / ٤٨ ، فاطر/ اوقال : ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى للمُتَكِّبْرِينَ ﴾ ٩] يقال أثَرْتُ ومنه قـوله تعالى : ﴿وَأَثَارُوا ۗ [ الزمـر/ ٢٠] قال الله تعـالى : ﴿ وَالنَّارُ الأرض وعَمَرُوها ﴾ [ الروم / ٩ ] وثارت امنوى لَهُمْ ﴾ [ محمد / ١٢ ] ، ﴿ ادْخُلُوا الحَصْبَةُ ثَورا تَشْبِيهِا بِانْتِشَارِ الْغُبَّارُ ، وثَوْرَ شَرًا ﴿ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها فَبِئْسَ مَثْوى كذلك ، وثَار ثَاثرُهُ كنايةٌ عـن انْتشَارِ غَضبهِ ، الْتُكَبِّرينَ ﴾ [ الزمر / ٧٧ ، غافـر / ٧٦ ] وثاوره واثبَهُ ، والشُّورُ البُّقَرُ الذي يُشَارُ به وقال : ﴿ النَّارُ مَنْوَاكُمْ ﴾ [ الانعام / ١٢٨ ] الأرضُ فكأنهُ في الأصلِ مَصْدَرٌ جُعِلَ في وقيل : مَنْ أَمَّ مَثُواكَ ؟ كِنَايَةٌ عَمَّنْ نَزَلَ بِه مَوْضِعَ الفاعِل نحـوُ ضَيُّف وطيف في مَـعْنَى ﴿ ضَيْفٌ ، وَالشَّويَّةُ مَـأُوَى الـغَنم ، واللهُ أَعْلَمُ



جب : قـال الله تعـالى : ﴿ وَٱلْقُوهُ فَي غَيَابَةَ الْجُبُّ ﴾ [ يوسف / ١٠ ] أي بنسر لم تُطْوَ وَتَسْمِيتُهُ بَدلكَ إَمَّا لكونَهَ مَحْفُوراً في جُبُوبِ أَى فَى أَرْضِ غَلِيظَةً وَإَمَّا لأنَّهُ قَـد جُبٌّ وأَلْجَبُّ قَطْعُ الشَّىءِ مِنْ أَصْلِه كَجَبُّ النَّخْلِ ، وَقَيْلَ زَمَنُ الجِبَابِ نحوُ زَمَن الصِّرَام ، ﴿جَبَرْتُهُ فَجَبَرَ كَقُولِ الشَّاعِرَ : وبَعِيرٌ أَجَبُّ مَقْطُوعَ السَّنَامِ ، ونَاقَةٌ جَبًّاءُ وذلكَ نحـوُ أَقطعَ وقَطْعـاءَ للْمقطـوع اليّد ، ومَعنى مَحْبُوبِ مَقْطُوعِ الذَّكْرِ مِنْ أَصْلُه ، والجُبَّةُ التي هيّ اللَّبَاسُ منه وبه شُبُّه مَا دَخَلَ فيه الرُّمْحُ منَ السُّنَان . وَالجِبَابُ شَيءٌ يَعْلُو الْبَانَ الإبل وَجَبَّتِ الْمَرْأَةُ النَّسَاء حُسناً إذا غَلَبَتَهُنَّ ، اسْتَعَارَةٌ منَ الجُبِّ الذي هو القَطْعُ ، وذلك كَفُولهم: قَطَعْتُهُ فِي الْمُنَاظَرَةَ وَالْمُنَازَعَـة . وأما الجَـبْجَـبَةُ فَلَيْسَتْ مِنْ ذَلِكَ بَلْ سُمِّيَتْ بِهِ لِصَوْتِهَا المُسمُوع مِنْهَا .

جبت : قال اللهُ تعالى : ﴿ يُؤْمِنُونَ كقول الشاعر:

\* عَمْرُو بْنُ يَرْبُوعِ شرارُ النَّاسِ \* أى خسارُ الناس ، ويُقالُ لكلِّ ما عُبدَ مِنْ دُونِ اللهِ جِبْتُ وَسُمَّىَ السَّاحِرُ والكاهنُ جَبْتًا . جبر: أصلُ الجَبْرِ إصلاحُ الشيء بضرُّب مَنْ القَهْرِ يُقَالُ جَـبَرْتُهُ فَانْجَبَرَ وَاجْتَـبَرَ وَقَدْ قَيلَ

### \* قد جَبر الدين الإله فَجبر \*

هذا قولُ أكثرَ أَهْلِ اللغة وقال بعضهُمْ : اليسَ قولهُ فَجَبَرَ مذْكُورًا عَلَى سبيل الانْفعال بلْ ذلك عَلَى سبيل الفعلُ وكرَّرهُ ونبَّه بالأوَّل على الابتداء بإصلاحه وبالثانى عَــلَى تُتْميــمه فكأنّهُ قال: قَـصَدَ جَـبْرَ الدِّينَ وابْتَدَأُهُ فَـتمَّمَ جَـبْرَهُ ، وذلك أنَّ فَعَل تارةً لمن أبْتَـدًا بفِـعلِ وتارةً لَمِنْ فَرَغ منهُ . وتجبَّر يقالُ إمَّا لتَصوُّر معنى الاجتهاد والمُبالغَة أَوْ لمعنى التَّكلُّف كقوْل الشاعر:

\* تَجَبَّرُ بَعْدُ الأَكْلِ فهو غَيْصٌ \*

وقد يقالُ الجبرُ تارةً في الإصلاح المُجرَّد بَالْجَبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ [ النساء / ٥١ ] الجبتُ النحـوُ قول على رَضَى الله عنهُ : يَا جــابرَ كلِّ والجُبْسُ الغسْلُ الذي لا خيْــرَ فيه ، وقيلَ التاءُ كَسِـيرِ، ويَا مُسَــهُلَ كُلِّ عَسِيــرِ . ومنه قولهمْ بَدَلَ منْ السِّينِ تَنْبِيها على مُبَّالَغته في الغَسُولة اللخُبْزِ جَابِرُ ابنُ حَبَّة . وتارَةً في القَـهْرِ المُجرَّد نحو ُ قوله عليه السلام : ﴿ لَا جَبُّر وَلَا

تَفْرِيضَ ﴾ (١) والجَبْرُ في الحساب إلحاق شيء به إصلاحا لما يُرِيدُ إصلاحَهُ وسمَّى السُّلْطانُ جَبْرا كقول الشاعر:

\* وَأَنْعُمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الْجَبْرُ \*

لقَهْره الناسَ عَلَى ما يُريدُهُ أو لإصلاح أُمُورِهِمْ ، والإِجْبَارُ في الأصل حَمْلُ الغَيْرِ عَلَى أَنْ يَجْبُرُ الآخَرَ لَكُنْ تُعُورِفَ فِي الإكْرَاهِ الْمُجَرَّد فقيلَ أَجْبَرْتُهُ عَلَى كذا كَقُولْك: أَكْرَهْتُهُ، وسمَّى الذينَ يدَّعُونَ أَنَّ اللهَ تعالى يُكُرهُ العبادَ على المعاصى في تَعَارف الْمُتَكَلِّمينَ مُحْبِرَةً وفي قول الْمُتَقَدِّمينَ جَبْرِيّةً وجَسَرِيّةً . والجَبَّارِ في صفة الإنسان يُقالُ لمَنْ يَجْبُرُ نَقيصتَهُ بادِّعاء مَنْزلة منَ التعالى لا يَسْتَحقُّها وَهذا لا يُقـالُ إلا عَلَى طَرِيق الذَّمَّ كقــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَّار عَنيد ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] وقوله تعالى : ﴿ وَلُّمْ يَجُعُلني جَبَّارا شَقَيًّا ﴾ [ مريم / ٣٢ ] وقوله عـزُّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ فِيهَا قُـوْمًا جَبَّارِينَ﴾ [المائدة / ٢٢]وقـوله عـزُّ وجلُّ : ﴿ كَذَلْكُ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِّر جَبَّارٍ ﴾ [ غافر/ ٣٥] أي مُتعال عن قَبُول الحقُّ والإيمان له. ويُقالُ للْقاهرِ غَيْـرَهُ جَبَّارٌ نحوُ : ﴿ وَمَـا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بَجَّبَّارَ ﴾ [ق/ ٤٥] وَلِتَصَوَّرِ الْقَهْرِ بالعُلُّوُّ عَلَى ٱلاقسران قسيلَ نَخْلَةٌ جَـبَّارَةٌ وناقــةٌ

(١) قلت : ولا يصح .

جَبَّارَةٌ. وما روى في الخَبَر : ضَرْسُ الكافر في النَّار مثلُ أُحُد وكَثَافَةُ جلْده أَرْبَعُونَ ذراعا بذراع الجَبَّار ، فقد قالَ ابنُ قُــتَيْبَةَ هوَ الذِّرَاعُ المنسُوبُ إلى الملك الذي يقال له ذراع الشاة . فَأَمَّا في وصْفه تعالى نحو : ﴿ الْعَزِيزَ الْجَبَّارُ الْمُتَكِّبِّرُ ﴾ [الحسر / ٢٣] فقد قيل سمِّي بذلك من أ قولهم جَبَرْتُ الْفَقَ يرَ لأنهُ هُو الذي يَجْبُرُ الناسَ بفائض نعَمه وقيلَ لأنهُ يَجبُرُ النَّاسَ أَى يَقْهَرُهُمْ عَلَى ما يُرِيدُه وَدفعَ بعْـضُ أَهْلِ اللُّغَةِ ذلك منْ حيثُ اللَّفْظ فقالَ : لا يُقالُ من أَفْعَلْتُ فَعَالًا فَجَـبَّارٌ لا يُبنَّى منْ أَجْبَرْتُ ، فـأجيبَ عنه بأنَّ ذلك من لَفْظ جَبَرَ المَرْويِّ في قوله: « لاجَبْرَ ولا تَفْويضَ ۗ لا منْ لَفْظ الإِجْبَارِ. وأنكرَ جَمَاعَةٌ منَ المُعْتزلَة ذلك من حيثُ المعْني فقالوا: يَتْعَـَالَى اللهُ عَن ذلك ، ولَيْسَ ذلكَ بمُنْكَر فإنّ الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهُمْ منها حسبكما تَقْتَضيه الحكمة الإلهيَّة لا على مَا تَتَوَهَّمُهُ الْغُواةُ الجَهَلَةُ وذلك كَإِكْراههم عَلَى الْمَرْضِ وَالْمُوتِ وَالْبَعْثِ ، وَسَخَّرَ كُللًا منهم لصناعــة يَتَـعَـاطَاها وَطَريـقـة منَ الأخــلاق والأعْمَال يتَحرَّاها وجعَله مُحبُّرا في صُورة مُخَيَّرِ فإمَا رَاضِ بَصنْعَتُ لايُريدُ عنها حولاً ، وإما كَارَهُ لها يُكَابِدُهَا مع كَـراهيتهُ لها كأنّهُ لا يَجِدُ عنها بدلا ولـذلك قال تعالى: ﴿ فَتَقَطَّعُوا رَهُم بينهُم زُبُرا كُلُّ حِرْب بما لَدَيْهم

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الحِياة الدُّنْيا﴾ [الزخـرف / ٣٢] وعَلَى هذا الحِـدُّ وُصفَ بالقاهر وهو لايَقْهِرُ إلا عَلَى ما تَقْتَضى الحكْمَة أَنْ يَقْهَرَ عَليه وقد رُويَ عن أمير المؤمنين رضى الله عنه: يَــا بارئَ الْمُسْمُــوكــات فإنَّهُ جِبَرَ القُلُوبَ عَلَى فطرتها منَ المعْرفة فَذُّكرَ لَبَعْضِ مَا دَخَلَ فَى عَمُــومٍ مَا تَقَدُّمَ . وَجَبَرُوتٌ فَعَلُوتٌ منَ التَّجَبُّرِ ، واسْتَجْبَرْتُ حالَهُ تَعَاهَدْتُ أَنْ أُجْبُرَهَا، وأصابته مُصيّبةٌ لا يَجْتبرُهَا أي لا يَتَحَرَّى لَجَبْرِها مِنْ عَظَمِهَا ، واشْتُقَّ مِنْ لَفْظ جَبْرِ الْعَظْمِ الجَبِيسِرةُ الخِبْرْقةُ التي تُشَـدُّ عَلَى المَجْبُور ، والْجبارةُ للْخَشَبة التي تُشَـدُّ عليه وجَمْعُهَا جَبَاثُرُ . وسُمِّيَ الدُّمْلُوجُ جَبَارةً تَشْبِيها بها في الهيئة . والجبار لما يسقُطُ من الأرض.

جَبِلَ : الجَبَلُ جَمْعُهُ أَجْبِالٌ وَجِبَالٌ قَالَ عَزَّ أَوْتَادا ﴾ [ النبأ / ٦ ، ٧ ] وقُـال تعالَى : ﴿ وَجَبَّلَ صَارَ كَالْجَبَلِ فَي الْغَلَظ . ﴿وَالْحِيَالَ أُرْسَاها ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاء مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرُد ﴾ [ النور / ٤٣ ] وقال تعالى : ﴿ وَمَنَ الجُبُال جُدُد "بيض وحُمر مُخْتَلف الوانها ﴾ [فَاطر / ٢٧] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الجبال فَقُلُ

فَرحُونَ﴾ [المؤمنون / ٥٣ ] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَنْسَفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] ﴿ والجِبَالَ الرساها ﴾ [ النازعات / ٣٢ ] ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الجبال بيوناً فارهين ﴾ [ الشعراء / ١٤٩ ] واعتبرَ مَعَانيه فَاسَتُعيرَ واشْتَقَّ منه بحَسَبِه فقيلَ فُلانٌ جَبَلٌ لا يَتَزَحْزَحُ تَصَوُّرا لِمَعْنَى النَّبَات فيه ، وَجَبَلَهُ اللهُ على كذا إشارةٌ إلى ما رُكِّبَ وجَبَّارَ القُلوبِ عَلَى فطْرَتِها شَقِيِّهَا وَسَعيدِهَا . ﴿ فَيُهُ مَنَ الطَّبْعِ الذِي يَأْبَى على السناقل نَقْلُهُ ، وفُلاَنٌ ذُو جبلَّة أَى غَلِيظَ الجِـسْم ، وَتُوْبٌ جَيِّدُ الجبلَّة، وتُصُورً منه معنى العِظَمِ فـقـيلَ للجَمَاعَة الْعَظيمة جبل ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا ﴾ [يس / [٦٢] أَى جَمَاعَةً تَشْبِيهَا بِالجِّبَلِ فَى العِظْمِ وَقُرِئَ جُبُلًا مُثَقَّلًا، قال التَّوْذي: جُبُلًا وَجَبُلاً وَجَبُلاً وَجِبلا ، وقال غَيْرَهُ جُبُلاً جَمْعُ جِبلَّة ومنه قوله عَـزًّ وجلًّ: ﴿ واتَّقُوا الَّذِي خَلَقَّكُمْ وَالجبلَّة الأوَّلينَ ﴾ [ الشعراء / ١٨٤ ] أي المَجْبُولينَ على أحوالهم التي بنوا عليها وسُبلهم التي قُيِّضُوا لسُّلُوكِها الْمُشَارِ إليها بقوله تعالى : ﴿قُلْ وجلَّ : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ الأَرْضَ مَهَادا وَالْجَبَالَ الْكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَته ﴾ [ الإسراء / ٨٤ ]

جبن : قال تعالى : ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات / ١٠٣] فالجبينان جَانباً الجَبْهة . والجُبْنُ ضَعْفُ القلب عَمَّا يَحقُّ أَنْ يَقْوَى عليه ورجُلٌ جَبَانٌ وامرأةٌ جَبَانٌ وَأَجْسَنْتُهُ وَجَدَتُهُ جَبَانا وَحَكَمْتُ بِجُبْنِهِ ، وَالجُبْنُ مَا يُؤْكَلُ وَتَجَبَّنَ الْلَبنُ

صار كالجبن .

جبه : الجَبْهةُ مَوْضِعُ السُّجُودِ مِنَ الرأسِ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَتُكُوّى بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٥ ] وَالنَّجْمُ يُقالُ له جَبهةٌ تصورا أنه كالجَبهة للمُسمَّى بالأسد ، ويُقالُ لأعْيانِ الناسِ جَبهةٌ وتَسميتهُمْ بذلك كَتَسميتهمْ بالوجُوهِ ، وروى عن النبي عَلَيْ أنه قال : ﴿ لَيْسَ فِي الجَبهَةِ صَدَقَةٌ ﴾ (١) أي

جبى : يقالُ جَبَيْتُ الماءَ في الحوض

(١) [ ضعيف جدا ]

رواه الدارقطنى ( ۲ / ۹۶ ، ۹۰ ) من طريق عبدالله بن جعفر بن درستويه النحوى ثنا يعقوب ابن سفيان حدثنا أحمد بن الحارث البسصرى حدثنا صقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أن النبى في قال : « ليس فى الخضروات صدقة ، ولا فى العرايا صدقة ، ولا فى العرايا صدقة ، ولا فى العرايا صدقة ، العوامل صدقة ، ولا فى الجبهة صدقة » .

قلت : وفى سنده الصقـر بن حبيب وأحـمد بن الحارث وكلاهما ضعيف .

وله طرق أخرى منها ما ذكره الحافظ فى التلخيص (٢/ ١٦٥) ولاينخلو فيها من ضعف.

جَمَعْتُهُ والحَوضُ الجَامعُ له جابيَـةٌ وَجَمْعُهُـا جُواب ، قال الله تعالى: ﴿وَجَفَانَ كَالْجُوابِ﴾ [ سبأ / ١٣ ] ومنه اسْتُعيسَ جَبُّيْتُ الْحَرَاجَ جبَايةً ومنه قوله تعالى : ﴿ يُجْبَى إِلَيه ثُمَراتُ كُلُّ شَيء ﴾ [ القصص / ٥٧ ] واَلاجْ تباءُ الجمعُ علَى طَريت الاصْطفَاء فقـال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ ﴾ [ القلم / ٥٠ ] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتُهِمْ بِآيَةً قَالُوا لَولاً اجْتَبَيْتُهَا ﴾ [الأعراف / ٢٠٣] أي يَقُولُونَ هَلا جَمَعْتَهَا تَعْرِيضاً منهم بأنَّكَ تخْـتَرعُ هذه الآيات ولَيْسَتْ منَ الله . وَاجْتَـبَاءُ الله الْعَـبْدَ تَخْـصيـصُهُ إِيَّاهُ بِفَيْضِ إِلهِي يَتَحَصَّلُ له منه أنواعٌ منَ النَّعَم بلا سَعْى منَ الْعَبْد وذلك للأنبياء وبعض من " يُقَارِبُهُمْ مِن الصِّدِّيقِينَ والشُّهَـدَاء كـما قـال تعالى: ﴿ وكَذَلْكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ [يوسف / ٦] ﴿ فَاجْنَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القلم/ ٥٠] ﴿ وَأَجْ تَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقدوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اجْنَّبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عليه وَهَدَى ﴾ [طه/ ١٢٢] وقال عزَّ وجلَّ ﴿ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ويَهْدى إلَيْه مَنْ يُنيبُ ﴾ [ الشورى / أ ١٣ ] وذلك نحــو ُ قــوله تعــالى : ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةَ ذَكْرَى الدَّارِ ﴾ [ ص /

جِثْ : يُقالُ جَثَنْتُهُ فَانْجَنَّ وَجَسَستُهُ فَاجْتَسَّ قَالَ الله عَز وجل : ﴿ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقَ الأرْضِ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أي اقْتُلُعَتْ جُنْتُهُ وَالْجُتُ مَا ارتفعَ منَ الأرض كَـالاكمة وَالْجَسْيئة سُمِّيَت به لِمَا يأتي جُثْتَه بَعْدَ طَحْنه ، وَالْجِئْجَاتُ نَبْتُ .

جثم : ﴿ فَأُصْبُحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] استعارةٌ للمُقيمينَ من ، قَوْلُهِمْ جَنْمَ الطائرُ إذا قَعَلَ وَلَطَيُّ بالأرض ، والجُثْمَانُ شَخْصُ الإنسَان قَاعداً ، وَرَجُلٌ جُثُمَةٌ وَجَثَّامَةً كِنَايَةً عَن النَّثُومِ وَالكَسلانِ .

جِثًا : جَنَّى عَلَى رُكْسِيَّهِ جُثُورًا وَجِثْمِيًّا فَهُوَ نحـوُ باك وبكـيُّ وقـوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَنَـذَرُ الظَّالمينَ فيها جثيًّا ﴾ [ مريم / ٧٢ ] يصحُّ أنْ يكُونَ جِمْعاً نحو بكي وأنْ يكونَ مَصْدَراً مَوْصُـوفاً به. و الجَـائيةُ في قــوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَنَوَى كُلُّ أُمَّةً جَائِيةً ﴾ [ الجائية / ٢٨ ] فَمُوضُوعٌ مَوضَعَ الجَمع ، كَقُولُكَ : جَـمَاعَةٌ قَائِمَةً وَقَاعِدَةً .

جحد : الجحودُ نَفْىُ ما في القَلْبِ إِثْبَاتُهُ وَإِثْبَاتُ مَا فِي القَلْبِ نَفْيُهُ ، يُقَالُ جَحَدَ جُحُوداً وَجَعْداً قال عز وجل : ﴿ وَجَعَدُوا بهَا واسْتَيْقَنَتْها أَنْفسُهُمْ ﴾ [ النمل / ١٤ ]

وقـال عــز وجل : ﴿ بِآيَاتِنَا يَـجُـحَـدُونَ ﴾ [الأعراف / ٥١ ، فيصلت / ١٥ ، ٢٨] وَيَجْحَدُ يِخْتُصُّ بِفِعِل ذلكَ يِقالُ رَجُلٌ جَحْدٌ وَالْمَجَّنَّةُ مَا يُجَنُّ بِهِ وجُنَّةُ الشَّىء شَخْصُهِ النَّاتِئُ ۗ شَحِيحٌ قَليلُ الخَيْرِ يُظهِرُ الْفَقْرَ ، وَأَرْضٌ جَحْدَةٌ قَليلَةُ النَّبْت ، يقَالُ جَحْداً له ونكداً وَأَجْحَدَ صار ذا جَحْد

جحم : الجحمةُ شِلْةُ تَأْجُع النَّارِ ومنه الجـحيم ، وجَحَمَ وجُهُـهُ منْ شَدَّة الغَـضَب اسْتَعَارَةٌ منْ جَحْمَة النَّار وذلكَ منْ ثُورَان حَرَارَة القَلْبِ ، وجحَمَت الأَسَدُ عَيْنَاهُ لَتَوَقُّدهما .

جد : الجَدُّ قَطْعُ الأرْضِ المُسْتَـويَةُ ومنه جَدَّ في سَيْرِه يَجدُّ جَداً ،كذلك جَدّ في أمْرِه وأجدً صَارَ ذَا جِـدٌ ، وتُصُورُ منْ جَـدُدْتُ ٱلأَرْضَ جَات نحو عَتَىا يَعْتُو عُتُوا وعتيًّا وجَـمعُهُ جُثيٌّ ۗ القطعُ المجَرَّدُ فقيـلَ جَدْدتُ الأَرْضَ إذا قَطَعْتُهُ عَلَى وجُهِ الإِصلاح ، وثنوبٌ جَديدٌ أَصْلُهُ المَقْطُوعُ ثُمَّ جُعُلَ لكلُّ مَا أُحْدثَ إِنْشَاؤُهُ ، قال: ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَبِسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ ق / ١٥] إَشَارة إلى النَّشَّأَة الشَّانية وذلك قولُهُمْ: ﴿ أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلْكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ﴾ [ ق/ ٣ ] وقُـوبلَ الجديد بالخلق لـما كـانَ المقْصُـودُ بالجَديد الصّريبَ الْعَهْد بالقَطْع منَ الشُّوب ، ومنه قيلَ : اللَّيْلُ والنهارُ الجَديدَان والأجَدَّان ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالُ جُدُدُّ بِيضٌ ﴾ [فاطر / ٢٧] جمعُ جُدَّة أي طَريقة ظاهرة من قَوْلِهِمْ طريقٌ مَجْدُودٌ أَى مَسْلُـوكٌ مَقْطُوعٌ وَمنه

التي انقطعَ لَبَنُهما ، وَجَدَّ ثَدْىَ أُمُّه عَلَى طريق الشُّتْم، وسُمِّيَ الْفَيْضُ الإلهيُّ جَدًّا قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا ﴾ [ الجن / ٣] أي فَيْضُهُ وقيل عظَمَتُهُ وهو يَرْجعُ إلى الأوَّل ، وإضافَتُهُ إليه عَلَى سبيلِ اختصاصه بملكه ، وَسُمِّيَ مَا جَعَلَ اللهُ تعالى للإنسان منَ الحظُوظ الدُّنْيـوَّية جَـدًا وَهُوَ البِـخْتُ فـقـيلَ جُـددْتُ وَحُظَظْتُ ، وقوله عليه السلام : ﴿ لاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدُّ مَنْكَ الجَدُّ » (١) أي لايتَوَصَل ألى ثواب الله تعمالي في الآخرة وإنمَّا ذلك بالجـدُّ في الطَّاعَـة وهذا هو الذي أنْبِأ عنه قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلةَ عجَّلنَا له فيها مَانشاءُ لمَن نُريدُ ﴾ [ الإسراء / ١٨ ] ﴿ ومن أراد الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُـوْمِنٌ فَأُولئكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ﴾ [ الإسراء / ١٩ ] وإلى ذلك أشارَ بقوله: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ﴾ [ الشعراء / ٨٨ ] وَالجَدُّ أبو الآب وَأَبو الأمِّ . وقسيلَ مَسعنى لا يَنْفَعُ ذَا الجَسدُّ لاَ يَنْفَعُ أَحِداً نَسَبُهُ وَأَبُوَّتُهُ فَكُما نَفْعَ الْبَنِينَ فَي قوله: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفُعُ مَالٌ ولا بنون ﴾ [ الشعراء/ ٨٨] ، كَـــذلكَ نَفَى نَفْعَ الأُبُوَّةِ في هذه الآية والحَديث .

جدث: قال اللهُ تعالى: ﴿ يَسُومَ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سَرَاعاً ﴾ [ المعارج / ٤٣ ] جَمَعُ الجَدَثِ يُقالُ جَدَثٌ وَجَدَفٌ وفي سورة يس: ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [ يس / ٥٠].

جَدر : الجدارُ الحائط إلا أنَّ الحائط يُقالُ اعتبارا بالإحاطة بالمكان والجدار يقال اعتبارا بالنُّتُو ُّ والارْتفاع وَجَمْعُهُ جُدُرٌ قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لَفُلامَيْنَ ﴾ [ الكهف / ٨٢ ] وقالَ : ﴿ جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ [ الكهف / ٧٧ ] وقال تعالى : ﴿ أَو مَنْ وراًء جُدُر ﴾ [ الحشر / ١٤] وفي الحديث: «حَتَّى يَبْلُغُ المَّاءُ الجُدُرِ » وجَدَرْتُ الجـدار ورَفَعْتُهُ واعْتَبُرَ منه معنى النُّتُوِّ فقيلَ جَدَرَ الشجرُ إذا خَرَجَ ورقُهُ كَأَنَّهُ جَـمُصٌ وَسمِّي النباتُ الناتئُ من الأرض جـدْراً الواحــدُ جـدْرةٌ ، وَأَجْدَرَت الأرض أخْرَجَتْ ذلك، وجَدَرَ الصَّبيُّ وجُدرَ إذا خَرَجَ جدريُّهُ تشبيها بجدر الشَّجَر ، وقيلَ الجدريُّ وَالجدرَةُ سَلْعَـةٌ تظهرُ في الجَـسد وَجَمْعُهَا أَجْدَارٌ، وشَاةٌ جَدْراء . والجَيْدَرُ القصيرُ اشْتُقُّ ذلك من الجدار وزيد فيه حَرفٌ عَلَى سبيل التَّهكُّم حَسبَماً بَيِّنَّاهُ فَي أُصُول الاشتقاق، وَالْجَدِيرُ الْمُنتَهَى لانتهاءِ الأمر إليه انتهاءَ الشَّيءِ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۷۹۲ ) وفي مواطن أحرى .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۳۲۱ ) وفي مواضع أخرى.

إلى الجدار وقد جَدَرَ بكذا فهوَ جَديرٌ وَمَا أَجْدَرَهُ بكذا وَأَجْدرُ به .

جدل : الجدالُ المُفاوَضةُ عَلَى سبيلِ المُنَازَعَة والْمُغَالَبَة وأصلُهُ منْ جَـدَلْتُ الحَبْلَ أَى أَحْكَمْتُ فَتْـلَهُ ومنه الجَديلُ ، وَجَـدَلْتُ الْبِنَاءَ أَحْكَمْـتُهُ وَدرْعٌ مَجْدُولَةٌ. والأجْدَلُ الصَّقْرُ الْمَحْكَمْ الْبِنْيَة، وَالْمُجْدُلُ الْقَصْـرُ الْمُحْكَمُ البنَاء ، ومنه الجـدَالُ فَكَأَنَّ الْمُتَجَادِلِين يَفْتُلُ كُـلُّ وَاحِدِ الآخَـرَ عَنْ رأيه، وقيلَ الأصلُ في الجدال الصّراعُ وإسقاط الإنسان صاحبَـهُ عَلَى الجَـدالة وهي الأرْضُ الصُّلْبَةُ ، قال الله تعالى: ﴿وَجَادَلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل/ ١٢٥] ﴿الذينَ يُجَادلُونَ فَي آيات الله ﴾ [غافر / ٣٥] ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكُفَقُلُ اللهُ أَعْلَمُ ﴾ [ الحسج / ٦٨] ﴿ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرُتَ جِدَالُنَا﴾ [هود / ٣٢] وقُرئَ: «جدكنا» ﴿ مَا ضَرَّبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ﴾ [ الزخرف / ٥٨] ﴿ وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثَرَ شَيء جَدَلًا ﴾[ الكهف/ ٥٤ ] وقال تعالى : ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فَي اللَّهِ ﴿يجادلنا فِي قَوْم لُوط ﴾ ﴿ وَجَادَلُوا بِالبَاطلِ ﴾ ﴿ وَمِنَ السَّاسِ مَنْ يُسجُلُدُكُ فَى اللهَ ﴾ ﴿ وَلا جدالَ في الحج ﴾ ﴿ يا نُوحُ قدْ جَادَلْتَنَا ﴾ . جذ : الجَذُّ : كسرُ الشَّىء وتَفْتيتُـهُ ويُقال لحجارة الذَّهب المكسُورة ولَفَتات النَّهب: جُذَاذٌ ومنه قوله تعالى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً ﴾ [الأنبياء/ ٥٨] ﴿ عطَّاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذَ ﴾ [هود/

الى غير مَقْطُوعِ عنهم ولا مُخْتَرَع ،
 وقيل : ما عليه جُذَّةٌ أَى مُتَقَطِّعٌ من الثَّياب .

جذع : الجِذْع جمعه جذوع ﴿ فَي جُذُوعِ النَّحْلُ ﴾ [طه / ٧١] جذَعْتُه قطعْتُهُ قَطَعُ الجِذع ، والجَـذَعُ من الإبلِ ما أتَتْ لَهـا خمسُ سنين ومنَ الشَـاة ما تمَّتُ له سنةٌ ويُقـالُ للدَّهْرِ الجَذَعُ تَشبيهاً بالجَدْع من الحيوانات.

جذو: الجَنْوة والجُنْوة الذي يبقى من الخَطَب بعد الالتهاب والجمع جُدَّى وجِدَى قالَ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوْ جَذُوة مِنَ النَّارِ ﴾ [ القصص/ عزَّ وجلَّ: ﴿ أَوْ جَذُوة مِنَ النَّارِ ﴾ [ القصص/ ٢٩ ] قال الخليلُ : يقالُ جَنْا يَجْدُو نحو جَنَّا يجْدُو إلا أَنَّ جَذَا أَدلُّ عَلَى اللزوم ، يقالُ جذا القُرادُ في جَنْب الْبَعيرِ إذا شدَّ التزاقهُ به ، وأَجْدَت الشَّجَرةُ صارتْ ذاتَ جَذُوة وفي الحديث: « كمثلِ الأرْزة المُجْذية » ورَجُلٌ جاذً: مجموع الباع كأن يَديه جَذُوة وأمرأةٌ جاذية .

جرح: الجُرْحُ أَثَرُ داء في الجلد يُقالُ جَرَحه جُرُحاً فه و جريحٌ ومَجْروحٌ ، قال تعالى: ﴿وَالجُرُوحَ قِصاصٌ ﴾ [ المائدة / ٤٥] وَسُمَّى القَدْحُ في الشاهد جُرْحا تشبيها به ، وتُسمَّى الصَّائدةُ من الكلاب والفهود والطيور جارحة وجمعُها : جوارحُ إمَّا لانها تَجْرحُ وإما لانها تكسبُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الحَلابِ أَلْمَادَةُ / ٤] وَسُمِّيتَ المَّادِةُ / ٤] وَسُمِّيتَ المُعْداءُ الكاسِبةُ جوارحَ تشبيها بها لأحد الأعضاءُ الكاسِبةُ جوارحَ تشبيها بها لأحد

هذين ، والاجْتراحُ اكتسابُ الإثم وأصلُه منَ الجراحة كما أنَّ الاقتراف منْ قرف الْقَرْحة ، قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسبَ الذينَ اجتَرَحُوا السَّيَّات ﴾ [ الجاثية / ٢١ ] .

جرد : الجراد معروف قال تعالى: ﴿ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالجَرادَ وَالقُمَّلَ ﴾ ﴿ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالجَرادَ وَالقُمَّلَ ﴾ [الأعراف / ١٣٣] وقال : ﴿ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشَرٌ ﴾ [القمر / ٧] فيجوزُ أَنْ يُجْعلَ أَصْلاً فَيُشْتَقَّ مَنْ فعله جَرَد الأَرْضَ ويَصِعُ أَنْ يُقال : فَيُشْتَقَ مَنْ فعله جَرَد الأَرْضَ مَنَ النَّبات ، يُقال : مَمَّى ذَلِكَ لَجَرُده الأَرْضَ مَنَ النَّبات ، يُقال : أَكِلَ مَا عَلِيهَا حتى تَجَرَّدت ، وَفَرَسٌ أَجْرَدُ مُنْحَسِرُ الشَّعرِ ، وَثُوبٌ جَرْدٌ عن وَفُرسٌ أَجْرَدُ مُنْحَسِرُ الشَّعرِ ، وَثُوبٌ جَرد عن خَلَقٌ وذلك لزوال وبَره وقوقة . وتجرد عن الشّوب وجَرَّدتُهُ عنه وامْرأة حسنة المتجرد ، وروى جَرِّدوا القُرانَ أَى لا تلْبسوه شيئاً آخرَ وروى جَرِّدوا القُرانَ أَى لا تلْبسوه شيئاً آخرَ وروى جَرِّدوا القُرانَ أَى لا تلْبسوه شيئاً آخرَ جلْدُه من أَكُل الجَراد .

جرز : قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ صَعِيداً جُرُزاً ﴾ [الكهف / ٨] أى مُنْقَطعَ النَّبات مِنْ أَصْلهِ ، والكهف / ٨] أى مُنْقَطعَ النَّبات مِنْ أَصْلهِ ، وأرضٌ مَجْرُوزةٌ أَكِلَ مَا عَلَيها والجَرُورُ الذَى يَأْكُلُ على الحِوانِ وفي مثل : لا تَرْضَى شَانِيَةٌ الا بِجَرْدِه أَى باستشصال ، والجَارِرُ الشَّديدُ مِن السَّعْل تَصُورُ منه معنى الجَرْدِ ، والجرارُ قَطَع السَّعْل وَسَيْفٌ جُرادٌ .

جرَع : جَرَعَ المَاءَ يَجْسرَعُ وقيل جَرِعَ

وَتَجَرَّعُهُ إِذَا تَكَلَّفَ جَرْعَهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم /١٧] وَالجَرْعَةُ قَدْرُ مَا يَتَجَرَّعُ وَأَفْلَتَ بَجُرَيْعَةَ الذَّقَنِ بِقَدْرِ جَرْعَةً مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ النَّفْسِ ، ونُوقٌ مَجَارِيعُ لَمْ يَبْقَ فَى ضُرُوعَ مِنَ اللَّبِنِ اللَّهِ إِلاّجُرِعَةً ، والجَرعُ وَالجَرْعَاءُ رَمَلٌ لا يُنْبِتُ شَيئاً كانه يَتَجَرَّعُ الْبَذْرَ.

جرف : قدال عدزً وجلً : ﴿ عَلَى شَفَا جُرُف هَارِ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] يُقدالُ للمكانِ الذي يُأْكُلُهُ السَّيْلُ فَيَجرِفُهُ أَى يَذْهَبُ به : جَرْفٌ، وقد جَرَفَ الدَّهْرُ مَالَهُ أَى اجْتَاحَهُ تشبيها به ، وَرَجُلٌ جِرافٌ نُكَحَةٌ كَانه يجرِفُ في ذلك العَمَل .

جرم: أصلُ الجَرْمِ قَطْعُ الثَّمْرَةِ عن السَّجَرِ وَرَجُلٌ جَارِمٌ وَقَوْمٌ جِرَامٌ وَنَمَرٌ جَرِيمٌ وَالجَسرَامَةُ رَدِيءُ التَّمْرِ المَجْرُومِ وجُعلَ بِنَاوُهُ بِنَاءَ النُّفَايَةِ وأَجْرَمَ صَارَ ذَا جَرْمٍ نحو أَثْمَرَ وأَتْمَرَ وَأَتْمَرَ وَالْبَنَ ، واستُعيرَ ذلك لكلِّ اكتسابِ مكْرُوه ، ولا يكادُ يُقالُ في عامَّةٍ كلامِهِم للكيِّسِ المَحْمُودِ ومصدره جَرْمٌ ، وقولُ الشَاعِرِ في صفة عقاب:

\* جَرِيمَةُ نَامِضِ في رَأْسِ نيقِ \*

فإنه سَمَّى اكْتَسابِّهَا لأوْلادها جَرْماً مِنْ حَيْثُ إِنها تَقْتُلُ الطُّيُورَ أو لأنه تَصَوَّرَها بصُورَة مُسرَّتكب الجَسرَائِم لأجْل أولادها كما قسال بَعْضُهُم مَا ذُو وَلَد وَإِنْ كَانَ بَهِيَمَةً إلا وَيُذْنِبُ

لأَجْلِ أُولَادِه ، فَمِنَ الإجْرام قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كِانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا يَضْحُكُونَ ﴾ [ المطففين / ٢٩ ] وقال تعالى : ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴾ [ القيامة / ١ ، البلد / ١] وفي قول الشاعر: [المرسلات /٤٦] وقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلال وَسُعُر ﴾ [ القمـر/ ٤٧] وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالدُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٤ ] وَمَنْ جَرَمَ قَالَ تعالَى : ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَّاقَى أَنْ يُصِيبَكُمْ ﴾ [ هود / ٨٩ ] فَمَنْ قَرَأَ بِالْفَتْحِ فَنحوُ بَغَيْتُهُ مَالاً وَمَنْ ضَمَّ فنحوُ أَبْغَيْـتُهُ مَالًا أَى أَغَنْتُهُ قال عَزُّ وجَلَّ: ﴿ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمَ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا ﴾ [ المائدة / ٨ ] وقبوله عنز وجل : ﴿ فَعَلَى الْجُرامي ﴾ [ هود / ٣٥ ] فَمَنْ كَسَرَ فَمَصْدَرٌّ وَمَنْ فَتَحَ فَجَمْعُ جَرْمٍ ، واستُعيرَ مِنَ الجَرْم أَى القَطْع جَـرَمْتُ صُوفَ الشَّاة وتَجَرَّمَ الليلُ. وَالْجَـرْمُ فَى الأصلِ المَجْرُومُ نحـوُ نَقْض وَنَفْضِ لِلْمَنْ قُوضِ وَالْمَنْ فُوضِ وَجُعلَ اسـمــاً للْجِسْمِ الْمَجْـرُومِ وقُولُهُمْ : فُلاَنٌ حَـسَنُ الْجِرْم أَى اللُّون فَحَقيقَتُهُ كَقُولُكَ حَسَنُ السَّخَاء . وأمَّا قُولُهُمْ : حَسَنُ الجرم أي الصَّوتِ ، فَالجِرْمُ في الحَقِيقَةِ إِشَارَةٌ إلى مَوْضِعِ الصَّوْتِ لا إلى ذات الصُّوَت وَلَكُنْ لَمَّا كُمَّانَ المَفْصُودُ بوَصْفه بِالْحُسْنِ هُوَ الصَّوتُ فُسِّرَ به كقولكَ: فُلانٌ طَيِّبُ

الحَلْق وَإِنَّمَا ذلك إشارةٌ إلى الصَّوْت لا إلى الحلق نَفْسِهِ ، وَقُولَهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ [النحل / ٦٢] قـــيلَ : إنَّ « لا » يَتَـنَاولُ ﴿ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي ﴾ [ هود / ٣٥] وقال تعالى: | مَحْذُوفا نحو : «لا» في قوله : ﴿ لا أُقْسِمُ ﴾ \* لا وأبيك ابناة العامري \*

وَمَعْنَى جَرَمَ كَسَبَ أَو جَنى ﴿ أَنْ لَهُمُ النار﴾ [النحل / ٦٢] في مَوْضع المَفْعُول كانه قال كَـسَبَ لنَفْسه النارَ ، وقيلَ : جَـرَمُ وَجُرْمُ بمَعْنَى لكنْ خُصَّ بهذا الموضع جَرَمَ كَمَا خُصَّ عَمْرٌ بِالْقَسَمِ وإنْ كان عَمْرٌ وَعُمْرٌ بِمَعْنَى ومعناهُ لَيْسَ بِجُرْمُ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ تنبيها أَنَّهُمْ اكْتَسَبُوها بما ارْتَكَبُوهُ إشارةً إلى نحو قوله : ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيها ﴾ [ فصلت / ٤٦ ، الجاثية / ١٥] وقد قيلَ في ذلك أقوال أكثرُها ليسَ بمُرْتَضى عندَ التَّـعْ قَـيق وعلى ذلك قـوله عـز وجلَّ: ﴿فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرَة قُلُوبُهُمْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكبرونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [ النحل / ٢٢، ٢٣ ] وقال تعالى: ﴿ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخسرَة هُمُ الخَاسرُونَ ﴾ [ النحل / ١٠٩ ] .

جَرى: الجَرْيُ المَرُّ السَّريعُ وأصلهُ كَـمَرًّ الماءِ وَلَمَا يَجْرِي بِجِـرْيهِ ، يُقَالُ : جَرَى يَجْرِي جرْيةً وَجَرْياً وَجَـرَياناً قالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُذَهُ الأَنْهَارِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ [الزخرف/٥١]

وقال تعالى : ﴿ جَنَّات عَدْن تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ قال: ﴿ وَلَتَجْسِرَى الْفُلْكُ ﴾ [الروم / ٤٦] وقال تعالى: ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَتٌ ﴾ [الغاشية / ١٦] وقال : ﴿ إِنَّا لَمَّ طَغَى الْمَاءُ حَمَلَنَاكُمْ فِي الْجَارِيةِ ﴾ [ الحاقة / ١١] أى في السّفينة التي تجرى في الْبَحْرِ وَجَمْعُهَا جَوَارِ قال عَزْ وَجلَّ : ﴿ الجَوارِ المُنْسَآتُ ﴾ [الرحمن / ٤٦] قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آياته الجَوارِ في البَحْرِ كَالْمُعْلَمُ ﴾ [الشورى / ٣٦] ويُقالُ للْحَوْصَلَة : كَالْأَعْلام ﴾ [الشورى / ٣٦] ويُقالُ للْحَوْصَلَة : جَرْيةٌ إما لانتهاء الطّعام إلينها في جَرْيه أو لأنّها مَجْري للطّعام . والإجْسِريًا العادة التي يَجْرِي عَلَي والرّسولُ عَلَيه السلامُ : والوكيلُ وقد جَرَيْتُ جَرياً وقوله عليه السلامُ : والوكيلُ وقد جَرَيْتُ جَرياً وقوله عليه السلامُ : هذه معنى الأصلِ أى لا يَحْمِلَنَكُمْ أَنْ تَجْرُوا في فيه معنى الأصلِ أى لا يَحْمِلَنَكُمْ أَنْ تَجْرُوا في

(١) [ صحيح ] .

رواه أحمد ( ٣/ ٢٤١ ، ٢٤٩) والبيهقى فى د دلائل النبوة » ( ٣ / ١١٣ / ٢) من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: فذكره .

قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه أيضاً عبد بن حميد في « المنتخب من المسند » ( ١٤٣ / ٢ ) وابن منده في « التوحيد » ( ٦٣ / ١ ) والضياء المقدسي في « الأحاديث المختارة » (٢٦ / ١ ) .

اثْتَمَارِه وَطَاعَتُه وَيَصِحُ أَنْ تَجْعَلُهُ مِنَ الْجَرِيِّ أَي الرسول والوكميل ومُعناهُ لاَ تَتَـوَلُواْ وكمالَةَ الشيطان ورسالَّتُهُ وذلك إشارةٌ إلى نحو قوله عـزُّ وجلُّ : ﴿ فَقَاتِلُوا أُولْيَاءَ الشَّيطَانِ ﴾ [النساء/ ٧٦] وقال عزّ وجلُّ :﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولياءَهُ ﴾ [ آل عمران/ ١٧٦]. جزع : قال تعالى: ﴿ سُواءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَّرْنَا ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] الجَزَعُ أَبْلَغُ منْ الْحُزْن فَإِنَّ الْحُزْنَ عَـامٌّ والْجَزَعُ هو حُزْنٌ يَصْرفُ الإنسان عَمَّا هو بصَدَده وَيَقْطَعُهُ عنه ، وأَصْلُ الجَزَع قَطْعُ الحَبْلِ منْ نصْفه يقالُ جَزَعْتُهُ فانجزَعَ وَلِتَصَوُّرِ الْأَنْقِطَاعِ منه قبيلَ : جَزَعُ الوادِي لمُنْقَطَعه . وَلانْقطَاع الـلّون بتَغَيّره قـيلَ للْخَرَر المَتَلَوِّن: جَزْعٌ وعنه اسْتُعـيرَ قولُهُمْ لَحْمٌ مجَزَّعٌ إذا كمان ذا لُونَينِ ، وقميلَ لملبُسْرَة إذا بَلَغَ الإرطابُ نصْفَهَا: مُحجَزَّعَةٌ، والجَـازعُ خَسَـبَةٌ تُجْعَلُ فِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَـتُلْقَى عليها رُؤُوسُ الخَشَب منَ الجَـانبَيْن وكــأنَّما سُمِّــى بذلك إمَّا لَتَصَوَّر الجَزْعَة لما حَمل من العب، وإمَّا لقطعه بِطُولِهِ وَسُطَ الْبَيْتِ .

جزء : جُنزءُ الشَّىءِ ما يُسَقَوَّمُ به جُملتُهُ كأجزاءِ السَّفينة وأجزاء البيت واجزاء الجُملة من الحسابِ ، قبال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزءا ﴾ [ البقرة / ٢٦٠ ] وقبال عُزَّ وجلَّ : ﴿ لكلِّ بابِ مِنْهُمْ جُنزءً

مَقْسُومٌ ﴾ [ الحجر / ٤٤ ] أي نصيبٌ وذلك جـزْءٌ منَ الشَّىء وقال تعــالى : ﴿ وَجَـعَلُوا لَهُ منْ عبَاده جُزْءاً ﴾ [ الزخرف / ١٥ ] وقيل ذلك عبارة عن الإناث من قولهم : أجرأت المرأةُ أتت بأنتَى ، وَجَزاً الإبلُ مَجزاً وَجَزءاً اكْتَفَى بِالبِـقْلِ عَن شُرْبِ الْمَاءَ . وقيلَ : اللَّحْمُ السَّمينُ أَجْزُأُ منَ المهزول ، وَجُزْأَةُ السُّكِّين العُودُ الذي فيه السَّيلانُ تصورًا أنهُ جُزْءٌ منه . جزاء: الجَزاءُ الغَناءُ والكفَايةُ قال الله تعالى: ﴿ تَجْزى نفْسٌ عَنْ نَفس شَيئاً ﴾[البقرة/ ٤٨ ، ١٢٣ ] وقال تعالى : ﴿ لاَ يَجْزى وَالدُّعِنْ وَلَده ولا مَـوْلُودٌ هُو جَـاز عَنْ وَالده الكفاية منَ المُقَابِلَة إنْ خيراً فَخيرٌ وَإِنْ شَرّا فَشَرٌّ، يُقالُ جزَيْتُهُ كذا وَبكذا قال الله تعالى: ﴿ وَذَلْكَ جَـزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [ طـه / ٧٦] وقال: ﴿ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى ﴾ [ الكهف / ٨٨] ﴿وجَزَاءُ سَيِّئة سَيِّئةٌ مثلَهَا ﴾ [ الشوري / ٤٠] وقال تعالى : ﴿ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَـبَرُوا جَنَّةً وَحَريراً ﴾ [ الإنسان / ١٢ ] وقال عزّ وجلّ : ﴿ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ﴿ أُولِئِكَ يُحِزُّونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبِّرُوا ﴾ [ الفرقان/ ٧٥ ] ﴿ وَمَا تُجْزُونَ إِلا مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الصافات / ٣٩] والجزية ما يؤخذُ من أهل

الذِّمَّة وَتَسميتُها بذلك للاجتراء بها في حَقَّن

دَمِهِمْ قَالَ الله تعالى : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيةُ عَنْ يَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [ التوبة/ ٢٩] ويُقالُ: جازيكٌ فُلانٌ أي كافيك ويُقالُ جَزَيْتُهُ بِكَذَا ، وجَازَيْتُهُ ولم يجيئ في القُرآن إلاَّ جَزَيْتُهُ وهي جازي وذاك أنَّ المُجَازَاةَ هي المكافَأةُ وهي المُقابَلَةُ منْ كلِّ وَاحد من الرّجُليْنِ والمكافَأةُ هي مُقابَلَةُ نعْمَة بِنعْمَة هي كفؤها وَنعْمَةُ الله تعالى ليستَ منْ ذَلك ولَهذا لا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ المُكافَأةِ في الله عزَّ وَجَلّ وهذا ظاهرٌ .

جس : قال الله تعالى : ﴿ولا تَجَسَّسُوا﴾ [ الحجرات / ١٢] وأصْلُ الجَسَّ مَسُ العرْقِ وَتَعَرُّفُ نَبْضِهِ للْحُكْمِ بِهِ عَلَى الصّحةِ والسَقَمَ وهو أَخَصُ الحَسَّ فَإِنَّ أَلَحَسَ تَعَرُّفُ مَا يُدْرِكُهُ الحِسُ، والجَسَّ تَعَرُّفُ حَالٍ مَا مَنْ ذلك ومَنْ لفظ الجَسَّ اشْتُقَ الجَاسُوسُ .

جَسلًا : الجَسَدُ كالجِسْمِ لَكُنّهُ أَخِصُ قَالِ الْخَلِيلُ رحمهُ الله : لا يُقالُ الجِسَدُ لغَيْرِ الإنسان من خلق الأرْض وَنحوهُ وأيضاً فإنَّ الجَسَدَ مالَهُ لَوْنٌ والجِسْمُ يُقالُ لِما لا يَبِينُ لهُ لوْنٌ كالماء وَالهَواء وقوله عزَّ وجلًّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَكُلُونَ الطّعَامَ ﴾ [ الأنبياء / ٨ ] يشْهَدُ لِمَا قال الخَليلُ وقال : ﴿ عجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] مقال تعالى : ﴿ وَاللّهَ يَنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ وقال تعالى : ﴿ وَاللّهَ يَنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ وَقال تعالى : ﴿ وَاللّهَ يَنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ وَقال تعالى : ﴿ وَاللّهَ يَنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ وَقال تعالى : ﴿ وَاللّهُ وَالْعَيْنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ وَقال تعالى : ﴿ وَاللّهَ وَالْعَيْنَا عَلَى كُرْسَيّهُ جَسَداً ثُمَّ

للزَّغْفَرَانِ جِسَادٌ وثَوْبٌ مُجَسَّدٌ مَصْبُوغٌ بالجساد، وَالْجَسِدُ النَّوْبُ الذَى بَلَى الجَسَد وَالْجَسِدُ وَالْجَسِدُ وَالْجَسِدُ وَالْجَسِدُ مِنَ الدَّم ما قَدْ يَبَسَ .

جسم الجسم مالة طُولٌ وعَرْضٌ وعمقٌ وكلا تخرجُ أَجْزَاء الجسم عن كونها اجساما وإن قطع ماقطع وَجُزَى ما قد جُزِى ، قال تعالى: ﴿ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فَى العلم والجسم ﴾ [ البقرة / ٢٤٧] ﴿ وإذا رَأَيْتَهُمْ تُعْجُبُكُ أَجْسَامُهُمْ ﴾ [المنافقون / ٤] تنبيها أن لا وراء الاشباح معنى مُعتَدَّبه ، والجُسْمانُ قيلَ هو الشَّخْصُ والشَّخْصُ والشَّخْصُ عَنْى مُعتَدَّبه ، والجُسْمانُ قيلَ هو الشَّخْصُ والشَّخْصُ عَنْى مُعتَدَّبه ، والجُسْمانُ قيلَ هو الشَّخْصُ والشَّخْصُ والشَّخْصُ المِتَقْطِيعِهُ والمُسْمانُ عَلْه سَخْصًا بِتَقْطِيعِهُ وَعَنْ تِتَهِ بِخلافِ الجِسْمِ

جَعَل : جَعَلَ لَفُظُ عامٌ فى الأَفْعَالِ كُلُّهَا وهو أَعَمُّ مِنْ فَعَلَ وَصَنَعَ وسائر أَخَواتها وَيَتَصَرَّفُ عَلَى خَمْسَة أَوْجُه ، الأوّلُ يَجْرى مَجْرى صَارَ وَطَفَقَ فلا يَتَعَدَّى نحو جَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ كذا ، قال الشاعر :

فقد جعلَتْ قَلُوصُ بَنى سُهَيْلِ مِنَ الأَكْوار مَسِرْتَعُهَا قَريبُ

والنَّانى : يَجْرى مَجْرى أَوْجَدَ فَيَتَعَدَّى إلى مَفْعُول واحد نحو قُولِه عز وجل : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَات والنَّورَ ﴾ [ الانعام/ ١ ] ﴿ وجعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصارَ وَالأَفْتِدَةَ ﴾ [ النحل / ٧٨ ، السحدة / ٩ ، الملك / ٢٣ ] والثالث: في إيجادٍ شيء مِنْ شيء وَتَكُوينه

منه نحوُ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ [ النحل / ٧٢] ﴿ وجُعَلَ لَكُمْ مِن الجَبَال أَكْنَاناً ﴾ [ النحل / ٨١] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها اسبُلاً ﴾ [ الزخرف / ١٠ ] والرابع: في تصيير الشَّىء عَلَى حالة دُونَ حاله نحو: ﴿ الذي جعَلَ لَكُمُ الأَرْضُ فراشاً ﴾ [البقرة / ٢٢] وقوله : ﴿ جِعَلَ لَكُمُ مِمًّا خَلَقَ ظَلَالًا ﴾ [النحل / ٨١] ﴿وَجَعَلَ القَمَرَ فيهنَّ نُوراً ﴾ [ نوح / ١٦ ] قـوله تـعـالى : ﴿ إِنَّا جِعَلْنَاهُ قُرْآناً عربيّاً ﴾ [الزخرف / ٣] والخامس: الحُكُمُ بِالشَّىء عَلَى الشَّىء حقًّا كان أوْ باطلاً فَأَمَّا الْحَتُّ فنحـوُ قوله تعـالى : ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إليك وجماعلُوهُ منَ المُرْسكينَ ﴾ [ القصص / ٧] وأما الباطلُ فنحو قدوله عز وجل : ﴿ وَجَعَلُوا للهُ مَمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْمَام نَصِيباً ﴾ [ الأَنْعَــام / ١٣٦] ﴿ ويَجْعَلُونَ شُ البنات ﴾ [ النحل / ٥٧] ﴿ الَّذِينَ جعكوا القُرآنَ عضينَ ﴾ [ الحجر / ٩١ ] والجعالة خَرْقَةٌ يُنزَّلُ بِهَا القَدْرُ والجُـعْلُ والجَعالَةُ وَالجَعيلَةُ ما يُجعلُ للإنسان بفعله فهو أعمُّ منَ الأُجْرَة والشَّــوَابِ ، وكلْبٌ يجْــعَلُ كنايَـةٌ عن طَلَب السُّفاد والجُعْلُ دُوَيْبَةٌ .

جفَن : الجَفْنةُ خُصَّتْ بِوِعاءِ الأطْعمة وجمعهُ المُخان قال عز وجل : ﴿وَجِفَان كَالِجُوابِ﴾ [سبأ / ١٣] وفي حديث : المُ

«وَأَثْتَ الْحَفْنَةُ الْغَرَّاءَ (١) » أى الطَّعَامُ ، وقيلَ مَعْنى الْغَلَظ فيه قوبلَ بالدَّقيقِ ، وَقُوبلَ للْبِئْـرِ الصَّغيرةِ : جفْنـةٌ تَشْبِيهًا بــها ، والجَفَنُ ۗ الْعَظيمُ بالصَّغـير فقـيلَ: جَلِيلٌ وَدَقِيقٌ وَعَظيمٌ خُصَّ. بوعـاءِ السَّيْفِ والعـيْنِ وجمـعُه أجـفانٌ ۗ وصَغيــرٌ . وَقِيلَ : للبعيرِ جَلِـيلٌ وللشَّاةِ دَقيقٌ وسمَّى الكَرْمُ جفْناً تَصوُّراً أنه وعاءُ العنب .

جفا: قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الزَّبُدُّ فَيَلَدْهَبُ جُفَاءٌ ﴾ [ الرعــد / ١٧ ] وهو مــا يَرْمي به ﴿ ولاشاةٌ ، ثمَّ صَارَ مَثَلاً في كُلِّ كَبير وَصَغير ، الوَادى أو الْقَـدرُ منْ الْغُشَّاء إلى جَوَانبِه يقالُ ۗ وَخُصَّ الجُلالَةُ بِالنَّاقَـة الجَسيمَـة والجُلُة بالمَسَانُ أَجِفْأَت الْقَـدْرَ رَبَّدَها أَلْقَتْهُ إَجِفَاءً ، وأَجْفَأَت الأَرْضُ صَارَتْ كالْجُفَاء في ذَهَاب خَيْرِها وقيلَ أَصْلُ ذَلكَ الواوُ لاَ الْهَــمْزُ ، وَيُقَــالُ : جَفَت الْقَدْرُ وَأَجْفَتْ وَمَنَّهُ الْجَفَاءُ وَقَدْ جَفَوْتُهُ أَجْفُوهُ جَفْوةً وجَفَاءً ، وَمَنْ أَصلُه أَخِذَ جَفَا السَّرْجَ عنْ ظهر الدَّابَّة رَفَعهُ عنه .

جل: الجَلالة عظمُ الـقَدْرِ وَالجَلالُ بِغَـيْرِ الهَاء السَّناهي في ذلك وَخُـصٌّ بوَصْف الله تعالى فَقيلَ: ﴿ ذُو الْجَلالُ وَالْإِكْرَامُ ﴾[الرحمن/ ٧٨] ولم يُسْتَعْمَلُ في غَيْرِهِ ، وَالْجَلِيلُ الْعَظيمُ الْقَدْرِ وَوَصَفُهُ تَعَالَى بِذَلَـكَ إِمَّا لَخَلْقَهِ الْأَشْيَاءَ ﴿ جِلْبُتُ جِلْبًا ۚ ، قَالَ الشاعر : الْعَظْيِمَةَ الْمُسْتَدَلَّ بها عليه أو لأنَّهُ يَجلُّ عَن الإَحَـاطَـة به أَوْ لأَنَّهُ يَجَلُّ أَنْ يُدْرَكَ بِـالْحَـواسُّ وموض وعه للجسم العظيم العكيظ وكمراعاة

(۱) [ صحيح ] .

صحيح .

وأجْلُبْتُ عَلَيه صحت عليه بِقَهْرِ قال الله عـــزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَجْلُبْ عَلَيْهِمْ بَخَـيْلُكَ ورَجلك ﴾ [ الإسراء/ ٦٤ ] والجلبُ المنهى عنه فَى قوله: ﴿ لاَ جَلَبَ ﴾ (٢) قيلَ هوَ :

\* وقد يجلبُ الشَّيء البَعيدَ الجَوابُ \*

اعْتباراً لأحدهما بالآخر فقيلَ مَالَهُ جَليلٌ ولا

دَقيقٌ وما أجَلَّني ولا أَدَقَّني أي ما أعْطَاني بَعيراً

منها ، والجَللُ كلُّ شَيءِ عَـظيم ، وَجلَلْتُ كَذا

تَنَاوَلْتُ وتَجَلَلْتُ البَـقَـرَ تَنَاوَلْتُ جُــلالَةُ وَالجِلَلُ

الْمُتَناولُ من البَـقَرِ وَعُبِّـر به عن الشَّىءِ الحقــيرِ وعَلَى ذلكَ قُولُهُ كُلُّ مُصِيبَة بَعْدَهُ جَلَلٌ ،

والجَللُ مَا يُخطَّى به الصُّحُف ثمَّ سَـمِّيَت

الصُّحُفُ مَجَلَّةً . وأما الجَلْجَلَةُ فحكايةُ الصَّوْت

وَلَيْسَ مَنْ ذَلَكَ الْأَصْلِ فَى شَيِّءٍ ، ومنه سَحَابٌ

مُجَلْجلٌ أي مُصوِّتٌ، فأما سَحابٌ مُجَلِّلٌ فمنَ

جلب : أصلُ الجَلْب سَوْق الشَّيء يُقالُ

الأوَّل كأنه يجلِّلُ الأرْضَ بالمَّاء والنبات .

<sup>(</sup>٢) [ صحيح ] .

أَنْ يَجْلَبَ الْمُصْدِقُ أَغْنَامِ الْقُومِ عَنَ مَرْعَاهَا فَيَعُدُّهَا، وقيل هو أَنْ يأتى أحد الْمُتَسَابِقَين بِمِنْ يَجْلُبُ عَلَى فَرَسه وهو أَنْ يَزْجُرَه ويصيح به ليكُونَ هو السَّابق. والجُلبة قشرة تعلو الجُرح وأجلب فيه والجُلب سحابة رقيقة تشبه الجُلبة، والجَلابِيب القُمُصُ والحُمُر الواحد جلباب".

جلّت: قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لَجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥٠ ] وذلك أَعْجميٌّ لا أصلَّ له في العربيَّة .

جلل : الجِلْدُ قِشْرُ البدَنِ وجمعهُ جلُودٌ ،

== رواه أحمد( ٤ / ٤٤٣) ، والنسائي ( ١١١/٦) وأبو داود ( ٢٥٨١) والتسرمــذي ( ١١٢٣) وابن حبان ( ٨ / ٦١) .

من طريق أبى يعلى قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله على قال: الا جلب ولا جنب ولا شغار، ومن انتهب نهبة فليس منا .

قال الحافظ فى التلخيص : ﴿ وَفَى البابِ عَنَ عَصَرَانَ بِنَ الحَصِينِ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوِد ، والنسائى والترمذى بزيادة عند، فيه ، وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف فى ذلك .

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني.

قلت : رجال القات رجال الصحيح إلا أن فيه عنمنة الحسن .

قال الله تعالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجِتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غُيرِها ﴾ [ النساء/ ٥٦] وقوله تعالى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتَاباً مُتَشَابِها مَشَاني تَقْشَعر منه جُلُودُ الذينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمُّ تَكُينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُويُهُمْ إلى ذَكْرالله ﴾ [الزمر / ٢٣] والجُلُودُ عبارةٌ عن الأبدان ، والقلوب عن الـنفُـوس . وقـوله عـزً وجل : ﴿حَتَّى إذا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وجُلُودُهُمْ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [فـصلت / ٢٠] ﴿ وقسالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمُ شَهدْتُمْ علينًا ﴾ [فصلت/٢١] فقد قيل: الجِلُودُ هَهِنا كَنايةٌ عَنِ الفُـرُوجِ. وجَلَدَهُ ضَرَبَ جلْدَهُ نحو بَطَنَهُ وظَهَرَهُ وضَرَبَهُ بالجلْد نحوُ عَـصاهُ إذا ضربَهُ بالْعَصا ، وقال تعالى: ﴿فَاجِلدُوهُم ثُمَّانِينَ جِلدةً ﴾ [ النور /٤] وَالْجِلَدُ الْجِلْدُ الْمُنزُوعُ عن الْحُوار وقد جَلْدَ جَلَداً فهو جَلْدٌ جَليدٌ أي قويٌّ وأصلُه لاكتساب الجلْد قوَّةً ، ويقالُ مَالَهُ مَعْقُولٌ ولا مَجْلُودٌ أَىْ عَقْلٌ وجلدٌ ، وأرضٌ جَلَدةٌ تَشْبِيهًا بذلك وكذا نَاقَةٌ جَلَدَةٌ وَجَلَّدْتُ كذا أي جعلتُ لهُ جلْداً وَفَرَسٌ مُجَلَّدٌ لا يَفْزَعُ منَ الضَّرْبِ وَإِنمَا هوَ تشبيه بالمُجَلِّد الذي لايلْحَقُّهُ من الضَّرْب أَلَمٌ وَالْجَليدُ الصَّقيعُ تَشْبيها بالجلد في الصَّلابَة. جلس : أصل الجَلْسِ الغَلِيظُ منَ الأرْضِ وَسُمِّي النَّجِدُ جَلْساً لذلك ، وروى أنه عليه السلامُ أعطاهُمُ المعادنَ القُبليةَ غَوريَّهَا

وَجَلْسَهَا (١) ، وَجَلَسَ أَصْلُه أَنْ يَقْصِدَ بِمَقْعَدِهِ الشَّعْرِ. والتَّجَلِّي قَدْ يكون بالذَّاتِ نحوُ : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي ﴾ [ الليل / ٢] وقد قُعُود وَالمَجْلِسُ لِكلِّ مَوْضِع يَقْعُد فيه الإِنْسَانُ . عَلَى : ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في قال الله تعالَى : ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في اللّهَ بَالْمَ وَالْفَعْلِ نحوُ الْجَلَلِ ﴾ [ الأعراف / ١٤٣] وقيلَ : فُلان قال الله تعالَى : ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَكُمْ ﴾ [المجادلة/ ابنُ جَلا أي مَشهُورٌ وَأَجْلُواْ عَنْ قَتِيلِ إِجْلاَءً . [1]

جلو: أصلُ الجَلْوِ الكَشْفُ الظَّاهِرُ يقالُ: أَجْلُونَ الضَّاهِ مَنْ الطَّاهِرُ يقالُ: أَجْلَيْتُ القَّوْمَ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَلَوْا عَنْهَا أَيْ أَبْرَزْتُهُمْ عَنها ويُقال جَلاهُ نحوُ قولِ الشاعر:

فَلَمَّا جَلاهَا بالأيامِ تحيَّرَتُ ثبَاتٌ عَليها ذُلها وَاكْتَتَابُها

وقال الله عز جل : ﴿ وَلَولاَ أَنْ كُتَبَ الله عَزْ جل : ﴿ وَلَولاَ أَنْ كُتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فَى اللَّذِيّا ﴾ [ الحشر/ ٣ ] ومنه جَلالى خَبَرٌ ، وَخَبَرٌ جَلِيٌّ وَقِياسٌ جَلَيُّ وَقِياسٌ جَلَيُّ وَلِم يُسْمَعُ فِيه جالَ ، وجَلَوْتُ العَرُوسَ جَلُواءً أَى وجَلَوْتُ السَماء جَلُواءً أَى مُصْحِيةٌ ورَجُلٌ أَجْلَى انْكَشَفَ بَعْضُ رأسه عنِ

﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ [ الليل / ٢ ] وقد يكون بالأُمْرُ والفعْل نحوُ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ اللجبك ﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] وقيل : فُلان ابنُ جَلا أي مَشهُورٌ وَأَجْلُواْ عَنْ قَتِيلِ إِجْلاَءً . جم : قال الله تعالى : ﴿ وَتَحبُّونَ المَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [ الفجر / ٢٠ ] أي كثيراً من جُمَّة المَّاء أي مُعظَّمه وَمُجْتَمَعه الذي جَمَّ فيه المَّاءُ عن السَّيكان ، وأصلُ الكلمة من الجمام أى الرَّاحة للإقَامة وتَرْك تحمُّل التَّعبِ ، وجُمام المُكُّوك دَقيقاً إذا امْ تَلاَّ حتى عَجَز عن تحمُّل الزَّيَادة ولاعتبار معنى الكثرة قيلَ الجُـمَّةُ لقوم يجتمعون في تحَـمُّل مكْرُوه ولما اجْـتَمَعَ منْ شَعَر النَّاصية ، وَجَمَّةُ البنر مكانٌ يجْتَمعُ فيه المَاءُ كَأَنَّهُ أَجَمَّ أَيَّاماً ، وَقَـيلَ للفَـرَس جَمُـوم الشَّدُّ تَشْبِيهًا به ، والجمَّاءُ الغفيرُ وَالجَمُّ الغَفيرُ الجماعةُ من النَّاس وشاةٌ جَمَّاءُ لا قَرْنَ لها اعتباراً بجُمّة النَّاصية .

جمح: قال تعالى: ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [ التوبة / ٥٧ ] أصُلُهُ في الفَرسِ إذا غَلَبَ فَارِسَهُ بنَشَاطِهِ في مُرُورِهِ وجَرَيَانِهِ وذلك أَبْلَغُ منَ النَّشَاطِ وَالْمرَحِ ، والجَمَاحُ سَهُمٌ يُجْعَلُ عَلَى رأسِهِ كَالْبُنْدُقَة يرْمِي بهِ الصِّبْيانُ .

جمع : الجمع ضمُّ الشَّيءِ بِتَقْرِيبِ بعضهِ

<sup>(</sup>١) قلت : وقد أقطع رسول الله ﷺ بلال بن الحارث المعادن القبلية .

رواه أو داود [ ٣٠٦٢ ، ٣٠٦٢ ] .

وقد حسنه الشـيخ الألبانى وانظر الإرواء [ ٣ / ٣] .

قلت : «جليسها» ما ارتفع من الأرض ، «غوريها » ما انخفض منها .

منْ بعْض ، يقال جَمَعْتُهُ فَاجْتَـمَعَ ، وقال عزّ وجل : ﴿ وَجُمعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [ القيامة/ ٩] ، ﴿ وجُمَّعُ فَأُوْعَى ﴾ [ المعارج / ١٨]، ﴿ جَمَعَ مالاً وعَدَّدُهُ ﴾ [ الهمزة / ٢ ] وقال تعالى : ﴿ يَجْمُعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْسَتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقُّ [ سبأ / ٢٦] ،وقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَمَغْفُرَةٌ \* منَ الله وَرَحْمَةُ خَيْـرٌ ممَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [ أَل عمران / ١٥٧] ، ﴿ قُلْ لَئِن اجْتَمَعَت الإنْسُ وَالْجِنُّ ﴾ [ الإسراء / ٨٨ ] وقال تعالى : ﴿ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً ﴾ [ الكهف / ٩٩ ] وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [ النساء / ١٤٠] ، ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَـهُ عَلَى أَمْر جامع ﴾ [ النور / ٦٢ ] أي أمر له خطرٌ يَجْتمعُ لأجله الناسُ فكأنَّ الأمرَ نَفْسَهُ جَمَعَهُمْ وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ﴾ [ هود/ ١٠٣] أى جُمِعُوا فيه نحو: [ ذَلكَ يومُ الجَمع (\*) وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَومِ الجَمْعِ ﴾ [التغابن / ٩] ويـقال للمجَـمُوع : جَـمِعٌ وجَميعٌ وجماعةٌ وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقِي الْجَمْعَانَ ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] وقال عـز وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كُلِّ لَمَّا جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرونَ ﴾ [ يس / ٣٢ ] وَالْجُمَّاعُ يَقالُ في

(♦) ربما المقصود ﴿ ليوم الجمع ﴾ .

أَقْوَام متفاوتة اجْتمعُوا قال الشاعر:

#### \* بجمَع غَيْرُ جُمَّاع \*

وأَجْمَعْتُ كَذَا أَكْثَرُ مَا يُقَالُ فَيِمَا يَكُونَ جَمْعًا يُتُوصًلُ إليه بالفكرة نحو: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُركاءَكُمْ ﴾ [ يونس / ٧١ ] قال الشاع.:

\* هلْ أَغْزُونْ يوماً وأمرى مُجْمعٌ \* وقال تعالى : ﴿ فَأَجْمَعُواْ كَيْدَكُمْ ﴾ [ طه/ ٦٤ ] ويُقالُ : أَجْمَعَ الْمُسْلَمُونَ على كَذَا اجْتُمَعَتْ آرَاؤُهُمْ عليه ونَهَبْ مُجْمَعٌ مَا تُوصُلُ إليه بالتَّدبيــر وَالفكرة وقوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣] قيلَ : جَمَعُـوا آرَاءَهُمْ في التَّدْبير عَليكُمْ وقيلَ جَمَعُوا جُنُودَهُمْ . وجَمِيعٌ وأجْمَعُ وأَجْمَعُونَ يُستَعْمَلُ لتأكيد الاجتماع عَلَى الأمر، فأمّا أَجْمَعُونَ فَتُـوصَفُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ وَلَا يَصِحُ نَصْبُهُ عَلَى الحال نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلاَئكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحجر / ٣٠، ص/٧٧] ﴿ وَانْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ يوسف/ ٩٣] فَأُمَّا جَمِيعٌ فَإِنهُ قد ينصَبُ عَلَى الحال فَيُؤكَّدُ به من حَيْثُ المَعَني نحو : ﴿ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ [ البقرة / ٣٨] وقال : ﴿ فَكَيدُونِي جَميعاً ﴾ [ هود / ٥٥ ] وقولهم : يوم الجُمعة لاجْتماع الناس للصَّلاة قال تعالى : ﴿ إِذَا نُودِيَ للصَّلاةَ من يُوم الجُمُعة فَاسعوا إلَى ذكر الله ﴾ [الجمعة/ ٩] ومَسْجِدُ الجامع أي الأمر الجامع أو الوقت الجامع ولَيْسَ الجامعُ وصْفًا للمسجد ، وَجَمَّعُوا

شَهَدُوا الجُمعةَ أو الجامع أو الجماعة. وأتان ظاهرٌ، وقولهم : ماتت المرأة بجُمع إذا كان ولدُّها في بَطْنها فَلتَصوُّر اجْتَماعَهُمَا ، وقــولهم: هي منـه بجُــمْع إذا لم تُفْــتَضَّ فلاجْتماع ذلك العضو منها وعَدَم التَّشَقُّق فيه . وأعطاهُ من الدَّارَهم جُمْعَ الكَفِّ أي ما جَـمعَتُهُ كَفَّهُ ، والجوامعُ الأَغْلالُ لجَمْعها الأطْرَافَ . جمل: الجَمالُ الحُسنُ الكثيرُ وذلك ضَرْبَان : أحدُهما : جمالٌ يَخْتَصُّ الإنسانُ به في نَفْسه أو بَدنَه أو فعْله ، والثاني : مَا يُوصَلُ منه إلى غَيْره ، وعلى هذا الوجه ما رُويَ عنه عِيْكُ أَنه قَــال : « إِنَّ اللهَ جَــمــيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ» (١) تنبيها أنه منه تَفيضُ الخَيْراتُ الكثيرةُ فَيُحبُّ مَنْ يَخْتَصُّ بذلك . وقال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ ﴾ [النحل / ٦] ويقالُ جَـميلٌ وَجُمَالٌ وَجُمَالٌ وَجُـمَّالٌ

(١) رواه مسلم ( الإيمان / ١٤٧ ) ولفظه : عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: ﴿ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثـوبه حــسناً ونعله حسنة . قال : ﴿ إِنَّ اللهِ جَمَيلُ يَحِبُ الجمال . الكبر بطر الحق وغمط الناس .

على التَّكْثير قال الله : ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ جامعٌ إذا حَــمَلَتْ وقدْرٌ جمَـاعٌ جَامعٌ عَظيــمَةٌ [يوسف /١٨ ، ٨٣] ﴿ فَأَصْبُر صَبْرًا جَميلاً ﴾ واسْتَجمَعَ الفَـرَسُ جَرْياً بالغَ فـمعْنى الجـمْع [[ المعارج / ٥] وقــد جَامَلْتُ فُــلانا وَأَجْمَلْتُ في كَـذا ، وجَمَـالَكَ أي أجْملُ واعْـتُبـرَ منه مَعَنى الكَثْرَة فقيلَ لكُلِّ جماعَة غَير مُنْفَصلَة : جُـ مْلَةٌ ومنه قـيلَ للحسَـابِ الذي لم يُفَـصَّلُ والكلام الذي لم يُبيَّن تَفْصِيلُه : مُجْمَلٌ وقد وضَرَبَهُ بجُمْع كَفَّه إذا جَمَع أصابعَهُ فَضَرَبهُ بها الجملتُ الحسابَ وأجْمَلتُ في الكلام قال تعالى : ﴿ وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لَوْ لاَ نزل عَلَيْه الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحدةً ﴾ [ الفرقان / ٣٢ ] أي مُجْتَمِعاً لا كما أنْ زِلَ نَجُوماً مُفْترِقَةً ، وقول الفقهاء: المُجْمَلُ ما يَحْتاَجُ إلى بيان فَلَيْسَ بحَدُّ له ولا تَفْسِيرِ وإنما هو ذكْرُ أَحَد أَحُوال بعض الناس معه ، والشَّىء يَجبُ أَنْ تُبَيِّنَ صفتُهُ في نَفْسه التي بها يَتَـمَيــز ، وحقيــقةُ المُجْمَل هو المشتمل عَلَى جُمْلَة أشياءَ كَثيرة غير مُلَخَّصَة . والجَملُ يقالُ للبِّعيرِ إذا بَزلَ وجَمعهُ جمَـالٌ وأجْمَـالٌ وجمَـالةٌ ، قال الله تعـالى: ﴿ حَتَّى يَلِحَ الْجَـمَلُ فِي سَمِّ الخياط ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقوله: ﴿ جِمَالَتُ صُفْرٌ ﴾ [المرســـلات / ٣٣] جَمْعُ جمــالة ، والجمــالَةُ جَمعُ جَملِ ، وقُرِئَ : ﴿جُمالاتُ ۗ بَالضمِّ وقيلَ: هيَ القَلُوصُ ، وَالجَامِلُ قَطْعَةٌ مِنَ الإبل مَعَهَا رَاعِيها كالبَاقِيرِ ، وقولهُم اتَّخَذُ اللَّيلَ جَمَلاً فَاسْتِعَارَةٌ كَفُولِهِمْ : رَكِبَ اللَّيْلَ ،

وتَسْمَيَةُ الجَملِ بذلك يكونُ لما قد أَشَارَ إليه بقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهاً جَمَالٌ ﴾ [النحل/ ٦] لأنّهُم كانوا يَعُدُّونَ ذلك جَمَالًا لهُمْ. وجَمَلْتُ الشّحْمَ أَذَبْتُهُ وَالْجَميلُ الشّحْمُ المُذَابُ والاجتمالُ الادّهانُ به. وقالت امراةٌ لبنتها : تَجَمَلى وتعقفى أَى كُلى الجَميل واشْرَبى العَفَافة .

جن : أصل الجَنُّ سَتْرُ الشَّيء عن الحاسَّة، يُقالُ جَنَّهُ اللَّيْلُ واجَنَّهُ وجَنَّ عليه فَجَنَّهُ سَتَرَهُ . وأَجَنَّهُ جعلَ لهُ ما يَجُنَّهُ كَـقـولكَ : قَـبَـرْتُهُ ووَأَقْبَرْتُهُ وسَقَيْتُهُ وأَسْقَيْتُهُ . وجَنَّ عليه كذا سَتَـرَ عليه قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا جِـنَّ عَلَيْهُ اللَّيلُ رأى كَوْكَباً ﴾ [ الانعام / ٧٦ ] والجنان القَلْبُ لكونِهِ مَـسْتُوراً عـنِ الحاسَّـةِ وَاللِجَنُّ والمجنَّةُ التُّرْسُ الذي يَجُنُ صَاحبَهُ قَالَ عَزَّ وجلَّ: ﴿ الَّحِدُوا أَيْمَانِهُمْ جُنَّةً ﴾ [المجادلة/ ١٦] وفي الحمديث: ﴿ الصَّوْمُ جُنَّةً ﴾ ﴿ وَالْجَنَّةُ كُلُّ بُسْتَان ذى شَجَر يَسْتُرُ بأَشْجاره الأرضَ ، قال عزَّ وَجلَّ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَسَبَإِ فِي مُسْكَنِهِمْ آيةٌ جَنَّتَان عَنْ يَمِين وَشَمال ﴾ [ سبأ / ١٥ ] ﴿ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيُّهُمْ جَنَّتُينٌ ﴾ [ سبأ / ١٦] ﴿ ولولاً إِذْ دَخَلَتَ جَنَّتُكَ ﴾ [ الكهف/ ٣٩] قيل : وقد تُسمَّى الأشْجَارُ السَّاترَةُ جَنَّةً، وعلى ذلك حُملَ قولُ الشاعر:

(۱) رواه البخاري ( ۷۶۹۲ ) ومسلم (۱۱۵۱).

\* مِنَ النَّوَاضِحِ تَسقى جَنَّةٌ سَحقًا \* وسُمَّيت الجُنَّةُ إَمَّا تشبيهاً بالجَنَّة في الأرْض وإن كان بَيْنَهُمَا بَوْنٌ ، وإمَّا لستْره نعَمَهَا عنا المشارَ إليها بقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفَىَ لَهُمْ مَنْ قُرَّةً أَغَيُن ﴾ [ السجدة / ١٧] قــال ابن عــبّــاس رضى الله عنه : إنمّا قــالَ جَنَّات بِلَفْظ الْجَمْع ؛ لكُون الجِنَان سَبْعاً : جَنَّة الْفُرْدَوْسِ وَعَــدْن وَجَنَّة النّعيم وَدار الخُلْد وجَنّة المأوى ودارِ السَّلام وَعِلِّيِّين . وَالْجَنينُ الوَلَدُ مَا دَام في بَطْن أُمُّه وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النجم/ ٣٢] وذلك فَعـيلٌ في مَعْنَى مفـعول ، والجَنينُ القَبْسُرُ ، وذلك فَعيلٌ في مَعْنَى فَاعل ، والجنُّ يُقَــالُ عَلَى وَجُهين : أَحَــدُهُما : للرُوحَــانيِّين المُستَترَة عن الحَواسُّ كلُّهَا بإزاء الإنْس فعلى هذا تَدْخُلُ فيه الملائكة والشيباطينُ فكُلُّ ملائكة جنُّ وليسَ كُلُّ جنٌّ ملائكةً ، وعلى هذا قال أبُو صَالح : الملائكةُ كُلُّها جِنُّ ، وَقَسِلَ: بَلِ الْجِنُّ بَعْضُ الرُّوحَانيِّين ، وذلك أنّ الرُّوحَانيِّينَ ثلاثةٌ: أخيَارٌ وهُمُ الملائكةُ، واشرَارٌ وَهُمْ الشياطينُ ، وأوساط فيهمْ أخيارٌ أَشْرارٌ ، وهُمُ الجنُّ ويَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ أُوحَىَ إِلَىَّ ﴾ [ الجن / ١ ] إلى قوله عزًّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِّمُونَ وَمَنَّا القاسطُونَ ﴾

[ الجن / ١٤] وَالجِنَّةُ جَماعَةُ الجِنَّ قال تعالى: ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [ الناس / ٦ ] وقــال [الصافـات / ١٥٨ ] وَالْجِنَّةُ الْجُنُونُ . قـال تعالى: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِنْ جِنة ﴾ [سبا/ ٤٦] والشَّمال كقول الشاعر : أَى جُنُون، وَالجُنُونُ حَـائِلٌ بَينَ النَّفْسِ والعَـقْلِ وجُنَّ فُــلانٌ قيلَ أَصَــابَهُ الجِنُّ وَبُنى فــعْلُهُ عَلَى وقـيلَ أصيبَ جَنَانُهُ وقـيلَ : حـيلَ بينَ نَفْســه وعَقْله فَجُنَّ عَقْلهُ بذلك وقوله تعالى : ﴿مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴾ [الدخان / ١٤] أي ضامَّـهُ مَنْ يُعَلِّمُهُ مِنَ الْجِنِّ وكذلك قول ه تعالى : ﴿ أَتُنَّا لَتَارِكُو آلهتنا لشاعر مَجْنُون ﴾ [ الصافات / ٣٦ ] وَقَيلَ جُنَّ التَّلاعُ والآفَّاقُ أَى كَثُرَ عُشْبُها حتى صارَت كانها مَجْنُونَةٌ وقولُهُ تعالى: [الحجر / ٢٧] فَنَوْعٌ مِنَ الْجِـنُّ وقوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهَا جَانٌّ ﴾ [ النمل / ١٠ ، القصص / ٣١ ] قيل : ضَرُّبٌ منَ الحَيَّات .

> جنب : أصلُ الجَنْبِ الجَارِحَةُ وَجَمعُهُ جُنُوبٌ ، قــال الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَتُكُورَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [ التـوبة / ٣٥ ] وقــال تعالى: ﴿ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ ﴾

[السجدة / ١٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ قَيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / ١٩١ ] تعالى : ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَينَ الجِّنَّة نَسَبا ﴾ الله أيستَعَارُ في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة ساير الجوارح لذلك نحو اليمين

\* مِنَ عَنْ يَمينِي مَرَّةً وَأَمَامي \* وقيلَ جَـنْبُ الحائط وجـانبُهُ ﴿ والصَّاحب فُعلَ كَبِنَاء الأَدْوَاء نحمو : زُكمَ وَلُقيَ وَحُمّ ، إِبالجَنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أي القَريب ، وقال تعالى : ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْب الله ﴾ [ الزمر / ٥٦ ] أي في أمره وَحَدَّه الذي حَدَّهُ لنا ، وسارَ جَنيبَهُ وَجَسنيبَتُهُ وَجَنَابَيْه وَجَنَابِيَــتَهُ وَجَنَبْتُــهُ أَصَبْتُ جَنْبَــهُ نحوُ : كَـبدْتُهُ وَفَأَدْتُهُ ، وَجُنبَ شَكَا جَنْبَهُ نحوُ كُـبدَ وَفَتْدَ ، وبُنيَ منَ الجَنْبِ الفعلُ عَلَى وَجْهِينِ أَحدُهُمَا : النَّمابُ عَلَى نَاحِيَتِهِ والشاني الذهابُ إليه ، ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ فالأوَّلُ نحو جَنَبْتُهُ واجْنَبْتُهُ ومنه : ﴿ والجار الجُنْب ﴾ [ النساء / ٣٦ ] أي البَعيد، قال

\* فلا تَحْرِمْنِّي نائلاً عن جَنَّابة \*

الشاعر :

أَىْ عَنْ بُعْد ، ورجُلٌ جَنبٌ وَجَانبٌ قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنْ تَجْتَنبُوا كَبِائْرَ مَا تُنْهَـوْنَ عِنْهُ ﴾ [النساء / ٣١] ، ﴿ الذينَ يَجْ تَنبُونَ كَبَاثرَ الإثم﴾ [ النجم / ٣٢ ] وقال عزَّ وجلَّ:

﴿ وَاجْ تَنبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾ [ الحسج / ٣٠] ﴿ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ النحل / ٣٦ ] عبارة عَنْ تركَهِمْ إِيَّاهِا ﴿ فَأَجْتَنُّبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ المائدة / ٩٠ ] وذلك أبلّغُ منْ قـــوْلهمْ : اتْرُكُ وهُ ، وَجَنَّبَ بَنُو فُلان إذا لم يكُنْ في إبلهم اللَّبَنُ ، وَجَنَبَ فُلانٌ خَيْراً وَجَنَبَ شَراً قال تعالى في النار: ﴿ وَسَيْجَنَّهُ هَا الْأَنْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزِكِّي ﴾ [الليل /١٧ -١٨] وَإِذَا أَطْلَقَ فِقِيلَ جَنَّبَ فُلِانٌ فمعناهُ أَسِعدَ عَن الحَيْرِ وكَـذَلَكَ يَقَالُ فَي الدُّعَاءِ فِي الخَـيْرِ وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاجنُّبْنِي وَبَنيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾ [ إبراهيم / ٣٥] من جنبتُ عن كذا أي أَبْعَدْتُهُ وقيلَ: هوَ منْ جَنَبْتُ الفَـرَسَ كَأْنَمَا سألهُ أَنْ يَقُودَهُ عَنْ جَانب الشِّرْك بالطاف منه وأسباب خَـفيَّة . والجَنْبُ الرَّوْحُ في الرِّجْلين وذلك إِبْعَادُ إحدَى الرِّجْلَينِ عن الأُخْرَى خَلْقَةٌ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُّبَا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [ المائدة/ ٦] أي إنْ أَصَابَتْكُمُ الجَنَابَةُ وذلك بإنزال الماء أَوْ بالتقَاء الحَتَانينِ . وقد جُنُبَ وَأَجْنَبَ وَاجْتَنَبَ وتَجَنَّبَ وَسُمِّيتُ الجَنَابَةَ بِـذلك لكُونهَا سَـبَبًا لتَـجَنُّب الصَّـلاة في حُكْم الشَّـرْع ، والجَنُوبُ يَصحُ أَنْ يُعْتَبَرُ فيها مَعْنى المَجيءَ مِنْ جانب الكَعْبَة وأن يُعْتَبَرَ فيها معنى الذَّهَابِ عنه ؛ لأنَّ

المَعْنَيِينِ فيها مَـوْجُودانِ ، وَاشْـتُقَّ مِنَ الجَنُوبِ جَنَبَتِ الرِّيحُ هَبَّتْ جَنُوباً فَأَجْنَبَنَا دَخَلْنَا فيها وَجُنبُنَا أَصَابِتْنَا وَسَحَابَةٌ مَجْنُوبةٌ هَبَّتْ عَلَيْها.

جنح : الجَنَاحُ جَنَاحُ الطَّائِرِ يُقــالُ : جَنَحَ الطائر أي كَسَرَ جَنَاحَهُ قال تعالى: ﴿ وَلاَ طَائر يَطيرُ بَجَنَاحَيُّه ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] وسُمِّي جَانبًا الشَّىء جناحيه فقيل : جَناحا السَّفينة وجَنَاحًا الْعَسْكُر وَجَناحًا الوادي وَجِناحًا الإنسان لجَانبَيْه ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [ طه/ ٢٢ ] أي جانبك، واضْمُمْ إليك جَنَاحَكَ عبارةٌ عن اليد ، لكون الجَناح كاليَد ، ولذلك قيلَ لجَناحَى الطائر ، يَدَاهُ وَقُولُهُ عَزَّ وَجِلَّ : ﴿ وَأَخْفَضْ لَهُمَا جَنَّاحَ الذُّلُّ منَ الرَّحْمَة ﴾ [ الإسراء / ٢٤] فَاستعارةٌ ، وذلك أنه لَّما كَانَ الذُّلُ ضَرَّبين : ضربٌ يَضَعُ الإنسانَ ، وضَربٌ يرفعُهُ ، وَقُصِدَ فِي هذا المكان إلى ما يَرْفَعُـهُ لا إلى ما يَضعُهُ استعارَ لفظ الْجَناح فكأنه قيلَ استعملَ الذُّلُّ الذي يَرْفُعُكُ عَنْدَ الله تعالى منْ أَجْل اكْتَـسابك الرَّحمَـةَ أو منْ أَجْل رَحْمَتكَ لهُـما ﴿واضَــمُمْ إليكَ جناحَكَ من الرَّمْب ﴾ [القصص / ٣٢] وجنكت العيرُ في سيرها أَسْرَعَتْ كَأَنْهَا اسْتَعَانَتْ بِجَنَاحٍ ، وجنَح الليل

أظل بظلامه والجُنْحُ قطعة مِنَ الليلِ مُظْلَمة، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا للسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [ الأنفال/ ٦٦ ] أى مالُوا مِنْ قولهم: جَنَحَتِ السَّفِينة أى مالت إلى أحد جانبَيها وسمَّى الإِثْمُ المائِلُ بالإنسانِ عنِ الحَقِّ جُناحاً، ثمَّ سُمِّى كلُّ إِثْم جُناحاً نحوُ قوله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] في خَيْرِ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ عَيْرِ موضع ، وجوانحُ الصَّدْر الأضلاعُ التَّصلةُ رُءُوسُها في وسَطِ الزَّوْرِ ، الواحِدةُ جانحةٌ وذلك لما فيها منَ المَيْلِ .

جند : يُقَالُ لِلعَسْكُرِ الجُنْدُ اعْتِباراً بِالْغِلْظَةُ مِنَ الجُنْدِ أَى الأرْضِ الْغَلِظَةِ السَّى فيها حَبَارَةٌ ثم يقالُ لكُلِّ مُجْتَمَع : جُنْدٌ نحو الأرواح جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ جَنْدَنَا لَهُمُ الْغَالْبُونَ ﴾ [ الصافات / ١٧٣ ] ﴿ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرِقُونَ ﴾ [ الدخان / ٢٤ ] وَجَمْعُ الجُنْدُ أَجْنَادٌ وَجُنُودٌ قال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودٌ الْمُعُونَ ﴾ [الشعراء / ٢٥ ] ﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودٌ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَ الدُور / ٩٥ ] ﴿ الدُور / ٩٥ ] ﴿ الدُور / ٩٥ ] ﴿ الدُور المُعْمَونَ ﴾ [الشعراء / ٩٥ ] ﴿ الدُولَى مِنَ جُنُودًا لَمْ المُعْمَدُ الأُولَى مِنَ الْكُفَّارِ وَالْجُنُودُ الثَانِيةُ التي لم تَرَوْهَا : الملائكةُ الكُفَّارِ والجُنُودُ الثَانِيةُ التي لم تَرَوْهَا : الملائكةُ الْكُفَّارِ والجُنُودُ الثَانِيةُ التي لم تَرَوْهَا : الملائكةُ المُنْودُ الثَانِيةُ التي لم تَرَوْهَا : الملائكةُ

جنف : أصل الجَنَفَ مَيْلٌ في الحُكْمِ فقوله: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِ جَنَفًا ﴾ [البقرة / ١٨٢] أي مَيْلاً ظاهرًا وعَلَى هذا غَيْسُرُ مُتَجانِفٍ لإنْم: أي ماثل إليه

جنى : جَنَيْتُ الشَّمَرةَ وَاجْتَنَيْتُهَا وَالجَنَى وَاكْثَرُ مَا وَالجَنَى الْمُجْتَنَى مِنَ الثَّمَر وَالعَسلِ وَاكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الجَنْى فِيما كان غَضًا ، قال تعالى: ﴿ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا ﴾ [ مريم / ٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَجَنَا الجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴾ [ الرحمن / ٢٥] وأجنى الشَّجَدُ أَذْرَكَ تُمَرُهُ والأرضُ كَثُرُ جَنَاهَا ، وَاسْتُعِيرَ مِنْ ذَلِكَ جَنَى فُلانٌ جِنَايَةً كما اسْتُعِيرَ اجْتَرَمَ .

جهد: الجَهْدُ وَالجُهْدُ الطَّاقَةُ وَالمَسْقَةُ وقيلَ: الجَهْدُ بِالفَتْحِ المَسْقَةُ وَالجَهْدُ الواسعُ وقيلَ الجُهْدُ للإِنسَان ، وقالَ تعالى: ﴿ وَالْذَينَ لا يَجدُونَ لا يَجدُونَ الا جُهْدَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٧٩] وقال تعالى : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِالله جَسهْدَ أَيْمَانهِمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٠ النحل / ٣٨ ، النور / ٥٣] أى حَلَفُوا وَاجْتَهَدُوا فِي الحَلفِ أَنْ يَاتُوا به على ابلغ ما في وسُعِهمْ ، وَالاجْتَهادُ اخذُ النَّفْسِ ببذل في وسُعِهمْ ، وَالاجتَتَهادُ اخذُ النَّفْسِ ببذل واجهَدْتُهُ أَتْعبتُهُ بالفِكْر ، وَالجِهادُ والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة العَدُو ، الجِهادُ والمجاهدة العَدُو ، الجِهادُ والمجاهدة العَدُو ، الجِهادُ الظَاهرِ، الخِهادُ والمُجاهدة العَدُو الظَاهرِ، المُخْدَ أَنْ العَسدُو الظَاهرِ، الخَلْدُ أَنْ العَسدُو الظَاهرِ،

وَمُجاهدَةُ الشَّيْطان ، وَمُجاهدَةُ النَّفْس، [التـوبة / ٤١] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَـروا وجاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سبيل الله ﴾ أَهْوَاءَكُمْ كَسِمَا تُجَاهِدُونَ أَعَدَاءَكُمْ ١ (١) وَالمَجَاهَدَةُ تَكُونُ بِاللَّهِ وَاللَّسَانِ ، قال عَلَيْ : «جَاهِدُوا الكُفَارَ بَأَيْدِيكُمْ وَٱلْسَنَتُكُمْ (٢) .

البَصَرِ أوْ حاسَّةِ السَمْعِ ، أمَّا البـصَرُ فَنَحْوُ: رَأَيْتُهُ جهارًا ، قال اللهُ تعالى: ﴿ لَنْ

(١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

(٢) [صحيح]

الذهبي.

وقد صححه أيضًا الشيخ الألباني .

ورواه ابن حبان ( ٤٧٠٨ ) بسند صحبيح والبيهقى (٩/ ٢٠ ) وأبو يعلى ( ٢٨٧٥ ) وغيرهم .

نُؤمنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ [ البقرة / ٥٥] وتدْخُلُ ثلاثتُهَا فــى قوله تعالى : ﴿وَجَاهِدُوا ۗ ﴿ أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً ﴾ [ النســاء / ١٥٣ ] ومنه ُ في الله حَقَّ جَـ هَــاده ﴾ [ الحـــج / ٧٨] حَهَرَ البِـثْرَ وَاجْتَهَرَهَا إذا أَظْهَــرَ مَاءَهَا ، وقيل ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ ما في القُّومِ أَحَدٌ يَجْهَرُ عَيْني ، والجَوْهَرُ فَوْعَلٌ منه وهو ما إذا بَطَلَ بَطَلَ مُحمُولُه ، وَسمِّى بذلك ؛ لظُهُوره للحاسَّة . وأمَّا السَّمْعُ فمنهُ [الأنفال / ٧٢] وقالَ عَلِي : ﴿جَاهِدُوا ۗ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿سَوَاءٌ مَنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ القَوْلُ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ﴾ [الرعد / ١٠] وقال عَزَّ وَجلّ : ﴿ وَإِنْ تَجْهَرُ بِالقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧] ﴿ إِنَّهُ يَعَلَمُ الْجَهْرَ مِنَ القَوْلُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ [ الأنبياء / ١١٠ ] ﴿وَأَسرُّوا جهر : يُقالُ لظُهُور الشَّىء بإفراط حاسَّة | قَوْلَكُمْ أَو اجْهَرُوا به ﴾ [الملك / ١٣] ﴿ وَلا ا تَجْهُ ر بُصَ لاَتَكَ وَلا تُخَافِت بها ﴾ [الإسراء/ ١١٠] وقــال : ﴿ وَلَا تَحْهَـرُوا لَهُ بالقَوْل كَجَهْر بَعْضكُمْ لَبَعْض ﴾ [ الحجرات/ ٢] وَقِيلَ :كلامٌ جوْهَرِيٌّ وَجُهِيرٌ يُقَالُ لِرَفيع الصُّوت ولمن يُجهُّرُ بحُسنه .

رواه أبو داود (۲۰۰٤) ، والنسائي (۲/۷) ، جهز : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ واحسد (٣/١٢٤ ، ١٥٣ ) ، (٣/ ٢٥١) إبجهازهم ﴾ الجهازُ مَا يُعدُّ من مَتاع وغيره والـدارمي (٢/٣/٢) والحــــــاكــم ( ٢ / ٨١ ) ﴿ وَالتَّجْهَيزُ حَمْلُ ذلك أَو بَعْثُه ، وضَرَبَ البَعيرُ وصححه وقال : على شرط مسلم وواقفه البجَهَازه إذا ٱلْقَى مَتاعَهُ في رحْله فَنَفَرَ ، وَجَهيزةُ امْرَأَةٌ مُحــمَّقةٌ وقيلَ للذِّئبَةِ التي تُرْضعُ ولَد غيرهَا : جَهيزَةٌ

جهل : الجَهلُ عَلَى ثلاثَةَ أَصْرِبِ: الأوَّلُ: وَهُو خُلُوُّ السَّفْسِ مَنَ العِلْمِ، هذا هُو

الأصل، وقدْ جعَلَ ذلكَ بعضُ الْمُتكلِّمينَ معْنَى مُقْتَضيًا للأفعال الجارية عَلَى غير النّظام . والثاني : اعْتَقَاد الشَّيء بخلاَف مَا هُو عليه. والشالثُ : فعُلُ الشبيء بخلاَف مــا حقُّــهُ أنْ يُفْعِلَ سواءً اعْتَقَدَ فيه اعْتقادًا صحيحًا أو فاسدًا كَمَنْ يَتْـرِكُ الصَّلاةَ مُتَّعَمِّـدًا ،وعَلَى ذلك قولُه تعالى: ﴿ قَالُوا التَّخذُنَّا هُزُوا قَالَ أَعُوذ بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧] فعلُ فَجُعلَ الَّهُزُوِّ جَهُلًا، وقال عزَّ وَجلَّ : ﴿فَتَسِينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة ﴾ [ الحجرات / ٦ ] والجاهَلُ تَارَةً يُذْكُرُ عَلَى سبيل الذَّمَّ وهُو الأكثَرُ وَتَارَةً لَا عَلَى سَبِيلِ الذَّمُّ نَحُو ُ : ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّف ﴾ [البقرة / ٢٧٣] أى مَنْ لا يعسرفُ حَالَهُمْ وَلَيْسَ يعني الْمُتَخَـصِّصَ بالجَهْـل والمذْمُوم. والمجَهَـلُ الأمْرُ والأرضُ وَالخَصْلةُ التي تَحْمَلُ الإنْسَانَ عَلَى الاعتقاد بالشَّىء خلافَ ما هُوَ عليه وَاسْتَجْهَلَتَ الرِّيحُ الغُصْنَ حَرَّكَتْه كَانَّهَا حَمَلَتْهُ

جهنم: اسمٌ لنارِ الله المُـوقَـدة ، قــيلَ وَأَصْلُهَا فَارِسَى مُعَرَّبٌ ، وَهُوَ جِهْنَامُ ، واللهُ أَعْلَمُ .

عَلَى تَعاطى الجَهُل وذلك استعارةٌ حَسَنةٌ.

جيب : قال الله تعالى : ﴿وَلَيَضُرِبُنَ بَخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [ النور : ٣١ ] جَمْعُ جَيْبٍ

جيوب : الجَــوْبُ قطعُ الجَـــوْبة وهيَ كالغَائطُ مَنَ الأرْضِ ثمَّ يُسْتَعْملُ في قَطُّع كلِّ أرْض ، قال تعالى : ﴿وَثُمُود الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [ الفجر / ٩ ] ويقال هل عَنْدُكَ جَائِبَةُ خَبَر ؟ وجوابُ الكلام هُوَ ما يقْطَعُ الْجَوْبَ فَيَصلُ من فَم القَائلِ إلى سمع الْمُسْتَمْعِ، لَكُنْ خُصَّ بَمَا يَعُودُ مِنَّ الْكَلَامِ دُونَ الْمُتَّدَا منَ الخطاب ، قال تعالى : ﴿ فَمَا كَانَ جَواب قُومه إلا أن قَالُوا ﴾ [ النمل / ٥٦ ، العنكبوت / ٢٤ ، ٢٩ ] والجوابُ يقالُ في مَقُابَلَةَ السُّوال ، والسُّوالُ عَلَى ضَرَبَيْن : طَلَبُ المقَالُ وجَـوابُهُ المَقالُ ، وَطَلَبُ النَّـوالَ وجَوابُهُ النَّوالُّ، فعلَى الأوَّل: ﴿ أَجِيبُوا دَاعَى الله ﴾ [الأحقاف / ٣١] وقال: ﴿وَمَنْ لا يُجِبْ داعي الله ﴾ [الأحقاف/ ٣٢] وعلى الشأني قُولُهُ : ﴿ قَدُ أَجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقْيما ﴾ [يونس / ٨٩] أي أعظيتُما ما سألتُما، والاستجابةُ قيلَ : هيّ الإجابَةُ وَحَـقيقَتُهَا هيّ التَّحَرِّي للجَواب والتهـيُّؤُ له ،لكن عُبِّرَ به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها قال تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا للهُ وَللرَّسُولِ ﴾ [ الأنفال/ ٢٤] وقال : ﴿ ادْعُونَى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر/ ٦٠] وقال : ﴿ فَلْيَسْتُجِيبُوا لَى ﴾ [البقرة / ١٨٦] ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ آل عسرن / ١٩٥] ﴿ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات ﴾ [ الشورى / ٢٦ ] ﴿والذَّينَ

اسْتَجَابُوا لرَّبِّهمْ ﴾ [الشـوري / ٣٨] وقـال الغيـرِه إلا وذلك الغَيْـرُ جَـارٌ له كـالأخ ﴿الَّذِينِ اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُولِ منْ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ ﴾ [ آل عمران / ١٧٢]

> جود : قال تعالى : ﴿ وَٱسْتُوَتْ عَلَى الجُنُوديِّ ﴾ قبيلَ هُوَ اسمُ جَبَلٍ بَيْنَ الموصِلِ وَالْجَزِيرَةِ وَهُوَ فَى الأصلِ منسُوبٌ إلى الجُودِ ، وَالْجُودُ بَذْلُ الْمُقْتَنَيَاتِ مَالًا كَانَ أَوْ عَلْمًا ، ويُقالُ : رَجُلٌ جَوَادٌ وَفَرَسٌ جَوَادٌ يجُودُ بَمُدَّخَر عَدُوه ، والجـمعُ الجيَادُ ، قال الله تعـالى : ﴿بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ ﴾ [ ص ٣١/ ] ويقَــالُ فَى المَطَرِ الكَثِـيــرَ جَــوْدٌ وفَى الفَــرَس جُودَةٌ، وفي المَــال جُودٌ ، وجَادَ الشَّــيءُ جَوْدَةً فهو جَـيَّدٌ لما نَبَّهَ عَليه قَـوْلُهُ تعالى : ﴿أَعْطَى كلَّ شَيء خَلقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه / ٥٠] .

> جأر: قال الله تعالى: ﴿ فَإِلَيْه تَجْأُرُونَ﴾ [ النحل / ٥٣ ] وقـال تعـالى : ﴿إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ﴾ [المؤمنون / ٦٤] ﴿ لاَ تَجْأَرُوا الْيَوْمَ﴾ [ المؤمنون / ٦٥ ]جَــارَ إذا أَفْـرَطَ في الْدُّعاء وَالتَّـضرُّع تَشْبِيـهَا بِجُــؤَارِ الوَحْشيَّات كالظُّبَاء ونحوها .

> حار : الجارُ من يَقْـرُبُ مَسْكُنُهُ منكَ وهُوَ مَنَ الأسماء المُتَضَايــفة فإنَّ الجَارَ لا يكونُ جارًا

تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادَى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۗ ۚ وَالصَّـدَيق، وَلَمَّ استُعْظِمَ حقُّ الجَارِ عَـفْـلاًّ أجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان ﴾ [ البقرة / ﴿ وَشَرْعًا عُبِّرَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعَظْمُ حَقُّهُ أَو ١٨٦] ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَي ﴾ [البقرة/ ١٨٦] السَّعَظِمُ حَقَّ غَيْرِهِ بالجَارِ ، قال تعالى : ﴿ وَالْجَارِ ذِي القُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ [النساء / ٣٦] ويُقالُ : اسْتجَرْتُهُ فأجارني ، وعَلَى هذا قوله تعالى : ﴿وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٨] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُو َ يُجيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ [ المؤمنون / ٨٨] وقد تُصُوِّرَ منَ الجار معنَى القُرْبِ فقيل لمنْ يقرُبُ من غيره : جارَهُ وَجَاوِرَهُ وَتَجَاوِرَ ، قال تعالى : ﴿ لا أيُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَليلاً ﴾ [الأحزاب/ ٦٠] وقال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ ﴾ [الرعد / ٤] وباعْ تبار القُرْب قيلَ : جَارَ عن الطَّريق ثمَّ جُعلَ ذلك أصلاً في العُدُول عن كلِّ حقٌّ فَبُنيَ منه الجورُ ، قال تعالى: ﴿وَمَنْهَا جَائرٌ ﴾ [النحل/ ٩] أي عادلٌ عن المُحجَّة ، وقـال بعضُهم : الجـَاثرُ مَنَ الناس هُوَ الذي يمنعُ منَ التزام ما يَأْمُرُ بِهِ الشَّرْعُ .

جوز : قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو﴾ [ اللقرة / ٢٤٩ ] أي تجاوز جوْزُهُ ، وقال : ﴿ وَجَاوِزْنَا بَبّني إسْرائيلَ البحر ﴾ [الأعراف/ ١٣٨ ، يونس / ٩٠ ] وجـوْزَ الطريق وَسَطُهُ وجَازَ الشِّيءَ كَأَنَّه لـزمَ جَوْزَ الطريق وذلك عبَارةٌ عَمَّا يَسُوغُ ، وَجَوْزُ السماء وَسَطُهَا والجَوْزاءُ قيلَ سُمِّيتُ بـذلك لاعْتراضها في

جَوْزِ السماء ، وشاةٌ جوْزَاءُ أَى أَبيضٌ وَسَطُهَا، وَجُزْتُ اللكَانَ ذَهْبَ فَيهِ وَأَجَزْتُهُ أَنْفَ ذُهُ وَحَلَّفْتُهُ . وقيلَ : اسْتجَزَّتُ فُلانًا فُلانًا فَاجَازِنَى إِذَا اسْتَسْقَيْتَهُ فَسَقَاك ، وذلك استعارةٌ . والحقيقةُ مالمْ يَتَجَاوزُ ذلك .

جاس: قال الله تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خَلالَ اللهُ تعالى : ﴿ فَجَاسُوا خَلالَ اللهُ يَالِ ﴾ [ الإسـراء / ٥ ] أَى تَوَسَّطُوهَا وَتَرَدَّوُا بِيْنَهَا وَيُقارِبُ ذَلِكَ جَاسُوا وداسُوا ، وقيلَ : الجَوْسُ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّىءِ باسْتِقْصَاء ، والمَجُوسُ معروفٌ .

جوع: الجُوعُ الاَلَمُ الذِي يَنَالُ الحَيوانَ مِنْ خُلُوِّ المَعدةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَالمَجَاعةُ عِبارَةٌ عِن زَمانِ الجَدْب ، وَيُقالُ : رَجُلٌ جَائعٌ وَجَوْعانُ إِذَا كَثُرَ جُوعُهُ .

جاء : جَاء يَجِيءُ جَيْنَةٌ وَمَجِينًا وَالَجِيءُ كَالْإِنْسِيانَ لَكُنِ اللَّجِيءُ اعَمَّ ؛ لأنَّ الإِنْسِيانَ مجيءٌ بِسُهُولة ، والإِنْسَانُ قد يُقالُ باعتبار القصد وإنْ لمَّ يكنْ منه الحُصولُ ، واللّجيءُ في يقالُ اعتبارًا بالحصول ، ويُقالُ : جَاءَ في يقالُ اعتبارًا بالحصول ، ويُقالُ : جَاءَ في الأعْيَانِ والمعانى ولما يكونُ مَجِينُهُ بَدَاتِه وَبَامْرِه وَلَمْنَ قَصدَ مَكَانًا أو عَمَلاً وزَمَانًا ، قال اللهَ عزوجلً : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقصَى المَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ [يس/ ٢٠] ﴿ ولَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبَيْنَاتِ ﴾ [ غافر / ٤٣] ﴿ ولَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيءَ بِهِمْ ﴾ [هود/ ٧٧] ﴿ فَإِذَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سيءَ بِهِمْ ﴾ [هود/ ٧٧]

﴿إِذَا جَاءَ أَجَلَهُم ﴾ [يونس / ٤٩] ﴿ بَلَى قَدْ جَاءُوا جَاءُوا كَلَم وَرُوراً ﴾ [الفرقان / ٤٩] ﴿ فَقَدْ جَاءُوا الكلام وَتَعَدَّوْهُ فَاسْتُعملَ فِيه المجيء كما استُعملَ فيه القصد ، قال تعالى : ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقَكُم وَمِنْ أَسْفُلَ مَنْكُم ﴾ [الأحزاب / ١٠] ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكَ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر / ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر / ٢٦] فيهذا بالأمر لا بالذّات وهُو قولُ ابن عباس رضى الله عنه ، وكذا قولُه تعالى : ﴿ فَالمّا جَاءَهُم الحَقُ ﴾ [يونس / ٢٦] يُقالُ : جَاءُهُ لكذَا وَأَجَاءَهُ ، قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَعَلَى هذا قَولُهُم : شَرّ مَا أَجَاءَكَ إِلَى مُخَة وَعَلَى هذا قَولُهُ مَا الشَاعِر : وَعَلَى هذا قَولُهُ الشَاعِر : وَقُولُ السَاعِر : وَقُولُ الشَاعِر الْهُ الْمَاعِر الشَاعِر السَاعِر السَاعِلَى السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر السَاعِر

#### \* أَجَاءَتْهُ المَخَافَةُ وَالرَّجَاءُ \*

وَجَاءَ بَكِذَا اسْتَحْضَرَهُ نِحُو : ﴿لُولًا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةَ شُهُدَاءَ﴾ [ النور/ ١٣ ] ﴿وَجِئتُكَ مِنْ سَبَّا بَنَبًا يَقِينَ ﴾ [النمل / ٢٢] وَجَاءَ بَكِذَا يَخْتَلَفُ مَعِنَاهُ بِحُسَبِ اخْتَلاف المَجِيء به .

جال: جالُوتُ اسْمُ مَلكَ طاغ رَمَاهُ داوُدُ عليه السَّلامُ فَقَتلَهُ ، وَهُوَ اللَّذُكُورُ فَى قَوله تعالى: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ ﴾ [البقرة/ ٢٥١]. جو: الجَوُّ الهواءُ ، قال الله تعالى: ﴿ فَي جَوِّ السَّماء مَا يُمْ سَكُهُنَّ إِلاَ الله ﴾ [النحل/ ٢٩] واسمُ اليَمَامَة جَوُّ ، والله



# كتاب الحاء

حب : الحَبُّ والحَبُّ يُقالُ في الحنطة محَبَّة للذَّة كَمَحَبَّة الرَّجُل المَرْأَةَ وَمنه : وَالشَّعِيرِ ونحوهما منَ المَطْعُومات ، والحبُّ ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبُّه مسكينًا ﴾ [الإنسان / ٨] وَمحبَّة للنَّـفْع كَمَحَـبَّة تشيء يُنتَفَعُ به ، ومنه: ﴿وَأَخْرَى تُحبُّونَهَا نَصْرٌ منَ الله وَفَتْحٌ قَريبٌ ﴾ [ الصف / ١٣ ] ومَحبَّة للفَضْل كَمَحَبَّة أهل العلم بَعضهم لبَعض ؛ وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ فَالِقُ الْحَبِّ والنَّوى ﴾ [ لأجل العِلْمِ وربُّما فُسِّرَتُ المحسَّةُ بالإرادة في نحوِ قـولهِ تعالى : ﴿ فيـه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] وليس كذلك فإنَّ المحَّبَّةَ أَبْلَغُ منَ الإرَادَةَ كـما تقَدَّمَ آنفًا فكُلُّ محَبة إرادةٌ ، وكيس كلُّ إرادة مَحبَّة ، وقوله عــزُّ وجلُّ : ﴿ إِن اسْتَحَبُّوا الكُفْرَ عَلَى الإيمَان﴾ [ التوبة / ٢٣ ] أي إنْ آثَرُوهُ عليه ، وحقيقةُ الاستُحبَابِ أَنْ يَتَحَـرَّى الإِنسَانُ في الشَّىءَ أَنْ يُحبُّهُ واقْتَـضَى تَعْديتُهُ بِعَـلَى مَعْنَى الإيشَار ، وَعلى هذا قُـُولُه تعـَّالَى : ﴿ وَأُمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا﴾ [ فصلت / ١٧ ] الآية ، وقولُهُ تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَاتِي الله بِقُوم يُحِبُّهُمْ وَيُحبُّونَهُ ﴾ [ الماندة / ٤٥] فَمَحَبُّـةُ الله تعالى للْعَبْد إنْعامُهُ عليه ، وَمَحبَّةُ الْعَبْد لهُ طلبُ الزُّلْفي لَدَيْه . وقولهُ تعالى : ﴿ إِنِّي أَخْبَبْتُ حُبُّ الْخَيْرَ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي ﴾ [ص/ ٣٢] فسمعناهُ أَحْبَبْتُ الْخَيْلُ حُبِّي

والحُبَّةُ فَي بُزُورِ الرِّيــاحين . قالَ اللهُ تعالى : ﴿ كُمَثُلَ حَبَّةَ أَنْبَتَتْ سَبُّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةَ مَائَةُ حَبَّةَ ﴾ [ البقرة / ٢٦١ ] وقال: ﴿وَلاَّ ا حَبَّة في ظُلُمات الأرض ﴾ [الأنعام / ٥٩] [الأنعام / ٥٩ ] وقـولهُ تُعالى : ﴿ فَٱنْبَتْنَا بِهِ جَنَّات وَحَبُّ الْحَصيد ﴾ [ق / ٩] أيَ الحَنْطَةُ وَمَا يَجْرِي مُجْـرَاهَا مِمَّا يُحْصَدُ ، وفي الحديث : « كما تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في حَميلِ السَّيْلِ»(١) والحبُّ مَنْ فَرَطَ حُبُّهُ ، والحَبَب تَنَضُّدُ الأسْدَانُ تَشْبِيهًا بالحَبِّ والحَبَابُ منَ المَّاء النُّفَّـاخاتُ تَشَـُبيـهـًا به ، وحَبَّـةُ القلب تَشْبِيهًا بالحَبَّة في الهَـيْئة ، وَحَبَبْتُ فُلانًا يقالُ في الأصل بمعنى أصَبتُ حَبَّةَ قَلْبِهِ نحوُ شَغَفْتُهُ وَكَبَدْتُهُ وَفَادْتُهُ . وأحْبَيْتُ فُلانًا جَعَلْتُ قَلْبِي مُعَرَّضًا لحُبَّه لكنْ في التَّعارُف وضعَ مَحْبُوبٌ مَوضَعَ مُحَبِ. وَاسْتُعْمِلَ حَبِيتُ ايضًا في مَـوضَعِ أَحَبَبْتُ ، وَالمَحَبَّةُ إِرَادَةُ مَا تَراهُ أو تَظُنُّهُ خـيرًا وَهيَ على ثلاثة أوْجــه :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٨٠٦ ، ٢٥٦٠ ) ومسلم ( الإيمان/ (140 . 141 . 147 . 147)

لِلْخَيْرِ، وقولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوَّابِينَ يُحبُّ الْمُتَطَهِّرينَ ﴾ [البقرة / ٢٢٢] أي ثْيِبُهُمْ وَيُنْعِمُ عَليهم وقال : ﴿ لاَ يُحبُّ كلُّ كَفَّارِ أَثْيِمٍ ﴾ [ البقرة / ٢٧٦ ] وقولهُ تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُسخَّتَ ال فَخُورِ ﴾ [الحديد/ ٢٣] تنبيهًا أنه بارتكاب الأثام يُـرُ بِحَيْثُ لاَ يَتُوبُ لتَـماديه في ذلك وإذا لم يَتُبُ لم يُحبَّهُ اللهُ المَحبَّـةَ اَلتي وَعَدَ بهــا التوَّابِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ ، وَحَبَّبَ الله إلىَّ كذا ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ اللهَ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ ا الإيمَانَ ﴾ [ الحجرات / ٧ ] وأحَبُّ البعيرُ إذا حَرَنَ وَلَزَمَ مَكَانَهُ كَأَنه أَحَبُّ المَكَانَ الذي وقَفَ فيه ، وحَبابُكَ أَنْ تَفْعَلَ كذا أَى غَايَةُ مَحَبَّتكَ

الحبرُ الأثَرُ المُستَحسرُ ومنهُ ما رُوىَ: ﴿ يَخْرُجُ مَنَ النَّارِ رَجُلٌ قَـد ذَهَبَ . وَسَبْرُهُ ﴾ أي جــمَالُهُ وَبَهَارُهُ ومنه سُــمِّي الحب سِّنَّ، وَمَنْهُ أَرْضٌ محبَّارُ ، والحَبيــرُ منَ السَّحَابِ ، وَحُبِرَ فُلانٌ بَقِي بِجِلْدِهِ أَثَرٌ مِنْ قَرْحٍ . الْحَبْرُ العَالَمُ وَجَمْعُهُ أَحْبَارُ لَمَا يَبْقَى مَنْ أَثَرَ عُلُومهمْ في قُلُوبِ النَّاسِ ومن آثَارِ أَفْعَالِهُم الحَسَنَة الْمُقْتَدَى بسها ، قال تعالى : ﴿ اتَّخَذُوا

مَا بَقِيَ الدُّهْرُ ، أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ وآثارُهُمْ في القلوب مَـوْجُودَةٌ . وقولُـهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَي رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم / ١٥] أي يَفْرَحُونَ حتى يَظْهَرَ عليهم حَبَارُ نَعيمهم .

حبس: الحَبْسُ المَنْعُ من الانْبعَاث، قال

عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ تَحْبسُونَهُ مَا مِنَ بَعْد الصَّلاة ﴾

وَالْحَبْسُ مُصْنَعُ المَّاء الذي يَحْبُسُهُ وَالاَحْبَاسُ جَمْعٌ والتَّحْبِيسُ جَعْلُ الشَّىء مَوْقُوفًا على التَّأبيد ، يقال : هذا حَبيسٌ في سَبيل الله . حبط: قال اللهُ تعالى: ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٥٣ ] ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لحَبطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [ الأنعام / ٨٨] ﴿وَسَيُّحُبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد / ٣٢] ﴿لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ [ الزمر / ٦٥] وقال تعالَى : ﴿ فَأَحْبَطَ اللهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ الأحزاب/ ١٩] وَحَبُّط الْعَمَل على أَضُرُب : أَحَدُها:أَنَّ تَكُونَ الْأَعْمَالُ دُنْيُويَّةَ فلا تُغْنى في القيَامة غناءً كما أشار إليه بقوله : ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَى مَا عَملُوا منْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقانَ / ٢٣ ] والثاني : أن تكونَ أعْمَالاً أخْرُويةً لكنْ الم يَقْصد بها صاحبُها وَجْهُ الله تعالى كما أُحْــبَــارَهُمْ وَرُهْبَــانَهُمْ أَرْبَـابًا من دُون اللهِ ۗ رُوِىَ : ﴿ أَنَّه يُؤْتَى يُومَ القِيَامةِ بِرَجُلِ ، فَيَقُالُ [التسوية/ ٣١] وإلى هذا المعنَى أشار أميسرُ إلهُ: بِمَ كَانَ اشْتَغالُك ؟ قَالَ : بِقَرَاءة القُرْآن ، الْمُؤمنينَ رَضَى الله عنه بقولِهِ : العُلمَاءُ باقُونَ ۗ فيـقالُ له : قد كُنْتَ تَـقْرًا ؛ ليُقَـالَ هُوَ قَارَئٌ

وقد قيل لك ، فَيُؤْمَر به إلى النَّار(١). والثالثُ تُوفِّي عَليها وذلك هو المشارُ إليه بخِفَّةِ ۗ أَصَابَهُ ذَلكَ ثُمَّ سُمِّيَ أَوْلاَدَه حَبطَاتٍ. الميزان، وأصْلُ الحَبْط منَ الحَـبَطِ وَهُوَ أَنْ تُكْثَرَ الدَّابَّةُ أَكْلاً حتَّى ينتفخ بَطْنها . وقال عليه

> (١) روى مسلم ( الإمارة / ١٩٠٥ ) والنسائي (٣١٣٧) والترمذي ( ۲۳۸۲ )

ولفظ مسلم : « عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عِلَيْ يقول: • إن أول الناس يُقضى -يوم القيامة - عليه رجل استمشهد فأتى به فعرّفه نعُمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال جرىء فقل قيل ثم أمر به فسحب على وجـهه حـتى ألقى في النـار ، ورجل تعلم العلم فقد قيل ثم أمر به فــسحب على وجهه حتى القى في النـــار ، ورجل وسع الله علــيــــه وأعطـــاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت ولكنك فعلت ؛ ليـقال هو جواد وقد قــيل ثـم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار ٩

: " إِنَّ ممَّا يُنْبِتُ الربيعُ مَا يَقَتُلُ حَبَطًا أن تكونَ أعمالاً صالحَةَ وَلَكِنْ بإزَائهَا سِّيئَاتٌ ۗ أَوْ يُلمُ ١٤)، وَسُمِّيَ الحيارِثُ الحَبِطَ ؛ لأنَّهُ

حبك : قال تعالى : ﴿ وَالسَّماء ذَات الحُبُك ﴾ [ الذاريات / ٧ ] هي ذَاتُ السطرائق فمنَ النَّاس مَنْ تَصور ر منها الطّرائق المُحسوسة اللُّهُوم وَالمَجَرَّة ، وَمـنهُمْ من اعْتَبَـرَ ذلك بما فيه من الطّرائق المَعْقُولة المُدْركة بالبَصيرة ، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا ﴾ [ آل عسران / ١٩١] الآية ، وأصلهُ منْ قَـوْلهمْ : بَعـيدٌ مَـحْبُـوكُ القَرْى ، أي مُحْكَمُهُ وَالاحْتباك شدُّ الإزَار .

حبل: الحَبْلُ مَعْدُوفٌ ، قَالَ عز وجلَّ : ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مُسَدَ ﴾ [ المسد / ٥ ] وعلمه وقرأ الـقرآن فأتى به فعرف نعمه فعـرفها، ﴿ وشُبِّه بِهُ مَنْ حـيْثُ الْهَيْثَة حَـَّبُلُ الْوَريد وَحبلُ قال : فما عملت فيها قال: تعلمت العلم وعلمته | الْعاتق والحَبْلُ الْمُسْتَطيلُ مِنَ الرَّمْلِ ، واَسْتُعِيرَ وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت للوصُّل ولكلُّ ما يُتُوصَّلُ به إلى شيء، قال العلم ، ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ العزُّ وجلُّ : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا ﴾ [ آل عمران / ١٠٣] فحبُّلهُ هُوَ الذي مَعَـهُ التَّوَصُّل به إليه منَ القُسرآن والعَقْل وَغير ذلك عُمَّا إذا اعْتَصَمَّتَ بِهِ أَدَّاكُ إِلَى جُواره.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۲۸٤۲ ) ، ومسلم [ الزكاة / . [ 1.07

وَيقَالُ لَلْعَهْدِ : حَبلٌ ، وقولُه تعالى : القلادة . ﴿ وَمَرُبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَمَا ثُقَفُوا إِلاَ بِحَبْلِ مِنَ القلادة . الله وَحَبْلِ مِنَ النّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١١٢ ] الغُرَابُ الغُرَابُ الله وهو أنْ يكونَ مِنْ أهْلِ كِتَاب أَنْزَلَهُ لَكُ تَعالى وَإِلا لَم يُقرَّ عَلَى دينه ولم يُجْعَل لكن يدُ وَيعَظَف فى ذَمَّة ، وإلى عَهْد مِنَ النَّاسِ يَبْدُلُونَه له . النَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيطَانِ هِ (١) وَالمُحْتَبِلُ السَّكَةَ وَرُويَ : "النَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيطَانِ هِ (١) وَالمُحْتَبِلُ السَّكَةَ وَلَم يُحَبِلُ السَّيطَانِ هَ (١) وَالمُحْتَبِلُ مَاحِبُ الْجَبَالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ والحَبُ الحَبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ المَالِي وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى دينه ولم يُحْتَبِلُ السَّكَةَ وَلَم يَعْمَا حَبَائِلُ ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ والحَبُ الحَبالَة ، وقيلَ وقعَ حابلُهُمْ المَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(١) [ ضعيف ]

قال الحافظ العراقى فى المعنى عن حمل الأسفار: أخرجه الأصفهانى فى التسرغيب والتسرهيب من حديث زيد بن خالد الجهنى بإسناد فيه جهالة . ورواه أبو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود والديلمى عن ابن لال من حديث ابن مسعود والديلمى عن عبد الله بن عامر وعقبة بن عامر فى حديث طويل ، والتيمى فى ترغيبه عن زيد بن خالد الجهنى كلهم مرفوعًا ، ولا ينافيه ما جاء عن سفيان الثورى من قوله : يا معشر الشباب، عليكم بقيام الليل فإنما الخير فى الشباب ؛ لكونه محلا للقوة والنشاط غالبًا وقال الشيخ العجلونى : ومن شواهد هذا الحديث حديث : عجب ربك من شباب ليست لهم صبوة وقال ابن الفرس : شباب ليست لهم صبوة وقال ابن الفرس :

عَلَى نَابِلِهِمْ ، وَالْحَـبْلَةُ اسمٌ لِمَا يُجْعِلُ في القَلادَة .

حتم : الحَـتْمُ القضاء المُقَدَّرُ ، والحاتِمُ الغُرَابُ الذي يُحتَّمُ بِالفِرَاقِ فيما زَعَمُوا .

حتى : حتى حَرْفٌ يُجَـرُ به تارةً كإلى ، لكنْ يدْخُلُ الحَدُّ المذكورُ بعْدَهُ في حُكْم ما قَبْلَه ويُعْطَف به تَارَةً ويُسْتَأنفُ به تارَةً نحوُ : أكَلْتُ السَّمكةَ حـتَّى رأسها وراسَها ورأسُها ، قال تعالى : ﴿ لَيَسْجُنَّةُ حَتَّى حين ﴾ [ يوسف / ٣٥] ﴿ وَحَتَّى مَطلَع الفَجْر ﴾ [ القدر / ٥ ] ويَدْخُلُ على الفعل المُضارع فينصب ويُرْفَعُ ، وفي كلِّ واحد وجهان : فأحَدُ وجْهَى النَّصْب إلى أنْ ، والثانس كَيِّ ، وأحَدُ وجْهَى الرَّفْعِ أَنْ يِكُونَ الفَعْلُ قَبِلَهُ مَاضِيًا نَحُو : مَـشَيْتُ حَمَّى أَدْخُلَ البَصْرَةَ ، أي مَشَيْتُ فَدَخَلْتُ البَصْرة . والثاني يكونُ ما بَعْدَهُ حالاً نحو : مرَضَ حتَّى لا يَرْجُونَ ، وقد قُرئَ : ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ [البقرة/ ٢١٤] بالنَّصْب والرَّفْم وَحُملَ في كلِّ واحدة من القراءتين عَلَى الوَجْهِينَ وقيلَ : إنَّ مَا بَعْدَ حتَّى يَقْتَضَى أنْ يكونَ بخلاَف ما قبله نحو توله تعالى: ﴿وَلا جُنِّا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [النساء / ٤٣] وقد يَجيءُ ولا يَكُونُ كذلك نحوُ ما رُوي : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعِمَالِي لَا يَمَلَّ حتَّى

تَمَلُّوا » (١) لم يَقْصِد أَنْ يُثْبِتَ مَلالاً لله تعالى كقوله : ﴿ وَالذِينَ يُحَاجُّونَ فَي الله مِنْ بَعْد مَا

الشاعر :

## \* يَحُجُّونَ بَيْتَ الزِّبْرَقان المُعَصْفَرَا \*

خُصَّ في تعارُف الشِّرْع بقَصْد بَيْت الله تعالى ؛ إقامَةً للنُّسُكُ فقيل : الحَجُّ والحجُّ، فَالْحَجُّ مصْدَرٌ وَالْحَجُّ اسْمٌ ، ويوْمَ الْحَجِّ الأكْبَر يَومُ النَّحْرِ ، ويومُ عَرَفَةَ ، ورُوى العُمْرَةُ الحَجُّ الأصْغَرُ ، والحُجَّةُ الدِّلالَةُ المبيِّنةُ للمَحَجَّة أي المَقْصد المُستْقيم والذي يَقْتَضي صحَّةَ أحَد النَّقيضَـيْن ، قَال تعالى : ﴿ قُلُ فَلَّلُهِ الْحُجَّةُ البَالغَةُ ﴾ [ الأنعام / ١٤٩] وقال ﴿ لئلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الذينَ ظَلَمُوا ﴾ [البقرة / ١٥٠] فَجَعَلَ مَا يَحْتَجُ بِهَا الذينَ ظَلَمُوا مُسْتَثْنَى منَ الحُجَّة وإنْ لم يكُنْ حُجَّةً ، وذلك كقول الشّاعر:

ولا عَيْبَ فيهم غَيْرَ أَنَّ سُيُونَهُم بهن فُلُول من قراع الكَتَانب ويجـوزُ أنه سُمِّي ما يَحْتَـجُونَ به حُـجَّةً

اسْتُجيب لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ حج: أصل الحَجُّ القَصْدُ للزِّيَّارةِ، قال [الشورى / ١٦] فَسَمَّى الدَّاحِضَة حُجَّةً، وقـوله تعـالى : ﴿ لاَ حُجَّةَ بَيْـنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الشوري / ١٥] أي لا احْتَجَاجَ لظُهُ ور البيان، والمُحَـاجَّةُ أَنْ يطلْبَ كلُّ وَاحد أَنْ يَرُدُّ الْآخَرَ عَنْ حَجَّته ومَحجَّته ، قال تعالى: ﴿ وحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي في الله ﴾ [الأنعام / ٨٠] ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فيه منْ بَعْد مَا جَاءكَ ﴾ [آل عمران / ٦١] وقال تعالى: ﴿ لَمُ تُحَاجُّونَ فَي إِبْراهِيم ﴾ [ آل عمران / ٦٥ ] وقال تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُم فيما لَكُمْ به علم ﴾ [ آل عمران / ٦٦] ﴿ فَلَم تُحَاجُّونَ فيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهَ علم الله عمران / ٦٦ ] وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُّ وِنَ فِي النَّارِ ﴾ [ غافر / ٤٧] وسُمَّى سَبْرُ الجرَاحة حَجًّا . قال الشاعرُ :

\* يَحُجُّ مَأْمُومَةً في قَعْرِها لَجَفُ \*

حجب : الحَجْبُ والحجَابُ المَنْعُ منَ الوُصُول ، يقالُ : حَجَبَهُ حَجْبًا وحـجابًا ، وحجـابُ الجَوْف ما يَحْجُبُ عن الفُــوَّاد وقولُهُ تعالَى : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ [ الأعراف / [ ٤ ] ليسَ يُعنى به مَا يَحْجُبُ البَصَرَ، وَإِنْمَا يعنى مـا يَمْنعُ مِنْ وُصُــولِ لَذَةِ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٧٣٠ ) ومسلم [ صلاة المسافرين / ٢١٥ ] بنحوه .

وَرَاء حجَابٌ ﴾ [ الشــورى /٥١ ] أي من حَيْثُ مَا لا يُرَادُ مُكَلِّمُهُ وَمُبَلِّغَهُ وقوله تعالى : لكونهما كالحاجبين للعين في الذبِّ عنهما . وَحَاجِبُ الشَّمَسِ سُمِّي لتَقَدُّمُهِ عليها تقدّمَ الحَاجِبِ للسُّلْطَانِ . وقـولُهُ عزَّ وجلَّ:﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمُسْدَ لَمَحْجُ وِبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] إشارةٌ إلى منْع النُّورِ عنهم المشَارِ إليه بقولِهِ : ﴿ فَضُرِّبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ [الحديد / ١٣].

حجر : الحَجرُ الجَـوْهَرُ الصَّلبُ المعروفُ إ وجَـمْعُه أَحْجَارٌ وَحَجَـارُةٌ وقولهُ تعـالي : ﴿وَقُودِهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤ ] قيلَ : هي حجَارَةُ الكَبْـريت وقيلَ بل الحجارَةُ بعينهَا ونَبَّه بذلك على عظم حَال تلْكَ النَّار وأنَّهـا مَّا تُوقَدُ بالناس والحــجارة حـــلاف نار الدُّنيا إذًا هيَ لا يُمكنُ أن تُوقَــد بالحجارة وإنُّ

أهْلِ السنار وَاذَيَّة أهْـل النَّـار إلى أهْل الجَـنَّة الكانتُ بَعْدَ الإيقاد قد تُؤثِّرُ فيها . وقيل : أراد كَقُولِهِ عِزُّ وَجَلَّ : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ ۗ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ صَلَّابَتِهِمْ عن قَبُولِ بَابٌ بَاطُنُهُ فَسِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مَنْ قَبَلُهِ الْحَقِّ كَالْحَجَارِة كِمِن وَصَفَهُم بقوله: ﴿فَهِيَ الْعَذَابُ ﴾ [ الحديد / ١٣] وقال عزُّ وجلُّ : ] كَالحجارة أوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة / ٧٤] ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَر أَنْ يُكَلِّمهُ اللهُ إِلا وَحِيّا أَوْ مِنْ اللَّهِ وَالتَّحْجِيرُ أَن يُجْعَلَ حَوْلَ المكانِ حجَارَةُ يِقَالُ : حَجَرِتُهُ حَجِرًا فِيهِ محجر وَحَجَرْتُه تحجيراً فهو مُحَجَّرٌ وَسُمَّى مَا أَحيطَ ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالحَجَابِ ﴾ [ ص/ ٣٢] يَعنى إبه الحجارةُ حجْرًا وَبه سُمَّى حجْرُ الكَعْبَة الشُّمسَ إِذَا اسْتَنْسَرَتْ بَالمغيب . وَالْحَـاجِبُ ﴿ وَدِيارُ ثمودَ قَـالَ تَعَالَى : ﴿ كُذَّبُ ٱصْحَابُ المَانعُ عن السُّلْط ان والحاجب ان في الرَّاس ؛ الحجر المُرْسَلينَ ﴾ [ الحجر / ٨٠ ] وتُصُوِّرُ منَ الحَجْرِ مَعْنَى الْمُنْعِ لَمَا يَحْصُلُ فيه ، فقيلَ للعَقْل : حجْـرٌ لكون الإنْسَان في مَنْع منهُ مَّا اللُّهُ وَاللُّهُ نَفْسُهُ . وقال تعالى : ﴿ هَلَ فِي ذلك قَسَمٌ لذي حجر ﴾ [ الفجر / ٥] قال الْمُسَرِّدُ : يُقَالُ للأُنْثِي مِنَ الفَسرَسِ : حِجْسُ ؛ لكونها مُشْتَملةً عَلَى ما في بَطْنَها منَ الولد والحب بأ المنوعُ منه بتَ حريمه قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حجر ﴾ [ الأنعام/ ١٣٨ ] ﴿ وَيَقُولُونَ حَجْراً مَحْجُوراً ﴾ [الفسرقان/ ٢٢] كَانَ الرَّجُـلُ إِذَا لَقَى مَنْ يِخَافُ يقولُ ذلك ، فَذَكَر تعالى أنَّ الكُفَّارَ إذا رَاوُا الملاَئكَةَ قَسالُوا ذلكَ ؛ ظَنَّا أَنَّ ذلكَ يَنْفَعُهُمْ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مُحْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] أي

حجرِ فلان أي في منع منه عن التَّـصرُّف في ماله وكَشير منْ أَحْوَاله وجَمْعُهُ حُجُورٌ ، قال تعالى : ﴿ وَرَبَّائبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ احْجُزْ بينهُمْ . [النساء / ٢٣] وَحـجْرُ القَمـيص أيضا اسمُّ لمَا يُجْعِلُ فيه الشَّىءُ فَيُمْنَعُ ، وَتُصُوِّرَ مِنَ الحَجْر دَورَاتُهُ فقيلَ : حُجرَتْ عينُ الفَرَس إذا دائرةٌ والحَجُّورَةُ لُعْبَةٌ للصَّبْيَـآن يُخُطُّون خَطَّا مستـديرًا ، وَمَحْجِرُ العَيْنِ منه . وَتَحَـجَّرَ كذا تَصَلَّبَ وَصَارَ كَالْأَحْجَارِ ، والأحْجارُ بُطُونٌ من بني تميم سُمَّوا بذلك ؛ لقَوم منهم أَسْمَاؤُهُمْ جَنْدَلُ وَحَجَرٌ وَصَخْرٌ .

> حجز : الحجزُ المَنْعُ بَينَ الشَّيْنُينِ بِفَاصِلِ بَيْنَهُمَا ، يُقَـالُ حَجَزَ بَيْنُهُمَا قال عز وجلَّ : ﴿وَجَعَلَ بِينَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ﴾ [ النمل / ٦١ ] وَالْحُجازُ سُمِّيَ بذلك لكونه حَاجزًا بين الشام والبادية ، قال تعالى : ﴿ فَمَا مَنْكُمُ حَاجِزِينَ صِفَةٌ لأحَدِ في مَوْضِعِ الجَمع ، وَالْحِجَارُ حَبْلٌ يُشَدُّ مِنْ حِقْ وِ الْبَعِيرِ إلى رُسْفِهِ وتُصُوِّرُ منه معنى الجَمع فقيلَ احْتَجزَ فُلاَنٌ عن

مَنْعًا لا سَبيلَ إلى رَفْعه وَدَفْعه . وفُلانٌ في كنا وَاحتجزَ بإزاره ومنه حُجزَةُ السَّراويل، وقيلَ: إنْ أَرَدْتُمُ المُحَاجَزَةَ فَقَـبْلِ المُناجَزَة أَى الْمُمَانَعَةَ قَبْلَ الْمُحَـارَبَة ، وَقَيلَ : حَجَازَيْكَ أَى

حد : الحَدُّ الحاجزُ بَيْنَ الشَّيْنَينَ الذي يُنْعُ اخْتلاطَ أَحَدهما بِالآخر، يُقالُ : حَددْتُ كذا وُسِمَتْ حَوْلُهَا بِمِيسَمٍ وحُجِّرَ القَمَرُ صَارَ حَوْلُهُ ۗ جَعَلْتُ لَهُ حَدًّا يُمَيَّزُ ، وحدُّ الدار مَا تَتَمَيَّزُ به عن غيرها وحَـدُّ الشَّىء الوَصْفُ المُحيطُ بمعْناهُ الْمُيِّزُ له عن غيره ، وحدُّ الزُّنَا والحمر سُمِّي به ، لكونه مانعًا لمُتَعَاطيه عن مُعاودَة مثله ومانعًا لغيره أنْ يَـسْلُكَ مَسْلَكَهُ ، قـال اللهُ تعالى : ﴿ وَتَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ الله ﴿ [ الطلاق / ١]، وَقال تعالى : ﴿ تَلُكُ حُدُودُ الله فَلاَ تَعْتَدُوها ﴾ [البقرة / ٢٢٩] ، قال : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ الله الساءِ [ التوبة / ٩٧ ] أى أحكامَهُ وقـيل : حُقَائقُ مَـعَانيه وجـميعُ من أُحَد عَنْهُ حَاجزينَ﴾ [الحاقة/ ٤٧] فقوله: اليجوزُ أن يُتعدَّى بالزّيادة عليه ولا القُصُور عَنْهُ كأعْـداد ركَعَـات صلاةً الفَـرْض ، وإمّا شيء تَجُـوزُ الزيادةُ عليه وَلا يجـوز النُّقْصـانُ عنه ، وإمَّا شيء يجُوزُ النَّقْصانُ عنه ولا تجوز الزيادةُ عليه ، وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله

والبَصيرَة : حديدٌ ، فيقالُ : هوَ حَدَيدُ النَّظَر وحَديدُ السفَهُم ، قال عسزٌ وجلَّ: ﴿ فَبَصُرُكَ حَديدٌ نحـوُ لسان صـارمٌ ومَاضٍ ، وذلك إذا كانَ يُؤثِّرُ تَأْثِسِرَ الحَديد . قال تعالى : ﴿سَلَقُوكُمْ بِالسَّنَةِ حِدَادٍ ﴾ وَلِتَصَوَّرِ الْمَنْعِ سُمِّيَ البَـوَّابُ حَدَّادًا وقَيلَ رَجُـلٌ : مَحْدُودٌ مَـمْنُوعُ الرِّزْق والحَظّ .

حدب : يجــوز أن يكون الأصل في الحَدَب حَدَبَ الظهـر ، يُقالُ : حَدِب الرَّجُلُ حَـدَبًا فهـوَ أَحْدَبُ واحْـدَوْدَبَ وناقةٌ حَـدْباءُ تشبيها به ثمَّ شبِّه به ما ارْتَفعَ منْ ظَهْرِ الأرْض فَسُمِّيَ حَـدَبًا ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ مَـنُ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٦ ] .

حدث : الحُدُوثُ كُونُ الشيء بَعْد أنْ لم يكن - عَــرَضًا كــان ذلك أو جــوهرًا -

وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة / ٥] أي يُمانعون إمّا وإحداثهُ إيـجادُهُ ، وإحْداَثُ الجـواهرِ ليس إلا اعْتىبارًا بالْمَمَانَعة وإمَّا باسْتَعْمَال الحَديد ، الله تعالى والمُحْدَثُ مَا أُوجِدَ بَعْد أَنْ لم يكُنْ والحمديدُ معروفٌ قال عـزُّ وجلُّ : ﴿وَأَنْزَلْنَا اللَّهِ إِمَّا فِي ذَاتِهِ أَو إِحْدَاثُهُ عَنْدَ مَنْ حَصلَ الحَدْيدَ فيه بَأْسُ شَديدٌ ﴾ [الحديد / ٢٥] عندَهُ تحو : أحدَثْتُ ملكًا ، قال تعالى : ﴿مَا وحَدَّدْتُ السُّكِّينَ رَقَّقْتُ حَـدُّهُ وَأَحْدَدْتُه جعلت عِنْتِيهِمْ مَنْ ذَكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثُ ﴾ [الأنبياء / له حدًا ثمَّ يُقَالُ لَكُلِّ مَا دَقَّ فِي نَفْسه مِنْ [٢] ، وَيُقَالُ لَكُلِّ مَا قَرُبَ عَهُدُهُ : مُحْدَثُ حيثُ الخلقةُ أو من حيثُ المعنى كَالبَصر العملا كان أو مقالاً ، قالَ تعالى : ﴿ حَتَّى أُحدث لكَ منهُ ذكرًا ﴾ [ الكهف / ٧٠] وقالَ : ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ اليَوْمَ حَدَيدٌ ﴾ [ ق / ٢٢ ] ويقالُ : لسَانٌ [الطلاق / ١ ] ، وكلُّ كلام يبْلُغُ الإنْسَانَ منْ جَهَــة السَّمع أو الوَحْي في يَقَطِّتِـهِ أو منامهِ ، يُقَالُ له: حديثٌ ، قال عـزٌ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ اسر النبي إلى بعض أزواجه حَديثًا ﴾ [التحريم/ ٣] قال تعالى : ﴿ هَلُ أَتَاكُ حَديثُ الغَاشية ﴾ [ الغاشية / ١ ] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَعَلَّمْتَنَّى مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف / ١٠١] أي ما يُحدَّثُ به الإنسَانُ في نَوْمه ، وسَمَّى تَعَالَى كتَابَهُ حَدِيثًا فيقال : ﴿ فَلَيَّا تُوا بِحَدِيثِ مِثْلُه ﴾ [ الطور / ٣٤ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجُبُونَ ﴾ [ النجم / ٥٩ ] وقال : ﴿ فَمَا لَهُولاء القَوْم لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ [ النساء / ٧٨ ] وقال تعالى : ﴿ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْره ﴾ [ النساء / ١٤٠ ] ﴿فَبَأَى حَديث

بعُدَ الله وآياته يُؤمنُونَ ﴾ [ الأعسراف / ١٨٥] [ النساء / ٨٧ ] وقال عليه السلام : ﴿ إِنَّ التَّشْبِيهَا بإدارَةِ الْحَدْقَةِ . يكن في هذه الأمَّة مُحَدَّثٌ فهو عُمَرُ ١٥٠ وَإِنَّمَا يَعْنِي مَنْ يُلْقَى فِي رُوعِهِ مِن جِهَةَ الْمَلاِ الأعلى بهم، والحديث : الطَّرَىُّ منَ الشَّمَارِ ، وَرَجُلٌ حَدُوثٌ حَسَنُ الحَديث وهو حدثُ النَّسَاء أي مُحَادِثُهُنَّ ، وحَادَثْتُهُ وَحَـدَّثُتُهُ وَتَحادَثُوا وصاراً ۗ أَحدُوثَةٌ ، ورجلٌ حَدَثٌ وَحَديثُ السِّنِّ بمعْنَى، والحادثَةُ النازلةُ العارضَةُ وَجُمُعُهَا حَوَادِثُ .

وهي قطْعَةٌ منَ الأرْض ذاتُ ماء سُمَّيتُ تَشْبِيهًا بحَدَقَة الْعَيْنِ في الهَيْئَة وحُصُول المَّاء فيها احْذَرْ نحو مناع أي امنع .

> (١) رواه البخــاري ( ٣٦٨٩ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قـال رسول الله ﷺ : ( لقد كان فـيمن قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتى أحدُّ فإنه عمر ، زاد زكرياء بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال النبي ﷺ : « لقد كان فيمن كان

وَجَمْعُ الْحَدَقَة حداقٌ وأحداقٌ ، وحَدَّقَ تَحديقًا وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ الشَّذَّدَ النَّظَرَ ، وَحَدَقُوا بِه وأَحْدَقُ وا أحاطُوا به

حذر: الحَذَرُ احْتِرَازُ عن مُخيف، يقال: حَــذَرَ حَذَرًا وَحَذَرُتُهُ ، قــال عزَّ وجلُّ : شَيَّء ، وقدولُه عدِّزٌ وجلَّ : ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ ۗ ﴿يَخْذَرُ الآخرَة ﴾ [ الَّزمر / ٩ ] وقُـرئَّ : أَحَادِيثَ ﴾ [سبأ / ١٩] أي أخْبَارًا يُتَمثَّلُ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيمٌ حَدْرُونَ وَحَاذِرُونَ ﴾ [ الشعراء / ٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ الله نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٨ ] وقال عز وجل : ﴿خُذُوا حذركُم ﴾ [ النساء / ٧١ ] أي ما فيه الحَذَرُ مِنَ السَّلاحَ وَغَيْرِهِ وقولُه تعالى: ﴿ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذُرْهُمْ ﴾ [المنافقون /٤] وقالَ تعالى : حدق : حَدَائقَ ذَاتَ بَهْجَة جَمْعُ حَدِيقَة ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولادكُمْ عَسدُوا لَكُمْ فَاحِذُرُوهُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] وحَذار أي

حو: الحَرَارَةُ ضدُّ البُرُودَة وذلك ضَرْبان: حَرَارَةٌ عَارضَةٌ في الهَواء من الأجْسام المَحْميّة كَحَـرَارَةِ ٱلشَّمْسِ والنارِ ، وحرارةٌ عــارِضةٌ في الْبَدَن منَ الطَّبيعَة كَـحَرارَة المَحْمُوم ، يقال حَرَّ يُومُنَا وَالرَّيْحُ يَحَرُّ حَرَّا وَحَرارَةً وَحَرَّ يَوْمُنا فَهُوَ مَحْـرُورٌ وكذا حَـرُّ الرَّجُلُ قال تعـالى : ﴿لاَ قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن التنفرُوا في الحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرا ﴾ يكونوا أنسياء ، فإن يكن في أمتى منهم أحمد ، [التسوية / ٨١] ﴿وَٱلْحَرُورُ ﴾ الرَّيحُ الحَـارَّةُ ، قَال تَعَالَى : ﴿ وَلاَ الظُّلُّ ﴾ [ فاطر / ٢١]

وَاسْتَحَرَّ القَيْظُ اشْتَدَّ حَرَّهُ، وَالْحَرَرُ يُبْسٌ عارضٌ في الكَبِـد منَ العَطَش ، وَالْحَرَّةُ الواحـدَةُ منَ الحَرِّ، يقال: حرَّةٌ تَحْتَ قرَّة وَالحَرَّةُ أيضًا حَجَارَةٌ تُسْوَدُ مِنْ حَرَارَةَ تَعْرِضُ فيسها ، وعن ذلك اسْتُعيرَ اسْتَحَـرً القَتْلُ اشْتَدً، وحَرَّ العَمَل شَدَّتُهُ . وَقَيلَ : إِنَّمَا يَتَوَلِّي حَارَّهَا مَنْ تَوكَى قَارَّهَا ، والْحُـرُ خلافُ العَبْد يقـالُ : حُرُّ بَيْنُ الحُرُورية والحُرُورَةَ. وَالْحُسُرِيَّةُ ضَرَّبَانَ : الأَوِّلُ المعروفُ ، وقوْلُ الشَّاعِرِ : مَنْ لَمْ يَجْر عليه حكم الشيء نحو ﴿ الحُرُّ ال بِالْحُرِّ﴾ [البَقرة / ١٧٨] والشاني مَنْ لَمَ اللهُ وبَاتَت المَرْأَةُ بِلَيْلَةَ حُرَّةً كُلُّ ذلكُ استعارةً تَتَمَلَّكُهُ الصَّفَاتُ الذّميمَةُ مِنَ الحِرْصِ والشّرَهِ على الْمُتَنَيَاتِ الدُّنْيَويةِ ، وإلى العُـبُوديةِ التِي تُضادُّ ذلك أشارَ النَّبيُّ ﷺ بقوله: « تَعسَ عَبْدُ الدِّرْهَم ، تَعسَ عَبْدُ الدِّينار "(١)

\* ورِقَّ ذَوِى الأطْماع رقُّ مُخَلَّدُ \* والتحريرُ جَعْـلُ الإنسان حُرًا ، فَمنَ الأوّل : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةَ مُؤْمِنَة ﴾ [ النساء / ٩٢ ] وَمنَ الشاني : ﴿ نَذُرُّتُ لَكَ مَا في بَطْني مُحَرِّرًا ﴾ [ آل عمران / ٣٥ ] قيلَ : هُوَ أنه جَعَلَ وَلَدَهُ بَحَيْثُ لا يَنْتَفَعُ به الانتْفَاعَ الدُّنْيَويَّ

المذكُور في قوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ بَنينَ وَحَفَدَةً ﴾

(١) رواه البخاري ( ٢٨٨٦ ، ٦٤٣٥ ) .

[ النحل / ٧٢ ] بل جَعلَهُ مُخْلَصًا للعبَادة ، ولهذا قالَ الشُّعْبِيُّ معْناه مُخْلَصًا . وقُال مُجَاهِدٌ : خادمًا للْبَيْعَة ، وقال جعفرٌ : مُعْتَقًا منْ أَمْرِ الدُّنِّيا ، وكلُّ ذلك إشارة إلى معنى واحد وَحَرَّرْتُ القومَ أَطْلَقْتُهُمْ وَأَعْتَـفْتُهُمْ عن اسْر الحَبْس ، وَحُدرُ الوَجْه ما لم تَسْتَرقَّهُ الحَاجَةُ، وحُرُّ الدَّارِ وَسَطُهَا ، وَأَحْـرَارُ البَقْلِ

## \* جَادَتْ عليه كلُّ بكْر حُرَّة \*

وَالْحَرِيرُ مِنَ الثَّيْسَابِ مَا رَقٌّ ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٣٣ ، الحج / ٢٣].

حرب : الحَرْبُ معروفٌ والحَرْبُ السَّلَبُ في الحَوْبِ ثُمَّ قد يُسَمَّى كُلُّ سَلَبِ حَوْبًا ، وَقَيلَ : عَبْدُ الشَّهُوَةَ أَذَلَّ مِن عَبْدِ الرِّقِّ . | قال: والحَرْبُ مُـشْتَقَّةُ المعنى منَ الحَـرْبِ وقد حُرِبَ فهو حَريبٌ أي سَليبٌ والتَّحْريبُ إِثَارَةُ الحَرْبِ ورجُلٌ مِحْـرَبٌ كَأَنَّهُ آلَةٌ في الحَرْب ، والحَرْبةُ آلةٌ للْحَرْبِ مَعْرُوفَةٌ وَأَصْلُهُ الفَعْلَةُ مِنْ الحَرْب أَوْ منَ الحَراب ، ومحْراَبُ المُسْجِد قيلَ سُمَّى بذلك لأنه مَـوْضع مُحَـارَبَّة الشيطان والهوَى وقيلَ : سمِّي بذلك ؛ لكون حَقٍّ الإنسان فيه أنْ يكون حَريبًا من أشغال الدُّنيا ومِنْ تَوَزُّعِ الخسواطِرِ ، وقيلَ الأصلُ : فيه أنْ مِحْرابَ البيتِ صَدْرُ المَجْلس ثم اتَّخذت

المَساجدُ فَسُمَّى صَدْرُهُ به وَقيلَ : بَلْ المحْرَابُ الوَدك لتَصَوُّر معنى الكَسْب منه ، وروى أَصْلُهُ في المسجد وهو اسمٌ خُصٌّ به صَدْرُ المجلس ، فَسُمِّي صَدرُ البيت محرابًا تَشبها بمحْراب المسجد وكانّ هذا أصَحُّ ، قال عزُّوجلُّ : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتُمَاثِيلَ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] والحرباء دُويَبَةٌ تَتَلَقَّى الشَّمسَ كَأَنَّهَا تُحارِبُهَا ، والحَرْبَاءُ مسمارٌ تَشبيهًا بالحرباء التي همي دُويبةٌ في الهيئة كقولهم في مثلها : ضبَّةٌ وكلب تشبيها بالضب والكلب .

> حوث : الحَوْث القاء البَدْر في الأرض وتَهَيُّوهُما للزَّرْعِ ويُسَمَّى المحرُّوثُ حَرثًا . قال الله تعالى : ﴿ أَن أَعْدُوا عَلَى حَــرُثُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [ القلم / ٢٢ ] وتُصُورً منه العَمَارَةُ التي تحصلُ عنه في قبوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثُه وَمَنْ كَانَ يُرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤته منْهَا وَمَا لَهُ في الأخرة من نصيب ﴾ [ الشوري / ٢٠]، وقد ذكرتُ في مكارم الشريعة كُونَ الدُّنيا مَحْـرَثَا للناس وكَوْنَهُــمْ حُرَّاثًا فيــها وكَــيَفــيَّةَ حَرْثهمْ ورُويَ : ﴿ أَصِدَقُ الْأَسْمَاءُ الْحَارِثُ ١٠)

> > (١) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ٤٩٥٠ ) عن أبي وهب الجـشمي وكانت صحبة قال: قــال رســـول لله ﷺ :

«احرث في دُنْيَـاكَ لآخرَتكَ » (٢) ، وتُصُورً معنى التَّهَيُّج من حَرْث الأرض فقيل : حَرَثْتُ النارَ وَلَمَا تُهَيَّجُ بِهِ النارُ مَحْرَثٌ ، ويقالُ : احْرِث القُرُّانَ أَى أَكْثُرُ تَلَاوَّتَهُ وَحَرَثَ نَاقَتَهُ إِذَا اسْتَعْمَلُهَا . وقال مُعاويةُ للأنصار : مَا فَعَلَتْ نواضحُكُم ؟ قالوا : حَسرَثْنَاها يوم بَدْر . وقال عــزً وجلَّ : ﴿ نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ أنَّى شَنْتُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٣ ] وذلك عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ فبالنساء زَرْعُ ما فيه بقاء نَوْع الإنسان كما أنَّ بالأرض زرع ما به بقاء أشخاصهم ، وقبوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيُهْلِكَ الحَـرْثُ وَالنَّسْلُ ﴾ [ البـقرة / ٢٠٥] يَتنَاوَلُ الحَرْثَين .

حرج : أصلُ الحَرج والحَواج مُعجَّدَمعُ الشَّىء وتُصُورُ منه ضيقُ ما بَيْنَهُ مَا فَقيل للضِّيق حَرَجٌ وَللإِثم حَرَجٌ ، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ

<sup>= ﴿</sup> تَسَمُّوا بِأَسِمَاءُ الْأَنْسِياءُ ، وَأَحْبِ الْأَسْمَاءُ إِلَى اللهِ : عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها: حارث وهمام وأقبحها: حرب ومرة

وقال الشيخ الألباني: صحيح دون قوله: « تسموا باسماء الأنبياء، وانظر: الصحيحة (٩٠٤، . (108.

<sup>(</sup>٢) قلت : لم نره بهذا اللفظ .

لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ﴾ [النساء / ٢٥] وقال عبز وجل : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج / ٧٨] وقد حَرِجَ صَدْرُهُ مَ فَى صَدْرُهُ مَ قَال تعالى : ﴿ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَيقًا مَ صَدْرُهُ مَ يَقًا لَكُفُر مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَكُلُ تَسْكُن عَرَجًا ﴾ [الأنعام / ١٢٥] وقُورِئ : "حَرجًا » أى ضَيقًا بِكُفْره ؛ لأن الكُفْر لا يكاد تَسْكُن أي ضَيقًا بِكُفْره ؛ لأن الكُفْر لا يكاد تسكن وقيل : في الإسلام كما قال تعالى : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة / ٧] وقوله تعالى : ﴿ فَسَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَقَيلَ هُو دُعاءً وقيلَ هو دُعاءً وقيلَ هو حكم منه ، نحو : ﴿ اللَّمْ نَشْرَحُ وَالمُوبُ المُتَجَنَّبُ مِنَ الحَرَجِ وَالحَوب .

حرد : الحَرْدُ المَّنْعُ عَن حَدَّة وغَضَبِ قال عَرْ وجل : ﴿ وَغَلَواْ عَلَى حَرْدُ قَادِرِينَ ﴾ عَز وجل : ﴿ وَغَلَواْ عَلَى حَرْدُ قَادِرِينَ ﴾ [ السقام / ٢٥] أي على امستناع من أن يَتَنَاولُوهُ قَادِرِينَ على ذلك ، وَنَزَلَ فَلاَنٌ حَرِيدًا أي مُتَمنَعًا عن مُخالطة القوم ، وهو حَرِيدُ المَحلِ وحَاردت السَّنَةُ مَنَعَت قَطْرَها وَالنَّاقَةُ مَنَعَت دَرَّها وَحَرِدَ غَضِبَ وَحَرَّدَهُ كذا وَبَعِيرٌ مَنْعَت دَرَّها وَحَرِدَ غَضِبَ وَحَرَّدَهُ كذا وَبَعِيرٌ أَحْرَدُ في إحْدَى يَدَيْهِ حَرَدٌ وَالْحُرْدِيَةُ حَظَيرةٌ مَنْ قَصَب .

حرس : قال اللهُ تعالى : ﴿ فَوَجَدُنَّاهَا

مُلتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا ﴾ [ الجن / ٨ ] الحَـرَسُ واَلحُرْدُ والحَرْسُ يَتقارَبَانِ معنى تـقارَبَهُما لفظًا لكنِ الحِرْدُ يُسْتَعْمَلُ في النَّاضِّ والأمْتعة أكثرَ والحَـرْسُ يُسْتَعْمَلُ في النَّاضِّ والأمْتعة أكثرَ

> ُ فَبَقِيتُ حَرْسًا قَبْلَ مَجْرَى دَاحس لو كان لِلنَّفْسِ اللَّجُوجِ خُــلُودٌ

قيل : معناه دهرا فيان كان الحرس دلالته على الدهر من هذا البيت فقط ، فلا يَدُلُ فإن هذا يَحْتَملُ أن يكون مَصْدرًا مَوْضُوعًا مَوْضَع الحَلل أي بَقيتُ حَارِسًا ويدلُ على مَعْنى الدهر والمُدَّة لا من لفظ الحَرْس بل من مُقْتَضَى الكلام وأحْرَس مَعْناه صار ذَا حَراسة كسائو هذا البناء المُقْتضى لهذا المعنى . وحريسة الجبل ما يُحْرَس في الجبل بالليل . قال أبو عبيدة الحبل المحروسة ، وقال : الحريسة المحروسة ، وقال : الحريسة المسروقة يقال : حَرس يَحْرِس حَرْسًا وقدر الله لأنه دلك لفظ قد تُصُور من لفظ الحريسة ؛ لأنه دلك لفظ قد تُصُور من لفظ الحريسة ؛ لأنه حاء عن العرب في معنى السرقة .

حرص : الحيرص فَرْطُ السَّرَهِ وَفَرْطُ السَّرَهِ وَفَرْطُ الْمَسْرَةِ وَفَرْطُ الْإِرَادَةِ قال عن وَجل : ﴿ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ ﴾ [ النحل / ٣٧ ] أى إن تَفْرِطْ إِرادَتُكَ في هِدَايَتِهم وقال تعالى :

﴿ وَلَتَ جِدَّنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةَ ﴾ [البقرة / ٩٦] وقـال تعـالى ﴿ وَمَا أَكُنُّو ُ النَّاس وَلُو حَسرَصْتَ بَمُؤَمنينَ ﴾ [ يسوسف / ١٠٣ ] وأصْلُ ذلك منْ حَرَصَ القَصَّارُ الثَّوْبَ أَىْ قَشَرَهُ بِدَقَّهِ وَالْحَارِصَةُ شَجَّةٌ تَقْشُرُ الْجِلْدُ ، والحارصة والحريصة سكابة تُقْشرُ الأرْض بمَطَرها .

حرض : الحَرَضُ مَالاً يُعْتَـدُ بِهِ وَلا خَيْرَ فيه ولذلك يقال لما أشرَفَ على الهلاك: حَـرضَ، قــالَ عــز وجلٌ : ﴿ حَـــتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ [ يوسف / ٨٥ ] وقد أَحْرَضَهُ كذا قال الشاعرُ:

\* إِنِّي امْرِؤٌ نَابَنِي هَمٌّ فَأُخْرَضَنِي \* وَالْحُـرِضَةُ مَنْ لا يَاكـلُ إلاَّ لَحُمَ الَيْـ لِنَذَالَتِهِ ، والتَّحْريضُ الحَتُّ عَلَى الشَّيْءَ بكُثْرَةً التزيين وتَسْهيل الخَطْب فيه كأنّهُ في الأصل إِزَالَةُ الحَرَضِ نَحَـوُ مَرَّضَـتُهُ وَقَـذَيْتُهُ أَى ازَلْتُ عَنْهُ المرضَ وَالقَذَى وَآخُرَضَتُهُ أَفْسَدْتُهُ نحوُ: أَقْذَيْتُهُ إِذَا جَعَلْتَ فيه القَذَى .

حرف : حَرْفُ الشَّىء طَرَفُهُ وَجَمْعُهُ أَحْرُفٌ وَحُرُوفٌ ، يقالُ حَرْفُ السِّيْف وَحَرْفُ السَّفينَة وَحَرْفُ الجَبَلِ ، وَحُرُوفُ الهجَاء | الرَّسَالَةِ المُنبَّهةِ على فوَاثِدِ القُرْآنِ . أَطْرَافُ الْكُلَمَةُ وَالْحَرُوفُ الْعَوَامَلُ فَي النَّحْـو أطرافُ الكلمَاتِ الرَّابطَةُ بَعْضَهَا ببَعْض ،

ونَاقَةٌ حَرْفٌ تَشْبِيهًا بِحَرْفِ الجَبَلِ أَوْ تَشْبِيهًا في الدُّقَّة بحرف منْ حُروف الكلمة ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَعْسُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف ﴾ قـدْ فُسِّرَ ذلك بقوله بَعْدَهُ : ﴿فإنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ﴾ [ الحـج / ١١] الآية ، وفـى مَعْنَاهُ : ﴿ مُلْبَلْدَبِينَ بَينَ ذَلكَ ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] وَانحَرَفَ عن كذا وَتَحْرَفَ واحْتَرَفَ ، وَالاحْتَـرَافُ طَلَبُ حَرْفة للْمَكْسَبِ ، وَالحَـرْفَةُ حَالَتُهُ التي يَلْزَمُها في ذلك نحو القعْدة وَالْجِلْسَةُ ، وَالْمُحَارِفُ لِلمُحْرُومُ الذي خَلاَ بِهِ الخَيرُ ، وَتَحْريفُ الشيء إمَالَتُهُ كَتَحْريف القَلم، وتحْدريفُ الكلام أنْ تَجْعَلَهُ على حَـرْف منّ الاحتمال يُمكنُ حَمْلُهُ على الوَجْهَينِ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلَّمَ عَنْ مَـوَاضعه ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهِ ﴾ ﴿ وقد كان فَريقٌ منهم يَسْمَعُونَ كَلامَ الله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدُ مَا عَقَلُوهُ ﴾ ، والحرْفُ ما فيـه حَرَارَةٌ وَلَذْعٌ كأنهُ مُحرَّفٌ عنِ الحَلاوَةِ وَالْحَرَارَةِ ، وطعَامٌ حرِّيفٌ. ورُويَ عنه ﷺ : ﴿ نَزَلَ القُرْآنُ على سَبْعة أحرُف ، (١) وذلك مَذكورٌ على التَّحقيق في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۲٤۱۹ ) ومسلم ( صلاة المسافرين/ . ( 111

حرق: يقال أحْرَقَ كَذَا فَاحْتَرَقَ وَالْحَرِيقِ النَّارُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [ آل عمران / ١٨١] وقال تعالى : ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ [ البقرة/ ٢٦٦] ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلهَتكُمْ ﴾ [ الانبياء/ ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلهَتكُمْ ﴾ [ الانبياء/ ٢٦] ﴿ لَنُحْرِقَتُهُ ﴾ [ طه/ ٩٧] ولَنُحْرِقَنَّهُ وَرَارَةً فِي الشَّيءِ إيقاعُ حَرارَةً فِي الشَّيءِ ايقاعُ حَرارَةً فِي الشَّيءِ ايقاعُ حَرارَةً فِي الشَّيءِ مِنْ غَيْرِ لهيب كَحَرْقَ الثوب بالدَّقَ ، وَحَرَقَ الشَّيء ، إذَا بَرَدَهُ بالمبرد وعن استُعيرَ حَرَقَ الشَّيء ، وقولهم : يَحْرِقُ عَلَى الأرَّم ، وَحَرَقَ الشَّيءَ ، وَالإحْراقُ إِيقاعُ نار ذَاتِ لهيب في وَحَرق الشَيء ، والإحْراقُ إِيقاعُ نار ذَاتِ لهيب في الشيء ، ومه استُعيرَ أحْرقَنِي بِلُومِهِ إِذَا بَالَغَ في الشيء ، ومه استُعيرَ أحْرقنِي بِلُومِهِ إِذَا بَالَغَ في

َ حَوكُ : قال تعالى : ﴿ لاَ تُحَوِّكُ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ [ القيامة / ١٦ ] الحَرَكَةُ السُّكُونَ وَلا تكونُ إلاّ للجسم وهو انتقالُ الجسم من مكان إلى مكان وربَّمَا قيلَ تَحَرَّكَ كَذَا إذا استَحَالَ وإذا زادَ في أَجْزَائِهِ وإذا نَقَصَ مِنْ أَجْزَائِهِ وَإِذَا نَقَصَ مِنْ أَبْدُ وَالْ الْعَرَائِهِ وَإِذَا نَقَصَ مَنْ أَبْدُ وَالْ الْعَرَائِهِ وَالْمَا لَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامِ وَالْمَا الْعَلَامُ وَالْمَا لَا الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا الْعَلَامِ وَالْمَا الْعَلَامُ وَالْمَالَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِيْ وَالْمَامِ وَالْمُ الْمُعَلَّمِ وَالْمَامِ وَالْمِيْمِ الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَلَامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمِامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ و

حَرِم : الحَرَامُ المَنْوع منه إمّا بِتَسْخِيرِ الهَيِّ وإمَّا بَنْع مِنْ جِهَةً الهَيِّ وإمَّا بَنْع مِنْ جِهَةً مَنْ العَفْلِ أو مِنْ جِهَةً مَنْ يَرْتَسِمُ أَمْرَهُ . فقولُهُ تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَوْمُ . فقولُهُ تعالى : ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ ﴾ [ القصص / ١٢] فذلك تحْرِيمٌ

خير وقد حُملَ على ذلك ﴿ وَحَرامٌ عَلَى قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا ﴾ [الأنبياء/ ٩٥] وقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾[ المائدة/ ٢٦ ] وقيل : بلُ كان حَرَامًا عَليهم من جهة القَهْرِ لا بالـتسْخِيرِ الإلهِيِّ ، وقـوله تعالىي : ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَـدٌ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [ المائدة/ VY ] فيهذا من جهية القَهْر بالمنع وكذلك قولُهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَّا عَلَى الكافسرين ﴾ والمحَرَّمُ بالشَّرْع كَـتحـريم بيع الطُّعَامُ بَالطُّعَامِ مُتُّـفَاضِلاً ، وقولُهُ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] فهذا كان مُحَرَّمًا عليهم بحُكم شَرْعهم ونحو قوله تعالى: ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فيما أُوحَى إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ [ الأنعام / ١٤٥ ] الآية ﴿ وَعَلَى النَّينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُهِ ﴾ [الأنعام /١٤٦] وسَوْطٌ مُـحَرَّمٌ لَم يُدْبَغُ جَلْدُهُ كأنهُ لم يحلُّ بالـدُّبَاغ الذي اقْتَضَاهُ قولُ النبي عَلَيْكُ : ﴿ أَيُّمَا إِهَابِ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ (١) وقيلَ: بَلِ الْمُحَرَّمُ الذي لم يُليَّنْ . وَالْحَرَمُ سُمِّى بذلك لتَحْرِيمِ الله تعالى فيه كشيرًا مَّا ليسَ بُحَرَّم فى غيره منَ المواضع ، وكـــذلك الشُّهْرُ الحَرَامُ وقيلَ : رَجُلٌ حَرَامٌ وحَلالٌ وَمُحلٌّ ومُحرمٌ ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم [ الحيض / ٣٦٦ ] ولفظه : ﴿إِذَا دَبِغُ الإهاب فقط طهر ٤ .

تعالى : ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ [الواقعة / ١٧ ] أي مَمْنُوعُونَ منْ جهَة الجَدُّ، وقـولهُ تعالى : ﴿ للسَّاثِلِ وَالمَحْرُومِ ﴾ [ الذاريات / | رأى المؤمنُونَ الأحزابَ ﴾ [الأحزاب ٢٢ ] . ١٩] أي الذي لم يُوسَعُ عليه الرِّزْقُ كما رَدَّ عليه ، وإنما ذلكَ منه ضَرْبُ مثال بشيء ؛ لأنَّ الكلبَ كَثيرًا ما يَحْرِمُهُ الناسُ أَى يَنْعُونَهُ، والمَحْرُمَةُ وَالمَحْرَمَةُ الحُرْمَةُ ، وَاسْتَحْرَمَت الماعزُ أرادَت الفَحْلَ .

﴿ فَأُولِنُكُ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ [ الجين / ١٤] وحَرَى الشُّيءَ يَحْرِي نَقَصَ كَأْنِه لزمَ الحَرَى ولم يُتدُّ، قال الشاعر :

> \* وَالْمَرْءُ بَعْدُ تَمَامِهِ يَحْرِي \* وَرَمَاهُ اللهُ بِافْعَى حَارِيَة .

حزب: الحزبُ جَماعَةٌ فيها غلَظٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيُّ الْحَزْبَيْنِ أَحْصَى لَمَا لَبِنُوا أمدًا ﴾ [ الكهف / ١٢ ] وَحِيزْبُ الشَّيْطَانِ

قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لَمَ تُحَرِّمْ مِا ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ ﴾ أُحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغَى ﴾ [ التحريم / ١] أي لم | [ الأحزاب / ٢٢] عبارةٌ عن المُجْتَمعينَ تَحْكُمُ بِتَحْرِيمِ ذلك؟ وكلُّ تَحْرِيم ليسَ مِنْ قِبَلَ اللَّهَ النَّبِيِّ ﴿ فَسَانٌ حَسَرْبَ اللهُ هُمُ الله تعالى فليسَ بشيء نحو : ﴿ وَأَنْعَامُ ۗ الْغَالْبُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] يَعْنَى أَنْصَارَ الله حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا ﴾ [الأنعام / ١٣٨] وقولهُ | وقالَ تعالى : ﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهُبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأحْزَابُ يُودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بِادُونَ فِي الأعْراب ﴾ [ الأحزاب / ٢٠] وبُعَيْدَهُ ﴿وَلَمَّا

حزن : الحُزْنُ وَالحَزَنُ خُشُونَةٌ في الأرْض وُسِّعَ عَلَى غَـيْرِه وَمَنْ قــال أرادَ به الكلْبَ فَلَمْ ۗ وخُشُونَةٌ في النَّفْسِ ؛ لمَا يَحْصُلُ فيه منَ الغَمِّ يَعْنِ أَنَّ ذلك اسْمُ الكلب كما ظُنَّهُ بَعْضُ مَن العَيْضَادُّهُ الفَرَحُ وَلاعْتَبَارِ الخشُونَة بالغَمِّ قيلَ : خَشَنَتُ بِصَدره إذا حَزَنَتُهُ يُقَالُ : حَزَنَ يَحْزِنُ وَحَزَنْتُهُ وَأَحْزَنْـتُهُ ، قال عز وجل : ﴿ لَكِيلاً تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣] ﴿ الحَمدُ لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر/ حرَى : حَرَى الشِّيءُ يَحْرِي أَى قَصَدَ ٢٤ ] ﴿ تَوَلُّواْ وَأَعْسِنُهُمْ تَفْسِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَاهُ أَى جَانِبُهُ وتَحَرَّاهُ كذلك قال تعالى : ﴿ حَزَنًا ﴾ [ التوبة / ٩٢ ] ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَشِّي وَحُزْنِي إلى الله ﴾ [يوسف/ ٨٦] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ [ آل عمران / ١٣٩] ﴿ ولا تَحْزَنْ ﴾ [ العنكبوت / ٣٣ ] فليس ذلك بنَهِى عَنْ تخصيل الحُزْن ، فالحُزْنُ لَيْس يَحْصُلُ بالاخْتِيَارِ ولكِن النَّهْى فى الحقِيقةِ إنما هو عن تعاطى ما يُورثُ الحُـزْنَ وَاكْتُسَابِهِ ، وإلى معنَى ذلك أشارَ الشاعرُ بقوله :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لا يَـرَى مَا يَسُوءهُ فلا يَتَّخَذْ شَيْئًا يُبَالِى له فَقْداً وأيضًا يجب للإنسان أن يَتَصَوَّرَ ما عليه جُبِلَت الدُّنيا حتى إذا ما بَغَتَتْهُ نائبةٌ لم يكثرث بها لمَعْرِفتِه إيَّاها ، ويَجِبُ عليه أنْ يَرُوضَ نَفْسَهُ على تَحَمُّلِ صَغَارِ النُّوبِ حـتى يتَوَصَّلَ بها إلى تَحَمَّل كبارها .

حس: الحاسَّةُ القُوَّةُ التي بها تُدْرَكُ الأعراضُ الحسَّيَّةُ ، وَالحواسُّ المشاعرُ الخمسُ : يقالُ : حَسَنْتُ وَحَسَيْتُ وَأَحْسَنْتُ فَأَحْسَنْتُ فَأَحْسَنْتُ يقالُ على وجُهْ بِين : أحدُهُما : يقال أصَـبتُهُ بحسِّى نَحْوَ : عَنْتُهُ وَرُعْتُهُ . وَالثَّانِي : أَصَبْتُ حَاسَّتُهُ نحو كَسَبَدْتُه وفأَدْتُهُ ، ولمَّا كان ذلك قد يَتُولَّدُ منه القَتْلُ عُبِّرَ به عن القَتْل فقيلَ حَسَسْتُهُ أى قَتَلْتُهُ قال تعالى : ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِه ﴾ [ آل عمران / ١٥٢ ] والحَسيسُ القَـتيلُ ومنه جَرَادٌ مَحْسُوسٌ إذا طُبخَ ، وقولهُم : الـبَرْدُ للنَّبْت وانْحَـسَّتْ أَسْنَانُهُ انْفَعِـالٌ منه ، فأمَّـا حَسستُ فنحو عَلَمْتُ وفَهَمْتُ ، لكنْ لا يُقالُ ذلك إلا فيما كان من جهة الحاسَّة . فأمَّا حَسَيْتُ فَبِقُلْبِ إِحْدَى السِّينَينِ يَاءً . وأمَّا أَحْسَسْتُهُ فَحَقَّيْقَتُهُ أَدْرَكْتُهُ بِحَاسَتَى وأَحَسْتُ مَثْلُهُ ولكنْ حُــٰذفَتْ إحْدَى السِّـينَيْنِ تخفـيفـًـا نحوُ ظلْتُ وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى منْهُمْ الكُفْرَ ﴾ [ آل عمران/ ٥٢ ] فَتنبيهٌ أنه قد

ظَهَرَ مِنْهُمُ الكُفْرُ ظُهُوراً بَانَ لِلْحِسِّ فَضْلاً عَن الْفَهْمِ ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا الْفَهْمِ ، وكذا قولهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُوا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنها يَرْكُضُونَ ﴾ [ الانبياء/ ١٢] وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَد ﴾ [ مريم / ٩٨] أى هَلْ تَجِدُ بَحَاسَتكَ أَحَدا منهم ؟ وعُبَرَ عن الحَركة بالحَسيسِ والحِسِّ ، قال تعالى : ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ قال تعالى : ﴿ لا يَسْمَعُونَ حَسيسَها ﴾ [الانبياء / ٢١] والحُساسُ عبارةٌ عَن سُوء الحُلُق وَجُعلَ عَلَى بنَاء زُكَام وسُعال.

حسب : الحساب استعمال العَدد ، يقال : حسب أخساب استعمال العَدد ، يقال : حسبت أحسب حسابًا وحسبانا قال تعالى : ﴿ وَجَعَل اللَّيْلَ ايونس / ٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَل اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالقَمْرَ حُسْبَانًا ﴾ [ الانعام / ٢٩ ] وقيل : لا يَعْلَمُ حُسْبَانًا ﴾ [ الانعام / ٢٩ ] وقيل : لا يَعْلَمُ حُسْبَانَهُ إلا الله . وقال عسر وجل : ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [ الكهف / ٤٠ ] قسيل : نارًا وعذابًا وإنَّما هو في الحقيقة ما يُحاسب عليه في وعذابًا وإنَّما هو في الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في في جَسَبه وفي الحديث أنَّهُ قال عَلَيْ في حُسبانًا ولا خُسبانًا ولا وقيل : ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا حَسَابًا ولا حُسبانًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو شديدًا ﴾ [ الطلاق / ٨ ] إشارة إلى نحو

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف على لفظ : • حسبانا ، في حديث عن الربح مرفوعًا .

ما رُوي : ﴿ مَن نُوقشَ فِي الحسابِ (١) عُذُّبَ، وقال: ﴿ اقْتَرَبَ للنَّاسِ حَسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ١] نحو: ﴿ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِنَ ﴾ [ الأنبياء / ٤٧] وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حسَابِيهُ ﴾[ الحاقة/ ٢٦] ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَق حسابية ﴾ [الحاقة / ٢٠] فالهاء منها للوَقْف نحو : ماليه وسلطانيه وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحساب ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] وقولَهُ عـزَّ وجلَّ : ﴿جَزَاءٌ من رَبُّكُ عَطَاءً حسابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦] . قيل : كافيًا وَقَيْلَ : ذلك إشارةٌ إلى ما قال : ﴿وَأَنْ لَيْسِ للإنسان إلا ما سعى ﴿ [ النجم / ٣٩ ] وقولهُ: ﴿ وَيَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بَغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [البقرة / ٢١٢] ففيه أوجه . الأول : يُعطيه أَكْثُرَ ممَّا يَسْتَحَقَّهُ . والثاني : يُعْطيه وَلاَ يَأْخُذُهُ منه . والثالثُ : يُعْطيه عَطَاءً لاَ يُمْكنُ للبُشر إحصاره كقول الشَّاعر:

\* عَطاياهُ يُحْصَى قَبْلَ إِخْصَاتِها القَطرُ \*

والرَّابِعُ : يُعطِيهِ بلا مُضَايَقَةٍ مِنْ قُولِهِمْ : حَاسَسْتُهُ إِذَا ضَايَقَـتُهُ . والخَامِّسُ : يُعطِيهِ اكْثُرَ مِمَّا يَحْسَبُهُ . والسادِسُ : أَنْ يُعطِيهُ بِحَسَبُ مَا يَعْرِفُهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ لا على حَسَبِ

(١) رواه البخاري ( ٦٥٣٦ ) ومسلم ( الجنَّة / ٢٨٧٦).

حسَابهم وذلك نحو ما نَّبَّه عَلَيْه بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ لاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لَمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمِنِ ﴾ [ الزخرف/ ٣٣] الآية. والسابعُ: يُعطى الْمؤمنَ ولا يُحَاسبُهُ عليه ، وَوَجْمُهُ ذلك أَنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَأْخُذُ مِنَ الدُّنْيَا إلا قَدْرَ مَا يَجِبُ وكـما يَجِبُ وني وقْت ما يَجِبُ ولا يَنْفَقُ إِلاَّ كَذَلكَ وَيُحَاسِ نَفْسَهُ فَلا يُحاسبُهُ الله حسابًا يَضُرُهُ كَمَا رُويَ : ﴿ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فَي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُهُ الله يَوْمَ القيامَة ، والثَّامنُ : يُقَابِلُ اللهُ المؤمنينَ في القيامة لا بقدر استحقاقهم بل بَاكْتُرَ منه كما قال عـز وجل : ﴿ مَنْ ذَا الذي يُقْرض الله قَرْضًا حَسنًا فَيُضاعفهُ لَهُ أَضْعَافًا كُثيرة ﴾ [البقرة / ٢٤٥] وعلى نحو هذه الأوجم قُولهُ تعالى: ﴿فَأُولِتُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فيها بفيّر حساب ﴾ [غافر / ٤٠] وقوله تعالى: ﴿ هِذَا عُطَاؤُنًّا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حساب ﴾ [ ص / ٣٩ ] وقد قيل : تَصَرَّفُ فيه تَصَرُّفُ مَنْ لا يُحاسَبُ أي تَنَاوَلُ كما يَجِبُ وفي وقت ما يَجِبُ وعلى ما يَجِبُ وَأَنْفَقُهُ كَـذَلكَ . والحسيبُ والمُحاسبُ مَنْ يُحاسبُكُ ، ثم يُعبّرُ به عن المُكافى بالحساب ، وحَسَبُ يُستَعَمَلُ في مُعْنَى الكفاية ﴿ حَسْبُنَا الله ﴾ [ آل عمران/ ١٧٣ ، التوبة/ ٥٩ ] أي كافينا هُوَ

يُحَاسِبُهُمْ عليه . وقولهُ : ﴿ مَا عَلَيْكَ مَنْ حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شَيء ﴾ [ الأنعـــام/ ٥٢ ] فَنَحْــو قـــوله : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرَّكُمْ مَنْ ضلَّ إِذَا ربِّي ﴾ [ الشعراء / ١١٣ ] وقيل : مَعْنَاهُ : الحاسد إذا حَسَدَ ﴾ [ الفلق / ٥] . مَا مِنْ كَفَايَتُهُمْ عَلَيْكَ بِلِ اللهُ يَكَفِيهِمْ وإيَّاكَ من قوله: ﴿ عَطَاءٌ حسَابًا ﴾ [ النبأ / ٣٦ ] أى كافيًا من قولهم حسبى كذا، وقيل :: أراد منه عَملهُمْ فَسمَّاهُ بالحسَابِ الذي هو مُنتَ لِهَى الأعمال . وقيل احتَ سَبَ أَبْنًا لهُ أَي اعْتَدَّ به عندَ الله والحسبَّةُ فعلُ ما يحتَسب به عند الله تعالى ﴿ الم أحَسبُ النَّاسِ ﴾ [العنكبوت / ١، ٢] ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيُّئَاتِ ﴾ [ العنكبوت / ٤ ] ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمِلِ الظَّالمِ أَنَّ ﴾ [إبراهيم/ ٤٢] ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخَلَفَ وغُده رُسُلَهُ ﴾ [إبراهيم / ٤٧] ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَذَخُلُوا الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة / ٢١٤، آل عمران / ١٤٢] فكلُّ ذلك مَصَدَرُهُ الحسبانُ ، وَالْحَسْبَانُ أَنْ يَحَكُمُ لَاحَد النَّقيضَيْنَ مَنْ غَيْر أَنْ يَخْطُرَ الآخرُ بِبالهِ فَيَحْسَبُهُ وَيَعْقَدُ عليه

و﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [المجادلة / ٨] ﴿وَكَفَى الاصْبَعُ، ويكون بعَرْض أَنْ يَعْـتَريه فيه شَكُّ، بالله حسيبًا ﴾ [ النساء / ٦ ] أي رقيبًا | ويقَاربُ ذلك الظنُّ لكن الظنَّ أنْ يُخطر النَّقيضَيْنَ ببَاله فَيُعَلِّبَ أَحَدَهما عَلَى الآخر .

حسل : الحَسْدُ تَمنِّي زَوال نعمة من مُستَحقٌّ لهَـا وَربمَا كانَ مَع ذلكَ سَـعْيٌ في إزالتــهَـا وروى : « المؤمـنْ يَغـبـطُ وَالْمُنَافِقُ اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [ المائدة / ١٠٥] ونحوه: ﴿ وَمَا اللهِ يَحسُدُهُ (١) قال تعالى: ﴿ حَسَدًا مِنْ عَنْد علمي بما كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى الشَّهُمْ ﴾ [البقرة / ١٠٩] ﴿ وَمَنْ شُرًّ

حسر: الحَسْر كَشْفُ اللَّهِ س عَمَّا عليه ، يُقَالُ : حَسَرْتُ عن الذِّراعِ وَالْحَاسِرُ مَنْ لا دِرْعَ عَليه وَلا مغْفَرَ ، وَالمحْسَرَة المكْنسَةُ وَفلاَنٌ كَريمُ المَحْسر كَنَايَةٌ عَنِ المُخْتَبر ، وَنَاقَةٌ حَسيرٌ انْحُسَرَ عنها اللَّحْمُ والقُـوَّةُ ، وَنُوقٌ حَسْرَى والحَـاسرُ المُعْيا لانْكشَـاف قُواَهُ ، ويقالُ للمُعْيــا: حاسرٌ وَمَحْسُورٌ ، أمَّا الحاسرُ فَـتُصُورٌ أنَّه قــد حَسَرَ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ العراقي : لم أجد له أصلاً مرفوعًا ، وإنما هو من قول الفضيل بن عياض كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد .

قال الزييدي ( إتحاف / ٨/٨ ) ، ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : المؤمن يغبط ولا يحســد والمنافق يحســد ولا يغبط ، والمؤمن يســتر ويعظ وينصح ، والمفاجر يسهمتك ويغيظ ويسيء

بِنَفْسِهِ قُواَهُ وأما المحسُورَ فَتُصُوِّرَ أَنَّ التَّعَبَ قَدْ حَسَرَهُ وقولهُ عز وجل : ﴿ يَنْقَلَبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ [ الملك / ٤] يصحُّ أنْ يكونَ بمعنى حاسر وأنْ يكونَ بمعنى مَحْسُور . قال تعالى : ﴿ فَتَقْعُدُ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] وَالْحَـسْرَةُ الغَمُّ على ما فاتَهُ وَالنَّدَمُ عليه كأنه انْحَسَرَ عنه الجُهْلُ الذي حَمَلَهُ على ما ارْتُكَبُّهُ أَو انْحَسَرَ قُواَهُ منْ فَرْط غَمٌّ أو أَدْرَكَهُ إعْيَاءٌ ، عن تَدَارُك ما فَرَطَ منه، قال تعالى : ﴿ لِيَجْعَلِ اللهُ ذلكَ حَسْرَةً في قُلُوبهم ﴾ [ آل عمران / ١٥٦ ] ﴿ وَإِنَّهُ لَّحَسَرَةٌ عَلَى الْكَافرينَ ﴾ [ الحاقة / ٥٠] وقال تعالى: ﴿ يَا حَسْرَتَنَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جَنْب الله ﴾ [ الزمر / ٥٦ ] وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهِ أَعْمَالَهُمْ حَسَرات عَلَيْهِم ﴾ [ البقرة / ١٦٧ ] وقـوله تعالى : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى العبَاد ﴾ [ يس / ٣٠ ] وقولُهُ تعالى في وَصْفَ اللَّائِكَة : ﴿ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِه وَلاَ يَسْتَحْسَرُونَ ﴾ [ الأنبياءَ / ١٩ ] وَذلكَ أَبْلَغُ مِنْ قَوْلُكَ : لاَ يَحْسَرُونَ .

حَسَم : الحَسْمُ إِذَالَةُ أَثْرِ الشيء ، يُقَالُ : قَطْعهُ فَحَسَمَهُ أَى ازَالَ مَادَّتَهُ وَبه سُمِّى السَّيْفُ حُسامًا ، وحَسْمُ الدَّاءِ إِزَالَةُ أَثْرِهِ بالكيِّ وقيلَ للشُّوْمِ المُزيل الأثر منه : نَالهُ حُسُومٌ ، قال تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة / تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [ الحاقة /

ا قيل : حاسمًا أثرَهُمْ وقيل : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيل : حاسمًا خَبَرَهُمْ وقيل : حاسمًا دخَبَرَهُمْ ، وكُلُّ ذلك داخلٌ في عمومه .

حسن : الحُسنُ عِبارَةٌ عن كُلِّ مُبهج مَرْغُوبِ فيه وذلك ثلاثةُ أَضرُب : مُسْتَحْسَنُ منْ جهِهِ العقلِ ومُسْتَحْسَنُ منْ جهة الهوَى ، ومُسْتَحْسَنُ منْ جهة الحسِّ . والحسَنَةُ يُعَبِّرُ بهَا عن كلِّ ما يَسُرُّ من نعْمَة تَنالُ الإنسانَ في نَفْسه وَبَدْنه وأحواله ، والسيئةُ تُضَادُّهَا ، وهما من الألفاظ المُشْتَركة كالحيوان الواقع علَى أنْواع مُخْتَلَفَة كالفَرَس والإنسان وغيرهما فقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذه منْ عند الله ﴾ [ النساء / ٧٨ ] أي خَصْبٌ وَسَعَةٌ وَظَفَرٌ ﴿ وَإِنْ تُصبُّهُمَ سَيِّسَةٌ ﴾ [الأعراف / ا ١٣١ ] أي جَدْبُ وضيقٌ وخَيْبةٌ وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسنَةُ قَالُوا لَنَا هذه ﴾ [الأعـراف / ١٣١] وقـوله تعـالى : ﴿ مَا أصابك من حسنة فمن الله ﴾ [ النساء / ٧٩] اى مِنْ نُـواب ﴿ وَمَا أَصَابُكَ مِنْ سَيِّئَة ﴾ [النساء / ٧٩] أي من عـتَاب ، والفرقُ بّينَ الحُسْن والحَسَنة والحُسَني أنْ الحُسْنَ يقال في الأعيان والأحداث ، وكذلك الحَسَنةُ إذا كانتُ وَصْفًا وإذا كانت أسمًا فَمُتَعَارَفٌ في الأحداث، وَالْحُــسْنِي لَا يَقِــالُ إِلاَّ فِي الأحــداث دُونَ الأعْيَانِ، والحُسْنُ أكثَرُ مَا يُقالُ في تَعَارُفَ

جاء في القرآن من الحسن فللمُستَحسن من عن جهـة البصـيرة ، وقولـه تعالى : ﴿ الذيـنَ يَسْتَمعُونَ القَوْلَ فَيتَبعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [ الزمر / ١٨ ] أي الأبعد عن الشبهة كما قال عَلِيْتُهُ : «إذا شككْتَ في شيء فَدَعْ » (١) ﴿ وَقُولُوا للناس حُسنًا ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] أي كَلمَةً حَسَنَة وقال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالدَّيْهِ حُسْنًا ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] وقولُه عزّ وَجُل : ﴿ قُلْ هَل تَرَبُّ صُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْن ﴾ [ التوبة / ٥٢ ] وقــوله تعالى : ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنْ اللهِ حُكْمًا لَقُومُ يُوقُّنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠] إَنْ قيلَ حُكْمُهُ خُسَنٌ لَمَنْ يُوقنُ وَلَمَنْ لايُوقنُ فلمَ خُصَّ ؟ قيلَ : القَصْدُ إلى ظهور حـسنه والاطلاع عليه وذلـك يَظْهَرُ لمن تَزَكْى واطَلَعَ عَلَى حكمَـة الله تعالى دُونَ الجَهَلَة، والإحسانُ يقالُ عَلَى وَجْهَين : أحدهمًا : الإنعامُ عَلَى الغيرِ يُقالُ : أَحْسَنَ

(١) روى الإمام أحمد ( ٢٥٢/٥ ) عن أبي أمامة أن رجلا سأل رسول الله على : ما الإيمان؟ قال: إذا أسرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال : يا رسول الله ، فـما الإثم ؟ قـال: إذا حـاك في نفسك شيء فدعه ١

العامَّة في المُستَحْسَن بالبصر ، يقالُ : رَجُلٌ | إلى قُلانٌ والثاني : إحْسَانٌ في فعْله وذلك إذا حَسَنٌ وحُسَّانُ وامْرأةٌ حَسْنَاءُ وحُسَّانَةٌ وأكثرُ ما | عَلمَ علمًا حَسَّنَا أو عَمل عملاً حَسنًا وعلى هذا قُــول أمــير المؤمّنــينَ رضي الله عنه : «النَّاسُ أَبْنَاءُ مِا يُحْسِنُونَ ، أَى مَنْسُوبُونَ إلى ما يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الأفعال الحسنة . قوله تعالى : ﴿ الذي أعطى كُلُّ شَي ، خَلْقَـهُ ﴾ [طه / ٥٠] والإحسانُ أعَمُّ مِـنَ الإنعامِ ، قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الإسراء/ ٧] وقسوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُسُورُ بالعَدْل والإحسَان ﴾ [ النحل / ٩٠] فالإحسانُ فوق العَـدُل وذاكَ أنَّ العدْلَ هُو َ أن يُعْطَى مَا عَلَيْه ويَانْخُذُ مَا لَهُ والإحسانُ أَنْ يُعْطِي أَكْثَرَ مَّا عليه ويَاخُذُ مَا لَهُ والإحسانُ أنْ يُعْطَى مَا عليه وَيَاخُذُ أَقَلَّ ممَّا لَهُ ، فالإحسانُ وائدٌ على العدل فَتَحَرى العَدْل وَاجِبٌ وَتَحَرّى الإحسان نَدُبُّ وتَطُوعٌ ، وعلى هـذا قـولُهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] وقولهُ عزُّ وَجلُّ: ﴿ وَأَداءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ولذلك عَظمَ الله تعالى ثوابَ المحسنين فقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت / ٦٩] وقــال : ﴿ إِنَّ اللهُ يُسَحِّبُ المُحسنينَ ﴾ [ المائدة / ١٣ ] وقال تعالى : ﴿ مَا عَلَى المُحْسنينَ من سَبيلِ ﴾ [ التوبة / ٩١]

﴿ للَّذِينِ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ [النحل / ٣٠] .

حشر : الحَشْرُ إخراجُ الجماعة عن مَقَرُّهم وإزْعَاجُهُمْ عنه إلى الحَرْبِ ونحوها ، ورُوى: «النِّسَاءُ لا يُحْشَرُن ، (١) أي لا يُخْرَجْنَ إلى الغَزْو ، ويُقالُ ذلك في الإنسان وفي غيره ، يُقال: حَشَرَت السَّنةُ مالَ بَني فُلان أي أزَالته عنهم ولا يُقالُ الحَشرُ إلا في الجماعة قال الله تعالى : ﴿ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشرين ﴾ [الشعراء / ٣٦] وقال تعالى : ﴿وَالْطُّيْرُ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩ ] وقال عزًّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا الوُّحُوشُ حُسْرَتُ ﴾ [التكوير/ ه ] وقـــال : ﴿ لأوَّل الحَـشُـر مَـا ظَنَنْتُمُ أَنْ يَخْرُجُوا ﴾ [الحشر / ٢] ﴿ وَحُشرَ لسُلَيمَانَ جُنودُهُ مَنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [ النمل/ ١٧ ] وقال في صفة القيامة: ﴿وَإِذَا حُشرَ النَّاسُ كانُوا لَهُمْ أعْداء ﴾ [الأحقاف / ٦] ﴿ فَيْحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ [ النساء / ١٧٢] وَحَــشَــرْنَاهُــمُ فَلَمْ نُغَــادرْ منهُمْ أَحَــدًا ﴾ [الكهف/ ٤٧] وسُمِّى يومُ القيامة يَومَ الحَـشْر كما سُمِّيَ يُومَ البَّعْثِ ويومَ النَّشْرِ، ورجلٌ حَشْرُ الأَذْنْينِ أَى فَى أَذُنُه انْتَشَارٌ وحَدَّةٌ.

(۱) أخرجـه ابن الجـارود ( ص۱۰۱ ) نحـوه وسنده جيده .

حص : حَصْحَصَ الْحَقُّ أَى وضَحَ وذلك بانكشاف ما يُقْهِرُهُ وَحَصَّ وَحَصْحَصَ نحو : كَفَّ وكَفْكَ فَ وَكَبَّ وكَبُكَبَ ، وَحَصَّهُ قَطَعَ منه إمَّا بالمُباشرة وإمّا بالحُكم فَمِنَ الأول قول الشاعر :

## \* قد حَصَّت البَيْضَةُ رأسى \*

ومنه قيل : رَجُلٌ أحَصُّ انْقَطَعَ بَعْضُ شَعْرِه، وامْرَأَةٌ حَصَّاءُ ، وقَالُوا : رَجُلٌ أحَصُّ يَقْطَعُ بِشُومِهِ الخيرات عن الخَلْقِ ، والحيصَّةُ القَطْعَةُ مِنَ الجُملةِ ، وَتُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ النَّصيب .

حَصَد : أصلُ الحَصْد قَطْعُ الزَّرْع ، وَزَمَنُ الْحِصَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحِسَاد وَالْحَسَاد وَالْحَسَاد وَالْحَسَاد وَقَال تعالى : ﴿ وَاتُوا حَقّهُ يَسُومْ حَصَاده ﴾ [الأنعام / ١٤١] فيهُو الحَسَاد المَحْمُودُ في إِبَّانِه وقولُه عز وجل : ﴿ حَتَّى إِذَا الْحَلَت الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ اهْلُهَا انَّهُمْ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا اتَاهَا امْرُنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار اللَّهُمُ فَعَدرُونَ عَلَيْهِا اتَاهَا الْمُرْنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار اللَّهُمُ فَعَدرون عَلَيْهِا اتَاهَا الْمُرنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار اللهَ فَعَدرون عَلَيْهِا اتَاهَا الْمُرنَا لَيْسِلاً أَوْ نَهَار اللهَ فَعَيْد إِبَّانِه عَلَى فَيَحِيلًا المُؤْسُ ﴾ قَلْدرون عَلَيْه المَّام حَصيداً كَأَنْ لَمْ تَغَيْد إبَّانِه عَلَى المَسْ اللهُ سَبيلِ الإفسَاد . ومنه اسْتُعير حَصَدَهُمُ السَّيْفُ. وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مِنْهَا قَائمٌ السَّيْفُ. وقولُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مِنْهَا قَائمٌ وَحَصِيدٌ إِسَارَةُ وَحَصيدٌ إِسَارَة وَحَصيدٌ إِلَى نَحو ما قال : ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ اللّه اللّه وَاللّه وَاللّه اللّه وَالْمَوْمِ اللّذِينَ اللّه اللّه وَاللّه وَالْمَوْمِ اللّه اللّه وَالْمَوْمِ اللّهُ اللّه وَالْمَوْمُ اللّهُ اللّه وَالْمَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّه وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّه اللّه وَاللّه وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّه اللّه وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الْعَالِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ ال

ظَلَمُوا ﴾ [ الأنعام / ٤٥ ] ﴿وحَبَّ الحَصيد﴾ [ ق / ٩ ] أي ما يُحْمَدُ ممَّا منه القُوتُ . وقَصَال يَكِبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ في النَّار إلاَّ حَصَائِدُ الْسِنَتِهِمْ » (١)

#### (١) [صحيح]

رواه أحمد (٥/ ٢٣٥ ، ٢٣٦، ٢٤٥ ، ٢٤٦) من طرق عن شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل به و شهر ضعيف لسوء حفظه ثم رواه (٥/ ٢٣٣، ٢٣٧) من طريق أخرى .

وقال الشيخ الألباني: رجاله ثقات غير عروة هذا قال الذهبي: لا يعرف وذكره ابن حبان في الشقات ورواه ( ٥/ ٢٣٤) من طريق أبي بكر بن أبي مريم الشامي وهو ضعيف ورواه الحاكم (٢ / ٢٦ ، ٤١٢ ) وصححه ، ووافقه الذهبي وفيه انقطاع بين ميمون ومعاذ وحبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنعنه .

قلت: رواه الطبرانی ( ۱۱۲/۲۰ . ۱۳۷، د۰ . ۱۳۷، ۲۹۲ . ۲۹۲، ۲۰۳). وقال الهیشمی مجمع ( ۲۰، ۳۰۰) : رواه الطبرانی بإسنادین ورجال أحدهما ثقات أه. .

قلت : من حدیث معاذ ثم ذکره من روایة البزار عن أبی الیسـر وقال : إسناده حسن ومـتنه غریب وقال البزار عـقبه (۲۳۲٦): وتفرد به عـمرو عن فضیل وإسناده حسن .

وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه. وانظر : الصحيحة ( ٣/ ١١٤/١١) .

فاسْتَعَارَةٌ ، وحَبْـلٌ مُحْصَدٌ ، وَدَرْعٌ حَصْدَاءُ ، وَدَرْعٌ حَصْدَاءُ ، وشَحَـصَدَ وشَجَـرَةٌ حَصْدَاءُ ، كُلُّ ذَلِكَ منه ، وتَحَـصَدَ القَوْمُ تَقَوَّى بَعْضُهُم بَبَعْض .

حصر: الحَصرُ التَّضيية ، قال عز وجل : ﴿ وَاحْصرُ وَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٥ ] أى ضيَّقُوا عَلَيْهِمْ وقال عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ [ الإسراء / ٨ ] أى حابسًا ، قال الحَسنُ : مَعْناهُ مِهادًا كأنه جَعَلَهُ الحَصيرَ المَرْسُولَ ، فَإِنّ الحَصيرَ سُمًى بذلك لحَصْرِ بعضِ طاقاتِه على بَعْضٍ ، وقال ليدٌ:

# ومعالم عُلب الرِّقابِ كَأَنَّهُمْ جِنُّ لَدَى بَابِ الحَصِيرِ قيامُ

أى لدَى سُلطان وتَسْمِيتُهُ بَذَلك إمّا لكونه مَحْصُوراً نحو مُحَجَّب وَإِمّا لكونه حاصراً أَى مانعًا لَمنْ أَرَادَ أَنْ يَمنَعُهُ مِنَ الوُصُولِ إلَيه ، مانعًا لَمنْ أَرَادَ أَنْ يَمنَعُهُ مِنَ الوُصُوراً ﴾ [ آل وقوله عز وجل : ﴿ وَسَيَّداً وَحَصُوراً ﴾ [ آل عمران / ٣٩] فالحَصُورُ الذي لا يأتي النّساء إمّا مِنَ العُفّة والاجتهاد في إزالة الشهوة . والثاني أظهر في الآية ، لأنّ بذلك يَسْتَحِقُ المَحْمَدة ، والحصر والإحصار المنع من طريق البيت ، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعَدو والمنع الباطن كالمرض ، والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن فوله والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن فوله تعالى : ﴿ فإنْ أحْصِرتُمْ ﴾ [البقرة / ١٩٦]

فَمحمُولٌ عَلَى الأمرين وكذلك قولُهُ: [البقرة / ٢٧٣] وقبولهُ عنز وجلٌ : ﴿ أَوْ جَاءوكُمْ حَصرَت صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء / ٩٠] أَى صَاقَتْ بِالبُخْلِ وَالجُسْنِ وَعَبُّـرَ عَنه بذلك كما عُبر عنه بضيق الصَّدر ، وعن ضدِّه بالبرِّ والسَّعة .

حصن : الحَصنُ جَمعُـهُ حُصُونٌ قال اللهُ [الحشر / ٢] وَقُــولهُ عَـزٌ وجلُّ : ﴿ لاَ ا يُقَاتِلُونَكُمْ جَميعًا إِلاَّ في قُرِّي مُحَصَّنَة ﴾ [الحشر / ١٤] أي مَجْعُ ولة بالإحكام كَالْحُصُونَ ، وَتَحَصَّنَ إذا اتَّخَذَ ؛ الحَصنَ مَـسْكَنًا ثم يُتَجَـوَّزُ به في كُلِّ تحَـرُزُ ومنه درْعٌ حَـصينَةٌ ؛ لكونْهَـا حـصنًا للْبُدَن ، وَفَـرَسٌ حصَانٌ لـكُونه حصْنًا لرَاكبهِ وبهـذا النَّظَرِ قال الشاعر :

\* إِنَّ الْحُصُونَ الْخَيْلُ لامُدْنُ القُرَى \* وقوله تعالى : ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً ممَّا تُحصنُونَ ﴾ مَجْرَى الحصن . وامْرَأَةٌ حَصَانٌ وَحَاصنٌ حَواصن ، ويقال حَصان للعَفيفة ولذات حُرْمَةِ وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عَمْرَانَ الَّتِّي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ التحريم / ١٢ ]

وَأَحْصَنَتُ وَحَصَنَتُ قَالَ الله تعالى : ﴿ فَإِذَا ﴿للفُ قَراء الّذينَ أَحْصروا في سَبيل الله ﴾ | أحْصن ﴾ [النساء / ٢٥] أي تَزوَّجْنَ وَأَحْصَنَّ زُوِّجَنَّ وَالْحَصَانُ فِي الْجُملة الْمُحْصَنَّةُ إمَّا بِعَ فَتَنهَا أُو تَزَوُّجِهَا أَوْ بَمَانِعِ مِنْ شَرَفَهَا وَحُرِيَّتُهَا . وَيَقَال : امْرَأَةٌ مُحْصَنٌ وَمُحْصَنُّ فالمُحْصِنُ يُقالُ إذا تُصُورً حَصْنُهَا مِنْ نَفْسَهَا وَالْمُحْصَنُ يُقالُ إِذَا تُصُوِّرَ حَصْنُهَا مِنْ غَيْرِها . ا وقب له عنز وجل : ﴿ وَٱتُوهُنَّ أَجُسُورَهُنَّ تعالى : ﴿ مَانعَتُهُمْ حُصُونُهُم منَ الله ﴾ | مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافحات ﴾ [المائدة / ٢٥] وَيَعْدَهُ ﴿ فَإِذَا أَحِصِنَّ فِإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَّيْهِنَّ وَيَعْدُهُ ﴿ نصفُ مَا عَلَى المُحْصِنَات من العَلْمَاب ﴾ [النساء / ٢٥] ولهذا قيلَ : المُحْصَنَاتُ الْمُزَوِّجَاتُ تَصَوُّرًا أَنَّ زَوْجَهَا هُو الَّذِي أَحْصَنَّهَا وَالْمُحصَنَاتُ بعــد قوله حُرِّمَتْ بالفَتَّح لا غــيْرُ وفى سـائر المَوَاضع بـالفَـتْح والكــْـر ؛ لأنَّ اللواتي حَسرُمَ التَّزَوُّجُ بهنَّ المُزَوَّجاتُ دُونَ العَفيفات ، وفي سائر المواضع يَحْتَملُ الْوَجْهَيْنِ .

حصل: التَّحْصيلُ إخْراجُ اللُّبِّ من أَى تَحْـرَزُونَ فَى الْمَوَاضِعِ الْحَـصَـينَةِ الْجَـارِيةِ ۗ القُشُورِ كَإِخْرَاجِ الذَّهَبِ مِنْ حَجَرِ المُعْدِنِ والْبُرِّ منَ التَّبْنِ ، قال الله تعالى ﴿ وَحُصِّلُ مَا في وَجَمْعُ الْحَصَانَ حُصُنٌ وَجَمْعُ الحاصن الصَّدُورِ ﴾ [ العاديات / ١٠ ] أي أظهر ما فيها وجُمْعَ كإظْهَارِ اللُّبِّ مِنَ القِشْرِ وَجَمْعُهُ أَوْ كَإِظْهَارِ الحاصل من الحساب . وقيلَ للحثالة: الحَصِيلُ . وحَصلَ الفَرَسُ إذا اشْتَكَى بَطْنَهُ عنْ

أَكْلِهِ ، وَحَـوْصَلَةُ الطَّيـرِ مَا يَحـصِلُ فيـهِ من الغذاء .

حصا : الإحصاء التحصيل بالعدد ، يقال : أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصا واستعمال ذلك فيه من حيث إنهم كانوا يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه على الاصابع ، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيء عَدَدًا ﴾ قال الله تعالى: ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيء عَدَدًا ﴾ [ الجن / ٢٨ ] أى حصله واحاط به ، وقال وقال: ﴿ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجُنَةُ » (أ) وقال: لا نَفْسٌ تُنْجِيها خَيْرٌ لَكَ مِنْ إَمَارَة لا تُحْصِيها» (٢) وقال تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ تُحْصِيها الله وقال تعالى : ﴿ عَلْمَ أَنْ لَنْ لَنْ تَحْصُوهُ ﴾ [ المنزمل / ٢٠ ] وروى : تُحْصُوهُ ﴾ [ المنزمل / ٢٠ ] وروى :

(۱) رواه مسلم [ الذكر والدعاء والتوبة / ۲۲۷۷ ]والبخارى [ ۲۷۳۲ ]

(٢) قـال الحافظ العراقى : رواه ابن أبى الدنيا فى مواعظ الخلفاء ، هكذا معـضلا بغير إسناد ورواه البيهـقى ــ ( ٩٦/١) ــ من حديث جابر مـتصلا ومن رواية ابن المنكدر مـرسـلاً وقـال : هذا هو المحفوظ مرسل أ هـ .

قال الزبيدى: ورواه هكذا معضلاً البيهقى فى المسعب وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ ورواه ابن سعد كذلك عن محمد بن المنكدر مرسلاً وكذلك عن الضحاك بن حمزة مرسلاً وأما المعضل من رواية ابن المنكدر عن جابر.

اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا » (٣) أى لن تُحَصِّلُوا ذلك ، وَوَجْهُ تَعَدَّر إحصَانه وتحصيله هو أنّ الحَقَّ واحد والباطل كثير بَلِ الحَقُ بالإضافة إلى سائر أجْزاء الداقرة وكالْمَرْمَى مِن الهدف، فإصابة ذلك شديدة، وإلى هذا أشار ما رُوى أنّ النّبي عَلَيْهُ قال : الشّبَيْ عَلَيْهُ مَالُ ما أَوْنَهُ أَهُ فَالُ مَالُ اللّهَ فَالَ السّبَار ما رُوى أنّ النّبي عَلَيْهُ قال : السّبَعْني هُودٌ وأخواتها الله أنها منسل ما

#### (٣) [ صحيح بمجموع طرقه ]

رواه ابن ماجه ( ۲۷۷ ) وكذا الدارمی ( ۱۲۸/۱) والطبرانی فی الصغیر (ص ٤) والحاكم ( ۱/ ۱۳۰) والبیهتی ( ۱/ ۲۵۷) والخطیب فی تاریخه (۱/ ۲۹۳) وأحمد (۱/ ۲۷۲ ، ۲۷۷ ) وقد صححه الحاکم ووافقه الذهبی وكذا المنذری (۱/ ۹۸ ) والترغیب وقال : رواه ابن ماجة بإسناد صحیح.

قال الشيخ الألباني : كذا قالوا وفيه علة ظاهرة وهو الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فقد قال أحمد: ولم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه بينهما معدان بن أبي طلحة » . وذكر أبو حاتم نحوه . وقد تنبه لهذه العلة الحافظ البوصيرى فقال في و الزوائد » : رجال إسناده ثقات أثبات ، إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان ، ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا » . اهد . ثم ذكر له الشيخ الألباني هذه الطرق .

انظر : الإرراء (٤١٢) .

(٤) [صحيح].

رواه الطبراني ( ۲۱۷/۱۷) عن عقبة بن عامر ==

﴿فَاسْتَقَمْ كُمَا أَمَرْتَ ﴾ [هود / ١١٢ ] وقال الحَضَرَاْحَـدَكُمُ المَوتُ ﴾ [ البــقــرة / ١٨٠ ] أهلُ اللُّغَة : لَنْ تُحصُوا أي لا تُحصُوا ثَوابَهُ. حض : الحَضُّ التَّحْريضُ كَالْحَثُ إلا أنَّ الحثَّ يكونُ بسـوْق وَسَـيْـر والحَضُّ لا يكونُ بذلك ، وأصلُه من الحَثُّ علَى الحَضيض هُو قَرَارُ الأرْضِ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَام المسكين ﴾ [ الماعون / ٣ ] . حضب : الحَضْبُ الوُقُودُ ويقال لَمَا تُسْعَرُ له النَّارُ محضَلُ وقُرئ : ﴿ حَضَبُ جَهَنَّمَ ﴾. حَضَّرَ : الحَضَرُ خلاَفُ البَدْوِ والحِـضَارَةُ وَالْحَضَارَةُ السُّكُونُ بِالْحَضَرِ كالبداوة والبداوة ثم

> == مرفوعًا به وقال الهيشمي في المجمع ( ٣٧/٧ ) : ورجاله رجال الصحيح.

> جُعلَ ذلك اسْمًا لشهَادة مكان أو إنسان أو

وأخرجه ابن سعد عن قتادة مرفوعًا بلفظ المصنف وإسناده صحيح لولا أنه مرسل .

ورواه أبو بكر الشافعي في الفوائد ( ٢٨/١ ) من حديث سـهل بن سعد مـرفوعًا به ورجـاله ثقات وكذا رواه ابن مردويه وزاد : ﴿ قبل المشيب ﴾ ورواه الخطيب في ٩ تاريخ بغداد ، ( ٣/ ١٤٥ ) من حديث عمران بن الحصين .

وقال الشيخ الألباني: وإسناده حـسن وقد صححه الشيخ الألباني بمسجموع طرقه وانظر: الصحبيحة . (900)

الذي شَيِّكَ منها ؟ فقال قولُه تعالى : ﴿ غُيرِه فقال تعالى : ﴿ كُستبَ عَلَيكُمْ إِذَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ القَسْمَةَ ﴾ [ النساء / ٨ ] وقال ا تعالى: ﴿ وَأَخْفَضَرَتَ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء/ ١٢٨] ﴿ عَلَمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ [التكوير/ ١٤] وقال : ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون ﴾ [ المؤمنون / ٩٨ ] وذلك من باب الكناية أي أن تَحْضُرني الجنُّ، وكُنِّي عن المَجْنُونَ بِالْمُحْتَضَرِ وَعَمَّنَ حَضَرَهُ المُوتُ بذلك، وذلك لمَا نَبُّهُ عليه قوله عزّ وجلَّ : ﴿وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦] ، وقوله تــعالى : ﴿ يَوْمُ يَاتِي بَعْضُ آيات ربِّك ﴾ [الأنعام / ١٥٨] ، وقال تعالى : ﴿ مَا عَملَتْ مِنْ خُيْرِ مُحْضَرًا ﴾ [ آل عمران / ٣٠] أي مُشاهَدًا مُعاينًا في حكم الحاضـ عنده وقوله عـزَّ وَجلَّ : ﴿ وَٱسْتُلْهُمْ عَن القَرْبَة الَّتي كَانَتْ حَاضِرةَ البَحْر ﴾ [الأعراف / ١٦٣] أى قربهُ وَقولهُ: ﴿ تَجَارَةً حَاضِرَةً﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] أي نَقْدًا ، وقولُه تعالَى : ﴿ وَ إِنْ كُلُّ لَمَّا جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُون ﴾ [يس / ٣٢] ﴿وفي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الـروم / ١٦] ﴿ شَـرُبُّ مُحْتَضَرٌ ﴾ [ القمر / ٢٨ ] أي يَحضُرهُ أصحابهُ . والحُضُرُ خُصَّ بما يحْضُرُ به الفَرَسُ إذا طُلبَ جَرِيْهُ يُقالُ : أَحْضَرَ الفَرسُ ،

واستحضر "له طَلَبْتُ مَا عِندَهُ مِنَ الحُضْرِ ، وحاضر "له مُحَاضرة وحضارًا إذا حاجَجته مِنَ الحُضُور كانه يُحْضر كل واحد حجّته ، أو من الحُضُور كانه يُحْضر كقولك جَاريَتُه . والحَضيرة جماعة من النّاس يُحضر بهم الغزو وعُبِر به عن حضور الماء ، والمَحْضر يكون مصدر حضرت وموضع الحضور .

حط : الحَطُ إنزالُ الشّيء من عُلُو وقد حَطَطْتُ الرّحْلَ ، وجَارِيةٌ مَحْطُوطَةُ المَّتَيْنِ ، وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَةٌ ﴾ [ الأعراف/ وقوله تعالى : ﴿ وَقُولُوا حِطَةٌ ﴾ [ الأعراف/ عمّا فُنُوبَنَا وقيلَ : معناه : قُولُوا صَوابًا . عمّا فُنُوبَنَا وقيلَ : معناه : قُولُوا صَوابًا . حطب : ﴿ فَكَانُوا لَجَهَنّمَ حَطَبًا ﴾ حطبًا واحْتَطَبْتُ وقيلَ للمُخلّط في كلامه : والجن/ ١٥] أي ما يُعدُّ للإيقاد وقد حطب حطبًا واحْتَطُبْتُ وقيلَ للمُخلّط في كلامه : حاطبُ ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعلُه في حاطبُ ليل ؛ لأنه ما يبصرُ ما يجعلُه في حطب كثيرُ الحَطب ، وناقة مُحَاطبةٌ تَاكلُ حَطب ، وناقة مُحَاطبةٌ تَاكلُ المُخلّط به وقوله تعالى : ﴿ حَمَّالَةُ الْحَطب ﴾ الحظب، وقوله تعالى : ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطب فَلانٌ المَحْلُ الْحَطب الجَوْل السُد/ ٤ ] كنايةٌ عنها بالنَّميمة وحَطَب فُلانٌ كنايةٌ عن ذلك.

حطم: الحَطْمُ كَسُرُ الشيء مثلُ الهَشْم ونحوه، ثم استُعملَ لكُلِّ كَسُر مُتنَاه، قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَحْطَمَنَكُمْ سُلَيْسَمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / ١٨] وحَطَمْتُهُ فَانْحَطَمَ حَطْمًا وَسَائِقٌ حُطَمٌ يحَطَمُ الإبلِ لَفَرْطِ سَوْقِهِ

وَسَمِّيَتِ الْجَحِيمُ حُطَمَةً ، قال الله تعالى فى الحُطَمَة : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴾ [ الهمزة/ ٥ ] وقيل للأكول : حُطَمةٌ تشبيهًا بالجَحِيم تَصَوُّرًا لِقوْل الشاعر :

## \* كَأَنَّا فَي جَوْفه تَنُّورُ \*

ودِرعٌ حُطَمِيَّةٌ مَنْسُوبَةٌ إلى نَاسِجهِ أَو مُسْتَعْمِلها ، وَحَطِيمٌ وزَمْزَمُ مَكانَانِ ، والحُطَامُ مَا يَتَكَسَّرُ مِنَ اليُبْسِ ، قال عزَّ وَجَلّ : ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾

حظ: الحَظُّ النَّصيبُ المُقدَّرُ وقد حَظِظَ واحَظَ فَهُو مَحْظُوظٌ ، وقيلَ : في جمعه احَظُ واحَظَ واحُظُّ قال الله تعالى : ﴿ فَنَسُوا حَظَّا مَمَّ ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ [ المائدة / ١٤ ] ، وقال تعالى: ﴿ لِلذِّكْرِ مِثْلُ حظَّ الأَنْشَيْنِ ﴾ [النساء/

حظر : الحَظْرُ جَمْعُ الشيء في حَظِيرةَ والمُحْظُورُ المَمْنُوعُ والمُحْتَظِرُ الدَّى يَعْمَمُلُّ الحَظْيرة، قال تعالى : ﴿ فَكَانُوا كَهَشيمِ المُحْتَظِرِ ﴾ [ القمر / ٣١] ، وقد جاء فُلانُ بالحَظر الرَّطْب أي الكذب المُسْتَبشع .

حَفَ : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَتَرَى الْمَلَاثَكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [ الزمر / ٧٥] أي مُطيفينَ بحافَتيه أي جَانبيه ، ومنهُ قوْلُ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ : « تَحُفُّهُ الْمَلاَثَكَةُ الْمَلاَثَكَةُ

بِأُجْنِحَتِهَا " (١) قال الشاعر :

اً لَهُ لَحَظَاتٌ فَى حَفَافَى سَرِيرِهِ \* وجَمْعُه أَحِفَةٌ وقالَ عَزَّ وجلَّ: ﴿وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ ﴾ [الكهف / ٣٢] وَفُلاَنٌ فَى حَفَفَ مِنَ العَيْش أَى فَى ضِيقٍ كَانَّه

وَفَرَنَ فَى صَفَفَ مِن الْعَيْسُ اللَّهُ فَى صَيْفِ كَانَهُ حَصَلَ فَى حَفَفٌ منه أَى جانِب بِخَلَافُ مَنْ قِيلَ فَيهِ : هو فَى واسطة مِنَ الْعَيْشِ . ومنه قَيلَ : مَنْ حَفَّنَا أَوْ رَفَنَا فَلْيَقْتُ صِدْ ، أَى مَنْ تَفَقَّدَ حَفَفَ عَيْشَنَا. وحَفِيفُ الشَّجَرِ وَالجَنَاحِ

صُوتُهُ فَذَلكَ حَكَايَةُ صَوْتِه ، والحَفُّ آلَةُ النَّسَّاجِ سُمِّى بِذَلكَ لِمَا يُسْمَعُ مَنْ حَفَّـهِ وهو صَوْتُ حَرَكته.

حَفَّل : قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ الله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ الله عِلَى الله عَلَى النحل / ٧٢] مِنْ أَزُواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [ النحل / ٧٢] جَمعُ حافِد وهُو المُتَحَرِّكُ المُتَبرِّعُ بالخِدْمة أقارِبَ كَانُوا أَو أَجَانِبَ ، قَالَ المُفسِّرُونَ : هُمُ الله الله وَنحوُهُم ، وذلك أن خِدْمَتهمْ أصْدَقُ قال الشاعر :

\* حَفْدُ الوَلائد بَيْنَهُن \*
 وفُلانٌ مَحْفُودٌ أى مَخْدُومٌ وَهُمُ الأَخْتَانِ

(۱) رواه أحمد ( ۶/ ۲٤٠) ( بسند حسن ) ولفظه : (ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب ) ورواه الترمذي (۳۵۳۵) ، النسائي (۱۵۸) ايضًا بسند حسن .

والأصْهَارُ ، وفي الدُّعاء : إلَيْكَ نَسعَى وَالْأَصْهَارُ ، وفي الدُّعاء : إلَيْكَ نَسعَى وَالْوَنَحْفِدُ القَطْع ، قال الأصمعيُّ : أصْلُ الحَفْدِ مُدَارَكَةُ الخَطوِ .

حفر: قال الله تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَى الشفا حُفْرة من النَّار ﴾ [ آل عمران / ١٠٣ ] أى مكان مُحفُور ويقَالُ لهَا حَفيـرَةٌ ، وَالحَفْرُ التُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْحُفْرَةَ نَحو نَقْض لمَا يُنْقَضُ وَالمَحْفَارُ وَالمَحْفَرُ ، وَالمَحْفَرَةُ مَا يُحْفَرُ به، وَسمَّىَ حافرُ الفَرَس ؛ تشبيهًا لحَفْره في عَدُوه وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿ أَثَنَّا لَمرْدُودُونَ في الحَافرَة ﴾ [ النازعات / ١٠ ] مَــثَلٌ لَمَنْ يُرَدُّ من حيثُ جاء أي أنَحْيَا بَعْدَ أِنْ نَمُوتَ ؟ وَقِيلَ : الحَافرَةُ الأرضُ التي جُعلَتْ قُبُورَهُمْ ومعناهُ أَنْنًا لَمُـرِدُودُونَ وَنَحْنُ فَى الْحَافَرَة ؟ أَى في القُبور ، وقـوله : في الحَافرة عَلَى هذا في مَوْضع الحَال وقيل : رَجَعَ على حَافرَته وَرَجَعَ الشيخُ إلى حافِرَتِهِ أَى هَرَمَ نحوُ قَوْله: ﴿وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلَ الْعُمُر ﴾ [ الحج / ٥ ، النحل / ٧٠ ] وقد ولُهُمْ : النَّقْدُ عند الحافرَة لمَا يُبَاعُ نقدا وأصْلُه في الفَرَسِ إذا بيعَ فَيُقَالُ : لا يَزُولُ حافرُهُ أو يُنْقَدُ ثَمَنُهُ ، وَالحَفَرُ

<sup>(</sup>۲) قلت : قد جاء هذا القدول مــاثورا عن عمــر بن الخطاب رضى الله عــنه رواه ابن أبى شـــــــــــة فى مصنفه ( ۳ / ۱۰٦ ) .

تَأَكُّلُ الْأَسْنَانَ وَقَدْ حَفْرًا فُوهُ حَفْرًا وَأَحْفَرَ اللَّهُ لَا يَحُو اللهُ حَـفَيْظٌ عَليهم أو معناهُ مَحْمَفُوظٌ لا للأثناء والأرباع .

الاستعمال تِلْكَ القُوَّةِ فيقالُ حَفظتُ كذا حفظًا الصَلاتهم بُحَافظُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٩ ، الأزْواج عنْد غَيبتهم بسبب أن الله تعالى يَحْفَظُهُنَّ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِنَّ وَقُـرِئَ: ﴿ بِمَا حَفَظَ الله » بالنَّصْب أي بَسَبَب رعَايَت هنَّ حَقَّ الله تعـــالى لا لرِيَاءٍ وتَـصَنُّعٍ مِنْـهُنَّ ، ﴿ وَمَـا أرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفَيظًا ﴾ [ الشورى / ٤٨ ] أي حافظًا كقوله: ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ﴾ [ ق / ٤٥] ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بُوكِيلٌ ﴾ [الأنعام / ١٠٧] ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافظاً ﴾ [يوسف / ٦٤ ] وَقُرَىٰ : ﴿ حَفْظًا ﴾ أي حَفْظُهُ خَيْرٌ منْ حفْظ غَيْرِه . وَعَنْدَنَا كَتَابٌ حَفَيظٌ أَى حافظٌ لأعْ مَالِهِمْ فَيكُونُ حَفَيظٌ بمِ عَنَى حَافظ

يَضيعُ كقوله تعالى: ﴿ عَلْمُهَا عَنْدَ رَبِّي في حفظ : الْحفظ يقال تارةً لهيئة النَّفْس كتاب لا يَضلُّ ربِّي وَلاَ يَنْسَى ﴾ [ طه / ٥٢ ] التي بها يَشْبُتُ ما يؤدِّي إليه الفهم وتارَةً ﴿ وَالْحِفَّاظُ المَّحَافَظَةُ وَهِيَ أَنْ يَحْفَظَ كُلُّ وَاحد لضبط في النَّفْس ويُضَادُّهُ النُّسْيَانُ وتارةً الآخَرَ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى ثم يُسْتَعَمَلُ في كُلِّ تَفَقُّد وَتَعَهُّد وَرِعَايَة ، قال المعارج / ٣٤ ] فيه تنبيه أنهم يحفظُونَ الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ [ يوسف/ الصَّلاةَ بمُرَاعاة أوْقاتها ومُرَاعاة أرْكانها والقيام ١٢] ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَّلُّوات ﴾ [ البقرة / بها في غاية ما يكونُ منَ الطُّوقِ وأنَّ الصَّلاةَ ٢٣٨] ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهُمْ حَافِظُونَ ﴾ المحفظُهُمْ الحفظَ الذي نبَّهَ عليه في قوله : ﴿ إِنَّ [المؤمنون / ٥ ، المعارج /٢٩] ﴿وَالْحَافظينَ ۗ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْ شَاء وَالمُنْكُر ﴾ **فُرُوجَـهُمْ وَالْحَافظَات ﴾ [الأحـــزاب / ٣٥ ] |[العنكبــوت / ٤٥ ] ، والتَّحَفُّظُ قــيلَ هو قلَّةُ** كنايَةٌ عن العِفَّةِ ﴿ حَافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ۗ العَقْلِ ، وَحَقَيقَتُهُ إِنَّمَا هُو تَكَلُّفُ الحِفظ اللهُ ﴾ [ النساء / ٣٤ ] أي يَحْفَظُنَ عَـهُـدُ الضَّعْفَ القُـوَّةَ الحَافظَةِ وَلَمَّا كَـانَتْ تلك القُوَّةُ من أسبَّـابِ العَقْلِ تَوسُعُـوا في تَفْسيرها كــما الرَّى . والحفيظةُ الغَضَبُ الذي تحملُ عليه المحافظةُ ثم استُعملَ في الغَضب المُجرَّد فقيل أَحْفَظَني فُلاَنُ أَي أَغْضَبَني .

حَفَى : الإحْفَاءُ في السُّوال التَنزُّعُ في الإلحاح في المطَالبَة أو في البحث عن تعَرُّف الحال وعلى الوَجْـه الأوَّل يُقَالُ : أَحْـفَـيْتُ السُّـوَالَ وَأَحْفَيْتُ فُـلانًا في السُّوَال قــال الله تعالى : ﴿إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفَكُمْ تَبْخَلُوا ﴾ [ محمد/ ٣٧] وأصلُ ذلك من أحْفَيْتُ الدابةَ

بإكْرَامه ، وَالْحَفَىُّ العالمُ بالشيء .

جَعَلْتُهَا حَافِيًا أَى مُنْسَجِحَ الحَافِرِ ، وَالبَعيرَ [[ البَـقرة / ٤٢] وقولُهُ عَـزٌّ وجلَّ : ﴿ الْحَقُّ جَعَلْتُهُ مُنْسَجِحَ الْخُفُّ مِنَ المَشْي حتى يَرِقُّ وقد الْمِنْ رَبِّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٧ ] ﴿ وَإِنَّهُ للْحَقُّ حَفَىَ حَفًا وَحَفُوةً ومنه أَحْفَيْتُ الشَّارِبَ أَخَذْتُهُ مَنْ رَبِّكَ ﴾ [ البقرة / ١٤٨ ] . والشالث : أَخْذَا مُتَنَاهِيًا ، وَالحَفَيُّ البَرُّ اللطيفُ ، قولُهُ عزًّا فَي الاعْتقاد للشَّيء المُطابق لما عَلَيْه ذَلكَ الشَّيءُ وجلَّ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًا ﴾ [ مريم / ٤٧] افي نَفْسه كَقَـوْلنَا : اعْتـقادُ فُلاَن فـي البْعث وَيُقالُ : أَحْفَيتُ بِفُلَانِ وَتَحَفَّيتُ بِهِ إِذَا عُنيتُ ۖ وِالنَّوابُ وَالعَصَابِ وَالجَنَّةِ والنَّارِ حُقٌّ، قال الله تعالى : ﴿ فَهَـدَى الله الذينَ آمَنُوا لَمَا اخْتَـلَفُوا حَق : أصْلُ الْحَقُّ المطَّابِقَـةُ وَالْمُوافَــقُـة (فيه منَ الْحَقِّ ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] . والرَّابعُ : كمطابقة رِجْلِ البَابِ في حَقِّه لِدُورَانِه على اللَّهُعلَ والقولِ الواقع بحسَبِ ما يَجبُ وبقَدْرِ ما اسْتَقَامَـة ، وَالْحَقُّ يَقَالُ عَلَى أُوجِهُ : الأوَّلُ : البَّحِبُ وَفَى الوقْتِ الذِّي يَجِبُ كَقَولنَا : فَعْلُكَ يُقَالُ لُمُوجِدِ الشيء بِسَبَبِ مَا تَقْتَضِيهَ الحِكْمَةُ الحَيْ وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، قال الله تعالى: ﴿ كُذلك ولهذا قيلَ في الله تعالى : هــو الحَقُّ ، قال حَقَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ ﴾ [يونــس / ٣٣] ﴿ حَقَّ اللهُ تعالى : ﴿ ثُمَّ رُدُوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ القَوْلُ مَنَّى لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾ [السجدة / ١٣] الحَقِّ [ الأنعام / ٦٢ ] وقيل بُعَيْدَ ذلك : وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلُو اتَّبُعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴿ فَذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ﴾ [ يونس / ٣٢ ] [[ المؤمنون / ٧١ ] يَصِحُّ أن يكون المُرادُ به ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ الله تعالى ويَصحُّ أنْ يُرادَ به الحكم الذي هو [ يونس / ٣٢ ] . والشاني : يقالُ للمُـوجَد ابحَسَب مُـقْتَضي الحكمة . ويقـالُ : أحققْتُ بحَسَبِ مُقْتَضَى الحِكْمَةِ ولهذا يـقالُ فِعْلُ الله كذا أَى أَنْبَتُه حَـقًا أَو حَكَمْتُ بِكُونُه حَـقًا ، تعالى كُلُّهُ حَقٌّ ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي ۗ وقولُهُ تعالى : ﴿ لَيُحقُّ الْحَقُّ ﴾ [الأنفال/ ٨] جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ نُورًا ﴾ [ يونس / إفاحقاقُ الحقُّ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أحدُهما بإظهار ٥ ] إلى قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَ الله ذلكَ إلا الأدلَّة والآيات كـما قالَ تعـالى : ﴿وَأُولِنَكُمْ بالحَقِّ ﴾ [يونس / ٥] وقال في القيامة جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [ النساء / ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ السَّرِيعةِ لْحَقُّ﴾ [ يونس / ٥٣ ] ﴿ ويكتمونَ الْحَق ﴾ وبثِّها في الكافّة كقوله تعالى : ﴿وَاللّٰهُ مَتمٌّ

نُوره وَلَوْ كُرهَ الكَافرُون ﴾ [ التبوية / ٣٢] عليه أنْ يُحْمَى . وتَارَةً تُسْتَعْمَل في الاعتقاد وَاللَّازِمِ وَالْجِائِزِ ، نحوُ : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنًا ۗ الوَّقْتِ الذي ضَرَّبَتْ فيه منَ العام الماضي . وقُولُه تعالى : ﴿ وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ [البقرة / ٢٢٨] والحقيقة تستعماً, تَارَةً في الشيء الذي له ثَبَاتٌ وَوُجُودٌ كمقوله عَلَيْهُ لحَـارثَةَ : « لكُلِّ حَقٌّ حقسيقَـةٌ فمَـا حقسيقَـةُ اعانك (١) ؟ الى ما الذي يُنبئ عن كُون ما تَدَّعَيه حَقًا، وفُلانٌ يَحْمَى حَقَـيقَتُهُ أَى مَا يَحِقُّ

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسُلِ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَارَةٌ فِي الْعَسَلِ وفي القُول فَيُقَالُ: ليُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّه ﴾ [ التوبة / ٣٣ ] فُلانٌ لفعله حقيقةٌ إذا لم يكن مُرائيًا فيه ، وَقُولُه : ﴿ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقة / ١ ، ا وَلَقَ وَلَه حَقَيقَةٌ إِذَا لَمْ يَكُنُ فيه مُترخَّصًا ٢ ] إشارةٌ إلى الـقيامــة كمــا فَسَّرَهُ بــقوْلِهِ : ﴿ وَمُسْتَزِيدًا وَيُسْتَعْــملُ فَى ضَدِّهِ الْمُتجَوِّزُ وَالْمَتوَسِّعُ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ ﴾ [ المطففين / ٦ ] لأنَّهُ ﴿ وَالْمُتَفَسِّحُ، وقيل : الدُّنْيَا بَاطلٌ والآخرَةٌ حقيقةٌ يُحَقُّ فيه الجَزَاءُ ، ويقالُ : حاقَقْتُهُ فَحَقَقْتُهُ أَي تَنبيهًا على زَوَال هذه وَبقَاء تَلكَ . وأمَّا في خَاصَمْتُهُ في الحَقِّ فَغَـلَبْتُهُ وقال عمَرُ رضى الله السِّعارُفِ الفُقهَاء وَالْمُتَكَلِّمينَ فهى اللَّفظُ المُسْتَعْمَلُ عنه : ﴿ إِذَا النَّسَاءُ بَلَغْنَ نَصَّ الحقاق فالعَصَّبَةُ ۗ فيما وُضعَ له في أصل اللُّغَة ، وَالحقُّ منَ أُولَى في ذلك ؛ وَفُلاَنٌ نَزَقُ الحَقَاق إذا خاصَمَ ۗ الإبل ما اسْتُحقُّ أنْ يُحْـملَ عليهُ وَالأنْشَ حقّةٌ في صِغَار الْأُمُورِ، وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الواجِبِ والجَمعُ حِقَاقٌ وَأَتَتِ النَّاقَةُ عَلى حِقَّهَا أي على

نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ السروم / ٤٧ ] ﴿ كذلك الله حقب : قوله تعالى : ﴿ لاَبِثِينَ فيها حَقًا عَلَيْنَا نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] أحقابًا ﴾ [ النبأ / ٢٣ ] قيل : جَمَّعُ الْحَقْب وقوله تعالى : ﴿ حَقيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى إِنْ الدَّهُرِ قِيلَ والحَقْبَةُ ثَمَانُونَ عامًا وَجمعُها الله إلا الحَقَّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٥ ] قيل معناه الحقبٌ، والصحيحُ أنَّ الحقبةَ مُدَّةٌ منَ الزَّمَان جَديرٌ ، وقُرئَ : ﴿ حقيقٌ عَلَيَّ ﴾ قيلَ وَاجبٌ، ﴿ مُبَّهَــمةٌ . والاحْتَقَــابُ شَدُّ الحَقيــبَةَ مَنْ خَلْف

== رواه الطبراني في الكبير ( ٣٠٢/٣ ) ، وابن أبي شبية في مصنفه ( ٤٣/١١ ) .

قـال الحافظ الهـيشـمي في مجـمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبيـر وفيه ابن لهيعة وفسيه من يحتاج إلى الكشف عنه أ هـ

وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ص ١٠٦) مرسلا وكذا البزار .

(١) [ ضعيف ] .

الرَّاكِ وَقِيلَ : احْتَقَبَهُ وَاسْتَحْقَبهُ وَحَقِبَ الرَّاكِ وَقِيلَ : احْتَقَبهُ وَاسْتَحْقَبهُ وَحَقبه في البَوْلُ ؛ لوُقُوع حَقَبهِ في ثيله، والأحْقَبُ مِنْ حُمُرِ الوَحْشِ وَقِيلَ : هو الأَبْيَضُ الحِقْوَيْنِ وَقيلَ : هو الأَبْيَضُ الحِقْوَيْنِ وَقيلَ : هو الأَبْيَضُ الحِقْوَيْنِ وَالأَنْثَى حَقْبًاء .

حقف : قولُه تعالى : ﴿ إِذْ أَنْذَرَ قُومُهُ اللَّهُ ا

\* سَمَاوَةُ الهلال حتى احقو قَفَا \*

حكم : حكم أصله منع منعًا الإصلاح ومنه سُمَّيت اللّجام حكمة الدَّابة فقيل : حكمتُه وحكمت الدَّابة منعتها بالحكمة وأحكمتُها جَعلت لها حكمة وكذلك حكمت السَّفينة وأحكمتها ، قال الشاعر :

\* أبنى حَنيفَة أَحْكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ \*
وقوله: ﴿ أَحْسَنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه ﴾
[السجدة / ٧]﴿ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلقَى الشَّيْطَانُ
ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِه وَالله عليمٌ حَكيمٌ ﴾ [الحج/ ثمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِه وَالله عليمٌ حَكيمٌ ﴾ [الحج/ او ليسَ بكذا سَواء الزَمْتَ ذلك غَيْرِكَ أوْ لم تُلْزِمهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ النساء / ٥٥] النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بالعَدْل ﴾ [ المائدة / ٥٥] وقال :

فَاحْكُمْ كَحُكُم فَتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَت إلى حسمام سراع وارد السُّمد التَّميدُ اللَّهُ القَليلُ ، وقيلَ : معناهُ كُنْ حَكَيْمًا، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهَلَيَّةُ يَبْغُونَ ﴾ [ المائدة / ٥٠ ] وقـــال تعـــالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لَقَوْم يُوقنُونَ ﴾ [المائدة / ٥٠] ويقــالُ : حــاكمٌ وُحُكَّامٌ لمَنْ يَحْكُم بِينَ النَّاسِ ، قال الله تعالى : ﴿وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الحُكَامِ ﴾ [ البقـرة / ١٨٨٠] والحكمُ الْمُتخَـصِّصُ بِذَلِكَ فَهُو أَبِلْغُ قَـالَ الله تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللهُ أَبْتَغَى حَكُمًا ﴾ [ الأنعام / ١١٤] وقال عَـزَ وجلُّ : ﴿ فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلُه وَحَكُمًا مِنْ أَهْلُهَا ﴾ [ النساء / ٣٥ ] وإنما قَال حَكَمًا ولم يقُلُ حاكمًا تنبيها أن من شرط الحَكَمَيْنِ أَنْ يَتَوَلَّيْمَا الحُكُمُ عَلَيْهِمْ ولهم حَسْبَ ما يستصوبانه من غَيْر مُراجَعَة إليهم في تَفصيل ذلك ، وَيُقالُ : الحكمُ للوَاحد والجمع وتحَاكَمْنَا إلى الحاكم ، قال تعالى : ﴿يُرِيُدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوت ﴾ [ النساء / ٦٠ ] وَحَكُمتُ فُسِلانًا ، قسال تعسالي : ﴿ حَتَّى يُحكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٥] فإذا قيل : حكم بالباطل فَمعناهُ أَجْرَى الباطل مُجْرَى الحُكم ، وَالحَكْمةُ إصابةُ الحَقّ بالعلم والعبقْل ، فالحكْمَةُ مِنَ الله تعبالي معرفةُ

الإنسان مَعْرِفَةُ الموجُودَات وفعْلُ الخَيْرَاتِ وهذا | [مريم / ١٢ ] وقال ﷺ : ﴿ الصَّمْتُ حُكُمٌ ، تعالى : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين / ٨] وإذا وُصفَ به القُرآنُ فَلتضمُّنه (٢) [ضعف] الحكمة نحو : ﴿ الر تلك آياتُ الكتاب الحكيم﴾ [ يونس / ١ ] وعلى ذلك قال : ﴿ وَلَقَدَ جَاءَهُمُ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حَكْمَةٌ بالغَةُ ﴾ [ القمر / ٥ ] وقيل : معنى الحكيم المحكم نحو: ﴿ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ﴾ [ هود / ١] وكلاهمًا صحيحٌ فإنه مُحكمٌ ، ومَفْيدٌ للْحُكُم ففيه المعنّيان جَميعًا والحُكُمُ أعَمُّ منَ الحكمة فكلُّ حكمة حكم وليس كلُّ حكم حكمة ، فإنَّ الحُكُم أنْ يُقَضى بشيء عَلَى شَي، فيقولَ هو كذا أو ليس بكذا ، قال عَلَيْن: إنَّ منَ الشِّعْرِ لحكْمةً » (١) أي قَضيَّة صادقَةً وذلك نحوُ قول لبيد :

\* إِنَّ تَقْوَى رَبُّنَا خَيْرُ نَفَل \*

(١) رواه البخــاري [ ٦١٤٥ ] ولفظه : ﴿ إِنَّ مِنِ الشَّـعُرِ حكمة ١ .

الأشياء وإيجادُها عَلَى غاية الإحْكَام ، ومن الله تعالى : ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحُكُمُ صَبِيًّا ﴾ ، هو الذي وُصفَ به لُقُمانُ في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَلِيلٌ فَاعَلُهُ ﴾ (٢) : أي حكمةٌ ، ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا لُقُمانَ الحَكْمَةَ ﴾ [ لقمان / ١٢ ] الكتَابَ وَالحَكمة ﴾ [البقرة / ١٥١] ، وقال ونبَّهَ عَلَى جُمْلتها بَمَا وصفهُ بها . فإذا قيلَ في التَّعَالَي : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَّلِّي فِي بُيُوتكُنَّ منْ الله تعالى هو حكيمٌ فصعناهُ بخلاف معناهُ إذا [آيات الله وَالحكْمَة ﴾ [ الاحزاب / ٣٤] ، وُصفَ به غيرُهُ ، ومـن هذا الوجْهِ قـالَ الله الله الله الله القرآنُ ويَعْنَى مَا نَبَّهَ عليــه القرآنُ

رواه ابن عدى ( ١٦٩/٥ ) من طريق الساجي قال: ثنا إبراهيم بن غسان الغلابي قال: ثنا أبو عاصم عن عشمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي ﷺ قال : ﴿ الصمت حكم وقليل فاعله ﴾ . قلت : وفي سنده عشمان بن سعد الكاتب ، ضعفه ابن معين .

قلت : وقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى القضاعي في مسند الشهاب من حديث أنس وإلى الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر. وقد ضعفه الشبيخ الألباني وقال الحافظ العراقي : سنده ضعف .

وقمال الحمافظ المناوي في فسيض القمدير: وأورده البيهقي في الشعب من طريق أنس وقال: غلط فيه عشمان بن سعيد والصحيح رواية ثابت قال : والصحيح عن أنس أن لقمان قاله ورواه كذلك ابن حبان في روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس اهـ.

منْ ذلك ﴿ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ ﴾ [المائدة / النُّزُولِ ثُمَّ جُرِّدَ اسْتعْمَالُهُ للنُّزُولِ فَقِيلَ حَلَّ حُلُولاً ، واحلَّهُ غَيْرُهُ ، قال عزَّ وَجلَّ : ﴿ أَوْ ١] أي مــا يُريدُه يَجْـعَلُهُ حكْمــةً وذلك حَتْ للعبَاد على الرِّضَى بما يَقْضيه . قالَ ابنُ تَحُلُّ قَريبًا من دَارهم ﴾ [ الرعد / ٣١] ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَّ البُّوار ﴾ [ إبراهيم / ٢٨] عَبَّاس رضى الله عنه في قوله : ﴿ مِنْ آيات الله وَالْحَكْمَة ﴾ [ الأحــزاب / ٣٤ ] : هِيَ وَيَقَـــالُ : حَلَّ الدِّينُ وَجَـبَ ادَاؤُه ، وَالحَلَّةُ عِلْمُ القرآنَ ناسِخُهُ وَمَنْسُوخُهُ ، مُحْكَمُهُ القومُ النازلُون وَحَيٌّ حــلاَلٌ مثلُهُ وَالمحَلَّةُ مكانُ وَمُتَشَابِهُـهُ وقال ابنُ زَيْد : هي عِلْمُ آياته النُّزُول وعن حَلَّ العُـقْدَة اسْتُـعيرَ قـوْلُهمْ حَلَّ وَحَكَمه وَقَالَ السُّدِّيُّ هِي النَّبُوَّةُ، وقيلَ : فَهُمُّ الشيءُ حلاً قَالَ الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا ممَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا﴾ [ المائدة / ٨٨ ] وقال حَقائق القرآن وذلك إشارة الي أبْعَاضها التي تَخْتُصُّ بأولِى العَـزْم مَنَ الرُّسُلِ وَيَكُونُ سَاثرُ ُ تعالى : ﴿ هَذَا حَلالٌ وهذا حَرَامٌ ﴾ [النحل/ الأنبياء تَبعًا لهم في ذلك. وقولهُ عزَّ وجلَّ : ١١٦ ] ومنَ الْحُلُول أَحَلَـت الشَّـاةُ نَزَلَ اللَّبَنُ ﴿ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ في ضَرْعها وقَال تعالى : ﴿ حَتَّى يَبْلُغ الْهَدْيُ هَادُوا ﴾ [المائدة / ٤٤] فمنَ الحكْمة المخْ تصة مَحلَّهُ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وأحَلَّ الله كذا ، بالأنْبِيَاءِ أو منَ الحُكْمِ قُولُهُ عزَّ وَجلُّ : ﴿ آياتٌ ا قال تعالى: ﴿ أُحلَّت لَكُمْ الْأَنْعَامُ ﴾ [ الحج / مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكتاب وأُخر مُتشابهاتٌ ﴾ ٣٠] وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلُنَا [ آل عمران / ٧] فَاللُّحْكُمُ مَالاً يَعْرِضُ فيه لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ شُبْهَةٌ من حَيْثُ اللَّفْظُ ولا من حَيْثُ المَعْنَى . يَمينُكَ ممَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَيَنَات وَالْمُتَشَابِهُ على أَضْرُب تُذْكُرُ في بَابِه إِنْ شاء عَمَّاتِكَ ﴾ [ الأحزاب / ٥٠ ] الآية ، فإحلال اللهُ ، وفي الحديث : ﴿ إِنَّ الْجَنَّةَ لَلْمُحكَّمِينَ ﴾ الأزْوَاجِ هو في الوَقْتِ لكَوْنهنَّ تحتَهُ ، وإحلالُ قيلَ : هُمْ قَـومٌ خُيرُوا بَينَ أَنْ يَقْـتَلُوا مُسْلَمينَ بَنات العَمِّ وما بَعْـدهُنَّ إحلاَلُ التَزَوُّج بهنَّ ، وَبَيْنَ أَنْ يَرْتَدُّوا فَاخْتَـارُوا القَتْلَ، وَقَـيلَ عَن وبَلَغ الأجَلُ مَحلَّهُ ، ورجلٌ حلالٌ ومُحلُّ إذا المُخَصَّصينَ بِالحِكَمة . خَرَجَ منَ الإحْرَامِ أو خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [ المائدة/ ] وقال تعالى : ﴿ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهِذَا الْبَلَدَ﴾

حل : أصلُ الحَلُّ حَلُّ العُقْدَة ومنه قولُهُ عـز وَجلَّ : ﴿ وَاحْلُلْ عُـ قَددً مَنْ لَسَانِي ﴾ وَحَلَلْتُ نَزَلْتُ ، أَصْلُهُ مِنْ حَلَّ الْأَحْــَمَالَ عِنْدِ

[البلد / ٢] أي حلالٌ ، وقـوله عزَّ وجلَّ : منْ بَعْض بها العَهْدَ ثم عُبِّرَ به عن كُلِّ يَمينٍ، ﴿ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [قال الله تعالى : ﴿ وَلاَ تُطعُ كُلَّ حَلاَّف مَهِينَ ﴾ [ القلم / ١٠ ] أي مَكْثَار للْحَلفُ [التحريم / ٢] أي بَيَّنَ ما تَنْحَلُّ به عُقْدَةُ أَيْمَـانكُمْ مَـنَ الكَفَّـارَةَ . ورُوى : ﴿ لاَ بموتُ للرَّجُلِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الأوْلاَدِ فَـتَمَسُّهُ النارُ إلا قَدْرَ تَحلَّة الْقَسَم » (١) أي قَدْرُ ما يَقُولُ إِنْ شَاء الله ومَا هُمْ مَنْكُمْ ﴾ [ التوبة / ٥٦ ] ﴿ يَحْلَفُونَ بالله لَكُمْ لَيُرْضُوكُمْ ﴾ [ التوبة / ٦٢ ] وشيء تعالى وعلى هذا قول الشَّاعر:

## \* وَقْعُهُنَّ الأَرْضَ تَعْلَيلُ \*

والحَليلُ الزُّوْجُ إمَّا لحلِّ كُلِّ وَاحد منهُ مَا المُحَلِّفُ إذا كان يُشكُ في كُمَّيْ تَتَه وشُقْرَته إزارَهُ للآخَر ، وإمَّا لنُزُوله مَـعَهُ ، وإمَّا لكُونه ﴿ فَيَـحْلُفُ واحدٌ أَنَّهُ كُـمَيْتٌ وآخَرُ أَنَّهُ أشـقَرُ . حلاً لا ، ولهذا يقالُ لَمن يُحَالُّكَ : حَليلٌ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلِيلٌ الم وَالْحَلَيْلَةُ الزُّوْجَةُ وَجَسَمْعُهَا حَلَائِلُ ، قال الله تعالى . ﴿ وَحَالاً ثُلُ أَبْنَانُكُمُ الَّذِينَ مِنْ ﴿ وَحَلِينَ مِنْ ﴿ وَصَال ﷺ : « لاَ حَلْفَ فَي أَصْلاَبِكُمْ ﴾ [النســاء / ٢٣] والْحُلَّة إزَارٌ الإسكارَم» (٢) وَفُلاَنٌ حَليفُ اللِّسَانِ أَى حَدِيدُهُ وَرِدَاءٌ وَالإِحْلِيلُ مَخْرَجِ البَوْلِ لِكُونِهِ مَحْلُولَ ۗ كَانَّهُ يُحَالِفُ الـكلامَ فلا يَتَبَاطَأُ عنه وحَلِيفُ

حَلَف : الحلفُ العَهْدُ بَينَ القوم والمُحالفَةُ المُعَـاهَدَةُ ، وجُـعلتْ للـمُـلازَمـة التي تَكُونُ بُعَـاهَدَة ، وفُلاَنٌ حَلَـفُ كَرَم وَحِلْفُ كَسرَم ، ﴿ فَقَـيل حَلَق شَعَرَةٌ ، قَـال اللهُ تَعالى : ﴿ وَلاَ وَالْأَحْلَافُ جَمْعُ حَليف ، قالَ الشاعر : تَحْلَقُوا رُءُوسِكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] وقال تعالَى : ﴿ مُحَلِّفَينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ \* تَدَارَكْتُما الأَحْلافَ قَدْ ثُلَّ عَرْشُهَا \* والحَلْفُ أَصْلُهُ اليَمِينُ الذي يَاخُـذُ بَعْضُهُمْ ۚ [الفـتح / ٢٧] وَرَأْسٌ حَلِيقٌ وَلِحْيَـةٌ حَلِيقٌ .

. (10.

(۱) رواه البخاري ( ٦٦٥٦ ) ، ومسلم ( البر والصلة / | (۲) رواه البخاري ( ٢٢٩٤ ، ٢٠٨٣ ) ورواه مسلم [فضائل الصحابة / ٢٥٢٩ ، ٢٥٣٠].

وقالً تعالى : ﴿ يَحْلُفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا ﴾

[التوبة / ٧٤] ﴿ يَحُلفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمنْكُمْ

مُحْلُفٌ يَحْمَلُ الإِنْسَانَ على الحَلَف ، وكُمَيْتٌ

عَبَارَةً عن المُلازَمَة مُجَرَّدًا فيقيلَ حلْفُ فُلاَن

حلق: الحَلْقُ العُـضُوُ المَعْرُوفُ ، وَحَـلَقَهُ

قَطَعَ حَلْقَهُ ثُم جُعلَ الحَلْقُ لِقَطْعِ السَّعْدِ وَجَزُّهِ

وعَ قُرى حَلْقَى فى الدُّعَاء على الإنسان أى أصابَتْهُ مُصِيبةٌ تَحْلَقُ النَّسَاءُ شُعُورَهُنَّ ، وقيلَ : مَعناه قَطعَ اللهُ حَلْقَهَا . وقيلَ للأكسية الخَشنة التى تَحْلَقُ الشَّعرَ بخُ شُونَتها : مَحَالَقُ ، وَالحَلْقَةُ شُمُيّتُ تشبيها بِالحلْق فى الهيئة وقبل : حَلَقةٌ وقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلَقة وقبل : حَلَقةٌ وقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلَقة سمتُها حَلْقٌ وَقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلَقة سمتُها حَلْقٌ وَقال بعضهُمْ : لا أعْرِفُ الحَلَقة سمتُها حَلْقٌ وَقال بعضهم نا الله عَلَقة معنى الدَّورَانِ السَّعرَ . وإبلُ مُحلَقة سمتُها حَلْقٌ وَاعْتُر فى الحَلْقة معنى الدَّورَانِ فقيلَ خَلْقة القومِ ، وقيلَ : حَلْقَ الطَائِرُ إذا ارْتَفَع وَذَارَ فَى طَيْرَانِه .

حَلَم : الحِلْمُ صَبْطُ النَّفْسِ والطَّبْع عن الْسَلَم : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلامُهُمْ ﴾ [ الطور / ٣] قيل : معناهُ عُقُولُهُمْ وَلَيْسَ الحِلْمُ في الحَقِيقة هُو العَقْل لكن فسرُّوهُ بذلك ؛ لكُونه مِنْ مُسَبَّاتِ العقل ، وقد حَلُمَ وَحَلَمهُ العقل وَتَحَلَّم وَاحْلَمهُ العقل وَتَحَلَّم وَاحْلَمهُ العقل أَوْلَهُ وَلَدَتْ اوْلادًا حُلَماء ، وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْراهِيم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنْكِبٌ ﴾ [ هود / ٧٥ ] وقولهُ عَلَى الله عَالى : ﴿ وَلَا إِبْراهِيم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْراهِيم لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ الله وَجَدَتْ فيه قُوةً الحَلْم ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلْم ، وقولهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُلُم وَاللهُ مَا اللهُ الله

وَتَحلَّمَ وَاحْتَلَمَ وَحَلَّمْتُ به في نَوْمِي أي رأيتُهُ في المنام ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحُلامٍ ﴾ [ يوسف / ٤٤ ] والحَلَمَةُ القرادُ الكَبِيرُ قيل : سُمِّيَتْ بذلك ، لتَصَوَّرُهَا بِصُورَةِ ذِي الحِلْمِ لِكَثْرَةِ هُدُوهًا ، فأمَّا حَلَمَةُ التَّدْي فتَسْبِيهًا بالحَلَمة من القراد في الهَيْئَة بدلالة تَسْمِيتُهَا بالقراد في قول الشاعر :

كَـــأنَّ قَـرَادَى زَوْرِهِ طَبَعَتْهُمَا بِطِينَ مِنَ الْحُولَانِ كُتَّابُ أُعجَمِى بِطِينَ مِنَ الْحُولَانِ كُتَّابُ أُعجَمِى وَحَلَمْتُ وَحَلَمْتُ مَا الْحِلَمَةُ ، وحَلَمْتُ مَا الْحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ مَا الْحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ مَا الْحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ مَا الْحَلَمَةُ ، وحَلَمْتُ مَا اللّهُ اللّهُ

البَعِيرَ نَــزَعْتُ عنهُ الحَلَمَةَ ، ثمَّ يُقالُ : حلَّمْتُ فُلاَنًا إِذَا دَارَبْتُهُ ؛ لِيَــسْكُنَ وَتَتَمكَّنَ منه تمكُّنُكَ

منَ البَعيرِ إذا سكَّنْتُهُ بَنَرْعِ القِرادِ عنه .

حلى : الحُلِيُّ جَسَمُ الْحَلَيِ نحو ثَدَى وَلَدِي ، قَالِ اللهُ تعالى : ﴿ مِنْ حَلِيهِمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] يَ قَالُ حَلَى يَحْلَى ، قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ تعالى : ﴿ وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ [الإنسان / ٢١] وقيلَ : الحِلْيَةُ ، قَالَ تعالى : ﴿ وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فَضَة ﴾ [الإنسان / ٢١] وقيلَ : الحِلْيَةُ ، قَالَ تعالى : ﴿ وَمَنْ يُنشَأَّ فَى الْحَلَية ﴾ [الزخرف/ ١٨] . حم : الحَميمُ الماء الشَديدُ الحَرارة ، قال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَميمًا ﴾ [محمد/ ١٥] وقال تعالى : ﴿ وَسُقُوا ماءً حَميمًا ﴾ [محمد/ ٢٥] وقال

حَميم ﴾ [ يونس / ٤ ] وقــال عــزُّ وجلُّ : ﴿ فَي قُولُه: ﴿ لَا بَارِدُ وَلَا كُـرِيمٍ ﴾ [الواقعة / ﴿ يُصُّبُّ مِنْ فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴾ [ الحج/ الحج الله عنه عن الفُّظ الحَمَمَة فقد ١٩] ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا كَشَوبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [قيلَ للأسْوَد : يَحْمُومٌ وَهُوَ مِنْ لَفُظِ الْحَمَـمَةِ [ الصافات / ٦٧ ] ﴿ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِّيمٌ ۗ [ وَإِلَيه أَشِيرَ بِقُولِهِ : ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ ص / ٥٧ ] وَقَـيلَ للمَاءِ الحَـارُّ ۗ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهِمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزمر / ١٦ ] وعُبُّرَ في خُرُوجِهِ مِنْ مَنْبَعِهِ : حَمَّةٌ ، وروى العالِمُ إِينَ المَوْتِ بِالْحِمامِ كَفَوْلُهمْ : حُمَّ كذا أي كَالْحَمَّة يَأْتِيهَا البُعَدَاءُ وَيَزْهَدُ فِيهَا القُرَبَاءُ ، ۗ قُدِّرَ، والحُمَّى سُمِّيَتْ بِذَلْكَ إِمَّا لَمَا فِيها مِنَ وَسُمِّيَ العَسْرَقُ حَميما عَلَى التّشبيه واستتحمَّ الحَسرارة الْمُفرطة ، وعَلَى ذلك قولُه ﷺ : « الفَرَسُ عَرِقَ . وَسُمِيَ الحَمَّامُ حَمَّامًا إمَّا لأنَّه الحمَّى مَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ١١٠ وإمَّا لِما يَعْرِضُ يُعَرِّقُ ، وَإِمَّا لِمَا فيه مِنَ المَاءِ الحَارِّ ، وَاسْتَحَمَّ اللَّهِ مِنَ الحَمِيمِ أَى العَرَقِ ، وإمَّا لكوْنَهَا مِنْ فُلاَنٌ دَخَلَ الحَمَّامَ ، وقُولُهُ عزَّ وجلَّ : ﴿فَمَا لَنَا منْ شَافعينَ . وَلاَ صَديق حَميم ﴾ [الشعراء/ وقيلَ : بَابُ المُوتَ ، وَسمَّى حُمَّى البَّعيسرِ ١٠١ ] وقولُهُ تعمالي : ﴿ وَلا يَسْأَلُ حَميمٌ العمامًا ، فَجُعلَ لَفْظُهُ مِنْ لَفظِ الحِمام ، لما قيلَ حَميمًا ﴾ [المعارج / ١٠] فهوَ القريبُ إِنَّه قَلَّما يَبْرًا البَعيرُ منَ الحُمَّى ، وَقيل حَمَّمَ الْمُشْفَقُ فَكَانَّهُ الذَى يَحْـتَدُّ حَمَـايَةً لذَويه ، وقيلَ ۗ الفَرْخُ إذَا اسْوَدَّ جَلْدُهُ مِنَ الرِّيش وَحَمَّمَ وَجَهُهُ لَخَاصَّة الرَّجُلُ : حَامَّتُهُ فَقِيلَ : الحامَّةُ اسْوَدَّ بالشَّعَرِ فَهُمَا مِنْ لَفْظِ الحَمَمَةِ . وأمَّا وَالعامَّةُ ، وذلكَ لِمَا قُلْنا ، وَيدُلُّ عَلَى ذلكَ الحَمْحَمَتِ الفَرَسُ فَحَكايةٌ لَصَوْته وَلْيسَ مِنَ أنهُ قيلَ للمُشْفقينَ منْ أقاربِ الإنسانِ حُزَانَتُهُ الأوَّل في شيء . أَى الذِّينَ يَحْزُنُونَ لَهُ وَاحْتُمَّ فُلانٌ لِفُلانٍ احْتَدَّ عَلِيهِ وقـولَهُ عَـزُّ وجلُّ : ﴿وَظِلٌّ مِنْ يَحْمُوم ﴾

تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ الْ وَتَسْمِيتُهُ إِمَّا لَمَا فِيهِ مِنْ فَرْطِ الحَرَارَةِ كِما فَسَّرَهُ أمارات الحمام لقَوْلهم : الحمَّى بَريدُ المَوْت،

وذلكَ أَبْلَغُ مِنَ اهْتَمَّ ؛ لِـمَا فـيـه مِنْ مـعْنَى اللهْــضـيلة وهو أخَصُّ مـنَ المَدْح وأعَمُّ مِنَ الاحتمام . وَأَحَمَّ الشَّحْمَ أَذَابَهُ وصارَ كَالْحَمِيمِ | الشُّكْرِ ، فَإِنَّ المَدْحَ يَقَالُ فِيما يكُونُ مِنَ

<sup>[</sup>الواقعة / ٤٣] للْحَمِيمِ فهوَ يَفْعُولٌ مِنْ ﴿ (١) رواه البخارى ( ٣٢٦٤) ، ومسلم ( الطب / ٧٨، ذَلِكَ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ الدُّخَّانُ الشَّدِيدُ السَّوَادِ ١٨٠، ٨٠)

باسمه وَفَعْلُه تَنْبِيهًا أَنَّهُ كَسَمَا وُجِدَ اسْمُهُ أَحَمَدُ يُوجَدُ وَهُوَ مَحْمُودٌ فَى اخْلَاقِهِ وَاحْمُوالِهِ ، وخَصَّ لَفْظَةَ أَحْمَدَ فيما بَشْرَ به عيسَى ﷺ تَنْبِيهًا أَنَّهُ أَحْمَدُ منه ومنَ الذينَ قَبْلُهُ ، وقوله تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ فَمُحَمَّدٌ هاهُنَا وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجُهِ اسْمًا لَهُ عَلَمًا ، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إلى وصفه بذلك وتخصيصه بمعناه كما مضى ذلكَ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [ مريم / ٧ ] أنَّهُ عَلَى مَعْنَى ً الحَيَاة كما بُيِّنَ في بابه .

الإنْسَان باخْتِيارِهِ ، وَمَمَّا يَقَالُ منه وفيه الصحمر : الحمارُ الحَيوان المعرُوفُ وجَـمعُهُ بالتَّسْخير فقدْ يُمدَحُ الإنْسَانُ بِطُول قامَته حميرٌ وأحْمَرَةٌ وحُمُرٌ ، قال تعالى : ﴿وَالْخَيْلَ وصَلاحَة وجْهه كما يُمْدَحُ ببَذْل مَاله وسَخائه والله الله والحميرَ ﴾ [ النحل / ٨ ] ويُعبَّرُ عن وَعِلْمِهِ ، وَالْحَمدُ يَكُونُ فِي الثَّانِي دُونَ الأوَّلِ. الجَاهِلِ بذلكَ كَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ كَمَثَلَ الْحَمَار وَالشُّكُرُ لا يُقالُ إلا في مُقَابَلَة نعْمَة فكُلُّ شكْر اليَحْملُ أَسْفَارًا ﴾ [ الجمعة / ٥ ] وقال : حَمْدٌ وَلَيْسَ كُلُّ حَمْد شُكُرًا ، وَكُلُّ حَمْد مَدْحٌ اللهِ مُعْرُ مُسْتَنْفُوةٌ ﴾ [ المدثر / ٥٠ ] وليْسَ كُلُّ مَدْح حَمْدًا . ويقالُ : فُلانٌ مُحْمُودٌ وحمَادُ قَبَّان : دُويَّبَةٌ . والحماران حَجران إذا حُمد ، وَمُحمَّد إذا كَثُرَت خصالُهُ إِيْجَفَقُ عليهما الأقطُ شُبُّهَ بَالحمار في الهَيْئة المَحْمُودَةُ، وَسُحِمَّدٌ إذا وُجِدَ مَحْمُودًا ، وقوله الوالمُحَمَّرُ الفَرَسُ الهجينُ المُسَبَّةُ بَـلاَدتَهُ ببلاَدة عـزًّ وجلًّ : ﴿ إِنَّهُ حَميـًا مُجيدٌ ﴾ [هود / الحـمـار ، والحُـمْـرَةُ في الألوان . وقـيلَ : ٧٣] يَصحُّ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى المُحمُّود وأَنْ الأَحْمَرُ والأَسْوَدُ للْعجَمِ والعَرَبِ اعْتِبَارًا بِغالب يكونَ في معْنَى الحامد . وحُمادكَ أن تَفْعَلَ الْوانهم ، وربَّمَا قيلَ : حَمْراءُ العجان . كذا أَىْ غَايَتُكَ المَحْمُودَةُ ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْاحْمُرَانَ اللَّحْمُ وَالْحُـمُورُ اعْتِبارًا بِلَوْنَيْ هِمَا ، ﴿ وَمُبْشِرًا برَسُول يَأْتِي مِنْ بَعْدى اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ والموت الأحْمَر أصله فيما يُراق فيه الدَّم ، [ الصف / ٦] فَأَحْمَدُ إِشَارَةٌ إلى النَّبِيُّ عَلَيْهِ الوَسَنَةُ حَمْرًاءُ جَدَّبَةٌ للْحُمْرَة العارضة في الجَوَّ منها . وكـذلك حمـرَّةُ القَيْظ لشـدّة حَرِّهَا . وقيلَ : وطَاءَةٌ حَمْرًاءُ إذا كَانَتْ جَديدةً ووطَإءَةٌ دَهُمَاءُ دَارِسَةٌ .

حمل : الحَمل معنى واحد اعْتَبِرَ في أشياء كشيرة فَسُوِّي بينَ لفْظه في فعل وفُرق بين كثير منها في مصادرها ، فقيل في الأثقال المُحْمُولة في الظَّاهِرِ كالشيءَ المُحْمُولِ على الظَّهْـر : حمَلٌ ، وفي الأثقـال المُحْمـولة في الباطن : حَمْلٌ كالوكد في البَطْنِ والماء في

السَّحاب وَالثَّمَرَة في الشَّجَرَة تشبيها بحَمْل [البقرة / ٢٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿وَحَمَلْنَاهُ حمْلُهَا لاَ يُحْمَلُ منهُ شَيء ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ وَرُبِّيَّةَ مَنْ حَـمُلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كَـانَ عَبْداً يقال : حملتُ الثّقل والرَّسالَة والوزْرَ حَمْلاً الشكُورا ﴾ [ الإسماء / ٣] ﴿ وَحُملَت قال الله تعالى : ﴿ وَلَيَحْمَلُنَّ أَنْـقَالَهُمْ وَٱنْقَالًا ۗ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ ﴾ [ الحـاقة / ١٤ ] وحـَمَلَتَ مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [ العنكبوتُ / ١٣ ] ، وقال المُرْأةُ حَبِلَتُ وَكَـذا حَمَلت الشَّجَـرَةُ ، يُقَالُ : تَعَالَى: ۚ ﴿ وَمَا هُمْ بِحَـامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ الْحَمْلُ وَأَحْمَـالٌ ، قَالَ عَزُّ وجلَّ : ﴿ وَأُولَاتَ شَيء ﴾ [ العنكبوت / ٢] وقال تعالى : الأحمال أجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ أجدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ [ التوبة / ٩٢] تضع إلا بعلمه ﴾ [ فاطر / ١١ ] ﴿ حَمَلَتْ وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَيَحْملُوا أُوزَارَهُمْ كَاملَةً ۗ حَمْلاً خَفَيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] يَوْمَ القَيَامَة ﴾ [ النحل / ٢٥ ] وقوله عزًّ ا ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ وجلَّ: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ اللَّاحِقَافِ/ ١٥ ] ﴿ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ يَحْملُوهَا كَمَثل الحمار ﴾ [ الجمعة / ٥ ] شَهرًا ﴾ [الأحقاف / ١٥ ] والأصلُ في ذلك أَى كُلُّقُوا أَنْ يَتَحَمَّلُوهَا أَى يَقُومُوا بِحَقَّهَا فلم الحَمْل على الظَّهْر . فاستعيرَ لـلحبَل بدلالة يَحْملُوهَا وِيقَالُ حَمَّلْتُهُ كَـذَا فَتَحَمَّلُهُ وحمَّلْتُ اللهِ عَلَيْ وَسَـقَت الناقـةُ إذَا حَـملْتُ وأصل عليه كذا فَتَحَمَّلُهُ واحْتَمَلَهُ وَحَملهُ ، وقال الوسق الحملُ المحمُولُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعيرِ ، تعالى: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبِّدًا رَابِيًا ﴾ [الرعد/ وقيل : المحمُولَةُ لَمَا يُحْملُ عليه كَالقَتُوبَة ١٧ ] ﴿ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ ﴾ ، [ الحاقة / | والرَّكُـوبة ، والحـمـولَة لمـا يحـملُ والحـملُ ١١ ] وقوله : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حَمَّلَ ۗ للمَحْمُول وَخُصَّ الضَّانُ الصَّغيرُ بذلك لكونه وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ [ النور / ٥٤ ] وقال محمولاً لعَجْزه أو لقُرْبه من حَمْل أمَّه إيَّاهُ ، تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا اللَّهِ وَجَمْعُهُ أَحْمَالٌ وحملاًن وبها شُبَّهُ السَّحَابُ حَمَلْتُهُ عَلَى الذينَ مِنْ قبلنًا ﴾ [ البقرة / الفقالَ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَالْحَامِلاتِ وَقُراً ﴾ ٢٨٦] ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَـمِّلْنَا مَالًا طَاقَـةَ لَنَا بِهِ ﴾ [الذاريات / ٢] وَالْحَـميلُ السَّحَـابُ الكَثيـرُ

المرأة قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُنْ قَلَةٌ إلى الْ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِ وَدُسُسِ ﴾ [ القدر / ١٣ ]

المَّاء؛ لكُونه حَاملًا للْمَاء ، وَالْحَميلُ مَا يَحْملُهُ البَطْن ، وَالحميلُ الكَفْـيلُ لكَونه حَاملًا للحقِّ معَ مَنْ عليه الحَـقُّ ، وميرَاثُ الحَـميلِ لِمَنْ لا يَتَحَقَّقُ نَسَبُهُ وَحَمَّالَةَ الحَطَبِ كَنَايَةٌ عَنِ النَّمَامِ، وقيلَ : فُلانٌ يَحملُ الحَطَبَ الرَّطْبَ أَى يَنمُّ . حمى : الحَمْيُ الحَرَارَةُ الْمُتَوَلَّدَةُ منَ الجَواهر المَحْميَّةِ كالنار والشمس وَمنَ القُوَّةِ الحارَّةِ في البدن قال تعالى : ﴿ فِي عَـيْنِ حَامِيةَ ﴾ أي حارًّة وَقُرئ ﴿ حَمِثُة ﴾ [الكهف / ٨٦] وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَار جَهَنَّمَ﴾ [ التــوبة / ٣٥ ] وَحَـمي النَّـهـَـارُ وأُحْميت الحَديدةُ إحماءً . وحَميًّا الكأس سَوْرَتُهَا وَحَرَارَتَهَا وَعُبِّرَ عِن القَوَّةُ الغَضَبَّةِ إذا ثَارَتْ وكَثُرَت بالحَمية فقيلَ حَميتُ على فلان أى غَـضْبتُ عليه ، قال تعالى : ﴿ حَميَّةَ الجَاهليَّة﴾ [ الفتح / ٢٦ ] وعن ذلك استُعيرَ قُولُهُمْ : حَمَيْتُ المكانَ حمّى وروى ﴿ لأَحمَى إلا لله وَرَسُوله ﴾ (١) وحَمَيْتُ أَنْفي مَحميّةً وحَمَيْتُ الْمِيضَ حَمَيًا ، وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلاَ حامَ﴾ [ المائدة / ١٠٣ ] قيلَ هو الفحلُ

(١) رواه البخاري ( ۲۳۷٠ ) وغيره .

فلا يُرْكَبُ ، وأحْماءُ المَرْأَة كلُّ مَـنْ كان مَنْ السَّيْلُ وَالَّغَريبُ تشبيها بالسَّيل والولَّدِ في القبل زَوْجها وذلك لكونهم حُماةً لها ، وقيلَ: حمَاها وحَــمُوهَا وحَميهــا وقد هُمزَ في بعض اللُّغَـات فـقـيلَ حَمْء نحـوُ كَمْء ، والحَـمـأةُ والحَمَّا: طينٌ أُسْـوَدُ مَنْتنٌ قال تعالى : ﴿ منْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ [ الحجر / ٢٦ ] ويقالُ حَمَاتُ البِئْرَ أُخْرَجْتُ حَـمَاتِهَا وأَحْمَاتُهَا جَعَلْتُ فيها حَما وقد قُرئ : ﴿ في عين حَمنَة ﴾ [الكهف/ ٨٦] ذات حَمَا .

حن : الحَنينُ النِّزَاءُ الْمُتَضَمِّنُ للإشفاق ، يَصَالُ : حَنَّت الَمْ أَةُ والنَّاقةُ لوكدها وَقَـد يكونُ مع ذلك صَـوْتٌ ولذلك يُـعَبَّرُ بالحَنين عن الصُّون الدَّالُّ عَلَى النزَاعِ وَالشَّفَقَة ، أو مُتَصَوِّر بصُـــورته وعلى ذلك حَنينُ الجَــــذْع ، وَريحٌ حَنُونٌ وَقَدُوسٌ حَنَّانَةٌ إذا رَنَّتْ عندَ الإنساض وقيلَ : مالهُ حـانّةٌ ولا آنّةٌ أي لا ناقَةٌ ولا شَاةٌ سمينةٌ وَوُصفَتَا بذلك اعتبارًا بـصُوْتهما . وَلَمَا كان الحَنين مُتضمُّنا للإشْـفاق ، والإشفاقُ لا يَنْفَكُ من الرَّحْمَة عَبُّرَ عن الرَّحْمَة به في نحو قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنًّا ﴾ [ مريم / ١٣ ] ومنه قسيلَ ؛ الحنَّانُ المسنَّانُ ، وَحَنَانَيْكَ إذا ضرَب عَشرَة أَبْطُنِ كَان يقالُ حُمِي ظَهْرُهُ إِلشْفَاقًا بَعْد إِشْفَاقٍ ، وَتَثْنِيتُهُ كَتَثْنِيةٍ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، ﴿وَيَوْمَ حُنَّيْنِ ﴾ [ التوبة / ٢٥ ] مَنْسُوبٌ إلى مكانٍ مَعْرُوفٍ .

حنث: قــال الله تعــالى : ﴿ وَكَـانُوا اللهِ عَنْ الطَّنَّفُ هُو مَيْــلٌ عَنِ الضَّلاَلِ إِلَى الْمُتَحَرِّج وَالْمُتَأَثِّم.

خَارِجٍ .

العَرَق والحَنيذ .

يُصرُّونَ عَلَى الحنْث العَظيم ﴾ [ الواقعة / الاستقامة ، والجَنَفُ مَيْلٌ عن الاستقامة إلى ٤٦] أي الذَّنْبِ الْمُؤْتُم ، وَسُمِّى السِّمينُ الضَّلال ، وَالحنيفُ هو المائلُ إلى ذلك قال الغَـمُـوسُ حِنْثَـا لذلك ، وقـيل : حَنثَ في عزَّ وجلَّ : ﴿ قَانتًا لله حَـنيفًا ﴾ [ النـحل / يَمينه إذا لم يَف بها وعُبِّرَ بالحنث عن البُلُوغ الله ١٢٠] وقال : ﴿ حَنيفًا مُسْلَمًا ﴾ [ آل عمران/ لَمَا كَانَ الإِنْسَانُ عَنْدَهُ يُؤْخَذُ بِمَا يَرْتَكِبُهُ خَلَاقًا ١٦٧ ] وَجَمْعُهُ حُنَّفَاءُ ، قَالَ عَزّ وجلَّ : لما كان قبلهُ فقيلَ بلغ فُلانٌ الحنث . ﴿ ﴿ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنفَاءَ لله ﴾ [ الحج / والْمُتَحَنِّثُ النَّافِضُ عن نفسه الحنْثَ نحو ٣١ ] وَتَحَنَّفَ فُللَانٌ أَى تَحَلَّى طُريقَ الاستـقَامَة ، وَسـمَّت العَرَبُ كُلَّ مَنْ حَجَّ أو حنجر : قال تعالى : ﴿ لَدَى الْحَنَاجِرِ الْخُتَنَ حَنَفًا تُنْبِيهًا أَنَّهُ عَلَى دِينِ إِبْراهِيمَ عَلَيْكُ، كَاظِمِينَ ﴾ [ غافر / ١٨ ] وقال عزَّ وجلَّ : الوالأحْنَفَ مَنْ في رجْله مَيْلٌ قيل : سُمِّي بذلك ﴿ وَبَلَّغَت القُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب / اعلى التَّفاؤل وقيل: بَلِ اسْتُعِيرَ لِلْمَيْلِ الْمُجَرَّدِ . ١٠ ] جَمْعُ حَنْـجَرَة وَهَى رَأْسُ الغَلْصَـمَة مِنْ حَنْكُ : الحَنَكُ حَنْكُ الإِنْـسَـان والدَّابَّة ، وقيلَ لمنْقَارِ الغُرَابِ : حَنكٌ لكُونُه كَالْحَنْكُ مِنَ حند : قال تعالى : ﴿ فَجَاءَ بعجل الإنسان وقيلَ أَسْوَدُ مثلُ حَنَك الغُرَابِ وَحَلَك حَنيذَ﴾ [ هود / ٦٩ ] أي مَــشْـــويُّ بَيْنَ الغُـرَابِ فَحَنكُهُ مِنْقَـارُهُ وَحَلَكُهُ سَوَادُ ريشــه ، حَجَّرِيْنِ وَإِنَّا يَفْعَلَ ذَلْكَ لِتَتَصَبَّ عَنهُ وقوله تَعَالَى : ﴿ لَأَحْتَنَكُنَّ ذُرِّيْتُه إِلا قَليلاً ﴾ اللزُوجةُ التي فيه وهُو من قَولهم حَنَدْتُ [الإسراء / ٦٢] يَجُوزُ أنَّ يكونَ منْ قَولهم : الفَرَسَ اسْتَحْضَرْتُهُ شَوْطًا أو شُوطَينِ ثم حَنكْتُ الدَّابَّةَ أصبتَ حَنكَهَا بِاللَّجَامِ والرَّسَنِ ظاهَرْتُ عليه الجلالَ ؛ ليَـعْرِقَ ، وهو مَحْنُوذٌ الفيكُونُ نحـو قَوْلكَ لأَلجْمَـنَّ فُلانًا وَلاَرْسنَنَّهُ، وَحَنيـٰذٌ وقــد حَنَذَتْنا الشَّـمْسُ ولمَّا كــان ذلكَ ۗ وَيَجُـوزُ أَنْ يكُونَ مِنْ قَــوْلهِمْ احْـتَنَكَ الجَـرادُ خُرُوجَ مَاء قَلِيلِ قِيلَ إذا سَقَيْتَ الخَـمَر أَحْنِذُ الأَرْضَ أَى اسْتَولَّى بِحَنكه عليْهَا فَأَكلَهَا أَى قَلَّلِ المَاءَ فيها ، كالمَاء الذي يَخْرُجُ مِنَ | وَاسْتَأْصَلَهَا فيكُونُ مَعْنَاهُ لَأَسْتَوْلِيَنَ عليهم اسْــتــيلاءهُ عَــلَى ذلك ، وفــلانٌ حَنَّكهُ الدَّهْرُ

كَقَوْلُهِمْ نَجِرَهُ وَفَرَعَ سنَّهُ وَافْتَرَهُ وَنَحو ذلك منَ الاسْتَعَارَات في التَّجْرِبَة .

﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [ النساء / ٢ ] ﴿ خَرَجْتَ ﴾ [ البقرة / ١٤٩ ] لأمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ [ يوسف / ٥٣ ] .

حوت : قال الله تعالى : ﴿ نَسِيَا اللهِ عَالَى : ﴿ نَسِيَا اللهِ تَعَالَى : ﴿ نَسِيَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّالَال وَتَنْفُرُ منه .

حيث : عبارةٌ عن مكان مُبْهَم يُشْرَحُ بالجُملة التي بَعْدَهُ نحو قوله تعالى : ﴿وَحَيْثُ حوب : الحُـوبُ الإثمُ قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَا كُنْتُمْ ﴾ [ البـقرة / ١٤٤ ] ﴿ وَمَنْ حَيْثُ

وَالْحَـوْبُ الْمُصْـدَرُ منه وَرُوى طَلاقُ أمِّ أيُّوبَ الْحَودُ : : الْحَـوْدُ أَنْ يَتْبَعَ السَّائق حَـاذيي حُوبٌ وَتَسْميَتُهُ بذلك ؟ لكونه مَزْجُورًا عنه من البَعير أي أَدْبَارَ فَخذَيه فَيُعَنَّفَ في سَوْقه ، قُولِهِمْ حَابَ حُوبًا وَحَوْبًا وَحَيَابَةٌ وَالأصْلُ فيه إِرِيْقَالُ : حَاذَ الإبِلِّ يَحُوذُها أي ساقَها سَوْقًا حَوَبَ لزَجْدِ الإبلِ ، وَفلانٌ يَتَحَوَّبُ من كذا عَنيفًا، وقولُهُ : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أَى يَتَـاثُّمُ ، وَقُولُهُمْ أَلَحَٰنَ الله به الحَـوْبَةَ أَى [المجادلة / ١٩] اسْتَـاقَهُمْ مُسْتُولـيَا عليهم أو المَسْكنَةَ والحاجَةَ وَحَقيقتُهَا هي الحاجَةُ التي المن قَولهم اسْتَحْوذَ العير علَى الأتان أي تحملُ صاحبَهَا عَلَى ارْتِكَابِ الإِثْم ، وَقَيلَ : السَّتُولَى عَلَى حَاذَيْهَا أَى جَانِبَى ظَهَرِها ، بَاتَ فُلانٌ بِحِيبَةِ سَوْء . والحَوْبَاءُ قيلَ هي الويقالُ : استَحاذَ وهو القياسُ واستعارةُ ذلك النَّفْسُ وَحقيقَتُها هي النَّفْسُ المُرْتَكَبَةُ للْحَوْبِ كَقولهم : اقْتَعَدَهُ الشيطانُ وَارْتَكَبَهُ ، وهي المَوْصُوفَةُ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ ۗ والأَحْوَذَيُّ الحَّفيفُ الحاذقُ بالشَّيء منَ الحَوْذ، أى السُّوْق .

حُوتهُما﴾ [ الكهف / ٦١ ] وقــال تعــالى : البالفكرِ ، وقولُهُ عزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ ﴿ فَالْتَقَمُّ الْحُوتُ ﴾ [ الصافات / ١٤٢ ] ا يَحُورَ ﴾ [ الانشقاق / ١٤ ] أي لن يُبْعَث وَهُوَ السَّمَكُ العَظيمُ ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ ۗ وذلك نحو ُ قوله : ﴿ زَعَمَ الَّذينَ كَفَرُوا أَن لَنْ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] وَقيلَ : ﴿ يُبْعَثُوا قِلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَبْعَثُنَّ ﴾ [ التغابن /٧ ] حَاوَتَنَى فُلانٌ ؟ أي رَاوَغَني مُرَاوَغَةٌ الحُوت . وحارَ الماءُ في الغَديرِ ترَدَّدَ فيه ، وحارَ في حيد : قال عزَّ وجلَّ : ﴿ ذلكَ مَا كُنْتَ ۗ الْمُوهِ ومنه المحْورُ للْعُودِ الذي تَعجْرِي عليه منْهُ تَحْمِيدُ ﴾ [ ق / ١٩ ] أي تَعْسَدلُ عنه البَّكَرَةُ لتَرَدُّه وبهذا النَّظَرِ قيلَ : سَيْرُ السَّوَانِي أَبَّدًا لا يَنْقَطِعُ ، وَمَحَارَةُ الأَذُنِ لِـظَاهِرِهِ المُنْقَعِرِ

تَشْبِيهًا بِمَحَارَةِ المَّاءِ ؛ لتَّـرَدُّد الهَوَاء بالصَّوْت فيــه كتَردُّد الماء في المَحَارَة ، وَالقــوْمُ في حَوَار فَى تَرَدُّد إلَى نُقْـصَان وقولُهُ : نَعُـوذ بالله منَ الحَوْر بَعْدُ الكور (١) ۗ ، أى مَن التَّرَدُّدِ فَى الأَمْرِ بَعْدَ الْمُضِيِّ فيه أو مَنْ نُقْصان وَتَرَدُّد في الحال بَعْدَ الزِّيَّادَة فيها ، وقيلَ : حارَ بَعْدَ ما كَانَ . وَالْمُحَاوَرَةُ وَالْحَوَارُ الْمُرَادَّةُ فَسَى الكلام ، ومنهُ التَّحَاوُرُ قَالَ: الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ ا تَحَاوُرَكُمَا ﴾ [ المجادلة / ١ ] وكُلمَّتُهُ فما رَجَعَ إلى حَـوَار أَوْ حَوِيرِ أَوْ مَـحْـوَرَةٍ وَمَا يعـيشُ بَأَحُورَ أَى بَعَقُلِ يَحُورُ إليه ، وقوله تعالى : الْفَشْبِيهُ بِهِمْ فِي النُّصْرَةِ حِيثُ قال : ﴿ مَنْ ﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الحِيَامِ ﴾ [ الرحمن / | أنْصَاري إلى الله قَـالَ الحَـوَاريُّونَ نَحْنُ أنْصَـارُ ٧٢] ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢ ] جمع الله ﴿ [ آل عمران / ٥٦ ] . أَحْوَرَ وَحَوْرَاءُ، وَالْحَــوَرُ قِيلَ : ظُهُورُ قَلِيل منَ اللهِ مَعَ الْحَاجَةُ إلى الشيء الفَـقُرُ إليه مَعَ البَياض في العين من بين السُّواد وأحْورَت الحُوَّارُ. والحَوَاريُونَ أَنْصَارُ عِيسَى ﷺ ، قيلَ: ﴿ وَقَالَ : ﴿ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا ﴾ [ الحشر / ٩ ] كَانُوا قَـصَّارِينَ وَقيـلَ : كَانُوا صَيَّـادينَ وَقال بعضُ العلماء : إنَّما سُمُّوا حَوَاريِّينَ ، لأنهم (٢) [صحيح] كَانُوا يُطَهِّـرُونَ نُفُــوسَ النَّاسِ بإفَــادَتهم الدِّينَ

> (١) رواه مسلم ( الحج / ١٣٤٣ ) وقيد قيال الإمام النووى : إن ﴿ الكور والكون ﴾ روايتان ، انظر : صحيح مسلم ( ٤/ ٢٢٨ ).

وَالعَلْمَ الْمُشَارَ إليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليد أهب عنكُم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرُكُمْ تُطهيرًا ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] قال : وإنَّما قيلَ : كَانُوا قَصَّارِينَ عَلَى التَّـمثـيل وَالتشبيه وَتُصُوِّرَ منه من لم يَتَخَصَّص بَعْرفَته الحقائقَ المَهنَّةُ المُتَداولَةَ بَيْنَ العَامَّة ، قال : وإنَّمَا كانُوا صَيَّادين لاصطيادهم نُفُوسَ النَّاس منَ الحَيْرة وَقَوْدهم إلى الحقُّ ، قال عَيْكُانُو : ﴿ الزَّبِيرُ ابْنُ عَمَّتَى وَحَوَارِيٌّ ﴾ (٢) وَقُولُهُ ﷺ : «لِكُلُّ نَبِيٍّ حَوارِيُّ وَحَوارِيٍّ الزِّبِيرُ » (٣)

مَحَبَّته وَجَمْعُهُما حاجاتٌ وحوائجُ ، وحاجَ عَيْنُهُ وذَلَك نهايةُ الْحُسْنِ مَنَ العَينِ ، وَقيلَ : اليَحُوجُ احْتَاجَ قال تعالى : ﴿ إِلاَّ حَاجَةٌ فِي حَوَّرْتُ الشَّىءَ بَيَّضْتُهُ وَدَوَّرْتُهُ ومنه الخُبْزُ النَّفس يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ [ يـوسـف / ٦٨ ]

رواه أحمد ( ١٤/٣ ) .

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الصحيحة ( £ 4 4 6 £ 4 A / £)

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٤٧ ) ، ومسلم ( فيضائل الصحابة / ٤٨).

الشُّوْك .

حير: يقالُ حارَ يَحارُ حَيْرَةً فهو حائرٌ وحيْرَانُ وتَحيَّرَ واسْتَحَارَ إذا تَبَلَّدَ في الأمر وَتَرَدَّدَ فيه ، قال تعالى : ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُونَّهُ الشَّيَّاطِينُ في الأرْض حَيْرَانَ ﴾ [ الأنعام / ٧١] وألحائرُ المَوْضعُ الذي يَتَحَيَّرُ به المَاءُ قال الشاعر :

### \* واسْتَحَارَ شَيَابُهَا \*

وهو أَنْ يَمْتَلَئَّ حتى يُرَى في ذَاتِه حَيْرَةً ، وَالحِيرةُ مَـوْضعٌ قيلَ : سُمِّي بذلك الجُـتماع ماء كان فيه .

حيز : قالَ اللهُ : ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَنَةَ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] أي صائرًا إلى حَيِّز وأصله منَ الْواَو وذلك كُلُّ جَمْع مُنْضَمٌّ إلى بعضه بَعْض ، وحُزْتُ الشَّىء أَحُوزُهُ حَوْزًا ، وَحَمى حَوْزَتُهُ أَى جَمْعَهُ وَتَحَوَّزَتَ الْحَيَّةُ وَتَحَيَّزَتْ أَي تَلَوَّتْ ، والأَحْوَزِيُّ الذي جَمَعَ حَوْزَهُ مُستَشَمِّرًا وَعُبِّرَ به عنِ الخفيفِ السَّرِيعِ .

حاشى : قال الله تعالى : ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لله ﴾ [ يوسف / ٣١ ] أي بُعـدًا منه . قـال أبو عبيدة : هي تنزيه واستُثنَّاءٌ ، وقال أبو عَلَىَّ الفَسَويُّ رحمهُ اللهُ : حاشَ ليْسَ باسم ؛ لأنَّ حَرْفَ الجَـرِّ لاَ يَدْخُلُ على مثْله ، وليسَ بحرْف ؛ لأنَّ الحَرْفَ لا يُحْذَفُ منه ما لم

والحَوْجاء الحاجَـةُ ، وقيلَ : الحاجُ ضَرْبٌ منَ ايكُنْ مُضَعَّفًا ، تَقُـولُ حاشَ وحاشَى ، فمنهم مَنْ جَعَلَ حاشَ أصلاً في بابه وَجَعَلَهُ منْ لَفْظَةِ الحَوْشِ أَى الوحْشِ ومنه حُوشَى الكلام. وَقَيلَ : الْحَوْشُ فُحُولُ جِنَّ نُسَبَتْ إليها وَحْشَةُ الصَّيْد . وأحَـشْتَهُ إذا جـئتـهُ منْ حَوالَـيْه ؟ لتَصْرْفَهُ إلى الحبَالَة ، واحْتَوَشُوهُ وَتَحَوَّشُوهُ : أَتُوهُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَالْحَـوْشُ أَنْ يَأْكُلُ الإِنْسَانُ مِنْ جَـانِب الطُّعَامِ وَمنهم مَـنْ حَمَلَ ذلك مَـقلُوبًا مِنْ حَشَى ومنه الحَاشيةُ وقال :

\* وما أحاشى من الأقوام من أحد \* كأنه قال : لا أَجْعَلُ أَحَـدًا في حَشًا وَاحد فَأُسْتَثْنِهِ مِنْ تَفْضِيلكَ عليه ، قال الشاعر :

> وَلاَ يَتَحَشَّى الفَحْلَ إِنْ أَعْرَضَتْ به وَلا يَمْنَعُ المرْبَاعَ منه فصيلُها

حاص : قال تعالى : ﴿ هَلُ مِنْ مَحيص﴾ [ق / ٣٦] وقولُه تـعالى : ﴿ مَا لَّنَا مِنْ مَحِيصِ ﴾ [ إبراهيم / ٢١ ] أصلُهُ من ْ صَيْصَ بَيْصَ أَى شَـدَّة ، وحـاصَ عن الحَقِّ يَحِيصُ أَى حَادَ عَنْـه إِلَى شِدَّةً وَمَكْرُوهِ . وَأُمَّا الحَـوْصُ فَخـيـاطةُ الجَلْد ومنه حَـصَيْتُ عَـيْنَ الصقر

حيض : الحَيْضُ الدُّمُ الخارجُ منَ الرَّحم على وصف مَخْصُوصِ في وَقْتِ مَخْصُوصِ ، وَالْمَحِيضُ الْحَيْضُ وَوَقْتُ الْحَيْضِ وَمَوْضِعُهُ على

أنَّ المَصْدَرَ في هذا النَّحْو منَ الفعل يَجيءُ على وما يكُونُ به وَمنْهُ ، وَذَلكَ لَيْسَ إلاَّ الله

مَصْدُرٌ ويقالُ ما في بُرِّكَ مكيلٌ وَمكالٌ .

أَنْ تُمْنَعُوا وَقُولُهُ : ﴿ أَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوم مُحِيطٍ ﴾ [ هود / ٨٤]. أَى الْحَفْظُ . والنَّساني في العِلْمِ نحو قولهِ : الشيء اخَذْتُهُ مِنْ جَوَانِيهِ . ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيء علمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقـولهُ عَـزٌ وَجلُّ : ﴿ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْـمَلُونَ | مُحيطُ ۗ [ آل عمران / ١٢٠ ] وقولُه : ﴿إِنَّ رَبِّيَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴾ [ هــود / ٩٢ ] والإحَاطَـةُ بالشيء علْمًا هي أنْ تَعْلَمَ وجُـودَهُ وَجِنْسَهُ وَكَيْفِيِّنَّهُ وَغَرَضَهُ الْمُقْصُودَ به وبإيجاده قيل: وأصلُه حَقٌّ فَـقُلِبَ نَحو زَلَّ وَزَالَ وَقَـدْ

مَفْعَل نَحْوُ مَعَاشِ وَمَعَاد وقُول الشاعرِ : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ \* لاَ يَسْتَطْيعُ بِهَا القرادُ مَقيلاً \* ايُحيطُوا بعلمه ﴾ [ يونس / ٣٩] فَنفَى أَى مَكَانًا لِلْقَلَيْلُولَة وَإِنَّ كَانَ قَدْ قَيلَ هُو إِذَلْكَ عَنْهُمْ . وَقَالَ صَاحِبُ مُوسَى : ﴿وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحطُّ بِهِ خُبْرًا ﴾ [ الكهف / حائط: الحَسانطُ الجدارُ الذي يحُسوطُ مه ] تَنْسِيهًا أنَّ الصَّبْرَ التَّامَّ إِنَّمَا يَقَعُ بَعد بالمكان والإحاطَةُ تُقَـالُ علَى وجْهَيْنِ احَـدُهُمَا الْحَاطَةِ الْعِلْمِ بالشيء وذلك صَـعْبٌ إلا بفَيْض في الأُجْسَام نحوُ أَحَطْتُ بِمَكَانَ كَنْذَا أَوْ اللَّهِيُّ . وقولُه عَـزٌ وجلُّ : ﴿ وَظَنُّوا أَنَّاهُمْ مُحيطٌ ﴾ [ فصلت / ٥٤ ] أي حافظٌ له من اللَّقدرة ، وكذلك قوله عز وجل : ﴿ وَأَخْرَى مَعِ جَهَاتِه وتُسْتَعْمَلُ في المُّنع نحو : ﴿ إِلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله بها ﴾ [ الفتح / أَن يُحَاطَ بَكُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٦ ] أي إلا [٢١ ] وعلى ذلك قـــوله : ﴿ إِنِّي أَخَــافُ [البقرة / ٨١] فذلك أبْلَغُ اسْتَعَارَة وذاكَ أنَّ اللَّهُ عَلَى الْحَيْفُ اللَّيْلُ في الحُكُم والجُنُوحُ الإنسانَ إذا ارْتَكَبَ ذَنْبًا واسْتَمَرُّ عليه اسْتَجَرَّهُ إلى أَحَد الجَانَبين ، قال اللهُ تعالى : ﴿ أَمْ إلى مُعَـاوَدَة ما هُوَ أَعْظُمُ منه فعلا يَزالُ يَرْتَقِي اللَّهُ عَالَمُ هِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ حتى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ فلا يُمْكِنهُ أَنْ يَخْرُجَ عن الْوَلئكَ هُمُ الظَّالَمُونَ ﴾ [ النور / ٥] أي تَعَاطِيه ، والاحْتِيَاطُ اسْتِعْمَالُ ما فيه الحَيَاطَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ انْ يَجُورَ فَي حُكْمِهِ . ويُقَالُ تحليَّفْتُ

حاق : قولُهُ تـعالى : ﴿ وَحَاقَ بِهِـمْ مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزُءُونَ ﴾ [ هود / ٨ ] قــال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا يَحْمِقُ الْمَكُورُ السَّى ۗ إِلَّا بِأَهْلُهُ ﴾ [فساطر / ٤٣] أي لا يَنْزِلُ ولا يُصــيبُ ،

قُرئ : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَآنُ ﴾ [ البقرة / ٣٦] العمالي : ﴿ وَالْوَالَـدَاتُ يُرْضَعُنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَأَزَلَّهُمَا ، وعلى هذا : ذَمَّهُ وَذَامَهُ . وانْفِصَالُه عن غَـيْرهِ وباعْتِبَارِ التَّغَـيُّرِ قيلَ حَالَ الشَّىءُ يَحُولُ حُوولاً وَاسْتَحَالَ تَهَيَّا لأَنْ يحُـولَ، وباعْتَبَـارِ الانفصَــالِ قيلَ حَــالَ بيني

وَبَيْنُكَ كَذَا، وقولُه تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهِ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبه ﴾ [ الأنفال / ٢٤ ] فإشَارَة إلى ما قيلَ في وَصْفه : يُقَلِّبُ القُلُوبَ

وَهُوَ أَنْ يُلْقِيَ فِي قَلْبِ الإنسَانِ مِـا يَصُرْفُهُ عَنْ مُراده لحكمة تَقتَضى ذلكَ ، وقيلَ عَلَى ذلك:

٥٤] وقَالَ بِعْضُهُمْ في قوله : ﴿ يَحُولُ بَيْنَ

وَيَرُدُّهُ إِلَىَّ أَرْذَلَ العُـمُرِ لكَيْسِلاً يَعْلَمَ منْ بَعْـد عِلْمِ شَيْثًا ، وحَوَّلْتُ الشيءَ فَــَتَحَوَّلَ َ: غَيْرَتُهُ

إمَّا بالـذات وَإمَّا بالحُكْم وَالقــول ، ومنْهُ

غَيرِ إِزَالَةِ الصُّورَةِ الأولَى وَفَى مِثْل : لو كانَ [الرعد/ ١٣] أي الوُصُولِ فَي خُفْيَةِ منَ

حَوْلَيْنِ كَامَلَيْنِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] وقوله عزًّ حول : أصْلُ الحَـول تغُـيُر الشَّىء | وجلَّ : ﴿ مَتَاعًا إلى الحَوْل غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقـرة / ٢٤٠] ومنه حـالت السَّنةُ تَحُـُّولُ وحالَت الدَّارُ تَغَيَّرَتْ ، وأحالتْ وأحْولَتْ أَتَى عليها الحَوْلُ نحو أعامَتُ وأشهرَتُ ﴿ وَأَحَالَ أُفلانٌ بمكان كذا أقامَ به حَوْلاً ، وحالت النَّاقةُ تَحُولُ حِيالًا إذا لم تحملُ وذلك لتَغَيُّر ما جَرَتْ إبه عادَتُها والحالُ لما يَخْـتَصُّ به الإنْسَانُ وغيْرُهُ من أمُوره الْمُتَغَـيِّرَة في نَفسِهِ وحِسْمِهِ وقُنْيَتِهِ ، والحَوْلُ مالهُ منَ القُوَّة في أحد هذه الأصول ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَتَهُونَ ﴾ [ سبأ / الثّلاثةِ ومنه قيلَ : لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلاّ بالله ، وحَـوْلُ الشيء جانبُـهُ الذي يُمكنُه أَنْ يُحـوّلَ المَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال / ٢٤] هُو أَنْ يُسْهِملَهُ ۗ إليهِ، قال عنزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذَينَ يَحْملُونَ العَرشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ [غافر/ ٧] والحيلةُ والحُويْلَةُ ما يُتَوَصَّلُ به إلى حالة مَا في خُفْيَة وأكثرُ استعمالها فيما في تَعاطيه خُبثٌ، وقد أَحَلَتُ عَلَى فُلان بالدَّيْنِ . وَقُولُكَ حَوَّلْتُ السُّعْمَلُ فيما فيه حكْمَةٌ ولهذا قيلَ في وَصْف الكِتَابَ هُوَ أَنْ تَنْقُلَ صُورَةَ مَا فيه إلى غَيْره منْ الله عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَهُوَ شَديدُ المحال ﴾ ذَا حِيلَةِ لَتَحَوّلَ ، وقولُه عز وجل : ﴿ لاَ ۗ النَّاسِ إلى ما فيه حِكْمةٌ ، وعَلَى هذا النَّحْو يَبْغُونَ عَنهَا حُولًا ﴾ [الكهف / ١٨] أي أوصف بالمكر والكَيْد لا عَلَى الوَجْـه المَذْمُوم ، تَحَوَّلًا والحَـوْلُ السَّنَّةُ اعْتِبارًا بانْقِـلابِهَا ودَورَان الله عن القَّـبيح. والحيلَةُ منَ الحَـوْل 

حالة واحدة واسْتَحَالَ الـشَّيءُ صَارَ مُحَالًا فَهُوَ احْينِ المُوتِ . حين : الحينُ وَقْتُ بِلُوغِ الشَّىءِ وحُصُولِهِ نحو تسوله تعالى : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاص ﴾ ومَنْ قَالَ : حينٌ فياتي على أوجُه للأجُل أَكُلُهَا كُلَّ حين بإذن ربِّهَا ﴾ [ إبراهيم / ٢٥] وللساعة نَحُو : ﴿ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم / ١٧] وَلَلزَّمَانَ الْمُطْلَق نحو: ﴿ هَلُ أَتِّي عَـلَى الإنْسَـان حينٌ منَ الدَّهْرِ ﴾ [الإنسان/ ١] ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَّأَهُ بَعْدَ

حين ﴾ [ ص / ٨٨] وَإِنْمَا فُسِّرَ ذلك بحسب

ما وُجِدَ قد عَلَقَ به ، ويقَالُ عَــامَلَتُهُ : مُحَايَنةً

ومنهُ قيلَ رَجُلٌ حُـولٌ ، وَأَمَّا الْمُحَـالُ فهـوَ ما حينًا وَحينًا ، وَأَحْيَنْتُ بِالْمُكَانِ أقمتُ به حينًا، جُمعَ فيه بَينَ الْمُتنَاقِضَينَ وذلك يُوجَدُ في المَقال ا وَحـانَ حينُ كـذا أي قـرُبَ أوَانُه ، وَحَـيَّنْتُ نحوُ أَنْ يُقَـالَ : جسمٌ واحـدٌ في مكانين في الشيء جَعَلْتُ له حـينًا ، وَالحينُ عُـبِّرَ به عن

مُسْتَحيلٌ أَى اخَذَ في أَن يَصِيرَ مُحَالًا ، حيى : الحياةُ تُسْتَعمل علَى أُوجُه : وَالْحُولَاءُ لَمَا يَخْرُجُ مِعَ الوَلد . ولا أَفْعَلُ كذا الأُولُ: للقُوةُ النَّاميَة المَوْجُ ودَة في النَّبَات مَا أَرْزَمَتْ أُمُّ حَاثِلٍ وَهَـى الأنثى مِنْ أَوْلاَدِ ۗ والحيوان ومنه قيلَ نَبَاتٌ حَيٌّ ، قالَ عزَّ وجلَّ: النَّاقَة إذا تَحَوَّلُتْ عن حال الاشتباه فَبَانَ أنها ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْسِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتها ﴾ أنشى ، ويُقَالُ للـذِّكَر بإزَانْهَا سَـقُبٌ . والحَالُ [الروم / ١٩] وقـال تعـالى : ﴿ فَأَحْيَيْنَا به تُسْتَعْملُ في اللُّغَة للصَّفة التي عَليهَا المَوْصُوفُ ۗ المَّلدَّةُ مَيتًا ﴾ [ ق / ١١ ] ﴿ وَجَعَلنَا منَ المَاءَ وفي تَعَارُف أَهْلُ الْمُنْطَق لَكَيْفُيَّة سَرِيعَة الزَّوَال الْكُلُّ شَيء حَيٌّ ﴾ [ الانبسياء / ٣٠ ] الثانية: نحوُ حَرَارَةَ وَبُرُودَةَ وَيُبُوسَةَ وَرُطُوبَة عارضة . اللقُوَّة الحَسَّاسَةَ وبه سُمِّيَ الحيَوانُ حيوانًا ، قال عز وجل : ﴿ وَمَا يَسْتَوى الأَحْيَاءُ وَلاَ وهو مُبْهَمُ المُعَنَى وَيَتَخَصُّ بِالْمُضافِ اليه الأَمْوَاتُ ﴾ [ فاطر / ٢٢ ] ، وقوله تعالى : ﴿ اللَّمْ نَجْعَلَ الأرْضَ كَفَاتًا أَخْيَاءً وأَمْوَاتًا ﴾ [المرسلات / ٢٦] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِي نحوُ: ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴾ [ يونس / الْحْيَاهَا لَمُحْيى المَونَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء ٩٨] ، وللسُّنةِ نحـو قولهُ تعَّـالى : ﴿ تُوتِي اللَّهِ لَا فَصلت / ٣] فقولهُ إنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا إِشَارَةٌ إِلَى القُوَّةِ النَّامِيةِ ، وقولهُ لَمُحْسِ المَوْتِي إشارةٌ إلى القُوَّة الحَسَّاسة . الشالثة : للقُوَّة العاملة العاقلة كقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيًّا فَأُحْيِنُاهُ ﴾ [الأنعام / ١٢٢] ، وقول الشاعر:

وقد نَادَيْتَ لو أَسْمَعْتَ حَيّا

ولكن لاحَياةً لمَنْ تُنادى النظر قال الشاعر :

ليسَ مَنْ ماتَ فاسْتَراحَ بَمَيْت

الشُّهداءِ ، والخامسةُ : الحَياةُ الأخْرَويَّةُ الأبَديَّةُ ۗ حَيَاةٌ﴾ [ البـــقــــرة / ١٧٩ ] أيَ يَــرْتَدعُ وَللرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْييكُمْ ﴾ [ الأنفال/ البارى فإنهُ إذا قيلَ فيه تعالى ﴿ هُو حَيُّ ﴾ فمعناهُ لاَ يَصحُّ عليه الموتُ وليسَ ذلك إلاّ الله عـزٌّ وَجلَّ. والحيَـاةُ باعتـبَـار الدُّنْيَا والآخـرة ضَرْبَان : الحياةُ الدُّنْيَا والحياةُ الآخرةُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنيا ﴾ [النازعات/ ٣٨] وقــال عزَّ وجلَّ : ﴿ اشْتُرَوُّا الحياةَ الدُّنْيَا بِالآخرة ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وقال تعالى: ﴿ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا

مَنَاعُ [ الرعد / ٢٦ ] أي الأعراضُ الدُّنيويّةُ والرابعةُ : عبارةٌ عن ارتفاع الغَمُّ وبهذا الوقال: ﴿ وَرَضُوا بِالحَيْاةِ الدُّنْيَا واطْمَأْنُوا بِها ﴾ [يونس / ٧] وقولـه تعالى : ﴿ وَلَتَجِدُّنَّهُمْ أَخْرُصَ النَّاسِ عَلَى حَياة ﴾ [ البقرة / ٩٦ ] انمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحياءُ ﴿ وَإِذْ الدُّنْيَا ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذْ وعلى هذا قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَّ تَحْسَبَنَّ اللَّهِ اللَّهِ مُرَبِّ أُرني كَيْفَ تُحْيِي المُوتَى ﴾ الذينَ قُتلُوا في سَبِيلِ الله أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند الإاهيم / ٢٦٠ ] كَانَ يَطلُبُ أَنْ يُرِيهُ الحياة ربِّهم ﴾ [ آل عــمــران / ١٦٩ ] أي هُمْ الاخرويَّةَ المُعْراةَ عنْ شوائب الآفات الدُّنْيويَّة مُتَلَذَّذُونَ لما رُوىَ في الأخبار الكثيرة في أرواح الوقولُه عز وجلَّ : ﴿ وَلَكُمْ في القصاص وذلك يُتَّـوَصَّلُ إليه بالحَياة التي هي العَـقُلُ البالقِصاصِ مَنْ يُرِيدُ الإفْـدَامَ عَلَى القَتْل فيكونُ والعِلْمُ قيال الله تعيالي : ﴿ اسْتَجِيبُوا لله الله عَيْنَاةُ النَّاسِ . وقيال عَيْزٌ وَجلُّ : ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَميعًا ﴾ ٢٤] ، وقولُه : ﴿ يَالَيْنَنِي قَدَّمْتُ لَحَيَاتِمٍ ﴾ [المائدة / ٣٢] أي منْ نَجَّاهَا منَ الْهَـــلاك [ الفجــر / ٢٤ ] يَعْنِي بِهَــا الحَيَاةَ الاخــرَوْيةَ العَلَى هذا قولُه مُخْـبِرًا عن إبراهيم : ﴿ رَبِّي الدَّاثِمَةُ ، والسادسةُ : الحَياةُ التي يُوصَفُ بَهَا الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] ﴿ قَالَ أَنَا أَحْمِي وَأُمِيتُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٨ ] أى أعفُو فيكونُ إحياءً . والحيوانُ مقرُّ الحياة وَيَقَالُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أحدُهُما : مَالَهُ الحَاسَّةُ ۚ والثاني : مَالَهُ البِّـقاءُ الأبِّديُّ وَهُو المذكورُ في إِ قَــُولُهُ عَــُزُ وَجِلَّ : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخــُرَةَ لَهِيَ الحَيُّوانُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] وقد نَبَّه بقوله: ﴿ لَهِيَ الْحَيُوانُ ﴾ أنَّ الحَيوانَ الحَقَيقيُّ السَّرْمَديُّ الَّذِي لا يفْنَى لا ما يَبْقَى مُدَّةً ثم يَـفْنَى ، وقـال بعضُ أهْل الـلُّغـة:

الحَيُوانُ والحيَّاةُ واحدٌ ، وقيلَ : الحيوانُ ما فيه ا حيثُ إنه لم تُمتهُ الذُّنُوبُ كما أماتَت كشيرًا منْ وَلَد آدَمَ ﷺ ، لا أنه كَانَ يُعْرَفُ بذلك فَقَطْ فَإِنَّ هَذَا قَلِيلُ الفَائدَةِ . وقولهُ عزَّ وَجلَّ : الحَيُّ ﴾ [ الروم / ١٩ ] أي يُخْـرِجُ الإنْسَــانَ النَّباتَ مِنَ الأرضِ ويُخرُجِ الـنَّطْفَةَ منَ الإنْسان وقوله عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا ۗ القبائح فاعِلُ للمحاسِنِ . بأحْسَنَ منها أوْ رُدُّوها ﴾ [ النساء / ٦٨ ] وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلَّمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنْفُ سَكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ [ النور / ٦١ ] فَالتَّحْيَّةُ أَنْ يُسِقالَ : حَيَّاكَ اللهُ أَى جَعَلَ لك حياةً وذلك إخبارٌ ، ثم يُجعلُ دُعاء . ويُقالُ : حيًّا فُلانٌ تحيَّةً إذا قالَ له ذلك ، وأصلُ التّحيّة منَ الحياة ثمّ جُعلَ ذلك دُعاء تحيّة لكون جُميعه غير خارج عن حُصُول الحياة أو سَبَب حياة إمَّا في الدُّنيا وإمَّا في الآخِرَةِ ، ومنه التَّحِيَّاتُ لله . وقولُه عزَّ وجلَّ :

﴿وِيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٤١ ] الحياةُ والمَوتَانُ ما ليسَ فيه الحيّاةُ. والحيّا الى يَسْتَبْ عُونهُنَّ ، والحياءُ انْقباضُ النَّفس عن الْمَطَرُ؛ لأنه يُحْيى الأرض بعـدَ مَوتها ، وإلى القبـاثح وترْكُه لذلك يقــالُ حَيَىَ فـهوَ حَيٌّ ، هذا أشارَ بقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ ۗ وَاسْتَحْيِـا فَهُوَ مُسْتَحِي ، وقيلَ : اسْتَحَى فَهُوَ كُلُّ شَسَىء حَىٌّ ﴾ [ الانبياء/ ٣٠ ] وقـوله المُسْتَح ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيى تعالى : ﴿ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلامَ اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ [أنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فما فَوْقَهَا ﴾ [مريم / ٧] فقد نَبَّهَ أنه سُمَّاهُ بذلك مِنْ [البقرة/ ٢٦] وقال عـز وجل : ﴿ واللهُ لا يَسْتَحْيى منْ الحَقِّ ﴾ [ الأحرزاب / ٥٣ ] ورُويَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَسْـــتَـحى منْ ذي انْقبَاضُ السُّفْس إذ هو تعالى مُنَزَّهٌ عن الوَصْف مِنَ النَّطْفَةِ ، والدَّجَاجَةَ مِنَ البَـيْضَةَ ، وَيُخْرِجُ ۗ اللَّهُ وإنَّمَا الْمُرَاد به تَرْكُ تعْـذيبه ، وعَلَى هذا ما رُويَ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَسِيعٌ ﴾ (٢) أي تارك "

رواه ابن النجار بسند ضعيف أفاده السيوطي في جمع الجوامع .

(٢) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ۲۰۰۲ ) والنـــائي (۱/ ۲۰۰) ، والبيهقي ( ١٩٨/١ ) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، عن عطاء عن يعلى ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ : . . . . فذكره . حوايا : الحَوَايا جمعُ حـويّة وهي الأمعاءُ [الأنعام / ٤٦]. ويقــالُ للـكســاء الذي يُلَفُّ به السَّــنمُ حَــويّةٌ تعالى : ﴿ أَوَ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظُم ﴾

> == وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم وفي العرزمي هذا كالم لا يضر وزهير هو ابن معارية بن خديج أبو خيشمة

حوا قُولُه عَزْ وَجَلَّ : ﴿ فَجَعَلَهُ غُثَّاء وأصلُه منْ حَوَيْتُ كذا حَيًّا وَحَوَايَةٌ ، قال الله الْحُوى ﴾ [ الأعلى / ٥ ] أي شديد السَّواد وذلك إشارةٌ إلى الدَّرين نحوُ:

\* وَطَالَ حَبْسٌ بالدّرين الأسود \* وقيلَ تقديرُهُ : ﴿ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴾ [الأعلى / ٤] أَحْوَى فَجَعَلَهُ غُثَاءٌ والحُوَّةُ شَدَّةُ الخُضْرَة وقد أَحْوَوَى يَحْوَوى احْووَاءَ ارْعَوَى ، ثم عــدد له طرف وشــواهد ، وانظر : الإرواء الوقيلَ : ليسَ لهمًا نَـظيرٌ ، وحَوَى حُوَّةً ومنه أحوَى وحَويَ .



## كتاب الخاء

خبت : الحَــبْتُ المُطْمــيْنُ مِنَ الأرضِ اللهِ عَلَى مَالاً يُوافِقُ النَّفْسَ مَنَ المَحْظُورات منْ خَشْيَةَ الله ﴾ [ البقرة / ٧٤] .

كما قال الشاعر:

سَكُنَاهُ وَنَحْسِبُهُ لُحَسِنًا فَأَيْدَى الْكِيرُ عِنْ خَبَثِ الْحَديد ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثَ ﴾ [الأعراف / عليه : « المؤمِنُ أطْيَبُ مِنْ عَمَلِهِ ، وَالكَافِرُ

وأخْبَتَ الرَّجُلُ قَـصَدَ الحُّبْتَ أَوْ نَزَلَهُ نحـوُ ۗ وقولُه تعالى : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَة التي كانَتْ أَسْهِلَ وَأَنْجَدَ ، ثُمَّ اسْتُعْمَلَ الإِخْبَاتُ اسْتَعْمَالَ ۗ تَعْمَلُ الْحَبَائِثُ ﴾ [ الانبياء / ٧٤ ] فكناية عن اللِّين وَالتَّواضُع قَـال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَخْبَتُوا ۚ إِنِّيانِ الرِّجالِ . وقـال تعالى : ﴿ مَا كَـانَ اللهُ إلى رَبِّهُمْ ﴾ [ هود / ٢٣ ] وقـال تعـالى : اليَـذَرَ الْمُؤمنينَ عَلَى مَـا أَنْتُمْ عَلَيْـه حَتَّـى يَميـزَ ﴿وَبَشِّر الْمُخْبِتِينَ ﴾ [ الحسج / ٣٤ ] أي الخَبيثَ منَ الطَّيِّب ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] المُتواضعين ، نحو : ﴿ لا يَسْتَكْبِرُون عَنْ إِلَى الأعمالَ الخبيشةَ من الأعمال الصالحة ، عَبَادَتُه ﴾ [ الأعراف / ٢٠٦ ] وقولُه تعالى : | والنُّفُوسَ الخبيشةَ منَ النُّفُوسِ الزَّكيَّـة. وقال ﴿ نَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٤ ] أي تعالى : ﴿ وَلاَ تَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ تَلِينَ وَتَخْشَعَ والإِخْبَاتُ هَاهُنَا قَرِيبٌ منَ [النساء / ٢] أي الحَـرَامَ بالحَـلال، وقـال الهُبُوط في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ السِّعِالِي : ﴿ الْحَبِيثَاتُ لَلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ للخبيئات ﴾ [ النور / ٢٦ ] أي الأفعال خبث : المُخبِثُ وَالْحَبِيثُ مِا يُكْرَهُ رَدَاءَةً | الرَّديَّةُ والاختياراتُ الْمُبَهْرَجَةُ لامْ ثَالهَا وكذا وَخَساسَةً مَحْسُوسًا كَانَ أَوْ مُعْقُولًا ، وَأَصلُهُ ۗ ﴿ الْخَبِيثُونَ لَلْحَبِيثَاتِ ﴾ [ النور / ٢٦ ] وقال الرَّدىءُ الدَّخلَة الجَارى مَجرَى خَبَث الحَديد العالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الْخَبيثُ والطَّيَّبُ ﴾ [ المائـدة / ١٠٠ ] أي الكـافـــــر والمُــؤمنُ والأعمالُ الفاسدةُ والأعمالُ الصَّالحَةُ ، وقوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ كُلُّمَة خَبِيثَة كَشَجَرَة خَبِيثَة ﴾ وذلك يَتَناولُ الباطلَ في الاعْتقاد والكذب الإبراهيم / ٢٦] فإشارة إلى كلِّ كُلُّمَة قُبيُّحة في المقال والقبيح في الفعال ، قال عزَّ وجلَّ: إمنُ كُفْر وكَـذب وَنَميمة وَغير ذلك ، وقال

أَخْبَثُ منْ عَمَلُه ﴾ (١) ويقالُ : خَبيثٌ مُخْبثٌ ﴿ هَيْثَةَ السَّائق بالخَابِز . أى فاعلُ الخُبْث .

جَهَة الخَـبَر وَخَبَرْتُهُ خَبْرًا وَخُبُـرَةً وَأَخْبَرْتُ المعْرَفَةُ بِبَوَاطِنِ الأَمْرِ والخَبــارُ والخَبْرَاءُ الأرضُ وَالْمُخَابَرَةُ مُزَارَعَـةُ الخَبارِ بشَىءِ مَعْلُوم وَالخَـبيرُ الأكَّارُ فيه ، وَالحُبْرُ الْمَزَادَةُ الصَّغْرَةُ وَشُبِّهَتْ بِهَا النَّاقَةُ فَسُمِّيتُ خَـبْرًا ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] أي عالمٌ بأخبار أعمالكُمْ وقيلَ أيْ عالمٌ ببواطن أَمُورِكُم، وقِيلَ : خَبِيرٌ بمعْنى مُخْبِرِ كَقَوْلِهِ : ﴿ فَيُنْبُنَّكُمْ بَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ يونس / ٢٣] وقال تعالى : ﴿ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ﴾ [ محمد/ ٣١ ] ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ منْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة/ ٣٦] أيْ منْ أَحْوَالكُمْ التي نُخْبَرُ عنها .

خير: الخبر معسروف قال الله تعالى: ﴿أَحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا ﴾ [ يوسف /٣٦ ] وَالْخُبْزَةُ مِا يُجْعَلُ في الْمُلَّة وَالْخَبْزُ اتَّخَاذُهُ وَاخْتَــبَزْتَ إِذَا أَمَرْتَ بِخَبْــزه وَالْحَبَازَةُ صَنْعَــتُهُ وَاسْتُعِيرَ الخَبْزُ لِلسَّوْقِ الشَّدِيدِ لِتَسْبِيهِ

خبط: الخَبْطُ الضّرْبُ عَلَى غير استواء خبر : الخبَـرُ العلْمُ بالاشْيـاء المَعْلُومَة منْ ﴿ كَخَـبْطِ البَعـيرِ الأرْضَ بَيَـدِهِ وَالرَّجُلِ الشَّـجَرَ بَعَصَاهُ ، ويقال للْمَخْبُوط : خَبْطٌ كَما يقالُ أَعْلَمْتُ بِمَا حَصَلَ لِي مِنَ الْحَبَرِ، وقيلَ: الْخُبْرَةُ اللَّمْضُرُوبِ: ضَرَبٌ، واَسْتُعيرَ لعَسْف السُّلْطَان فَـقيلَ : سُلْطَانٌ خَبُـوطٌ ، وَاخْتَـبَاطُ اللَّيْنَةُ ، وقد يقالُ ذلك لمَا فِيها منَ الشَّجَر ، المَعْرُوفِ طَلَّبُهُ بِعَسْفِ تَشْبِيهًا بِخَبْطِ الْورَق وقوله تعالى : ﴿ يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسَّ ﴾ [البقرة / ٢٧٥] فيصحُّ أن يكونَ منْ خَبْط الشجَر وَأَنْ يَكُونَ مِنَ الاخْتِبَاطِ الذِي هُو طَلَبُ المُعْسِرُوف ، يُسرُوكَى عنه ﷺ : « اللَّــهُمَّ إنَّى أعُوذُ بكَ أَنْ يَتَخَبَّطَني الشّيطَانُ من المسّ (٢). خبل: الخَبَالُ الفَسَادُ الذي يَلْحَق الحَيَوَانَ فَيُورثُهُ اصْطرابًا كالجنُون والمَرض المُؤثِّر في العَقْل والفكر ، وَيَقالُ : خَـبَلٌ وَخَبْلٌ وَخَبْلٌ وَخَبَالٌ ويقـالُ : خَبَّلَهُ وَخَـبَّلَهُ فـهـو خابِلٌ وَالجَـمعُ الخُبِلُ، وَرَجُلٌ مُخَبِّلٌ، قال الله تعالى :

(۲) روی أبو داود ( ۱۵۵۲ ) والـنســاني ( ۵۵۳۱ ، ٥٥٣٢ ) وأحمد ( ٣٥٦/٢) عن أبعي اليسر أن رسول الله ﷺ كان يدعو : ﴿ اللَّهُمُ إِنِّي أَعُوذُ بِكُ من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًا وأعوذ بك أن أموت لديغًا ، .

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ .

١١٨ ] وقـال عـزَّ وجلَّ : ﴿ مَـازَادُوكُم إِلا السَّمَةُ فَي مَوْضَع خَفَى . خَبَالاً ﴾ [التوبة/ ٤٧ ] وفي الحديث : ﴿ مَنْ شَرَبَ الْخَمْرَ ثَلاثًا كانَ حَقًا عَلَى الله تعالى أن يَسْقَيَهُ منْ طينَةَ الخَبَال (١) ، قال زهير : \* هُنالكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا المَالَ يُخْبِلُوا \*

أى إن طلب منهم إنساد شيء من إبلهم

خبو : خبت النارُ تَخبُو سكَنَ لَهَ بُهَـا وَصَارَ عَلَيْهَا خَبَاء منْ رَماد أَى غَشَاءٌ ، وأَصْلُ الحنبًاء الغطاءُ الذي يُتَـغَطَّى به وَقـيلَ لغشَـاء السُّنبُلة : خباءٌ ، قال عز وجل : ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٩٧ ] خب، : يُخْرِجُ الحَبْء يُقَـالُ ذلك لكُلُّ

(۱) روى مسلم ( الأشربة / ۲۰۰۲ ) عن جابر أن رجلا قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر ؟ فـقـال النبي ﷺ : ﴿ أَوْ مُسْكُو هو؟! ، قال : نعم . قـال رسول الله ﷺ : ﴿ كُلُّ مسكر حرام ، إن على الله عــز وجل عهــدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيم من طينة الخبال ، قالوا : يارسول الله ، وما طينة الخبال ؟ قال : ﴿ عرق أهل النار أو عصارة أهل النار .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخـذُوا بِطَانَةٌ منْ مُدَّخَر مَسْتُـور ومنه قيلَ : جارِيةٌ خُبأةٌ وهي دُونكم لا يِأْلُونكُمْ خَبَالاً ﴾ [ آل عمران / الجاريَّةُ التي تَظْهَرُ مَرَّةٌ وَتَخْبَأ أَخْرَى ، وَالحباء

خت الخَتْرُ غَدْرٌ يَخْترُ فيه الإنسانُ أي يَضْعُفُ وَيَكْسرُ لاجْتهَاده فيه ، قال الله اتعالى: ﴿ كُلُّ خَتَّار كَفُور ﴾ [ لقان / [44

ختم : الخَتْمُ والطَّبْعُ يُقَالُ على وجُهَيْنِ : صَدَرُ نَحَتَمْتُ وَطَبَعْتُ وَهُو تَأْثِيرُ الشيء كَنَقْش الخـــاتَم والطّـابَع . والثـــانى : الأثرُ الحاصِلُ عَنِ النَّقشِ وَيُتَكَبَّوُو بَدْلك تَارَةً في الاستياقة من الشيء والمنع منه اعتبارًا بما يحصُلُ منَ المنع بالخَـتْم على الكُتُب وَالأَبْوَاب نحوُ: ﴿خَتَمَ اللهُ على قُلُوبِهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧] ﴿ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ ﴾ [ الجاثية / ٢٣ ] وتَارَةً في تحصيل أثر عن شيء اعتبارًا بالنقش الحاصل ، وَتَارَةُ يُعْتَبَرُ منه بُلُوغُ الآخِرِ ومنه قيل : خَتَمْتُ الـقرآن أي انْتَهَـيْتُ إلى آخره فقولهُ: ﴿ خَــتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [البقرة / ٧] وقولهُ تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَسَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٤٦] إشارةٌ إلى ما أَجْرَى الله به العادة أنَّ الإنسانَ إذا تَنَاهَى في اعْتِقَـادِ باطلِ أو ارْتكابِ مَحْظُورِ ولا يَكُونُ منه تَلَفُّتُ بُوجُهِ إلى الحَقِّ يُورِثُهُ ذلك هَيْــنَةٌ تُمَرَّنُهُ

على استحسان المعاصى وكانما يُختَمُ بذلك الطَّيب مسك، وقولُ مَنْ قَالَ يُختَمُ بالمسك أي على قَلْبِه وعلى ذلك : ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ طَبِّعَ ۗ ايُطْبَعُ فَلِيسَ بشيء ؛ لأنَّ الشَّرَابَ يَجِبُ أَنْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ إيطيَّبَ في نَفْسهِ فأمَّا خَتْمُهُ بالطيب فليس ممَّا [النحل / ١٠٨ ] وعلى هذَا النَّحْوِ اسْتَعَارَةُ عَلَيْهُ وَلا يَنَفَّعُهُ طيبُ خَاتَمَه مالَم يَطبْ في أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكُرِنَا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] خَد : قال اللهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ أَصْحَابُ واستعَارَةُ الكنُّ فَى قَمُولُه تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ۗ الْأَخُدُودِ ﴾ [ البروج / ٤ ] الخَدُّ والأخدُودِ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكُنَّةُ أَنْ يَفْقَسِهِوهُ ﴾ [ الإسراء / | شَقٌّ في الأرض مُــسْتَطِيلٌ غَـائِـصٌ وَجَـمْعُ ٤٦ ] واسْمَتعَارَةُ القَسَاوَة في قوله تعالى : الأُخْدُود أخَاديدُ وأصلُ ذلك منْ خَدّى ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائدة / ١٣ ] الإنسَان وَهُما ما اكْتَنَفَ الأنْفَ عنِ اليمينِ قال الجُبَّانيُّ : يجعلُ اللهُ خَتْمًا عَلَى قُلُوبِ والشمال . وَالخَدُّ يُسْتَعَارُ للأرض وَلغَيرِهَا الكُفَّارِ ؛ لَيَكُونَ دَلاَّلَةً للملاِّئكَةِ على كُفرِهِم كَاسْتِعَارَة الْوَجْه ، وَتَخَدُّدُ اللحم زوالهُ عن

الكتَابَةَ إِنْ كَانَتُ مَحْسُوسَةً فَمِنْ حَقِّهَا أَن الْخَدَاعُ إِنْزَالُ الغَيْرِ عمًّا هو بصدده يُدْرَكَ هَا أَصِحِابُ التَّـشْرِيحِ ، وَإِنْ كَـانَتْ الْمَرْ يُبديه عَلَى خلاف ما يُخْفِيه قال تعالى : مَعْقُولَةً غَيْرَ مَحْسُوسَة فالملائكةُ باطِّلاَعِهِم على ﴿ يُخَادَعُونَ اللهَ ﴾ [ البقرة / ٩] أي اعْتَـقَادَاتِهِمْ مُسْتَـغنيَةٌ عن الاستَـدُلالِ . وقَالَ إِيُخَادعُونَ رسولَهُ وَأُولِيَاءَهُ وَنُسِبَ ذلك إلى اللهِ بعضُهُمْ : خَتْمُهُ شَهَادَتُهُ تعالى عليه أنه لا تعالى مِنْ حيثُ إنّ مُعَامَلَةَ الرّسولِ كمُعامَلَتِه يُؤْمِنُ ، وقولُه تعمالي : ﴿اليَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ﴿ وَلَذَلَكَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ الْفُواَهِمْ ﴾ [ يس / ٦٥ ] أي نَمْنَعُ لَهُمْ مِنَ النَّما يُبايعُونَ الله ﴾ [ الفتح / ١٠ ] وَجعلَ الكلام ﴿ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب / ٤٠] ذلك خداعًا تَفْظيعًا لفعْلهم وَتَنْبيهًا عَلى عظم لأنه خَتَمَ النُّبُوَّةُ أَى تَمَّمَهَا بِمَجِينهِ . وقولُهُ عزَّ الرَّسُولَ وَعِظَمِ أُولِيانِهِ ، وَقَوْلُ أهلِ الـلُّغَةِ : وجلَّ : ﴿ خَتَامُهُ مَسْكُ ۗ ﴾ [ الْمُطْفَفِين / ٢٦ ] إنَّ هذا على حَذْفِ الْمُضافِ وإقامَةِ الْمُضافِ إليه قَـيلَ : مَا يُخْـتُمُ بِهِ أَى يُطْبِعُ، وإنما معناه مُقَامَهُ فَيَجِبُ أَنْ يُعَلَّمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِمِثْلَهِ في مُنْفَطَعُه ، وَخَاتِمةُ شُرْبِهِ : أَى سُؤرُهُ فَى الْحَذْفِ لا يَحْصُلُ لَوْ اتِّي بِالْمُصَافِ الْمَحْذُوفِ

الإغْفَال في قـوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ وَلا تُطعُ مَنْ النَّسِهِ . فلا يَدْعُونَ لَهُمْ ، وَلَيْسَ ذَلْكَ بشيء فإنَّ هذهِ الْجِسْمِ ، يُقَالُ : خَدَّدْتُهُ فَتَخَدَّدَ .

بمخَادَعَـتهمْ إِيَّاهُ يُـخَادعُونَ اللهَ ، وَالشَّانِي ا التُّنْبِيهُ عَلَى عَظَمِ المَقْصُودِ بِالْخِدَاعِ وَأَنَّ مُعَامَلَتَهُ ۗ الشاعرِ : كَمُعَامَلَة الله كما نَبَّهَ عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَّايِعُونَكَ ﴾ [ الفـــتح / ١٠ ] الآية وقولهُ تعالى: ﴿ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [ النساء / ١٤٢ ] قيلَ: مُعنَاهُ مُجَازِيهِمْ بالخدَاعِ وقيلَ عَلَى وَجُه آخر مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكُو اللهُ ﴾ [ آل عمران / ٥٤ ] وقيل : خَدَعَ الضَّبُّ أي استتَر في جُحْره واسْتَعْمَالُ ذلك في الضَّبِّ أنه يُعَدُّ عَقْرَبًا تَلْدَّغُ مَنْ يُدْخِلُ يَدَيْه في جُحْره حتى قيلَ : العقربُ بَوَّابُ الضَّبِّ وحاجبُهُ وَلاعتقاد الخَديعة فيه قيل : أخدع من ضَبٌّ ، وطريقٌ خادعٌ

منه هذا المعنَى ، والأخدَعان تُصُورً منهما الخداعُ ، لأستتارهما تارةً وَظُهُ ورهَمَا تارةً ، وحُذُوهُ أصْلُهُ مِنْ أَخِذَ وقد تقدّمَ . يقال: خَدَعْتُه قَطَعْتُ أَحْدَعَهُ ، وفي الحديث :

وَخَيْـدعٌ مُضلٌّ كـأنه يخْدَعُ سالـكهُ . وَالمَخْدَعُ بيْتٌ في بيتُ كَأَنَّ بَـانَيَّهُ جَعلهُ خَـادعًا لمنْ رَامَ

تَناوُلَ ما فيه ، وَخَدَعَ الرينُ إذا قَلُّ مُتَـصَوّرًا

« بَيْنَ يَدَى السّاعة سنُونَ خَدّاعَة » (١) أي

مُحْتالةٌ لتَلَوُّنها بالجَدْب مرَّةً وَالخصْب مَرَّةً .

خدن : قال الله تعالى : ﴿ وَلَا مُتَّخذَات

لمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّنبيه عَلَى أَمْرِين ، أَحَدُهُمَا : الْحُدَانِ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] جمعُ خدن أي فَظَاعَةُ فَعْـلَهِمْ فَيَمَا تَحَرَّوْهُ مِنَ الْحَـدِيعَةِ وانَّهُمْ الْمُصاحُّبِ وأكثرُ ذلك يُستَـعملُ فيمَن يُصاحِبُ اشَهُوَةً ، يقالُ : خــدْنُ المرْأة وخَدينُها ، وقولُ

## \* خَدينُ العُلَى \*

فاستعارة كـقولَهم يَعْشَقُ الـعُلَى ويُشَبِّبُ بالنَّدَى وَيَنْسبُ بالمكارِم .

خذل : قال تعالى : ﴿ وكانَ الشَّيْطانُ اللانسان خَذُولاً ﴾ [ الفرقان / ٢٩ ] أي كثير يُنْصُرَ نُسَصِرَتُهُ ، ولذلك قيلَ : خَـذَلَّتِ الوَحْشَيَّةُ وَلَدَها وتَخَاذَلَتْ رحْلاً فُلان ومنه قولُ

> بَيْنَ مَغْــلُوب تَلْيِلْ خَدُّهُ وَخَذُول الرِّجل من غَير كسك وَرَجُلٌ خُذُلَةٌ كَثِيرًا مَا يَخْذُلُ .

خْذ : قال الله تعالى : ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وكُنْ مِنَ الشَّاكرينَ ﴾ [ الأعراف / ١٤٤ ]

خر: ﴿ كَأَنَّمَا خُرٌّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ [الحج/ ٣١ ] وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنُت الْجِنَّ﴾ [ سبأ / ١٤ ] وقــال تعالى : ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السُّقْفُ مِنْ فَوْقهم ﴾ [ النحل / ٢٦ ] فمعنى خَرَّ سَقَط سُقُــوطًا يُسْمَعُ منهُ خَريرٌ ، والخَريرُ يقالُ لِصَوتِ الماء والرِّيحِ وغَــيْرِ ذلك ممّا يَسْقُطُ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ( ٣٣٨/٢ ) بسند صحيح .

من عُلُوًّ . وقوله تعالى : ﴿ خَرُوا لَهُ سُجَّدًا﴾ الخَارِجَة ، قـال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائفًا

بأيْديهم وأيْدى المُؤمنينَ ﴾ [ الحَسر / ٢] عَيْظِيُّهُ وَأَصْحَابِهِ ، وقسيلَ : كانَ بإجلائهم عنهاً. والخُرْبَةُ شَقٌّ واسعٌ في الأذُن تَصَوُّرًا أَنه قـد خَـربَ أَذُنُهُ ويُقال رَجُلٌ أخَـرْبُ وَامْـرَأَةٌ خَرْبَاءُ نحوُ أَقْطَعَ وَقَطْعَاءَ ثُمَّ شُبَّةً بِهِ الْخَرْقُ في أَذُن المزَادَة فــقيلَ : خَربَــةُ المَزَادَة ، وَاسْتَــعَارَةُ ذلك كــاستــعــارة الأُذُن له ، وجُعلَ الحَــاربُ مُخْتَصًا بسَارق الإبل ، وَالْخَرْبُ ذَكَرُ الْحُبَارَى وَجَمْعُهُ خِرْبَانٌ قال الشاعرُ:

\* أَنْصَرَ خَرْنَانَ فَضَاء فَانْكَدَرْ \*

خْرِج : خَرَجَ خُرُوجًا : بَرَزَ مِنْ مَقَرَّهِ أَو حاله سواء كان مَقَرَّهُ دَارًا أَوْ بَلَدًا أَو ثُوبًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ حالُهُ حالَةً في نسفُسِهِ أَوْ في أَسْبَابِهِ ۗ وَخَسَرَاجٌ ، قَـالَ اللهُ تَعَـالَى : ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ

[ يوسف / ١٠٠ ] فاستعمالُ الخَرِّ تَنْبِيهٌ على اليَرَقّبُ ﴾ [ القصص / ٢١ ] وقال تعالى : اجْتُ ماع أَمْرَيْن : السُّقُوط وَحُصُول الصَّوْت ﴿ اخْرُجُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَّبَّرَ فيها ﴾ منهم بالتَّسْبيح ، وقولهُ مِنْ بَعْدِه : ﴿وَسَبَّحُوا ۗ [الاعراف / ١٣ ] وقـال : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مَنْ بَحَمْد رَبِّهِمْ ﴾ [ السجدة / ١٥ ] ، فَتنبيهُ أَنَّ الْمَرات منْ أَكْمامها ﴾ [ فصلت / ٤٧ ] ذلك الخَرِيرَ كَانَ تَسْبِيحًا بِحَـمْدِ اللهِ لا بشيء ﴿ وَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [ غافر / ١١ ] ﴿ يُريدُونَ أَنْ يَخُدرُ جُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ حُرُبُ : يقال : خَرِبُ المُكَانَ خَرَابًا وهوَ البخَارِجِينَ منْهَا ﴾ [ المائدة / ٣٧ ] وَالإخْـرَاجُ ضدُّ العمَارَة ، قال الله تعالى : ﴿ وَسَعَى فِي ۗ أَكْثَرُ مِا يُقالُ فِي الْأَعْيَانِ نَحْو : ﴿ أَنَّكُمْ خُرَابِهَا ﴾ [ البـقرة / ١١٤ ] وقــد أخـرَبَهُ ، ﴿ مُخْرَجُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٣٥ ] وقـــال عــزًّ وخَرَّبَهُ قِـالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمُ ۗ وَجِـلَّ : ﴿ كَـمَـا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مَنْ بَيْـتكَ بِالْحَقُّ [ الأنفسال / ٥ ] ﴿ وَنُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ فَتَخْرِيبُهُمْ بِأَيْدِيهِمْ إِنَّا كَان ؛ لِئلاً تَبْقَى للنِّبيِّ القيامة كتَابًا ﴾ [الإسراء / ١٣] وقال تعالى: ﴿ أَخُرَجُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٣ ] وقال: ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوط مِنْ قَرْيَتَكُمْ ﴾ [النمل/ ٥٦] ويقال في التَّكُوين الذي هو من فعل الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مَنْ بُطُونَ أمُّهاتكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٨ ] ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتِ شَتَّى ﴾ [ طه / ٥٣ ] وقــالُ تعالى : ﴿ يُخْرَجُ بِهِ زَرْعُنَا مُخْتَلَفًا الْوَانُهُ ﴾ [الزمر / ٢١] والتَّخريجُ أكْثرُ ما يقالُ في العُلوم والصِّناعــات ، وقــيل لمَــا يخــرُج منَ الأرض ومن وَكْرِ الحَيْــوَان ونحو ذلك : خَرْجٌ

مَالَ الْبَائِعِ فَهُو بَازَاءِ مَا سَقَطَ عنه مِنْ ضَمَانِ الطُّنُّ والتَّخْـمَينِ كَفِعْلِ الحَارِصِ في خَـرْصِهِ ، خَـرَجَ إلى مَنزِلةٍ مَنْ هو أعْلَى منه ، وَتَارَةً كما حُكَّي عَنِ المنافقين في قـوله عزَّ وجلَّ : بإنْسَانِ تارةً على المدح كما قال الشاعرُ: المُنَّافِقينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [ المنافقون / ١ ] . فَلَسْتَ بإنْسِيِّ ولكن كملاك خرط : قال تعالى : ﴿ سَنَسَمُهُ عَلَى

كَالْأَنْعَامِ ﴾ [الفرقان/ ٤٤] ، وَالْحَرَجُ لُونَانَ مِنْ انْفُ الفيل فَسُمِّيَ انْفُهُ خُرْطُومًا اسْتَقباحًا له . بياض وَسُواد ، وَيَقَالُ : ظُلِيمٌ اخْرَجُ وَنَعَامَةٌ ﴿ خُرِقَ : الْخُرْقُ قَطْعُ الشَّيءَ عَلَى سَبِيل لكُونهم خَارجينَ عن طاعة الإمَام .

خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [ المؤمنون / ٧٢ ] ﴿ خُرْصُ : الخَرْصُ حَرْزُ الثَّمَرَةَ ، وَالخَرْصُ فَ إِضَافَتُهُ إِلَى الله تعالَى تَنْبِيهُ أَنَّه هُو الذَّى الْمَحْرُوزُ كَالنَّقْضِ لِلْمَنْقُوضِ ، وَقَيلَ : الخَرْصُ الزَّمَهُ وَأُوجَبَهُ ، وَالْخَرْجُ أَعَمُّ مِنَ الْخَرَاجِ ، الكَذبُ في قسوله تعالى : ﴿ إِنْ هُسمُ إِلا وَجُعلَ الْخَرْجُ بِإِزَاءِ الدَّخلِ ، وقال تعالى : ﴿ يَخْرُصُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٦ ] قيل معناهُ ﴿ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] ايكذبونَ . وقولهُ تعالى : ﴿ قُتُلَ الْحَرَّاصُونَ ﴾ وَالْحَرَاجُ مُسخْتُصٌ فَى الغالبِ بالضّرِيبَةِ عَلَى [ الذاريات / ١٠ ] قسيل : لُعنَ الْكَذَّابُونَ الأرضِ ، وَقَدِل : العبدُ يُؤدِّى خَرْجَهُ أَى العِسمَةُ ذلك أنَّ كلَّ قَوْل مَقُدول عن ظَنّ غَلَّتُهُ والرَّعيَّةُ تُؤَدِّي إلى الأمير الخَرَاجَ ، وتَخْمِين يُقَالُ خَرْصٌ سواء كان مُطابِقا للشيء والخَرْجُ أيضًا مِنَ السَّحَابِ وَجَمْعُهُ خُرُوجٌ ۗ أَوْ مُخَالِّفًا لَهُ مِنْ حيثُ إِنَّ صَاحِبَهُ لَمَ يَقُلُّهُ عن وقيل : الخَرَاجُ بالضَّمانِ أَىْ مَا يَخْـرُجُ مِنْ إعِلْم وَلاَ غَلَبَةٍ ظَنْ ولا سَمَاع بَلْ اعْتَمَدَ فيه على المبيع، والخارِجيُّ الذي يَخْرُجُ بِذَاتِهِ عن أحوال وكلُّ مَنْ قال قَـوْلاً على هذا النَّحْوِ قـد يُسمَّى أقرانِهِ ويُقالُ ذلك تارةً عَلَى سبيلِ المَدْحِ إذا كاذبًا وإنْ كانَ قَولُهُ مُطابقًا للْمَقُول المخبرِ عنه يُقالُ عَلَى سبيلِ الذَّمِّ إِذَا خَرَجَ إلى مَنْزِلةٍ مَنْ ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافَقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ هُو أَدْنَى منه ، وعلى هذا يقـالُ : فُلانٌ ليسَ الله وَاللهُ يَعْلَـمُ إِنَّكَ لَرَسُـولُهُ والله يَشــهَــدُ إِنَّ

تَنَزَّلَ مِنْ جَوَّ السماء يَصُوبُ الخُرطُومِ ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي لزِمَـهُ عارٌ لا وَتَارَةً على الذَّمِّ نحوُ : ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ النَّمَعِي عَنه كقولهم جُدْعَتْ أَنفُه ، والخُرْطُومُ

خَرْجًاء وأرضٌ مُخْتَرجَةٌ ذَاتُ لُونَيْنِ ، لِكُونِ الفساد مِنَ غَيرِ تَدَبُّر ولا تَفكُّر ، قال تعالى : النبات منها في مكان دونَ مكان ، والخَوَارجُ؛ ﴿ أَخْرَفْتُهَا لَتُغْرَقَ أَهْلَهَا ﴾ [ الكهف / ١١ ] وهو ضِيدٌ الخَلْقِ وإن الخَلْقَ هوَ فعلُ الشيء

[الإسراء/ ٣٧] فسيه قولان : أحـدُهما : لَنْ تَقْطَعَ ، والآخَــرُ ، لَنْ تَشْــقُبَ الأرض إلى الجانب الآخر اعتبارًا بالخَرْق في الأذُن ، وباعــتبــار ترْك التقــدير قيلَ : رَجُلٌ أخْــرَقُ وخَرِقٌ وامْـرَأَةٌ خَرْقَـاء، وشُبُّهُ بِهَـا الربح في تَعَسُّف مُسرُورِهَا فقيل : ريحٌ خَسرْقَاء ورُويَ : «مــا دَخَلَ الخَــرْقُ في شيء إلاَّ شــَـانَه » ومنَ الخَرْق اسْتُعيرَت المَخْرَقَةُ وَهُوَ إظهارُ الخَرْق تَوَصُّلاً إلى حيلَة ، والمخْرَاقُ شَيء يُلْعَبُ به كَأَنَّهُ يَخْـرَقُ لإظهار الشيء بخلاف، وخَرقَ الغزالُ إذا لَم يُحْسنُ أن يَعْدُو لخَرَقه .

خْزَنْ : الْحَزَنُ حَفْظُ الشيء في الْحَزَانَة ثمَّ يُعَبَّرُ بِهِ عِن كُلِّ حَفْظ كَـحَفْظ السَّـرَ ونحوه

بَتَقْدير رفْق ، والخبرْقُ بغَيْسر تَقْدير ، قبال وقوله تبعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيء إلاّ عَنْدَنَا تعالى: ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَناتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ ﴿ خَزَائِنُهُ ﴾ [ الحـجـــر / ٢١ ] ﴿ وللهِ خَـزَائِنُ [الأنعام / ١٠٠] أي حَكَمُوا بذلكُ عَلَى سَبيل السَّماوات والأرْضِ [ المنافــقــون / ٧] الخرْق، وباعـتبار القَطْع قيل : خَــرقَ الثوب ﴿ فَإِشَارَةٌ مِنْهِ إِلَــي قُدْرَتُهُ تَعَــالَى عَلَى مَــا يُريدُ وخَرَّقَهُ وخَرَقَ المَفَاوزَ واخْتَرَقَ الرِّيحُ . وخُصَّ إيجادَهُ أو إلى الحالة التي أشارَ إليها بـقوله الخَرْقُ والخَرِيقُ بالمفاوز الواسعة إمّا لاخْتراق عَلَيه السَّلامُ : ﴿ فَـرغَ رَبُّكُمْ مَـنَ خَلْق الخَلْق الربح فيها وإمّا لتَخرُّقهَا في الفَلاَة ، وخُصٌّ والـرّزْق والأجَــل»(١)وقــوله تـعــالي: الْحَرْقُ بَمَنْ يَنْخَرِق في السحاب . وقيل لتَقْب الشَّفَ السُّقَ يْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بخَازِنينَ ﴾ الأُذُن إذا تَوَسَّعَ : خَـرْقٌ ، وصَــبيٌّ أخْـرَقُ ۗ [الحجـر/٢٢] قيل معناهُ حَـافِظينَ لهُ بالشُّكْرِ، وامْرَأَةٌ خَرْقَاء مثقُوبَةُ الأذُن ثَقبًا واسعًا ، وقوله الوقيلَ هوَ إشَـــارَةٌ إلى مــا أنْبَـاْ عــنه قَــولهُ: تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْسِرِقَ الأَرْضَ ﴾ ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ المَاءَ الذي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ ﴾ [ الواقعة / ٦٨] الآية والخَـزْنَةُ جمْعُ الخَـازن ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَرْنَتُهَا ﴾ [الزمر/ ٧١] في صفة النار وَصِفَةِ الجُّنَّةِ وقـوله: ﴿ وَلَا ٱقُــولُ لَكُمْ

(١) [ صحيح ] .

رواه ابن حسبان ( ۱۸/۱٤ ] ح ( ۲۱۵۰ ) بنحسوه عن أبي الدرداء وأحسمه ( ١٦٧/٥ ) وابن أبي عماصم في « السنة » ( ٣٠٣ ، ٣٠٤ ، ٣٠٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٦ ) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۰۲) وأخرجه البزار (۲۱۵۲)

وأخرجه أحمد ( ١٩٧/٥ ) ، وابن أبي عماصم (٣٠٧) من طريق آخر وذكره الهسيثمي في المجمع ( ٧/ ١٩٥ ) وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. قلت : والحديث صحيح بمجموع طرقه .

عندى خَزَائنُ الله ﴾ [ الانعام / ٥٠ ] أي ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾ [آل اللَّحْمُ إذا أَنْتَنَ وَخَنَزَ بِتَقَدُّمُ النُّون.

نَادِمِينِ ۗ والذي يَلْحَـقُهُ مِن غَـيرِه يقـالُ : هو ۗ والذُّلُّ ، وَيَكُونُ مَذْمُومًا .

مَقَدُّورَاتُهُ التِّي مَنَعها الناسَ ؛ لأنَّ الخَزْنَ ضَرَبٌ | عمران / ١٩٢ ] فَمَنَ الخزَاية ويجُوزُ أنْ يكُونَ منَ الْمَنْعِ، وقسيلَ : جُـودُهُ الوَاسِعُ وقُـدْرَتُهُ، ﴿ مِنَ الحَـزْى وكذا قـولُه : ﴿ مَنْ يَأْتَيـه عَذَابٌ وَقَيلَ: هُوَ قَولُهُ : كُنْ . والخَنْنُ في اللَّحْم البُّخْزِيه ﴾ [ هود / ٣٩] وقولُهُ : ﴿وَلَا تُخْزِنَا أَصْلُهُ الادَّخَارُ فَكُنَّى بِهِ عَنْ نَتْنِهِ ، يَقَالُ: خَزَنَ اللَّهِ مَا الْقَيَامَة ﴾ [ آل عـــمــران / ١٩٤ ] ﴿ وليُخْزِي الفَّاسقينَ ﴾ [الحشر / ٥] وقال: خزى : خَزَى الرَّجُلُ لَحقَهُ انْكسَارٌ إِمَّا ﴿ وَلاَ تُخْزُون فَي ضَيْفي ﴾ [ هـود / ٧٨ ] مَنْ نَفْسِهِ وَإِمَّا مِنْ غَيْرِهِ . فالذي يَلْحَقُّهُ مِنْ اللَّهِ وَعلى نحو ما قُلْنَا في خَزِيَ مِنَ قَوْلُهُم : ذَلَّ نَفْسه هوَ الحَيَاءُ الْمُفْرِط ومَصْدَرُهُ الحُزَايةُ ورَجُلٌ وهانَ فإنَّ ذلكَ مَتَى كانَ مِنَ الإنسَانِ نَفْسه خُزِيانُ واصْرَأَةٌ خَزَيَى وَجَـمعُه خَزَايَا . وفي إيقالُ لَهُ الهَوْنُ وَالذُّلُّ ويكونُ مَـحمودًا ، ومتّى الحديث : « اللهُمَّ احشُرْنَا غَيْرَ خَزَايًا وَلا كَانَ مِنْ غَيْرِه يُقَالُ لهُ: الهُونُ ، والهَوَانُ ،

ضَرْبٌ من الاستخفاف ، ومصدرهُ الخزى الخسر : الحُسْرُ والحُسْرانُ انتقاصُ رأس وَرَجِلٌ خَزْىٌ . قال تعالى : ﴿ ذلك لَهُمْ خَزْىٌ ۗ المَال وَيُنسَبُ ذلك إلى الإنْسـان فَيُــقالُ خَـسرَ في الدُّنْيَا ﴾ [ المائدة / ٣٣ ] وقال تعالى: ﴿ فُلانٌ ، وَإِلَى الفَعْلِ فيقالُ خَسرَتْ تجَارَتُهُ ، ﴿إِنَّ الْحَنْرَى اليَّوْمُ وَالسُّوءَ عَلَى الكافرينَ ﴾ [قال تعالى: ﴿ تلكَ إِذًا كُسرَّةٌ خَساسرةٌ ﴾ [النحل/ ٢٧] ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللهِ الخَرْي في الحَيَّاة [النازعات / ١٢] ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الدُّنْيَا ﴾ [ الزمر / ٢٦ ] ﴿ لِنُّذِيقَهُمْ عَذَابَ الْمُقْتَنِيَاتِ الْحَارِجَةِ كَالمَال وَالْجَاه في الدُّنْيَا وهو الخزْي في الحَيَّاة الدُّنْيَا ﴾ [فُصَلت/ ١٦] الأكثَرُ ، وفي المُقْتَنيَات النَّفْسيَّة كالصِّحَّة وقال : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَى ﴾ [ طه / | والسَّلامة والعقل والإيمان والثواب وهو الذي ١٣٤ ] وأَخْزَى مِنَ الخَزَايَة والخزى جسيعًا جَعَلَهُ اللهُ تعالى الخُسْرَانَ المبينَ ، وقيال : وقوله : ﴿ يَوْمَ لاَ يُخْسِرَى اللهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ﴿ الذِّينَ خَسرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْ ليهمْ يَوْمَ القيامَة آمَنُوا﴾ [ التحريم / ٨ ] فهوَ مِنَ الخزي اقُرَبُ ۗ أَلاَ ذلكَ هُوَ الخُسْرَانُ الْمَبِينُ ﴾ [ الزمر / ١٥ ] وإنْ جَازَ أنْ يكونَ منهُما جميعًا وقولهُ تعالى: ﴿ وَسَـوْلُهُ : ﴿ وَمَنْ يَكُفُـــرْ بِـهِ فَـــأُولِتـكَ هُمُ

الخَاسرُونَ ﴾ [البقرة / ١٢١] وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله منْ بَعْد ميشَاقه ﴾ إلى ﴿ أُولَنْكُ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٧] وقولُهُ : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَـٰثُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ منَ الخَاسرينَ ﴾ [المائدة / ٣٠] وقرله : ﴿ وأقيمُوا الوزنَ بالقسط ولا تُحْسرُوا الميزانَ ﴾ [ الرحمن / ٩ ] يجُونُ أنْ يكونَ إشارةً إلى تَحَرِّى العَـدَالَة في الوَزْن وتَرْك الحَيْف فيما يَتَعَاطاهُ في الوَزْن ويجُوزُ أنْ يكونَ ذلك إشارةً إلى تعاطى مالا يكونُ به ميزَانُهُ في القيامة خاسرًا فيكونُ ممَّنْ قَالَ فيه: ﴿ فَمَنْ خَفَّتْ مُوازينُهُ ﴾ [ الأعراف / ٩ ] وَكَلاَ المَعْنَيْمِيْنِ يَتَلازَمَانِ ، وَكُلُّ خُسْمِرَانِ ذَكَرَهُ اللهُ تعالى في القُرآن فهو عَلَى هذا المعنى الأخير دُونَ الحُسْرَانِ المُتَعَلِّقِ بِالْمُقْتَنَيَاتِ الدُّنَّيُويةِ والتجارات البَشرية

خسف : الخُسُوف للقَمَرِ والكسُوف للشمس ، وقيلَ الكُسوف فيهما إذا زالَ بَعض ضوْنهِ ما ، وآلحُسُوف أذا ذَهَبَ كُلُّهُ . ويُقالُ خَسَفَهُ اللهُ وَخَسَفَ هو ، قالَ : ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ [ القصص / ٨١ ] وقال : ﴿ لَوْلاَ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَنَا بِهِ الشّمس والقَمَر آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ اللهِ لا يُخْسَفَانِ

لَمَوْتِ أَحَد ولا لِحَياتِهِ ﴾ (١) وَعَيْنٌ خاسفةٌ إذا غَابَتْ حَدَقَتُهَا فَمَنْقُولٌ مِنْ خَسَفَ القمرُ ، وَبِثرٌ مَخْسُوفَةٌ إذا غابَ ماؤها ونَزَفَ ، منقولٌ مِنْ خَسَفَ الله القَمرُ ، وتُصُوِّرَ مِنْ خَسَفَ الله القَمرُ مَهَانَةٌ تَلْحَقُهُ فَاسْتُ عِيرَ الخَسْفُ لَلذُّلُ فقيل تحَمَّلَ فَلانٌ خَسَفًا .

خسأ : خسأتُ الكَلْبَ فَخَسَا أَى رَجَرْتُهُ مُسْتهينًا به فانَزَجَرَ وذلك إذا قُلتَ لهُ : اخْسَا قال تعالى في صفة الكفّار : ﴿ احْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكلِّمُون ﴾ [ المؤمنون / ١٠٨] وقال تعالى : ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردَةً خَاسئينَ ﴾ تعالى : ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قردَةً خَاسئينَ ﴾ [البقرة / ٦٥] ومنه خسَا البصرُ أَى انقبضَ عن مَهَانة قَالَ : ﴿ خَاسِئًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [الملك / ٤].

خشب: قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُّ
مُسَنَّدَةٌ ﴾ شُبُّهُوا بذلك لِقلّة غَنَائِهِمْ وهو جَمْعُ
الْخَشبِ ومن لفظ الْخَشَبِ قيل خَشَبْت السيف
إذا صَقَلْتَهُ بالحَشَب الذي هو المصنّلُ ، وسيف خَشِيبٌ قريبُ العَهْد بِالصَّقُلِ ، وَجَمَلٌ خَشَيبٌ أَى جَدِيدٌ لَمْ يُرض تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ خَشْيبٌ أَى جَدِيدٌ لَمْ يُرض تَشْبِيهًا بِالسَّيْفِ الْخَشْيبِ وَتَخَشَّبَ الإبلُ أكلَتِ الخَشْب ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱۰۶۲ ) ، ومسلم ( الكسوف / ۲۱ ، ۱۷ ) .

وَجَبْهَةٌ خَسْبًاءُ يَابِسْةٌ كَالْخَشَبِ ، وَيُسْعَبُّو بِهَا فى نحو قول الشاعرِ :

\* وَالصَّخْرُ هَشُّ عنْدَ وَجْهكَ في الصَّلابَهُ \* وَالْمَحْشُوبُ المخلوطُ به الخَشبُ وذلك عبارةٌ عن الشيء الرَّديء .

خشع : الخُـشوعُ الضّراعـةُ وأكْثَرُ ما يُستَعْملُ الخُشوعُ فيما يُوجَدُ عَلَى الجَوَارح. والضراعة أكثرُ مَا تُستَعْملُ فيما يُوجَدُ في القَلْبِ ولذلك قيلَ فيما رُوى : ﴿ إِذَا ضَرَعَ القَلْبُ خَسْعَتِ الجَوَارِحُ (١)، ، قَال تعالى :

(١) قلت : : قــد ورد بلفظ : ﴿ لــو خــشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه ١ . وهو حديث موضوع أورده السيوطي في ( الجامع الصغير ) من رواية الحكيم عن أبي هريرة وصورح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي ( ق ٢٠٢) بأن إسناده ضعيف .

وقال الشيخ الألباني : بل هو أشد من ذلك ضعفًا فقد قال المناوى في افيض القدير ، : رواه - يعنسي الحكيم - في ( النوادر) عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبسى هريرة قال : رأى رسول الله ﷺ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة . الحديث . قال الزين العراقي في 1 شرح الترمذي ١ وسليمان=

﴿ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٩ ] عَمَّنْ لا يَسْتَحِي ، وَذلك كما يُـشبَّهُ بِالصَّخْرِ | وقال : ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشعُونَ ﴾ [المؤمنون / ٢] ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ ﴾ [الأنبياء / ٩٠] ﴿ وَخَشَعَت الأصواتُ ﴾ [طه / ١٠٨] ﴿ خَاشِعَةُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٣] ﴿أَنْصَارُها خَاشَعَةٌ ﴾ [ النازعات / ٩ ] كنايةٌ عَنها وَتنبيهًا عَلَى تَزعْزُعهَا كقوله : ﴿إِذَا رُجَّت الأرض رَجًّا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] و ﴿إِذَا زُلْوَلَتَ الأَرْضُ زِلْوَالَهَا ﴾ [ النولزلة / ١] ﴿ يُوم تَمُورُ السَّماءُ مَوراً وتسيرُ الجبالُ سيراً ﴾ [الطور/١٠].

== ابن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعسرف هذا عن ابن المسيب . وقسال في «المغنى» : سنده ضعيف والمعروف أنه من قبول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده : فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي : قال ابن عدى : ( أجمعوا على أنه يضع الحديث ١٠

وقال الشيخ الألباني : وكذلك رواه موقسوفا ابن المبارك في الزهد « ق ٢١٣ / ١ » : « أنا معمر عن رجل عن سعيد به ، ومن هذا الوجه رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥١ / ١) فهـو لا يصح لا مرفوعًا ولا موقبوقًا والمرفوع أشد ضعفًا بل هو مـوضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقي فلم يورده في سننه الكبـرى على سعتـها وإنما أورده ( ٢/ ٢٨٩ ) موقوفًا معلقاً . والله سبحانه أعلم ا هـ .

وأكثرُ ما يكونُ ذلك عنْ عِلْم بِمَا يُخشى منه، الَّذينَ ظَلَمُوا منْكُمْ خَـاصَّة ﴾ [ الأنفال/ ٢٥] ولذلك خُصَّ العلماء بها في قوله : ﴿ إِنَّمَا ۚ أَيَ بِل تَعُمُّكُمُ وَقَدْ خَصَّهُ بِكَذَا يَخُصُّهُ واختُصَّهُ يَخْشِي اللهَ مِنْ عباده العُلَمَاءُ ﴾ [ فاطر / ٢٨] ايختَصُّه ، قَال : ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى ﴾ إيشاءُ ﴾ [ البقرة / ١٠٥ ] وخَصَاصُ البيت [ عبس / ٩ ] ﴿ مَنْ خَشَىَ الرَّحْمَنَ ﴾ [ ق/ افُرْجةٌ وَعُبرَ عن الفقر الذي لم يُسَدُّ بالخَصَاصة ٣٣ ] ﴿ فَخَشَيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا ﴾ [ الكهف / الكه عُبِّرَ عنه بالخُلَّة ، قال : ﴿ وَيُؤثِّرُونَ عَلَى ٨٠] ﴿ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي ﴾ [ البقرة/ | أنفُسهم وَلَوْ كانَ بهمْ خصاصةٌ ﴾ [ الحشر / . ١٥ ] ﴿ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَـَشْيَة الله أَوْ اشَدًّا ۗ ٩ ] وَإِنْ شِنْتَ قُلْتَ مِنَ الخَـصَاصِ ، والخُصُّ خَشْيَةً ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وقال : ﴿ الَّذِينَ البِّتُ مِنْ قَصَبِ أَوْ شُحِرَ وذلك لما يُرَى فيه يُبلِّغُونَ رسَالاًت الله وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ ۗ مِنَ الْحَصَاصةِ . أَحَدًا إِلَّا الله ﴾ [ الأحزاب / ٣٩] ﴿ وَلَيَخْشَ ] الَّذِينَ ﴾ [ النساء / ٩ ] الآية ، أي الخصفان عَلَيْهما ﴾ [ الأعراف / ٢٢ ] أي لِيَسْتَشْعِرُوا خَــوْفًا مِنْ مَعَرَّتُه ، وقالَ تعالى : [يَجْعَلانِ عليهمــا خَصَفَةً وهي أوْراقٌ ومنه قيلَ ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ ﴾ [ الإسسراء / ٣١ ] أي لا الجُلَّةِ التَّمْرِ: خَصَفَةٌ وَلَلـثَّيَابِ الغليظَة ، جَمْعُهُ ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمِنَ بِالغَيْبِ ﴾ [ ق / ٣٣ ] أى مَنْ خَافَ خَوْفًا اقْتَضاهُ معْرِفَتُهُ بذلك منْ

خصص: التَّخْصيصُ والاخْتَصاصُ والخصُوصيَّة والتَّخصُّصُ تَفرُّدُ بعْضِ الشيء بمَا لا يُشَارِكُهُ فيه الجُـ ملةُ ، وذلك خلافُ العُمُوم وَالتَّعَمُّ وَالتَّعْمِيمِ ، وَخُصَّانُ الرَّجُلِ منُ يَخْتُصُّهُ بِضَرِبٍ مِنَ الكرَامِةِ ، وَالخَـاصَّةُ ضَدُّ

خشى : الحَـشْيَـةُ خَـوْفٌ يَشُـوبُهُ تعظيمٌ | الْعَامَّة ، قال تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا فَنْنَةٌ لا تُصيبَنَّ

خصف : قال تعالى : ﴿ وَطَفَقَا تَقْتُلُوهُمْ مُعْتَقِدِينَ لمخَافة أنْ يَلْحَقَـهُمْ إمْلاقٌ الْحَصَفُ ، ولما يُطْرَقُ به الْخُفُ : خَصَفَةٌ وَخَصَفْتُ النَّعْـلَ بِالمَخْصَفَ . وَرُوىَ : ١ كان النبعيُّ يَنْ يَخْ صَفُ نَـعْلَهُ » (١) وخَصَفْتُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان ( ٥٦٧٦ ، ٥٦٧٧ ) بسند صحيح وهو في مسند أبي يعلى ( ٤٨٧٦ ) .

وأخرجه أحمد ( ١٢١/٦ ، ٢٦٠ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ٥٣٩ ) وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ [ ص ٢١ ] من طرق مختلفة وأخرجه أحمد ( ١٦٧/٦ ) وعسبد الرزاق ( ٢٠٤٩٢ ) ==

الخَصْفَة نَسَجْتُهَا والأخصَفُ وَالحَصِيفُ قبل والجمعُ خُصُومٌ وَاخْصَامٌ وقولهُ: ﴿ خَصْمَانِ الْأَبْرِقُ مِنَ الطَّعَامِ وهو لـونانِ مِنَ الطَّعَامِ والحَتَصَمُوا ﴾ [ الحج / ١٩] أى فريقَان وَحَقِيقَتُهُ مَا جُعِلَ مِن اللَّبْنِ وَنحُوهِ فَى خَصَفَة ولذلك قال اخْتَصَمُوا وقال: ﴿ لا تَخْتَصِمُوا ﴾ وقل: ﴿ لا تَخْتَصِمُوا ﴾ فيتَلُون بلونها.

خصم الخصم مصدر خصمت أى الخصم مصدر خصمت أنه أى الزعتة خصما ، يقال : خاصمت وخصمت وخصاما ، قال تعالى : ﴿ وَهُو اللّه الحصام ﴿ وَهُو اللّه الحصام خَير مبين ﴾ [ الزحرف / ١٨] شمّى المخاصم خصما ، واستعمل للواحد والجسم وربّما ثنى ، واصل المخاصمة أن يَعلّق كل واحد بخصم المخوالي من جانبه وأن يجذب كل واحد خصم الجوالي من جانبه وأن وروى : ﴿ نَسِيتُهُ في خصم فراشي (١) ٢ ،

والبخارى فى الأدب المفرد ( ٥٤٠ ) وأبو يعلى
 (٤٦٥٣ ) من طرق أخرى .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ٢٠) من طريق أخرى . (١) قلت : قد أخرج ابن قـتيبة هذا الحـديث في كتابه غريب الحـديث ( ٣٢٩/١ ) بنحوه وفيه قـصة عن أم سلمة أنها قـالت لرسول الله ﷺ : أراك ساهم الوجه، أمن علة ؟! قـال : « لا ، ولكن السبعة الدنانيسر التي أتينا بهـا أمس نسيتها في خُـصم الفراش فبـت ولم أقسمها » وسنـده حسن إن شاء الله .

والجمعُ خُصُومٌ وَاخْصامٌ وقولهُ : ﴿ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا ﴾ [ الحج / ١٩ ] أى فسريقَسانِ ولذلك قال اخْتَصَمُوا وقال : ﴿ لا تَخْتَصِموا ﴾ [ ق / ٢٨ ] وقال : ﴿ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٩ ] والخَصِيمُ الكثيرُ اللُخَاصَمَةِ ، قال : ﴿ وَهُو خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [ يس / ٧٧ ] والخَصِمُ اللُخْتَصُ بالخُصُومَةِ ، قال : ﴿ قَومٌ خَصِمُونَ ﴾ [ الزخرف / ٥٨ ] .

خضد: قال الله: ﴿ فَي سَدْر مَخْضُود ﴾ [الواقعة / ٢٨] أى مكسُور الشَّوْك ، يقال : خصَدْنهُ فَانْخَ ضَدَ فَهُ مَخْضُودٌ وَخَضِيدٌ وَالْخَضُدُ المَخْضُودُ كالنَّقْضِ في المَّنْقُوضِ وَمنه اسْتعيرَ خَضَدَ عُنْقَ البَعيرِ أي كَسَرَ .

خضر: قال تعالى: ﴿ فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ [ الحج / ٦٣ ] ﴿ ثِيَابًا خُضْرًا ﴾ [الكهف / ٣١] خَسَضِرةً جَمْعُ أَخْسَضَرَ وَالكهف / ٣١] خَسَضِرةً جَمْعُ أَخْسَضَرَ وَالخَضْرةُ أَحَدُ الألوان بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّواد وهُوَ اللَّ السَّواد أَقْرَبُ ؟ ولهذا سُمَّى الأسودُ أَخْضَرَ وَالأَخْضَرُ أَسُودَ ، قال الشاعرُ :

قد أعْسَفَ النازِحُ المَجْهُودُ مَعْسَفَةً فى ظِلِّ أخضَرَ يَدْعُو هَامَهُ البُّـومُ وتيلَ: سَوادُ العِرَاقِ لِلْمَوْضِعِ الذى يكثُرُ فيه

والْمُخَاضَرَةُ الْمُبَايَعَةُ عَلَى الخَضْر والثمارِ قَبِيْلَ [العنكبوت / ٤٨]. بُلُوغِهَا ، وَالْحَضِيرَةُ نَخْلَةٌ يَنْتَرُ بُسْرُهَا انْحْضَرَ. ﴿ خَطْبِ : الْخَطْبُ وَالْمُخَـاطَبَـةُ وَالتَّخَـاطُبُ أَخْضَعُ في عُنْقه تَطامُنٌ .

> والخطوط أضرب فيما يَذْكُرُهُ أهل الهندسة من مَسْطُوح وَمُسْتَدير وَمُـقَوَّس ومُمال ويُعَبَّرُ عن كلِّ أرْض فيها طُولٌ بالخَطِّ كَـخَطُّ اليَمَن وإليه يُنْسَبُ الرُّمْحُ الخَطِّيُّ ، وكلُّ مكَان يَخُطُّهُ

> > (١) [ضعيف جدا]

رواه القضاعى فى مسند الشهاب (ق ٨١ / ١ ) مِنَ الخطَاب . من طريق الواقدي .

> قلت : ومدار الحديث عليه وهو متروك وقد ضعف الحديث الشبيخ الألبساني ، انظر : الضعيفة ( ١٤) .

الْحُضْرَةُ ، وَسُمِّيت الْخُصْرَةُ بالدُّهْمة في قوله الإنسانُ لنفسه وَيَحْفُرُهُ يقالُ لهُ : خَطٌّ وَخطَّةٌ، سُبْحَانَهُ : ﴿ مُدْهَامَّتَانَ ﴾ [ الرحمن / ٦٤ ] ﴿ وَالْخَطيطَةُ أَرْضٌ لم يُصبْهَا مَطرٌ بَينَ أَرْضَين أى خَـضْراوان وقـوله عليه السـلام: ﴿ إِيَّاكُمْ ۗ مَمْـطُورَتْين كالخَطِّ الْمُنْحَـرف عنه ويُعبَّـرُ عَن وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ » (١) فقد فسَّرَهُ عليه السلامُ الكتَّابة بالخَطِّ قال تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو حيثُ قال : « المَرْأَةُ الحُسْنَاءُ في مُنْبَتِ السُّوءِ » مِنْ قَبْله منْ كَتَابِ وَلاَ تَخُطه بيَ مينك ؟

خضع : قيال الله : ﴿ فَلاَ تَخْضَعْنَ ۗ الْمُرَاجَعَةُ في الكلام ، ومنه الخُطْبَةُ وَالخَطْبَةُ بِالقَوْلِ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢ ] الخضُوعُ الخُشُوعُ الخُشُوعُ الخَطْبَةُ تَخْتَصُّ بِالمَوْعِظَة وَالخطبة بطلب وَقَد تَقَدُّمَ ، وَرَجُلٌ خُضَعَةٌ كثيرٌ الحُضُوعِ المرأة ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ فيمَا ويقالُ : خَضَعْتُ اللَّحْمَ أَى قَطَعْتُهُ ، وَظَلِيمٌ الْعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاء ﴾ [ البقرة / ٢٣٥ ] وأصلُ الخطبَة الحالة التي عليها خط: الخَطُّ كَالَمًا ، ويقالُ لمَا لهُ طُولٌ ، الإنسانُ إذا خَطَبَ نحـوُ الجلْسـة وَالقعْـدَة ، ويقالُ منَ الْخُطْبة : خَاطَبٌ وَخَطَيبٌ ، وَمَنَ الخطبة : خَاطَبٌ لا غَيـر وَالْفَعْلُ مَنْهُمَا خَطَبَ والخَطْبُ الأمرُ العظيمُ الذي يكثُرُ فيه التخاطُبُ قال تعالى : ﴿ فَمَا خَطَبُكَ يَاسَا مرى ﴾ [طه/ ٩٥] ﴿ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾ [الحجر/ ٥٧ ] وَفَصْلُ الخِطَابِ : مَا يَنْفَصِلُ بِهِ الأَمْرُ

خطف: الخَطْفُ وَالاخْتِطَافُ الاخْتِلَاسُ بالسُّرْعَـة ، يقـالُ: خَطَفَ يَـخْطَفُ وَخَطَفَ ، وَقُرِئَ بهما جميعًا قال : ﴿ إِلاَّ مَنْ

خُطَفَ الْخَطَفَةَ ﴾ [ الصافات / ١٠ ] وذلك اللغنيُّ بقوله عليه السلامُ : ﴿ رُفعَ عَنْ أُمَّتِي وصُّفُّ للشَّيَاطين المُستَرفَّة للسَّمْع قال تعالى : ﴿ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوى به الرِّيحُ ﴾ [ الحج/ ٣١ ] ﴿ يَكَادُ البِرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ [البقرة / ٣١] وقال : ﴿ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ منْ حَوْلُهُمْ ﴾ [ العنكبوت / ٦٧ ] أي يُقْتُلُونَ وَيُسْلَبُونَ والْحُطَّافُ للطائر الذي كَــَأَنَّه يَخْطَفُ شَيئًا في طَيرَانه ، ولمَا يُخْرَجُ به الدُّلُو كَانهُ المعنى هو الذي أرادَهُ في قوله : يَخْتَطْفُهُ وَجَمْعُهُ خَطَاطِيفُ وللحديدَة التي تَدُورُ عليها البكرة ، وباز مُخطفٌ يخْتطفُ مَا يَصيدُهُ ، وَالْخَطيفُ سُرْعَةُ انجذابِ السَّيْسِ وَأَخْطَفُ الْحَسْا ، وَمُخْتَطَفُهُ كَانَهُ الْحُـتُطَفَ حَشَاهُ لضُمُوره .

خطأ : الخطأ العُـدُولُ عَن الجـهـة وذلك أَضْرُبُ : أحدُها : أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا تَحْسُنُ إِرَادَتُهُ فَيَهِ فَعَلَهُ وهذا هو الخطأ التَّامُّ المَاحُوذُ به الإنسانُ ، يقال : خطئ يَخْطأ خطأ وَخطأة قال تعالى : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خطَّنَّا كَبِيرًا ﴾ [الإسسراء / ٣١] وقسال : ﴿ وَإِنْ كُنَّا لخَاطئين﴾ [ يوسف / ٩١ ] والــــــاني : أنْ يُريدَ مَا يحسُنُ فَعَلُّهُ وَلَكُن يَقَعُ منه خلاَفُ مَا يُرِيدُ فَيُقَالُ : أَخْطَأ إِخْطَاءٌ فهو مُخْطَئٌ ، وهذا قبد أصابَ في الإرادةِ وَاخْطأ في الفِعْلِ وهذا

الْحَطَأُ والنسْيَانُ » (١) وبقوله : « مَن اجْستَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » (٢) ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُومنًا خَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقِّيةً ﴾ [ النساء / ٩٢ ] والـتَّالثُ : أَنْ يُرِيدَ مَا لَا يَحسُنُ فَعْلُهُ وَيَتَّفَى مَنْهُ خلافُهُ ، فهذا مُخْطئٌ في الإرادة ومُصيبٌ في الفعل فَهُوَ مَذْمُومٌ بَقَصْدُه وَغْيِرُ مَحْمُود عَلَى فعْله ، وهذا

أردن مساءتى فاجرت مسرتى وَقَدْ يُحسنُ الإنسانُ من حَيثُ لا يَدرى وَجُمْلَةُ الْأَمْـرَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شَيْشًا فَاتَّفَق منهُ غيــرُه يقالُ : أخْطَأ ، وإنْ وَقَعَ منهُ كــما أرادهُ يقَالُ : أَصَابَ ، وقدْ يُقَـالُ لمَنْ فَعلَ فعلاً لاَ

(۱) [صحيح]

رواه ابن ماجمة والحاكم ( ١٩٨/٢ ) والدارقطني (٤٩٧) ، والطحاوى في شــرح معاني الآثار (٢/ ٥٦ ) وقال الحاكم : صحيح على شرط السيخين ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم وصححه العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - وكذلك صححه من قبل ابن حبان وقال النووى في الأربعين : إنه حديث حسن . وأقره الحافظ في التلخيص . (YAY/1)

وقال الشبيخ الألباني : وهو صحيح كما قالوا ؛ فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٧٣٥٢ ] ، ومسلم [ الأقضية / .[ 1717

يحْسَسُ أَوْ أَرَادَ إِرَادَةً لاَ تَجْمُلُ : إنه أَخْطَأ وَلَهِذَا يِقَالُ : أَصَابَ الْخَطَأُ وَأَخْطًا الصَّوابَ وأصَابَ الصُّوابَ وأخْطَأُ الخَطَأُ ، وهذه اللفظَّةُ مُشْتركةٌ كما تَرَى مُتردّدةٌ بينَ مَعَان يَجِبُ لمَن يَتَحَرَّى الحَقَائقَ أَنْ يَشَامَّلَهَا. وقُولُهُ تعالى: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهُ خَطِيثَتُهُ ﴾ [ البقرة / ٨١ ] وَالْحَطِيئَةُ وَالسَّيِّئَةُ يَتَقَارَبَان لكنِ الْحَطيئَةُ أكثرُ ما تُقَالُ فيما لا يكونُ مَقْصُودًا إليه في نفسه بل يكونُ القَصْدُ سَبَبًا لَتَوَلُّد ذلك الفعْلِ منه كَمَنْ يَرْمَى صَيْدًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا أَوْ شَـرِبَ مُسْكِرًا فَجَنَّى جِنَايةً في سُكْره . والسببُ سَبَان : سَبَبٌ مَــَحْظُورٌ فِعْلُه كَشُرْبِ الْمُسْكُر وَمَــا يَتَوَلَّدُ عنهُ منَ الخَطْإِ غَيرُ مُتَكجَافِ عنه ، وسببٌ غيرُ مَحْظُورَ كَرَمْى الصَّيْد ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ به وَلكنْ مَا تَعَمَّدُتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسَبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ﴾ [النساء / ١١٢] فالخَطيئةُ ههنا هي التي لا تكونُ عَن قَصْد إلى فعْله ، قال تعالى: ﴿وَلا تَزد الظَّالَمِينَ إلا ضَلالاً ﴾ [نوح / ٢٤] ﴿مَمَّا خُطِينَاتِهِمْ ﴾ [ نـــوح / ٢٥ ] ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفُر لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا﴾ [الشعراء / ٥١ ] ﴿ وَلَنَحْمَلُ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت /

﴿ وَاللَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفُرَ لِي خَطِيتَ تِي يَوْمَ اللَّيْنَ ﴾ [الشعراء / ٨٢] والجَمعُ الخَطيئاتُ وَالحُطَايَا وقول تعالى : ﴿ نَغْفُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة / ٥٨] فيهى المقصودُ إليها والخاطئُ هو القاصدُ للذّنب، وعلَى ذلك قولهُ: ﴿ وَلاَ طَعَامٌ إلا مَنْ غَسلينَ لاَيَاكُلُهُ إلا الخَاطئونَ ﴾ [الحاقة / ٣٧] وقد يُسمَى الذّنبُ خاطئة في قوله تعالى : ﴿ وَالمُؤتفكاتُ بالحَاطئة ﴾ [الحاقة / ٣٧] أي الذنب العظيم وذلك نحو قولهم : شعرٌ شاعرٌ. فأما ما لم يكن مقصودًا فقد ذكر عليه السلامُ أنهُ متجاف عنه ، وقوله تعالى : ﴿ نَعْفُرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ [البقرة / ٨٥] فالمغني ماتقد مَا تَقدَم .

خطو: خَطَوْتُ أَخْطُو خَطُوةٌ أَى مَـرَّةً وَالْحُطُو خَطُوةٌ أَى مَـرَّةً وَالْحُطُو خَطُوةٌ أَى مَـرَّةً وَالْخُطُوةُ مَا بَيْنَ القَدَمَيْنِ ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [ البقرة / ١٦٨ ] أَى لا تَتَبِعُوهُ وَذلك نحو قوله: ﴿ وَلا تَتَبِعَ الْهَوَى ﴾ [ ص / ٢٦ ] .

وثقيلٌ فيما يَسْتَوْخِمُهُ فيكونُ الخَفْيفُ مَدْحًا والثقيلُ ذَمًّا ومنه قوله تعالى : ﴿ الْآنَ خَفْفَ الله عَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٦ ] ﴿ فَلاَ يُخَفَّفُ اللَّهُ المُّنطق قالَ : عَنْهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٦ ] وأرَى أنّ منْ هذا قولهُ: ﴿ حَمَلَتْ حَمِلاً خَفِيفًا ﴾ [ الأعراف / ١٨٩ ] الرَّابعُ : يُقالُ : خَفيفٌ فيمَنْ يَطيشُ وثقيلٌ فيما فيه وتسارٌ ، فيكونُ الخَفيفُ ذمّا والثقيل مَدْحًا الخَامسُ : يقالُ : خَـفيفٌ في الأجسام التي من شَانها أنْ تُرْجَحُنَ إلى أَسْفُلَ كَالْأَرْضِ وَالمَاءَ ، يُقَـالَ : خَفَّ يَخْفُ خَفًّا وَخَفَّةً وَخَفَّ فَهُ تَخْفِيفًا وَتَخَفُّفَ تَخَفُّ فًا وَاسْتَخْفَقُتُهُ وَخَفَّ المَتَاعُ الحَفيف ومنه كلامٌّ خفيف عكى اللسان ، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَخَفُّ قُومَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [ الزخرف/ ٥٤] أى حَمَلهم أَنْ يَخفُوا معهُ أو وَجَدَهُم خفافًا فى أبدانهم وعَزائمُهم، وقيلَ : معناهُ وجَدهُمْ طائشينَ ، وقــوك تعــالى : ﴿ وَمَنْ خَـفَّتْ مَوازينه ﴾ [ الأعراف / ٩ ] فإشارة إلى كثرة الأعَمال الصَّالحة وَقَلَّتُهَا ﴿ وَلَا يَسْتَخَفَّنَّك ﴾ [الروم / ٦٠] أي لا يُزْعجَنَّكَ وَيُزِيَلَنَّكَ عن اعْتَقَـادكَ بَمَا يُوقعُونَ منَ الشُّبُه ، وَخَفُّوا عنْ مَنازلهمُ ارْتحـلُوا منهـا في خــفّـة ، وَالْخُفُّ بخُفُّ الإنسان .

خَفَّت : أَ قِسَال تعسَالَى : ﴿ يَتَخَافَتُونَ

بَيْنَهُمْ﴾ [ طه / ١٠٣ ] ﴿ وَلا تُخَافَتْ بِهَا ﴾ [ الإسراء / ١١٠] المُـخَافَتَـةُ وَالْحَفْـتُ إَسْرَارُ

\* وَشُتَّانَ بَينَ الْجَهْرِ وَالْمَنْطَقِ الْخَفْتِ \* خفض: الْخَفْضُ صَدُّ الرَّفْع ، وَالْخَفْضُ الدَّعَةُ وَالسَّيْرُ اللِّينُ ﴿ وَأَخْفضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ ﴾ [ الإسراء / ٢٤ ] فيهو حَثٌّ عَلَى تَلْيِينِ الجانبِ وَالانْقَيَادِ كَانَّهُ ضِدُّ قُولُهِ: ﴿ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيٌّ ﴾ [ النمل / ٣١ ] وَفي صفّة القيامة ﴿ خَافضَةٌ رَافعَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٣] أَى تَضَعُ قُوْمًا وَتَرْفَعُ آخَرَينَ فَخَافَضَةٌ إِشَارَةٌ إلى قبوله : ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَّاهُ أَسْفَلَ سَافلينَ ﴾

خفى : خفى الشيء خُفية استَتر ، قال تعالى: ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَضُرُّعًا وَخُفْيةً ﴾ [الأنعام/ ٦٣] والْخَفَاءُ مَا يُسْتَرُ به كالغطاء ، وَخ فَيْتَ هُ أَرْلُتَ خَفَاهُ وَذَلِكَ إِذَا أَظْهَـرْتُهُ ، وَأَخْفَيْتُهُ أُولَيْتُ هُ خَفَاءً وَذَلك إذا سَتَرْتُهُ وَيُقَابَلُ به الإبداءُ وَالإعْـلانُ ، قـال تعـالي : ﴿ إِنْ بُدُوا الصَّدَقَات فَنعمَّا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَلَهُوَّ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٧١ ] وقال تعالى : ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ﴾ [ المتحنة / ١ ] ﴿ بَلُ بَدَا لَهُمْ الْمُلْبُوسُ ، وَخُفُّ النَّعَامَة ، وَالْبَعِيرِ تَشْبِيهًا مَا كَانُوا بُخْضُونَ ﴾ [ الانعام / ٢٨ ] وَالاسْتَخْفَاءُ طَلَبُ الإِخْـفَاء، ومنه قوله تعالى: ﴿ الاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا منهُ ﴾

[هود / ٥] وَالْخَوَافِي جَمْعُ خَـافِيَة ، وَهِيَ مَا دُونَ القَوَادم منَ الرِّيشِ .

خلالٌ كَـخَلَل الدار والسَّحَاب والرَّمَاد وَغـيرها قال تعالى في صفة السَّحاب : ﴿ فَتَرَّى الْوَدْقَ

\* أرى خَلَلَ الرَّمَاد وَميضَ جَمْر \* ﴿ وَلَا وْضَعُوا خَلَالُكُمْ ﴾ [ التوبةُ /٤٧ ] أى سَعَوْا وَسَطَكُمْ بِالنَّميمة والفساد . والخلالُ لمَا تُخَـلَّلُ به الأسْنانُ وغيرُهــا ، يَقَالُ : خلَّ سُنَّهُ وخَلَّ ثـوْبُه بالْخـــلال يَخُلُّهُ ، وَلسَـــانَ الفَصيل بــالْخلال ليَمنعهُ منَ الرضــاع والرَّميَّةَ والْخَللُ في الأمْر كالوَهْن فيه تشبيهًا بالفُرْجة الواقِعةِ بَيْـنَ الشَّيْنَيْنِ وَخَلَّ لَحْـمُهُ يَخلُّ خَلاًّ وخلالاً صارَ فيه خَللٌ وذلك بالهُزال ، قَال .

(١) [صحيع]

ماجة ( ٤٤٨) ، والبيهقي ( ١/ ٥٢ ).

ولفظه عند الترمذي : عن عاصم بن لقيط بن صبيرة عن أبيه قبال : قلت : يارسول الله ، أخبرني عن الوضوء ؟ قبال : ﴿ أَسْبُعُ الْوَصْوَءُ وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ،

وقد صححه الشيخ الألباني .

\* إِنَّ جِسْمِي بِعْدَ خَالِي لَخَلُّ \* والْخَلَّةُ الطَّرِيقُ في الرَّمْــل لتخَلُّل الوُعُــورَةَ خل : الْخَلَلُ فُرْجَةٌ بَينَ الشَّينُينِ وجمْعهُ إلى الصعوبة إيَّاهُ أَوْ لكون الطّريق مُتَخَلِّلاً وَسَطَه ، والْخَلَّةُ أيضًا الخَـمْرُ الحَامضَـةُ لتَخَلُّل الحُــمُوضَــة إيَّاهَا . والحُلَّةُ مَا يُغَطِّي به جــفْنُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَالُهُ ﴾ [ النور / ٤٣ ] ﴿فَجَاسُوا السَّيْفُ لَكُونَـهُ فَى خِلَالِهَا ، وَالْحَلَّةُ الاخْـتِلالُ خلال الدَّيَّارَ ﴾ [ الإسراء / ٥ ] قال الشاعرُ: العارضُ للنَّفْسَ إمَّا لَشَهُوتَهَا لِشيءٍ أَوْ لحَاجِتِهَا إِلَيْه ، وَلَهَ ذَا فُسِّرَ الْخَلَّةُ بِالْحَاجِـةِ وَالْخَصْلَة ، وَالْحُلَّةُ المودَّةُ إِمَّا لأنَّهَا تَتَخَلَّا النَّفْسَ أَي تتوسَّطُها ، وَإِمَّا لأنهَا تُخلُّ النَّفْسَ فَتُؤَثِّرُ فيه تأثيرَ السُّهُم في الرَّميُّـة ، وَإِمَّا لفرْط الحَـاجَة إليهًا ، يُقالُ منهُ : خَالَلْتُـهُ مِخَالَةٌ وَخلالاً فهو بالسَّهُمَ ، وفي َ الحَدَيْث : ﴿ وَالنَّحَلُمُ اللَّهِ السَّهُمَ ، وفي َ الحَدَيْث : ﴿ وَالنَّحَـٰذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خُلِيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] قيل : سَمَّاهُ بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كُل حال الافتقار المعنى بقوله : ﴿ إِنِّي لَمَا أَنْزَلَتَ إِلَيُّ منْ خُيْر فَقيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٤ ] وعَلَى هذا الُوجُه قُيل : اللَّهُمَّ أغْنني بالافتقار إليك وَلا رواه الترمـذي ( ٧٨٨ ) ، وأبو داود (١٤٢ ) وابن الله قرني بالاسـتغْنَاء عنك . وقيل : بل من الخُلة واسْتعْمالها فيه كاستعمال المحبَّة فيه ، قال أبو القاسم البَلخيُّ : هو من الخَلَّة لا منَ الخُلَّة ، قال : وَمَنْ قاسَهُ بالحَبيب قد أخْطأ لأنَّ الله يجُوزُ أنْ يُحبَّ عـبدهُ فإنَّ الْمحبَّة منه الثناء ولا يجُوزُ أنْ يُـخالُّه ، وَهذا منه اشتباهٌ فَ إِنَّ الْخُلَّةَ مِنْ تَخَلُّلِ الوُّدِّ نَفْسَه ومُخَالطَتِهِ

كقوله:

قد تخلَّلتَ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي وَبه سُمِّيَ الْخَليلُ خَلَّيلا

كالأوّل .

خلمه : الخُلُودُ هُوَ تَبَــرُى الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليهـا ، وَكُلُّ مَا يَتَبَاطأ عنه التَّـغييرُ والفِّـسادُ

يقالُ خَلَدَ يخْلُدُ خُلُودًا ، قال تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ اتَخْلُدُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٩] وَالْخَلْدُ اسمٌ اللجُزْء الذي يبْقَى منَ الإنسان عَلَى حالته فلا ولهذا يقالُ : تمازَجَ رُوحانا. والمحبَّةُ البلوغُ إيستحيلُ ما دَامَ الإنسانُ حيًّا استحالةَ ساثر بالودِّ إلى حبَّة القلب منْ قولهم : حَسِبْتُهُ إذا الجزائه ، وأصلُ المُخلَّد الذي يبقى مدَّةً طويلةً أصْبتُ حَبَّةَ قلبه ، لكنْ إذا استُعْمِلَتِ المحبَّةُ المنسَّةُ عَيلَ : رَجُلٌ مُخلَّدٌ لمَنْ أبطأ عنهُ الشيب، في الله ، فَالْمِرَادُ بِهَا مُحَرَّدُ الإحسَانَ وكَذَا الودابة مُخلِّدةٌ هي التي تَبْقَى ثَنايَاهَا حتى تَخْرُجَ الْحُلَّةُ، فَإِنْ جَازَ فِي أَحَد اللَّفْظَيْنِ جَازِ فِي إِرَبَاعِيَّتُهَا ، ثم استَّ عيرَ للْمَبقى دائمًا . والخُلُودُ الآخر ؛ فأمَّا أن يُرادَ بالحُبِّ حَبَّةُ القَلْبِ ، إِنَّ الْجَنَّةِ بِقَاءُ الأَسْيَاءِ عَلَى الحَالةِ التي عليها والْحُلَّةُ التَّخَلُّلُ فحاشا له سُبْحَانَه أنْ يُرَادَ فيهِ من غير اعتراض الفسَاد عليها ، قال تعالى : ذلك . وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ بَيْعٌ فيه وَلا اللهِ أُولئكَ أَصْحَابُ الجِنَّةِ هُمْ فيهَا خالدُونَ ﴾ خُلَّةٌ ﴾ [البقرة / ٢٥٤] أي لا يمكنُ في [البقرة / ٨٢] ﴿ أُولئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ القيامَة ابتياعُ حَسَنة وَلا اسْتجلابُها بمَوَدَّة وذلك النَّها خالدُونَ ﴾ [ البقرةَ / ٣٩ ] ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ إشارة إلى قوله سبحانه : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خالدًا فيها ﴾ للإنسان إلاَّ مَا سَعَى ﴾ [ السنجم / ٣٩ ] [النساء / ٩٣ ] وقـولُهُ تعـالى : ﴿ يَطُوفُ وَقُولُه: ﴿ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خَلالٌ ﴾ [ إبراهيم / عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧ ] قيلَ ٣١ ] فقد قيلَ هو مصدرٌ منَ خَالْلتُ وَقيلَ هو المُبْقَـوْنَ بحَالتهم لا يَعتَريْهمُ استحَالةٌ ، وقيلَ جَـمْعٌ ، يقـالُ خليلٌ وَأَخلَةٌ وَخــلالٌ والمعنى الْمُقَرَّطُونَ بِخَلَدَة ، والخَلَدَةُ ضَرْبٌ منَ القُرْطة ، وَإَخلادُ الشيء جعلُهُ مُبقى والحكمُ عليه بكونه مُبْـقَّى ، وعَلَى هذا قولُهُ سُبِـحانه : ﴿ وَلَكُنَّهُ أَخْلَدَ إلى الأرض ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] أي ركنَ إليها ظَانًا أنه يَخلُدُ فيها .

خلص: الْخَالصُ كالصَّافي إلا أنّ تَصفُهُ العرَبُ بِالخُلُودِ كَـقـولهِم للأثافي : الخَالصَ هو ما زال عنه شَوْبُهُ بعدَ أن كانَ فيهِ، خَوَالِدُ، وذلك لطُولِ مُكْثِهَا لا لِدَوامِ بقائِهَا والصَّافي قد يقالُ لمَا لا شَوْبَ فيه ، ويُقالُ:

خلَّصْتُهُ فَخَلَصَ ، ولذلكَ قال الشاعرُ :

\* خلاص الخمر من نسج الفدام \* قال تعالى : ﴿ وقالُوا ما في بُطون هذه الأَنْعَام خالصَةٌ لذكورنا ﴾ [ الأنعام / ١٣٩ ] والجمع ، قالَ الشاعر : ويقَالُ : هذا خالصٌ وخالصَةٌ نحو داهية وَرَاوِية ، وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأُسُوا مَنْهُ خَلَصُوا نَجِيا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] أي انفَرَدُوا خَالِصِينَ عَنْ غَيْرِهِمْ وقُولُهُ : ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴾ [ البقرة / ١٣٩ ] ﴿ إِنَّهُ مِنْ عَبَادَنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ يوسف/ ٢٤ ] فإخْلاَصُ الهُو كَنَايَةٌ عنْ تَقْصيرِهِ فيه . الْمُسلَمينَ أَنَّهُمُ قَدْ تَبَوَّءُوا مَّا يَدَّعيه اليَسهودُ منَ التشبيه والنصاري من التثليث ، قال تعالى : ﴿ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ الأعراف / ٢٩ ] ثَلاثَة ﴾ [ المائدة / ٧٣ ] وقال: ﴿ وَٱخْلَصُوا دينَهُمْ لله ﴾ [النساء / ١٤٦] وهُوَ كالأوَّل وَقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَـانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ [ مريم / ٥١ ] فحقيقةُ الإِخْلاَصِ النَّبَرِّي عنْ كُلِّ مَا دُونَ الله تعالى .

> خلط : الْخَلْطُ هُــوَ الجــمعُ بينَ أجـــزاء الشَّيْثَين فصاعدًا سَـواءٌ كانا مَاتَعْين أو جَامدَيْن أو أحدُّهُمَا مَاثعًـا وَالآخَرُ جامدًا وهُوَ أَعَمُّ منَ الْمَزْج، وَيُقَالُ اخستلطَ الشيءُ ، قال تسعالى : ﴿ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَّاتُ الأَرْضِ ﴾ [ يونس / ٢٤] ويُقالُ للصَّدِيق والمجاورِ والشَّرِيكِ : خَلِيطٌ ،

والخليطان في الْفقْ من ذلك قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [ صَ / ٢٤ ] ويُقالُ الْخليطُ للواحد

\* بَانَ الْحَليطُ وَلَم يَاوَوا لَمَنْ تَرَكُوا \* وقَالَ: ﴿ خُلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وآخَرَ سَيِّئًا﴾ [ التوبة / ١٠٢ ] أي يَتَعَاطُونَ هذا مَرَّةً وذاكَ مَرَّةً ، ويَقَالُ : أخلَطَ فُلانٌ في كلامه إذَا صارَ ذَا تَخْليط ، وَأَخلَطَ الفَـرَسُ في جَرْيه كــذلكَ

خُلِّع : الخَلْعُ خَلْعُ الإنسان ثوبَهُ والفَّرَس جُلَّهُ وعذاره ، قال تعالى : ﴿ فَاخْلُعْ نَعْلَيْكَ ﴾ [ طه / ١٢ ] قيلَ هُو على الظاهر وأمرَهُ بخلع وقال : ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ اللَّهُ مَالِثُ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ عَنْ رِجْلِهِ ؛ لكوْنِهِ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ ميِّت، وقــالَ بعضُ الصوفــيــة : هذا مَثلٌ وهوَ أمــرٌ بالإقَامَةِ والتمكُّنِ كَقُولِكَ لِمَنْ رُمْتَ أَنْ يَتَمكَّنَ انْزعْ ثُوبَكَ وخُمُفَّكَ ونحو ذلك ، وإذا قيل: خَلَعَ فَلَانٌ عَلَى فَلَانَ فَمَعْنَاهُ أَعْطَاهُ ثُوبًا ، واستُفيد معنى العطاء مِنْ هذه اللفظة بأن وُصلَ به على فُلان بمجرَّدِ الخَلْع .

خلف : خَلْفُ ضِدُّ القُدَّامِ ، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم ۚ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٥٥ ] وقال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مَنْ بَيْن يَدَيْه وَمَنْ خَلْفه ﴾ [ الرعـــد / ١١ ] وقــال

تعالى: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَبَدَنْكَ لَتَكُونَ لَمَنَ اللَّهِ مَا يَامًا بِعِدَهُ ، قَالَ تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ خَلْفَكَ آيةً ﴾ [ يونس / ٩٢ ] وخَلَـفَ ضَـدُ الجَـعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئكَةً في الأرْض يخْلُـفُونَ ﴾ تقدُّمَ وسَلَفَ ، والمتــاخُّرُ لقصُور منزلتــه يقَالُ [الزخرف َ / ٦٠ ] وَالحَــلافةُ النِّيابَةُ عن الغــيْرِ لهُ: خَلْفٌ ولهـ ذا قـ يل : الخَـ لْفُ الردىء إمَّا لغَـ يَبَةَ المنَوبِ عَنْـهُ وَإِمَّا لموتهِ وإِمَّا لِعَـجزِهِ والمتأخرُّ لا لقُصُور منزلتِه يقَالُ لَهُ خَلْفٌ ، قال وَإِمَّا لِتـشَّرِيفِ الْمُسْتَخَلَفِ ، وعَلَى هذا الوَجْهِ تعالى: ﴿ فَخَلَّفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خُلُفٌ ﴾ الأخيرِ استَخَلَفَ اللهُ أولياءَهُ في الأرضِ ، قال [الأعراف / ١٦٩] وقيل : سكَّتَ ألفًا ونَطَقَ العمالي : ﴿ هُو الذي جَعلَكُمْ خَلاَئفَ في خَلْفًا : أَى رَدِيثًا مِنَ الكلامِ ، وقيلَ للاستِ الأرْضَ ﴾ [ فـــاطر / ٣٩ ] ﴿ وَهُوَ الَّـذِي إذا ظهَرَ منه حَبَّقَةٌ : خُلْفَةٌ ، وَلَمْ فَسَدَ كلامُهُ الْجَعَلَكُمْ خَلائفَ الأرْضِ ﴾ [الانعام / ١٦٥] أو كانَ فَاسِدًا فِي نفسه يُقَالُ: تَخَلُّفَ فلانُّ اللهِ اللهِ وَيَسْتَخْلُفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ فلانًا إذا تَـاْخُّرَ عنهُ وإذا جاء خَـلْفَ آخَرَ وإذا [هود / ٥٧] والخـلائفُ جـمـعُ خَلِيـفَـةٍ ، قَامَ مَـقَامَةُ ومصدرُهُ الخلافَةُ ، وَخَلَفَ خَـلافَةً الوَخُلْفَاءُ جَمْعُ خَلَيْف ، قال تعالى : ﴿ يَادَاوُدُ بفتح الخاء فَسَدَ فهو خَالفٌ أي رَديء أحْمَقُ ، إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الأرْضِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وَيُعَبُّرُ عَنِ الرَّديء بَخَلْف نحوُ : ﴿ فَخَلَفَ ۗ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائفَ ﴾ [يـونــس / ٧٣] منْ بَعْدهمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ﴾ [ مرَيم / الهورَجَ عَلَكُمْ خُلَفَاءَ منْ بَعْد قَوم نُوح ﴾ ٩ُ٥ ] ، وَيَقَالُ لَمَنْ خَلَفَ آخِرَ فَسَدًّ مُسَدَّهُ: [الأعراف/ ٦٩ ] والاختـلافُ والمخالفـةُ أَنْ خَلَفَ وَالْحُلْفَةُ يَقَالُ فَى أَنْ يَخُلُفَ كُلُّ واحـد ۗ يَاخِذَ كُلُّ واحِـدِ طريقًا غَيْـرَ طريقِ الآخرِ في الآخرَ ، قَال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ ۗ حاله وقوله ، والحِلافُ أعمُّ مِنَ الضَّدُّ ؛ لأنَّ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [الفرقان / ٦٢] وقيلَ : الكلُّ ضدَّيْن مُخْتَلِفَانِ وليْسَ كلُّ مُخْتَلِفينِ أمرُهُمْ خَلَّـفَةٌ : أَى يَأْتَى بَعْضُـهُ خَلْفَ بَعضٍ ﴿ ضِدَّيْنِ وَلَمَا كَانَ الاختِلافُ بَينَ النَّاسِ في القَوْلِ قد يَقْتضى التَّنَارُعَ اسْتُعيرَ ذلك لِلْمُنَارَعة والمُجَادَلة، قال: ﴿ فَاخْتَلُفَ الْأَحْزَابُ ﴾ وأصابتهُ خِلْفَةٌ كنايةٌ عن البِطنَةِ وكَثَرَة [مريم / ٣٧] ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ ﴾

قال الشاعر :

\* بها العينُ والآرَامُ يَمْشينَ خَلْفَةً \* المشي وخَلَفَ فَـلانٌ فُلانًا قَـامَ بالامرِ عنهُ إمَّـا [هـــــود/ ١١٨] ﴿وَاخْـتِـلاَفُ ٱلْسَنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾ [ الروم / ٢٢ ] ﴿ عَمّ يَتَسَاءَلُونَ ۗ [ الشورى / ١٠ ] وقوله تعالى : ﴿ لَيَحْكُمَ ١٩] ﴿ وَلَقَدْ بُوَّأَناً بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبوأ صدْق ما أَخْلَفَنَا مَوْعَدَكَ بِملكنا ﴾ [طه / ٨٧] وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيَّبَأَتِ فَمِا اخْتَلَفُوا حَتَّى ۗ وَاخْلَفْتُ فُلانًا وَجَدْتُهُ مُخْلَفًا ، وَالإِخْلافُ أَن جَاءهُمُ الْعَلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقَضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ القَيَامَة إِيَسْقِى واحدٌ بَعْدَ آخر ، وَأَخْلَفَ الشجرُ إذا فيما كانُوا فيه يَخْتَلَفُونَ ﴾ [ يونس / ٩٣ ] اخضَرَّ بعدَ سُـقُوط وَرَقه ، وَآخلَفَ اللهُ عليكَ وقال في القيامة: ﴿ وَلَيْبِيِّننَّ لَكُمْ يُومَ القَيَامَةَ مَا الْيَقَالُ لَمِنْ ذَهَبَ مَـالُهُ أَى أَعْطَاكَ خَلَفًا وَخلفَ كُنْتُمْ فيه تختَلْفُون ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وقال: اللهُ عليك أى كانَ لكَ منهُ خليفَةٌ وقولُهُ: ﴿لاَّ فيه بشيء خلاَفَ ما أَنْزَلَ الله ، وقولُهُ تعالى: ﴿ وَالاَخْرَى مِنْ جَـانِبِ آخِرَ . وَخَلَّفْـتُهُ تَرَكْـتُهُ ﴿ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي المِيعَادِ ﴾ [ الانفال / ٤٢ ] خلفي ، قال: ﴿ فَرحَ المُخَلَّفُونَ بَقْعَدُهمْ فَـمنَ الخـلافِ أو مَنَ الخُلفِ وقـوله تعـالى: ﴿ خَلاَّفَ رَسُولَ الله ﴾ [ التـــوبة / ٨١] أَى ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيء فَحُكُمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ مُخَالِفِينَ ﴿ وَعَلَى الشَّلائَةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾

عَن النَّبِ إِ العَظيم الّذي هُمْ فيه مُخْتَلفُونَ ﴾ [بَيْنكُمْ فيما كُنتُمْ فيه تَخْتَلفُونَ ﴾ [ آل عَمران/ [النَّبِ أَ / ١ ، أَ ، ٢ ، ٣ ] ﴿ إَنَّكُمْ لَفَى قَـوْل ٥٥ ] وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ إِنَّ فِي اخْتَـلاَفِ اللَّيْلِ مُخْتَلَفَ ﴾ [ الذاريات / ٨ ] وقال: ﴿مُخْتَلَفًا ۗ وَالنَّهَارِ ﴾ [ يونس / ٦ ] أي في مـجيء كلِّ أَلْوَانَّهُ ﴾ [ النحل / ١٣ ] وقال: ﴿ وَلا الرَّاهِ منهُمَا خلْفَ الآخَرِ وتعَاقُبِهُمَا ، تَكُونُوا كَـالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بِعْد مَـا ﴿ وَالْحَلْفَ : الْمَخَالْفَةُ فِي الْوَعْـدَ ، يُقالُ : وَعدني جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ ﴾ [ آل عـمـران / ١٠٥] فاخْلَفَني أي خالفَ في المِيعَادِ ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا وقال: ﴿ فَهَدَى اللهُ الذينَ آمنُوا لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ [ التوبة / ٧٧ ] وقال: ﴿ إنَّ منَ الْحَقِّ بإذْنه ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] ﴿ ومَا كَانَ ۗ الله لا يُخْلفُ الميعَادَ ﴾ [ الرعد / ٣١ ] وقال: النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ [يونس/ ﴿ وَفَاخْلَفْتُمْ مَوْعَدى ﴾ [طه / ٨٦] ﴿ قَالُوا ﴿ لَبُيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلَفُونَ فِيهِ ﴾ [ النحل / إيَلَبُنُونَ خلافك ﴾ [ الإسراء / ٧٦ ] بَعْدَكَ ، ٣٩ ] وقوله تعالَى : ﴿ وَإِنَّ الَّذَينَ اخْتَلَفُوا فِي ۗ وَقُرئَ ﴿ خَلافَكَ ﴾ أي مُخالفةٌ لكَ ، وقولُهُ : الكتاب ﴾ [ البقرة / ١٧٦ ] قيل : صعناه ﴿ وَ تُقَطَّعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خَلَافَ ﴾ خَلَفُوا نَحُوُ : كَسَبَ واكتَسَبَ ، وقيل : أتَوْا [[المائدة / ٣٣ ] أى إحـــداهُمَـا منَّ جَـــانّب

مَنْظَرَهُ ، وَيُقَالُ للْجَملَ بَعْدَ بُزُولِه : مُخْلفَ الشاعر : عَامِ ومُـخْلفُ عَامَـين . وقال عُمـرُ رضى اللهُ عنهُ: لولاَ الخلِّيـفَى لأذَّنْتُ أَى الخــلافَـةُ وهُوَ مَصْدَرُ خَلَفَ .

[التوبة / ١١٨] ﴿ قُلُ لَلْمُخَلَّفِينَ ﴾ [الفتح/ الرخَلَقَ الإنْسَانَ منْ سُلالَة ﴾ [ المؤمنون / ١٦] والخالفُ المُتَاخِّرُ لِنُقصَانِ أَو قُصُورِ ٢١] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١١] كَالْمُتَخَلَفَ قَالَ: ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالَفِينَ ﴾ ﴿ خَلَقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ ﴾ [ الرحمن / ١٥ ] [التوبة / مُكَّ ] وَالْحَالْفَةُ عَمُودُ الْحَيْمَةِ الْمُتَأْخُرُ، ﴿ ولَيْسَ الْحَلْـقُ الَّذِي هُوَ ۚ الإِبْدَاعُ إِلاَّ للله تعـــالى ويُكُنَّى بها عن المرَّاةَ لتَخَلُّفهَا عن المُرْتِحِلينَ الولهذا قالَ في الفَصْل بينَهُ تعالى وبينَ غيره وَجَمْعُهَا خَوَالْفُ ، قالَ: ﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا اللَّ الْعَلْقُ كُمِّنْ لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ﴾ مَعَ الْحَوَالَفَ ﴾ [ التوبة / ٨٧ ] وَوَجَدْتُ [ النحل / ١٧ ] وأمًّا الذي يكونُ بالاستحالةِ الحَيَّ خَلُوفًا أَى تَخَلَّفَتُ نِسَاؤُهُمْ عَنْ رِجَالِهِمْ، الله تعالى لغَيْرِه في بعْضِ الأحوال والخَلْفُ حَدُّ الفَاسِ الذي يكونُ إلى جِهَةِ الكَعِيسَى حَيْثُ قَالَ : ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّين الخَلْفِ وَمَا تَخَلُّفَ مِنَ الأَصْلاَعِ إلى مَا يَلِي الكَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي ﴾ [ المائدة / ١١٠ ] البَطْنَ ، والخِلافُ شَجَرٌ كَانَّهُ سُمَّى بذلكَ لأنَّهُ ۗ وَالْخَلْقُ لاَ يُسْتَعْمَلُ في كَافَّةَ النَّاسِ إلا عَلَى يَخْلُفُ فيماً يُظَنُّ به أو لأنَّهُ يَخْلِفُ مَخْبَرُهُ ۗ وَجهَينِ : أَحَدُهُما في مَعْنَى التَّقْديرِ كـقول

فلأنْتُ تَفْرى مَا خَلَقْتَ وَبَعْ خُسُ القوم يَخْلُقُ ثُمَّ لا يَفْرى

والتَّـــاني في الكـذب نحــوُ قـــوله : خلق : الخَلْقُ أصْلُهُ التقديرُ المُستقيمُ ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ [ العنكبوت / ١٧ ] إن ويُسْتَعْمَلُ في إبْدَاع الشَّيء من غير أصلٍ ولا إقبيل قولُهُ تعالى : ﴿ فَتَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ احْتَذَاء قالَ : ﴿ خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ ﴾ [الخَالقينَ ﴾ [المؤمنون / ١٤] يدُلُّ عَلَى أنَّه [الأنعام / ١] أي أبْدَعَهُ مَا بدلالةِ قوله : إيصحُّ أنْ يُوصَفَ غيرُهُ بالخَلْقِ ، قيلَ : إنّ ﴿بَدِيعُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ البقرة/ ١١٧] إذلكَ معناهُ أحسنُ المقدّرينَ ، أو يكونُ عَلَى ويُسْتَعَمَلُ في إيجًاد الشيء منَ الشيء نحو: القدير مَا كَانُوا يعتَـقدُونَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ غيرَ الله ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَة ﴾ [ النساء / ١ ] إيبُدعُ فكانهُ قيلَ : فاحْسِبْ أنْ هاهنًا مُبدِعينَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةً ﴾ [ النحل / ٤] وموجِدينَ فاللهُ أحْسنُهُمْ إيجادًا عَلَى مَا

إلى مَا قُدَّرَهُ وَقَضَاهُ وَقيلَ : مَعنَى ﴿ لاَ تَبْدِيلَ ۗ أَرْمَامٌ وَأَرْمَاتٌ، وَتُصُوِّرَ مِنْ خَلُوقَة الشوب وَكُلُّ مَوْضِعِ اسْتُعْمِلَ الخُلْقُ في وَصْفِ الكلاَّمِ فَرَبٌ مِنَ الطَّيبِ . فالمرادُ به الكذبُ ومِنْ هذا الوجه امتناعَ كشيرٌ خلا: الخَلاءُ المكانُ الذي لا ساتر فيه منْ

يَعْتَقَدُونَ كما قالَ : ﴿ خَلَقُوا كَخَلْقه فَتَشَابَهُ ۗ إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] الْحَلَّقُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الرعد / ١٦] ﴿ وَلا مُرنَّهُمْ إِوَالْحَلاَقُ ما اكْتُسَبِّهُ الإنسَانُ منَ الفَضيلَة بخُلُقه فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله ﴾ [ النساء / ١١٩ ] فقد القال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلاَق ﴾ قيلَ: إشَارَةٌ إلى مَا يُشَوِّهُونَهُ مِنَ الْخَلْقةِ [البقرة / ١٠٢] وفُلانٌ خَليقٌ بكذا: أي بالخصَاء ونَتف اللَّحْيَة وَمَا يَجْرى مَجْراًهُ ، كَانَّهُ مخلُوقٌ فيه ذلك كقولك مَجْبُولٌ عَلَى كذا وَقَيْلَ مَعَنَّاهُ: يُغَيِّرُونَ حُكمهُ ، وقوله : ﴿ لاَ الْوَ مَدْعُوٌّ إليه مِنْ جِهِةِ الْحَلْقِ . وَخَلَقَ النَّوبُ تَبْديلَ لَخَلَقَ الله ﴾ [ الروم / ٣٠ ] فـإشارَة الواخلَقَ وثوبٌ خَلَقٌ وَمُخَلَقٌ وَاخْلاَقٌ نحوُ حبْلٌ لخَلْق الله ﴾ نَهَى أَى لاَ تُغَيِّرُوا خِلْقَةَ اللهِ اللهمَسةُ فِقيلَ جَبِلٌ أَخْلَقُ وصَخْرَةً خَلْقَاءُ وَقُولُهُ : ﴿ وَتَذَرُّونُ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ وخَلْقتُ الثوبُ مَلْسُتُهُ ، واخْلُولَقَ السَّحابُ منه [الشعراء / ١٦٦] فكِنايَةٌ عَنْ فُرُوجِ النسَاء . [أو من قــولِهم : هُوَ خَلِيقٌ بـكذا ، والحَلُوقُ

مِنَ النَّاسِ مِنْ إطلاقِ لَفْظِ الْخَلْقِ عَلَى الْـقرآنِ إِبناء ومساكن وَغيرِهِمَا ، والخُلُوُّ يُسْتَعْمَلُ في وَعلى هذا قولُـه تعالى : ﴿ إِنْ هذا إِلا خُـلُقُ ۗ الزمان والمكان لكنَّ لما تُصُوِّرَ في الزمان المُضيُّ الأوَّلينَ ﴾ [الشعراء / ١٣٧] وقولُهُ: ﴿ مَا إِنْكَ أَهِلُ اللَّفَةِ خَلاَ الزَّمَانُ بقولهمْ مَضى سَمَعْنا بهـذا في الملَّة الآخـرَة إنْ هذا إلا الزمَانُ وذَهَبَ ، قـال تعالى : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ \* اخْتَلَاقٌ ﴾ [ ص / ٧ ] والحَلْفُ يُقسالُ في إلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْله الرُّسُلُ ﴾ [ آل معْنَى المخْلُوق والخَلْقُ والخُلْقُ في الأصل واحدٌ عسران / ١٤٤ ] ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ كالشُّرْبِ والشُّرْبِ والصَّرْمِ الصُّرْمِ لكنْ خُصَّ المَثْلاثُ ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ تلكَ أَمَّةٌ قَدْ الحَلْقُ بالهيئات والأشكالُ والصُّورِ المُدْرَكَةِ إِخَلَتْ ﴾ [ البقرة / ١٤١ ] ﴿ قَدْ خَلَتْ مِنْ بالبَصَر ، وخُصَّ الخُلْقُ بالقُوى والسَّجَايَا فَبْلكُمْ سُنَنَ ﴾ [ آل عمران / ١٣٧ ] ﴿ إلا الْمُدْرَكَةَ بَالبَصِيرَةَ . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى الْخَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ فـاطر / ٢٤ ] ﴿ مَثَلُ خُلُق عَظِيمٍ ﴾ [القلم / ٤] وقُرِئَ: ﴿ إِنْ هَذَا الَّذِينَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢١٤]

﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ إخامدُونَ ﴾ [ يس / ٢٩].

## \* مُطَلَّقةٌ طَوْرًا وطوْرًا تُرَاجَعُ \*

به قَطْعَهُ للخلا.

حَصيدًا خَامدينَ ﴾ [ الانبـيــاء / ١٥ ] كنايةٌ الريحُــهُ وخــامــرَهُ وَخَــمَــرهُ خــالَطَهُ ولَزمَــهُ ، عنْ موتهم منْ قولهم خَمَدَت النارُ خُمُودًا طُفَئَ لَهَبُ هَا وعنه اسْتُعِيـرَ خَمَـدَت الحمَّى ، سكَنَت ، وقوله تعالى : ﴿ فَاإِذَا هُمْ الرَّا رواه مسلم ( الأشربة / ١٣ ، ١٤ ) .

[ آل عمران / ١١٩ ] وقوله : ﴿ يَخُلُ لَكُمْ اللَّهُ عَمْلُ الْخُمْرِ سَتَـرُ الشَّىءِ وَيَقَالُ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ [ يوسف / ٩ ] أي تخصصُلُ الما يُسْتَرُ به خمَارٌ لكن الخمارُ صَارَ في لكم مَـودَّةُ أبيكُم وإقْبَالُه عليكم . وخَـلاً التعارُف اسـَمَّا لَمَا تُغَطِّى به المَرْأةُ رَاسَها ، الإِنْسَانُ صارَ خَالِيًّا ، وَخَلا فُلانٌ بِفلاَنِ صَارَ وَجَـمْعَهُ خُمُـرٌ ۚ قَالَ تعـالى : ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ مَعهُ في خَلاء ، وَخلا إليه انتهَى إليه في البخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبهنَّ ﴾ [ النور / ٣١ ] ، خلْوَة ، قـالَ تُـعـالى : ﴿ وَإِذَا خَـلُـوا إِلَـيَ ۗ وَاخَـتَمَـرت الْمَرْأَةُ وَتَكَخَمَّـرَتْ وَخمَّـرْتُ الإِنَاءَ شَيَاطَّينهم ﴾ [ البـقرة / ١٤] وخلَّيْتُ فُـلانًا ﴿ غَطَيْتُهُ ، وَرُوى : ﴿ خَمِّـرُوا آنِيَتَكُمْ ﴾ (١) ، تَرْكُتُهُ فَى خلاء ثم يقالُ لكلِّ تَرْك : تَخْلِيّةٌ ﴿ وَأَخْمَرْتُ العَجِينَ جَعَلْتُ فِيهِ الْخَمِيرَ ، نحو : ﴿ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التـوبة / ٥] والحَميـرَةُ سُمَّيَتُ لِكُوْنَهَا مخـمورَةً مِنْ قَبْلُ . وناقـةٌ خليَّةٌ مُـخْـلاَةٌ عَن الحَلْبِ وَامْرَاةٌ خلِيّـةٌ الودَخَلَ في خـمَـارَ الناسِ أي في جَـمَاعَـتـهم مُخْـلاَةٌ عن الزَّوْجِ وَقَيلَ لِلسَّفِينَةِ الْمُسرُوكَةِ بِلاَ الساترة لهُمْ ، وَالْحَـمرُ سُمَّيَتْ لكونهَـا خامرةً رُبَّان خليَّةٌ وَالْحَلَىُّ مَنْ خَلاَّهُ الْـهَمُّ نحوُ الْطَلَّقَةُ المَقَرِّ الْعقل ، وهو عندَ بعضِ الناسِ اسمٌ لكلِّ مُسْكر . وعندَ بعضهم اسمٌ للمتخذ منَ العنَب والتمر لما رُويَ عنهُ ﷺ : ﴿ الْخَـمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ وَالْحَلَاءُ الحشيش المترُوكُ حتى يَيْبسَ ويُقَالُ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخَلَةِ وَالْعِنْبَةِ ، (٢) وَمنهُم مَنْ خَلَيْتُ الْحَلاءَ جَزَرْتُهُ وَحَلَيْتُ الدَّابَةَ جَزَرْتُ لَهَا جَعَلهَا اسمًا لغيْرِ المطبُوخ ، ثم كميَّةُ الطَّبخ وَمَنهُ استعيرَ سيفٌ يَختَلِي أَى يَقطَعُ مَا يُضْرَبُ ۗ التي تُسقط عـنهُ اسمَ الخُمر مـختَلَفٌ فيـها ، والخُمارُ الدَّاءُ العارضُ مِسنَ الخَمرِ وَجُعِلَ بنَاؤُهُ خمد : قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَاهُمُ البِّنَاءَ الأَدْوَاءِ كَالزُّكَامِ وَالسُّعَالِ ، وَخُمْرَةُ الطَّيب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٢٨٠) ، ومسلم ( الأشربة /

وَعنهُ اسْتعيرَ :

\* خامري أمَّ عَامر \*

خمس : أصلُّ الخُـ مس فَى العَدَدِ ، قَــالَ ﴿ وَإِنْ كَانَتْ صُورَهُمْ ۚ صُورً الناسِ .َ تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ وَخَمَسْتُ القومَ أخْمُسُهُمْ أَخَذْتُ خُمُسَ خامسًا ، وَالْخُميس في الأيَّام معْلُومٌ .

خمص : قرله تعالى : ﴿ في مُخمَصة ﴾ [ المائدة / ٣ ] أي مجاعَة تُورِثُ خَـمْصُ البَطْنِ أَى ضُـمُورَهُ ، يُقـالَ : رَجُلٌ الْ وَالمَخْنَقَةُ القلاَدةُ . خامصٌ أي ضَـامرٌ، وأخـمُصُ القَدَم باطنُـها وذلكَ لضُمُورها.

> خمط : الخَمْطُ شجرٌ لا شوكَ لَهُ ، قيلَ: هوَ شجرُ الأراك ، والخَـ مطَّةُ الخَــ مـرُ إذا حَمَضَتْ، وَتَخَمَّطَ إذا غَـضبَ يقالُ : تَخَمُّطَ الفحلُ هَدَرَ .

القرَدةَ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل عَنَى الحَيْــوانَ المخصُوصَ ، وقيلَ عَنَى مَن أخـــلاقُهُ خِلْقَتُهَا والأمْسرَانِ مُرَادَّنِ بالآية ، فقد رُوى أنَّ

قومًا مُسخُوا خلُقَة وكذا أيضا في الناسِ قومٌ إذا اعتُبرَتُ أخلاقُهُمْ وُجدُوا كَالقرَدة والخنازير

خنس : قــوله تعــالي : ﴿ مِنْ شَــرِّ [ الكهف / ٢٢ ] وقال: ﴿ فَلَبِّثَ فيهم أَلْفَ الْوَسُواسِ الْخنَّاسِ ﴾ [ الناس / ٤] أي سَنَةَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] الشيطان الذي يخنُسُ أي يَنْقَبضُ إذا ذُكِرَ اللهُ والخُّسُ مِنْ وَبُّ طُولُه خَسْسَةُ أَذْرُعٍ ، ورُمْحٌ الَّعَسَالَى ، وقبوله تعسالى : ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ مخـموسٌ كذلك وَالْخَـمْسُ مَنْ أَظْمَاء الإبل ، اللَّفْنَسِ ﴾ [ التكـوير / ١٥ ] أي بالْكَـوَاكب اَلْتِي تَخُنُسُ بِالنهارِ وقيلَ الْحُنَّسُ هِيَ زُحَلٌ أَمْوالهِمْ ، وَخَمَسْتُهُمْ أَخُمُسُهُمْ كُنتُ لَهُمْ وَالْمُشْتَرِي وَالْمَرِّيخُ لِأَنْهَا تَخْنُسُ في مَجْرَاهَا أي ترجعُ ، وأخنَستُ عنهُ حَقَّهُ أُخْرَتُهُ .

خْنَق : قُـولهُ تَـعـالى : ﴿ وَالْمُنْخَنَقَـةُ ﴾ [المائدة / ٣] أي التي خُنقَتْ حيتي ماتت ،

خاب: الخَيْبَةُ فَوْتُ الطلب قال: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنيد ﴾ [ إبراهيم / ١٥ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنَ افْتَرَى ﴾ [ طـــه / ٦١ ] ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [ الشمس/١٠]. خير: الْخَيْرُ مَا يَرْغَبُ فيه الكلُّ كَالعَقْل خنزير : قوله تـعالى : ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُمُ ۗ مَثَلاً والعَـدُلِ والفَضْلِ والشيء النافع ، وضدُّهُ الشرُّ . قيلَ والخيرُ ضربَانِ : خيرٌ مُطَلَقٌ وهو أن يكونَ مرغُوبًا فيه بكلِّ حالِ وعندَ كلِّ أحد وأفعـالُهُ مشــابهةٌ لأخْلاَقــهَا ، لا مَنْ خلْقَــتُهُ كما وصَفَ عليه الــــــلامُ به الجنةَ فقالَ : ﴿ لاَ خَيْسٍ بَعْدَهُ النَّارُ وَلا شرَّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ

قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات / ٨] أي المال الكثير . وقيالَ بعضُ العلماء : إنما سُـمِّي المالُ هاهنا خيـرًا

الْجَنَّةُ ۗ وَخَيْرٌ وشرٌّ مُقَيَّدَان هو أَنْ يَكُونَ خيرًا النبيها على معنى لطيف وهو أنَّ الذي يَحْسُنُ لواحد شَرًا لأخَرَ كالمال الذي رُبما يكونُ خيْرًا الوصيةُ به ما كانَ مـجموعًا منَ المال منْ وجه لزيد وشرًا لعَمْرُو ، ولذلك وصفَهُ اللهُ تعالى محمود وعلى هذا قولُهُ : ﴿ قُلْ مَا أَنْفَ قُتُمْ مِنْ بالأمَرَيْن فقالَ في موضع: ﴿ إِنْ تَرَكَ خيرًا ﴾ اخَيْر فَلُلُواَلدَيْن ﴾ [ البقـرة / ٢١٥ ] وقال : [البقرة / ١٨٠] وقال في موضع آخَر: ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مَنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللهِ [ البقرة / ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ به منْ مَالَ وَبَنينَ ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ [ المؤمنون / ٥٥ ، ﴿ خَيْرًا ﴾ [ النور / ٣٣ ] قيلَ: عَني به مَالاً منْ ٥٦ ] وقــولهُ تعــالى : ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْـرًا ﴾ [جهتهمْ ، وقيلَ : إِنْ عَلَمْـتُمْ أَنَّ عَتْقُهُمْ يَعُودُ [البقـرة / ١٨٠] أي مــالا ، وَقَــالَ بَعْضُ عليكُمْ وعليهم بِنَفْعِ أي ثوابٍ. والخيرُ والشرُّ العُلَمَاء : لاَ يُقَالُ للْمَالِ: خَيْرٌ حَتَّى يكونَ إيقالان على وجهيْنِ: أحدهُمَا: أن يكونَا كَ شِيرًا ومن مكان طيِّب كما رُوى أنَّ عليًّا السمين كما تقدَّم وهو قولُهُ: ﴿ وَلَتَكُن مَنْكُمْ رضى الله عنه دخلَ على مولى له فقال : «ألا المَّةُ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ ﴾ [ آل عمران / ١٠٤] أوصى يَا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : لا ، لأنَّ اللهَ ۗ والثاني : أنْ يكونَا وَصْفَين وتقديرهُمَا تقديرُ تعالَى قال : ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [ البقرة / الفعلَ منه نحوُ : هذا خيرٌ مِنْ ذَاكَ وَافْـضَلُ ١٨٠] وليسَ لكَ مالٌ كشيرٌ " (٢) وعلى هذا الوقولهُ : ﴿ نَأْتُ بِخُيْرِ مِنْهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦] وقولُهُ : ﴿ وَأَنْ تُصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٤] فخيرٌ هاهنا يَصحُّ أنْ يكُونَ اسمًا وَأَنْ يَكُونَ بَمِعْنَى أَفْعِلَ وَمِنْهُ قُـولُهُ : ﴿ وَتَزَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] تَقْديرُهُ تقديرُ أفعلَ منهُ . فالحيرُ يقابَلُ بِهِ الشُّرُّ مَـرَةً والضُّرُّ مَـرةً نحوُ قولــه تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرٌّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ ﴾ [ الأنعام / ١٧ ] وقــولهُ : ﴿ فيهنَّ

<sup>(</sup>١) قلت : لم أقف عليه بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ( ٢ / ٢٧٣، ٢٧٤ ) ، والبيهقي(٦ / ۲۷۰ ) ، وابن أبي شيبة ( ۱۱ /۲۰۸) ، وعبد الرزاق ( ٩/ ١٣) ، وسنده صحيح إلا أن فيــه انقطاعًا ما بين عروة بن الزبير وعلى بن أبي طالب وقال ابن أبسى حاتم : سالت أبي عـن رواية عروة عن على فقال : مرسل .

خُيْرات حسان ﴾ [الرحمن/ ٧٠] قيل : أصلُهُ خَيِّـرَاتٌ فخففَ، فـالخَيّـرَاتُ منَ النساء المجْرَى الرَّوْث وصَوْتِ البهَائمِ . الخيِّراتُ ، يقالُ رجلٌ خَيْرٌ وامرأةٌ خيرةٌ وهذا بذلك: المختاراتُ أي فيهنَّ مختاراتٌ لا رَذْلَ الإنْسَانُ خيرًا وإنْ لَمْ يكُنْ خيـرًا ، وقولُهُ : الماء، وتَخَاوَضُوا في الحديث : تَفاوَضُوا . ﴿ وَلَقَدُ اخترناهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ فليْسَ يُريدُونَ به مَا يُرَادُ بِقُولِهم : فُلاَنٌ له ١٨٧ ] أَي بَيَاضٌ النهَارَ مِنْ سَوَادِ الليّلِ ، اختيارٌ فيإنَّ الاختيارَ أخذُ مَا يَرَاهُ خيرًا ، وَالْخَيْطَةُ فِي قُولُ الشاعرِ : وَالْمَخْتَارُ قَدْ يُقَالُ للفَاعِلِ وَالمُفعُول.

خوار : قوله تعالى : ﴿ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] الْخُوارُ مُخْتَصُّ إنَّ عَدِيًّ بن حاتم عَمَدَ إلى عقالَيْنِ أبيض

وَرُمْحٌ خَوَّارٌ أَى فيه خَوَرٌ . والخَوْرانُ يُقالُ

خوض : الحَـوضُ هو الشـرُوعُ في الماء خيرُ الرجال وهذه خَيْرَةُ النَّسَاء ، والمرادُ وَالْمُرُورُ فيه وَيُسْتَعَارُ في الأمورِ وأكثَرُ مَا وَردَ في القرآن ورَدَ فيما يُذَمُّ الشُّرُوعُ فيه نحو قوله فيهنَّ . والْخَيْرُ الفاضلُ المختَصُّ بالْخَيْرِ ، التعالى : ﴿ وَكُثنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا يقالُ ناقـةٌ خيَارٌ وَجـملٌ خيارٌ، واستـخارَ اللهَ النَّحُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ [ التوبــة / ٦٥ ] وقوله : العبدُ فَخَارَ لَهُ أَى طَلَبَ مِنهُ الْخَيْسِ فَأُولاهُ ، ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذَى خَاضُوا ﴾ [ التوبة / ٦٩ ] وخايرْتُ فَــلانًا كذا فخِــرْتُهُ ، والخِيــرَةُ الحالَةُ ﴿ فَلَرْهُمْ فَى خَوْضُهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [ الأنعام / التي تَحْصُلُ للمسْتَخير والمختار نحوُ القِعْدَةِ [ ٩١ ] ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذَينَ يَخُوضُونَ فَي آيَاتِنَا وَالْجِلْسَةَ لَحَالِ القَاعِدِ والْجَالِسِ . والاختيارُ الْفَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديث ﴾ طَلَبُ مَا هُو خَـيرٌ وَفَعْلُهُ ، وقـد يقالُ لما يرَاهُ [الأنعَام / ٦٨ ] وَتَقَـولُ : أَخَضْتُ دَابَّتِي فَي

خيط: الخَيْطُ معْرُوفٌ وَجَمْعُه خُيُوطٌ وقد [الدخان / ٣٢] يصحُّ أنَّ يكونَ إشارةً إلى الخطُّتُ الشُّوبَ أخيطهُ خيَاطَةً ، وخَيَطْتُهُ إيجاده تعالى إياهُمْ خيرًا ، وأنْ يكونَ إشارَةً النَّخييطًا. والخيَّـاطُ الإبْرَة الَّتِي يُخَاطُ بها ، قال إلى تَقديمهم عَلَى غَيسرِهِم . وَالمُخْتَارُ في عُرْفِ تعالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الجَمْلُ في سَمَّ الخياط ﴾ الْمُتَكَلِّمِينَ يُقالُ لِكُلِّ فِعْلِ يَفَعَلُهُ الإنسانُ لا عَلَى [ الأعراف / ٤٠] ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الخَيْطُ سَبِيلَ الإكراء ، فَقَوْلُهم : هُوَ مُخْتَارٌ في كذا، الأبْيَضُ منَ الخَيْط الأسْوَد منَ الفَجْر ﴾ [البقرة/

\* تدلِّي عليها بين سبّ وخيطة \*

فَهِيَ مُسْتَعارَةٌ للحَبْلِ أو الوَتَد . ورُوي : بالبَقرِ وقد يُسْتَعَارُ للبَعِيرِ ، ويُقالُ أَرْضٌ خَوَّارَةٌ ۗ وَٱسْوَدَ فَجَعَلَ ينظُرُ ۚ إليهمَا ويأكُلُ إلى أنْ يَتَبَيَّنَ

طَويلةُ العُنْق ، كانما عُنْقُهَا خَيْطٌ .

ولذلكَ قَيلَ : لا يُعَدُّ خَانفًا مَنْ لَمْ يَكُنْ [٤٧].

أَحَدُهُمَا منَ الآخر ، فأخَبَرَ النَّبيُّ عليه الصلاة اللذنوب تاركًا . والتَّخويفُ منَ الله تعالى هو والسلامُ بذلك فقَالَ : ﴿ إِنَّكَ لَعْرِيضِ القَّفَا ، ۗ الْحَتُّ عَلَى التَّحَرُّدُ وعَلَى ذلك قُولُـهُ تَعَالَى : إنما ذلك بياض النهار وسَوَادُ الليل» وَخيطاً ﴿ ذلك يُخَوِّفُ اللهُ به عبَادَهُ ﴾ [ الزمر / ١٦ ] الشَّيبُ في رأسه : بدا كالخَيْط ، وَالخَيْط اللهُ تعالى عَنْ مَخافَة الشيطان والمبالاة النَّعَامِ ، وَجَـمْعَهُ خِيطَانٌ ، وَنَعَامَـةٌ خَيْطًاء : ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أولياءًهُ فَـلاً تَخَافوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ خوف : الخَوْفُ تَوَقُّعُ مكرُوه عنْ أَمَارَة مؤمنينَ ﴾ [ آل عسمران / ١٧٥ ] أي فَلا مَظْنُونَة أَو مَعْلُـومَة ، كما أنَّ الرَّجَاء وَالطَّمَعُ ۗ تَأْتَمَـرُوا لشيطان وَاثْتَـمـرُوا لله : ويقالُ : تَوَقُّعُ مَحْ بُوبٍ عنْ أَمَارَة مَظنُونَة أو مَـعْلُومَة ، ﴿ تَخَوَّفْنَاهُمُ أَى تَنقَّصْنَاهُمْ تَنَقُّصًا اقْتَضَاهُ الخَوْفُ ويُضَادُّ الْخَـوْفَ الامْنُ ، وَيُسْتَـعْمَلُ ذلكَ فِي اللهِ . وقولهُ تعالى: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ المُوَالِيَ مِنْ الأُمُـورِ الدُنْيَوِيةِ وَالأخرَوِية . قال تعالى : ﴿ وَرَائِي﴾ [ مـريم / ٥] فَـخَـوْفُهُ منهمُ أنْ لا ﴿ وَيَرْجُونَ رَحَمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء/ البُراعُوا الشَّريعَةَ ولا يَحْفَظُوا نِظَامَ الدِّينِ ، لا ٧٥ ] وقَالَ : ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمُ وَلاَ إِنْ يَرِثُوا مَالَهُ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُ الجَهَلَةِ فالْقَنيَّاتُ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِالله ﴾ [ الأنعام / ٨١] الدُّنيَويَّةُ أخسَّ عند الأنبياء عليهم السلام من وقالَ تعالى : ﴿ تَتَعِافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ إِنْ يَشَفِقُوا عليها . والخِيفَةُ الحالَةُ التي عليها المَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوفًا وَطَمعًا ﴾ الإنسانُ منَ الخَوْف ، قالَ تعالى : ﴿ فَأُوجَسَ [السجَّدَةُ/ ١٦] وقَـالَ : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ ٱلاَّ اللَّهِ عَنِفَةٌ مُوسَى قُلْنَا لاَ تَخَفْ ﴾ [طه / تُقْسطُوا ﴾ [النساء / ٣] وقولهُ: ﴿ وإنْ إ ٦٧] وَأَسْتُعْمِلَ اسْتَعْمَالَ الْخَوْف في قوله : خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِما ﴾ [ النساء / ٣٥ ] فقد ﴿ وَاللَّائِكَةُ مَنْ خَيفَته ﴾ [الرعــــد / ١٣ ] فُسِّرَ ذلكَ بِعَرِفتُمْ ، وَحقيقُتُهُ : وَإِن وَقَعَ لكمُ الوقـوله : ﴿ تَخَافُّـونهُمُ كَخيفَتكمْ أَنْفُسكُمْ ﴾ خُوْفٌ مِن ذَلِكَ لِمُعْدِفِتِكُمْ . وَالْخَوْفُ مِنَ اللهِ [الرومُ / ٢٨] أَى كَخُوْفِكُمْ وَتُصَحِيصُ لَفُظِ لاَ يُرَادُ بِه مَا يَخْطُرُ بِالبَالِ مِنَ الرُّعْبِ الخيفَة تنبيها أن الخَوْفَ مِنْهِمْ حالَةٌ لازِمَةٌ لا كَاسْتَشْعَارَ الْحَوْفِ مِنَ الْأَسَدِ ، بَلَ إنما يُرَاد بِهِ الْفَارَقُهُمْ والتَّخَوُّفُ ظُهُورُ الخَوْفِ مِنَ الإنسان ، الكفُّ عَنَ المَعَاصِي واخْتِيَارُ الطَّاعَاتِ ، قال : ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفَ ﴾ [النحل/

القَلْبِ بُعَيدَ غَيْ بُوبَةِ المرْئِي ثُمَّ تُسْتَعْمَلُ في الاول ولذلك قيل : صُورَةِ كُلِّ أَمْرِ مُتَـصَوَّرِ وَفَى كُلِّ شَخْصِ دَقِيقِ \* كَادَتَ بَرَاقَشُ كُلَّ لَوْنَ لُونُهُ يَتَخَيَّلُ \* المظُّنُون . وَيَقَالُ : خيَّلت السَّمَاءُ أَبْدَتْ خيَالًا الخَوَل ، وقسيل : إعطاء ما يَصِيــرُ له خَوَلًا، للمَطَر ، وفلانٌ مَخيلٌ بكذًا أي خَلِيقٌ وَحَقِيقتُهُ ۗ وقيلَ : إعطاء ما يحتاجُ أنْ يَتَعَهَّدَهُ ، مِنْ أنه مُظْهِرٌ خَـيَالَ ذلكَ . والخُيـَـلاءَ التَّكَبُّرُ عن اللَّهِمْ فُـلانٌ خالُ مال وخايلُ مــالِ أي حَسَّنُ تَخَيُّلِ فَصْيِلَةٍ تَرَاءَتُ للإنسانِ مِنْ نَفْسهِ ومنها القَيَامِ به . والحالُ ثوبٌ يُـعَلَّقُ فَيُخَيَّلُ يُتَأُوَّلُ لَفَظُ الْخَيْلِ لِمَا قِيلَ إنه لا يَرْكَبُ احدُ اللوحُوشِ، والخالُ في الجَسَدِ شامَةٌ فيه . فرَسًا إلا وجَدَ في نَفْسِه نَخْـوَةً ، وَالْخَيْلُ في اللَّهِ خُونَ : الْخَـيَانَةُ والـنَّفَاقُ واحـدٌ إلا أنَّ الأصْل اسمٌ للأفْرَاس والفُرْسَان جـميعا وعلى الْخيَانَةَ تُقَالُ اعْتَبَـارًا بالعهْد والأمانَة ، والنَّفَاقُ ذلكَ قـولُهُ تعـالى : ﴿ وَمَنْ رَبَاطِ الْحَسَيْلِ ﴾ إيْقَالُ اعتبَارًا بالدِّينِ ، ثم يَتَـدَاخَلانِ ، فالخِيَانَةُ [الأنفال / ٦٠] ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحـد اللهِ مخالفَةُ الحقِّ بِنقْضِ الْعَهْدِ في السِّرِّ . وَنقيضُ منهــمَا مُنْفَــردًا نحْــوُ ما رُوىَ : يَا خَــيْلَ اللهِ الخيانَة : الامانَةُ ، يُقَالُ : خُنْتُ فُلانًا وَخُنْتُ ارْكَبَى ، فَهَذَا لَلْفُرْسَانَ ، وقولُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ عَلَى ذَلْكَ قولُهُ : ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ « عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةَ الْخَيْلِ » (١) يعنى

(١) [ صحيح ]

رواه أبو داود ( ۱۵۷٤ ) والـنـــاثي ( ۲٤٧٧ ) وأحمد (٩٢/١) من طرق عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه . . فذكره وقال

خيل : الخَيَالُ أصْلُهُ الصُّورَةُ المُجَرَّدَةُ الافراسَ . والاخْيَلُ : الشِّقِرَاقُ لكونه مُتَلَوَّنَّا كَـالصُّورَةِ الْمُتَـصَـوَّرَةِ في المنام وفي الْمرآةِ وفي الْمِيَخْتَـالُ في كلِّ وقتِ أنَّ له لونًا غيــرَ اللونِ

يجْرِي مَجْـرِي الخَيْال ، والتَّخييلُ : تَصْوِيرُ اللَّهِ خُـول : قَـوَله تـعـالي : ﴿ وَتَرَكْنُهُمْ مَـا خِيَالَ الشَّىءَ فَى النَّفْسَ والتَّخَيُّلُ تَصَوَّرُ ذَلكَّ، ﴿ خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٤ ] وَخَلْتُ بِمِعَنَى ظَنَنْتُ يُقَالُ اعْتِبَارًا بِتَصَوّْرِ خَيَالِ أَى مَا أَعْطَيْنَاكُمْ ، وَالتَّخويلُ في الأصل إعطاء

== الترمذى : سالت محمدًا \_ يعنى البخارى \_ عن هذا الحديث فقال : كلاهما عندى صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روى عنهما وقال الحافظ: وإسناد هذا الحديث حسن .

> وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر . ورواه الدارقطني (٢/ ١٢٧).

وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ ﴾ [ الأنفال/ ٢٧] وقوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ الله مَثَلاً للذينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَٱمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عبَادنَا صَّالحيْن فَخَانَتَاًهُمَا ﴾ [التحريم / ١٠] وَقُولَهُ : ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلعُ عَلَى خَائنَة مِنْهُمْ ﴾ [ المائدة / ١٣ ] أي على جماعة خائنة منهم. وقيلَ على رَجل خَائـنِ ، يُقالُ : رجلٌ خَائنٌ وخَـائنَةٌ نحـوُ راوية وداهيـة وقـيلَ : خَـائنةٌ موضوعةٌ موضَع المصدر نحوُّ قُمْ قَائمًا وقوله : ﴿ يَعْلَمُ خَاتَنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ [ غافر / ١٩ ] على مَا تَقَدُّمَ وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ [الأنفـال/ ٧١] وقــولهُ : ﴿ عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] [والتَّخْويَةُ : تَرْكُ ما بينَ الشيئين خاليًا .

وِالاختيانُ مَرَاوَدَةُ الحَيَــانَة ولَمْ يَقُلُ : تَخُونُونَ أَنْفُسكُمْ لأَنُّهُ لَمْ تكُن منْهُمْ الخيَانَةُ بَلْ كَانَ مِنْهُمُ الاخْتَيَانُ ، فإنَّ الاختيَانَ تَحَـرُّكُ شَهُوَّة الإنسان لتحرِّى الحيَانَة وذلكَ هو المشارُ إليه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بالسُّوء ﴾ [يوسف/ ٥٣ ] .

خوى : أصلُ الخَواء الخَلل ، يُقالُ : خَـوَى بطنُهُ مِنَ الطَّعَامِ يَخْـوِى خَوَى وخَـوَى الجَوْزُ خَوَىً تَشْبِيها به ، وَخَوَت الدارُ تَخْوى خَوَاءً، وخَــوَى النجمُ وأخْوَى إذا لم يكنْ منه فَــقَـدْ خَــانُوا اللهَ مِنْ قَــبْلُ فَـأُمُّكَـنَ مَنْهُمْ ﴾ [عِنَدَ سُقــوطِهِ مَطَرٌ ، تَشبيهـًا بذلك ، وأخْوَى أَبْلِغُ مِنْ خَوَى ، كما أَنْ أَسْقَى أَبِلِغُ مِنْ سَقَى.

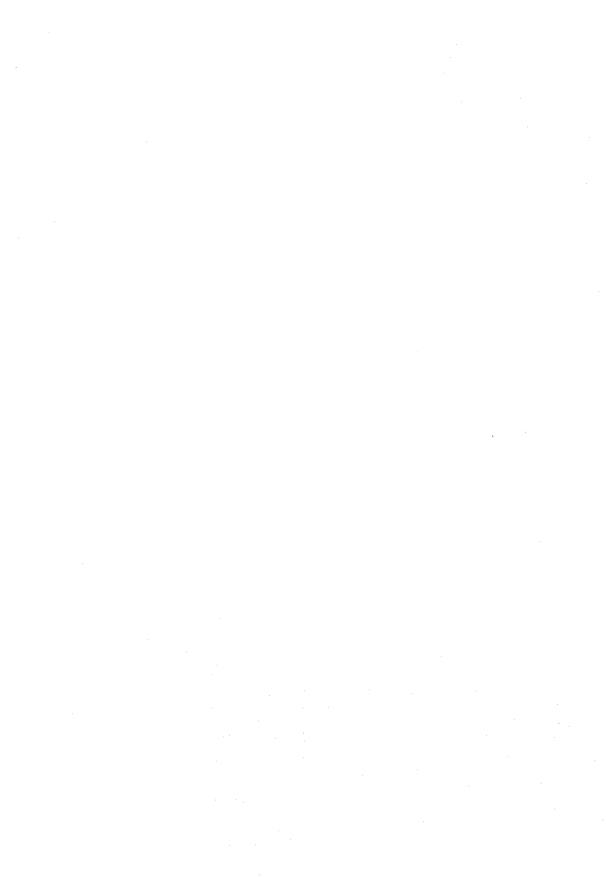

## كتاب الدال

د ي : الدَّبُّ والدبيبُ مَشَى خَفيفً عامٌّ في جميع الحيوانات ، ويُقالُ : ناقة

دُبِر : دُبُرُ الشَّيءِ خِـلافُ القُـبلِ ، وكُنَّى بالفَرَس ، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَّةً ۗ الهِمَا عَنِ العضوين المخصوصَينِ ، ويُقَالُ : منْ مَـاءَ ﴾ [ النــور / ٤٥ ] الآية وقــــال : ۗ ا دُبُرٌ ودُبُرٌ وجمعُه أَدْبَارٌ ، قال تعالَى : ﴿ وَمَنْ ﴿ وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلَّ دَابَّة ﴾ [ البقرة / ١٦٤] اليُولَهُمْ يَوْمَئذ دُبُرَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٦ ] وقال: ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّةَ فِي الأَرْضِّ إِلا عَلَى الله رزْقُهَا ﴾ ﴿ يَضْرِبُونَ وُّجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾ [ الأنفال / [ هود / ٦ ] وقال تـعالَى : ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّة | ٥٠ ] أَى قُدَّامَهُمْ وَخَلْـفَهُمْ ، وقال : ﴿ فَلاَ في الأرْض ولا طَائر يَطيرُ بجَنَاحَيْه ﴾ التُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ﴾ [ الأنفال / ١٥] وذلك [الأنعام/ ٣٨] وقُولُهُ تعالى ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ ۗ اللهُ عن الانهزام وقولهُ : ﴿ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ النَّاسَ بَمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ [ ق / ٤٠] أواخر الصَّلَواتِ ، وقرئ : [فاطر / ٤٥] قالَ أبو عُبُـيْدَةَ : عَنَى الإِنسَّانَ | "وَأَدْبَارَ النَّجُوم » وَإِدْبَارِ النَّجُوم ، فإدْبَارَ مصدرٌ خَـاصَّةً، والأولى إجْـرَاؤُهَا عَلَى العُـمُـوم. مجعولٌ ظَرْفًا نحوُ مَقْدَمَ الحاجِّ وخُفُوقَ النجم، وقولهُ: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ ۗ وَمَنْ قَرَأَ أَدْبَارَ فَجَمْعٌ . وَيُشْتَقُ منه تارةً باعتبار دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ [ النمل / ٨٢ ] [دَبَرَ: الفاعلُ وتارةً باعتبار دَبَّرَ : المفُعولُ ، فقد قبيل: إنها حبيوانٌ بخلاف ما نَعْرفُهُ الله في الأوَّل قبولهُم دَبَر فلانٌ وأمس الدابرُ يَخْتَصُّ خُرُوجُهَا بِحِينِ القيامَة ، وقيلَ عَنَى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَ أَذْبَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٣] وباعتبار بهَا الأشرارَ الذين هُمْ فَي الجَهل بمنزلة الدوابِّ المفعلول قولهُم : دَبَرَ السهمُ الهدّف : سقط فتكونُ الدابَّةُ جمعًا اسمًا لكلِّ شيء يَدبُّ نحو الخَلْفَةُ ودبَر فُللنَّ القومَ : صارَ خَلْفَهُمْ ، قال خانية جَمْعُ خائنِ ، وقولُه : ﴿ إِنَّ شَرَّ ۗ تعالى: ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَوْلاَءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ الدُّواَبِّ عِنْدَ الله ﴾ [ الأنفال / ٢٢ ] فإنها | [الحجر/ ٦٦ ] وقالَ تعالى: ﴿ فَـقُطُّعُ دَابِرُ

ويستَعْمَلُ ذلكَ في الحيـوان وفي الحَشَـرات العبوبُ: تَدبُّ في مَشـيهَـا لبُطْنهَـا ،وما بالدار أَكْسَر ، ويُسْتَعَمَلُ في الشَّرَابِ والبِّلَى ونحو الدُّبِّيُّ أَى مَنْ يَدبُّ ، وأرضٌ مدبوبةٌ : كشيرَةُ ذلك مما لا تُدْرِكُ حركتَهُ الحاسَّةُ ، ويُسْتَعْمَلُ الدُّبيب فيها . في كلِّ حيوان وَإِن اخْـتَـصَّتْ في التَّعَـارف

القَـوْم الَّذينَ ظَلَمُـوا ﴾ [ الأنعـــام / ٤٥ ] والدابر يُقالُ للمـتأخر وللتــابع ، إمَّا باعتــبار المكان أو باعتبار الزمان ، أو باعتبار المرتَبة . وأَدْبَرَ : أعسرضَ وولَّني دُبُرَهُ قَال : ﴿ ثُمَّا أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [المدشر / ٢٣] وقـــال: ﴿ بَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴾ [ المعارج / ١٧ ] وقال عليه السلام: ﴿ لَا تَقَـاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا ۗ الْمَالُ الكثيـرُ الذي يَبْقَى بعد صاحِبهِ وَلا يُثَنَّى وَكُونُــوا عَبَادَ الله إخْــوَانًا ﴾ (١) وقيل لايَــذْكُرُ أَحَدُكُمْ صَاحبَهُ منْ خَلْفه . والاسْتدبارُ طلبُ دُبُر الشيء ، وتدابر القسومُ إذا ولي بعضهم والدَّبْرةُ : الإدْبارُ . عَنْ بعض ، والدَّبَارُ مصـدُر دابَرْتُهُ أَى عادَيْتُهُ منْ حَلَفه ، والتدبيرُ التفكيرُ في دُبُر الأمور ، قال تعالى : ﴿فَالْمُدَبُّرات أَمْرًا ﴾ [ النازعات/ والتدبيـرُ عَنْقُ العـبد عَنْ دُبُرِ أو بعـد موته . والدُّبَارُ الهَلاكُ الذي يَقْطَعُ دابرَتهم وَسُمِّيَ يومُ الأربعاء في الجاهلية دبارًا ، قيل وذلك لتشاؤمهم به ، والدَّبيرُ منَ الفَتْل المدبُورُ أي المفتولُ إلى خَلْف ، والقَبيلُ بخلافه . وَرجُلٌ مُقَابَلٌ مُسدَابَرٌ : أَىْ شَريفٌ من جَانيَسْه وشَاةٌ مُقَابَلَةٌ مَدَابَرَةٌ مقطوعةُ الأذُن مِنْ قُبِلهَا وَدُبُرِهَا،

وَدَابِرَةُ الطائر أَصْبُعُهُ المَتَـاْخُرَةُ ، وَدَابِرَةُ الحَافر مَا حَوْلَ الرُّسْغِ وَالدَّبُـورِ مِنَ الرِّيَاحِ معروفٌ ، وَالدِّبْرَةُ مِنَ المَزْرُعَةَ جَمْعُهَا دَبَارٌ ، قال الشاعر:

\* عَلَى جَرْيَة تَعْلُو الدَّبَّارَ غُرُوبُهَا \* وَالدَّبْرُ النَّحْلُ وَالزَّنَابِيرُ وَنحيوهما عما سلاحُهَا في أدبارها ، الواحدةُ دَبْرَةٌ . وَالدَّبْرُ وَلَا يُجْمَعُ ، ودَبَرَ البَعيرُ دَبَرًا ، فهـ و أَدْبَرُ ودَبِرٌ : صَارَ بقَرْحِه دُبُرًا ، أَى مُتَأْخُرًا ،

دثر : قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثُّرُ ﴾ [ المدثر / ١] أصلهُ الْمُتَدَّثُرُ فَأَدْغُمَ وهُوَ المُتَدرَّعُ دْثَارَهُ ، يَقَالُ دَثَرْتُهُ فَــَنَدُثُو َ ، والدُّثَارُ مِــا يُتَدَّثُّهُ ٥ ] يعنى مـــلائكــةٌ مُــوكَّلةٌ بتــدبيــر أمــور ، ابه، وقــد تَدثَّرَ الفحل الناقـَـة تَسَنَّمَهَــا والرَّجل الفرسَ وثُبَ عليه فَـرّكبهُ ، وَرجلٌ دَثُورٌ خاملٌ مُسْتَـــتِرٌ ، وَسيفٌ داثِرٌ بعيدُ العَهـــد بالصَّقَال ، ومنه قييل للمنزل الدارس : داثر لزوال أعلامه، وفلانٌ دثرُ مال أي حَسَنُ القيام به . دحر: الدَّحْسرُ الطَّرْدُ والإبعادُ ، يُقَالُ: دَحَرَهُ دُحُورًا قال تعالى: ﴿ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا ﴾ [ الأعسراف / ١٨ ] وقسال : ﴿ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء/ ٣٩ ] وقـــال : ﴿ وَيُقُـٰذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَـانب دُحُورًا ﴾ [ الصافات / ٨ ، ٩ ] .

<sup>(</sup>١) البخاري [٦٠٦٦] ورواه مسلم [ البر والصلة / TF07

دحض : قال تعالى : ﴿ حُجتُهُمْ دَاحضَةٌ وَأَدْحَضْتُ حُجَّتُهُ فَلَرَحضَت وَأَصْلُهُ مِنْ دَحْض الرجلِ وعلى نحوه في وصفِ المناظَرَةِ : \* نظرًا يُزيلُ مَواقعَ الأقدام \* ودَحَضَت الشمس مُسْتَعَارٌ مِنْ ذَلك .

دحاً: قال تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَلكَ دُحَاهًا ﴾ [ النازعات / ٣٠ ] أي أزالها عن مَـقَرُّهَا كـقـوله : ﴿ يَـوْمَ تَــرَجُفُ الأَرْضُ والجبالُ الزمل / ١٤] وهو من قولهم: دحًا المطَرُ الحَصَى من وجه الأرض أي جَرَفَهَا، ومَرَّ الفَرَسُ يَدْحُو دَحْـوًا إِذَا جَرَّ يَدَهُ على وجه الأرض فَيْـدْحُو تُرَابَهَا ، ومنه أدحىُّ النَّعَام وهو أَفْعُولٌ مِنَ دَحَوْتُ . وَدَحْيَةُ اسمُ

رَجُلُ دخر : قال تعالى : ﴿ وَهُمْ دَاخَرُونَ ﴾ [النحل / ٤٨] أَى أَذَلاءُ يُقَالُ أَدْخُـرْتُهُ فَلَخَرَ أَى أَذْلَلْتُهُ فَذَلَّ وعلى ذلك قولُهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَلْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخْرِينَ ﴾ [ غافر / ٦٠ ] وقولُهُ يَدُّخرُ أَصْلُهُ يَدْتَخر وليسَ مِنْ هذا البابِ .

دخل : الدُّخُولُ نَقيض الخُروج وَيُسْتَعْمَلُ عنْدَ رَبِهِمْ ﴾ [ الشـــورى / ١٦ ] أي باطلةٌ ا ذلك في المكان والزمــان والأعــمــال ، يُقــالُ زَائلةٌ ، يُقَالُ : أَدْحَضْتُ فِلانًا فِي حُبِّتَه اللهُ عَلَا مَكَانَ كَذَا ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ ادْخُلُوا هَذْه فَدَحَضَ قال تعالى : ﴿ وَيَجَادَلُ الَّذِينَ كَفَرُّوا ۗ القَرْيَةَ ﴾ [ البقرة / ٥٨ ] ﴿ ادْخُلُوا الجَنَّةَ بمَّا بالبَاطل ليُدْحضُوا به الحَقَّ ﴾ [ الكهف / ٥٦] كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ النحل / ٣٢ ] ﴿ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيها ﴾ [ الزمر / ٧٢ ] ﴿ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] وقالَ : ﴿ يُدْخَلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] ﴿ وَقُلُ رَبِّ أَدْخلني مُلَدْخل صدق ﴾ [ الإسراء / ٨٠ ] فَـمَـدُخُلٌ مِنْ دَخَلَ ، يَـدْخُلُ ، وَمُـدْخُلٌ مِنْ أَدْخَلَ ﴿ لَنُدُخلَّنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَونَهُ ﴾ [الحج/ ٥٩ ] وقولهُ : ﴿ مُدْخُلاً كُرِيمًا ﴾ [ النساء / ٣١ ] قُرئ بالوجهين وقـال أَبو على الفَسَويُّ: مَنْ قَرَأ : مَدْخَلاً بالفتح فكأنه إشَارَةٌ إلى أنهمْ يَقْصدُونه ولم يكونوا كَـمَن ذَكَرَهُم في قوله : ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهمْ إلى جَهَنَّمَ ﴾ [ الفرقان / ٣٤ ] وقوله : ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فَي أَعْنَاقَهِمْ وَالسَّلاَسلُ ﴾ [ غافــر / ٧١ ] ومَنْ قَرَا مُدْخَلاً فكَفُـولِهِ : ﴿ لَيُدْخَلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ﴾ [ الحج / ٥٩ ] وَادَّخَلَ اجتهد في دخـوله قال تعـالى : ﴿ لَوْيَجِـدُونَ مَلْجَـا أَوْ مَغَارِاتَ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ [التوبة / ٥٧] والدَّخلُ كناية عَن الفساد وَالعَدَاوة الْمُسْتَبْطَنَة كَالدَّغَل وَعَنِ الدُّعْوَةِ فِي النَّسَبِ يُقَـالُ : دَخِلَ دَخَلًا ،

قال تعالى: ﴿ تَتَّخذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بُذَلِكُ لِدُخُولِهِ فِيمَا بَيْنَ الأَسْجَارِ الْمُلْتَـفَّة ، اللَّهُوق درَّةٌ أَى نَـفَاقٌ ، وفي المثل سَبَـقَتْ درَّتُه وَالدَّوْخَلَّةُ مَعْرُوفَةٌ ، وَدَخَلَ بِامْرَاتُه كَنَايَةٌ عَنَ اغْسِرَارَهُ نَحْوُ سَـبَقَ سَـيْلُهُ مَطْرَهُ . ومنه اشـتُقَّ الإفضاء إليها ، قال تعالى : ﴿ مِنْ نَسَانُكُمُ ۗ اسْتَدَرَّتِ المُعْزَى أَى طَلَّبَتِ الفحلَ وذلك أنها اللاتي دَخَلتُمْ بهنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُمْ بَهنَّ ا فَلاَ جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] .

دخس : الدُّخَانُ كالْعُثانِ المُسْتَصْحَبُ الْإِلاسْتدرار . للهيب ، قال : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء ودَخَنَت النارُ تَدْخُنُ كَـثُرَ دُخَانُهَـا ، والدُّخْنَةُ منه لكن تُعُورفَ فيما يُتَبَخَّرُ به منَ الطَّيب . ودَخن الطّبيخُ أفْسَدهُ الدُّخَانُ . وتُصُورً من الدُّخان اللَّوْنُ فقـيلَ شاةٌ دخناء وذاتُ دُخنة ، وليلةٌ دُخْنَانَةٌ ، وتُصُوّرَ منه التّأذّي به فقيل هو دَحْسَنُ الْخُلْقِ ، ورُوى : ﴿ هِسَدُنْمَةٌ عَلَى دَخَىن <sup>(۱)</sup> ، أى عَلَى فساد دَخْلَة .

رواه أبو داود ( ٤٢٤٥ ) وأحمد (٥/ ٣٠٤ ) ==

در : قال تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ بَيْنَكُمْ ﴾ [ النحل / ٩٢ ] فَيُقَالُ : دُخِلَ فُلاَنُ العَلَيْهِمْ مدْراراً ﴾ [ الأنعام / ٦ ] ﴿ يُرْسل فهو مَدْخُولٌ كَنَايَةٌ عَنْ بَلَه في عَقْله وَفَسَاد في السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴾ [ نـــوح / ١١ ] أَصْلُه ، ومنه قَيل: شَجَرَةٌ مَدْخُولَةٌ . والدُّخَالُ ۗ وأصلهُ من الدَّر وَالدِّرَّة أَى اللَّبَنِ ، ويُستَعارُ في الإبل أنْ يَدْخُلُ إبلٌ في أثنًاء مَا لَم تَشْرَبُ ۗ ذلك للمطر اسْتعارةَ أسماء البَعير وأوصافه ، لَّتَ شُرَبَ مَعَها ثَانيًا . والدُّخَلُ طَائرٌ سُمِّي الله دَرُّهُ ، ودَرَّ درُّك ومنه استعير قولهم: إذا طَلَبَت الفحل حَمَلت وإذا حـملت وَلَدَت فإذا ولَدَتْ دَرَّتْ فَكُنِّي عِنْ طَلَبِهَا الفحل

دَرج : الدَّرَجَـةُ نحـوُ المنـزلة لكن يُقــالُ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [ فصلت / ١١ ] ، أي هي اللمنزلة درَجَةً إذا اعتُبرَتْ بالصُّعُودِ دونَ مثلُ الدُّخان إشارةً إلى أنه لا تماسُك لها ، الامتداد علَى البَسيط كَدَرَجة السَّطْح والسُّلَّم ويُعَبِّرُ بَهَا عَنِ المُنزَلةِ الرَّفيعَةِ قَالَ تَعالَى : ﴿ وَلَلرُّجَالَ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] تنبيها لرفعة مَنْزِلَة الرَّجَال عَلَيْهِنَّ في العقل والسّياسة ونحو ذلك من المُشار إليه بقوله : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤ ] الآية ، وقسال: ﴿ لَهُمَّ دَرَجَسَاتٌ عَنْدَ

<sup>(</sup>١) [ حسن لغيره ] .

<sup>=</sup> بأسانيد لا تخلو من ضعف وقد عدد الشيخ الالباني طرقها في الصحيحة ( ٣٩٩/٤ ) ، وحسنه لغيره وهو كما قال .

فَطَوَى أحوالَه ، وقولهُ : ﴿سَنَسْتَدُرْجُهُمْ مَنْ البعيرُ صارَ فيه أثَرُ جَرَبٍ . حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف / ١٨٢] قيلَ: الشيء ، وَالدُّرْجَةُ حَرْقَةٌ تُلْفُ فَتُدْخُل في حَيَاء الناقـةِ ، وقيل سَنَسَـتَدْرِجُـهُمْ مَعَنَاهُ نَاخُــدُهُمْ دَرَجَـةٌ فَـدَرَجَةٌ ، وذلـك إِدْنَاؤُهُمْ منَ الشيء شيئًا فشيئا كَالَراقَى وَالمَنازِل في ارْتَقَائِهَا وَنُزُولِهَا وَالدُّرَّاجُ طَائرٌ يَدْرُجُ فَى مَشْيَته .

الأثر يَقْتَضى انْمحاءَهُ في نفسه فلذلك فُسرً ودَرَسْتُ العِلْمَ تَنَاوَلْتُ أَثَرَهُ بِالحَفْظِ . وَلَمَا كَانَ

رَبِّهِمْ ﴾ [ الأنفال / ٤ ] وقال : ﴿ هُمْ النَّنَاوُلُ ذلك بُدَاوَمَة القراءة عُبِّر عن إدامة دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] أي القراءة بالدَّرْس ، قال تعالى : ﴿ وَدَرَسُوا مَا هُمْ ذُوو دَرَجَات عند الله ودرجـــاتُ النَّجُــوم | فيه ﴾ [ الأعــراف / ١٦٩ ] وقــــال : ﴿ بَمَا ٓ تَشْبِيهًا بِمَا تَقَدَّمَ . وَيُقَالُ لقارعة الطّريق مَدْرَجَةٌ ﴿ كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكَتَابَ وَبَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ وَيُقَالُ فَلَانٌ يَتَدَرَّجُ فَي كَذَا أَي يَتَصَعَّدُ فيه [آل عمران / ٧٩] ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُم مَنْ كُتُب دَرَجَةً دَرَجَةً . ودَرَجَ الشيخُ والصَّبَيُّ دَرَجَانًا ﴿ يَدُرُسُونَهَا ﴾ [ سبأ / ٤٤] وقولُهُ تَعالى: مَشَى مَشْيَةَ الصَّاعِـد في دَرَجِهِ . وَالدَّرْجُ طَيُّ ۗ ﴿ وَلَيَقُـولُوا دَرَسْتَ ﴾ [ الأنعـــام / ١٠٥] الكتَاب والشُّوب ، ويُقالُ للمطوى دَرْج . وقُرئ : دَارَسْتَ أَى جَارَيْتَ أَهْلَ الكتَّابِ ، وَاسْتُعِيرَ الدَّرْجُ لَلمُوت كما اسْتُعِيرَ الطَّيُّ له ﴿ وقيلَ : ودَرَسُوا ما فيهِ تَرَكُوا العَملَ بِه مِنْ في قولهم: طَوَتْهُ المُنيَّةُ ، وقولهم مَنْ دَبِّ إللهم : دَرَسَ القومُ المكان أي أبلُوا أثرَهُ ، وَدَرَج أَى مَنْ كَانَ حَيًّا فَمَشَى ومن ماتَ ﴿ وَدَرَسَتِ الْمَرْأَةُ كَنَايَةٌ عن حَاضَتُ ، وَدَرَسَ

درك : الدَّرْكُ كالدُّرج لكن الدَّرْجُ يُقالُ مَعنَاهُ سَنَطْويهم طَى الكتاب عبارة عن إغفالهم العتبارًا بالصُّعُودَ والدَّركُ اعتبارًا بالحُدُور ، نحو: ﴿ وَلاَ تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنَا ﴾ [ ولهذا قيل : درَجَاتُ الجنَّةِ وَدَرَ كاتُ النارِ ، [ الكهف / ٢٨] والدّرَجُ سَفَطٌ يُجْعِلُ فيه الولتَصَوّر الحُدُور في النار سُمّيَتْ هَاوِيةً ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [ النساء / ١٤٥ ] وَالدَّرْكُ أَقْصَى قَعر البحـــرِ . وَيُقَالُ للحُبلِ الـــذَى يُوصَلُ به حَبْلٌ آخَـرُ ليُـدْرَكَ الماء دَرَكٌ ولما يَلْحَقُ الإِنْسَانَ منْ درس : دَرَسَ الدَّارُ مَعْنَاهُ بَقِيَ أَثْرُهَا وبَقَاءُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل ا يَخَافُ دَرَكَا وَلاَ تَخْشَى ﴾ [ طـه / ٧٧ ] أي الدُّرُوس بالانْمِحَاء ، وكذا دَرَسَ الكتَابُ التَبعَة . وَأَدْرَكَ بَلغَ أَقْصَى الشيء ، وأَدْرَكَ الصَّبِّيُّ بَـلغ غايَّةَ الصُّبِّ وَذلك حين البُّلوغ ،

٩٠] وقـــوله : ﴿ لاَ تُدُركُهُ الأَبْصَـارُ وَهُوَ ۗ إِنَّى الآخرَة ، يَقينٌ . يُدْرِكُ الأَبْصَارَ ﴾ [ الأنعام / ٣ ] فسمنهم مَنْ ومنهم مَنْ حَـمَلُه عَلَى البَصِيرَةِ وَذكـرَ أنه قد اللَّهُمُّ : الفضَّةُ المطبُّوعَة المُتَعَامَلُ بهَا . نبُّ ه به عَلَى ما رُوىَ عن أبي بكر رضى الله مَعرفَته إذْ كَانَ غَايَةُ مَعْرِفَته تعالى أنْ تَعرِفَ ﴿ فَطَنْتُ ، وَشَعَرْتَ ، وَادَّرَيْتُ قال الشاعر : الأشياءَ فَتَعْلَم أنه ليس بشيء منها وَلا بمُثلها بَلْ هو موجـدُ كُلِّ ما أَدْرَكْتَـهُ . وَالتَّدَارُكُ فَي الإِغَاثَة وَالنَّعَمَة أَكْثَرُ نحوُ قوله تعالى: ﴿ لَوْلاَ وَقُولُه: ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارِكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ وَقَالَ : ﴿ بَلِ ادَّارَكَ عَلْمُ لَهُمْ فَي الْآخْرَةَ ﴾ [النمل / ٦٦] أي تَدارَكَ فَأَدْغُمت التَّاء في الدال وَتُوصُلُ إلى السُّكُون بالف الـوَصْل وَعَلَى ذلك قول عالى : ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فيهاً ﴾ [الأعراف / ٣٨] وَنحوه : ﴿اثَّاقَلْتُمْ إلى الأرض ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] ﴿ واطَّيَّرْنَا بك﴾ [ النمل / ٤٧ ] وقُــرئَ : ﴿ بَلْ أَدْرُكَ عُلْمُهُمْ فِي الآخِرَة » وقَالَ الحِسنُ : معناهُ جَهَلُوا أمرَ الآخـرَة وحقيقتُـه انتهى علمُهُم في

يُدْرِكُ عِلْمُهُمْ ذلك في الآخِرَة أي إذا عَمِلُوا في

قال : ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ ﴾ [ يونس / الآخرة لأن ما يكُونُ ظُنُونًا فِي الدُّنْيَا ، فهو

درهم: قال تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِشَمَن حَمَلَ ذلك على البصر الذي هو الجارحة البخس دراهم مَعْدُودة ﴾ [ يوسف / ٢٠ ]

درى : الدّرايةُ المعْرفةُ المُدركةُ بضرب من عنه في قوله : يَا مَنْ غَايَةُ مَعْرِفَتِهِ القُصُورُ عِنْ الخَتْلِ ، يُقَالُ : دَرَيْتُهُ وَدَرَيْتُ بِهِ دِرْيَةٌ نحوُ : وما ذا يَدَّري الشُّعَرَاءُ منَّى

وقد جَاوَزْتُ رأسَ الأربعين والدُّرْيَةُ لَمَا يُتَعَلِّمُ عليه الطعْنُ وللناقَة التي أَنْ تَدَارَكُهُ نَعْمَةٌ مِنْ رَبِه ﴾ [ القالم / ٤٩] إينصبُهَا الصَّائدُ ليأنسَ بها الصَّيْدُ فَيَستُترَ مِنْ وَرَاتُهَا فَيَسُرْمَيَهُ ، والمدْرَى لقَرْن الشاة لكونها [الأعـراف / ٣٨] أَى لَحِقَ كُـلُّ بِالأَخَـرِ . [دافعةً به عن نَفْسِهَـا ، وعنه اسْتعيرَ الْمُدْرَى لمَا يُصْلَحُ به الشَّعْـرُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدثُ بَعْد دلكَ أَمْرًا ﴾ [ الطلاق / ١ ] وقَالَ : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فَـــثُنَّةٌ لَكُمْ ﴾ [الأنبياء / ١١١] وقال: ﴿ مَا كُنْتَ تَدري مَا الْكَتَابُ ﴾ [ الشورى / ٥٢ ] وكُلُّ موضع ذُكرَ في القرآن . وَمَا أَدْرَاك ، فقد عُقّبَ ببيانه نحوُ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيهُ نَارٌ حَامِيةٌ ﴾ [القارعة / ١٠ ، ١١] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ لحُوقِ الآخِرَةِ فجهِلُوهَا . وقيل: مَعْنَاهُ بَلْ القَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر / ٢ ، ٣ ] ﴿ وَمَا أَذْرَاكُ مَا الحَاقَّةُ ﴾ [ الحاقة / ٣] ﴿ ثُمَّ مَا

أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّين ﴾ [ الانفطار / ١٨ ] تنبيهًا علَى تَطَلُّب حيلة يُدْفَعُ بِهَا الحَدُّ ، قال

فَمنْ تَعَجْرُف أَجْلاف العَرَب .

وقولهُ: ﴿ قُلْ لَوْ شَاء اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ | تعالى : ﴿ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنْفُسكُمُ المُوتَ ﴾ أَدْرَاكُمْ بِـه ﴾ [يونس /١٦] مِن قـــولِهمْ : [ آل عــموان / ١٦٨] ، وقــوله : ﴿فَادَّرَأْتُمُ دَرَيْتُ ولو كــــان منْ دَرَأَتُ لقــــيلَ : ولا ﴿ فِيهَا ﴾ [ البــقــرة / ٧٢ ] هو تَضَاعَلْتُمْ أَصْلُهُ أَدْرَأَتُكُمُوهُ . وكلُّ موضع ذُكرَ فيه ﴿ وَمَا ۗ لِّتَدَارَأَتُمْ فَأُرِيدَ مَنَهُ الإِدْغَامُ تَحْفَيْفًا وأَبْدَلَ مَنَ يُدريك » لَمْ يُعَقّبْهُ بذلك نحوُ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ۗ التاء دالٌ فَسكِّنَ للإدْغَام فَاجْتُلبَ لَهَا أَلفُ لَعَلَّهُ يَزَّكِيُّ ﴾ [ عبس / ٣ ] ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ | الوصْل فَحصل عَلَى افَّاعَلْتُمْ . قَال بعض السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [ الشورى / ١٧ ] ، والدّرايَةُ الأدبَاء : ادّارَأتُم افْتَـعَلْتُمْ، وغَلطَ منْ أوْجُه ، لاَ تُسْتَعَمَلُ في الله تَعالى، وقول الشاعر : ﴿ أُولا : أَنَّ ادَّارَأْتُمْ عَلَى ثمانية أحــرف وَافْتَعَلْتُمْ \* لاَهُم لا أَدْرى وأنْتَ الدَّارى \* على سبعة أحرف . والثاني : أنَّ الذي يَلى أَلْفَ الوَصْلِ تَاءٌ فَجَعَلَهَا دَالًا . والثالثُ : أنَّ درأ : الدَّرْء المَيْلُ إلى أحَد الجَانبَين ، الذي يكي الثاني دَالٌ فجعلها تَاءً . والرابعُ : يُقَالُ: قَوَّمْتُ دَرْأَهُ ودَرَأَتُ عنه دَفَعْتُ عن إنَّ الفعْلَ الصحيح العين لا يكونُ مَا بَعْدَ تَاء جانبه، وفلانٌ ذُو تَدَرُّو أَى قـويٌّ عَلَى دَفْعِ الافـتعـال منه إلاّ متـحرِّكـا وقد جَـعَلَهُ هاهُنا أعْدائه ، ودارَأَتُهُ دافعتُه . قال تعالى : اساكنًا . الخامسُ : أنَّ هاهُنَا قد دَخَلَ بينَ ﴿وَيَدْرَقُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيُّمَةُ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] التاء والـدَّال زَائدٌ . وفي افْـتَـعَـلَتْ لا يَدخُلُ وقال : ﴿ وَيَدُرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ ﴾ [ النور / ٨] ذلك. السادس: أنه أَنْزَلَ الأَلْفَ مَنْزِلَ العيْنِ، وفي الحديث : « ادْرَؤُوا الحُدُودَ بالشُّبهَات» (١) [ وليستْ بعَين. السابعُ : أنَّ افتَعَلَ قَبْلَهُ حَرْفَانِ،

<sup>==</sup> الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وفي إسساده يزيد بن زياد الدمشقى وهو ضعيف قال فيه البخارى: منكر الحديث ، وقال النسائى : متروك ، ورواه وكيع عنه موقـوفا وهو أصح قـاله الترمـذي ، وقد روى عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك . ا هـ .

والبيهـقي ( ٨/ ٢٣٨ ) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا الحبدود عن المسلمين ما استطعتم . . . . ، الحديث قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٥٦) :حديث ادرؤوا الحدود 🏿 بالشبهات الترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة بلفظ : ﴿ ادرؤوا ==

وَيْعِدَهُ حَرِفَانَ ، وَأَدَّرَأْتُمْ بَعْدَهُ ثَلَاثَةُ أَحَرُف . بضَرْب منَ الإِكْراه يُقالُ : دَسَسَتُهُ فَدَسَّ وقد المعاصى فأبدلَ من إحدى السَّينَات يَاءَ نحو : دُسَّ البعيرُ بالهنَاء، وقيلَ ليسَ الهنَاءُ بالدَّسِّ، ﴿ تَظَنَّتُ ، وأَصْلُهُ تَظَنَّتُ . قال الله تعالى : ﴿ أَمْ يَدُسُّهُ فَي التَّرابِ ﴾ [النحل / ٥٩].

> دسم : قال تعالى: ﴿ وَحَمْلْنَاهُ عَلَى ذَات ألواح وَدُسُر ﴾ [ القمر / ١٣ ] أي مسامير ، الواحَّدُ دسَّارُ وأصلُ الدُّسْرِ الدَّفعُ الشَّديدُ بقَـهْــر، يقَالُ دَسَــرَهُ بالرُّمْحِ ورجلٌ مــدْسَــرُ كَقُولُكُ : مَطْعَنُ ، وَرُوىَ : ﴿ لِيسَ فَي الْعَنْبُرِ زكاة " ، إنا هو شيء دسرة البحر " (١) .

(١) رواه البخاري مُعَلَّقًا بصيغة الجزم عن ابن عباس موقعوف ولفظه: ﴿ قَالَ ابن عَبَّاسَ رَضَى الله عنهما: ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحرا. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : وهذا التعليق وصله الشافعي قال: ﴿ أخبرنا ابن عبينة عن عمرو ابن دينار عن أذينة عن ابن عباس ، فـذكر مـثله وأخرجه البيهقي من طريقه ومن طريق يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وغيره عن ابن عيينة ، وصرح فيه سماع أذينة له من ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع عن سفيان الشوري عن عمرو بن دينار مثله وأذينة بمعجمة ونون مصغر تابعي ثقة: وقد جاء عن ابن عباس التوقف فيه فأخرج ابن أبي شيبة من طريق ==

دسى : قال تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دس : الدّس وُ وخَالُ الشيء في الشيء الدّسَّاهَا ﴾ [ الشمس / ١٠] ، أي دَسَّها في

دع : الدُّعُ الدفعُ الشَّديدُ وأصلُه أنْ يُقالَ للعاثر دُعْ دُعْ كما يُقالُ له : لعا ، قال تعالى: ﴿ يَوْمُ يُدُعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا ﴾ [الطور / ١٣] . وَقَدُولُهُ : ﴿ فَذَلْكُ الَّذِي أيدُعُ اليَّتيمَ ﴾ [ الماعون / ٢ ] قال الشاعر :

\* دُعَّ الوَصِيِّ عَلَى قَفَاء يَتِيمه \* دعا: الدُّعاء كالنِّداء إلا أنَّ الـنِّداءَ قد يُقَالُ

بيا أو أيا ونحو ذلك من غير أنْ يُضمَّ إليه الاسم ، والدُّعاءُ لا يكادُ يُقالُ إلا إذا كَآنَ معه الاسمُ نحو ، يا فلان ، وقد يُستَعَمَلُ كلُّ واحد منهما موضع الآخر قـال تعالى : ﴿ كُمثُلُ الذي يَنْعِقُ بَمَا لا يَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً وَنداءً ﴾ [البقرة / ١٧١] ويُستَعملُ استعمالَ التسمية نحو دُعَوْتُ ابني زيدًا أي سمَّيْتُهُ ، قال تعالى: ﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَـدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [ النور / ٦٣ ] حَمًّا على

طاوس قال : سئل ابن عباس عن العنبر فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ٩ ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له أن لا زكاة فيه فجرم ىذلك .

محمدُ. ودَعوْتُهُ إذا سألتَهُ وإذا اسْتَغثْتُهُ ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبُّك﴾ [ البقرة / | ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ﴾ ١٨ ] أي سَلْهُ وقال : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَذَابُ الله أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادَقينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ [ الأنعام / ٤٠ ، ٤١ ] تنبيهًا أنَّكُمْ إذا أصابتُكُمْ شدّةٌ لم تَفْزَعُوا إلا إليه ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمعًا ﴾ [الأعراف / ٥٦] ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءكُمْ مِنْ دُون الله إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضَمُّرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْه ﴾ [الزمر / ٨] ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ النَّفُّرُّ دَعَانَا لجنبه ﴾ [يونس / ١٢] ﴿ وَلاَ تَدْعُ منْ دُون الله مَّا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ ﴾ [ يونس / ١٠٦] وقوله : ﴿ لاَ تَدْعُوا اليُّومُ ثُبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَـشيرًا ﴾ [ الفرقــان / ١٤ ] هو أن يقولَ يــالهفاهُ وَياحــسْرَتاهُ ونحــو ذلك منْ أَلْفَاظَ السَّأْسُفُ ، والمعنَى يحْصُلُ لكُمْ غُـمُومٌ كَثيرةٌ . وقوله : ﴿ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] أي سَلْهُ والدُّعاءُ إلى الشَّىء الحْثُ عَلَى قَصْده ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أُحَبُّ إِلَىَّ ممَّا يَدْعُونَني إلَيْه ﴾ [ يوسف / ٣٣ ] وقال : ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ ﴾ [ يونس/ ٢٥]

تَعْظَيِمه وذَلَك مُخَاطَبَةُ مَنْ كَانَ يَقُـول يَا ﴿ وَتَدْعُـونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُـونَنِي لأَكْـفُرَ بِالله وَأَشْرُكَ بِهِ ﴾ [ غافر / ٤١، ٤٢ ] وقولُه: أ [غـافر / ٤٣] أي رفْعةٌ وتَنْويهٌ . والدَّعْـوَةُ مُخْتَصَةٌ بادعاء النَّسْبة وأصلها للحالة التي عليها الإنسانُ نحوُ القَعْدَة والجَلْسَة . وقولهم: دَعْ دَاعِي اللَّبَنِ أَي غَـيْرَةً تَجْلِبُ منْهَا اللَّبَنَ . والادْعَاءُ أَنْ يَدَّعَى شيئًا أنه له ، وفي الحرب الاعْتزاء ، قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً ﴾ [ فصلت / ٣١ \_٣٢ ] ، أي مَا تَطْلُبُونَ ، والدُّعْوَى الادِّعَاءُ ، قالَ : ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا ﴾ [ الأعراف / ه ] ، والدُّعْــوَى الدُّعَـاءُ ، قَــال : ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُم أَن الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمينَ ﴾ [يونس/

دفع: الدُّفعُ إذا عُدِّي بإلى اقْتَضي معنى الإنالَة نحـو قوله تعـالى : ﴿ فَادْفَعُـوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦ ] وإذا عُسدي بعَنْ اقْتَضَى معنى الحمايَة نحوُّ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافَعُ عَن الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ الحج / ٣٨ ] وقسالً : ﴿ وَلَّوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضَ ﴾ [الحج/ ٤٠] وقوله : ﴿ لَيْسَ لَـهُ دَافَعٌ مَنَّ الله ذى المَعَارِج ﴾ [ المعارج / ٢ \_ ٣ ] أي حام، وَالْمَدْفَعُ الَّذَى يَدْفَعُه كُلُّ أَحَد والدُّفْعَةُ منَ المَطر ﴿ وَقَالَ يَا قَوْمُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ ۗ وَالدُّفَاعُ مِنَ السَّيْلِ .

الْمُتَدَفِّق ، ومشَوْا دفْقًا .

﴿ لَكُمْ فِيهَا دَفُّ وَمَّنافعُ ﴾ [ النحل / ٥ ] مصدره . وهو لما يُدْفئ ورجُلٌ دَفْـآنُ ، وَامْرَآةٌ دَفْـأى ،

دك : الدُّكُّ الأرْض اللَّيْنَةُ السَّهْلَةُ وقــد دَكَّهُ دَكًّا ، قيال تعيالي : ﴿ وَحُسملَت الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةَ وَاحِدَةً ﴾ [ الحاقة / ١٤ ] اللتوصّل إلى الشيء قال الشاعر : وقالَ: ﴿ وَدُكَّتِ الْجَبَالُّ دَكًا ﴾ [ الفجر/ ٢١ ] أى جُمعلَتْ بمنزلَـة الأرض اللَّيْنة . وقـال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَجَلِّي رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا﴾ [ الأعراف / ١٤٣ ] ومنه الدُّكَّانُ . والدَّكْدَاكُ رَمْلٌ لَيُّنَةٌ وأرْضٌ دَكَّاءُ مُسَوَّاةٌ والجمع الدُّكُّ وناقة دَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لهَا تشبيهًا بالأرْض الدَّكاء

> دل: الدِّلالةُ ما يُتُوَصَّلُ به إلى معرفة الشيء كَـــدلالَة الألفَـاظ عَلَى المـعنى ودلالة الإشكارات والرموز والكتابة والعُقود في الحساب ، وسواءٌ كــانَ ذلك بقَصْد ممنْ يجعَلُهُ

دفق : قال تعالى : ﴿ مَاء دَافق ﴾ [إنسَان فَيَعْلَمُ أنهُ حَيٌّ ، قال تعالى : ﴿ مَا [الطارق / ٦] سائل بسُرْعَة . ومنه اسْتُعيرَ الدَّلَّهُمْ عَلَى مَـوْته إلا دَابَّةُ الأرْضِ ﴾ [ سبأ / جاؤُوا دُفْقَةً وَبَعِيرٌ أَدْفَقُ : سريعٌ ، ومَشَى ١٤] أصلُ الدَّلالَةِ مصدرٌ كالكنايَّةِ والأمَارَةِ ، الدُّفيـقيُّ أَى يَتَصَبُّ فِي عَدْوهِ كَتَـصَبُّ المَّاء والدَّالُّ مَنْ حَـصَـلَ منه ذلك ، والدليلُ في المَبَالَغَةِ كَعَالِمٍ ، وعَلِيمٍ ، وَقَادِرٍ، وَقَديرٍ ، ثم دفَّى : الدَّف، خلافُ البَرْد ، قال تعالى: اليسَمَّى الدَّالُّ والدليلُ دلالةٌ كـتسمية الشيء

دلو: دَلَوْتُ الدَّلوَ إذا أرْسَلْتُها ، وأَدْليْتُها أَى أَخْرَجْتُهَا ، وقيلَ يكونُ بمعنَى أَرْسَلْتُهَا ، قاله أبو منصور في الشامل قال تعالى : ﴿فَأَذَلَى دَلُوهَ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] ، وَاسْتُعيرَ

وليسَ الرِّزْقُ عَنْ طَلَب حَثيث ولكن ألق دَلْوكَ في الله دلاء وبهــذا النحو : سُــمِّيَ الوَسِيلَةُ المائحَ قــال الشاعر:

ولي مَائحٌ لم يُورد الناسُ قَبْلَهُ مُعَلِّ وَأَشْطَانَ الطَّوِيِّ كَثِيرُ قال تعالى : ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ [البقرة / ١٨٨] ، والتدكي الدُّنُّو والاسترسالُ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨]. دلك : دُلُوكُ الشمس مَيْلُهَا لـلغُرُوب . قال تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَّةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [ الإســراء / ٧٨ ] هو من قـــولهم : دَلَكْتُ دلالَةً أو لم يكُنْ بِقَصْد كَمَنْ يَرى حركةً الشمس دَفَعْتُهَا بالرَّاحِ ومنه دَلَكْتُ الشيءَ في

الرَّاحَـةِ . وَدَالَكْتَ الرَّجُلَ إِذَا مَــاطَلْتُــهُ . يُتَّخَذُ منَ الزُّبْد وَالتَّمْر .

دمسَدم : ﴿ فَلَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ وَمَعَت العينُ دمْعًا وَدَمَعَانًا . فُلانٌ في كلامه ، ودَمَمْتُ الثوبَ طَلَيْتُهُ بصبغ مًّا ، وَالدِّمامُ يُطْلَى به ، وبَعيرٌ مَـدْمُـومٌ وَالدَّامَاءُ بِالتَّحْفَيْفِ ، وَالدَّيْمُومَةُ الْمُفَارَةُ .

دم : أصْلُ الدُّم دَمَى وهو معروفُ ، قالَ الذي هوَ كَسْرُ الدِّماغ . [المائدة / ٣] وجمعُهُ دساءٌ . وقال : ﴿ لاَ تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] وقد دَميَتَ الْجِرَاحَـةُ ، وفرَسٌ مَدْميٌّ شديدُ الـشُقْرَة الدينٌ آرْ ، أي الْشريعةُ جاءَتْ به . كَالدُّم فِي اللَّوْن ، والدُّمْـيَةُ صُـورَةٌ حَـسَنةٌ ، و شُحَّةٌ دَامِنَةٌ .

> قال : ﴿ فَدَمَّ رِنَاهُمْ تَدْميراً ﴾ [الفسرقيان / ٣٦] وقسال : ﴿ ثُمَّ دُمُّسُونُنَا الآخَرِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٧٢ ] ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصِنَّعُ فَرْعَوْنَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَأَنُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧ ] ، والتدميرُ إدْخالُ الهلاك عَلَى الشيء ، ويقالُ ما بالدَّار تَدْمُريُّ، وقوله تعالى : ﴿ دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ محمد / ١٠] فإنَّ مفعولَ دَمَّرَ محذوفٌ .

دمع : قَال تعالى : ﴿ تُولُّواْ وَأَعْيِنْهُمْ وَالدُّلُوكُ مَا دَلَكُتُهُ مِنْ طِيبٍ ، وَالدَّليكُ طعام اللَّهُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَمًا ﴾ [ التـوبة / ٩٢ ] . فَالدَّمْعُ يَكُونُ اسمًا للسَّائل من العين ومصدر

[الشمس / ١٤] ، أي : أهْلِكُهُمْ وأَزْعَجَهُم ، اللهِ دمغ : قال تعالى : ﴿ بَلُ نَقْدُفُ بِالْحَقِّ وقيلَ الدَّمْ دَمَةُ حكايةُ صَوْت الهرَّة ومنه دمْدَمَ على الباطل فَيَدْمَغُهُ ﴾ [ الأنبياء / ١٨ ] أي يكْسرُ دَمَاغَهُ ، وحُجَّةُ دامغَةٌ كذلك . ويُقالُ للطِّلُعة تخرُجُ من أصل النَّخْلَة فستُفْسدُهُ إذا لم بالشُّحْم، والدَّامَّاءُ والدُّمَمةُ جُحْرُ اليَربُوع . أَتُقْطَعْ : دَامغَةٌ وللحَديَّدة التَّي تُشَدُّ عَلَى آخِرِ الرَّحْل دَامِغَةٌ وَكُلُّ ذَلكَ اسْتِعَارَةٌ مِنْ الدَّمْغ

الله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المِّيْنَةُ وَالدَّمْ ﴾ [ دنو : قَالَ تعالى : ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بدينَارِ ﴾ [ ال عـمـران / ٧٥ ] أصْلُهُ دَنَّارٌ فَـأَبْدَلَ مَنْ إحْدَى السُّونَيْنِ ياءٌ ، وقيلَ أصْلُهُ بالفارَسيَّة

دنا : الدُّنوُّ القُرْبُ بِالذَّاتِ أو بالحُكْمِ ، ويُسْتَعْمَلُ في المكان والزَّمان والمنزلة . قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّخُلِ مِنْ طَلِّعِهَا قَنْوَانٌ دَانِيَّةٌ ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَّا فَتَدَلَّى ﴾ [ النجم / ٨ ] هذا بالحُكُم . ويُعَبَّرُ بالأدنى تَارَةً عَن الأصْغَرِ فيقابَلُ بالأكبرِ نحوُ : ﴿ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلَكَ وَلَا أَكْفَرَ ﴾ [المجادلة / ٧] وتارةً عَن الأرْذَل فيُقَابَلُ بالخير ﴿ أَتَسْتَبُدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ

مِنَ الآخرِ . قالَ تعالى : ﴿ يُدُنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ ۗ والأولُ أَظْهَـرُ . وقـولهُ تعـالى إخـبـارًا عَنْ جَلابيبهن ﴾ [الأحـــزاب/٥٩] ، وأدنت الفَرَسُ دَنَا نِسَاجُهَا. وخص الدُّنيءُ بالحقيرَ المُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلا الدَّهْرُ ﴾ الجاثية/ القَدْر ويُقَابِلُ به السّيِّيُّ، يُقالُ : دَنيءٌ بَيِّن الدِّنَاءَةَ . وَمَا رُوىَ ﴿ إِذَا أَكُلْتُمْ فَدِنُوا ﴾ مِنَ الدُّون أي كلُوا ممًّا يَليكم .

دهر : الدَّهْرُ في الأصل اسمٌ لمُدّة العالم منْ مَبْدًا وُجُودِهِ إلى انْقِضَائِه ، وعَلَى ذلك

خَيْرٌ ﴾ [البقرة / ٦١] وعَن الأوَّل فيُقابلُ الله قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَان حَينٌ بالآخر نحوُ: ﴿خُسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [الحج/ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ [ الإنسان / ١ ] ثُمَّ يُعَبَّرُ بَه عَنْ ١١ ] وقوله: ﴿ وَٱتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ ۗ كُلِّ مُدَّة كثيرة وَهو خلافُ الزمانِ فإنّ الزّمانَ في الآخرة لَمنَ الصالحينَ ﴾ [ النحل / القعم على المدة القليلة والكثيرة ، وَدَهْر فلان ١٢٢] وَتَارَةً عَن الأَقْرَب فيُقَابَلُ بالأقسمَى المُدّةُ حياته واسْتُعيرَ للعادة الباقية مُدّةَ الحياة نحوُ: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالعُدُورَةِ القَيلِ مَا دَهْرِي بِكذا ، ويـقالُ دَهَرَ فُلانًا نائبةٌ القُصُوكي ﴾ [الأنفال / ٤٢] وجمعُ الدُّنيا ﴿ وَهُرًا أَى نزلتُ به ، حكاهُ الخليلُ ، فالدَّهْرُ الدُّنَّى نحوُ الكُبْرَى ، والكُبَرِ ، والصُّغْـرَى هاهنا مـصــدرٌ ، وقـيلَ دَهْدَرَهُ دَهْدَرَةً ، ودَهْرٌ والصُّغَـرِ . وقولُهُ تعـالى: ﴿ ذلكَ أَدْنَى أَنْ ۗ وَاهرٌ وَدَهيرٌ . وقـولُهُ عليه الصـلاةُ والسلامُ : يَأْتُوا بِالشَّهَادَةَ ﴾ [ المائدة / ١٠٨ ] أي أقرب الله ولا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فإنَّ الله هُو الدَّهْرُ » (١) قد لتفوسهم أن تَتَحَرَّى العدالة في إقامة الشهادة القيلَ معناهُ إنَّ الله فاعلُ مَا يُضافُ إلى الدَّهْر وعَلَى ذلك قولهُ تعالى : ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرُّ ۗ إِمنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْسَرَّةِ وَالْمَسَاءةِ ، فإذا سَبَبْتُمُ أَعْيُنُهُنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥١ ] وقولهُ تعالى : | الذي تَعْتَـقدُونَ أنه فاعلُ ذلك فقــد سَبَبْتُـمُوهُ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَـفَكُّـرُونَ فَى الدُّنْيَا وَالآخــرَة ﴾ [تعــالى عَنْ ذلك . وقــال بعــضــهُم : الدّهرُأُ [البـقرة / ٢٢٠] مُـتَنَاُّولٌ للأحْـوالِ التي َفي الشاني في الحَـبر غـيــرُ الدَّهْرِ الأوَّل وإنما هو النشأةِ الأولــيُّ وما يكونُ في النشــاة الآخرَة ، المـصــدرُّ بمعنى الفــاعِل ، ومَــعناهُ أنَّ اللهُ ﴿ هُوَ ويُقالُ : دَانَيْتُ بِينَ الْأَمْرِيْسِ وَأَدْنَيْتُ أَحَدَهُما الدَّاهِرُ أَى الْمُصَرِّفُ المُدَّبِّرُ الْمُفيضُ لما يَحْدُكُ ، مُشْرِكَى العَرَب : ﴿ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ اللَّهُ ٢٤] قبل عُنيَ به الزمان .

دهق : قال تعالى : ﴿ وَكُأْسًا دَهَاقًا ﴾ [النبأ / ٣٤] أي مُفْعَــمَةٌ ، ويُقالُ : أَدْهَقْتُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الألفاظ من الأدب / ٥ ) .

الكأسَ فَكُمّ ودَهَقَ لَى مِنَ المالِ دَهْقَدَ عَن الضَّرْبِ عَلَى سَبِيلِ التَّهكُّم كقولهم: كقولك: قَبَضَ قَبْضَةً .

باللوْن . قيال اللهُ تعيالَى : ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴾ [الواقعة / ٨١] قال الشاعر : [الرحمن / ٦٤] وبناؤهُما منَ الفعل مُفعالٌ، يقالُ ادْهَامَ ادْهِيهَامًا ، قال الشاعرُ في وصف

\* في ظلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هامَّهُ البُومُ \* دهن : قال تعالى : ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠] ، وجمع الدُّهن أدْهانٌ . وقولُه تعالى : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرحمن / ٣٧] قسيلَ هو دُرديُّ الزّيتَ ، وَالْمُدْهُنُ مَا يُجْعِلُ فِيهِ الدُّهِنُ وهُو أَحَدُ مَا جَاء عَلَى مُفْعُل من الآلة ، وقيل للمكان الذي يَسْتَقرُّ فيه ماءٌ قليلٌ مُدهُن تشبيهًا بذلك ، ومنْ لفظ الدُّهن استُعيرَ الدَّهينُ للنَّاقة القَليلَة اللَّبَن وَهِيَ فَعِيلٌ في معنى فاعل أي تُعْطى بقَدْر مَا تَدْهُنُ به . وقيلَ بمعنى مفعول كأنه مَدْهُونٌ باللبَنِ أي كأنها دُهنَتْ باللبَن لقلته والثاني أقْرَبُ منْ حيثُ لم يَدْخُلُ فيه الهاءُ ، وَدَهَنَ الْمَطَرُ الأَرْضَ بَلَّهَا بَللاً يُسيـرًا كالدُّهْن الذي يُدْهَنُ بِهِ الرَّأْسُ ، ودَهَنَهُ بَالعِصا كَنَايةً ۗ وقيلَ دَارُ الدُّنْيا ودَارُ الآخِرَةِ ، قال تعالى :

مَسَحْتُهُ بِالسَّيْفُ وحَيَّيْتُهُ بِالرُّمْحِ . وَالإِدْهَانٌ في دهم : الدُّهْمَةُ سَوَادُ الليل ، ويُعَبَّرُ بهَا الأصْل مثلُ التَّدهِينُ لكنْ جُعِلَ عِبَارَةً عن عَنْ سُواد الفرَس ، وقد يُعَبَّرُ بها عَن الخُضْرَةِ | المَدارَة وَالملاَّيْنَة ، وتَرْك الجِـدُّ ، كـمـا جُـعِلَ الكاملَة اللَّون كمَّا يُعَبَّرُ عَن الدُّهُمَّةِ بِالخُضْرَةِ ۗ التَّقْرِيدُ وَهُــو نَزْعُ القُرَادِ عن البعيــرِ عِبارةً عن إذا لَم تَكُنُ كَامِلَةَ اللَّونِ وذلك لِـتَقَارُنهـمَا إذلكَ قال : ﴿ أَفَبِهِذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾

الحَزْمُ والقُونَّةُ خَيْرٌ منَ ال إدهسان والقسلة والهاع

ودَاهَنْتُ فُلانًا مُدَاهَنَةً قَال : ﴿ وَدُوا لَـوُ

الله من فيدهنون ﴾ [ القلم / ٩ ]

دأَب : أَ الدَّابُ إِدَامَةُ السَّيْسِ ، دَأَبَ في السَّيْرِ دَأَبًا . قيال تعيالي : ﴿ وَسَخُّرَ لَكُمْ الشَّمْسُ وَالقَمْرُ دَانبُيْنِ ﴾ [ إبراهيم / ٣٣] ، والدَّابُ العَادَةُ المستمرَّةُ دائمًا عَلَى حالَة ، قال تعالى : ﴿ كُذَاب آل فرْعُونَ ﴾ [ آل عمران/ ١١] ، أي كَعَادَتهم التي يَسْتُمرُونَ عليها.

داود: داودُ اسم أعجميٌ .

دار: الدارُ المنزلُ اعتبارًا بَدُورَانها الذي لها بالحائط ، وقيلَ دَارَةٌ وجمعُها ديارٌ ، ثم تُسَمَّى البلدةُ دَارًا والصَّقْعُ دَارًا والدُّنْيا كما هي دَارًا ، والدَّارُ الدُّنيا ، والدَّارُ الآخرَةُ ، إشارةٌ إلى المَقَـرَّين في النّشـاة الأولى والنّشاة الأخـرَى.

الآخرَةُ ﴾ [البقـرة / ٩٤] وقال : ﴿ أَلَمْ تُرَ ۗ وَتَتَعَاطُونَهَا مِن غيرِ تَأْجيل . ٢٤٦ ] وقال: ﴿ سَأَرِيكُمُ دَارَ الفاسقينَ ﴾ [الأعراف / ١٤٥] أي الجحيم ، وقولهم : يَدُورُ دُورَانًا ، ثم عُـبّـرَ بهـا عن المحـادَثَة . وَالدُّوَّارِيُّ الدَّهْرُ الدَّائرُ بالإنسان من حيثُ إنهُ ۗ والدُّوْلُولُ الدَّاهيةُ وَالجمع الدَّاليلُ والدُّوْلاتُ . يُدُوَّرُ بِالْإِنسَانِ وَلَذَلْكُ قَالَ الشَّاعِرِ :

\* والدُّهْرُ بالإنسان دُوّاريُّ \*

والدُّورَةُ وَالدَّاثرَةُ فَى المكروه كَمَا يُقَالُ دَوْلَةٌ ۗ في المحبوب ، وقوله تعالى: ﴿ نَخْشَى أَنْ تُصيبَنَا دَائرَةٌ ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] والدُّوَّارُ صَنَمٌ كَانُوا يَطُوَفُونَ حـوله . والدَّارِيُّ المَنسوبُ إلى الدَّار وخُصِّصَ بالعطَّار تخصيصَ الهالكيّ بالقَيْن ، قال عَلَيْهُ : ﴿ مَثَلُ الْجَلْيِسِ الصَّالَح كَـمَـثُلِ الـدَّارِيِّ » ويُقـالُ للاَرَمِ الدَّارِ دَارِيٌّ . وقوله تعالى : ﴿ وَيَتَرَبُّص بِكُمْ الدُّوائِرِعَلَيْهِمْ بهمُ السُّوءُ إِحـاطَةَ الدَّائِرَةِ بَمَنْ فيها فَـلا سبيلَ السَّماءِ ، قال الشاعر :

﴿لَهُمْ دَارُ السَّلاَم عَسْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام / الهم إلى الانفكاك منه بوجه . وقولُه تعالى : ١٢٧ ] أي الجنةُ ، ودارُ البَوار . أي الجحيمَ. ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَــارَةً حَـاضَــرَةً تُديرُونَهَــا قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَت لكم الدَّارُ | بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أَى تَتَدَاولُونها

إلى اللَّذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِم ﴾ [ البقرة / الدول : الدَّوْلَةُ وَالدُّولَةُ وَاحدَةٌ ، وقسيل ٢٤٣ ] ﴿وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دَيَارَنَا ﴾ [ البقرة / | الدّولة في المال والدُّولة في الحرب والجاه وقيل الدُّولَةُ اسم السميء الذي يُتَداولُ بعَينه ، وَالدُّولَةُ المصدرُ . قال تعالى : ﴿ كَيْلاَ يَكُونَ ما بها دَيَّارٌ أي ساكِنٌ وهو فَسيْعالٌ ، ولو كان دُولَةٌ بَيْنَ الأغْنيَاء منكم ﴾ [الحشر/٧] وتَداولَ فَعَّالًا لَقِيلَ دَوَّارٌ كَـقُولُهُمْ : قَـوَّال وجَوَّارٌ . القومُ كذا أي تَناوَلُوه من حيث الدُّولَة، وداول وَالدَّائرَةُ عَبارَةٌ عَنِ الخَطِّ المحيط ، يُقَـالُ دَارَ ۗ اللهُ كذا بينهم . قـالَ تعالى : ﴿وَتَلكَ الأَيَّامُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [ آل عمران / ١٤٠] ، دوم: أصْلُ الدُّوامِ السكونُ ، يُقَالُ دَامَ الماء أي سكنَ ، ونُهيَ أنْ يَبُسُولَ الإِنسَانُ في الماء الدائم . وأدَمْتُ القدر وَدَوْمَتُهَا سكَّنْتُ غَلَيَانهَا بالمَّاء ، ومنه دَامَ الشيء إذا امْتَـدّ عليه الزمانُ ، قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيهم ﴾ [ المائدة / ١١٧ ] ﴿ إِلا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ﴾ [ آل عـمران / ٧٥ ] ﴿ لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ [ المائدة / ٢٤] ويُقَـالُ دُمْتَ تَدامُ ، وقـيلَ دُمْتَ تَدُومُ ، دَائرَةُ السُّوء ﴾ [ التوبة / ٩٨ ] أي يُحيط النحو : مُت تمُوتُ وَدَوَّمَتِ الشَّمْسُ في كَبُّد

\* والشمسُ حَيْرَى لهَا في الجَوِّ تَدُويمُ \* ودُوَّمَ الطّيرُ في الهواء حَلَّقَ ، وَاسْتَدَمْتُ الأَمْرَ تَأَنَّيتٌ فيه وللظَّل الدَومُ الدَّائمُ ، والدَّيمَةُ مَطَرٌ تَدُومُ أيامًا .

دين : يُقالُ دنْتُ الرَّجُلَ أَخَـــــــــــــــــ منه دَيْنًا وَأَدَنْتُهُ جَعْلْتُه دَائنًا وَذَلِكَ بِأَنْ تُعْطِيَهُ دَيْنًا . قَالَ أَبُو عَبِيدةً : دَنْتُهُ أَقْرَضْتُهُ ، وَرَجِلٌ مَدينٌ، ومَدَيُونٌ ، ودنتُهُ اسْتَقْرَضْتُ منهُ قال الشاعر :

نَدينُ وَيَقْضِي اللهُ عَنَّا وقد نَرَى مصارع قوم لا يَدينُونَ ضيِّعًا

وَالتَّـدَايُنُ وَالْمُدَايَنَةُ دِفْعُ الدَّيْنِ ، قال تعـالى : ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [البقرة/ ٢٨٢ ] وقال : ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصَيَّـةً يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْسَن ﴾ [ النساء / ١١ ] والــدِّينُ يُقــالُ للطاعَة وَالْجَـزَاء وَاسْتُعـيرَ للشـرِيعةِ ، وَالدِّينُ كَاللَّهَ لَكُنَّهُ يُقَالَ اعتبارًا بالطاعة وَالانْقياد للشريعة ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِنْدَ اللهُ الإسلامُ [ آل عمران / ١٩ ] وقال : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَّن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وهُوَ مُحْسَنٌ ﴾ [النساء / ١٢٥] أي طاعة ﴿وَأَخْلُصُوا دينَهُم لله ﴾ [ النساء / ١٤٦ ] وقوله تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الكَتَابِ لا تَغْلُوا في دينكُمْ ﴾

النِّم من الله الذي هو أوسطُ الأديان كما قال : ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا ﴾ [ البقرة / ١٤٣] وقروله : ﴿ لا إكْراه في الدِّين ﴾ [البقرة / ٢٥٦] قيل يعنى الطاعبة فإنَّ ذلك لا يكونُ في الحقيقة إلا بالإخلاص وَالإخلاصُ لا يَتَأَتَّى فيه الإكراهُ ، وَقيل إنَّ ذلكَ مُخْتَصٌّ بأهْل الكتــاب البــاذلــينَ للْجــزَية . وقــولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرَ دين الله يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران / ٨٣] الإسلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منه ﴾ [آل عمران / وأَدنْتُ مِثْلُ دنْتُ ، وأَدَنتُ أَى أَقْرَضْتُ ، اللهِ اللهِ عَلَى هذا قولهُ تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقُّ [ الصف / ٩] وقـولهُ: ﴿ وَلا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ ﴾ [التوبة / ٢٩] وقولُهُ : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دَيِنًا مُمَّنْ أَسْلُمَ وَجُهُهُ للهُ وَهُوَ مُحْسَنٌّ ﴾ [ النساءُ / ١٢٥ ] ﴿ فَلُولًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدينينَ ﴾ [الواقعة / ٨٦] أي غُيَـرَ مَجـزيّينَ. والمَدينُ والمدينَةُ العبدُ والأمَـةُ ، قَالَ أبو زيد : هُوَ منْ قــولهم : دُينَ فُــلانٌ يُدَانُ إِذَا حُــملَ عَلَى مَكْرُوهِ، وقيلَ هو مِنْ دِنْتُهُ إذا جَازَيْتُهُ بطاعته، وجَعَلَ بعضُهُمُ المدينَةَ مِنْ هذا البَاب.

دون : يُقالُ للقاصر عن الشيء دُون ، [النساء / ١٧١] وذلَك حَثٌّ عَـلَى ٱتُّبَاع دِينِ قال بعضُهُمْ : هوَ مَقْلُوبٌ مِنَ الدُّنُوُّ ، وَالأدْونَ الدَّنَىءُ وقولهُ تعالى : ﴿ لاَ تَتَخذُوا بِطَانَةٌ مِنْ اللهِ . وقولُهُ : ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونه وَلِيٌّ وَوَلَهُ تَالَا عَمْ اللَّهِ اللهِ مَنْ وَلَيْ وَلَا الْاَعامِ / ١٥] ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ يَوْالَيهِمْ مِنْ دُون اللهِ مَنْ يَوْالَيهِمْ مِنْ دُون اللهِ مَنْ يُوالَيهِمْ مِنْ دُون اللهِ مَا اللهِ . وقولُهُ : ﴿ قُلْ النّعامِ / ١٠] الله . وقولُهُ : ﴿ قُلْ النّعَمْ مَنْ دُون اللهِ مَا لاَ اللهِ مَنْ يُوالَيهِمْ مِنْ دُون اللهِ مَا لاَ اللهِ مَنْ يُوالَيهِمْ مِنْ دُون اللهِ مَا لاَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## کتاب الندال 🌡

ذب : الذبابُ يَـقَعُ عَلَى المـعـروف من القال الشاعر : الحشرات الطائرة وعلى النّحل والزنابير وَنحوهما . قال الشاعر :

> فَهذا أوانُ العَرْض حَى ذُبَّابُهُ زنَّابِيرُهُ والأزرقُ الْتُلَمِّسُ

وقولُهُ تـعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُــهُمُ الذَّبَّابُ | وذُبَّابُ العَيْنِ إنسانُهَا سُمِّيَ به لتَـصَوُّره بهَيئته أو لطَّيَـرَان شُعَـاعه طَيَـرانَ الذُّبابِ . وَذُبَابُ السُّيْف تشبيها به في إيذَائه ، وفُلانٌ ذُبابٌ إذا كَثْرَ التَّاذِّي به . وذَّبَّبْتُ عَنْ فُلان طرَدْتُ عنه الذُّبَابَ ، وَالمذَّبَّةُ مَا يُطْرَدُ بِهِ ثُمَّ اسْتُ عِيرَ الذَّبُّ | مَذَابِحَ لمجـرَّد الدُّفْع فقـيلَ ذَببْتُ عَنْ فُـلان ، وذُبًّا البعيــرُ إذَا دَخَلَ ذُبَابٌ في أَنْفه . وجُعِلَ بِنَاؤُهُ بناءَ الأدواء نحــوُ ذُكمَ . وَبعيــرٌ مَذْبُوبٌ وَذَبُّ ۗ أَنَّ النبيُّ ﷺ كَانَ لاَ يَذَّخُو ُ شَيْئًا لغَد (١) . جسمه مَزل فصار كَذباب ، او كَذباب السيف، وَالذَّبْذَبَّةُ حَكَايَةُ صَوْتَ الْحَرَكَةِ للشيء المعلَّق ، ثم اسْتُعيرَ لكُلِّ اضْطرَابِ وحركة قالَ تعالى : ﴿ مُنذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلكَ ﴾ [ النساء / ١٤٣ ] أي مُضْطَربينَ مائلين تَارَةً إلى المؤمنينَ وتَارَةً إلى الكَافرينَ ، قال الشاعر :

> \* تَرَى كُلُّ مَلَك دُونَها يَتَذَبُّذَبُ \* وذَبَّبْنَا إِبِلَنا سُقْناها سُوقًا شديدًا بِتَذَبُّذُب

## \* يُذَبِّبُ وردٌ عَلَى إِثْره \*

ذبح : أصلُ الذَّبْع شَقُّ حَلْقِ الحسوانات والذُّبْحُ الْمَذْبُوحُ ، قـــال تعــالى : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ [ البقرة / شَيْئًا ﴾ [ الحج / ٧٣ ] فيهُ وَ المعروفُ ، ال ١٧ ] وَذَبَّحتُ الفارةَ شَفَقْتُها تشبيهًا بذَّبْح الحَيوَان ، وكذلك ذَبحَ الدُّنّ ، وقولُهُ : ﴿ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٩ ] عَلَى التَّكْثِيرِ أَى يَذْبَح بَعَـضُهُمْ أَثَرَ بَعْض . وَسَعْدُ الذَّابِحِ اسمُ نجم ، وَتُسمَى الأخاديدُ منَ السَّيْل

ذخ : أصل الاذِّحار اذْتخَارٌ ، يُقالُ ذَخَرْتُهُ ، واذَّخَرْتُهُ إذا أعْدَدْتُهُ للعُقْبَى . ورُويَ

(١) [ صحيح ]

رواه الترمذي ( ۲۳۶۲ ) وفي السمائل (۳۰٤) وقال : هذا حديث غـريب وقد روى هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي عَيْثُ

وقال الشيخ الألباني معلقًا على قول الإمام الترمذى: لكن إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان ( ۲۱۳۹ ، ۲۵۵۰ ) والبغوى . ( 474.) والمَذَاخِرُ : الجَوْفُ وَالعُرُوقُ المُذَّخِرَةُ الخَطْوِ ، ومُذَرَّعٌ : أَبْيَضُ الذَّرَاعِ ، وذِقٌّ ذِرَاعٌ للطِّعام، قال الشاعر:

> فلما سقيناها العكيس تملأت مَذَاخِرُهَا وَامْتَدُّ رَشْحًا وريدُهَا وَالإذْخُرُ حَشَيْشَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيحِ .

ذُرِّيَّنَا أَمَّةً مُسْلَمَةً لَكَ ﴾ [ البقرة / ١٢٨ ] سفيف الخُوص. وقال : ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلُمُ مِثْقَالَ ذَرَّة ﴾ [النساء/ | ذرا أَ: الذَّرْءُ إظْهَارُ الله تعالى ما أبداهُ ، بعدُ في بَابه .

عَن المَذْرُوع : أي المَمسُوح بالذِّراع .

قال تعالى : ﴿ فِي سَلْسَلَةَ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعٌ منَ الثـــوْب والأرْض وَذرَاعُ الأسَــــد نجُمٌ تشبيها بذراع الحيوان ، وذراعُ العَـاملِ صَدْرُ القناة ، ويُقالُ هذا على حَـبْل ذراعك كقولك هو فَى كَــفُكَ ، وضاق بكذا ذَرْعِــى نحــوُ ﴿ ذَرَىٰ شَعَرُهُ . ضاقت به يدى ، وذَرَعْتُهُ ضَرَبْتُ ذراعه ، وذَّرَعْتُ مَدَدْتُ الـذُّرَّاعَ ، ومنه ذَرَعَ البَّعـيرُ في سَيْرِه أَى مَـدّ ذِرَاعَهُ وَفَرَسٌ ذَرِيعٌ وَذَرُوعٌ واسعُ

> = قلت : ورواه ابن عـــدى في الــكامل ( ٢/ ٧٧٢ ) والخطيب في تاريخه ( ٧/ ٩٨ ) .

قيلَ : هُوَ العظيمُ وَقِـيلَ : هُوَ الصَّغِيــرُ فَعَلَى الأوَّل هو الذي بَقي ذرَاعُهُ وعَـلَى الشاني هو الذي فُـصلَ ذراعُـهُ عنه . وَذَرَعَـهُ القَيء : سَبَقَـهُ. وقولهُمْ ذَرَعَ الفَــرَسُ وتَذَرَّعَت المرْأةُ الذُّريَّةُ قال تعالى : ﴿ وَمَنْ الْخُوصَ وَتَذَرَّعَ فِي كلامهِ تشبيها بذلك ، ذُرِّيُّتَى﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] وقال : ﴿ وَمَنْ الْكَقُولُمْ عَمْ اسْفُسْفَ فَى كَـلامِـهِ وَأَصْلُهُ مِنْ

٤٠] وقد قبيلَ : أصُّلُهُ الْهَـمْزُ ، وقد تـذكرُ إيقالُ : ذَرَأَ اللهُ الخَلْقَ أَى أَوْجَدَ أَشْخَاصَهُمْ . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدُ ذُرَانَا لَجَـهَنَّمَ كَثَـيرًا مِنَ ذرع : أَ الذِّرَاعُ العُضُو المعروفُ وَيُعَـبَّرُ بِهِ الجِنِّ وَالإنس ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] وقـال: ﴿ وَجَعَلُوا للهُ ممَّا ذَرًا منَ الحَرث وَالأَنْعَام نَصيبًا ﴾ [ الأنعام / ١٣٦ ] وقال: ﴿ وَمن ذراعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾ [ الحاقة / ٣٢ ] يُقَالُ : اللَّفْعَام أَزْوَاجًا يَذْرَوْكُمْ فيه ﴾ [ الشورى / ١١] وقرئ: « تَذْرَؤُهُ السريَّاحُ » [ السكهف / ٥٤] وَالذُّرْأَةُ بَيَاضُ الشَّيْبِ وَالملح . فَيـقَالُ : مَلْحٌ ذُرَانَيٌّ ، وَرَجِلٌ أَذْرًا ، وَامْرَأَةٌ ذَرَاءُ ، وَقَدْ

فرو : فرْوَةُ السَّنَّامِ وَذُرَاهُ أَعْدُهُ ، ومنه قيل: أنا في ذُراكَ أي في أعْلى مكان منْ جَنَابِكَ. والمذْرَوَان طَـرفَـا الأَلْيَـتَـيْن ، وَذَرَتُهُ الرِّيحُ تَذْرُوهُ وَتَذْرِيهِ. قال تعالى: ﴿وَالذَّارِيَاتِ رُواً ﴾ [ الذاريات / ١ ] وقـــال: ﴿ تَذَرُوهُ

للواحد والجمع وأصلُه الجمع ، قال تعالى : إن أو القَـولَ ، ولذلك قـيلَ : الذَّكْرُ ذكْـرَان : وقال: ﴿ إِنِّي جَاعَـلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ ۖ الْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكُرُكُمْ ﴾ [ الأنبياء / ذُرَيْتُ الحَنْطَةَ وَلَم يَعْتَبُرُ أَنَّ الأَوَّلَ مَهْمُوزٌ . ذعن : مُذْعنينَ أي مُنقَادينَ ، يُقَالُ نَاقةً مَذْعَانٌ أَى مُنْقَادَةً .

دُقن : قوله تعالى : ﴿ وَيَخرُّونَ للأَذْقَانَ يَبْكُونَ ﴾ [ الإسراء / ١٠٩ ] الواحــدُ ذَقَنُ وقد ذَقَنْتُهُ ضَرَبْتُ ذَقَنَهُ ، وَنَاقَـةٌ ذَقُونٌ تَسْتَعِينُ تشبيها بذلك .

الرِّيَاحُ ﴾ [ الكهف / ٤٥ ] وَالذُّريَّة أصلهَا مِنَ المَعْرِفَةِ وَهُو كَالْحَفْظِ إِلَّا أَنْ الْحِفْظ يُـقَالُ الصِّغَارُ منَ الأوْلادِ وإنْ كانَ قد يقعُ عَلَى اعتبارًا بإحْرازه ، والذُّكْرُ يُقَالُ اعتبارًا الصِّغَار والكبار معًا في التَّعَارُف ويُسْتَعْمَلُ السَّتحْضَاره ، وَتَأَرَّةً يُقالُ لحضور الشَّيءِ القَلْبَ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ [ آل عمران / الذكر بالقلب وَذَكْرٌ باللَّسَان ، وكل واحد منهما ٣٤] وقال: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ أَضَرْبَان ، ذِكُرٌ عن نِسْيَان وَذِكْرٌ لاَ عَنْ نِسْيَان [الإسراء / ٣] وقال: ﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَـمُلْنَا ۚ إِلَىٰ عَنَ إِدَامَةِ الحِفْظِ . وَكُلُّ قُولٍ يُقَالُ له ذِكْرٌ، ذُرِّيَّتَهُمْ في الفُلك المَشْحُون ﴾ [ يس / ٤١ ] فَمَن الذُّكُر باللَّسَان قولهُ تعلى : ﴿ لَقَدْ ذُرِّيَّتِي ﴾ [ البقـرةُ / ١٢٤ ] وَفِي الذُّريَّةِ ثَلاَثَةُ ۗ ١٠ ] وقـولهُ تَعـاليُّ : ﴿ وَهَذَا ذَكُرٌ مُبَارِكٌ أقواًل : قيلَ هو منْ ذَراً اللهُ الحَلْقَ فَتُركَ هَمْزُهُ ۗ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ [ الانبياء / ٥٠ ] وقولهُ: ﴿ هذا نحوُ رَوِيّةٍ وَبَرِيّةٍ . وقسيلَ أصلُه ذُرْوِيّةٌ . وقيلَ الذَّكْرُ مَنْ مَعى وَذَكْرُ مَنْ قَبْلى ﴾ [ الأنبساء / هُو فُعْلَيَّةً مِنَ الذَّرُّ نـحُو قُـمَرِيَّةً . وَقَـالَ أَبُو ﴿ ٢٤ ] وقوله : ﴿ أَأَنْوِلَ عَلَيْهِ الذُّكُرُ مِنْ بَيْنَا ﴾ القاسم البلخيُّ : قولُه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا إِنْ مِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالَى: ﴿ ص لجَهَنَّمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٩ ] من قولهم : والقُرآن ذي الذُّكُر ﴾ [ ص / ١ ] وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُم مُ لَكَ وَلَقَوْمِكَ ﴾ [ الزخرف / ا إلى شَـرف لَـك ولقَـومك، وتــوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكُر ﴾ [ النحل / ٤٣] أي الكُتب الْمُتَـقَدَّمَـة . وَقُولُهُ : ﴿ قَـدُ ٱلْزُلَ اللهُ إليكُمْ ذَكْرًا رَسُولًا ﴾ [ الطلاق / ١٠، ١٠ ] بِذَقَنِهَا فِي سَيْرِهَا ، وَدَلُو ۚ ذَقُونٌ ضَخْمَةٌ مَاثَلَةٌ ۗ فقد قيلَ : الذَّكْرُ هاهُنَا وَصْفٌ للنبيُّ ﷺ كما أنَّ الكلمة وَصف لعيسى عليه السلام من ذَكُر : الذُّكْـرُ تَارَةٌ يُقـالُ وَيُرَادُ بِهِ هَيْـنَـةُ ﴿ حَيْثُ إِنَّهُ بُشِّرَ بِهِ فِي الكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةَ ، فيكونُ للنَّفْسِ بِهَا يُمكِنُ للإنْسَانِ أَنْ يَحْفَظَ مَا يَقْتَنِيهِ ۗ قُـولُهُ : رَسُـولاً بدلاً منهُ . وقـيلَ : رَسُـولاً

مُنتَصِبٌ بقولهُ : ذكْرًا كأنهُ قَـال : قَدْ أَنْزَلْنَا | [العنكبوت/ ٤٥] أي ذكْرُ الله لعَبْده أكبرُ منْ إِلَيْكُمْ كِتَابًا ذَكْرًا رَسُولًا يَتْلُو نحوُ قوله : ﴿أَوْ الْخَسِدِ لَهُ ، وذَلَكَ حَثٌّ عَلَى الْإَكْ ثَار مَنْ ذَكْرِهِ. والذُّكْرَى : كَثْرَةُ الذِّكْرِ وَهُوأَبْلَغُ مِنَ الذُّكْرِ ، قـال تعالى : ﴿ رَحْمَةُ مَنَّا وَذَكْرَى لأولَى الألبَابِ﴾ [ ص /٤٣ ] ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُورَى تَنْفَعُ المُؤمنينَ ﴾ [ الذاريات / ٥٥ ] في آى كَثيرَة والتَّذُكُّرَةُ مَا يَتُذَكَّرُ به الشيءُ وهو معًا قولهُ تعالى : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ كَلْمُكُمُّ الْمُ الدِّلالَةِ وَالْأَمَارَةِ ، قال تَعَالَى : ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكُرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [ المدثر / ٤٩ ] ﴿ كُلا إِنَّهَا تَذْكُرُةٌ ﴾ [عــبس / ١١] أي القرآن . وَذَكَّرْتُهُ كذا قال تعالى: ﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ﴾ [ إبراهيم / ٥ ] وقولهُ : ﴿ فَتُذَكِّرُ إحْداهُما الأخْرى ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قيل: الكتــابِ المُتَقدم. وقــولهُ : ﴿ هَــَلُ أَتَى عَــلَــى الْمَعْنَاهُ تُعيدَ ذِكْرَهُ ، وَقد قيلَ : تَجْعَلُهَا ذِكْرًا فَى الحُكُم . قـالَ بعض العلمـاء في الفـرقِ بَيْنَ قُولُهِ: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٥٢ ] وبين قسوله: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتِي ﴾ وَقُولُهُ : ﴿ أَوَ لاَ يَذَكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ۚ [البقرة / ٤٠] أَنْ قُولُهُ : اذْكُرُونِي مُخَاطَبَةٌ لأصحابِ النبيِّ ﷺ الذينَ حَصَلَ لَـهُمْ فَضَلُ الجاحدُ للبَعْث أوَّلَ خَلْقه فَيسْتَدلُّ بذلك عَلَى اللَّهُ مِعْدِفِتِه تعالى فَامْرَهُمْ بأنْ يَذْكُرُوهُ بغَيْر إعادته ، وكذلك قولهُ تعالى : ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا ۗ وَاسطَة ، وَقول م تعالى: ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَتَى ﴾ الذي أنشاها أوَّل مَرَّة ﴾ [ يس / ٧٩ ] وقوله: [البقرة / ٤٠ ] مُخَاطَبَةٌ لِبَنِي إسرائيلَ الذينَ ﴿ وَهُوَ الَّذَى يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعيدهُ ﴾ [ الروم/ | لَمْ يَعْرِفُوا اللهَ إلا بِآلاَتْهِ فَامَرَهُمْ أَنْ يَتَبَـصَّرُوا ٢٧] وقَــُولُهُ : ﴿ وَلَذَكُرُ اللهُ أَكْسَبُرُ ﴾ [نعْمَتَهُ فَيتَوَصَّلُوا بِهَا إِلَى مَعْرِفَيِّهِ والذَّكَرُ ضِدُّ

إطْعَامٌ في يَوْم ذي مَسْغَبَة يَتيمًا ﴾ [ البلد / ١٤ ، ١٥ ] فَيَتَيمًا نُصبَ بقوله إطعامٌ . وَمَنَ الذُّكْ عن النسيان قولهُ : ﴿ فَإِنِّي نَسيتُ الحُوْتُ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ومِنَ الذُّكْرِ بــالقُلبِ واللِّسَانِ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذَكُوا ﴾ [ البقرة / ٢٠٠٠ ] وقولهُ : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ عَنْدُ الْمُشْعَرِ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ ﴾ [ البقرة/ ١٩٨] وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْد الذُّكُو ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥ ] أي من بعد الإنسان حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لم يَكُنُ شَيَّنًا مَذْكُورًا ﴾ [ الإنسان / ١ ] أي لم يَكُنُ شَيئًا مـوجُودًا بذَاته وَإِن كَـانَ موجودًا في علْم الله تـعالى . قَبْل ﴾ [ مسريم / ٦٧ ] أي أوَ لاَ يَـذُكُــرُ

الأنثى ، قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَارُ اللَّهُ يُوخِ لِطُولِ عُمْرِهِمْ اسْتُعْمِلَ اللَّكَاءُ كَالْأُنْثَى ﴾ [ آل عــمـــران / ٣٦ ] وقــال : | فيهم، واستُعملَ في العِتَاقِ ، منَ الحَيْلِ المِسَانُ ﴿ ٱلذَّكَرَيْنَ حَرَّمَ أَمُ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [ الأنعام / ﴿ وَعَلَى هذا قولَهُم : جَرْىُ الْمُذَكِّيَات غلاَبٌ . ١٤٤ ] وجَمعُهُ ذُكُورٌ وذُكْرَانٌ ، قال تعالى : ﴿ ذَلَ : الذُّلُّ مَا كَـانَ عَنْ قَهْـرِ يَقَالُ : ذَلَّ ﴿ ذُكُواَنًا وَإِنَانًا ﴾ [الشورى / ٥٠] وجُعل إيَّذلُّ ذُلا ، وَالذُّلُّ ما كَانَ بَعَدَ تَصَعُّب، الذَكَرُ كِنَايَةً عَنِ الْعُضُو المخصوصِ . والمُذْكِرُ ۗ وَشَماسٍ مِنْ غَيرِ قَـهْرٍ ، يُقَـالُ ذَلَ ۚ يَذِلُ ۚ ذُلا المرأةُ التِّي ولدَت ذكرًا ، والمذْك ارُ التي عَادَتُهَا ﴿ وَولُهُ تِعَالَىٰ: ﴿ وَاحْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّ مِنَ أَنْ تُذْكُرَ ، وناقَ مُذَكَرَةٌ تُشْبُهُ الذَّكَرَ في عظَم الرَّحَمة ﴾ [الإسراء / ٢٤] أي كُنْ كالمَـقْهُورِ خَلْقَـهَا ۚ ، وَسَـيْفٌ ذُو ذُكُر ، وَمُـذَكَّرٌ صَـارِمٌ ۗ لَهُمَا ، وَقُرئَ : ﴿ جَنَاحَ الذَّلِّ ﴾ أي لِنْ وَانْقَدْ تشبيهًا بالذَّكَر ، وذُكُورُ البَلْ، مَا غَلُظَ منهُ . ۚ لَهُ مَا يَقَالُ الذُّلُّ وَالـقُلُّ ، والذَّلَّةُ وَالقِلَّةُ ، ذَكَا : ذَكَت النارُ تَذْكُو اتَّقدَتْ وأضاءَتْ ، [قال تعالى : ﴿ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ ﴾ [المعارج / ٤٤] وذَكَّيْتُهَا تَذْكيةً . وَذُكَّاءُ اسم للشمس وابن الوقال: ﴿ ضُربَتْ عَلَيْهُمُ الذَّلَّةُ والمَسْكَنَّةُ ﴾ ذُكاء للصَّبْح ، وذلك أنه تَارَةً يُتصور أُ الصُّبْحُ [البقرة / ٦١] وقال: ﴿ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مَنْ ابنًا للشمس وتارةً حاجِبًا لهَا فقيل حاجبُ ﴿ رَبُّهُمْ وَذَلَّةٌ ﴾ [ الأعـــراف / ١٥٢ ] وَذَلَّتَ الشمس. وعُبِّرَ عنْ سُرْعَة الإِدْرَاكِ وحـدّة اللَّأَبَةُ بعْـدَ شمَاسِ ذُلًّا وهي ذَلُولٌ أي لـيست الفهم بالذكاء كَقَوْلهم : فُلانٌ هُوَ شُعْلَةُ نَارٍ . الصَعْبةِ ، قَـال تَعـالى : ﴿ لَا ذَلُولٌ تُشـيـرُ وَذَكَيْتُ الشَّاةَ ذَبِحْتُهَا . وحقيقَةُ التَّذْكُـيَة اللَّارْضَ﴾ [ البقرة / ٧١ ] وَالذُّلُّ مَتَـى كانَ إِخْرَاجُ الحَرَارَةِ الغَـرِيزِيةِ لكنْ خُصَّ في الشرع منْ جهة الإنْـسَان نفْسه لنفسه فُمَحْمُــودٌ نحوُ بإبطال الحياة على وجه دون وجه ، ويَدُلُّ قُوله تعالى : ﴿ أَذَلَهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [المائدة/ على هذا الاشتبقاق قولهم في الميَّت : خامدٌ على على هذا الاشتبقاق قولهم في الميِّت : خامدٌ اللهُ بَبَدْر وَأَنْتُمْ وهَامِـدٌ وَفِي النَّارِ الهِـامِدة : مَـيْتَـةٌ . وذَكِّي أَذْلَةٌ ﴾ [ آل عــمـــران / ١٢٣ ] وقُــالَ: الرجُل إذا أَسَنَّ وَحُظِى بَالذَّكَاءِ لكَشُوةِ رِيَاضَتِهِ ﴿ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلاً ﴾ [ النحل / ٦٩] وتَجَارِبهِ ، وبَحَسَب هذا الاشتقاق لا يُسَمَّى أَى مُنْقَادَةً غَيَرَ مُتَصَعَبَةٍ، قال تعالى: ﴿ وَذُلِّلَتُ الشيخُ مُذكيًا إلا إذا كان ذَا تجارب ورياضات. أَقُطُوفُهَا تَذَليلاً ﴾ [الإنسان/ ١٤] أي: سُهلَت، ولما كانت التجارِبُ والرِّيَاضَاتُ قَلَّمَا تُوجَدُ إِلاَّ وَقَـيلَ : الأمورُ تَجْـرى عَلَى إِذْلاَلِهَـا ، أي :

مَسَالكها وَطُرُقها .

وَاللَّذَمَّةُ. وَقَيلَ : لِنِّي مَذَمَّةٌ فَلا تَنْهَتِّكُهَا ، غِيرِ ذلك من الآى . قال الشاعر :

> وترى الذَّميم عكى مراسنهم يَوْمَ الهياج كمازِن النَّمَـُلِ الذَّميمُ: شبهُ بثور صغَّار .

الشَّىء وَلَهَذَا يُسَمَّى الذُّنْبُ تَبَعَـةٌ اعتبارًا لِمَا ذُم : يُقالَ : ذَمَمـتُهُ أَذُمُّهُ ذَمَّا فهـو مَذَمُومٌ ۚ يَحْصُلُ مِنْ عَاقِبَتِه ، وجمعُ الذَّنْبِ : ذُنُوبٌ ، وَذَمِيمٌ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ قال تعالَى : ﴿ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل [الإسراء / ١٨] وَقيل : ذَمَتُّهُ أَذُمُّهُ عَلَى قَلْب عمران / ١١ ] وقَال : ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بَذُنُّهِ ﴾ إحدَى الميمَـيْن تاءً . وَالذَّمَامُ : مَا يُذَمُّ الرَّجُلُّ [ العنكبــوت / ٤٠ ] وقَــال: ﴿وَمَنْ يَغُـفُو عَلَى إِضَاعَتَهِ مِنْ عَهْدٍ ، وَكَذَلِكُ الذَّمَّةُ الذُّنُوبَ إَّلا اللهُ ﴾ [ آل عمران / ١٣٥ ] إلى

وَأَذْهَبُ مَذَمَّتُهُمْ بشيء . أي : أعطهمْ شيئًا الله في الذهبُ معروفٌ ورُبُمَا قيلَ : ذَهَبَةٌ لَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهُمام ، وأَذَمَّ بكذَا أَضَاعَ ذَمَامَهُ الورَجُلُّ ذَهِبَ ، رأَى معدنَ الذَّهَب فدهَسَ وَرَجُلٌ مذَمٌّ لاَ حَرَاكَ بِهِ وَبَنُـرٌ ذَمَةٌ قَلِيلَةُ الماء ، ﴿ وَشَيءٌ مُذَهِّبٌ جُـعلَ عليه الذَّهَبُ ، وكُــمَيْتٌ مُذْهَبُ عَلَت حُمْرِتَهُ صُفْرَةٌ كَانًا عليها ذَهَبًا ، وَالذَّهَابُ الْمُضِيُّ يُقالُ : ذَهَـبَ بالشيء وأَذْهَبَهُ ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأعيان والمعاني ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَــالَ إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ ذَنبَ : ذَنَبُ الدَّابَّةُ وغَيرُهَا مَعْرُونُ وَيُعَبَّرُ [الصافات / ٩٩] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ به عَنِ الْمُسَاخَدِ وَالرَّذْلَِ ، يُقَـالُ : هُمْ أَذْنَابُ ۗ الرَّوْعُ ﴾ [ هود / ٧٤ ] ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ القوم وعنه استُعيرَ مَذَانِبُ التِّلاعِ لمسايلِ عَلَيْهِمْ حَسَرَات ﴾ [ فاطر / ٨ ] كِنايَةٌ عن مياهمها. والمذنبُ ما أرطَبَ مِن قبل ذَنبَه الموت وقال : ﴿ إِنْ يَشَا يُذَهبُكُمْ وَيَأْتُ بَخَلْق وَالذَّنُوبُ الفَـرَسُ الطويلُ الـذنبِ والدَّلْوُ التي جَديد ﴾ [ إبراهيم / ١٩ ] وقال : ﴿ وَقَالُواْ لهَا ذَنَبٌ ، وَاسْتُعِيرَ للنَّصيب كما اسْتُعِيرَ لَهُ الْحَمْدُ لله الَّذِي اذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ [ فاطر / السَّجْلُ . قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لَلْذِينَ ظُلَمُوا ۗ ٣٤ ] وقَالَ : ﴿ إِنَّا يُرِيدُ الله لَيُــذُهبَ عَنْكُمُ ذَنُوبًا مثلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ [ الذاريات / الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت ﴾ [ الأحراب / ٣٣ ] ٥٩ ] وَالذُّنْبُ فَي الأصل الأخسـذُ بِـذَبَبِ وقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَـذُهُبُوا بِبَعْضِ الشيءِ، يُقَالُ ذَنَبْتُهُ أَصْبِتُ ذَنَبَهُ ، ويُسْتَعْمَلُ ۗ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [ النساء / ١٩ ] أي لِتَـفوزُوا في كلِّ فِعْـلِ يُسْتَوْخَمُ عُـقْبَـاهُ اعتـبارًا بِذَنَبِ الشيء منَ المَهْرِ أو غـير ذلك مما أعطيتُـمُوهُنَّ

ذَهَلَ عَنْ كذا وأَذْهَلَهُ كذا .

[السجدة / ٢٠] ﴿ فَذُوقُوا العَذَابَ بَمَا كُنْتُمْ ۗ لِيَطْفَى أَنْ رَآهُ اسْتَغَنَّى ﴾ [العلق / ٦ ، ٧]. تَكُفُرُونَ ﴾ [ الأنفـــال / ٣٥ ] ﴿ ذُقُ إِنَّـكَ ۗ ﴿ ذُو عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهــمَا يُتَوَصَّلُ به أَنْتَ العَــزيزُ الكَريمُ ﴾ [ الدخـــان / ٤٩ ] إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع ويُضافُ ٣٨] ﴿ ذَلَكُمْ فَلُوقُوهُ ﴾ [ الأنفال / ١٤] ويقال في المؤنّث: ذَاتٌ وفي التثنية : ذَواتا الأَكْبَرَ ﴾ [ السجدة / ٢١] وقد جاء في إلا مُضاف قال : ﴿ وَلَكُنَّ اللهَ ذُو فَسَصْلُ ﴾

وقوله: ﴿ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْ شَلُوا وَتَذْهَبَ الرَّحْمة نحوُ: ﴿ وَلَكُنْ أَذَقْنَا الإنسَانَ منَّا رَحْمَةً ﴾ ريحُكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٦ ] وقَالَ: ﴿ ذَهَبَ ۗ [ هودَ / ٩ ] ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ الله بنُورهم ﴾ [ البقرة / ١٧ ] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ اللهُ اللهِ مُسَنَّهُ ﴾ [ هود / ١٠ ] ويُعبَّرُ به عن الاختبَار لَذَهَبَ بَسَمْعهم ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ اللهُ : أَذَقْتُهُ كذا فَذَاقَ ، ويُقَالُ: فُلانٌ ذَاقَ ذَهَبَ السَّيُّتَاتُ عَنِّي ﴾ [ هود / ١٠ ] . كلذا وأنا أكلْتُهُ أي خَلَبَرْتُهُ فَوْقَ ما خَبَرَ، ذهل : قَالَ تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ۗ وقوله : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف ﴾ كُلُّ مُرضَعَة عَمَّا أَرْضَعَت ﴾ [ الحج /٢] [النحل / ١١٢] فاستَعْمالُ الذُّوقِ مَعَ اللَّباسِ اللَّهُولُ : شُغُلٌ يُورِثُ حُزْنًا وَنِسْيَانًا ، يُقَالُ : مِنْ اجْلِ انه أريد به التَّجْرِبةُ والاختِبَارُ ، فَجَعَلهَا بِحَيْثُ تُمَارِسُ الجُوعَ والحَوْفَ ، وقيلَ: ذوق : الذَّوْقُ وُجُودُ الطعْمِ بِالفَمِ وَأَصلُهُ إِنَّ ذلك عَلَى تقدير كلامينِ كأنه قيلَ : أذاقها فيما يَقلُّ تَنَاولُهُ دُونَ ما يَكُثُرُ ، فإنَّ ما يَكُثُرُ الطَّعْمَ الجُـوعِ وَالخَوْفِ وَالبَسها لِباسَهما . منه يقالُ له : الأكلُ واختير في القرآن لفظ الوقوله : ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مَنَّا رَحْسَمَةٌ ﴾ الذُّوق في العنداب ؛ لأنَّ ذلك وإنْ كانَ في [الشوري / ٤٨] فإنه استُعْمِلَ في الرَّحْمةِ التَّعَارُف للْقَلِيلِ فَهُوَ مُسْتَصْلَحٌ للكثيرِ فَخَصَّهُ الإِذَاقَةُ وَفِي مُقَابَلَتُهَا الإِصابةُ فقال: ﴿ وَإِنْ بالذُّكُو لَيَعُمُّ الأَمْرَيْنِ وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فَي اتُّصْبِهُمْ سَيِّنَةٌ ﴾ [الشوري / ٤٨] تنبيها على العَذَاب نحو: ﴿ لَيَذُوقُوا العَذَابَ ﴾ [ النساء/ | إنَّ الإنسان بادني ما يُعْطَى من النَّعمَة يَاشَرُ ٥٦ ] ﴿ وَقَيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [ويَبْطَرُ إنسارةً إلى قوله: ﴿ كَلاًّ إنَّ الإنسَانَ

﴿إِنَّكُمْ لَذَائَقُو الْعَذَابِ الأليم ﴾ [ الصافات / إلى الظاهر دُونَ المضمرِ ويُثَنَّى ويُجْمَعُ ، ﴿ وَلَنُذُيقَنَّهُم مَنَ الْعَذَابِ الْأَذْنِي دُونَ العَذَابِ إِن وَفِي الجَمعِ ذَوَاتٌ ، ولا يُسْتَعْمَلُ شَيءٌ منها عَلَى لفظ وَاحد نحوُ :

\* وَبَئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ \*

أي التي حَفرْتُ وَالتي طَوَيْتُ ، وأما ذَا في هذا فإشارة الى شيء مَحْسُوس أو مَعْقول، ويُقــالُ في المؤنَّث ؛ ذه وَذي وتا فَـيُقــَالُ هذه هاتان . قال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتُكُ هِذَا الَّذِي الْجَعَلَ الاسْمَيْنِ بمنزلةِ اسم واحد كَانه قال :

[البقرة / ٢٥١] وقالَ: ﴿ ذُو مرَّة فَاسْتُوكَى ﴾ كرَّمْت علَيَّ ﴾ [ الإسراء / ٦٢] ﴿ هذا ما [النجم / ٦] ﴿ وَذَى القُرْبَى ﴾ [ البقرة / النُّوعَدُونَ ﴾ [ ص / ٥٣ ] ﴿ هذا الَّذَى كُنْتُمْ ٨٣ ] ﴿ وَيَوْتَ كُلُّ ذَى فَضْلَ فَضْلَهُ ﴾ [هود/ البه تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] ﴿ إِن ٣] ﴿ ذُوى القُرْبَى وَاليَّتَامِّى ﴾ [ البقرة / المَذَان لَسَاحرَان ﴾ [ طه / ٦٣ ] إلى غير ١٧٧ ] ﴿ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصِّدُورِ ﴾ [ذلك ﴿ هذه النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ [الأنفال/ ٤٣] ﴿وَنَقَلْبُهُمْ ذَاتَ اليِّمِينِ وَذَاتَ اللَّهِمِينِ وَذَاتَ اللَّهُمُ اللَّهِمِينِ وَذَاتَ اللَّهُمُ إِلَيْهِمُ اللَّهِمِينِ وَذَاتَ اللَّهُمُ إِلَيْهِمُ اللَّهِمِينَ وَذَاتَ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ إِنَّا اللَّهُمُ إِلَيْهِمُ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَنَّ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِنْهُمُ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلْمُ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ اللَّهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَا لِمُعْلِمُ اللَّهُمُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُمُ إِلَيْهُمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُمُ أَنَّ أَلَّهُ أَلْمُ إِلَّا أَلَّهُمُ أَنَّ اللَّهُمُ أَلَّهُ أَنَّالًا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا إِلَّا لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الشَّمَال ﴾ [الكهف / ١٨] ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ الْمُجْرِمُونَ ﴾ [ الرحمن / ٤٣] ويُقالُ بإزاءِ غَيْرَ ذَاتَ الشُّوكَة تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [ الأنفال / | هذا في المُسْتَبْعِيدِ بالشخصِ أو بالمنزِلَةِ ذَاكَ ٧] وقال: ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن / ٤٨] ﴿ وَذَلك ، قال تعالى : ﴿ الم ذلكَ الكتَابُ ﴾ وقد استعار أصْحَابُ المعاني الـذَّاتَ فَجَعَلُوهَا [ البقرة / ١، ٢ ] ﴿ذَلَكَ مَنْ آيات الله ﴾ عِبَارة عَنْ عَيْنِ الشيء جَوْهَرًا كَانَ أو عَرَضًا [الكهف / ١٧] ﴿ذَلكُ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ واسْتَعْمَلُوها مُفْرَدَّةً ومُضافة إلى المضمّرِ بالألفِ مُهلكَ القُرَّى ﴾ [ الأنعام / ١٣١ ] إلى غير واللام وأجْرَوها مُعجَرَى النَّفْس وَالخَّـاصَّةِ اللَّهُ . وَقُولُهم مَـاذَا يُسْتَعْمَلُ عَلَى وَجهين : فقالوا: ذَاتُهُ وَنَفْسُهُ وخاصَّتُهُ ، وليس ذلك مِنْ احَـدهَما : أن يكونَ مَـا مَـعَ ذَا بمنزِلَةِ اسم كَلاَم العرب . والشاني : في لفظ ذُو لغَـةٌ ﴿ وَاحـد، والآخَـرُ أَنْ يكـونَ ذَا بمنزلةِ الذي ، لطِّينَ يَسْتَعملُونَهُ اسْتَعْمَالَ الذي ، ويُجْعلُ في فالأوَّلُ نحو قـولهم : عَـمَّا ذَا تَسْأَلُ ؟ فَلَمْ الرَّفع ، والنصب وَالْجَرِّ ، وَالْجَمع ، وَالتَّانِيثِ النُّحْذَف الألفُ منه لمَّا لم يكُنْ مَا بنَفْسه للاستفهام بَلُ كَانَ مَعَ ذَا اسمًا واحدًا وَعلى هذا قولُ الشاعرُ :

\* دَعي مَاذَا عَلَمْت سَأَتَّقيه \*

أى دَعى شَيْئًا عَلَمْته . وَقُولُهُ تعالى : ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٩] وَهَذَى ، وَهَاتًا وَلَا تُثَنَّى مِنهُنَّ إِلا هَاتًا فَيُقَالُ ۗ فَإِنَّ مَنْ قَرَا : ﴿ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ بالنَّصْبِ فَإِنَّه

أَىَّ شِيء يُنْفَقُونَ ؟ وَمَنْ قَرًا ﴿ قُلُ العَفْوُ ﴾ بالرَّفع فإنَّ ذَا بمنزلة الذي وَمَا للاستفهام أي مَا الذي يُنْفَقُونَ ؟ وَعلى هذا قولهُ تعالى : ﴿مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ [النحل / ٢٤] وأساطيرَ بالرَّفع وَالنصب . الهمزُ ، قالَ تعالى : ﴿ فَأَكَلَهُ الذُّنْبُ ﴾ [يوسف / ١٧] وَأَرْضٌ مَـذَابَةٌ كثيـرَةُ الذَّنَّابِ العَشَرَةُ . وَذُنْبَ فُلانٌ وَقَع في غَنَمـه الذُّنْبُ وَذَنبَ صَارَ كلِّ جَانِبٍ مَسجىءَ الذُّنْبِ وَتَذَاءَبْتُ للناقة عَلَى الذيمُ ذَيْمًا ، وَذَمَمْتُهُ أَذُمُّهُ ذَمًّا ، وَذَامْتُهُ ذَامًا .

تَفَاعَلْتُ إِذَا تَشَبُّهُتُ لَهَا بِالذِّنْبِ فِي الهَيئة التَظْارَ عَلَى وَلدَهَا ، والذَّنْبَةُ مِن القَتَبِ مَا تَحْتَ مُلْتَقَى الحِنْويْنِ تَشْبِيهًا بالذِّئْبِ في الهيئَة . ذُدُّتُهُ عَن كذا أذُودُهُ . قال تعالى : ذيب : الذيبُ الْحَيْوَانُ الْمُعروفُ وأصله ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْسِرَأْتَيْن تَذُودَان ﴾ [القصص/ ٢٣] أي تَطْرُدُان ، ذَوْدًا ، وَالذَّوْدُ

ذأم : قال تعالى : ﴿ اخْرُجْ منْهَا مَذْءُومًا ﴾ كَذَنْبِ فِي خُبِيْهِ ، وَتَذَاءَبُتِ الرِّيحُ أَتَتْ مِنْ [ الأعراف / ١٨] أي مذموما يقالُ: ذمتُه



## كتاب الراء

رب : الرَّبُّ في الأصل الـتـربيَــةُ وهو الربَّان ، ولَفُظُ فَعُـلانَ من فَعلَ يُبنِّي نحـوُ إنشاء الشميء حَالًا فَحَالًا إلى حَدُّ التَّـمَامِ ، عَطشانَ وَسكرَانَ وَقَلَّما يُبنَّى من فَعَلَ وَقد جاء يقَالُ : رَبَّهُ وربَّاه ورَبَّهُ . وقيلَ : لأَنْ يَربُّني النَّعْسَانُ . وَقَـيل : هو منسوبٌ إلى الرَّبِّ الذي رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشِ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ يَرَبُّنِي رَجُلٌ ﴿ هُو المصْدَرُ وهو الذي يَرُبُ السعلْمَ كالحكيم، مِنْ هَوازِنَ فالرّبُّ مَصَدَرٌ مُسْتَعَارٌ للْفَاعل وَلا اللهِ وقيل : منسوبٌ إليه وَمعناه يَرُبُّ نَفسهُ بالعلم يُقَــالُ الرَّبُّ مُطْلَقًــا إلا لله تعـالَى المَـتَكَفّل ﴿ وَكلاهُما في التحقيق مُتَلاَزِمَان ؛ لأنَّ مَنْ رَبّ بمصلحة الموْجـودات نحوُ قولهُ : ﴿ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ انْفَسَهُ بالعلْم فـقد رَبِّ العلْمُ ، وَمَنْ رَبَّ العلْمَ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ [ سبأ / ١٥ ] . وَعَلَى هذا الله فقد رَبٌّ نفسهُ به . وَقَـيلَ : هو منسوبٌ إلى قـولهُ تعـالى : ﴿ وَلَا يَأْمُوكُمْ أَنْ تَـتَّـخَـٰدُوا ۗ الرَّبِّ أَى الله تعالى فالرَّبَانــى كقولهم : إلهيٌّ المَلائكةَ والنَّبيِّينَ أَرْبَابًا ﴾ [ آل عمران / ٨٠ ] وزيادةُ النون فيه كزيادَتِه في قولهم : لحْيَانيُّ أَى آلَهَـةٌ وَتَزْعُـمُـونَ أَنْهُمُ البَـارِي مُسَـبُ ۗ وَجسْمانِيٌّ . قَـالَ عَلَىٌ رَضَى الله عنهُ : ﴿ أَنَا الأسْبَاب ، والمُتَولِّى لمصالح العباد وبالإضافة الربَّانيُّ هذه الأمَّة » وَالْجَـمْعُ رَبَّانيُّونَ . قال يُقالُ له وَلغَيْرِه نحوُ قوله: ﴿ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ | تعالى : ﴿ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرِّبانيُّونَ وَالأَحْبَارُ ﴾ [ الفاتحة / ١] و ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائكُمُ ۗ [ المائدة / ٦٣] ﴿ كُونُوا رَبَّانيِّينَ ﴾ [ آل الأوَّلينَ ﴾ [الصافات / ١٢٦] ويُقالُ : رَبُّ عمران / ٧٩] ، وقيلَ ربَّانيٌّ لفظٌّ في الأصل الدَّارِ وَرَبُّ الفَرَسِ لصاحبهما وَعلى ذلك قولُ السُّريَانيُّ وأخْلَقُ بذلك فَــُقَلَّمـا يُوجَــدُ في الله تعالى: ﴿ أَذْكُرْنِي عَنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ ۗ كَلامِهِمْ، وقولهُ تعالى : ﴿ رَبِّيُونَ كَثيرٌ ﴾ [ آل الشَّيْطَانُ ذكْرَ رَبِّهُ ﴾ [ يوسف / ٤٢ ] وَقُـولهُ العمران / ١٤٦ ] فَـالرِّبيُّ كَالرَّبَّانيُّ. والرُّبُوبيَّةُ تعالى : ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ يوسف / | مصدرٌ يُقال في الله عزَّ وجل والرَّبَايَةُ تُقالُ في ٥٠] وقولهُ: ﴿ قَالَ مَعَاذَ الله إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ ﴿ غَيْرِهِ وَجَمِعُ الرَّبِّ أَرْبَابٌ قَالَ تعالَى : مَثْواَى ﴾ [ يوسف / ٢٣ ] قيلَ : عَنَى به الله ﴿ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللهُ الوَاحدُ القَهَّارُ ﴾ تعالى : وَقَيلَ عَنَى بِهِ الْمَلكُ الذَّى رَبَّاهُ وَالأُوّلُ ۗ [ يوسف / ٣٩ ] وَلَم يكُنْ منْ حَقُّ الرَّبِّ أنْ الْيَقُ بقولهِ . والرَّبَّانِيُّ قيل : منسوب إلى البُحْمَعَ إذْ كانَ إطْلاقُه لا يَتنَاوَلُ إلا اللهَ تعالى

اعْتقاداًتهم لا عَلَى ما عليه ذاتُ الشيء في الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر / ٢] . نَفْسه ، وَالرَّبُّ لا يُقالُ في التَّعارف إلا في الله، وَجَمْعُهُ أُربَّةٌ، وَرُبُوبٌ ، قال الشاعر : كانت أربُّتُهُمْ حَفْرًا وَغَرَّهُــمُ عَقُدُ الْجَوَارِ وَكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرًا وقال آخد:

وكُنْتَ الْمُرَءَّا الْفَضَتْ إليكُ رِبَابَتِي وَقَـبْلَكَ رَبَتـنِى فَضِـعْتُ رُبُــوبُ ويُقالُ للعقد في مُولاة الغَيْسِ الرَّبَّابَةُ ولما يجمعُ فيه القدْحُ: ربابَةٌ واخْتَصَّ الرَّابُ زَوْجٍ كَـانَ قَـبْلَهُ ، وَالرَّبِيبُ وَالرَّبِيبَةُ بذلك الكانُوا يَسْتَقْسِمـونَ بِهَا ، والمعْنَى قَرَوْا أَضْيَافَهُمْ الوَلد، قالَ تعالى: ﴿ وَرَبَّانِبُكُمُ اللاتي في أَمَّا حَصَّلُوا منه الحَمدَ الذي هو أعظمُ الرَّبْح حُجُورِكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣ ] وربَّيْتُ الأديمُ الوذلك كقول الآخر : بالسَّمْنِ والدُّواءَ بالعَسَلِ ، وسِقاءٌ مَرْبُوبٌ ، قال الشاعر:

فكُوني له كالسَّمن رَبَّتْ له الأدَّمُ النبات وبهذا النَّظرِ سُمِّي المَطَرُ دَرًا ، وشُبِّهَ إِينْتَظَرُ زَوَالهُ أَو حُصُولهُ ، يَقَالُ : تَربَّصْتُ السَّحَابُ باللَّقُ وح . وأربَّتِ السَّحَابَةُ دَامَتُ الكذا وكي ربُّصةٌ بكذا وتَرَبُّص ، قال تعالى : وَحَقَيقَتُهُ أَنَّهَا صَارَتُ ذَاتَ تَرْبَيَة ، وَتُصُوِّرَ فِيه ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] معنى الإقامة فقيلَ : أرَبُّ فُلانٌ بمكان كذا ﴿ وَلُ تُربُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَربِّصِينَ ﴾ تشبيهًا بإقامةِ الرَّبَابِ ، وَرُبَّ لاستقلالِ الشيء [الطور / ٣١] ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا

لكِنْ أَتْي بِـلَفْظِ الجَـمْعِ فـــيـه عَلَى حَــسَبِ ولما يكونُ وَقْتًا بَعْدَ وَقت ، نحوُ : ﴿ رَبَمَا يَوَدُّ

ربح : الرَّبْحُ الزَّيَادَةُ الحاصلَةُ في الْمُبَايَعة، ثُمَّ يتُجَوِّزُ بهِ في كلِّ ما يَعُودُ من ثمرة عَمل ، وَيُنسَبُ الرَّبْحُ تارةً إلى صاحب السَّلَعَـةِ وتارَّةً إلى السُّلُّعَة نفْسهَا نحو قوله تعالى : ﴿ فَمَا رَبَحَتْ تَجَارَتُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٦ ] وقول الشاعر

قُرُوا أَضْيَافَهم ربحًا ببَحْ

فقـد قيلَ الرُّبُحُ الطائرُ ، وَقيلَ هو الشـجرُ وَعَنْدَى أَنَّ الرُّبُحَ هَاهَنَا اسم لَمَا يَحْصُلُ مَنَ وَالرَّابَّةُ بِأَحَدِ الزُّوْجَينِ إِذَا تَوَلَّى تَرْبِيَةَ الوَلَدِ مِنْ الرَّبْحِ نحـوُ النَّقْصِ ، وبَعْ اسم للقِـدَاحِ التي

فاوسمنى حمدا وأوسعته قرى وأرْخصْ بحَمْد كانَ كاسبَه الأكْلُ

ربص : التَّربُّصُ الانتظارُ بالشيء سلْعَةً وَالرَّبَّابُ السَّحَابُ سَمِّيَ بذلك لأنه يَرَبُّ كانَّتْ يَقْصدُ بها غَلاءً أو رخصًا . أو أمرًا إحْدَى الْحُسْنَيَ يْنِ وَنَحْنُ نَتَربُّصُ بِكُم ﴾ علَى قلبها ﴾ [القصص / ١٠] ﴿وَلَيَرْبِطَ [التوبة/ ٩٨].

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ رَبَاط الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ الْ وَبنحو هذا النَّظَرِ قيل فُلانٌ رَابطُ الجأشِ . عَدُوًّ الله وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقال: ضَـرُبَان : مُـراَبطَةٌ في ثُغُـور الْمُسلمينَ وَهي مُحلِّ به وذلك كالمجَاهَدة وَقد قال عليه السلامُ: ﴿ مِنَ الرَّبَاطِ انْتظَارُ الصَّلاة بَعْدَ وقوله تعالى : ﴿ وَرَبَّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [الكهف / ١٤] وقوله : ﴿ لَوْلا أَنْ رَبَّطْنَا

> (١) رواه مسلم ( الطهارة / ٤١ ) عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قــال : ﴿ أَلَا أَدَلَكُمْ عَلَى مَـا يُمَّحُو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ ! ، قالوا : بلى يارسول الله ! قال : ﴿ إسبِساغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذالكم الرباط . .

عَلَى قلوبِكُمْ ﴾ [ الأنفال / ١١ ] فــــُذلَك ربط: رَبْطُ الفَرَس شَـدُّهُ بالمكان للحفظ إشارةٌ إلى نحـو قـوله: ﴿ هُـوَ الَّذَى أَنْـزَلَ ومنه رَبَـاطُ الجَـيْش ، وَسُـــمِّىَ المـكانُ الذي السَّكينَـةَ في قلُوبِ الْمُؤْمنينَ ليَـــزْدَادُوا إيمانًا مَعَ مصدرُ رَبَطْتُ وَرَابَطْتُ وَالْمَرابَطَةُ كالمحافظة ، كما قال : ﴿ وَأَفْتُدَتُّهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم ٢٤٣]

ربع : أَرْبُعَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، وَرَبُعٌ وَرَبُاعٌ كُلُّهَا ﴿ يَا أَيُّهَــا الَّذِينَ آمَـنُوا اصْـبــرُوا وَصَــابرُوا ۗ من أصْل واحد ، قــال الله تعالى : ﴿ ثَلاَثَةٌ وَرَابِطُوا﴾ [ آل عـمـران / ٢٠٠ ] فَـالْمَرَابَطَةُ الرَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٢ ] ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيه هُونَ في الأرض ﴾ [ المائدة / ٢٦ ] كَمُرَابَطَةِ النَّفْسِ البَدَنَ فإنهَا كَمَنْ أقيمَ في ثَغْرِ ﴿ وَقَالَ : ﴿ أَرْبَعِينَ لَـيْلَةً ﴾ [ البـقرة / ٥١ ] وَفُوِّضَ إليهِ مُرَاعَاتُهُ فيحتاجُ أَنْ يُرَاعِيهُ غَيْرً اللهِ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ ممَّا تَرَكَّتُمْ ﴾ [ النساء/ ١٢] وقال: ﴿ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرَبَّاعَ ﴾ [النساء/ ٣] وَرَبَّعْتُ القَومَ أَرْبُعُهُمْ : كُنْتُ لَهُمْ رَابعًا، الصَّلاةِ ﴾ (١) وَفُلاَنٌ رَابِطُ الجَاشِ إذا قَوِى قَلْبُه ﴿ وَاخَذْتُ رُبِّعَ أَمُـوالِهِمْ وَرَبَّعْتُ الحَبْلَ جَعَلْتُهُ عَلَى أَرْبُع قُسوًى ، والرِّبْعُ منْ أظْمَاء الإبل وَالْحِمْنَى ، وَأَرْبَعَ إِبْلَـهُ أُورَدَهَا رَبْعُـا، وَرَجُلُّ مَرْبُوعٌ ، ومُرْبَعٌ أَخَذَتُهُ حُمَّى الرَّبُع. والأربعاءُ فَى الأيَّامِ رَابِعُ الأيَّامِ مِنَ الأَحَدِ ، والرَّبيعُ رَابِعُ الفُصُولِ الأرْبُعَةِ . ومنه قولهُمُ : رَبَّعَ فُلانٌ وَارْتَبَعَ أَقَامَ فَى الربيعِ ، ثم يُتَـجُوزُ به فَى كلِّ إقــامَة وكُلِّ وقت حــتى سُمِّى كلَّ مَنزل رَبعُــا وإنْ كانَ ذلك في الأصل مُختَصًا بالربيع . والرُّبُعُ والرُّبُعيُّ مـا نُتـجَ في الرّبيع وَكمّا كــانَ

موضع الضُّبُّ .

تعالى : ﴿ إِلَى رَبُوةَ ذَاتَ قُـرَارِ وَمَـعِينَ ﴾ [وليسَ من هذا الباب . في مكان ومنه رَبًا إذًا زادَ وَعلا ، قال تعالى: اللإنسانِ إذا أربِدَ به الأكلُ الكثيرُ ، وَعَلَى

الرَّبِيعُ أُولِيَ وقت الولادَة وأَحْمَدَهُ اسْتُعِيرُ لكلِّ ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ اهْ تَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ وَلَد يُولَدُ فِي الشَّبِابِ فَقَيِـلَ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لِهِ [الحج/ ٥] أَي زَادَتْ زِيَادَةَ الْمُتَرَّبِّي ﴿فَاحْتَمَلَ مَرْبِعٌ يَأْتِي فِي الرَّبِيعِ ، وَرَبَعَ الحَـجَرَ وَالحملَ ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَّةً ﴾ [ الحـاقــة / ١٠] تَنَاوَلَ جَوَانبَه الأَرْبُعُ ، وَالمربُعُ خَشَبُ يُربّعُ به وأربَى عليه أشرَفَ عَليه ، وربّيتُ الـولدَ فَربًا أَى يُؤخَذ الشيءُ به ، وَسَمِّىَ الحَجَرُ الْمُتَنَاوَلُ مِنْ هذا وقيملَ أَصْلُهُ مِنَ الْمُضَاعَفِ فَــقُلبَ رَبِيعَةً. وقولهُمُ : أَرْبَعُ على ظُلْعِكَ يجورُ أَن اللَّهِ تَخْفَيْقًا نَحُو تُظَنَّيْتُ فَنِي تَظَنَّتُ . وَالْرَبَّا يكُونَ مِنَ الإِقَامَةِ أَى أَقِمْ عَلَى ظَلْعِكَ ، الزيادةُ عَلَى رأس المال لكن خُصَّ في الشَّرْع وَيَجُونَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَبِّعَ الْحَجَرَ أَى تَنَاوِلُهُ ۗ بِالزيادة على وجْه دُونَ وجْه ، وباعتبار عَلَى ظَلْعِكَ . والمَـرْبَاعُ الذي يَاخُــنُهُ الرَّئيسُ الزيادة قال تعالى : ﴿ وَمَا آتيــتُمْ مِنْ ربًّا ليَرْبُو منَ الغُنْم ، منْ قَدولهم رَبَعْتُ القدوم ، الفي أموال النَّاس فَلاَ يَرْبُو عندَ الله ﴾ [ الروم / وَاسْتُعِيرَتَ الرَّبَاعَةُ للرِّئَاسَة اعتبارًا باخذ المربَّاعِ ٣٩ ] ونَبَّهَ بـقوله: ﴿ يَمْحَقُ الله الرَّبَا وَيُرْبِي فقيلَ لاَ يُقيمُ رباعةَ القوم غَيرُ فُلان . والرَّبيعةُ ۗ الصَّدَقَات ﴾ [ البقرة / ٢٧٦ ] أنَّ الزيادة الْجُونَةُ ؛ لكونها في الأصل ذَاتَ أَرْبُع طَبَقَاتِ المعقولة الْمَعَبِرُ عنها بالبَركة مُرتفعة عن الرّبا أو لكونها ذَاتِ أَرْبِعِ أَرَجُلِ . وَالرُّبَاعَيَّتَانًا ولذلك قال في مُقابَلته : ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ زَكاة قيلَ: سُمِّيتَا لكون أربَع أسنَان بينهما ، الرُّيدُونَ وَجْهَ الله فَأُولِثِكَ هُمُ المُضْعَفُونَ ﴾ وَالْيَرْبُوعُ فَارَةٌ لِجُـحْرِهَا أَرْبَعَةُ أَبُواَبٍ . وأَرْضٌ ۗ [الروم / ٣٩ ] وَالأَرْبِيَّانَ لُحْمَـتَان نَاتَثَتَان في مَرْبَعَةٌ فيهَا يَرَابِيعُ كما تَقُولُ : مَضَبَّةٌ في الصُّولِ الفَخْذَيْنِ مِنْ باطِنِ ، والرَّبُو الانْبَهارُ سُمِّي بذلك تَصَوِّرًا لتَصَعُّده ولذلك قيل : هوَ ربو : رَبُوةٌ وربُوةٌ وربُوةٌ وربَاوَةٌ وربَاوَةٌ وربَاوَةٌ قال التَّنَفْسُ الصَّعَدَاءَ ، وأما الرَّبِينَةُ للطّليعَة فَبالهَمْز

[المؤمنون / ٥٠] قبال أبو الحسن: الرَّبُوَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَكُلُ البَّهَامْ ، يُقَالُ أَجْوَدُ لَقُولُهِمْ : رُبُّى وَرَبًّا فُلانٌ حَصَلَ فِي إِرْتَعَ يَرْتُعُ رُتُوعًا ورِتاعًا ورِتْعًا ، قال تعالى : رَبُوهَ، وَسَمِّيتَ الرَّبُوَّةُ رَابِيَّةً كَانَّهَا رَبَّتْ بنفسها ﴿ نَرْتُعْ وَنَلْعَبْ ﴾ [ يوسف / ١٢ ] ويُسْتعارُ

طريق التشبيه قال الشاعر:

\* وَإِذَا يَخُلُو لَهُ لِحْمَى رَبَّعِ \*

في الإنسان .

في كذا أي هو َ عاقدٌ وحالٌّ .

تَرْتِيلًا ﴾ [ المزمل / ٤ ] ﴿ ورَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٣٢].

وجباريَةٌ رَجْسُ اجَةٌ ، وَارْتَجْ كَلامُـهُ اصْطَرَبَ

إذا تقارب خطوها وأضطرب لضعف فيها وشُبُّهُ الرَّجَزُ به ، لتقارُب أجْزَائه وتَصَوَّر رجْز ويُقالُ : راتِعٌ ورِتَاعٌ في البهائـم ورَاتِعُونَ ۗ في اللسَـان عندَ إِنْشَـاده ، ويُقَـالُ لنحـوه من الشُّعْرِ: أَرْجُوزَةٌ وأَرَاجِيزُ ، ورَجَزَ فُلانٌ وارْتُجَزَ , تَوْ : الرَّتْقُ الضمُّ والالتحامُ خلْقَةٌ كان أمْ اإذا عَـملَ ذلك أو أنشـدَ وهو راجـزٌ ورَجَّـازٌ صَنْعَةٌ قال تعالى : ﴿ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ ﴿ وَرجًازَةٌ وقولهُ : ﴿ عَذَابٌ مَنْ رجْمَ اليم ﴾ [ الأنبياء / ٣٠ ] أي مُنْضَمَّتَين ، والرَّثْقَاءُ : [سَب أ / ٥ ] فالرَّجْزُ هاهُنا كَالزَّلْزَلَة "، وَقَال الجاريةُ الْمُنْضَمَّةُ الشَّفْرَتَيْنِ ، وفُلانٌ راتقٌ وفَاتقٌ العالى : ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْل هذه القَرْيَة رجْزا من السَّمَاء ﴾ [ العنكسوت / ٣٤ ] رتل: الرَّتُلُ أَتِّساقُ الشيء وانْستظامُه على وقولهُ : ﴿ وَالرُّجْزُ فَاهْجُرْ ﴾ [ المدنو/ ٥ ] اسْتَقَامَة ، يُقَالُ : رَجُلٌ رَتَلُ الأسْنان . ﴿ قَيلَ : هُـو صَنَمٌ ، وقيلَ : هو كِـنَايَةٌ عَن والتَّرْتِيلُ إِرْسَالُ الكلمَة من الفم بسُهُ وله الذُّنْبِ فَسَمَّاهُ بالْمَالِ كَتَسمية النَّدَى شَحْمًا . واسْتَقَامة . قال تعالى : ﴿ وَرَتُّلِ القُرْآنُ ۗ وقولُهُ : ﴿ وَيُّنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مَنَ السَّمَاء مَاء ليُطَهِّركُمْ به ويُذهبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَان ﴾ [الأنفال / ١١] والشَّيْطَانُ عبارةٌ عن الشَّهوة رج : الرَّجُّ تحــريكُ الشيء وَإِزْعَــاجُــهُ ، عَلَى مَا بيِّنَ في بابه . وَقــيلَ : بَلْ أَرَادَ برجْزَ يُقَالُ : رَجَّهُ فَارْتُجَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ ۗ الشَّيْطَانَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الْكُفُو وَالْبُهُ تَانِ الأرْضُ رَجًّا ﴾ [ الواقعة / ٤ ] نحو : ﴿ إِذَا ﴿ وَالفَسَادِ ، والرِّجَـازَةُ كَسَاءٌ يُجعُلُ فيــه أحْجَارٌ زُلْزِلَت الأَرْضُ زِلْزَالها ﴾ [ الزلزلة / ١] فيعلِّقُ عَلَى أحد جانبي الهَوْدَج إذا مال ، والرَّجْرَجَةُ الاضْطَرَابُ ، وكتيبَة رَجْرَاجَةٌ ، ﴿ وَذَلْكَ لَمَا يَتُصَوَّرُ فَيْهِ مِنْ حَرَكَتِهِ ، وأَضْطَرَابِهِ . رجس : الرِّجْسُ الشيء القَـذر ، يُقالُ : وَالرَّجْرَجَةُ مَاءٌ قليلٌ في مَقَرِّهِ يَضْطَرِبُ الرَّجُلِّ رَجُلٌ رَجْسٌ وَرَجَالٌ أَرْجَاسٌ . قال تعالى : ﴿رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ [المائدة / ٩٠] رجيز : أصلُ الرُّجْسِزِ الاضطِرَابُ ومنه || وَالرَّجْسُ يَكُونُ عَلَى أَرْسِعَةَ أُوجْه : إمَّا منْ قيلَ: رَجَزَ البَعِيرُ رَجْزًا فهو أَدْجَزُ وناقَةٌ رَجْزَاءُ عَيْثُ الطَّبْع ، وإمَّا من جهَةِ العَقْل ، وإمَّا مِن

وذلك كقوله : ﴿ إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة / ٢٨ ] وقال: ﴿ أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رجْسٌ ﴾ [ الأنعام / ١٤٥ ] وذلك من حَيْثُ الشرع وقيل : رجسٌ ورجزٌ للصَّوْت الشديد، وبعيــرٌ رَجَّاسٌ شديدُ الهدير ، وغــمامٌ رَاجسٌ ورَجَّاسٌ شديدُ الرَّعْد .

البَدْء أو تَقْديرُ البَدْء مكَانًا كانَ أو فعلاً ، أو قَوْلاً وبذَاته كَانَ رُجُوعُهُ أو بجُزْء منْ أجْزَائه أو بفعل من أفعاله . فالرَّجُوعُ العَود ، والرَّجْعُ الإعَادَةُ ، والرَّجْعَةُ في الطِّلاقِ ، وفي

جهة الشرع ، وإمَّا منْ كُـلِّ ذلكَ كالْمَيَّة، فإنَّ اليُؤمنُ بالرَّجْعَة . والرُّجَاعُ مُخْتَصُّ برُجُوع المُيَّةَ تُعافُ طبعًا وعقلا وشرعا ، والرِّجس الطَّيْر بَعْد قطَّاعَهَا . فمنَ الرُّجُوعِ قولهُ تعالى: مِنْ جَهَةِ الشَّرِعِ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرِ ، وَقَيلَ: إنَّ ﴿ لَئُنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدَينَة ﴾ [ المنافقون / ٨] ذَلكَ رَجْسٌ منْ جَهَة العَقل وَعَلَى ذلك نَبَّهُ ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٣ ] بقُوله تَعالى : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعهما ﴾ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمه ﴾ [ الأعراف / [البقرة / ٢١٩] لأنَّ كُلَّ ما يُوفَى إِثْمُهُ عَلَى ١٥ ] ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجَعُوا فَارْجِعُوا ﴾ نَفُعِهِ فَالْعَقْلُ يَقْتَضِى تَجَنُّبُهُ وَجَعَلَ الْكَافِرِينَ ۗ [النور / ٢٨] ويُقالُ : رَجَعْتُ عَنْ كَذَا رَجْعًا رجْ سًا من حَيْثُ إِنَّ الشِّرْكَ بالعَقل اقسِحُ ۗ وَرَجَعْتُ الجوابَ نحو قوله : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ الْأَشْيَاء ، قال تعالى : ﴿ وَأُمَّا الذينَ فِي اللهُ إِلَى طَائفَة منْهُمْ ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] وقوله: قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا إلى رَجْسَهُمْ ﴾ ﴿ إلى اللهُ مَرْجَعُكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ إلى [ التوبة / ١٢٥ ] وقـولُه تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُ ۗ اربُّكَ الرُّجْعَى ﴾ [ العلق / ٨ ] وقولهُ تعالى: الرِّجْسَ عَلَى الذينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ [ يونس / ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] ١٠٠ ] قيلَ : الرِّجْسُ النَّتَنُ ، وقسيلَ العذابُ العذابُ الصحُّ أَن يَكُونَ مِنَ الرَّجُوعِ كقولهِ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ أَرْجُعُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٨ ] ويَصحُّ أن يكونَ منَ الرَّجْعِ كقوله : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرجَعُونَ ﴾ وقد قُرئَ : ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمُّا تُرجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [البقرة / ٢٨١] بفَتْح التَّاء وَضَمِّها ، وقولهُ: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٨ ] أي الرُّجُوعُ العَوْدُ إلى ما كانَ منهُ لِيرْجِعُونَ عَنِ الذِّنْبِ وقولهُ : ﴿ وَحَرامٌ عَلَى قَرْيَةَ أَهْلَكُنَاهَا أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٥ ] أي حَرَّمْنَا عَليهم أنْ يَتُوبُوا وَيَرجعُوا عَن الذُّنْبِ تنبيهًا أنه لا توبُّهَ بَعْدَ الموت كما قال : ﴿ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَّمسُوا نُوراً ﴾ العَوْدِ إلى الدُّنْيَا بَعْدَ الممَات ، ويُقَالُ : فُلانٌ [الحسديد / ١٣] وقسولهُ : ﴿ بِمَا يَرْجِعُ إلى بَعْض القَوْلَ ﴾ [ سبأ / ٣١ ] وتولُه : الكلامَ المَرْدُودُ إلى صاحبه ، أو الْمُكرَّرُ . ٣٥] وقُولةُ: ﴿ وَالسَّمَاء ذَات الرَّجْعِ ﴾ لردِّ الهوَاء مَا تَناوَلَهُ مَـن الماء ، وسُمِّيَ الغَديرُ لكلامه مَرْجُوعٌ أي جوابٌ . ودابةٌ لها مَرْجُوعٌ اللهِ ويُقالُ : الأراَجيفُ مَلاقيحُ الفتَن . يمكنُ بَيْعُهَا بعدَ الاسْتعمال ، وناقةٌ راجعٌ تَرُدُّ الرَّجْع تقديرًا وإنْ لم يحصُل فيه ذلك عَينًا ، إبَعض أحوالها ، قال الشاعرُ : واسْتَرْجَعَ فُلانٌ إذا قـال : إنَّا لله وَإِنَّا إلَيْـه رَاجِعُونَ والتَّـرْجِيعُ تَرْدِيدُ الصَّوْتِ بِاللَّحْنِ فِي

الْمُرْسَلُونَ ﴾ [ النمل / ٣٥ ] فَــمِنَ الرُّجُوعِ أو سَفَر، والانْثى رَجيعَةٌ . وقد يُقالُ دَابَّةٌ رجيعٌ. مِنْ رَجْعِ الجُوابِ كَـقُولُه : ﴿ يَرْجِعُ بَعْـضُهُمْ ۗ وَرَجْعُ سَفَـرِ كَنَايَةٌ عَنِ النِّضُو ، والـرَّجيعُ مِنَ

﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ [النمل/ رجف: الرَّجْفُ الأضطرابُ الـشديدُ ، ٢٨ ] فَمَنْ رَجْع الجَوَابِ لأَغَيْرُ ، وكذا قولهُ : اليقالُ : رَجِفَت الأرْضُ والبحرُ ، وبحرٌ رَجَّافٌ. ﴿ فَنَاظَرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ [ السمل / القال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴾ [النازعات / ٦] ﴿ يَمُومُ تَرْجُفُ الأَرْضُ [الطارق / ١١] أي المَطر ، وَسُمِّي رَجْعًا | وَالجِبالُ ﴾ [ المـزمـــل / ١٤] ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ [ الأعراف / ٧٨ ] والإرْجَافُ إيقَاعُ رَجْعًا إمَّا لَتَسْمِيَتُه بِالمَطْرِ الذي فيه وإمَّا لتَراجُعِ الرَّجْفَة إمَّا بالفعْلِ وإمَّا بالقول ، قال تعالى : أَمْ وَأَجِهُ وَتَرَدُّهُ فَي مَكَانِه . ويُقَالُ : ليسَ ﴿ وَالْمُرْجِفُونَ فَي الْمَدينَة ﴾ [ الأحزاب / ٦٠ ]

رجل: الرَّجُلُ مُخْـتَصُّ بَالذَّكَر من الناس مَاءَ الفَحْلُ فَلَا تَقْـبَلُهُ ، وأرْجِعَ يَدهُ إلى سَيْفِه | ولذلك قــال تعــالى : ﴿ وَلَوْ جَــعَلْنَاهُ مَـلكًا لَيَسْتَلَّهُ والارْتَجَاعُ الاسْتُرْدَادُ ، وارْتَجَعَ إبلاً إذا الجَعَلْـنَاهُ رَجُلاً ﴾ [ الانعام / ٩ ] ، ويُقَـالُ بَاعَ الذُّكُورَ واشْتَرى إِنَانًا فَاعْتُبِر فيه معنى رَجْلَةٌ للمرأة إذا كانَتْ مُتَشَبَّهـةٌ بالرَّجُل في

\* لم يَنَالُوا حُرْمَة الرَّجْلَة \*

ورَجُلٌ بَيِّنُ الرُّجُولة والرُّجُـوليَّة ، وَقُولهُ : القراءة وفي الغنَّاء وتكريرُ قول مَرَّتينِ فصاعدًا ﴿ وَجَاءَ مَنْ أَقْصَى الْمَدينَة رَجُلٌ يَسْعَى ﴾ ومنه التَّرْجيعُ في الأذان . والرَّجيع كنايةٌ عَن [يس / ٢٠] وقــولهُ : ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُــؤْمنٌ أذَى البَطَن للإنسَانِ والدَّابَّةِ وهوَ منَ الرُّجُوعِ، ﴿ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ ﴾ [ غافر / ٢٨ ] ، فالأولى به ويكونُ بمصنَى الفاعل أو مِنَ السرَّجْعِ ويكونُ ۗ الرُّجُولِيَّةُ وَالجَلادَةُ ، وَقُولُهُ : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً بمعنى المفعولِ ، وجُبَّةٌ رجيعٌ اعيدتُ بعدَ ۗ أَنْ يَقُـُولَ ربِّي اللهُ ﴾ [ غـافر / ٢٨ ] وَفُـلانٌ نَقْضُهَا ومِنَ الدابَّةِ ما رَجَعتِهُ مِنْ سَـفَرٍ إلى الرَّجَلُ الرَّجُلينِ . وَالرِّجْلُ العُضُـوُ المخصوصُ

بصُعُوبَتها ، والأرْجَلُ الأبيضُ الرِّجْلِ منَ [الكهف / ٢٢] ، قال الشاعر: الفرَسِ، والعظيمُ الرِّجْلِ وَرَجَّلْتُ الشاةَ عَلَّقْتَهَا ﴿ وَمَا هُو عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجَّم \* كَأْنُمَا جَعَلْتُ لَهُ بِذَلِكَ رِجْلاً .

بَأَكُ شِرِ الحِيـوان ، قال تَعَـالى : ﴿فَامسَحُوا الرَّجِم : الرَّجَامُ الحَـجَارَةُ ، وَالرَّجْمُ الرَّمْيُ برُؤوسكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٦ ] واشتُقَّ البالرِّجَامِ ، يُـقالُ : رُجِمَ فهـو مَرْجُـومٌ ، قال مَنَ الرَّجلِ رَجِلٌ وَرَاجلٌ للماشي بالرَّجْلِ ، التعالى: ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتُمه يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ منَ وَرَجُلٌ بَيِّنُ الرُّجْلَة ، فَجَمعُ الرَّاجِل رَجَالةٌ المرْجُومينَ ﴾ [ الشعراء / ١١٦ ] أي المقتولين وَرَجْلٌ نحو ركْبِ وَرجَالٌ نحوُ رِكابِ لجمع الْقَبَحَ قَتْلَةِ وقالَ : ﴿ وَلُولًا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ الرَّاكب . ويُقالُ : رَجُلٌ رَاجلٌ أَى قَوىٌ عَلَى [ هــود / ٩١ ] ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَــرُوا عَلَيْكُمْ الَمْشَى ، جمعُهُ رجَالٌ نحوُ قوله تعالى : إيرْجُموكُمْ ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] ويُستَعارُ ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [ البقرة / ٢٣٩ ] وكذا الرَّجْمُ للرَّمْي بالظّنِّ والتَّـوهُم وَللشّتْم والطّرْد رَجِيلٌ وَرَجْلُةٌ وَحُرَّةٌ رَجْلاًءُ ضَابِطةٌ للأرْجلِ انحو قوله تعالى : ﴿ رَجْمًا بالغَيْبِ ﴾

بالرِّجْلِ وَاسْتُعِيرَ الرِّجْلُ لِلقطعةِ منَ الجَرَاد اللهِ وقولهُ تعالى : ﴿ لأَرْجَمَنَّكَ وَأُهْجُرْنَى ولزمان الإنسان ، يُقَالُ : كانَ ذلك عَلَى اللَّهَا ﴾ [ مريم / ٤٦ ] ، أي لأقُولَنَّ فيكَ ما رجْل فُلان كقولك عَلَى رأس فُلان ، ولمسيل تكرّهُ. والشّيطانُ الرَّجيمُ المطُرُودُ عَن الْخَيْرات الماءِ ، الواحِدَةُ رِجْلَةٌ وَتُسمِيّتُه بذلك كـتسميته الوعن مَنَازل المّالم الأعْلَى. قَال تعالى: ﴿فَاسْتَعَذْ بالمَذانب. وَالرَّجْلَةُ البَّقْلَةُ الحَمقَاءُ ، لكونها البالله من الشَّيْطَان الرَّجيم ﴾ [ النحل / ٩٨ ] نابتةً في موضع القدم . وَارْتَجَلَ الكَلامَ أوردَهُ ﴿ وقالَ تعالى : ﴿ اخْرُجْ منْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ قائما منْ غَير تَدَبُّر وَارْتَجَلَ الفرَسُ في عَدْوهِ ، [الحجر / ٣٤] وقال في الشُّهُبِ : ﴿ رُجُومًا وتَرَجّلَ الرَّجُلُ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِه وَتَرَجّلَ في البّر اللشّيَاطين ﴾ [ الملك / ٥ ] والرَّجْمَة والرُّجَمَةُ تشبيها بذلك، وتَرَجّل النَّهَارُ انحَطّتِ الشمسُ الْحُجَارُ القَبْـرِ ثم يُعَبَّرُ بها عَن القبر وجَـمْعُهَا عَنِ الحيطَانِ كَانِهَا تَرَجَّلَتْ ، وَرجَّلَ شَعْرِهُ الرِّجامِّ ورُجَمٌّ وقد رَجَمْتُ القَبْرِ وضعتُ عليه كَانَّهُ أَنْزَلَهُ إِلَى حَيْثُ الرَّجْلُ ، وَالمِرْجَلُ القِدْرُ الرِّجَامًا . وفي الحديث : ﴿ لَا تَرْجُمُوا قَبْرِي ، المنصوبةُ، وَأَرْجَلْتُ الفَصِيلَ أَرْسَلْتُهُ مَعَ أُمِّهِ ، وَالْمُرَاجَمَةُ الْسَابَّةُ الشَّديدةُ ، استعارةً كالمُقَاذَفة. وَالتَّرْجُمَانُ تَفْعُلان مِنْ ذلك .

جَانبُهَا والجمعُ ارْجَاءٌ ، قَال تعالى : ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا ﴾ [ الحاقة / ١٧ ] والرَّجَاء ظَنُّ ا يَقْتَضِي حُصُولَ ما فيه مَسَرَّةٌ ، وقولُهُ تعالى : ﴿ مَالَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا ﴾ [ نوح / ١٣] قيلَ : مالكُم لا تخَافُونَ وأنشد :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَها وحالفها في بيت نُوب عوامــلُ قال تعالى : ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لاَ يَرْجُونَ ﴾ [ النساء / ١٠٤ ] ﴿ وَأَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْر الله ﴾ [ النسوبة / ١٠٦ ] وأرْجَت الـنَّاقــةُ دَنَا نتاجُهَا ، وحقيقتهُ جَعَلَتُ لصاحبهَا رجاءً في نَفْسها بقُرْب نتَـاجهاً . وَالأَرْجُوانُ لُوْنٌ احْمرُ يُفَرِّحُ تَفْريحَ الرَّجاءِ .

رحب : الرُّحْبُ سَعَةُ المكانِ ومنه رَحَبةُ المسجد ، ورَحُبَت الدَّارُ اتَّسَعَتْ واسْتُعيـرَ للواسع الجَوْف فقيلَ رَحْبُ البطن ، ولواسع الصدر ، كما استُعيرَ الضِّيقُ لضدَّه قال تعالى: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ﴾ [ التـوبة / ١١٨ ] وفُــلانٌ رَحـيبُ الفناء لمَنْ كَثُرَتْ غَاشيَتُهُ . وَقُولُهُمُ : مَرْحَبًّا وَأَهْلاً أَى وجَدْتَ مَكَانًا رَحْبًا . قال تعالى :

رجا: رجا البير والسماء وغيرهما: الأمَرْحَبّا بكُمْ ﴾ [ ص / ٥٩ ، ٦٠ ] . رحق : قال الله تعالى : ﴿ يُسْقُونَ مَنْ رَحيق مَخْتُوم ﴾ [ المطففين / ٢٥ ] أي

رحل: الرَّحْلُ ما يُوضَعُ عَلَى البَعير للرُّكوب ثم يُعَبَّرُ به تارَةً عَنِ الْبَحِيرِ وتارَةً عمَّا يُجْلَسُ عليه في المنزل وجمعه رحَالٌ . ﴿وَقَالَ الفشيانه اجْعَلُوا بضاعتَهُمْ في رحَالهمْ ﴾ ووجْهُ ذلك أنَّ الرَّجَاء والْحَوْفَ يَتَلازَمَان ، [يوسف / ٦٢] والرِّحْلَةُ الارْتَحَالُ قَال تَعَالى: ﴿ رَحْلَةَ الشَّتَاءَ وَالصَّيْفَ ﴾ [ قريش / ٢] وَأَرْحَلْتُ البَّعِيرَ وَضَعْتُ عَليه الرَّحْلَ ، وأَرْحَلَ البَعيرُ سَمنَ كَأَنَّه صارَ على ظهره رَحْلٌ لسمَنه وسَنامه ، ورَحَلْتُهُ أَظْعَنْتُه أَى أَزَلْتُهُ عَن مكانه. والرَّاحلةُ: البّعيرُ الذي يَصْلُحُ للارْتَحَال . ورَاحَلَهُ : عَـاوَنَهُ عَلَى رَحْلَتُه ، وَالْمُرَحَّلُ بُرْدٌ

رحم : الرَّحمُ رَحم المرأة ، وامسرأةٌ رَحُومٌ تَشْتَكَى رَحْمُهَا . ومنه اسْتُعيرَ الرَّحْمُ لقرابَة ؛ الكونهم خارجينَ منْ رَحِم واحدَةِ ، يُقالُ : رَحمٌ ورُحْمٌ . قال تعالى : ﴿ وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [ الكهف / ٨١ ] ، والرَّحْـمَـةُ رقّـةٌ اَتَقْتَضِي الإحْسانَ إلى المَرْحُــوم ، وقد تُسْتَعْمَلُ تارةً في الرِّقَّة المَجرَّدَة وَتَارَةً في الإحْسَانِ المجَّرد عَن الرُّقَّة نحوُ : رَحمَ اللهُ فُلانًا . وإذا وُصفَ ﴿ لاَمَرْحَبًا بِهِمْ إِنهُمْ صَالُو النَّارَ قَالُوا بَلْ أَنتُمْ اللهِ السِارَى فليسَ يُرَادُ بِهِ إِلاَ الإحسانُ المُجَرَّدُ

الله إنْعامٌ وإفْضَالٌ ، ومنَ الآدَميين رقّة الهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ [ البقرة / ٨٢ ] وقال ُوتَعطُّفٌ. وعَلَى هذا قـوْلُ النَّبِيُّ قِيُّكِيُّ ذَاكِرًا عَنْ اللَّهِي عَلَيْتُو : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رَبِّه : " أَنَّهُ لَـمَّا خَلَقَ الرَّحِمَ قَـالَ لهُ أَنَا المِن أَنْفُسكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْه مَا عَنتُمْ حَريصٌ الرّحمنُ وَأَنْتِ الرَّحِمُ ، شَقَقْتُ اسْمَك مِنَ عَلَيْكُمْ بِالمؤمنينَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴾ [ التوبة / اسْمَى فَسَمَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتُهُ وَمَسَنْ قَطَعَك اللَّهُ ١٢٨ ]وقيلَ : إنَّ الله تعالى هُـوَ رَحْمنُ الدُّنْيَا بَتَتُهُ ١٠٠ فَ ذَلَكَ إِشَارَةٌ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وهو أَنّ وَرَحِيمُ الآخِرَةِ ، وذلك أَنَّ إِحْسَانَهُ في الدُّنّيا الرَّحْمَة مُنْطَوِيَةٌ عَلَى مَعْنَيَيْن : الرِّقَّة وَالإحْسَان ||يَعُمَّ المؤمنِينَ وَالكافــرِينَ وفي الآخِرَةِ يَخْــتَصُّ فَــرَكْزَ تعــالى في طَبــائع الناس الرِّقّةَ وتَفَــرَّدَ البالمؤمنينَ وعَلَى هذا قال : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسعتْ بالإحْسَان فصار ، كما أنّ لفظ الرَّحم من الرَّحْمَة ، فَمعْنَاهُ المُوجُودُ في الناس منَ المعنَى المَوْجُـود لله تعالى فَـتنَاسَبَ مَعْنَاهُمَـا تَنَاسُبَ لَفْظَيْهِمَا . وَالرَّحْمنُ وَالرَّحِيمُ نَحْو نَدْمَانَ وَنَديم وَلاَ يُطْلَقُ الرَّحْـمَنُ إلاّ عَلَى الله تعــالى منْ حَيْثُ إنَّ مَعناهُ لا يَصحُّ إلا لهُ إذْ هو الذي وَسَعَ كُلِّ شَيءَ رَحْمَةً ، والرَّحِيمُ يُسْتَعْمَلُ في

> (١) روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة وقول أبي ذُوَّيْب : رضى الله عنه عن النبي ﷺ : ١ إن الرحم شـجنة من الرحمن فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته »

> > وروى الترمذي ( ۱۹۰۷ ) بلفظ : قال رسول الله عَلَيْتُ : ﴿ قَالَ الله : أَنَا الله وأَنَا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بنته ، .

دونَ الرُّقَّة ، وعَلَى هذا رُوىَ أنَّ الرَّحْمَة منَ ۗ غَيرِه وهو الذي كَـثُرَتْ رَحمَتُـهُ قال تعالى : كُلَّ شَيء فَسَأَكْتُبُهَا للَّذينَ يتَّقُونَ ﴾[الأعراف / ١٥٦] ، تَنبيهًا أنها في الدُّنْيا عَامّةٌ للمؤمنينَ وَالْكَافْرِينَ ، وَفَى الآخرَة مُخْتَصَّةٌ بِالمؤمنينَ .

رخا: الرُّحَاءُ اللِّينَة من قولهم: شيءٌ رخْسُو وقبد رَخيَ يَرْخَسي ، قبال تعسالي : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصاب ﴾ [ص / ٣٦] ومنه أرْخَيْتُ السُّتُو وَعَنْ إِرْخَاء السُّـتْرِ اسْتُـعِيرَ إِرْخَاء سِـرْحَانِ .

\* وهِي رِخْوُ تَمْزَعُ \*

أى رخو السَّيْرِ كَرِيحِ الرَّخَاءِ ، وَقَـيلَ : فرسٌ مِرْخَاءٌ أَى وَاسِعُ الجَرْيِ مِنْ خَيْلِ مِرَاخٍ، وقد ارْخَيْتُه خَلَيْتُهُ رِخُوًا .

رد: الرَّدُّ صَرْفُ الشيء بذاته أو بحَالة منْ أحواله ، يُقَالُ : رَدَدْتُهُ فَارْتُدَّ ، قال تعالى :

﴿ وَلاَ يُردُّ بَاسُهُ عَن القَوْم المُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام/ ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْواَههمْ ﴾ [ إبراهيم / لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [ الأنعام / ٢٨ ] ﴿ ثُمَّ اللَّي السُّكُوت وأشارُوا باليد إلى الفَّم ، وقيل: رَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِ الأَنْبِيَاءِ فَأَسْكَتُوهُمْ ، ﴿ رُدُّوهَا عَلَى ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقسال : [ واستعمالُ الرَّد في ذلك تنبيها أنهم فَعَلُوا ذلك مَرَّةً بعْدَ أَخَرَى . وقوله تعالى : ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانكُمْ كُفَّارًا ﴾ [ البقرة / ١٠٩] أي يَرْجِعُونَكُمْ إلى حَال الكفر بعْدَ أنْ فَارَقْتُمُوهُ ، وعَلَى ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانكُمْ كَافْرِينَ ﴾ [ آل عمران / ١٠٠] ، والارْتدَادُ وَالرِدَّةُ الرَّجُوعُ في الطريق الذي جَاءَ منه لكن الرِّدَّةُ تخْـتَصُّ بالكفر والارتداد يُستعمل فيه وفي غيره ، قال: ﴿ إِنَّ الَّـذِينَ ارْتَـدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ ﴾ [محمد / ٢٧] ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتُدُّ مِنْكُمْ عِنْ دينه ﴾ [ المائدة / ٥٤] وهو الرَّجُوعُ منَ الإسلام إلى الكُفْر ، وكذلكَ ﴿ وَمَنْ يَرْتَـدَدْ مِنْكُمْ عَنْ ديـنه فَــيَـــمُتْ وَهُوَ كَافِرُ ﴾ [ البقرة / ٢١٧ ] وقال عنزٌ وجلّ: ﴿ فَارْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴾ [ الكهف / ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ من \* أَبَعْدُ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الهُدَى ﴾ [ محمد / ٢٥] ، وقَال تعالى: ﴿ وَنُورَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [الأنعام/

رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ ﴾ [ الإسراء / ٦] ، وقال: ﴿ فَر دَدْنَاهُ إِلَى أُمِّه ﴾ [ القصص/ ١٣] ﴿ يَالَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذُّبُ ﴾ [ الأنعام / ٢٧ ] ومن الرِّدِّ إلى حالة كانَ عليها قولُه: ﴿ يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعقابِكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٤٩ ] وقـولهُ: ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بَخَيْسِرٍ فَلَا رَادًّا لفَضْله ﴾ [ يونس / ١٠٧ ] أي لا دافع ولا مَانِعَ له وَعَلَى ذلك ﴿ عَذَاتٌ غَيْرُ مَوْدُود ﴾ [هود / ٧٦] ومن هذا الرَّدُّ إلى الله تعـالي نحوُ قوله: ﴿ وَلَئِنْ رُدُدُتُ إِلَى رَبِّي لأجدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٣٦ ] ﴿ ثُمَّ تُردُّونَ إلى عَالِم الغَيْبِ وَالشَّهَادَة ﴾ [ الجمعة/ ٨ ] ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله مَسولاهُمُ الْحَقِّ ﴾ [الأنعام / ٦٢] فَالرّدُّ كَالرّجْعِ ﴿ ثُمَّ إِلَيْه تُرْجَعُونَ ﴾ [البقرة / ٢٨ ] ومنهُمْ مَنْ قَالَ في الرّدِّ قولان: أحَدُهُما يرَدُّهُم إلى ما أشارَ إليه بقوله: ﴿ مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه/ ٥٥] وَالثاني : رَدُّهُمْ إلى الحَـياة المُشار إليها بقوله : ﴿ وَمَنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [ طه / ٥٥ ] فذلك نظر الى حالتين كلتاهُما داخلَةٌ في عُــمُــوم اللّــفظ . وقــولُه تعــالي :

أَدْبَارِكُمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] أي إذا تحققتُهُمْ الرَدفَ وَارْدَفَ بمعنى واحد ، وأنشد : أَمْرًا وعَرَفَتُمْ خَيْرًا فَلا تَرْجِعُوا عنه . وقوله عزّ ا وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشيرُ أَلْقَاهُ عَلَى } وقال غَيْرُهُ : مَعْنَاهُ مُرْدفينَ مَلائكةً أخْرَى، وَجْهِه فَارْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ [ يوسف / ٩٦ ] أي أفعلَى هذا يكونُونَ مُمَدِّينَ بالفيْن منَ الملائكة . الحَبَر: البَيْعَان يَتَرادّان (١) أي يَرُدُّ كُلُّ واحــد اللَّاف من المَلاَئكة مُّنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا منهمًا ما أَخَذَ ، وَرَدَّةُ الإبلِ أَنْ تَتَسرَدَّدَ إلى اللهِ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَسُورِهِمْ هِذَا يُمُددُكُمْ رَبُّكُمْ المَّاء، وقد أردَّت النَّاقَةُ وَاسْتُردَّ المتاع اسْتُرْجَعَهُ. البخَ مْسَة آلاف من المَلائكة مُسكومين ﴾ [ آل الْمُتَاخِّرُ ، وَالْمُرْدَفُ الْمُتَقَدَّمُ الذي أَرْدَفَ غَيرَهُ قال الْتُرَادَفُ وَلا تُرْدَفُ ، وجاء واحدٌ فأرْدَفهُ آخَرُ . تعالى : ﴿ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُمْ بِأَلْفِ ۗ وَأَرْدَافُ الْلُوكِ : الذين يَخْلُفُونَهُمْ . منَ المَلائكَةَ مُرْدُفينَ ﴾ [ الأنفال / ٩ ] ، قالَ

(١) [ضعف]

رواه أحمد ( ٤٦٦/١ ) وهو من رواية القاسم عن عبـد الله بن مسعود عن النبي ﷺ والقـاسم هو ابن عبــد الرحمن بن عــبد الله بن مسعود روايته عن جده وهو لم يدركه فالسند منقطع .

٧١ ] وقـولهُ تعـالى : ﴿ وَلاَ تَرْتَـدُوا عَلَى اللهِ عُبَيْدةَ : مُرْدفينَ : جَائينَ بَعـدُ ، فجَعَلَ

\* إذا الحَوْزَاءُ أَرْدَفَتِ الثُّرَيَّا \*

عادَ إَلَيْهِ البَصَرُ ، ويُدقالُ : رَدَدْتُ الحُكْمَ في وقيلَ : عَنَى بِالْمُرْدِفِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ للعسكرِ يُلْقُونَ كذا إلى فُلانِ: فَوَّضْتُهُ إليهِ ، قال تعالى : إنى قُلُوب العدَى الرُّعْبَ . وَقُرِئ : « مُرْدفينَ» ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ ﴾ [اى أردف كُلُّ إنسان مَلكًا ، ومُردَّفينَ يعنى [النساء / ٨٣] وقـال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْـتُمْ فَي الْمُسرَّتَدفينَ فَأَدْغَمَ التَّاءُ في الدَّال وطُرحَ حَركَـةُ شَيء فَرُدُّوهُ إلى الله وَالرَّسُول ﴾ [ النساء / | الناء على المدال . وقد قبال في سورة آل ٥٩] ويُقَالُ : رَادَّهُ في كــــــــــــــــ وقــيلَ في عمران : ﴿ أَلَنْ يَكْفَيكُمْ أَنْ يُمدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَة ردف : الرَّدْفُ النَّسَابِعُ ، وردْفُ المرأة عمران / ١٢٥ ] وأَرْدَفْتُهُ حَمَلْتُهُ على ردْف عَـجيـزَنُّهَا ، والتـرَادُفُ التتــابُعُ ، والرَّادفُ ۗ الفَــرَس ، وَالرِّدَافُ مَــركَبُ الرِّدْف ، وَدَابَّةٌ لاَ

ردم : الرَّدْمُ سَـدُّ الثُّلْمَة بالحـجر ، قـال تعالى : ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف / ٩٥] والرَّدْمُ المَرْدُومُ ، وقسيلَ: المُرْدَمُ، قال الشاعرُ:

\* هَلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَّم \* وأرْدَمَتْ عليه الحُمَّى ، وسَحَابٌ مُرَدَّم .

ردأ : الرِّدْءُ الذي يَتْبَعُ غَيْرَهُ مُعِينًا له . يُصدِّقُني ﴾ [ القصص / ٣٤ ] وقد أرداه ، الْمُتَاخِّـرِ الْمَذْمُومِ يُقَالُ : رَدُا الشيء رَدَاءَةً فـ هـو رَدىءٌ، والرَّدَى الهالاكُ والتَّردِّي التَّعَرُّضُ إذا تَردّى ﴾ [ الليل / ١١ ] وقال : ﴿ وَٱتَّبُعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴾ [ طه / ١٦ ] وقال : ﴿ تَالله إِنْ كَـٰدْتَ لَتُسُرْدِينَ ﴾ [ الصافات / ٥٦ ] والمُوادةُ حَجرٌ تُكْسَرُ بها الحجارةُ فتُرديها .

رَذُل : الرَّذْلُ والرُّذَالُ المَرْغُسوبُ عَنه لرَدَاءَته قال تعالى : ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُسرَدُّ إلى أَرْذَلُ العُمُر ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ هُمُّ أَرَاذَلُنَا بَادِيَ الرَّأَى ﴾ [ هود / ٢٧ ] وقال تعالى: ﴿ قَالُوا أَنُوْمَنُّ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ الأرْذُلُونَ ﴾ جمعُ الأرذل .

رزق : الرِّزْقُ يُقَـالُ للعَطَاء الجـارى تَارَةً دُنْيَويًا كانَ أَمْ أَخْرُويًا ، وللنَّصيب تارةً ، ولما يُصلُ إلى الجَوْف ويُتَخَذّى به تارةً يُقالُ : أَعْطَى السُّلْطَانُ رِزْقَ الجُنْد ، ورُزْقْتُ عَلْمًا ، قال : ﴿ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي المال والجاه والعِلْم وكذلك قولهُ: ﴿ وَمَمَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذَّى يَصِيرُ سَبَبًا في

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] ﴿ كُلُوا قال تعالى : ﴿ فَسَأَرْسُلُهُ مُسَعَى رَدْءً مِنْ طَيِّبَاتَ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٧٢ ] وَقُولُهُ : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رَزُقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ والرَّدى في الأصل مِـ ثُلُهُ لكن تُعُـ ورف في [الواقعة/ ٨٢] أي وتجعلُونَ نَصِيبكُمْ مِنَ النُّعْـمَـة تَحَـرِّي الكَذب . وَقَـولُهُ : ﴿ وَفَـي السَّمَاء رَزْقُكُمْ ﴾ [ الذاريات / ٢٢ ] قيل : للهَلاك ، قال تعالى : ﴿ وَمَا يُغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ۗ عَنِي بِهَ الْمَطْرُ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الحيوان . وقيلَ : مُو كقوله : ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء ﴾ [طه/ ٥٣ ] وقيلَ : تنبيه أنَّ الحُظُوظ بَالمقادير وَقوله تعالى: ﴿ فَلَيَـاْتَكُمْ بِرِزْقَ مِنْهُ ﴾ [ الْكَهف / ١٩ ] أَى بطعام يُتَغَلِّذُيُّ بَهُ وقولهُ تعالى : ﴿ وَالنَّخْلَ بِاسْقَاتُ لَهَا طَلَّعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ [ ق / ١٠ ] قَيلَ ": عُنِي بِهِ الْأَغْذَيَّةُ وَيُمْكُن أَنْ يُحْملَ على العُمُومِ فيما يُـوْكُلُ ويُلْبَسُ ويُستَعمَلُ ، وكلُّ ذلك ممَّا يَخرُجُ من الأرَضينَ وقد قَيَّضَهُ اللهُ بما يُنزِّلُهُ منَ السماء مَن الماء ، وقيال في الـعَطاء الاخْـرَويُّ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [ ال عمران / ١٦٩ ] أَى يُفيضُ اللهُ عليهم النَّعَمَ الآخُرُويَّةَ. وكذلك قــولهُ : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُـهُمْ فِيهَـا بُكْرَةً وَعَشَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٢ ] وَقُــُولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو القُوَّة ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فهذا محمولٌ على العُمُوم والرَّازِقُ يُقَالُ لِخَـالِقِ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ المنافـقون / ١٠ ] أى مِنَ ۗ الرِّزْقِ ومُعْطـيه والمُسَبِّبَ له وهـو الله تعالى .

وصُــول الرِّزْقِ . والــرِّزَّاقُ لا يُقـــالُ إلا لله [ النحل / ٧٣ ] أي ليــــُــوا بسبب في رِدْق كقولِ الشاعرِ : بوجُّه منَ الوجُوه وسبب منَ الأسبابُ . ويُقَالُ : ارْتَزَقَ الجَنْدُ : أَخَذُوا أَرْزَاقَهُمْ ، والرَّزْقَةُ مَا يُعْطَوْنَهُ دُفْعَةٌ واحدَةً .

رس : أصحابُ الرَّسُّ ، قـيلَ هو واد ، قال الشاعر ُ:

\* وَهُنَّ لُوادى الرُّسِّ كَاليَدُّ للْفَم \* وأصلُ الرَّسُّ ٱلاثــرُ القليلُ المــَوجُـــودُ في الشيء ، يُقَالُ : سَمَعْتُ رَسَّا مِنْ خَبَّر ، وَرَسُّ الحمديث في نفسي ، ووجَدَ رَسَّا مِنْ حُمَّى ، ورُسَّ الميَّتُ دُفن وَجُعلَ أثرًا بَعْدَ

[ النساء / ١٦٢ ] .

رسل: أصلُ الرِّسْلِ الانْبِعَاثُ على التَّوْدَة تعالى، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ وِيُقَالُ : نَاقَةٌ رِسْلَةٌ سَهْلَةُ السَّيْرِ وابلٌ مَرَاسِيلُ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٠ ] أي المُنْبَعْثَةُ انْبِعَاثًا سَهلاً ، ومنه الرَّسُولُ المُنْبَعثُ . بسبب في رزْقَهَ وَلَا مَدْخَلَ لَكُمْ فيه ، وقولهُ : ﴿ وَتُصُوِّرَ مِنه تَارَةٌ الرِّفْقُ فَقِيلَ : على رِسْلِكَ إِذَا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللهِ مَالا يَمْلكُ لَـهُمْ رِزْقًا ۗ امَـرْتَهُ بِالرِّفْقِ ، وِتَارَةً الانْبِـعَـاثُ اشْـتَّقَّ مَنه مِنَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ شَيْتًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [الرَّسُولُ ، والرَّسُولُ يُقال تَارَةً ل لْقَوْل المُتَحَمَّل

#### \* ألا أبلغ أبا حَفْص رَسُولاً \*

وَتَارَةً لُتَحَمُّلِ القَـوْلِ وَالرُّسَالِةِ . والرَّسُولُ يُصَّالُ للواحِدِ والجسمِ قال تعالى : ﴿ لَقَـٰدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٨] ﴿ قَالَ إِنَّا رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء / ١٦] وقال الشاعر :

الكنى وَخَـيرُ الرَّسُـو ل أعْلَمُهُمْ بنُواحِي الخَيْر

وجمعُ الرَّسُولُ رُسُلٌ ، ورُسُلُ الله تَارَةً يُرَادُ بِهَا الْمَلائكة وتارَةً يُرَادُ بِهِا الأنبياءَ . فمنَ الملائكة قبولهُ تعبالي : ﴿ إِنَّهُ لَقُبُولُ رَسُولُ رَّسخ : رُسُوخُ الشيء ثُبَاتُهُ ثَبَاتًا مُـتَمكَّنَّا ﴿ كَرِيمٍ ﴾ [ الحـاقــة / ٤٠] ، وقــولُهُ: ﴿ إِنَّا وَرَسَخَ الغَديرُ نَضَبَ ماؤُهُ وَرَسَخَ تَحْتَ الأرضِ الرُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصلُوا إِلَيْكَ ﴾ [ هود / ٨١ ] والرَّاسِخُ فَي العِلْمِ الْمُتَحَقَّقُ بِهِ الذي لا يَعْرِضُهُ ۗ وقولهُ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَا سيء شُبُّهةٌ . فالرَّاسِخُونَ في العِلْم هُمُ المَوْصُوفُونَ البهم﴾ [ هود / ٧٧ ] وقــال: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ بقولهِ تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُوله ثُمَّ ۗ الرُّسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالبُّشْرَى ﴾ [ هـود / ٦٩ ] لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ [ الحجرات / ١٥ ] كذا قُولُهُ إِوقال: ﴿ وَٱلْمُرْسَلات عُرْقًا ﴾ [ المرسلات / تعالى : ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ [ ] ﴿ بِلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ [الزخرف / ٨٠] ومنَ الأنبسياء قولهُ: ﴿ وَمَا

مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] وقولهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مَنَ الطَّيُّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] قيل: الوتاداك [ النبا / ٧] ، قال الشاعر : عُنيَ به الرَّسُوَلُ وصَفُوةُ أصحابه فَسمَّاهُمْ رُسلاً لضَّمُّهم إليه كَتَسْميَتهم الْهُلَّبَ وأولادَهُ المَهَالِيةَ. والإرسالُ يقالُ في الإنسان وفي الأشياء المحبوبة والمكروهة وقد يكون ذلك ٦ ] وقــد يكونُ ببَـعْثُ مَنَّ لهُ اخــتيــارٌ نحــوُ إِرْسَالُ الرُّسُلِ، قَالُ تعالى : ﴿ وَيُرْسَلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأنعام / ٦١] ﴿ فأرسَلَ فرْعُونُ في المَدَائِين حَاشرينَ ﴾ [ الشعراء / إبينهُم إيقاعَ الصُّلح . ٣٠ ] وقَـد يكوَنُ ذلك بَالتَّـخْليَـة وتَرْك المَنْع الرَّشَـدُ والرُّشُــدُ والرُّشُــدُ خــلافُ الغَيِّ يُمْسَكُ فَلاَ مُرْسَلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ [ فاطر / ٢] والرُّسُلُ اللَّبَنُّ الكثيرُ الْمُتَتَابِعُ الدَّرُّ .

رسا: يُقالُ رَسَا الشيءُ يَرْسُو ثَبَتَ وأرْسَاهُ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ عَيُسرهُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور راسيات ﴾ [ المائدة / ٦٧ ] وقـــولهُ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ۗ [سبأ / ١٣ ] وقال : ﴿ رَوَاسِيُّ شَامَخَاتٌ ﴾ المُرْسَلينَ إِلاَّ مُبَشِّرينَ وَمُنْدُرينَ ﴾ [ الأنفال / الرسالات / ٢٧ ] أي جلا أنابتات ٤٨] فَمَحْمُولٌ عَلَى رُسُلُه مَنَ الملائكة والإنس. ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ [ النازعات / ٣٢] وذلك إشارةٌ إلى نحـو قـوله تعـالى : ﴿ وَٱلجِبَالَ \* ولا جبالَ إذا لم تَرْس أوتادُ \*

والْقَت السَّحابةُ مَراسيهاً نحو : القَّت طُنبَهَا وقال تعالى : ﴿ ارْكَبُوا فيهَا بسم الله مُجْرَاهَا وَمُسرُساها ﴾ [ هـود / ٤١ ] مِسن بالتَّـُـخِيـر كَـارْسَـال الريح والمَطَر نحـو : الجُرَيْتُ وارْسَـيْتُ ، فالْمُرْسَـي يُقَالُ للمَـصَدر ﴿ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهُم مَدَّرَارًا ﴾ [الأنعام/ الالكان والزمان والمَفعُول وقُرئَ: ﴿ مَجْسِيهَا وَمَرْسِيهَا » وقولهُ: ﴿ يَسَالُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهًا ﴾ [ النازعات / ٤٢] أي زَمانُ أُنْبُوتِهَا، ورَسَوْتُ بَينَ القوم ، أي : أَثْبَتُ

نحوُ قـوله : ﴿ أَلُمَ تَرَ إِنَّا أَرْسَلَنَا الشَّيَّاطِينَ ۗ يُسْتعمَل اسْتعمالَ الهداية ، يقالُ : رَشَدَ يَرْشُدُ عَلَى الْكَافَرِينَ تَوْزُّهُمْ أَزًا ﴾ [ مريم / ٨٣ ]، ورئسد يَرْشُدُ قال : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ وَالإِرْسَالُ يُقَابِلُ الإِمْسَاكَ . قال تعالى : ﴿ مَا ۗ [البقَرة / ١٨٦] وقال : ﴿ قَدْ تَبَيُّنَ الرُّشْدُ منَ يَفْتَح اللهُ للنَّاسَ مِنْ رَحْمَة فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا النَّيِّ ﴾ [ البقرة / ٢٥٦ ] وقال تعالى : ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشُدًا ﴾ [ النساء / ٦ ] والرُّسلُ مِنَ الإبَل والغَّنم مَا يَستَرسِلُ في ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ رُسُدَهُ مِنْ قَسبلُ ﴾ السَّيْرِ ، يُقَالُ : جَاءُوا أَرْسُـالاً أَى مُتَنَابِعَينَ ، [الانبيــاء/ ٥١ ] وبين الرُّشْدَينِ أَعْنِــى الرُّشْدَ المؤنِسَ مِنَ الْيَــتِيمِ الرُّشــٰدَ الذي أُوتِي إبراهيمُ

عليه السلامُ بَوْنٌ بَعيدٌ . وقال: ﴿ هَلُ أُتَّبِعُكُ ۗ والمَرْصَدُ مُوضِعُ السَّصَد ، قَمَال تعمالي : عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن ممَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ [الكهف/ ٦٦ ] وقدال: ﴿ لأَقْرَبُ مِنْ هَذَا رَشَدُا ﴾ [الكهف / ٢٤] وقـال بعـضـهُم : الرَّشـَـدُ أَخَصُّ منَ الرُّشْد ، فإنَّ الرُّشْدَ يُقالُ في الأمور الدُّنْيَويةَ والأخْرَويَّة ، والرَّشَــدُ يُقالُ في الأمُورَ الآخرَويَّة لا غَسيرٌ . والرَّاشــدُ والرَّشيــدُ يُقالُ فيهـما جميعًا، قال تعالى : ﴿ أُولُنُّكُ هُمُّ الرَّأَسْدُونَ ﴾ [ الحسجرات / ٧] ﴿ وَمَا أَمْرُ فرْعُونَ برَشيد ﴾ [ هود / ٩٧ ] .

رصَ : تُحال تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُ مُرْصُوصٌ ﴾ [ الصف / ٤ ] أي مُحكمٌ كأنا بُنى بالرَّصاص ، ويُقالُ : رَصَصْـتُهُ ورَصَّصْتُهُ وتُرَاصُّوا في الصلاة أي تَضَايَقُوا فيها . وَتَرْصِيصُ المرأة : أَنْ تُشَـدُّدَ التَّنقُّبَ ، وذلك أَبْلغُ منَ التَّرَصُّص .

رصد: الرَّصَدُ الاستعدادُ للتَّرقُب ، يُقالُ رَصَدَ له وتَرَصَّدَ وأرْصَدْتُهُ له . قال عز وجلَّ: ﴿ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مَنْ قَبْلُ ﴾ [ التـوبة / ١٠٧ ] وقولهُ عـز وجلَ: ﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمُوصَادِ ﴾ [ الفجر / ١٤ ] تنبيها أنه لا مَلْجَا ولا مَهْرَبَ . والرصَدُ يُقالُ للراصد الواحد وللجماعة الراصدين وللمَـرْصُود واحــدًا كان أو جــمعًا . وقــولهُ تعالى : ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيُّهُ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا ﴾ [الجن / ٢٧] يَحتَ مِلُ كُلَّ ذلك .

﴿ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَد ﴾ [ التوبة / ٥ ] والمرْصادُ نحوُهُ لكنْ يُقالُ لَّلمكان الذي اختَصَّ اللَّهُ وَالُّهُ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مرْصَادًا ﴾ [النبأ / ٢١] تنبيها أنَّ عليها مجازً الناس وعَلَى هذا قــولهُ تعالى : ﴿ وَإِنَّ مَنْكُمْ **الا واردُهاً ﴾** [ مريم / ٧١ ] .

رضَع: يُقسال رَضَعَ المؤلُّودُ يَسرُضعُ ، ورَضِعَ يَرْضَعُ رَضَاعًا وَرَضَاعَةً ، وعنه اسْتُعيرَ لَئِيمٌ رَاضِعٌ . لِمْن تَناهَى لُؤْمُهُ وإنْ كـان في الأصل لمَنْ يَرْضَعُ غَنَمهُ ليلاً ؛ لئلا يُسمَعَ صَوْتُ شَخْبِهِ فَلَمَّا تَعُورِفَ فِي ذَلِكَ قِيلَ : رَضُعَ فُلانٌ نَحُوُّ : لَوْمَ ، وسُمِّيَ الثُّنيَّان من الإنسان الرَّاضعَتَين لاستعانة الصبي بهما في الرَّضْع ، قال تعالى : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعْنَ أوْلاَدَهُنَّ حَـوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لمَنِ أَرَادَ أَنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ فَإِنْ أَرْضَفَنَ لَكُمْ فَأَتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ، ويُقال : فُلانٌ أخو فُلان منَ الرَّضَاعَة وقسال ﷺ : ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبَ ١٥٠ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرِدْتُمْ أَنْ تُسْتَسِرُ ضَعُسُوا أُولاً دَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٣٣] أي تَسُومُونَهُنَّ إِرْضَاعَ أَوْلادِكُمْ. رضى: يُقبال رَضَىَ يَرْضَى رِضًا فهو

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٦٤٥ ، ٥٢٣٩ ] ، ومسلم [الرضاع / ١٤٤٥ / ١٤٤٧].

رَضَى ۗ وَمَرْضُو ۗ ، ورضًا العبْد عَنِ الله أنْ لا العَبْد هو أَنْ يَرَاهُ مؤتمرًا لأمْرِه وَمُنْتَهَيًا عَنَ نَهَيْهُ قال الله تعالى : ﴿ رَضَى اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [ المائدة / ١١٩ ] وقال تعالى : ﴿لَقَدُ رَضَىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الفتح / ١٨ ] وقال تعالى : ﴿ وَرَضَيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا ﴾ [المائدة / ٣] وقـــال تعـــالى : ﴿ أَرَّضيتُمْ بالحَيَاة الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَة ﴾ [ التوبة / ٣٨ ] وَقال تَعالى : ﴿ يُرْضُونَكُمْ بِافْوَاهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُم ﴾ [ النوبة / ٨ ] وقالَ عـز وجلّ : ﴿ وَلاَ يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ مَا آتَيْنَهُن كُلَّهُنَّ ﴾ [الأحزاب / ٥١ ] والرِّضْوَانُ الرُّضَا الكثيرُ ، ولما كانَ أعـظمُ الرِّضَا رضًا الله تعــالى خُصَّ لَفْظُ الرِّضُوان في القرآن بما كان من الله تعالى وقال: ﴿ يَبُشُّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةُ مِنْهُ وَرِضُوانِ ﴾ الشابَّةُ شَطَبَةٌ تَارَّةٌ ، والجمعُ الرَّعابيبُ .

مُبِين ﴾ [ الانبياء ً / ٥٩ ] وخُصَّ الرُّطَبُ ازْعدَتْ فَرَائِصُهُ خَوْفًا .

بالرَّطْبِ مِنَ التَّمْرِ ، قال تعالى : ﴿ وَهُزِّي يَكُرَهُ مَا يَجْرِي بِهِ قَضَادَهُ ، ورِضًا اللهِ عَنِ إليْك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْك رُطَبًا جَنيًّا ﴾ [ مرَيَمَ / ٢٥ ] وَأَرْطَبَ النَّخْـلُ نحـوُ أَتَّمَـرَ وَأَجْنَى . وَرَطَبْتِ الفَرَسَ ورَطَبْتُهُ أَطْعَـمْتُـهُ الرَّطْبَ ، فَسرَطَبَ الفَرسُ أَكَلَهُ . ورطبَ الرَّجُلُ رَطَبً إذا تَكَلَّمَ بِمَ عَنَّ له من خَطَإ وصَوَابٍ تَشْبِيـهَا بِرَطْبِ الفَـرَسِ ، وَالرَّطْيِبُّ

رعب: الرَّعبُ الانقطاعُ من استلاء الحَوْف، يُقالُ : رَعَبْتُهُ فَرَعَبَ رُعْبًا وهو رَعِبٌ وَالتَّرْعَـابَةُ الفُرُوقُ . قـال تعالى : ﴿ وَقَلَـٰفَ في قُلُوبهمُ الرُّعْبَ ﴾ [ الأحـزاب / ٢٦ ] وقال : ﴿ سَنُلْقَى فَى قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾ [ آل عمران / ١٥١ ] ﴿ ولَمُلْنَتُ قَـالَ عــزُّ وَجلُّ : ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَـدَعُوهَا مَا ﴿ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾ [ الكهف / ١٨ ] وَلَتَــصَـور كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْسَفَاءً رضُوان الله ﴾ الامتِلاءِ منه ، قيل : رَعَبْتُ الحَوْضَ مَلاَّتُهُ ، [الحديد/ ٢٧] وقَالَ تعالى : ﴿ يَبُّتَغُونَ ۗ وَسَيْلٌ رَاعِبٌ يَمُلُ الوادي ، وباعْتُ بَار القَطْع فَـضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ﴾ [ المـائــدة / ٢ ] [قيلَ : رَعَـبْتُ السَّنامَ قَطَعْتُهُ ، وجارِيَةٌ رُعْـبُوبَةٌ

[ التوبة / ٢١ ] وَقُولُه تَعَالَى : ﴿ إِذَا تَرَاضُوا ﴿ رَعَدُ : الرَّعْدُ صَوْتُ السَّحَابِ ، ورُوىَ أَنهُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢ ] أى أظْهِر اللَّهُ يَسُوقُ السَّحَابَ . وقسيلَ : رَعَدَت السَّمَاءُ كُلُّ وَأَحِد منهمَ الرُّضَا بِصَاحِبِهِ وَرَضِيَهُ . وَبَرَقَتْ وَأَرْعَـدَتْ وَأَبرَقَتْ وَيُكِّنِّي بِهِـمَـا عَن رطبٌ : الرَّطْبُ خِـلافُ اليَابِسِ ، قـال التَّهَدُّد . وَيُقـالُ صَلَفٌ تَحْتَ رَاعِدَة لِمَن يَقُولُ تعالى : ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فَي كُتَابِ ۗ وَلَا يُحَقِّقُ . والرِّعْديدُ المُضْطَرِبِ جُبْنًا وقيل:

رعى : الرَّعْيُ في الأصل حِفظُ الحيوان مُطَّلِّعًا عليه . إمَّا بغــٰذَائه الحافظ لحَياته ، وَإمَّـا بذَبِّ العَدُوِّ عنه . يُقــالُ : رَعَيْــتُه أي حــفظتُهُ وَأَرْعــيتُــهُ جعلْتُ لــه مــا يرْعَى . والرُّعْيُ مـــا يرْعــاهُ وَالْمَرْعَى مُوضِعُ الرَّعْيِ ، قال تعالى : ﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ﴾ [ طـه / ٥٤ ] ﴿ أَخْرَجَ منها ماءها ومرعاها ﴾ [ النازعات / ٣١ ] ﴿ وَالذي أَخْرَجَ المُرْعَى ﴾ [ الأعلى / ٤] وجُعلَ الرَّعْيُ والرِّعَاءُ للْحفظ والسِّياسة . قال تعالى: ﴿ فَمَا رَعَوْهَا حَقٌّ رِعَايَتُهَا ﴾ [الحديد/ ٥٧] أي ما حافظوا عليها حقًّ المُحَافظَةِ . ويسَمَّى كُلُّ سَائسِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ رَاعِیًــا ، وَرُوی : «کُلُکُمْ رَاعِ وَکُلُکُمْ مَســـثُولٌ عَنْ رَعيُّته ١(١) قال الشاعر:

> \* وَلَا المَرْعَيُّ في الأقوام كالرَّاعي \* وجمعُ الرَّاعي رعاءُ ورُعاةٌ . ومُراعاةُ الإنسان للأمْر مُراَقَبَتُهُ إلى ماذا يَصيرُ وماذا منه يكُونُ ، ومنهُ رَاعيتُ النجـومَ ، قال تعالى : ﴿ لَا تَقُولُوا رَاعِنا وَقُولُوا انْظُرْنَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] وأرْعيتُه سمعى جَعَلتُه راعيًا لكلامه ، وقيلَ : أَرْعني سَمْعَكَ ويُقالُ : أَرْع على كذا فَيُعدَّى بِعَلَى أَى أَبْقِ عليه ، وحـقيقتُـهُ أرْعه

(١) رواه البخاري [ ٨٩٣] ، ومسلم [ الإمارة / . [IAY9

رعن : قال تعالى : ﴿ لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] ﴿ وَرَاعِنَا لَيَّا بِالسِّنَّتِهِمُ وَطَعْنًا في الدِّين ﴾ [ النساء / ٤٦ ] كَانَ ذلك قُولًا يَـقُولُونه للنبيُّ ﷺ على سَبيل التَّـهكُم يقْصدُونَ به رَمْيَهُ بالرُّعُونة ويُوهمُونَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ رَاعِنَا أَى احْفَظْنَا ، مِنْ قُولُهِمْ : رَعُنَ الرَّجُلُ يَرْعُنُ رَعَنًا فهو رَعنٌ وَأَرْعَنُ وَأَمْرَأَةٌ رَعْنَاءُ ، وَتَسْمِيَتُهُ بِذَلْكُ لَمَيْلُ فِيهِ تَشْبِيهًا بالرَّعْن أي أنف الجبك لما فيه منَ الميل ، قال

> لَوْلاَ ابْنُ عُنَّبَةَ عَمْرٌ و وَالرَّجَاءُ لَـهُ ما كانت البَصْرةُ الرَّعْنَاءُ لي وطناً

فَوَصِفَهَا بِذَلِكَ إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ الْخَفْض بالإضافة إلى البَدْو تشبيهًا بالمرأة الرَّعْنَاء ، وَإَمَّا لِمَا فيها مِن تَكسُّرِ وَتَغَيُّرِ في هوائها .

رغب : أصلُ الرَّغْبَة السَّعةُ في الشيء ، يقالُ : رَغُبَ الشيء اتَّسَعَ وحَوْضٌ رَغِيبٌ ، وفُلانٌ رَغيبُ الجَوْف وَفَرَسٌ رَغيبُ العَدُو. وَالرَّغْبَةُ والرَّغَبُ وَالرَّغْبِي السَّعَةُ فِي الإِرَادة قال تعالى : ﴿ وَيَدْعُونَنَّا رَغَبًّا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠ ] فإذا قيلَ رَغَبَ فيه وإليه يقْتضي الحرْصَ عليه قال تعالى : ﴿ إِنَّا إِلَى الله رَاغبُونَ ﴾ [التـوبة / ٥٩] وإذا قيل رغيبَ عنه اقْتَـضَى

لكونه مرْغُوبًا فيه فتكونُ مُشْتَقةً من الرّغْبَة ، كذا ورَغَمْتُ إليه. قال الشاعر :

> ٣٥] ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾ [النمل / ١١٢] وَأَرْغَدَ القَوْمُ حَصَلُوا في رُّغَد منَ العَيْش ، وأرْغَدَ ماشيَّتهُ . فالأوَّلُ من باب جَـدَبُ وَأَجْــدَبُ ، والشانــى منْ بَاب دَخَلَ الدَّالُّ بكثرته عَلَى رَغَد العَيْس .

رغم : الرَّغامُ التُّرَابُ الرَّقيقُ ، وَرَغمَ أَنْفُ فُلانِ رَغَــمًا وَقَعَ فـى الرَّغَامِ وَٱرْغَــمَهُ غَــيْرُهُ ، ويُعبِّرُ بذلك عن السَّخط كقول الشاعر:

إِذَا رَغَمَتُ تِلْكَ الْأَنُوفُ لِم ارْضَهَا ولَـم أَطْلُب العُتْبي ولكن أزيدُهـا

فَمُـقَابَلَتُهُ بِالْإِرْضَاءِ مِـمًّا يُنبُّهُ دَلالَــتَهُ عَلَى الْإِسْخَاطِ وَعَلَى هذا قَيلَ : أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَـهُ ۗ الرُّفَاتُ للحَبْلِ الْمُنْقَطِعِ قِطْعَةً قِطْعَةً . وَأَرْغَمَهُ أَسْخَطَهُ وَرَاغَسَمَهُ سَاخَطَهُ وَتَجَاهَدا عَلَى أَنْ يُرْغِمَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، ثمَّ تُسْتَعَارُ الْمُرَاغَمَةُ ﴿ ذِكْرُهُ مِن ذِكْرِ الجماعِ وَدَاعِيهِ وَجُعلَ كِنايةً عن

صَرْفَ الرَّغْبة عنه وَالزُّهْد فيه نحو قوله اللمُنَازَعة. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَجِدْ في تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عِنْ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأرض مُرَاغمًا كَثيرًا ﴾ [النساء / ١٠٠] [البقرة / ١٢٠] ﴿ أَرَاغَبُ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي ﴾ أي مَذْهَبًا يَذْهَبُ إليه إذا رأى مُنْكَرًا يَلْزَمُهُ أَنْ [ مريم / ٤٦ ] والرَّغ يبَّـةُ العَطاءُ الكثيرُ إمَّا إيغْضَبَ منه كـقولك : غَضبْتُ إلى فُلانِ مَنْ

وَإِمَّا لَسَعَته فتكونُ مُشْتَقَّةً منَ الرَّغْبة بالأصل، إن فيفُ الشَّجرِ انْتشارُ أغْصانِهِ ، ورَفَّ الطَّيْرُ نَشَرَ جَنَاحَيه ۚ ، يُقالُ: رَفَّ الطَّائرُ \* يُعْطَى الرَّعَاثِبَ مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ \* إِيرُفُ وَرَفَ فَرْخَهُ يَرُفُّهُ إِذا نَشَرَ جَنَاحِيْه مُتَفَقِّدًا رغد: عيشٌ رَغَدٌ وَرَغِيدٌ : طَيِّبٌ وَاسعٌ ، اله . واستُعيرَ الرَّفُّ للمُتَفقَّد فقيلَ مَا لفُلان قال تعالى : ﴿ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً ﴾ [ البقرة / حافٌّ ولا رَافٌّ أي مَنْ يَحُفُّهُ أَوْ يَرُفُّهُ ، وقيل: \* مِنْ حِفَّنَا أَوْ رَفِّنَا فَلْيَقْتَصِدْ \*

والرَّفُ فُ لَلْنُتَـشُـرُ مِنَ الأورَاقِ ، وقـولهُ تعالى : ﴿ علَى رَفْرَفَ خُصْرُ ﴾ [ الرحمن / ٧٦] فَضربٌ من الثَّيَّابِ مُشَبَّهٌ بالرَّيَاض ، وَأَدْخَلَ غَيْرَهُ ، وَالمَرْغَادُ مِنَ اللَّبَنِ الْمُخْتَلِطُ ۗ وَقَيل : الرَّفْرَفُ طَرفُ الفُسطَاطِ وَالخِبَاء الواقِع عَلَى الأرْضُ دُونَ الأطْنَابِ وَالأوْتاد ، وذُكـرَ عنِ الحسنِ أنها المخادُّ .

رفت: رَفَتُ الشيء أَرْفُـتُهُ رَفْتًا فَتَـتُهُ ، والرُّفَاتُ والفُـتَاتُ ما تَكسَّرَ وتَفَـرَّقَ منَ التَّبْن ونحوه ، قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا أَنْذَا كُنَّا عظامًا وَرُفَاتًا ﴾ [ الإسراء / ٤٩ ] واَستُسعيرَ

رفت : الرَّفَثُ كلامٌ مُتَضمِّنٌ لما يُسْتَقْبَحُ

الجماع في قوله تعالى : ﴿ أَحلَّ لَكُمْ لَيلَةً | وشتاءً ، وقول الشاعر : الصِّيام الرُّفَثُ إلى نسانكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٨٧] تنبيهًا علَى جَوار دُعانهنَّ إلى ذلك ومُكَالَمتهن فيه ، وعُدِّي بإلى لتَضمُّنه معنى [البقسرة / ١٩٧] يَحْتَمِلُ أَنْ يكون نَهْيًا عَنْ البشيء ، كَانُوا يُخْرِجُونَهُ لِفقراء الحَاجِّ .

تَعَاطِي الجماعِ وأنْ يكُونَ نَهْيًا عَنِ الحديث في

رُوىَ عن ابن عباس رضى الله عنه أنه أنشـدَ

فَهُ نَ يُمُسْيِن بنَا هَمِيسا إِنْ تَصْدُقَ الطَّيْرُ نَسْكُ لَّمِيسا

يُقَالُ : رَفَتَ وَأَرْفَتَ فَرَفَتَ فَرَفَتَ فَعَلَ وَأَرْفَتَ صارَ ذَا رَفَتْ وهُما كالْمُتَلازِمَـينِ ولهذا يُسْتَعْمُلُ أَحَدُهُمَا مُوضِعَ الآخر .

رفد : الرُّفْـدُ المَعُونةُ والـعَطيَّةُ ، والرَّفْـدُ مصدرٌ والمرْفَدُ ما يُجْعَلُ فيه الرِّفْدُ من الطعام ولهذا فُسِّرَ بالقَدح . وقد رَفَدْتُه أَنَلْتُهُ بالرَّفْد ، قال تعالى : ﴿ بِنُسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ [ هود / ٩٩ ] وأرْفَدْتُهُ جَعَلْتُ له رفْدًا يستناولُه شيئًا فشيئا فَرَفَدَهُ وأَرْفَدَهُ نحو سَقَاهُ وأَسْقَاهُ ، ورُفَدَ

فأطعمت العراق ورافديه فَزَارِيًا أَحَذُّ يَد القَميص

أى دجْلَة والفُرَاتَ . وتَرَافَدُوا تَعاونُوا ومنه الإِفْضَاءَ وَقُولُهُ : ﴿ فَلَا رَّفَتَ وَلَا فُسُوقَ ﴾ | الرَّفَادَةُ وَهِيَ مُعاوِنةٌ للحاجِّ كانَتْ مِنْ قُرَيْشٍ

رفع: الرَّفْعُ يُعقالُ تارةً في الأجسام ذلك إذ هو مِنْ دَوَاعِسِيهِ والأوَّلُ أَصَحُّ ؛ لما الموضُوعَةِ إذا أَعْلَيْتِهَا عَنْ مَقرَّها نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة / ٦٣ ] قَال تعالى: ﴿ اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّموات بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ﴾ [ الرعد / ٢ ] وتارةً في البناء إذا طُّولَّتُهُ نحو قـوله : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِسْرَاهِيمُ القَوَاعدَ من البّيت ﴾ [ البقرة / ١٢٧ ] وتارةً في الذُّكرَ إذا نَوَّهُتُّه نحو قوله: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَكُرَكَ ﴾ [ الشـرح / ٤ ] وتارةً في الْمَنزَلَة إذا شَرَّفْتُهَا نحو قوله : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] ﴿ نَرْفَعُ دركجات من نشاء ﴾ [ يسوسف / ٧٦] ﴿ رَفيع الدَّرَجات ذُو العَرْش ﴾ [ غافر / ١٥] وقولهُ تعالى: ﴿ بَلْ رَفُّعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء / ١٥٨] يَحتملُ رَفْعَه إلى السماء ورَفْعُه من حَيْثُ التّشريفُ . وقال تعالى : فُلانٌ فهو مُرْفَدٌ اسْتُعير لمَنْ أعْطَى الرِّئاسَة ، ﴿ ﴿ خَافْضَةٌ رَافَعَةٌ ﴾ [ الواقعـة / ٣ ] وقوله : والرَّفُودُ النَّاقةُ التي تملأُ المِرْفَدَ لبنًا مِن كَـشْرَةٍ ﴿ وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفْعَتْ ﴾ [الغاشية / لَبُّنَهَا فهي رَفُودٌ في معنى فاعل . وقيل : ١٨ ] فَإِشَارةٌ إلى المعنِّين : إلى إعلاء مكانه، الْمَرَافِيدُ مِنَ النُّوقِ والشاء مالا يَنقَطِعُ لَبُّنَّهُ صَيْفًا ﴿ وَإِلَى مَا خُصٌّ بِهِ مِنَ الفَضيلَةِ وشرَفِ المنزلة . وقـولهُ عــز وجل: ﴿ وَفُوسُ مَوْفُوعَةٍ ﴾ اصَبُوحٍ تُرَقَّقُ؟ أَى تُلِينُ القولَ . [الواقعة/ ٣٤] أي شريفة وكذا قولهُ : ﴿ فَي صُحف مُكرَّمَة مَرْفُوعَة مُطْهَرَة ﴾ [يس / ١٤] وقُولهُ : ﴿ فَي بُيُوتُ أَذَنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾ [النور / ٣٦] أي تُشرَّف وذلك نحو قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُلْهُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْت ﴾ [ الأحـزاب / ٣٣ ] ويُقــالُ : رَفعَ شَدِيدُهُ ، وَرَفْعَ فُلانٌ عَلَى فُلانٍ كَذَا أَذَاعَ خَبَرَ مَا احْتَجَبُّهُ ، والرُّفَاعَةُ مَا تَرْفَعُ بِهِ المرْأَةُ عَجِيزَتها ، نحو المرفد .

رَق : الرُّقّةُ كَالدُّقّة ، لكن الدقّةُ تُقالُ اعتبارا بمُراعَاة جَوَانبه ، والرَّقّةُ اعْتبَارًا بُعمْقه . فمتَى كَـانَتِ الرِّقَّةُ في جسم تُضَادُّها الصَّـفافَةُ نحوُ ثُمُوبِ رُقيقِ وَصَفَـيقِ ، ومَتَى كــانَتْ في نَفْس تُضَادُّهَا الجَفْوَةُ والقَـسُوَّةُ . يُقالُ : فُلانًا رَقيقُ القَلْبِ وقَـاسى القلب . والرَّقُّ ما يُكْتَبُ فيه شبه الكاغد ، قال تعالى : ﴿ فعي رَقّ مَنْشُورَ ﴾ [ الطور / ٣ ] وقــــيل لِذُكَــــرِ السَّلاحف : رقُّ ، والرِّقُ : ملْكُ العَسِيد والرَّقِيقُ المَمْلُوكُ منهم وجمعُه أرقّاءُ . واسْتَرَقَّ فُلانٌ فُسلانًا جَعَسَلَهُ رَقيقًا . وَالرِّقْراقُ تَسرَقُرُقُ الشَّرَابِ ، والرَّقْـرَاقةُ الصافيـةُ اللون . والرَّقّةُ كُلُّ أَرْضِ إلى جانبها ماءٌ ؛ لما فيها منَ الرُّقّة بِالرُّطُوبِةِ الواصِلَةِ إليها . وقولُهم : أعَن المُوتَهُ، وقيلَ لتلك الهبَةِ الرُّقَبِي والعُمْري.

رقب : الرَّقَبةُ اسم للعُضُو ُ المعروفُ ثمَّ يُعَبُّرُ بِهَا عَنِ الجملة وجُعلَ في التَّعَارُف اسْمَا للمماليك كما عُبّر بالرّأس وبالظّهر عَن المَرْكُوبُ فَقَيلَ فُلانٌ يَرْبُطُ كِذَا رَأْسًا وكذا ظَهْراً قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَـتَلَ مُـؤْمِنا خَطَأَ فَـتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة ﴾ [ النساء / ٩٢ ] وقال: ﴿وَفَي البَعبيرُ في سَيْرِه ورَفَعْتُهُ أَنَا وَمَرْفُوعُ السَّيْرِ الرَّقَّابِ ﴾ [ البقرة / ١٧٧ ] أي المُكاتبين منهم فَهُم الذينَ تُصرَفُ إليهُم الزكاةُ. ورَقَبْتُه أَصَبْتُ ورَقَبْتَهُ حَفظْتُه. والرَّقيبُ الحافظ وذلك إمَّا لمُراعاَته رقَـبة المحْفوظ ، وإما لرفْعــه رَقَبتهُ قال تعالى : ﴿ وَارْتُقَبُّوا إِنَّى مَعَكُمْ رَقيبٌ ﴾ [هود/ ٩٣] وقال تعالى : ﴿ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقَيْبٌ عَتيدٌ ﴾ [ق/ ١٨] وقال: ﴿ لاَ يَرْقُبُونَ فَي مُؤْمن إلا وَلاَ ذمَّةً ﴾ [التوبة / ١٠] والمرقب المكانُ العالى الذي يَشْرفُ عليه الرقيبُ وقيل لحافظ أصحاب الميسر الذين يَشْرَبُونَ بالقداح: رَقيبٌ وللقَدَح الثالث رَقيبٌ وتَرَقّبَ احْتَرزَ راقبا نحو قوله : ﴿ فَخَرَجَ منْها خَأَنْفا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القبصص / ٢١] والرَّقُوبُ المرْأةُ التي تَرْقُبُ مَوْتُ وَلَدها لكُثْرَة مَنْ لَهَا منَ الأولاد ، والناقعةُ التي تَرْقُبُ أَن يَشْرُبَ صَـوَاحُمُها ثُمَّ تَشْرَبَ ، وأَرْقَبْتُ فُلانا هذه الدار هو أَنْ تُعطيهَ إِيَّاهَا لِيَنْتَفَعَ بِهَا مُدَّةً حَياتِه فَكَأَنَه يَرْقُبُ

يُقالُ رقَدَ رُقُودا فهو راقدٌ والجمعُ الرُّقُودُ ، قال تعالى : ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [ الكهف/ ١٨ ] وإنما الشاعر : وصَفَهُمْ بِالرُّقُودِ مع كُثْرَة مَـنامهمْ اعتبارا بحال المَوْت وذاك أنه اعْتَـقَد فيـهم أنهم أَمُواتٌ فكانَ ذلك النومُ قليلاً في جَنْب الموْت . وقال تعالى: ﴿ يِا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَوْقَدِنا ﴾ [يس/ ٥٢] وأَرْقَدَ الظَّليمُ أَسْرَعَ كَأَنَّه رَفَضَ رُقَادَهُ.

الكتَاب . وقـولهُ تعالى: ﴿ كَتَـابٌ مَرْقُومٌ ﴾ [القيامة / ٢٦] . [المطففين / ٩] حُمل عَلَى الوَجْهَين وفُلانً الركوبُ في الأصل كَوْنُ الإِنْسَان يَرْقُمُ فِي الماء يُضْرَبُ مثلاً للجِذْقِ فِي الأمورِ ، العلى ظهر حَيَوَانِ وقد يُسْتَعْمَلُ فِي السَّفِينَةِ وَأَصْحَابُ الرَّقيم ، قيل اسمُ مكان وقيل نُسبُوا ﴿ والرَّاكِبُ احْتَصَّ فَي التَّعارُفُ بِمُمْتَطَى البَّعير إلى حَجرٍ رُقِمَ فيه أسماؤُهُمْ ورقْمَتا الحِمارِ وجمعهُ رَكُبٌ وَرُكْبِانٌ وَرُكُوبٌ ، وَاخْتَصَّ للأثَر الذي عَلَى عَضُدَيْهِ وأَرْضٌ مَرْقُومَةٌ بِهَا أَثْرُ ۗ الرُّكَـابُ بِالْمَرْكُـوبِ قال تعـالى : ﴿ وَالْخَيْلَ نَبات تشبيها بما عليه أثر الكتاب والرُّقميَّات الوالبغال والحمير لتركبوها وزينة النحل / سهامٌ مُنْسُوبَةٌ إلى مَوْضَع بالمدينة .

لِرُقِيكَ ﴾ [ الإسراء / ٩٣ ] أي : لِرُفْيَتِكَ . أَمِنْهُ خَضْرا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مُتْرَاكِبا ﴾ [ الانعام /

رقد : الرُّقادُ المُسْتَطَابُ منَ النَّوْمِ القليل ﴿ وَقَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَقَيلَ مَنْ رَاقَ ﴾ [القيامة/ ٢٧] أى مَنْ يرَقيه تنبيها أنه لا رَأَقي يَرْقِيهِ فَيحْمِيهِ

وإذا المَنيَّةُ أَنْشَيَّتْ أَظْفارِها أَلْفَيْتَ كُلِّ تميمة لا تَنفعُ

وقــال ابنُ عبــاس : مُــعناهُ مَـن يَرْقَى بروُحه: أملاً ثكةُ الرّحْــمَة أَمْ مَلاَئكةُ العذاب ؟ وَالتَّرْقُوةُ مُقَـدًّمُ الحَلْقِ في أعْلَى الصَّدْر حيثُ مَا رقم : الرَّقْمُ الخَلطُّ الغَليظُ وقيل هو تَعْجيمُ النَّوَسَ فيه النَّفَسُ ﴿ كَلاَّ إِذَا بَلَغَت التَّراقي ﴾

٨]، ﴿ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الفُّلُك ﴾ [العنكبوت/ رقى: رَ قِيتُ فِي الدَّرَجِ وَالسُّلُمِ أَرْقَى رُقِيًّا ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ارْتَقَيْتُ أيضاً. قالَ تعالى: ﴿ فَلْيَرْتَقُوا فِي اللهِ عَلْ إِلَّا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة/ ٢٣٩] الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] وقسيلً: ارْقَ عَلَى ﴿ وَأَرْكُبَ الْهُدُ : حسان أَنْ يُرْكُبَ، وَالْمُرَكَّبُ طَلْعكَ أَى اصْعَدْ وإنْ كُنْتَ ظالِعا . ورَقَيْتُ مِنَ ۗ اخْتُصَّ بِمَنْ يَرْكُـبُ فَرَسَ غَيْـرِه وَبِمَنْ يَضْعُفُ الرُّقْيَـة . وقيل: كيفَ رَقْيُكَ وَرَقْيـتُكَ فالأوَّلُ ۗ عَن الرُّكُوبِ أو لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَرْكبَ وَالْمَتَرَاكِبُ المصدرُ والثاني الاسم قال تعالى : ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ مِا رَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا . قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا

كَنَايَةٌ عَنْ فَرْجِ الْمِرَاةِ كَمَا يُكَنَّى عَنْهَا بِالطِّيَّةِ ﴿ رَدَّهُمْ إِلَى كُفُرْهِمْ . والقَعيدَة لكُونها مُقْتَعَدَةً .

الأمتلاء .

وَمَرْكَزُ الْجُنْدِ مَحَطَّهُمُ الذي فيه رَكَزُوا الرَّماَحَ . [التوبة / ١١٢] قال الشاعرُ : ركس: الرَّكْسُ قَلْبُ السَّىءِ على رأسه

> (۱) رواه البخاري ( ۱۹۱۲ ) ، ومسلم ( الحدود / . ( 27 . 20

٩٩ ] وَالرُّكْبَةُ مَعْرُوفَةٌ وَرَكْبَتُهُ أَصَبْتُ رُكْبَتَهُ نحوُ ۗ وَرَدُّ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ ، يُقَالُ : أَرْكَسْتُهُ فَــرُكِسَ فَأَدْتُهُ وَرَأْسَتُهُ ، ورَكَبْتُهُ أيضا أَصَبْتُهُ برُكْبتى نحو ﴿ وَارْتَكَسَ فَى أَمْسَرِهِ ، قَـال تعــالى : ﴿ وَاللَّهُ يدَيَّتُه وعنتهُ أي أصبتُهُ بيدي وعَيني والرَّكبُ الزَّكسَهُمْ بمَا كَسَبُوا ﴾ [ النساء / ٨٨ ] أي

ركض : الرَّكْضُ الضَّرْبُ بالرُّجْل ، فَمَتَى ركد : رَكَدَ المَاءُ وَالرَّبِحُ أَى سَكَنَ وكذلك النُّسِبَ إلى الرَّاكِبِ فَهُ و إعْدَاءُ مَرْكُوبِ نحوُ السَّفِنَةُ ، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ آياتَه الْجَوَارِ فِي ﴿ رَكَضْتُ الْفَرَسَ ، وَمَتَّى نُسبَ إِلَى الماشي فَوْطْءُ البَحْر كَالْأَعْلاَم ﴾ [ الشوري / ٣٢ ] ﴿ إِنَّ الأرض نحو قوله تعالى : ﴿ ارْكُضْ برجُلكَ ﴾ يَشَا يُسكن الرَّبِحَ فَيَظَلَلَنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِه ﴾ [ ص/ ٤٢] وقولهُ: ﴿ لأَتَرْكُضُوا وَأَرْجِعُوا [الشوري / ٣٣] وَجَفْنَةٌ رَكُودٌ عبارَةٌ عَنْ إلى مَا أَثْرَفْتُمْ فيه ﴾ [ الأنبياء / ١٣] فَنَهْى عَن الأنهزام .

ركز : الرَّكْزُ الصَّوْتُ الحَفَى ، قَال تعالى : ركع : الرُّكُوعُ الانحنَاءُ فَتَارَةً يُسْتَعْمَلُ في ﴿ هَلُ تُحسُّ مَنْهُمْ مِنْ أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ الْهَيْنَةِ المخصوصة في الصلاة كما هي وَتَارَةً في رَكُواَ﴾ [مريم/ ٩٨] وَرَكَوْتُ كَـذا أَى دَفَنْتُهُ دَفْنَا التَّوَاضُعُ والتَّذَلُّلُ إِمَّا فِي العبادَةِ وَإِمَّا فِي غَيْرِها خَفِيًا ومنه الرَّكارُ للمالِ المَدُنُون إِمَّا بِفِعلِ آدَمْيٌ النحوُ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ كالكُنْزِ وَإِمَّا بِفِعْلِ إِلْهِي كَالْمُدُنْ وَيَتَنَاوَلُ الرَّكَارُ [ الحج / ٧٧] ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ الأمرين ، وَفُسِّرَ قُولُهُ عَيْلِيْنَ ؛ ﴿ وَفَي الرِّكَ ال [البقرة / ٤٣] ﴿ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُّعِ السُّجُود ﴾ الْحَمْسُ ، (١) بالأمرين جميعا ويُقَالُ ركزَ رُمْحَهُ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ الرَّاكِعُونَ الساجدُونَ ﴾

أُخبِرُ أُخْبارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَت أدب كَأَنِّي كُلَّما قُمْتُ رَاكِع

ركم : يُقالُ سَحابٌ مَسْرُكُومٌ أَى مُتَرَاكمٌ ، وَالرُّكَامُ مَا يُلْقَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ ، قال تعالَى: ﴿ ثُمْ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾ [النور /٤٣] ، إيُصَرِّحُوا، وَالرُّمَّانُ فَعْلاَنُ وهو مَعْرُوفٌ .

يُقَـالَ رَكَنَ يَرْكُنُ وَرَكِنُ يَرْكُنُ، قَـال تعـالى : امتنَّعَتْ بشُوكتها عَنْ رَاعيها . عليها مُبنَاها وَبَتَرْكها بُطْلانُها .

يُحسيى العظامَ وَهي رَمسيمٌ ﴾ [ يسس/ ٧٨] والرَّمادَةُ سنَّةُ المُحل . وقال: ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءَ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتُهُ ۗ رَصَوْ الرَّمْزُ إِسْـارَةٌ بِالشَّفَـةِ ، والصَّوْتُ حتى إذا نُفِخَ فيها لَمْ يُسمَعُ لها دُويٌ ، وتَرَمْرَمَ منها رَمْزُ من كثرتها . القَوْمُ إِذَا حَرَّكُوا أَفْواهَهُمْ بالكلامِ وَلَم

والركَامُ يُوصَفُ بِهِ الرَّمْلُ وَالجَيْشُ ، ومَوتْكُمُ اللهِ ومع : قال تعالى : ﴿ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ الطريق جَادَّتُهُ التي فيها رُكْمَةٌ أي أثَرٌ مُتَرَاكمٌ . وَرَمَاحُكُمْ ﴾ [المائدة / ٩٤] وقد رَمَحَه أصابَهُ به رُكْنُ الشيءِ جانبُهُ الذي يَسْكُنُ إليه ورَمَحتْهُ الدَّابَّةُ تشبيها بـذلك والسَّماكُ الرامح ويُستعارُ للقُوَّةِ ، قال تعالى : ﴿ لَوْ أَنَّ لَى بَكُمْ السُّمَّى بِهِ لِتَصَوُّرِ كَوْكَبِ يَقْدُمُهُ بِصُورَةَ رُمْحٍ لَهِ. قُوَّةً أَوْ آوى إِلَى رُكُن شَدَيد ﴾ [ هود / ٨٠ ] ﴿ وقيلَ أَخَذَتِ الْإِبلُ رِماحَها إِذَا امْتَنَعَتْ عَنْ وركنتُ إلى فُلانِ أَرْكَنُ بالفتح ، والصحيحُ أنْ النَّوهَا بِحُسْنِها وَأَخَذَتِ البُّهْمَى رُمَّهَا إذا

١١٣ ] وَنَاقَةً مُرَكَّنَةُ الضَّرْعِ له أَرْكَانٌ تُعَظِّمُهُ ، [تعالى: ﴿ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرّبِحُ ﴾ [إبراهيم / وَالْمِرْكُنُ الْإِجَّانَةُ وَأَرْكَانُ العِبَادَاتِ جَوانِبَهَا التي ١٨ ] ورَمِدَتِ النارُ صارَتْ رَمَادا وعُبِّرَ بالرَّمَد عَن الهَلاك كما عُبِّـرَ عنه بالهُمُود ، ورَمدَ الماءُ رم: الرَّمُ إصلاحُ الشيءِ البَّالي والرُّمَّةُ صَارَ كَأَنَّهُ فيه رَمَادٌ لأُجُونِهِ ، والأرْمَـدُ ما كَانَ تَخْتَصُّ بِالعَظْمِ البالي ، قبال تعالى : ﴿ مَنْ ۗ عَلَى لَوْنِ الرَّمَّادِ . وَقَبِلَ للبِّعُوضِ رُمُدٌ ،

كَالرَّميم ﴾ [ الذاريات / ٤٢ ] وَالرُّمَّةُ تَخْتُصُ الْخَفَى والغَمْزُ بالحَاجِبِ وعُبِّرَ عَنْ كُلِّ كلام بالحَبْلِ الْبِالِي ، وَالرَّمُّ الفِّسَاتُ مِنَ الْحَسْبِ الْكَاشارةِ بالرَّمْنِ كَمَا عُبْرَ عِنِ الشَّكايةِ بِالْغَمْزِ ، وَالتَّبْنِ . ورَرَمَّمْتُ المنزِلَ رَعَيْتُ رَمَّهُ كقولك : ﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَالَ آيَتُكَ أَنْ لاَ تُمكِّلُمَ النَّاسَ تَفَقَّدْتُ وقولُهمْ : ادْفَعُهُ إليهِ برُمَّتِهِ مَعْرُوفٌ ، اللَّائَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا ﴾ [ آل عمران : ٤١ ] وما وَالْإِرْمَامُ السُّكُوتُ ، وَأَرَمَّتْ عظامُهُ إِذَا سُحقَتْ ۖ ارْمَازَّ أَى لَمْ يَتَكَلَّمْ رَمْزا وكتـيبَةُ رَمَّازَةٌ لا يُسْمَعُ

رمض : شَهْرَ رَمَـضانَ هو مِنَ الرَّمْضِ أَى

شــدَّة وقْع الشمس يُقــالُ أَرْمَضَــَتْهُ فَــرَمضَ أَى [ الأعــراف / ١١٦ ] أَى حَــمَــلُوهُمْ عَلَى أَنْ أي يَتْبَعُها في الرَّمْضاء .

والحَجَر نحوُ : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللهَ ۗ وَاحدا جَمَعـهُ عَلَى رَهابين وَرَهَابِنَةٌ بالجمع الْيَقُ رَمَّى ﴾ [ الأنف ال/ ١٧] ويُقالُ في المقَـالِ كِنايةٌ ۗ وَالإرْهاَبُ فَـــزَعُ الإِبلِ وَإِنما هو مِـنْ أَرْهَبْتُ، عن الشُّتُم كالقُذْفِ ، نحوُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ [ النور/ ٦] ﴿ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوت . [ النور / ٤ ] وأرْمَى فُلانٌ عَلَى مائة استعارةٌ للزَّيَادَةَ ، وخَرَجَ يَتَرَمَّى إذا رَمَى في الغَرَض . رهب: الرَّهْبَةُ الرَّهْبُ مَخافَةٌ معَ تَحَرُّز وَأَضْطُراب، قَال : ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ [رَهْطُكَ لَرَجْمنَاكَ ﴾ [ هود / ٩١ ] ﴿ وَيَا قَوْم [الحشر/ ١٣] وقالَ : ﴿ جَنَّاحَكَ مَنَ الرَّهْبِ﴾ [أرَهْطَى ﴾ [ هود / ٩٢] والرُّهُطَاءُ جُـحْرٌ مِن [ القصص / ٣٢ ] وقُرئَ : ٩ منَ الرُّهْبِ ٢ ، أَى الفَزَع . قال مُقَاتِلٌ : خَرَجْتُ ٱلْتَمسُ تَفْسِيرَ الرَّهْبِ فَلَقِيتُ أَعْرَابِيةٌ وَأَنَا آكُلُ فَقَالَتْ : ياً عَبْدَ الله ، تَصَـدَّقْ عَلَى ۚ ، فَـملأَتُ كَـفِّي ۗ وقيلَ : الرَّهْطُ خرْقَةٌ تَحْشُو بِهَا الحَافِضُ مَتاعَها لأَدْفَعُ إليها ، فَقالت ههنا في رَهْبي أي كُمِّي. والأوَّلُ أصحُ قـال : ﴿ رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء/ ٩٠] وقال : ﴿ تُرْهبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] وقولُهُ : ﴿ وَٱسْـتَرْهَبُوهُمْ ﴾

أَحْرَقَتْهُ الرَّمْضَاءُ وهي شدَّةُ حَرِّ الشمس ، إيرهُبُوا ﴿ وَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونَ ﴾ [ البقرة / ١٤٠ أي وَأَرْضٌ رَمَصْضَةٌ وَرَمَصْضَت الغَنَـمُ رَعَتْ في الفَخَافُون والتَّرَهُّبُ التَّعَبُّدُ وهو اسْتعمالُ الرَّهْبَة ، الرَّمْضاء فَقَرِحَتْ أَكْبادُها وفُلانٌ يَتَرَمَّضُ الظِّباءَ | والرَّهْبَانيةُ عُلُوٌّ في تحَمُّل التَّعَبُّد من فرط الرَّهْبَة قال : ﴿ وَرَهْبَانَيَّةُ ابْتَدَعُوهاَ ﴾ [ الحديد / ٢٧] رمى : الرَّمْيُ يُقَالُ في الأعْيان كَالسَّهُم | والرُّهْبَانُ يكونُ واحِدا وجَمْعا ، فمن جَعَلَهُ ومنه الرَّهْبُ منَ الإبل ، وقالَت الْـعَـربُ :

رهط: الرَّهْطُ العصابةُ دُونَ العَـشَرَة وقيلَ ايُقَالُ إلى الأربعينَ ، قال : ﴿ تسعَةُ رَهُط يُفْسدُونَ ﴾ [ النمل / ٤٨ ] وقَــال : ﴿ وَلَوْ لا جحَر الْيَرْبُوع ويُقاَلُ لها: رُهَطَةٌ، وَقُولُ الشاعر: \* أَجْعَلْكُ رَهْطا على حُيَّض

فقد قيلَ أديمٌ تَلْبَسُهُ الحُميَّضُ منَ النساء،

عِنْدَ الحَيْضِ ، وَيُقَالُ هُو أَذَلُ مِنَ الرَّهُطُ .

رَهَقَهُ الأَمْرُ غَشيَهُ بِقَهْرٍ ، يُقالُ: رَهَقْتُهُ وَأَرْهَقَتُهُ نحوُ رَدَفْتُهُ وَأَرْدَفْتُهُ وَيَعَثَنُّهُ وَابْنَعَنْتُهُ قال: ﴿ وَتَرْهَقُ لَهُمْ ذَلَةٌ ﴾ [يونس/١٠] وقال: ﴿ سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا ﴾ [المدثر/١٧] ومنه ارَهُو ، ومنهُ قيلَ لا شُفْعَةَ في رَهُو ، ونَظَرَ أَرْهَقْتُ الصَّـلاةَ إذا أخرتهـا حتَّى غَـشي وَقْتُ ۗ أَعْرَابِيٌّ إلى بَعير فالج فقالَ رَهُو ۗ بَيْنَ سنَامَيْن . الأخرى .

رهانا فيهو رَهِينٌ وَمَـرْهُونٌ . وَيُقالُ في جمع اريب ممَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبدُنَّا ﴾ [ البقرة : ٢٣ ] مَقْبُوضَةً ۚ فَرِهَانٌ وقِيلَ في قوله : ﴿ كُلُّ نَفْسِ ۚ [ الطور/ ٣٠ ] سَمَّاهُ رَيْبًا لا أنه مُشكَّكٌ في بِمَا كُسَبَّتْ رَهينَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٣٨ ] أنه فَـعــيلُّ بمعنى فاعل أى ثابتَةٌ مُقسِمَةٌ . وَقسِلَ بمعنى مْفَعُول أَى كُلُّ نَفْس مُقَامَةٌ في جَزَاء ما قَدَّمَ منْ عَــمَله . وَلَمَّا كَانَ الــرَّهْنُ يُتَصَــوَّرُ منه حَــبسُــهُ استعُيرَ ذلك لِحَبْسِ أَيُّ شيء كَان ، قال : ﴿بِمَا كُسَّبِّتْ رَهينَةٌ ﴾ [ المدثر / ٣٨ ] ورَهَنْتُ فُلانا وَرَهَنتُ عندَهُ وَارْتَهَنْتُ أَخَــ ذْتُ الرَّهْنَ وَأَرْهَنْتُ فِي السُّلْعِـة قيلَ غالَيْتُ بهـا وَحقيـقةُ ذلك أن يَدْفَعَ سلْعةً تَقْدَمَةً في ثَمَنه فَتَجْعلَها [هود: ١١٠] ﴿ مُعْتَد مُريب ﴾ [ ق/ ٢٥] رَهينَةً لإِتْمام ثُمَنها .

> رهو: ﴿ وَأَثْرُكُ الْبَحْرَ رَهُوا ﴾ [ الدخان / ويُقالُ لِكُلِّ حَـوْمَةَ مُسْتَـويَة يَجْتَمِعُ فيـها الماءُ:

ريب : يُقالُ رَابَني كــٰذَا وَارابَني ، فَالرَّيْبُ رهن : الرَّهنُ ما يُوضَعُ وثيقَةٌ للدَّيْن ، إِنْ تُتَوهم بالشيء أمرا مَّا فَيَنْكَشفَ عَـمًّا وَالرَّهَانُ مِثْلُهُ لِكُنْ يَخْتُصُّ بِمَا يُوضَعُ فِي الخطارِ لِتَتَوَهُّمهُ، قال اللهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ وَأَصْلُهُما مَصْدِرٌ ، يقالُ رَهَنْتُ الرَّهْنَ وَرَاهَنْتُهُ ۗ كُنْتُمْ في رَيْبٍ منَ الْبَعْثِ ﴾ [ الحج/ ٥ ] ﴿في الرَّهْنِ رِهَانٌ وَرُهُنٌ ورُهُونٌ ، وَقُمْرِئَ : ﴿فَرَهُنَّ النَّبِيهَا أَنْ لَا رَبُّ فِيه ، وقولُهُ: ﴿ رَبُّ الْمُنُونَ ﴾ كوْنه بل منْ حَيْثُ تُشْكِلُكَ في وَقْت حُصُوله ، فَالْإِنْسَانُ أَبِدا في رَيْبِ المُنُونِ منْ جَهَة وَقْتِه لا من جهة كونه ، وعلى هذا قالَ الشاعر : النَّاسُ قد عَلَمُوا أَنْ لا بَقاءَ لَهُم لَوْ أَنْهُمْ عَلَمُوا مَقْداًر مَا عَلَمُوا ومثله :

\* أَمنَ المُّنُونِ وَرَبِيها تَتُوجُّعُ ؟ \* وقال تعالى : ﴿ لَفِي شَكَّ مَنْهُ مُريبٍ ﴾ والارْتيابُ يجْرِي مُجْرَى الإرَابة ، قال : ﴿ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ ﴾ [ النور / ٥٠ ] ﴿وَتَرَبَّصْتُمْ ٣٤] أي ساكِنا وقـيلَ: سَعَـةً مِنَ الطُّرِيقِ وهو [وَارْتَبْتُمْ ﴾ [ الحديد / ١٤ ] وَنَفَى منَ الْمُؤْمنينَ الصحيحُ ، ومنه الرَّهاءُ لـلمَفازَة المُستَوية ، الارتيابَ فقالَ : ﴿ وَلاَ يَرْتَابَ الَّـذَيِّنَ أُوتُوا الكتابَ وَالمُؤْمنُونَ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] وقال :

﴿ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُربِيكَ ﴾ ورَيْبُ الدَّهْرِ ۗ وَالرُّوحُ ﴾ [ المعـارج / ٤ ] ﴿ نَوْلَ بــه الرُّوحُ صُرُوفُهُ ، وَإِنَّمَا قِيلَ رَيْبٌ لِماَ يُتَوَهَّمُ فيه منَ ۗ الأَمينُ ﴾ [ الشعراء / ١٩٣ ] سُمِّي به جبريلُ المَكْرِ ، وَالرِّيبَةُ اسْمٌ مِنَ الرَّيْبِ قَـالَ : ﴿ بَنَوْا ۗ وَسَمَّـاهُ بروْحِ الْقُدُسِ فَى قـوله : ﴿ قُلْ نَـزَّلَهُ ريبَةً في قُلُوبِهِمْ ﴾ [ التـوبة / ١١٠ ] أي تَدُلُّ الرُوحُ الْقُدُس ﴾ [ النـحل / ١٠٢ ] ﴿وَأَيَّدْنَاهُ عَلَى دَغَل وَقَلَّة يَقين .

> وَجُعلَ الرُّوحُ اسما لِلنَّفَسِ ، قال الشاعرُ في صفة النار

فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْها إلَيكَ وَأَحْيِهَا برُوحكَ وَاجْعَلُها لَهَا فَيْئَةٌ قَدْرًا

وَذلك لكون النَّفَس بَعْضَ الرُّوح كـتسمية النوع باسم الجنس نحو تسمية الإنسان بالحَيــوان، وجُعلَ اسْما للْجُـزْء الذي به تحصُلُ الْحَيَاةُ والتَّحَرُّكُ وَاستجلابُ المَّنَافعِ واستدْفَاعُ المَضَارُّ وهو المذْكُـورُ في قوله : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُبلِ الرُّوحُ مِن أَسْسِرِ رَبِّي ﴾ [الإسراء/ ٨٥] ﴿ وَنَفَىخْتُ فِيهِ مِنْ روحى ﴾ [الحجر/ ٢٩] وإضافتُهُ إلى نَفْسـه إضَافَةُ ملْك وتخصيصهُ بالإضافة تشريفا لهُ وَتعظيما كقوله: ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتِي ﴾ [ الحج /٢٦ ] ﴿ وَيَا عبادى ﴾ [ العنكبوت / ٥٦ ] وَسُمِّيَ أَشُوافُ الملائكَة ارواحا نـحو: ﴿ يَوْمَ يَقُسُومُ الرَّوحُ وَالْمَـلَاثَكَةُ

برُوح القُدُس ﴾ [ البقرة / ٢٥٣ ] وسَمَّى روح : الرَّوْحُ والرُّوحُ في الأصْلِ وَاحِدٌ ، ﴿ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ رُوحًا فِي قَوْلُهِ : ﴿ وَرُوحٌ منه ﴾ [النساء/ ٧١]وذلك لما كانَ لهُ منْ إحْياً، الأَمْــوَات ، وَسُمِّىَ الْقُــرَانُ رُوحًا في قــوْله : ﴿ وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إليك رُوحاً من أمرنا ﴾ [الشورى/ ٥٢] وذلك لكون الْقُرآن سَبَباً للْحياة الأُخْرُويَّة المُوصُوفَة في قبوله : ﴿وَإِنَّ السَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الْحَيْدِانُ ﴾ [ العنكبوت/ ٦٤] والرَّوْحُ التَّنَفُّسُ وقد أرَاحَ الإنْسَانُ إِذَا تَنَفَّسَ . وقولُهُ : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ [ الواقعة / ٥٦ ] فالرَّيْـحانُ مَا لهُ رَائِـحَةٌ وقيلَ رِزْقٌ ، ثُـمَّ يُقَالُ لِلْحَبِّ المُأْكُولِ رَيْحَانٌ في قوله : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْف وَالرَّبْحَانُ ﴾ [ الرحمن / ١٢ ] وقيلَ لأَعْرَابِيُّ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَـالَ : أَطْلُبُ مِنْ رَيْحان الله ، أي مِنْ رِزْقُــه والأصلُ مــا ذَكــرْنا . وَرُوىَ: الْوَلَدُ مِنْ رَيْحَانَ الله ، وذلك كنحو ما قال الشاعر

ياً حَبَّذاً ريسحُ الْوَلَسِدُ ريحُ الخُزَامَى في الْبَلَدُ

أَوْ لَأَنَّ الوَلَدَ مَـنْ رزْق الله تعــالــي . والرِّيحُ مَعْرُوفٌ وهي فيما قيلَ الهَواءُ الْمُتَحَرَّكُ . وعَاَمَّةُ المَوَاضِع الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تعالى فسيها إرْسالَ الرَّبِع بلَفْظ الواحــد فــعــبــأرَةٌ عَن العَــذَابِ ، وَكُلُّ مَوْضعٌ ذُكرَ فيه بلَفْظ الْجَمْع فَعبَارَةٌ عَن الرَّحَمة فمنَ الرِّيح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا صرَصرا ﴾ [ القسمر/١٩] ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحا ﴾ [نصلت/١٦] ﴿ كُمَـٰئُلِ ريح فيهاً صرٌّ ﴾ [آل عمران/١١٧ ] ﴿ اشْتَدَّتْ بِهُ الرَّبِحُ ﴾ [إبراهيم/ ١٨] وقـــال في الجــمع : ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِعَ ﴾ [ الحجر/ ٢٢ ] ﴿أَنْ يُرْسلَ الرِّيَاحَ مُبُسِّراًتِ ﴾ [ الـروم / ٤٦ ] ﴿يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْسِرا ﴾ [ الأعـــراف / ٥٧ ] وأمَّا قولُهُ: ﴿ يُرسلُ الرِّياحَ فَتُسْيرُ سَحابًا ﴾ [الروم/ ٤٨] فالأَظْهَرُ فيه الرَّحَمَةُ وقُرِئَ بِلَفْظ الجمع وهو أَصَحُّ . وقد يُسْتعاَرُ الرَّيحُ للغَلَبَة في قُولُه : ﴿وَتَذْهَبَ رِيسِحُكُمْ﴾ [ الأنفال / ٤٦ ] وَقَيلَ أَرْوَحَ المَاءُ تَغَيَّـرَتْ رِيحُهُ ، وَاخْتُصَّ ذلك بالنَّنْنِ . وَرِيحَ الْغَدِيرُ يَوَاحُ أَصَابَتُهُ الرِّيحُ ، وَأَرَاحُسُوا دَخَلُوا فَى الرَّوَاحِ ، وَدُهْنٌ مُسرَوَّحٌ مُطَيَّبُ الرِّيحِ وَرُوِيَ: ﴿لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ﴾ (١) أى لَمْ يجد ريحَها ، والمروحة مسهب الريح

رود الرّودُ التَسردَدُدُ في طلَبِ الشيءِ بِرِفْقِ، يُقَالُ رَادَ وَارْتَادَ ومنه الرَّائِدُ لِطالَبِ الكَلاِ وَرَادَ الإَبلِ في طلَبِ الْكَلاِ وَباعتْ بِارِ الرَّفْقِ قيلَ رَادَتِ الإَبلِ في طلَبِ الْكَلاِ وَباعتْ بِارِ الرَّفْقِ قيلَ المُودُ . وَأَرْوَدَ يُسرُودُ إِذَا رَفَقَ ومنه بُني نحوُ رُويَدُنُ مَنْ نحوُ رُويَدُكَ الشَّعْرَ بِغِبُ . وَالإَرادَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْ نحوُ رُويَدُكَ الشَّعْرَ بِغِبُ . وَالإَرادَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْ رَادَ يَرُودُ إِذَا سَعَى في طلَب شيءِ وَالإِرادَةُ في الأَصْلِ قُودُ اللهِ مُلَا الشَّعْرِ النَّفْسِ إلى الشيءِ وَالمَل وَجُعِلَ استَما لنُزُوعِ النَّفْسِ إلى الشيءِ مَعَ وَجُعِلَ استَما لنُرُوعِ النَّفْسِ إلى الشيءِ مَعَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٣١٦٦ ] ، [٦٩١٤ ] .

الحُكُم فيه بأنه يَنْبَغي أَنْ يُفْعَلَ أو لا يُفْعَلَ ثم [ يوسف/ ٣٠] أي تَصْرِفْهُ عَنْ رأيه وعلى ذلك الشَّىءِ وتارَةٌ في المُنتَـهَى وهو الْحُكُم فيه بأنه [٣٢] ﴿ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ ﴾ [ يوسف/ ٦١]. يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ أو لا يُفْعَلَ، فإذا استُعْملَ في عَنْ مَعْنَى النُّزُوع ، فَمَتَى قيلَ أَرَادَ اللهُ كَذَا فَمَعْنَاهُ حَكَمَ فيه أنه كذا وليس بكذا نحو ﴿ إِنْ أرَادَ بِكُمْ سُوءا أَوْ ارادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ [الأحزاب/ ١٧] وقد تُذْكُرُ الإرادةُ ويُرادُ بها السَّيْف مَقْبضهُ . معنى الأمر كقولك : أريدُ منك كذا أي آمُرُك بكذا نحوُ ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُّسْمِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥] وقد يُذْكُرُ ويُرادُ به القَصْدُ نحوُ: ﴿ لاَ يُريدُونَ عُلُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [ القصص / ٨٣ ] أي يَـقْصدُونهُ وَيَطْلُبُونهُ . ولذلك تُستَعْملُ في الجماد ، وفي الحيوانات نحو : ﴿ جـــدَارا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ احسن حاله ، قال الشاعر : [الكهف/ ٧٧] ويُسقالُ فَرَسى تُريدُ السِّبن ، والْمُرَاوَدَةُ أَنْ تُنَازعَ غيــركَ في الإرَادة فَتزيدُ غَــيرَ ما يريدُ أو تَرُودَ غيسرَ ما يَرُودُ ، وَرَاوَدْتُ فُلانا عن كــذا ، قال : ﴿هِي رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْــسي﴾ [يوسف/٢٦] وقال: ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِه ﴾

يُسْتَعْمَلُ مَرَّةً في المَبْدَا وهو نُزُوعُ النَّفْسِ إِلَى قوله : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسه ﴾ [يوسف/ رأس: الرَّأْسُ معْرُوفٌ وجمعهُ رُؤُوسٌ الله فإنه يُرَادُ به المُنتَسهَى دُونَ المَبْدَإِ فإنه يَتَسعَالَى قال: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤ ] ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ويُعَبِّـــرُ بالرَّاسِ عن الرَّئيسِ والأرَّاسُ الـعظيمُ الرَّاس ، وشاةٌ رأساءُ اسْوَدَّ رأسُها . ورياس

ريش: ريشُ الطائر مَعـرُوفٌ وقد يخصُّ الجناحُ من بَين سائسره ولكون الرّيش للـطائر كالثياب للإنسان استُعير للثياب . قال تعالى : ﴿ وَرِيشًا وَلَبَّ اسُ التَّقُورَى ﴾ [ الأعراف/ ٢٦ ] ووقـيلَ أعْطاهُ إبلا بريشـها أي مـا عليهـا منَ والإرَادةُ قد تكونُ بحسَبِ القوةِ التّسخيـريةِ الثيـاب والآلات ، ورشْتُ السَّهُمَ أريشُه رَيشًا والحسِّية كما تكونُ بحسبِ القُوِّةِ الاختياريَّةِ . ﴿ فَهُو مُسْرَيْشٌ : جَعَلْتُ عَلَيْهِ الرِّيشَ ، وَاسْتُعِيرَ لإصلاح الأمر فقيلَ رشتُ فُلانا فارتاشَ أي

فرشني بحال طالما قد بريتنسي فَخَيْرُ الْمُوَالَى مَنْ يَريشُ ولا يَبْرى ورُمْحُ رَاشٌ خَوَّارٌ ، تُصُورٌ منهُ خَوَرُ الرَّيش روض : الرَّوْضُ مُسْتَنْـ قَعُ الماء ، وَالْخُضرةُ ﴿ فَى رَوْضَةً يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ]

كَثُرَ مَاوُهُ وَأَرَاضَهُمْ أَرْوَاهُمْ . والرّياضةُ كَـثرةُ الرُّوعِ واسْتُـعْمِلَ فـيمـا أُلقِيَ فيه مـنَ الفَزَعِ ، استعمالِ النَّفس لِيَسْلَسَ وَيَمْهُرَ ، ومنه رُضْتُ القال: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِمَ الرَّوْعُ ﴾ الدّانة .

> مُسْتَراضَةً أَى قابلَةً للرَّياضَـة أو مَعْناهُ مُتَسعَةً ، كانه يُفْزعُ كما قال الشاعرُ : ويكونُ مِنَ الرَّوْضِ والإِرَاضَةَ . وقوله : ﴿ فَيَ رَوْضَةَ يُحْبَرُونَ ﴾ [ الروم / ١٥ ] فعسبارةٌ عن والأخلاْق التي مَنْ تخَصَّصَ بها ، طابَ قلبهُ. ريع : الرِّيمُ المكانُ المُرْتَفعُ الذي يَبُدُو من ،

بَعيد ، الواحدَةُ ريعَةٌ قال : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ ربع آيَةً ﴾ [ الشعراء / ١٢٨ ] أي بكُلِّ مكان مُرْتَفع ، ولَلارْتفاع قيل: رَيْعُ البشر للجَشْوَة الْمُرْتَفَعَة حَوَالَيْهِا ورَيْعَانُ كُلِّ شَيْء أوائلُه التي تَبْدُو منه ، ومنهُ اسْتُعيرَ الرِّيعُ للزيادة والارتفاع الحاصل ومنهُ تَزَيَّعَ السَّحابُ .

روع : الرُّوعُ الحَلَدُ وفى الحديث <sup>(١)</sup>: ١ إنَّ

(١) [ صحيح ]

رواه الحاكم (٢/٤) وأبو عبيــد

باعتبار الماء قيل أرَاضَ الْوَادى واسْترَاضَ أي أُرُوحَ القُدُس نَفَثَ في رُوعي " وَالرَّوْعُ إِصـاَّبَةُ [هود: ٧٤] ، يُقالُ رُعْتُهُ وَرَوَّعْتُهُ وريعَ فُلانٌ وقـولهُم : افْعل كــذا مـا دَامَت النَّفسُ الوناقَةُ رَوْعاًءُ فَزِعَةٌ . والأرْوَعُ الذي يَرُوعُ بحُسْنه

## \* يَهُولُكَ أَنْ تَلْقَاهُ فِي الصَّدْرِ مَحْفَلاً \*

روغ الرَّوغُ المَيلُ عكى سَبيل الاحتيال رياضً الجنة وَهيَ مَحاسنها ومَلاذُّها . وقوله : ﴿ ومنه رَاغَ الشُّعْلَبُ يَرُوغُ رَوَعْـانا ، وطريقٌ رَاثغٌ ﴿ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَّاتِ ﴾ [ الشورى / ٢٢ ] إذا لم يكُنْ مُسْتَقِيمًا كأنه يُرَاوغُ ، وَرَاوَغَ فُلانًا فإشارةٌ إلى مَا أُعدَّ لهُم في العُقْبَى من حَيثُ | وراعَ فُلانٌ إلى فُلان مالَ نحوهُ لأَمْر يُريدُهُ منه الظاهر، وقيل إشارةٌ إلى ما أَهَّلَهُمْ لهُ منَ العلُوم | بالاحتيال ، قال : ﴿ فَــرَاغَ إِلَى أَهْلُه ﴾ [النداريات / ٢٦] ﴿ فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا باليمين ﴾ [ الصافات / ٩١ ] أي مَال ، وحَقَّيقَتُهُ طَلَبٌ بِضَرْبِ مِنَ الرَّوْعَانِ ، وَنَبَّهُ بقوله : علَى ، علَى معنى الاستيلاء .

رأف : الرَّافة الرَّحمةُ وقد رَوُّفَ فهـوَ رؤفٌ، ورَوُوفٌ ، نحـو يقظ ، وحَذر ، قــالَ تعالى : ﴿ وَلِا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دَينِ اللهِ ﴾ [ النور / ۲ ] .

== الحديث؛ والقضاعي في المسند الشهاب وقد صحح الحديث الشيخ الألباني وله فيه بحث في كتابه تخريج مشكلة الفقر فانظر : ( ص ١٩ ) .

كالْعَجَم .

رين : الرَّيْنُ صَـداً يَعْلُو الـشيءَ الجَليلَ ، قال : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُـلُوبِهِمْ ﴾ [المطففين / ١٤] أي صار ذلك كَصَدَإ على جلاء قُلُوبهمْ. النَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال / ٥٠ ] . فَعَمِى عليهم معرفة الخَيْر من الشرّ ، قال الشاعر:

> \* إذاً رَانَ النَّعاس بهم \* وقد رينَ عَلَى قُلْبه .

لقولهم: رُوْيَةٌ وقد قَلبَهُ الشاعر فقال :

وكُــلُّ خَليـل راءني فهـو قائـلٌ منْ أَجْلُكَ هَذَا هَامَةُ اليوم أو غَد

وتحذف الهمزَّةُ منْ مُسْتَقْبَله فيُعال تركى وَيَرَى وِنَرَى ، قَالَ : ﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ الْبَشَرِ أَضَلاَّنا منَ الْجِنِّ وَالإنس ﴾ [ فصلت / ٢٩] وقرئ : ﴿ أَرْنَا ﴾ والرُّؤيَّةُ إِدْرَاكُ المَرْثِيِّ ، وذلك أَضْرُبٌ بحَسَب قُسوَى النَّفس ، والأوَّلُ : بالحاسَّة وما يَجرْي مَجْـرَاها نحو : ﴿ لَتَـرَوُنَّ الْجَحيمَ ثُمَّ لَتَرونُها عَيْنَ الْيَقين ﴾ [ التكاثر/ ٦، ٧] ﴿ وَيُومُ الْقِيامَة تَرَى الَّذَينَ كَذَبُّوا عَلَى الله ﴾ [ الزمر / ٦ ] وقوله : ﴿ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ﴾ [ التوبة / ١٠٥ ] فانهُ مِمَّا أُجْرِي مُجْرَى

روم : ﴿ آلَـم غُلُـبَتِ السرُّومُ ﴾[الروم/ ٢] ۗ الرُّؤيَّةِ الحـاسَّةِ فـإنَّ الحاسَّةَ لا تَصِحُّ عَلَى الله يُقَال: مَــرَّةً للجيلِ المعــروفِ،وتارةً لجمع رُوميٌّ || تعالى عَنْ ذلك ، وقوله: ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبيلُهُ منْ حَيثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾ [الأعراف/ ٢٧].

والثاني : بالوَهْم والتَّخَيُّل نحوُ أَرَى أَنَّ زَيْدًا مُنْطَلَقٌ وَنحوُ قُولُه : ﴿ وَلَوْ تُرَى إِذْ يَتَوَقَّى

والثالث: بالتَّفكُر نحوُ ﴿ إِنَّى أَرَى مَا لا تَرُونَ ﴾ [ الأنفال / ٤٨ ] .

والرابعُ : بالعَقْلِ وعلى ذلك قولُه : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] وعلى رَأْي : رَأَى : عَـيْنُهُ هَـمْزَةٌ ولامُهُ ياءُ الله حُملَ قولُهُ : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَـزُلَةَ أُخْرَى ﴾ [النجم / ١٣].

ورَأَى إِذَا عُدِّىَ إِلَى مَفْعُــولَيْنِ اقْتَضَى مَعْنَى الْعِلْم نحوُ: ﴿ وَيَسرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ [الكهف / ٣٩] ويجرى أرأيت مُجري أَحَدًا ﴾ [ مريم / ٢٦ ] وقال: ﴿ أَرِنَا اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُ عَلَى الكَافُ وَيُتَّدِكُ التاءُ على حَالَتِهِ فَى التَّثْنِيةِ والجَمَعِ والتأنيثِ ويُسَلَّطُ التَّغْيِيرُ على الكاف دُونَ التَّاء ، قال : ﴿ أَرَأَيْتِكَ هَذَا الذي ﴾ [ الإسراء / ٦٢ ] ﴿ قُلْ أَرَأَيتُكُم ﴾ [الأنعام/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ [ السعليق / ٩] ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُمُونَ ﴾ [الأحقاف / ٤] ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ ﴾ [القصص / ٧١] ﴿ قُلُ أَرَّأَيْثُمْ إِنْ كَانَ ﴾

[فـصلت / ٥٢] ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا ﴾ وقوله : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [ الشعراء/ الشعراء/ ٢٥] كُلُّ ذلك فيه مَعْنَى التَّنبيه . [ ٦٦] أى تَقَارَباً وَتَقَابِلاَ حتى صَارَ كُلُّ وَاحد

والرَّأْىُ اعْسَقَادُ النَّفْسِ آحَـدَ النَّقيـضَيِّن عَنْ غَلَبَة الظَّنِّ وعلى هذا قولهُ : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مَثْلَيْهِمْ رُأْيَ العَيْنِ ﴾ [ آل عمران / ١٣ ] أي يَظُّنُّونَهُمُ بحَسَب مُقْتَضَى مُشـاهَدَة الْعَيْنِ مثْلَيْهِمْ ، تَقُولُ فَعَلَ ذلك رَأَىَ عَيْنِي وقيلَ:رَاءَةَ عَيْنِي. والرَّويَّةُ وَالتَّرْوِيَةُ التَّفَكُّرُ فَى الـشيء والإمالةُ بَيْنَ خَوَاطر النَّفْس في تخصيل الرَّاي وَالْمُرْتَمْ وَالْمُرْوَى الْمُسَفِكُرُ ، وَإِذَا عُدِي رَأَيْتُ بِإِلَى اقْتَضِي مَعْنَى النَّظَرِ الْمُؤَدَّى إِلَى الاعْتِبارِ نحو : ﴿ اللَّمْ تَمْ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [ الفرقان/ ٤٥] وقوله: ﴿ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ [ النســـاء / ١٠٥ ] أي بما عَلْمــكَ . والرَّايةُ العلاَمَـةُ المُنْصُوبَةُ للرُّؤْية . ومَـعَ فُلان رَثيٌّ منَ الْجنُّ ، وأرأت الناقُّـةُ فَسهى مُسرُّء إذَا أظْهَـرَت الحَمْلَ حسى يُرَى صدَّقُ حَـمْلها . والـرُّوْيا مَا يُرَى في المنام وهو فُعْلَى وقد يُخَفَّفُ فيه الَهْمْزَةُ فَيُسَقَالُ بِالْوِاوُ وِرُوىَ <sup>(١)</sup> ﴿ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَـشَّرَات النُّبُوَّة إلا الرُّوْيا ، قال : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرَّوْيا بِٱلْحَقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] ﴿ وما

(۱) روى البخـارى ( ٦٩٩٠ ) من حديث أبى هريرة ولفظه : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا: وما المبشرات؟ قال : الرؤيا الصالحة » .

جعلنا الرُّونا الَّتِي أَرَيْنَاكَ ﴾ [ الإسراء / ٦٠ ]

وقوله : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ ﴾ [ الشعراء/ الله ] أى تَقَارَبا وَتَقَابلاً حتى صارَ كُلُّ وَاحد منهما بِحَيْثُ يُتمكَّنُ مِنْ رُوْيَةِ الآخرِ وَيَتَمكَّنُ الآخرُ مِنْ رُوْيَته . وَمنه قُولُهُ: لاَ يَتَراءَى نارهُما ، وَمَنارِلُهُمْ رِئَاءٌ أى مُتَقابِلَةٌ . وَفعل ذلك رِئَاءُ الناسِ أى مُراءاةً وتَشيبُعا . والمِراةُ مَا يُرى فيه صُوةُ الأَشْياءِ وَهِي مِفعَلَةٌ مِنْ رَأَيْتُ نحو المُصحف مِنْ صَحَفَت وَجَمْعُها مَرَائى والرَّقَةُ العُضْوُ المُتشررُ عَنِ القلب وَجَمْعُهُ مِنْ لَفظه رؤونَ وانشك أبو زيد :

حَفظنا هُمُو حتى أنّى الغَيْظُ منهُمُو قُلُسوباً وَأَكْبِسادا لَهُم ورِثبنا

ورِثْتُهُ إِذَا ضَرَبْتَ رِثَتَهُ .

روى : تَقُولُ مَاءٌ رَوَاءٌ وروى أَى كَشِيرٌ مُرو، فَروى على بِنَاءِ عِدى ومكانَا سِوى ، قال الشَّاعرُ :

مَنْ شَكَّ نَى فَلَجٍ فَهَذَا فَلَجُ مَ

وقولُهُ : ﴿ هُمُ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَثَيًا ﴾ [مريم/ ٧٤ ] فَمَنْ لَمْ يَهْمِـزْ جَعَلَهُ مِنْ رَوِى كَانه ريانٌ مِنَ الْحُــسْنِ ، وَمَنْ هَمَــزَ فَلِلّـذَى يُرْمَقُ مِنَ الْحُسْنِ بِـه ، وقيلَ هو منه على تَرْكِ الهَــمْزِ ، والرِّيُّ اسمٌ لِما يَظْهَـرُ منه والرَّوَاءُ منه وقيلَ هو مَقْلُوبٌ مِنْ رَأَيْتُ . قال أبو عِلى الفَسوى : ومَرُوءَةُ فَعُولَةٌ . وَتَقُولُ : أَنْتَ بِمَرْأَى وَمَسْمَع المَرُوءَةُ هُو مِنْ قولهِمْ حَسُنَ في مِرْآةِ العَيْنِ كذا أَى قَريِبٌ، وَقِيلَ: أَنْتَ مِنِّى مَرَأَى وَمَسْمَعٌ ،

قَــال : وهذا غَلَطٌ لأِنَّ المِـيمَ في مِــراّة زَائِدَةٌ الطّرْحِ الباءِ ، وَمَرَأَى مَفْعَلٌ مِنْ رَأَيْتُ .



# 🍇 کتاب الزای

زبد: الزَّبَدُ رَبَدَ الماء وقد أَرْبَدَ أَى صَارَ ذَا اللَّهُ اللَّهُ وَالزُّبُرِ وَالكتابِ المُنير ﴾ [ آل عمران / زَبَد، قال: ﴿ فَأَمَّا الزَّبُدُ فَيَدْهُبُ جِفَاءا ﴾ [١٨٤] ﴿أَمْ لَكُمُّ بَرَاءَةٌ فِي الزَّبُرِ ﴾ [القمر/ ٤٣] [الرعد/ ١٧] والزُّبدُ اشتُقَّ منه لمُشابَهَته إيَّاهُ في الْلَّوْن ، وزَبَّدْتُهُ زَبدا أَعْطَيْتُهُ مالاً كالزَّبد كَـثرةً وَٱطْعَمْتُهُ الزُّبِّدَ ، والزَّبَّادُ نَوْرٌ يُشْبِهُهُ بَيَاضًا.

> جَمْعُهُ زُبُرٌ ، قال : ﴿ أَتُونِي زُبُرَ الْحَديد ﴾ [الكهف/ ٩٦] وقد يُقَالُ: الزُّبْرَةُ منَ الشَّعَـرِ جَمْعُةُ زُبُرٌ وَاسْتُعيرَ للْمُجَزَّا ، قال: ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زَبُوا ﴾ [ المؤمنون/ ٥٣ ] أي صَارُوا فيه أحْزابا . وزَبَّرْتُ الكتابَ كَتَبْتُهُ كتابَةً عَظيمَـةً وَكُلُّ كتابِ غَليظ الكتــاَبَة يُقَالُ لهُ زَبُورٌ وَخُصَّ الزَّبُورُ بالكتاب الْمَنزَّل على دَاودَ عليه السلامُ قال : ﴿ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورا ﴾ [ النساء / ١٦٣] ﴿ قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ﴾ [الأنبياء/ ١٠٥] وَقُرِئ : ﴿ زُبُورا ﴾ بضم الزاى وذلك جَمْعُ رَبُــور كقولهم في جَــمْع ظَريف: ظَرُوفٌ ، أو يكُونُ جَـمْعَ زِبْر ، وزِبْرٌ مَصْـدَرٌ سُمِّیَ به کالکتابِ ثم جُمعَ علی زُبُر کما جُمعَ كتابٌ على كُتُب ، وقيلَ: بَلْ الزَّبُورُ كُلَّ كتاب صَعُبُ الوُّقُوفُ عليه منَ الكُتُب الإلهيَّة ، قَال : ﴿ وَإِنَّهُ لَـفَى زُبُّو ِ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٦]

وقال بَعْضُهُمْ: الزَّبُورُ اسْمٌ للكتاب المَقْصُور على الْحِكَمِ الْعَقْلِيَةِ دُونَ الأَحْكَامَ الشُّرْعيَّة، وَالكتابُ لما يَتَضَمَّنُ الأَحْكَامَ وَالْحكَمَ زبر : الزُّبْرَةُ قطْعَةٌ عَظيمَةٌ منَ الْحَديد | وَيَدُلُّ على ذلك أَنَّ زِبُورَ دَاوُدَ عليه السلامُ لأ يَتَ ضَمَّنُ شيئ من الأحكام وزنبُرُ الشُّوب مَعْرُوفٌ، والأزبر ما ضَخُم زُبْرة كاهله، ومنه قيلَ هاجَ زَبْرَؤُهُ لمَنْ يَغْضَبُ .

نج: الزُّجَاجُ حَجَرٌ شَفَّافٌ ، الواحدة زُجَاجَةٌ ، قال : ﴿ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنْهَا كُوْكُبٌ دُرِّيٌ ﴾ [ النور/ ٣٥] والزُّجُ حَـديدةٌ أَسْفَلَ الرُّمْحِ جَمْعُهُ زِجاجٌ ، وَزَجَجْتُ الرَّجُلَ طَعَنْتُهُ بِالزُّجِّ ، وَأَرْجَجِتُ الرَّمْحَ جَعَلْتُ لَهُ رُجا وَأَرْجَ جُتُهُ نَزَعْتُ رُجَّهُ ، والزَّجَجُ دَفَةٌ في الحَاجَبَيْنِ مُشَـَّبَّهُ بالزُّجِّ ، وظَلِيمٌ أزَّجُ وَنَعَـامَةٌ زَجَّاءُ للطُّويلَة الرِّجْل .

زجر : الزَّجْرُ طَرْدٌ بصَوْت ، يُقَالُ زَجَرْتُهُ فَأَنْزَجَرَ ، قَال : ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [النازعات/ ١٣] ثمَّ يُستعملُ في الطُّرد تارةً وَفَى الصَّوْتِ أُخْـرَى . وَقُولُهُ : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ زَجِواْ ﴾ [الصافات/ ٢] أي الملائكة التي تَزْجُرُ

السَّحاب ، وقُولُه: ﴿ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ [ القمر/ ٤] أى طَرْدٌ وَمَنْعٌ عنِ ارْتَسكابِ الْمَآثم. وقال: ﴿ وَالْدَجْرَ ﴾ [ القمر/ ٩ ] أى طُرِدَ، واستعمالُ الزَّجْرِ فيه لصياحهم بِالمطْرُودِ نحو أَنْ يُقالَ اعْزُبْ وَتَنَعَ وَوَرَاءَكَ .

زجا : الترْجِيةُ دَفْعُ الشَّى ، لِينْساقَ كَتَـرْجِيةً رَدِيفِ البَّسِحـابَ الرَّيعِ السَّحـابَ قال: ﴿ لَيُرْجِي سَحـابًا ﴾ [النور/ ٤٣] وقال: ﴿ لَيُرْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ ﴾ [الإسراء/ ٦٦] ومنه رَجُلٌ مُرْجًا ، وأَرْجَيْتُ رَدِيءَ التَّمرِ فَزَجَا، ومنه استُعـيرَ زَجَا الْخَرَاجُ يَرْجُو وَخَرَاجٌ زَاجٍ وقولُ الشَاعر :

# \* وَحَاجَةٌ غَيْرُ مُزْجَاةٍ عَنِ الْحَاجِ \*

زحع : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥ ] أَى أُزِيلَ عَنْ مَقَرَّهُ فيها .

زحف : أصلُ الزَّحْفِ انْبِعاتٌ معَ جَرَّ الرَّجْلِ كَانْبِعاتُ معَ جَرَّ الرَّجْلِ كَانْبِعاتِ الصَّبَىِّ قَبْلَ أَنْ يَمْشِى وَكَالْبَعِيرِ إِذَا تَعْبُرُ فَيَعَثُرُ الْعَسْكَرِ إِذَا كَثُرَ فَيَعَثُرُ الْبَعاثُهُ قَال : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ انْبِعاثُهُ قال : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ﴾ [الأنفال / ١٥] والدزَّحِفُ السَّهْمُ يَقَعُ دُونَ الْغَرَض .

زخرف: الزُّخرُفُ الزَّيْنَةُ المُزَوَّقَةُ ، ومنهُ قَيلَ للذَهَب: رُخرُفٌ ، وقَال : ﴿ أَخَذَت اللَّرْضُ رُخْرُفَها ﴾ [يونس/٢٤] وقال : ﴿ وَيَنْ مِنْ رُخْرُفَها ﴾ [يونس/٢٤] وقال : ﴿ وَرُخرُفا ﴾ [الإسراء/٩٣] أي ذهب مُسزوق ، وقال : ﴿ وَرُخرُفَ القَوْلُ اللَّوْلُ اللَّهُولُ اللَّوْلُ اللَّوْلُ اللَّهُولُ اللَّهُ وَقَالَ مِنَ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ

زرب: الزَّرابِي جَمْعُ زُرْبِ وهو ضربٌ منَ الثيابِ مُحَبَّرٌ منسوبٌ إلى مَوْضِعِ وعلى طريقِ التشبيهِ والاستعارة . قال : ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُونَةٌ ﴾ [ الغاشية / ١٦ ] والزَّرْبُ وَالزَّرِيبَةُ موضعُ الغَنَم وَفُتْرَةُ الرَّامي .

زرع: الزَّرعُ الإِنباتُ وحقيقةُ ذلك تكونُ بالأمورِ الإلهيةِ دُونَ البَشريَّةِ . قال: ﴿ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٤ ] فنسَبَ الحَرْثُ إلى يقيم ونقى عنهُم الزَّرْعُ ونسَبَه الى نقسهِ وإذا نُسِبَ إلى العَبْد فلكونه فاعلا للأسبابِ التي هي سَبَبُ الزَّرْعُ كَما تَقُولُ : النبَتُ كذا إذا كُنْتَ مِنْ أَسْبَابِ نَبَاتِه ، وَالزَّرْعُ نحو في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع نحو قوله : ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعا ﴾ [السجدة/ ٢٧] قوله : ﴿ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعا ﴾ [السجدة/ ٢٧] وقال : ﴿ فَرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان / وقال : ﴿ فَرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان /

﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ أَنْبَتُهُ اللهُ ، والمُزْرِعُ اللهُ وَلَدُكَ تشبيها كما تقُولُ: للضّمانِ بالقوْلِ وَالرَّئَاسَةِ رَعَامَةٌ فقيلَ للمُتكَفَّلِ أَنْبَتُهُ اللهُ ، والمُزْرِعُ الزَّرَّعُ ، وَازْدَرَعَ النباتُ صارَ والرِّيس: رَعِيمٌ للاعْتِقَادِ في قـولَيْهِما : إنهُما ذَا زَرْعٍ .

زرق : الزَّرْقَةُ بعضُ الألوان بَينَ البياضِ السَّوادِ ، يُقالُ زَرَقَتْ عَينُه رُرْقَةٌ وزرَقَانَا ، [يـوسف / ٧٧ وقولهُ تـعالى : ﴿ زُرْقا يَتَخافَتُونَ ﴾ [طه / القلم/ ٤٠] إمَّ وقولهُ تعميا عُيُونهُمْ لا نُورَ لَها . والزَّرْقُ مِنَ الزَّعْم بالقَوْل. طائرٌ ، وقـيلَ : زَرَقَ الطائرُ يَـزْرِقُ ، وزَرَقهُ المَانِقُها وقُرئَ : « إلْمِزْرَاقِ رَمَاهُ بهِ .

زرى : زَرَيْتُ عليه عبتُه وازْرَيْتُ به قَصَدْتُ به وَكذلك ازْدَرَيْتُ وَأَصْلُهُ افْتَعَلْتُ قال ﴿ تَزْدَرِيهِ مُ اعْلَيْنُكُمْ ﴾ [ هسود / ٣١] أي تَسْتَقَلَّهُمُ ، تَقْديرهُ : تَرْدَرِيهِمْ أَعْلَيْنُكُمْ أَيْ تَسْتَقَلَّهُمْ وَتَسْتَهِينُ بَهِمْ .

زعق الزُّعاقُ الماءُ الملْح الشديدُ المُلوحَة ، وطعامٌ مَـزْعُوقٌ كَـثُرَ مِلْحُهُ حـتى صارَ رُعـاقا ورَعَقَ به أَفْرَعَهُ بصياحِه فَانْزَعَقَ أَى فَرْعَ والزَّعَقُ الكثيرُ الزَّعِقُ النَّعَادُ . والزَّعْقُ النَّعَّارُ .

زعم الزَّعْمُ حِكَايَةُ قَـوْلَ يَكُونُ مَـظَنَّةً لَكَذَبِ وَلَهُذَا جَاءَ فَى القُرُانِ فَى كُلِّ مَوْضِعٍ ذُمَّ اللَّذِينَ كَـفَرُوا ﴾ القَـائِلُونَ به نحـو : ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَـفَرُوا ﴾ [التغابن / ٧] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾ [ الكـهف / [التغابن / ٧] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ ﴾ [ الأنعـام / ٢٢]

﴿ وَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ﴾ [ الإسراء / ٥٦ ] وقيلَ للضّمانِ بالقوْلِ وَالرِّنَاسَةِ زَعَامَةٌ فقيلَ للمُتكفَّل والرِّنيس: رَعِيمٌ للاعْتقاد في قوليْهِما: إنهُما مَظنّةٌ للكذب. قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ مَظنّةٌ للكذب . قال: ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ [يوسف / ٧٧] ﴿ أَيُّهُمْ بِذَلْكَ زَعِيمٍ ﴾ [القلم / ٤٠] ﴿ أَيُّهُمْ بِذَلْكَ زَعِيمٍ ﴾ من الزَّعْم بالقَوْل.

زف زف الإبل يزف رفا ورَفي فا وأرفه وأرفها وأرفها وأرفها سائقها وقُرئ : « إليه يَزِفُون » [ الصافات / ٢٠ ] أَى يُسرعون . ويَزِفُون أَى يَحْمِلُون اصحابهم عَلَى الزَّفيف ، وأصل الزفيف فى هُبُوب الريح وسرعة النّعام التى تخلط الطيران بالمشى . وزفزف النّعام أسرع ومنه استعير رف العروس واستعارة ما يَقتضى السرعة لا لأجل مشيتها ولكن للذهاب بِها عَلَى خِفة مِن السَّرُور.

زفر قال : ﴿ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ ﴾ [ هود / النَّفُ حتى تَنْتَفِخَ النَّفُ صحتى تَنْتَفِخَ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ الضَّلُوعُ منه ، وَارْدَفَرَ فُلانٌ كذا إذا تَحَمَّلُهُ عَشْقَة فتردَّدَ فيه نفسُهُ ، وقيلَ للإماءِ الحاملاتِ للماءُ: زَوَافرُ.

زقم ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ ﴾ [الدخان / عبارةٌ عن أطْعِمةٍ كَـرِيهةٍ في النار ومنه

﴿يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ [البقرة/ ١٥١] وتاررةً إلى العبادة التي هي آلةٌ في ذلك نحور: ﴿وَحَنانَا مِنْ لَدُنَّا وَزَكِاةً ﴾ [مريم/ ١٣] ﴿ لِأُهَبَ لَكَ غُلاَما زَكيًا ﴾ [مريم / ١٩] أى مُزكِّي بالحُلْقَة وذلك على طَريق ما ذَكَرْنَا منَ الاجْ تباء وهو أنْ يَجْ علَ بَعْضَ عباده عالما وَطَاهِرَ الْحُلُقِ لَا بِالتَّعَلُّم وَالْمُمَارَسَة بَلْ بِتَوْفِيقِ إلهيِّ كما يكُونُ جُلُّ الأنبياء والرُّسُل . ويَجُوزُ أَنْ يكونَ تَسْمِيَتُهُ بِالْمُزَكِّي لِمَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي الاسْتَقْبِأَلُ لَا فِي الحِالُ وَالْمُعْنَى سَيَتَـزَكَّى ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لَلزُّكَاةَ فَاعلُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٤] أَى يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْعِبَادَةَ لَيُزَكِّيهِمُ اللهُ أَوْ لَيْزَكُّ وا أَنْفُسَهُمْ ، والْمَعْنَيَـان وَاحدٌ . وَلَيسَ قولُهُ : للزَّكاة مَفْعُولًا لقولُه فَاعلُونَ بَلِ اللامُ فيـه للْعلة والقَصْـد . وتَزْكيَـةُ الإنْسَان نَفْـسَهُ ضَرَّبان : أحَدُهـما بالفعْل وهو محمودٌ وإليه قُصدَ بقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وقوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكِّي﴾ [ الأعلى / ١٤] والثاني : بالقول كَتَـزْكية العدل غَـيْرَهُ وذلك مَذْمُـومٌ أَن يَفْعَل الإنْسَانُ بِنَفْسِهِ وقد نَهِي اللهُ تعالى عنه فقال : ﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النجم / ٣٢] ونَهْيُهُ عَنْ ذلك تَأْدِيبٌ لِقُبْحِ مَدْحِ الإنْسَانِ نَفْسَهُ عَقْلاً

اسْتُعيرَ زَقَمَ فُلانٌ وتَزَقَّمَ إذا ابْتَلعَ شيئا كَريها . زكا: أصلُ الزَّكاة النُّمُو الحاصلُ عن بركة الله تعالى ويُعْتَبِرُ ذلك بالأمور الدُّنْيَوية والأُخْرُويَّة ، يُقالُ زَكَا الزَّرْعُ يَزْكُو إذا حَصلَ منه نمُوٌّ وَبَرَكَةٌ . وقوله : ﴿ أَيُّهَا أَزْكُمَ طَعَاما﴾ [ الكهف / ١٩ ] إشارةٌ إلى ما يكُونُ حلالاً لا يُسْتَوْخَمُ عُـقْباهُ ومنه الزَّكاةُ لِمَا يُخْرِجُ الإنْسانُ مِنْ حَقَّ الله تعالى إلى الفقَرَاء وَتَسْميتَةُ بذلك لما يكونُ فيها مِنْ رَجاءِ البَرَكةِ أَو لِتزْكيةِ النَّفسِ أَي تَنْمَيَتها بِٱلْخيرَاتِ والبَركـاتِ أَوْ لهُما جَميعا فإنَّ الْخَيرَيْنِ مَوْجُـودَان فيسها . وَقَرَنَ الله تعالى الزَّكاةَ بالصَّلاة في القرآن بقوله: ﴿وَأَقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ وَبزكاء النَّفس وطَهارتها يَصِيرُ الإنسانُ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُ فِي الدُّنيا الأوْصافَ المحْمُودَةَ ، وَفَى الآخرة الأجْر والمُثُونة . وهو أن يَتَحَرَّى الإنسانُ ما فيه تَطْهِيرُهُ وذلك يُنسَبُ تارَةً إلى العَبْد لكونه مُكْتَسبا لذلك نحو : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ﴾ [الشمس/ ٩] وتارَّةً يُنْسَبُ إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة نحوُّ: ﴿ بَلِ اللهُ يُزكِّي مَنَ يَشَاءُ ﴾ [ النساء / ٤٩ ] وتارَةً إلى النَّبيِّ لكُونه واسطَّةً في وصُول ذلك إليهم نحوُ: ﴿ تُطَهَّــرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [ التــوبة/ ١٠٣ ]

وَشَرْعا ولهذا قسيل لحكيم : ما الذي لا يَحْسُنُ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً ﴾ [ الملك / ٢٧ ] قسيلَ: وإن كانَ حَقًّا ؟ فقَالَ : مدْحُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ .

زَل : الزَّلَّةُ في الأصل اسْتُرْسالُ الرِّجْل منْ غَيْسِ قَصْد ، يُقَـالُ: زَلْتُ رَجْلُ تَزِلُّ ، وَالزَّلَةُ المكانُ الزَّلقُ ، وقيل للذُّنْبِ منْ غَيْــر قَصْد زَلَةٌ تشبيها بِزَلَّةِ الرِّجْلِ. قال تعالى : ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ ﴾ [ [ هود / ١١٤ ] قال الشاعرُ : [ السقرة / ٢٠٩] ﴿ فَأَزَّلَهُ مَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة/ ٣٦] ﴿ وَاسْتَزَلَّهُ ﴾ وإذًا تَحَرَّى زَلْــتَهُ وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٥] أي استُحرَّهُمُ الشَّيْطَانُ حتى زِلُّوا فإنَّ الْخَطينَةَ الصَّغيرةَ إذا تَرَخَّصَ الإنسانُ | قال: ﴿ وَأَزْلَفْنا ثُمَّ الآخَرينَ ﴾ [ الشعراء / فيها تَصِيرُ مُسَهِّلَةً لسَبيلِ الشَّيْطَانِ على نَفْسِهِ . [ ٦٤ ] ﴿ وَأَزْلَفَت الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ الشعراء/ وقـولهُ عليه السـلامُ: ﴿ مَنْ أَوْلَتْ إِلَيـه نعمَـةٌ فَلْيَشْكُرُهَا " أي مَنْ أُوصِلَ إليه نعْمةٌ بلا قَصد منْ مُسْديها تنبيها أنه إذا كانَ الشُّكُرُ في ذلك لازما فكيفَ فيما يكُونُ عَنْ قَصْده . وَالتَّزَّلْزُلُ الاضْطِرَابُ ، وتَكْرِيرُ حُـرُوفِ لَفْظِهِ تنبيـهٌ على تَكْرِير معنَى الزَّلَلِ فيه قال : ﴿ إِذَا زُكْرُلَت الأرْضُ زَلْزَالَها﴾ [ الزلزلة / ١ ] وقال : ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَة شَيء عَظِيمٌ ﴾ [ الحسج / ١] ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزِالاً شَدِيدًا ﴾ [ الأحزاب / ١١ ] أى زُعْزِعُوا مِنَ الرُّعْبِ .

زَلْفَ : الزُّلْفَةُ الْمَنْ زِلَةُ وَالْحَظْوَةُ ، وقولُهُ :

معناهُ لَمَّا رَأُواْ زُلْفَةَ المؤمنينَ وقد حُـرمُوها . وقيلَ استعمالُ الزُّلْفَة في مَنْزِلَة العذاب كاستعمال البشارة ونحوها من الألفاظ . وقيلَ لْنَادِل اللَّيلِ: رُلُفٌ قال : ﴿ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾

## \* طَيَّ الليالي زُلُفا فَزُلُفا \*

وَالزُّلْفَى الْحَظْوَةُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ إِلاَّ ليُقَرِّبُوناً إِلَى الله زُلْفي ﴾ [ الزمر / ٣] والمَزَالفُ المَرَاقي وأَزْلُفْتُهُ جَعَلْتُ له زُلْفَي ، ٩٠ ] وليلَةُ الْمُزْدُلُفَة خُـصَّتْ بذلك لقُرْبهمْ منْ منًى بَعْــدَ الإفاضــة وفي الحَديث: « ازْدَلَفُــوا إِلَى اللهِ برَكْعَتْيِن ».

ذلق : الزَّلَقُ والزَّلَلُ مُستَفَادِبانَ قال: ﴿صَعِيدا زَلَقا ﴾ [ الكهف / ٤٠ ] أي دَحَضا لا نَبَاتَ فيه نحو قوله : ﴿ فَتَركَهُ صَلَدًا ﴾ [البقرة / ٢٦٤] والمَزْلْقُ المكانُ الدَّحضُ قالَ: ﴿لَيْزُلْقُونَكَ بِأَبْصِارِهِمْ ﴾ [ الـقلـم / ٥١ ] وذلك كقول الشاعرِ :

\* نظرا يُزيلُ مَواضعَ الأقْدامِ \* ويُقَالُ: زَلَقَهُ وَأَزْلَقَهُ فَزَلَقَ ، قال يونُسُ : لم يُسْمَع الزَّلقُ وَالإِزْلاَقُ إِلاَ فَى السَّفُرَانِ ، وَرُوىَ أَنَّ أَبَى بْنَ كَعْبِ قَرَّا: ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ اللَّخْرِينَ ﴾ [الشعراء / ٤٤] أى أهْلكُنَا .

رَّ رَمْرِ: قَالَ: ﴿ وَسَيِقَ اللَّذِينَ اتْقَواْ رَبَّهُمْ اللَّهِ الْجَنَّةَ زُمُراً ﴾ [ الزمر / ٧٣] جَمْعُ زُمْرَةً وهي الجَمَاعَةُ القليلةُ ومنه قيلَ شَاةٌ رَمَرةٌ قليلةً الشَّعْسِر وَرَجُلٌ رَمِرٌ قليل المَرُوءَةِ ، وَرَمَوت الشَّعْامَةُ تَزْمِرُ زَمَاراً وعنه اشْتُقَّ الَّزْمُرُ ، وَالزَّمَّارَةُ كَانَةٌ عن الفاجرة.

زملُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ [ المزمل / ١] أَى المتزمل في تُوبِهِ وذلك على سبيلِ الاستعارة كناية عن المُقصر والمتهاون بالأمر وتعريضا به ، والزَّميْلُ: الضعيفُ ، قالتَ أُمُّ تَأَبَّط شرا: ليسَ بزُمَيْل شروب للغيل .

زنّم: الزّنيم والمُزنّم الزّائدُ في القوم وليس منهم تشبيها بالزّمَتينِ مِن الشّاةِ وَهُما المُتَدَلّيَتان مِن أَذُنها ومِن الحَلْقِ ، قال تعالى : ﴿ عُتُلّ بَعْدَ ذَلَكَ زَنيم ﴾ [ القلم / ١٣ ] وهو العَبْدُ زَلْمَةٌ وَزَنْمَةٌ أَى المُتَسَبِ إلى قومٍ هو مُعَلّقٌ بهم لا منهم وقال الشاعرُ :

فَأَنْسَتَ زَنيسمٌ نيسطَ في آل هَأَشِم كما نيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَدَحُ الفَرْدُ زنا: الزَّنا وَطْءُ المراَّةِ مَنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ،

وقد يُقْصَرُ وإذا مُدَّ يصحُّ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَ الْفَاعَلَة والنَّسْبة إليه زَنَوىٌ ، وَفُلانٌ لزِنْيَة وَزَنْيَة ، قال الله تعالى: ﴿ الزَّانِي لاَ يَسْكِحُ إلاَّ زَانِيَة أَوْ مُشْرِكَة وَالزَّانِيةُ لاَ يَنْكِحُها إلا زَان ﴾ [النور/ ٣] ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي ﴾ [ النور / ٢] وزنا في الجَبلِ زَنْا وزَنُوا والزَّناءُ الحَاقِنُ بَوْلَهُ وَنُهِ وَ الرَّناءُ الحَاقِنُ بَوْلَهُ وَنُه وَ رَناءُ .

زهد: الزهيدُ الشيءُ القليلُ والزّاهِدُ في الشيءِ الرَّاغِبُ عنه والرّاضِي منه بالزّهيدِ أي القليلِ ﴿ وكَأَنُوا فِيهِ مِنَ الزّاهدينَ ﴾ [يوسف/

زهق: رَهَقَتْ نَفْسُهُ خَرَجَتْ مِنَ الأسفِ عَلَى الشيءِ قَالَ : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ عَلَى الشيءِ قَالَ : ﴿ وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [التوبة/ ٥٥].

زيت: رَيْتُونَ وَرَيْتُونَةٌ نَحُو : شَجَرِ وَشَجَرَة، قال تعالى: ﴿ زَيْتُونَةَ لاَ شَرْقِيَّة ولاً عَرْبِيّة ﴾ [ النور / ٣٥ ] والزيْتُ عُصَارَةُ الزَيْتُون، قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيء ﴾ الزيّتُون، قال : ﴿ يَكَادُ زَيْتُها يُضِيء ﴾ [النور/ ٣٥] وقد زات طَعَامَهُ نحو سَمنَهُ وَزَاتَ رَأْسَهُ نحو دَهنَهُ بِهِ ، وازْدَاتَ ادَّهَنَ .

زُوج : يُقَالُ لِكلِّ وَاحِـد مِنَ الْقَرِينَيْنِ مِنَ النَّكِرِ وَالأُنْثَى فَى الْحَـيُوانَاتِ الْمُتَـزَاوِجَةِ: زَوْجٌ وَلَكُلِّ قَرِينَيْنِ فِيهِـا وَفَى غَيْرِهَا زَوْجٌ ، كَالْحُفُّ

وَالنَّعْلَ ، وَلَكُلِّ مَا يَقْتَرِنُ بَاخَر مُمَاثِلاً لَهُ أَوْ مُمَاثِلاً لَهُ أَوْ مُصَادِّ وَوَجٌ . قال تعالى : ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجُيْنِ اللَّهِ كُرَ وَالْأَنْثَى ﴾ [ القيامة / ٣٩ ] قال : ﴿ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] وزَوْجَةٌ لُغَةٌ رَدِينَةٌ وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ قال الشاعِرُ:

### \* فَبَكَا بَنَاتِي شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتِي \*

وَجَــُمْعُ الزُّوجِ أَرْوَاجٌ . وقـــوله: ﴿ هُـمُ وَأَزْوَاجُهُمْ ﴾ [ يس / ٥٦ ] ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظُلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] أي أَقْرَانَهُمُ المُقتدينَ بهم في أَفْعَالهم ﴿ إِلَى مَا مَتَّعْنا به أزواجا منهم ﴾ [ الحجر /٨٨] أي أشباها وَأَقْرَانًا . وقسوله : ﴿ سُبْحِانَ الَّذِي خَلَقَ الأزْواَجَ ﴾ [ يس / ٣٦] ﴿ وَمَنْ كُسلُّ شَيء خَلَقْنَـا زَوْجَـيْنِ ﴾ [الذاريات /٤٩] فـتنبيــهُ أنَّ الأشياءَ كُلُّهـا مُركَّبَّةٌ من جَـوْهَرِ وَعَرَضِ ومادَّة وصُورَةِ ، وأن لا شيءَ يَتَعَرَّى منْ تَرْكيب يَقْتَـضَى كَوْنَهُ مَصَنُوعًا وأنهُ لابُدُّ له من صانع تنبيها أنه تعالى هو الفرد، وقولهُ: ﴿ خُلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] فبَيِّن أنَّ كلَّ ما في العالم رَوْجٌ من حَيْثُ إنَّ له ضدًا أو مثلاً مَا أَو تَرْكيبا مَا بَلُ لا يَنْفَكُ بُوجُه مِنْ تَرْكيبٍ ، وإنما ذَكرَ ههُنا رَوْجين تنبيها أنَّ الشيءَ وإنَّ لم يكُنْ له ضِدٌّ ولا مِثْلٌ فإنه لا يَنْفُكُّ مِنْ تَرْكيب

جَـوْهَرِ وعَـرَضِ وذلـك زوجـان . وقـولهُ : ﴿ أَزُواَجًا مِنْ نَبَاتَ شَتَّى ﴾ [ طــه / ٥٣ ] أي أنواعا مُتشَابهةً . وكذلك قولهُ : ﴿ مَنْ كُلِّ زُوج كَرِيم ﴾ [ الشعراء / ٧] ﴿ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجِ﴾ [ الزمـر / ٦ ] أي أصناف . وقَــوَلهُ ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجِا ثَلَاثَةً ﴾ [ الواقعة / ٧ ] أي قُـرَنَاءُ ثَلاثا وَهُم الـذينَ فَــسَّـرَهُم بمَا بَعْــدُ . وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾ [ التكوير / ٧ ] فقد قيلَ معناهُ قُرنَ كُلُّ شيعة بمَنْ شاَيَعَهُمْ في الجنَّة وَالنَّـارِ، نحبوُ : ﴿ احْشُـرُوا الَّذَينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ ﴾ [ الصافات / ٢٢ ] وقيل: قُرنَت الأرْوَاحُ بأجسادها حَسبَما نَبَّهَ عليه قـولهُ في أحد التَّفْسِيرِيْنِ : ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطمَننَّةُ ارْجعي إلَى ربَّك راضيةً مَرْضَيَّةً ﴾ [ الفــجــر / ٢٧ ، ٢٧ ] أي صاحبك . وقيلَ: قُرنَت النُّفُوسُ بأَعْمالها حَسْبَما نَبُّهُ قُولُهُ: ﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملَتْ مِنْ خَيْرِ مُحضرا وَمَا عَملَتْ مِنْ سُوءَ ﴾ [ آل عـمران / ٣٠] وقـولهُ: ﴿ وَزُوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِينَ ﴾ [ الدخان / ٥٤ ] أي قَـرَنَّاهُمُ بهِنَّ ، ولم يجيُّ في القرآن زُوَّجْنَاهُمْ حُـورا كُمَّا يُقَالُ زَوَّجْتُـهُ امْرَأَةً تنبيها أن ذلك لا يكونُ عَلَى حَسَبِ الْمُتَعَارَفِ فيما بَيْنناً مِن الْمُناكَحة . زاد : الزَّيادَةُ أَنْ ينضَمَّ إلى ما عليه الشيءُ

فَى نَفْسِهِ شَيءٌ آخرُ ، يــقالُ: رِدْتُهُ فارْدَادَ وقولُهُ ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرَ ﴾ [ يوسف / ٦٥ ] نحـوُ | منْ مَزيد﴾ [ ق / ٣٠ ] ، يَجُــوزُ أَنْ يَكُونَ ازْدَدْتُ فَـضْـلاً أَى ازْدَادَ فَـضْلَى وهو منْ باب ﴿سَفَهُ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ١٣٠] وذلك قد يكونُ زياَدَة مَذْوُمَـةً كالزَّياَدَة عَلَى الكفَـاية مثْلُ ريادة الأصابع والزُّوائد في قَوائم الدَّابَّة وزيادة الكَبد وهي قطْعةٌ مُعلَّقةٌ بها يُتصَوَّرُ أَنْ لا حَاجَةَ إليْهِا لكوْنها غَيْسرَ مَأْكُسولة ، وقد تَكُونُ زيادَةً محمودة نحو توله : ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وزيادة ﴾ [ يمونس /٢٦ ] ورُويَ من طُرُق مُخْتلفة أنَّ هذه الزِّيادَة النَّظَرُ إلى وجه الله إشارَةً إلى إنعام وأحوال لا يُمكن تَصَوَّرُها في الدُّنْيَا ﴿ وَزَادَهُ بَسَطَةً في العلم وَالْجِسْم ﴾ [البقرة / ٢٤٧] ، أي أعطاه من العلم والجسم قَـدْرًا عَلَى مَـا أَعْطَـى أَهْلَ زَمَـانه ، وقَـوْلُهُ : ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدِّي ﴾ [ مريم / ٧٦] ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّاد التَقْوَى ﴾ [ البقرة / ومنَ الزِّيَادة الْمَكْرُوهَة قُولُهُ : ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ إِلاَّ نُفُوراً ﴾وقـولُهُ : ﴿ زِدْنَاهُمْ عَـــذَابًا فَـوْقَ الْمَذَابِ ﴾ [ النحل / ٨٨ ] ، ﴿فَمَا تَزِيدُونَني غَيْرُ تَخْسيرِ ﴾ [ هود / ٦٣ ] ، وَقَـــوْلُهُ : ﴿ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ [ البقرة / ١٠] ، فإنَّ هذه الزِيَادَةَ هُو مَـا بُنيَ عَلَيْه جبــلة الإنْسَان أنَّ

يَتَعَاطَاهُ فَيَــزْدَادُ حَالًا فَحالًا ، وقولُهُ : ﴿ هَلُ ذَلكَ اسْتَدْعَاءً للزِّيَّادَة ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَنْبِيهًا أنها قَد امْتَلَأْتُ وَحَصَلَ فيها مَا ذَكَرَ تَعَالَى في قُولُهُ : ﴿ لِأَمْ لِأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ [الســجـــدة/ ١٣] ، يقـــالُ : زدْتُهُ وَزَادَ هُوَ وَازْدَادَ، قيالَ: ﴿ وَازْدَادُوا تُسْعُا ﴾ [الكهف/ ٢٥] ، وقَال : ﴿ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ [النساء / ١٣٧]، ﴿ وَمَا تَغيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاد ﴾ [ الرعد / ٨] ، وَشَـرٌّ زَائدٌ وَزَيْدٌ ، أ قال الشاعر :

> وأَنْتُمُو مَعْشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مائة فأجمعُوا أَمْرَكُمْ كَيْدًا فَكيدوني

والزأد: اللَّاخِرُ الزَّائدُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إليه في الوَقْت ، وَالسَّرَوُّدُ أَخَـٰذُ الرَّادِ ، قَـالَ : ١٩٧] ، وَالْمَـزُودُ مَا يُجْعَلُ فَيِهِ الزَّادُ مِنَ الطُّعَام ، وَالْمَزَادَةُ مَا يُجْعَلُ فيه الزَّادُ مِنَ الْمَاءِ . زور : الزُّورُ أَعْلَى الصَّدر وَزُرْتُ فَلانًا تَلَقَيْتُهُ بِزَوْرِي أَوْ قَصَــدْتُ زَوْرَهُ نحوُ وَجُهْتُهُ ، وَرَجُلٌ زَائرٌ ، وَقُوم زَوْرٌ ، نحوُ سَافر وَسَفْر ، وَقد يُقَالُ : رَجُلُ رَوْرٌ فَيَكُونُ مَـصْدَرًا مَوْصُوفًا مَنْ تَعَاطَى فِعْلاً إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرًا تَقَوَّى فِيما إِبِهِ نحو : ضَيْفٍ ، والزَّوْرُ مَيْلٌ في الزَّوْرِ

وَالْأَزْوَرُ الْمَاثِلُ الزَّوْرِ ، وَقَــولهُ : ﴿ تَـزَاوَرُ عَـنْ كَهْفُهُمْ ﴾ [ الكهف / ١٧ ] أي : تَمــيلُ ، ﴿ طَرِيقَتَـهُ جانحًا عنه ، وقيل: أَزَلْتُـهُ وَزَوَّلْتُهُ ، وَقُرِيُّ بِتَخْفِيفِ الزَايِ وَتَشْدِيدِهِ ، وَقُرِيُّ تَزْوَرُّ. القالَ: ﴿أَنْ تَزُولاً ﴾، ﴿وَلَـ مَنْ زَالَـ تَسَا ﴾[فاطر/ قَــالَ أَبُو الْحَـسَنِ: لا مَـعْنَى لِتَــزُورٌ هَهُنَا لأَن الأزْورَارَ الانْقبَاضُ ، يُقَالُ تَزَاوَرَ عنه وازْورَ عنه ورجُلٌ أَزْوَرُ وَقَوْمٌ زَوَّرٌ وَبِثْرٌ زَوْرَاءُ مَاثِلَةُ الحَفْرْ ، وَقَـيلَ للكَذَبَ زُورٌ لكَوْنه مَاثلاً عَنْ جَـهَتـه ، ﴿ ثَبَـاتَ للشـمس بوجـه قـيلَ إنَّ ذلك قـالُوهُ قَالَ: ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ [ الفرقان / ٤] ، وَقَـوْلَ الزُّور مِنَ الْقَـوْل ، وَزُورًا لاَ يَشْهَـدُونَ الزُّورَ ، وَيُسمَّى الصَّنَّمُ زُورًا فِي قَوْلِ الشاعر:

\* جَاؤُوا بِزُور بَيْنَهُم وَجِئنا بِالْأَمَمُ \*

لكُوْن ذَلكَ كَذَبًا وَمَيْلاً عَنِ الْحَقِّ .

زيغ : الزَّيْغُ الْمَيْلُ عَنِ الاستقامة ، وَالتَّزَايُغُ : التَّــمايُلُ ، وَرَجُلٌ زَائغٌ وَقَــومٌ زاغَةٌ وزَائغُونَ وَزَاغَتِ الشمسُ وَزَاغَ البَصَرُ ﴿ وَإِذَ زَاغَت الأَبْصَارُ ﴾ [الأحزاب / ١٠] يَصحُّ أنْ يكونَ إِشَارَةً إِلَى مَا يُدَّاخِلُهُمْ مِنَ الخَـوْفِ حتى اظْلَمَّتْ أَبِصَارُهُمْ ، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةً إِلَى ما قال : ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى العَيْنِ ﴾ [آل عمران / ١٣]، وقال: ﴿ مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَي ﴾ ﴿ مِنْ بَعْدُ مَا كَادَ يَزِيغُ ﴾ [التوبة/١٧] ، ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ الله قُلُوبَهُم ﴾ [ الصف / ٥] لَمَّا فَارَقُوا الاسْتَقَامَةَ عَامَلَهُمْ بِذَلْكَ.

ذال: زَالَ الشيءُ يَزُولُ دَوَالاً: فَكُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٤]، ﴿ لَتَزُولُ مُنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٦]، وَالزُّوالُ يُقَالُ في شيء قد كان ثَابتًا قَبْلُ فإنْ قيل قد قالوا: زَوَالُ الشمس وَمَعْلُومٌ أَن لا لاعْتِ قادهم في الظُّهيرة أنَّ لَهَا ثَبَاتًا في كَبد السَّمَاء وَلَهَذَا قَالُوا:قَـامَ قَاثِمُ الظُّهيـرَة وسارَ النهارُ ، وقيلَ زَالَهُ يَزيلُهُ زَيْلاً قال الشاعرُ :

#### \* زَالَ زَوَالُهَا \*

أَى أَذْهَبَ اللهُ حَرَكَتُهَا ، والزواَلُ التَّصَرُّفُ وقيلَ هو نحو تولهم : أَسْكَتَ الله نَامَتَه ، قال الشاعر :

#### \* إذا ما رأتنا زال منها زويلها \*

ومَنْ قال : زَالَ لا يَتَعَدَّى قال : زَوالها النُصبَ على المصدر ، وتَزيَّلُوا تَفَرَّقُوا ، قالَ : ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٨ ] وذلك على التَّكْثيرِ فِيمَنْ قَالَ : زلْتُ مُتَّعَد نحو مزتَّهُ وَمَيَّـزْتُهُ ، وقولُهــم : مَا زَالَ وَلاَ يَزَالُ خَـصًّا بالْعبَارَة وأُجْرِي مَـجْرَى كَـانَ في رَفْع الاسم ونصب الخَبَر ، وأصله من الياء لقولهم : زيلت ، وَمَعْنَاهُ معنَى ما بَرِحْتُ وعلى ذلك وقولُهُ: ﴿ لاَ يَزَال بُنْيَانُهُمْ ﴾ [التوبة / ١١٠] ﴿ فِي قوله : ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُم ْعَنْدَ الله أَتْقَاكُمْ ﴾ ﴿ ولا يزالُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ [الرعد / ٣١] [الحجرات / ١٣] وعلى هذا قالَ الشاعرُ : ﴿ وَمَا زَلْتُمْ فَى شَكٌّ ﴾ [ غافر/ ٣٤ ] وَلا يصحُّ أَنْ يُقَالَ: مَا زَالَ زَيْدُ إِلا مُنْطَلقا كما يُقالُ: ما كَانَ زَيْدٌ إِلاَّ مُنْطَلَقًا وذلك أنَّ زَالَ يَقْتَضَى معنَى النَّفْي إذْ هو ضدُّ الثَّبات وما ولا: يَقْـتَضيان النَّفْي ، وَالنَّفْيان إذَا اجْتَمَعا اقْتَضَيا الإنْبَاتَ فَصارَ قـولُهم : ما زالَ يجرى مَجْرَى كانَ في كَوْنه إِثْباتا فكما لا يقالُ كانَ زَيْدٌ إلا مُنْطَلقا، لا يقال ما زال زيد إلا منطلقا .

في شيء من أحواله لا في الدُّنيـــا ولا في الآخرة فأمًّا ما يَزينُه في حالة دون حالة فَهُو من وجْه شَــيْنٌ والزِّينَةُ بالقوْل المُجْــمَل ثَلاثٌ: رينَةٌ نَفْسيَّةً كالعلْم والاعْــتقادات الحَسنَة،وزينَةٌ بَدَنَيَّةٌ كَالْـقُوَّة وطُول القامَة ، رزينةٌ خَارِجيَّةٌ كَالمَال والجاه . فقوله: ﴿ حَبُّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ فَي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات/ ٧] فهو منَ الزَّينَةِ النَّفسَّية المفعولُ لأنَّ المعنَى مَفْهُومٌ . وممَّا لم يُسَمَّ فاعلُه وقوله : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ ﴾ [ الاعـراف / | قــوله عــز وجل : ﴿ زُيِّسَ لـلنَّـاسِ حُـبًّ ٣٢ ] فقد حُملَ عَلَى الزَّينَة الخارجيَّة وذلك أنه الشَّهَوَات﴾ [آل عمران / ١٤] ﴿ زُيِّنَ لَهُمْ قد رُوى أنَّ قَــوْما كــانُوا يَطُوفُون بالبــيتِ عُراَةً فَنُهُوا عَن ذلك بهذه الآية، وقال بعضهُم : بل

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْ تَلَفِينَ ﴾ [هـود / ١١٨] الزِّينةُ المذكُورَةُ في هذه الآية هي الكَرَّمُ المذكُور \*وَزينَةُ المرء حُسنُ الأدَب

وقولهُ : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمُهُ فَى زَيْنَتُهُ ﴾ [القصص / ٧٩] هي الزِّينة الدُّنْيَويّة منَ المال والآثاث والجاه ، يُقال: زانهُ كـذا وزيَّنهُ إذا أَظْهَر حُـسْنَه إِمَّا بِالفَعْلِ أَوْ بِالقَّـوْلُ وقد نسب الله تعالى التّــزْيين في مواضعَ إِلَى نَفْـسِهِ وفي مَوَاضِعَ إِلَى الشَّيْطَانِ وَفِي مَوَاضِعَ ذَكَرَهُ غَـيرَ مُسمِّى فاعله ، فممَّا نسبهُ إلى نفسه قولهُ في زين : الزِّينَةُ الحقيقيةُ ما لا يشينُ الإنسانَ الإيمان : ﴿ وَزَينهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [ الحجرات / ٧] وفي الكفر قوله : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [ النمل/ ٤] ﴿ زَيَّنَّا لَكُلِّ أُمَّة عَملَهُمْ ﴾ [الانعام / ١٠٨] ومَّا نَسبهُ إِلَى الشيطان قولهُ: ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [الانفال / ٤٨] وقوله تعالى : ﴿ لأَزَيُّنَوْ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ [الحجر : ٣٩] ولم يُذْكُر سُوءُ أعمالهم ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقال: ﴿ وَيُّنَّ لِلَّذِينَ كَفَرَوا الْحَياةُ الدُّنْياَ ﴾ [ البقرة /

أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام/ ١٣٧] تقْديرُهُ ﴿ والعامَّةُ وإلى الزِّينَةِ المعقُـولةِ التي يخْـتَصُ زَيْنَهُ شُرَكَاوُهُمْ وَقُولُهُ: ﴿ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيِـا ۗ بَمْرِفتهـا الخَاصَّـة وذلك احْكَامُـها وسيُـرها بَصابيحَ ﴾ [الملك/ ٥] وقــوله : ﴿ إِنَا زَيَّنَّا ۗ وتَزْيينُ الله للأشياء قد يكونُ بإبْداعها مُزّيّنةً السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكواكب ﴾ [ الصافات/ ٦ ] وإيجادِها كذلك ، وتَعزيينُ الناسِ للشيء ﴿ وَزَيَّنَّاهَا لَلنَّاظُرِينَ﴾ [الحجر/١٦] فإشارة إلى

٢١٢ ] وقولهُ : ﴿ زَيَّنَ لَكَثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ الزِّينَةِ التي تُدْرَكُ بالبَصِرِ التي يعرفُها الخاَصْة بتَزْوِيقهم أو بقولهم وهوَ أَنْ يَمْدَحُوهُ وَبَذْكُرُوهُ بما يَرْفَعُ منهُ.

## 🌡 كتاب السين

سبب : السَّبُ الْحَبْلُ الذي يُصْعَدُ به النَّخلُ وَجَمْعُه أسبابٌ قال: ﴿ فَلَيْرُتُـقُوا فِي الأسباب ﴾ [ ص / ١٠ ] والإنسارة بالمعنى إلى نحو قوله : ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلُمٌ يَسْتَمعُونَ فيه﴾ [ الطور / ٣٨ ] وسُمِّى كُلُّ مَا يُتَوصَلُ به إلى شيء سَبَسبًا ، قـال تعالى : ﴿ وَٱتَّيْنَاهُ مَنْ كُلِّ شَيء سَبَبًا فَأَنَّبُعَ سَبَبًا ﴾ [ الكهف / ٨٤ ، ٨٥ ] ومعناه أنَّ الله تعالَى أَتَاهُ منْ كُلِّ شيء مُعرفةً وذَرِيعةً يَتُوصُلُ بها فـأَتْبُع وَاحدا من تلك الأسباب وعلى ذلك قوله تعالى : ﴿ لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ أَسْبَابَ السَّموات ﴾ [غافـر/٣٦ ، ٣٧ ] أي لعلى أعرف الذرائع والأسبابَ الحادثَة في السماء فأتَوَصَّلُ بهاَ إلى مَعْرِفَة ما يَدْعيه مُوسى، وَسُمِّي العمامَةُ البذلك كَتَسميتها بالمسبَّحة لتَحْريكها بالتسبيح. وَالْحُمَارُ وَالشُّوبُ الطُّويلُ سَبِّبًا تَشْبَيْـُهَا بِالْحَبْلِ

بمَا تَنزُّه تعالى عنه وقول الشاعر :

فما كان ذَنْبُ بني مالك بأنْ سَبَّ منهم غُلاماً فَســَبُّ مَالْيَــــــضَ ذى ثَطب قَاطِــعِ يَقُدُ العظَـامَ وَيَبْـرى القَصَـ فإنه نَبَّه على ما قَال الآخرُ :

\* وَنَشْتُمُ بِالْأَفْعَالِ لَا بِالتَّكَلُّمِ \* وَالسُّبُّ الْمُسَابِبُ ، قالَ الشاعر : لاَ تَسبُّنُنى فَلَسنتَ بسبِّي إنَّ سبِّي منَ الرَّجالَ الكَريمُ وَالسَّبَّةُ مَا يُسَبُّ وكُنِّيَ بِهِـاً عَنِ الدُّبُرِ ،

وتَسْميَـتُه بذلك كتَسْميَته بالسَّواة . والسَّابَةُ سُمَّيَتُ للإشارَة بها عندَ السَّبِّ ، وتَسميتُها سبت : أَصْلُ السَّبْتَ الْقَطْعُ ومنه سَبَّتَ في الطُّول . وكــذا مَنْهَجُ الطريـق وُصفَ ۗ السَّيْرَ قَطَعَـهُ وَسَبَّتَ شَعَرَهُ حَلَقَـهُ وَانْفَهُ بالسَّبَبِ كَتَشْبِيهِهِ بِالْخَيْطِ مَرَّةً وبالثوبِ المحدود اصْطَلَمَـهُ، وقـيلَ سُـمِّيَ يوم السَّبْتِ لأنَّ اللهَ مَرَّةً . والسَّبُّ الشَّتُمُ الوجيع قبالَ: ﴿ وَلاَ اللَّهُ النَّدَا بِخَلْقِ السَّمَاواتِ والأرضِ يومُ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا الله الأحدِ فَخلَقَها في سِتَّةِ أَيَّام كما ذكره فَقطَعَ عَدُوا بِغَيْرَ عِلْمٍ ﴾ [ الأنعام/ َ ١٠٨ ] وَسَبُّهُمْ الْعَمَلُهُ يُومَ السَّبْتِ فَسُمِّيَ بِذَلَك ، وَسَبَّتَ فُلاَنٌّ لله ليسَ عَلَى أَنهم يَسْبُونَهُ صَريحًا ولكن صارَ في السَّبْتِ وقولُهُ : ﴿ يَوْمَ سَبْتُهُمْ يخُوضُـونَ في ذِكْرِهِ فَـيَذْكُـرُونَهُ بما لا يَلينُ به ۗ شُرَّعا﴾ [ الأعراف / ١٦٣ ] قيلَ يومَ قَطُّعهُمْ ويَتمادَوْنَ في ذلك بالمُجادلَةِ فيزْدَادُون في ذِكْرِه اللَّعَمَلِ ﴿ وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ ﴾ [ الأعراف /

١٦٣ ] قيلَ مَعْنَاهُ لاَ يَقْطَعُونَ الْعَمَلَ وقيلَ يومَ ۗ ﴿لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ﴾ [القالم / ٢٨] أي هَـلاً لاَ يكونُونَ في السَّبْت وكــلاَهُما إشــارَةٌ إِلَى ۗ تَعْبُدُونَهُ وَتَشْكُرُونَهُ وَحُملَ ذلك على الاسْتثناء حَالَة وَاحِدَة ، وقولُه : ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ ﴾ [ وهو أن يقولَ : إنْ شَاءَ اللهُ وَيَدُلُّ على ذلك [ النحل / ١٢٤ ] أي تـركُ العَـمَـلِ فـيــه | قولهُ : ﴿ إِذْ أَقْسَمُـوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَلاَ ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمُكُمْ سُبِأَتَا ﴾ [ النب / ١٩ أى إيسْتَنْنُونَ ﴾ [ السقام / ١٧ ] ، ١١٨ قَطْعًا لِلعَمَلِ وذلك إشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ فَي صِفَةٍ ﴿ وَقَالَ: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواَتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ اللَّيْل : ﴿ لَتَسْكُنُوا فِيه ﴾ [ يونس/ ١٧ ] . ومَنْ فيهنَّ وَإِنْ منْ شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمده سبح : السَّبْحُ المُّرُّ السَّرِيعُ في الماء وفي | ولكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ ﴾ [ الإسراء / الهَواء ، يُقَالُ: سَبَّحَ سَبْحا وَسَباحَةُ وَاسْتُعِيرَ اللهَ اللهَ نحوُ قوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ في لمَرِّ النَّجوم في الفَلَكِ نحوُ: ﴿ وَكُلُّ فِي فَلَكَ ۗ السَّسَمَ وَاتَ وَالْأَرْضَ طَوْعَا وَكَسَرُها ﴾ يَسْبَحُونَ ﴾ [ يس / ٤٠] ولِجَري الفَسرَسِ [الرعد / ١٥] ﴿ وللهُ يَسْجُدُ مِا في السَّموات نحوُ: ﴿ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ﴾ [ النازعات / | ومَا في الأرْض ﴾ [ النحل / ٤٩ ] فـذلك ٣] وَلَسُرْعَةِ الذَّهَابِ فَي العَمَلِ نحو ﴿ إِنَّ لَكَ المَّقَتِضِي أَنْ يكُونَ تَسْبِيحا على الحقيقةِ وَسُجُودا في النَّهـار سَبْحـا طَويلاً ﴾ [ المـزمــل / ٧ ] له على وجُه لا نَفْقَهُهُ بدلالة قوله : ﴿ وَلَكُنْ والتَّسْبِيحُ تَنْزِيهُ الله تعالى وأصلُهُ المَرُّ السَّرِيعُ | لاَ تَفْقَـهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسـراء/ ٤٤ ] ودلالة قوله : ﴿ وَمَنْ فيهنَّ ﴾ [ الإسراء / الْخَيِر كَمَا جُعِلَ الإِبْعَادُ فِي الشَّرِّ فَقَيلَ: أَبْعَدَهُ ۗ ٤٤] بَعْدَ ذِكْرِ السَّمْوَاتَ وَالْأَرْض ولا يُصحُّ أَنْ يكُونَ تَقْديرُهُ : يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ في السَّماواتِ ، وَيَسْجُدُ لَهُ مَن في الأرض ، لأنَّ هذا ممَّا نَفْقَ هُهُ ولأنه مُحَالًا أَنْ يكونَ ذلك تَقْديرُهُ ثم يُعطَفُ عليه بقوله: ﴿ وَمَنْ فيهنَ ﴾ [الإسراء / ٤٤] والأشياء كُلُّها تسبُّحُ لَهُ وتَسْجُدُ بَعْضُها بالتَّسْخير ، وَبَعْضُها بالاختيار ولا خلاَفَ أنَّ السَّماوَات والأرضَ وَالَّدُوَابُّ مُسَبِّحاًتٌ بَالتَّسْخير ﴿ فَسَبُّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ [ ق / ٤٠] مِنْ حَيْثُ إِنَّ أَخْوَالَهَا تَدُلُّ على حِكْمَةِ اللهِ

في عباَدَة الله تعالى وَجُعلَ ذلك في فعل اللهُ ، وجُعلَ التَّسبيحُ عَـاما في العبادَات قَوْلاً كَانَ أَو فَعْلاً أَو نَيَّةً ، قَالَ : ﴿فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ منَ المُسبِّحينَ ﴾ [ الصافات/ ١٤٣ ] قيلَ من الْمُصَلِّينَ وَالْأُولَى أَنْ يُحْمِلُ عَلَى ثَلاثَتِها ، قال: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَـمْدُكَ ﴾ [ البقرة / ٣٠] ﴿ وَسَبِّحُ بِالْعَشَى ﴾ [ آل عمران / ٤١]

[السروم / الله علم الله علم لنا ﴾ وأَمامَة ، وَسَبَطَت النَّاقَةُ وَلَدَها : أَىْ ٱلْقَتْهُ . [البقرة / ٣٢] وقول الشاعر:

إليه. والسُّبُوحُ القُدُّوسُ من أسماء الله تعالى [الكهف/٢٢] ﴿ سَبْعُـوَن دْرَاعًا ﴾ [الحاقة/ للخَرَزَات الَّتِي بِهِا يُسَبَّحُ سُبْحَةً .

ذلك ممَّا لَيس فيه اكْتنَازٌ وَتُقَلُّ .

سبط : أَصْلُ السَّبْطِ انْسِساطٌ في سُهُولَة معْرُوفٌ وقيل سُمِّي بذلك لتمام قُوتَه وذلك يُقَالُ شَـعُرٌ سَـبُطٌ وسَبطٌ وقــد سَبطَ سُـبُوطًا وَسَبِاطَةً وَسَبَاطًا وَامْرَأَةٌ سَـبْطَةُ الْخُلْقَة وَرَجُلٌ

تعالى ، وإنَّما الخلافُ في السماوات والأرض ﴿ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ [ البقرة / ١٣٦ ] أي هَلْ تُسَبِّحُ باخْـتيار ؟ والآية تَقْتَـضِي ذلك بِما ﴿ قَبَائلَ كُلُّ قَبِيلَة مِـنْ نَسْلِ رَجُلِ أَسْبَاطا أُمَما . ذَكَرْتُ مِنَ الدَّلَالَةُ ، وسُبْحَانَ أَصْلُهُ مَصْلُدٌ ۗ والساباطُ الْمُـنْبَسِطُ بَيْنَ دَارَيْنِ . وَأَخَـذَتْ فُلاَنَا نحوُ غُفْرَان قال: ﴿فَسُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ﴾ اسباط اى حُمَّى تَمُطُّهُ ، وَالسبَّاطَةُ خَيْرٌ مِنْ

سبع: أصل السُّع العَددُ قال: ﴿ سَبْعَ \* سُبْحانَ منْ عَلْقَمَةَ الفاجر \* اسمَوات ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] ﴿ سَبَعا شدادا ﴾ قيلَ : تَقْدِيرُهُ مَبْحَانَ عَلْقَمَةً على طَرِيقِ [ النبا/ "١٢ ] يعنى السماوات السَّبْعَ ﴿ وسَبْعَ التَّهَكُّم فَزَادَ فيه مِنْ رَدًا إِلَى أَصْلِهِ ، وقيلَ أَرَادَ ۗ سُنُبلات ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] ﴿ سَبع لَيَال ﴾ سُبْحاًنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ عَلْقَمَةَ فَحُذِفَ الْمُضَافُ [الحاقة / ٧] ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ولَيس في كلامِهِمْ فُعُولٌ سِواَهُما وَقد يَفْتَحَانِ ٢٣] ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠] ﴿سَبْعا نحوُ كَلُّوبِ وَسَمُّورِ والسُّبَحَةُ التَّسْبِيحُ وقد يُقَالُ مِنَ المثاني ﴾ [ الحجر/ ٨٧] قيل سُــورةُ الْحمد الكونها سبع َ آيات ، السَّبعُ الطَّوَالُ منَ البقرة سَبِيغُ : قُرِئَ « إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَبِّخا » إلى الأعراف وسُمِّى سُورُ القرآنِ المثاني لأنه [المزمل / ٧] أي سَعَـةً في التَّصَـرُّفِ ، وقد إينْني فيهاَ القَصَصُ ومنه السَّبْعُ وَالسَّبِيعُ والسِّبْعُ سَبَخَ الله عنه الْحُمَّى فَتَسَبَّغَ أَى تَغَشَّى فِي الوُّرُود . والأسبوعُ جَمْعُهُ أسابَيعُ ويُقالُ والتَّسبِيخُ ريشُ الطَّائِرِ والقُطْنُ المَندُوفُ ونحوُ ۗ الْفُتُ بالبيتِ أُسْبُوعًا وأسابيعَ وَسَبَعْتُ القومَ كُنْتُ سَابِعَهُمْ وَأَخذْتُ سُبْعُ أَمْوَالِهِمْ ، والسَّبْعُ

أنَّ السُّبْعَ منَ الأعداد التامَّة وقول الهُذَليِّ: \* كَأَنَّه عَبْدٌ لآل أبي رَبيعَةَ مُسْبعُ \*

أى قسد وقع السَّبْعُ في غَنَّمه وَقَيلَ معناهُ سَبْطُ الكَفْينِ مُمْتَدُّهُ مَا وَيُعَبِّرُ بِهِ عَنِ الْجُودِ ، اللَّهِمَلُ مع السَّباعِ ، ويُروَى مُسْبَعٌ بفتح الباءِ وَالسِّبْطُ وَلَدُ الوَلَدِ كَأَنْهِ امْ تِدَادُ الْفُرُوعِ ، قال: ﴿ وَكُنِّيَ بِالْمُسْبَعِ عَنِ الدَّعِيِّ الذي لا يُعرُّفُ أَبُوهُ، وسَبَعَ فُلانٌ فُلانًا اغْتَـاَبهُ وَأَكُلَ لَحْمَـهُ أَكُلَ السَّبَاع، وَالْمُسْبَعُ مَوْضِعُ السَّبْع .

قَال: ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيكُمْ نَعَمَهُ ﴾ [لقمان/ ٢٠]. سبق: أصْلُ السُّبِّقِ التَّقَدُّمُ في السَّيْر نحو: ﴿ فالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ﴾ [ النازعات / ٤ ] [يوسف/ ٢٥] ثم يُتَـجَـوزُ به في غيـرهِ منَ ١١] ﴿ سَبَقَتُ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [طه / ١٢٩] أي نَفُدَتُ وَتَقَدَّمَتُ ، وَيُسْتَعَارُ السَّبْقُ لإحْرَاز السَّابِقُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٠ ] أي المُتـقَدُّمُونَ إلى ثواب الله وَجَنَّته بالأعـمال الصَّالحـة نحو قوله : ﴿ وَيُسارعُونَ فِي الْخَيرَاتِ ﴾ [ آل عَـ مَران / ١١٤] وكـذا قولهُ: ﴿ وَهُمْ لَهِـا سَابِقُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦١ ] وقولهُ: ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمُسْبُوقِينَ ﴾ [ الواقعة / ٦٠] أي لا يَفُوتُونَنَا وقال : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [ الأنفال / ٥٩ ] وقَالَ : ﴿ وَمَا اللهُ ١٠٨ ] ﴿ سَبُلَ السَّلَامِ ﴾ [ المائدة / ١٦ ] كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [ العنكبوت / ٣٩ ] تنبيه الله أي طَريتَ الجنبة ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسَنِينَ مَنْ أنهم لا يفُوتُونهُ .

سبل: السبيلُ الطريقُ الذي فيه سُهولةٌ وَجْمعُه سُبُلٌ قال : ﴿ وَأَنْهارا وَسُبُلاً ﴾ سبغ : دِرْعٌ سابِغ تامُّ واسعٌ قال الله [النحل/١٥] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سُبُلاً ﴾ تعالى: ﴿ أَن اعْمَلُ سابغات ﴾ [ سبأ / ١١] [الزخرف / ١٠ ] ﴿ ليَصُدُونَهُمْ عَن السّبيل ﴾ وَعنه اسْتُعيرَ إسباغُ ٱلْوُضُوءِ وإسباغُ النَّعَم [ الزخرف / ٣٧ ] يعني به طَريق الْحَق لأنَّ اسمَ الجنس إذا أُطْلِقَ يخْتُصُّ بمـاً هو الْحَقُّ وعَلَى ذلك ﴿ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴾ [عبس/ ٢٠] وقيل لِساَلِكهِ سابلٌ وَجَمعُهُ سابلَةٌ وَسَبيلٌ وَالاسْتَبَاقُ التَّسَابُقُ قَالَ: ﴿ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ ﴾ [سابلٌ نحو شَعْرٌ شَاعـرٌ ، وَابْنُ السّبِيل المُسافِرُ [يـوسَـف / ١٧] ﴿ وَاسْتَبِقا الْبَابَ ﴾ البعيدُ عَنْ مَنزِله ، نُسِبَ إلى السَّبيلِ لمُمَارَسَتِه إيَّاهُ ، ويُستَعْمَلُ السَّبيلُ لكُلِّ ما يُتوصَّلُ بَه التَّقدُّم ، قال: ﴿ مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف/ الى شيء خَيْرا كانَ أَوْ شَرًا ، قال: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبُّكَ ﴾ [ النحل / ١٢٥ ] ﴿ قُلْ هذه سبيلي ﴾ [ يوسف / ١٠٨ ] وكالاهما الفَضْل وَالتَّبْرِيزِ وعَلَى ذلك: ﴿ وَالسَّابِقُونَ ۗ واحَدٌ لَكُنْ أَضَافَ الأُوَّلَ إِلَى الْمُلِّغ ، والثاني إِلَى السَّالَـك بهم ، قَالَ ك ﴿ قُتلُوا في سَبِيل الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٩ ] ﴿ إلا سبيلَ الرَّشاد ﴾ [ فاطر / ٢٩ ] ﴿ وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [ الأنعام/ ٥٥ ] ﴿ فَاسْلُكُى سُبُّلُ ربُّك ﴾ [ النحل / ٦٩ ] ويُعَــبُّــرُ به عَن المَحَجَّة، قالَ : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلَي ﴾ [يونس/ سِيلِ﴾ [ التوبة / ٩١ ] ﴿ فَأُولَئُكُ مَا عَلَيْهُمْ

وقيلَ أَسْبَلَ السُّتْرَ والذَّيْلَ وَفَرَسٌ مُسْبَلُ الذُّنَبِ [فصلت / ٢٢]. الخامس .

اشْتَرَيْتُها، والسابياءُ جلْدٌ فيه الْوَلَدُ .

الله.

من سَبِيل ﴾ [ الشورى / ٤١] ﴿ إنَّما من دُونها سترا ﴾ [ الكهف / ٩٠ ] ﴿ حجابًا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [ الشـودى / ٤٢ ] المَّستُورًا ﴾ [ الإسـراء / ٤٥ ] والاستــتارُ ﴿ إِلِّي ذِي العَرْشُ سَبِيلًا ﴾ [ الإسراء / ٤٢ ] الاختفاء ، قال: ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَترُونَ ﴾

وَسَبَلَ الْمَطَرُ وَأَسْبِلَ وقيلَ لمَطَرِ سَبِلٌ ما دَامَ السَّجودُ أَصْلُهُ التَّطامُنُ وَالتَّذَلُّلُ سَابِلاً أَى سَائِلاً فَى الْهَـوَاءَ وَخُصَّ السَّبَلَةُ ۗ وَجُعلَ ذلك عِبارةً عَن التَّذَلُّلِ للهِ وعبادَتِه وهو بشَعَر الشَّفَة العُلْيَا لما فيها منَ التَّحَدُّر ، عامٌّ في الإنسان والحَيـوانات والجمادات وذلك والسُّنبَلةُ جَمعُها سَنابلُ وهي ما على الزَّرع ، ضَرْبان سُجودٌ باختيار وليس ذلك إلا للإنسان قَالَ : ﴿ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ سُنْبُلُة ﴾ [البقرة/ وبه يَسْتَحقُّ الشُّوابَ نَحو قوله : ﴿ فَاسْجُدُوا ٢٦١ ] وقَـال: ﴿ سَنِّعَ سُنْبُلاَتُ خُضْرٍ ﴾ [له وَاعْبُدُوا ﴾ [ النجم / ٦٢ ] أي تَـذَلَلُوا لهُ [يوسف / ٤٦] وأَسْبَل الزَّرْعُ صار ذَا سُنْبُلَة وسُجُودُ تَسْخير وهُو للإنسَان والحيوانات نحو أَحْصَدَ وَأَجْنَى، وَالْمُسْبِلُ اسمُ القَدَحِ | وَالنَّباتِ وعَلَى ذَلْكُ قولهُ: ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ في السَّموات والأرض طَوْعا وكسرها ﴾ سبأ: ﴿ وَجِنْتُكَ مِنْ سَبًّا بِنَبًّا يَقِينَ ﴾ [الرّعد/ ١٥] ﴿ وَظَلاَّلُهُمْ بِالْفُدُوِّ وَالآصال ﴾ [النمل / ٢٢] سَبَا اسمُ بَلَد تَفَرُّقَ أَهُّلُهُ وَلَّهذا [ الرعد/ ١٥] وقوله : ﴿ يَتَفَيُّأُ ظَلاُّلُهُ عَن يُقَالُ: ذَهَبُ وا أَيَادى سَبَا أَى تَفَرَّقُ وا تَفَرَّقَ أَهْلِ اليّمين وَالشّماثل سُجَّدا لله ﴾ [ النحل / ٤٨ ] هذا المكان مِنْ كُلِّ جانِبٍ ، وَسَبَأْتُ الْخَـمر اللهِ السَجُـودُ تَسْخير وَهو الدَّلالـةُ الصامـتَة الناطقَةُ الْمُنبَّهَةُ عَلَى كَوْنَهَا مَخْلُوقَةٌ وأَنَّهَا خَلْقُ ست : قال : ﴿ فَي سِنَّةِ أَيَّام ﴾ [الأعراف/ العاعل حكيم ، وقوله : ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُ مَا فَي ٥٤] وقال: ﴿ سَتِّينَ مَسْكِينًا ﴾ [المجادلة/ ٥٨] السَّـمــوَات وَمَـا في الأرْضِ مــنْ دَابَّة وَالمَلاَئكَةُ فَأَصْلُ ذَلِكَ سُدُسٌ وَيُذْكُرُ في بابه إن شاء وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [ النحل / ٤٩ ] يَنْطَوِي على النَّوْعَيْنِ مِنَ السُّجُودِ وَالتَّسْخِيرِ وَالاخْتيارِ، السِّنرُ تَعْطِيَةُ الشَّىء ، والسِّنرُ وقَولُهُ : ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَان ﴾ وَالسُّتْرَةُ مَا يُسْتَتَرُبِهِ قَالَ : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ ۚ [الرحمن / ٦] فَذَلَكُ عَلَى سَبِيلَ التَّسْخِير

قيلَ: أُمـرُوا بأَنْ يَتَّخذُوهُ قَبْلَةً ، وقـيلَ: أُمرُوا السَائغا وقولُ الشاعر : بالتَّذَلُّل لهُ وَالقيام بمصالحه ومَصالح أوْلاده فَاتْتَمَـرُوا إِلاّ إِبْلَيْسَ ، وقبولهُ : ﴿ ادْخُلُوا ۗ الْبابَ سُجَّدًا ﴾ [البقرة / ٥٨] أَىْ مُـتَذَلَلْينَ مُنْقادينَ ، وَخُصَّ السُّجُودُ في الشريعة بالرُّكُن المُعْرُوف منَ الصلاة وما يجرى مُـجْرَى ذلك مِنْ سُجُود القرآن وسُجُود الشُّكُو ، وقد يُعَبَّرُ [الطور / ٦] قال الشاعر : به عَن الصلاة بقوله : ﴿ وَأَدْبَارَ السَّجُود ﴾ [ق / ٤٠] أي أَدْبَارَ الصلاة ويُسَمُّونَ صلاة الضُّحَى سُبْحَةَ الضُّحَى وَسُجُودَ الضُّحَى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ ﴾ [ق/ ٣٩] قيل أُريدَ بِهِ الصلاةُ والمُسْجِدُ مَـوْضِعُ الصلاةِ اعْتِبارا بالسُجُود وقوْلُهُ: ﴿ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لله ﴾ [الجن/ الأرضُ كُلُّهما مَسْجدا وطَهُمورا كمما رُويَ في الْخَبَر (١)، وقيلَ: المَسَاجِدُ مَـواضعُ: السُّجُود الْجَبْهَـةُ والأَنْفُ واليَدَانِ وَالرُّكْبَـتانِ والرَّجْلاَن وَقُولُهُ: ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لله ﴾ [ النحل / ٢٥ ] أى يا قَــوم اسْـجُــدُوا وقــولهُ: ﴿ وَخَــرُّوا لَهُ سُجَّدا﴾ [يوسف / ١٠٠] أى مُتَذَلَلِّينَ وَقَيلَ:

(المساجد/ ٥٢١).

وقولهُ: ﴿اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾ [ البقرة / ٣٤ ] كانَ السُّجُودُ عَلَى سَبيل الخدمة في ذلك الوقت

\* وافى بها كُدراهم الأسْجاد \* عَنَّى بها دَرَاهمَ عليها صُورَةُ مَلك سَجَدُوا

السَّجْرُ تَهْ بِيجُ النَّارِ ، يقالُ : سَجَوْتُ التَّنُّورَ ، ومنه ﴿ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾

إذا ساءً طاكع مَسْجُـورةً تركى حَوْلُها النَّبْعَ والسِّمْسما وقدولُه: ﴿ وَإِذَا الْبِحِارُ سُجّرَت ﴾ [التكوير/ ٦] أي أضرمت نارا عن الحسن، وقيلَ: غيضَتُ مياهما وإنما يكونُ كذلك لتَسْجِيرِ النارِ فيه ، ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ ١٨ ] قيـلَ عُنِيَ به الأرضُ إذْ قـد جُـعلَت [[ غـافـر/ ٧٢] نحــو ﴿ وَقُـودُهـا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [البقرة / ٢٤] وسُجَرَت الناقـةُ استعارةٌ لالتهابها في العدو نحو أشتَعلت الناقةُ، والسَّجيرُ الخَليلُ الذي يُسْجَرُ في مَودَّة خَليله كَقُولْهِمْ : فَلان مَحْرَقٌ في مَودة فُلان،

\* سَجْراء نفسي غَير جَمْع إشابة \* سجل: السَّجْلُ الدَّلْوُ العَظيمَةُ ، وسَجَلْتُ الماء فَانْسَجَلَ أي صَبَيْتُه فَأَنْصَبُّ، وأسجَلْتُه أعطيته سجلاً ، واستعير للعطية الكثيرة وَالْمُسَاجَلَةُ الْمُسَاقَاةُ بِالسَّجْلِ وَجُعِلَتْ عِبارةً عَن

الْمَارَاة وَالْمُنَاضَلَة ، قال :

\* مَنْ يُسَاجِلني يُسَاجِلُ ماجدا \* [الأنبياء/ ١٠٤] أي كَطَّيِّه لَما كُتبَ فيه حفْظاً تَغْطَيَّتُهُ بالثوب.

لَطيفةٌ مَوْضِعُمها الكُتُبُ التي تَتْبَعُ هذا الكتاب [٤٠].

إن شاء الله تعالى ، لا هذا .

سيجي: قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لِهُ إِذَا وَالسَّجِّيلُ حَجَّرٌ وَطَينٌ مُنخُتَلطٌ وَأَصْلُهُ فيما السَّجَى ﴾ [ الضحى / ٢ ] أي سكن وهذا قيلَ فارسيٌّ مُعَرَّبٌ ، والسِّجلُّ قيلَ حَجَرٌ كانَ الشارة إلى ما قـيلَ: هَدَات الأرْجُلُ ، وَعَـيْنٌ يُكْتَبُ فيه ثم سُمِّي كُلُّ مَا يُكْتَبُ فيه سجلا ، الساجية فَاترَةُ الطَّرْف وَسَجَى البحر سَجُوا قال تعالى: ﴿ كَطَىُّ السِّجلِّ للْكُتُب ﴾ سكنَّت أمْواجُهُ ومنه استعير تَسْجيةُ المِّت أي

سحب: أصلُ السَّحب الجَرُّ كسَحب سجن : السَّجْنُ الحَبْسُ في السِّجْن ، الذَّيْلِ وَالإنسان عَلَى الوجْه ومنه السَّحَابُ إمَّا وقُدرى : « رَبِّ السَّدِينُ أَحَبُّ إِلَى " الجَرَّ الرِّيح له أو لجَرَّه الماءَ أو الإنجرارِهِ في [يوسف/٣٣] بفتح السين وكسرها . قال: المَرَّه، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُون في النَّار ﴿لَيَسْجُنَّنَّهُ حتى حين ﴾ [ يسسف / ٣٥] علَى وُجُوههم ﴾ [ القمر / ٤٨] قال تعالى: ﴿ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ ﴾ [ يوسف / ٣٦] ﴿ يُسْحَبُونَ فَى الْحَميم ﴾ [ غافر / ٧١ ، ٧٧] والسِّجِّينُ اسمٌ جُهنَّم بإزَاءِ عِلْيين وزيد لفظهُ الوقيل: فلانَّ يَتسَحُّبُ عَلَى فُلان كقولك: تنبيها عَلَى زيادَة مَعْناهُ وقيلَ هو اسمٌ للأرض إينْجَرُّ وذلك إذا تَجَرًّا عليه والسَّحابُ الغَيْمُ فيها السَّابِعَة ، قال : ﴿ لَفِي سَجِّينَ ﴾ [ المطففين/ أماءٌ أو لم يكُن ولهذا يُقال: سَحابٌ جهامٌ ٧] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴾ [ المطففين / | ، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سحَابًا ﴾ ٨] وقد قيل: إنَّ كُلَّ شَيء ذَكَرَهُ اللهُ تعالى [النور/ ٤٣] ﴿ حتَّى إِذَا أَقلَّتُ سَحاباً ﴾ بقوله : ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ ﴾ [ المطففين / ٨ ] فَسَّرَه [ [الأعراف / ٥٧ ] وقال : ﴿ وَيُنْشِئُ السَّحابَ وَكُلُّ مَا ذُكْرَ بِقُولُه: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ [عبس/ الثَّقَالَ ﴾ [الرعد / ١٢] وقد يُـذْكُـرُ لفظه ٣] تَركهُ مُبْهَما وفي هذا الموضع ذكرَ ﴿ وَمَا اللَّهِ الظُّلُّ والظُّلْمَةُ عَلَى طريق التَّشْبيه ، أَدْرَاكِ ﴾ [ المطففين/ ٨] وكذا في قوله: ﴿ قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَظُّلُمَاتَ فِي بَحْرَ لُجِّيِّ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلَيُّونَ ﴾ [المطففين / ١٩] ثم اليغشاهُ مَوْجٌ من فَـوْقه مَوْجٌ من فَـوْقه سـّحاب فَسَّرَ الكتابَ لَا السَّجِّين والعليين وفي هذه الظُّلُماتُ بَعْضُها فَوْقَ بَعْض ﴾ [ النور /

الماليك (٣)

رواه ابن مـاجـــة ( ٢١٦٦ ) وأبو داود ( ٣٤٢٢ ) ومالك في موطئه ( ١٥٤٣ ) .

سحت : السُّحْتُ القشرُ الذي يُسْتَأْصَلُ السَّحِر : السَّحَرُ طَرَفُ الْحُلْقُوم ، والرُّئَةُ قال تعالى : ﴿ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ [ طه / | وقيل: انتْفَخَ سَحَرُهُ وبَعيس سَحْرٌ عَظيمُ السَّحَرِ ٦١ ] وقُرئَ : " فَسَسَحِتَكُمُ " [ طُه / ٦١ ] | والسُّحارَةُ ما يُنزَعُ مِنَ السَّحَرِ عِنْد الذَّبْح فَيُرْمَى يُقالُ: سَحَتَهُ وأَسْحَتَهُ ومَنه السُّعْتُ للمَحْظُورِ إِنه وجُعِلَ بِنَاؤُهُ بِنَاء النُّفَايَةِ والسُّقاطةِ وقيلَ منه الذي يَلْزَمُ صاحَبهُ العارُ كأنهُ يُسْحَتُ دينَهُ الشَّتْقَ السَّحْرُ وهو إصابةُ السَّحَر، والسِّحْرُ يُقالُ ومُرُوءَتَهُ ، قَال تعالى : ﴿ أَكَّالُونَ للسَّحْتَ ﴾ عَلَى مَعَان: الأوَّلُ الحْدَاعُ وتخْسِيلاَتٌ لا حَقيقةَ [ المائدة/ ٤٢ ] أي لِما يُسْحِتُ دِينهُمْ . وقال لها نحوُ مَّا يَفْعلُه الْمُشَعْبِذُ بِصَرْف الأَبْصَار عَمَّا عليه السلام (١) : ﴿ كُلُّ لَحْمَ نَبَّتَ مِنْ سُحْتِ ۗ يَفْعَلُهُ لِخَفَّةً يَدَ ، وَمَا يَفْعَـلُهُ النَّمَامُ بِقَـوْلِ فَالنَّارُ أَوْلَى به » وسُمِّى الرَّشْوَةُ سُحْتًا ورُوِى: ﴿ مُـزَخْـرَف عَانِقُ للأَسْـمـاَعِ وَعَلَى ذلك قـولُهُ «كَسُبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ» (٢) فهذا لكونه ساحِتا تعالى: ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ للمُسرُوءَة لا للدَّين ، ألا ترى أنه أذنَ عليه [ الاعراف/١١٦] ، وقال : ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَنْ السلام في إعْسلافِه الناضِحَ وإطعامِه السخرهم ﴾ [ طه/ ٦٦ ] وَبهذا النَّظرِ سَمُّواْ مُوسى عليه السلامُ ساحراً فقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الساحر ادْعُ لنا ربك ﴾ [الزخرف / ٤٩]، (١) رواه أحمد (٣/ ٣٩٩) والحاكم (٤/ ٤٢٢) والثاني: استجلاب مُعاونة الشَّيْطان بضَرْب عن عبد الله بـن عثمان بن خشيم عن جابر به . مِن التَّقرُّب إليه كــقوله تعالَى ﴿ هَلَ أُنْبَـنُّكُمْ وقال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد ﴾ ووافقه الذهبي ﴿ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاك وقال الشيخ الألباني : بل هو على شرط مسلم ، | أثيم ﴾ [ الشعــراء / ٢٢١ ] وعلى ذلك قولهُ تُعَـالِي : ﴿ وَلَكُنَّ الشَّيَّـاطِينَ كَفَـرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ ﴾ [البقرة / ١٠٢] والـثالثُ ما يَذْهَبُ إليه الأغْتامُ وهو اسم لفعل يَزْعُمون أنه من قُوَّتُه يُغَيِّرُ الصُّورُ والطّبائعَ فَيَجْعَلُ الإنسانَ حمارا ولا حقيمةً لذلك عندَ المحَصِّلينَ . وقد والترمـذي ( ١٢٧٧ ) واحمد ( ٥ / ٤٣٥، ٤٣٥) التُصُوّرَ منَ السَّحرِ تارَةٌ حُسْنُه فـقيلَ : إنَّ منَ الْبَيَانِ لَسِحْرا وتارَةً دِقّةُ فِعِلهِ حتى قالت

رجاله رجال مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ( المساقاة / ٤١ ) عن رافع بن خديج عن رسول الله ( علي ) قال : ٥ ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث .

<sup>(</sup>٣) [ صحيح ]

الأطباءُ: الطّبيعيةُ سـاحرةٌ وسَمُّوا الغذاء سحْرا السَّحَرَيْن والْمُسْحرَ الخارجُ سَحَـرا ، والسَّحُورُ منْ حَيثُ إِنهُ يَدَقُ ويَلْطُف تَأْثيرُهُ، قال تعالى: السَّم للطَّعَام المَأْكُول سَحَرا والتَّسَحُّرُ أَكْلُهُ . الطَّعَامَ ﴾ [ الفرقان / ٧] ونَبَّه أنه بَشَرٌ كما البُّعَلَهُ اللهُ وَأَسْحَقهُ أَى جَعَلَهُ سَحِيقا وعَلَى الوَّجْـهَينَ حُـمل قـولهُ تعـالى: ﴿ إِنَّ اسْحِيقَ ﴾ [ الحج / ٣١ ] ودَمُّ مُـنسَـــحِقٌّ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجُلاً مُسْحُوراً ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] وسَحُونٌ مُسْتِعارٌ كقولهم : مَزْرُورٌ . وقال تعالى : ﴿ فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنَّى لأَظُنُّكَ ] ﴿وَجَأَوُوا بِسحْرِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف /١١٦] وقال : ﴿ أَسَحْرُ هَذَا وَلاَ يُضْلَحَ السَّاحِرُونَ ﴾ [ يونس / ٧٧ ] وقــــال: ﴿فَجُمْعَ ٱلسَّحَرَةُ لَيقَات يَوْم مَعْلُوم ﴾ [الشعراء/ ٣٨] وجُعل اسما لذلك الوقت ويُقالُ: لَقيتُه بأَعْلَى

﴿ بَلْ نَحْنُ قُومٌ مَسْحُورُونَ ﴾ [الحجر / ١٥] سحق : السَّحْقُ تَفْتِيتُ السَّيءِ ويُسْتَعمَلُ أَى مَصْرُوفُونَ عَنْ مَعْرِفِتنا بالسَّحر . وعلى في الدَّوَاءِ إذا فُتّتَ يُقَـالُ سَحَـقْتُه فَـانْسَحقَ ، ذلك قــوله تعــالى : ﴿ إِنَّمــا أَنْتَ مِنَ | وَفِي الشَّوْبِ إِذَا أَخُلُقَ يُقَـالُ أَسْحَق والسَّحْقُ المُستَحَّرينَ ﴾ [ الشحراء/ ١٥٣ ] قيلَ: مِّنْ الثوبُ البالي ومنه قيلَ: أسحَق الضَّرعُ أي جُعِلَ لَهُ سَحَرٌ تنبيها أنه مُحتاجٌ إلى الغِذاءِ الصارَ سَحْقًا لذِهابِ لَبنِه ويصحُّ أنْ يُجْعَلَ كَـقُوله تعـالى : ﴿ مَا لَهَـذَا الرَّسُول يَأْكُلُ السِّحاقُ منه فيكونُ حيننذ مُنْصرفا ، وقيلَ: قال: ﴿ مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ [ الشعراء/ استحقة أي جَعلَه بَاليًا قال تعالى: ﴿ فَسُحْقًا ١٥٤] وقيلَ: مَعناهُ عَمن جُعلَ له سحر الأصحاب السَّعير ﴾ [الملك / ١١] وقال يَتُوصَّلُ بِلُطْفِهِ وَدَقْتِهِ إِلَى مَا يَاتَى بِهِ وَيَدَّعِيهِ ، التَّعَالَى : ﴿ أَوْ تَهَـْوَى بِـهِ الرَّبِحُ فَى مَكَان

سحل: قَال: ﴿ فَلَيْلَقَهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ يا مُوسَى مَسْحورا ﴾ [الإسراء / ١٠١] وعلَى [طه / ٣٩] أي شاطئ البحر أصله مِنْ سَحَل المعنى الثانى دلَّ قـولُه تعالى : ﴿ إِنْ هِذَا إِلاَّ الْحَدِيدِ أَى بَـرَدُهُ وَقَشَرَهُ وقـيلَ أصلهُ أَنْ يكونَ سخر مبين ﴾ [ سبأ / ٤٣ ] قال تعالى: منحولا لكن جاء على لفظ الفاعل كقولهم: هَمُّ ناصِبٌ وَقَيلَ بل تُصُوِّرَ منه أنه يَسْحَلُ الماءَ أَى يُفرِّقُهُ ويُضَيِّقُهُ وَالسُّحَالَةُ البُرَادَةُ ، وَالسَّحيلُ والسُّحاَلُ نهيقُ الْحمار كأنهُ شبَّه صَوْتهُ بصَوْت ﴿ فَأَلْقِي السَّحُّرُهُ ﴾ [الشعراء/ ٤٦] والسَّحَرُ السَّحْلِ الحَديدِ وَالْمِسْحَلُ اللَّسَانُ الجَهدِرُ الصَّوت والسَّحَرَةُ اخْتلاطُ ظلام آخر الليل بضياء النهار اكأنه تُصُـوِّرَ منه سَحيلُ الْحمــار من حَيْثُ رَفْعُ صَوْته لا من حَيثُ نُكْرَةُ صوته كما قال

تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾ [السُّخرية قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالَنَا لا نَرَى شكيم اللجام.

الْمُخْتَصّ قَهْــرا ، قال تعالى : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ ۗ [ المؤمنون / ١١٠ ] . ما فِي السَّموات وما في الأرض ﴾ [ الجاثية / السخط : السَّخط والسُّخط الغضب الشديد ٣٦] ﴿ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ سُخْرِيا ﴾ [ المؤمنون/ ١١٠ ] وسخْريا ، فقد وَالثّغْرُ ، واستُعيرَ لما يُسَدُّ به الفقْرُ . حُــمِلَ على الوجــهين عَلَى التّــسخـيــرِ وعلى

[لقمان/ ١٩] والمِسْحَلَتِ إِن حَلَقَتَانِ على طَرَفَى الجالا كُنَّا نَعُدُهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيا ﴾ [ ص / ٦٣ ] . ويَدُلُ عَلَى الوَجِه سيخسر : التَّسْخيس سياقة إلى الخرَضِ الثاني قولهُ بَعْدُ: ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾

١٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَيْن ﴾ المُقْتَضى للعقُوبة ، قال: ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [ إسراهسيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلِ إِلَّا السَّوبة / ٥٨ ] وهو من الله تعالى إنزالُ وَالنَّهَارِ ﴾ [ إبراهيم / ٣٣ ] ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم العُقُوبة ، قال تعالى : ﴿ ذَلْكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا الْفُلْكَ ﴾ [ إبراهيم / ٣٢ ] كـ قـ وله : ﴿ أَسْخُطُ اللهُ ﴾ [ محمد / ٢٨ ] ﴿ أَنْ سَخْطُ بسَخُطُ مَنَ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٢ ] .

[الزخرف / ١٣] فَالْمُسَخَّـرُ هُوَ الْمُقَيَّضُ للفعل ﴿ سَلَّ :َ السَّـدُّ والسُّدُّ قيـل هُما واحدٌ وقـيلَ والسُّخْرِيُّ هو الذي يُقْهَرُ فَيَتَسَخَّرُ بإرَادَته ، السُّدِّ ما كانَ خلْقَةً والسَّدُّ ما كانَ صَنْعَةً ، قَال : ﴿ لَيَتَّخَذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ﴾ وأصلُ السَّد مصدرُ سَدَدْتُهُ ، قال تعالى : [الزخرف/ ٣٢]، وَسَخِرْتُ منهُ وَاسْتَسْخَرْتُه ۗ ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًا ﴾ [ الكهف / ٩٤ ] وشبَّةَ للهُزْء منه، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا ۗ إِنَّ الْمَوانعُ نحوُ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا نَسْخَرُ مَنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ وَمَنْ خَلْفَهُمْ سَدًا ﴾ [ يس / ٩ ] وقُــرئ : [هود/ ٣٨ ، ٣٩ ] ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ «سُدًا » . والسُّدَّة كالظُّلَّة عـلى الباب تَقيه منَ [الصافات/ ١٢] وقيلَ: رجلٌ سُخَرَةٌ لِمَنْ سَخِرَ اللَّطرِ وقد يُعَبِّرُ بها عَن البابِ كـما قيلَ الفقيرُ وَسُخْرَةٌ لِمَن يُسْخَرُ منه والسُّخْرِيةُ والسِّخْرِيةُ الذي لا يُفْتَحُ له سُدَدُ السُّلْطان ، والسَّدَادُ لِفعل الساخِر . وقوله تعالى: ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ ۗ والسَّدَدُ الاستقَامَـةُ ، والسِّدَادُ ما يُسَدُّ به الثُّلْمَةُ

سدر : السِّدْرُ شجر قليلُ الغِناء عِنْد الأكلِ

عَلَيْ فيه بالإفاضة الإلهية وَالآلاء الجَسيمة ، ا ﴿ يَعْلُمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ [ طه/ ٧ ] وقالَ تعالى:

سُدُسَ أموالهم وجاء سادسا وساتًا وساديا بمعنى ، قال تعالى : ﴿وَلاَ خُمْسَةَ إِلاَّ هُو سادسهُم ﴾ [المجادلة/ ٧] وقال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سادسُهُمْ﴾ [الكهف/ ٢٢] ويُقالُ : لا أفعلُ كذا سَديسَ عَجيسَ أَى أَبَدا والسُّدُوسُ الطَّيْلَسانُ ، والسُّنْدُسُ الرَّقْسِينُ من الدَّيباَج ، وَالإسْتَبْرَقُ الْفَلْيظُ منه .

ولذلك قالَ تعالى : ﴿ وَأَثْلُ وَشَيْء منْ سَدْر السَّرِ : الإِسْرَارُ خلافُ الإعْلَان ، قَالَ قَليل ﴾ [ سبأ / ١٦ ] وقد يُخْضَدُ ويُسْتَظَلُّ التعالى ﴿ سرًّا وَعَـلاَنيَةً ﴾ [ البقرة / ٢٧٤ ] به فَجُعلَ ذلك مثلاً لظل الجنة ، ونَعيمها في وقال تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ قبوله تعالى: ﴿ فِي سَدْرُ مَنْخُضُود ﴾ [البقرة / ٧٧] وقال تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا [الواقعة/ ٢٨] لِكُثرة عَنائه في الاستظلال قولكم أو اجهروا به ﴾ [ الملك / ١٣] وقولهُ تعالى: ﴿ إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ | ويُسْتَـعْمَلُ في الاعْـيَان وَالمَعَانِـي ، والسِّرُّ هُوَ [النجم /١٦] فإشارَةٌ إلى مكان اختص النَّبيُّ الحديثُ المُكتَّمُ في النَّفْس . قال تعالى : وقد قيل: إنها الشجرةُ التي بُويعَ النبيُّ عَلَيْهِ ﴿ اللهَ يَعْلَمُ سرَّهُمْ وَنَجُواَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ٧٨ ] تَحْتَها فِأَنزِل الله تعالى السَّكينة فيها على وسارَّهُ إذا أوصاهُ بِأَنْ يُسرَّهُ القومُ وقولهُ : المؤمنين : والسَّدَرُ تَحَيُّرُ البَصر ، والسَّادرُ ﴿ وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ ﴾ [يــونــس / ٥٤] أى المَتَحَيِّـرُ ، وَسَدَرَ شَعْرَهُ ، قَـيلَ : هُوَ مَقْلُوبٌ اكَتَـمُوهَا وقَـيلَ : مَعْنَاهُ أَظْهُرُوهُمَا بدلالة قوله تعالى: ﴿ يَا لَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّب بِآيات رَبُّنا﴾ تعالى: ﴿ فَلَأُمَّهُ السُّدُسُ ﴾ [ النساء/ ١١] كَتَمُوها ليسَتْ بإشارَة إلى ما أظهرُوهُ منْ والسِّدسُ في الإظماء وستُّ أصلهُ سدْسُ القوله: ﴿ يِأَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّب بِآيات رَبَّنَا ﴾ وَسَـدَسْتُ القومَ صِرْتُ سادسَهُمْ وَأَخَـذْتُ [الأنعام/ ٢٧] وأسْرَدْتُ إلى فَـلان حديثا أَفْضَيْتُ إليه في خفية، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أُسَـرُّ النَّبِيُّ ﴾ [ التـحـريم/٣] وقــولهُ : ﴿ تُسرُّونَ ۚ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [ المتحنة/ ١ ] أي يُطْلَعُونَهُمْ عَلَى مَا يُسرُّونَ مِنْ مَوَدَّتِهِمْ وقد فُسَّرَ بَّأَنَّ مَعناه يُظهرُونَ وهذا صحيحٌ ، فإنَّ الإِسْرَارَ إلى الغَيْرِ يَقْتَضِى إظْهَارَ ذلك لِمَن يُفضَى إليه بالسُّر وإن كأن يَقْتَضي إخْ فَاءَهُ عن غيره فإذا قولهم : أســررت إلى فلان يقتــضي من وجه

الإظهار ومن وجه الإخـفاء وعلى هذا قولُهُ : ﴿ بِقُولِهِ ﷺ : ﴿ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ ﴾ (١). ﴿ وَأَسْرَدْتُ لَهُمْ إِسْرَادًا ﴾ [ نوح/ ٩ ] وكُنِّي السرب: السَّرَبُ الذَّهَابُ في حُدود عَنِ النكاحِ بالسِّرِّ مِنْ حَيْثُ إنه يُخفَّى واسْتُعيرَ ۗ والسَّرَبُ المكانُ الْمُنْحَدُرُ ، قال تعالى: ﴿فَاتَّخَذَّ للخالص فقيلَ هو من سرٌّ قَوْمه وَمنه سرر السبيلة في البَحْر سَرَبًا ﴾ [ الكهف/ ٦١ ] الوادي وَسُرَارَتُهُ ، وسُرَّةُ الْبَطْنِ ما يَبْقَى بَعْد ويُقالُ سَرَبَ سَرَبَا وَسُرُوبا نحوُ مَرَّ مَرّا ومُرُورا القَطْع وذلك السنت ارها بِعُكن البَطْنِ ، والسرُّ | وأنسرَب انسرابا كذلك لكن سرَبَ يُقالُ على السُّرَرُ يُقالُ لما يُقْطِعُ منها . وأسِرَّةُ الرَّاحَةِ الصَّورُ الفِعْلِ مِنْ فاعِلِهِ وَانْسَرَبَ على تَصَورُ وأساريرُ الجَبْهـة لغُضُونها ، والسَّرادُ اليومُ الانفعـال منه . وسَرَبَ الدَّمْعُ سـالَ وانْسَرَبَتِ الذي يَسْتَتُرُ فيه القَمَرُ آخِرَ الشهرِ. والسُرُورُ ما الْحَيَّةُ إلى جُحْرِها وَسَرَبَ المَاءُ من السِّقَاء وَماءٌ يَنْكَتُمُ مِنَ الفَرَح ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَّاهُمُ السَرَبُ وَسَرِبٌ مُتَ قَطِّرٌ مِنْ سِقَائِهِ ، والسَّارِبُ نَضْرَةً وسُرُورا ﴾ [الإنسان/ ١١] وقال: الذَّاهبُ في سَرَبِهِ أيَّ طَرِيقِ كَأَنَ ، قال تعالى: ﴿ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٩ ] وقولُهُ ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف باللَّيْلِ وَساربٌ بالنَّهارِ ﴾ تعالى في أهلِّ الجنة : ﴿ وَيَنْقَلَبُ إِلَى أَهْلُهُ ۗ [ الرعـد /١٠ ] وَالسَّرْبُ جَـمْعُ سارِبِ نحـوُ مَسْرُورًا ﴾ [ الأنشـقَاق / ٩] وقُـولُه في أهلَ ارَكْبِ ورَاكِبِ وتُعُـورِفَ في الإبِل حتى قـيلَ: النار : ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [زُعرَتْ سَرْبُهُ أَي إِبُلُه . وهو آمِنٌ في سِرْبهِ أي [الانشَقاق/ ١٣ ] تنبيهٌ على أَنَّ سُرُورَ الآخرَةِ ۗ في نَفْسه وقيلَ في أَهْلِه وَنِسَـائِهِ فَجَعَلَ السِّرْبَ يُضَادُّ سُرُورَ الدُّنْيَا ، والسَّرِيرُ الذي يُجْلَسُ ۗ كَنَايَةٌ، وَقِيلَ :اذْهَبُ فَلا أَنْدَهُ سِربُكِ ؛ في عليه منَ السُّرُورِ إِذْ كَانَ ذلك لأولى النُّعْمَةِ الكنّاية عَنِ الطّلاق ومَعْنَاهُ لا أَرُدُّ إبلكِ الذَّاهِبَةَ وَجَمْعُهُ أَسَرَةٌ وَسُرُرٌ ، قال تعالى: ﴿ مُتَّكِّينَ ۖ فِي سَرِبِهَا وَالسُّرِبَةُ قِطْعَةٌ مِنَ الْخَيلِ نحو عَلَى سرر مُصْفُوفَة ﴾ [ الطور / ٢٠] ﴿ فَيِهَا الْعَشَرَةَ إِلَى العِشْرِينَ . وَالْمَسْرَبَةُ الشَّعرُ الْمُتَدِّلِّي من الصَّدْرَ وَالـشَّرَابُ اللامعُ في المَفَازَة كالماء وذلك لانْسِرَابةِ في مَرْأَى العَـيْنِ وكانَ السَّرَابُ

سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ [ الغاشية / ١٣] ﴿ وَلَبِيُوتِهِم أَبُوابًا وَسُرُرا عَلَيْهَا يَتَّكُنُونَ ﴾[الزخرف/ ٣٤] وَسَرِيرُ الْمَيِّت تشبيها به في الصُّورَة وللتَّفَاؤُلُ بالسُّرُورُ الذي يَلْحَقُ المَيَّتَ برُجُموعه إلَى جوار الله تعمالي وَخَلَاصِهِ مِنْ سِمْنِهِ الْمُشَارِ إليه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزهد / ١ ) عن أبي هريرة .

فيما لا حَقيقة لَهُ كالشّرَاب فيما لَـهُ حَقيقةٌ ، إباحسان ﴾ [البقرة / ٢٢٩] وقوله : الجبالُ فَكَانَتْ سَرَابا ﴾ [ النبأ / ٢٠] .

[إسراهيم / ٥٠] ﴿ سَرَابِيلَ تَقْيكُمُ الْحَرُّ اللَّهِ اسْتُعِيرَ لَفْظُهُ مِن ذلك . تَقَى بَعْضَكُمْ مَنْ بَأْسَ بَعْض .

سرَاجًا ﴾ [ نوح / ١٦ ] ﴿ سرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [ وَزِرَاطَ وَالْمُسْرَدُ الْمُثْقَبُ . [النبأ / ١٣] يعني الشمس يُقالُ: أَسْرَجْتُ السَّرادقُ فَارسيٌّ مُعَرّبٌ وليسَ في كالسِّراج ، قال الشاعر :

\* وفاحما ومرسنا مُسرَّجا والسَّرْجُ رِحَالَةُ الدَّابَّةِ والسَّرَّاجُ صَانَعُهُ .

سرح: السَّرحُ شَجَرٌ لَهُ تَمَرُ الواحدةُ والسَّرحُ جمعُ كالشَّربِ ، والتَّسرِيحُ في النَّظرينِ قال أبو تمام : الطَّلاقِ نحـوُ قـولهِ تعـالى : ﴿ أَوْ تَسْـرِيحٌ

قال تعالى : ﴿ كَسَرَابِ بِقِيعَة يحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ﴾ ﴿ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَميلاً ﴾ [ الأحزاب / ماءً ﴾ [ النور/ ٣٩] وقال تعالى : ﴿وَسُيِّرَتِ ٤٩ ] مُستْعارٌ مِنْ تَسْرِيَح الإبل كالطّلاقِ في كُونُه مُسْتِعارًا مِنْ إطْلاَق الإبل ، وَاعْـتُبُرَ مِنَ سربل : السُّوبالُ القَّـميصُ مِنْ أَىَّ جِنْسِ السَّرْحِ المُـضِيءُ فقيـل: ناقةٌ سَرْحٌ تَـسْرَحُ في كَنانَ ، قَبَالَ : ﴿ سَسَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانَ ﴾ سَيْرِهَا وَمَضَى سَرْحَا سَهْلاً. والْمُنْسَرِحُ ضَرْبٌ

وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ [ النحل / ٨] أي سرد: السَّرْدُ خَرْزُ ما يَخْشُنُ ويَغْلُظُ كَنَسْج الدَّرْع وَخَرْز الجلْد وَاسْتَعْـيرَ لنَظْم الحديد قاَل: سرج : السَّرَاجُ الزَّاهِرُ بُفَتِيلَةِ وَدُهْنِ وَيُعَبَّرُ ﴿ وَقَدَّرٌ فَى السَّرَّدَ ﴾ [ سبأ / ١١] ويُقالُ: به عَنْ كُلِّ مُضيء ، قال : ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ السَّرْدُ وَزَرْدٌ والسِّرَادُ والزِّرَادُ نحوُ سراط وَصراطَ

السِّراجَ وسَرَجْتُ كَـذا جَعَلْتُهُ في الحُسن كلامهم اسمٌ مُفْرَدٌ ثَالَتُهُ أَلْفٌ وَبَعْدَهُ حَرْفان ، قال تعالى : ﴿ أَحَاطَ بِهِمْ سُورَادَقُها ﴾ [الكهف/ ٢٩] وقــيلَ : بَيُّتٌ مُــــَــرُدُقٌ ، مَجْعُولٌ على هيئة سُرَادقَ .

سرط: السُّراطُ الطريق المُستَسهَلُ ، أصلهُ سَرْحَةٌ وَسَرَّحْتُ الإِبلَ أَصْلُـهُ أَنْ تُرْعَيَهُ السَّرْحَ المن سَرَطْـتُ الطَّعَامَ وَزَرَدْتُهُ ابْتَلَعْـتُهُ ، فـقيلَ: ثُمّ جُعِلَ لِكُلِّ إِرْسَالِ فِي الرَّعْيِ ، قَالَ تعالى: السراطُ تَصَـورُا أَنه يَبْتَلَعُهُ سَالِكهُ ، أَوْ يَبْسَلُعُ ﴿ وَلَكُمْ فيها جَمَالٌ حِينَ تُربِحُونَ وَحِينَ السَالِكَهُ ، ألا تَرَى أنه قيلَ : قَتلَ أَرْضا تَسْرَحُونَ ﴾ [ النحل / ٦ ] والسَّارِحُ الرَّاعي عالمُها، وَقَـتَلَتْ أَرْضٌ جاهِلَهَا ، وعلَى

دَعَتْهُ الفَيافي بَعْد ما كانَ حِقْبَةً

دَعَاها إذا ما المُزْنُ يَنْهَلُّ ساكبُهُ

سألكه للتقمه.

فَيَكُونُ ﴾ [ يس / ٨٢] .

يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ [ الفرقانِ / ٦٧ ] ﴿وَلاَ اللَّهِ مَنْهُ، يُقَالُ : سُرِفَتِ الشَجْرَةُ فهي مَسْرُوفَةٌ .

ا تَأْكُلُوها إسْرَافا وَبدَارا ﴾ [ النساء / ٦ ] وكذا سُمِّي الطريقُ اللَّـقُمَ والمُلْتَقِمَ اعْتِبارا بأنَّ اللَّهُ اعْتِبارا بالقدر وتارة بالكيفيَّة ولهذا قالَ سُفيانُ : مَا أَنفَقْتَ في غَيْر طاعة الله فهوَ سَرع : السُّوعَةُ ضدُّ البُطْء ويُسْتَعْمَلُ في اسْرَفٌ ، وإنْ كانَ قبليلاً قبال اللهُ تعالى : الأجسام والافعال يُقالُ: سَرُعَ فهو سَرِيعٌ ﴿ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحبُ المُسْرِفِينَ ﴾ وأَسْرَعَ فَهُو مُسْرَعٌ وَاسْرَعُوا صَارَتُ إِبِلُهُمْ ۗ [الانعام/ ١٤١] ﴿ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ سرَاعا نحوُ: أَبْلَدُوا وَسَارَعُوا وتَسَارَعُوا . قال النَّارِ ﴾ [ غافــر / ٤٣ ] أي المُتَجــاَوزينَ الحَدَّ تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ | في أُمُورِهمْ وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ [آل عـــمـــران / ١٣٣] ﴿ وَيُسَــارعُــونَ فِي ۗ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [ غافر / ٢٨ ] وسُــمّي قومُ الْخَيرَاتِ ﴾ [ آل عـمـران / ١١٤ ] ﴿ يَوْمُ اللَّهِ مُسْرِفِينَ مِنْ حَيْثُ إِنهِم تَعَدَّوا في وضْع تَشْقَقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سراعا ﴾ [ ق / ٤٤ ] البَذْرَ في الحَرْث المخْصُوص لَه المَعنيُّ بقوله : وقالَ: ﴿ يَوْمُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاتِ سِرَاعًا ﴾ ﴿ نَسَأَؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٣] ﴿ المعارج/ ٤٣] ، وسُسرَعانُ القـوم أوَائلُهُمْ ۗ وقـولهُ : ﴿ يَا عـبـاَدَىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى السِّرَاعُ وقيل: سَـرْعانَ ذا إهالَةً ، وذلك مَبْنِيٌّ ۗ ٱنْفُسهم ﴾ [ الزمـر / ٥٣ ] فَتَنَاوَلَ الْإسـرافَ منْ سَـرَعَ كَوَشَكَانَ مِـن وشَكَ وَعَجَـلانَ مِن اللَّهِ وَفَى المَّالُ وَفَى غَيـرِهِ . وقولهُ في القـصاصِ: عَـجَلَ ، وقـولهُ تعـالى : ﴿ إِنَّ اللهَ سَـريعُ ۗ ﴿ فَلاَ يُسَرِفْ فِي الْقَتْلِ ﴾ [ الإسـراء / ٣٣ ] الحساب ﴾ [ آل عمران / ١٩٩ ] ﴿وَسَرِيعُ الْفَسَرَفُهُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ إِمَّا بِالعُدُولِ عنه إلى الْعَقَابِ ﴾ [المائدة / ٤] فتنبيــةٌ عَلَى ما قال: ﴿ مَنْ هُو أَشْرَفُ مِنْهُ أُو بِتَجَـاُورُ قَتْلِ القاتلِ إلى ﴿ إِنَّمَا أَمْ رُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْسُنَا أَنْ يَقُسُولَ لَهُ كُنْ الْعَيْرِه حَسْبِما كَانَتْ الجَاهِليةُ تَفْعَلُهُ ، وقولُهُمْ : مَـرَرْتُ بِكُم فَسَـرَفْـتُكُمْ أَى جَـهَلْتُكُمْ مِنْ هذا سرف : السَّرَفُ تجاوُزُ الحَـدُّ في كُلِّ فعْلِ وذاكَ أنه تَجَاوَزَ مـا لم يكُنْ حَقَّهُ أَنْ يُتَـجَاوَزَ يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ وإنْ كَانَ ذلك في الإِنْفَاقِ ﴿ فَجهل فلذلك فُسِّرَ به ، والسُّرْفَةُ دُويَبُةٌ تَأْكُلُ أَشْهَرَ. قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ الوَرَقَ وسُمِّي بذلك لتَصَوُّر معنى الإِسْراف

١٨ ] والسَّرَقُ والسَّرَقَةُ وَاحدٌ وهو الحَريرُ . سرمد: السَّرمد الدَّائمُ ، قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَسِعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّلَيْلَ سَرْمَدا ﴾ [ القصص / ٧١ ] وبَعْدَهُ النهارَ

سرى: السُّرى سَيْسِرُ اللَّيلُ ، يُقالُ سَرَى وأسرى . قال تعالى : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [هود / ٨١] . وقبال تعبالي : ﴿ سُبِّحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلاً ﴾ [ الإسراء / ١ ] وقيلَ: إنَّ أسْرَى ليستُ منْ لفْظَة سَرَى يَسْرى وإنمَا هيَ مِنَ السَّـرَاة وهي أرْضٌ واسعَةٌ وأَصْلُهُ منَ الواو ومنه قولُ الشاعر :

\* بسرو حَمير أبوالُ البغال به \*

سرق: السَّرقَةُ أَخْدُ ما ليس له أَخْدُهُ في ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْده ﴾ [ الإسراء/ ١] خَفَاء وصارَ ذلك في الشُّوع لتَنَاوُل الشيء مِنْ أَى ذَهَبَ به في سَـرَاة مِنَ الأَرْضِ وسَـرَاةُ كُلِّ مَوْضَع مَـخْصُـوصِ وَقَدْرِ مَـخْصُـوصِ ، قال شَيء أَعْلاهُ ومنه سَرَاةُ النهارِ أَى ارْتِفَاعُهُ وقولهُ تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [ المائدة / التعالى: ﴿ قَـدْ جَعَلَ رَبُّكُ تَـحْتَكُ سَرِيا ﴾ ٣٨ ] وقال تعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ المريم / ٢٤ ] أي نهرا يَسْرَى وقيلَ بَلْ ذلك سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنَ قَبْلُ ﴾ [ يوسف / ٧٧] من السَّرو أي الرَّفعة يُقَالُ رجُلٌ سَرُو قَال وقـال: ﴿ أَيُّتُهَا العبيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [وأشار بذلك إلى عيسى عليه السلامُ وما خَصَّهُ [يوسف/ ٧٠] ﴿ إِنَّ ابْنَكَ سَرِقَ ﴾ [يوسف/ الله منْ سَرُوه ، يُقالُ سَرَوْتُ النَّـوْبَ عَنِّي أي ٨١ ] واسْتَرَقَ السَّمْعَ إِذَا تَسَمَّعَ مُسْتَخْفيا قال الزَّعْــتُه وَسَــرَوْتُ الجُلَّ عَنِ الفرس وقــيلَ ومنه تعالى : ﴿ إِلَّا مَن اسْتَرِقَ السَّمْعَ ﴾ [ الحجر/ ارجُلُ سَرِيٌّ كأنه سَـرَى ثوبَّهُ بخلافِ المُتَـدَثَّرِ والْمُتَزَمِّلِ والزَّميلِ وقولهُ: ﴿ وَأَسَرُّوهُ بَضَاعَةً ﴾ َ [ يوسف/ ١٩] أَى خَـمَّنُوا في أَنْفُسهمُ أَنْ يُحَصِّلُوا مِنْ بَيْعِه بضاَعةً والسَّاريَةُ يُقالُ للقوم الذينَ يَسْرُونَ بالليلِ وَللسَّحابة التي تَسْري وَللإسطُوانَة .

سطح: السَّطْحُ أَعْلَى البيت يُقَالُ سَطَحْتُ البيت جَعَلْتُ له سَطْحًا وَسَطَحْتُ المَكَانَ جَعَلْتُهُ في التَّسْوِية كَسَطْح قال : ﴿ وَإِلَى الأرْض كَيْفَ سُطحَتْ ﴾ [ الغاشية / ١٩] وَانْسَطَعَ الرَّجُلُ امْتَـدَّ على قَفَاهُ ، قَـيلَ وَسُمِّيَ سَطيحُ الكاهنُ لكُونه مُنْسَطحـا لزَمانة والمسْطَحُ عَـ مُودُ الْخَيمَة الذي يَجْعَلُ به لَهَا سَطْحا وَسَطَحْتُ الثّريدَةَ في القَصْعَة بَسَطْتُها .

سطر: السَّطْرُ والسَّطَرُ الصَّفُّ من الكتابة فأَسْرَى نحوُ أَجْبِلَ وأَنْهُمَ وقولهُ تعالى ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ الْمَغْروس ومِنَ القومِ الوقسوف،

وَسَطَّرَ فُلانٌ كَذَا كَتَبَ سَطْراً سَطْراً ، قال وأسطار ، قال الشاعر :

\* إنَّى وأسْطَار سَطَرْنَ لَنَا سَطُوا \* وأماً قدولُه : ﴿ أَسَاطِيهِ الْأُولِّينَ ﴾ أُسطُورَة نحوُ: أُرْجُوحَة وأَرَاجِيحَ وأَنْفية وأثافي وأحْدُوثَة وأحاديثُ . وقُولُهُ تعالَى : الْأُوَّلِينَ ﴾ [النحل/ ٢٤] أي شيء كَـنَّـبُـوهُ كَذْبًا وَمَ يُنَا فِيمًا زَعَمُ وَا نَحُو قُـولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَسَاطِيرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَها فهي تُمْلَى عليه بُكْرَةً السَّطَا المَّاءُ وَطَغَى . وأصيلاً ﴾ [ النمل/ ٦٨ ] وقولُهُ تعالى : ﴿ فَذَكُّ ر إِنَّما أَنْتَ مُ ذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُسَيْطرِ﴾ [ الغاشية/ ٢٢ ] وقولُهُ : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيْطرُونَ ﴾ [ الطور / ٢٧] فإنهُ يُقالُ تَسَيْطُرَ فُلانٌ عَلَى كَـذا ، وَسَيْطُرَ عليه إذا أقامَ عليه قيامَ سَطْرِ ، يقولُ : لسْتَ عليهم بقائم واسْتعْمَالُ الْمُسَيْطِرِ هَهُنا كَاسْتُعْمَالُ القَائمِ فَي

كَسَبِتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وَحَفِيظٌ في قولهِ: تعالى: ﴿ ن وَالقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم/ الهوَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحَفيظ ﴾ [ الأنعام / ١٠٤] ١ ] وقــال تعــالَى : ﴿ وَالطُّورِ وكــتـابِ ﴿ وَقِيلِ مَعْنَاهُ لَسْتَ عَلَيْهُمُّ بِحَفَيظَ فيكونُ الْمُسَيْطِرُ مَسْطُورِ ﴾ [ الطور : ٢ ] وقال : ﴿ كَانَ ذَلِكُ ۗ كَالكاتب في قَوْلُه : ﴿ وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ في الكتَّابِ مَسْطُورًا ﴾ [ الإسراء /٥٨ ] أي الكُتْبُونَ ﴾ وهذه الكتابةُ هي المَذْكُورَةُ في قوله: مُثْبَتا مَحْفُوظا وَجَمْعُ السَّطْرِ اسْطُرٌ وَسُطُورٌ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مِا في السَّمَوات وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِسَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيرٌ ﴾ [ الحج / ٧٠].

سطا: السَّطْوَةُ البَطْشُ بِرَفْعُ اليَّدِ يُقَالُ سَطَا [الأنعام/ ٢٥] فقد قال المُّبَّرُّدُ: هي جَمْعُ إِنه . قال تعالى: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنا ﴾ [ الحج / ٧٢ ] وأصله منْ سَطاً الْفَرَسُ عَلَى الـرَّمَكَة يَسْطُو إذا أقَـامَ ﴿ وَإِذًا قَيلَ لَهُمْ مَاذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَـالُوا أَسَاطِيرُ ۚ عَلَى رِجلْيَهِ رَافِعا يَدَيْهِ إِمَّا مَرَحا وَإِمَّا نَزُوا عَلَى الأنثى ، وَسَطاً الرَّاعَى أَخْـرَجَ الوَلَدَ مَيِّـتا من بَطْنَ أُمَّهُ وَتُسْتَعَارُ السَّطْوَةُ للمَاء كالطَّفْوِ ، يُقالُ

سعد: السُّعدُ والسَّعادَةُ مُعاونَةُ الأُمُورِ الإلهيَّة للإنسَان عَلَى نَيْلِ الْخَيـر وَيُضـاَدُّهُ الشَّقَاوَةُ، يُقَالُ سَعَـدَ وَأَسْعَدَهُ اللهُ وَرَجُلُ سَعَيدٌ وَقُومٌ سُعَداء وأعظم السّعادات الْجَنَّة فلذلك قال تعالى : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ﴾ [هود / ۱۰۸] وقــــال : ﴿ فَمَنْهُمْ شَقَىٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ [ هود / ١٠٥ ] وَالْسَاعَـدَةُ الْمُعَاوِنَةُ فيما يُظُنُّ به سعادةً . وَقُولُهُ لَبُّيْكَ وَسَعَدَيْكَ قولهِ : ﴿ أَفَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِما الصَّعْناهُ أَسْعَدَكَ اللهُ إِسْعَادا بَعْدَ إِسْعَادِ أَو

الكُواكب مَعْرُوفَةٌ .

وَسَعَّرْتُهَا وَأَسْعَـرْتُهَا ، والمسْعَرُ الخَشَبُ الذي يُسعَبُ به ، واسْتَعَبُ الحَرْبُ واللُّصُوصُ نحوُ اشتَعَلَ وناقَةٌ مَسْعُورَةٌ نحو مُوقَدَة ومُهيَّجة والسُّعَارُ حَرُّ النار ، وسَعُرَ الرَّجُلُ أصابه حَرٌّ، ﴿عَذَابَ السَّعير ﴾ [ لقمان/٢١ ] أي حَسيم فهـ و فَعـيلٌ في معنَى مَفْعُول وقـال تعالى : ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالَ وَسُعُرُ ﴾ [ القمر / ٤٧ ] وَالسُّعْرُ في السُّوق تشبيها باستعار النار. سعى : السَّعَىُ المَّشَىُ السَّرِيعُ وهو دُونَ العَدُو ويُسْتَعْمَلُ للجِدُّ في الأمْرِ خَيْرًا كَانَ أَو شَرا قَال تعالى: ﴿ وَسَعَى في خَرابها ﴾ [البقرة/ ١١٤] وقال: ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ النَّعَبِ ، يُقَـالُ: سَغِبَ سَـغَبَا وسـغُوبًا وَهُو

ساعَدَكُمْ مُساعَدَةً بعد مُساعَدة ، والأوّلُ أُولَى. النّديهم ﴾ [ الحديد / ١٢] وقال: ﴿ ويَسْعَوْنَ وَالْإِسعْادُ فِي البُّكَاء خَاصَّةً وقد اسْتَسْعَدْتُهُ الْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ﴿ وَإِذَا فَأَسْعَدَنَى . وَالسَّاعِدُ العُنفُو . تَصَورا إِتَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥ ] لِمساَعَدَتها وَسُمَّىَ جنَـاحا الطائرِ ساعِدَيْنِ كما ﴿ وَأَنْ لِيسَ للإِنْسَـانِ إِلَّا مَا سَـعَى وأَنَّ سَعْيَـهُ سُمِّياً يَدَيْنِ وَالسَّجْدَانُ نَبْتٌ يُعْزِرُ الْلَبَنَ وَلَذَلَكُ ۗ سَوْفَ يُرَى ﴾ [ النَّـجم / ٣٩]﴿ إنَّ سَعْيَّكُمْ قيلَ: مَرْعَى وَلا كالسَّعْدَان ، وَالسَّعْدَانَةُ السَّعْدَانَةُ السَّعَى ﴾ [ الليل / ٤ ] وقال تعالى: ﴿وَسَعَى الحمَامَةُ وَعُقْدَةُ الشُّسْعِ وَكُـرْكُرَةُ البَّعِيرِ وسُعُودُ اللَّهَا سَعْيَهَا ﴾ ﴿ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء / ١٩] وقــال تعالى : ﴿ فَلَا كُفُواَنَ سُعرَ : السَّعْرُ الـتهابُ النار وقد سَـعرْتُها السَّعْيه ﴾ [ الأنبياء / ١٩ ] وأكثَرُ مَا يُسْتَعْملُ السُّعْيُ فِي الْأَفْعَالِ الْمُحْمُودَة ، قال الشاعرُ:

إِنْ أَجْزِ عَلْقَمةً بِنَ سَعْد سَعْيَهُ لا أَجْزُهُ بِيَــلاء يــوم وَاحــد وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا بَلَغُ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ قال تعالى : ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرا ﴾ [ النساء/ [الصافات / ١٠٢ ] أي أَدْرَكَ ما سَعَى في ١٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْجُحِيمُ سُعَّرَتُ ﴾ [طلَبه ، وَخُصَّ السَّعْيُ فيما بَيْنَ الصَّفا والمروة [ التكوير / ١٢ ] وقُرِئَ بالتخـفيف وقولهُ : | مِنَ المَشْي . والسِّعايةُ بالنميمَة ، وبأخْذ الصَّدْقَة وبكَسْبِ الْمُكاتَبِ لِـعَنْقِ رَقَبَـتِهِ . وَالْمُساعِـاةُ بالفُجُور ، والمُسعاةُ بطَلَبُ المُكْرُمَة ، قـال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوا فِي آياتَنا مُعاجزينَ ﴾ [سبأ/ ٥] أي اجْتَهَــدُوا في أَنْ يُظهْرُوا لَنَا عَجْزا فيما أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الآيات .

سغب : قال تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذى مَسْفَبَّة ﴾ [ البلد / ١٤ ] منَ السُّغَب وهو الْجُوعُ مَعُ التَّعَب وقد قيلَ في العَطَش مَعَ

ساغب وسَغْمَانُ نحو عَطْشَانَ .

بالأعيان نحوُ سَفَرَ العمامة عن الرَّاس والخمار ﴿ كُمثَل الْحمار يَحْملُ أَسْفَارا ﴾ [ الجمعة / عَن الوجْه ، وَسَفْرُ البيتِ كَنْسُهُ بالمِسْفَرِ أَى اللهِ وَخُصَّ لَفْظُ الاسْفَارِ في هذا المكان تنبيها المكنَّس وذلك إزالةُ السَّفير عنه وهو التُّرابُ إِنَّ التَّوْرَاة وإن كانَتْ تُحقِّقُ ما فيها فالجاهلُ لا الَّذِي يُكْنَسُ منه والأسْفارُ يَخْـتَصُّ باللَّوْنِ اللَّوْنِ الكَّادُ يَسْـتَبـينُها كـالْحمارِ الحـاملِ لها وَقـولهُ نحوُ: ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٤ ] تعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَة كُرام بَرَرَّة ﴾ [ عبس/ أى أشْرَق لونْهُ ، قال تعالى : ﴿ وُجُوهٌ ١٥ ، ١٦ ] فَهُمُ الملائكةُ المُوصُوَّفُونَ بقوله: يَوْمَنْذ مُسْفَرَةٌ ﴾ [ عبس / ٣٨ ] وا أَسْـفرُوا ﴿ كَرَاما كاتبينَ ﴾ [ الانفطار / ١١ ] والسَّفَرَةُ بالصِّبُّ تُؤْجَرُوا ؟(١) مِن قولهم : أَسْفَرْتُ أَى الْجَمْعُ سافر كَكاتب وكَتبة والسَّفيرُ الرَّسُولُ بَينَ بِالْمُسَاعَلَة اعْتبارا بِأَنَّ الإنسانَ قد سَفَرَ عَن اللَّاسُولُ والملائكةُ والكُّتُبُ مُشْتَركَةٌ في كُونها تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر ﴾ قول الشاعر :

(١) [صحيح]

رواه الترمذي ( ١٥٤ ) عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله ﷺ يقــول : ﴿ أسفروا بالفــجر فإنه أعظم للأجر ، وقال الترمذي : ( حديث حسن صحیح ) ورواه أحمد (٤ / ١٤٢ ، ١٤٣)، (٥/ ٤٢٩ ) والنسائي ( ٥٤٨ ، ٥٤٩) وأبو داود (٤٢٤) وابن مــاجـــة ( ٦٧٢ ) والدارمي (١١٩١) والحديث صححه الشيخ الألباني .

[النساء / ٤٣] والسِّفْرُ الكتابُ الذي يُسْفِرُ سَفر : السَّفْرُ كَشْفُ الغطاء ويخْتَصُّ ذلك عن الحَقائق وجمعه أسْفارٌ ، قال تعالى : دَخَلْتُ فيه نحـو: أَصْبُحْتُ وَسَفَـرَ الرَّجُلُ فهو القوم يَكْشَفُ ويُزيلُ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الوَحْشَةِ فهوَ سافرٌ ، والجمعُ السَّفْرُ نحوُ رَكْب وسافِرَ خُصَّ ﴿ فَعيلٌ في معنَى فاعلِ، والسَّفَارَةُ الرَّسَالة المكان، والمكانُ سَـفَـرَ عنه ومنْ لَفْظ السَّـفــر السافرةُ عَن القوم ما اسْتَـبْهَمَ عليهم ، والسَّفيرُ اشْتُنَّ السُّفرَةُ لطعام السَّفَرِ ولما يُوضَعُ فيه قال الهيما يُكْنَسُ في معنى المفعول ، والسَّفارُ في

## \* وَمَا السِّفَارُ قُبْحَ السُّفارِ \*

فقيلَ هو حَديدةً تُجعلُ في أنف البَعير ، فإنْ لم يكن في ذلك حُجَّةٌ غيرُ هذا البيت فالبيتُ تَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ مَصْدرَ سافرتُ .

سفع : السَّفْعُ الأَخْذُ بسُفْعَةِ الفَرَسِ ، أي سَوَاد ناصيته ، قال الله تعالى : ﴿ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَة ﴾ [ العلق / ١٥ ] وباعتبار السُّواد قيل للأثاني سُفُعٌ وبه سُفْعَـةُ غَضَبِ اعْتبارا بما

الغَضَبُ ، وقيلَ للصَّقْرِ أَسفَعُ لِما به منْ لمع النُّجُوَّزَ بالسفينَة فَشُبَّةً بها كلُّ مَرْكُوب سَهْل . السُّواد وَامْرَأَةٌ سَفْعاءُ اللُّون .

> سفَك : السَّفْكُ في الدَّم صَبُّهُ ، قال تعالى: ﴿ وَيَسْفُكُ الدُّمَاءَ ﴾ [ البقرة / ٣٠ ] وكذا في الجوهر المُذَاب وفي الدَّمْع .

سفل: السُّفْلُ ضدُّ العُلُو وسَفُلَ فهو سافلٌ قالَ تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلْهَا ﴾ ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] وَسَـفُلَ ضارَ في سُـفُل ، وقال تعــالى : ﴿ ثُمَّ ﴿وَجَعَلَ كُلُّمَةَ الَّذَينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ﴾[ التوبة/ جَاؤُوكُم مِنْ فَوْتَكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ [الأحــزاب / ١٠] وَسُفَــالةُ الرِّيح حَــيْثُ تُمرُّ الرِّيحُ وَالعَلاوَةُ ضَدُّهُ والسَّفْلَةُ منَ الناسِ النَّذْلُ مِلْ ١٤٢] . نحوُ الدُّون ، وأمرُهُمْ في سَفْال .

> سفن : السَّفَنُ نَحْتُ ظاهر الشيء كَسفَنَ العُودَ والجلْدَ وسَفَنَ الرِّيحُ التُّرابَ عَن الأرْض، قال الشاعر :

> \* فَجاءَ خَفيًا يَسْفنُ الأرْضَ صَدرُهُ \*

يَعْلُو مِنَ اللَّوْنِ الدُّحانِيِّ وَجُهَ مَنِ اشْتَدَّ بِهِ [تعالى : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] ثُمّ

سفه: السُّفَهُ خفَّةٌ في البَّدن ومنه قيل زمامٌ سَفَيهٌ كَثِيرُ الْاضطراب وثَوْبٌ سَفَيهٌ رَدىءُ النَّسْج وَاسْتُعْمِلَ فِي خَفَّةِ النَّفْسِ لنُقْصِانِ العَقْلِ وَفِي الأُمُور الدُّنْيَــوية والأُخْرَوية فــقيل سَــفهَ نَفــسَهُ وأصله سَفهَ نَفْسُهُ فَـصُرفَ عنه الفعْلُ نحوُ بَطرَ مَعيشتَهُ . قال في السَّفَه الدُّنيَوي ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا [الحجر / ٧٤] وأَسْفُلَ ضِدُّ أَعْلَى قال تَعالى : السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمْ ﴾ [ النساء / ٥] ، وقال في الأُحْرَوي : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَلَى الله شَطَطًا ﴾ [ الجن / ٤ ] فهذا من السُّف في رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سافلينَ ﴾ [ التين / ٥ ] وقال : الدِّين وقال: ﴿ أَنُوْمِنُ كِمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ﴾ [ البقرة / ١٣ ] فَنَبَّهَ أَنَّهُمْ ٤٠ ] وقد قُوبَلَ بفَوق في قوله: ﴿ إِذْ الْهُمُ السُّفَهَاءُ في تَسْمِية الْمُؤْمِنِينَ سُفَهَاءَ وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَاءُ منَ الناس ما وَلاَّهُمْ عَنْ قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَأَنُوا عَلَيْهِا ﴾ [البقرة/

سقر : منْ سَقَرَتْهُ الشمسُ وقيلَ صَقَرَتْهُ أي لوَّحَتْهُ وَأَذَابَتْهُ وجُعلَ سَقَرُ اسمَ عَلَم لَجَهْنَمَ قال تعالى : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢] وقال تعالى: ﴿ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر/ ٤٨] ولمَّا كانَ السَّـقْرُ يَقْتَضي التَّلْويحَ والسَّفَنُ نُـحُو ُ النَّقْضِ لِمَا يُسْفَنُ وَخُصًّ ﴿ فَي الأصْلُ نَبَّهَ بِقُولِهِ: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لاَ السَفَنُ بَجَلْدَةِ قَائِمِ السَّيْفِ وَبَالْحَدَيْدَةِ التَّى يَسَفِنُ ۗ تُبُّقِي وَلاَ تَذَرُّ لُوَّاحَةٌ للْبَشَر ﴾ [ المدثر : ٢٣ -بها وباعْتبار السَّفْنِ سُمِّيتِ السَّفِينَة . قال الله ﴿ ٢٩ ] أَنَّ ذَلَكَ مُخَالَفٌ لَمَا نَعْرِفُهُ مَنْ أَحُوال

السَّقْر في الشاهد .

سَقط: السُّقُوطُ طَرْحُ الشيء إما مِنْ مكان عَالِ إلى مكانِ مُنْخَـفِضِ كَسُقُـوط الإنسَانِ منَ السطْح قال تعالى : ﴿ أَلاَ فِي الْفَنَّنَةُ سَقَطُوا ﴾ [ التوبة / ٤٩ ] وسُقُوط مُنْسَتُصب القامة وهو إذا شاخ وكَبُسرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسرَوْا كسفا من السَّماء ساقطا ﴾ [ الطور / ٤٤ ] وَقَال: وَفَأَسْقَطُ عَلَيْنًا كَسْفَا مِنَ السَّماء ﴾ [الشعـراء/ ١٨٧] والسَّقَطُ وَالسُّقَـاطُ لما يَقلُّ الاعتداد به ومنه قبل رَجلٌ ساقطٌ لئيمٌ في حَسْبِهِ وقد أَسقْطَهُ كذا وأَسْقَطَت المُرَأَةُ اعْتُبَر فيه الأَمْرَانِ : السُّقُوطُ مِنْ عال والرَّدَاءَةُ جَميعا فإنه لا يُقالُ أَسْقَطَت المرأةُ إلا في السولَد الذي تُلقيه قبل التــمام ، ومنه قيلَ لــذلك الولد سَقُطٌ وبه شُبَّهُ سَفْطُ الزِّنْد بدلالة أنه قد يُسَمَّى الولَّدَ السقيم إذا كانَ فيه خَوْف . وقولُهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقطَ فَي أَيْدِيهِمْ ﴾ السَّقي : السَّقيُ والسُّقيَا أَنْ يُعْطِيَهُ ما [الأعراف/ ١٤٩] فإنه يَعْنَى النَّدَمَ ، وقُرِئ: « تَسَّاقَطْ عَلَيْك رُطَّبا جَنياً » [ مريم / ٢٥ ] أَى تَسَّاقَطِ النَّخْلَةُ وقُرِئَ: ﴿ تَسَاقَطُ ﴾ بالتَّخْفيف أَى تَتساقَطُ فحُدْفَ إحدَى التاءَيْنِ وَإِذَا قُرئَ تَساقَطْ فإنَّ تَفَاعَلَ مُطاوعُ فـاعَلَ وقد عَدَّاهُ كما عُدَّى تَفْعُلُ فِي نحو تَجَرَّعَهُ ، وَقُدِئَ ﴿ يَسَّاقَطْ عَلَيْك " أي يَسَاقط الجذع .

سقف: سَقَفُ البيتِ جَمْعُهُ سُقُفٌ وَجَعَلَ

السماءَ سقْفا في قوله : ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ [ الطور / ٥ ] وقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفا مَحْفُوظا ﴾ [ الأنبياء/ ٣٢ ] وقال: ﴿لبِيُوتِهِمْ سُقُفا مِنْ فَضَّةً ﴾ [ الزخرف/ ٣٣ ] والسَّقَيْفَةُ كُلُّ مَكَانَ لَهُ سَقَّفٌ كالصُّفَّة والبيت ، وَالسَّقَفُ طُولٌ في انحناء تشبيها بالسَّقْف .

سقم : السَّقَمُ وَالسُّقَمُ الْمَرَضُ الْمُخْتَصُ بالبَدَن وَالمَرَض قــد يكُونُ في البَدَن وفي النَّفْس نحو : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ [ البقرة/ ١٠ ] وقولُهُ تعالى: ﴿ إِنِّي سقيمٌ ﴾ [ الصافات / ٨٩] فَمنَ التَّعريف أو الإشارة إلى مَاض وَإِمَّا إلى مُستَـقْبَل ، وَإِمَّا إلى قليل ممَّا هُوَ موْجُودٌ في الحال إذْ كانَ الإنسانُ لا يَنْفَكُ من خَلَلَ يُعتَريه وَإِنْ كَانَ لا يحُسُّ به ، وَيَقَالُ مَكَانٌ

يشْرَبُ، وَالإسْقَاءُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَنَاوَلَه كَيْفَ شَاءَ فالإسْـقَاءُ أَبْلَغُ مِنَ السَّقْي لأنَّ الإسقاء هُو أن تَجْعَلَ لَهُ ما يُسْقَى منه ويشُوبَ ، تَقُولُ : أَسْقَيْتُهُ نَهَرًا ، قالَ تعالى : ﴿ وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً ﴾ [ الإنسان / ٢١] وقال: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا ﴾ [محمد / ١٥] ﴿ وَالَّذِي هُو يُطْعَمُّنِي وَيَسْقِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧٩ ] وقــال في الإسقــاء : ﴿ وَأَسْقَـٰ يُنَاكُمُ مَاءً

فُواَتًا ﴾ [ المرسلات / ٢٧ ] وقلال : ﴿فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ﴾ [ الحجر / ٢٢ ] أي جَعَلْنَاهُ سَفِّيا لَكُمْ وقال : ﴿ نُسْقِيكُمْ ممَّا في بُطُونها ﴾ [ المؤمنــون / ٢١ ] بالفـــتح والــضَّمُّ وَيُقـــالُ للنصيب من السَّقْي: سَقْيٌ ، وَللأَرْضِ الَّتِي تُسقِّى سَقَّى لكونهما مفعُولَيْنِ كَالنَّقْضِ ، وَالاسْتِ سُقًاء مُطلَبُ السَّقِي أُو الإسْقَاء ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسى ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] وَالسُّقَاءُ مَا يُجْعَلُ فيه مَا يُسقَّى وَأَسْقَيْتُكَ جِلْدا أَعْطَيْتُكُهُ لِتَجْعَلَهُ سِقَاءً ، وَقُولُهُ تعالى : ﴿ جَعَلَ السُّقَالَةَ فَى رَحْلُ أَخْيَهِ ﴾ [ يوسف/ ٧٠] فهو المُسمَّى صُواعَ اللَكُ فَتَـسْمِيَّتُهُ السَّقايَةَ سكب: ﴿ مَاءٌ مُسَكُوبٌ ﴾ [ الواقعة / ٣١] مَصْبُوبٌ وَفَرَسٌ سَكَبُ الجَرْي وَسَكَبْتُهُ فَأَنْسَكُبَ ودَمْعٌ ساكبٌ مُتَصَوّرٌ بصُورة الفاعل ، وقد يُقالُ مُنسكبٌ وثوبٌ سكبٌ تشبيها بِالْمُنصِبِّ لدقَّتِه وَرقَّتِه كَأَنَّه مِاءٌ مَسْكُوبٌ .

سكت : السُّكُوتُ مُختَصٌّ بِتَرْك الْكلام ورَجُلٌ سكِّيتٌ وساكُـوتٌ كـشيـرُ السُّكُوت وَالسَّكْتَةُ وَالسُّكَاتُ مِنْ مَسَرَضٍ ، وَالسَّكْتُ يَخْتُصُّ بِسُكُونِ النَّفَسِ فَسِي الْغناء والسَّكتَاتُ في الصلاة السُّكُوتُ في حال الافْتَتَـاحِ وبَعْدَ الْفَرَاغِ ، وَالسُّكَيْتُ الذي يَجِيءُ آخِرَ الحَلْبَةِ ، وَلَمَّا كَانِ السُّكُوتُ ضَرْبًا مِنَ

السُّكُون أُستُعُـيرَ لهُ في قوله : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ﴾ [ الأعراف / ١٥٤]. سكر: السُّكُرُ حالَةٌ تَعْرِضُ بَيْنَ المَرْء وعَقْله، وآكثرُ ما يُسْتَعْمَلُ ذلك في الشّراب، وقد يعترى من الغضب والعشق ، ولذلك قال الشاعر:

\* سُكْرَان سُكْرُ هُوى وَسُكْرُ مُدَام \* ومنه سَكَراتُ الموت ، قال تعالى : ﴿ وَجِاءَتُ سَكُونَةُ المُونَ ﴾ [ق/ ١٩] وَالسَّكَرُ اسمٌ لما يكُونُ مَنه السُّكُرُ . قـال تعالى: ﴿ تَتَخَذُونَ مَنْهُ سَكَرًا وَرَزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل / ٦٧] والسُّكْرُ حَبْسُ الماء ، وذلك تنبيها أنه يُسْقَى به وتسميتهُ صُواعاً أنهُ يكالُ به. الاعتبار ما يَعْرضُ منَ السَّدِّ بَيْنَ المَرْء وَعقْله ، والسُّكْرُ المَوْضَعُ المُسْدُودُ ، وقـولُهُ تعـالَى : ﴿إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا ﴾ [ الحجر / ١٥] قيلَ هو منَ السَّكْر ، وقيلَ: هو منَ السُّكْر ، وَلَيْلَةٌ ساكرةٌ أي ساكِنَةٌ اعْتِبَارا بالسُّكُونِ العارضِ من

سكن : السُّكُونُ ثُبُوتُ الشيء بَعْدَ تحرُّك ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الاسْتيطان نحو ُ: سكَنَ فلاَنُ مَكَانَ كذا أَى اسْتَوْطُنَهُ ، وَاسمُ المُكَانَ مَسْكُنَّ وَالْجِمْعُ مُسَاكِنُ ، قال تعالى : ﴿ لاَ يُسرَى إلا مَسَاكَنُهُمْ ﴾ [ الأحقاف / ٢٥ ] وقــال تعالى : ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [ الأنعام /

١٣ ] ﴿ وَلَتَسْكُنُوا فِيه ﴾ [ يونس / ٦٧ ] فَمِنَ الأوَّل يُقَالُ سَكَنْتُهُ ۚ ، وَمَنَ الثاني يُقَالُ أَسْكَنْتُهُ ۗ الشَّهَـوَات، وَعَلَى ذلك دلَّ قـوْلُهُ تعـالى : نحو أَ قُولُه تعالى : ﴿ رَبُّنَا إِنِّي اسْكَنْتُ مِنْ الْوَتَطَمَنْ أَفُلُوبُهُمْ بِذَكْرِ الله ﴾ [ الرعد / ٢٨] ذُريَّتي ﴾ [ إبراهيم / ٣٧ ] وقال تعالى : ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق / ٦] وقولُـهُ تعالى : ﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ السَّماء ماءً بقدر فَأَسْكَنَّاهُ في الأرض ﴾ [المؤمنون / ١٨ ] فـتُنْبِيهُ منه عَلَى إيجاده وَقُدْرَتُه عَلَى إِفْنَاتُه ، وَالسَّكُنُ السُّكُونُ وَمَا الشَّيْءَ له وَهُو أَبْلَغُ مِنَ الْفَقيسِ ، وقولُهُ تعالى : يُسْكَنُ إِلَيْهِ، قالَ تعالَى : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ بُيُّوتكُمْ سَكَنَا ﴾ [ النحل / ٨٠ ] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٠٣ ] الأنَّ سفينتَهُمْ غَيْرُ مُعْتَدَّ بها في جَنْب ما كانَ «وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنَا » [ الأنعام/ ٩٦ ] والسَّكَنُ ۖ لَهُمْ مِنَ المَسْكَنَةُ ، وقـولُهُ : ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النَّارُ الَّتِي يُسْكَنُ بِهِا ، والسُّكْنَى أَنْ يَجْعَلَ لهُ السُّكُونَ في دَار بغَيْر أُجْرَة ، والسكنُ سُكَّانُ الذلكَ رَائدَةٌ فِي أَصَحُّ الْقَوْلَينِ . الدَّارِ نَحْـوُ سَفَّـرٍ فَى جَمْعِ سَـافِرٍ ، وقـيلَ فَى جَمْعِ سَـافِرٍ ، وقـيلَ فَى جَمْعِ سَاكِنِ سُكَّانٌ ، وَسَكَّانُ السَّفِينَةِ مَا يَسْكُنُ به ، وَالسَّكِّينُ سُمِّىَ لإزَالَتِهِ حَرَكَـةَ المَذْبُوحِ ، وَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُونَ الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفتح / ٤ ] فقــد ُقيلَ : هو مَلَكٌّ يُسكِّنُ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ وَيُؤْمِّنُهُ ، كما رُوىَ أنَّ أميرَ الوَاذَا ﴾ [ النور / ٦٣ ] وقولـهُ تعالى : ﴿ منْ الْمُوْمنينَ عليه السلام قال : ﴿ إِنَّ السَّكِينَةَ لَتَنْطَقُ عَلَى لسان عُمَرَ "(١) وقيلَ هوَ الْعَقْلُ . الصَّفْوِ الذي يُسلُّ مِنَ الأرضِ وقيلَ السُّلالَةُ

وقسيلَ لــهُ سكينَةٌ إذَا سكَّـنَ عَن الميْـل إلى وقيل السَّكينَةُ والسَّكنَ وَاحِدُ وهو زَوَالُ الرُّعْب، وعَلَى هذا قولُهُ تعالى : ﴿ أَنْ يَأْتَيَكُمُ التَّابُوتُ فيه سكينَةٌ من ربِّكُم ﴾ [ البقرة / ٢٤٨ ] وما ۚ ذُكرَ ۚ أَنَّهُ شَيءُ رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْهِرِّ فما َ أَرَاهُ قُولًا يَصحُّ . وَالْمسكينُ قيلَ هُو الذِّي لا ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لمسَاكِينَ ﴾ [الكهف/ [٧٩] فإنهُ جَعَلَهُمْ مسَاكينَ بَعْدَ ذَهَابِ السَّفينَةِ أَوْ الذُّلَّةُ وَالمسكَّنَةُ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] فالميمُ في

سل : سَلُّ الشيء من الشَّيء نَزْعُـهُ كَـسلِّ السَّيْف من الغمد وَسَلِّ الشيء من البيت على سَبِيلِ السَّرِقَةِ وَسَلَّ الوَكَـد مِنَ الأبِ ومنه قيلَ للولَّد سَليلٌ قال تعالى : ﴿ يَتَسَلَّلُونَ مَنْكُمْ اسُلاَلَة من طين ﴾ [ المؤمنون / ١٢ ] أي من

<sup>==</sup> رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١) [ حسن ] .

كناَيةٌ عَن النطْفَة تُـصُورً دُونَهُ صَفْوُ مـاَ يَحْصُل مَنه . والسُّلُّ مَرَضٌ يُنزَعُ به اللَّحْمُ والـقُوَّةُ وقد أَسَلَهُ اللهُ وقولُهُ عليه السلامُ : « لاَ إسلاَلَ وَلا | اللَّسان الطَّرَفُ الرَّقيقُ . اغْلالَ »(١) وتَسَلْسَلَ الشيءُ اضْطَرَبَ كانه تُصُوِّرَ منه تَسلُّلُ مُتَرَدِّدُ فَرُدِّدَ لَفْظُهُ تنبيها على تَرَدُّد مَعْنَاهُ ومنه السِّلْسَلَّةُ ، قال تعالى : ﴿ فِي سلسلة ذَرْعُها سَنْعُونَ ذراعا ﴾ [ الحاقة / ٣٢ ] وقال تعالى : ﴿ سَلاسًا وَأَغْلالاً وَسَعَبُوا ﴾ [الإنسان / ٤] وقَال : ﴿ وَالسَّلَاسِلُ اللَّهِ سَلَبٌ ، وَالسُّلُبُ فِي قُولَ الشَّاعِر : يُسحَبُونَ ﴾ [ غافر / ٧١ ] ورُويَ « يا عَجَبا لقومٍ يُقاَدُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلاَسِلِ "٢). وماءٌ سَلْسُلٌ مَتَرِدُدٌ في مَقَرَّه حتى صفاً ، قال الشاعرُ:

\* أَشْهَى إِلَى مِنَ الرَّحيقِ السَّلْسَلِ \* وقولُهُ : ﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [ الإنسان / ١٨ ] أي سَهُ لِأَ لَذِيذًا سَلسا حَديدَ الْجِرْية وقيلَ هو اسمُ عَيْن في الْجَنَّةَ وَذَكَرَ بَعْضُهُم أَنَّ ذلك مُركَّبٌ من قبولهم : سَل سَبِيلاً نحبو الحَوقَلَة

(١) [ حسن ]

رواه أبو داود ( ۲۷۲٦ ) بسند حسن ، وأحمد (٤ / ٣٢٣ ) والحديث حسنه الشيخ الألباني (٢) رواه البخاري ( ٣٠١٠ ) ولفظه : عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ١ عب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل .

وَالبَسْمَلَة ونحوهما منَ الأَلفاظ الْمُرَكْبَة وَقيلَ بلْ هو اسمٌ لكُـلً عَـينِ سَـرِيعِ الجِــرْيَةِ ، وأسَلَةُ

سلب: السَّلْبُ نَزْعُ الشيء منَ الغَيْر على القَهْرِ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَّابُ شَيْئًا لاَ يَسْتَنْقَذُوهُ منه ﴾ [ الحج / ٧٣ ] والسَّليبُ الرَّجُارُ المسلوبُ والناقيةُ التي سُلبَ وَلَدُهَا وَالسَّلَبُ المُسْلُوبُ وَيُقَـالُ للحاء الشجر المُنزُوع

في السُّلُب السُّود في الأمْساح فقد قيل : هي الثيابُ السُّودُ التي يَلْبَسُهَا الْصَابُ وِكَانَهَا سُمِّيتُ سَلَبًا لنَزْعه مَا كَانَ يَلْسَهُ قَـبْلُ ، وقيل تَسَلَّبَت المَوْأَةُ مِـثُلُ أَحَـدَّت والأَسَاليبُ الفُنُونُ المُخْتَلَفَةُ .

سلح : السَّلاحُ كُلُّ مَا يُقَاتَلُ بِهِ وَجَمْعُهُ أَسْلَحَةٌ ، قَـال تعالى : ﴿ وَلَيَاخُدُوا حَذْرَهُمْ وأَسْلَحْتَهُمْ ﴾ [ النساء / ١٠ ] أي أمتعتهم ، وَالإسليحُ نَبْتُ إِذَا أَكَلَتْهُ الإبلُ غَزرَتْ وَسمنَت، وكَأَنَّمَا سُمِّي بذلك الأنها إذا أكلَتْهُ أَخَذَت السِّلاحَ أي مَنعَتْ أَنْ تُسنحر إشارة إلى ما قال الشاعر

أَزْمَانَ لَمْ تَأْخُذُ عَلَى سلاحَهَا إبلى بجُلِّتها ولا أبكارها والسِّلاحُ ما يَقْذفُ به البّعيرُ منْ أكل

الْإسْلِيحِ وَجُعِلَ كِنالَيَةً عَنْ عَذْرَةٍ حتى قيلَ في الحُباري سلاحه سلاحه .

سَلَخْتَهُ فَانْسَلَخَ وعنه اسْتُعِيرَ سَلَخْتُ درْعَهُ [ابراهيم / ١٠] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نَزَعْتُها وَسَلَخَ الشهرُ وانسَلَخَ ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَحَ الْأَشْهُو الْحُرُمُ ﴾ [ التوبة / ٥] وقال : ﴿ أَتريدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهُ عَلَيْكُمْ وقالَ تعالى : ﴿ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ ﴾ [ يس / اسلطاناً مُبيناً ﴾ [ النساء / ١٤٤ ] ﴿ هَلَكَ عَنَّى ٣٧] أي نَنْزعُ وأسُودُ سالخٌ سَلَخَ جلْدَهُ أي نَزَعَهُ وَنَخْلَةٌ مسْلاخٌ يَنْتُثُرُ بُسْرُهُ الْأَخْضَرُ .

سلط: السَّلاَطةُ التَّمكُّنُ مِنَ القَهْرِ ، يُقَالُ سَلَّطْتُهُ فَتَـسَلَّطَ ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ۗ الذَّمِّ أَكْثَرُ اسْتَعْمَالًا ، يُقَـالُ اصْرَأَةُ سَلِيطَةٌ لَسَلَّطَهُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠ ] وقال تعالى : ﴿ وَسَنَابِكُ سُلْطَانٌ لَهَا تَسَلُّطُ بِقُوَّتِها وطُولِها . ﴿ وَلَكَ نَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَسْاءُ ﴾ [الحشر / ٦] ومنه سُمِّيَ السُّلْطَانُ وَالسُّلْطَانُ ۗ ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثْلًا للآخرينَ﴾[ الزخرف/ يُقاَلُ في السَّلاَطَة نحوُ : ﴿ وَمَنْ قُتلَ مَظلُوما اللَّهِ مَا أَى مُعْتَبَرا مُتَقَدَّمًا وقال تَعالى : ﴿ فَلَهُ مَا فقد جَعَلْنَا لُولَيِّهُ سُلُطانَا ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] اللَّفَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥ ] أي يُتجافَى عَمَّا ﴿ إِنه لِيسَ له سُلطَانٌ عَلَى الذين آمَنُوا وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى الدِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُّونَ ﴾ [ النحل / ٩٩ ] ﴿ إِنَّمَا | [ النساء/ ٢٣ ] أي ما تقدَّم منْ فعلكُمْ فذلك سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونُهُ ﴾ [ النحل/ ١٠٠ ] مُتجافى عنه ، فالاستثنَّاءُ عَن الإثم لا عَنْ ﴿ لاَ تَنْفُذُونَ إِلاَ بسُلطَان ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] ﴿ جَوَاز الفعْل ، ولفُـلان سَلَفٌ كَرِيمٌ أَى آبَاءٌ وقد يقالُ لذى السَّلاطَّة وهو الأكْثَرُ وَسُمِّي ۗ مُتَقَدِّمُونَ جَمْعُهُ أَسُلافٌ وسُلُوفٌ . والسَّالفَةُ الْحُجَّةُ سُلْطانَا وذلك لما يَلْحَقُ مِنَ الهُجُومِ الصَفْحَةُ العُنْق ، والسَّلَفُ ما قُدِّمَ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى

وَالحَكْمَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَـالَ تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَات الله بغَيْرِ سُلْطَان ﴾ [ غافر / سَلَخ : السَّلْخُ نَزْعُ جلْد الْحَيَوان ، يُقَالُ ٣٥ ] وقَال : ﴿ فَأَتُونَا بِسُلْطَان مُسِينٍ ﴾ مُوسَى بِآياتنا وَسُلطان مُبِن ﴾ [ غافر / ٢٣ ] سُلطَانِيه ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] يَحْتَمارُ السُّلْطَأَنَيْن. والسَّليطُ الزَّيْتُ بِلُغَـة أَهْلِ اليَمَن ، وَسَلاطَةُ اللسان القُبوَّةُ على المَقَال وذلك في

سلف: السَّلفُ المُتقَدِّمُ ، قال تعالى : على القُلُوبِ لكِنْ أَكْثَـرُ تَسَلُّطِهِ على أَهْلِ العلْمِ اللَّبِيعِ والسالفَةُ والسُّلافُ المُتقَدَّمُونَ في حَرْبِ أو

باللِّسَان، والتِّسلُّونُ على الحائط منه قال: ﴿ سَلَقُوكُمْ بِٱلْسَنَةِ حَدَادٍ ﴾ [ الأحزاب / ١٩ ] | وَالذَّكَرُ السُّلَكُ . يُقَالُ سَلَقَ امْرَأْتُهُ إِذَا بَسُطَهَا فَجَامَعَهَا ، قال : مُسَيْلَمةُ إِنْ شَنْت سَلَقْنَاك وَإِنْ شَنْتِ عَلَى أَرْبُع والسُّلْقُ أَنْ تُدْخِلَ إِحْـدَى عُرُوتَى الجَّـوَالَقِ فَى الأُخْرَى ، والسَّليقةُ خُبُزٌ مُرَقِّقٌ وجمعُهَا سلائتُ، والسَّليقَةُ أيضا الطبيعَـةُ المُتبـايِنَةُ ، والسَّلْقُ الْمُطْمَئنُ مِنَ الأرْضِ .

سلك : السُّلُوكُ النَّفاذُ في الطّرِيقِ ، يُقَالُ سَلَكْتُ الطَّرِيقَ وسَلَكْتُ كَذَا فَى طَرِيـقِهِ ، قال تعالى : ﴿ لتَسلكُوا منها سُبُلاً فجاجا ﴾ [نوح/ ٢٠] وقدال : ﴿ فَأَسْلُكُمِي سُبُلَ رَبُّكُ ذُلُّلاً ﴾ [ النحل / ٦٩ ] ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ﴾ [ الجن / ٢٧ ] ﴿ وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سُبُلًا ﴾ [ طه / ٥٣ ] ومنَ الثاني قولُهُ : ﴿ ما سَلَكَكُمْ فَي سَقَرَ ﴾ [ المدثر / ٤٢ ] وقـولُهُ : ﴿ كَذَلْكَ نَسْلُكُهُ فَى قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [الجن/ ١٢] ﴿ كُذَلْكُ سَلَكُنَّاهُ ﴾ [ الشعراء / ٢٠٠ ]

سَفَر وَسُلافَةُ الخمرِ مَا بَقِيَ مِنَ العَصِيرِ وَالسُّلْفَةُ عَذَابِا ﴾ [ الجن / ١٧ ] قالَ بْعضُهُمْ : سَلَكْتُ مَا تَقَـدُّمَ مِنَ الطعامِ عَلَى القِرَى، يُقَـالُ سَلَّفُوا الْفُلانا طَرِيقا فَـجَعَلَ عَذَابا مفعُـولاً ثانيا ، وقيلَ عَـذابا هو مصـدرٌ لفِعْـلِ محـذوفِ كأنه قـيلَ سلق : السَّلْقُ بَسْطٌ بِقَهْرٍ إِمَّا بِاليَّدِ أَو الْعَسَدَبَّهُ بِهِ عَدْاَبًا ، والطَّعْنَةُ السُّلَّكةُ تلقَّاءَ وَجْهِكَ، وَالسُّلْكَةُ الأَنْـثَى منْ وَلَدَ الحــجَل

سلم: السَّلْمُ والسَّلاَمةُ التَّـعَرِّي منَ الآفات الظاهرة والباطنة ، قال : ﴿ بِقُلْبِ سَلْمِم ﴾ [الشعراء/ ٨٩] أي مُتَعَرِ مِنَ الدَّغَلِ فهذا في الباطِنِ ، وقالِ تعالى : ﴿ مُسَلَّمَةٌ لاَ شَيَّةً فيها﴾ [ البقرة / ٧١ ] فهذا في الظاهر وقد سَلِّمَ يَسْلَمُ سلاَمَـةٌ وسلاَما وَسَلَّمَـهُ اللهُ ، قال تعالَى: ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهُ سَلَّمَ ﴾ [ الأنفال / ٤٣ ] وقال : ﴿ ادْخُلُوها بِسَلامِ آمِنِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٦] أي سلاَمة ، وكذا قولُه : ﴿ اهْبِطْ بسَلام منَّا﴾ [ هود / ٤٨ ] والسَّلامةُ الحقـيقَيَّةُ ليست إلا في الجنّة ، إذ فيها بقاء بلا فناء وَغِنَّى بِلا فَقْرِ، وَعزُّ بلا ذُكًّ ، وَصحَّةٌ بلا سَقَم، كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلام عنْدَ ربَّهمْ ﴾ [الأنعام / ١٢٧] أي السلامة ، قال: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ ﴾ [ يونس / ٢٥] وقال تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضُوانَهُ ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا ﴾ [ المؤمنون / ٢٧ ] ﴿ نَسْلُكُهُ ۗ سُبُّلَ السَّلام ﴾ [ المائدة / ١٦ ] يجوزُ أنْ يكُونَ

قد أوْجَسَ منهم خيفة فلمَّا رآهُم مُسلِّمينَ أَسْمَاء الله تَعَالَى ، وكذا قِيلَ : في قولِهِ : ﴿ لَهُمْ اللَّهِ مَنْ تَسْلِيمِهِمْ أَنْهِمْ قَد بَذَلُوا له سِلْما فقال في جَوَابهم سلمٌ تنبيها أنَّ ذلك منْ جهتي لكُمْ كما حُصَلَ من جهَتكُمْ لي . وقُوله تعالى : ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فيها لَغُوا وَلا تَأْثِما إلاّ قيلاً تَلْحَقُ الْخَلْقَ ، وقولُهُ : ﴿ سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِ ۗ سَلامًا سَلامًا ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ، ٢٦ ] فهذا رَحيم ﴾ [ يـس / ٥٨ ] ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا اللهِ يكُونُ لهُمْ بِالسَّول فَقطْ بِلْ ذلك بالقول صَبَرْتُمْ ﴾ [ الرعد / ٢٤ ] « سَلامٌ عَلَى آلِ الوالفعل جَميعا . وَعلى ذلك قولُـهُ تعالى : ياسينَ » [ الصافات / ١٣٠ ] كلُّ ذلك مِن ﴿ فَسَلاَمٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ [ الواقعة / الناس بالقــول ، ومِنَ اللهِ تعالى بالفِـعْل وهو [ ٩١ ] وقولُهُ : ﴿ وَقُلْ سَكَامٌ ﴾ [ الزخرف / إعْطاءُ مِا تَقَـدُّمُ ذِكْـرُهُ مَّا يَكُـونُ فَي الجَنَّةِ مِنَ ۗ ٨٩ ] فهذا في الظاهِرِ أَنْ تُسَلِّمَ عليهم ، وفي الحقيقة سُؤَالُ الله السّلامةَ منهمْ ، وقولُهُ قَالُوا سَلاما ﴾ [ الفرقان / ٦٣ ] أي نَطْلُبُ التعالى: ﴿ سَلامٌ عَلَى نُوحٍ في العالمِينَ ﴾ منكُم السَّلامةَ فيكُونُ قولُه سلاما نَصْبا بإضمار [الصافات/٧٩] ﴿سَلامٌ عَلَى مُـوسى فعْل ، وقيلَ معْناهُ قالُوا : سَلاما أي سَدَادًا مِنَ اوَهارُون ﴾ [ الصافات/ ١٢٠ ] ﴿ سَلامٌ عَلَى القولِ فَعلى هذا يكُونُ صِفَةً لمصدر محذوف . [إبراهيم ﴾ [ الصافات / ١٠٩ ] كلُّ هـذا تنبيه وقولُه تعالى : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاما ۗ مِنَ الله تعالى أنه جَعَلَهُمْ بِحَيْثُ يُثنَى عليهمْ قَالَ سَلامٌ ﴾ [ الذاريات / ٢٥ ] فـإِنَّمَا رُفِع الويُدْعَى لهُمْ . وقـال تعـالى : ﴿ فَـإِذَا دَخَلْتُمْ الشانى لأنَّ الرَّفْعَ في بَابِ الدُّعاء أَبْلَغُ فكأنَّهُ البُّوتا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ﴾ [ النور / ٦١ ] تَحَـرَّى في بابِ الأدَبِ المَامُـــور به في قــولِهِ: أَى لِيُسلِّمَ بَعْـضكُمْ عَلَى بعضٍ . . . والسَّلامُ ﴿ وَإِذَا حُبِيتُمْ بِتَحيَّة فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهِ ا ﴾ [ والسِّلْمُ وَالسَّلْمُ الصَّلْحُ قال : « وَلا تَقُولُوا لمَنْ [النساء / ٨٦] وَمَنْ قَرَأَ سِلْمٌ فلأنَّ السَّلامَ لَمَّا | الْقَي إليْكُمُ السَّلْمَ لَسْتَ مُؤْمِنا » [النساء / ٩٤] كَانَ يَقْتَضَى السَّلْم ، وَكَانَ إبراهيمُ عليه السلامُ اللهِ وقيلَ: نَزَلَتْ فيمنْ قُـتلَ بعْدَ إقْـرَارِهِ بالإِسلامِ

كلُّ ذلك منَ السَّلامة . وقيلَ السَّلاَم اسْمٌ منْ دَارُ السَّلام ﴾ [ الأنعام / ١٢٧] ﴿ السَّلامُ المُؤْمنُ المُهيمنُ ﴾ الحشر / ٢٣] قيلَ: وُصفَ بذلك منْ حيثُ لا يَلْحَقُهُ العُيُوبُ وَالآفاتُ التي السَّلامة ، وقولُهُ : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السَّلْم كافَّةَ ﴾ [البقرة / ٢٠٨] - " وَإِنْ جِنَحُوا لِلسِّلْمَ " [الأنْفَال/ ٢١] وَقُرِئَ : ﴿ لَلسَّلْمِ ﴾ بالفتح ، وقُرئَ : ﴿وَٱلْقُواْ إِلَى الله يَوْمَئذ السَّلْمَ " [ النحل / ٨٧ ] وقال: « يَدْعُونَ إلى السُّجُود وَهُمْ سَالِمُونَ » [ القلم/ ٤٣ ] أي مُستسلمون ، وقـولُه : ﴿ وَرَجُلاَ ساَلَمُا لرَجُلُ » [ الزمــر / ٢٩ ] وقُــرئَ : ﴿سَلَمًا ﴾ « وسلما » وهُما مصدران وليسا بوصْفْينِ كَحَسَنِ وَنَكْد يقـولُ سَلَمَ سَلَما وَسَلْما وَرَبِحَ رَبَحًا وَرِبْحًا . وَقَيلَ السِّلْمُ اسْمٌ بإزاء حَرْب ، وَالإســــلامُ الدُّخُولُ فَى السَّلْم وهو أَنْ يَسْلَمُ كُلُّ وَاحِد منهما أَنْ يَنَالُهُ مِنْ أَلَمٍ صاحِبهِ، ومصدرُ أَسْلَمتُ الشيءَ إلى فُلان إذا أَخْرَجْتُهُ إليه ومنه السَّلَمُ في البيع . وَالإسلام في الشَرع عَلَى ضَـرْبِيْنِ أَحَـدُهُمـا دُونَ الإيمان وهو الاعترافُ باللِّسَان وبه يَحْقَنُ الدُّمُ حَصَلَ معه أَسْلَمْنَا﴾ [ الحجرات / ١٤] والشاني فوق الإيمان وهو أنْ يكونَ مَعَ الإعْــــَــرافِ اعـــــقـــاد الوقالُ الشاعر : بالقَلْبِ ووفَاءٌ بالفِعل وَاسْتِسْلاَمٌ للهِ في جَسمِيع مَا قَضَى وَقَـدَّرَ، كما ذُكِرَ عنْ إِبراهيمَ عليه

وَمُطالبته بالصُّلْح . وقولُه تعالى : ﴿ يَا أَيُّها السلامُ فَى قُولُه : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلُمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لُوكِ الْعَالَمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٣١ ] وقولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عندَ الله الإسلامُ ﴾ [ آل عسمران / ١٩ ] وقسولُه : ﴿ تُوَفَّني مُسلما ﴾ [ يوسف / ١٠١] أي اجْعَلْني ممَّن اسْتَسْلَمَ لِرضَاكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اجْعَلْنَى سالماً عن أسر الشَّيطان حيثُ قَال : ﴿ لأَغْوِينَّهُم أَجْمَعِينَ إلا عبادَكَ منهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر / ٤٠ ] ، وقوله : ﴿ إِنَّ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلَمُونَ ﴾ [النمل / ٨١] أي مُنقادُونَ للحقِّ مذْعنُونَ له. وقولُه : ﴿ يَحْكُمُ بِهِا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ [المائدة/ ٤٤] أي الذينَ انقَادُوا منَ الأنبياء الذينَ ليسُوا من أُولى الْعَزْم لأُولى الْعَزْم الَّذينَ يَهْتَدُونَ بَأَمْسِرِ اللهِ وَيَأْتُونَ بِالشَّرَائِعِ . وَالسلمِ مَا يُتَوَصَّلُ به إلى الأمكنة العالية فيُرْجَى به السَّلامةُ . ثُمَّ جُعلَ اسما لكلِّ ما يُتَوَصَّلُ به الاعتقادُ أو لم يَحْصُلُ وَإِيَّاهُ قَـصِدَ بقـولِهِ : إلى شيءِ رَفيع كالسَّبَبِ ، قال تعالى : ﴿ أَمْ وقال: ﴿ أَوْ سُلُّما فِي السَّماء ﴾ [ الأنعام/ ٣٥]

\* ولو نالَ أسبابَ السماء بسلَّم \* والسلَّمُ والسَّلامُ شَجَرٌ عَظيمٌ ، كَأَنهُ سُمِّيَ لاعِـتقــادِهِمْ أنه سَلِيمٌ مـنَ الآفات ، والسَّــلامُ الحجارةُ الصَّلْنَةُ .

سلا: قال تعالى : ﴿ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ﴾ [ البقرة / ٥٧] أصلها ما يُسلَّى السَّمُومِ ﴾ [ الحجر / ٢٧ ] الإنسان ومنه السُّلُوانُ وَالتَّسَلِّي وَقَـيلَ السَّلوَى طائرٌ كالسُّمانَى . قال ابنُ عباس : المَنُّ الذي يَسْقُطُ من السماء والسَّلْوي طائرٌ ، قال بعضهم: أشار ابن عباس بذلك إلى ما رزق اللهُ تعالى عبَادَهُ منَ اللُّحُـوم وَالنَّبَـات وأورَدَ بذلك مشالاً ، وأصل السَّلْوَى منَ التَّسلَّى ، يُقالُ سَلَيْتُ عَنْ كَــذا وَسَلُوتُ عنه وتَسَلَّيْتُ إذا زالَ عَنْكَ مَحَبَّتهُ . قيلَ والسُّلُوانُ ما يُسكى وكمانُوا يَتَدَاوَوْنَ مِـنَ العِشْقِ بخَـرَزَةِ يَحُكُمُونهــا وَيَشْرِبُونها ، وَيُسمُّونها السُّلُوانَ .

سمم: السَّمُّ والسُّمُّ كُلُّ ثَقْب ضَـيَّق كَخَرْق الإبْسرَة وثَقْب الأنْف والأُذُن وجْسمعُـه سُمُومٌ . قال تعالى : ﴿ حَتَّى يَلْجَ الْجَملُ في سَمُّ الْخياطِ ﴾ [ الأعراف / ٤٠ ] وقد سَـمُّهُ أى دَخَل فيه ومنه السَّامَّـةُ للخاصّة الَّذينَ يُقَالُ والسُّمُّ القاتلُ وهو مَصْدَرٌ في معنى الفاعل فإنه الوالسامريُّ منسُوبٌ إلى رجُلٍ. بِلُطْف تأثيره يَدْخُلُ بَوَاطنَ البَدَن ، وَالسَّمُ ومُ

﴿ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴾ [ الطور / ٢٧ ] وقال: ﴿ فِي سَمُوم وَحَميم ﴾ [ الواقعة / ٤٢] ﴿ وَالْجِسَانَّ خَٰلَـٰقْنَاهُ مِنْ قَسَبْلُ مِنْ نار

سمد : السَّامدُ اللَّاهي الرَّافعُ رَاسهُ ؛ مِنْ قولهم: سَمَدَ البَعيرُ في سيره. قال: ﴿ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ ﴾ [ النجم / ٦١ ] وقولهم : سَمَّدَ رأسهُ وسَبَّدَ أي استأصل شعره .

سمر: سمر السمرة أحد الالوان المركبة بينَ البياض والسواد والسَّمْراءُ كُنِّي بها عَن الحنطة والسَّمارُ اللَّبَنُ الرَّقيقُ المُتَغَيِّرُ اللَّوْن والسَّمْرَةُ شَـجَرَةٌ تُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ للونها سُمِّيَتْ بذلك والسَّمَرُ سَوَادُ اللَّيل ومنه قـيلَ لا آتِيكَ السَّمَـر والقمَر وقـيلَ: للحديث بالليل السّـمَرُ وَسَمَرَ فُلانٌ إذا تحدّثَ ليْلاً ومنه قيل لا آتيكَ ما سَمَرَ ابْنَا سَمير وقوله تعالى : ﴿ مُسْتَكُبُرِينَ بِهِ ساَمُوا تَهْجُرُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦٧ ] قيلَ مَعْناهُ سُمَّارا فَوُضعَ الواحدُ مَوْضعَ الجمع وقيلَ بَل السامرُ اللَّيلُ المُظْلمُ يقالُ سامرٌ وسمراً وسمراةٌ لَهُمْ الدُّخْلُلُ الذين يَتداخَلُونَ في بَواطنِ الأمر، الوسامرونُ وَسَمَرتُ الشيءَ وَإِبلٌ مُسْمَرَةٌ مُهْمَلَةٌ

سمع: السَّمْعُ قَسِوَةٌ فِي الأَذُن بِه يُدُركُ الرِّيحُ الْحَارَّةُ الَّتِي تُؤَثِّرُ تأثيرَ السُّمَّ قال تعالى : الاصوات وفعله يُقالُ له السَّمْع أيضا ، وقد سَمَعَ سَـمْعًا . ويُعَبَّر تارةً بالـسّمع عَن الأُذُن على الإنسان بالصَّمَ والثاني دُعاءٌ لَهُ ، فالأولُ نحُو : ﴿ خَــتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى النحو أَسْمَعَكَ الله أي جَعَلَك الله أَصَمَّ والثاني أَنْ يُقَالَ أَسَمْعَتُ فُلانا إذا سَبَبْتُه . وذلك مُتعَارَفٌ في السبِّ ، وَرُوىَ أَنَّ أَهْلَ الكتابَ كَانُوا يَقُولُونَ ذلك للنبيِّ عَلَيْ يُوهُمُونَ أَنهم يُعَظِّمُونَـهُ ويَدْعَونَ لَهُ وهُمْ يَدْعُونَ عليه بذلك وكُلُّ مَوْضِع أَثْبَتَ الله السَّمْعَ للمُؤْمِنينَ أَو نَفَى عَن الكافرينَ أو حَثْ عَلَى تَحُريه فالقصد به إلى تَصَوّر المعنَّى والتَّفكُر فيه نحوُ ﴿ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُون بها ﴾ [الأعراف/ ١٩٥] ونحو ﴿ صُمَّ بُكُمٌ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] ونحو ﴿ وَفَي النَّانهم وَقُر ﴾ [ فصلت / ٤٤ ] وإذا وصفت الله تعالى بالسَّمْع فالمُرَادُ به علْمـهُ بالمسْمُوعَات وتحرِّيه بالمجازَاة بها نحوُ : ﴿ قَدْ سَمَعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادلُكَ في زَوْجِها ﴾ [ المجادلة / ١ ] ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا ﴾ [آل عسمران/ ١٨١] وقسولهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المُوتَى وَلاَ تُسمعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ ﴾ [ النحل/ ٨٠] أي لا تُفهمهم لكونهم كالموتى في افتـقَادهم بسُـ وء فعلهم القُوّة العـاقلة التي هي [الأنفال/ ٢٣] أي أَفْهَمُهُمْ بأنْ جَعَلَ لهم قُوةً الحِياةُ المُخْتَصَةُ بالإِنْسانِيةٌ ، وقولهُ : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ يَفْهِمُونَ بِهَا وَقُولُه : ﴿ وَأَسْمَعْ غَيْسَ مُسْمَع ﴾ [وأسمع ﴿ [ الكهف / ٢٦ ] أي يقولُ فيه تعالى [النساء/ ٤٦] يُقالُ عَلَى وجْهَينِ أحدهُما دُعاءٌ الناك منْ وَقَفَ على عَجَائِبِ حِكْمَـتِه ولا يُقالُ

سَمْعهم ﴾ [ البقرة / ٧ ] وتارةً عَن فعله كالسَمَاع نحوُ ﴿ إِنَّهُمْ عَن السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢١٢ ] قال تعالى : ﴿ أَوْ أَلْقَمِي السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] وتارةً عَن الفْهَمْ وَتَارَةً عَنِ الطاعة تقـولُ : اسْمَعْ ما أَقُولُ لك ولم تَسْمعْ ما قُلْتُ وتَسعنى لم تَفْهَمْ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ﴾ [ الأنفال / ٣١] وقوله: ﴿ سَمِعْنَا وَعَصِيْنَا ﴾ [ النساء / ٤٦] أى فَهمنا قولك ولم نَاغر لك وكذلك قوله : ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [ البقرة / ٢٨٥ ] أي فَهمنا وَارْتَسَمْنَا . وَقَـولهُ : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَـالَذِينَ قَالُوا سَمَعْنَا وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ ﴾ [ الأنفال/ ٢١] يجوزُ أن يكونَ مَعْناهُ فَهمنا وهم لا يفهَمُونَ وأن يكونَ مَعْناهُ فَهِمْنَا وهُمْ لا يَعْمَلُوْنَ بُوجَبه وإذا لم يَعْمَلُ بمُوجِبِهِ فيهمو في حُكْم مَنْ لم يَسْمَعْ . ثم قال تعالى : ﴿ وَلَوْ عَلَمَ الله فيهم خَيْرا لأسمعهُم ولَوْ أسمعهُم لَتُولُّوا ﴾

فيه مَا أَبْصَرَهُ وَمَا أَسْمَعَهُ لَمَا تَقَدُّمَ ذَكْرُهُ أَنَّ الله تَعَالَى لا يوصَفُ إلاّ بما ورَدَ به السَّمْعُ ، وقولهُ في صفَة الكُفَّار: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر يَوْمَ يَأْتُونَنَا ﴾ [ مريم / ٣٨ ] معناهُ أنهم يَسّمعُونَ وَيُبْصِرُونَ فِي ذلك اليوم ما خَفَى عليهم وَضَلُّوا عنه اليـومَ لظُلْمـهمُ أَنْفُسَهُم وَتَركـهمُ النَّظرَ ، وقال: ﴿ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِلْقُوَّةُ وَاسْمَعُوا ﴾ [البقرة / ٩٣] ﴿ سَمَّاعُونَ للْكَذَّبِ ﴾ [المائدة/ ٤٢] أي يَسْمَـعُونَ منكَ لأجْل أنْ يكذبُوا ﴿سَمَّاعُونَ لَقُومُ آخَرِينَ ﴾ [ المائدة / ٤١ ] أي يَسْمَعُونَ لمكانهم ، والاستماعُ الإصفَاءُ نحوُ: ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ ﴾ [ الإسراء / ٤٧ ] - ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُ إليكَ ﴾ [ محمد / ١٦ ] ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمعُونَ إليك ﴾ [ يونس / ٤٢ ] ﴿وَاسْتَمعْ يَوْمَ يُنَّادى المُنَّادى ﴾ [ق / ٤١] وقـوله: ﴿أُمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / ٣١] أي مَن المُوجِدُ لأسماعِهمْ وٱبْصاهمْ والْمُتَـوَلَّى لحفظهَـا . وَالمُسْمَعُ والمُسْمَعُ خَـرْقُ الأُذُن وبه شُبُّه حَلْقَةُ مَسْمَع الغَرْبِ .

سمك : السَّمْكُ سَمْكُ البيت وقد سَمْكَهُ البيت وقد سَمْكَهُ أَى رَفَعهُ قَال: ﴿ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَّواها ﴾ [النازعات / ٢٨] وقال الشاعرُ :

\* إِنَّ الذي سَمَكَ السماء مكانها \*

وفى بعضِ الأدْعِيَةِ يا بارِئ السَّمَاوَاتِ المَسْمُوكِاتِ وَسَنَامٌ سَامِكٌ عال . والسَّماكُ ما سَمَكُت به البيت ، والسَّماكُ نَجْمٌ والسَّمكُ مَعْرُوفٌ .

سمن : السّمنُ ضدُّ الهُـزال ، يقالُ سمينٌ وسمانٌ قال : ﴿ أَفْتنَا فَى سَبْعِ بَقَرَات سمانَ ﴾ [ يوسف / ٤٦] وأَسَمنتُهُ وَسَمَّنتُهُ جَعَلْتُهُ سَمينا، قال : ﴿ لاَ يُسْمِنُ ولا يُفْنِى مِنْ جُوعٍ ﴾ [ الغاشية / ٧] وأَسْمَنتُهُ اشْتَرَيْتُهُ سَمينا أو الغَلْيَةُ كذا واستَسْمَنتُهُ وَجَدْتُهُ سَمينا . والسّمنةُ دَوَاءٌ يُستَجلَبُ به السّمنُ والسّمنُ سُمّى به لكونه مِنْ جنسِ السّمنِ وتَولده عنه والسّمانى طاد."

سما: سَماءُ كلِّ شَيءٍ أَعْلَاهُ ، قَالَ الشَّاعِرُ فِي وَصْفِ فَرَسٍ :

وَأَحْمَرَ كَالدِّيبَّاجِ أَمَّا سَماؤُهُ فَرَيًا وَأَمَّا أَرْضُهُ فَمحُولُ

قال بَعْضُهُمْ: كُلُّ سَماء بالإضافة إلى ما دُونَهَا فَارض إلا دُونَهَا فَسَماء وبالإضافة إلى ما فَوْقَهَا فأرض إلا السَّماء السعُلْيَا فإنها سَمَاء يلا أرض ، وحُمِلَ على هذا قولُهُ: ﴿ اللهُ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ وَمَنَ الأَرْضِ مِسْئَلَهُنَّ ﴾ [ السطالق / ١٢]

وَسُمَّى المَطَرُ سَماءً لخُروجه منها ، قال بَعْضُهُمْ: إنما سُمِّي سَماءً ما لم يقَعْ بالأرض اعْتبارا بما تَقَدَّمُ وَسُمِّي النَّباتُ سَماءً إمَّا لكُونه مِنَ المَطَرِ الذي هو سَماءٌ وَإِمَّا لارْتَـفَاعـه عَن اسْتَوَى إلى السَّماء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٩] السَّمُوات ﴾ [ الزمـر / ٥ ] ﴿ قُلْ مَـنْ رَبُّ السمُّوات ﴾ [ المؤمنون / ٨٦ ] وقـــال : المُخْبَر عنه نحـوُ رَجُلِ وَفَـرَس ، والشَّاني : ﴿السماءُ مُنْفَطِرٌ به ﴾ [ المزمل / ١٨ ] فَـذَكَّرَ وقال : ﴿ إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ ﴾ [ الانشقاق / ١] ﴿ إِذَا السَّماءُ انفَطَرت ﴾ [ الانفطار / ١] فأنَّتْ وَوَجْهُ ذلك أنها كـالنَّخْلِ في الشجرِ وما يَجْرِي مَجْرَاهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْجِنْسِ الذي يُذَكِّرُ وَيُؤْتُثُ وَيُخْبَرُ عنه بِلَفْظ الواحد والجَمع ، والسَّمَاءُ الذي هو المَطُر يُذَكِّرُ وَيُجْمَعُ عَلَى أَسْمِيةً . والسماوةُ الشَّخْصُ العَالِي ، قال

\* سَمَاوَةُ الهلال حتى احْقُوْقَفَا \*

وَسُمَى اللَّهُ مِنَ السَّمُوِّ وهو الذي به رُفعَ ذكرُ الْسَمَّى فَيُعْرَفُ به قال : ﴿ بِاسْمِ الله ﴾ [الفاتحة / ١] وقال : ﴿ ارْكَبُوا فَسِهَا بِسُمِ اللهِ مَجْرِيها ﴾ [ هود / ٤١ ] ﴿ بسم الله الرَّحْمن الْأَرْضَ . والسماءُ الْمُقَابِلُ للأرضِ مُؤَنَّتُ وقد الرَّحيم ﴾ [ الـنـمـل / ٣٠ ] ﴿ وَعَـلـمَ آدَمَ يُذَكِّرُ وَيُسْتَعْمَلُ للواحِدِ وَالْجَمعِ لقولهِ: ﴿ ثُمَّ ۗ الأَسْمَاءَ ﴾ [ البقرة / ٣١] أي الالفّاظ وَالْمَعَانِيَ مُفْرِدَاتِها وَمُركباتِها . وَبَيَانُ ذلك أنَّ وقد يقالُ في جَمْعِها سَمَاوات . قال ﴿ خَلَقَ ۗ الاسْمَ يُسْتَعْمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : بحَــسَب الْـوَضْع الاصطلاَحيُّ وذلـك هو في بحَــسَبِ الْوَضْعِ الأُولَىِّ وَيُقَــالُ ذلكَ للأَنواع الثلاثة المُخْبَر عنه والخَـبَر عنه ، وَالرَّابِط بَيْنَهُمَا الْمُسَمَّى بالحَـرْف وهذا هوَ الْمُرَادُ بالآية لأنَّ آدمَ عليه السلام كما عكم الاسم عكم الفعل وَالْحَرْفَ وَلا يَعْرِفُ الإِنْسَانُ الاسْمَ فيكُونُ عَارِفا لمسماه إذا عُرض عليه المسمَّى ، إلا إذا عَرَف ذَاتَهُ . أَلاَ تَرَى أَنَّا لَـوْ عَلَمْنَا أَسَامِي أَشَـيَاءَ بالهنديَّة أوْ بالرُّومـيَّة ولم نَعْــرفْ صُورَةَ مــا لَهُ تلك الأسماء لم نعرف المسميّات إذا شاهدناها بمَعْرِفَتنَا الأسماءَ المُجَّرِدَةَ بَلُ كُنَّا عَارِفِينَ وَسَمَا لَى : شَخْصَ ، وَسَمَا الفَحْلُ عَلَى المَاصُواتِ مُحَرِّدَة فَثَبَتَ أَنَّ مَعْرِفَةَ الاسماء لا الشُّولِ سَمَاوَةً لِتَخَلِلهِ إِيَّاهَا ، وَالْاسْمُ مَا يُعْرَفُ ۗ الْتَحْصُلُ إِلَّا بَمْعْرِفَةِ الْمُسَمَّى وَحُصُول صُورَتِه في بِه ذاتُ الشيءِ وَأَصْلُهُ سِمُو بدَلالةِ قولِهم أسماءٌ الضَّمِير ، فإذا الْمَرَادُ بِقُـولِهِ: ﴿ وَعَـلَّمَ آدَمَ

الثلاثَةُ منَ الكلاَم وَصُـورُ الْمُسَمَّيات في ذواتها وقولُهُ: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [ يوسف / ٤٠ ] فــــعْنَاهُ أنَّ الأسماءَ التي تَذْكُرُونها ليسَ لها مُسمَّيات وإنما هي أسْماءٌ عَلَى غَـيْرِ مُسَمِّى إذْ كانَ حَقيقَةُ ما يَعْتَقدُونَ في الأصنام بحسب تلك الأسماء شُركاء قُلْ سَمُّوهُم ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] فليس الْمُرَادُ أَنْ يَذْكُرُوا أساميلها نحوُ اللات والعزَّى وإنماً المَعْنِي إظْهَـارُ تحقيـق مَا تَدْعُونَهُ إلـها وأنهُ بَعْدَهُ : ﴿ أَمْ تُنَّبِّوْنُهُ بَمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بظَّاهِر مَنَ الْقَـوْلُ ﴾ [ الرعــد /٣٣] وقــولُهُ: | وذلك نحـوُ الكريم والعَليم وَالْبَارِي والرَّحْمَنِ

الأسماءَ كُلُّهَا ﴾ [ البقرة / ٣١] الأنْوَاعُ | ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَميًّا ﴾ [ مريم / ٦٥] أي إنظيرا لهُ يَسْتَحقُّ اسمَـهُ ، وَمَوْصُوفا يَسْتحقُّ صفَّتَهُ عَلَى التَّحقيقِ وليسَ المَعْنَى هَلْ تَجِدُ مَنْ يَتَسمَّى باسمه إذْ كانَ كَثيرٌ منْ أسمائه قد يُطْلَقُ عَلَى غَيْره لكن ليس مَعْنَاهُ إذا استُعملَ فيه كما كان مُعَنَّاهُ إِذَا اسْتُعْمَلَ فِي غَيْرِه .

سنن : السَّنِّ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ أَسنَانٌ قالَ : غَيْـرَ مَوجُود فِيهِـا ، وَقُولُهُ : ﴿ وَجَعَلُوا لله ۗ ﴿ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] وَسَــانَّ الْبَعِيرُ الناقَةَ عاضًّ ها حتى أَبْرَكُ ها ، والسُّنُون دَوَاءٌ يُعَالَجُ بِـه الأسنَانُ ، وسَنُّ الحَديد إســالَتُهُ وَتَحْدِيدُهُ ، وَالمَسَنُّ ما يُسَنُّ به أي يُحَدّد به ، هَلْ يُوجَدُ مَعانِى تلكَ الأسماء فيها ولهذا قال الوالسُّنانُ يَخْتَصُّ بِمَا يُركُّبُ في رأْس الرَّمْح وَسَنَنْتُ الْبَعْيَرِ صَقَلْتُهُ وَضَمَّرْتُهُ تشبيهًا بسَنَّ الحديد وباعتبار الإسالة قيلَ سَنْنُتُ المَاءَ أي ﴿ تَبَارُكَ أَسْمُ رَبُّكَ ﴾ [ الرحــمن / ٧٨ ] أي أَسَلْتُهُ . وَتَنَحَّ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ وسُنَنهِ وسِنَنهِ ، البركة والنَّعْمَة الفَائضة في صفاته إذا اعْتُبِرَتْ ﴿ فَالسُّنُنُّ جَمْعُ سُنَّة ، وَسُنَّةُ الوجْهِ طَريقته ، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ طَرِيقَتُهُ التِي كَانَ يَتَحَرَّاهَا وَسُنَّةُ الله الرَّحيم وقال: ﴿ سَسِبِّح اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ تعالى قد تُقالُ لطَريقة حكْمته وَطَريقَة طَاعته [الأعلى/ ١] - ﴿ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الأعلى / ١] - ﴿ وَلَهُ اللَّهِ عَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ [الأعراف/ ١٨٠] وقولُهُ: ﴿ اسْمُهُ يَحْمَى لَمْ النَّجَدُ لَسُنَّةَ اللهُ تَبْدِيلاً ﴾ [ الفتح / ٢٣]﴿ وَلَنْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيا ﴾ [ مسريم / ٧] التَجَدُ لَسُنَّةُ اللهُ تَحْوِيلاً ﴾ [ فاطر / ٢٣] فَتُنبِيهٌ ﴿لَيْسَمُّونَ الْمَلَاثُكَةَ تَسْمَيةَ الْأَنْفَى ﴾ [ النجم / | أنَّ فُرُوعَ الشَّرَائع وإنْ اخْتَلَفَتْ صُورُها فَالْغَرَضُ ٢٧ ] أَى يَقُـولُونَ لِلْمَلائكَةِ بَنَاتُ اللهِ وقـولُهُ: المَقْصُودُ منها لا يختَلَـفُ ولا يَتَبَدَّلُ وهو تطْهِيرُ

النَّفْس وَتَرُشيحُهَا للوصُول إلى ثَواب الله تعالى دِأبا ﴾ [يوسف / ٤٧] ﴿ ثَلاثماثَة سنينَ ﴾ وجواره ، وقولُه : ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ الكهف / ٢٥ ] ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ [الحجر/ ٢٦] قيلَ مُتَغَيِّر وقولُهُ : ﴿ لَمْ ۗ بِالسِّنينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٠] فعبارة عَنِ يَتُسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] مَعْنَاهُ لم يَتَغَيَّرُ والهاءُ الْجَدْبِ وأَكْثَرُ ما تُسْتَعْملُ السَّنةُ في الْحَولِ للاستراحة .

> سنم : قال : ﴿ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين/ ٢٧ ] قيلَ هو عَيْــنٌ في الْجَنَّة رَفيعَةُ القدْر وَفُسَّرَ بِقُولُه : ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [ المطففين / ٢٨ ] .

سننا: السُّنَا الـضَّوءُ السـاطِعُ، والسُّنَاءُ الرَّفْعةُ، والسانيَّةُ التي يُسْقَى بها سُمَّيَتُ لرَفْعَتَهَا، قال: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقَه ﴾ [ النور / ٤٣ ] وَسَنَت الناقـةُ تَسْنُو أَى سَـقَت الأرضَ، وهي السانيَّةُ .

سنة : السَّنَّةُ في أصلها طَريقَان أَحَدُهُما أنَّ أَصْلَهَا سَنَّهَةً ؛ لِقُولِهِم : سَانَهْتُ فُلاَنا أَى الوَسَنِ لا مِنْ هذا الباب . عَامْلُتُهُ سَنَّةً فَسَنَّةً ، وقولهِمْ : سُنَيْهَةٌ قيلَ: وَمْنَهُ ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٩ ] أي لم يَتَغَيَّرُ بَمرُّ السَّنينَ عليه، ولم تَذْهَبُ طَرَاوتُهُ، وقيل: أصلُهُ مِنَ الواوِ لقولهم : سَنُوات ومنه سانَيْتُ إلى قول الشاعر : والهاءُ للوقْفِ نحو ﴿ كَتَابِيهِ ﴾ [الحاقة/ ١٩] ﴿ وحسابيه ﴾ [ الحاقة / ٢٠ ] وقال: ﴿ أَرْبُعِينَ سَنَّةً ﴾ [ المائدة / ٢٦ ] ﴿ سَبِّعَ سِنينَ

الذي فيه الْجَدبُ ، يُقالُ : أَسْنَتَ القومُ أصابَتْهُمُ السّنةُ ، قال الشاعرُ :

\* لَهَا أَرَجٌ مَا حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنَت \* وَقَالَ آخَوُ :

\* فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءَ وَلَا رَجَبِيَّة \* فمن الهاء كما ترى ، وقول الآخر : \* ما كَانَ أَزْمَانُ الهُزَالِ وَالسِّني \*

فليسَ بُرَخَّم وَإِنمَا جمع فَعَلَة عَلَى فُعُول كمساثة وِمثِينَ ومُؤُنِّ وكُسِـرَ الفاءُ كماً كُــسرَ في عِصِيُّ وَخَفَّفُهُ لَلْـقَافِيةٍ ، وقولُه : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سنَةٌ وَلا نُومٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فيهو منَ

سهر : الساهرةُ قسيلَ: وجمهُ الأرض ، وقَيلَ: هي أرضُ القيامة ، وحقيقتها التي يكثُرُ الوَطْءُ بها ، فكأنها سهرت بذلك إشارة

> \* تُحَرِّكُ يَقْظَانَ التَّرَابِ وَنَائِمَه \* والأسهران عرقان في الأنف.

سهل : السَّهلُ ضِدُّ الحَزْنِ وجـمعُه سُهُولٌ

٧٤ ] وأَسْهَلَ حَصَلَ في السَّـهُل ورَجُلٌ سَهِّليٌّ الوَاصِلُهُ مِنْ سَيِّبُّهُ فَسَابَ . سَهْلُ الخُلُقِ وَحَزْنُ الخُلُقِ . وَسُهَيْلٌ نَجْمٌ .

اقْتَرَعُوا وَبُرَدٌ مُسَهَّمٌ عليه صُورَةُ سَهُم ، وسَهَمَ وَجَهُهُ تَغَيَّرُ والسَّهَامُ دَاءٌ يَتَغَيَّرُ منه الوجُّهُ .

السُّهُو خَطا عَن غَفَلَة وذلك ضَربان أَحَـدُهُما ، أَنْ لاَ يَـكُونَ مِنَ الإنْسَانِ جَـوَالبُـهُ وَمُولَّدَاتُهُ كَمَجْنُونَ سَبَّ إنْسَانًا ، والشاني أنْ يَكُونَ منه مُولَّدَاتُهُ كَـمنْ شَرِبَ خَمْـرا ثم ظَهَرَ منه مُنْكُـرٌ لا عَنْ قَـصْـد إلَى فـعله . والأوَّلُ مَعْفُوٌّ عنه والثاني مَأْخُوذٌ به ، وعلى نحو الثاني ذَمَّ اللهُ تعالى فَـقَالَ : ﴿ فَي غَـمْرَةَ سَـاهُونَ ﴾ [الذاريات / ١١ ] ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون/ ٥].

تُرَدُّ عَنْ حَـوْضِ ولا عَــلَف ، وذلك إذا وَلَدَتْ السُّود : السُّوَادُ اللُّونُ الْمُضاَدُّ للبياض ، يُقَالُ ويضَعُ مالَهُ حسيثُ شاءً ، وهو الذي وَرَدَ النهْيُ

قال : ﴿ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾ [ الأعراف / العنه ، والسِّيبُ العَطاءُ ، والسَّيبُ مَجْرى الماء

مَنْسُوب إلى السهل ، ونهرُ سَهلٌ ، ورَجُلٌ الساح : الساحَةُ المَكَانُ الـواسعُ ومنه ساحَةُ الدَّارِ ، قيال : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ ﴾ السَّهُمُ مَا يُرْمَى به وما يُضرَبُ به [الصافات / ٧٧] والسائحُ الماءُ الدَّاثمُ الْجرية مِنَ القِدَاحِ ونحــوِهِ قال : ﴿ فَســاهُمَ فَكَانَ مِنَ ۗ فِي ســاحة ، وساحَ فُـــلانٌ في الأرضِ مَــرًّ مَرًّ المُدْحَضِينَ ﴾ [ الصافات / ١٤١ ] واسْتَهَمُوا السائح ، قال : ﴿ فسيحُوا في الأرْض أَرْبَعَةَ أَشْهُر ﴾ [ التــوبة / ٢ ] ورَجلٌ سَــائحٌ في الأرْضُ وَسَيَّاحٌ ، وقولُهُ : ﴿السَّائِحُونَ ﴾ [التوبة / ١١٢] أي الصائمون، وقال: ﴿سَائِحَات ﴾ [ التحريم / ٥ ] أي صائمات ، قَال بعضُهُم : الصَّومُ ضربان : حَقيقيٌّ ، وهو تَرْكُ المَطْعَم والمنْكَح ، وَصُومٌ حُكْميٌّ ، وهو حِفْظُ الجَـوَارح عنِ المعاصى كـالسَّمْع والبَـصَر وَاللَّسَانَ ، فَالسَائِحُ هُو الذِّي يَصُومُ هَذَا الصَّوْمُ دُونَ الصَّوْمِ الأوَّلِ وقيلَ : السائحُون هُمُ الذين يَتَحَرُّونَ مَا اقْتَضَاهُ قُولُهُ : ﴿ أَفَلَمْ يَسيروا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بِمُقلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ

السَّائبَةُ التي تُسيَّبُ في المُرعَى فَلا إِيسْمَعُونَ بِهَا ﴾ [ الحجر / ٤٦].

خَـمْسَـةَ أَبْطُن ، وَانْسَابَت الحَيَّةُ انْسَيَـابا ، السُّودُّ وَاسْوَادٌّ ، قَـال : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ والسَّائِسَةُ العَبْدُ يَعْتَقُ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَمُعْتَقَه، ﴿ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [ آل عسمسران / ٢٠٦ ] فَابْيِضَاضُ الوجُوهِ عِبارةٌ عن المسَرَّةِ وَاسْوِدَادُها

عبارَةٌ عنِ المَساءَةِ وَنحوهُ : ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُّهُ مُسسوداً وهُو كَظيمٌ ﴾ [النحل/ ٥٨] وحَمل بعضهم الابيضاض والاسودَادَ عَلَى المحسنوس ، والأوَّلُ أُولَى لأن ذلك حاصلٌ لهُمُ سُودا كانوا في الدُّنيا أوْ بيضاً، وعَلَى ذلك ، وقوله في البياض : ﴿وُجُوهٌ يَوْمَنُذُ نَاضِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢ ] ، وقولهُ : ﴿ وُجُوهُ يَوْمَنُدْ بِأَسْرَةً ﴾ [ القيامة / ٢٤] ﴿وُجُوهٌ يَوْمَا خَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُها قَتَرةٌ ﴾ [عبس/٤٠ - ٤١] وقال : ﴿وَتَرُهْقُهُمْ ذَلَّةٌ مَا لَهُمْ من الله مِنْ عاصم ﴾ [يونس/٢٧] ﴿كأنَّما أْغْسَيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظلمًا ﴾ [يونس/٢٧] وعَلَى هــذا النحــو مــا رُوى «أَنّ الْمُؤْمَنِينَ يُحْشَرُونَ غُـرًا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضوء" (١) ويُعبَّرُ بالسَّواد عَن الشَّخص المرْثِيُّ ا يُفارقُ سَوَادى سَوَادَهُ أَى عَيْنى شخصَهُ ، ويُعَبَّرُ به عَن الجماعَة الكثيرة نحوُ قولهم : عَلَيْكُمْ بالسُّوَاد الأَعْظَم ، والـسَّيَّدُ الْمُسَوِّلَى للسُّواد أَى الجمَاعَـة الكثيرَة وَيُنْسَبُ إلى ذلك فَيُقَــالُ سَيِّدُ القوم ولا يُقالُ سَيِّدُ السَّوْبِ وسيَّـدُ الفَرَسِ ،

(١) رواه البخاري (١٣٦ ) .

ويُقالُ ساد القومَ يسُودُهمْ ، وَلَمَّا كَان منْ شرط الْمُتَوَلِّي للجماعة أنْ يكونَ مُهْـذَّبَ النَّفْس قيلَ لكلِّ مَنْ كانَ فَاضِلاً في نفسه سَلَّد . وعلى ذلك قولهُ: ﴿ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ﴾ [ آل عمران/ ٣٩] وقولهُ: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥ ] فَسُمِّيَ الزَّوْجُ سَيِّداً لسياسَة زَوْجَته وقولهُ ﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا ﴾ [ الأحزاب / ٦٧ ] أى وُلاتَنا وسأئسينا .

سار: السَّيسرُ المُضيُّ في الأرض ورَجُلٌ سائرٌ وَسَيَّارٌ والسَّيَّارَةُ الجماعَةُ ، قال تعالى : ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٩ ] يُقـــالُ سرْتُ بفُلان وسرْتُه أيضا وَسَيَّرْتُه على التَّكْثير، فَمَنَ الأُوَّلُ قُولُهُ: ﴿ أَفَلَم يَسِيرُوا ﴾ [ الحج / ٤٦] ﴿ قُلُ سيرُوا ﴾ [ الأنعام / ١١] ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَّالِيَّ ﴾ [ سبأ/ ١٨ ] وَمِنَ الثاني قولةً : ﴿ سَارَ بَأَهْلِهِ ﴾ [ القصص / ٢٩ ] وَلَم مَنْ بعيد وَعَنْ سَوادِ العَـيْنِ قال بعَـضُهُمُ : لا يجئ في القـرآن القسـم الثالث وَهُوَ سِـرتُهُ . وَالرابعُ قُولهُ: ﴿ وَسُيِّرَت الْجِبَالُ ﴾ [النبا/ ٢٠] ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ [يونس/ ٢٢] وأمَّا قبولُه : ﴿ سَيْرُوا فَي الأرض ﴾ [النحل / ٦٩] نقد قيل حَثٌّ عَلَى السياحة في الأرض بالجسم وقيل : حث على إجالة الفكر ومُرَاعاة أحْوَاله كما رُوى في الخبَر أنه قسيلَ في وصف الأولساء : أبدانهم في

ومنهم مَنْ حَـمَلَ ذلك على الجَـدّ في العبـادة [[التكوير / ٣] وَقُولُه : ﴿ وَسُيِّرَت الْجِبَالُ ﴾ الْمُتَوَصِّل بِها إلى الثواب وعلى ذلك حُملَ قولهُ [ النبأ / ٢٠ ] والسِّيرَةُ الحالةُ التي يَكونُ عليها ضَرْبانِ : أحدُهما بالأمر والاختِيار والإرادَةِ منَ الله عَلَىٰ لـ سيرةٌ حَـسنَةٌ وَسِيرةٌ قَبِيحَةٌ ، [يونس/ ٢٢] والشاني بالقَهُ مِ والتّسخيرِ أنى الحالة التي كانتُ عليها من كُونِها عُودا .

(١) [ ضعف ] .

عدى ( ٢٩٩ / ٢ ) والطبراني في الأوسط ( ١/ ١١٢ / ١ ) وابن بشران فسي ﴿ الأمالي ، ( ٣ / ١٦ / ١ ) والخطيب في ا تاريخه ١ ( ١٠ / ٣٨٧ ) والقضاعي ( ٥٢ / ٢ ) وكذا تمام الرازي في ﴿ القوائد ﴾ ( رقم ٧٦٧ ) عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا . . به ، وقال ابن عدى : لا أعلم يرويه غـير ابــن رداد هذا وعامــة مــا يرويه غيــر محفوظ . وقال ابن أبي حاتم : ليس بالـقوى ذاهب الحديث . وقال أبو زرعة : لين وساق في الميسزان من منكراته هذا الحديث وسلف في ذلك أبو حاتم فقد قال ابنه في العلل ( ٢ / ٣٠٦ ) : قال أبي : هذا حديث منكر ، قلت : وقد ضعفه الشيخ الألبساني وعدد له طرقا كــلها لا تخلو من ضعف ، وانظر : الضعيفة ( ٢٥٥ ) .

الأرض سائرةٌ وقُلوبهُم في الملكوتِ جائلةٌ ، كتَسخير الجبالِ . ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ عليه السَّلامُ: ﴿ سَافَرُوا تَغْنَمُوا ﴾ ( ) والتَّسْبِيرُ ۗ الإنسانُ وغَيرُهُ غَريزيًا كــانَ أو مُكْتَسَبا ، يُقالُ السائر نحوُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُسَيِّسُ كُمُ ﴾ [وقولهُ: ﴿سَنُعَيدُهُا سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴾ [طه/ ٢١] سور : السُّورُ وُثُوبٌ معَ عُلُوٌ ، ويُسْتَعْمَلُ في الغَــضب وفي الشـرَاب ، يُقـــال سَــوْرَةُ جاء بلفظ : • سافروا تصحوا وتغنموا ، رواه ابن **الغَـضَ** وسَــورَةُ الــشَــرَاب ، وســرْتُ إليكَ وساورَني فُلانٌ وفُـلانٌ سَوَّارٌ وَثَابٌ . والأسْوَارُ من أساورة الفُرْس أكثرُ ما يُستَعَمَلُ في الرُّماة وَيُقَالُ هُو فَارْسَى مُ مُعَرَّبٌ . وَسُوَارُ المُرَاةُ مُعَرَّبٌ وأصلهُ دسْتــوَار وَكَيْــفَمَا كَــان فَقَد اسْـتَعْــمَلَتْهُ العـرب واشتُقَّ منه سَـوَّرْتُ الجـاريةَ وجــاريَةٌ مُسَوْرَةٌ وَمُخَلِّخلَةٌ ، قيال : ﴿ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَب﴾ [ الزخـــرف / ٥٣ ] ﴿ أَسَاوِرَ مَنْ فضَّة ﴾ [ الإنسان / ٢١ ] واستعمالُ الأَسُورَة افي الذهب وتخصيصُها بقوله: ﴿ أَلْقَيُّ ﴾ وَاسْتَعْمَالُ أَسَاوِرَ فِي الفَضَّة وتخصيصهُ بقوله : ﴿ حُلُوا ﴾ فائدة ذلك تختص بغير هذا الكتاب وَالسُّورَةُ المُّنْ لَهُ الرفيعةُ ، قال الشاعر: أَلَمْ تَرَ أَن اللهَ أَعْسِطَاكَ سُورَةً

تَرَى كُلَّ مَلَك دُونَهَا يَتَذَبَّذَبُ وَسُورُ المدينة حَائطُهَا الْمُشْتَمَلُ عَلَيْهَا وَسُورَةُ ۚ

السُّور بالمدينة أو لكونها منزلة كَمَنازل القمر ، وَمَنْ قَالَ : سُؤْرَةُ فمنْ أَساأَرْتُ أَى أَبِقْيَتُ منها بَقيَّةٌ كأنها قطْعَةٌ مُفْرَدَةٌ منْ جُمْلَة القرآن وقوله ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ [ النور / ١ ] أي جُــمُلَّةٌ منَ الأَحْكَامِ وَالْحِكَمِ ، وقسيلَ أَسْأَرْتُ في القَدَح أَى أَبْقَيَتُ فِيهِ سُوْرًا ، أَى بَقيَّةً ، قالَ

\* لا بالْحُصُور وَلا فيها بسأر \*

ويُرْوَى بِسَوَّارِ مِنَ السُّورَةِ أَى الغضَب .

سبوط: السَّوطُ الْجلدُ المَضْفُ ورُ الذي يُضرَبُ به وأصل السَوط خَلْطُ الشيء بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، يُقالُ سُطْتُه وَسَوْطْتُهُ ، فَالسَّوْطُ يُسَمَّى به لكونه مَـخْلُوطَ الطاقات بَعْـضُهَا بِبَعْضُ ، وقولهُ: ﴿ فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [الفجر / ١٣] تشبيها بما يكونُ في الدُّنيا منَ الْعَـذاب بالسُّوط ، وقـيلَ إشارة إلى مـا خُلطَ لهُمْ مِنْ أَنْوَاعَ السَعَـذَابِ الْمُشَارِ إليه بقـوله : ﴿حَميما وغَسَّاقا ﴾ [ النبأ / ٢٥ ] .

ساعة : الساعَـةُ جُزُّهُ مِن أَجِـزًاء الزَّمَان ، ويُعبُّرُ به عَن القيامة ، قَال: ﴿ اقْتَربَت السَّاعَةُ ﴾ [ القهر / ١ ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة ﴾ [ الأعراف : ١٨٧ ] ﴿ وَعَنْدُهُ عَلَّمُ السَّاعة ﴾ [ الزخرف / ٨٥ ] تشبيــهًا بذلك

القرآن تشبيها بها لكونه مُحاطا بها إحاطَةَ السُرْعة حسابه كما قَـال : ﴿ وَهُوَ أَسْرَعُ الحاسبين﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] أو لما نَـبُّه عليه بقوله : ﴿ كَأَنَّهُمْ يُومَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا إِلاَّ عَشْيَّةً أو ضُحاها ﴾ [ النازعات / ٤٦ ] ﴿ لم يَلْبَثُوا [الأساعة من نهار ﴾ [الأحقاف / ٣٥] ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ السروم / ٥٥] فالأُولَى هيَ القيامَةُ والثانيةُ الوقْتُ القليلُ منَ الزمان . وقيل : الساعات التي هي القيامة ثَلاثَةٌ: الساعَةُ الكُبْرَى وهي بَعْثُ الناس للمحاسبة وهي التي أشار إليها بقول عليه السلامُ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ وَحَتَّى يُعْبَدَ الدِّرْهُمُ وَالدِّينَارُ ﴾ الى غَير ذلك . وذَكرَ أمورا لم تحدُثُ في زَمانه وَلا بعْدهُ . والساعةُ الوُسْطَى وهي مَوْتُ أَهْل القَرْن الواحد وذلك نحـوُ ما رُوى أنهُ رأى عَبْدَ الله بنَ أُنيس فقال: ﴿ إِنْ يَطُلُ عُـمُو هَذَ الغُلام لم يَمُتْ حَتَّى تَقُـومَ السَّاعَةُ » <sup>(٢)</sup> فقيل إنه آخرُ مَنْ ماتَ منَ الصحَابَة وَالسَّاعَةُ الصُّغْرَى وهي

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ١٦٢) بنحوه بسند صحيح وانظر : شرح المسند للشيخ شاكر ( ٦٥١٤ ) فإن له بحثا جيدًا جدا فيه .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ٦١٦٧ ) ، ومسلم ( الفتن / ١٣٩ ) ولفظ الحديث: ﴿ إِنْ يُؤْخَرُ هَذَا ، فَلَنْ يدركه الهرم ، حتى تقوم الساعة ، .

بلقاء الله حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْنَةً ﴾ عاجلاً تشبيها بذلك . [الأنعام / ٣١] ، ومَعْلُومٌ أنَّ هذه الحَسْرَةَ تَنَالُ الإنسانَ عندَ مَـوته لقـوله : ﴿ وَٱنْفَقُـوا ممَّا رَزَقْنَاكُمْ مَنْ قَسِبْلَ أَنْ يَأْتَى أَحَدَكُم المَوْتُ فَيَقُولَ﴾ [ المنافــقــون / ١٠ ] الآية وَعَلَى هذا قولهُ : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَّاكُمْ عَـٰذَابُ اللهُ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ ﴾ [ الأنعام/ ٤٠ ] وروى أنه كَانَ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ عَلَيهِ السَّلامُ ۗ وَيَقْتَضِى مَعْنَى الْمُماطَـلَة والتأخير ، واشْتُقَّ منه فقال : « تَخَوَّفْتُ السَّاعَةَ (١) وَقال : « مَا أَمَدُّ طَرْفي وَلا أغُصْهُما إلاَّ وَأَظُنُّ أَنَّ السَّاعَةَ قَـدْ قَامَتْ » (٢) يعنى مَوْتَهُ . وَيُقَالُ عَامَلُتُهُ مُساوعَةً نحوُ مُعَاوَمَـة وَمُشَاهَرَة ، وَجَاءَنَا بَعْدَ سَوْع منَ اللَّيْلِ وَسُمُواعِ أَى بَعْدَ هَدْءِ وتَصُوَّر مَنَ السَّاعَة الإهمال فقيل: أسعست الإبل أسيعها وهو ضائعٌ سَائعٌ ، وَسُواعٌ اسمُ صَنَّم . قَالَ : وذلك لانها تَشُمُّ المَوتَ أو يَشُمُّها الموتُ وإمَّا ﴿ وَدًا وَلاَ سُواَعا ﴾ [ نوح / ٢٣ ] .

> ساغ: ساغ الشراب في المحلق سهل انْحدارُهُ ، وأساغَهُ كذا . قَال : ﴿ سائغا للشَّاربينَ ﴾ [ النحل / ٦٦ ] ﴿ وَلاَ يَكَادُ

مـوْتُ الإنسان فـسَاعَـةُ كُلِّ إنسان مَـوْتُه وَهِي ﴿ يُسِيغُهُ ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] وَسَـوْغُـتُـهُ مـالاً الْمُشَارُ إليها بقوله : ﴿ قَدْ خَسَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا ۗ مُسَتَعَارٌ منه ، وفلانٌ سَوْغُ أخسيهِ إذَا وُلِدَ إثْرَهُ

سوف : سَوْفَ حَرْفُ يُخَصِصُ أَفْعَالَ المُضارَعَة بالاسْتَقْسِبال ويُجرِّدُها عَن مَعْنى الحال انحوُ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغَفْرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ [ يوسف / ٩٨ ] وقوله : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنعام/ ١٣٥ ] تَنبيه أنّ ما يطلُّبُونَهُ وإن لم يكن في الوقت حاصلاً فهو مَّا يكُونُ بَعْدُ لا محالة التَّسويفُ اعتبارا بقول الواعد: سَوف أفعلُ كذا والسُّوفُ شُمُّ التُّرابِ وَالبُّول ، ومنهُ قيلَ للمَفَارَة الَّتي يَسُوفُ الدليلُ تُرابَها مسافةٌ ، قال الشاعر

\* إذا الدَّليلُ اسْتافَ أَخْلاقَ الطُّرُقِ \* والسُّواف مَرض الإبل يُشارف بها الهلاك

لأنه مما سُوفَ تموتُ منه .

ساق : سَوْقُ الإبل جَلْبُهـا وَطَرْدُها ، يُقالُ سُقْتُهُ فَانْسَاقَ ، والسُّيَّقَةُ مَا يُسَاقُ مِنَ الدُّوابّ وسُقْتُ المَهْرَ إلى المُرْأَة وذلك أنَّ مُهُورَهُمْ كانَت الإبلَ وقدلهُ: ﴿ إِلَى رَبُّكَ يَوْمَتُذَ الْمَسَاقُ ﴾ [القيامة / ٣٠] نحوُ قوله: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبُّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ [ النجم/ ٤٢ ] وقـــولهُ: ﴿ سَائَقٌ ّ

<sup>(</sup>١) رواه أحسم (٦ / ٦٦ ) والحديث أصله في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) قلت : لم أقف عليه بهذا اللفظ .

عَنْ سَـاقَ ﴾ [ القلــم / ٤٢ ] من قـــولهم : ||الأدباء : كَشَفَت الحُرْبُ عَنْ ساقها ، وقال بعضهم في قوله: ﴿ يُومُ يَكُشَفُ عَنْ ساق ﴾ [ القالم / الله عَلَبَتْ منه سُؤلًا . قال: وليس من ٤٢] إنه إشارَةٌ إلى شدَّة ، وهو أن يُموتَ الوَلدُ في بطن الناقعة فَيُدْخَلُّ ٱلمُذَّمَّرُ يَدَهُ في رَحمها فَيَاْخُذَ بِساقِه فَيُخْرِجَه مَيِّنًا ، قال فهذا هو والسُّؤلُ فيما طُلبَ فكأنَّ السُّول يكُونُ بعْدَ الكشفُ عَن الساق فَجُعلَ لكُلِّ أَمْر فَطْيع . الامنيَّة . وقوله: ﴿فَاسْتُـوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفـتح / ٢٩] قيل: هو جَمعُ ساق نحو لابة ولُوب وَقَـارَة وَقُــور ، وعلى هذا ﴿ فَطَفَقَ مَـسُحـا أَسْوَقُ وَامْرَأَةٌ سَوْقًاءُ بَيَّنَةُ السُّوق أَى عَظيمـةُ السَّاق ، والسُّوقُ الموضعُ اللَّذِي يُجْلَبُ إليه المتاعُ للَّبَيْع ، قَال: ﴿ وَقَالُوا مَالَ هذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشَى فَي الْأَسْوَاقَ ﴾ [الفرقان/ ٧ ] والسَّويقُ سُمِّيَ لانْسـوَاقــه في الحَلْقِ منْ

غير مَضغ

وَشَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٢١ ] أي مَلَكٌ يَسُوقُهُ وآخَرُ السول : السُّوْلُ الحاجــةُ التي تَحْرِصُ النَّفْسُ يَشْهَــُدُ عليه وَله ، وقيل هو كـقوله: ﴿ كَأَنَّـمَا الْعليها ، قَال : ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلُكَ يَا مُوسَى ﴾ يُساَقُونَ إِلَى المَوْت ﴾ [ الأنفال / ٦ ] وقوله: [[طه/٣٦ ] وَذلك ما سأله بقوله: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ ﴿وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بَالسَّاقِ ﴾ [ القيامة / ٢٩ ] الى صَدْرى ﴾ [ طه / ٢٥ ] الآية والتَّـــويلُ قيل: عُنيَ الْسَفَافُ الساقَـين عند خُرُوج الرُّوح الرُّوح الزُّوع الزُّوع النَّفَسِ لِما تحْـرِصُ عليه وتَصْويرُ القَـبيح وقيل التِفافُهُــما عِندما يُلَفّانِ في الكفَن ، وقيل منه بصُورَة الْحَـسَنِ ، قال: ﴿ بَلْ سَــوَّلَتْ لَكُمُّ هو أن يَموتَ فلا تَحْملانه بَعْد أنْ كانَتَا تُقلانه ﴿ أَنْفُسكُمْ أَمْرًا ﴾ [ يوسف / ١٨ ] ﴿ الشَّيطَانُ وقيل أَرَادَ التَفَافَ البَلَيَّة بالبَلَيَّة فِيوْمَ يُكُشُّفُ السُّوَّلَ لَهُمْ ﴾ [ محمـد / ٢٥ ] وقـال بعض

#### \* سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسولَ الله فاحشَةُ \*

سَالَ كَمَا قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الأُدْبَاءِ . وَالسُّؤْلُ يُقَارِبُ الأُمنيَّةَ لكن الأمنيَّةُ تُقالُ فيما قَدَّرَهُ الإنسانُ

سال: سالَ الشيءُ يَسِيلُ وأَسَلْتُه أَنَا ، قال: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطرِ ﴾ [ سبأ / ١٢ ] أى أذَبُّنَا له والإسالَةُ في الحقيقة حالةٌ في القطر بِالسُّوق وَالْأَغْنَاقِ ﴾ [ ص / ٣٣ ] ورَجُل الخصلُ بعد الإذابَةِ ، وَالسَّيْلُ اصلُه مَصْدَرٌ وَجُعل اسما للماء الذي يَاتيكَ ولم يُصبُكَ مَطَرُهُ ، قال: ﴿ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَّدا رَابِيا ﴾ [الرعد / ١٧] ﴿ سَيْلُ الْعَرِم ﴾ [ سبأ / ١٦] والسَّيلانُ المُمْسَدُّ مِنَ الحَديدِ ، الدَّاخلُ مِنَ النِّصَابِ في المقبِّضِ .

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [ المائدة/ والمُحْرُوم ﴾ [ الذاريات/ ١٩]. والسُّوالُ إذا كان للتَّعْريف تعَدَّى إلى المفعُول الثاني تارةً بنفسه وتارةً بالجارُّ ، تَقولُ: سالتُه كذا وسَالتُه عن كذا وبكذا وبعَنْ أَكْشَر : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ [ الإسراء / ٨٥] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذَى الْقَرْنَيْنَ ﴾ [ الكهف / AT ] ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال/ ١ ] وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادى عَنِّى ﴾ [ البقرة / ١٨٦ ] قال : ﴿ سَأَلُ سَأَثُلُ بِهَذَابِ وَاقع ﴾ [ المعــارج / ١ ] وإذا كــــان السُّـــؤَالُ

سأل : السُّؤَالُ اسْتَدْعَاءُ مَعْرِفَة أو ما يُؤدِّي ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ نَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء إلى المُعْرِفة واسْتِدْعَاءُ مالِ أو ما يُؤَدِّي إلى حجابٍ ﴾ [ الأحـزاب / ٥٣ ] ﴿ وَاسْأَلُوا مَا المال، فاسْتَدُّعَاءُ المُعْرِفة جَوابُهُ عَلَى اللَّسانِ واليِّدُ ۗ أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] خَليفَةٌ له بالكتابة أو الإشارة ، واستدعاء المال اوقال: ﴿ وَاسْأَلُوا اللهَ مَنْ فَصْلُه ﴾ [ النساء/ جوابُه عَلَى اليَّدَ وَاللَّسَانُ خَلَيْفَةٌ لَهَا إِمَّا بِوَعْدَ أَوَّ [٣٧] ويُعَبَّرُ عَنِ الفَّقِيرَ إذا كانَ مُسَتَدْعيًا لشيء بِرَدِ إِنْ قِيلَ كَيفَ يَصِحُ أَنْ يُقَالَ السُّوالَ يَكُونُ السَّاسُ ل نحو ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَر ﴾ لَلْمُعْرَفَة وَمَعْلُومٌ أَنَّ الله تعالَى يَسْأَلُ عِبَادَهُ نحوُ [الضحي/ ١٠] وقسوله: ﴿ لِلسَّائِلِ

١١٦] قيلَ إِنَّ ذلك سُؤَالٌ لتَعْرِيفِ القوم السام : السَّوْمُ وأصله الذَّهَابُ في ابتعاء وتُبْكيَّتهِمْ لا لتعريف الله تعالى فإنه عَـلاَّمُ الشيء فيهو لفظ لمُعنى مُوكِّب مِنَ الذَّهَابِ الغُيُ وب ، فليس يَخرُجُ عَن كَونِه سُؤالا عَن اوالابتغاء وأُجْرى مَجْرى الذَّهَاب في قولهم: المَعْرِفة ، والسؤالُ للمعرفة يكُونُ تارة للاستعلام السامَت الإبلُ فهي سأَثمَةُ وَمَجْرَى الابْتغَاء في وتارةً للتَّبْكيت كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ۗ قُولِهِمْ : سُمْتُ كذا قال : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ سُئلَتُ ﴾ [ التكوير / ٨ ] ولتَعَـرُف المسؤول . العَذَابِ ﴾ [ إبراهيم / ٦ ] ومنه قيلَ سيمَ أُفُلانٌ الْخَسْفَ فهو يُسَامُ الْخَسْفَ ومنه السَّوْمُ في البَيْع فقيلَ صَاحِبُ السَّلْعَة أَحَقُ بالسَّوْم ، ويُقالُ سُمتُ الإبلَ في المُرعَى وأُسَمتُها وَسَوَّمْتُهَا قَالَ : ﴿ وَمَنْهُ شَجَرٌ فِيه تُسيمُونَ ﴾ [النحل / ١٠] والسَّيماءُ والسِّيمياءُ الْعَلامَةُ ، قال الشاعر :

\* له سيمياءُ لاَ تَشُقُّ عَلَى البَصر \* وقال تعالَى : ﴿ سيماهُمْ فِي وُجُوهِمٍ ﴾ [الفتح / ٢٩] وقد سَوَّمْتُهُ أَى أَعْلَمْتُهُ ومُستومين أي مُعَلِّمين ومُستومين مُعَلِّمين لاسْتِدْعـاءِ مالٍ فإنه يَتَعَدَّى بِنفـسِهِ أو بِمنْ نحوُ ۗ لأَنْفُسِهِمْ أو لِخيُولِهِمْ أو مُرْسِلِينَ لَهَا ورُوىَ عنه

عليه السلامُ أنه قال : « تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلاَّئكَة قَدْ تَسَوَّمَتْ » (١)

سأم: السآمَةُ المَلاكةُ ممَّا يكثُرُ لُبْثُهُ فَعْلاً كانَ أو انفْ عالاً قال : ﴿ وَهُمْ لاَ يَسْأُمُ ونَ ﴾

> ستمت تكاليف الحياة ومن يعش ثَمَانِينَ حَـوْلاً لا أبالَكَ يَسْأُم

سين : طُورُ سَيْنَاءَ جَبَلٌ مَعُرُوفٌ ، قال : ﴿ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيِّنَاءً ﴾ [ المؤمنون/ ٢٠ ] إلا مُضَاعَفًا كالقَلْقَال وَالزَّلْزَالَ ، وفعى سينَاء

#### (١) [ضعيف]

رواه ابن أبي شيبة في ﴿ مصنفه ﴾ ( ١٤ / ٣٥٨ ) وابن جرير الطبري (٤ / ٥٤ ) عن عمير بن إسحاق قال: إن أول ما كان الصوف ليوم بدر قال رسول الله ﷺ: ﴿ تَسُومُوا فَإِنَّ المَلائكَـة قد مرسل وعمير بن إسحاق مقبول .

والسِّينُ منْ حُرُوفِ المُعْجَم .

سوا: المُساواةُ المُعَادلَةُ المُعتبرةُ بالذّرع والوَزْن والكَيْل ، يُقَـالُ هذا تُوْبٌ مُسَـاو لذاكَ الثُّوب ، وهذا الدُّرهُمُ مُسَاو لذلك الدُّرهُم وقد [فصلت/ ٣٨] وقال : ﴿ لا يَسْأُمُ الإنسانُ من العُتسَبَرُ بالكَيْفيَّة نحو هذا السَّوادُ مُساو لذلك دُعَاء الخَيْرِ ﴾ [ فـصلت / ٤٩ ] وقـال: السَّواد وَإِنْ كَانَ تَحقيقُهُ راجعا إِلَى اعْتبار مَكانَه دُونَ ذَاتِه وَلاُعتْسِارِ الْمُعادَلَةِ الَّتِي فيه استُعْملَ استعمالَ الْعَدُل ، قال الشاعر :

## \* أَبَيْنَا فَلاَ نُعْطَى السَّوَاءَ عَدُوَّنا \*

وَاسْتَـوَى يُقَالَ على وجْهَيْن ، أَحَـدُهُمَا : يُسْنَدُ إليه فاعلان فَصاعدًا نحو اسْتَوَى زَيْدٌ قُرِئَ بِالفَـتَحِ وَالكَسْرِ وَالأَلِفُ فِي سَـيْنَاءَ بِالفتح ﴿ وَعَـمرُو فِي كَـذَا أَي تَسَاوِيَا ، وقـال : ﴿ لاَ ليسَ إلا للتأنيث لانه ليسَ في كلامهم فَعْلاَلُ إِيسْتُوُونَ عَنْدَ الله ﴾ [ التوبة / ١٩ ] والثاني أنْ ايُقالَ لاعتدال الشيء في ذَاته نحوُ ﴿ ذُو مرَّة يصحُّ أَنْ تَكُونَ الألفُ فيه كالألف في علبًا، النَّاسْتُوي ﴾ [ النجم / ٦ ] وقسال : ﴿ فَإِذَا وحَرْبَاءَ ، وَأَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ للإِلْحَاقِ بِسِرُواح، السَّتَوَيَّتَ أَنْتَ ﴾ [المؤمنون/ ٢٨] ﴿ لِتَسْتَوُوا وقيلَ أيضا: ﴿ وَطُورِ سَنِينَ ﴾ [ التـين / ٢ ] عَلَى ظُهُورِه ﴾ [الزخرف / ١٣ ]، ﴿ فَأَسْتَوى عَلَى سُوقه ﴾ [ الفتح / ٢٩ ] واسْـتَوَى فُلاَنَّ عَلَى عَمَالَتُهُ وَاسْتُوى أَمْرُ فُـلانَ ، وَمَتَى عُدِّيَ بِعَلَى اقْتَضَى مَعْنَى الاستيلاء كقوله: ﴿ الرَّحْمن عَلَى العَرْش اسْتُوى ﴾ [طه/٥] قيل: معناه استوى له ما في السماوات وما في الأرض أي اسْتَقَامَ الكُلُّ على مُـرَاده بتَسْوِيَة الله تعالى إيَّاهُ تسومت فهو أول يوم وضع الصوف؟ قلت : وهو كقوله : ﴿ ثُمَّ اسْتُوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ ﴾ [البقسرة / ٢٩] وقيلَ مَعْناهُ اسْتَوىَ كُلُّ شيء

في النَّسْبَةِ إليه فَلاَ شَيءَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ شيء إذْ الوتَزْيينَهَا المَذْكُ ورَ في قوله: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ كانَ تعالَى ليسَ كالأجْسَام الحالَّة في مكان دُونَ الدُّنْيَا بزينة الحَوَاكب ﴾ [ الصافات/ ٦] مكَان ، وإذَا عُدِّى بإلَى اقْتَضَى مَعْنَى الأَنتِهاء [والسَّويُّ يُقَالُ فيما يُصاَنُ عَنِ الإِفْراطِ والتَّفْريطِ إليه إمَّا بالذَّاتِ أو بالتَّدْبِيبِ ، وعلى الشاني من حَيثُ القَدْرُ والكَيْفيَّةُ ، قال تعالى : قولهُ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ ﴿ وَلَلاَثَ لِيالَ سَوِيا ﴾ [ مريم / ١٠] وقال [ فصلت / ١١ ] وتسويّةُ الشيء جَعْلُهُ سَواءً العالى : ﴿ مَّنْ أَصْحَابُ الصِّراط السَّويُّ ﴾ [طه/ ١٣٥] وَرَجُلٌ سَــويٌّ اسْتَــوَتْ أَخْلاقُــهُ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ ﴾ [ الانفطار / ٧ ] أي جَـعَلَ ۗ وَخَلْقَتُهُ عَنِ الإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ، وقولهُ تعالى : ﴿ عَلَى أَنْ نُسُوَّى بَنانَهُ ﴾ [ القيامة/ ٤ ] قيل: أَجْعَلَ كُفَّةُ كَـٰخُفَّ الْجَمَلِ لا أصابِعَ له ، وقيلَ بَلُ نَجْعَلَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا عَلَى قَدْرِ وَاحِدِ حَتَى لَا الفعل كما يصع أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الفَاعِلِ يَصِع أَنْ النَّاعِلِ يَصِع أَنْ العَالَ الْأَصابِع مُتَـفَاوتَةً في الـقَدْرِ وَالْهَـيئَةَ ظَاهِـرةٌ ، إذْ كانَ تَعَاوُنُهَا على القَبْضِ أَنْ تَكُونَ كذلك ، وقولُهُ: ﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِذُنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴾ [الشمس / ١٤] أي سَـوًى بلاَدَهُمْ بالأرض تعالى إذْ هو مَوْضُوعٌ لِلجِنْسِ ولم يَرِدْ به سَمْعٌ النحوُ: ﴿ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها ﴾ [ الكهف / يَصِحُّ ، وَأَمَّا قُولُهُ : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ۗ ٢٤ ] وقيلَ سَوَّى بِلاَدَهُمْ بِهِمْ نحـوُ : ﴿ لَوْ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾ [ الأعلى / ١ ، ٢ ] تُسَوَّى بهمُ الأرضُ ﴾ [ النساء / ٤٢ ] وذلك إشارَةٌ إِلَى ما قَالَ عَنِ الكُفَّارِ: ﴿ وَيَقُولُ الْكَافرُ إِمَا لَيْسَتَنَّى كُنْتُ تُواَبِا ﴾ [ النبــا / ٤٠ ] ومكانٌ سُوَّى وَسَوَاءٌ وَسَطٌ ويُقَـالُ سَوَاءٌ وسوَّى وَسُوَى

إمَّا فِي الرَّفْعَةِ أَو فِي الضِّعَةَ ، وقولهُ : ﴿ الَّذِي خَلْقَـتُكَ عَلَى مِا اقْـتَضَت الحَكْمَـةُ وَقَـولهُ : ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها ﴾ [ الشمس / ٧ ] فَإِشَارَةٌ إِلَى القُوَّى الــتى جَعَلَهَا مُـقَوِّمَـةٌ للنَّفْسِ فُنُسِبَ الفْعلُ إليــها وقد ذُكِرَ في غَــيْرِ هذا المَوْضِعِ أنَّ يُنْسَبَ إِلَى الآلَة وسائر ماَ يَفْتَقرُ الفعْلُ إليه نحوُ سَيْفٌ قَـاطعٌ ، وهذا الوَجْهُ أَوْلَى مِـنْ قَوْلِ مَنْ قال: أراد ﴿ وَنَفْس وَمَا سُوَّاها ﴾ [ الشمس/ ٧] يَعْنَى الله تعالى ، فإنَّ ما لأ يعَبِّرُ به عَنِ الله فالفعْلُ مَنْسُوبٌ إليه تعالى وكذا قولُهُ : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه من رُوحي ﴾ [ الحجر / ٢٩ ] وقـولُهُ : ﴿ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا ﴾ [النازعات / ٢٨] فَتَسْوِيَتُهَا يَتَضَمَّنُ بِناءَها أَى يَسْتَوِى طَرَفَاهُ وَيُسْتَعْمَلُ ذلك وصْفا وظَرْفا

[إبراهيم/ ٢١] أي يستوى الأمسران في أنهُما قال الشاعر:

> \* فَلَمْ يَبْقَ مِنها سُوَى هَامِد \* وقال آخُو :

\* وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلُهَا لِسُوَائِكَا \*

الصَّدَفَيْن ﴾ [الكهف/ ٩٦].

وأصلُ ذلك مَصْدرٌ ، وقال : ﴿ فِي سَواء السُّوءَ كلُّ ما يغُمُّ الإنْسَانَ منَ الْجَحيم ﴾ [ الصافات / ٥٥ ] ﴿ سَوَاء الأُمُور الدُّنيويّة والأخْرَوية ومنَ الأحْوال النّفسيّة السَّبيِّلَ ﴾ [ القـصص / ٢٢ ] ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ ۗ والبَّدَنيَّـة وَالْحَارِجَةِ مِنْ فَـوَاتِ مال وَجه وَفَـقْد عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [ الأنفال / ٥٨ ] أي عَــدُل مَنَ الْحَمِـيم ، وقولُهُ: ﴿ بَيْـضَاءَ مَنْ غَـيْر سُـوء ﴾ الحُكُم . وَكذا قولُهُ : ﴿ إِلَى كَلْمَةُ سَواءً بَيِّنَنَا ۗ [طه/ ٢٢] أَى مِن غُيرِ آفَة بهاً وفُسَّرَ وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٤ ] وقوَّلُهُ: ﴿ سُوَاءٌ ۗ بِالبَسرَصِ، وذلك بعْـضُ الآفـاتِ التي تعْـرضُ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ﴾ [ البقرة/ ٦ ] الليد. وقال : ﴿ إِنَّ الْخَزْيَ اليَّوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى ﴿ سُواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفَّرْتَ لَهُمْ ﴾ [ المنافقون/ الكافرينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] وَعُبِّرَ عن كلَّ ما ٦] ﴿ سَواءٌ عَلَيْنَا أَجَ زَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ النُّوأَى ، ولذلك قُوبِلَ بالحُسْنَى ، قال: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى ﴾ لا يغنيانِ ﴿ سَواءً العاكفُ فيه والباد ﴾ [الحج/ [الروم/ ١٠] كُما قال: ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا ٢٥] وقد يُسْتَعْملُ سِوَى وسَوَاءٌ بَمعنى غَيْر ، الحُسْنَى ﴾ [ يونس /٢٦] والسَّيِّسةُ الفعلةُ القبيحة وهي ضدُّ الحَـسنة قال: ﴿ بَلَــي مَنْ كسب سيَّنة ﴾ [ البقرة / ٨١ ] قال: ﴿ لَمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسِّيَّةَ ﴾ [ النمل / ٤٦] ﴿ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات ﴾ [ هود/ ١١٤ ] ﴿ مَا أَصَابَكَ مَنْ وَعَنْدَى رَجُلٌ سَوَاكَ أَى مَكَانُكَ وَبَدُلك ﴿ حَسَنَةَ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئة فَمِنْ والسَّىُّ الْمُساوِى مـثْلُ عـدْلِ وَمُـعـادل وَقـتْل إنَّهْسك ﴾ [ النساء /٧٩ ] ﴿ فَأَصابَهُمْ سُيِّئَاتُ وَمُقَاتِل، تَقُولُ سِيَّان زَيْدٌ وَعَصْرُو ، وأَسْوَاءٌ مَا عَملُوا ﴾ [ النحل / ٣٤ ] ﴿ ادْفَعْ بالَّتي جَمْعُ سِيٌّ نحوُ نَقْضٍ وَأَنْقَاضٍ يُقَالُ قومٌ أَسْوَاءٌ ﴿ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّنَةَ ﴾ [ المؤمنون : ٩٦ ] وقال وَمُسْتَوُونَ، وَالْمُسَاوَاةُ مُتعارَفَةٌ في الْمُمنَات ، عليه الصلاة والسلام : ﴿ يَا أَنْسُ أَتْبِعِ السَّيْئَةَ يقالُ هذا النَّوْبُ يُسَاوِى كذا وأَصْلُهُ منْ ساوَاهُ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، والحَسنة والسَّيِّئةُ ضربان : في القَدْرِ، قَال : ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ۗ احَدُهُم بحسب اعْتِبَارِ العَقْلُ والشَّرِع نَـحو المذكُورِ في قولِهِ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

[ الأنعام / ١٦٠ ] وحَسَنةٌ وَسـيَّـئةٌ بحـسَب ﴿ وَسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ﴿ سَاءَ اعتبار الطّبع ، وذلك ما يَسْتَخفُهُ الطّبْعُ وَمَا مَثَلاً ﴾ [الأعراف / ١٧٧] فَساءَ ههنّا تجرى يَسْتَتَ قَلُه نحوُ قوله : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ ۗ الْمَجْرَى بِنْسَ ، وقال : ﴿ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ قَالُوا لَنَا هـذه وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَـطيَّرُوا بمُوسى اليَّديَهُمْ وَٱلسَّنَتَهُمْ بالسُّوء ﴾ [ المتحنة / ٢ ] وَمَنْ مَعَهُ ﴾ [ الأعراف / ١٣١ ] وقوله : ﴿ ثُمَّ إِوقُولُهُ : ﴿ سَيَّنَتْ وُجُوهُ الذينَ كَفَرُوا ﴾ [الملك/ ٢٧] نُسب ذلك إِلَى الوجْه منْ حَيْثُ إنه يَبْدُو في الوجه أثَـرُ السُّرور وَالغَمُّ ، وقال ﴿سيءَ بهمْ وَضَاقَ بهمْ ذَرْعا ﴾ [ هود / ٧٧ ] حَلَّ بهم مَا يَسُوءُهُمْ وقال : ﴿ سُوءَ الحساب [ الرعد / ٢١ ] ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ وَكُنِّيَ عَنِ الْفَــرْجِ بِالسَّـوْأَة : قــال : ﴿كَيْفَ يُوارى سَوْأَةَ أَخِيه ﴾ [ المائدة / ٣١ ]-﴿ فَأُوارِي سَوْأَةَ أَخِي ﴾ [المائدة / ٣١] ﴿ يُواَرِي سَوْ آتكُم ﴾ [الأعراف / ٢٦] ﴿ بَدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ﴾ [ الأعراف / ٢٠ ] ﴿ لَيُّدى لَهُ مَا ما وورى عَنْهُ ما من سواته ما ﴾ [الأعراف/ ٢٠]

أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ [فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذَرينَ ﴾ [الصافات / ١٧٧ بَدُّلْنَا مَكَانَ السِّيئة الحَسنَة ﴾ [ الأعراف / ٩٥ ] وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْحَزْيَ الْيَوْمُ والسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [ النحل / ٢٧ ] ويُقالُ ساءَني كذا وَسُوْتَنِي وَأَسَـاْتَ إِلَى فُلان ، قال : ﴿ سَيَّتُ وُجُوهُ الّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الملك/ ٢٧ ] وقال : ﴿لِيَسُووُوا وُجُوهَكُم ﴾ [ الإسراء/ ٧ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِه ﴾ [ النساء / ١٢٣ ] أي قـبيـحـا ، وكذا قُـولُهُ : ﴿ زُيُّنَ لَهُـمُ سُــوءُ أَعْمَالِهِمْ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] - ﴿ عَلَيْهِمْ دَاثْرَةُ السُّوء ﴾ [ الفتح / ٦ ] أي ما يُسوءُهم في العاقبَة ، وكذا قولُه : ﴿ وَسَاءَتْ مُصيرا ﴾ [النساء / ٩٧] ﴿ وَسَاءَتْ مُسْتَقَرا ﴾ [الفرقان/ ٦٦ ] وأما قولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ

# كتاب الشين

الشُّبُّهُ وَالشَّبَّهُ وَالشَّبِيهُ حقيقتُها في وَجْهِ. فالمُتشابِهُ في الجملة تَلاثةُ أَضْرُب: الْمُماثَلَة منْ جهـة الكَيـفيَّـة كـاللَّوْنَ والطَّعْم مُتَـشَّابِهٌ مِنْ جِهَـةِ اللَّفْظِ فقطُّ ، ومُتَـشَابِهٌ مِنْ وكالعَدالَةِ والظُّلْمِ ، والشُّبْهَةُ هوَ انْ لا يَتَميَّزُ الجِهةِ المعنى فَقَطْ ، ومُتَشَابه من جهتهما . أَحدُ الشَّيْئِينِ مِنَ الآخرِ ؛ لما بينهُمَا من الأخرِ ؛ لما بينهُمَا من المُنشابهُ من جهة اللَّفظ ضَرَّبَان : أَحَدُهُمَا التَّشَابُهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ معْنًى ۚ ، قَالَ : ﴿ وَأَتُوا بِهِ ۗ يَرْجِعُ إِلَى الْالْفَاظِ الْمُفْرَدَة ، وذَلَك إمَّا منْ مُتَشَابِهاً﴾ [ البقرة / ٢٥ ] أي يُشْبِهُ بَعْضُهُ الجِهةِ غَرَابِتِـه نحوُ : الأبِّ وَيَزِفُّونَ ، وَإمَّا مَنْ بَعْضًا لُونًا لَا طَعْمًا وَحَقَيقَةً ، وقيلَ مُتماثلاً الجهة مُشارَكَة في اللفظ كَالْيَد وَالعَيْنِ . والثاني فَى الكَمَالُ وَالْجَوْدَة ، وقُرئَ قُولُهُ : ﴿مُشْتَبَهًا ۚ يَرْجِعُ إِلَى جُمْلَةِ الكَلَامِ الْمُرَكَّبِ ، وذلك ثلاثةُ وَغَيْرَ مُتَشَابِه ﴾ [ الانعام / ٩٩] وقُرئ : الضرب : ضرب لاختصار الكلام نحو : ﴿ مُتَشَابِها ﴾ [ الأنعام / ١٤١ ] جَمَيعا الله ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسَطُوا فَي الْيَتَامَى فَأَنكحُوا مَا ومعناهُمًا متقارباً ن . وقال : ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ | طابَ لَكُمُّ مِنَ النَّسَاء ﴾ [ النساء / ٣] تَشَابِهُ عَلَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٧٠ ] عَلَى لفُظ الوضَرْبُ لِبَسُطِ الكلامُ نحوُ : ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه الماضى فجُعلَ لَفظُهُ مُذكِّراً وَتَشابَهُ أَى تَتَشَابِهُ ۗ شَيءٌ ﴾ [الشورى/١١] لأنَّهُ لَوْ قسيلَ : لَيْسَ عَلْيْنَا عَـلَى الإِدْغَـام ، وقـولُهُ : ﴿ تَشَابَهَتْ ۗ مَثَلُهُ كَانَ أَظْهَرَ للسامع . وضَرْبٌ لَنظم الكلام قُلُوبُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١١٨ ] أي في الغَيُّ انحو : ﴿ أَنْزَلَ عَلَى عَبْده الكتابَ وَلَمْ يَجْعَلُ وَلَجْهَالَة ، قال : ﴿ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ [ آل لَهُ عوَجاً قَيَّماً ﴾ [ الكهفُ / ١ - ٢ ] تقديرهُ عمرانُ / ٧] والْمُتَشَابِهُ منَ القُـرَان ما أَشْكُلَ الكَتَأَبَ قَـيَّماً وَلَمْ يَسجْعَل لهُ عوَجـاً وقولُهُ : تَفْسِيرهُ لِمُشابَهَتِهِ بغيرِه إمَّا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ﴿ وَلَوْلاً رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ ﴾ [ الفتح / ٢٥] إلى أَوْ مَنْ حَيْثُ المعنِّي ، فَقَالَ الْفُهَهَاءُ الْمُتَشَابِهُ الْمُولِهِ : ﴿ لَوْ تَنزَّيُّلُوا ﴾ وَالْمَتشَابِهُ منْ جهة مالا يُنْبِئُ ظاهرُهُ عنْ مُرادِه ، وحقيقَةُ ذلك أَنَّ ۗ المَعْنِي أَوْصَافُ الله تعالى وأوصافُ يَومَ القيامة الآياتِ عنْدَ اعْتبارِ بعْضَها ببعض ثَلاثةُ إِنَّا تِلْكَ الصَّفاتِ لا تُتَصَوَّرُ لنَا إِذْ كانَ لا أَضْرُبُ: مُحْكُمٌ عَلَى الإطْلاق ، ومُتَشَابُهٌ عَلَى يَحْصُلُ في نُفُوسِنَا صُورَةُ ما لم نَحُسَّهُ أو لم الإِطْلاق ، وَمُحْكُمٌ مِن وَجْهٍ ومُتَـشَابِهٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ جَهَةَ الفعْلُ أَوْ يَفْسُدُ كَشُرُوط الصلاة والنكاح . إيعني ما يُشب بعضه بعضا في الأحكام وهَذه الجُملةُ إذا تُصُوِّرتُ عُلمَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ ۗ وَالحَكْمة وَاسْتَقَـامَة النَّظْم . وَقُولُهُ: ﴿ وَلَكُنْ الْمُفَسَرُونَ فِي تَفْسِيرِ الْمُتَشَابِهِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ هذه الشُّبَّةَ لَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٥٧ ] أي مُثَّلَ لَهُمْ مَنْ التقاسيم نحو قول مَنْ قالَ الْمُتَشَابِهُ : ﴿ الْمِ﴾ احْسَبُوهُ إِيَّاه، وَالشُّبُّهُ مِنَ الجُواهِرِ مَا يُشْبِهُ لُونُهُ [ البقـرة / ١ ] وقول قَتَـادَةً : المُحْكَمُ النّاسخُ الوُّنَ الذَّهَـ. وَالْمُتَشَابِهُ الْمُنْسُوخُ ، وقَوْل الأصَمَّ : الْمُحْكَمُ مَا أُجْمِعَ عَلَى تَأْوِيله ، والْمُتشابَهُ ما اخْتُلفَ فيه ، ثُمَّ جميعُ الْمُتَشَابِهِ عَلَى ثَلاثَةَ أَضُرُبٍ : ضَرَّبٌ لا سَبِيلَ للوُقُوفَ عَلْيـه كَوَقْت السَّاعَة وَخُرُوج دَابِةِ الأرْضِ وَكَـيْـفـيّــة الدَّابِّةِ ونحــو ذلك . وضَرُبٌ للإنسانِ سَبيلٌ إلى مَعْرِفَته كالأَلْفَاظِ

المَعْنَى وَاللَّفْظ جَمِيعاً خَمْسَةُ أَضْرُب: الأوَّلُ: وَالأَحْكَامِ الغَلِقَةِ وَضَـرْبُ الغَرِيبَةِ مُـتَرَدَّدُّ بَينَ من جهة الْكَمْـيَة كالْعُمُوم وَالْحُـصُوص نحوُ : الاَمْرَيْنِ يَجُورُ أَنْ يَخْتَصَّ بَمَعْرِفَةِ حَقِيقَتِه بَعْضُ ﴿ اقْتُلُوا الْمُسْرِكِينَ﴾ [التوبة/ ٥] والثاني: منْ | الرَّاسخينَ في الْعلْم وَيَخْفَى عَلَى مَنْ دُونِهُمْ ، جهة الكَـيْفـيُّـة كالوجُـوب والنَّدْب نحـو: ﴿ وَهُوَ الضَّرْبُ الْمُشَارُ إليه بقـوله عليه السلامُ في ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ [النساء / ٣] على رضى الله عنه : ﴿ اللَّهُمَّ فَقَّهُ فَي الدِّينَ والثالث : منْ جِهةِ الزَّمانِ كالنَّاسخِ وَالْمُنْسُوخِ ۗ وَعَلَّمْـهُ التَّـاْوِيلَ ۗ وقـوله لابْن عَبَّـاس مـثْلَ نحوُ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقّ تُقاتِه ﴾ [ آلَ عمران/ الذلك (١). وإذْ عرفْتَ هذه الجُهملة عُلمَ أنَّ ١٠٢] والرَّابعُ : منْ جَلَةَ المكان والأمُّلور الوَقْفَ عَلَى قَوْله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ الَّتِي نَزَلَتْ فيها نحو: ﴿ وَلَيْسَ البرُّ بِأَنْ تَأْتُوا ۗ [ آل عمران / ٧ ] وَوَصْلُهُ بِقُولُه : الْوَقفَ عَلَى الْبُيُّوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [ البقرة / ١٨٩ ] قوله: ﴿ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسخُونَ وقوله: ﴿ إِنَّمِنَا الْنُسَىءُ زِيادَةٌ فَي الْكُفْسِرِ ﴾ [ في العلم ﴾ [ آل عسران / ٧] جَائزٌ وأَنَّ [التوبة / ٣٧] فإنَّ مَنْ لا يَعْرِفُ عادتَهمْ في الكُلِّ وَأَحد منهُما وَجْها حَسْبَما دَلَّ عليه الجاهليَّة يَتَعَذَّرُ عليه مَعْرِفةُ تفسير هذه الآية . التَّفْسِصيلُ الْمُتَقَّدمُ وقوله : ﴿ الله نَزَّلَ أَحْسَنَ والخامسُ : منْ جهَـةِ الشُّرُوطِ التي بهاَ يصحُّ الحَديث كتَاباً مُتَشَابِها ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] فإنَّهُ

شتت : الشَّتُ تَفْرِيقُ الشَّعْبِ ، يُقَالُ :

<sup>. (</sup>YEVV

قلت : أما الـرواية الخاصة بالإمـام على فلم نرها في كتب الحديث ولا أراها تثبت ، والله أعلم .

﴿ وَقُلُوبُهُم شَتَّى ﴾ [الحشر /١٤] أي هُمْ إيطْعنَهُ به فيتْركَهُ فيه. بِخلاَفِ مَنْ وَصَفَهُمْ بقوله: ﴿ وَلَكِنَّ أَلَهُ أَلُّفَ السَّحِ : الشُّحُّ بُخُلٌ مَع حرْصِ وذلك فيما أخْبَرْتَ عَنِ ارْتَفَاعَ الالْتَنَامَ بَيْنَهُمَا .

والمصدر ، قال الشاعر :

#### \* نحْنُ في المَشْتَاة نَدْعُو الجَفَلَى \*

شجر: الشَّجَرُ منَ النَّبات مالهُ ساقٌ ، ٧٢] ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ ﴾ [ الرحمن/ ٦] ﴿ مِنْ شَجِرِ مِنْ زَقُومٍ ﴾ [ الصافات / ٤٣ ] ﴿ إِنَّ شَجَمَرُهُ الزَّقُومُ ﴾ [ الدخان / ٤٣ ] وواد شَجِيرٌ كَثْيرُ الشَّجَرِ ، وهذا الوادى أشْجَرُ من ذلك وَالشُّجَارُ والْمُشَاجَرةُ وَالتُّـشَاجُـرُ الْنَازَعَةُ . قال : ﴿ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النسـاء/ ٦٥] وشُـجُـرُنَى عنه صَـرَفَنى عنه

شَتَّ جَمْعُهُمْ شَتًا وَشَتَاتاً ، وَجاءوا أَشْتَاتًا أَى الشِّجَارِ وفي الحديث : « فيإنِ اشْتَجَرُوا مُتَفَرَّقَىَ النَّظامِ ، قــال : ﴿ يَوْمَـئذ يَصْـدُرُ ۖ فـالسُّلْطَـانُ وَلَيُّ مَنْ لا وَلَيَّ لهُ ﴾ (١٦) والشَّجَارُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [الزلزلة/ ٦] وقــال : ﴿ مِنْ الْحَشَبُ الْهَوْدَجِ ، والمشْجَرُ مَا يُلْقَى عليه الثَّوْبُ نَبَات شَتَى ﴾ [ طه /٥٣] أي مُخْـتَلِفةِ الأَنْوَاع [وشـجَـرَهُ بالرَّمْحِ أي طَعَنـهُ بالرَّمْحِ وَذلك أنْ

بَيْنَهُم ﴾ [الأنفال / ٦٣] وَشَتَّانَ اسْمُ فِعْلِ نحو الكانَ عادةً قال: ﴿ وَأُحْضِرَت الأَنْفُسُ الشَّحَّ ﴾ وَشُكَانَ يُقَالُ شَنَّانَ مَا هُمَا وَشَنَّانَ مَا بَيْنَهُمَا إذا [ النساء / ٢٨ ] وقال : ﴿ وَمَـنْ يُوقَ شُـعَّ انفسه الحشر / ٩] يقال : رجل شكيح شتا : ﴿ رَحُلُهُ الشَّناء وَالصَّيْف ﴾ [وقَوَمٌ أشحَّة قال: ﴿ أَسْحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾ [قريش/ ٢] يُقالُ شَـتَى وأَشْـتَى وصاف الاحـزاب / ١٩] ﴿ أَشَـحَةُ عَلَيْكُمْ ﴾ وأصافَ وَالمُشتَى والمَشْتَاةُ لُلوقْتِ وَالمُوْضِعِ [ الأحزاب / ١٩ ] وخَطيبٌ شُخْشَح مَاضِ في خُطْبَته من قولهم : شَحْشَحَ البَعيرُ في هديره. شحم : ﴿ حَرَّمْنا عليهمْ شُحُومَهُما ﴾ [الأنعام / ١٤٦] وَشَحْمَهُ الأُذُن مُعلَّقُ الْقُرْط؛ يُقَالُ شَـجَرَةٌ وَشَجَرٌ نحوُ ثمرة وَثمر ﴿ إِذْ التَصَوّرِهِ بصُورةِ الشَّحْمِ وَشَحْمَةُ الأَرْضِ لدُودة يُبَايعُونَكَ تَحْتَ الشَجَرَة ﴾ [ الفــتح / ١٨ ] إينضاءً ، وَرَجُلٌ مَشَحَّمٌ كَثُـرَ عندَةُ الشَّحْمُ ، وقال: ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴾ [ الواقعة / ﴿ وَشَحِمٌ مُحِبٌّ لِلشَّحْمِ وشَـاَحِمٌ يُطْعِمُهُ اصحَابهُ

(١) [ صحيح ] .

رواه الترمذي ( ١١٠٢ ) وحسنه احمد ( ١ / · 07 ) , ( F / V3 , FF , 0 F/ , - FY) وأبوداود ( ۲۰۸۳ ، ۲۰۸۶ ) ، وابن مــــاجـــه (۱۸۷۹ ، ۱۸۸۰ ) وابن حبان (۲۰۷۶ ) . والحديث صححه الشيخ الألباني

وشَحيمٌ كَثْرَ عَلَى بَدَنه .

وأشْحَنَ لْلْبُكَاء امْتَلَأْتُ نَفْسُهُ لَتَهَيُّنُه له .

وَشَخَصَ سَهُمُهُ وَبَصَرُهُ وَأَشْخَصَهُ صَاحَبُهُ الشَاعِرُ حَيْثُ يَقُولُ: قال: ﴿ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [ إبراهيم / ٤٢] ﴿ شَاخَصَةً أَبْصارُ الذين كفروا ﴾ [الأنبياء / ٩٧] أي أجفانُهُمْ لا تَطْرِفُ .

شد : الشَّدُّ الْعَقْدُ الْـقَوِيُّ يُقَالُ : شَدَدْتُ الشَّىءَ قَوَّيْتُ عَقْدَهُ قال : ﴿ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ﴾ الشَّيءَ قَوَّيْتُ عَقْدَهُ قال : ﴿ وَكَانُّوا أَشَدُّ منْهُمْ قُوَّةً ﴾ [ فـاطر / ٤٤ ] ﴿ وَاشْتَدُّتْ بِهِ الرِّيحُ ﴾ [ إبراهيم / ١٨ ] . ﴿عَلَّمهُ شَدِيدُ القُّوى ﴾ [ النجم / ٥ ] يعنى الله شر : اَلشَّرُّ الذي يرْغَبُ عنه الكلُّ ، كما

مذا: ﴿ وَقَالَتِ اليَّهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَة بِمُلَّتْ شَحن : قال : ﴿ فِي الفُّلُك المَشْحُونِ ﴾ [أيْديهمْ ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ويجُوزُ أن يكونَ [الشعراء / ١١٩] أي المَمْلُـوَء وَالشَّـحَنَاءُ مِعنَى فاعل فالْتَشَدَّدُ كَأَنَّه شَدَّ صُرَّتَهُ ، وقولهُ: عَدَاوَةٌ امْتَلَأَتْ منها النَّفْسُ يقالُ : عَدُوٌّ مشَاحنٌ ﴿ حَسَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةَ ﴾ [الأحقاف / ١٥] ففيه تنبيعٌ أنَّ الإنسانَ إذا شخص : الشَّخص سواد الإنسان القائم بلُّغَ هذا القَدْرَ يَتَقَوَّى خُلُقُهُ الذي هو عليه فلا الْمَرْثِيُّ مِنْ بَعِيـدِ ، وقد شَخَـصَ منْ بلِّده نَفَذَ اللَّهُ يُزايلُهُ بَعْـد ذلك ، ومَا أحسَنَ مَـا نبُّهَ له

إذا المَوْءُ وافي الأربَعينَ وَلَمْ يَكُنْ لهُ دُونَ مَا يَهُوَى حَيَّاءٌ وَلا سَــتُرُ فَدَعْهُ وَلا تَنْفُسُ عليه الَّذِي مَضَي وَإِنْ جَرُّ اسْبَابَ الْحَيَّاة لَهُ العُسُمرُ وشَدًّ فُـلانٌ واشْتَـدٌ إذا أَسْرَعَ ، يـجُوزُ أَنْ [ الإنسان / ٢٨ ] ﴿ فَشُدُّوا الوَّنَاقَ ﴾ يكُونَ من قولهم شَد حزامَهُ للْعَدْو ، كما [محمد/ ٤] وَالشَّدَّةُ تُسْتَعْمَلُ في العَقْد وفي إيقَالُ: أَلْقَى ثيابهُ إذا طَرَحهُ للْعَـدُو ، وأَنْ الْبَـدن وفي قُوى النَّفْس وفي الْعذاب قال : الكُون من قولهم اشتَدت الرَّيحُ ، قال :

جبريلَ عليه السلام : ﴿ غُلاَظٌ شَمَدَادٌ ﴾ [انَّ الحَيرَ هو الذي يرْغبُ فيه الكُلُّ ، قال : [التحريم / ٦] ﴿ بَأْسُهُمْ أَبِينَهُمْ شَديد ﴾ ﴿ ﴿ شَرٌّ مَكَانًا ﴾ [ يوسف / ٧٧] ﴿ وَإِنَّ شَرًّ [الحشر / ١٤] ﴿ فِي العذَابِ السَّدَيد ﴾ الدَّوابُّ عنْدَ الله الصُّمُّ ﴾ [ الأنفال / ٢٢] [ق/ ٢٦] والشَّديدُ وَالْمُتشدَّدُ الْبَخيلُ قَالَ : ﴿ وَقَدْ تَقَدُّمَ تَحْقَيقُ الشَّرُّ مَعَ ذَكْرِ الْخَيْرِ وَذَكْرِ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات / النواعه ، وَرَجُلٌ شَريرٌ وشرِّيرٌ مُتَعاط للشرّ ٨] فالشَّدَيدُ يجُوزُ أَنْ يكُونَ بمعنى مفعول كأنهُ ﴿ وقومٌ أَشِرَارٌ وقد أَشْرَرْتُهُ نَسَبْتُهُ إِلَى السَّرُّ ، شُدًّ كما يُقالُ عُلَّ عنِ الانفِصالَ ، وإلى نحو وقيلَ: أشْرَرْتُ كذاَ أَظْهَـرْتُهُ وَاحـتْجَّ بقـوْل

الشاعر:

إذا قيلَ أيُّ الناساس شرُّ قَبيلَة أَشَرَّتْ كُلِّيبٌ بِالأكُفِّ الأصابِعا

فإن لَمْ يكن في هذا إلا هذا البيت فإنه أ يحتملُ أنها نَسبَتِ الأصابعَ إلى الشَّرِّ بالإِشارة إليه ، فيكونُ مِنْ أَشْرَرْتُهُ إذا نَسبْتُهُ إلى الشَّرِّ، والشُّرُّ بالضّمُّ خُصٌّ بالمكرُّوهِ ، وشَرَارُ النّارِ ما تَطَايَرَ منها وسُمِّيتُ بذلك لاعتقاد الشَّرِّ فيه البَّعيرَ شَدَدْتُ حَبْلاً في عُنْقه قال الشاعرُ : قال: ﴿ تَرْمِي بِشَرَر كَالْقَصْرِ ﴾ [ المرسلات /

> شُرَب : الشُّرْبُ تَنَاوُلُ كُلِّ مَانِع مَاءً كَانَ أَشْرِبةٌ يَقَّالُ شَرِبتُهُ شَرِبًا وشُرْبًا ، قَال : ولذلك قال السَّاعرُ : ﴿ فَسَمَنْ شَسَرِبَ مَنْهُ فَلَيْسَ مَنَّى ﴾ إلى قوله ﴿فَشُرِبُوا مِنْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال: ﴿فَشَارِبُونَ شُرُّبَ الْهِيمِ ﴾ [ الواقعة / ٥٥ ] ٢٨ ] والمشرَبُ المصدرُ وأسم زمانِ الشُّربِ النَّعيْتَ عَلَى مَا لَم أَفْعلْ. وَمَكَانِهِ ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَّهُمْ ﴾

وَسُمِّىَ الشَّعَرُ عَلَى الشَّفَة العُلْيَا والعرْقُ الذي في باطنِ الحَلْقِ شَـارِبا ۚ وَجُـمـعُـهُ شَـوَارِبُ ؛ لِتَصَوُّرِهِمَا بُصُورَةِ الشَّارِبَيْنِ ، قَالِ الهُذُلَيُّ في

صَخْبُ الشوارب لا يَزالُ كأنه \* وقوله : ﴿ وَأَشْرِبُوا فَي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ ﴾ [البقرة / ٦٣] قيلَ هو من قولهم أشربُّتُ

فأشرَبْتُهَا الأقْرَانَ حتى وَقَصْنُها بقَرْح وقد أَلقَيْــــنَ كلَّ جَنين

فَكَأَنَّا شُدٌّ فَي قُلُـوبِهِمُ العَجْلُ لَشَغَّـفِهِمْ ، أَوْ غَيْرَهُ ، قال تعالى في صِفةِ أهل الجنَّةِ : وقال بعضُهُم: معناهُ أَشُرِبَ في قُلُوبهم حُبُّ ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شُرَابًا طَهُوراً ﴾ [ الإنسان / العِــجْلِ ، وذلك أنَّ من عــادَتهِم إذا أرادُوا ٢١] وَقَالَ فَي صَفَةَ أَهُلِ النَّارِ : ﴿ لَهُمْ شَوَابٌ ۗ العبارةَ عَنْ مُخَامَرَةَ حُبٍّ أَوْ بُغْضِ اسْتَعَارُوا لهُ من حَميم ﴾ [ يونس / ٤] وجمعُ الشّرَابِ السّمَ الشّرَابِ إذْ هو أَبْلَغُ إِنْجَاعٍ في البّدَن

تَغَلَغلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغُ شَرَابٌ ولا حُزْنٌ وَلَمْ يَبْسَلُغُ سُرُورٌ

وَلُوْ قَـٰ لِلَّ : حُبُّ الْعُـٰجُلِ لَـٰم تَكُنْ هَذَه والشُّرْبُ النَّصيب منه قَال : ﴿ هذه نَاقَةٌ لَهَا ۗ الْمُالَغَةُ فَإِنَّ فَي ذِكْرِ العِجْلِ تَنبيها أنَّ بِفُرطِ شَرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴾ [ الشعراء / الشَغْفَهِمْ به صارَتْ صُورةُ العِجْل في قُلُوبِهِم لا ١٥٥ ] ﴿ كُلُّ شُوْبِ مُحْتَضِّرٌ ﴾ [ القسمر / التَنْمَحِي ، وَفِي مثلِ أَشْرَبْتَنِي ما لم أَشْرَبُ أي

شرح :أصل الشَّرْح بَسْطُ اللَّحْم وَنحوه ، [البقسرة/ ٦٠] والشَّرِيبُ الْمُشَـارِبُ وَالشَّرَابُ إِيْقَالُ : شَــرَحْتُ اللَّحْمَ وَشــرَّحْتُه ومــنه شُرْحُ

صَدْرى ﴾ [ طـ ه / ٢٥ ] ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ] يقالُ : شرَعْتُ له طَرِيقاً والشَّرْعُ مَـ صُدَّرٌ ثم صَدْرَكَ ﴾ [الشرح / ١] ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ اللَّهِ جُعِلَ اسْما للطريقِ السَّهْجِ فقيل له : شرعٌ صَدْرَهُ ﴾ [الزمر / ٢٢] وتُسرحُ المُشْكِلِ مِنَ الوشَرعُ وَشَرِيعَةٌ واستُعِيرَ ذلك للطريقة الإلهية، الكلام بَسْطُهُ وَإِظهارُ ما يَخْفي منْ مَعَانيه . [قال: ﴿ شَرْعَةٌ وَمَنْهَاجاً ﴾ [المائدة / ٤٨] شُود : شَوَدَ الْبَعِيــُ نَدّ وَشَرَّدْتُ فَلاناً في فَذَلْك إشَارَةٌ إلى أَمرينِ : أَحَدُّهُما : ما سَخْرَ البلاد وَشُرَّدْتُ به أَى فَعَلْتُ به فِعْلَةً تُشَرِّدُ اللهُ تعالى عليه كلَّ إنسانِ مِن طَرِيقِ يَتَحَرَّاهُ غُـيرَهُ أَنْ يَفْعِلَ فَعْلُمُ كَقُولُكَ نَكُلْتُ بِهِ أَى مِمَّا يَعُودُ إلى مصالِح العبادِ وعَـمَارَةِ البلادِ ، جَعَلْتُ مِا فَعَلْتُ بِهِ نَكَالًا لِغَيْرِهِ ، قَالَ: وَذَلكَ الْمُشَارُ إليه بَقُولُه : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ ﴿ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفْهُمْ ﴾ [ الْانفال / ٥٧ ] فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ليَتَّخذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

الَّثَانِي : مَا قَــيلَ لَهُ مِنَ الدِّينِ وَأَمَرَهُ بِهِ ؛ شرذم : الشُّرْذِمَةُ جَمَاعَةٌ مُنْقَطِعةٌ ، قال : اليَّـتَحَرَّاهُ اخْـتيَّـارًا ممَّـا تَخْتَلفُ فـيه الشَّـرَاثعُ ﴿ شُرْدُمَةٌ قَلَيْلُونَ ﴾ [ الشعـراء / ٥٤ ] وهو ﴿ وَيَعْتَرِضُهُ النَّسْخُ وَدَلَّ عليه قُولُه: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة منَ الأَمْرِ فاتَّبعْهَا ﴾ [الجاثية / ١٨] قال ابن عباس : الشَّرْعَةُ ما وَرَدَ به القرآن ، بأمْرِ يَقَعُ بِوُقُوعِهِ ، وذلك الأمْرُ كالْعَــلامة له ﴿ وَالمَنهَ الْمُ اللَّهُ ، وقــولُه: ﴿ شَوَعَ وَشَرِيطٌ وَشَرَائطٌ وقد اشْـتَرَطْتُ كذا ومنه قيلَ الكُمْ مـنَ الدّين ﴾ [الشورى / ١٣] فـإشارةٌ بها وَقِيلَ لِكُونِهِمْ أَرْذَالَ الناسِ فأشرَاطُ الإِبلِ وَمَلاَئكَتُه وَكُنُّبِه وَرُسُلُه وَالْيَـوْمِ الآخرَ ﴾ أَرْذَالُها. وَأَشْرَطَ نَفْسَهُ للهلكة إذا عَملَ عملاً [النساء/ ١٣٦] قال بعضُهم :سُمَّيَّتِ الشريعَةُ

الصَّدْرِ أَى بَسْطُهُ بِنُورِ إلهِي وَسَكِينَةٍ مِنْ جَهَةِ الهَلاك. الله وَرُوح منه ، قَــال : ﴿ رَبِّ الشَّـرَحُ لِي السَّرَعُ نَهُجُ الْـطريقِ الواضِحُ ،

> أَى اجْعَلْهُمْ نَكَالًا لِمَنْ يَعْسِرِضُ لَكَ بَعْدَهُمْ ، السُّخْرِيا ﴾ [ الزخرف / ٣٢ ] . وقيلَ : فُلانٌ طَريدٌ شَريدٌ .

> > من قُولُهم ثُوَّبٌ شَرَادَمُ أَى مُتَقَطَّعٌ .

شرط الشرطُ كلُّ حكم مَعْلُوم يَسْعَلَّقُ لِلعَلامةِ الشَّرَطُ وأَشْرَاطُ السَّاعَةِ علاماتُها ﴿فقد ۗ إلى الْأَصُولَ النَّى تَتَسَاَّوَى فيهَا الملَلُ فَلا يَصحُّ جاءَ أَشُواطُها ﴾ [ محمد / ١٨ ] والسُّرطُ عليها النَّسْخُ كَمَعْرِفَةِ الله تعالى ونحو ذلك من قيلَ سُمُّوا بذلك لِكُونهم ذَوِي علامة يُعْرَفُون النحو ما ذَلَّ عليه قولُهُ: ﴿ وَمَنْ يَكُفُ رُ بالله يكُونُ عَـــلامـةً لِلْهـــلاكِ أَوْ يكونُ فيــهِ شـــرطُ ۗ شَريعَةً تشــبيهاً بشريــعَةِ الماءِ منْ حَيْثُ إِنَّ مَنْ

شَرَعَ فيها عَلَى الحقيقة المُصدُوقَة رَوى وَتَطَهْرَ، قال: وَأَعْنَى بِـالرَّىِّ مَا قَالَ بَعْضُ الْحُـكُمَاء : كُنْتُ أَشْرَبُ فلاَ أُرْوَى فَلمَّا عرَفْتُ اللهَ تعالى رَويتُ بِلاَ شُرْبِ . وبالنَّطهُر مـا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْت وَيُطَهِّرَكُمْ تُطهيراً ﴾ [ الأحزاب / ٣٣] وقـولُّه تعـالى : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ شارع. وشارعة الطّريقِ جَمْعُهـاَ شَوَارعُ ، واشْرَعْتُ الرِّمْحَ قَبَلَهُ وقَـيلَ : شَرَعْتَهُ فَـهُو مُشـرُوعٌ وشَرَعْتُ السَّفـينةَ جَعَلْتُ لهَا شـرَاعاً يُنْقَذُها وهم في هذا الأمر شَرْعٌ أي سَواءٌ أي يَشْرَعُونَ فيه شرُوعاً واحداً . وشَرْعُك منْ خُصَّ بِمَا يُشْرَعُ منَ الأوتار على العُود.

شرق : شَرَقَت السشمسُ شُرُوقُ طَلَعَت وقيل لا أفعَلُ ذلك مــا ذَرَّ شَارِقٌ ، وأشْرَقَتْ أضاءَت ، قال: ﴿ بِالْعَسْمِيُّ وَٱلْإِشْرَاقَ ﴾ [ص/ ١٨] أي وقْت الأشــرَاق والمَـشــرَقُ والمغْربُ إذا قيــلا بالإفْرَاد فإشَارَةٌ إلى نـــاحيَتى إلى مُطْلَعَىْ وَمَـغْرِبِي الشَّتَاء والصَّيْفُ ، وإذا عليه السلام : (٢) لا إنَّى شرَّفْتُكَ وَفَضَّلْتُكَ عَلَى قيلا بِلفظ الجَمْعُ فاعْتبارٌ بمَطْلَع كُلِّ يوم ومَغْرِبِهِ أَو بَمَطْلَع كُلِّ فَـصْلٍ وَمَغْرِبِهِ ، قال :

﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ﴾ [ الشعراء / ٢٨ ] ﴿ رَبُّ المَشْرَقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن/ ١٧] ﴿ رَبُّ المُسَارِقِ وَالمَغَارِبِ ﴾ [المعارج/ ٤٠] ﴿ مَكَاناً شَرْقيًا ﴾ [ مريم / ١٦ ] من ناحية الشرق والمشرقَة المكانُ الذي يَظْهِرُ للشّرق وشَـرَّقْتُ اللَّحْمَ ٱلقَيْــتهُ في المشــرَقَة والمُشــرَّقُ مُصلِّى العيد ؛ لقيام الصلاة فيه عند شُرُوق سَبْتُهُمْ شُرَّعاً ﴾ [الأعراف/ ١٦٣] جَمعُ الشمس ، وشرَقَت الشمس اصْفَرَّت لِلغُرُوبِ ومنه أحْمَرُ شَارَقٌ شَدَيدُ الْحُمْرَةَ ، وأَشْرَقَ الَّقُوبَ بالصَّبْغ ، وَلَحمٌ شَرَقٌ أَحْمَرُ لا دَسَمَ

شُرك : الشَّرْكَةُ وَالْمُشَارِكَةُ خَلْطُ اللَّكَيْنِ ، رَجُل زَيْدٌ كقولكَ حَسْبِكَ أي هو الذي تشْرَعُ الوقيلَ هو أَنْ يُوجَد شيءٌ لاثْنَيْن فَصاعداً عَيْنَا في أمرِه ، أو تشرَعُ بِهِ في أَمْرِكَ، وَالشَّرْعُ الكانَ ذلك الشيءُ أو مَعْنَى كمُشاركَة الإنسان وَالْفُرَسَ فِي الْحَيُوانِيةِ وَمُشَارِكَةٍ فُرَسٍ . وَفُرَس فَى الكُمْتَةَ وَالدُّهْمَةَ ، يُقال: شُــرَكْتُهُ وَشَارَكْتُهُ وتَشَارِكُوا وَاشْتَركُوا وَأَشْركُتُهُ فِي كذا ، قال : ﴿ وَأَشْرَكُهُ فَى أَمْرِى ﴾ [طه /٢٦] وفسى الحديث: ﴿ اللَّهُمُّ أَسْرِكْنَا فِي دُعَاءِ الشَّرْقِ والْغَرْبِ وإذا قِيلاً بِلفْظِ التَّثْنِيَّةِ فإشَارةٌ الصَّالحِينَ (١) . وروى أنَّ اللهُ تعالى قال لـنبيه

<sup>(</sup>١ ، ٢ ) قلت : لم أقف عليهما بهذه الألفاظ .

شُركَاتَى ﴾ [ النحل / ٢٧] ، وتسرك الشركين وقوله : ﴿ اقْتُلُوا الْمُشْركينَ ﴾ الإنسان في الدِّين ضَرْبان : أَحَدُهما : الشَّرْكُ الْعَظيمُ وهُو إثْباتُ شَريك الله تعالى، يُقال : أَشْرَكَ فُـلانٌ بالله وذلك أَعْظَمُ كُفْـر ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [ النساء / ٤٨ ] وقــال: ﴿ وَمَنْ يُشْـرِكُ بَاللهُ فَــَقَـدُ ضَلَّ ضَلاًلاً بَعيدا﴾ [ النساء /١١٦ ] ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة/ ٧٢ ] ﴿ يُبَّايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بالله شَيْئًا ﴾ [الممتحنة /١٢] وقال : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْسِرَكُوا لَوْ شِسَاءَ اللهُ مِا أَشْسِرَكُنَا ﴾ [الأنعــام/ ١٤٨] والثاني : الشَّــرُكُ الصَّغــيرُ وهو مُراعاةٌ غَير الله مَعَهُ في بعْضِ الأُمُور وهو الرِّياءُ وَالنُّفاقُ الْمُشارُ إليه بقوله: ﴿ شُوكَاءَ فيما آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

جَميع خَلْقي وَأَشْرِكْتُكَ في أَمْسِرى » أي [ الأعراف /١٩٠ ] ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ جَعَلْتُكَ بِحَيْثُ تُذْكُمُ مَعِي ، وأَمَرْتُ بِطَاعَتكَ ۗ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف/ ١٠٦] وقال معَ طاعتى في نحو: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ الرُّسُولَ ﴾ [ محمد / ٣٣ ] وقال : ﴿ في أي واقعُونَ في شَرَّك الدُّنيا أي حُبالتها ، الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [الزحــرف / ٣٩] قال: ومن هذا ما قال عليه السلامُ: ﴿ الشُّرْكُ وجْمعُ الشَّريكُ شُركاءُ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ اللَّهِ هذه الأُمسة أَخْفَى منْ دَبيب النَّـمل عَلَى في المُلك ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] ﴿ شُرَّكاءً الصَّفَا ١١٠ قَالَ : ولَفُظُّ الشَّرْكَ منَ الأَلفَاظ مُتَشَاكَسُونَ ﴾ [ الزمـــر / ٢٩ ] ﴿شركاءُ ۗ المُشْتَرَكَة وقولهُ: ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ بعـبادَة رَبُّه شَرَعُوا لَهُمْ ﴾ [ الشورى/ ٢١] ﴿أَيْنَ الْحَدَا﴾ [ الكهف / ١١٠] محمولٌ عَلَى

(۱) عن أبى عــلى - رجل من بنى كـــاهل - قـــال : خطبنا أبو موسى الأشعري فقـال: يا أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقسس بن المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عــمر مأذوناً لنا أو غير مأذون فقال : بل أخرج مما قلت خطبنا رسول الله على ذات يوم فقال: ﴿ يَا أَيُهِمَا النَّاسِ ، اتَّقَّمُوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل فقال له: من شاء أن يقول وكيف نتـ قيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال: « قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وقال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبى على محتج بهم في الصحيح وأبو على وثقه ابن حبان ولم أر أحداً خرج له أ هـ .

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث .

الْمُشْرِكِينَ عَنِ اليَّهودِ والنَّصارَى .

شرى : الشِّرَاءُ وَالبَّيْعُ يَتَلاَزَمَان فالمُشْتَرِي ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى ﴾ [ التوبة / ١١١ ] الآية. دَافعُ الثَّمَنِ وآخذُ المُشْمَنِ ، والبائعُ دَافعُ المُثْمَنِ بناض وَسَلْعَة . فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ بَيْعَ سَلْعَة الْحُكُم وفي السَّوم ، قال : بسلْعَة صَع أَنْ يُتَصَوّر كُلُّ وَاحد منهما مُشْتَرياً وَبَائعاً ومن هذا الوَجْه صارَ لَفْظُ البَيْع وَالشِّرَاء يُستَعْمَلُ كُلُّ وَاحد منهما في مَوضع الآخَر . وَشُــرَيْتُ بِمَعْنَى بِعْتُ أَكْثُــرُ وَابْتَعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيتُ أَكْثَرُ قَـالَ الله تعـالى : اللَّهِ مِنْ حَافَّتِهِ . ﴿وَشَرَوْهُ بُشَّمَنَ بَخْس ﴾ [ يوسف / ٢٠] أى بَاعُمُوهُ وكذلك قَـولُهُ : ﴿ يَشْتَرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخْـرَة ﴾ [النساء/ ٧٤] ويَجُــورُ الشِّرَاءُ والاشتراءُ في كُلِّ مَا يَحْصُلُ به شيءٌ نحرُ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ ﴾ [ آل عمران /٧٧] ﴿ لا يَشْتَرُونَ بِآيات اللهِ [ آل عمران / ١٩٩] ﴿ اشْتَرُوا الْحَياةَ الدُّنْيَا ﴾

[ التوبة / ٥ ] فَـأَكْثُرُ الفُـقَهَاءُ يَحْـملُونَهَ عَلَى [[البقرة / ١٦ ] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى منَ الكُفَّار جَميعاً لقوله : ﴿ وَقَالَت الْيَهُودُ عُزِّيرٌ الْمؤمنينَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] فقد ذُكر ما ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] الآيـة ، وقيلَ هُمْ الشُّتُرَّى به وهو قولُهُ : ﴿ يُقَاتِلُونَ فَي سَبِيلِ الله مَنْ عَدَا أَهْلِ الكتابِ لقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ فَيَقْتُلُونَ ﴾ [ التوبة / ١١١ ] ويُسمَّى الْخَواَرجُ وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارَى وَالْمَجُوسَ | بالشُّراة مُتَأوِّلينَ فيه قولُه : ﴿ وَمنَ النَّاسِ مَنْ وَالَّذَينَ أَشْرَكُوا ﴾ [ الحج / ١٧ ] افسردَ إلى يَشْرى نَفْسَهُ ابْتَنْ عَاءَ مَرْضاة الله ﴾ [البقرة / ٢٠٧] فمعْنَى يشرى يَبِيعُ فَصَارَ ذلك كقوله:

شطط : الشَّطَطُ الإفْراطُ في البُعْد ، يُقالُ وآخذُ الثَّمَن ، هذا إذا كانَـت المبَايَعَةُ وَالْمُشَارَاةُ ۗ شَطَّـت الدَّارُ وأَشَطَّ يُقـــالُ في المُكــأن وفي

\* شُطِّ المَزَارُ بِجَذْوَى وَأَنْتَهَى الأَمَلُ \*

وعُبِّرَ بالشَّـطَطِ عَنِ الجَوْرِ ، قال : ﴿ لَقَدْ قُلْنَا إذا شَطَطًا ﴾ [ الكهف / ١٤ ] أي قولا بَعيداً عَن الحَقُّ وَشَطُّ النَّهـ و حَيْثُ يَبْعُدُ عَن

شطر : شَطْرُ الشيء نصْفُهُ ووسَطُهُ قال : ﴿ فَولٌ وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة/ ١٤٤] أي جهَـتَهُ ونحـوهُ وقال: ﴿فَوَلُّوا وُجُوَهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ [ البقرة / ١٥٠ ] ويُقالُ شاطَرْتُهُ شطاراً أي نَاصَفْتُهُ ، وقيلَ: شَطَرَ بَصَـرَهُ أَى نَصَّفَـهُ وذلك إذا أَخَــذَ يَنْظُرُ إَلَيْكَ وَإِلَى آخَرَ ، وَحَلَسِ فُلانٌ الدَّهْرَ أَشْطَرَهُ وأصله في الناقة أنْ يُحلب حلفَيْن ويَتْرك [البــقـرة / ٨٦] - ﴿ اشْـتَروا الضَّلاّلَةَ ﴾ خلفيْنِ وناقَةٌ شَطُورٌ يَبِسَ خِلْفَانِ مِنْ أَخْلافِها،

وَشَاَةٌ شَطُورٌ أُحَدُ ضَرْعَيْهَا أَكْبَرُ مِنَ الآخِرِ وَشَطَرَ إِذَا أَخَذَ شَطْرًا أَى ناحِيَةٌ ، وصارَ يُعَبَّرُ بالشَّاطِرِ عَنِ البَعِيدِ وَجَمْعُهُ شُطُرٌ نحو : \* أشاقَكَ بَينَ الْحَليط الشُّطَرُ \*

والشَّاطِرُ أيضاً لِمَنْ يَتَبَاعَـدُ عَنِ الحَقُّ وَجَمْعُهُ شُطَّارٌ .

شطن : الشَّيْطَانُ النونُ فيه أَصْليَّةٌ وهو منْ شَطَنَ أَى تَبَاعَدَ ، ومنه بشرٌ شَطُونٌ وَشَطَنَت الدَّارُ وَغُرْبَةٌ شَـطُونٌ ، وقيلَ : بَلُ النونُ فيه زائدةٌ منْ شَاطَ يَشيطُ احْتَرَقَ غَـضَبَا فالشَّيْطَانُ مَخْلُـوقٌ منَ النَّار كما دَلَ عـليه : ﴿ وَخَلَـقَ الجَانَّ مِنْ مارج مِنْ نار ﴾ [ الرحمن / ١٥] وَالْحَمِيَّةِ الذَّميمَةِ وامْتَنَعَ منَ السُّجُود لآدَم . قال أبو عُبيدة : الشَّيْطَانُ اسْمٌ لِكُلِّ عَارِمٍ مِنَ الجنُّ وَالإِنْسِ والحَيَوَانَات ، قال : ﴿ شَيَاطِينَ الإنس والجن ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٢١] ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ ﴾ [ البقرة / ١٤] أى أصحابهم مِنَ اللَّجنُّ وَالْإِنْسِ وقولهُ : ﴿كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّياطين ﴾ [ الصافات / ٦٥] قِيلَ : هِي حَيَّةٌ خَفِيفَةً الجِسْمِ وقيلَ : ارَادَ بِهِ عَارِمَ الْجِنَّ فَــُتُشَبُّــُهُ بِهِ لَقُبْحِ تَصَــوُّرِهَا وقولهُ : ﴿ وَأَتَّبُعُوا مِا تَتْلُو الشَّياطِينُ ﴾ [ البقرة / ١٠٢] فَسَهُمْ مَرَدَةُ الجِسنُّ وَيَصِحُّ أَن يَكُونُوا هُمْ

مَرَدَةُ الإنْس أيضاً، وقال الشاعر:

\* لَوْ أَنَّ شَيْطَانَ الذَّنَابِ العُسَّلِ \* جَمْعُ العاسِلِ وهو الذي يَضْطَرِبُ في عَدْوِهِ واختَصَّ به عَسْلاَنُ الذَّبِ .

وقال آخَرُ :

#### \* مَا لَيْلَةُ الفَقيرِ إِلاَّ شَيْطَانُ \*

وسُمِّى كُلُّ خُلُق ذَمِيمَ للإِنْسَانِ شَيْطَاناً ، فقالَ عليه السلامُ : ﴿ الْحَسْدُ شَيْطَانٌ والغَضَبُ شَيْطَانٌ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مُخْلُوقٌ مِنَ النَّارِ كَمَا ذَلَ عَلَيه : ﴿ وَخَلَقَ الْطَاءُ الْوَادِي جَالِبُهُ ، قَال : القصص/ ٣٠] الجَانَّ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ ﴾ [ الرحمن / ١٥] ويُقالُ : شَاطَئُ الْوَادِي ﴾ [ القصص/ ٣٠] ويُقالُ : شَاطَئُ النَّاعُ مَنْ السَّجُودِ لاَدَم بَ الوادِي وشَطَءُ الزَّرَع فَسَاطِئُ النَّرَع وهو مَا وَالْحَمِيَّةِ النَّميمة وامْتَنَعَ مِنَ السَّجُودِ لاَدَم بَ الوادِي وشَطَءُ الزَّرِع فَي شَاطِئَيه أَي في جانبيه قال أبو عُبيدة : الشَّيْطَانُ اسْمُ لِكُلُّ عَارِم مِن السَّجُودِ لاَدَم بَنَ السَّعْفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ وَالْجِنْ وَالْإِنْسِ وَالْجَيْوَانَات ، قال : ﴿ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطَأَهُ ﴾ الإنس والجيوانات ، قال : ﴿ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] أي فراخه وقُرِئَ : « شَطَأَهُ ﴾ [الفتح/ ٢٩] أي فراخه وقُرِئَ : « شَطَأَهُ »

(١) [ ضعيف ]

قلت: قد جاء بلفظ: ﴿ إِن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ ﴾ ، رواه أحدد ( ٤ / ٢٢٢ ) وأبو داود ( ٤٧٨٤ ) وفي سنده عروة بن محمد بن عطية السعدى وهو مقبول . وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني .

هذا الكتاب

شُعُو: الشُّعُورُ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ أَشْعَارٌ، قَال: ﴿ وَمَنْ أَصُوانِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعَارِهَا ﴾ [النحل/ ٨٠] وَشَعَرْتُ أَصَبْتُ الشُّعَرَ ومنه استُعيرَ شَعَرْتُ كذا أي عَلمْتُ عِلْما في الدُّقّة كَإَصَابَة الشُّعْرِ ، ، وَسُمِّى الشَّاعِرُ شَاعِراً لَفَطْنَتُه وَدَقَّةٍ مَعْرِفَتِهِ ، فالشَّعْرُ في الأصل اسمِّ للعلم الدَّقيقِ في قولهِمْ لَيْتَ شعرِي وصار في التَّعَـارُف اسما للْمَـوْزُونِ الْمُقَفَّى مِنَ الكلام ، والشَّاعِـرُ لِلْمُخْتَصِّ بِصِـناَعَتِهِ ، وقـولُه تعالى الله لا يَشْعُـرُونَ لا يعْقِلُونَ لمْ يكُنْ يجُوزُ إذْ

وذلك نحوُ الشَّمْعِ والشَّمَعِ والنَّهْرِ والنَّهَرِ . حكايةٌ عنِ الـكُفَّارِ : ﴿ بَلِ افْـتَــراهُ بَلْ هُوَ شعب : الشُّعْبُ القَبِيلَةُ الْمُتَشَعَّبَةُ مَنْ حَى الشَّاعر ﴾ [ الانبياء / ٥ ] وقوله : ﴿ لشَاعِر وَاحد وَجَـمْعُـهُ شُعُـوبٌ ، قال : ﴿ شُعُـوباً | مَجْنُون ﴾ [الصافات/ ٣٦] ﴿ شَاعرٌ نَتَربُّصَ وَقَبَائِلَ ﴾ [ الحجرات / ١٣ ] وَالشَّعْبُ مِنَ الله ﴾ [الطور/ ٣٠] وكَــْيرٌ مِنَ الْمُفَـــّـرينَ الوَادَى مَا اجْتَــمَعَ منه طَرَفٌ وَتَفَرَّقَ طَرَفٌ فإذا الْحَمَلُوهُ على أنهم رَمَوْهُ بِكُونِه آتيا بِشعْرِ مَنْظُوم نَظَرْتَ إليه منَ الجانب الذي تَفَرَّقَ اخَذْتَ في المُقَـفِّي حتى تَأْوَّلُوا ما جَـاء في القُرَّان منْ كُلِّ وهُمكَ وَاحِدًا يَتَفَرَّقُ وإذا نَظَرْتَ مِن جَانِب الفَظ يُشْبِهُ المَوْزُونَ مِنْ نحو : ﴿ وَجَفَان الاَجْسَمَاعُ أَخَـٰذْتَ فَي وَهُمِكَ اثْنَيْنِ اجْـتَمَـعًا ۗ كَٱلْجَوَابِ وَقَدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ [ سبأ / ١٣ ] فلذلك قيلَ : شَعْبْتَ إذا جَمَعْتَ وَشَعْبْتَ إذا اللهِ وقولُهُ : ﴿ تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهُبٍ ﴾ [ المسد / ١] فَرَقْتَ ، وشُعَيْبٌ تَصْغيرُ شَعْبِ الذي هو اوقال بَعْضُ المُحَصِّلينَ : لَمْ يقصدُوا هذا مَصْدَرٌ أو الذي هو اسْمٌ أو تَصْغيرُ شعب ، الْمَقصد فيما رَمَوْهُ به وذلك أنه ظاهرٌ من والشُّعيبُ الْمَزَادَةُ الْخَلَقُ التي قد أُصلحَتْ الكلام أنَّهُ ليسَ عَلَى أساليب الشُّعْرِ ولا يَخْفي وَجُمِعَتْ . وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظلِّ ذَى ثَلاَثُ ۗ إذلك على الاغْتَامِ مِنَ الْعَجَم فَضْلاً عَنْ بُلغَاء شُعَبِ ﴾ [ المرسلات/ ٣٠ ] يُخْتَصُّ بِمَا بَعْدَ ۗ العَرَبِ ، وإنما رَمَوْهُ بالكَذَبِ فَــإِنَّ الشعْرَ يُعْبَرُ به عَن الْكَذب وَالشاعرُ الكاذبُ حتى سمّى قومٌ الأدلَة الكَاذبةَ الشُّعْرِيّةَ ، ولهـذا قال تعالى في وَصُفَ عَـامَّةُ السُّعَـرَاءِ : ﴿ وَٱلشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٤] إلى آخر السُّورَة ، وَلَكُونَ الشُّعْرِ مَقَرًّ الْكَذَبِ قِيلَ : أَحْسَنُ الشُّعْرِ أَكْذَبُهُ ۚ . وَقَسَالَ بِعُضُ ٱلْحُكماء : لم يُرَ مُـتَديَّنُّ صَادقُ اللَّهِجة مُغُلقاً في شعْره . وَالمشَاعرُ الحَوَاسُّ وقولهُ: ﴿ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات / ٢] ونحو ذلك معنّاه : لا تُدْرِكُونَهُ بالحسواسُ ولو قال في كشيسر عمَّا جاءَ

[ البقرة / ١٩٨ ] ﴿ لا تُحلُّوا شَعَاثرَ اللهَ ﴾ [ نحو أوقد تُهَا وهَيَّجْتُها وأضرَمْتُهَا . [المائدة / ٢] أي ما يُهْدَى إلى بَيْت الله ، الشخف: ﴿ شَغَفُهَا حُبًّا ﴾ [ يوسف / ٦] تُدْمَى بَشَعِيرَةٍ أَى حَديدَة يُشْعَرُ بها . والشَّعارُ وقيلَ : وَسَطَهُ عَنْ أَبِي عَلَى وهُمَا يَتقَارَبان . وَالأَشْعُرُ الطَّوِيلُ الشَّعَرِ وَمَا اسْتَدَارَ بالحَافر منَ فهو مَشْغُولٌ وَلا يُقَالُ أَشْغَلَ وَشُغُلٌ شَاغَلٌ . الشَّعَرِ ودَاهِيَةٌ شَعْرًاءُ كَقُولُهِمْ دَاهِيَةٌ وَبُرَّاءً ، الشَّفْعُ : الشَّفْعُ ضَمُّ السَّىء إلى مِثْلِهَ وَيُقَالُ والشُّعْرَاءُ ذُبَابُ الكلْبِ لَمُلازَمَتِهِ شَعَرهُ ، اللمشفُوع : شَفَعٌ ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر/ وَالشَّعِيرُ الْحَبُّ الْمَعَرُوفُ وَالسَّعْرَى نَجْمٌ ۗ ٣ ] قيلَ : الشَّفْعُ الْمَخَلُوقَاتُ مِنْ حَيْثُ إِنهَا وَتَخْصِيصُهُ فَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَنَّهُ هُلُو رَبُّ مُركَّبَاتٌ ، كما قال : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا

وَشَعَفَةُ الْجَبَلِ أَعَلَاهُ ، ومنه قيلَ : فُلانٌ ﴿ وَالوَثَرُ يَوْمُ عَرِفَةَ وقيلَ الشَّفْعُ وَلَدُ آدمَ وَالْوَتْرُ

شعل : الشَّعْـلُ ٱلنَّهَابُ النَّـارَ ، يقَالُ : [آخرَ نَاصِراً لهُ وسائِلاً عنهُ وأكثرُ مَا يُتَعْمَلُ في

كَانَ كَشِيرٌ مِمَّا لَا يَكُونُ مَحْسُوساً قد يكُونُ الشَّعَلْتَهَا وَالشَّعِيلةُ الْفَتَيلةُ إذا كَانَتْ مُشْتَعلةً مَعْقُ ولا . وَمَ شَاعِرُ الحَجُّ مَعَ اللهُ الظاهرةُ ﴿ وَقَيلَ بَيَاضٌ يَشْتَعَلُ ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ للْحَوَاسِّ وَالْوَاحِدُ مَشْعَرٌ ويقالُ شَعائرُ الحَجِّ [[ مريم/ ٤] تشبيها بالاشتعال من حيّثُ الوَاحدُ شَعيرَةٌ ﴿ ذلكَ وَمَنْ يُعظِّمْ شَعَائُو الله ﴾ اللَّوْنُ ، واشْتَعلَ فُلانٌ غَضَبَاً تشبيها به منْ [ الحَج / ٣٢ ] قالَ : ﴿ عِنْدَ المَشْعَرِ الْحِرَامَ ﴾ حَيْثُ الحَرَكةُ ، ومنه أَشْعَلْتُ الْخَيلَ في الغَارَة

وسُمِّيَ بذلك : الأَنهَا تُسْعَرُ أَى تُعَلَّمُ بَأَنْ الى أَصَابَ شَغَافَ قَلْبِها أَى بَاطنَهُ عنِ الحَسنِ، الشُّوبُ الذيُّ يكي الجَسَدَ لمُماسَّته الشُّعْرَ الشُّعْلُ وَالشُّغُلُ العارِضُ الذي وَالشَّعَارُ أَيْضًا مَا يَشْعُرُ بِهَ الإِنْسَانُ نَفْسَه في لِيُدْهِلُ الإِنْسَان ، قَال : ﴿ فِي شُعْلِ فَاكِهُونَ ﴾ الحَرْبِ أَي يُعَلِّمُ . وَأَشْعَرَهُ الحُبُّ نحوُ ٱلْبَسهُ [ يَس / ٥٥] وقُرئَ : ﴿ شُغُلُ ﴾ وقد شُغلَ

الشُّعْرَى ﴾ [ النجم/ ٤٩] لكونها معْبُودةً لِقوْم ﴿ زَوْجَيْنِ﴾ [ الذاريات / ٤٩ ] وَالْــوَتْرُ هُو اللهُ من حَيْثُ إِنَّ لَهُ الوَحْـدَةَ منْ كُلَّ وَجْه . وقيلَ منهم . شعف : قُرِئَ : «شَعَفَها » [يوسف/ ٣٠] الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ كُلِّ وَجْـهِ . وَقَـيلَ : وَهِي مِنْ شَعَفَةَ الْقَلْبِ وَهِي رَأْسُهُ مُعَلِّقُ النَّيَاطِ الشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ لَهُ نَظِيراً يِلِيهِ ،

مَشْعُوفٌ بكذا كَأَنَمَا أُصيب شَعَفَةُ قَلْبه . الدَّمُ ؛ لأنه لا عَنْ وَالد وَالشَّفَاعَةُ الانضمامُ إلى

شُعْلَـةٌ مِنَ النَّارِ وقد أَشْـعَلْتَهَا وَأَجَـازَ أَبُو زَيْدٍ انْضِمامٍ مَنْ هو أَعْلَى حُرْمَةً وَمَرْتَبَةً إلى منْ هُوَ

منْ دُونه الشَّفَاعَةَ ﴾ [ الزخرف / ٨٦ ] ﴿ منْ الْ وَقَعَتَ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ » (٣) أوْ شَفَيعاً في فعْلِ الْحَيْرِ وَالشُّرُّ فَعَاوَنَهُ وَقَوَّاهُ وَشَارَكَهُ فَى نَفْعَهُ وَضُرَّهُ . وَقَيلَ : الشَّـفَاعَةُ هَهُنَا أَنْ يُشْرِعُ الْإِنْسَانُ للآخَــرِ طَرِيقَ خَيْرِ أَوْ طرِيقَ شَرِ ، فَيقْتُدِي به فَصَارَ كَأَنَّهُ شَفْعٌ له وذلك كما قــال عليه السلام : ﴿ مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً فَلَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَـملَ بِها ، وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَـيَّنَةً فَـعَلَيْه وزرُها وَوزرُ مَـن عَملَ بِهِاً (١) أَى إِثْمُهَا وَإِثْمُ مَنْ عَمِلَ بِهِا ، وقولُهُ: ﴿ مَا مِنْ شَفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعَدْ إِذْنِهِ ﴾ [ يونس/

(١) رواه مسلم [ الزكاة / ١٠١٧ ] .

أَذْنَى . ومنهُ الشُّفَاعَةُ في القيامَة قال: ﴿ لاَ ٣ ] أي يُدِّبُّو الأمْرَ وحْدَهُ لا ثانيَ له في فصل يُملكُونَ الشُّفَاعَةَ إِلاَّ مَن اتَّخَذَ عَنْدَ الرَّحْمِنِ | الأمر إلاَّ أَنْ يَأْذَنَ للمُدَّبِّرَات والْمَقَسِّمات منَ عَهْداً ﴾ [مريم / ٨٧] ﴿ لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاَّ اللَّائكة فَـيــفْعَلُونَ ما يَفْعلـونَهُ بَعْـدَ إذْنه مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحِمنُ ﴾ [ طه / ١٠٩ ] ﴿ لا | واسْتَـشْفَعْتُ بِفُلانَ عَلَى فُـلانَ فَتَشَـفَّعَ لي تُغنى شَفَاعتُهُمْ شَيْئًا ﴾ [ النجم / ٢٦ ] ﴿ وَلا الله وَشَفَّعَهُ أجابَ شَفَاعَتُهُ ، ومنه قولُهُ عليه السلامُ: يَشْفَعُونَ إِلاًّ لَمَن ارْتَضَى ﴾ [ الأنبياء/ ٢٨ ] « القُرْآنُ شافِعٌ مَشَفَّعٌ» (٢) والشُّفْعَةُ هوَ طَلَبُ ﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر/ ٤٨] مَبِيع في شَـركَتهِ بمَا بِيعَ به لِيَضُـمَّهُ إلى مِلْكِه أى لا يَشْفَعُ لهُمْ ﴿ ولا يَمْلكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ | وهو منَ الشَّفْع ، وقال عليه السلامُ : « إذا

تَميم وَلاَ شَفيع ﴾ [ غافر / ١٨ ] ﴿ مَن السَّفَقُ السُّفَقُ اخْتلاطُ ضَوْء النَّهار بسواد يَشْفُعُ شَفَاعَةً حَسَّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥ ] | اللَّيل عندَ غُرُوب الشمس ، قال: ﴿ فَلاَ أُقسمُ ﴿وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةَ سَيِّنَةً ﴾ [ النساء / ٨٥ ] | بالشُّفَق ﴾ [ الانشقاق / ١٦ ] والإشفَّاقُ أَى مَن انضَمَّ إلى غيره وَعَاوَنَهُ وَصَارَ شَفْعًا لهُ ۗ عنايةٌ مُـخْـتَلطَةٌ بِخَـوْف لأنَّ الْمُـشـفقَ يُحبُّ

(٢) [ حسن ]

رواه ابن حبان ( ۱ / ۳۳۱ ح ۱۲۶ ) بسند حسن والبزار ( ۱۲۲ ) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بني الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي عَلِيُّ قال : " القرآن مشفع . . ، الحديث ، وقال الهيشمي في المجمع (١/ ١٧١) : رجاله ثقات . قلت : عبد الله بن الأجلح صدوق .

(٣) رواه البخاري ( ٣١١٣ ) وأبو داود ( ٣٥١٤ ) بلفظ: ﴿ قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل مال لم يُقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ،

[فصلت / ٤٤] ﴿ وَشَفَاءٌ لَمَا فِي الصُّدُّورِ ﴾ مُؤْمنينَ﴾ [التوبة/ ١٤].

يُقالُ شَفَقْتُهُ بِنصْفَين ، قَال : ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا ۗ الرَّسُولَ ﴾ [ النساء/ ١١٥ ] ويُـقالُ: المَالُ

الْمُشْفَقَ عليه ويخاَفُ مَا يَلْحَقُهُ ، قالَ: ﴿وَهُمُ ۗ الأَرْضُ ﴾ [ ق/ ٤٤ ] ﴿ وَانْشَقَت السَّماءُ ﴾ منَ السَّاعَة مُشفقُونَ ﴾ [ الأنبياء/ ٤٩ ] فإذا [ الحاقة / ١٦ ] ﴿ إِذَا السَّماءُ أَنشَقَتْ ﴾ عُدِّي بَنْ فَمعْنَى الْخَوْف فيه أَظْهَرُ ، وإذا عُدِّي [الانشقاق/ ١] ﴿ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [ القمر/ ١] بفي فَمعْنَى العنَايَة فيه أَظْهَرُ قَالَ : ﴿ إِنَّا كُنَّا ۗ وقيلَ : انْشقاقُه في زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وقيلَ : قَبْلُ في أَهْلُنَا مُشفقينَ ﴾ [ السطور /٢٦ ] هو انشقاقٌ يَعْرضُ فيه حينَ تَقْرُبُ الْقيامةُ ، ﴿مُشْفَقُونَ مَنْهَا ﴾ [ الشـــورى/ ١٨ ] ﴿ وقيلَ : مَعْنَاهُ وَضَعَ الأَمْرُ ، وَالشَّقَّةُ القطْعةُ ﴿مُشْفَقَينَ مَـمًّا كَسَبُوا ﴾ [ الشـورى / ١٢ ] المنشـقَّةُ كـالنِّصْف ومنه قيلَ : طَارَ فُـلانٌ منَ ﴿ أَأَشْفَقُتُم أَنْ تُقَدِّمُوا ﴾ [ المجادلة / ١٣ ]. الْغَضَب شقَاقاً وَطَارَتْ منهم شقّةٌ كقولكَ قُطُعَ شفا: شَفَا البِيْرِ وغَيْرِهَا حُرْقُهُ يُضِرَبُ بِهِ إِغَضَبَا ، وَالشِّقُّ المُسَقَّةُ وَالانكسارُ الذَّى يَلْحَقُّ المَثلُ في القُرْبِ منَ الهلاك قال: ﴿ عَلَى شَفَا النَّفْسَ وَالبَدَن ، وذلك كاستعارة الانكسار لها، جُرُف ﴾ [ التوبة / ١٠٩] ﴿ عَلَى شَفَا حُفْرَة ﴾ [ قال: ﴿ إِلاَّ بِشَقِّ الأَنْفُس ﴾ [ النحل / ٧] [ آل عسمران / ١٠٣] وأشفَى فُلانٌ علَّى الوالشُّقةُ النَّاحيَّةُ التي تَلْحَقُكَ المَشَقَّةُ في الوصول الهلاكِ أَى حَصَلَ على شِفَاهُ ومنه اسْتُعِيرَ: مَا ۗ إليْسِها ، وقبالَ : ﴿بَعُدُتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ بقِيَ مِنْ كَذَا إِلاَّ شَفِّي : أَى قَلَيلٌ كَشَفَا البَرْرِ. [التوبة/ ٤٢] والشَّقَاقُ المُخَالَفَةُ وَكُونُكَ في وتَثْنِيَةُ شَفَا شَفَوَان وجمْمُهُ أَشْفَاهٌ، والشُّفَاءُ منَ السِّقُ غَيْرِ شِقٌ صَاحِبِكَ أَوْ مَنْ شَقَّ العَصَا الْمَرَضِ مُوافَاةُ شِفَاء السَّلامَة وصارَ اسْمَا البُّنْكَ وَبَيْنَهُ قَال : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَفَاقَ لِلْبُرْءِ، قَالَ فَي صِفَةِ العَسَلَ : ﴿ فِيهِ شَفَاءٌ ۗ إِبَيْنِهِمِا ﴾ [ النساء/ ٣٥ ] ﴿ فَاإِنَّا هُمْ فَي لِلنَّاسِ ﴾ [النحل / ٦٩] ﴿ هُدًى ۗ وَشَفَاءٌ ﴾ [شَفَاقَ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] أي مُخالَفَة : ﴿ لاَّ يَجرمَنُّكُمْ شَقَاقي﴾ [ هـــود / ٨٩ ] ﴿لَفي شَقَاقَ بَعيد ﴾ [البقرة / ١٧٦] ﴿ ومَنْ يُشَاقَق [يـونــس/ ٥٧] ﴿ وَيَشْفُ صُـدُورَ قَـوْمِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ ﴾ [ الأنفال / ١٣] أي صارَ فَي شَقّ غَيْسِر شِقّ أُوليائِهِ نحوُ: ﴿ وَمَنْ يُحَادِد شَّق : الشَّقُّ الخَوْمُ السواقعُ في الشيء ، الله ﴾ [ التوبة / ٦٣] ونحوه : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الأرْضَ شَقًا ﴾ [ عـبس /٢٦] ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ۗ إِينَهُمَا شَقَّ الشَّعَـرَةِ وشَقَّ الإِبْلَمَةِ ، أى مَقْسُومٌ

يُسمَّى النُّوبُ كما هو شُقّةً.

السَّعَادَةُ الدُّنْيُويَّةُ ثَلاثَةُ أَضْرُب : سَعَادَةٌ نُفْسيَّةٌ الشَّيءَ أَي خَرَقْتُهُ قال: وبَدَنَيَّةٌ وَخَارِجيَّةٌ ، كذلكَ الشَّقَاوةُ على هذه الأَصْرُب وَفَى الشَّقَاوَة الأَخْرُويَّةَ قَالَ : ﴿ فَلاَ يَضلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾ [ طه / ١٢٣ ] وقال: يُخْرِجَنَّكُما منَ الجَّنَّة فَتَشْقَى ﴾ [ طه/ ١١٧ ] كُلُّ تَعَبِ شَقَاوَةً فَالتَّعَبُ ، أَعَمُّ مِنَ الشَّقَاوَةِ . وَالشَّكَّة السِّلاحُ الذي به يُشكُّ : أَي يَفْصلُ .

كَقَسْمَتهما وَفُلان شقُّ نَفْسى وَشَقيقُ نَفْسى اى شكك : الشكُّ اعْتدالُ النَّقيضيْن عنْدَ كَانه شُرُّقَّ منِّي لمُ شَابَهةً بَعْضنًا بَعْضًا ، الإنسان وتَساويهمَا وذلكَ قَدْ يكُونُ لوُجُود وَشَقَائِنٌ النَّعْمَانَ نَبْتَتٌ مَعْرُوفٌ . وَشَقِيقَةُ الْمَارِتَيْنِ مُتَسَاوِيتَيْنِ عِنْدَ النَّقِيضَيْنِ أَوْ لِعدَمِ الرَّمْلِ مَا يُشَقَّقُ ، وَالشَّقْشَقَةُ لَهَاهُ البّعيرِ لمَّا فيه الأمارَةَ فيهما ، والسَّكُّ رُبَّماً كانَ في الشّيء منَ الشَّقِّ ، وبيَده شُـقُـوقٌ وبحـافـر الدَّابَّة | هَلْ هُو مَوْجُـودٌ أَو غَيْرُ مَوْجُود ؟ ورُبَّـمَا كانَ شقَاقٌ، وفَرَسٌ أشَقُّ إذا مالَ إلَى أَحَد شقَّيه ، إلى عَنسه ، مِنْ أَيُّ جِنْسِ هُو ؟ ورُبُّمَّا كَانَ في وَالشُّقَّةُ فِي الْأَصْلِ نِصْفُ ثَوْبِ وإن كَانَ قد العُض صِفَاتِه ورُبِّمًا كَانَ فِي الْغَرَضِ الذي الأجْله أُوجدَ . والشُّكُّ ضَرُّبٌ منَ الجَهْلِ وهو شقا: الشقَاوَةُ خِلاَفُ السَّعَادَة وقد شَقَى الْخَصُّ منه ؛ لأنَّ الجهل قــد يكُونُ عَدمَ العلْم يَشْـقَى شَـقْـوَةٌ وَشَـقَاوَةٌ وَشَـقَـاءٌ وقُـرِئَ : ﴿ بِالنّقيـضَيْنِ رَاسًا فَكُـلُّ شَكٌّ جَهْلٌ وَلَيْسَ كُلٌّ ﴿شَقُورَتُنَا﴾ [ المؤمنون / ٦ / ١] و «شَـقَاوَتُنَا » جَـهَٰلِ شَكًّا ، قـال: ﴿ لَفَى شَكٌّ مُسريب ﴾ فَالشُّقْوَةُ كَالرَّدَّة وَالشَّقَاوَةُ كَالسَّعَادَة منْ حَيْثُ [هود/ ١١٠] ﴿ بَلْ هُمْ فَي شَكٌّ يَلْعَبُونً ﴾ الإضافَةُ ، فَكُما أَنَّ السَّعادَةَ فَى الأصل [الدخان / ٩] ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٌّ ﴾ ضَرْبَان: سعَادَةٌ أُخرَويَّة وَسَعَادَةٌ دُنيَويَّةٌ ، ثمَّ ۗ [يونس/٩٤] . واشْتَقَاقُهُ إمَّا منْ شككْتُ

وشككُتْ بالرُّمْحِ الأصَمِّ ثيابَهُ ليسَ الكريمُ عَلَى القَنَا بمُحَرَّم

فكأنَّ الـشكُّ الخرقُ في الشيء وكــونُه ﴿ غَلَبْتُ عَلَيْنَا شَـقُوتَنَا ﴾ [ المؤمنون/ ١٠٦] المحيِّثُ لا يَجدُ الرأي مُسْتَقَراً يَثْبُتُ فيه ويَعْتَمدُ وقُرِئَ : ﴿ شَــَقَــاوَتُنَا ﴾ وفي الدُّنْيَــويَّة ﴿ فَلاَ اللَّهُ عليه ويَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْــتَعَاراً مِنَ الشَّكِّ وهو الصُوقُ العَضُد بالْجَنب ، وذلك أَنْ يَتَلاصَقَ النَّقيضَان فلا مَــدْخَلَ للفَهْم والرَّأْى لتَخَلُّل ما قال بعضُهُمْ : قد يُوضَع الشقاءُ مَوْضعَ التَّعَبِ إلينهُما وَيَشْهَدُ لهذا قُولُهُمْ : الْتَبَسَ الأمرُ نحوُ شَقيِتُ في كـذا وكلُّ شَقَاوَةٍ تَعَبُّ وَلَيْسَ وَاخْتَلَطَ وأَشْكُلَ ونحوُ ذلك من الاِسْتِعارَاتِ . الْمُنْعُم عليه . والشُّكُرُ ثلاثةُ أَضُوبُ : شُكُرُ ۗ وهو نَبْتُ يخْضَوْ وَيَتَوَبَّى بــادنى مطَو ، القلُّب ، وهُوَ تَصوَّرُ النُّعْمَة . وشُكُرُ اللِّسَان ، وَالشُّكْرُ يُكَنَّى بِهِ عَنْ فَرْجِ المرأَةِ وعنِ النكاحِ . وهُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْمُنْعِمِ وَشُكُّرُ سَـاثِرِ الجَوَارِحَ ، قال بَعْضُهُمْ : وهُو مُكافأَةُ النُّعْمَة بقَدْر اسْتحْقاقه ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكُواً ﴾ [ سبأ / ١٣ ] فقد قيل شُكُراً انْتَصَبَ عَلَى التَّمْيِيزِ ومَعْنَاهُ : اعْمَلُوا مَا تَعْمَلُونَهُ شَكْرًا لله وَقَـيلَ : شُكْرًا مَـفْـعُـولٌ ۗ وقد شَكَرَت الشَّجَرَةُ كَثُرَ غُصْنُهَا . لقَوْله: اعْمَلُوا وَذَكَـرَ اعْمَلُوا وَلَمْ يَقُلُ اشْكُرُوا لِيُنَبُّهُ عَلَى الْسِزَامِ الأنواعِ الشَّلاثةِ مِنَ الشُّكْرِ | وقولُهُ: ﴿ شُركَاءُ مَتَشَاكَسُونَ ﴾ [ الزمر / بالْقَلْبِ واللِّسانِ وَسائِر الجِوارح . قال : ٢٩ ] أَى مُتَشَاجِرُونَ لِشْكَاسَةِ خُلُقَهِمْ . ﴿اشْكُرْ لَى وَلُـوَالْدَيْكَ ﴾ [ لقـمان / ١٤ ] ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٥] ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لَنَفْسِهِ ۗ [النمل/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ وَقَلِيلٌ منْ عَبَادَىَ الشَّكُورُ ﴾ [سبأ/ ١٣ ] ، ففيه تنبيـهٌ أَنَّ تَوْفِيةَ شُكُرِ الله صَعْبٌ

شكر : الشُّكْرُ تَصَوُّرُ النَّعَمَة وإظْهَارُها ، النَّي نوح : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ قيلَ : وهو مَـقْلُوبٌ عَن الكَشْر أي الكَشْف ، [الإســراء/٣] وإذا وُصـفَ اللهُ بالشُّكْـر في ويُضادُّهُ الكُفْسِر وهو نسْيَانُ النَّعْمـة وسَتْرُها ، [قوله: ﴿ إِنَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [ التغابن /١٧ ] ودَابّةٌ شَكُورٌ مُظْهِرةٌ بسمنها إسداء صاحبها الفائم يعنني به إنْعامُهُ عَلَى عباده وَجزاءه بما إليها، وقسيل : أصلُه منْ عَسِن شكْرَى أي أقَامُوهُ منَ الْعبادة . يُقالُ: نَاقَةٌ شكرَةٌ مُـمْتَلَنَةُ مُمْتَلِئَة ، فالشُّكُو على هذا هو الامتلاءُ منْ ذِكْر الضَّرْع مِن اللَّبَنِ ، وقيلَ هو أشكرُ مِنْ بَرْوَق

### إنْ سَأَلَتُكَ ثَمَنَ شَكْرِهَا وَشُوك أنشات تُظلُّها

والشُّكيـرُ نَبْتٌ في أصل السُّجَـرة غضٌّ ،

شكس: الشكسُ السَّيِّيءُ الحُلُق،

شكل: المُشَاكِلةُ في الهَيْنَة والصُّورة وَالنَّدُّ في الْجنسيَّة والشبُّهُ في الكَيفْيَّة ، قال : ﴿وَاَخَرُ مَنْ شَكْلُهُ أَزُواَجٌ ﴾ [ ص / ٥٨ ] أى مثله في الهيئة وَتَعَاطِي الفَعْلِ ، والشَّكُلُّ قيلَ هو الدُّلُّ وهو في الحَقيقة الأنسُ الذي بَينَ الْمُتماثليْن في الطّريقة ، ومنْ هذا قيلَ : الناسُ ولذلك لم يثن بِالسُّكْرِ مِنْ أُولِياً ثِهِ إلاَّ عَلَى الشَّكَالُ وَالآفُ أَصُلُ المشاكلة من الشكل أى اثْنَين ، قَالَ في إبراهيم عليه السلام : [ تَقْييد الدَّابَّة يُقَالُ : شكَلْتُ الدَّابَّةَ، وَالشُّكَالُ مَا ﴿شَاكُواً لِأَنْعُمُه ﴾ [ النحل / ١٢١ ] وقــال إيُقَيَّدُ به ، ومنه استُعـيرَ شكلتُ الْكِتابَ كقولهِ

قَيَّدْتُهُ ، ودَابَّةٌ بِهِا شكالٌ إذا كان تخبيلُهَا وعَانِي ونَفَضْتُ مَا في جرَابِي إذا أظهرت ما بإِحْدى رِجْلَيْها وإحْدى يَدَيْهَا كَهَيْئَةِ الشَّكَالِ ، فِي قَلْبكَ. والمشْكاة كُموَّةٌ غَيْرُ نافذَة قال : وقولهُ: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلته ﴾ ﴿ وَكَمشْكاة فيها مصباحٌ ﴾ [ السور/ ٣٥] [الإسراء / ٨٤] أي على سَـجيتُه التيُّ قُـيَّدُّتُهُ ۗ وذلكَ مَثَلُ الْقَلْبِ وَالمَصْبَاحُ مثَلُ نُور الله فيه، وذلك أن سُلْطانَ السَّجيَّة عَلَى الإنسان قاهر الشَّماتةُ الفَوحُ بِبلَيَّةٍ مَنْ تُعَادِيهِ لَهُ (١) وَالاشْكِلَةُ الحَاجَةُ التي تُقَيِّدُ الإنسانَ العَيْدَ الإنسانَ العَدَاءَ ﴾ [ الأعراف/ ١٥٠ ] والتَّشْميتُ الشبّه .

شكا: الشَكُو والشِّكاية والشكاة والشُّكُون إظهارُ البُّثِّ ، يُقالُ: شكونتُ وَأَشْكُيْتُ ، قال: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله ﴾ [ يوسف/ ٨٦] وقال: ﴿وَتَشْتَكِي النَظرُ إِذُ لا حُجَّة له في هَذا البيت . إِلَى الله ﴾ [المجادلة/ ١] وأشكاهُ أي يجعْلُ لهُ شَكُوكَى نحو أَمْرَضَهُ ويُقالُ : أَشْكَاهُ أَي أَزَالَ شَكَايَتَهُ ، ورُوى : «شَكُونَا إِلَى (٢) رسُول عن الكبر . الله ﷺ حَسرًا الرَّمْضَاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشْكِنَا ﴾ وأصل الشُّكُوِ فَتْحُ الشُّكُوةَ وإظْهارُ ما [الزمر / ٤٥] أَى نَفَرَت . فيه وهي سقاءٌ صَغيرٌ يُجْعَلُ فيه المَاءُ وكأنه في الأصل استعارة كقولهم: بثثت لَهُ مَا في

(١) رواه مسلم ( القدر / ٩ ) .

(۲) رواه مسلم ( المساجد / ۲۱۹) .

حَسْماً بَيِّنْتُ فَى الذَّريعِةِ إلى مكارِمِ الشَّريعةِ ، ﴿ وَيُعَـاديكَ يُقَـالُ : شَـمتَ به فـهـو شـامتٌ وهذا كما قال علي : ﴿ كُلِّ مُسَيِّرٌ لَمَا خُلَقَ ۗ وأَشْمَتُ الله به العُدوُّ ، قال : ﴿ فَلا تُشْمَتُ والإشكالُ في الأمر استعارةٌ كالاشتباه من الدُّعاءُ للعاطس كأنه إزالةُ الشَّماتَة عنه بالدُّعاء لهُ ، فهو كَالتُّــمْريض في إزالة المَرَض ، وقولُ

\* فَبَاتَ لهُ طَوْعَ الشُّوامت \*

أَى على حَسب ما تَهْوَأَهُ اللَّاتِيَ تَشْمَتُ به، وقيل : أراد بالشوامت : القَوائم وفي ذلك

شمخ: ﴿ رُواسي شامخات ﴾ [المرسلات/ ٢٧ ] أي عاليَــات ، ومنه شَمَّخ بأنَّفه عــبارةٌ

شمأز : قال : ﴿ اشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ ﴾

شمس: الشمسُ يقالُ للقُرْصَة وللضَّوَّء الْمُنْتَشِر عنها وتُجْمَعُ عَلَى شُمُوس ، قال : ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرُّ لَهَا ﴾ [ يس/ ٣٨] وقال: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَـمَرُ بِحُسْبَانَ ﴾ [الرحمن/ ٥] وشمَسَ يَوْمُنَّا وَأَشَمْسَ صَارُّ ذَا

شَمْسُ وَشَمَسَ فُلانٌ شِماساً إِذا نَدَّ ولم يَسْتَقِرَّ تشبيهاً بالشمس في عَدَم اسْتَقْرَارها .

شمل : الشِّمالُ المُقابِلُ لليَمين ، قال : ﴿عَن الْيَمِين وَعَن الشَّمَال قَعِيدٌ ﴾ [ ق/ ١٧] ويُقالُ للنُّوبِ الذي يُغَطِّي به الشَّمالُ وذلك كَتَسْمية كشير من الثياب باسم العُضُو الذي يَسْتُرهُ نَحْوُ تَسْمَيَةً كُمُّ الْقَمْيِصِ يَدَا وَصَدْرِهِ وظَهْرِه صَــدْراً وظَهْراً ورجْلُ السُّــرَاويل رجْلاً ونحو ذلك ، وَالاشْتَـمالُ بِالثوبِ أَنْ يَلْتَفُّ بِهِ الإنْسانُ فَيَطْرَحَهُ عَلَى الشَّمال وفي الحديث : « نُهيَ عَن اشتمال الصَّماء »(١) والشَّمْلَةُ والمشْمَلُ كسَاءٌ يُشْتَمَلُ به مُسْتَعَارٌ منه، ومنه شَمَّلَهُمُ الأَمرُ ثم تُجُوِّزَ بالشَّـمال فقيل شَمَلْتُ الشاةَ عَلَّقْتُ عليها شمالًا وقيل: للخليقة : شماًل ! لكونه مُشتَملاً علَى الإنسان اشتمال الشَّمال عَلَى البَّدن ، وَالشَّـمُولُ الْحَمرُ ؛ لأنها تَشْتَملُ عَلَى العقل فَتُغَطِّيه وتَسميتها بذلك كتَسْمَيتُهَا بِالْخُمرُ لكُونُهَا خَامِرَةً له . والشمالُ الرَّيحُ الهابَّةُ من شمَّال الكَعبة وقيلَ في لُغَة : شَمْأًلٌ وشامَلٌ ، وأشملَ الرَّجُلُ من الشمال كقولهم أجنب من الجنوب وكُنِّي بالمسمل عَن السَّيف كـمـا كُنِّيَ عنه بالرِّدَاء ، وجـاء مُسْتَسَمِلا بِسَيْسَفِه نحسو مُسرتَدِيا

(١) رواه مسلم [ اللبـاس / ٩٩ ٢] ومواطن أخرى.

به ومُتَدَرِّعَا له ، ونَاقَةٌ شِـمِلَّةٌ وَشِمْلاَلٌ سَرِيعةٌ كاَلشّمال وقولُ الشاعر :

ولتَعَرْفَنَّ خَلائــقاً مَشْمُولةً ولتَنَدَمَنَّ ولاتَ ساعة مَنْدَم

قيل : أرَادَ خَلاثقَ طَيَّبَةً كَـاَنَّهَا هَبَّتُ عليها شَمَالٌ فَبَرَدَتْ وطابَتْ . .

شنا : شَنَتُهُ تَقَدَّرْتُهُ بُغْضاً له . ومنه اشتُقَ أَرْدُ شَنُوءَة وقولُهُ : ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ [ المائدة / ٨] أي بُغْضهُمْ وَقُرِئَ : ﴿ شَنَانُ ﴾ فمن خَفَفَ أراد بغيض قومٍ ومَن ثَقَلَ جَعَلَهُ مَصدراً ومنه ﴿ إِنَّ شَانِئكَ هُو الأَبْتَرُ ﴾ [ الكوثر / ٣] . شهب : الشهاب الشعلة الساطعة من النار المُوقدة ، ومن العارض في الجو نحو : النار المُوقدة ، ومن العارض في الجو نحو : ﴿ فَأَتَبْعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [ الصافات / ١٠] ﴿ شَهَابًا وَصَدَّلُ البَيْحَانُ ، ١٩] ﴿ شَهَابًا لَمُخْتَلِطُ بِالسَّوادِ تَشْبِيها بالشَّهَابِ الْمُخْتَلِطُ بالسَّوادِ تَشْبِيها بالشَّهَابِ الْمُخْتَلِطُ باللَّوادِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَانِ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً باللَّعَيْرَادُ ، ومنه قيلَ : كتيبة شَهْبَاءُ ، اعْتِباراً المُنْهَاءُ ، اعْتِباراً المُنْهَاءُ ، اعْتِباراً المُنْهَاءُ ، اعْتِباراً المُنْهَاءُ ، اعْتِباراً اللَّهُ اللَّهُ الْهَالِهُ الْهَانِهُ الْهَالِهُ الْهَا الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهَالِهُ اللَّهُ وَلَاهُ الْهُ الْهُ الْهَالِهُ الْهُ الْهُ الْهَاهُ الْهَا الْهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهُاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهُاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهُاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهَاهُ الْهُ الْهَاهُ الْهَاهُ

بسوَاد القوم وبَيَاضِ الحديد .

شهد : الشَّهُودُ والشَّهادةُ الحُضُورُ معَ
المُشَاهَدةِ إمَّا بالبَصرِ أو بالبَصيرةِ وقد يقالُ
للحضور مُفْرداً قال : ﴿ عَالِمُ الغَيْبِ
وَالشهادَةِ ﴾ [ السجدة / ٦ ] لكن الشهودُ
بالحضُورِ المُجَرَّدِ أُولَى والشهادة مَعَ المُشاهَدة ِ
أولَى ، ويقالُ للمَحْضَرِ : مَشْهَدٌ وللمَرَّةِ التي

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحسج/ ٢٨ ] بجواب القسم نحو قول الشاعر: ﴿ وَلَيْسُهُدْ عَذَابَهُما ﴾ [النور / ٢] ﴿ ما

يَحْضُرُهَا زَوْجُهَا مُشْهِدٌ . وجَمعُ مَشهَد مَشاهدُ يجرى مجْـرَى القَسَم فيقـولُ : أَشْهَدُ بالله أنَّ ومنه مَشَاهِدُ الحَجّ وهي مَواطنهُ الشريفةُ التي ﴿ زَيْداً مُنْطلقٌ فيكون قَسَما ، ومنهم مَنْ يقولُ : يحضُرها اللائكةُ والأبْرَارُ منَ الناس . وقيلَ إنْ قالَ أَشْهَدُ ولم يَقُلُ بالله يكونُ قَسَما مَــشَـاهدُ الحَجّ مَــواضعُ المَناسك . قــال: ﴿ وَيَجْـرَى عَلَمْتُ مَـجْرَاهُ فَى القَـسَم فَـيُجَـابُ

# ولقَدْ عَلَمْتُ لَتَأْتِينٌ مَنيَّتِي #

شَهِدْنَا مَهْلُكُ أَهْلُه ﴾ [النمل/ ٤٩] أي ما ويُقالُ: شاهدٌ وشَهيدٌ وشُهَداء والنا ﴿وَلاَ حَضَرْناً ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ إيَّابَ الشُّهَدَاءُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] قال : [الفرقان / ٧٢] أي لا يَحْضُرُونَهُ بِنْفُوسِهِمْ ﴿ وَاسْتَشْهِ دُوا شَهِيدَيْنِ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢] وَلاَبِهَمُّ هُمْ وَإِرَادَتِهِمْ وَالشَّهَادَةُ قَـوْلٌ صَادِرٌ عَنْ ﴿ وَيَقَالُ شَـهَدْتُ كَذَا : أَى حَـضَرْتُهُ وَشَـهِدْتُ علْم حَصَلَ بمُشَاهَدَةِ بَصِيرة أو بَصَرٍ . وقوله: عَلَى كذا ، قال : ﴿ شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ﴾ ﴿ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ﴾ [الزخرف/١٩] يعنى [افصلت/ ٢٠] وقد يعَبُّرُ بالشهادة عَن الحُكْم مُشاهَدةَ البَصر ثم قال: ﴿سَتَكُتُبُ شَهَادَتُهُمْ ﴾ انحو: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [يوسف/ [الزخرف / ١٩] تنبيها أنَّ الشَّهادَةَ تكُونُ عنْ [٢٦] وعن الإقْـرَارِ نحـو: ﴿وَلَمْ يَكُـنُ لَهُمْ شُهُــود وقوله : ﴿ وَأَنْتُمْ تَشْـهَدُونَ ﴾ [ آل اشُـهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُـــــهُمْ فَـشَهَــادَةَ احَدهم أَرْبَـعُ عــمـرَان / ٧٠] أي تعلَمُـون وقــولهُ: ﴿ مَـا اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [ النور/ ٦] أنْ كـــَانَ ذلكَ أَشْهَدْتُهُمْ خَلَقَ السَّموات ﴾ [الكهف/ ٥١] شَهاَدَةً لنَّفَسه . وقوله: ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِما أى ما جَعَلْتهُمْ مَمَّنْ اطَّلِّعُوا ببَصيرَتهُمْ عَلَى عَلَمْنَا ﴾ [ يوسف/ ٨١] أي ما أخبرُنَا وَقَال خَلْقَهَا وَقُولُه : ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشُّهادَة ﴾ تعالى : ﴿ شَاهدينَ علَى أَنْفُسهم بالْكُفْر ﴾ [السجدة / ٦] أي ما يَغِيبُ عَنْ حَواًسُ التوبة / ١٧] أي مُقرين ﴿ لَمُ شَهدْتُم الناس وَبَصَاثرهمْ وَمَا يَشْهَدُونَهُ بهما . عَلَيْنَا ﴾ [ فصلت/ ٢١ ] وقوله : ﴿ شَهَدَ اللهُ وَشَهَدْتُ يُقَالُ عَلَى ضَرَبُينِ : أَحَدُهُما : جَارِ النَّهُ لاَ إِلهَ إلا هُوَ وَالمَلاَئكَةُ وَأُولُو العلم ﴾ [آل مَجْرَى العلم وبِلَفْظِهُ تُقَامُ الشَّهَادَةُ ويُقَالُ عمران/ ١٨ ] فَشَهَادَةُ الله تعالى بِوحْدَانِيِّه هِيَ أَشْهَــدُ بِكِذَا وَلا يُرْضَى مِنَ الشَّاهِــد أَنْ يَقُولَ إِيجادُ مَا يَدُلُّ عَلَى وَحْدَانِيتُه في العالم ، وفي أَعْلَمُ ، بَلْ يُحْتَاجُ أَن يقُولَ أَشْهَدُ . والثاني: انْفُوسِنَا كما قال الشاعر :

#### فَفِي كُلِّ شَيء له آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنهُ وَاحدُ

قَال بعضُ الحُكماء: إنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ٥] وَشَهَادَةُ أُولِي العلم اطَّلاعُـهُمْ عَلَى تلك الحكم وإقرارُهُم بذلك ، وهذه الشَّهَادَةُ تخْتَصُّ الكُم، وَقَال بَعْضُهُمْ الذينَ يُعْتَدُّ بحُضُورِهِمْ ولم بأهل العلم فأمَّا الْجُهَّالُ فَمُبعَدُونَ منها ولذلك الكُونُوا كمَنْ قيل فيهم شعرٌ: قيال في الكفّيار: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّموات والأرض ولا خَلقَ أَنْفُسهم ﴾ [الكهف/٥١] وعلى هذا نَبُّه بقوله ﴿ إَنَّمَا يَخْشَى اللهَ من عباده العُلَماء ﴾ [ فاطر / ٢٨ ] ﴿ وَنَزَعْنَا منْ كُلِّ أُمَّة شَهِيدا ﴾ [ القصص/ ٧٥] وهؤلاء هم المعنيُّ ون بقوله: ﴿ وَالصَّدِّيقِينَ الوقولُه: ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [العاديات/ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] وأمَّا إلا ] ﴿ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ [ فصلت/ الشّهيدُ فقد يقالُ للشاهد وَالمُشَاهِد للشيء (٥٣ ] ﴿ وَكَفِّي بالله شَهيدًا ﴾ [ النساء / ٧٩ ] يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَان بَعيد ﴾ [فصلت/ ٤٤] [فصلت/ ٣٠] الآية قالَ : ﴿ وَالشُّهَدَاءُ عَنْدَ

وقولهُ: ﴿ أَقِم الصَّلاَّةَ ﴾ [الإسراء / ٧٨] إلى قوله: ﴿مَشْهُوداً ﴾ أي يشْهَدُ صَاحِبهُ الشفاءَ وَالرَّحْمَةُ وَالتَّوْفِيقَ والسَّكيناتِ وَالأَرْوَاحَ المَذْكُورَةَ شَهِدَ لنَفْسِه كَان شَهَادَتُهُ أَنْ أَنْظَنَ كُلُّ شيء كما في قوله: ﴿ وَنُنْزَلُ مَنَ الْقُرآن مَا هُوَ شَفَاءٌ نطَقَ بالشَّهَادَة لهُ ، وَشَـهَادَةُ الملائكة بذلك هو ورَحْمَةُ للمُؤْمنينَ ﴾ [الإسراء / ٨٢] وقـولهُ: إظهارُهم أَفْعَالاً يُؤْمَرُونَ بها وَهي المَدْلُولُ ﴿ وَادْعُوا شُهَدَّاءَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٣ ] فقد فُسِّرَ عليها بقوله : ﴿ فَالْمُدَّبِّرَاتَ أَمْراً ﴾ [ النازعات/ ابكُلِّ ما يَقْتَضيه مَعْني الشهادَة ، قَال ابن عباس: مْعناه أَعُوانَكُم ، وقال مُجَاهد : الذين يَشْهَدُون

مُخْلفُونَ وَيَقْضَــَى اللهُ أَمْرَهُمُو وَهُمُ بِغَيْبِ وِفَى عَمْياءَ مَا شَعَرُوا

وقد حُمل عَلَى هذه الوُجُوه قدوله: وقوله: ﴿ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٢١] أي مَنْ الْفِاشِسَارَةُ إلى قَوْلُه: ﴿ لَا يَخْفَى عَـلَى الله منْهُمْ شَهِدَ له وعليه وكذا قولهُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ الشَّيْءُ ﴾ [ غافــر / ١٦] وَقُولُه : ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ كُلُّ أُمَّة بَشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهيداً ﴾ [وأَخْفَى ﴾ [طه / ٧] ونحو ذلك تما نبه على [ النساء / ٢ أ ٤] وقولهُ ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو ٓ الهٰ النحو ، والشهيدُ هوَ المختضرُ فَتَسْمِيتُهُ شَهِيدٌ ﴾ [ق/ ٣٧] أي يَشْهَدُونَ ما يَسْمَعُونَهُ اللَّهُ الدُخُسُورِ الملاَّئكَة إيَّاهُ إِسَارَةً إلَى ما بِقُلُوبِهِمْ عَلَى ضِدًّ مَنْ قِيلَ فِيهِمْ: ﴿ أُولِئِكُ إِقَالَ: ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلا تَخَافُوا ﴾

يَشَهَدُونَ في تلْكَ الحَالَة ما أُعدَّ لَهُمْ مِنَ والشَّرِّ . النَّعيم، أو لأنهم تَشْهَـدُ أرواحهُمْ عَنْدَ الله كَما الله عَمْ اللَّهِ عَنْدَ الله كَما الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَمْ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَمْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ الله عَمْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ الله عَمْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَوْلُولُ اللَّهُ عَلَا عَالَهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَالْعَالَا عَلَا عَلَّا عَلْعَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ [البروج / ٣] قيلَ : المَشْهُودُ يُومُ الجُمْعَةِ أَى مُتَنَاهِي الطُّولِ . يُقرأُ ذلك فه .

عدَّةَ الشُّهُورِ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ [التوبة / ﴿ وَشَهَوانيٌّ وشيءٌ شَهِيٌّ . ٣٦] ﴿ فَسَيَحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ شُوب : الشَّوْبُ الخَلْطُ قَالَ : ﴿ لَشَوْبًا مِنْ [التوبة / ٢] واَلْشَاهَرَةُ المُعَامَلَةُ بالشَّهُودِ حَمِيمٍ ﴾ [ الصافات/ ٦٧] وسُمَّى العَسلَ كَالْمُسَانَهِةَ وَالْمُيَاوَمَةِ ، وَأَشْهَرْتُ بِالْمُكَانَ أَقَمْتُ بِهِ ۖ شَوْبًا ۚ إِمَّـا لِكُوْنِهِ مِزَاجاً للأَشْرِبةِ وَإِمَّـا لما يُخْتَلَطُ

رَبُّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ [ الحديد/ ١٩ ] أو لأنهم الشَّهْ رأ ، وَشَهَرَ فُلانٌ وَاشْتَهَرَ يُقَال في الْخَيْرِ

قَالَ : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فَي سَبِيلَ الله الرافِيرُ مَدُّهُ قَال : ﴿ لَهُمْ فِيها زَفْيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ أَمْوَاتاً ﴾ [ آل عمران / ١٦٩ ] الآية ، وعلى الهود / ١٠٦ ] ﴿ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفْيراً ﴾ هذا دَلَّ قَولُهُ : ﴿ وَالشَّهَ عَنْدَ رَبُّهُمْ ﴾ [[ الفرقان / ١٢] وقال تعالى : ﴿ سَمَعُوا لَهَا [الحديد / ١٩] وقولهُ : ﴿ شَاهِدَ وَمَشْهُود ﴾ [شَهِيقًا ﴾ [ الملك / ٧] وأَصْلُهُ مِنْ جَبَلِ شاهِقِ

وقيلَ: يومُ عَـرَفَةَ ويومُ القيَامـة وشاهد كُلُّ مَنْ اللهِ السُّهُوا النُّهُ النَّفْسِ إِلَى ما شَهِدَهُ وقولهُ : ﴿ يُومٌ مَشْهُودٌ ﴾ [ هود ٌ / ١٠٣] اتُرِيدُهُ وذلك في الدُّنْيَـا ضَرْبَانِ صــادِقَةٌ وكــاذِبةٌ أَى مُشَاهَدٌ تنبيها أنَّ لابُدَّ مِنْ وَقُوعِهِ وَالتَّسْهَدُّ إِنَّ الصَّادِقَةُ مَا يَخْتَلُّ البَدَنُ مَنْ دُونَه كَشَهْوَة هُوَ أَنْ يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاشْهَدُ ۖ الطَّعَامِ عِنْدَ الْجُوعِ ، والـكاذبةُ ما لا يَخْتَلُّ مِنْ أَنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، وصارَ في التَّعَارُفِ ادُونه ، وقد يُسَمَّى الْمُثْتَهَى شَهْوَةٌ وقــد يُقَالُ اسمًا للتَّحيَّات المَقْروءَة فَي الصَّلاةِ وَلَلذُّكْرِ الذِّي اللَّقُوَّةِ التي تَشْتَهِي الشيءَ شَهُوةٌ وقولُهُ: ﴿ زُيِّنَ اللنَّاس حُبُّ الشَّهَوَات ﴾ [ آل عمران / ١٤] شهر : الشَّهْرُ مُدَّةٌ مَـشْهُورَةٌ بإهْلالِ الهِلالِ البَّهْلِ البَّهْوَ تَيْنِ وقولَهُ : ﴿ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ أو باعْتِبَارِ جُـزْء مِنَ اثْنَى عَشَر جُزْءًا مِنْ دَوَرَانِ [[ مريم / ٥٩] فهذا مِنَ الشَّهَوَاتِ الكاذِبةِ ومَنَ الشمس مِنْ نُقُطَة إِلَى تِلْكَ النُّقُطَة ، قَـالَ : المُشْتَهيات المُسْتَغْنَى عنها وقولُهُ في صفّة الجّنّة : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ فَمَنْ ﴿ وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ [ فصلت/ شَهِدَ مَنكُمُ الشَّهْرَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥ ] ﴿ الحَجُّ ٣١ ] وقدولُهُ : ﴿ فَيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسِهُمْ ﴾ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ إِنَّ [[الأنبياء/ ١٠٢] وَقيلَ: رَجُلٌ شَهُوانٌ

أي عَسَلُ وَلَبَنَّ .

شيخ : يُقالُ لِمَنْ طَعَنَ في السِّنِّ : الشَّيْخُ الشَّيطَانُ قَدْ تَقَدَّمَ ذكْرُهُ . وقد يُعَبِّرُ به فيما بَيْنَنَا عَمَّنْ يَكُثُرُ عَلْمُهُ لما كَانَ الشُّوطْ : الشُّواظُ اللَّهَبُ الذَّى لا دُخانَ فيه شَيْخُ بَيَّنُ الشَّيْخُوخَة والشَّيْخِ والتَّشييخ ، قال: [ ٣٥ ] . ﴿ هَذَا بَعْلَى شَيْخًا ﴾ [ هـود / ٧٢ ] ﴿ وأَبُونَا اللَّهِ اللَّهَ الانْتَشَارُ وَالتَّقْوِيَةُ ، يُقَالُ : شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٣ ] .

الشاعرُ:

\* وحَديث مثل ما ذي مَشار \*

به مِنَ الشَّمْعِ وقيلَ : مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلاَ رَوْبٌ إِبِمُ رَاجَعَةِ البَعْضِ إِلَى البَعْضِ مِنْ قَـوْلِهِمْ : السرْتُ العَسَلَ إذا اتّخَذْتُهُ منْ مَوْضعه شيب : الشَّيْبُ وَالمَشِيبُ بياضُ الشَّعْرِ قالَ: ﴿ وَاَسْتَخْرَجْتَهُ منه، قال : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فَي ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [ مريم / ٤] وباتت الأمْرِ ﴾ [ آل عمــران/ ١٥٩ ] والشُّــورَى الأمْرُ المَرْأَةُ بِلَيْلَةِ شَيْبًاءَ إذا افْتُضَّتْ وَبَلَيْلَة حَرَّة إذا لَمْ الذي يُتشاورُ فيه ، قال: ﴿ وَأَمْرُهُم شُورَى بينهم ﴾ [ الشوري/ ٣٨].

منْ شَأْنِ الشَّيخِ أَنْ يَكُثُرَ تَجَـارُبُهُ وَمَعَارِفُهُ ويُقالُ إِقال: ﴿ شُواطٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحمن /

شَاعَ الْخَبَـرُ أَى كَثُرُ وقَوىَ وشَاعَ القـومُ انْتَشَرُوا شيد : ﴿ وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحج / ٤٥ ] وكَثُّروا، وَشَيَّعْتُ النارَ بِالْحَطَب قَـوَّيْتُهَا والشَّيعَةُ أَى مَبْنِي بِالشَّيدِ وَقَدِلَ مُطَوَّلٌ وهو يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَتَقَوَّى بِهِمُ الْإِنْسَانُ وَيَنتشرُونَ عنه ومنه قيلَ الأُوَّلُ وَيُقَالُ: شَيَّدَ قَوَاعِدَهُ أَحْكَمَهَا كَأَنَّهُ بَنَاهَا لِلشُّجَاعِ: مَشيعٌ ، يُقَالُ: شِيعَةٌ وَشيَعٌ وَأَشْيَاعٌ بالشِّيدِ والإشادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ رَفَع الصَّوْتِ . قال: ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِه لِإِبْرَاهِيمَ ﴾ [ الصافات/ شُور الشُّوارُ مَا يَبْدُو مِنَ الْمَتَاعِ وَيُكَنَّى بِهِ ٨٣ ] ﴿ هَذَا مِنْ شَيْعَتِهُ وَهذا مِنْ عَدُوَّهُ عَنِ الفَرْجِ كَمَا يُكَنَّى بِهِ عَنِ الْتَاعِ ، وَشُوَّرْتُ بِهَ [القصص / ١٥] ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعاً ﴾ فَعَلْتُ بِهُ مِا خَجَّلْتُهُ كَانَّكَ أَظْهَرْتَ شَوْرَهُ أَى [القصص / ٤] ﴿ فَي شَيْعِ الْأُوَّلِينَ ﴾ [الحجر/ فَرْجَهُ ، وَشِرْتُ العَسَلَ وَأَشَـرْتُهُ أَخْرَجْتُهُ، قال اللهِ ١ ] وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ [ القمر / ٥١ ] .

شوك : الشُّوكُ ما يَدَقُّ وَيَصَلُّبُ رَأْسُهُ مِنَ وَشُوتُ الدَّابُّـةَ أُسُتُخُورَجُتُ عَدُوَّهُ تَسْبِيهِ النَّباتِ وَيُعَبِّرُ بِالشَّوْكُ وَالشَّكَة عَن السَّلاح بذلك وقيلَ للْخُطَب : مشوار كَثيرُ العثار، [والشِّدَّة ، قَال : ﴿ غَيْرَ ذَات الشَّوكَة ﴾ وَالتَّشَاوِرُ وَالْمُشَاوَرَةُ وَالْمَشُورَةُ اسْتِخْرَاجُ الرَّأَي [الانفال/٧] وَسُمِّيَتْ إِبْرَةُ العَفْرَبِ: شَوْكَا

البَعيرُ طَالَ أَنْيَابُهُ كالشُّوك .

الإنسان.

الشاعر

\* فَاشْتُوَى لَيْلَة ربح وَاجْتُمَلُ \*

والشاةُ قيلَ : أصْلُها شايـهَةٌ بدلالة قولهم شياهٌ

الشيء قيل : هو الذي يَصحُ أنْ يُعْلَم ويُخْبَر عنه ، وعنْد كَثير منَ الْمُتَكلِّمين هو اسمٌ مُشْــتَرَكُ المُعْنَــى إَذَا اسْتُعْــمَلَ فَى الله وَفَى بْعضِهِمْ الشيءُ عبارة عن الموجُودِ وأصلهُ مَصدرُ مُشِيئتِه لقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾

تشبيها به، وَشَجَرةٌ شاكةٌ وَشَائكةٌ ، وَشَاكني شاءَ وَإذا وُصفَ به تَعَالَى فَسَعْنَاهُ شَاءَ وإذَا الشُّوكِ أَصَابَني وَشَوَّكَ الفَرْخُ نَبَتَ عليه مِثْلُ الرُّصِفَ به غَـيْرُهُ فَـمَعْناهُ المَشيءُ وعَلَى الشانى الشُّوكَ وَشَـُوكَ ثَدْىُ المَرْأَة إِذَا أَنتَـهَدَ وشـُوكَ اللهُ ﴿ قُلِ اللهُ خَالَقُ كُلِّ شَيء ﴾ [ الرعد / ١٦ ] فهـذا على العمـوم بلا مَثْنَـويَّة ؛ إذْ كَان الشَّأْنُ الحَالُ والأمْرُ الذي يَتَّفَقُ الشيءُ هَهَنَا مَصْدراً في مَعْنَى المفعُول. وقولهُ: وَيَصِلُحُ ولا يُقَالُ إِلا فيما يَعْظُمُ مِنَ الأحْوَالِ ﴿ قُلْ أَيُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ [ الأنعام / ١٩ والأمُور ، قــال : ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ فَـَى شَـَانَ ﴾ [فهو بمعْنَى الفاعل كقوله : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ [الرحمَن/ ٢٩] وَشَــَاْنُ الرَّأْسِ جَمْعُـهُ شَوَّونٌ الخَالقينَ ﴾ [ المؤمنون / ١٦] والمشـــــَــةُ عنْدَ وهو الْوُصْلَةُ بَيْسَ مُتَـقَابِلاَته التي بها قَـوامُ الْكُثْرِ الْمُتَكَلِّمينَ كالإرادَة سَـواءً وعندَ بعضهم المُشيئةُ في الأصل إيجاَدُ الشيء وإصابَتُه وإن شُويَتُ اللَّحْمَ وَاشْتَويَتُهُ، قال كان قد يُستَعملُ في التَّعَارُف مَوضع الإرادة ﴿ يَشُوى الوُّجُوهَ ﴾ [ الكهف / ٢٩ ] وقال الفائشيئةُ من الله تعالى هي الإيجَادُ ، ومن الناس هي الإصابة ، قـال : وَالْمُشيئَةُ منَ الله تَقْتَضَى وُجُود الشيء ولذلك قيل : ما شاءَ اللهُ والشُّـوَى الأطْرَافُ كَاليُّـدِ والرُّجْلِ يُقَـالُ : الكانَ وَمَا لم يَشَا لم يكُنْ وَالإِرَادَةُ منه لا تَقْتضى رَمَاهُ فَأْشُواهُ أَى أَصابَ شَواهُ ، قال : ﴿ نَزَّاعَةً ۗ وُجُودَ الْمَرَادِ لاَ محالَةَ ، ألا تَرَى أنه قال : للشُّوى ﴾ [ المعارج / ١٦ ] ومنه قيلَ للأمسر ﴿ ويُريدُ اللهُ بكُمُ اليُّسرَ وَلاَ يُريدُ بكُمُ الْعُسْرَ ﴾ اَلَهَين: شَوَى مِنْ حَيْثُ إِنَّ الشُّوى ليسَ بَقْتُلِ . [البقرة/ ١٨٥] ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ﴾ [ غافــر / ٣١ ] ومعلُومٌ أنه قد يحصُلُ الْعُـــــرُ والتَّظَالُمُ فيما بين الناسِ ، قَـالُوا : وَمِنَ الفَرْق أَيْنَهُمَا أَنَّ إِرَادَة الإنسان قد تَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ أَن تَتَفَدَّمَها إرادَةُ الله فإنَّ الإنسانَ قد يُريدُ أن لا غَـيْـرِه ويَقَعُ عَلَى الموْجُـودِ والمَعْـدوِم . وعنْدَ إيمُوتَ وَيَأْبَى اللهُ ذلك وَمَشِيئَتُه لا تكُونُ إلاّ بَعد

شَاءَ منْكُمْ أَنْ يَسْتَقَيْمَ ﴾ [ التكوير / ٢٨] قَال إبه اللهُ إنْ شَاءَ ﴾ [هود / ٣٣ ] ﴿ ادْخُلُوا مُّصْرُ الْكُفَّارُ: الأَمْرُ إِلْيِنَا إِنْ شِيئْنَا اسْتَقَمَنَا وَإِنْ شِيْنَا لَمْ ۚ إِلَنْ شَاءَ الله ﴾ [ يوسف/ ٦٩ ]﴿ قُلْ لاَ أَمْـلكُ نَسْتَقَمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ النَّفْ سَى نَفْ عَلَّا وَلاَ ضَرا إلاَّ ما شاءَ الله ﴾ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [التكوير/ ٢٩] وَقَال بعضهم : [الاعـراف/ ١٨٨] ﴿ وَمَـا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُـودَ لولا أن الأمور كلَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَشيئة الله فيها إلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنا ﴾ [الأعراف/ ٨٩] تعالى وأنَّ أَفْعَالْنَا مُعلَّقَةٌ بهما ومَوْقُوفَةٌ عليها لمَا ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لشَّىء إنِّى فَاعلٌ ذَلكَ غَداً إلاَّ أنْ أَجْمَع الناسُ عَلَى تَعلِيقِ الاسْتِثْنَاءَ به في جميع ايشاءَ الله ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] . أفعالنا نحو : ﴿ سَنَتُجِدُنُنَى إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ اللهِ عَلَيْهُ : أَصْلُهَا وَشُيَةٌ ، وَذَلكَ مَنْ الصَّابرين﴾ [ الصافات/ ١٠٢] ﴿سَتَجدُنَّى إبابِ الواو .

[ الإنسان/ ٣١ ] رُوىَ أنَّه لما نَزَل قولُه: ﴿ لَمَنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً ﴾ [ الكهف / ٦٩ ] ﴿ يَأْتيكُمُ

صبب: صبّ الماء إراقته من اعلى ، فقال : صبّ فانصب وصببته فتصبّ . قال تعالى : ﴿ أَنّا صَبَبْنَا المَاءَ صبّا ﴾ [ عبس / ٢٥ ] ﴿ فَصَبُ عَلَيْهِمْ رَبّك سَوْطَ عَذَاب ﴾ [الفجر / ١٣] ﴿ يُصَبّ مَنْ فَوْق رُءُوسهم الفحميم ﴾ [الحجر / ١٩] ﴿ يُصبّ مَنْ فَوْق رُءُوسهم مَالَتْ نَفْسُهُ نحوه محبّة له ، وحُصّ اسم مالَتْ نَفْسُهُ نحوه محبّة له ، وحُصّ اسم الفاعل منه بالصبّ ، فقيل : فلانٌ صب بكذا، والصبّية كالصرمة والصبيب من المَصْبُوب مِن المَطر ومن عُصارة الشّيء ومِنَ الدَّم ، والصّبابة والصبّية والصبّية البقية التي من شأنها الذّم ، والصّبابة والصبّة البقية التي من شأنها وتصبّعب ، وتصابّت الإناء شربت صبابته ،

صبح: الصبح والصباح أول النهار وهو وقت ما احمر الأفق بحاجب الشمس ، قال : ﴿ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيب ﴾ [ هـود / ٨١] ﴿ فَلَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ [ الصافات / ١٧٧] والتصبح النَّوْمُ بالغداة ، والصَّبُوحُ شُربُ الصباح يقالُ صبَّحْتُهُ سَقَيْتُه صبُوحاً والصبَّحانُ المصطبَّحُ والمصباحُ ما يُسقى منه، ومِنَ الإبلِ ما يَبْرُكُ فَلاَ يَنْهَضُ حَتَّى يُصبح وما يجعلُ فيه المصباحُ ، قال : ﴿ مَثَلُ نُورِه كَمشكاة فيها مصباحُ المصباحُ في زُجَاجَة ﴾ [ النور / ٣٥]

ويقالُ للسرَاج: مصباحٌ والصبَّاحُ نَفْسُ السَّرَاجِ والمَصَابِيحُ أَعْلَا : ﴿ وَلَقَدْ وَالمَصَابِيحُ ﴾ [ الملك / ٥ ] وصَبِحْتُهُمْ ماءَ كذا أَتَيْتُهُمْ به صباحاً ، والصبحُ شدَّةُ حُمْرة في الشَّعْر تشبيها بالصبَّح والصباحِ وقيل : صَبُحَ فُلانٌ أَي وَضُوَ .

صبر: الصبر الإمساك في ضيق ، يُقالُ: صَبَرْتُ الدّابّةَ حَبَسْتُها بلا عَلَف وَصَبَرْتُ فُلاناً خَلَفْتُهُ خِلْفَةً لا خُرُوج له منهَا والصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْس عَلَى ما يَقْتَضيه العَقْلُ والشَّرعُ أُو عَمَّا يَقْتَضِيان حَبْسِهَا عنه ، فالصَّبْرُ لَفظٌ عامٌّ ورُبُّما خُولفَ بَيْنَ أَسْمَائه بحسب اخْتلاف مَواقعه فإنْ كانَ حَبْسُ النَّفْسِ لمُصيبة سُمِّي صَبْرًا لا غَير ويُضادُّهُ الجَـزَعُ ، وإنْ كانَ في مُحـارَبة سُمِّي شَجَاعَةً وَيُضادُّهُ الجُبْنُ ، وإنْ كَانَ في نَائبَة مُضْجِرة سُمِّي رَحْبَ الصَّدر ويُضادُّهُ الضَّجَر ، وَإِنْ كَانَ فِي إِمْسَاكَ الْكَلَامِ سُمِّيَ كَتْمَانَا وَيُضَادُّهُ المَذَلُ ، وقد سَمَّى الله تعالى كُلَّ ذلك صَبْراً ونَبَّهُ عليه بقوله: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء ﴾ [ البـقرة /١٧٧ ] ﴿ وَالصَّابرينَ عَلَى مَسا أَصَابَهُمْ ﴾ [ السحيج / ٣٥ ] ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ [ الأحزاب / ٣٥] الصُّـومُ صَبْراً ، لكونه كـالنُّوع له وقال

عليه السلام: « صيام شَهْرِ الصُّبْرِ وَثَلاَثَةَ أيَّام فَى كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبُ وحَرَ الصَّدْرِ » <sup>(١)</sup> وقولُه : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] قال أبو عبيدة : إنَّ ذلك لُّغةٌ بمعْنَى الجُرآة واحْتُجَّ بقول أعْرَابِيّ قَال لخَـصْمه : مَا أَصْبُرَكَ عَلَى الله ، وهذا تصوُّرُ مُجاز بصُّورَة حَقيقَة ؛ لأن ذلك مَعْنَاهُ ما أصبركَ عَلَى عَذَابِ الله في تقديركَ إذا اجْتَرَأْتَ عَلَى ارْتكاب ذلك ، وإلى هذا يَعُودُ قُولُ مَنْ قَالَ : مَا أَبْقَاهُمْ عَلَى النار، وقَوْلُ مَنْ قَال : مَا أَعْمَلُهُمْ بِعَمَلِ أَهْلِ النار ، وذلك أنه قد يُوصَفُ بالصَّبْرِ مَنْ لاَ صَبْرَ له في الحَقيقَـة اعْتبَارًا بحَالَ النَّاظرِ إِلَيْه، واسْتعْمَالُ التَعَجب في مثله اعْتبارًا بالخَلْق لا بالخالق ، وقولهُ تعالى : ﴿ اصبرُوا وَصابروا ﴾ [ آل عمران / ۲۰۰ ] أي احبسوا أنفُسكُم علَى العبَادَة وجَــاهدُوا أَهْوَاءَكُمْ وقولُه : ﴿ وَٱصْطَبِرْ ۗ لعبَادَته ﴾ [ مريم / ٦٥ ] أي تحمَّل الصَّبْرَ بَجَهْدَكَ ، وقوله : ﴿ أُولئكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا

(١) [ إسناده حسن ]

رواه البيزار ( النزوائد ۲۷۷ ) كشف الأستار (۷۷ ) وقال البزار تفرد به زائدة عن سماك وقال الهيشمى فى السجمع (۳/ ۱۹۹ ) رواه البيزار ورجاله رجال الصحيح قال الحافظ فى تعليقه على زوائد البزار: إسناده حسن .

صَبَرُوا ﴾ [ الفرقان / ٧٥ ] أي بما تَحَمَّلُوا مِنَ الصَّبْرِ في الوصُولِ إلى مَرضَاةِ اللهِ ، وقوله: ﴿ فَصَبْرٌ جَميلٌ ﴾ [ يوسف / ١٨ ] مَعنَاهُ الأمرُ والحَثُّ على ذلك ، والصَّبُورُ القَادِرُ عَلَى الصَّبْرِ والصَّبَارُ يقالُ : إذا كان فيه ضَرْبٌ مِنَ التَّكَلُّفُ وَالمُجَاهَدَة ، قال : ﴿ إِنَّ فَي فَلِي لَا يَنْفَكُ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ [الشوري/ في ذلك لا يَنْفَكُ عَنِ الصَّبْرِ بل هُو نَوْعٌ منَ التَّعْلَرِ اللهَ بِي الصَّبْرِ بل هُو نَوْعٌ منَ الصَّبْرِ بل هُو نَوْعٌ منَ الصَّبْرِ ، قال : ﴿ فَاصْبِرُ لَحُكُم رَبِّكَ ﴾ الطور / ٤٨ ] أي انْتظرْ حُكْمَ دُبُكُ عَلَى الكافرينَ .

صبغ : الصّبغُ مَصْدَرُ صَبَغْتُ وَالصّبغُ السَّهِ الصَبوغُ وقولهُ : ﴿ صبغة الله ﴾ [ البقرة / الصّبوغُ وقولهُ : ﴿ صبغة الله ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] إشارة إلى ما أوْجَدَهُ اللهُ تعالى في الناس مِنَ العقلِ المُتميزِ به عَنِ البَهَائمِ كَالْفَطْرَةِ وَكَانَتِ النَّصَارَى إذا وُلِدَ لهمْ وَلَدٌ غَـمَسُوهُ بعد السَّابعِ في ماء عَمُودية يَزْعُمونَ أنّ ذلك صبغةٌ ، السَّابع في ماء عَمُودية يَزْعُمونَ أنّ ذلك صبغةٌ ، فقال تعالى له ذلك وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صبغةٌ ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] وقال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صبغةٌ ﴾ [ البقرة / ١٣٨ ] وقال : ﴿ وَصَالَ : أَيْ

أَدْم لهم ، وذلك من قولهم أصْبَغْتُ بالخَلِّ .

صبا : الصَّبى مَنْ لمْ يَبلُغ الحُلُمَ ، وَرَجُلُ مُصْبِ ذُو صِبْياً نَ ، قال تعالى : ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكلّمُ مَنْ كَانَ فَى المَهْدِ صَبِيا ﴾ [مريم/ ٢٩]

وَصَبا فُلانٌ يَصِبُو صَبُواً وَصَبُوةً إِذَا نَزَعَ وَاشْتَاقَ وَفَعَلَ فِعْلَ الصَّبْيَانِ ، قال : ﴿ أَصِبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مَنَ الجَاهِلِينَ ﴾ [ يوسف / ٣٣] وأصباني فصبونتُ ، والصبا الرَّيحُ المُسْتَقْبِلُ وأصباني فصبَبُونتُ ، والصبا الرَّيحُ المُسْتَقْبِلُ وَصَابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدُتُهُ مَقْلُوباً ، وصابَيْتُ السَّيْفَ أَغْمَدُتُهُ مَقْلُوباً ، وصابَيْتُ الرَّمْحِ أَمَلْتُهُ وَهَبَّاتُهُ لِلطَعن. والصَّابِئُونَ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى دينِ أَخْرَ : صابَيً مَنْ وَالصَّابِئُونَ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى دينِ آخر : صابَيً مَنْ قَوْلُهِمْ : صَبَا نَابُ البَعيرِ إِذَا طلَعَ ، ومَنْ قَراً : قُولُهمْ : صَبَا نَابُ البَعيرِ إِذَا طلَعَ ، ومَنْ قَراً : قُولُهمْ : قَلْ على تخفيف الهمز كقوله: قولُهمْ : [ الحَاقة / ٣٧] وقد قيلَ بَلْ هُو مِنْ قولُهمْ صَباً يَصْبُوا قال: وقد قيلَ بَلْ هُو مِنْ قولُهمْ صَباً يَصْبُوا قال: وقد قيلَ بَلْ هُو مِنْ قولُهمْ صَباً يَصْبُوا قال: وقال أيضاً : " والنصاري والصابِينَ " [ البقرة / ١٧ ] . وقال أيضاً : " والنصاري والصابِينَ " [ البقرة / ١٢ ] .

صحب : الصّاحبُ المُلادِمُ إِنْسَانًا كَانَ أَو حَيَواناً أَو مَكَاناً أَو رَماناً ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تكونَ مُصَاحِبَتُهُ بالبَدَنِ وهو الأصلُ والأكثرُ أو بالعناية والهمّة وعلى هذا قال:

لئن غبت عَن عَينى لما غبت عَسن قلبى

ولا يقالُ في العُرف إلا لمَنْ كَسَثُمَرَتْ مُلاَزَمَتُهُ، وَيُقَالُ لِلْمَالِكُ لَلْشَيء : هُو صَاحِبُهُ وَكَذَلِكُ لَمَنْ يَمْلَكُ التَّصَرُّفَ فيه ، قال: ﴿ إِذْ يَقُولُ لَصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ ﴾ [ التسوبة / ٤٠ ]

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ [ الكهف / ٣٤] ﴿ أَمْ حَسبْتَ أَنَّ أَصْحابُ الكَهْف وَالرَّقِيمِ ﴾ [ الكهف / ٩ ] ﴿ وأَصحَابُ مَدْيَنَ ﴾ [ الحج / ٤٤] ﴿ أَصْحَابُ الجَنَّة هُمْ فيها خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ٨٢ ] ﴿أُصَّحَابُ النَّارَ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٧] ﴿ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [ فاطر / ٦] وأما قـولهُ: ﴿ وَمَا جُعَلْنَـا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائِكَةً ﴾ [ المدثر / ١٣ ] أي المُوكِّلينَ بها لأ المُعَذَّبينَ بها كما تقَدَّمَ. وقد يُضافُ الصَّاحبُ إلى مَسُوسه نحوُ صاحب الجَيش وإلى سائسه نحوُ صَاحِبِ الأميرِ . وَالمُصَاحَبَةُ والاصطحابُ أَبْلَغُ منَ الاجْسَماع لأجْلِ أنَّ المُصَاحَبَة تَقْتَضَى طُولَ لُثْبُه فكلُّ اصْطِحَابِ اجتماعٌ وليسَ كُلُّ اجتماع اصْطِحَاباً ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنُّ كُمَّاحِبِ الحُوتِ ﴾ [ القالم / ٤٨] وقوله : ﴿ ما بصاحبكُم من جنة ﴾ [سباً/ ٤٦] وقد سُمِّيَ الَّـنبيُّ عليه السَّـلامُ صَاحِبَهُمْ تنبيها أنكم صَحبتُمُوهُ وَجَرَّتُتُمُوهُ وَعَرَفْتُمُوهُ ظَاهَرِهُ وباطنَهُ ولم تجدُوا به خَـبَلاً وَجِنَّةً ، وكـذلك قـولهُ : ﴿ وَمَا صَـاحـبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ [ التكوير / ٢٢ ] والإصــحــابُ للشيء الانقيادُ له وأصله أنْ يصيرُ له صاحباً ، ويُقالُ: أصحب فُلانٌ إذا كَبُرَ ابْنُهُ فصارَ صَاحِبُهُ ، وَأَصْحَبَ فُلانٌ فُلانا جُعلَ صاحباً

له، قَالَ : ﴿ وَلاَ هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ ٤٣] أَى لا يَكُونُ لهم مِنْ جِهَتِنَا مِنْ يَصَحَبُهُمْ مِنْ جِهَتِنَا مِنْ يَصَحَبُهُمْ مِنْ سَكِينَة وَرَوْحٍ وتَرْفِيقِ وَنَحْوِ ذلك مِمَّا يُصْحَبُ أُولِياءَهُ مَ وَأَديمٌ مُصْحَبُ أَصْحَبَ الشَّعْرُ الذي عليه ولم يُجَزَّ عنه .

صحف: الصحيفة المَبْسُوطُ مِنَ الشيءِ كَصَحِيفَة الرَّبُ فيها كَصَحِيفَة الرَّجُه وَالصَّحِيفَة التي يُكْتَبُ فيها وَجَمْعُها صَحائِفُ وَصُحُفٌ ، قال : ﴿ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [ الاعلى / ١٩] ﴿ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرةً فيها كُتُبٌ قَيِّمةٌ ﴾ [ البينة / ٢ ، كُتُبٌ مَنْ أَجْلِ تَضَمَّنه لزيادَة ما في كُتُب الله كُتُبٌ مَنْ أَجْلِ تَضَمَّنه لزيادَة ما في كُتُب الله المُتقدِمة وَ وَالمُصحَفُ مَا جُعلَ جَامِعا للصَّحفُ المَكتوبة وَجَمْعُهُ مَصاحفُ ، والصَّعفُ وروايتُهُ عَلَى غَيْرِ مَا هُو ؟ لاشتَباه حَرُونِه ، والصَفحة مثل مَصَاحف مثل مَا هُو ؟ لاشتَباه حَرُونِه ، والصَفحة مثل مَصَعف قَريضة .

صخ : الصَّاحَة شدَّة صَوْت ذِى المَنْطِق ، يُقَالُ : صَخَ يَصِخُ صَخَا فِهو صَاخٌ ، قَالَ : ﴿ فَإِذَا جَاءَت الصَّاخَةُ ﴾ [ عــبس / ٣٣] وهي عبارة عن القيامة حسب المُشار إليه بقوْله: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [ الأنعام / ٣٣]

صخر : الصَّخْرُ الحجر الصَّلْبُ ، قال : ﴿ فَتَكُنُ فَى صَخْرَةٍ ﴾ [ لقمان / ١٦ ] وقال :

﴿ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾ [الفجر / ٩] .

صدد : الصُّدُودُ وَالصَّدُّ قد يكُونُ انصرَافاً عَن الشَّىء وامْـتناعاً نحـو : ﴿ يَصُـدُونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾ [ النساء / ٦١ ] قد يكُونُ صَـرُفا وَمَنْعَا نَحُو : ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن السَّبيل ﴾ [ النـمل / ٢٤ ] ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُوا عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [محمد/ ١] ﴿ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلَ الله ﴾ [الحج / ٢٥] ﴿ قُلُ قَتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ البقرة / ٢١٧ ] ﴿ وَلا يَصُدُّنُّكَ عَنْ آيَاتَ الله بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ [ القصص/ ٨٧ ] إلى غير ذلك من الآيات . وقيلَ : صدًّ يَصُدُّ صُدُوداً وصَدُّ يَصَد صَدّا ، والصَّد من الجَبَل ما يحُولُ ، والصَّديدُ ما حَالَ بَيْنَ اللَّحْم والْجلد منَ الْقَيْح وضربَ مثَلاً لمَطْعم أهل النار ؛ قال : ﴿ وَيُسْقَى مَنْ مَاء صَدِيد ﴾ [إبراهيم / ١٦] .

صدر: الصدر الجارحة ، قال: ﴿ رَبِّ اَسْرَحْ لِي صدري ﴾ [طه / ٢٥] وجَمْعهُ صدور ، قال: ﴿ وَحُصِّلَ ما في الصَّدُورِ ﴾ [العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ العاديات / ١٠] ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ لِلْمَادِينَ فِي الصَّدُورِ ﴾ [الحج / ٤٦] ثم استُعير لمقدم الشيء كصدر الفتاة وصدر المجلس والكلام ، وصدرة أصاب صدرة أو

قَصَـدَ قصْدَهُ نحو ظَهَـرَهُ وكَتَفَـهُ ، ومنه قيلَ: رَجُلُ مَصْدُورٌ يشكُو صَدْرَهُ ، وإذا عُدِّي صَدَرَ بعَنْ اقْتَضَى الانصراف تقُولُ : صَدَرَت الإبلُ عنِ الماء صَدَرًا ، وقيلَ : الصَّدرُ ، قال: ﴿ يَوْمَنَذ يَصْدرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [ الزلزلة / ٦ ] والمصدر في الحقيقة صدر عن الماء ولموضع المصدر ولزَمانه ، وقد يقالُ في تَعَارُفُ النَّحْوِيِّينِ للَّفْظِ الذي رُوعِيَ فَـيهِ صُدُورُ الفعل الماَضي والمُسْتَقْبِل عنه . والصَّدَارُ ثَوْبٌ يُغَطَّى به الصَّـدُرُ عَلَى بنَاء دِثَارِ وَلِبَاسِ ويــقالُ له: الصُّدرةُ ، وَيُقَالُ ذلك لسَمة عَلَى صَدر البَعِيرِ. وصَدَّرَ الفَرَسُ جاءَ سَابِقًا بِصَدْرِهِ ، قَالَ بعْضُ الحُكماء : حَيْثُما ذَكَرَ اللهُ تعالى الْقَلْب، فإشَارةٌ إلى العقل وَالعلْم نحوُ : ﴿ إِنَّ فَي ذَلْكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ق / ٣٧] وحيثما ذكر الصَّدْرَ فإشارةٌ إلى ذلك وإلى سائر القُوى مِنَ الشَّهُوَّةِ وَالهَوى والغَضَب ونحوها وقوله : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لَى صَدَّرَى ﴾ [ طه / ٢] فَسُولٌ لإصلاح قُواهُ ، وكذلك قولُه : ﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قُومٌ مُؤْمِنِينَ ﴾ [ التوبة / ١٤] إشارةً إلى اشْتَفائهُمْ ، وقولُه : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصَّدُور ﴾ [ الحج / ٤٦ ] أي العُـقولُ التي هي مُندَرسة فيما بين سائر القُوَى وليست

بمُهْتَدَيَّة ، واللهُ أعلمُ بذلك .

صدع: الصَّدْعُ الشَّقُ في الأجْسام الصَّلْبة كَالزَّجاج وَالحَديد ونحوهما ، يُقالُ : صَدَعْتُهُ فَانْصَدْعَ وصَدَّعْتُهُ فَتَصَدَّعَ ، قال : ﴿يَوْمَئِلْ فَانْصَدْعَ وصَدَّعُونَ ﴾ [ الروم / ٤٣ ] وعنه استُعيرً يُصَدَّعَ الامْرَ أي فيصلَهُ ، قال : ﴿فَاصَدْعُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ [ الحج / ٩٤ ] وكذا استُعير منه الصَّداعُ وهو شبه الاشتقاق في الرَّأْسِ مِنَ الوَجَع ، قيال : ﴿ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٩ ] ومنه الصَّديعُ للفَجْرِ وصَدَعْتُ الفَلاةَ قَطَعتُها وَتَصَدَّعَ الْقَوْمُ أَوا .

صدف : صدف عنه أعرض إعراضا شديدا يبجرى مَجْرَى الصَّدف أى المُعلِ فى أَرْجُلِ البَعيرِ أو فى الصَّلابة كصَدف الجَبَلِ أى جَانِيه ، أو الصَّدف الذي يخرُجُ مِنَ البَحْرِ وقال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَآيات الله وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجَزى وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] ﴿ سَنَجَزى يَصَدفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدفُونَ ﴾ الآية إلى ﴿ بَمَا كَانُوا يَصَدفُونَ ﴾ [ الانعام / ١٥٧ ] .

صَدَّق : الصَّدْقُ والكذبُ اصْلُهُ ما فى القول ماضيا كان أو مُستَقَبَلاً وَعُدا كان أو غُيرة ، وَلا يكُونان بالْقَصْد الأوَّل إلاَّ فى القول ، ولا يكُونان فى القول إلاَّ فى الْخَبرِ دُونَ غَيره من أصْناف الكلام ، ولذلك قال : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢] ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قَيلاً ﴾ [ النساء / ١٢٢]

أَصْدَقُ مِنَ الله حَديثًا ﴾ [ النساء / ٨٧ ] ﴿ إِنَّهُ ۗ النَّبِينِ وَالصَّدِّيقِينَ والشَّهَدَاء ﴾ [ النساء / ٦٩] فَالصَّدَّيْقُونَ هُمْ قُومٌ ذُوِّيْنَ الْأَنْبِياءِ فَي الْفَضيلة عَلَى ما بَيَّنْتُ في الذّريعة إلى مكارم الشّريعة . وقد يُستعملُ الصّدْقُ وَالكذبُ في كُلِّ ما يحقُّ وَيحْصُلُ في الاعْتقَاد نحو صَدَقَ ظَنَّى وَكَذَبَ ، وَيُسْتَعْمَلان في أَفْعَال الجَوَارح، فُيقالُ : صَدَق في الْقتَال إذا وَفِّي حَقَّهُ ، وَفَعلَ ما يجبُ وكما يجبُ ، وكذَّبَ في الْقـتَال إذا كَانَ بَخَلَافَ ذَلِكَ ، قَالَ : ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْه ﴾ [ الأحــزاب/ ٢٣ ] أي حَقَّقُوا الْعَهْدَ بِما أَظْهَرُوهُ مِنْ أَفْعَالِهِم ، وقُولُهُ: ﴿ لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٨] أي يَسْأَلُ مَنْ صَدَقَ بلسانه عَنْ صدق فعله تنبيها أنه لا يكفى الاعتراف بالحقُّ دُونَ تَحَرِّيهِ بِالْفِعلِ ، وقولُهُ تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّوْيا بالحَقِّ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] فهذا صدْقٌ بالفعْلُ وهو التَّحَقُّقُ أَى حَقَّقَ رُوْيَتُهُ ، وعَلَى ذلك قيولُهُ: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْق وَصَدَّقَ بِه ﴾ [ الزمر / ٣٣] أي حقَّق ماً أُورَدهُ قَوْلًا بِـماً تحرَّاهُ فَـعْلًا ، وَيُعَـبِّرُ عَنْ كُلِّ فَـعْل فاضل ظاهرا وباطنا بالصِّدْق فَـيُضافُ إليه ذلك الفعل الذي يُوصَفُ به نحو قوله : ﴿ فِي مَقْعَد صدق عند مليك مُقتدر ﴾ [ القسر / ٥٥ ] وعَلَى مَذَا ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدُّمْ صِدْق عند ربَّهِمْ ﴾ [يونس / ٢] وقـــولهُ : ﴿ أَدْخُلُنِي مُـدْخُلَ

كَانَ صَادَقَ الْوَعْدَ ﴾ [ مريم / ٥٤ ] وقد يكُونان بالعَرض في غَيْرٍهِ مِنْ أَنُواع الْكلام كالاستفهام والأمر والدُّعاء ، وذلك نحو قول القائل : أزَيْدٌ في الدَّارِ ؟ فإنَّ في ضمنه إخبارا بكونه جاَهلاً بحال زَيْد وكذا إذا قَالَ : وَاسنى في ضمنه أنه مُحْتَاجٌ إلى المُواساة ، وَإِذا قال: لاَ تُؤْذ ، فَفَى ضَمُّنه أَنه يُؤْذيه والصَّدْقُ مُطابِقةُ القول الضَّمير وَالْمخبَرَ عنه معاً ، وَمَتى انخَرَمَ شرطٌ من ذلك لم يكن صدقاً تامًا بل إمَّا أن لا يُوصَفَ بالصِّدْق وإمَّا أَنْ يُوصَفَ تَارَةً بالصَّدْق وتارةً بالْكَذب عَلَى نَظَرَيْن مُخْتَلْفَين كَقُول كَافر إذا قَال منْ غير اعْتـقاد : محَمَّدٌ رَسُولُ الله ، فإنَّ هذا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ : صدقٌ ؛ لكُون المُـخَبـر عنه كـذلك، ويصحُّ أَنْ يُقَالَ كـذبُّ لمُخَالَفَة قُولُه ضَميرَه ، وَبَالوَجْه الثاني إكْذَابُ الله تعالى المُنَافقينَ حيثُ قَالُوا : ﴿ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَوَسُولُ الله ﴾ [ المنافـقــون / ١ ] الآية ، والصِّدَّيْقُ مَنْ كَـثُرَ منهُ الصِّـدْقُ ، وَقَيلَ : بَلْ يُقَالُ لَمَنْ لَا يَكُذُبُ قَـطُّ ، وقيلَ : بَلَ لَمَنْ لَا يَتَأَتَّى مَنهُ الكَذبُ ؛ لتَعَوُّده الصَّدْق وقيلَ : بلْ لمَنْ صَدَقَ بقوله واعتقاده ، حقَّق صدقة بفعله، قَال : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَّابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صدِّيقًا نَبِيا ﴾ [ مريم / ٤١ ] وقال : ﴿ وَأُمُّهُ صدِّيقَةٌ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] وقال : ﴿ منَ

صدُق وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق ﴾ [ الشعراء / 8 ] ﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صَدْقٌ فِي الآخِرِينَ ﴾ [ الإسراء / ٨٠] فَإِنّ ذلكَ سُؤّالٌ أَنْ يَجْعَلَهُ الله تعالى صالحاً بحيثُ إذا أثنى عليه مَن بعدَهُ لم يكُنْ ذلك الثناء كذباً بلْ يَكُونُ كما قال الشاعر:

إذا نحن أَنْنَنا عَلَـــنكَ بصالح فأنتَ الذي نُثْني وَفَوْقَ الذي نُثْني وَصَـدَقَ قد يَتَـعَدى إلى مَـفْـعُوليْن نحـوُ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ ﴾ [ آل عمران / ١٥٣ ] وَصَدَقْتُ فُلاناً نَسَبْتُه إِلَى الصدق وَأُصْدَقُتُهُ وَجَدْتُهُ صَادَقًا ، وقَـيلَ: هما واحدٌ ويُقالان فيهما جَميعاً قَال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمُ رَسُولٌ من عند الله مُصدِّقٌ لما معهم ﴾ [البقرة/ ١٠١] ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بعيسَى أَبْن مَرْيَمَ مُصدِّقًا لمَا بَيْنَ يَدَيِّه ﴾ [ المائدة / ٤٦] ويُسْتَعْمَلُ التَّصْديقُ في كلِّ ما فيه تحقيقٌ ، يُقالُ صَـدَقَني فعـلُه وكتَابُه ، قال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ منْ عند الله مُصدِّقٌ لمَّا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة / ٨٩] ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ الْكُتَّابَ بِالْحُقَّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيُّه ﴾ [ال عـمران / ٣] ﴿وهذا كتَابٌ مُسَصَدِّقٌ لسانا عَرَبيا ﴾ [الأحقاف/ ١٢] أي مُصدِّقٌ ما تقدَّمَ وقولهُ : لساناً مُنتَصب على الحال وفي المثل: صَدَقَنى سِنَّ بَكْرِه . والصَّدَاقةُ صِدْقُ الاعْتقاد

في المَودَّة وذلك مـخَتصٌّ بالإنسان دُون غَـيره قال : ﴿ فَمَا لَنَّا مِنْ شَافِعِينَ وَلاَ صَدِيق حَميم ﴾ [ الشعراء / ١٠٠ ، ١٠١ ] وذلك إشارةٌ إلى نحو قوله : ﴿ الْأَخْلاَّءُ يَوْمَنُـذَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ إِلاَّ المُتقينَ ﴾ [ الزخرف/ ٦٧] ، وَالصَّدَّقَةُ مَا يُخـرِجُهُ الإِنْسَانُ منْ مَاله عَلَى وجْمه القُرْبَة كالـزَّكَاة لكن الصَّدقةُ في الأصل تُقَالُ للْمُتَطَوّع به والزّكاةُ للوَاجِب ، وقد يُسمَّى الواجبُ صدقةً إذا تحرى صاحبُها الصِّدْقَ في فعله قال : ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالُهُمْ صَدَقَةً ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] وقال : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للفُقَرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] يقالُ: صَدْقَ وَتَصدْقَ قال : ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجِسْرَى المُتَصَدِّقِينَ ﴾ [ يـوسف / ٨٨ ] ﴿ إِن المصَّدِّقينَ وَالمُصَّدَّقَاتِ ﴾ [ الحديد / ١٨] في آي كَثيرَة ، وَيَقَالُ لما تَجافَى عنه الإنسانُ منْ حَقُّه تَصَدَّقَ به نحوُ قوله : ﴿ وَالْجِرُوحَ قَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ [المائدة / ٤٥] أي مَنْ تَجَافَى عنه ، وقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظَرَةٌ إِلَى مَـيْسَرَةَ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرُلُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠ ] فإنه أجرى ما يُسامَحُ به المُعسر مَجْرَى الصدقة وعَلَى هذا ما وَرَد عنِ النَّـبِيُّ ﷺ : ﴿ مَا تَأْكُلُهُ

العافية فهو صدقة " ( ) وعلى هذا قوله : ﴿ فَدَيَةٌ مُسَلَمةٌ إِلَى أَهْله إِلاَّ أَنْ يَصَّدَقُوا ﴾ [النساء / ٩٢] فَسَمَّى إعْفَاءَهُ صَدَقَةٌ ، وقوله : ﴿ فَسَقَدَّمُ وَا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَةٌ ، وقوله : ﴿ فَسَقَدَّمُ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة / ١٢] ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقات ﴾ [المجادلة / ١٣] فإنهُ م كأنوا قد أمرواً بأنْ يتصدق مَنْ يُناجِى الرَّسُولَ بِصَدقة ما غَيْرَ مَقَدرة . وقوله : ﴿ رَبِ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَى أَجّل قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَاكُنْ مِنَ الصَدقة المَنافقون / أَنَ ا ] فمن الصَدق أو من الصدقة . وصداق المَراة وصداقها وصداقها وصداقها . وقد اصدقاتها، وقد اصدقتها، وقد اصدقاتها، قال : ﴿ واتُوا النَّسَاءَ صدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء / ٤] .

صدى: الصدى صون يرجع إليك من كُلِّ مكان صقيل ، والتَّصدية كُلُّ صون يجرى مجرى الصدى في أنْ لا غناء فيه ، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَالاَتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاَ مُكَاءً وَتَصْدية ﴾ [الانفال / ٣٥] أى غَناء ما يُورِدُونَهُ غِناء الصدى ، ومكاء الطيّر .

(۱) رواه أحمد ( ۳ / ۳۳۸ ) من حديث جابر قال رسول الله ﷺ : • من أحيا أرضاً ميتة فهي له وما أكلت العافية فهو له صدقة ، ورواه أيضاً (۳/ ۳۲۲) ( ۳/ ۳۵۱) ( ۳/ ۳۸۱) .

والتَّصدَّى أَنْ يُقابَلَ الشيءُ مُقَابِلَة الصدَّى أَى الصَوْتِ الرَّجِعِ مِنَ الْجَبِلِ ، قال: ﴿ أَمَّا مَنِ السَّغْنَى فَأَنْتُ لَهُ تَصدَّى ﴾ [ عبس / ٥ ، ٦ ] والصدَّى يُقالُ لذكر الْبُومِ وللدَّمَاغِ ؛ لكوْنِ الدَّماغ مُتصورًا بصُورة الصدَّى ولهذا يُسمَّى الله مَاةً وقولهم : أصمَّ الله صَداهُ فَدُعاءٌ عليه بالخرسِ ، والمعنى لا جَعَلَ الله له صَوْته ، وقد لا يكون له صدى يَوْجع إليه بصوته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صدى يَوْجع إليه بصوته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صدى يَوْجع إليه بصوته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صدى يَوْجع أليه بصوته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صدى يَوْجع أليه بصوته ، وقد صدى يَوْجه أليه بصوته ، وقد يقالُ للعَطشِ: صدى يَوْجه أليه بصوته ، وقد ما منان وامراة وصادية ، وصادية .

صر : الإصرارُ التَّعَشَّدُ في الذّنبِ والتَشدُّدُ فيه والامتناعُ من الإقلاع عنه وأصله من الصرَّ الصرَّ أي الشّد ، والصَّرةُ ما تُعقَدُ فيه الدَّراهِم ، والصرارُ خروقة تُشدُّ عَلَى أطباء الناقة ، لئلا تُرضع ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصرُّوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ ترضع ، قال : ﴿ وَلَمْ يَصرُّوا عَلَى ما فَعلُوا ﴾ أل عمران / ١٣٥ ] ﴿ ثمّ يُصرُّ مُسْتَكْبُرا ﴾ [ الجائية / ٨ ] ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا السَّكُبُارا ﴾ [ نسوح / ٧ ] ﴿ وَكانُوا يُصرُّونَ وَصَرَّى المَّنْ : هذا عليه ، يُقالُ : هذا والإصرارُ كلُّ عزم شَدُدت عليه ، يُقالُ : هذا والإصرارُ كلُّ عزم شَدُدت عليه ، يُقالُ : هذا وَصُرَّى أي جَدُّ وَعَزِيمةٌ والصَّرُورةُ مِنَ الرَجَالِ وَالنساءِ الذي لم يَحُجَّ ، وَالَّذِي لا يُريدُ التَزَوَّجُ وَالنساءِ الذي لم يَحُجَّ ، وَالَّذِي لا يُريدُ التَزَوَّجُ وَقُولُهُ : ﴿ رَيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ رَيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ رَيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقولُهُ : ﴿ رَيْحا صَرْصَرا ﴾ [ فصلت / وقلك يَرْجعُ إلى

الشَّـدُّ لَمَّا فِي البُسرودة مَنَ التَّعَـقُد ، والصَّـرَّةُ امْرَأَتُهُ فَي صَرَّةً ﴾ [ الذاريات / ٢٩ ] وقيل : الصرة الصيحة .

صرح: الصرح بيت عَالِ مُزُوِّقُ سُمَّى بذلك اعتبارًا بكُونِهِ صَرْحًا عَنِ الشُّوبِ أَي خالصا ، قال: ﴿ صَرْحٌ مُمُرَّدٌ مِنْ قُوارِيرٍ ﴾ [النمل / ٤٤] ﴿ قيل لهَا ادْخُلَى الصَّرْحَ ﴾ [النمل / ٤٤] وَلَبَنُّ صَرِيحٌ بيُّنُ الصَّراحة والصُّرُوحَة وصريحُ الحَقُّ خَلُصَ عَنْ مَحْضه ، وُصَرَّحٌ فَلانٌ بِما في نَفسه ، وقيل : عَادَ تَعْرِيضُكُ تَصْرِيحًا وَجَاءَ صُرَاحًا جهارًا .

صرف: الصرف رد الشيء من حالة إلى حَالة أو إِبْدَالُهُ بِغْيرِه ، يقَالُ صَرَفْتُهُ فَأَنْصَرُفَ قال: ﴿ ثُمُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٥٢] ﴿ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عنهُمْ ﴾ [ هود / ٨] وقولُهُ : ﴿ ثُمُّ الْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٧ ] فيجوز أن بِكُونَ دُعَاءُ عليهم ، وإن يكُونَ ذلك إشارةً إلى مَا فَعَلَهُ بِهِمْ وَقُـولُهُ : ﴿ فَمَا تُسْتَطِيعُونَ صرَّفا وكا نَصرًا ﴾ [ الفرقان / ١٩ ] أي لا يقدرون أنْ يصْرِفوا عنْ أَنْـفُسهمُ العَذَابَ أَو أَنْ يصَّرفُوا أَنفُسَهُمْ عَنِ النَّارَ . وقيلَ : أَنْ يصرفُوا الأمرَ من حاكة إلى حَـالة في التَّغييرِ ،

ومنه قسولُ العَسرَب : لا يُقْبَلُ منهُ صَـرْفٌ وَلا الجماعيةُ المنضَمُّ بعضهُمُ إلى بعض كأنَّهُم عدلٌ وقبولُهُ : ﴿ وَإِذْ صَمَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرا منَ صُرُّوا أي جُمعُوا في وعَاء ، قَال : ﴿ فَأَقْبَلَت الْبَصُّ ﴾ [الأحقاف / ٢٩] أي اتَّبَلْنا بهم إليك وَإِلَى الاستَمَاعِ مِنكَ والتَّصْرِيفُ كَالصَّرْفِ إِلاَّ فِي التَّكْثِيرِ وَٱكِئُرُو مَا يُقَالُ فِي صَرْفِ الشيء مِنْ حَالة إلى حالة ، وَمَنْ أَمْرِ إلَى أَمْرِ . وتَصْرِيفُ الرِّياح هُوَ صَرَّفُها مِنْ حَالَ إِلَى حَالَ ، قال : ﴿ وَصَسرَّفْنَا الآيات ﴾ [ الأحقساف / ٢٧ ] ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ﴾ [ طه / ١١٣ ] ومنه تنصريفُ الكلام وتصريفُ الدَّراهم وتصريفُ النَّابِ ، يُقالُ : لنا به صَريفٌ ، وَالصَّرِيفُ اللَّبَنُّ إِذَا سَكَنَّتْ رَغْـوَتُهُ كَانَهُ صُرُفَ عِنِ الرَّفْــوَةِ أَوْ صُــرِفَتْ عَنْهِ الرَّفْــوَةُ ، وَرَجُلٌ صَيْرَفٌ وصَيْرَفَي وصَرَّانٌ وعَنْزٌ صَارِفٌ كَأَنَّهَا تصرفُ الْقُحلُ إلى نفسها . والصَّرفُ صبغُ أحمرُ خالص ، وقيلَ لكلِّ خالص عَن غيره : صرفٌ كَانَهُ صُرِفَ عنهُ مَا يَشُونُهِ وَالصَّرَفَانُ الرُّصاصُ كانهُ صُرفَ عن أن يبلُغَ مَنْزلَة الفضة.

صرم: الصَّرْمُ القَطيعةُ ، والصَّريمةُ إحكامُ الأمرِ وَإِبْرَامُهُ ، والصُّرِيمُ قطعةً مُنْصَـرَمَةً عَن الرَّمْل ، قال : ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم ﴾ [القلم/ ٢٠] قيل: أصبحت كالأشجار الصُّرِيمةِ أَى المصرومِ حَمْلُهَا ، وقيلَ كاللَّيل : لأنَّ اللَّيْلَ يُقالُ لهُ الصَّرِيمُ أي صارَتْ سَوْداءَ

كَالِّيلُ لاحْتُرَاقِهَا ، قَالَ : ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا ا لَيَصرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ [ القلم / ١٧ ] أي يجْتَنُونَهَا وَيَتَنَاوَلُونِهَا ﴿ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن اغدُوا عَلَى حَدِثْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِارِمِينَ ﴾ [القلم/ ٢١ ، ٢١] والصَّارِمُ الماضي ونَاقةٌ السُّبُّهُ المصراعان في السُّعر . مَصْرُومةٌ كأنهَا قُطعَ ثَدْيُهَا فلا يُخرُجُ لَبنُها حتى بقْـوَى . وَتَصـرَّمَت السَّـنةُ ، وانْصـرَمَ الشيءُ انْقَطَعَ وأَصْرَمَ سَاءَتْ حَالَهُ .

> صرط: الصراطُ الطّريقُ المُسْتقيمُ ، قال: ﴿ وَأَنَّ هذا صراطى مُسْتَقيما ﴾ [ الأنعام / ١٥٣ ] ويُقالُ لَهُ سَرَاطٌ وقد تقَدّم .

> صطر: صَطَرَ وسَطَرَ واحدٌ ، قال : ﴿ أَمْ هُمُ المُسَيطروُنَ ﴾ [ الطور / ٣٧ ] وهو مُفْعيلٌ من السَّطْر ، والتسطير أي الكتَّابة أي هُمْ اللَّذِينَ تَوَلُّوا كِتَابَةَ مِا قُدِّرَ لهُمْ قبلَ أَنْ خُلْقَ إشارة إلى قوله : ﴿ إِنَّ ذلكَ في كستاب ﴾ [الحج / ٧٠] ﴿ إِنَّ ذَلِكُ عَلَى اللَّهُ يَسيرٌ ﴾ [الحج / ٧٠] وقوله : ﴿ فَي إِمَامَ مُبِينَ ﴾ [يس / ١٢] وقـــولهُ: ﴿ لَسْتَ عَلَيْهُمْ بمُسيَّطر ﴾ [ الغاشية / ٢٢ ] أي مُتَول أن تَكْتُبُ عَلَيْهِمْ وَتُثْبِتَ مَا يَتَوَلُّونُهُ ، وَسَيْطُرْتُ وَبَيْطَرْتُ لاثَالثَ لَهُما في الأَبْنَية ، وقعد تَقَدَّمَ ذلك في السِّين .

صرع: الصَّرْعُ الطَّرْحُ ، يُقالُ: صَـرَعْتُهُ

حِرْفَةُ المُصارعِ ، وَرَجُلٌ صَرِيعٌ أَى مَـصْرُوعٌ وَقَوْمٌ صَرْعَى قَال : ﴿ فَتُرَى الْقُومُ فِيها صَرْعَى ﴾ [ الحاقة / ٧ ] وهُما صرعًان كقولهم قرْنَان . والمصراعان من الأبواب وبه

صعد : الصُّعُدودُ الذَّهابُ في المكان العالمي ، والصَّعُودُ والحَدُورُ لمكان الصُّعَود والانْحدَار وهُمـا بالذَّات واحدٌ وإنَّما يَخْـتَلفَان بِحَسَبُ الْاعْتِ بِار بِمَنْ يَمُرُّ فِيهِما ، فَمَتَى كَانَ المارُّ صاعداً يُقالُ لمكانَه : صُعُودٌ ، وإذَا كَانَ مُنْحَـدرًا يُقَـالُ لمكَانه : حَـدُورٌ ، والصَّـعَـدُ والصَّعيدُ والصَّعُودُ في الأصل واحدُ لكن الصَّعُودُ والصَّعَدُ يُقـالُ للعقَـبَة وَيُسْتَعَارُ لكَلَّ شاقً ، قَـَال : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَـنْ ذَكْر رَبِّه يَسْلُكُهُ عَذَابِا صَعَدا ﴾ [ النجن / ١٧ ] أي شاقًا وقال : ﴿ سَأَرْهَقُهُ صَعُودًا ﴾ [ المدثر / ١٧ ] أي عَفَبَةً شاقَةً ، والصعيدُ يُقالُ لوَجْه الأرض قسال: ﴿ فَتَيَمموا صَعيدا طَيّبا ﴾ [النساء / ٤٣] وقــال بَعْضُهُـــُمُ الْصَّعيـــدُ يُقالُ لْلغُبُـار الذي يَصْعَدُ منَ الصَّعُـود ، ولهذا لابُدًّ للمُتَيَّمُّم أَنْ يَعْلَقَ بِيَدِهِ غُبَّارٌ ، وقولُهُ : ﴿ كَأَنَّمَا يَصْعُدُ فَى السَّماء ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] أي يَتَصَعَّدُ . وأما الإصعادُ فقد قبلَ : هو الإِبعَادُ في الأرْض سَواءٌ كَانَ ذلك في صُعُودِ أو حُدُورِ صَرَعَا وَالصَّرْعَةُ حَالَةُ المَصرُوعِ وَالصَّرَاعَة الصَّالَهُ مِنَ مِنَ الصَّعُودِ وهو الـذهابُ إلَى

الأمْكَنَة المُرْتَفَعَة كالخُروج مِنَ البصْرَةِ إِلَى نَجْد وإلَى الْحجاز ، ثُم استعمل في الإبعاد وإن لم يكُنْ فيه أعْتبارُ الصُّعُود كقولهم تعالَ فَإِنَّهُ في الأصل دُعاءً إلى العُلُو صَارَ أَمْرا بالمَجيء سَواءٌ كانَ إِلَى أَعْلَى أَو إِلَى أَسْفُلَ ، قال : ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُونُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عمران / ١٥٣] وقيلَ : لم يُقْصَدُ بقولُه : ﴿إِذْ تُصْعدونَ ﴾ إلى الإبعاد في الأرض وإنَّما أشار به إِلِّي عُلُوِّهمْ فيما تَحَرَّوهُ وَأَتُوهُ كَقُولكَ أَبْعَدْتُ في كَذا وارْتَقَيْتُ فيه كُلٌّ مُرْتَقَيّ، وكأنه قال: إذْ يَعُدُّتُمُ في استشعار الخَوف والاستمرار على الهَزيمَة . واسْتُعَـيرَ الصُّعُودُ لَمَا يَصلُ مَنَ العَبْدِ إِلَى اللهِ كما اسْـتُعيرَ النُّزُولُ لَمَا يَصَلُ مَنَ الله إلى العَبْد فقالَ سُبْحَانهُ: ﴿ إِلَيْه يَصْعُدُ الكُلمُ الطِّيُّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] وقوله : ﴿يَسْلُكُهُ عَذَايا صَعَدا ﴾ [ الجن / ١٧ ] أي شاقا ، يُقَالُ تَصَعَّدُني كذا أي شُقَّ عَلَيَّ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَصَعَدُنَى أَمْرٌ مِا تَصَعَدُنَى خَطْبَةُ النَّكاَح).

صعر: الصَّعَرُ مَيْلٌ في العُنْقِ والتَّصْعِيرُ إِمَالَتُهُ عَنِ النَّظُرِ كِبْراً ، قال : ﴿ وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ للنَّاسِ ﴾ [ لقمان / ١٨] وكُلُّ صَعْبِ يُقَالُ لهَ مُصْعَرٌ والظَّلِيمُ أَصْعَرُ خَلْقَةً .

صعق : الصَّاعَقَةُ والصَّاقِعَةُ يَتَقَارِبان وَهُمَا الهَدَّةُ الكَبِيرَةُ ، إلاَ أَن الصَّقْعَ يُقَالُ في الاجْسَامِ

الأرضية ، والصّعْق في الأجسام العُلُوية . قال بَعْضُ أَهْلِ اللَّغَة : الصاعِقةُ على ثَلاثَة أَوْجُه : المَوْت كقوله : ﴿ فَصَعْقَ مَنْ فِي السّمواتُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ [ الزمر / ١٨ ] وقوله : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعقةُ ﴾ [ النساء / ١٥٣ ] والعندَاب كقوله : ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقة عاد وَثَمُودَ ﴾ [ فصلت / ١٣ ] والنار كقوله : ﴿ وَيُرسلُ الصواعق فَيُصيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ﴾ [ الرعد / ١٣ ] وما ذكرة فهو أشياء يَشاء كا إلى الصواعقة هي الصوت السّيديد مِن الصاعقة فإن الصاعقة هي الصوت السّيديد من الجو ، ثم يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت ، وهي في ذاتها شيء واحد وهذه الاشياء تأثيرات منها .

صغر: الصغفر، وَالْكَبَرُ مِنَ الأَسْمَاء المُتضَادَة التي تقالُ عِنْدَ اعْتِبَارِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ ، فَالشيء قد يكُونُ صَغيراً في جَنْبِ الشيء وكبيراً في جَنْبِ الشيء وكبيراً في جَنْبِ آخَرَ . وقد تُقَالُ تَارَةً باعْتِبَارِ الزَّمَانِ فَيُقَالُ : فُلانٌ صَغيرٌ وَفُلانٌ كَبِيرٌ إذا كانَ ما له مِنَ السَّنِينَ أقل ممَّا للآخرِ ، وتَارَةً تُقَالُ باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، باعْتِبارِ القَدْرِ وَالمَنْزَلَة ، وقوله : ﴿ وَكُلُّ صَغير وَكَبير مُسْتَطَرٌ ﴾ باعْتِبارِ القدر صَغيرة ولا يعتبارِ القدر والمَنْزَلة ، وقوله : ﴿ لاَ يُغَادِرُ صَغيرة ولا كَبيرة إلاَّ أحصاها ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] وقوله : ﴿ وَلاَ أَكْبَر ﴾ [ يونس/ فَولاً أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَر ﴾ [ يونس/ الخَيْرِ وَالشَرِّ وَالمَنْزِلة مِنَ الْخَيْرِ وَالشَرً

باعتبار بَعْضِها بِبَعْضِ ، يُقالُ : صَغْرَ صِغْراً فَى ضَدَّ الْكُلَّةِ ، ضَدَّ الْكَلَّةِ ، ضَدَّ الْكَلَّةِ ، وَسَغُورً صَغَراً وصَغَاراً فَى الذَّلَةِ ، والصَّاغِثُ الرَّائِيةِ : ﴿حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدْ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة/ ٢٩] .

صغا: الصّغُو المَسْيلُ ، يُقَالُ: صَغَتِ النَّجُومُ والسَّمس صَغُوا مالَتُ لِلْفُرُوبِ ، والسَّمس صَغُوا مالَتُ لِلْفُرُوبِ ، وَصَغَيْتُ الْإِنَّاءَ وَاصْغَيْتُهُ وَاصْغَيْتُ إِلَيْهِ الْمُعْلَقُ اللَّهِ الْعُلَةُ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللْمُعَلِّلَّ اللَّهُ اللْمُعَلِّ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الللْم

صف: الصف أنْ تَجْعَلَ الشيءَ على خط مُسْتَو كالناسِ والأشجارِ ونحوِ ذلك وقد يُجْعَلَ في مستَو كالناسِ والأشجارِ ونحوِ ذلك وقد يُجْعَلَ في ما قال في ما قال أبُو عُسِيْدَةً يَمَعْنَى الصّاف ، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحبُّ اللّهِ ينَ يُفَاتِلُونَ في سَبِيلهِ صَفًا ﴾ [ الصف / ٤ ] ﴿ ثُمَّ الْتُوا صَفًا ﴾ [طه/ ٦٤] يحتَملُ أنْ يكُونَ مَصْدَراً وانْ يكونَ بمعنى الصّافينَ : ﴿ وَإِنّا لَنَحْنُ الصّافات / ١٦٥] ﴿ وَالصّافات مصفاً كَا الصافات / ١٦٥] ﴿ وَالصّافات مصفاً كَا الصافات / ٢٠] يَعْنِي به المَلاَئكَةً صَفًا ﴾ [ الصافات / ٢٠] يَعْنِي به المَلاَئكَةً

﴿ وَالطَّيْرُ صَافَات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَات ﴾ [ النور / ٤١] ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَاف ﴾ [ الحج / ٣٦] أى مُصْطَفَة ، وَصَفَعْت كذا جَعَلْتهُ على صَد ، قال : ﴿ عَلَى سُررُ مَصْفُوفَة ﴾ [الطور / ٢٠] وَصَفَعْت اللَّحْمُ المَصْفُوفَة ﴾ [الطور / ٢٠] وصَفَعْت اللَّحْمُ المَصْفُوف ، والصَفْ صَفَ المُستَوِى مِنَ الأَوْضِ كَانه على صَف واحد ، قال : ﴿ فَيَلَرُهُا قَاعاً صَفْصَفاً لا تَرَى فِيها عُوجاً وَلاَ أَمْنا ﴾ [ طه / ١٠٦] والصَّفَة مِن البَيْن وصُفة السَّرِج تَشْبِها بِها في الهَيْنَة ، والصَّفُوف نَاقَة تُصَفُ بِينَ مَحْلَبَيْنِ والصَّفْصَانُ الخلاف .

عنه أوْ تجاوَزْتُ الصَّفْحَةَ التي أَثْبَتُ فيها ذَنْبَهُ منَ الكتاب إلَى غَيْسرهَا منْ قَـوْلُكَ تَصَفَّحْتُ الصَّفْحَ الجَميلَ ﴾ [ الحجر / ٨٥ ] فَأَمْرٌ لهُ عليه السلامُ أَنْ يُخَفُّفَ كُفْر مَنْ كَفَرَ كما قَال : ﴿ وَلاَ تَحْزَن عَلَيْهِم ولا تَكُ في ضَيْق ممًّا يَمْكُرُونَ ﴾ [ النحل / ١٢٧ ] وَالمُصَّافَحَةُ الإفضاء بصفحة اليد .

صفلَ : الصَّفَدُّ والصَّفَادُ الغُلُّ وَجَمُّعُهُ أصفاد والأصفاد الأغلال ، قال تعالى : ﴿ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَاد ﴾ [ إسراهيم / ٤٩] والصُّفَّدُ العطيَّةُ اعتبارًا بما قيلَ : أَنَا مَعْلُولُ أَيَادِيكَ وَأَسِيرُ نَعْمَتُكَ وَنَحْوُ ذَلْكُ مِنَ الْأَلْفَاظ الواردة عنهُم في ذلك .

صَفْرِ : الصَّفْرَةُ لَوْنٌ مِنَ الْأَلُوانِ التي بَيْنَ السُّوَاد والبياض وهي إلَى السُّواد ۚ أَقْرَبُ وَلِذَلِكَ قَدْ يُعَبِّرُ بِهَا عَنِ السَّواد ، قال الْحَسَنُ في قَولَه: ﴿ بَقَرَةٌ صَفْرًاءُ فَاقَمُّ لُونُهَا ﴾ [البقرة/ ٦٩ ] أي سَوْدَاءُ وقَــال بَعْضُـهُمْ : لا يُقالُ في السواد: فَاقعٌ وَإِنَّمَا يُقالُ فيها: حالكَةٌ ، قَالَ: ﴿ ثُمُّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَراً ﴾ [الزمر / ٢١] ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالًاتٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلات / ٣٣] قيلَ : هي جَـمْعُ أَصْفَـرَ وقيلَ : بَلُ أَرَادَ بِهِ الصُّفْرَ المُخْرَجَ منَ المَعَادن ، ومنه قيلَ للنَّحَاسِ: صُفُرٌ وَلِيَبِيسِ الْبُهُـمَى: صُفَارٌ،

وقد يُقاَلُ الصَّفيــرُ للصَّوْت حكايَةً لما يُسْمَعُ ، وَمَنْ هذا صَفْـرَ الإِنَّاءُ إِذَا خَلاً حتى يُسْمَعَ منه منَ الأنيَة وَغَيْرِهَا . وَسُمِّي خُلُو الجَوْفَ والعَرُوق منَ الغـذاء صَفَراً، ولمـا كَانَتْ تلكَ العُرُوقُ المُ متدَّةُ من الكبد إلى المعدة إذا لم تُجدُ غذاءً امتصت أَجْزَاءَ المَعدة اعْتَقَدَت جَهَلَةُ العَـرَبُ أَنَّ ذلك حَـيَّةٌ في الـبَطِّن تَعُضُّ بَعْضَ الشَّرَاسف حتى نَفَى النَّبيُّ عَلَيْ فَعَالَ : ﴿ لَا صَفَرَ ، (١) أي ليس في البطن ما يَعْتَقدُونَ أنه فيه منَ الْحيّة وعلى هذا قول الشاعر :

\* وَلَا يَعْضُ عَلَى شُرْسُونه الصَّفَرُ \*

الشَّهِ رُ يُسمَّى صَفَرًا لَخُلُو بيُوتهم فيه من الزَّاد ، وَالصَّـفَرِيُّ مِنَ النِّـتَاجِ ، مــا يَكُونُ في ذلك الوقت .

صفن : الصفنُ الجمعُ بَيْنَ الشَّيْسَيْنِ ضامًا بَعْضَهُما إلى بعض ، يُقالُ: صَفَنَ الفَرَسُ قَوائمَهُ قال : ﴿ الصَّافنَاتُ الْجِيادُ ﴾ [ ص / ٣١ ] وقدى : ﴿ فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَنَ ﴾ [ الحج / ٣٦ ] والصَّافنُ عرْقٌ في باطن الصُّلْب يَجْمَعُ نياطَ القَلْب . والصَّفنُ وعاءٌ يَجْمَعُ الخُصِيَةَ والصَّفْنُ دَلُو مَجْمُوعٌ ىحَلْقَة .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( السلام / ۱۰۸ ، ۱۰۹ ) .

صفو: أصلُ الصفاء خُلُوصُ الشيء من الشُّوب ومنه الصِّفا للحجارة الصَّافية قالَ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ الله ﴾ [ البقرة / ١٥٨] وَذَلِكَ اسْمُ لَمُوضِعَ مَخْصُوص ، والاصْطِفَاءُ تَنَاوُلُ صَفْوِ الشيء كما أنّ الاختيارَ تَنَاوُلُ خَيْرِه والاجْتباءَ تَنَاوُلُ جباَيَته . وَاصْطَفَاءُ الله بعُضَ عـباده قــد يكُونُ بإيجاَده تعــالي إيَّاهُ صافياً عَنِ الشُّوبِ المَوْجُودِ في غَيرِه وقد يكُونُ باختياره وبحكمه وإن لم يَتَعَرُّ ذلك منَ الأوَّل، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَصْطَفَى منَ المَلاَتَكَة رُسُلاً وَمَنَ النَّـاسِ ﴾ [ الحـَّج / ٧٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً ﴾ [ آل عسران / ٣٣ ] ﴿اصْطَفَاكُ وَطَهِّرِكُ وَاصْطَفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢] ﴿ اصطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [ الأعراف/ ١٤٤] ﴿ وَإِنَّهُمْ عندناً لَمنَّ المصطفَين الأُخْيَارِ ﴾ [ ص / ٤٧] واصطَفَيْتُ كَلَا عَلَى كذا أي احترت ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنينَ﴾ [ الصافات / ١٥٣ ] ﴿ وَسَلامٌ عَلَى عباده الَّذينَ اصطَفَى ﴾ [ النمل / ٥٩ ] ﴿ ثُمَّ الْ وَأَصلَّ. أُورَنَّنَا الْكُتَابِ الذينَ اصْطُفَيْنَا مِنْ عبَادناً ﴾ [فاطر / ٣٢] والصَّفيُّ والصَّفيَّةُ ما يَصَطفيهِ الرَّئيسُ لنَفْسه ، قال الشاعر :

> \* لَكَ المرباعُ منها والصَّفايا \* وقد يُقالانِ لِلناقَة الكَشيرةِ اللَّبَن وَالنَّخْلَةِ الكَثيرةِ الْحملِ ، وأصْفَت الدَّجَاجَةُ إذا انْقَطعَ

بَيْضُها كانها صَفَتْ منه ، وأصَفَى الشاعر إذا انقطع شعره تشبيها بذلك من قولهم : أصفى الحفر الحفر المنعة من الحفر كقولهم : أكدى وأحجر ، والصفوان كالصفا الواحدة صفوانة ، قال : ﴿ صَفُوان عَلَيْهِ تَرَابُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] ويُقالُ يوم صفوان عليه صافى الشمس ، شديد البر .

صلل: أصلُ الصلصال ترددُ الصوت من الشيء اليابس ومنه قيل : صلَّ المسمارُ ، وسَمِّى الطّينُ الجافُ صلصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صلصالاً ، قال : ﴿ مِنْ صلصال كَالْفَخَّارِ ﴾ [ الرحمن / ١٤] ﴿ مِنْ صلصال من حَما مَسْنُون ﴾ [ الحجر / ٢٦] والصلطلة بقية ماء سميت بذلك لحكاية صوت تحرُّكه في المرزادة ، وقيل : الصلصال المنتن من الطين من قولهم : صلَّ اللحم ، قال : وكان أصله صلاً لل فقلبت إحدى اللامين وقررىء : ﴿ أَنذا صَلَلنا ﴾ [ السجدة / ١٠] وأصل اللحم ،

صلب : الصُّلْبُ الشّديدُ وباعْتبارِ الصَّلابَةُ وَالشَّدَةِ سُمَّى الظَّهْرُ صُلْباً ، قال : ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْب وَالتَّرَاثِ ﴾ [ الطارق / ٧] وقدوله : ﴿ وَحَالاتِل أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٣] تَنْبيةٌ أَنَّ الوَلَدَ جُزْءٌ مِنَ الاب ، وعلى نحوهِ نَبَّهَ قولُ الشاعر :

وَإِنَّمَا أَوْلادُنَّـــا بَيْنَا أَكْبَادُنَا تَمْشِي على الأرْضِ وقال الشاعر :

\* في صُلُّب مِثْلِ العِنَانِ المُؤْدَمِ \*

والصلّبُ والاصطلابُ استخراجُ الودكِ من العظم ، والصلّبُ الذي هو تعليقُ الإنسان للقَ الله ، قيل هُو شدُ صلب علَى خسب ، لق الله على خسب ، وقيل: إنما هو من صلب الودك ، قال: ﴿ وَمَا فَعَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ ﴾ [ النساء / ١٥٧ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم أَجْمَعِينَ ﴾ [ النسعراء / ٤٩ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم فَى جُدُوعِ النّخلِ ﴾ [ طه / ٤ ] ﴿ وَلَاصَلَبْنَكُم فَى جُدُوعِ النّخلِ ﴾ [ طه / ٤ ] والصلّب أصلهُ الخسبُ اللّذي يُصلّبُ الله على عليه الذي يَتقرّب به النّصاري هو لكونه على عليه السلام ، وتوب مصلّب عليه عليه السلام ، وتوب مصلّب أي عليه الصلّب أو ما يُخرِجُ الودكَ بالعرق ، وصلّبت السّان حدّدته ، والصالب من الحمّ عليه السّان حدّدته ، والصالب من الحمّ المسنّ .

صلح: الصّالاَحُ ضَادُ الفَسَادِ وهُما مُخْتَصَانِ في أكثر الاستعمال بالأفعال وتُوبِلَ في القُرانَ تارة بالفساد وتارة بالسّيئة ، قال : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَآخَرَ سَيّنًا ﴾ [ التوبة/ ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَآخَرَ سَيّنًا ﴾ [ التوبة/ المناجها ﴾ [ الاعسراف / ٥٦ ] ﴿ وَالّذينَ النّوا وَعَملُوا الصّالِحات ﴾ [ البقرة / ٨٤ ] في مَواضَع كثيرة . والصّلُح يُخْتَص بالرالة في مَواضَع كثيرة . والصّلُح يُخْتَص بالرالة النّفار بينَ الناسُ يُقالُ منه اصطَلَحُوا

وتَصالَحوا، قال : ﴿ أَنْ يُصْلَحاً بَيْنَهُما صُلَّحا وَالصُّلُّحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] ﴿ وإنْ تُصْلَحُوا وَتَتَقُوا ﴾ [ النساء / ١٢٩ ] ﴿ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما ﴾ [ الحجرات / ٩] ﴿ فَأَصَلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ﴾ [ الحجرات / ١٠] وَإَصْلاحُ الله تعالى الإنسانَ يكُونُ تارَةً بخَلْقه إيّاهُ صالحاً وتارةً بإزالة ما فيه من فساد بَعْدَ وُجُدُوده ، وَتَارةً يَكُونُ بِالحُكْم له بالصَّلاح، قال : ﴿ وَأَصْلَحَ بِالَّهُمْ ﴾ [محمد/ ٢] ﴿ يُصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٧١ ] ﴿ وَأَصْلُحُ لَى فَى ذُرِّيَّتَى ﴾ [ الأحقاف / ١٥] ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَّ يُصلَحُ عَمَلَ المُفسدينَ ﴾ [يونس / ٨١] أي المُفْسدُ يُضَادُّ اللهَ فَيَ فعْله فإنَّهُ يُفْسِد واللهُ تعالى يَتَحَرَّى في جميع أفْعاله الصَّلاحَ فهو إذا لا يُصلحُ عَملَهُ ، وَصَالَحُ اسْمُ للنَّبي عليه السلامُ قال : ﴿ يِا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فينًا مَرْجُوا ﴾ [ هود / ٦٢ ] .

صلد: قال تعالى: ﴿ فَتَرَكَهُ صَلَداً ﴾ [البقرة / ٢٦٤] أى حَجَراً صُلْباً وهو لا يُنبِتُ ومنه قيلَ : رَاسٌ صَلْدٌ لا يُنبِتُ شَعْراً وَنَاقَةٌ صَلُودٌ وَمَصْلاًدٌ وَلَيْنِ وَفَرَسٌ صَلُودٌ لاَ يَعْرَقُ ، وَصَلَدَ الزَّنَدُ لاَ يُخْرِجُ نَارَهُ .

صلا: اصلُ الصَّلْي لإيقَاد النار ، ويُقالُ: صَلِي بالنار وَبكذا أَى بُلِي بهَا وَاصْطَلَى بهَا وَصَلَلَى بهَا وَصَلَلَى بهَا وَصَلَلَى بهَا وَصَلَيْتُ ، قالَ : وَصَلَيْتُ الشَّاة ، شَوَيْتُهَا وَهِي مَصْلِيَّة ، قالَ : ﴿ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ ﴾ [ يس / ٦٤] وقال : ﴿ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ﴾ [ الأعلى ] ( ١٢ ] ﴿ وَصَلَّى نَارا حَامِية ﴾ [ الغاشية / ٤]

عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٦ ] والصلاةُ التي هي العبادةُ المخصُوصَةُ أصلُهَا الدُّعاءُ وَسُمِّيتُ هذه العبادَةُ بها كتسمية الشيء باسم بَعْضِ مَا يَتَضَمَّنُهُ ، وَالـصَّلاَةُ مَنَ العبَادَاتِ التي لم تَنْفَكُ شَرِيعةٌ منها وَإِنْ احْتَلَفَتْ صُورُها بحَسَبِ شَرَعِ فَسَرَعٍ . ولذلك قال : ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُوْمنينَ كَنَابا مَوْقُونا ﴾ [النساء / ١٠٣] وقال بَعْضُهُمَّ: أصلُ الصلاة من الصَّلاء ، قال : ومَعنَّى صَلَّى الرَّجُلُ أَي أنه أزال عَنْ نَفْسه بهذه العبادة الصَّلاءَ الذي هو نَارُ الله المُوقَدَةُ . وَبَنَاءُ صَلَّى كَبِنَاء مَـرضَ لإزالة المَرض ، ويُسَمَّى مَوضعُ العبادة الصلاة، ولذلك سُمِّيت الكَنائسُ صلَوات كَفُولُه: ﴿ لَهُدُمُّتُ صَـُواَمَعُ وَبَيْعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاَّجِدٌ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] وكـلُّ مُــوضع مَدَحَ اللهُ تعالى بِفعلِ الصَّلاَةِ أَوْ حَثَّ عليه ذُكرَّ بِلَفْظ الإِقَامَة نحو : ﴿ وَالمُقْسِمِينَ الصلاةَ ﴾ [النساء / ١٦٢] ﴿ وَأَقْيِمُوا الصَّالَةُ ﴾ [البقرة/ ٤٣] ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ ﴾ [ البقرة / ٢٧٧ ] ولم يقُل المُصلِّينَ إلا في المُنافقينَ نحوُ قوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الذينَ هُـمْ عَنْ صَسلاتهم سَاهُونَ ﴾ [الماعون / ٤، ٥] ﴿ وَلاَ يَاتُونَ الصَّلاةَ إلا وَهُم كُسَالَى ﴾ [التوبة / ٥٤] وَإِنَّمَا خُصٌّ لَفُظُ الْإِقَامَة تَنْبِيهَا أنَّ المَفْصُودَ منْ فعلهَا تَوفيَةُ حُقُوقها وَشَرَائِطِهَا ، لاَ الإنبانُ بَهْمِينَتها فَقَطْ ،

﴿وَيصْلُى سَعِيرا ﴾ [ الانشقاق / ١٢ ] ﴿وَسَيَصْلُونَ سَعِيرا ﴾ [ النساء / ١٠ ] قُرئ سَيُصْلُونَ بِضَمُّ اليَّاءِ وَفَتْحِها ﴿ حَسَبُهُمْ جَهَنَّهُ ا يَصْلُونها ﴾ [ المجادلة / ٨ ] ﴿ سَأْصُليه سَقَرَ﴾ [ المدار / ٣٦ ] ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴾ [الواقعة / ٩٤] وقولهُ: ﴿ لا يُصْلِكُمَا ۗ إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴾ [ الليل / ١٥ ، ١٦ ] فقد قيلَ معنَّاهُ لا يَصْطَلَى بها إلا الأشْقَى الذي ، قال الخَليلُ : صَلَىَ الكَافِرُ النارَ قاسَى حَرْها ﴿ يَصْلُونُهَا فَبُنْسَ المُصِيرُ ﴾ [المجادلة/ ٨ ] وقيلَ صَلَى النارَ دَخَلَ فيهــا وأصلاها غَيرَهُ قال : ﴿ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارِا ﴾ [ النساء / ٣٠] ﴿ ثُمَّ لنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهِ صليا ﴾ [ مريم / ٧٠ ] قيلَ : جَمْعُ صال ، وَالصَّلاء يقالُ للْوَقُـود وللشَّوَاء . والصَّلاةُ ؛ قال كَـشيرٌ من أَهْلِ اللُّهُ عَنه : هي الندُّعاءُ وَالتَّسبِريكُ وَالتَّمْجِيدُ، يقالُ : صَلَّيْتُ عليه أَى دَعَوْتُ لهُ وزكُّنيتُ ، وقال عليه السلامُ : ﴿ إِذَا دُعي أَحَدُكُمْ إلى طَعَامِ فَلْيُحِبِ (١) ، وَإِنْ كَأَنَ صَائمًا فَلْيُصِلُ ، أَي ليَدْعُ لأَهْلُه ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَّتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١٠٣ ] ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْه ﴾ [ الأحزاب / ٥٦ ] وصلوات الرَّسُول وَصَلاةُ الله للمُسلمينَ هو في التَّحقيق تَزْكَيَتُهُ إِيَّاهُمْ . وَقَالَ : ﴿ أُولِئُكَ عَلَيْهُمْ صَلُّواَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] ومنَ الملأَثكَة هي الدُّعَاء والاستففارُ كما هي منَ النَّاسِ ، قال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلائكُنَّهُ يُصَلُّونَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( النكاح / ۱۰۵ ) .

ولهذا رُويَ أَنَّ المُصلِّينَ كَثيرٌ وَالمُقيمينَ لها قَلِيلٌ وقدولُهُ : ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ [المدر / ٤٣] أي من أتباع النّبييّن ، وَقُولُهُ: ﴿ فَلَا صَـٰدُّقَ وَلَا صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] تنبيها أنه لم يكُنْ ممنّ يُصلِّي أي يَأْتي بِهَيْتُمَا فَضَلًّا عَمَّنْ يُقيمُهَا . وقولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عَنْدَ البِّيْتِ إِلاَّ مُكاءً وتَصديةً ﴾ [الأنفال / ٣٥] فتسمية صلاتهم مكاءً وَتَصْدِيةً تُنْسِيهٌ عَلَى إبطال صلاتهم وَأَنَّ فَعُلُّهُمْ ذلك لا اعتدادَ به بلَ هُم في ذلك كطُّيُور تمكُو وتصدى : وفائدة تكرار الصلاة في قوله : ﴿ قَدْ أَفَّلَحَ المُّومُنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهم خَاشِعُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١ ، ٢ ] إلى آخر القصّة حيثُ قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتهم يُحافظُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٩ ] فإنّا نَذْكُرُهُ فَيِما بِعْدُ هذا الكتاب إن شاء الله .

صمم الصّمَمُ فَقُدانُ حَاسَة السّمع ، وبه يُوصف مَن لا يصنع في إلى الحق ولا يقبله ، قال: ﴿ صُمَّ بُكُمٌ عُمْى ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقال: ﴿ صُمَّا وَعُمْيانا ﴾ [ الفرقان / ٧٧ ] ﴿ والأصمَّ والبصير والسّميع هلْ يستويان ﴾ [هود / ٢٤ ] وقسال : ﴿ وحسبُوا ألاّ تكُونَ فَتْنَةٌ فَعَمُوا وصَمَّوا ثُمَّ تابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثمَّ عَمُوا له به ، ولذلك قيل صُمَّت حُصاةٌ بدَم ، أى له به ، ولذلك قيل صُمَّت حُصاةٌ لم تُسمع لها حركة وضربة صمّاء . ومنه الصّمَّة للشّجاع حركة وضربة صمّاء . ومنه الصّمَّة المستجاع الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ القَارُورة وصَمَمَتُ القَارُورة وسَمَّمَتُ القَارُورة وصَمَمَتُ القَارُورة الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ القَارُورة الذي يُصِمُّ بالنصّربة ، وصَمَمَتُ القَارُورة وَصَمَّة القَارُورة وَسَمَمَتُ القَارُورة وَسَمَمَتُ القَارُورة وَسَمَّة القَارُورة وَسَمْهُ القَارة وَسَمَّة القَارُورة وَسَمَّة وَسَمَّة القَارُورة وَسَمَّة القَارُورة وَسَمَّة القَارْدَة وَسَمَّة القَارِية وَسَمَّة القَارِية وَسَامِة وَسَرَّة وَسَمَة وَسَامَة وَسَامُ القَارِية وَسَمَّة وَسَامُ القَارِية وَسَامُ القَارِية وَسَامُ القَارِية وَسَمَّة وَسَامُ القَارِية وَسَامُ القَار

شَدَدْتُ فَهَا تَشْبِيهِاً بِالأَصَمِّ الذِي شُدَّ اَذُنَّهُ ، وصَمَّمَ في الأَمْرِ مضى فيه غيْرَ مُصْغ إلى مَنْ يردَعُهُ كَانَهُ أَصَمَّ ، والصَّمَانُ أَرْضٌ غَلِيظةٌ ، وأَشْتَمَالُ الصَّمَاءِ مَا لا يَبْدُو منه شيءٌ.

صمه: الصَّمدُ السَّيدُ الذي يُصمدُ إليه في الأمرِ ، وصَمدَ السَّيدُ الذي يُصمدُ إليه في قصدة ، وقيلَ : الصَّمدُ الذي ليسَ باُجُوفَ ، والذي ليسَ باُجُوفَ شيئان : احدُهُما : لكونه والذي ليسَ باجُوف شيئان : احدُهُما : لكونه منه وَهو الباري والملائكةُ ، والقصدُ بقوله : ﴿ اللهُ الصَّمدُ ﴾ [ الإخلاص / ۲ ] تنبيها انه بخلاف مَن اثبتُوا له الإلهيةَ وإلى نحو هذا السَارَ بقوله : ﴿ وَأُمّنهُ صَدِّيقةٌ كَاناً يَأْكُلانِ الطَّعامَ ﴾ [ المائدة / ٧٥ ] .

صمع: الصَّوْمعة كُلُّ بِناء متصَمَّعُ الرَّأْسِ الله مَتَلاصِقُهُ ، جمعُها صَوَامعُ . قال : ﴿ لَهُدُّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيعٌ ﴾ [ الحج / ٤٠] والأصمَّعُ اللاَّصِقُ أَذْنَهُ برَأْسِه ، وَقلْبُ اصمْعُ جَرِيءٌ كَانَه بَخِلْف مَنْ قَال الله فيه : ﴿ وَالْصَمَّعُ اللهُ مَن قَال الله فيه : ﴿ وَالْصَمَّعُ اللهُ مَن قَال الله فيه : والصمَّعاءُ البُهمَ هُواءٌ ﴾ [ إسراهيسم / ٤٣] والصمَّعاءُ البُهمَى قبْلَ أَنْ تَتَفَقًا ، وكلابٌ صُمُعُ الكُعُوب ليسُوا بأَجْوَفها .

صنع : الصَّنعُ إَجادةُ الفعل ، فكلُّ صنّع فع ل فعل صنّع فعل وليس كلُّ فعل صنّعا ، ولا يُسَبُ إلى الحيوانات والجمادات كما يُسبُ إليها الفعلُ ، قال : ﴿ صُنعَ الله اللّذي أَنْقَن كلَّ شيء ﴾ [النمل / ٨٨] ﴿ وَيَصَنعُ الفُلك ﴾ [ هود / ٢٨] ﴿ وَاصنّع الفُلك ﴾ [ هـود / ٢٧]

﴿أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ صَنْعا ﴾ [ الكهف / ١٠٤] ﴿صَنْعَة لَبُوس لَكُمْ ﴾ [ الأنسياء / ٨٠] ﴿ تُتَّخذُونَ مَصَانَعَ ﴾ [ الشعراء / ١٢٩ ] ﴿ ما كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [ المائدة / ٦٣ ] ﴿ حَبطَ ماصَنَّعُوا فيها ﴾[ هـود / ١٦ ] ﴿ تُلقَفْ مَـا صْنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا ﴾ [طه / ٦٩] ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٤٥ ] وَللإِجَادة يُقَالُ للْحَاذقِ المُجيدِ: صَنَعٌ وَللْحاذِقَةِ الْمُجِيدَةِ : صَناع ، وَالصَّنيعَةُ ما اصْطَنَعْتُهُ مِنْ خَيْرٍ ، وفَرَسٌ صنيعٌ أَحْسَنَ القيامَ عليه . وَعُبَّرَ عَن الأَمْكِنَةِ الشَّـرِيفَةِ بِالمَصانعِ ، قال : ﴿ وَتَتَّخذُونَ مَصانع ﴾ [ الشعراء / ١٢٩] وَكُنِّيَ بِالرِّشْوَةِ عَنِ المُصَانَعَةِ والاصْطِنَاعُ المُ اللَّهُ وَي إصلاح الشيء وقسوله : ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لَنَفْسِي ﴾ [طــه / ٤١] ﴿ وَلَتُصنَّعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩ ] إشارَةٌ إلى نحو ما قال بعض الحكماء: « إنَّ اللهُ تعالى إذا أحبُّ عَبْداً تَفَقَّدَهُ كهما يَتَفَقَّدُ الصَّديقُ صَدَيقَهُ ٣ .

صنم: الصنّم جُنْة مُتَخَدَةً مِنْ فِضَة اوْ نُحَاسِ او خَسْبِ كَانُوا يَعْبُدُونها مُتَقَرِّبِينَ بِهِ إلى الله تعالى ، وجَمْعُهُ أَصْنَامٌ . قال الله تعالى : ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَاما آلهَةً ﴾ [ الأنعام / ٧٤ ] قال ﴿ لأكيدُنَّ أَصْنَامكُم ﴾ [ الأنباء / ٧٥ ] قال بغضُ الحُكماء : كلَّ ما عُبدَ مِنْ دُونِ اللهِ بلْ كلَّ ما يُشغِلُ عَنِ الله تعالى يُقالُ له : صَنَمٌ ، كلَّ ما يُشغِلُ عَنِ الله تعالى يُقالُ له : صَنَمٌ ، وعلى هذا الوجه قال إبراهيمُ صلَواتُ الله عليه: ﴿ اجْنُبني وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَام ﴾ عليه: ﴿ اجْنُبني وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُد الأَصْنَام ﴾ عليه: ﴿ اجْنُبني وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُد الأَصْنَام ﴾

[ابراهيم / ٣٥] فَمعْلُومٌ أَن إبراهيمَ مَعَ تَحَقَّقِهِ بمَعْرِفَةِ اللهِ تعالى وَاطْلاَعِهِ على حِكْمَـته لَم يكنْ مِـمَّنْ يَخَـافُ أَنْ يَعُـودَ إلَى عَبَـادَة تَلْكَ الْجُثُثُ التي كَانُوا يَعْبُدُونَها فَكَأَنَّهُ قَالَ : اَجْنَبْنِي عَنِ الاَشْتِعَالِ بِما يَصْرِفُنِي عَنْكَ .

صنو: الصنّو الغُصن الخارج عن أصل الشَّجَرة ، يُقالُ هُما صنواً نَخلة وَفُلاَن صنواً الشَّجَرة ، وَالتّننية صنوان وجَمعُهُ صنوان قال : ﴿ صنوان وَجَمعُهُ صَنوان قال : ﴿ صنوان وَعَمْر صنوان ﴾ [ الرعد / ٤] .

صَهر: الصَّهْرُ الخَتَنُ وَاهْلُ بَيْتِ المَرَاةِ يَقَالُ لَهُم : الأصهارُ كذا قبال الخَلِيلُ . قالَ ابنُ الأعْرابِيِّ : الأصهارُ التَّحَرَّمُ بِجوار أَوْ نَسَبِ ابنُ الأعْرابِيِّ : الأصهارُ التَّحَرَّمُ بِجوار أَوْ نَسَبِ أَو تَزَوَّجٍ يُقَالُ : رَجُلٌ مُصْهِرٌ إِذَا كَانَ له تحرَمُّ مِنْ ذلك ، قبال : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِهْرا ﴾ مِنْ ذلك ، قبال : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبا وَصِهْرا ﴾ [الفوقان / 36] والصَّهْرُ إِذَابةُ الشَّحْمِ قال : ﴿ يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ ﴾ [الحج / ٢٠] والصَّهبَارَةُ مِنا ذابَ منه وقبال أغسرابي " : لأصهرنَك بيميني مَرَّةً ، أي لأذيبنَك .

صوب: الصَّوابُ يُقَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، احَدُهُما : باعْتبَارِ الشيء في نفسه فَيْقَالُ : هذا صوابٌ إذا كانَ في نفسه مَحْمُودًا ومَرْضيًا بحسب مُقْتضَى العَقْلِ والشَّرْعِ نحو تُولِكَ : بحسب مُقْتضَى العَقْلِ والشَّرْعِ نحو تُولِكَ : تَحَرِّى الْعَدْلِ صَوابٌ والكَّرَمُ صوابٌ . والكَرَمُ صوابٌ . والكَرَمُ صوابٌ . المقصود إذا أدرك المقصود بحسب ما يقصده فيقالُ : أصاب كذا أي وجد ما طلكب كقولك : أصابه السَّهم وذلك على أضرب ، الأولُ : أنْ يَقْصد ما يَحْسُنُ قَصد ما التَّامُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ يَحْسُنُ قَصد ما التَّامُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ يَحْسُنُ قَصد أَن يَقْعدُهُ وذلك هو الصَّوابُ التَّامُ المَّامُ السَّهم أَن اللَّم المَّامُ السَّهم أَن اللَّه السَّهم أَن اللَّه السَّهم أَن المَوْلِ اللَّه السَّهم أَن اللَّه السَّهم أَن اللَّه اللَّه السَّهم أَن اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ ال

قيلَ : هو السَّحَابُ وقيلَ : هـ و المَطَرُ

وَتُسْمِيَّتُهُ بِهِ كَتَسْمِيتِهِ بِالسَّحَابِ وَأَصَابُ السَّهُمُ

إذا وصَلَ إِلَى المُرْمَى بالصَّواب ، وَالمُصيبَةُ

أَصْلُهَا فِي الرَّمْيَة ثم اخْتَصَّتْ بالنَّاثِبَة نحو :

﴿ أَوْ لَمَّا أَصَابِتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مَثْلَيْهَا ﴾

[آل عمران / ١٦٥] ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ

مُصِيبَةً ﴾ [ النساء / ٦٢ ] ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يَوْمَ

التَقَى الجَمْعَان ﴾ [ آل عمران / ١٦٦ ] ﴿ وَمَا

أصابَكُم من مُصيبة فَبما كَسَبَت أيديكُم ﴾

[الشورى / ٣٠] وأصاب جاء في النخير

وَالشَّرُّ قَالَ : ﴿ إِنْ تُصبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِنْ

المَحْمُودُ به الإنسانُ . والـ ثاني : أن يقصد ما يحسنُ فعلهُ فَيَتَأتَّى منه غَيرهُ ؛ لتَقديره بعد اجتهاده أنَّهُ صَوابٌ وذلك هو المراد بقوله عليه السلامُ: « كُلُّ مُجْنَهد مُصيبٌ » ورُوى المُجْتَهِدُ مُصيبٌ وإنْ أَخْطًا فَهذا له أَجْرٍ (١) كما روًى ﴿ مِن اجْتَهَدَ فأصابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجِرٌ ۗ (٢) والثالثُ : أَنْ يقْصدَ صَواباً فَيَتَأْتَى منه خطأً ؛ لعَارض من خَارَج نحو من يقصد رَمْي صيد فاصاب إنسأنا فهـذا مَعْذُورٌ . والرَّابعُ : أنْ يـقْصدَ مَـا يقْبُحُ فَعْلُهُ وَلَكُنْ يَسْقَعُ منه خلافٌ مَا يَقْسَصَدُهُ فَيُسْقَالُ أَخْطَأُ فِي قَصده وأصابَ الذي قَصدة أي وَجَدَهُ، والصُّوبُ الإصَابَةُ يُقال : صَابَهُ وأَصَابَهُ ، وَجُعلَ الصَّوبُ لنُزُول المَطَر إذا كانَ بقَدْر ما يَنْقَعُ وإلَى هذا القَدْر منَ الـمَطَر أشارَ بقوله : ﴿ وَأَنزلنا مِنَ السَّمَاءُ مَاءً بِقَدَر ﴾ [المؤمنون / ١٨] قال الشاعرُ:

فَسَقَى دِيَارِكِ غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَهْمِى والصَّيْبُ السَّحَابُ المُختَصُّ بِالصَّوْبِ وهو فَيعِلٌ مِنْ صَابَ يَصُوبُ قال الشَّاعرُ : \* فَكَأَنَّمَا صَابَتْ عليه سَحَابَةٌ \*

وقولهُ : ﴿ أَوْ كُصِّيبٌ ﴾ [ البقرة / ١١٩ ]

تُصبكَ مُصيبةً ﴾ [ التوبة / ٥٠ ] ﴿ وَلَتَنْ أَصَابَكُمْ فَصْلًا من الله ﴾ [ النساء / ٧٣ ] ﴿ يصيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور / ٤٣] ﴿ فَإِذَا أَصِابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده ﴾ [ الروم / ٤٨ ] قسال بعضهم : الإصابةُ في الْخَير اعْتِبَاراً بالصُّوبِ أَيْ بالْمَطَرِ وفي الشُّرُّ اعْتَبَارًا بإصَابَة السُّهُم ، وكـالاهُمَا يَرْجِعاَنِ إِلَى أَصْلِ . صُوت: الصَّوْتُ هو الهَواءُ المُنْضَغِطُ عَنْ قَرْعٍ جِسْمَيْنِ وذلك ضَرِّبانِ : صَوْتُ مُجَرَّدُ عَنْ تَنْفُس بشيء كالصّوت المُمتد ، وتَنفُسُ بصوت مَا وَالمُتنَفَّسُ ضَرِبان : غَيْرُ اختياري كما يكونُ منَ الحِمَادَات ومنَ الحَسيَوانَات ، واختياري كما يكون من الإنسان وذلك ضرْبان: ضرب باليد كصوت العُود ومَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَضَرْبُ بِالْفَمِ . والذي بالفَم ضربان : نُطْقٌ وَغَيْرُ نُطْقٍ ، وَغَيْرُ النُّطْقِ كَصَوْتِ النَّايِ ،

<sup>(</sup>۱ ، ۲ ) عن عمرو بن العاص أن النبي على قال : الإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والمداري ومسلم . قلت : أما قوله : « المجتهد مصيب » فلم يثبت عن النبي على .

والنُّطْقُ منه إما مُفْـرَدٌ منَ الكلام وَإِمَّا مُـركَّبٌ كأحَد الأنواع من الكلام ، قال : ﴿ وَخَشَعَت الأصُواتُ للرَّحْمن فَلا تَسسْمَعُ إلا هَمْسًا ﴾ [طه/ ١٠٨] وقال: ﴿ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَات لَصَوْتُ الْحَميرِ ﴾ [ لقسمان / ١٩ ] ﴿ لاَ تَرْفَعُوا أصواتكُمْ فَوق صوت النَّبيُّ ﴾ [الحجرات / ٢] وتخصيصُ الصُّون بالنَّهُي؛ لكَوْنه أَعَـم منَ النُّطْقِ والكلام ، وَيَجُسُورُ أَنه خَصَّهُ ؛ لأنَّ المكْرُوهَ رَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَه لا رَفْعُ الكلام ، ورَجُلٌ صَيَّتٌ شَديدُ الصَّوْت وصائتٌ صائحٌ ، والصِّيتُ خُصٌّ بالذُّكر الحسن وإن كَانَ فِي الأصْلِ انْتشَـارَ الصَّوْتِ والإنْصاتُ هو الاستِ ماعُ إليه مع تَرْكِ الكلام قال : ﴿ وَإِذَا قُرِيُّ القُرْآنُ فَاسْتَمْعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الأعراف/ ٢٠٤] وقال بعضهم: يُقالُ للرْجابة : إنْصاتٌ وليسَ ذلك بشيء ، فإنَّ الإجابة تكون بعد الإنصات وإن استُعمل فيه فذلك حَثٌّ عَلَى الاستماع لتَمكُّن الإجابة .

صاح : الصَّيْحَةُ رَفْعُ الصَّوْتِ قال : ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلاً صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [ يسس / ٢٩] كانَتُ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ [ يسس / ٢٩] أي النَّفْخَ في الصَّوْرِ وأصَلُه تَشْقِيقُ الصَّوْتِ مِنْ قولهمْ : انْصاحَ الخَشَبُ أو النَّوْبُ إِذَا انْشَقَ فَسُمِعَ منه صَوْتٌ وصِيحَ القوبُ كذلك ، ويُقالُ: بأرض فُلان شَجَرٌ قد صاح إذا طَالَ ، فَتَبيَّنَ لِلنَاظِر لِطُولِه ودَلَّ عَلَى نفسه دَلالةُ الصَابِحَ عَلَى نفسه دَلالةُ الصَابِحَ عَلَى نفسه دَلالةً الصَيْحَةُ قد تُفْنِعُ عَبْرَ بها عن الفزع في قوله : الصَيْحَةُ قد تُفْزِعُ عَبْرَ بها عن الفزع في قوله :

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ [ الحجر / ٢٧ ] والصائحة صَيْحةُ المَناحَة ويُقالُ : ما يَنْتَظِرُ إِلاَ مِشْلَ صَيْحة الحُبْلَى أَى شَرا يُعاجِلُهُمْ، والصَّيْحَانِيُّ ضَرْبٌ مِنَ التّمر .

صيد: الصيُّـدُ مَصْدرُ صادَ وهو تَنَاوُلُ ما يُظْفَرُ به مـمّا كانَ مُمْتَنعـا ، وفى الشّرْع تَناوُلُ الحيوانات المُمتنعَة ما لم يكُن مَملُوكا والمُتناوَلُ منه ما كان حَلالًا وقد يُسَمَّى الصَّيدُ صَيْداً بقوله : ﴿ أُحلُّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْرِ ﴾ [المائدة / ٩٦] أي اصطياد ما في البَحر، وأما قولهُ : ﴿ لاَ تَقْتُـلُوا الصَّيدَ وَأَنْـتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة / ٩٥] وقــوله : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ مُحلِّى الصَّيْد وأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [ المائدة / ١] فإنَّ الصَّيْدَ في هذه المواضع مُخْتَصُّ بما يُؤْكَلُ لحمه فيما قال الفقهاء بدلالة ما روى : الْحَمْسَةُ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ في الحلِّ وَالحَرَم : الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ وِالْفَأْرَةُ وَاللَّذُنْبُ وِالْكَلْبُ العَقُــورُ ۗ والأصيَّدُ مَنْ في عُنقُه مَــيْلٌ ، وجُعلَ مَثَلاً لِلمَتَكَبِّرِ . وَالصَّيْدَانِ بِرامُ الأحْجارِ، قال:

\* وسُود منَ الصَّيْدَانَ فيها مَذَانِبُ \* وقيلَ له صَّادٌ ، قال :

\* رَأَيْتُ قُدُورَ الصَّادِ حَوْلَ بَيُوتِنَا \* وقيل في قبوله تعالى : ﴿ ص وَالْقُرْآنِ ﴾ [ص / ١] هوَ الحَرُوفُ وقيلَ تَلَقّهُ بالقَبُولِ مَنْ صادَيْتُ كذا والله أعلم .

صور : الصُّورَةُ ما يُنتَقَشُ به الأعيانُ ويَتَمينزُ بها غَيرُها وذلك ضَرْبان ، أحدهُما :

افَصرْهُنَّ [ البقرة / ٢٦٠ ] أي أملهُنَّ مِنَ

الصُّور أي المَيل ، وقيلَ قَطَّعْهُنَّ صُورَةً

صُورَةً، وقُرِئَ : ﴿ صُرْهُنْ ﴾ وقسيل ذلك لُغتان

يقالُ : صرتهُ وصُرْتُهُ ، وقال بعضهم :

صُرْهُنَّ أَى صِحْ بَهِن ، وذكَـرَ الخَليلُ أَنَّهُ يُقالُ

عُصْفُورٌ صَوَّارٌ وهوَ المُجيبُ إذا دُعَى وَذَكَرَ أَبُو

بكرِ النَّقاش أنه قُرِئَ : ﴿ فَصُرَّهِنَّ ﴾ بضمَّ الصَّاد

وتَشديد الرَّاءِ وفَتْحها مِنَ الصَّرِّ أَى الشَّدّ ،

وقُرئَ : ﴿ فَصُرَّهِنَّ ﴾ منَ الصرير أي الصَّوْت

ومعناه صع بهنَّ . والصَّـوَارُ القَطَيع منَ الغُنَّمَ

اعْتِبَارًا بِالقَطْعِ نَحْوُ الـصُّرْمَةِ وَالقَطْيِعِ وَالفَـرْقَةُ

صير: الصَّيْـرُ: الشُّقُّ وهو المصْـدَرُ ومنه

قُرئ : ﴿ فَصُرُّهنَّ ﴾ وصار إلى كذا انتهى إليه

ومنه صيرُ الباب لمُصيره الذي ينتَسهي إليه في

وسائر الجماعة المُعْتَبر فيها مَعْنَى القَطْع .

مَحْسُوسٌ يُدْرَكُهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ بَـلْ يُدْرِكُهُ ۗ وقولهُ تعــالى : ﴿ فَـخُـٰذُ أَرْبَعَـةٌ منَ الطَّيْسِ الإنْسَانُ وكَــثيــرٌ منَ الحيَــوَان كَصُــورة الإنْسان والفرَس والْحمار بالمُعَايَنة ، والثاني : مَعْقُولٌ يُدْرِكهُ الخاصّةُ دُونَ العامّة كَالصُّورَة الَّتي اخْتُصَّ الإِنْسَانُ بِهَا مِنَ العَقْلِ والرُّويَّة والمعانى التي خُصَّ بها شيءٌ بشيء ، وإلى الصَّورَتُين اشارَ بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ صَوْرُنَاكُمْ ﴾ [الأعسراف / ١١] ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَاحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [ غافــر / ٦٤ ] وقال : ﴿ فَي أَيُّ صُورة ما شاء ركَّبك ﴾ [ الانفطار / ٨] ﴿يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ ﴾ [ آل عمران / ٦ ] وقــال عليــه الســـلام : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته ٥ (١) فالصُورَةُ أرادَ بها ما خُصَّ الإنسانُ بها منَ الهيئة المُدْركة بالبَصر والبَصيرة وَبِهِا فَضَلَّهُ عَلَى كَثيـر منْ خَلْقه ، وَإَضَافَتُه إلى الله سُبحانَه عَلَى سَبيل الملك لا عَلَى سَبيل البَعْضيَّة والتّشبيه ، تعالى عن ذلك ، وذلك عَلَى سَبِيلِ التَشْرِيفِ له كَقُولُه : بَيْتُ الله وَنَاقَةُ الله ونحو ذلك ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ [الحجر / ٢٩] ﴿ وَيَوْمُ يَنْفُخُ فِي الصَّورِ ﴾ [النمل / ٨٧] فقد قيل : هو مثلُ قَرْن يُنفَخُ فيه فَيَجْعَلُ اللهُ سُبْحانَهُ ذلك سببا لعَوْد الصُّورِ والأرواح إلى أجسامها وروى في الخبر: ﴿ إِنَّ الصُّورَ فيهِ صُورَةُ الناسِ كُلُّهُمْ ۗ (٢)

تَنقُّلُه وَتَحَرُّك قال : ﴿ وَإِلَيْه الْمُصِيرُ ﴾ [الشورى / ١٥] وصار عبارةٌ عَن التَّنْقُل من حال إلى حال . صاع: صُواعُ الملك كانَ إنَّاءً يشرَبُ به وَيُكَالُ بِهِ وِيُقَالُ له : الصَّاعُ وَيُذَكِّرُ وَيُؤنَّثُ قَالَ تعالى : ﴿ نَفْقدُ صُواعَ الملك ﴾ [ يوسف / ٧٧] ثم قال : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَخْرُجُهَا ﴾ [ يوسف/ ٧٦ ] ويُعَبَّرُ عَن المكيل باسم ما يكالُ به في قوله: ١ صَاعٌ مِنْ بُرِّ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِير ١

<sup>(</sup>٣) روى البخاري ( ١٥٠٣ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنه ولفظه ﴿ فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعاً من شعير على العبد . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٢٢٧ ) ومسلم ( البر والصلة / ١١٥ ) ، و ( الجنة وصفة نعيمها / ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) قلت : ولا يصح عن النبي ﷺ .

وَقَيْلِ الصَّاعُ بَطْنُ الأرض ، قال :

\* ذَكَرُوا بِكُفَّى لاعب في صاع \*

وقيلَ : بَلَ الصاعُ هُنَا هُو الصاعُ يُلعَبُ به معَ كُرَةً . وتَصَوَّعَ النَّبْتُ والشَّعْـرُ هاَجَ وَتَفَرَّقَ والكَمِىُ يصُوعُ أَقْرَانَهُ أَى يُفَرَّقُهُمْ .

صُوعْ: قُرِئَ : ﴿ صَوْعُ المَلِكِ ﴾ يُذْهَبُ به إلى أنه كانَ مَصُوعًا منَ الذَهَبُ .

صوف: قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَصُوافِها وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حينَ ﴾ وأُوبَارِهَا وأَشْعًارِهَا أَثَاثًا ومَتَاعًا إِلَى حينَ ﴾ [النحل / ٨٠] وأخذ بصوفة قَفَاهُ مَنَى بشعره النابت ، وكَبْشُ صاف وأصوف وصائف كثيسر الصوف . والصوفة قومٌ كانوا يخدمون الكعبة ، فقيل سموا بذلك ؛ لأنهم تشبكوا بها كتسبيك الصوف بما نبّت عليه ، والصوفان نبت أزغب والصوفي قيل : منسوب إلى الصوفة للسبيه الصوف وقيل : منسوب إلى الصوفة الذين كانوا يخدمون الكعبة لاشتغالهم بالعبادة، وقيل منسوب إلى الصوفة من اللغم على ما بالعبادة، وقيل منسوب إلى الصوفان الذي هو نبت لاقتصادهم واقتصارهم في الطّعم على ما يخرى مَحْرى الصّوفان في قيلة الغناء في الغذاء

صيف : الصَّيْفُ الفَصْلُ المُقَابِلُ للشَّاءِ ، قال : ﴿ رِحْلَةَ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ [ قريش /

إ وسُمِّى المطرُ الآتِي في الصَّيْفِ صَيْفاً كما سُمِّى المطرُ الآتِي في الرَّبيع رَبِيعاً. وصافُوا حَصلُوا في الصَّيْف ، وأصافُوا دَخلُوا فيه .

صوم: الصَّوْمُ في الأصْلِ الإمْسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ مَطْعَمًا كانَ أو كلاماً أو مَشْياً، ولذلك قيل للفَرسِ المُمْسِكِ عَنِ السَّيْرِ أو العَلَفِ: صائمٌ قال الشاعرُ:

\* خَيْلٌ صِيامٌ وَأُخْرَى غَيْرُ صائمة \* وقيل للريح الراكدة : صَوْمٌ ولاستواء النهار: صَوْمٌ تَصَوْراً لَوْقُوف الشمسِ في كَبد السماء ، ولذلك قيل : قام قائمُ الظهيرة . والصّوْمُ في الشّرع إمساكُ المكلف بالنّية مِن الخيط الأبيض السّرع إمساكُ المكلف بالنّية مِن الخيط الأبيض إلى الخَيْط الأسود عَن تَناول الأطيبين والاستمناء والاستقاء وقوله : ﴿ إِنّي نَذَرْتُ للرّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ [ مريم / ٢٦] فقد قيل عَني به الإمساكُ عَنِ الكلام بِدَلالة قوله تعالى: ﴿ فَلَن أَكُلُم اليّوم إنسيا ﴾ [ مريم / ٢٦] .

صيص : ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ [الأحزاب/ ٢٦] أى حُصُونِهِمْ وكلُّ مَا يُتَحَصَّنُ به يقالُ لهُ: صيصةٌ وبهذا النَّظَرِ قيل لِقَرْنِ البَّقَرِ : صيصَةٌ وللشَّوْكَةِ التي يُقَاتِلُ بها الدِّيكُ : صيصةٌ ، واللهُ أعْلمُ .

كَتَشْبِيهِهُ بِالنَّارِ فِي كَثْرَةَ حَرَكَتُهَا .

ضحك: الضَّحكُ انبساطُ الوَجه وَتَكَشُّرُ الأسنان من سُرُور النَّفْس وَلظُهُور الأسنَّان عنْدُهُ سمَّيتُ مُقَدِّمَاتُ الأسنَّانِ الضَّوَاحِكَ . وَاسْتُعِيرَ الضَّحِكُ لِلسُّخْرِيَةِ وقيلَ : ضَحَكَّتُ منه وَرَجُلٌ ضُحَكَةٌ يضحَكُ منَ النَّاسِ وَضُحْكَةٌ لَمَنْ يُضحَكُ منه ، قـــال : ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحُكُونَ ﴾ [النجم / ٦٠] وَيُسْتَعْمَلُ في السُّرُورِ الْمُجَرَّدُ الْحَبَلُ، وقولُ الشاعرِ في صفَة رَوْضَة : نحوُ: ﴿ مُسْفَرَةٌ ضَاحِكَةٌ ﴾ [عـبس/ ٣٨، ٣٩] ﴿ فَلْيَضْ حَكُوا قَلْيلاً ﴾ [النوبة / ٨٢] ﴿فَتَيسُمُ ضَاحِكاً ﴾ [ النمل / ١٩ ] قال الشاعر :

> يضحكُ الضَّبْعُ لقَتْلَى هُذَيْل وتركى الذنب كها تستهل وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُّبِ الْمَجَرَّدِ تَارَةً وَمِنْ هَذَا الْمُحكَّتُهُ.

ضبع: ﴿ وَالْعَادِياتِ ضَبْحًا ﴾ [ العاديات/ | المعنى قَصَدَ مَنْ قَالَ : الضَّحكُ يَخْتَصُّ ١] قيلَ : الضَّبْحُ صَوْتُ أَنْفَاسِ الفَرَسِ تَشْبِيها الإنسَانِ وليسَ يُوجَدُ في غيره منَ الحَيُوان ، بالضُّباح وهو صَوْتُ الضَّعْلَبِ ، وقسيل : هو | قال : ولهذا المَعْنَى قال : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ حَفَيفُ العَدُو وقَـدُ يقال ذلك للْعَدُو ، وقيل : ﴿ وَأَبِّكُى﴾ [ الـنجــم / ٤٣ ] ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَـائمَةٌ الضَّبحُ كالضَّبْعِ وهو مَـدُّ الضَّبْعِ في العَـدُو، ﴿ فَضَحَكَتْ ﴾ [ هود / ٧١ ] وضَـحكُهَا كـَانَ وقـيل : أصْلُهُ إحْرَاقُ العُـودِ وشَبَّهَ عَـدْوَهُ بِهِ اللتَّعَـجُّب بدَلالة قوله : ﴿ أَتَعْجَبِينَ مَنْ أَصْر الله ﴾ [ هود / ٧٣ ] ويدُلُّ على ذلك أيضاً قُولُهُ: ﴿ أَأَلُهُ وَأَنَّا عَجُوزٌ ﴾ [ هود / ٧٢ ] إلى قوله : ﴿ عَجِيبٌ ﴾ وَقُولُ مَنْ قَـال حاضَتْ فَلَيْسَ ذَلَكَ تَفْسِيراً لقوله : ﴿فَضَحَكَتْ ﴾ كما تَصَوَّرُهُ بَعْضُ الْمُقْسرينَ فَقَـالَ ضَحَكَتْ بَعْنى حَاضَتْ وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذلك تَنْصيصًا لحالها وأنَّ الله تعالى جَعلَ ذلك أمَارةً لما بُشَرَت به [المؤمنون / ١١٠] ﴿ إِذَا هُمْ مِنَّا يَضْحِكُونَ ﴾ افحاضت في الوَقْت ؛ ليُعلَم أَنَّ حَمْلَهَا ليسَ [الزخرف / ٤٧] ﴿ تَعْجُبُونَ وَتَضْحَكُونَ ﴾ إَبُنكر إذْ كَانَتَ الْمَرَأَةُ مِا دَامَتْ تحيضُ فإنها

\* يُضاحكُ الشمسَ منها كُوكَبُ شَرَقٌ \* فإنَّهُ شَـبَّهُ تَلأَلُؤُها بالضَّحك ولذلكَ سُمِّي البَرقُ العارضُ ضَاحكًا شَبَه تَلأَلُوها بالضَّحك، والحجَرُ يَبْرُقُ ضَاحِكًا وَسُمِّيَ البَلحُ حينَ يَتَفَتَّقُ ضاحكاً ، وَطَرِيقٌ ضَحُوكٌ وَاضحٌ، 

النَّهَارِ وسُمِّي الوَقْتُ به قال : ﴿ وَٱلشَّمْسِ الْمُتَقَابِلاتَ فإنَّ الْمُتَقَابِلَين هُمَا الشيئان الْمُخْتَلِفَان وَضُحَاَهَا ﴾ [ الشـمس / ١ ] ﴿ إِلاًّ عَشَيَّةً أَوَّ اللَّذَّاتَ وَكُلِّ وَاحِد قُـبَالَةُ الآخَر وَلاَ يَجْتَـمَعَانَ ضُحًاهًا ﴾ [ النازعــــات : ٤٦ ] ﴿وَالصَّحَى اللَّهِ شَيءَ واحــد في وقْت واحــد وذلك أَرْبَعَةُ وَاللَّيْلِ ﴾ [ الضحى / ١ ] ﴿ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴾ [أشياءً : الضِّدَّان كالبَّسيَاض والسّواد، [ النادعات / ٢٩ ] ﴿ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ اللَّهِ وَالْمُتَناقَضَانِ: كالضَّعْفِ وَالنَّصْفَ ، والوُجُودِ ضُحَى﴾ [ طه / ٥٩ ] وضَحَى يَضْحَى تَعَرَّضَ اللَّهِ وَالعَدَم كالبَّـصِرِ والْعَمَى وَالْمُوجِبَّـةُ والسَّالبة في للشـمس . قال : ﴿ وَإِنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فيها وَلاَ ۗ الاخْسِار نحوُ كُلُّ إنسانَ هَهُنَا ، وكيسَ كُلُّ تَضْحَى ﴾ [ طه / ١١٩ ] أي لَكَ أَنْ تَتَـصَـوَّنَ إِنسَانَ هَهُنَا . وكثيرٌ منَ الْمُتكلِّمينَ وأهل اللغَة منْ حَرِّ الشمس وَتَضَحَّى اكلَ ضُحَى كقولكَ: البِعَلُونَ كُلَّ ذلك من الْمُتَضَادَّات ويقُولُ: تَغَدَّى وَالضَّحَاءُ وَالغَذَاءُ لطَعامهما ، وَضَاحِيةُ الضِّدَّان ما لا يَصحُّ اجْتماعُهُ مَا في محل كلِّ شيء ناحيَتُهُ البارزَةُ . وقيلَ للسماء: ﴿ وَاحد. وقيل : الله تعالى لاَ نـدُّ لهُ وَلا ضدُّ الضُّوَاحِي وَلَيْلَةٌ إضْحِيانَةٌ وَضَحْيَاءُ مُضَيَّنَةٌ إضاءَةً ۗ لأنَّ النَّدَ هوَ الاشتراكُ في الجَوْهَر والضَّدُّ ؛ هُو الضَّحَى. والأُضْحِيةُ جَمْعُها أَضاحي وقيلَ الله يَعْتَقبَ السَّينَانِ الْمُتَّنَافِيانِ عَلَى جنس واحد ضَحيةٌ وضَحايا وَاضْحاةٌ واضْحَى وتَسَميُّتُها ۗ واللهُ تَعَـاَلَى مُنْزَهٌ عَنْ انَّ يَكُونَ جَوْهَرًا فَـاذَا لَاّ بذلك في الشَّرْع لقول عليه السلام : ﴿ مَن الصَّدْ لَهُ وَلَا نَدْ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيهم ذَبِعَ قُبْلَ صَلاتنا هذه فَلْيُعَدُ <sup>(١)</sup>.

ضل : قالَ قَدْمً: الضَّدَّان الشيئان اللّذان من ضر : الضُّرُّ سُوءُ الحال إمَّا في نَفْسه لقلة تَحْتَ جنس احد ، ويُناَفى كُلُّ واحد منهُـمَـا العِلْم وَالْفَـضْلِ والعِفْـة ، وإمَّا في بَدَنِهِ لِعَـدَم الآخرَ فَى أَوْصَافَهُ الْخَاصَّةِ ، وَبَيْنَهُمَا أَبْعَدُ البُعْدِ الجَارِحَةِ ونَقْصِ ، وإمَّا في حَالة ظاهرَةٍ مِنْ قلَّة كالسُّواد والْبَيَّاضِ والشُّـرُّ والْخَيْرِ ، وما لم يكُونا السَّال وجاه ، وقـولُهُ : ﴿ فَكَشَـفْنَا مـا به من تَحْتَ جَنْسِ وَاحِدُ لا يُتَقَالُ لَهُ مَا : ضِدَّانِ الصُّرَّةِ [ الْأنبياء/ ٨٤] فهوَ مُحْتَملُ لثلاثَتها ،

ضحى : الضُّحَى انبسَاطُ الشمس وَامْتدَادُ كَالْحَلَاوَةُ وَالْحَرَكَةُ . قَالُوا : والضَّدُّ هُوَ أَحَدُ ضداً ﴾ [ مريم / ٨٢ ] أي مُنَافِينَ لهُمْ .

وقولُّهُ : ﴿ وَإِذَا مُسَّ الإنسَانَ الضُّرُّ ﴾ [يونس/ ١٢] وقولُهُ: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَّا إِلَى ضُرَّ مَسَّهُ ﴾ [ يونس / ١٢ ]

<sup>(</sup>الأضاحي / ٢).

يقالُ : ضَرَّهُ ضُرا جَلَبَ إليه ضُرًّا وقولُه : ﴿ لَنْ اللَّكُونَ مُسْنِدا إلى الفاعل كانهُ قال : لأ يَضُرُوكُمُ إِلاَّ أَذَّى ﴾ [ آل عسران / ١١١] يُضارر، وأنْ يكونَ مَفْعُولاً أي لا يُضارر، يُنبَّهُهُمْ عَلَى قلَّة ما يَنــالهُمْ من جهتهِمْ وَيُؤَمَّنهُم مَنْ ضَرَرَ يَلْحَقُهُمْ نحو : ﴿ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْناً ﴾ [ آل عسمسران / ١٢٠ ] ﴿ وَلَيْسِ بِضَارِّهُمْ شَيْتًا ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] ﴿ وَمَا هُمُ بضَارِينَ به منْ أَحَد إلاَّ بإذن الله السه [ البقرة / ١٠٢ ] وقال تعالى : ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفُعُهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٠٢ ] ﴿يَدْعُو مِنْ دُون الله ما لا يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنْفَعُهُ ﴾ [ الحج / ١٢] وقَدِلُه : ﴿ يَدْعُو لَنْ ضَدُّهُ أَقْرَبُ مَنْ نَفْعه﴾ [ الحج / ١٣ ] فـالأوَّلُ يُعنَـى به الضَّـرّ والنَّفْعُ اللَّذَانِ بِالقَصْدِ والإِرَادَةِ تنبيها أنه لا يَقْصِدُ في ذلك ضَرَا ولا نَفعا ؛ لكُونه جَـماداً . وفي الشاني يُريدُ ما يَتَولَّـدُ منَ الاسْتــعــانة به ومنْ عبادته، لا ما يكونُ منه بقَـصْده ، والضَّـراءُ يُقابِلُ بِالسُّرَّاء والنَّعْماء ، والضرُّ بِالنَّفع، قال : ﴿ وَلَنَنْ أَذَتْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدُ ضَراءً ﴾ [هود/ ١٠] ﴿ وَلا يَمْلكُونَ لانْفُسهم ضَرا وَلا نَفْعا ﴾ [الفسرقان / ٣] ورَجُـلٌ ضريرٌ كنايَـةٌ عُن فَقَـد بَصره وضريرُ الوادي شاطئه الذي ضرّهُ الماءُ ، والضِّرَرُ المُضارُّ وقد ضارَرْتُهُ، قال: ﴿ وَلاَ تُضَارُوهُنَّ ﴾ [الطلاق/٦ ] وقال : ﴿ وَلاَ يُضَارُّ ا كأتب ولا شهيد ﴾[ البقرة/ ٢٨٢ ] يجور أن

بأنْ يُشْغلُ عَنْ صَنْعَتُه ومَعاشه باستدعاء الشهادَته ﴿ لاَ تُضار والدَّهُ بولَدها ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] فَإِذَا قُرَىَّ بِالرَّفِعِ فَلَقُظُّهُ خَـبَرٌ ومـعناهُ أَمْرٌ، وإذا فُتحَ فَاأَمْرٌ ، قال: ﴿ ضَوَاراً لتَعْتَدُوا ﴾ [ البقرة / ٢٣١] والضّرَّةُ أصْلُهَا الفعلَّةُ التي تَضُرُّ وسُمِّي المرْأَتَان تحتَ رَجُل واحد كُلُّ وَاحدة منههما ضَرَّةٌ لاعتقادهم أنها تَضُرُّ بِالْمِرْأَةِ الْأَخْرَى وِلأَجْلِ هذا النَّظر منهم قال النبرُّ عَلِي : ﴿ لاَ تُسْأَلُ الْمَاهُ طَلاقَ أَخْستها لتُكُفي ما في صَحْفَتهَا ١١٠ والضَّرَّاءُ التَّزْويجُ بضَـــرة ، وَرَجُلُ مُـــضَــرٌ ذُو زَوجَـــين فَصَاعِداً. وَآمِراً قُ مُنضِةً لها ضَرِقٌ . والإضرارُ حَمْلُ الإنسان عَلَى مَا يَـضُرُّهُ وهو في التَّعَارف حملُه عَلَى أمْسر يكْرَهُهُ وذلك عَلَى ضربين: أَحَدُهُما : إضْرَارٌ بسَبب خارج كَمَن يُضْرَبُ. أَو بِهَدَّدُ ، حـتى يَفْعَلَ مُنقـاداً ، وَيُؤْخَذُ قَـهْراً فَيُحْمَلُ عَلَى ذلك كما قال: ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ﴾ [ البقرة/ ٢٦] ﴿ ثُمَّ نَضَطَرَّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلَيْظُ﴾ [ لقمان/ ٢٤ ] ، والثاني :

<sup>(</sup>۱) رواه البخساري ( ۲۱٤٠ ، ۲۷۲۳ ) ، ومسلم (النكاح / ٥١ ، ٥١).

بِدَفْعِهَا هَلاكٌ كمنْ غَلَبَ عليه شَهْوَةُ خَمْرِ أَو ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [ الصافات/ قَمار ، وإمَّا بِقَهِر قُوهَ يَنالهُ بِدَفْعِهَا الهَلاكُ كَمِن ١٩٣ ﴿ يَضْرَبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾ [ محمد/ ٢٧ ] اشْتَدَّ به الجُوعُ فَ أَضْطُرٌ إِلَى أَكْلِ مَيْتَةٍ وعَلَى هذا اللهِ وضَرْبُ الأَرْضِ بالمطَرِ وَضَرْبُ الدَّراهِمِ اعْتباراً قولهُ: ﴿ فَمَن اضْطُرٌ غَمْهُ رَبّاغ وَلا عده ﴾ البضرَب المطرَّقَة وقيلَ له : الطَّبْعُ اعْتباراً بتأثير [البقرة/ ١٧٣] ﴿ فَمَن اضْطُرُّ فَي مَخْمَصَةً ﴾ [السَّكَة فيه ، وبذلك شبِّه السَّجيَّةُ وقيلَ لها : [المائدة / ٣] وقال : ﴿ أَمَّنْ يُجَيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا ۗ الضَّرِيبَةُ والطّبيعَةُ . والضَّرَبُ في الأرض دَعاهُ ﴾ [ النمل / ٦٢ ] فهـ و عَامٌّ في كُلِّ ذلك الذَّهابُ فيها هو ضَربُهَا بالأرْجُل ، قال : والضرُوريُّ يقالُ عَلَى ثَلاثَة أَضرُب: أَحَدُهَا: إِما ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فَى الأَرْضِ ﴾ [ النساء/ ١٠١] يكونُ عَلَى طَرِيقِ القَهْرِ وَالْقَسْرِ لا عَلَى الاِخْتِيارِ ﴿ وَقَالُوا لاِخْوَانِهُم إِذَا ضَرَبُوا في الأرْض ﴾ كَالْشَجَر إِذَا حَرَكَتُهُ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةُ ، والثاني : ما [آل عمران / ١٥٦] وقال : ﴿ لَا يَستطيعُونَ لا يَحْصَلُ وُجُودُهُ إلا به نحو : الغذاء الضَّرُوريِّ الضَّرُا في الأرْض ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] ومنه للإنسان في حفظ البَدَن . والشالث : يُقالُ فيما ﴿ فَاضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧] لاَ يَمْكُنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلافه نحو أَنْ يُقَالَ : ﴿ وَضَرَبَ الفَحْلُ النَاقَةَ تَشْبِيهِا بَالضَّرْبِ بِالمطرَّقَةِ الجسمُ الوَاحدُ لا يصحُّ حُصُولُه في مكانين في كمقولكَ طَرَقَمَهَا تَشْبِيمًا بالطّرق بالمطْرقَة ، حالة واحدة بالضرورة . وقديل : الضرَّةُ أَصْلُ اللهُ وضَرَبَ الحَيْمَةُ بضَرْبُ أَوْتَادَهَا بالمَطْرَقَةَ وتَشْبِيهَا الأنْمُلَة وأصلُ الضَّرْع والشَحْمةُ المُتدلَّكِةُ من البالخَيْمة ، قال : ﴿ ضُرِّبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ ﴾ [ ال

شىء، ولتَصورُ اختِ الضرب خُولِفَ بَينَ ﴿ وَضُربَتُ عَلَيْهِمُ المُّسْكَنَةُ ﴾ [ آل عمران/ تَفَاسِيرِهَا كَضَـرْبِ الشيءِ باليَّدِ والعَصا والسَّيْفِ [١١٢] وَمنه استُعِير ﴿ فَضَـرَبْنَا عَلَى آذانهم في ونحُوها قبال : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ۗ الْكَهْفُ سَنِينَ عَدْدًا ﴾ [ السكهف / ١١ ] وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ [ الأنفال / ١٢ ] وقولُه: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنُهُمْ بِسُورٍ ﴾ [ الحديد/ ﴿ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ ﴾ [ محمد / ٤] ﴿ فَقُلْنَا اللهُ ١٣ ] وَضَرْبُ العُدودِ والنَّايُ والبُّدوقِ يكُونُ اضْربُوهُ ببَعْضها ﴾ [ البقرة / ٧٣ ] ﴿ أَنِ اللَّانف اسِ وَضَرْبُ اللَّبِنِ بَعْضِهِ على بَعْضِ

بسَبَب دَاخِل وذلك إمَّا بِقَهْرِ قُـوَّة لَهُ لا يَنالهُ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ [ الأعراف / ١٦٠] عمران / ١١٢ ] أي التَّحَفَتْهُمُ الذَّلْـةُ الْتحاف ضرب : الضَّربُ إيقاعُ شيء على الْخَيامَة بمَنْ ضُرِبَتْ عليه وعلى هذا :

وهو ذِكْـرُ شيء أَثَرُهُ يَظْهَـرُ في غـيْرِهِ ، قـال : | أَظْهَرَ الضَّـرَاعةَ . قَال: ﴿ تَضَرُّعـاً وَخُفْيَةَ ﴾ ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً ﴾ [ النحلُ / ١١٢] [الأنعام / ٦٣] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً ﴾ [ الكهف / ٣٢] [الانعام / ٤٢] ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ﴾ ﴿ ضَبَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [ الروم/ ٢٨] [الأعراف/ ٩٤] أَى يَتَضَرَّعُونَ فَأَدغمَ ﴿ فَلَوْلاَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا للنَّاسَ ﴾ [ الروم / ٥٨ ] ﴿ وَلَمَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام / ٢٤] ضُربَ ابْنُ مَرَيَمَ مَثَلاً ﴾ [ الزخرف / ٥٧ ] والمضارعَةُ أصْلُهَا التّشارُكُ في الضّرَاعَة ثمّ جُرّدً ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً ﴾ [الزخرف/ ٥٨] للمُشَارِكَة وَمنهُ اسْتعارَ النَّحْ ويُّونَ لَفْظَ الفعل ﴿ وَأَضْرُبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [ الكهف / المُضارع. [الزخرف / ٥] وَالْمُضَارَبَةُ ضَرَّبٌ مِنَ الشَّرِكَةِ . | فسهـ و ضَـعـيفٌ ، قَــالُ : ﴿ضَعُّفَ الطَّالبُ وَالْمُضَرَّبَةُ مَا أَكْتُرَ ضَرَّبُهُ بِالخِيـاَطَةِ ، وَالتَّضْرَيبُ ۗ وَالمَّطْلُوبُ ﴾ [ الحج/ ٧٣] والضّعْفُ قد يكُونَ و في الأرض ، والاضطرابُ كـــشــرَةُ الذَّهاب في والضعُّف لُغَــتَان قــال : ﴿وَعَلَمَ أَنَّ فـــيكُمْ الناقة : اسْتَدْعَاءُ ضَرْبِ الفحْلِ إِيَّاهَا .

إليهم تَنَاوَلَ ضَرْعَ أُمِّهِ وقيل منه : ضَرع الرَّجُلُ ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في

بالخَلْط ، وَضَـرْبُ المَثل هو مِنْ ضَـرْبِ الدَّرَاهِمِ الْصَرَاعَةُ ضَعفَ وَذَلٌ فهو ضارِعٌ وضَرِعٌ وتَضَرَعَ

٥٤ ] ﴿ أَفَنَضُوبُ عَنْكُمُ الذَّكُو صَفْحاً ﴾ فَعَفْ: الضَّعفُ خلافُ القرَّة وقد ضَعُفَ التَّحْريضُ كانه حَثٌّ على الضَّرْبِ الذي هو بُعْدٌ اللَّهْ في النَّفْس وَفي البَدَن وفي الحال وقيلَ الضعْفُ الجهات مِنَ الضَّـرْبِ فَي الأرْضِ ، وَاسْتِضْرَابُ الضَّعْفَا﴾ [ الأنف أل/ ٦٦] قال : ﴿ وَنُريدُ أَنْ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا ﴾ [ القصص / ٥] ضرع : الضَّوعُ ضَرعُ النَّاقَةُ والشَّاة اللَّهَ الخَلِيلُ رَحمه الله : الضُّعْفُ بالضم في وغَيْرِهِمَا، وَأَضْرَعَت الشَّاةُ نَزَلَ اللَّبَنُ فَي البِّدَن، وَالضَّعْفُ في العَقْل والرَّأَى ، ومنه ضَرْعَهَا لَقُرْبِ نتـاجها وذلك نحو أتْمَر وَٱلْبَنَ إذا قولهُ تـعالى: ﴿ فَـانٌ كـانَ الَّذِي عَـلَيْـه الْحقُّ كَثُر تمْرُهُ وَلَبَنُه وشاةٌ ضَرِيعٌ عَظِيمةُ الضرْع ، وأما السَفيها أوْ ضَميفاً ﴾ [ البقـرة َ / ٢٨٢] وَجَمْعُ قوله : ﴿ لَيْسَ لَـهُمْ طَعَـامٌ إِلاَّ مِنْ ضَـرِيعٍ ﴾ الضَّعيف ضِعَافٌ وَضُعَفَاءُ. قال تعالى : ﴿ لَيْسَ [الغاشية / ٦] فقبل: هُو يَسبيسُ الشَّبْرَقُ، عَلَى الضُّعَفَّاء ﴾ [ التوبة / ٩١] واستضعَفْتُه وقـيلَ نَبَاتٌ أَحْـمَرُ مُنْتِـنُ الرِّيحِ يَرْمِي بِهِ البحْـرُ الْ وجَدْتُه ضَـعيفًا ، قالَ: ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مَنَ وكَيْفَما كان فإشارةٌ إلى شيء مُنْكُر . وضرَعَ الرِّجَال والنساء والولدان ﴾ [ النساء/ ٧٥ ]

(١) [ حسن ]

اسْتَضْعَفُوني ﴾ [ الأعسراف/ ١٥٠ ] وقُسوبلَ الحاجاته التي يستَغني عنها المَلأ الأعْلى، وقولهُ: بالاسْتَكْبَار في قوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا اللهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعيفاً ﴾ [النساء / للذينَ اسْتَكَبَرُوا ﴾ [ سبأ / ٣٣ ] وقولهُ: ﴿ هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد ضَعْف قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد قُوَّة ضَعْفا ﴾ [الروم/ ٥٤] والثاني غيرُ الأوّل وكذاً الثالثُ فإن قُولَه: ﴿خُلَقَكُمْ مَنْ ضَعْفَ ﴾ [ الروم / ٥٤ ] أى منْ نُطْفَـة أَوْ من تُرَاب والثـــاني : هو الضَّعْفُ المُوجُــودُ في الجَنينِ والطُّفلِ. الثالثُ: الذي بَعْـد الشَّيْـخُوخـة وهو المشارُ إليـه بأرْذَل العُمُر . والقُوَّتان الأُولى هي التي تُجْعَلُ للطَّفل من التَّحرُّك وهدايته واستدْعاء اللَّبن ودَفعُ الآذى عنْ نفْســه بالبُكاء، والقوَّةُ الثانيــةُ هيَ التي بعد البُلوغ ويَدُلُّ عَلَى أنَّ كلَّ واحِد مِنْ قـوله ضَعْف إشارةٌ إلى حـاَلة غير الحـالة الأولى ذكْرُهُ مُنكَرا والمُنكِّرُ متى أُعـيد ذكْرُهُ وأُريدَ به ما تقـدَّم عُرِّف كقولكَ: رأيتُ رجُلاً فِقالَ لِي الرَّجُلُ كذا . ومَتَّى ذُكُو ثَانيـا مُنكَّرًا أُريدَ به غَيْرُ الأَوَّل ولذلك قالَ ابنُ عباس في قوله: ﴿ فإنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرِا﴾ [ الشرح/ ٦٥] ﴿لَنْ يَغْلِبَ عُسرٌ يسرين، (١) وقسولُه : ﴿ وَخُلَـقَ

الأرض ﴾ [النساء/ ٩٧] ﴿ إِنَّ الْقَرِوْمَ الْإِنسَانُ ضَعِيفاً ﴾ [النساء / ٢٨] فضعفُه كثرةُ ٧٦ ] فضعفُ كيْده إنما هــوَ معَ مَنْ صارَ منْ عباد الله المذكورين في قوله : ﴿ إِنَّ عَبَادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ [ الحجر / ٤٢] والضَّعْف هوَ من الأَلفَاظ الْمُتضايفة التي يقْتَضي وُجُودُ أحدهما وجُودَ الآخر كالنَّصْف والزَّوْج،

==رواه الحاكم ( ٢ / ٥٢٨ ) وابن جرير الطبرى (٣/ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ) من طريق الحسن مرسلاً ، قلت: وروى نحوه مرفوعاً مرسلاً عن قتادة قال: ﴿ ذَكُرُ لنا أن رسول الله على بشر اصحابه بهذه الآية فقال: لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله ،، وقد روى موقوفاً فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة يقول: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فسرجاً وإنه لن يغلب عسر يسرين " وقال الحاكم : صح ذلك عن عمر وعلى قال الحافظ : وهو في الموطأ عن عمر لكن من طريق منقطع وأخسرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس ا هـ ورواه ابن مردويه من رواية عطية عن جابر موصولاً وإسناده ضعيف وقال الحمافظ على طريق الحاكم عن عمر المذكور أنفأ: وهنا أصح طرقه .

وهو تركُّبُ قدْرَيْنِ مُتَسَاوِيين ويخْتصُّ بالعدد ، فإذا قـيلَ أَضعـفْتُ الشيءَ وَضَعَفْتُه وضَاعَفْتهُ الضَّعْـفَان إلى واحـد فَيُثَلَّـثُهُمـا نحو ضـعْفَىْ ضَاعَفْتُ أَبْلَغُ مِنْ ضَعَفْتُ ، ولهذا قَرّاً أكثرُهُم: الضِّعَف ﴾ [سبا / ٣٧] وقوله : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْثَالِهَا ﴾ [ الأنعام / ١٦٠] والمُضاعفة على قَضيَّة هذا القول تَقتضى أَنْ يكُونَ عشر أَمثالها، وقيلَ ضَعَفْتُهُ بِالتَّخْفِيفِ ضَعْفًا فَهُو مَضْعُوفٌ، فالضّعفُ مَصدرٌ والضّعفُ اسم كالشيء والشَّىء، فَضعفُ الشيء هو الذي يُثنِّيه ، [٢٧٦] ، وهذا المعنَّى أَخَذهُ الشاعرُ فقالَ : وَمَتِي أُضِيفَ إِلَى عَدَد اقْتَضَى ذلك العَدَد وَمِثْلَهُ نحوُ أَنْ يُـقالَ : ضعْفُ الـعَشَرَة وَضعْفُ المَاثة فذلك عشرُونَ وَمَـائتَانَ بلا خلاف ، وَعَلَى هذا [الأعـراف / ٣٨] فإنهُمْ سَـاُلُوهُ أَنْ يُعَـذَّبُّهُمْ قول الشاعر

جَزَيْنُكَ ضعف السود لمَّا اسْتَكَيْته وما إنْ جَزَاكَ الضِّعْفُ منْ أَحَد قَبْلي

وإذا قيل : أعظه ضعفي واحد فيان ذلك اقْتَـضَى الواحدَ ومـثْلَيْه وذلك ثلاثةٌ لأنّ مـعْناهُ لِتَعْلَمُونَ ﴾ [ الأعـرافَ : ٣٨ ] أي لكُلُّ منهم الواحدُ وَاللَّذَانَ يُزاوجانه وذلك ثَلاَثةٌ ، هذا إذا الصَّعْفُ مَا لَكُمْ منَ الْعَذَابِ ، وقيلَ أَى لكُلّ كانَ الضَّعْفُ مُضافاً ، فأمَّا إذا لم يكن مُضافاً منهم ومنكُمْ ضعْفُ ما يرَى الآخرُ فإنَّ منَ فَقُلْتَ الضَّعْفينِ فإن ذلك يَجْرِي مَجْرَى الزَّوْجَيْنِ العَــذَابِ ظاهِراً وباطِــناً وكلُّ يُدْرِكُ مِنَ الآخَــرِ في أنْ كلُّ واحد منهما يُزاوجُ الآخرَ فَيَــقْتَضي الظاهرَ دُون الباطن فَيــقدَّرُ أنْ ليسَ له العذابُ ذَلِكَ اثْنَيْنِ لأَنَّ كلَّ واحدِ منهما يُضاعِفُ الآخرَ الباطنُ .

فَلا يَخْرُجَان عَنْ الاثْنين بخلاف ما إذا أُضيفَ ضَمَمْتُ إليه مشلهُ صاعداً . قال بعضُهمْ : الواحد ، وقسولهُ: ﴿ فَأُولِئُكَ لَهُمْ جَزاءُ ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ صَعْفَيْنَ ﴾ [ الأحزاب/ الرَّبَا أَضُعافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران / ١٣٠] ٣٠] ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا ﴾ [ النساء / الفقد قيلَ : أتى باللَّفْظَيْنِ على التَّاكيدِ وقيلَ بل ٤٠] وقال : ﴿ مَنْ جَاءَ بَالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ اللَّضَاعَفَةُ مِنَ الضَّعْفِ لا مِن الضَّعْفِ ، والمعنَّى ما يَعُدُّونَهُ ضعفاً فهو ضعف أي نَقْص كقوله: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رِباً لَيَسرِبُو فِي أَمْوال النَّاسِ فَلا أَ أ يَرْبُو عنْدَ الله ﴾ [الروم / ٣٩] وكقوله: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَّقَاتِ ﴾ [ البقرة /

\* زيادة شيب وهي نقص زيادتي \* وقوله : ﴿ فَأَتُّهُمْ عَذَابًا ضَعْفًا منَ النَّارِ ﴾ عَذَابًا بضَلاَلهمْ ، وعَذَابًا بإضلالهمْ كما أشارَ إليه بـقوله : ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً يُومَ القيامة وَمن أوزار الَّذينَ يُضلُّونَهُمْ ﴾ [النحل/ ٢٥ ] وقسولهُ : ﴿ لَكُمْلُ صَعْفٌ وَلَكُنْ لَأَ

الْمَخـتَلطةُ التي لاَ يَتَـبَيَّنُ حَـقائقُـهاَ . ﴿ قَـالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذي شَيَّـبَكَ مَنهاَ ؟ فـقالَ : أخلاط من الأحلام .

وجَمْعُهُ أَضْغَانٌ ، قال: ﴿ أَنْ لَنْ يُخْسِرِجَ اللَّهُ ۗ لَفُظُ الضَّلال ممَّنْ يكُونُ منه خَطَأْ مَا ولذلك والاضّغَانُ الاشْتِمَالُ بِالشُّوبِ وبالسُّلاحِ النَّهِي ﷺ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى ﴾

ضل : الضَّلالُ العُدُولُ عَن الطَّريق المُسْتَقيم وَيُضَادُّهُ السهدايةُ ، قال تعالى : ﴿فَمَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لنَفْسه وَمَنْ ضَلَّ فإنَّمَا يَضلُّ عَلَيْهَا﴾ [ يونس / ١٠٨ ] ويُقالُ الـضّلالُ لكُلِّ عُدُول عَن المُنْهَج عَــمْداً كانَ أو سهــواً ، يَسيراً كانَ أَو كَشيراً ، فإنَّ الطّريق الْمُشَـقيمَ الذي هُوَ الْمُرْتَضَى صَعْبٌ جداً قال النبيُّ عَلَيْ : «اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا اللهِ اللهِ وقال بعضُ الحكماء : كَوْنْنَا السلامُ: ﴿وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ [ الشعراء / ٢٠] مُصيبينَ منْ وَجُـه وكَوْنُنا ضالِّينَ منْ وُجُـوه كثيرة، فإِنَّ الإسْتِقَامَةَ وَالصَّوَابَ يَحْرَى مَجْرَى ۗ إِحْدَاهُما ﴾ [البقرة / ٢٨٢] أي تنسَى وَذلك الْمَقَرْطِسِ مِنَ المَرْمَى وَمَا عَدَاهُ مِنَ الجَوَانِبِ كَلُّهَا

ضغث: الضَّغْثُ قَبْضَةُ رَيْحَان أو حشيش ضَلالٌ . ولما قُلْنَا : رُوىَ عَنْ بَعْض الصالحينَ أو قُضْبان وَجَمْعُهُ أَضْعَاثٌ ، قال : ﴿ وَخُذْ بِيَدكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ : يا رَسول ضَغْمًا ﴾ [ ص / ٤٤ ] وبه شُــبِّـه الأحـــلامُ الله، يُروَى أنَّكَ قُلْتَ « شَــيَّـبَتني سُــورَةُ هُود أَضْغَاثُ أَحْلاَم ﴾ [ يوسف / ٤٤ ] حـزَمُ إقولهُ: ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمَرْتَ ﴾ (٢) ، وإذا كانَ الضلالُ تَرْكَ الطّريقِ المستُقيم عمداً كانَ ضُغُنَ: الضُّغْنُ وَالضُّغْنُ الحِقْدُ الشَّدِيدُ الوسَهُوا، قليلا كَانَ أو كَثيراً، صَحَّ أنْ يُسْتَعْمَلَ أَضْغَانَهُمْ ﴾ [ محمد / ٢٩ ] وبه شُبِّهَ الناقةُ النُّسبَ الضَّلالُ إلى الأنبياء وإلى الكُفَّار ، وإنْ فَـقَـالُوا ۚ : ذَاتُ ضَغْنِ ، وقَنــاةٌ ضَغِنَةٌ عَــوْجَـاءُ ۗ كَانَ بَينَ الضَّلالَين بَوْنٌ بَعِيدٌ ، ألا تَرَى أنه قال [الضحى /٧] أي غَيرَ مُهْتَد لما سيقَ إليْكَ منَ النُّبُوَّةَ . وقال فيَ يَعْقُوبَ ﴿ إِنَّكَ لَفَى ضَلَالُكَ الْقَديم ﴾ [يوسف/ ٩٥] وقال أولادُهُ : ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفَى ضَلاَل مُبين ﴾ [ يوسف / ٨ ] إشارةً إلى شَغَفه بيُوسُفُ وَشُوقه إليه وكذلك : ﴿ قَلْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاها في ضَلال مُبِين ﴾ [يوسف/ ٣٠] وقال عن موسى عليه تَنبيهٌ أَنَّ ذلك منه سَهُوٌ ، وقولُهُ : ﴿ أَنْ تَضَلَّ من النّسيان الموضّوع عَن الإنسَان .

<sup>(</sup>١) تقدم .

وَالضَّلالُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَرْبان : ضَلالٌ فِي وَجْهِين : إمَّا بِأَنْ يَضِلُّ عَنْكَ الشيءُ كقولكَ: العُلوم السُّظَرِيَّة كَالْضَلال في مَعْسِرِفَة الله الصَّلَاتُ البَعيسِرَ أَى ضَلَّ عَنِّي وَإِمَّا أَنْ تَحْكُمَ بقوله : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللهِ وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله ﴿ وَالضَّرْبُ الثاني : أَنْ يَكُونَ الإِضْلالُ سَبَبًا وَالْمَوْمِ الآخرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعَيْدًا ﴾ [ النساء/ اللضَّلالِ وهــو أَنْ يُزَيِّنَ للإنسانِ الباطِــلُ لِيَضِلَّ ١٣٦] وضَلَالٌ في الْعُلُوم العَلَيَّة كَمَعْرِفَة الكَقُولِه : ﴿ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ أَنْ يُضلُوكَ﴾ الأحكام الشَّرْعِيَّةِ التي هي العباداتُ ، والضَّلال [النساء / ١١٣] ﴿ وَمَا يُضلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ البَعِيد إِشَارَةٌ إِلَى مَا هُو كُفُرٌ كَقُولُهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ۗ [ آل عـمـران / ٦٩ ] أي يَتـحَـرَّوْنَ أفعالاً منَ قُولُه : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ ﴾ وَقُولُه ٪ ﴿ إِنَّ النَّفْصَـدُونَ بِهَا أَنْ تَصِلَّ فلا يَحْـصُل مِنْ فِعْلِهِمْ الذينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبيل اللهُ قَدْ ضَلُّوا اللهَ إلا ما فيه ضَلالُ أنْفُسهمْ وقالَ عَن ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ [ النساء / ١٦٧ ] وكقوله: الشيطان : ﴿ وَلَأْضَلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّينَهُمْ ﴾ ﴿ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالَ الْبَعِيدِ ﴾ [سبأ / ٨] أي [النساء/ ١١٩] وقالَ في الشَّيْطان : ﴿ وَلَقَدْ في عُقوبةِ الصَّلالِ البَّعيدِ ، وعَلَى ذلك قولهُ: ﴿ أَضَلَّ مَنْكُمْ جِبِلا كَشِيراً ﴾ [ يـسَ / ٦٢ ] ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَالَ كُبِيرٍ ﴾ [الملك / ٩] ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً ﴾ ﴿ قَدْ ضَلُّوا مَنْ قَبْلُ وَأَضَّلُّوا كُشِيراً وَضَلُّوا عَنْ [النساء / ٦٠] ﴿ وَلا تَتَّبَع الْهَوَى فَيُضلُّكَ عَن سَوَاء السَّبيل ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] وقولهُ : ﴿ أَعْذَا اللهِ ﴾ [ ص / ٢٦ ] وإضْلالُ اللهَ تعالى صَلَلْنَا في الأَرْض ﴾ [السجدة / ١٠] كنايةٌ عَن اللإنسَانَ عَلَى أحد وَجْهَينِ : أحدُهُمَّا : أَنْ الموتِ وَاسْتِحالَةِ البَدنِ . وقولهُ : ﴿ وَلاَ الْ يَكُونَ سَبِبُهُ الضَّلالَ وهو أَنْ يَضِلُّ الإِنسانُ الضَّالِّينَ ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] فقد قيل : عنى النَّهُ عليه بذلك في الدُّنيَّا وَيَعْدلَ به عَنْ بالضَّالِّينَ النَّصارى وَقُولهُ: ﴿ فِي كِتَـابِ لاَ يَضَلُّ الطَّرِيقِ الجَنَّةِ إلى النارِ فِي الآخِرَةِ وذلكَ إضلالٌ رَبِّي وَلاَ يَنْسِي ﴾ [طه / ٥٢] أي لا يُضِللُ عَنْ هُو حَقٌّ وَعَدْلٌ ، فالحُكْمُ عَـلَى الضّال بضَلالِه رَبِّي وَلا يَضلُّ رَبِّي عنهُ أَى لا يُغْـفلُهُ ، وقولهُ : ﴿ وَالعُـدُولُ بِـه عنْ طَرِيقِ الجَنَّةِ إلى الـنارِ عَــدْلٌ ﴿ كَيْدَهُمْ فَى تَصْلَيلٍ ﴾ [ الفـيل / ٢] أى في ﴿ وَحَقٌّ ، والنــاني مِنْ إِضَــــلالِ الله هو أنَّ اللهَ باطل وإضْلَال لأنْفُسِّهِمْ . وَالإضْلالُ ضَرَبَانِ، العالى وضَعَ جِبلَّةَ الْإِنْسَانِ عَلَى هَيْنَة إذا راعَى أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ سَبَبُه الضَّلالَ وَذلك عَلَى الطِّيقا محموداً كان أَوْ مَذْمُوماً أَلِفَهُ وَاسْتَطَابَه

وَوَحْدَانيَّته وَمَعْرُفَة النُّبُوة ونَحوهما الْمُشارُ إِلَيهِما السَّلالِه ، وَالضَّلالُ في هَذَيْنِ سَبَبُ الإِضْلال .

كَ الطَّبْعِ الذي يأْبَى عَلَى الناقِلِ ، ولذلك قيل: ٢٣ ] والإضمامَةُ جماعَـةٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ منَ العادَّةُ طَبْعٌ ثان . وهذه القُوَّةُ في الإنْسَان فعْلٌ الكُتُب أو الـرَّيْحَـان أو نحــو ذلك ، وَأَسَـدٌ إلهيٌّ ، وإذا كانَّ كـذلك وقد ذُكِرَ في غَـيْرَ هَذَا الصَّمْ ضَمَّ وَضُماضِمٌ يَضُمُّ الشَّيءَ إلى نفسه . المَوْضِعِ أَنَّ كُلَّ شيء يكُونُ سَبَبًا في وُتُوعَ فِعْلِ وقيلَ : بَلْ هُوَ الْمُجْتَمِعُ الْخَلَق ، وَفَرَسٌ سَبَّاقُ صَحَّ نَسْبةُ ذلك الفِعْلِ إليه فصحَّ أنْ يُنْسَبِّ الأضاميم إذا سَبَقَ جَمَاعَةً مِنَ الأَفْراسِ دُفعةً ضَلالُ العَبْد إلى الله من هذا الوَجْه فَيُهَالُ : واحدةً. أضلهُ اللهُ لا عَلَى الوَّجْهِ الذي يَتَصَوَّرُهُ الجَهَلَةُ ﴿ ضَمَو : الضَّامِرُ مِنَ الْفَرَسِ الْحَفِيفُ اللَّحْمِ وَلَمَا قُـلْنَاهُ جَعَلَ الإِضْـلاَلَ الْمُنسُوبَ إلى نَفْسه مِنَ الأعـمال لا مِنَ الْهُـزَال ، قال: ﴿ وَعَلَى للْكَافِر وَالسَفَاسِقِ دُونَ الْمُؤْمِنِ بَلُ نَفَى عَنْ نَفْسِهُ ۚ كُلِّ ضَامَرً ﴾ [ الحج / ٢٧ ] يقَـالُ : ضَمَـرَ إضْلالَ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُصْلُّ قَوْمًا ۗ ضُمُوراً وَأَضْطَمَرَ فَهُو مُضْطَمِرٌ. وضَمَّرْتُهُ أَنَا ، بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١٥ ] ﴿ فَلَنْ يُضلُّ اللَّهِ وَالْمِضْمَارُ المُوضِعُ الذي يُضْمَرُ فيه. والضَّميرُ ما أَعْمَالَهُمْ سَيَهْديهم ﴾ [ محمد / ٤] وقال في النَّطوى عليه القلْبُ ويدقُّ علَى الوُّقُوف عليه، الكافرِ والسفَاسِقِ: ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَصْلًا ۗ وَقَدَ تُسَمَّى القُوَّةُ الحَافِظَةُ لذلك ضَمِيراً. أَعْمَالُهُمْ ﴾ [ محمد / ١] ﴿ وما يُضلُّ به إلاًّ الصن: قال: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الفَيْب الْفَاسَقِينَ ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] ﴿ كذلكَ يُضلُّ اللهُ ا الظَّالَمينَ﴾ [ إبراهيم/ ٢٧ ] وعلَى هذا النَحْوِ العِلْقُ مَضِنَّةِ وَمَضِنَّةِ ، وَقُلانٌ ضِنِّي بين أصحابي تَقْليبُ الأَفْ لذة في قوله : ﴿ وَنُقُلِّبُ أَفْلدَتُهُمْ ﴾ أي هُو النَّفيسُ الذي أضن به ، يقالُ : ضَنَنْتُ [الأنعام / ١١٠] وَالْحَـنُّمُ عَلَى الْقَلْبِ فَي قوله: البالشيء ضَنًّا وَضَنَانَةً ، وَقَيلَ: ضَننتُ . ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة / ٧] وزيادَةُ اللهِ ضنك : ﴿ مَعيشةٌ ضَنَّكاً ﴾ [ طه / ١٢٤] الْمَرْضِ في قوْلهِ : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ ۚ أَي ضَيَّقًا وقد ضَنَّكَ عَيْشُهُ ، وَامْرَأَةُ ضنَاكُ، اللهُ مَرَضاً ﴾ [ البقرة / ١٠].

قال : ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكُ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه / التوبة / ٣٠] أي يُشَاكِـلُونَ، وَقـيل أصلُهُ

وْلَزْمَهُ وَتَعَـذُرَ صَرْفُهُ وَانْصِرَافُهُ عنه ويَـصِيرُ ذلك ٢٢] ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيكَ جَنَاحَكَ ﴾ [القصص /

مُكْتَنزَةٌ وَالضُّناكُ الزُّكامُ والمَضْنُوكُ المزْكُومُ.

ضم : الضَّمُّ الجَمعُ بيْنَ الشَّينينِ فَصاعِداً . ﴿ يُضاهُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

الهمنزُ، وقد قُرئَ به ، وَالضَّهْ ياءُ المرأةُ التي لا الله في قال أَضْيافٌ وَضيوفٌ وَضيفانٌ ، قال: تحيضُ وجَمْعُهُ ضُهًى .

قال : ﴿ لاضَيْسِ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلْبُونَ ﴾ [ الحجر / ٦٨ ] ويقالُ: [الشعراء/ ٥٠] ، وقولهُ : ﴿لا يضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ ۗ اسْتَضَفَّتُ فُلاناً فأضاَفني وقــد ضَفْتُهُ ضَيْفاً فأنَا شَيْعًا ﴾ [ آل عمران / ١٢٠ ].

٢٢ ] أَى نَاقَدُ صَدٌّ أَصُلُهُ فُعْلَى فَكُسِرَتُ الضَّادُ الْ وَفَى كَلَامِ بَعْضِهِمْ فَى كُلِّ شَيءٌ يَثْبُتُ بِثُبُوتِهِ للْيَاء ، وقيلَ ليْسَ في كلامهمْ فُعْلَى .

وَأَضَعْتُهُ وَضَيَّعْتُهُ ، قال : ﴿ لا أَضيعُ عَملَ عامل الأسمَاءُ الْمُتضايفَةُ . منْكُمْ ﴾ [ آل عسمران/ ١٩٥] ﴿ إِنَّا لاَ نُضيعً السَّقِيقُ ضِدُّ السَّعَة، ويقَالُ الضَّيقُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملاً ﴾ [ الكهف / ٣٠] ﴿ وَمَا النِضا : وَالضِّيقَةُ يُسْتَعْمَلُ فَيَ الْفَقْر والْبُخْل كَانَ اللهُ لَيُضيعَ إيمانكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٤٣ ] ﴿لا إِوَالغَمِّ ونحو ذلك ، قال : ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ يُضيعُ أَجْرَ المُحْسنينَ ﴾ [ هود / ١١٥ ] وَضَيْعَةُ الْ ذَرْعَا﴾ [ هود / ٧٧] أي عجَـزَ عنهمْ وقال : الرَّجُل عَقَارُهُ الذي يَضيعُ مَا لَمْ يَفتقد وَجَمعُهُ ﴿ وَضَائَقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ [ هـود / ١٢ ] ضِياًعٌ ، وَتَضَيَّعَ الرِّيحُ إذا هَبَّت هُبُوباً يُضَيَّعُ ما ﴿ وَيَضِيقُ صَدْرى ﴾ [ الشعراء / ١٣ ]

ضِفْتُ إلى كذا وأضَفْتُ كذا إلى كذا ، وَضَافَت [التوبة/ ٢٥] ﴿وَضَاقت عليهم أَنْفُسُهُمْ ﴾ الشَّمْسُ للْغُرُوبِ وَتَضيَّفَتْ وَضَافَ السَّهُمُ عَنِ [التوبة / ١١٨] ﴿ وَلاَ تَكُ فَي ضَيْق ممًّا الهدَف وتَضَيَّفَ، وَالضَّيْفُ مَنْ مَالَ إليكَ نَازِلاً يَمْكُرُونَ ﴾ [ النحل/ ١٢٧] كُلُّ ذلك عَـبارَةٌ بكَ ، وَصارَتِ الضِّيافَةُ مُتَعَارَفَةً في القرى عَنِ الْحُزِنِ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا وأَصْلُ الضَّيفِ مَصْدُرٌ ، ولذلك استوى فيه عليهنَّ ﴾ [الطلاق / ٦] يُنطَوى على تَضْييق 

﴿ضَيْف إِبْرَاهِيمُ ﴾ [ الحجر / ٥١ ] ﴿ وَلا ضَير : الضَّيْــرُ المضَرَّةُ يقالُ ضَــارَّهُ وضرَّهُ ، التُخزُونَ في ضَــيْفي ﴾ [ هـــود / ٧٨ ] ﴿ إنَّ ضائفٌ وَضَيْفٌ . وتُستعملُ الإضافة في كلام ضيز : ﴿ تَلُكَ إِذاً قَسْمَةٌ ضِيزًى ﴾ [النجم/ النَّحُوِيِّينَ في اسْمٍ مَجْرُورٍ يُضَمُّ إليه اسمٌ قَبْلَهُ. آخرُ كالأب والابن والأخ والصَّـديق ؛ فإنَّ كلَّ ضيع : ضَاعَ الشيءُ يَضيعُ ضَياعاً ، إذلِكَ يقتَضِي وُجُوده وُجُودَ آخرَ فيُقالُ لهذه

﴿ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] ضيف : أصلُ الضِّيف المَيْلُ ، يقالُ : ﴿ وَضَاقَتْ عليهم الأرض بما رَحُبَت ﴾

كاستعمال الوُسْع في ضدُّه.

الضَّأَن اثْنَيْن ﴾ [ الأنعام / ١٤٣ ] وأضأنَ الرَّجُلُ ﴿ فِأَتِيكُمْ بضِياء ﴾ [ القصص / ٧١ ] وسَمَّى

وَيُقِالُ ضَاءَتِ النارُ وأضاءَت وأضاءَها غَيْـرُها [الأنبياء / ٤٨].

ضَاقَ وأضاقَ فهو مُضيقٌ واستعمالُ ذلك فيه قال: ﴿ فَلَمَّا أَضِاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ [ البقرة / ١٧] ﴿ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهِمْ مَشَوْا فِيهِ ﴾ [ البقرة / ضَأَن َ: الضَّأَنُ مَعَرُوفٌ، قال : ﴿ مِنَ الْأَلْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِذَا كَثُرَ صَأَنَّهُ ، وقيلَ الضَّاثنَةُ وَاحدُ الضَّان . ﴿ وَلَقَدْ الْمُتَدَى بَهَا ضِياءٌ في نحو قوله : ﴿ وَلَقَدْ ضوأ: الضَّوْءُ مَا انْتَشَرَ مِنَ الأجْسَامِ النَّيْرَةِ الْآتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الفُرْقَانَ وَضِياءً وَذَكْراً ﴾

## کتاب الطاء 🎄

طبع: الطبع أنْ تُصور الشّيء بِصُورة ما كَطَبْع السّكّة وَطَبْع الدَّراهِم وهو أعم من الخَتْم وأخص من النَّقْ ، والطَّابِع والخاتم ما يُطْبَع به ويُختَم والطَّابِع فأعل ذلك وقيل للطَّابِع : به ويُختَم والطَّابِع فأعل ذلك وقيل للطَّابِع : طَابِع وذلك كتَسْمية السفعل إلى الآلة نحو : طَابِع ، قال : ﴿ فَطُبِع عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ سيْف قاطع ، قال : ﴿ فَطُبع عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ وألمناف قدون / ٣] ﴿ كَذَلك يَطبع الله عَلَى قُلُوب المُعتدين ﴾ [السروم / ٥٩] وكل المناف قلوب الله على قلوب المُعتدين ﴾ [يونس / ٤٧] وقد تقدَّم الكلام في قوله : ﴿ خَتَم الله عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة / ٧] وبه اعتبر الطبع على قلس بصورة ما إمّا من حَيْث الخلقة وإمّا من حَيْث الخلقة وإمّا من حَيْث الخلقة أغلب ، ولهذا قيل:

\* وَتَأْبَى الطِّباعُ على الناقل \*

وَطَبِيعَةُ النارِ وَطَبِيعَةُ الدَّوَاءِ مَا سَخْرَ اللهُ له مِنْ مِزَاجِهِ . وَطِبْعُ الـــسَيْفُ صَدَوْهُ ودنسهُ وقيلَ: رَجُلٌ طَبِعٌ وقد حَمَلَ بَعْضَهُمْ ﴿ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ النحل / ١٠٨] و﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ المُعْتَدِينَ ﴾ [يونس/ ٤٧] على ذلك ، ومَعْناهُ دَنْسَهُ كَقُولِهِ : ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [ المطففين / ١٤] وقوله: ﴿ أُولِينِكَ الذّينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبِهُمْ ﴾ ﴿ أُولِينِكَ الذّينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبِهُمْ ﴾

[المائدة / ٤١] وقيلَ : طَبَعْتُ المَكيْالَ إِذَا مَلاَّتُهُ وذلك لكوْن الملْء كـالعَلاَمَة المَانِعَة مِنْ تَنَاوُلِ بَعْضِ مَا فيه ، والطَّبْعُ المَطْبُوعُ أَى المَمْلُوءُ قالَ الشاعرُ :

## \* كَزَوايا الطُّبْعِ هَمَّتْ بِالوجَلِ \*

طبق: المُطَابَقَةُ مِنَّ الأسْماء المُتَضايِفَة وهو أَنْ تَجْعَلَ السَّمَّءَ فَوْقَ آخَرَ بِقَدْرِهِ ، وَمنه طابَقْتُ النَّعَلَ ، قال الشاعرُ :

إذا لَاوَذَ الظِّلَ القَصِيرَ بِخُفَّةً وَكَانَ طِبَاقَ الخُفِّ أَوْ قَلَ زَائِداً

ثم يُسْتَعْمَلُ الطِّبَاقُ في السَّيءِ الذي يكُونُ فَوْقَ الآخرِ تَارَةٌ وفَيما يُوافِقُ غَيْرَهُ تَارَةٌ كسائرِ الآشياءِ المَوْضُوعة لمعنيين ، ثم يُسْتَعْمَلُ في الاَشْياءِ المَوْضُوعة لمعنيين ، ثم يُسْتَعْمَلُ في أَحَدهما دُونَ الآخرِ كالكأس والرَّاوية ونحوهما قال : ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَواتَ طَبَاقًا ﴾ قال : ﴿ اللَّكُ ٣ ] أَي بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٌ وقولهُ : ﴿ اللَّكُ ٣ ] أَي بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٌ وقولهُ : ﴿ لَلَكُ إِسَارَةٌ إِلَى أَحْوَالُ يَتَرَقَّي مَنْزِلاً عَنْ مَنْزِل وَذَلك إِسَارَةٌ إِلَى أَحْوَالُ الْإِنْسَانِ مِنْ تَرَقِّيهِ فَي أَحَوالُ شَتَّى في اللَّنْيَا نحوُ ما أَسَارَ إليه بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ نَعْولهِ : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ نَعْولهِ اللَّيْكَ مُ مِنْ نُولِ السَّتَى في اللَّنِيا لَكُلُ جَمَاعَةً وَالْحِسَابِ وَجَوالِ شَتَى في اللَّيْكِ وَلِي اللَّمْرَةِ مِنَ النَّسُورِ والبَعْثِ والْحِسَابِ وَجَوالِ سَتَى في السَّرَاطِ إِلَى حِينِ المُسْتَقِرِ فَي إِحْدَى الدَّارِيْنِ . الصَّرَاطِ إِلَى حِينَ المُسْتَقَرِ فَي إِحْدَى الدَّارِيْنِ . وقَصِيلَ لِكُلُّ جَمَاعَةً مُتَطَابِقَةً : هُمْ في أُمَّ وقَلِي وَقَلِي اللَّورَيْنِ . وقَصِيلَ لِكُلُّ جَمَاعَةً مُتَطَابِقَةً : هُمْ في أُمَّ وقَلَمُ اللَّهُ في أُمَّ وقَلِيلًا إِلَى حَينِ الْمُسْتَقَرِ فَي إِحْدَى الدَّارِيْنِ . وقَصِيلَ لِكُلُّ جَمَاعَةً مُتَطَابِقَةً : هُمْ في أُمَّ

طَبَق، وقيل : الناس طَبقات ، وطابَقته على كذا وتطابقته المشورة وتطابقوا وأطبقوا عليه ومنه جواب يطابق السوال . والمطابقة في المشي كسمشي المقيد، ويقال لما يوضع عليه الفواكه ولما يوضع على رأس الشيء : طبق ولككل فقرة من فقار الظهر طبق لتطابقها ، وطبقته بالسيف اعتبارًا بمطابقة النعل ، وطبق الليل والنهار ساعاته المطابقة ، وأطبق عليه الباب، ورجل عياء طبقا المباقاء لمن انغلق عليه الباب، ورجل عياء طبقت الباب ، ووجل عياء طبقت الباب ، وفعي المنتقب المنابة فعنه الباب ، ونابق عليه الباب ، ورجل عياء والمبقة الباب ، وفعي عليه العابقة المنابقة وقبي عليه الطبق عليه العاب ، وقبي عليه العبي العبي وقبي وقبي المناب في وقبي المنابقة والمنابقة والمنابقة

طحاً: الطَّحْوُ كَالَـدَّحْوِ وهو بَسْطُ الشيءِ وَالذَّهَابُ به، قال: ﴿ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ [ الشمس / ٦] قال الشاعرُ:

\* طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ طَرُوبُ \* أي ذَهَبَ

طرح: السطَّرْحُ إِلْقَاءُ السَّسَى، وإِبْعَادُهُ والطَّرُوحُ المَكَانُ البَعِيدُ ، وَرَأَيْتُهُ مِنْ طَرْحِ أَى بَعْد ، والطَّرْحُ المَطْرُحُ لَقِلَّة الاعْتَداد بَ ، قال : ﴿ اقستُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَا﴾ قال : ﴿ اقستُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضَا﴾ [يوسف/ ٩] .

طرد: السطردُ هسو الإِزْعَاجُ وَالإِبْعَادُ عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِخْفَاف ، يقَالُ طَرَدْتُهُ، قال تسعالى:

﴿ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنَى مِنَ الله إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴾ [هود / ٣٠] ﴿ وَلاَ تَطْرُدُ الّذِينَ ﴾ [الأنعام / ٢٠] ﴿ وَلاَ تَطُرُدُ اللّذِينَ ﴾ [الشعراء / ٢٠] ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ [الشعراء / ١١٤] ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ السِظّالَةُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ السُّلْطَانُ وَطَرَدَهُ وَمَلَانَا اللّهُ عَنْ بَلَده وَأَمَر أَنْ يُطْرَدُ مِنْ مَكَان الله وَمُطَارِدَةُ الا فُران مَدافَعَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضِا ، وَمُطَارَدَةُ الأَفْران مَدافَعَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضِا ، وَالطَّرَادُ السِيءِ مُتَابَعَةُ بَعْضَهِ بَعْضًا .

منْ أَطْرَافَهَا﴾ [ الرعد / ٤١ ] و الطُّرافُ بيتُ أَدَم يُؤْخَذُ طَرَفُهُ ومطْرَفُ الخَزِّ ومُطْرَفٌ مـــــا يُجْعِلُ له طرَفٌ ، وَقَـد أطْرِفْتُ مــالا ، وناقَةٌ طرفةٌ وَمُسْتطرفة : تَرْعى أطرافَ المرْعَى كَالْبَعِيرِ، والطَّريفُ ما يَتَنَاولُهُ ، ومنه قيلَ : والطَّارق ﴾ [ الطارق / ١] قال الشاعر : مالٌ طريفٌ ورَجُلٌ طَريفٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى امْرَأَة، والطُّرْفُ الـفَرَسُ الكريمُ وهـو الذي يُطْرَفُ من حُسنه ، فَالطُّرْفُ فِي الأَصْلُ هُو المُطْرُوفُ أَي المُنظُورُ إليه كَالنَّقْض في معنى المَنقُوض ، وبهذا النَّظر قيل : هو قيدُ النَّواظر فيما يحسنُ حتى شُتَ عليه النَّظرُ .

طرق: الطريقُ السَّبيلُ الذي يُطْرَقُ بالأرْجُل أى يُضْرَبُ ، قال: ﴿ طَرِيقاً في البَحْرِ ﴾ [ طه/ ٧٧ ] وعنه اسْتُعيــرَ كلُّ مَسْلَك يَسْلُكُه الإنسانُ في فعل ، محموداً كانَ أو مذَّمُوما، قال : ﴿وَيَذُهُبُّ الطَّرِيــقَتَكُمُ المُّنْلَى ﴾ [طــه / ٦٣] وقيلَ: طريقةٌ من النَّخْل تشبيها بالطريق في الامتداد والطَّرْقُ في الأصل كـــالضَّرْب إلا أنهُ أخصُّ ؛ لأنه ضربُ تَوَقّع كَـطَرُقِ الحــديدِ بالمطْرَقة ، وَيْتُوسَّعُ فيه تَوسَّعُهُمْ في الضَّرْبِ ، وعنه اسْتُعبِ وَ طَوْقُ الحِصَى للتَّكَهُّنِ ، وَطَوْقُ الدُّوابِّ الماءَ بالأرْجُل حستى تُكَدِّرَهُ حستى سُمِّي المَاءُ الدُّنقُ طرقًا ، وطارَقْتُ النَّعْلَ وَطرقَتُهَا وتشبيهًا بطَرْق النَّعْل في الهِّيثة، قيلَ : طارَقَ بينَ اللَّهُ عَسِين ، وَطَرْقُ الخَواقِي أَن يَرْكبَ

بعضُها بعضًا ، والطّارقُ السالكُ للطّريق ، لكنْ خُصَّ في التّعارُف بالآتي لَيْلاً فقيلَ: طَرَقَ أَهْلَهُ طُرُوقًا ، وَعُبِّرَ عن النَّجم بالطَّارِقِ الاختِصاصِ ظُهُورِهِ باللَّيْلِ، قال: ﴿وَالسَّمَاء \* نحنُ بِنَاتُ طارق \*

وَعن الحـوَادِثِ التـى تأتى لَيْلاً بالطّوارق ، وَطُرِقَ فُلانٌ قُصِدُ لَيْلاً ، قال الشاعرُ : كَأَنِّي أَنَا المطرُّوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرُقْتَ به دُوني وَعَيْنِيَ تَهُمُلُ

وَبَاعْتِبَارُ الضَّرْبِ قَـيلَ : طَرَقَ الفَحْلُ النَّاقةَ وَاطْرَفْتُهَا وَاسْتَطْرِقْتُ فُلانًا فَـحْلاً ، كَفُّـوْلك: ضَرَبَهَا الفَحْلُ وَأَضْرَبْتُهِـا واسْتَضْرَبْتُهُ فَـحْلاً ، وَيُقَالُ للنَّاقة : طَرُوقةٌ ، وَكُنِّي بالطَّرُوقة عن المرأة. وأَطْرَقَ فُلانٌ أغْضَى كَأَنَّهُ صَارَ عَيْنُه طارقًا للأرض أي ضاربًا له كالضّرب بالمطْرَفة وباعْتبار الطّريق ، قيلَ : جاءَت الإبلُ مطاريق أَى جَاءَتْ عَلَى طَرِيق وَاحد ، وَتَطَرُّقَ إِلَى كَذَا نحـوُ تَوَسَّل وَطَرَّقْتُ له جـعلْتُ له طريقًا ، وجَمْعُ الطِّريقِ طُرُقٌ ، وجمعُ طـريقة طرَائقُ ، قال : ﴿ كُنَّا طَرَائقَ قَدَدًا ﴾ [ الجن / ١١ ] إشارةٌ إلى اختلافهم في دَرَجاتهم كقوله : ﴿ هُمْ دَرَجَاتٌ عَنْدَ الله ﴾ [ آل عمران / ١٦٣ ] وَأَطْبَاقُ السَّماء يقالُ لهَا : طرَاثقُ ، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنا فِـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَ ﴾

[المؤمنون / ١٧] ورَجُل مطْرُوقٌ فَسِيه لِينٌ ، واَسْتُرْخاءٌ مِنْ قَوْلُهِمْ : هنو مطْرُوقٌ أَى أَصَابْتهُ حادَثَةٌ لَيَّتَنهُ أَو لأَنهُ مَضْرُوبٌ كَقَوْلِك مقرُوعٌ أَوْ مدُوخٌ أَو لقولِهمْ : نَاقةٌ مطرُوقةٌ تشبيهًا بها في الذَّلَة .

طرى: قال : ﴿ لَحْمًا طَرِيا ﴾ [ النحل / 18 ] أى غَضًا جَدِيدًا مِنَ الطَّرَاءِ والسطَّرَاوَةِ ، يقالُ : طرَّيْتُ كَذَا فَطَرَى ، ومنه المُطَرَّاةُ مِنَ الثَيَابِ ، وَالإطْرَاءُ مسدْحٌ يُجسدَّدُ ذِكْرُهُ وَطَرَّأَ بالهَمْزِ طَلَعَ .

طَس : هُمَا حَرْفانِ وليس مِنْ قـولِه : مطَسُّ وطُسُوسٌ في شيء .

طعم: الطَّعْمُ تَنَاوُلُ العَدَاء ويُسَمَّى ما يُتَنَاوَلُ منه طعْمٌ وطَعامٌ ، قال : ﴿ وَطَعَامُهُ مَنَاعًا لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٩٦ ] قال : وقد اختص بالبُرُ فيما رَوَى أَبُو سعيد: ﴿ أَنَّ النّبِيُّ امْرَ بِصَدَقَة الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ وَلا طَعَامٌ إلا مِنْ غَسُلِينَ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] ﴿ طَعَامًا ذَا غُصَّةً ﴾ [ المزمل / ١٣ ] ﴿ طَعَامُ الأثيمِ ﴾ [الدخان / ٤٤ ] ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ المُسْكِينِ ﴾ [ الحاقة / ٣٦] أَى إطْعامِ المُسْكِينِ ﴾ وقال عمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [ الأحزاب / ٣٥ ] وقال عمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [ الأحزاب / ٣٥ ] وقال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الذيسنَ آمَنُوا وَعَملُوا وَعَلَا وَالْعِلْوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَلَا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَلَا وَالْعِلْوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَملُوا وَعَلَا وَالْعَامِوا وَعَلَوا وَعَلِوا وَعَلَا وَالْعِلَا وَالْعِلْوا وَعَملُوا وَعَلَ

الصَّالحَات جُنَاحٌ فيما طَعمُوا ﴾ [المائدة/ ٩٣] قسيل : وقد يُسْتَعملُ طَعِمتُ في الشَّرابِ كَقُولِهِ: ﴿ مَنْ شُرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمَّ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقال بعْضُهُم : إِنَّمَا قال: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ تنبيها أنه مَحْظُورٌ أَنْ يَتَنَاوَلَ إِلاَّ غَرْفَةً معَ طَعَام كـمــا أنه مَحظُورٌ عليه أن يشَرِّبهُ إلاَّ غَرْفَةٌ فإنَّ المَاءَ قد يُطْعَمُ إذا كَانَ مَع شيء يُمضَّعُ ، ولو قَال وَمَنْ لَمْ يَشْرَبُهُ لَكَانَ يقتضي أَنْ يجُوزَ تَنَّاولُهُ إِذَا كَانَ في طَعام ، فلما قال : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعُمُهُ ﴾ بيَّن أنه لا يُحجُوزُ تَنساوُلُهُ عَلَى كلِّ حَالَ إلا قَدْرَ الْمُسَتَ ثَنَى وَهُو الغَرْفَةُ بِالْيَدُ ، وقُـوْلُ الَّنْبَيِّ ﷺ في زَمْزَمَ : « إِنَّهُ طَعَامُ طُعَم وَشَفَاءُ سُقَّم » فتنبيه منه أنه يُعندُى بخلافَ سائر المياه ، وَاسْتَطْعَمَهُ فَأَطْعَمَهُ ، قال : ﴿ اسْتَطْعَمَا ۖ أَهْلَهَا ﴾ [الكهف/ ٧٧] ﴿وَأَطْعَمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ [الحج/٣٦] ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامُّ [الإنسان/ ٨] ﴿ أَنُطعمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمُهُ ﴾ [ يس / ٤٧] ﴿ الَّذِي أَطْعُمُهُمْ مِنْ جُوعٍ ﴾ [ قريش / ٤] ﴿ وَهُو يُطعمُ وَلا يُطعمُ ﴾ [ الانصام / ١٤] ﴿ وَمَا أُريدُ أَنْ يُطْعمُون ﴾ [الذاريات / ٥٧ ] وقال عليه الصلة والسلام: «إذا استَطْعَمَكُمُ الإمَامُ فَأَطْعِمُوهُ ، (٣) أَى إَذَا اسْتَخْلَفْكُم عِنــد الارْتيـــاح فَلَقَنُوهُ ، وَرَجُلٌ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( الزكاة / ١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البزار بسند صحيح

<sup>(</sup>٣) قلت: وهو من قــول الإمـام على مـوقــوف الا مرفوعا.

كَثِيرُ الإطْعام ، وَمَطْعَمٌ كثيرُ الطُّعْم ، والطُّعْمَةُ النَّبِ السَّجَاوُرُ المَّاء الْحَدُّ وَقَدُولُهُ: ﴿ فَأَهْلَكُوا مَا يُطْعَمُ .

> طعن: الطُّعْنُ الضَّرْبُ بالرُّمْحِ وبالْقَرْنِ وَمَا يجرى مُجْرَاهُما ، وتَطاعَنُوا واطَّعَنُوا واسْتُعيرَ للْوَقِيعَة ، قال : ﴿ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴾ [النساء/ ٤٦] ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [التوبة / ١٢].

> طَفِي : طَغَوْتُ وَطَلِهِ غَيْتُ طَغُوانًا وَطُغْيَانًا وَاطْغَاهُ كذا حَمَلَهُ عَلَى الطُّغْيـان ، وذَلك تَجَاوُزُ الحَدُّ في الْعصْيَان ، قال: ﴿ إِنَّهُ طَغَي ﴾ [طه/ ٢٤] ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْفَى ﴾ [ العلق / ٦] وقَالَ : ﴿ قَالاً رَبُّنَا إِنَّنَا نِخَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَـيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ [ طه / ٤٥ ] ﴿ وَلاَ تَطْغُواْ فيه فَيَحلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبَى ﴾ [طه / ٨١] وَقَالَ تعالى : ﴿ فَخَشَينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ [ الكهف / ٨٠ ] ﴿ في طُغْيَانهم يَعْمهُون﴾ [البقرة / ١٥] ﴿ إِلاَّ طُفْيَانًا كَبِيراً ﴾ [ الإسراء/ ٦٠] ﴿ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرٌّ مَآبٍ ﴾ [ ص / ٥٥ ] ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ [ ق/٢٧] وَالطُّغُوكَى الاسمُّ منه ، قـال: ﴿ كُذَّبِّتُ سُمُودُ بطَغُواها ﴾ [الشمس /١١] تنبيها أنهُم لم يُصَدَّقُوا إِذَا خُوِّقُوا بِعُقُوبِة طُغْيَانِهِمْ . وَقَــــولهُ ﴿هُمْ أَظْلُمُ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيها أَنَّ الطُّغْيِانَ لا يُخَلِّصُ الإنْسَانَ فِيقَدْ كَانَ قَوْمُ نُوحِ أَطْغَى منهم فَأَهْلَكُوا. وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّا لَمَّا

طَاعمٌ حَسَنُ الحَال ، وَمُطْعَمٌ مَرْزُوقٌ ، ومطْعَامٌ | طَغَى المَّاءُ ﴾ [ الحاقة / ١١ ] فَاسْتُعِيرَ الطُّغْيَانُ بِالطَّاغِيَة ﴾ [ الحاقة / ٥ ] فإشارة إلى الطُّوفان المُعَبِّرُ عَنَّه بقوله: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَّاءُ ﴾ [الحاقة/ ١١ ] والطاغـوتُ عَـبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَعَدٍّ وكُلِّ مَعْبُود مِنْ دُونِ اللهِ ويُسْتَعْمَلُ فَـــى الــــواحد وَالْجَمْعِ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ يَكُفُو بِالسَّطَّاغُوتِ ﴾ [البقرة / ٢٥٦] ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنُّوا الطَّاغُوتَ ﴾ [ الزمر/ ١٧] ﴿ أُولْيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧] ﴿ يُرِيدُونَ أَنَّ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ [النساء/ ٦٠] فَعِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَّعَدٌّ ، وَلَمَا تَقَدُّمُ سُمِّي السَّاحرُ والكاهـنُ والماردُ من الجنَّ والصــــارفُ عَنْ طَريق الخَيْر طاغُوتًا وَوَزْنُهُ فيما قيلَ فَعَلُوتٌ نحو جَبَرُوت ومَلكُوتٍ ، وقيلَ: أصَّلُه طَغَوُوتُ ولكن قُلبُ لامُ الفِعل نحـــوُ صاعمةَ وصاقِعَةٌ ثم قُلُبَ الواوُ أَلْفًا لتَحَرُّك وانفتاحٍ ما قَبْلهُ .

طُفُّ: الطَّفيفُ الشيءُ الـنَّزْرُ ومنه الطُّفَافَةُ لما لا يُعْتَدُّ بَه ، وطَفَّفَ الكيْلَ قَلَّلَ نَصيبَ اَلَكيل له في إيفائه واسْتيفائه . قال : ﴿ وَيُلُّ للمُطَفِّفِينَ ﴾ [ المطففين / ١ ] .

طَفْقَ : يُقَالُ : طَفْقَ يَفْعَلُ كَـذا كقولك: أَخَذَ يَفَعلُ كَـذا ويُستَعملُ في الإيجاب دُونَ النَّفْي، لا يُقالُ ما طَفَقَ . قال: ﴿ فَطَفْقَ مَسْحًا بالسُّوق وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ ص/ ٣٣ ] ﴿ وَطَفْقًا يُخْصِفَانَ ﴾ [الأعراف / ٢٢].

يَقع عَلَى الجَمْع ، قال: ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ يَظْهَرُوا﴾ [ النــور / ٣١ ] وقــــد يُجمّعُ عَلَى الله إطفاء نور الله . أَطْفَال. قال : ﴿ وَإِذَا بِلَغَ الْأَطْفَالُ ﴾ [ النور / ٥٩ ] واعْتبَار النُّعُومَة قيلَ : امْرأَةٌ طفْلَةٌ وقد طَفَلَتُ طُفُولَةً وطَفَالةً ، والمطفّلُ منَ الظّبيّة التي معها طفَّلُها، وطَفَلَت الـشمسُ إذا هَمَّتُ بالدُّور وَلَّا يَسْتَمْكن الضَّحُ منَ الأرض قال :

\* وعلى الأرض غَياباتُ الطُّفَل \*

وأما طَفَّلَ إذا أتى طعامًا لـم يُدْعَ إليــه فقـيلَ: إنما هو منْ طَفَلَ النهارُ وهـوَ إِتْيانُهُ في ذلك الوقت ، وقيلَ : هوَ أَنْ يَفْعَلَ فَعْلَ طُفَيْلِ العَرَائس وكان رجلاً مَعْرُوفًا بحُضُور الدَّعَوَات يُسمَّى طُفَيْلاً.

طلل: الطَّلُّ أَضْعَفُ المَطـر وَهُوَ مــالَهُ أَثُرٌ قَلِيلٌ . قال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ﴾ [البقرة / ٢٦٥ ] وَطَلُّ الأرضَ فَهَى مَطْلُولَةٌ وَمنه طُلَّ دَمُ فُلان إذا قَلَّ الاعْتدادُ به ، ويَصـيرُ أثرُهُ كَانَّهُ طَلٌّ ، وَلَما بَينهُما من المُناسَبَة قيلَ لأَثَّرِ الدَّارِ : طَلَلٌ ، وَلِشَخْصِ الرَّجُلِ الْمُتَراثى: طَلَلٌ ، وَأَطَلُّ فُلانٌ أَشْرَفَ طَلَلهُ .

طفع : طَفَتَ النارُ وَأَطْفَأْتُها ، قال: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطَفُّوا نُورَ الله ﴾ [ التوية/ ٣٢ ] ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ ﴾ [ الصف / ٨]

طفل: الطُّفْلُ الولَدُ ما دامَ ناعمًا ، وقد الوالفَرْقُ بَيْنَ المَوْضعَيْنِ أَنَّ في قبوله: ﴿ يُريدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا ﴾ يَقْصِدُونَ إطْفَاءَ نُورِ اللهِ وفـــــى طفلاً﴾ [ غافر / ٦٧ ] ﴿ أَو الطُّفْلِ الَّذيَ نَ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

طلب : الطّلَبُ الفَحْصُ عَنْ وُجُودِ الـشيءِ عَيْنًا كَانَ أَوْ مَعْنِي . قـالَ : ﴿ فَلَنْ تَسْتَطيعَ لَهُ طَلَبًا ﴾ [ الكهف / ٤١ ] وقال : ﴿ ضَعُفَ الطَّالبُ وَالمَطلُوبُ ﴾ [ الحج / ٧٣ ] وأطلبْتُ فُلانَــاً إذا أَسْعَفْتُهُ لما طَلَبَ وإذا أَحْوَجْتَهُ إلـــى الطُّلب ، وأَطْلَبَ الكَلاُّ إذا تَبَاعَدَ حسى احْتَاجَ أَنْ يُطْلَبُ .

طلت: طَالُوتُ اسمٌ أَعْجَميٌ .

طلح: الطَّلْحُ شَجَرٌ ، الواحدةُ طَلْحَةٌ . قال: ﴿ وَطَلَّح مَنْضُود ﴾ [ الواقعة / ٢٩ ] وإبلٌ طلاحيٌّ مَنْسُوبٌ إليه وَطلحةٌ مُشْتَكيَةٌ منْ أَكُلُه. وَالطَّلْحُ وَالطَّلْيحُ المَهْزُولُ المَجْهُودُ ومنه نَاقَةٌ طَليحُ أَسْفَارٍ ، والطِّلاحُ مـنه ، وَقد يُقَابَلُ به الصَّلاَحُ.

طلع: طَلَع الشمسُ طُلوعاً ومَطْلعًا ، قال: ﴿ وَسَبُّحْ بِحَمْد رَبُّكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّمْس ﴾ [ق/ ٣٩] ﴿ حَتَّى مَطلع الْفَجْرِ ﴾ [ القدر / ٥] وَالمَطْلَعُ مَوْضِعُ الطُّلُوعِ ﴿حَنَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الــشَّمْس وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْم ﴾ [الكهف/ ٩٠ ] وَعنه اسْتُميـــرَ طَلعَ عَلَيْنَا فُلانٌ واطَّلعَ ، قَالَ : ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلَّعُونَ ﴾ [ الصافات/ ٥٤] ﴿ فَاطَلَعَ ﴾ [ الصافات / ٥٥] قال : ﴿ فَاطَلَعَ الْمَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ [ غافر/ ٣٧] وقال : ﴿ أَطَلَعَ الْغَيْبَ ﴾ [ مريم / ٧٨ ] ﴿ لَعَلَى أَطَلَعُ إِلَى إِله مُوسَى ﴾ [ القصص / ٣٨] واسْتَطْلَعْتُ رَاّية مُوسَى ﴾ [ القصص / ٣٨] واسْتَطْلَعْتُ رَاّية واطْلَعْتُ عنه غبت واطْلَعْتُ عالَم كسنا ، وطَلَعْتُ عنه غبت والطِّلاعُ ما طَلَعَتْ عليه الشمس والإنسان ، وطَلَيعة الْجَيْشِ أَوَّلُ مَنْ يَظْلُعُ ، وامْرَأَةٌ طُلُعَةٌ وَطَلِيعة الشّمِلُ والْإِنسان ، وطَلَعْتُ الْخُرى، وتَشْبيها واللَّهُ النَّخُلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ الطَّلُوعِ قيلَ : طَلْعُ النَّخْلِ ﴿ لِهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ ﴾ الطَّلُوعِ قيلَ : طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشّياطين ﴾ والمُوتَخُلُ [ الصافات / ٢٥ ] أي ما طَلعَ منها ﴿ وَتَخُلُ اللّهُ النَّخُلِ وَقُوسٌ طِلاَعُ الْكَفَ : مِلْ وَقُوسٌ طَلِاعُ الْكَفَ : مِلْ وَالْكُفَ . مَلْ وَقُوسٌ طِلاَعُ الْكَفَ : مِلْ وَالْكُفَ : مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ عَلَيْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ عَلَيْ وَالْمُ مَا الْكُفَ . مِلْ وَالْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مَا الْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مَا الْمُعْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ الْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مِلْ الْمُعْلَقِ مَا الْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مَا الْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مَا الْكُفَ . مِلْ عَلَيْ مِلْ الْمُعْ مِلْكُونَ مِلْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْلَقِ مِلْ الْمُ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْهُ الْمُعْ مِنْ الْمُولِيْ فِي الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْ الْمُعْ مِلْهُ الْمُؤْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْ الْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مِلْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مِلْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْمُ الْمُ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِلْمُ الْمُ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ مُلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ مِلْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ ال

طلق: أصلُ الطلاقِ التَّخْلِيَةُ مِنَ الوِثَاقِ يُقَالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو يُقالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو يُقالُهُ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُهُ وهو طالِقٌ وَطَلَقْتُهُ وهو اللَّهَ وَطَلَقْتُهُ اللَّهِ وَطَلَقْتُ أَى مُخَلاَةٌ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلاَ تَحلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٠] أى بَعْدُ البَيْنِ ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعَا ﴾ [ البقرة / ٢٣٠] يغنى السزَّوْجَ السئَّانِي . وَانْطَلَقَ فُلاَنٌ إِذَا مَرَّ مُتَخَلِقًا ، وقال تعسالى : ﴿ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ [ القلم/ ٢٣] ﴿ انْطَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ [ المرسلات/ ٢٩] وقيل اللحكال : طَلْقٌ أَى مُطْلَقٌ لا حَظْرَ عليه ، وَعَدا الفَرَسُ طَلْقًا أو طَلْقَيْنِ اعْتِباراً بِتَخْلِية سيله . وَالمُطْلَقُ فِي الأَحْكَامِ مَا لا يقَعُ منه استَيْنَاءٌ ، وَطَلَقَ يَدَهُ وَأَطْلَقَهَا عِبَارَةٌ عَنِ الجُودِ، وَطَلْقَ الوَجْهِ إِذَا لَم يكُنْ كَالِحًا ، وَطَلَقَ السَّيمُ خَلاً مُلْوَجَعُ ، قال الشاعر : ﴿ فَطَلَقَ الوَجْعُ ، قال الشاعر : ﴿ فَطَلَقَ المَا يَعْمُ الْوَجْعُ ، قال الشاعر : ﴿ فَطَلَقَ المَا عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَجْعُ ، قال الشاعر : ﴿ فَطَلَقَ المَا وَطُورًا وَطَوْرًا وُطُورًا مُواجِعُ \*

وَلَيْلَةٌ طَلْقَةٌ لِتَخْلِيةِ الإبلِ لِلْمَاءِ وَقَد اطْلَقَهَا. طم: الطَّمُّ البَحْرُ المَطْمُومُ يُقَالُ له الطَّمُّ والرَّمُّ وَطَمَّ على كذا وسُميَّت القيامَةُ طامَّةً لذلك. قال: ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكُبْرَى ﴾ [ النازعات / ٣٤].

طمث : السطّمْثُ دَمُ الحَيْضِ وَالافْتضَاضُ والطامِثُ الحَسِيْضِ وَالافْتضَاضُ والطامِثُ الحَسائِضُ وطَمِثَ المَرْأَةَ إذا افْتَضَها ، قال : ﴿ لَمْ يَطَمِنْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ ﴾ [الرحمن / ٥٦] ومنه استُعير ما طَمِثَ هذه الرَّوْضَةَ أحَدٌ قَبْلَنَا أي ما افْتَضَها ، وما طَمِث

الناقة جَمَلٌ .

طمس : الطَّمْسُ إِزَالَةُ الأثرِ بالمحوِ ، قال : ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ طُمسَتُ ﴾ [ المرسلات / ٨] ﴿ رَبُّنَا اطْمسْ عَلَى أَمْوالهم ﴾ [ يونس / ٨٨] أى أَزَلْ صُورَتِهَا ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنهم ﴾ [ يــــس/٦٦] أي أزلنا ضواها وصُورَتُهَا كما يُطْمَسُ الأثَرُ ، وقولُهُ : ﴿ مَنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمسَ وُجُوهًا ﴾ [ النساء / ٤٧ ] منهم من قال عَنَ ذلك في الدُّنيَّا وهو أنْ يَصيرَ عَلَى وُجُوهِم الشَّعَرُ فَتَصيرَ صُورَهُمْ كَصُورَة القرَدَةِ والكلابِ ، ومنهم من قال ذلك هو في الآخرة إشارة إلى ما قال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كتَابِهُ وَرَاءَ ظَهْرِه ﴾ [ الانشقاق / ١٠ ] وهو أَنْ تَصِيرَ عُيُونُهُمْ فَى قَفَاهُمْ ، وقيلَ : مَعْنَاهُ يَرُدُّهُمْ عنِ الهِدَايةِ إلى الضَّلالة كـقوله : ﴿وَأَصْلَهُ اللَّهُ عَلَى علم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعه وَقُلبه ﴾ [ الجاثية/ ٢٣ ] وَقُسِيلَ عَنيَ بِالوُجُوِّهِ الْأَعْيَانَ وَالرُّؤْسَاءَ وَمَعْنَاهُ نَجْعَلُ رُؤَسَاءَهُمْ أَذْنَابِكَ وَذَلَكَ أَعْظُمُ سَبُّب البَوارِ .

طَمَع: الطَّمَعُ انْزُوعِ النَّفْسِ إلى الشيءِ شَهْوةً له ، طَمِعْتُ أَطْمَعُ طَمَعًا وَطُماعِيَةٌ فهو طَمعٌ وطامعٌ ، قال : ﴿ إِنَّا نَطَمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا ﴾ [ الشعراء / ٥١] ﴿ أَفْتَطَمعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٥] ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [ الأعراف / ٥٦] ولَمّا كانَ أَكْثُرُ الطَمَعِ مِنْ

أَجْلِ الهَوَى قيل : الطَّمَعُ طَبْعٌ والطَّمَعُ يُدُّنِّسُ الإَهَابَ .

طمن: الطُّمانينة والاطْمئنان السُّكُون بَعْدَ الاَّنْزِعَاجِ ، قال : ﴿ وَلَتَظَمَّنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ﴾ [آل عمران / ١٢٦] ﴿ وَلَكَنَ لَيَظَمَنَ قَلْبِي ﴾ [آل عمران / ٢٦] ﴿ وَلَكَنَ لَيَظَمَنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة / ٢٦٠] ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفُسُ المُطمَئنَة ﴾ [الفسح ر / ٢٧] وهي أنْ لا تَصير أَمَّارة الله تَطمئن اللهُو، وقال تعالى : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القُلُوبُ ﴾ [الرعد / ٢٨] تَنْبَيها أنَّ بمعْرفته تعسالى والإكثار من عبادته يكتسب اطَمئناً فلي النَّفْسِ المَسْتُولُ بقولِه : ﴿ وَلَكَن لِيطَمئنَ قَلْبِي ﴾ البيمان ﴾ [النحل / ٢٠١] وقال : ﴿ فَإِذَا المَّمَانَتُمْ ﴾ [النحل / ٢٠١] وقال : ﴿ فَإِذَا السَّمُ وَاللَّمَانَ وَالْمَانَ وَالَامِانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَالْمَانَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا وَال

منْ دَرَن الدُّنْيَا وَأَنْجَاسِهَا، وَقَيلَ : منَ الأُخْلاَق السَّيُّنَةُ لَدَلاَلَةً قُولُه : ﴿ عُرُباً أَثْرابًا ﴾ [الواقعة / ٣٧] وقــــولُهُ فـى صفّة القُرَّان : ﴿مَرْفُوعَة مُطَهَّرَةً ﴾ [ عبس / ١٤ ] وقــولهُ : ﴿ وَثَيَابَكُ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر / ٤ ] قـــيلَ: مَعْنَاهُ نَفْسَكَ فَنَقُّهَا مِنَ المَعَايِبِ وقـــولُهُ : ﴿ وَطَهِّرْ بَيْتَى﴾ [الحج / ٢٦] ، وقـــولُهُ : ﴿ وَعَهَدُنَا إِلَى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهِّرا بَيْتي ﴾ [البقرة/ ١٢٥ ] فَحثُّ عَلَى تَطْهِيــــرِ الْكَعْبَةِ منْ نَجَاسَة الأَوْنَان . وقــال بعضُهُمْ : في ذلك حَثٌّ عَلَى تَطْهِيرِ القَلْبِ لدُخُولِ السَّكينَة فسيه المذْكُورَة في قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَةَ فَى قُلُوب الْمُؤْمنينَ ﴾ [ الفـتح/ ٤ ] والطَّهُورُ قـد يكُونُ مَصْدَرًا فيما حكى سيبَويه في قولهم: تَطَهَّرْتُ طَهُورًا وَتُوضَانَتَ وَضُوءًا فَهذا مَصْدُرٌ عَلَى فَعُول وَمَثْلُهُ وَقَدْتُ وَقُودًا ، وي كُونُ اسْمًا غْيَر مَصْدَر كالفَطُور في كونه اسْمًا لما يُفْطَرُ به ونحو ذلك البوجُورُ والسَّعُوطُ والنَّرُورُ ، ويكُونُ صفَةً كَـَالرَّسُولِ وَنحــو ذلك منَ الصُّفَّاتِ وعلى هذا ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان / ٢١ ] تنبيهًا أنهُ بِخَلَافِ مَا ذَكَرَهُ فَي قَـوْلُهِ : ﴿وَيُسْقَى منْ مَاء صَديد ﴾ [ إبراهيم / ١٦] ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَنَ السَّماءَ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان / فيها أزْواَجٌ مُطَهَّرةٌ ﴾ [النساء/٥٧] أي مُطَهَّرات الله عنه :

يَطَهُرْنَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ [البقرة / ٢٢٢] فدلَّ باللَّفْظَيْنَ على أنه لا يجُوزُ وَطُوْهُنَّ إِلاَّ بَعْدَ الطَّهَارَة وَالتَّطْهِيرِ وَيُؤكِّلُهُ ذلك قراءَةُ مَنْ قَرَأً: ﴿ حَتَّى يَطَّهِّرْنَ ﴾ أى يَفْعَلْنَ الطَّهَارَةَ التي هـى الغُسْلُ ، قـال : ﴿ وَيُحبُّ المُتَطَهِّرينَ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢] أي التاركينَ للذنب والعاملين للصَّلاح، وقال: ﴿ فيه رَجَالٌ يُحبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ﴾ [التوبة / ١٠٨] ﴿ أَخْرَجُوهُمْ مَنْ قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [ الـنــمـل / ٥٦ ] ﴿وَالله يُحبُّ الْمُطَّهِّرينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٨ ] فإنه يغني تَطْهيرَ النَّفْسُ : ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ آل عــمــران / ٥٥ ] أي مُخْرِجُكُ مِن جُملَتهم وَمُنَزِّهُكَ أَنْ تَفْعِلَ فَعْلَهُمْ وعلى هذا: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [ الأحـزاب/ ٣٣] ﴿ وَطَهِّرَكُ وَاصْطُفَاكُ ﴾ [ آل عمران / ٤٢ ] ﴿ذَلَكُمْ أَزْكُى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٢] ﴿ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧٩ ] أي إنه لا يَبْلُغُ حَقَائِقَ مَعْرِفته إلا مَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ وَتَنَقَّى مِنْ دَرَنِ الفَسَادِ . وقـــولهُ : ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ [ النمل / ٥٦ ] فإنهم قالوا ذلك على سَبيلِ النَّهَكُّم حَيْثُ قَالَ لَهُمْ : ﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [ هود / ٧٨ ] وقولُهُ تـعالى : ﴿ لَهُمْ

الطُّهُورُ بَمَعْنَى الْمُطْهِرُ ، وذلك لا يصحُّ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لأَنَّ فَعُولاً لايُسنَّى منْ أَفْعَلَ وفَعَّلَ وإنما يُبْنَى ذلك منْ فَعُلَ . وقسيلَ : إنَّ ذلك اقْتَضَى التَّطهيرَ منْ حَيْثُ المَعْني ، وذلك أنّ الطاهرَ ضَرْبَان : ضَرْبٌ لا يَتَعَـدَّاهُ الطَّهَارَةُ كَطَهَارَة الثَّوْبِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهَّر بِه ، وَضَرُّبٌ يَتَعَدَّاهُ فَيَجْعَلُ غَيـرَهُ طاهرًا به فَوصَفَ الله تعالى الماءَ أنَّهُ طَهُورٌ تَنْبِيهًا على هذا المَعْني. طيب: يقالُ طابَ الشيءُ يَطيبُ طَيْبًا فهو طَيِّبٌ ، قسال : ﴿ فَانْكُحُوا مَاطِابَ لَكُمْ ﴾ [النساء/ ٣] ﴿ فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ ﴾ [ النساء / ٤] وأصْلُ الطَّيُّبِ مَا تَسْتَلذُّهُ الحَوَاسُّ ومَا تَسْتَلذُهُ النَّفْسُ ، والطَّعَامُ السطيُّبُ في الشُّرعِ مــا كَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حَيْثُ مَا يَجُوزُ ، وَبَقَدْرِ مَا يَجُوزُ ، ومنَ المكان الذي يجُوزُ فإنَّهُ مَتَّى كانَ كـذلك كان طَيُّبًا عاجلاً وآجلاً لا يُستَوْخَمُ ، وإلا فإنَّهُ -وإنْ كانَ طَيْبًا عــاجلاً - لم يطبُ آجلاً وعلى ذلك قولُهُ : ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٧] ﴿ فَكُلُوا ممَّا رَزَّقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا ﴾ [ المائدة / ٨٨ ] ﴿ لاتُحَرِّمُوا طَيِّبَات ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٧ ] ﴿ كُلُوا منَ الطُّيِّبَات وأعملُوا صَالحًا ﴾ [ المؤمنون / ٥١ ] وهذا هو المُرَادُ بقوله: ﴿ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [ الأعراف / ٣٢ ] وقولُهُ : ﴿ الْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ ۗ (١) تقدم .

الطِّيِّبَاتُ ﴾ [المائدة / ٥] قيل: عنَّى بها الذَّبَائحَ، وقولهُ : ﴿ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّطِّيَّبَاتُ ﴾ [الأنفال /٢٦] إشارة إلى الْغَنيمة . والطَّيُّكُ منَ الإنسان مَنْ تَعَرَّى من نَجَاسَة الجَهْل وَالْفِسْقِ وَقَبَائِحِ الْأَعْمَالِ وَتَحَلَّى بِالْعَلْمُ وَالْإِيمَانَ وَمَحاسِنِ الأعمالِ وإيَّاهُمْ قَصَدَ بقوله: ﴿الَّذِينَ أَتَّتُوفَاهُمُ ٱلْمَلائكَةُ طُيِّبِينَ ﴾ [النحل / ٣٢] وقال: ﴿ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر / ٧٣] وقالَ تعالى : ﴿ هَبْ لَى مِنْ لَدُنُّكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ [ آل عمران/ ٣٨ ] وقـال تعالى: ﴿ لَيَمِيزُ اللهُ الخَبيثَ من الطّيبِ [الأنفال/ ٣٧] وقولهُ: ﴿ وَالطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبَينَ ﴾ [ النور / ٢٦ ] تنبيه أنَّ الأعْمَالَ الطِّيِّبَةَ تَكُونُ مِنَ الطِّيبِينَ كما رُوِيَ: ﴿ الْمُؤْمَنُ أَطْيَبُ مِنْ عِسْمَلُهُ ، والْكَافِرُ أَخْبَتُ مِنْ عَمله الله فَ فَ لَا تَتَبَدَّلُوا الخَبيثُ بالطِّيب الطِّيب الطِّيب الطِّيب [النساء / ٢] أي الأعمالَ السَّنَّةُ بالأعمال الصالَحة وعلى هذا قولُهُ تعالى: ﴿ مَثَلًا كَلُّمَةً طَيَّبَةً كَشَجَرَة طَيِّبة ﴾ [ إبراهيم / ٢٤ ] وقولُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يصْعَدُ الْكُلُمُ الطَّيُّبُ ﴾ [ فاطر / ١٠] ﴿ وَمُسَاكِنَ طَيِّبةً ﴾ [التوبة / ٧٢] أي طَاهرةً ذَكيَّةٌ مُسْتَلَذَةً وقولُهُ: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ [ سبماً / ١٥ ] وقسيلَ : أشَارَ إلى الجنَّة وإلى جَوَار رَبِّ الْعِزَّةِ ، وأمسا قسولُهُ : ﴿ وَٱلْبَلْـدُ

الطّيب ﴾ [ الأعراف / ٥٥ ] إشارة إلى الأرض الزّكية ، وقولُه : ﴿ صَعيداً طَيبًا ﴾ [ النساء / ٤٣] أَى تُرَابًا لا نجَاسة به ، وسمّى الاستنجاء استطابة ؛ لما فيه من التّطيّب والتّطهر. وقيل : الأطْبَبَان الأكلُ والنّكاح ، وطَعام مَطْيبة للنّفس إذا طابت به النّفس ، ويقال للطيّب : طاب واللدينة غر يقال له طاب وسميّت المدينة طيبة ، وقولُه : ﴿ طُوبَى لهم ﴾ [ الرعد / ٢٩] قيل : هُو اسم شحرة في الجنّة، وقيل : بل إشارة هُو اسم كل مُستطاب في الجنّة من بقاء بلا قناء وعز بلا روال وغنى بلا فقر .

طُود: ﴿ كَالطَّوْدُ الْعَظِيمِ ﴾ [ الشعراء / ٢٣] الطَّوْدُ هـ و الجَـــبَلُ العظِيمُ ووصْفُهُ بِالْعَظْمِ، لِكُوْنِهِ فَــيما بَـيْنَ الأَطْوَادِ عَظِيماً لا لكُوْنِهِ عَظَيماً بِينَ سَائِرِ الجَبَالِ .

طُور : طُوارُ الدَّارِ وطُوارُهُ مَا امْتَدَّ منها منَ البِنَاء ، يـقـــالُ : عَدا فَلانٌ طَوْرَهُ أَى تَجَاوَزَ البِنَاء ، يـقـــالُ : عَدا فَلانٌ طَوْرَهُ أَى تَجَاوَزَ خَدَّه ، ولا أَطُورُ بــه أَى لا أَقْرَبُ فِنَاءَهُ ، يُقَالُ فَعَلَ كَـٰذَا طَوْرًا بَعْدَ طَوْرِ أَى تَارَةً بَعْدَ تَارَة ، وقولُهُ : ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴾ [ نوح / ١٤] قيلَ هُوَ إشارةٌ إلى نحو قوله تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ مَنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطفَــة ثُمَّ مِنْ عَلَقــة ثُمَّ مِنْ مَلْقَــة ثُمَّ مِنْ عَلَقــة ثُمَّ مِنْ مَلَقــة ثُمَّ مِنْ مَلَقــة ثُمَّ مِنْ مَلْقَــة ثُمَّ مِنْ مَلْقَلَــة وَلَهُ السَنَتَكُم وأَلُوانكُمْ فَالْوَانكُمْ فَالْوَانكُمْ واللّوم / ٢٢ ] أَى مُخْتَلَفِينَ فَى الْخَلْقِ والْخُلْقِ والْخُلُقِ والْمُ الْمِنْ والْخُلُقِ والْخُلُقِ والْمُعْلَقِ والْمُوانِدُ والْمُلْفِقُ والْمُوانِدُ والْمُعْمَا والْمُوانِدُ والْمُعْلَقِ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُعْمَا والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُؤْلِقُ والْمُوانِدُ والْمُوانِدُ والْمُؤْلِقُ والْمُوانِدُ والْمُؤْلِقُ والْمُؤْلِقُولُ والْمُؤْلِقُ والْمُؤُلِقُ والْمُؤْلِقُ والْمُؤُلِقُ والْم

والطُّورُ اسْمُ جَبَلِ مَخْصُوصٍ ، وقـــيلَ: اسْمٌ لَكُلُّ جَبَلِ، وقيلَ : هُو جَبَلٌ مُحيطٌ بالأرْضِ، لَكُلُّ جَبَلٍ، وقيلَ : هُو جَبَلٌ مُحيطٌ بالأرْضِ، قال: ﴿والطُّورِ ﴾ [ الطور / ١] ﴿ ومَا كُنْتَ بَجَانَبُ الطُّورِ ﴾ [ التــين / ٢] ﴿ وَمَا كُنْتَ بَجَانِبُ الطُّورِ ﴾ [ الــــين / ٢] ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطّور الأَيْمَنِ ﴾ [ الــــين / ٢] ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطّور الأَيْمَنِ ﴾ [ البقرة ٣٣، ٢٥] ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ ﴾ [ البقرة ٣٣، ٣٠]

طير: الطائرُ كالُّ ذِي جَنَّاحٍ يَسْبَحُ في الهواء ، يقالُ : طَارَ يطِيرُ طَيَرَانًا وَجَمْعُ الطائرِ طُيْرٌ كَرَاكِب ورَكْب ، قـال : ﴿ وَلَا طَاثُر يطيـرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [ الأنعام / ٣٨ ] ﴿ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ﴾ [ ص / ١٩] ﴿ والطِّيرُ صَافاتٍ ﴾ [ الملك / ١٩ ] ﴿ وَحُشرَ لسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مَنَ الجنِّ والإنْس وَالطير ﴾ [النَّمل / ١٧]﴿ وتَفَقَّدَ الطير ﴾ [ النمل / ٢٠ ] وَتَطَيَّرَ فُلانٌ ، واطَّيَّرَ أَصْلُهُ التَّفَاوُلُ بِالطِّيرِ ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ فَى كُلِّ مَا يُتَفَاءَلُ بِهِ ويُتَشَاءَمُ ، قَالُوا: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ ﴾ [يس / 1٨] ولذلك قيلً : لَا طَيرَ إلا طَيرُ الا طَيْرُكَ وقال: ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيُّنَّةٌ يطيَّرُوا ﴾ [ الأعراف/ ١٣١] يتَشَاءَمُوا به ﴿ أَلاَ إِنَّا طَائْـرُهُمْ عَنْدَ اللهِ ﴾ [ الأعراف / ١٣١ ] أَى شُؤْمُهُمْ مَا قَدْ أَعَدَّ اللَّهُ لهم بِسُوءِ أعمَالهِمْ . وعَلَى ذلك قولُهُ: ﴿قَالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وبَمِنْ مَعَكَ قالَ طائرُكُمْ عنْدَ الله ﴾ [النمل / ٧٤] ﴿ قَالُوا طَائسرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾

[يس/ ١٩] ﴿ وكلَّ إِنْسَانِ ٱلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فَى عَنْقِهِ ﴾ [ الإسراء / ١٣] أَى عَمَلهُ الذَّى طَارَ عَنْقَهِ ﴾ [ الإسراء / ١٣] أَى عَمَلهُ الذَّى طَارَ عنه مِنْ خَير وشرّ ، ويُدقالُ : تَطايَرُوا إذا أَسرَعُوا ويُقالُ إذا تَفرَّقُوا، قال الشاعر :

#### \* طَارُوا إليه زَرافَات وَوُحْدانًا \*

وَفَجْرٌ مُسْتَطِيرٌ أَى فَاشٍ ، قال: ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرً ﴾ [ الإنسان / ٧] وغُبَارٌ مُسْتَطَارٌ خُولِفَ بْينَ بِنَاتِهِمَا فَتُصُورً السفيرة الفاعل فقيل مُسْتَطِيرٌ ، والغُبارُ بصُورة الفعُولَ فقيل مُسْتَطِيرٌ ، والغُبارُ بصُورة المفعُولَ فقيلَ مُسْتَطارٌ ، وَفَرسٌ مُطَارٌ للسَّرِيع ولحديد الفُؤَادِ وخُذْ ما طَارَ مِنْ شَعر رأسك أى ما أنتشر حتى كأنه طار .

السلامُ: ﴿ مُطاعِ ثُمَّ أَمين ﴾ [ التكوير / ٢١] وَالتَّطَوُّءُ فَى الْأَصُّلُ تَكَـٰلُّفُ الطَّاعَةَ وهــوَ فَى التَّعَارُف التَّبرُّعُ بَما لا يَلْزَمُ كالتَّنفُّل ، قالَ: ﴿ فَمِنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ ﴾ [ البقرة / ١٨٤] وَقُرِئَ : ﴿وَمَنْ يَطَوَّعْ خَيْرًا ﴾ وَالاسْتطاعةُ اسْتِفَالَةٌ مِنَ الطُّوعِ وذلكَ وُجُودُ مــا يَصيــرُ به الفعلُ مُتَأْتَبًا وَهيَ عندَ المحقِّقينَ اسْمٌ للْمعَاني التي بها يَتَمكّنُ الإنسانُ ممّا يُريدُهُ منْ إحداث الفعْل وَهِيَ أَرْبَعِـــةُ أَشْيَاءَ : بنْيَةٌ مَخْصُوصَةٌ للفَاعل . وَتَصَوُّرُ للْفعل ، وَمَادَّةٌ قَابَلَةٌ لتَأْثيره، وَالَّهُ إِنْ كَانَ الفَعَلُ آليًّا كَالكتابة فَإِنَّ الْكَاتَبَ يحْتَاجُ إلى هذه الأربعة في إيجَاده للكتَابة ، وكذلك يُقالُ فُلانُ غَيْرُ مُسْتَطِيعِ للكِتابةِ إِذَا فَقَدَ وَاحدًا منْ هذه الأربعــة فَصـاعــدًا ، ويُضَادُّهُ العَجْزُ وهـوَ أَنْ لا يَجَد أَحَدَ هذه الأربع \_\_\_ة فصَاعدًا وَمَتَى وَجِدَ هذه الأربعةَ كلُّها فَمُستَطيعٌ مُطْلَقًا وَمَتَّى فقدها فَعَاجِزٌ مُطْلَقًا ، وَمَتَّى وَجَدَ بَعضَهَا دُونَ بَعض فَمُسْتَطِيعٌ مِنْ وَجُهُ عاجِزٌ مِنْ وَجُهُ ، وَلَأَنْ يُوصَفَ بِـــالـــعَجْزِ أُولَى . ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنَ قَبَّامٍ ﴾ [ الذاريات / ٤٥] ﴿ مَنِ اسْتَطَاعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [ آل عمران / ٩٧]

السلام: «الاستطاعةُ الزّادُ والرَّاحلةُ » (١) فَإِنَّهُ بِيانٌ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْآلَةِ وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ دُونَ الآخَر إِذْ كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَيْثُ الـــعَقْلُ الأُخَرِ لا يَصحُّ ، وقـــولهُ: ﴿ لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] فـإشـارةٌ بـــالاستطاعة هَهُنا إِلَى عَدَم الآلة من المال يَستَطعُ مَنْكُمْ طَوْلاً ﴾ [ النساء / ٢٥ ] وقولهُ: ﴿ لا نَستَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ [ النساء/ ٩٨] وقد يُقالُ: فُلَانٌ لا يَستَطيعُ كذا لما يَصْعُبُ عليه

(١) [ضعف]

رواه الدارقيطني ( ٢ / ٢١٦ ) والحسياكم ( ١ / ٤٤٢) من حديث أنس ، والشافعي ( ٧٤٤) والتـرمذي ( ۸۱۳ ) وابن ماجــة ( ۲۸۹۲ ) وابن عـ دى ( ١ / ٢٢٨ ) ، والدارقطني أيضا ( ٢ / ٢١٧) ، والبيهقي (٤/ ٣٣٠) من حديث عبد الله بن عــمـر ، ورواه ابن مــاجـه ( ۲۸۹۷ ) والدارقطني ( ۲ / ۲۱۸ ) من حديث ابن عباس، قلت : وجماء من حمديث عمائشة وجمابر وابن مسعود وعمرو بن العاص بأسانيد لا تخلو عن ضعف قال الحافظ: وطرقها كلها ضعيفة وقد قال عبد الحق : إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: لا يشبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة ا. هـ وانظر: تلخيص الحبير ( ٢ / ٢٢١ ) .

فِعْلُهُ لِعَدَم الرِّيَاضَةِ وذلك يَرْجعُ إِلَى افْتقَاد الآلَة أو عَدَم التَّصَوُّر ، وقد يَصحُّ معه التَّكْليفُ وَلا يَصِيـرُ الإِنْسَانُ به مَعْذُوراً ، وعـلى هذا الوَجْه وَمُقْتَضَى السِّرْعِ انَّ الــتَّكْليفَ من دُون تلك القال : ﴿ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبُّوا ﴾ [الكهف/ ٧٢ ، ٦٧] ﴿ مَاكَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونُ ﴾ [ هود / ٢٠] وقَالَ : ﴿وَكَانُوا إلا تستطيعُونَ سمعاً ﴾ [الكهف/ ١٠١] وقد والظَّهْرِ والنَّحْوِ وكَـذَلَكَ قَـولَهُ : ﴿ وَمَنْ لَمْ الْحُمْلَ عَلَى ذَلَكَ قُولُهُ: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطَيْعُوا أَنْ ا تَعْدَلُوا ﴾ [ النساء/ ١٢٩ ] وقوله تعالى: ﴿ هَلَ ْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [ المائدة / ١١٢] فَـقَّـيلَ : إنهمْ قـالـوا ذلك قـبْلَ أَنْ قَوِيَتْ مَعْرِفْتُهُمْ بَالله وقسيل : إنهمْ لم يَقْصدُوا قَصْدُ القُدْرَة وإنما قَصَدُوا أنه هلْ تَقـتَضى الحكمةُ أنْ يَفْعَلَ ذلك ؟ وقسل : يستطيعُ ويُطيعُ بمعنى واحد ومعناهُ هَلُ يُجيبُ ؟ كـقـوله: ﴿ ما للظالمينَ منْ حَميم وَلاَ شَفيع يُطَاعُ ﴾ [غافر / ١٨ ] أَى يُجِــابُ ، وقُرئَ : ﴿ هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ ﴾ [ المائدة/ ١١٢ ] أي سُؤَالَ رَبُّك كقولك هل يستطيعُ الأمير أنْ يفعل كذا ، وقولهُ : ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ﴾ نحو أسْمَحت له وانْقادَتْ لهُ قَرينَتُهُ وسَوَّلتْ وطَوَّعَتْ أَبْلغُ منْ أطاعَتْ ، وطوَّعَتْ له نفسُهُ بإزاء قولهمْ تَأَبَّتْ عَنْ كَـٰذَا نَفْسَهُ ، وتَطَـوعَ كَذَا تَحَمَّلُهُ طَوْعـاً، قال: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شَاكُرٌ عليمٌ ﴾

[ البقرة / ١٥٨ ] ﴿ اللّذينَ يَلْمَزُونَ المطّوَّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة / ٧٩] وقيل : طَاعَتْ وَتَطَوَّعَتْ بَعْنَى ويُقالُ اسْتَطَاعَ بَعْنَى قال : ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يسلطْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ لَقُبًا ﴾ [ الكهف / ٧٧ ] .

طوف: الطُّوفُ المَشَّىُ حَوْل السَّميء ومنه الطائفُ لمنْ يَدُورُ حَوْلَ السِّيوت حـــافظاً ، يُقَالُ: طافَ به يَطُوفُ ، قال : ﴿ يَطُوفُ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ ا عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ ﴾ [ الواقعة / ١٧ ] قال : ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّونَ بِهِمَا ﴾ [ البقرة / ١٥٨] ومنه استُعيرَ الطائفُ منَ الجنُّ والْخيال والحادثة وغيرها قال : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الشُّيطان ﴾ [ الأعسراف / ٢٠١ ] وهو الذي يَدُورُ عَلَى الإنسان منَ الشّيْطَان يُريدُ اقْتناصَهُ ، وَقَــد قُرئَ : ﴿ طَيْفٌ ﴾ وهو خيالُ السيء وصُورَتُهُ المُترَاثى له في المنَام أو السيقَظَة ، ومنه قيلَ للخيال : طَيْفٌ، قال : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌ ﴾ [القلم/ ١٩] تَعْريضاً بِمَا نَالهُمْ مِنَ النَّائبة ، وقولهُ : ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْتِيَ لَلطَّائِفِينَ ﴾ [البقرة / ١٢٥] أي لقُصَّاده الذين يَطُوفُونَ به، والطُّوَّافُونَ في قـوله : ﴿ طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [ النور / ٥٨ ] عبارةٌ عَن الخَدَم ، وَعَلَى هذا الوجه قال عليه السلامُ في الهــرّة : ﴿ إِنَّهَا مَـنَ الطُّوَّافِــينَ عَلَيْكُمْ

وَالطَّوَّافَاتِ » (١) وَالطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ جَمَاعَةٌ منه وَقُولهُ تعالى : ﴿ فَلُولاً نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فَى اللَّيْنِ ﴾ [ التوبة/ ٢٢٢] قال بعضهم : في اللَّيْنِ ﴾ [ التوبة/ ٢٢٢] قال بعضهم : قد يقعُ ذلك على واحد فصاعدًا ، على ذلك قولهُ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَةً لِللَّهُ مَنَّ طَائِفَةً إِذَا مَرِيدَ بَهَا الجمعُ اللَّعَمِّ اللَّهُ مَعْتُ طَائِفَةً إِذَا أُرِيدَ بَهَا الجمعُ اللَّهُ مَعْتُ طَائِفَ ، وإذا أُريد بَها الواحدُ فَيصِحُ أَنْ فَجَمْعُ طَائِف ، وإذا أُريد بها الواحدُ فَيصِحُ أَنْ يَكُون جَمْعًا ويُكَنَّى به عن الواحدُ ويصح أَنْ يَكُون جَمْعًا ويُكنَّى به عن الواحد ويصح أَنْ يَكُون جَمْعًا ويُكنَّى به عن الواحد ويصح أَنْ

#### (۱) [ صحيح ]

رواه مالك ( ۱۳/۲۲/۱) وعنه أبو داود (۷۷) والنسائى (۱/۳۲) والسرمذى (۹۲) والدارمى والنسائى (۱/۳۲) والسرمذى (۹۲) والدارمى (۱۸۷/۱) وابن ماجه (۳۲۷) والحاكم (۱۸۷/۱) وابيه قى (۱/۹۵) وأحمد (۱۸۹/۱) وابيه قى مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبى طلحة عن حميدة بنت أبى عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة الأنصارى.... الحديث وقال الترمذى: حديث حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح وهو مما صحه مالك واحتج به فى الموطأ ، ووافقه الذهبى .

صححه النووى فى المجموع (١٧١/١) ونقل عن البيهة فى أنه قال : ﴿ إسناده صحيح ﴾ ، وكذا صححه البخارى والعقيلى والدارقطني .

وصححه كذلك الشيخ الألباني .

يُجعْلَ كَرَاوِية وعلامة ونحو ذلك والطُّوفانُ كُلُّ حادثة تحييطُ بالإنسَّان وعلى ذلك قــوله: ﴿فَأَرْسلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ [ الأعراف/١٣٣] وصار مُتَعَارَفاً في الماء المتناهي في الكثرة، لأجل أنَّ الحادثة التي نالت قـوم نُوح كانت ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ ماءً. قال تعالى: ﴿ فَأَخْذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾ [العنكبوت / ١٤] وطائفُ الـقَوْسِ ما يكى أَبْهَرها، والطُّوفُ كُنِّي به عَن العَذْرة.

طوق: أصلُ الطَّوْق ما يُجْعَلُ في العُنْق خِلْقَةً كَطَوْق الحمام أو صَنْعَةً كَطَوْق الذَّهَب وَالْفَضَّة ، ويُتُوَسَّعُ فيه فيقالُ طَوَّقْتُهُ كَذَا كَقُولك قَلَّدْتُهُ . قال: ﴿سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ﴾ [آل عمران / ١٨٠ ] وذلك عَلَى التشبيه كُمَّا رُوىَ في الخَبِر : ﴿ يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَوْمَ القِياَمَةَ شُجَاعٌ أَقْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَان فَيَتَطَوّقُ به فَيقُولُ أَنَا الزَّكَاةُ التي مَنَعْتَني »، وَالطَّاقِـةُ اسمٌ لمقدار مـا يمكنُ للإنسان أنْ يَفْعَلُهُ بَمْشَقَّة وذلك تَشْبِيهٌ بالطُّوق المُحيط بالشيء فقوله :﴿ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةً لَنَا بِه ﴾[البقرة / ٢٨٦] أي ما يصعب عَلينا مُزَاوَلَتُهُ وليس معناهُ لا تحمَّلْنَا ما لاَ قُدْرَةَ لنَا به، وذلك لأنه تعالى قد يُحمُّلُ الإنْسَانَ ما يَصْعُبُ عليه كما قال : ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصراهُم ﴾ [ الأعسراف / ١٥٧] ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزْرَكَ ﴾ [ الشرح / ٢] أي خَفَّفْنَا عنْك العِبَادَاتِ الصَّعبة التي في تَرْكِها الورْرُ ، وعلى

هذا الوجه: ﴿ قَالُوا لاَ طَاقةَ لَنَا الْيُومَ بِجِالُوتَ وَجُنُوده ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وقد يعبَّرُ بنَفْى الطَّاقةَ عَنْ نَفَى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى الطَّاقةَ عَنْ نَفَى القُدْرة . وقوله : ﴿ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيعِهِ وَنَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ﴾ [البقرة / ٤٨] ظَاهِرُهُ يَقْتَضَى أَنَّ المُطيقَ لَهُ يَلْزَمُهُ فَدْيةٌ أَنْظَر أَو لَم يُفْطِر لَكِنْ أَجْمَعُوا أَنَّه لاَ يَلْزَمُهُ إِلاَ مَعَ شَرْط آخر. ورُوى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ يَطَوقُونَهُ ﴾ مَعَ شَرْط آخر. ورُوى: ﴿ وَعَلَى الذِينَ يَطَوقُونَهُ ﴾ أَي يُحَمَّلُونَ أَنْ يَتَطَوقُولًا .

طول: الطُّولُ والـقصرُ منَ الأسماء الْمُتَضَايِفَة كما تَقَدَّمُ ، ويُسْتَعْمَلُ في الأعْيـانَ وَالأَعْراض كالزّمان وغَيرِه قال: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ ﴾ [ الحديد/١٦] ﴿ سَبْحًا طَويلاً﴾ [المـزمل /٧] ويُقَالُ طَويــلٌ وطُواَلٌ وعَريــضٌ وعُراضٌ وللجَمْع طوالٌ وقيلَ : طيـالٌ وباعتبار الطُّول قيلَ للْحَبْل المَرْخيِّ عَلَى الدَّابة : طولٌ، وَطُوَّلُ فَرَسَكَ أَى أَرْخِ طُولَهُ ، وقَسِلَ : طُواَلُ الدُّهْرِ لِمُدَّتِهِ الطُّويِلَةِ ، وَتَطَاوَلَ فُلانٌ إِذَا أَظْهَرَ الطُّولَ أو الطَّولَ ، قـال : ﴿ فَتَطَاوِلَ عَلَيْهِمْ الْعُمُورُ ﴾ [ القصص / ٤٥ ] والطُّولُ خُصَّ به الفَضْلُ وَالمَنُّ ، قال : ﴿ شَدِيدُ الْعَقَابِ ذَى الطُّولُ ﴾ [ غافر / ٣] وقولهُ تعالى: ﴿ اسْتَأَذَّنُّكَ أُولُو الطُّولُ منْهُمْ﴾ [ التوبة /٨٦] ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مُنكم لَولا ﴾[ النساء/ ٢٥] كناية عمًّا يُصْرَفُ إلى المَهْرِ وَالنَّفْـقَةَ ، وَطَالُوتُ اسمُ عَلَم وهوأعجَمِيٌّ .

طين : الطّينُ التَّرَابُ واَلمَاءُ المُخْتَلِطُ وقد يُسمَّى بـذلـك وَإِن زالَ عنه قُوتَّهُ المَاء ، قَال : هُمِنْ طين لأزب ﴾ [ الصافات / ١١ ] يُقَال : طِنْتُ كذا وطّيَّنْتُهُ قَال : ﴿ وَخَلَفْتَهُ مِنْ طين ﴾ [ ص/ ٧٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ فَأُوقَدْ لِي

طوى: طَوَيْتُ السَّمَ عَلَيْ وَذَلَكَ كَطَى السَّمَاءَ الدَّرَجِ وعلى ذلك قوله : ﴿ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطَى السَّجَلِّ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٤] ومنه طَوَيْتُ الفَلاةَ ، وَيُعَبَّرُ بالطَّي عَن مُضَى العُمُر، يقالُ : طَوَى الله عُمُرُه ، قال الشاعر :

\* طَوَتْكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْرِ \* وقيل : ﴿ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَّمْـينِه ﴾

[الزمر / ١٦] يَصِحُ أَن يَكُونَ مِنَ الأُوّل وَان يَكُونَ مِنَ الشَّانِي المُعْنَى مُهْلَكَاتٌ . وقوله : يَكُونَ مِنَ الشَّانِي المُعْنَى مُهْلَكَاتٌ . وقوله : فَإِنّكَ بِالْوَادِ المُقَدّسِ طُوّى ﴾ [طه / ١٦] قيل : إن هو اسم الوادى الذي حَصَلَ فيه ، وقيل : إن ذلك جُعل إشارة إلى حالة حَصَلَتْ له على طريق الأجتباء فكانّه طوى عليه مسافة لو احْتَاجَ أَنْ يَنَالها في الاجتْهاد لَبَعُدَ عليه ، وقوله : ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ المُقَدّسِ طُوى ﴾ [طه/ وقوله : هو اسم أرضٍ فَمنهم مَنْ يَصْرِفه ومنهم مَنْ لا يَصْرِفه ، وقصيل : هو مصدر في طويت في قيصُرف ويُفتَحُ أُولُه ويكسر نحو ثنى ومعناه : ناديته مَرّتين .

# چ کتاب الظاء ﴿

ظعن : يُقالُ ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْنًا إذا شَخَصَ قَال : ﴿ يَوْمَ ظَعْنُكُمْ ﴾ [ السنحل/ ٨٠] والظّعينَةُ الهَوْدجُ إذا كان فيه المرأةُ وقد يُكَنَّى به عَن المرأةِ وإنْ لم تكنْ في الهَوْدَجِ .

ظفر: الظُّفْرُ يُقالُ في الإنسان وفي غيره قال: ﴿ كُلَّ ذِي ظُفُر ﴾ [ الانعام / ١٤٦] أي ذي مخالب ويُعبَّرُ عن السلاح به تشبيها بظفر السلاح ، ويُقال ؛ فلانٌ كليلُ الظُّفرِ وظفره فلانٌ نَسَبَ ظُفْرُهُ فيه ، وهو أظفر طويل الظُّفر والظفرة جليدة يُغشى البَصر بها تشبيها بالظفر والظفرة وأصله من ظفرة عليه فلفرت عينه والمنظفر المفوز وأصله من ظفرة عليه . أي نَشَب ظفره فيه . قال : ﴿ مِنْ بَعْدِ عَلَيه مَ عَلَيه مُ الفَرْدُ فيه . قال : ﴿ مِنْ بَعْدِ الْفَرَدُ مَا الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرَدُ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرَدُ الفَرْدَ الفَرْدُ الفَوْدُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَوْدُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَفْرَدُ الفَلْدُ الفَلْدُ الفَرْدُ الفَرْدُونُ الفَرْدُ الفَرْدُ الفَرْدُونُ الفَرْدُونُ الفَرْدُ الفَرْدُونُ الفَرْدُ الفَرْدُ ا

ظلل : الطّل صد الصّع وهو أعم من الفي فإنه يُقالُ طِلْ اللّه وظل الجُنّة ، ويُقالُ لكُل مَوْضِع لَم تَصِلْ إلَيْه السّمْسُ ظلٌ ولا لكُل مَوْضِع لَم تَصِلْ إلَيْه السّمْسُ ظلٌ ولا يُقالُ الفيء إلا لما زالَ عنه الشمس ويُعبّر بالظل عن العزة والمنعة وعن الرّفاهة، قال : ﴿ إِنَّ المُتقينَ فَي ظلال ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي في عزة ومناع . قلال ﴾ [ المرسلات / ٤١] أي في عزة ومناع . قلال الله المرسلات / ٤١] أي ظلال ﴾ [ يس / ٥٦] ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظلال ﴾ [ يس / ٥٥] يقال عَليْكُمُ الْغَمام ﴾ وأظلًن عليْكُمُ الْغَمام ﴾ وأظلًن عليْكُمُ الْغَمام ﴾

[البقرة / ٥٧] وأَظَلَّني فُلانٌ حَرَسَني وجَعَلَني في ظلَّه وَعزه ومَناَعَته . وقــــولهُ : ﴿يَنَفَيُّأُ ظَلَالُهُ ﴾ [ اَلنَّحل / ٤٨ ] أي إنشاؤه يَدُلُّ عَلَى وَحُدَانِيَّةِ اللهِ ويُنْبِئُ عَنْ حكْمَتِهِ . وقــــوله : ﴿وَلَهُ يَسْجُدُ ﴾ [ الرعد / ١٥] إلى قوله: ﴿وَظَلَالُهُمْ ﴾ [ الرعد / ١٥ ] قال الحسن: أمّا ظلُّكَ فَيَسْجُدُ لله ، وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكُفُو به ، وَظَٰلِ ۚ ظَٰلِيلِ فَائْـضَ، وقولُهُ : ﴿وَنُدُخلُهُمْ ظَلا ظَلِيلًا ﴾ [ النساء /٥٧ ] كنايَةٌ عَنَّ غَضارَة العَيْش ، وَالظُّلَّةُ سَحَابَةٌ تُظلُّ وَأَكْثَرُما يُقَالُ فيماً يُسْتُوْخُمُ وَيَكُرُهُ ، قِــالَ : ﴿ كُأَنَّهُ ظُلَّةً ﴾ [الأعراف / ١٧١] ﴿ عَذَابُ يَوْمِ السِّطُّلَّةِ ﴾ [الشعراء / ١٨٩] ﴿ أَنْ يَأْتِيهُمُ اللهُ فَي ظُلُلُ مِنَ الغَمَام ﴾ [ البقرة/ ٢١٠ ] أي عذابه يأتيهم ، وَالظُّلَا ُ جَمْعُ ظُلَةَ كَغُرْفَةَ وَغُرَف وَقُرْبَة وَقُرْبَه ُ وَقُرِئ : « فَى ظَلاًّل » وذَلك إمّا جَمْعُ ظُلَّةَ نَحُو غُلْبَةً وغلاَب وحُفُرَة وحفار وَإِمَّا جَمْعُ ظِلِ نحوُّ: ﴿ يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ ﴾ [النحل/ ٤٨] وقال بعضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: يُقَـالُ لِلشَّاخِصِ ظلٌّ ، قـال وَيَدُلُّ على ذلك قولُ الشَّاعر :

\* لَمَّا نَزَلْنَا رَفَعْنَا ظِلَّ أُخْبِيَةٍ \*

وقال : ليسَ يَنْصِبُونَ الظِّلُّ الذَّى الفَيءُ إِنْماَ يَنْصِبُونَ الأخْبِيَةَ ، وقال آخرُ :

\* يَنْبَعُ أَفِيَاءَ الظلالِ عَشِيَّةً \*

أى أَفْيِاءَ الشُّخُوصِ وليس في هذا دَلاَلَةُ فَإِنَّ قوله :

### \* رَفَعْنَا ظلَّ أَخْبيَة \*

مَعْنَاهُ رَفَعْنَا الأَخْبِيَةَ فَرَفَعْنَا بِهِ ظَلُّهَا فَكَأَنَّهُ رَفَعَ الظَّلَ. وَقُولُهُ : أَفْيَاءَ الـظَّلاَل فَالظَّلالُ عامُّ وَالْفَىءُ خَاصٌ ، وقـولُهُ : أَفيـاَءَ الظُّلال ؛ هو مِنْ إِضَافَةَ الشيء إِلَى جنسه. والطُّلَّةُ أيضًا شيءٌ كَهَيْنَة الصُّفَّة وعليه حُملَ قولُه تعالى : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ كَ الظَّلَلُ ﴾ [ لقمان/ ٣٢] أى كقطَعُ السَّحَابِ. وقولُه تعالى : ﴿ لَهُمْ منْ فَوْقَهِمْ ظُلُلٌ مِنَ الـــنَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ﴾ [الزَمَــر /١٦] وقد يُقَــالُ ظُلُّ لَكُلِّ ساتر محمودًا كمان أوْ مَذْمُومًا ، فَمنَ المحمُود قوله: ﴿ وَلَا السَّظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴾ [فاطر / ٢١] وَقُولُهُ : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظَلَالُهَا﴾ [الإنسان/ [الواقعة / ٤٣] وقولُهُ : ﴿ إِلَى ظُلَّ ذَى ثُلَاث 

عَمَّا يُفْعَلُ بِالسِّنَّهَارِ وَيَجْرِى مَجَرَى سِرْتُ : ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة/ ٦٥ ] ﴿لَظَلُّوا منْ بَعْده يَكْفُرُونَ ﴾ [ الـروم/ ٥١ ] ﴿ ظَلْتَ عَلَيْه عَاكَفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] .

طَلُّم : الظُّلْمَةُ عَدَمُ النُّورِ وَجَمْعُها ظُلُمَاتٌ، قال : ﴿ أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ ﴾ [ النور/ ٤٠] ﴿ ظُلُمَاتٌ بِّعْضُهَا فُوْقَ بَعْضٍ ﴾ [النور/ ٤٠] وقال تعالى : ﴿ أَمْ مَنْ يَهِـدِّيكُمْ فى ظُلُمَات البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ [ النحل / ٦٣ ] ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [ الأنصام / ١ ] وَيَعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْجَهَلِ وَالشَّرْكُ والفِّسْقِ كَمَا يُعَبَّرُ بالنُّور عَنْ أَصْدادها ، قال الله تعالى : ﴿ يُخْرَجُهُمْ مِنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة/ ٢٥٧ ] ﴿ أَنْ أَخْرِجُ قُوْمَكَ مِنِ الظُّلُّمِ الْمُ النُّور ﴾ [ إبراهيم / ٥] ﴿ فَنَادِّي فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ ١٤] وَمِنَ الْمَذْمُومِ قُولُهُ: ﴿ وَظُلُّ مِنْ يَحْمُوم ﴾ [ الأنبياء / ٨٧] ﴿ كَمَنْ مَثَلُهُ فَي الظُّلُمَاتِ ﴾ [ الأنعام / ١٢٢] هو كـقــوله : ﴿كُمَنُ هُوُ أَعْمَى ﴾ [ الرعد / ١٩ ] وقــولُهُ في سُورة كَالظُّلَّةُ لَقُولُه : ﴿ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [ الزمر/١٦] الأنْعَام : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتَنَا صُمٌّ وَبُكُمٌ في وقولهُ : ﴿ لاَ ظَلِيلُ ﴾ [ المرسَلات/ ٣١] لا الظُّلُمَاتِ ﴾ [ الأنعام /٣٩] فقولُهُ: ﴿ فَي يُفِيدُ فَائِدَةَ الظُّلِّ فَى كُونِهِ واقِيا عَنِ الحَرِّ ، الظُّلُماتِ ﴾ هَهُنَا مَوْضُوعٌ مَوْضِعَ المعمَى فسَى وَرُوِىَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إِذَا مَشَى لم يكُن له قوله: ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُمْيٌ ﴾ [ البقرة/ ١٨ ] ظِلٌّ ولهـــذا تَأْوِيلٌ يَخْتَصُّ بِغَيْرِ هذا المَوْضع . وقولُهُ في: ﴿ ظُلُمَات ثَلاَث ﴾ [ الزمر / ٦ ] وظَلْتُ وَظَلِلْتُ بِحَذْفِ إِحْدَى الْلامَيْنِ يُعَبَّرُ بِهِ أَى البَطْنِ والـرَّحِمِ وَٱلمَشِيـــُمَةِ ، وأظلَمَ فُلانٌ

حَصَلَ في ظُلَمَة ، قال: ﴿ فَإِذَا هُمْ مُظلَّمُونَ ﴾ ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الناسِ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بقـــوله : الله : ﴿ إِنَّهُ لاَّ يُحبُّ السِظَّالِمِينَ ﴾ [ الشوري/ ٤٠ ] وبقر وله : ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلُمونَ النَّاسَ ﴾ [الشورى / ٤٢] وبقوله: ﴿ وَمَنْ قُتلَ مَظلُوما ﴾ [ الإسراء / ٣٣ ] . والثالثُ : ظُلُمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسه وإيَّاهُ قَصَدَ بقوله : ﴿ فَمنْهُمْ ظالم لنفسه ﴾ [ فاطر / ٣٢] وقوله: ﴿ ظُلَمْتُ نَفْسي ﴾ [ النـمل / ١٤٤] ﴿إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء / ٦٤] ﴿فَتَكُونَا منَ الظَّالَمينَ ﴾ [ البقرة/ ٣٥] أي منَ الظَّالمينَ أَنْفُسَهُمْ : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلَكَ فَقَدُ ظُلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣١ ] وكُلُّ هذه الثلاثَة في الحَقيقَة ظُلُمٌ لِلــنَّفْسِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ فــــى أُوَّل مَا يَهُمُّ الأوَّلُ: ظُلْمٌ بَيْنَ الإنْسَان وَبَيْنَ الله تعــــالى الطُّلْم فقد ظلَمَ نَفْسَهُ ، فإذا الظالمُ أَبَدًا مُبْتَدئٌ وَأَعْظَمُهُ الكُفْرُ والشَّرْكُ والنَّفَاقُ ، وَلذلك قال: النَّالْمِ ولهذا قال تعالى في غَيرِ مَوْضِعٍ: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣] ﴿ وَمَا ظُلَمَهُمُ اللهُ وَلَكُنْ كَ النَّوا أَنْفُسَهُمُ وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقِولِه: ﴿ أَلاَ لَعْنِي أَيْظُلْمُونَ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿ وَمَا ظُلَّمُونَا الظَّالمينَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ﴿ والظَّالمينَ أَعَدُّ الوَلكن كـانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ [ البـقرة / لُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الإنسان / ٣١ ] في آي [٥٧ وقولُهُ: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم ﴾ كَثيرَة وقـال : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ كَذَبَ عَلَى [الانعام / ٨٢] فقد قيلَ هو الشَّرْكُ بِدَلالَةِ أَنه الله [ الزمر / ٣٢ ] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرَى اللَّهَ الزَّلَتُ هذه الآية شَقَّ ذلك على أصحاب عَلَى اللهِ كَذَبِهِ ﴾ [ الأنعام / ٢١] . والثاني : النبيّ عليه السلامُ ، وقال لَهُمْ : ألم تَرَوْا إلى

[ يس / ٣٧ ] وَالظُّلْمُ عَنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَكَثِيبِ إِلْهِ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ ﴾ [ الشورى / ٤٠ ] إلى منَ العُلَماء وَضعُ الشيء في غَيْر مَوضعه المُخْتَصِيُّ بِهِ إِمَّا بِنُقْصَانِ أَو بِزِيادَة، وَإِمَّا بِعُدُول عَنْ وَقْتِهِ أَو مَكَانَهِ ، وَمَنْ هَذَا يُقَـالُ : ظَلَمْتُ السَّقَاءَ إذا تَنَاوَلَتَهُ فَسَى غَيْرِ وَقْتُه ، وَيُسَمَّى ذلك اللِّينُ الظَّلِيمُ. وَظَلَمْتُ الأرضَ حَفْرتُها ولم تَكُنْ مَوْضَعًا للْحَفْرِ وَتَلْكَ الأرضُ يُقالُ المَظْلُومَةُ وَالتُّرَابُ الَّذِي يَخْرُجُ منها ظَلَيمٌ . والظَّلَمُ يُقَالُ في مُجاوزَة الحَقِّ الذي يَجْري معجري نُقطة الدَّائرة ، وَيُقَالُ فيما يكثُرُ وفيما يقلُ من التَّجَاوَز ولهـذا يُسْتَعْمَلُ في الذُّنْبِ الكّبير وفي الذُّنْبِ الصُّغير ولذلك قيلَ لآدم في تَعَديه ظالمٌ وفي إبْلِيسَ ظَالمٌ وَإِنْ كِانَ بَيْنَ الظُّلْمَيْنِ بَوُّنٌ بَعِيدٌ قِال بَعْضُ الحُكَماء : الظُّلْمُ ثَلاَثَةٌ ،

قوله: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾(١) [ لقمان / الدُّنَى ظَلَم كذلك . ١٣] وقولهُ : ﴿ وَلَمْ تَظْلَمْ مَنْهُ شَيْتًا ﴾ [الكهف/ ٧٣] أى لم تَنْقُضُ وقولهُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ للَّذِينَ ظُلَمُوا ما في الأرض جَميعًا ﴾ [الزمر/ ٤٧] فإنهُ يَتَنَاوَلُ الْأَنْوَاعَ الثَّلاثَةَ مِنَ الظُّلْمِ ، فَمَا أَحَدٌ كَانَ مَنْهُ ظُلْمٌ مَّا في الدُّنْيَا إِلاَّ ولـو حَصَلَ له ما فــــــى الأرض وَمَثْلُهُ مَعَهُ لَكَانَ يَفْتَدى بــــه، وقولهُ: ﴿ هُمْ أَظْلُمَ وَأَطْغَى ﴾ [ النجم / ٥٢ ] تنبيهًا أَنَّ الظُّلْمَ لاَ يُغْنِى ولا يُجْدى ولا يُخَلِّصُ بِلْ يُرِدُى بِدَلَالَةِ قَــُومٍ نُوحٍ وقــُولُهُ : ﴿ وَمَا اللَّهُ يُريدُ ظُلْمًا للعباد ﴾ [ غافــر / ٣١] وفي موضع. ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاَّم للعَبيدِ ﴾ [ ق/ ٢٩] وتخصيصُ أحدهما بالإرادة مع لفظ العباد والآخرُ بِلَفْظِ الظِّلامِ للْعَبِيدِ يَخْتَصُّ بَمَا بَعْدَ هذا الكتباب . والظِّليمُ ذَكَرُ النَّعبام ، وقبيلَ إنَّمها سُمَّى بذلك لاعتقادهم أنه مَظْلُومٌ للمعَنْي الذي أشار إله الشاعر :

> فَصرْتُ كَالْهَيْق عَدا يَبْتَغى قَرْنًا فَلَم يَرْجِعُ بِأُذْنَيْن

أَبْصَرَكَ ، قسال : ولا يُشْتَقُّ منه فعلٌ وَلَقيتُهُ النَّبيسة النَّهُمْ صارُوا في حُكْم السمالينَ لفَرْط

ظما : الظُّمْءُ مَا بينَ الشَّرْبَتْين، والظَّما العَطَشُ الذي يَعْرضُ من ذلك، يقالُ ظَميَّ يَظْمَأُ فَهِ وَ ظَمَانُ ، قال: ﴿ لاَ تَظْمَأُ فِيهِا وَلاَ أَتَضْحِي ﴾ [ طه / ١١٩ ] قال : ﴿ يَحْسَنُهُ الظمْآنُ ماءً حتى إذا جاءه لم يَجده شيئًا ﴾ [النور/ ٣٩].

ظن : الظَّنُّ اسمٌ لما يَحْصُلُ عَنْ أمارةً وَمَتَى قَـوِيَتُ أَدَّتُ إلـى الْعِلْمِ، وَمَتَى ضَـعُفَتُ جـدًا لم يَتَجــاَوَزْ حَدَّ التَّوَهُّم ، وَمَتى قَوىَ أَوْ تَصَوَّرَ تَصَوِّرَ الْقَوِيِّ اسْتُعِـــملَ مَعَهُ أَنَّ الْمُشَدَّدَةُ وَأَنْ الْمُخَفِّفَةُ منها . ومَتَى ضَعُفَ اسْتُعْملَ أَنَّ وَأَن الْمُخْتَصَّةُ بِالْمَعْدُومِينَ مِنَ الْقَوْلِ والـفعْلِ ، فقولُهُ: ﴿ الله ين يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبُّهُمْ ﴾ [البقرة/ ٤٦] وكذا ﴿ يَظُنُّونَ أَنْهُمْ مُلاَّقُو الله ﴾ [البقرة / ٢٤٩] فمنَ الْيقين: ﴿ وظَنَّ أَنَّهُ الْفُرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ أَلاَ يَظُنُّ أُولَئكَ﴾ [ المطففين / ٤ ] وهو نهايةٌ في ذَمَّهُمْ. وَمَعْنَاهُ أَلا يكُونَ منهُم ظَنٌّ لذلك تنبيهًا والظَّلْمُ ماءُ الأسنان ، قال الخليلُ : لَقيتُهُ إِأَنَّ أَمَارَات الــــبَعْث ظَاهِرَةٌ وقَولُهُ : ﴿ وظَنَّ أَدْنَى ظَلَم أو ذِي ظَلَمـة ، أي أوَّلَ شيء سَدّ الْهَلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُون عَلَيْهَا ﴾ [ يونس / ٢٤] طَمَعَهُمْ وَأَمَلَهُمْ وقدولُهُ : ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنْمَا فَتَنَّاهُ ﴾ [ ص / ٢٤] أي عَلمَ وَالْفتـنَّةُ هـهُنَّا،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٤٧٧٦ ] .

كَمْ لُهُ: ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه / ٤٠]، وقولُهُ : ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ الأوْلَى أَن يَكُونَ مِنَ الظِّنِّ الذي هُوَ التَّوَهُمْ ، ﴿ هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ ﴾ أي بمُتَّهَم . أى ظنَّ أنْ لنْ نُضيِّقَ عليه وقُولهُ: ﴿وَاسْتَكُبُرُ هُوَ وجُنُودُهُ في الأرض بغير الحقِّ وَظَنُّوا أَنهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴾ [ القـصص /٣٩] فـإنَّهُ اَستُعملَ فيه أنَّ المُستَعملُ معَ الظنّ الذي هُو ﴿ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيـرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهليَّة ﴾ [ آل عـمـران / ١٥٤ ] أي يظُنُّونَ أَنَّ اَلنبِيَّ ﷺ لم يَصْدُقُهُمْ فيما أَخْبَرَهُمْ به كما ظُنَّ الجَاهليَّةُ وقولُهُ : ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ مَانَعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ ﴾ [الحشر / ٢] أي اعْتَقَدُوا اعْتَقَادًا كَانُوا منهُ في حُكْم الْمُتَدِقَّتِينَ ، وعَلَى هذا قـولُهُ : ﴿ وَلَكُنْ ظَنْنتُمْ أَنَّ اللهَ لا يعْلَمُ كَثيــــراً ممَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت / ٢٢] ﴿ وَذَلكُمْ ظُنُّكُمْ الذي ظُنَنتُمْ ﴾ [ فصلـت / ٢٣ ] وقُولُهُ : ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوء ﴾ [ الفتح/ ٦] هُوَ مُفْسَّرٌ بما بَعْدَهُ وهو قولُهُ : ﴿ بَلْ ظُنَنتُم أَنْ لَنْ يَنْقَلَبَ الرَّسولُ ﴾ [الفتح / ١٢] ﴿ إِن نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّا ﴾ [ الجاثية/

ولذلك: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا ﴾[ يونس/ ٣٦] ﴿ إِنَّ الظُّنَّ ﴾ [ يونس / ٣٦] ﴿ وأنَّهُمْ لَنْ نَقْدرَ عَلَيْه ﴾ [ الانبياء / ٨٧ ] فقد قيل الظُّنُوا كما ظَنَنْتُم ﴾ [الجن / ٧] وقُرئ : "وَمَا

ظهر : الظَّهْرُ الجَارِحَةُ وَجَمْعُهُ ظَهُورٌ ، قال: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتِــابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِه ﴾ [الانشقاق / ١٠] ﴿ مَنْ ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ [ الأعـــراف / ١٧٢] ﴿ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ للعلم تنبيهًا أنهُم اعْتَقدُوا ذلك اعْتِقَادَهُم للشيء [الشرح/ ٣] والظّهر ههنا اسْتِعارَةٌ تَشْبِيهًا الْمُتَيَقِّنُ وَإِنْ لَم يَكُنْ ذَلِكَ مُتَيَقِّنًا ، وقـــولُهُ: اللَّذُنُوبِ بالحمـل الذي يَنُوءُ بحــاَمِلــه وَاسْتُعِيــرَ لظاهر الأرْضُ فقيلَ ظَهْرُ الأرْضِ وبَطْنُها ، قال تعالى : ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّة ﴾ [فــاطر / ٤٥] وَرَجُلٌ مُظَهَّرٌ شَديدُ الظَّهْرُ ، تَنْبِيهًا أَنَّ هَوُلاءِ الْمُنَافِقِينَ هُمْ في حَيْزِ الكُفَارِ ، ۗ وَظَهر يَشْتَكَى ظَهْرَةُ . ويُعـــبَّرُعــن المرْكُوبِ بالظهْر ، ويُسْتَعارُ لَمَنْ يَتَقَوَّى به ، وَبَعيـــرٌ ظَهيرٌ قــويٌّ بـيِّنُ الظّهــارَة وظهْريٌّ مُعَدٌّ للــرُّكــوب، والظُّهْرِيُّ أَيضًا ما تجعُلُهُ بِظَهْرِكَ فَتُنْسَاهُ ، قال : ﴿ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾ [ هود / ٩٢] وَظَهَرَ عليه غلَّبَهُ وقال : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وظاهَرْتُهُ عَاوَنْتُهُ، قَال: ﴿وظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ ﴾ [ الممتحنة / ٩] ﴿ وَإِنْ تَظَاهُراً عَلَيْهِ ﴾ [ التحريم / ٤ ] أي تَعَاوَنَا : ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَّيُّهُمْ بِالإِثْمِ وَالعُدُوانِ ﴾ ٣٢ ] والظـنُّ في كَثــــِــــرٍ مِنَ الأمُورِ مَذْمُومٌ [ البــقرة / ٨٥ ] وقُرِئَ : ﴿ تَظَاهَرًا ﴾ ﴿ الَّذَينَ

ظَاهَرُوهُمْ ﴾ [الأحزاب / ٢٦] ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ ۚ الْأُخْرَوَّيَّة ، وقــولُهُ: ﴿ بَاطِنُهُ فيــه الرَّحَمــةُ منْ ظَهِيرٍ ﴾ [ سباً / ٢٢ ] أي مُعينٌ ﴿ فلا الوظاهرُ أُ مَنْ قبله العَذَابُ ﴾ [ الحديد/ ١٣ ] تَكُونَنَّ ظَهِّيرًا للْكافرينَ ﴾ [ القصص / ٨٦ ] [وقولُهُ : ﴿ ظَهَّرَ الفَّسَادُ في البّر والبّحر ﴾ ﴿ وَالْمَلَائَكَةُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [ التحريم / ٤] [الروم / ٤١] أي كثر وشاع ، وقولُهُ : ﴿ نَعْمَهُ ﴿ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيرًا ﴾ [ الفرقان / الظاهرة وباطنة ﴾ [لقمان / ٢٠] يعني بالظاهرة ٥٥ ] أي مُعينًا للشَّيْطان عَلَى الرَّحْمن . وقـال المَا نَـقَفُ عَليها وَبـالباَطنَة مَا لاَ نَعْرفُها، وإلـيه أَبُوعُبَيْدَةَ : الظّهيرُ هُوَ المَظْهُورُ به، أَى هَيَّنَا عَلَى الشَّارَ بقَّولُه : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللهُ لاَ رَبُّه كَالشَّىء الذي خَلَّفْتَهُ مِنْ قَـُولُكَ : ظَهَرْتُ الْتُحْصُوهَا﴾ [ النحل / ١٨ ] وَقَـُولَهْ: ﴿ قُرَّى بكذا أي خَلَفْتُهُ ولم أَلْتَـفَتْ إليه . والظَّهَارُ أَنْ الظَّاهِرَةَ ﴾ [ سبأ / ١٨ ] فقد حُملَ ذلك عَلَى يـقُولَ الـرَّجُلُ لامْرَاتِهِ : أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَمَى ۗ إظاهِرِهِ ، وقيلَ هو مَثَلٌ لأحْوال تختَصُ بما بَعْدَ يُقَالُ : ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتُه ، قـــال تعــــالى: هذا الكتاب إنْ شــاءَ الله وقولهُ: ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مَنْ نَسَائِهُمْ ﴾ [المجادلة / عَلَى غَيْبِه أَحَدًا ﴾ [الجن/ ٢٦] أي لاَ يُطلعُ ٣] وَقَــرِئُ : ﴿ يَـظَّاهَرُونَ ﴾ أَى يَتَظاهَرُونَ ، عَلَيه وقَـولهُ : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ ﴾ [التـــوبــة/ ٣٣] يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ البُرُورِ وَأَنْ يكونَ مِنَ المُعاوَنةِ وَالغَلَبةِ أَى ليُغَلَّبُهُ عَلَى الدّينِ كُلُّه . وَعَلَى هذا قوله : ﴿ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف / ٢٠] وقوله تعالى: ﴿ يِا قَوْمِ لَكُمُ المُلكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرْضِ [ غافر / ٢٩] ﴿ فَما اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ ﴾ [ الكهف/ ٩٧ ] وصَلاةُ السَّطُّهُر مَعَـرُوفَــةٌ ، وَالظَّهِيـرَةُ وَقْتُ الظُّهْرِ، وأَظْهَرَ فُلانٌ حَصلَ في ذلك الـوقتِ عَلَى بِنَاءِ أَصْبُحَ وَٱمْسَى. قـــال

فَــــأَدْغُمَ ويَظَّهَّرُونَ ، وَظَـهَرَ الشَّىءُ أَصْلُهُ أَنْ يَحْصُلُ شيءٌ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ فِلا يَخْفَى وَبَطَنَ إِذَا حَصَلَ فِي بُطُنَانِ الأَرْضِ فَيَخْفَى ثُمَّ صَارَ مُسْتَعْمُ لِل فَى كُلُّ بَارِدِ مُبْصَرِ بِـالبَصَرِ والبَصيرَة ، قال : ﴿ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فَي الأَرْض الفُسَادَ ﴾ [غافر / ٢٦] ﴿ ما ظَهَرَ منْهَا وما بَطَنَ ﴾ [الأنعام / ١٥١] ﴿ إلامراء ظَاهرا ﴾ [الكهف/ ٢٢] ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياةَ الدُّنْيَا﴾ [الـــروم/ ٧ ] أي يـــعُلُمُونَ الأُمُورَ الدُّنْيَويَّةَ دُونَ الأُخْرَوِّية، والعلمُ الظاهرُ والباطنُ تَارَةً يُشَارُ بهما إلى المَعَارِفِ الجَلَّيةِ والمعارِفِ العَالَى : ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّموات والأرض الْخَفِيَّةِ وَتَارَةً إلى السَّعُلُومِ الدُّنيـــويـة، والعُلُومِ وعَشِيًّا وَحِينَ تُظهِرُونَ ﴾ [ الروم / ١٨ ] .

# ﴿ كتاب العين

أَبْلَغُ منها لأنَّها غَايَةُ التَّذَلُّلِ وَلا يَسْتَحِقُّهَا إلا مَنْ له غايةُ الإفْضَال وهو الله تعالى ولهذا قال: ﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] والعبادةُ ضَرْبَان : عبادةٌ بالتَّسْخيْر وَهُو كَمَا ذَكَرْنَاهُ بالاختيار وهي لذَوى النُّطْق وهي المأمورُ بها في نحو قوله : ﴿ اعْبُدُوا رَبُّكُمْ ﴾ [ البقرة/ ٢١] ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] وَالعَبْدُ يُقالُ على أربعة أضرب :

الْأُوَّلُ : عَبْدٌ بحُكِّم الشّرع وهو الإنـــــانُ الذي يصحُّ بَيْعُهُ وابْتياَعُهُ نحـو : ﴿ وَالْعَبْدُ بالْعَبْد ﴾ [ البقرة / ١٧٨] ﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدرُ عَلَى شَيء ﴾ [ النحل / ٧٥ ] .

الثانى: عَبُّدٌ بالإيجاد وذلك ليسَ إلا لله وإِيَّاهُ قَصَد بقوله : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فَي السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آنِي الرَّحْمِنِ عَبْدًا ﴾ [ مريم /

هذا ضربان :

عَبْدٌ لله مُخْلَصًا وهُوَ الْمَقْصُودُ بقوله: ﴿ وَاذْكُمْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ ﴿زَالَ الْفُرْ قَانَ عَلَى عَبْده ﴾ [الفرقان/ ١] ﴿ على عَبْده الْكِتَابَ ﴾ [ الكهف/ ١ ] ﴿ إِنَّ عَبَادى

عبد : العُبُودِيَةُ إظْهَارُ التَّذَلُّل ، والعبادةُ ﴿ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَانٌ ﴾ [ الحجر / ٤٢ ] ﴿ كُونُوا عِبَادًا لَى ﴾ [ آل عمران / ٧٩] ﴿ إِلاًّ عبَادَكَ منْهُم ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [ الحجر /٤٠] ﴿ وَعَدَ الرَّحْمِنُ عَبَادَهُ بِالْغَيِبِ ﴾ [ مريم / ٦١] ﴿ وَعِبادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَوْنَا ﴾ [ الفرقان / ٦٣ ] ﴿ أَنْ أَسْر بعبادى ﴾ [ طــه/ ٧٧] ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عَبِـادَنَا ﴾ [الكهف / ٦٥] . وعَبْدٌ للدُّنْيَا وَأَعْرَاضِها وَهُوَ المُعْتَكُفُ عَلَى خَدْمَتَهَا وَمُرَاعِاتِهَا وَإِيَّاهُ قَصَدَ النَّبي عليه الصلاة والسلام بقوله : «تَعس َعَبْدُ الدَّرْهَمِ ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ »(١) وعَلَى هذا النحو يصحُّ أنْ يُقالَ : ليسَ كل ُّإنْسَان عَبْدًا لله فإنَّ العَبْدَ عَلَى هذا بمعنى العابد ، لكن العَبْدُ أَبْلَغُ مِنَ العابد والناسُ كُلُّهمْ عبادُ الله بَل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعْضُهَا بـالاخْتيَار وَجْمعُ الـعَبْد الـذي هـو مُسْتَرَقٌّ عبيد وقيل عبدًا، وَجُمعُ العَبْد الذي هوَ والثالث : عَبْدٌ بالعباَدَة والخِدْمَة والناسُ في العابدُ عبَادٌ ، فَالعَبيـدُ إذا أُضِيفَ إلى اللهِ أعَمُّ منَ العباد . ولهـــذا قــال : ﴿وَمَا أَنَا بِظُلاَّم اللعبيد ﴾ [ق/ ٢٩] فنبَّهُ أنه لا يَظْلمُ مَنَّ يَخْتَصُّ بعباَدته وَمَن انتُسَبَ إلى غَيره من الذينَ

<sup>(</sup>١) تقدم ، وهو في الصحيح.

تَسَمُّواْ بِعَبْدِ الشمس وعَبْدِ اللَّاتِ ونحو ذلك . [ الحشر / ٢ ] وَالتَّعْبِيــرُ مُخْتَص بِتَعْبِيرِ الرَّؤْيَا اتَّخَذْتَهُ عَبْدًا قبال تعالى : ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِّي إسْرائيل﴾ [ الشعراء/ ٢٢ ] .

قــولهم عَبَثْتُ الأقط، والعَبَثُ طَعَامٌ مَخْلُوطٌ المعْبَرُ تُرِكَ عليه العَبْريُّ. بشيء ومنه قسيل اَلعَوْبْثَانيُّ لِتَمْرِ وَسَمْنِ وَسَوِيقِ عبس: العَبُوسُ قُطُوبُ الـوَجْهِ مِنْ ضِيـقِ [الشعراء/ ١٢٨] ويُقالُ لما لَيسَ له غَرَضٌ صحيحٌ عَبَثٌ ، قَال: ﴿ أَفَحَسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثًا ﴾ [المؤمنون/ ١١٥].

فَأَمَّا العُبُورِ فَيَخْتُصُّ بِتَجَاوُرُ المَاءِ إِمَّا بِسِباحَةِ أَوْ اوْعَبِسَ الوَسَخُ عَلَى وَجْهِهِ . النَّهْرَ لِجَانِبِهِ حَيْثُ يَعْبُرُ إليه أو منه ، وَاشْتُقَّ منه الله كُلُّ نادر منْ إنْسَان وَحَيُوان وَتُوْب ، ولهذا عَبَرَ الْعَيْنُ لِلدَّمْعِ وَالْعَبْرَةُ كَالدَّمْعَةِ وقيلَ عَابِرُ الْقَسِلُ فَي عُمْرَ : لَم أَرَ عَبْقَرِيًّا مِثْلَهُ ، قسال: سَبيل، قال تعالى : ﴿ إِلاَّ عَابِرِي سَبِيكِ ﴾ ﴿ ﴿ وَعَبْقَرَى مَسَانٍ ﴾ [الرحمن/ ٧٦] وهوضَرْبٌ [النساء/ ٤٣] وناقَةٌ عُبْرُ أَسْفَارٍ ، وَعَبَرَ القَوْمُ إِذَا اللهُ تعالى مَثَلاً مَاتُوا كَأَنَّهُمْ عَبَرُوا قَنْطَرَةَ الدُّنَّيَّا ، وأما العبارَةُ الفُرُشِ الجَنَّة . فهي مُختَّصَةٌ بالكلامِ العابِرِ الهَوَاءِ مِنْ لِسانِ عِبا :ما عَبَأْتُ به أي لم أَبَالِ به ، وأصلُهُ الْمُتَكَلِّمِ إلى سَمْعِ السَّامِعِ ، وَالْإعْسَـبَارُ وَالعِبْرَةُ ﴿ مِنَ العَبْءِ أَى الثَّقْلِ كأنه قال : ما أرَى له وَزْنا بالحالةِ التي يُتُوصًلُ بها مِنْ مَعْرِفَةِ المُشَاهِد إلى ﴿ وَقَدْرًا قال : ﴿ قُلْ مَا يَعْبُأُ بِكُمْ رَبِّي ﴾ [الفرقان/ ما ليسَ بِمُشَاهَدِ ، قال : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لَعَبِرَةً ﴾ [ ٧٧ ] وقيلَ أصلُهُ مِنْ عَبَأْتُ الطَّيبَ كأنه قيلَ ما

ويُقَــال طـريقٌ مُعَبَّدٌ أَىْ مُذَلَّلٌ بِالْوَطْءِ ، وَبَعَيْرٌ ۗ وهو العابرُ مِنْ ظاهِرِها إلى باطِنِها نحوُ : ﴿ إِنْ مُعَبَّدٌ مُذَلِّلٌ بِالقَطْرَانِ وَعَبَّدْتُ فُلاناً إذا ذَلَّلَتُه وإذا الكُنْتُمْ للرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٣ ] وهو أُخَصُّ مِنَ التَّأْوِيلِ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ يَقَـالُ فيــه وفي غَيْرِهِ. والشُّعْرَى العَبُورُ سمَّيَتْ بذلك لكُونها عبث : العَبَثُ أَنْ يَخْلِطَ بِعَمَلِهِ لَعِبًا مِنْ العَابَرَةُ وَالعَبْرِيُّ مِا يَنْبُتُ على عَبْرِ النَّهْرِ، وَشَطٌّ

مُخْتَلِطٍ ، قَالَ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴾ [الصَّدْرِ قال : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ [عبس / ١] ﴿ ثُمَّ عَبُسَ وَبُسَرَ ﴾ [ المدثر / ٢٢ ] ومنه قيلَ ا يَوْمٌ عَبُوسٌ ، قال : ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطُرِيرًا ﴾ [ الإنسان / ١٠ ] وبـاعْتبار ذلك قـيلَ العَبْسُ عبر : أصلُ العَبْرِ تجاوُزٌ مِنْ حالِ إلى حَال، ﴿ لَمَا يَبِسَ عَـلَـى هُلْبِ الذَّنَبِ مِنَ الْبَعْرِ والْبَوْلِ

فى سَفِينَة أو عــلى بَعِيـــرِ أو قَنْطَرَةِ ، ومنه عَبَرَ اللَّهِنَّ يُنْسَبُ

[ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَأْلُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ النَّبْصَارِ ﴾ النَّبْصَارِ ﴾ النَّبْصَارِ اللَّبْصَارِ اللَّبْرَالْ اللَّبْرَالْ اللَّبْرَالْ الْعَبْرُولُ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرَالْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرَالْ اللَّبْرَالْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرَالْ اللَّبْرِيلُولِ اللَّبْرِيلُولِ اللَّبْرِيلِ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلْ اللَّبْرِيلِ اللَّهِ اللَّبْرِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبْرِيلِ اللَّهِ اللَّبْرِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِيلُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبْرِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَعَنَّاتُهُ مَنَّتُهُ، وَعَنَّاةُ الجَاهليَّة ما هي مُدَّخَرَةٌ في الْمُرْتَقي في دَرَجَّة . أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَمِيَّتِهِمِ اللَّذُّكُورَةِ في قُولُه: ﴿ في قُلُوبهمُ الحميدةَ حَميّةَ الجَاهليّة ﴾ [الفتح/

عتب: العتب كلُّ مكان ناب بنازله ، ومنه قيلَ للمرقاة والأسكفة الباب عَتَبَةٌ وكُنَّى بها عن الْمرأة فيما رُوى أنَّ إبراهيم عليه السلامُ قال لامْرَأَة إسماعيلَ : ﴿ قُولَى لزَوْجِكَ غَيِّرْ عَسَبَةَ بَابِك ». وَاسْتُعِيـرَ العَتْبُ والمُعْتَبَةُ لغَلْظَة يجدُهَا الإنْسَانُ في نَفْسه عَلَى غَيْره وأصلهُ منَ العَتَبِ | وَعَدَّانٌ عَلَى الإدْغَامِ . وبحَسَبه قيلَ خَشُنْتُ بِصَدْر فُلان وَوَجَدْتُ في صَدْره عَلْظَةً ، ومنه قيلَ حُملَ فُلانٌ عَلَى عَتَبَة صَعْبَة أي حالة شاقة كقول الشاعر:

وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَةً زَوْ زاء يعلُونها بغير وطاء

وقولُهمْ : أعْتَبْتُ فُلاناً أي أَبْرَزْتُ له الغَلْظَة الستى وُجدَتُ له في الصّدر ، وأعتَبْتُ فُلانًا حَمَلْتُهُ عَلَى الـــعَتْبِ وَيُقَالُ وَأَعْتَبْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَتْبَهُ عنه نحـو أَشْكَيْتُه ، قال : ﴿ فَمـاً هُمْ مَنَ المُعْتَبِينَ ﴾ [فصلت / ٢٤] والاستعتابُ أن يَطْلُبَ إلى يَعْدُمَتْ ، قال الشاعر : من الإنسان أنْ يَذْكُر عَتْبَهُ ليُعْتَبَ ، يُقالُ اسْتَعْتَبَ فُلانٌ ، قال : ﴿ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾ [النحل/ ٨٤] يُقال لَكَ العُتْبَى وهو إزالةُ ما ويُقَالُ عَتبَ عُتْبِ إِذَا مَشَى عَلَى رِجْلٍ مَشْىَ الْجَحِيمِ ﴾ [ الدخان / ٤٧ ] وَالعُتُلُ الأَكُولُ

عتد : العَتَادُ ادِّخَارُ الشيء قبلَ الحاجة إليه كَالْإَعْدَادُ وَالْعَتِيدُ الْمُعَدُّ وَالْمَدُّ ، قال : ﴿ هَذَا مَا لَدَىَّ عَتِدٌ ﴾ [ ق / ٢٣] ﴿ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق/ ١٨] أَى مُعْتَدُّ أعمالَ العباد وقولُهُ : ﴿أَعْتَدُنَّا لَهُمْ عَذَابا أَلْهِما ﴾ [ النساء / ١٨ ] قيل هو أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ وَقَـيلَ أَصْلُهُ أَعْدَدُنَا فَـأَبُّدلَ مِنْ إحْدَى الدَّالَين تَاءٌ . وفَرَسٌ عَتيدٌ وَعَتدٌ حــاضرُ العَـدُو ، والعَتُودُ من أوْلاد المَعـز جَمْعُه أَعْتَدُةٌ

عتق : العَتيقُ الْمُتَقدِّمُ في الزمان أو المكان أو الرُّتُبة ولذلك قيلَ للْقَديم عَتيقٌ وللْكريم عَتيقٌ ولمن خَلا عَن الرِّقِّ عَتيتٌ ، قال تعالى: ﴿ وَلَيَطُّوُّ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [ الحج/ ٢٩] قيل وصَفَــهُ بذلك لأنّـهُ لَم يَزِلُ مُعْتـــقًا أَنْ تَسُومَهُ الجَبابرة معاراً . والعاتقان ما بين المنكبين وذلك لكُونه مُرْتَفعًا عَنْ سائر الجَسَد ، والعَاتقُ الجاريةُ التي عُتقَتْ مَن الزُّوجِ لأنَّ الْمُتزَوِّجِـةَ مَمْلُوكَةٌ وَعَتَق الفَرَسُ تقدّم بِسَبْقه ، وَعَتَقَ مِنَّى

> عَلَى اليَّةُ عَتَقَتِ قَديمًا وليس لها وإن طلبت مرام

عتل : العَتْلُ الآخَذُ بَمَجـاَمع الشيء وجَرَهُ لأجله يُعْتَبُ وبينهم أُعْتُوبَةٌ أَى ما يَتعَاتَبُونَ به إِنْهَوْ كَعَثْلِ الْبَعِيرِ ، قال : ﴿ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاء

المُنُوعُ الذي يَعْتلُ الشيءَ عَتْلاً ،قال : ﴿عُتلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنيمٍ ﴾ [ القلم / ١٣ ] .

عتاً: الْعُتُو النُّبُو عَن الطاعَة ، يُقالُ عَنَا يَعْتُو اللَّاحِمَقِ الثَّقيلِ أَعْثَى. عُتُوا وَعَـتيًا ، قـال : ﴿ وَعَتَوْاً عُتُوا كَبِـيـرا ﴾ [الفـرقــانُ / ٢١] ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبُّهُمْ ﴾ [الذاريات / ٤٤] ﴿ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبُّهَا ﴾ [الطلاق / ٨] ﴿ بَلْ لَجُّوا فَي عُنُوٌّ وَنُفُورٍ ﴾ [الملك / ٢١] ﴿ منَ الْكبَر عتيًا ﴾ [مريم / ٨] أَى حَالَة لاسبيلَ إلِّي إصَّلاحَها وَمُدَاواتها ، وقيل إلى ويأضَّة وَهي الحسالةُ المُشَارُ إليها بقول الشاعر:

\* وَمنَ العَناء رياضَة الهَرم \*

وقوله تعالَى : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمِن عتيًّا ﴾ [ مريم / ٦٩ ] قيلَ العتيُّ ههُنا مَصْدرٌ، وُقَيل هو جمعُ عات ، وقيل العاتي الجاسي .

عشر : عَثَر الـــرَّجُلُ يَعْثُرُ عِثَارًا وَعُثُورًا إذا سَقَط ، وَيُتَجَوَّزُ بِهِ فِيسَمَنْ يَطْلَعُ عَلَى أَمْرٍ مِنْ غَيْر طَلبه، قال تعالى : ﴿ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقّا إِثْمًا ﴾ [ المائدة/ ١٠٧ ] يُقـــالُ عَثَرْتُ على كذًا ، قال : ﴿ وَكَذَلْكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾

[الكهف / ٢١] أي وقَّفناَهُمُ عليهمْ منْ غَير أَنْ

طلَبُوا .

عشى : العَيْثُ العشيُّ يَتقَارَبان نحو جَذَبَ وجَبَدُ إِلاَّ أَنَّ العَيْثَ أَكْثَرُ مِا يُقَالُ في الفساد الذي يُدْرِكُ حسًّا ، والعثيُّ فيما يُدْرِكُ حُكْمًا .

في الأرض مُفسدين ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] وعثا يَعْثُو عُثُوًّا ۚ ، والْأَعْثَى لوْنٌ إلى السَّوَاد وقــيلَ

عجب : العَجَبُ والتَّعَجُّبُ حَالةٌ تَعْرِضُ للإنسان عند الْجَهل بسبب الشيء ولهذا قالَ بَعْضُ الْحُكماء: العَجَبُ ما لا يُعْرَفُ سَبَيُّهُ ولهـذا قـيل لا يَصحُّ عَلَى الله التَّعَجُّب إذ هوَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ لا تَخْفي عليه خافيةٌ . يُقالُ عَجبتُ عَجَبًا ويُقـالُ للشيء الذَّى يُتَعَجّبُ منهُ عَجَبٌ ، وَلَمَا لَمْ يَعْهَدُ مثلُهُ عَجيبٌ ، قال : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسَ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ [ يونس/ ٢ ] تنبيها أنهم قد عَهدُوا مثلَ ذلك قبلَهُ ، وقولهُ : ﴿ بَلْ عَجْبُوا أَنْ جِاءَهُمْ ﴾ [ق / ٢] ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٥ ] ﴿كَانُوا منْ آياتنا عَجَبا ﴾ [ الكهف / ٩ ] أي ليس ذلك في نهاية العَجَب بَلْ في أُمورنا ما هوَ أَعْظُمُ وَأَعْجَبُ منه : ﴿ قُرْآنًا عَجَبًا ﴾ [ الجن / ١ ] أَىْ لَمْ يُعْهَدُ مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْرَفُ سَبَيْهُ وَيُسْتِعَـارُ مَرَّةً رَاقني، قال : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ ا يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٠٤] ﴿ وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التــوبة / ٨٥ ] ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كُثْرَنُّكُمْ ﴾ [ التوبة / ٢٥ ] ﴿أَعْجَبَ الْكُفَّار نَبَاتُهُ ﴾ ﴿ [ الحديــد/ ٢٠] وقال: ﴿ بَلُ عَجبت ويَسْخُرُونَ ﴾ [ الصافات/ ١٢ ] أي  إنْكارِهُم الوَحْيَ وَقَرَأَ بعـضهُم : ﴿ بَلْ عَجْبَتُ ﴾ ۗ إلى العَجْزِ مَنْ تَبِعَ النبيُّ ﷺ وذلك نحوُ جَهَّلْتُهُ بضم التاء وليس ذلك إضافة المتع جب إلى نفسه في الحقيقة بَلْ مَعْنَاهُ أنه ممَّا يُقالُ عندهُ عَجبت المُتَبِّطينَ أي يُتَبِّطُونَ الناسَ عَن النبي عَلَيْ كقوله: أو يكونُ عَجبتُ مُسْتَعَارًا بمعنى أنْكَرْتُ نحوُ: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [ الأعراف / ﴿ أَتَعْجَبِينَ مَنْ أَمْرِ الله ﴾ [هـود / ٧٣] ﴿ إِنَّ ا ٤٥ ] وَالعَجُوزُ سُمِّيتُ لِعَجْزِهَا في كشير مِنَ هذا لَشَىء عُجَابٌ ﴾ [ص/ ٥] ، ويُقالُ لمن الأمور ، قال : ﴿ إِلاَعَجُوزا في الْعَابِرِينَ ﴾ يَرُوقُهُ نَفْسُهُ فَلَانٌ مُعْجِبٌ بِنَفْسِه ، وَالعَجْبُ مِنْ [ [الشعراء / ١٧١ ] وقال : ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ كُلِّ دَابَّة: مَا ضَمَرَ وَرَكُهُ.

> عجز : عَجْزُ الإنسان مُؤخَّرُهُ وبه شُبُّهَ مؤخَّرُ غيره ، قال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَعِرٍ ﴾ [القمر/ ٢٠] والعَجْزُ أَصْلُهُ التَأْخُرُ عَنِ الشَّيء وَحُصُولُهُ عَنْدَ عَجُز الأَمْرِ أَى مُؤَخَّرِه كـمـا ذُكرَ في الدُّبُر ، وصارَ في التَّعارُف اسمًا للقُصُور عَنْ فعْلِ الشَّىء وهو ضدُّ القُدْرَة ، قــــال : ﴿ أُعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ ﴾ [ المائدة / ٣١] وَأَعْجَزْت فُلانًا وَعَجَزْتُهُ وعاجَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عاجزا، قال: ﴿ وَاعْلَى مُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله ﴾ [التوبة/ ٢] ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بَمُعْجِزِينَ فَي الْأَرْضِ ﴾ [ الشوري/ ٣١] ﴿ وَالَّذِينَ سَعُواْ فَسَى آيَاتَنَا مُعاَجزينَ ﴾ [ الحج/ ٥١] وَقُرئَ : ﴿ مُعـجّزينَ ﴾ فَـمُعَاجِــزِينَ قــيــلَ مَعْنَاهُ ظائِّينَ ومُقَدِّرِينَ أَنْهُمْ يُعْجِـــزُونَنا لأنهُمْ حَسبُوا أَنْ لا بَعْثَ ولا نُشُورَ فيكُونُ ثُوابٌ وعقابٌ وهذا في المعنى كقبوله : ﴿ أَمْ حَسبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيُّ السَّاتَ أَنْ

مَعـرفَتهُ ويَسْخَرُونَ لَجَهْلهِمْ ، وقـيلَ عَجِبْتَ مِنْ ۚ يَسْبِقُونَا﴾ [ العنكبوت / ٤] وَمُعَجّزينَ يَنْسُبُونَ وَفَسَّقَتُهُ أَى نَسَبْتُهُ إِلَى ذَلَـك . وقَــيـل مَعْنَاهُ [ هود/ ۷۲ ] .

عـجف: قال: ﴿ سَبْعٌ عَجَافٌ ﴾ [يوسف/ ٤٣] جمْعُ أعْجِفَ وَعَجِفَاءَ أَى الدَّقيق منَ الهُزال منْ قولهم نصلٌ أعْجَفُ دَقيقٌ ، وأعْجَفَ الرَّجُلُ صَارَتْ مَواشيــــه عجَافًا ، وعَجَفَتُ نَفْسِي عَنِ السَطْعَامِ وَعَنْ فُلانَ أَى نَبَتْ عنهما.

عجل: العَجَلَةُ طَلَبُ الشيء ، وتَحَرَّيه قبلَ أوانه وهو من مُقْتضى الشَّهْوَة فلذلك صارَت ْ مَذْمُومَةً في عامَّة القرآن حتى قيلَ العَجَلَةُ منَ الشَّيْطَان ، قال : ﴿ سَأُرِيكُمْ آياتي فلا تَسْتَعجلُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٣٧ ] ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالقُرْآنِ ﴾ [ طـه/ ١١٤ ] ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قُومُكُ ﴾ [ طــه / ٨٣] ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ﴾ [طه/ ٨٤] فَـذَكُرَ أَنْ عَجَلَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فالذي دعا إليها أمرٌ محمودٌ وهو طلب رضا الله تعالى ، قال : ﴿ أَتَسِي أَمْسِرُ اللهُ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ [ النحل / ١ ] ﴿ ويَسْتَعْجِلُونَكَ بالسَّيَّنَة قَبْلَ الحَسنَة ﴾ [ الرعـــد / ٦ ] ﴿ لَمَ اكِنَايَةٌ عَنْ عِمَارَتِهَا وَكُونِ السُّكَانِ فيها. والعَجمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِئَةَ قَبْلَ الْحَسَنة ﴾ [ النسمل / الخلافُ العَرَب، والعَجَميُّ مَنسُوبٌ إلىهم، والأعبجَمُ منْ في لسانه عُجْمَةٌ عربيا كانَ أو ٤٧] ﴿ وَلَوْ يُعجَّلُ اللَّهُ للنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعجَالَهُمْ ۗ إِغْدِرَ عَرِبِي اعْتَبَارًا بِقَـلَّةٍ فَهُم هِمْ عَنِ العَجَمِ . ومنه قيلَ لْلبَهــيمَة عَجْمــاءُ والأعجَميُّ مَنْسُوبُ عَجَلَ ﴾ [الانبياء/ ٣٧] قال بعضُّهُمْ : مِنْ حَمَا الله ، قَال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأعْجَمينَ ﴾ [الشعراء/ ١٩٨]عَلَى حَذْف الياآت ، قال: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَميًا لقَالُوا لَوْلا فُصِلَّتْ آياتُهُ أَاعْجَميٌّ وَعَرِبيٌّ ﴾ [فصلت / ٤٤] ﴿ يُلحدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَميٌّ ﴾ [النحل /١٠٣] وسُمِّيت البَهيــمَةُ عَجماًءَ منْ حَيْثُ إنها لا تُبينُ عَنْ نفْسهَا بالعبارَة إبانةَ النَّاطق . وقيلَ صلاةُ النهـَارِ عَجْمــَاءُ أَى لا يُجْهَرُ فيها بالقراءَة ، وَجُرْحُ العَجْمَاء جُبارٌ ، وَأَعْجَمْتُ الكلامَ ضَدُّ أعــرَبْتُ ، وأعــجَمْتُ الكتَابةَ أَرَلْتُ عُجْمَتُ هِـا نحـوُ أَشْكَيْتُهُ إِذَا أَرَلْتُ شَكَايَتُهُ. وحُرُوف المُعــجَم؛ رُويَ عن الخَليل أنها هي الحُرُوفُ المُقطعةُ لأنها أعْجميَّةٌ ، قال بَعْضُهُمْ : مَعْنَى قُـوله : أَعْجَمَيَّةٌ أَنَّ الْحُرُوفَ المُتـــجَرَّدَةَ لا تَدُلُّ عَلَى مَا تَدُلُّ عليـــه الحُروفُ الموْصُولَةُ . وَبَابٌ مُعْجَمٌ مُبهَمٌ ، وَالعَجَمُ النَّوَى عجم : العُجْمَةُ خِلافُ الإِسَانَةِ ، والإعْجَامُ الواحِدَةُ عَجَمَةٌ إِمَّا لاسْتَتَارِهَا في ثَنَّي ما فيه ، الإِبْهَامُ ، وَاسْتَعْجَمَت الدَّارُ إذا بانَ أَهْلُهـا ولم الوامَّا بمَا أَخْفَى مِنْ أَجْزَائِهِ بضَغُطِ المضغ ، أوْ يَبْقَ فيها غَرِيبٌ أَى مَنْ يُبيِنُ جَوابًا ، ولذلك الآنَّهُ أَدْخِلَ في الفَم في حالَ ما عُضَّ عليه

٤٦] ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابُ ﴾ [ الحج / بالخَيْر ﴾ [ يونس / ١١ ] ﴿ خُلقَ الْإِنسَانُ منْ إِ وَلَيسٌّ بـشىء بَلْ تَنْبِيــــهٌ عَلَى أَنهُ لا يَتَعَرَّى مِنْ ذلك وأنَّ ذلك أحدُ الأخلاق التي نُركُّبَ عليها وعلى ذلك قال : ﴿ وَكَانَ الإنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإســراء/ ١١] ، وقــولُهُ: ﴿ مَنْ كـــاَنَ يُويِدُ العَاجِلَة عَجَّلْنَا لَهُ فيها مَا نَشَاءُ لَمَنْ نُريدُ ﴾ [الإسراء/ ١٨] ، أي الأعبراضَ الدُّنُّيويَّةَ، وَهَبْنا ما نشاءُ لمَنْ نُريدُ أَنْ نُعْطِيَهُ ذلك ﴿ عَجُّلُ لَنَا قِطْنَا ﴾ [ ص / ١٦] ﴿ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَـذُه ﴾ [َالفتح / ٢٠] وَالْعُجَالَةُ مَا يُعجَّلُ أَكْلُهُ كَاللَّهُنَّةَ ، وَقَدْ عَجَلْتُهِـــمْ وَلَهَنْتُهُمْ ، وَالْعَجْلــــةُ الإِدَاوَةُ الصَّغيرَةُ التي يُعَجَّل بها عنْدَ الْحَاجِة ، وَالْعَجِلَةُ خَشَبَةٌ مُعْتَرَضَةٌ عَلَى نَعَامَة الْبِثْر وما يُحْمَلُ عَلَى الثِّيرَان وذلكَ لسُرْعَة مَرِّهَا . وَٱلعجْلُ وَلَدُ البَقَرَة لتَصَوَّر عَجلتها التي تَعْدمُ منه إذا صار ثُورًا قال: ﴿ عَجْلاً جُسَدًا ﴾ [ الأعراف / ١٤٨ ] وبَقَرَة مُعجَلٌ لها عجلٌ .

قــال بَعْضُ العَرَبِ: خَرَجْتُ عَنْ بلادٍ تَنْطِقُ ، | فَأَخْفِى ، وَالعَجْمُ العَضَّ عــليه، وفُلانٌ صُلْبُ

﴿ لأَعَدُّوا لهُ عُدَّةً ﴾ [التوبة/ ٤٦] وَمَاءٌ عدٌّ ، كَثِيرٌ ، وإنهُمْ لَذُو عَدَدٍ ، أي همْ بحيثُ يَجِبُ ۗ لهُنَّ مُتَّكَأَ ﴾ [يوسف/٣١] قـــيلَ هــو منه ، مَعْدُودٍ ، وقولُه : ﴿ فِي الْكَهْفُ سَنينَ عَدَدًا ﴾ [١٨٥، ١٨٥] أَى عَدَدُ مَا قُـد فاتهُ ، وقـوله : [الكهف/ ١١] يَحْتُمِلُ الأمْرِيَـنَ ، ومنه ﴿ وَلَتَكُملُوا الْعَدَّة ﴾ [ البقرة / ١٨٥] أي عدة قولهُم: هذا غَيْرُ مُعْتَـد به ، وله عُدَّةً أي شيءٌ الشَّهْر وقوله : ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودات ﴾ [ البـقرة / 

المَعجَم أي شَديدٌ عنْدَ المُخْتَبَر . علم: العَدَدُ آحادٌ مُركَّبةٌ وقيلَ ترْكيبُ الآحاد الوالعدَّةُ هي السُّيءُ المَعْدُودُ قَالَ: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا وَهُمَا وَاحِدٌ قال : ﴿ عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحَسَابَ ﴾ [ عَدَّتُهُمْ ﴾ [ المدثر / ٣١ ] أَيْ عَدَدُهُمْ وقولُه : [يونس / َه ] وقدولُه تعمالي : ﴿ فَضَرَّبْنَا عَلَى ۗ ﴿ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البـقـرة / ١٨٤ ، آذَانهم في الكَهْف سنينَ عَدَدًا ﴾ [ الكهف /٧] الكهن أيام بعدد ما فاته من زَمانِ آخرَ فَذَكُرُهُ لِلْعَدِدِ تَنْبِينَهُ عَلَى كَثْرَتِها والعدُّ ضمُّ إغيرِ زمانِ شهرِ رمضانَ ﴿ إِنَّ عدَّةَ الشُّهُورِ ﴾ الأعْدادِ بَعْضِها إلى بَعْضِ ، قالَ تعالى : ﴿ لَقَدْ ۗ [السّوبَـةَ / ٣٦] والعِدّةُ عِدّة الْمَرْأة وهي الأَيّامُ أَحْصاً هُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً ﴾ [ مريم / ٩٤ ] التي بانقضائها يحلُّ لَها التَّزوُّجُ، قال : ﴿فَما ﴿ فَاسْأَلُ الْعَادِّينَ ﴾ [المؤمنون/ ١١٣] أي الكُمْ عليهن منْ عدّة تَعْتَدُّونها ﴾ [ الأحزاب / أصحابَ الْعَدَدِ والحِسابِ. وقال تعالى: ﴿ كُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَّمُ الْعَدَّتُهُنَّ لَعَدَّتُهُنَّ ﴾ [ الطلاق/1] لَبْتُ مُ فَى الْأَرْضَ عَدَدَ سنين ﴾ [ المؤمنون / ﴿ وَأَحْصُوا العدَّة ﴾ [ الطّلاق / ١ ] والإعدادُ ١١٢] ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْف سَنَّة مِمَّا اللَّهِ مَنَ العَدَّ كَالْإِسْقَاء مِنَ السَّقْي فإذا قيلَ أعدَدْتُ تَعُدُّونَ﴾ [ الحج /٤٧ ] ويُتـــجَوَّزُ بَالعَدُّ عَلَى هذا لكَ أي جَعلْتُهُ بَحَيْثُ تَعَدَّهُ وَتَتناوله بحسَب أُوجُه ؛ يقالُ شيءٌ مَعدُودٌ ومَحصُورٌ للقليل حاجتك إليه ، قال: ﴿ وَأَعدُّوا لَهُمُّ مَا مُقَـابَلَةً لَمَا لا يُحْصَى كَثــرَةً نحـوُ الْمُشَارُ إِلْيـهَ ۗ اسْتَطَعْتُمَ ﴾ [ الانفال / ٦٠ ] وَقولهُ: ﴿أُعدُّتُ بقوله: ﴿ بغير حسابِ ﴾ ، وعلى ذلك: ﴿ إِلاَّ اللكافرينَ ﴾ [ البـقـرة / ٢٤ ] ﴿ وَأَعَدُّ لَـهُمْ أَيَّامًا مَعْدُودَة﴾ [ البقرة / ٨٠] أي قليلةً لانَّهُم ﴿ جَنَّاتَ ﴾ [ البينة /١٨] ﴿ أُولَئكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ قَالُوا : نُعَذَّبُ الأَيَّامُ التي فيها عَبدْنا العجل ، ﴿ عِذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ النساء/ ١٨ ] ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمَنْ ويُقالُ على الضِّدِّ منْ ذلك نحوُ : جُيشٌ عَديدٌ: ﴿ كَذَّبَ ﴾ [ الفرقان/ ١١ ] وَقُولُه: ﴿ وَأَعْتَدَت أَن يُعَدُّوا كَثْرَةً ، فيقالُ في الْقليلِ هو شيءٌ غَيْرُ ﴿ وقوله : ﴿ فَعدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ البقرة /

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فَى أَيَّامَ مَعْدُوداتٍ ﴾ [ البقرة / ٢٠٣ ] فهي ثلاثةُ أيّامَ بعْد النَّحْرِ ، والمعلومَاتُ عَـشُرُ ذَى الحَـجَّة ، وعندَ بعضِ الفَـقـهـاء: البُثْرَةُ عَلَى هَيـئَتُه وَعـدَسْ زَجْرٌ للبغل وَنحو ، الْمُعدُّوداتُ يَوْمُ النَّحْرِ وَيُومانَ بِعُدُهُ ، فعلى هذا يومُ النَّحْرِ يكونُ منَ المعدُّودات وَالمعلومـــات. وقال علميه الصلاة والـسلام : ﴿ مَا رَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنَى ۗ (١) وعدَّانُ الشيء زَمَانَهُ .

> (١) رواه البخاري معلقًا (٤٤٢٨) من حديث يونس عن الزهرى قال عروة : قالت عائشة رضى الله عنها: « كان رسول الله ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيمه : يا عائشة ، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيسبر، فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم " . قـال الحـافظ في الفـتح : وصله البـزار والحاكم والإسماعيلي من طريق عنبسة عن يونس بهذا الإسناد . وقـال البزار : تفرد به عنبــــة عن يونس ، أى بوصله ، وإلا فـقــد رواه مــوسى بن عقبة في المغازي عن الزهري لكنه أرسله ، وله شاهدان مرسلان أيضاً أخرجهما إبراهيم الحربي في «غرائب الحديث » له أحدهما من طريق يزيد بن دومان والآخر من رواية أبى جعفر الباقر، وللحاكم موصول من حـديث أم مبشـر قـالت : قلت: يارسول الله ما تنهم بنفسك ؟ فإنى لا أتهم بابنى إلا الطعام الذي أكل بخيبر ، وكان ابنهــا بشر بن البراء بن معرور مات ، فقال : وأنا لا أتهم غيسرها. وهذا أوان انقطاع أبهري وروى ابن سمعد عن شيخه الواقدي بأسانيـد متعددة في قـصة ==

عدس: العَدَسُ الحَبُّ المَعْرُوفُ ، قال: ﴿وَعَدَسِهَا وَبَصَلُهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] والعَدَسةُ ومنه عَدَسَ في الأرْض وهي عَدُوسٌ.

عدل: العَدالةُ والمُعَادلةُ لفظٌ يقْتـضي معْني وَالْسَعِدَادُ السَّوَقْتُ السَّذِي يُعَدُّ لِمُعَاوَدَة السَّوجَع ، اللَّسَّاوَاة ويُستَّعْمَلُ باعتسبار المضايَفَة والعَدْلُ والعدْل يتقاربان ، لكن العَدْلُ يُسْتِعْمَلُ فيهما يُدْرَكُ بالبصيرة كالأحكام ، وعَلَى ذلك قولُه : ﴿ أُو عَدْلُ ذلك صيامًا ﴾ [ المائدة/ ٥٥] والعدل والعَديلُ فيما يُدْركُ بالحاسَّة كالموزُّونات وَالمُعْدُودات والمكيلات ، فالعَدْلُ هو التَّقسيط عَلَى ســـواء ، وعَلَى هذا روى بـالعَدْل قَامَت السَّماواتُ وَالأرضُ تنبيها أنه لو كَانَ رُكُنُّ منَ الأرْكَانِ الأرْبعة فـى العالَم زائدًا عَلَى الآخَرِ أَوْ نَاقصًا عنه عَلَى مقْتضى الحكْمة لم يكُن العالمُ مُنتظمًا . وَالْعَدْلُ ضِــرْبان : مُطْلَقٌ يَقْتــضي العَقَــلُ حُسْنَه وَلَا يَكُونُ فَى شـــىء من الأَوْمِنة مَنْسُوخًا ولا يُوصَفُ بالاعْتَدَاء بـوَجْه نحــــو الإحسان إلى مَنْ أحسنَ إليك وكفِّ الاذية عَمَّنْ كُفَّ أَذَاهُ عَنْكَ . وَعُدَلٌ يُعْرَفُ كُونُهُ عَدْلاً

<sup>==</sup> الشاة التي سمت له بخيبر ، فقال في آخر ذلك : وعاش بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه ، وجعل يقول : مازلت أجد ألم الأكلة التي أكلتها بخيبر ، عدادًا حتى كـان هذا أوان انقطاع أبهرى .

بالـشرْع ، ويَمكِنُ أن يكُونَ منسُوخًا في بعض الطّعام، فيُقالُ للْغذَاءِ عَدْلٌ إذا اعْتُبَر فيه معنى وقال: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَنِّئَةً مثلُها ﴾ [الشورى/ | عَلَى ذلك فَهُمَا كَالعْدْل وَالإحْسان . وَمَعْنى أنه الواحد والجمع ، قال الشاعر :

\* فَهُمْ رضًا وَهُمْ عَدُلٌ \*

عَدْل منْكُمْ ﴾ [ الطلاق / ٢ ] أي عــدالة ، العَدُولا، وَأَيَامٌ مُعْتدلاتٌ طيبًاتٌ لاعْتدالها ، قَال: ﴿ وَأُمْرْتُ لَاعْدَلَ بِينَكُمْ ﴾ [ الشورى / ا وَعَادَلَ بِسِنِ الأَمْرَيِسِ إذا نَظرَ أَيُّهُمَا أرجَحُ ، ١٥] وقولُه: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدَلُوا بَيْنَ الْوَعَادَلَ الأَمْرَ ارْتَبَكَ فيه فَلا يَميلُ برأيه إلى أحد النِّسَاء ﴾ [النساء / ١٢٩] فإشــارةٌ إلى ما عليه الطَرَفَيْه ، وقوْلهُم : وُضعَ عَلَى يَدَىْ عَدْل فمثَلٌ جبلَّةُ النَّاسِ مِن الْمِيلِ ، فَالإنْسَانُ لا يقدرُ عَلَى مُشْهُورٌ . أَن يُسَوِّىَ بَيْنَهُنَّ في المحبَّة ، وقولُه: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ ا أَلاَّ تَعْدَلُوا فَواحدَةً ﴾ [ النساء / ٣] فإشارةٌ إلى الْعدل الذِي هـ و القَسْمُ وَالنَّفقة ، وقال : ﴿ لاَ اللَّهُ المعْدَنُ لَمْ قَدْر الجَّواهِر ، وَقَال اللَّهُ: يَجْرِمَّنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تَعْدَلُوا اعْدَلُوا ﴾ [المَعْدِنُ جُبارٌ » (١) [ المائدة / ٨ ] وقولُه : ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيامًا ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] أي ما يُعادِلُ من السيام

الأزْمنة كَالْقِصَاصِ وَأَرُوشِ الجِناياتِ ، وأصل السَاوَاةِ . وَقُـولُهُمْ : ﴿ لَا يُقْبَلُ مِنهُ صَرْفٌ وَلَا مالِ الْمُرْتدِّ. ولذلك قال: ﴿ فَمن اعْتَدَى الْعَدْلُ " فَالْعَدْلُ قَالُ هُو كَنَايةٌ عَنِ الفَريضة عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عليْه ﴾ [ البــقـرة / 19٤ ] ﴿ وَحقـيقتهُ مَا تَقَدُّم والصَّرْفُ النَّافلةُ وهو الزِّيادة ٤٠] فسـمَّىَ اعْتداءٌ وَسَيِـنة ، وهذا النحـوُ هو الايُقــبلُ منهُ أنه لا يـكُونُ له خَيْرٌ يُقــبلُ منه، الْمنيُّ بقوله : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلُ وَالإِحْسَانِ ﴾ وقولُه : ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدلُونَ ﴾ [الأنعام/ ١] أي [ النحل / ٩٠ ] فَإِنَّ العَـدُلُ هُوَ المُسَاوَاةُ فَي يَجِعُلُونَ لَهُ عَدِيلاً فَصَـارَ كَقَـولُه : ﴿ هُمْ به المَكَافَأَةُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَالإحْسَانُ ۗ مُشْرِكُونَ ﴾ [ الّنحل / ١٠٠ ] وقسيلَ يعْدلُونَ أن يُقـابِلَ الْخَيــرُ بِأَكــثَر منه والشــرُّ بأقلّ منه ، ﴿ بَأَفْعَالُه عنه وَيَنْسَبُونِها إلى غيره ، وقيلَ يعْدلُونَ وَرجُلٌ عَدْلٌ عـادلٌ وَرجـــالٌ عَدْلٌ ، يُقــاَلُ في العبادتهمْ عنــه تعالَى ، وقولُه: ﴿ بَلْ هُمْ قومٌ يُعدلُونَ ﴾ [النحل / ٦٠] ينصحُّ أَنْ ينكُونَ عَلَى هذا كأنه قـالَ : يَعْدلُونَ به ، وَيَصحُّ أَنْ وَأَصْلُهُ مَصْدُرٌ كَفُولُه : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى اللَّهِ مِنْ قَصُولُهُمْ عَدَلَ عِنِ الْحَقِّ إذا جِسَارَ

علن : ﴿جُنَّاتُ عَدْن ﴾ [ الرعد / ٢٣ ] أى استُقْرَار وَتَبَات، وَعَدُّنَ بِمُكَان كذا اسْتَقَرَّ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۱٤۹۹ ) وفي مواطن أخرى ، ومسلم ( الحدود / ۱۷۱۰ ) .

يُعْتَبَـرُ بِالْقَلْبِ فِيُقَالُ لَهِ الْـعَدَاوَةُ والْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً مُجَاوَزَةُ الْحَقِّ قال : ﴿ وَلا تُمْسكُ وهُنَّ ضَرارًا بالمَشْى فـيقــال: له العَدْوُ ، وتارَةً في الإخــٰـلال التَعْتَدُوا ﴾ [ البـقــرة/ ٢٣١] وقَــال : ﴿ وَمَنْ بالعَدَالَة في المُعَاملَةِ فيقال له العُدُوانُ وَالْعَدُو ، العَصْ اللهَ ورَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُوده ﴾ [ النساء/ قال : ﴿ فَيَسَّبُوا اللهُ عَدُوا بِغَيْرِ علم ﴾ [الانعام/ الله ] ﴿ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْت ﴾ [البقرة / ١٠٨] وتارةً بأَجْزاء المَقرَّ فيُقالُ لُّه العَدواءُ ، ٢٥] فذلك بأخُذهمُ الحيتانَ على جهة يُقالُ مَكَانٌ ذُو عَدْواءَ أَى غَيــرُ مُتَلاثم الأَجْزَاء . الاسْتَحْــلال ، قال : ﴿ تَلْكَ حُــدُودُ الله فَللاَ فَمِنَ الْمُعَادَاةِ يُقالُ رَجُلٌ عَدُوٌّ وَقَوْمٌ عَدُوٌّ، قالَ : تَعْتَدُوهاَ﴾ [ البقرة / ٢٢٩ ] وقال : ﴿فَأُولِتكَ يُحشَرُ أَعْدَاءُ الله ﴾ [ فيصلت / ١٩] والعَدوُّ عَادُونَ ﴾ [الشعراء / ١٦٦] أي مُعتَدُونَ أو ﴿ فِإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَكُمْ ﴾ [ النساء/ ٩٢ ] الطَوْرَةُ : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لاَ يُحبُّ المُعْتَدينَ ﴾ ﴿ جَعَلْنَا لَكُلَّ نُبِيٌّ عُدُواً مِنَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٠] فهذا هو الإعتداء على سَبِيلِ [الفرقان / ٣١ ]وَفي أُخْرَى : ﴿ عَدُوا شَيَّاطِينَ ۗ الابْسَدَاء لا على سَبِيلِ المَجَازاة لأنه قال : الإنْس وَالْجِنُّ ﴾ [الأنعام / ١١٢] .

يَتَأَذَّى بِهَا كَمَا يَتَـأَذَّى مِمَّا يَكُونُ مِنَ العِدَى نحوُ البِحَسَبِ اعْتِدَاتِهِ وَتَجَاوَزُوا إليه بحَسَبِ تَجَاوُزُهِ . قوله : ﴿ فَإِنَّاهُمْ عَـدُوًّ لِي إِلاَّ رَبَّ العَـالِمِنَ ﴾ [ وَمِنَ العُدوَانِ المُحظُورِ ابْتِداءً قولهُ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا لَكُمْ فَاحْذَرُوُهُمْ﴾ [ التغـابن / ٢٤ ] ومن العَدْو | وَالعُدُوان ﴾ [ المائدة / ٢ ] وَمنَ العُدُوان الذَّي ىقال :

\* فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثُور وَنَعْجَة

المَواشِي بَعْ ضُهُا في إثْرِ بَعْضٍ ، ورَأَيْتُ عِداءً الذلكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا ﴾

عدا: العَدْوُ التَّجَاوُرُ ومُنافَاةُ الالْتِئامِ فَـتَارَةً القَـوْمِ الَّذِينَ يَعْـدُونَ مِنَ الرَّجَّـالَة. وَالاعتـداءُ ﴿ بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ ﴾ [البقرة/ ٣٦] وقد الهُمُ العادُونَ ﴾ [ المؤمنون /٧] ﴿فَمَن اعْتَدَى يُجمعُ عَلَى عِدتًى وَأَعْدَاء ، قَالَ: ﴿ وَيَوْمَ البَعْدَ ذلك ﴾ [ البقرة / ١٧٨ ] ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ضَرْبَان ، أَحَدُهُمَا : بِقَصْد مِنَ المُعَادي نحو : المُعادُونَ أو مُتَجَاوِرُونَ الطَّوْر مِنْ قولهم : عَدا ﴿ فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْه بِمثل ما ُوالَثَانِيَ : لا بقَـصْدُه بَلُ تَـعْرِضُ له حـالةٌ اعْتَـدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقـرة/ ١٩٤ ] أَيَ قابلُوهُ [الشَعراء / ٧٧] وقولة في الأولاد: ﴿ عَدُوا اللَّهِ عَلَى البَّرُّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم هو على سَبِيلِ الْمُجازَاةِ وَيَصِحُ أَنْ يُتَعَاطَى مَعَ مَنِ ابْتَــداً قدولهُ : ﴿ فَــلاً عُــدُوانَ إِلاَّ عَلَى أى أعْـدَى أَحَـدَهُما إِثْرَ الأَخَـرِ ، وتَعَـادَتِ الظالمينَ ﴾ [ البـقـرة / ١٩٣] ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ

غَيْرَ بِأَغِ وَلاَ عِلَه ﴾ [ البقرة / ١٧٣ ] أي غَيْرَ | واختُلفَ في أصله فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هـو من بِأَغِ لِتَنَاُّولُ لَذَة وَّلا عاد أَى مُتَجَاوِزِ سَدًّ الجُوعَة ، | قولهِم عَذَبَ الرَّجُلُ إِذَا تَرَكَ المأكلَ والنَّوْمَ فهو وقـيلَ غَيْرَ بِأَغْ على الإمام ولا عـاد في المعصية العادبُ وَعــذُوبُ ، فـــالتَّعْذيبُ في الأصلِ هو طَرِيقَ الْمُخْبِتِينَ ۚ . وقد عَدَا طَوْرَهُ تَجَاوَزَهُ وتَعَدَّى حَمْلُ الإنسَانِ أَنْ يَعْذَبَ أَى يَجَوعَ ويَسْهَرَ ، إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَنْهَ التَّعَدِّي فَـى الفــعـل وَتَعْدِيةُ ۗ وقـيلَ أَصْلُهُ مِنَ العَدْبِ فَعَذَبْتُهُ أَى أَزَلْتُ عَذْبَ الفِعْلِ فَـى النَّحْوٰ هُو تَجــــاَوُزُ مَعْنَى الفِعْلِ مِنَ ﴿ حَيَـاتِهُ عَلَى بِنَاءِ مَرَّضْتُهُ وقَذْيْتُهُ ، وقــيلَ أَصْلُ الفاعل إلَى المَفْعُول . وما عدا كذا يُستَعْمَلُ في التَّعْذيب إِكْثَارُ النَّصَّرْب بِعَذَبَة السَّوْط أي الاسْتَنْنَاءِ ، وقدولَهُ : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْمُدُوَّةُ الْدُنْيَا } ﴿ طَرَفِها مَ وَشَدَ قال بَعْضُ أَهَلِ اللَّغَةِ : التَّعْذَيبُ وَهُمْ بِالْمُدُوَّةِ القُصُورَى ﴾ [ الأنفال / ٤٢] أي الهُوَ الضَّرْبُ ، وقيلَ هُو مِنْ قولهِمْ : ماءٌ عَذَبُ الجانب الْتُجاور للْقُرب.

عَذْبٌ فُراتٌ ﴾ [ الفرقان / ٥٣ ] وأَعْذَبَ القَوْمُ اللَّسَانِ والشَّجَرِ أَطْرَافُها . صار لَهُمْ ماءٌ عَذْبٌ وَالعَذَابُ هو الإيجَاعُ العَدْرُ عَرَى الإنسان ما يَمْحُو به الشَّديدُ وقب عَذْبَهُ تعْذيبًا أكثَرَ حَبْسَهُ في إذْنُوبَهُ . وَيَقِالُ عُذُرٌ وعُذُرٌ وذلك على ثلاثَة العدَّاب، قَال : ﴿ لأَعَذَبُّنَّهُ عَذَابًا شَديدًا ﴾ [ أضرُب : إمَّا أَنْ يقُولَ لَـم أَفَـعَلْ أَو يقُولَ : [النمل/ ٢١] ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ ۗ الْعَلْبَهُمْ وَأَنْتَ اللَّهُ لَيُعَذِّبُهُمْ عَنْ كَوْنه فيهم وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ ﴿ مُذَنِّنًا ، أَوْ يَقُولَ فَعَلْتُ وَلاَ أَعُودُ وَنَحْوَ ذلكَ [الأنفال / ٣٣ ] أي مــا كــانَ يُعَذِّبُهُمْ عَذابَ ۗ منَ المَقَال وهذا الثالثُ هو التَّوْبَةُ فكلُّ تَوْبة عُذْرٌ الاسْتَنْصَال ، وقـولُهُ : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذَّبُهُمُ ۗ وليسَ كلُّ عُذْرِ تَوْبَةً ، وَاعْتــذَرْتُ إليـه أتَيْتُ اللهُ ﴾ [ الأنفال/ ٣٤] لا يُعَذَّبَهُمْ بالسَّيْفِ إِبعُذُر ، وَعَصَدَرْتُهُ قَبِلْتُ عُذْرَهُ ، قصال : وقال: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ﴾ [ الإسـراء / ١٥] ﴿ يَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾[ التـوبة / ٩٤ ] ﴿ قُلْ لاَ ﴿ وَمَا نَحْمَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٣٨ ] | تَعْتَذَرُوا ﴾ [ التوبة / ٩٤ ] وَالْمُعذِرُ مَنْ يرَى أنّ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ [ الصافات / ٩ ] لهُ عَـــذْرًا وَلاعُذْرَ له ، قــال: ﴿ وَجِاءَ

[النساء / ٣٠] وقـولهُ تعالى : ﴿ فَمَن اضْطُرًّ عَذَابِي هـو العَذَابُ الأليمُ ﴾ [ الحـجـر / ٥٠] إذا كَانَ فيه قَذًى وكَدَرٌ فيكُونُ عَذَّبُّتُهُ كقولك: عَذَبَ : مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ بَارِدٌ ،قال: ﴿هِذَا ۗ كَدَّرْتُ عَيْشَهُ ورلَّفْتُ حَـيَاتَهُ ، وَعَذَبَهُ السَّوْطِ

﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ البقرة / ١٠] ﴿ وَأَنَّ المُعذِّرُونَ ﴾ [ التوبة/ ٩٠] وقُرئ : «المُعذرُونَ»

أَى الذينَ يأتُونَ بالْعُدْرِ . قال ابنُ عباس : لَعَنَ الله الْمُعَدَّرِيْنَ ورحمَ المُعنَّرِينَ ، وقولُه : ﴿ قَالُوا مَعُدْرَةً إِلَى رَبُّكُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٦٤ ] فهو مصْدَرُ عذرتُ كانه قيل اطلبُ منه أنْ يعْذُرنى ، وأعذر أتى بما صار به معذورا ، وقيل أعذر من أنذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : أنذر ، أتى بما صار به معذورا ، قال بعضهم : اصل العُدْر من العَدْرة وهو الشيء النجس ومنه طهرته وأزلت عُدْرته ، وكذا عَدَرت الصبي إذا خياسة ذبيه بالعقو عنه كقولك غفرت له أي سترت ذنبه ، وسمي جلدة البكارة عدرة تشبيها بعدرت نشبها التي هي القلفة ، فقيل : عَدَرتها أي عندرة تشبيها عُدْرة فقيل عندرة تشبيها عَدْرة فقيل عندرة تشبيها عَدْرة فقيل كُونا الصبي عَدْرة فقيل المعارض في حلق الصبي عَدْرة فقيل عُدْرة فقيل ، وقيل المعارض في حلق الصبي عَدْرة فقيل عُدْرة فقيل عُدْرة الصبي الماء ، والسبي أذا أصابه ذلك ، قال الشاء ،

\* غَمْزَ الطَّبيب نَغانغَ المَعْذُور \*

وَيَقَالُ اعْتَذَرَتَ المَيَاهُ اَنْقَطَعَتْ ، وَاعْتَذَرَ الذَي المَنَاذِلُ دُرِسَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ بِالمُعْتَذِرِ الذَي يَنْدَرِسُ ذَنْبُه لُوضُوحٍ عُذْرِهِ ، والَعَاذِرَةُ قَسيلَ المُسْتَحَاضَةُ ، وَالْعَذَوَّ السَّيِّعُ الخُلْقِ اعتبارًا بالعَذْرَةِ أَى النَّجَاسَةِ ، وَأَصْلُ العَذْرِةِ فِنَاءُ الدَّارِ وَسُمِّى مَا يُلْقَى فيه بأسمها .

عَر : قَال : ﴿ أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [الحَج/ ٣٦] وهو المُعْتَرِضُ للسُّؤال، يُقَالُ عَرَّهُ يَعْرُهُ وَاعْتَرَرْتُ بِك حاجَتى، والعَرَّ والعُرُّ الجَرَبُ

الذي يعُرُّ البَدَنَ أَي يَعْتَرضُه ، ومنْه قيلَ للْمَضَرَّةَ مَعْرَةٌ تَشْبِيهًا بِالعُرِّ الذي هو الجَربُ ، قَال : ﴿ وَفَتُصِيبِكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِغَيْرِ علم ﴾ [ الفتح/ ٢٥ ] والعرارُحكايَةُ حَفيف الرَّيح ومنه العرارُ لصونت الظّليم ، وَالعَرْعَرُ شَجَرٌ سُمَّى بَه لحكاية صوفت حَفيفها وَقَد عارَّ الظّليم، وَالعَرْعَرُ شَجَرٌ سُمَّى بَه لحكاية صوفت حَفيفها وَعَرْعَار لُعْبَةٌ لهمْ حكاية لصَوْتها .

عرب : العَربُ ولَدُ إسماعيلَ والأعرابُ جَمعُهُ في الأصل وصار ذلك اسما لسكان البادية: ﴿قَالَت الأَعْرابُ آمَنّا ﴾ [ الحجرات/ ١٤ ] ﴿الأَعْرابُ أَشَدٌ كُفْراً وَنفاقًا ﴾ [ التوبة/ ٩٧ ] ﴿ وَمِنَ الأَعْرابَ مَنْ يُؤْمَنُ بِالله واليَوْم الأَعْرابَ مَنْ يُؤْمَنُ بِالله واليَوْم الأَعْرابَ مَنْ يُؤْمَنُ بِالله واليَوْم الأَعْرابُ مَنْ يُؤْمَنُ بِالله واليَوْم الأَعْرابُ مَا الشاعر:

أعَاريبٌ ذَوُو فَخْر بإنَّك والسَّنَة لطَاف في اللَّمَالُ

والأعرابي فَي التعارف صار اسما للمنسوبين إلى سكان البادية ، والعربي للمنسوبين إلى سكان البادية ، والعرب عن المفصح، والإعراب البيان يقال : أعرب عن نفسه . وفي الحسديث : « الثيب تعرب عن نفسها الكلام إيضاح ألله المكلام إيضاح ألله المكلام إيضاح

(١) رواه مسلم ( النكاح / ٦٨ ).

بلفظ: «الشيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها .. » واللفظ المذكور لاحمد (١٩٢٤) ، وابن ماجة ( ١٨٧٢) وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : الإرواء (١٨٣٦).

بالْحَرَكَاتِ والــــُنَّكَنَاتِ المـــتَعَاقبَة عَلَى أواخر الكَلِم، والسَعَرَبِيُّ السَّفَصِيحُ السَّبِينُ من السَّكلام، قال: ﴿ قُرْآنًا عَـرَبِيًّا ﴾ [ يوسف/ ٢ ] وقـولُهُ : ﴿بلسان عَرَبِي مُبِين ﴾ [ الشعراء/ ١٩٥] ﴿فُصِلَتْ أَيَاتُهُ ﴾ [فصلت /٣] ﴿ قُرْآنًا عَرَبيًا ﴾ [فصلت/ ٣] حُكمًا عَرَبيًّا . وَمَا بالدَّار عَريب أَى أَحَدٌ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَةٌ عَرُوبَةٌ مُعْرِبَةٌ بحالها عنْ عَفَّتَهَا، وامْرَأَةٌ عَرُوبَةٌ مُعْرَبَةٌ بحالها عَنْ عِفْتِهِا وَمُحَبِّةِ رُوْجِها ، وَجَمْعُهَا عُرُبُّ قال: ﴿ عُرْبًا أَثْرَابًا ﴾ [ الواقعة/ ٣٧] وعَرَّبْتُ عليه إذا ردَّدْتَ منْ حُيثُ الإعْرَابُ. وفي صاحِبُ الفَرَسِ العربيُّ، كمقولكَ المُجْربُ لِصَاحِبُ الْجَرَبِ . وقدلُهُ : ﴿ حُكُمًا عَرَبَيًّا ﴾ [الرعد / ٣٧] قيل معْنَاهُ مُفْصِحاً يُحقُّ الحَقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلُ البَاطلَ ، وقسيلَ معناهُ شَرِيفًا كـريمًا من قُـوْلهِمْ : عُرُبُ أَتْرَابُ ووَصَفْهُ بِـذَلك كـوَصَفْه بكريم في قبوله : عُرُبٌ أَتْرَابٌ أو وَصَفْهُ بذلك كـوَصْفِهِ بِكِرِيمٍ في قـولهِ : ﴿كَتَابٌ كُرِيمٌ ﴾ [النمل / ٢٩] وقــيل معنَّاهُ مُعْرِبًا مِن قــولهم: عَربُّوا عَلَى الإمام ، ومَعَناهُ ناسخًا لما فيه من الأحكام ، وقسيلَ مَنْسُوبٌ إلى النَّبِيِّ العَرَبِيُّ ،

(١) قلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ.

فصاحَتِه، وخُصَّ الإعْرَابُ في تَعَارُفِ النَّحْوِيينَ ۗ والعَرَبَيُّ إِذَا نُسِبَ إليه قيل عرَبَيٌّ فيكُونُ لَفْظُهُ كَلْفُطْ الْمُسُوبِ إليه ، وَيَعْرُبُ قِيلَ هُو أَوَّلُ مَنْ ا نَقَلَ السُّرْيَانَّيةَ إلى العَربِّية فَسُمِّي باسم فعله . عرج : العُرُوجُ ذَهَابٌ في صُعُود ؛ قال : ﴿ تَعْرُجُ الملائكَةُ وَالرَّوحُ ﴾ [ المعارج / ٤] ﴿ فَظُلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ [ الحجر / ١٤] وَالْمَعَارِجُ الْمُصَاعِدُ قَالَ : ﴿ ذَى الْمُعَارِجِ ﴾ [المعارج / ٣] ولَيْلةُ المعراج سُمّيَتُ لصُعُود الدُّعاء فيها إشارةً إلى قوله: ﴿ إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلُّمُ الطَّيْبُ ﴾ [ فاطر/ ١٠] وَعَرَجَ عُرُوجًا وعَرَجَانًا مَشَى مَشْى العارج أي الذاهب في صُعُود كما يقالُ دَرَجَ إذا مَشَى مَشْي الصَّاعد في دَرَجه ، وَعَرِجَ صِـار ذلك خَلْقَةً له، وقــيلَ للضُّبُع: عُرْجاءُ لكُونها في خلْقَتها ذَاتَ عَرَج وتَعارَجَ نحوَ تَضالَعَ ومنه اسْتُعيرَ .

\* عَرِّجْ قليلاً عَنْ مَدَى غَلْوَائكا \*

أى احسهُ عَنِ التَّصِعُّدِ . وَالْـعَرَّجُ قَطِيعٌ ضَخْمٌ منَ الإبلِ ، كَأَنَّهُ قــــد عَرَجَ كَثْرَةً أَى

عرجن : ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ القَديمِ ﴾ [ يس / ٣٩] أي الفافه من أغصانه .

عوش: العُرْشُ في الأصلِ شَيءٌ مُستَقَفٌ وَجَمْعُهُ عُرُوشٌ ، قال : ﴿ وهميَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [ البقرة /١٥٩ ] ومنهُ قيلَ عَرَشْتُ الكَرْمَ وعرَّشْتُهُ إذا جَعَلْتَ لهُ كَهْيِـئَة سَقْف وقد

يقالُ لذلك المُعَرَّشُ ، قال : ﴿مَعْرُوشَاتِ وغَيْرُ الكُرْسَىُ إِلاَ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ في أَرْضٍ فلاة المُ

(۱) رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش(١١٤/ ١) : حدثنا الحسن بن أبي ليلي أحمد بن على الأسدى عن المختار بن غسان العبدى عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبى ذر الغفاري قال : دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله ﷺ وحده فجلست إليه فقلت : يا رسول الله ، أيما آية نزلت عليك أفضل ؟ قال : «آية الكرسي. . ما السماوات السبع في الكرسي إلا حلقة ملقـــاة بأرض فلاة ،وفــضل العرش على الكرسى كفيضل تلك الفكاة على تلك الحلقة ، قال الشيخ الألباني: وهذا سند ضعيف إسماعيل بن سلم لم أعرفه وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلم فقد ذكروه في شيوخ المختار بن عبيد وهو المكى البصـرى وهو ضعيف . والمختار روى عنه ثلاثة ولم يوثقه أحد وفي التقريب : أنه مقبول قال الشيخ الألباني : ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم ، بل تابعه يحيى الغساني رواه حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال : ثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الحولاني به . أخرجه البيهقى في ( الأسماء والصفات » (ص ۲۹۰) وقــال الشيخ الألبــاني: وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي وقد كذبه أبو حاتم. وتابعه القاسم بن محمد الثقفي ولكنه مجهـول كما في التقريب . أخــرجه ابن مردويه كما في تفسيسر ابن كشير ( ٢ / ١٣ ) من طريق محمد بن أبي السدى ( والأصل : اليسرى ) العسقلاني أخبرنا محمد بن عبد الله التميمي عن القاسم به والعسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف==

مَعْرُوشَات ﴾ [ الأنعام / ١٤١] ﴿ وَمَنَ الْشَّجَر وَمَّمَا يَعْرَشُونَ ﴾ [النحل/ ٦٨ ] ﴿ وَمَا كَأَنُّهُ أَ يَعْرِشُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٧] قال أبُو عُبَيْدةً: يبُنُونَ ، وَاعتَرَشَ العنَبُ رَكَّبَ عَرْشَهُ ، وَالعَرْشُ شبه هُودَج للمرأة شبيبها في الهيئة بعرش الكَرْم، وعَرَّشْتُ البِثْرَ جِعَلْتُ لـهُ عــريشًا . وسُمِّيَ مَجْلسُ السُّلْطان عَرْشـا اعْتبـارا بعُلُوه . قال : ﴿ وَرَفَّعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشُ ﴾ [يوسف / ١٠٠ ] ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِيسني بِعَرْشِهَا ﴾ [ النمل / ٣٨] ﴿ نَكِّرُوا لَهِا عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] ﴿ أَهُكَذَا عَرْشُكُ ﴾ [ السِّنَّمْل / ٤٢ ] وكُنِّي بَه عَن العزُّ وَالسُّلْطَان وَالمَمْلَكَة، قــــيلَ فُلانٌ ثُلَّ عَرْشُهُ . ورَوَىَ أَنْ عُمَرَ رضَى الله عنه رُؤَىَ في المَنام فقيلَ ما فَعَلَ بكَ رَبُّك؟ فيقالَ : لوُلاَ أَنْ تَدَرَاكَنِي برَحْمته لَثُلُ عَرْشي . وَعَرْشُ الله ما لأ يَعْلَمُهُ البَشَرُ عَلَى الحَقيــقَة إلاّ بالاسْم ، وليسَ كما تَذْهَبُ إليه أوهامُ العامَّة فإنه لو كانَ كذلك لكان حاملا له تعالى عَنْ ذلك لا محمولا ، والله تعالى يقولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمْوَات والأرضَ أَنْ تَزُولاً ولسنَّنْ زَالَتَا إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنَّ أَحَد منْ بَعْده ﴾ [فاطر / ٤١] وقال قومٌ : هو المفلكُ الأعملي والمكرسي فلك الكواكب، واستُ مَلَ مُ رُوىَ عَنْ رسول الله ﷺ: ﴿ مَا السَّمَاواتُ السَّبْعُ والأرضُونَ السَّبْعُ في جَنْب

== وللحديث طريقان آخران عن أبي ذر:

الأول : عن يحيى بن سعيد السُّعدى البصرى قال: ثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر الليثي عنه به .

أخرجه البيهقي وقال: ا تفرد به يحيى بن سعيد السعدى وله شاهد بإسناد أصح ١٠.

وقال الشيخ الألباني : ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم وما أراه بأصح من هذا بل هو أوهى لأن إبراهيم متهم كما سبق وأما هذا فليس فيه من اتهم صراحة ، ورجاله ثقات ، غير السعدى هذا : قال العقيلي : لا يتابع على حديث ، وقال ابن حبان : • يروى المقلوبات والملزمات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ٤.

الثانى : عن ابن زيد قال : حدثنى أبى قال أبو ذر فذكـره . أخرجه ابن جـرير في تفسـيره ( ٥/ ٣٩٩) ، ﴿ حدثنـــى يونس قال : أخبـــرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد به ، قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات . لكن أظن أنه منقطع ، فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة من رجال الشيخين ، يروى عنه ابن وهب وغيره وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله روى عن العبادلة الأربعـة جده عبد الله وابنه عمرو وابن عباس وابن الزبير وسعيد بن زيد بن عمرو فإن هؤلاء ماتوا بعد الخمسين وأما أبو ذر ففي سنة اثنتين وثلاثين فما أظنه سمع منه .

وجملة القول: أن الحديث بهذه الطرق صحيح وخيرها الطريق الأخير والله أعلم .

والكُرْسيُّ عنْدَ العَرْش كـذلك وقولهُ : ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاء ﴾ [هود/ ٧] تنبيهٌ أنَّ العَرْشَ لم يَزِلْ مُنْذُ أُوجِدَ مُسْتَعْليًا عَلَى المَاء . وقولهُ: ﴿ ذُو العُرش المَجيد ﴾ [ البروج/ ١٥] ﴿ رَفيعُ الـدَّرَجَات ذُو الْعَرْشِ ﴾ [ غافــر / ١٥ ] وَمَا يجرى مَجْرَاهُ قيل هو إشارةٌ إلى مَمْلكَته وسُلُطانه لا إلى مَقَرُّ له يَتَعَالَى عن ذلك .

عرض : العرضُ خــلافُ الطُّول وأصلهُ أنْ يقالَ في الأجسام ثمَّ يُستعملُ في غَيرها كما قال : ﴿ فَلُو دُعاء عَريض ﴾ [فصلت / ٥١] والعرضُ خُصَّ بَالجَانبُ وَعَرَضَ الشيءُ بَدَا عَرْضُهُ وعَرَضْتُ المُعُودَ عَلَى الْإنساء واعْتَرَضَ الشيءُ في حَلْقه وقَفَ فيه بالعَرْض واعْتَرَضَ الفَرَسُ في مَشْيه وفيه عُرْضَيَّةٌ أَى واعْتراض في مَشْيه من الصَّعُوبَة، وعَرَضْتُ الشيءَ على البَّيع وعلى فُلان وَلفُلان نحو : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلاَثِكَة ﴾ [ البقرة / ٣١] ﴿وَعُرضُوا عَلَى رَبُّكُ صَفًا ﴾ [ الكهف/ ٤٨ ] ﴿ إِنَّ عَرَضْنَا الأمَانَةَ ﴾ [ الأحزاب / ٧٢ ] ﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَنْذُ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ [ الكهف / ١٠٠ ] ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى السَّنَّارِ ﴾ [الأحقاف / ٢٠ ] وعَرضْتُ الجُنْدَ ، والعَارضُ البادي عَرْضُهُ فَتَارَةً يُخَصُّ بالسَّحَاب نَحْو : ﴿هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ [ الأحقاف / ٢٤] وبمَا يَعْرِضُ مِنَ السَّقَمَ فَيُقالُ بِهِ عارضٌ مِنْ سُقْمٍ ، وتارة بالخدُّ نحـو أخَذ منْ عارضَيْه وتارةً بالسِّنُّ

ومنه قــيلَ العــوَارضُ لِلنَّنايـا التي تَظْهَرُ عندً | وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [ إبراهــيم / ٤٨] ولا يمــتْنَعُ أَنْ الضَّحِك ، وقيلَ فُلاَن شَديدُ العارضة كناية عن التكونَ السماوات والأرض في النَّشأة الآخرة جَوْدَةِ البَيان ، وبعيـــرٌ عَرُوضٌ يَأْكُلُ الشُّوكَ ۗ أَكْبَرُ مِنـــهَّا هِيَ الآنَ . وَرُوىَ أَنَّ يَهُوديًا سَأَلَ بِعَارِضَيْهُ ، والعُرْضَةُ مَا يُجْعِلُ مَعَرَّضًا للشيء، العُمرَ رضى الله عنه عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَقَالَ : أَيْنَ قـال: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةَ لَا يَمَانَكُمْ ﴾ النَّارُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إذا جاءَ الليلُ فَأَيْنَ النهارُ ؟ [البقرة/ ٢٢٤] وبَعيـرٌ عُرْضَةٌ للسَّفَرَ أَيَّ يُجْعَلُ اللَّهِ وقسيل يعنى بعَرْضِهَا سَعَتَّهــا لا من حْيثُ مُعَرَّضًا له ، وأَعْرَضَ أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَى نَاحَيْتَهُ. المساحةُ ولكُن مِن حَيْثُ المسرَّةُ كما يُقَالُ في فإذا قسيلَ أَعْرَضَ لَى كَذَا أَى بَدَا عَرْضُهُ فَأَمْكُنَ ۗ ضَدَّه : الدُّنْيَا عَلَى فُلان حَلْقَةُ خـــاتم وكَفَّةُ تَنَاوُلُهُ ، وإذا قــــيلَ أَعْرَضَ عَنَّى فَمَعْنَاهُ وَلَى حابلِ ، وَسَعَةُ هذه الدارِ كَسَعَة الأرض ، مُبْديا عَرْضَهُ قَــال : ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ [وقـــيـلَ العَرْضُ هـهُنَا مِنْ عَرْضِ البَيْعِ مِنْ [السجدة / ٢٢] ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ ﴾ [قولهم: بيع كـذا بِعَرْضِ إذا بيع بِسِلْعَة فَمَعْنَى [النساء / ٦٣] ﴿وَأَعْرَضْ عَن الْجَاهِلِينَ ﴾ [عَرْضُهَا أَى بَدَلُهَا وَعَوَضُهَا كَقُـولك عَرْضُ هذا [الأنعام / ١٠٦] ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَكَّرَى ﴾ | النَّوْب كــذا وكــذا . والعَرَضُ مــا لا يكُونُ له [ طه / ١٧٤] ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴾ ﴿ ثَبَاتٌ ومنه اسْتَعَارَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْعَرَضَ لما لا ثَبَاتَ [الأنبياء / ٣٢] وربمًا حُذفَ عَـنه اسْتَغْناءً عنه الله إلا بالجوْهَر كاللَّوْن والطَّعْم ، وقيل : الدُّنْيَا نحو : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ منْهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [ النور / | عَرَضٌ حاضرٌ تنبيها أَنْ لا ثَبَاتَ لَها ، قال ٤٨] ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرَيتَ مِنْهُمَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [تعبالى: ﴿ تُرِيسِدُونَ عَرَضَ السِدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيسِدُ [ آل عمران / ٢٣] ﴿فَأَعْرُضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ | الآخرةَ ﴾ [ الأنفال / ٢٧] وقال: ﴿ يَأْخُذُونَ [ سباً / ١٦] وقوله : ﴿ وَجَنَّة عَرضُهَا الْعَرْضَ هَذَا الْأَدْنِي ﴾ [ الأعراف / ١٦٩] السَّمُواتُ وَالأَرْضُ ﴾ [ آل عسمران / ١٣٣ ] ﴿ وَإِنْ يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ ﴾ [ الأعراف/١٦٩ ] فقد قيل هو العرض الذي خلافَ الطُّول ، وقولُهُ: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾ [ التوبة / ٤٢] قد قـال: ﴿ يُومَ تُبُدِّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ۗ النُّسَاءِ ﴾ [ البقـرة / ٢٣٥ ] قيل هو أن يـقول

وتَصَوَّرُ ذلك عَلَى أَحَد وُجُوه : إمَّا أَنْ يُريدَ بِهِ أَى مَطْلَبًا سهلاً . والتَّعْريضُ كلامٌ لـ ه وجهان أَنْ يَكُونَ عَرْضُهَا فِي النَّشْأَةِ الآخِــــرَةِ كَعَرْضِ اللَّهِ مِنْ صِدْقِ وَكَذِبِ أَو ظَاهِرٍ وبِــاطن . قــــال : السَّمَاوات والأرْضِ فِي السَّشَّاةِ الأولَى وَذَلِكَ أنه الشَّوَاتِ وَالأَرْضِ فِي السَّمَاواتِ والأرْضِ فِي السَّمَاةِ الأولَى وَذَلِكَ أنه الشَّمَاواتِ والأَرْضِ فِي السَّمَاءِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللّل لها : أنت جَميلةٌ ومَرْغُوبٌ فيك ونحو ذلك . الهُم ، وَقَـــــيــل عَرَفُهَا لهُمْ بــأن وَصَفَهَا لهُمْ عرف : المعْرِفَةُ والعِرْفَانُ إِدْرَاكُ الشيء بتَفكُّر | وَشَوَّقَهُمْ إليها وَهَدَاهُم . وقولهُ : ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ من عَرَفَات ﴾ [ البقرة / ١٩٨ ] فاسم لبُقْعَة الإِنْكَارُ ، وَيُقَـالُ فُلانٌ يَعْرِفُ اللهَ ولا يُقالُ يَعْلَمُ ۗ مَخْصُوصَةً ، وقيلَ سُمَّيَتْ بذَلكَ لوُقُوع المَعْرِفَةَ الله مُتَعَدِّيًا إلى مَفْعُول واحد لما كـــانَ مَعْرفـــةُ ۗ فيــها بينَ آدَمَ وَحَوَّاء، وقــيل بَلُ لتَعَرُّفُ العـباد البـــــشَرِ لله هيَ بِتَدَبُّر آثَارِهِ دُونَ إِدْرَاكِ ذاته ، | إلى الله تعــالى بالعبــادات والأدعية والمــعروفُ وَيُقَـالُ اللهُ يَعْلَمُ كَذَا وَلا يُقَـالُ يَعْرِفُ كَـذَا، لَّمَا السمُ لَكُلِّ فِعْل يُعْرَفُ بالعَقْلِ أو الشّرع حُسنُهُ ، كَانَت المَعْرِفَةُ تُستَعْمَلُ في العلم القاصر المُتوصَّل الوالمُنكرُ ما يُنكرُ بهما قال : ﴿ يَأْمُرُونَ به بتَفُّكر، وأصلهُ من عَرَفْتُ أي أصبتُ عَرْفَهُ اللَّهُ عروف وَيَنْهُونَ عَن المُنكر ﴾ [التوبة / ٧١] أى رائحت م ، أو من أصبت عَرفه أى خدَّه ، الوقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمُعْرُوفَ وَأَنهَ عَنِ الْمُنكر ﴾ [ لقمان/ ١٧] ﴿ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحـزاب / ٣٢] ولهـذا قـيل للاقْتصاد في الجُود مَعْرُوفٌ لَمَّا كـــانَ ذلك مُسْتَحْسَناً في العُقُولِ وبالشَّرْعِ نـحـوُ : ﴿ وَمَنْ كَانِ فَقيـــرا فَلَيَّاكُلُ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ [ النساء / ٦ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمْرَ بِصَدَقَةَ أَوْ مَعْرُوف ﴾ [ النساء / ١١٤] ﴿ وَلَلَّمُ طُلَقًاتَ مَنَّاعٌ بِالْمُورُوفِ ﴾ [ البقرة / ٢٤١] أي بالأقتصاد وَالإِحْسَانَ ، وَقَــُولُه : ﴿ فَأَمْسَكُوهُنَّ بَمُورُوفَ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بَمَوْرُوفَ ﴾ [ البـقـرة / ٢٣١ ] وقـولهُ:﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفُرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَة ﴾ [ البقرة / ٢٦٣ ] أي والعُرْفُ المعرُوفُ مِنَ الإِحْسَانِ وقال : ﴿ وَأَمُرُ وَعَرَّفَه جَعَل له عَرْفا أى ريحًا ، قَالَ في الجَنَّة : البالعُرْف ﴾ [ لقــمـــان / ١٧ ] وعُرْفُ الفَرَس ﴿عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴾ [ محمد / ٦ ] أي طَيَّبها وزَيَّنهَا ﴿ وَالدِّيكِ مَعْرُونٌ، وجاءَ القَطَا عُرْفا أي مُتَتَابِعةً،

وَتَدَبُّرُ لأثره وهــو أَخَصُّ من العــلم ويُضــــــَادُّه يُقالُ عَرَفْتُ كَذَا ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ [ البـقـرة/ ٨٩ ] ﴿فَعـرفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكرُونَ ﴾ [ يــوســف / ٥٨ ] ﴿فَلَعَرَفْتَهُمُ بسيماهُم ﴾ [ محمد / ٣٠ ] ﴿يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [ البـقـرة / ١٤٦ ] ويُضادُّ الْمُعرَفَةُ الإِنْكَارُ والعلمُ والجهل قال : ﴿ يَعْرِفُونَ نعْمَةُ الله تُسمُّ يُنكرُونَهَا ﴾ [النحل / ٨٣] والعارفُ في تَعارُفَ قوم هو المخْتَصُّ بمعْرفة الله وَمَعْرِفَة مَلَكُوتِه وَحُسْنِ مُعَامَلَتِه تعــالى، يُقــالُ عَرَّفَهُ كذا ، قال : ﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ﴾[ التحريم/ ٣] وتَعاَرَفُوا عَرَفَ بَعْضُهُمْ بَعْضا قيال: ﴿لِتَعَارَفُوا ﴾ [ الحجرات /١٣] وقال : ﴿ يَتَعَارُفُونَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [ يونس/ ٤٥ ]

قال : ﴿ وَالْمُرْسَلَاتَ عَرْفًا ﴾ [ المرسلات / ١ ] والعَرَّافُ كـــالكاهن إلا أنَّ العَرَّافَ يَخْتُصُّ بمَنْ يُخْبِرُ بِالْأَحْوَالِ الْمُسْتَقْبَلَةَ ، والـكاهنُ بِمَنْ يُخْبِرُ عَنَ الأحْوَال الْمَاضيَة ، وَالسَعَرِيــفُ بِمَنْ يَعْرِفُ النَّاسَ وَيُعَرَّفُهُمْ ، قَالَ الشاعرُ:

\* بَعَثُوا إِلَى عَرِيفَهُمْ يَتُوسَمُ \*

وقد عَرُفَ فلانٌ عَرَافةً إذا صارَ مُخْتَصًا بذلك ، فالعَريفُ السَّيْدُ المَعْرُوفُ قال الشاعرُ: بَلْ كُلُّ قُوم وَإِنْ عَزُوا وَإِنْ كُثُرُوا عَــريفُهُمْ بَأَثَافِي الشّرُّ مَرْجُــومُ

ويومُ عَرَفَةً يومُ الوُّقُوف بـهـا ، وقــولُه : ﴿وَعَلَى الْأَعْرَاف رِجَالٌ ﴾ [الأعراف / ٤٦] ف إنه سُورٌ بَيْنَ الجَنَّةَ والنار ، والاعْترَافُ الإقْرَارُ وأَصْلُهُ إِظْهَارُ مَعْرِفَةَ الذُّنْبِ وذلك ضَدُّ الجُحُودِ، قال: ﴿ فَاعْتَرَفُوا بِذُنِّبِهِمْ ﴾ [ الملك / ١١ ] ﴿ فَاعْتُرَفْنَا بِذُنُّوبِنَا ﴾ [غافر/ ١١].

عرم: العَرامَةُ شَراسَةٌ وَصُعُوبةٌ في الخُلُق وَتَظْهَرُ بِالفِعْلِ، يقالُ عَرَمَ فُلانٌ فِـهو عَارِمٌ وَعَرَمَ تَخَلَّقَ بذلك ومنـه عُرامُ الجَيْش، وقــولُه: ﴿سَيْلَ العَرِم ﴾ [ سبأ / ١٦ ] قيلَ أرادَ سيَّلَ الأمْر الْعَرِمِ ، وقسيلَ العَرِمُ المَسْنَاةُ وَقَسَيلَ العَرِمُ الجُرَذَ الذَّكَرُ ونُسِبَ إلىه السَّيِّلُ مِنْ حَيثُ إِنه نَقَبَ المَسْنَاةَ .

وَعُرْيَانٌ ، قال : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا تَجُوعَ فِيهِ أَ وِلا الْجَمِيعًا ﴾ [ النساء / ١٣٩] وَتَعَزَّزَ اللَّحْمُ اشْتَدَّ

تَعْرَى ﴾ [ طه / ١١٨ ] وهــو عَرُوٌّ منَ الذُّنْب أى عَار وَأَخَذَهُ عُرُواءُ أي رعْدَةٌ تَعْرِضُ منَ العُرْى وَمَعارى الإنسان الأعْضَاءُ التي منْ شَأْنَهَا أَنْ تَعْرَى كالوَجْه وَاليَد والرِّجْل ، وَفُلانٌ حَسَنُ المَعْرَى كَصَفَولُكَ : حَسَنُ المَحْسَرِ وَالمُجَرَّد ، وَالْعَرَاءُ مَكَانٌ لا سُتُرَةَ بِه ، قَال : ﴿ فَنَبِذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] والعَرا مَقْصُورٌ : السنَّاحيَةُ وعَراه واعْتَراهُ قَصَدَ عُراهُ ، قال : ﴿ إِلاَّ اعْتَارِاكَ بَعْضُ ٱلْهَتْنَا إبسُوء﴾ [هود/ ٥٤] والعُرْوَةُ مـاً يَتَعَلَّقُ بهُ مَنْ عُراهُ أَيْ نَاحِيتهُ ، قَالَ تَعَالَىَ : ﴿ فَقَدَ اسْتَمْسَكَ عَرَاهُ أَيْ نَاحِيتهُ ، قَالَ تَعَالَىَ : بِالْعُرْوَةَ الْوُتُقَى ﴾ [ البقرة / ٢٥٦ ] وَذَلكَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ بها الإِبلُ ويقالُ لهَا : عُرُّوَّةٌ وَعَلْقَةٌ . والعَرِيُّ والعَرِيَّةُ مَــاً يَعْرُو منَ الرِّيح الباردَة ، والسَّخْلَةُ العَريَّةُ ما يُعْرَى عَن البَّيْع وَيُعْزِلُ ، وقيلَ هي التي يُعْريها صاحبُها مُحْتَاجِا فَجَعَلَ ثَمَرَتَهَا له ورُخُصَ أَن يَبْتَاعَ بِتَمْر لِمَوْضِعِ الحَسَاجَةِ ، وقسيلَ هـى النَّخْلَةُ لِلرَّجُلِّ وَسُطُ نَخيل كَثيـرَة لغَيــره فَيَتَأذّى به صـَاحبُ الكَثِيرِ فَرُخُصُ له أَنْ يَبْتَاعَ ثُمَرَتَهُ بِتَمْرٍ، وَالجميعُ العَرَايِـا . وَرَخُّصَ رســـولُ الله ﷺ في بيْع العَرَايا.

عز: العزَّةُ حالَةٌ مانعَةٌ للإنسان مَنْ أنْ يُغْلَبَ مَنْ قُولِهِم : أَرْضٌ عَزَادٌ أَى صَلْبَةٌ ، عرى : يقالُ عَرِىَ مِنْ ثَوْبِهِ يَعْرَى فهو عار القال : ﴿ أَيَبْتَغُون عِنْدَهَمُ السَّعِزَّةَ فَإِنَّ السَّعِزَّةَ لله

وَعَزَّ كَأَنَّهُ حَصَلَ فِي عَزَارَ يَصْعُبُ السَّوْصُولُ إليه ﴿ إِنَّهُ هُوَ العَزِيزُ الحكيمُ ﴾ [ العنكبوت / ٢٦] ﴿ يَا أَيُّهَا العَزَيزُ مُسَّناً ﴾ [ يوسف / ٨٨] قال: ﴿ وَلَهُ الْعَزَّةُ وَلَرَسُولُهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ المنافقون / | ٨ ] ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةَ ﴾ [ الصافات / ١٨٠ ] فَقَد يُمْدَحُ بالعزة تارَةً كَما تَرَى وَيُدَمُّ بها تَارَةً كَعَـزَّة الكُفَّارِ قال : ﴿ بِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في عزَّة وَشَقَاق﴾ [ص/٢] ووجْه ذلك أن العـــزَّةَ الَتَى للهُ ولرَّسوله وللمؤمنينَ هي الدائمــةُ الباقيةُ التي هي العزَّةُ الحَقِيقِيَّةُ ، والعِزَّةُ الـتي هي للكافرينَ هي التَّعَزُّزُ وهو في الحـقَيقة ذُلُّ كـما قَـــال ﷺ : ﴿ كُلُّ عِزُّ لِيـس بالله فَهُو ذُلُّ ۗ (١) لِكُونُوا لَهُمْ عزاً ﴾ [ مريم / ٨١ ] أي ليَتَمَنَّعُوا به من العذاب ، وقوله: ﴿ مَنْ كَـانَ يُريدُ العزَّةَ فَلله العزَّةُ جَميعًا ﴾ [ فاطر / ١٠] مَعْنَاهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَن يُعَزُّ يـحتاجُ أَن يكتَّسبَ منه تـعالى العزَّةَ فإنها له، وقد تُسْتَعارُ العزَّةُ للحَميَّة والأَنفَة الْمَدْمُـومَـةِ وذلك في قـوله : ﴿ أَخَذَتُهُ السَّعْرَةُ بالإثْم﴾ [ البقرة /٢٠٦ ] وقال: ﴿ تُعزُّ مَنْ

تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٦ ] كَــقـــولهم : تَظَلُّفَ أَيْ حَصَلَ في ظلْف منَ إيْقـالُ عَزَّ عَلَىَّ كـذا صَعُبَ ، قـال : ﴿ عَزِيزٌ الأرض، وَالعَزِيزُ الذي يُقْهِرُ ولا يُقْهَرُ ، قَـالَ : ﴿ عَلَيْهِ مَا عَنتُم ﴾ [ التوبة / ١٢٨] أي صَعُبَ ، وَعَزَهُ كَذَا غَلَبَهُ ، وقيلَ مَنْ عَزَّ بَزَّ أَى مَنْ غَلَبَ سَلَبَ قال تعالى : ﴿ وَعَزَّنَى فَى الخطَابِ ﴾ [ص / ٢٣] أي غلَبَني ، وقَيلَ معناهُ صَار أَعَزُّ منى فـى المُخـاطَبـة والمُخَاصَمَة ، وعَزَّ المطَرُ الأرضَ غَلَبَهَا وشــــاةٌ عَزُوزٌ قَلَّ دَرُّها ، وعَزَّ الشيءُ قَلَّ اعتبارا بما قيلَ كلُّ مـوجود مَمْلُولٌ وكلُّ مَفْقُود مَطْلُوبٌ، وقـولُهُ : ﴿ وَإِنَّهُ لَكَتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ [فـصلت / ٤١] أي يَصْعُبُ مَنالُهُ ووجودُ مثله ، والعُزَّى صَنَمٌ، قال: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الّلات والعُزّى ﴾ [ النجم / ١٩ ] واستُعزّ

عزب: العاربُ المُتباعدُ في طَلَب الكَلاِ عن أهله ، يُقالُ عَزَبَ يَعْزُبُ وَيَعْزِبُ ، قَال : ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ منْ مثقالَ ذَرَّة ﴾ [يونس/ ٦١] ﴿ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةً ﴾ [سبأ / ٣] يقَالُ رَجُلٌ عَزَبٌ ، وامــراةٌ عَزَبَةٌ وعَزَبَ عنهُ حلْمُهُ وعَزَبَ طهرُها إذا غـاب عنها زَوْجُهـا ، وقومٌ مُعَزَبُونَ عَزَبَتْ إبلُهُمْ . وَرُويَ منْ قَـراً القَـراَنَ في أرْبُعينَ يومًا فقد عزَبَ : أي بَعْدَ عَهْدُهُ بالخَتَمة.

<sup>(</sup>١) عن عـمر بن الخطاب قـال : سمعـت رسول الله عَلَيْ يَقُول: ﴿ مَنَ اعْتَزُّ بِالْعَبِدُ أَذَلُهُ الله ﴾ رواه أحمد في الزهد ص ٤٦٦ وسنده ضعيف.

عزر: التَّعْزِيرُ النُّصْرَةُ معَ التَّعْظيمِ ، قال : ﴿وَتُعزِّرُوهُ ﴾ [ الفتح / ٩] ﴿وعَزَّرْتُموهُمْ ﴾

يَرْجِعُ إلى الأولِ فـــانَ ذلك تأديبٌ وَالــتَّأُديبُ الصُورَةِ رُمْحه . نُصْرَةٌ مَا لَكُنِ الْأُوَّلُ نُصْرَةٌ بِقَمْعِ مَا يَضُرُّهُ عَنْهُ ، ﴿ عَزِمْ : الْعَزْيُمَ وَالْعَزِيمَةُ عَقْدُ الْـقَلْبِ عَلْـي

بالقَلْب، يُقالُ عَزَلْتُهُ واعْتَزَلْتُهُ وَتَعَزَّلْتُهُ فَاعْتَزَلَ ، الْيُمْضِي إِرَادَتَهُ فيكَ وَجْمعُها العَزَائمُ. قال : ﴿ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ ﴾ [الكهف/١٦] ﴿فإن اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتَلُوكُمْ ﴾ [ النساء / ٩٠] ﴿ وَأَعْتَرَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُون الله ﴾ [ مريم / ٤٨ ] ﴿ فَاعْتَرَلُوا التِّسَاءَ ﴾ | إلى بعض إمّا في الولادة أو في المُظاهرة ، [ البقرة / ٢٢٢] وقال الشاعر :

\* يَا بِنْتَ عَانِكَةَ الَّتِي أَتَعَزَّلُ \*

[الشعراء/ ٢١٢] أي مَمنُوعُونَ بَعْدَ أن كانُوا يُمكَّنُونَ ، وَالأَعْزَلُ السَّذِي لا رُمْحَ مَعَهُ . ومنَ الدُّوَابُّ مَا يَمِيلُ ۚ ذَنَّبُهُ ومَـن السَّحَابِ مَا لَا مَطَرَ

[المائدة / ١٢] والـتَّعْزِيرُ ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ وذلك الله والسِّماكُ الأَعْزَلُ نَجْمٌ سُمِّيَ بــه لِتَصوُّرِهِ

والثاني نُصْرَةٌ بِقَمْعِه عَمَّا يضُرُّهُ . فمنْ قسمعْتُهُ المضاء الأمْرِ، يُقالُ عَزَمْتُ الأمْرَ وعَزَمْتُ عليه عما يَضُرُّهُ فقد نَصَرْتُهُ. وعملى هذا الوَجْه قال الواعْتَزَمْتُ ،قال : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى عَلَيْهُ : « انْصُرْ أَخَاكَ ظَالَما أَوْ مَظْلُومًا ، قال : الله ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] ﴿ وَلاَ تَعْزَمُوا عُقْدَةَ أنْصُرُهُ مَظْلُوما فكيفَ أَنْصُرُهُ ظالما ؟ فقال : السِّنكاح ﴾ [السقرة / ٢٣٥] ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا كُفَّهُ عن الظُّلْمِ» (١) وعُزَيْرٌ في قـوله : ﴿وَقَالَت الطَّلَاقَ ﴾ [البـقرة / ٢٢٧] ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْيِهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الله ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] اسمُّ عَزْم الأُمُورِ ﴾ [ الشورى / ٤٣ ] ﴿ وَلَمْ نجدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ [ طه / ١١٥ ] أي مُحافظةً علَى ما ع: ل : الاعْتِزَالُ تَجَنُّبُ الشيء عمَالةً كـانَتْ ﴿ أُمِرَ بِهِ وَعَزِيمَةً عَلَى الْقِيامِ . وَالعَزِيمَةُ تَعْوِيذٌ كَأَنَّهُ أو بَراءَةً أو غــيْرَهُمــا بالبَدن كــان ذلك أو التُصُورَ أَنَّكَ قــد عـقَدْتَ بــهـا عَلَى الشَّيطان أَنْ

عزا : عزين أى جَمَاعَاتٌ في تَفْرقة ، وَاحدَتُهَا عزَةٌ وَأَصْلُهُ مِن عَزَوْتُهُ فِاعْتَزِي أَي نَسَبُّتُهُ فانتسَبَ فكأنَّهُمُ الجماعةُ المُنتَسِبُ بَعْضُهُمْ ومنهُ الاعتزاءُ في الحَرْبِ وهو أن يـقــولَ : أنا ابنُ فُلان وصاحبُ فـلان . ورُوىَ : ﴿ مَنْ وقولُهُ : ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ الـــسَّمْعِ لَمْعْزُولُونَ ﴾ [تَعَزَّى بعَزاءِ الجاهِليَّةِ فاعِضُوهُ بِهَنِ ابيهِ، (٢) وقيلَ

رواه أحمد ( ٥ / ١٣٦ ) ، والطبــراني في الكبير (۲۷/ ۲) ، والبغوى في شرح السنة ( ٤ / ٩٩/ ٢) ، وابن حبان في ( صحيحه ) (٧ / ٢٥ / ح/ ٣١٥٣) بإسناد صحيح والنسائي في ==

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٤٤٣، ٢٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) [صحيح]

تَصبَّرُ وتأسَّى فكانها اسم للجماعة التي يَتَأسَّى | القَدَحُ الضَّخْمُ والجمعُ عَساسٌ.

عسعس :﴿ وَالسَّلَيْلُ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكويــر/ ١٧] أي أَقْبَلَ وأدبَرَ وذلك في مَبْداً اللَّيل وَمُنتُهاهُ ، فالعَسْعَسَةُ والعساسُ رقَّةُ الظلام وذلك في طَرَفَي الليلِ ، وَالعَسُّ والعَسَسُ نَفْضُ الليلِ عَنْ أَهْلِ الـرّيبـةِ ورجُلٌ عــاًسٌّ وعَسَّاسٌ والجميعُ العَسَسُ . وقيلَ كلبٌ عَسَّ خيرٌ منْ أَسَد رَبَضَ، أَى طَلَبَ الصَّيَّدَ بِاللَّيلِ، والعَسوسُ

== الكبرى والبخارى في الأدب المفرد ( ١٩٦٣ ) من طرق عن الحسن عن عسى قال : رأيت أبياً رأى رجلاً تعزى بعزاء الجاهلية . . فذكره .

وذكره المهشمي في المجمع وقال (٣ / ٣) رواه الطبراني في الكبيس رجاله ثقبات ، وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح إن كان الحسن سمعه من عتى بن ضمرة فإنه كان مدلساً وقد عنعنه .

قلت : ثم ذكر له سندا بخلاف هذا عند عبد الله ابن أحمد (٥/ ١٣٢) ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبى رضى الله عنه ومن طريق عسد الله رواه الضياء في المختارة ( ١/ ٤٠٥) .

قال الشيخ الألباني : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو وهو ثقة كما قال أبو داود وغيره .

عِزين من عَزا عَزاءٌ فهو عَزٍ إذا تَصَبَّرَ وتعَزَّى أي من النساءِ الْمُتَعاطِيَةُ للرّيَبـةِ . بالليلِ . والعُسُّ

عسر: العُسْرُ نَقيضُ اليُسْرِ، قال تعالى: ﴿ فَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح / ٥، ٦] والعُسْرَة تَعَسَّر وجود المال، قال : ﴿ فِي سَاعَة العُسْرَة ﴾ [ التوبة/ ١١٧ ] وقال : ﴿ وَإِنْ كِانَ ذُو عُسْرَةَ ﴾ [ البقرة / ٢٨٠] وَأَعْسَرَ فُلانٌ ، نحوُ أَضَاقَ ، وتَعَاسَرَ القومُ طَلَبُوا تَعْسيرَ الأمر : ﴿ وَإِنْ تَعَاسَوْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لِـهُ أُخْرَى ﴾ [ الطـلاق / ٦ ] ويَوْمُ سِرٌ يتَصعَّبُ فيه الأمْرُ . قال : ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافرينَ عَسيرًا ﴾ [ الفرقان / ٢٦] ﴿يَوْمٌ عَسَيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴾ [المدثر/ ١٠ ] وَعَسَّرَنَى الرَّجُلُ طَالَبَنَى بشيءِ حِينَ

عسل: العَسَلُ لُعَابُ النَّحْلِ ، قال: ﴿منْ عَسَلَ مُصَفِّى ﴾ [ محمد /١٥] وكُنَّى عن الجماع بالْعُسْيلة . قال عليه السلام : « حتّى تَذُوقى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك » (١) وَالعَسَلانُ اهْتزازُ الرَّمْح وَاهْتزازُ الأعْضَاء فِــى العَدْو وَأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فَي الذُّنَّبِ يَقَالُ مَرَّ يَعَسَلُ وَيَنْسَلُ . عسى : عسى طَمعَ وتَرَجّي ، وكثيرٌ من الْمُفسِّرينَ فَسَّروا لَعَلَّ وَعَسى في الـقرآن باللاّزم

<sup>)</sup> رواه البخاري ( ۲۲۳۹ ، ۳۱۷ ) .

وفي هذا منهمْ قُصُورُ نَظَر ، وذاك أن الله تعالى منْ حَمْلُهَا عَشْرَةُ أَشْهُر وَجَمْعُهَا عَشَارٌ ، قسال إذا ذَكَرَ ذلك يَذَكُرُهُ لِيكُونَ الإنسانُ منهُ راجياً لا العالى : ﴿ وَإِذَا العَسَارُ عُطِّلَتْ ﴾ [ التكوير / لأنْ يكونَ هو تعالى يرجـو ، فقوله : ﴿ عَسَى ا ٤ ] وَجَأَوُوا عُشَارَى عَشَرَةً عَشَرَةً وَالعُشَارِيُّ ما رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ ﴾ [الأعراف/ ١٢٩] أي الْحُولُهُ عَشَرَةُ أَذْرُع ، والعِشْرُ فـي الإظْمَاءِ وَإِبلٌ كُونُوا راجينَ في ذلك : ﴿ فَعَسِي اللَّهُ أَنْ يِـأْتِيَ بِالفُتَحِ ﴾ [ المائدة / ٥٢ ] ﴿ فَ عَسَى رَبُّهُ إِنَّ اللَّهِ عَشَرَةِ أَقْطَاعٍ وعنه اسْتُعِيرَ قولُ الشاعِرِ . طَلَّقَكُنَّ ﴾ [ التحريم / ٥] ﴿ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢١٦] ﴿هَلْ عَسَيتُمْ إِنْ تَوَلَّيتُمْ ﴾ [محمد/ ٢٢] ﴿ هَلْ عَسْيِــتُمْ إِنْ كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقَتَالُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ﴿ فَإِنْ كُرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ اللهُ فيه خَيْرًا كَثْيِـرًا ﴾ [ النساء / 19] وَالمُعْسِيانُ مِنَ الأبلِ مِا انْقَطَعَ لَبُنَّهُ فَيُرْجَى أَنْ يَعُودَ لَبَنها ، فَيُقَالُ وَعَسِىَ الشَّيءُ يَعْسُو إِذَا صَلُّب، وعسى اللَّيلُ يُعسُو أَيْ أَظْلُمَ .

عشر : العَشْرَةُ والعُشْرُ وَالعَشْرُونَ وَالعَشْيِرُ والعشرُ مَعْرُوفَةٌ ، قـال تعـالى: ﴿ تَلْكَ عَشَرَةٌ ا كَامَلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال / ٦٥] ﴿ تَسْعَةُ عَشَرَ ﴾ [ المدثر / ٣٠] وعَشَرَتُهُمْ أَعْشَرُهُمْ، صَرِتُ عَاشَرَهُمْ، وَعَشَرَهُمْ أَخَذَ عُشْرَ مالِهِمْ ، وَعَشَرْتُهُمْ صَيَّرْتُ مَالَهُمْ عَشَرَةً وذلك أن تجعلَ الـتُسْعَ عَشَرَةً ، وَمَعْشَارُ

وَقَــالُوا : إِنَّ الطَّمعَ والرَّجـــاءَ لا يَصعُّ من الله ، مِا آتَيْنَاهُمْ ﴾ [سبـــاً/ ٤٥] وَنَاقَةٌ عُشَرَاءُ مَرَّتْ عَوَاشِرُ وَقَدَحُ أَعْشَارٌ مُنْكَسِرٌ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ

\* بسَّهُمَيْكُ في أعشار قلب مُقَتَّل \* والعُشُورُ في المَصَاحِف عَلاَمَةُ السَّعَشْرِ ٱلآيات، وَالتَّعْشِيرُ نُهَاقُ الْحُميرِ لكُونِه عَشَرَةَ أَصْوَات ، والعَشيرةُ أَهْلُ الرجلُ الذينَ يَتَكَثَّرُ بهم أي يَصيــــرُونَ له بمَنْزِلَةِ العَدَدِ الكــامِلِ وذلك أنَّ العَشَرَةَ هو العَدَدُ الكاملُ ، قسال تعسالي : ﴿ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ﴾ [ التــوبة / ٢٤ ] فَصَارَ العَشيــرَةُ اسْمًا لكُلِّ جمــاَعة من أقــاربِ الرجل اللذينَ يَتكَثَّرُ بهم وَعَاشَرْتُهُ صَوْتُ له كَعَشَرَة فـــــى المُصاهَرَة : ﴿ وَعَاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ النساء / ١٩ ] والعَشيرُ الْمُعَاشرُ قريبًا كان أو معارفً .

الصَّبَاحِ قِبَالُ : ﴿ إِلَّا عَشَيَّةً أَوْ ضُحَاهًا ﴾ [النازعات/٤٦] والعشَّاءُ منَّ صلاة المُغْرِب إلى العَتَّمةِ ، والعِشــاآن الْمُغْرِبُ وَالعَتَمَةُ . وَالعَشـــا ظُلْمَةٌ تَعْتَرضُ في العَيْن ، يُقسالُ رَجلُ أَعْشَى الشَّىء عُشْرُهُ ، قال تعالى: ﴿ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ | وامراةٌ عَشْواءُ . وقيلَ يَخْبِطُ خَبْطَ عَشْواءَ .

كذا نَحَوُ عَمَىَ عنه . قالَ : ﴿ وَمَنْ يَعْشَ عَنْ الْ مَعْصُوبًا أَى مَطْوِيًّا . ذكر الرَّحمن ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] والعَوَاشي العصر: العَصْرُ مَصْدَرُ عَصَرْتُ والمَعْصُورُ الإبلُ التي ترعَى لَيْلاً الواحدَةُ عـاشيَةٌ ومنه قيلَ | الشيءُ العَصيــرُ والعُصَارَةُ نُفَـاَيــةُ مــا يُعْصَرُ، وقيلَ عِشْ وَلاَ تَغْتَرُّ .

عَصبٌ كِـشـيــرُ العَصَب والمَعْصُوبُ المَشْدودُ العَجْري مَجْرَى العُصَارَة ، قال الشاعرُ : بالعَصَبِ المَنْزُوعِ من الحيــوانَ ثُمَّ يُقَالُ لَكُلُّ شَدٌّ: عَصْبُ نَحْــوِ قَــولِهِمْ : الْأَعْصَبَنَّكُمْ عَصْبَ السَّلَمَة، وَفُلانٌ شَديدُ العَصْبِ وَمَعْصُوبُ الْخَلقِ يَكُونَ بِمَعْنَى فَاعَلَ وَأَن يَـكُونَ بَمَعْنَى مَفْعُول أَىْ يُعْصَبُ به الرأسُ والعِمـاَمَةُ وقد اعْتَصَبَ فـلانٌ ﴿ وَدَخَلَتْ فَى عَصْرِ شَبَابِهَا .

وعَشَوْتُ النارَ قَصَدْتُهَا لَيْلاً وَسُمِّي النارُ التي النحو تَعَمَّم وَالمَعْصُوبُ الناقةُ التي لا تَدرُّ حتى تَبْدُو بِاللَّيلِ عَشُوَّةً وَعُشُوَّةً كَالشُّعْلَة ، عَشَى عَنْ التُّعْصَبَ ، وَالعَصِيبُ في بطن الحيوان لكونه

العاشيةُ تُهيَّجُ الآبيَّةَ ، والعَشَاءُ طَعَامُ العشاء العشاء الله ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [ يوسف/ وبالكسر صلاةُ العشاء ، وقد عَشيتُ وَعَشَّيتُهُ السَّاوِقال : ﴿ وَفَيه يَعْصُرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩] أَى يَسْتَنْبِطُونَ منهُ الْخِيْرَ وَقُرئَ : « يُعْصَرُونَ » عصب : العَصَبُ أَطْنَابُ المفاصل ، ولُحَمُّ | أَى يُمْطَرُونَ ، وَاعْتُصَرّْتُ مِن كَـذَا أَخَذْتُ ما

وَإِنَّمَا العَيْشُ بِرُبِّانِهِ وأَنْتَ من أَفْنَانه مُعْتَصَرَ

﴿ وَٱنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءٌ ثُجَّاجًا ﴾ أَى مُدْمَجُ الخَلْقَةِ ، وَيَوْمٌ عَصِيبٌ شَدِيدٌ يَصِحُ أَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّه تَعْتَصِرُ بِالْطَرِ أى تَصُبُّ ، وقـــــيل التــى تَأْتِي بالإعصَارِ ، يَوْمٌ مَجْمَ وَعُ الأَطْرَافِ كَقُولِهِمْ : يومٌ كَكَفَّة الوَالْمِعْمَارُ رِيحٌ تُثِيرُ النُّبَارَ ، قال : ﴿ فَأَصابَهَا حابلٍ وحَلْقَةِ خاتَم ، والعُصْبَةُ جَماعَةٌ مُتَعصِّبةٌ ۗ إعْصَارٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٦] والاعتصارُ أن مُتَّعَاضِدَةٌ ، قال تعالى: ﴿ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ ﴾ [يُعَضَّ فَيُعْتَصَرَ بِالماء ومنه العَصْرُ ، والعَصر [القصص/٧٦] ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ [ يوسف/ | المُلْجَأُ ،، والعَصْرُ والعصْرُ الدَّهْرُ والجــمــيعُ آى مُجْتَمِعَةُ الكلام مُتَعاضدةٌ ، واعْصَوْصَبَ العُصورُ ، قال : ﴿ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفى القَوْمُ صارُوا عَصبًا ، وَعَصَبُوا به أمْرًا وَعَصَبَ ۗ الْحُسْرِ ﴾ [ العصر/ ١ ، ٢] والعَصْرِ الْعَشَىُّ ومَنه الرِّيقُ بِفَمِهِ ، يَبِسَ حـــتــى صـــارَ كــالعَصَب أو | صـــلاةُ العَصْرِ وإذا قيلَ الــعَصْرَان فقــيلَ الغَدَاةُ كـــالمَعْصُوبِ به . والـعَصْبُ ضَرْبٌ من بُرود اللهَ والعَشِيُّ، وقيلَ اللَّيْلُ والنهـارُ وذلك كالقَمَرَيْن اليَمَنِ قسد عُصِبَ بِه نُقُوشٌ ، والعِصاَبةُ مساً اللشمسِ والـقَمَرِ . وَالمُعْصِرُ المرأةُ التي حاضَتْ

قَال : ﴿ وَالْحَبُّ ذُو السَّعَصْف ﴾ [ الرحــمن/ | وبحفظ قُلُوبهِمْ وَبالتَّوفيتِ ، قال تعالى: ﴿ وَاللهُ ١٢] ﴿ كَعَصْفُ مَأْكُولُ ﴾ [ الفيل / ٥ ] ﴿ ربع العَصْمُكَ مِنَ السَّاسَ ﴾ [ المائدة / ٢٧] عاصِفٌ ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] وعاصِفَةٌ ومُعْصَفَةٌ والعَصْمَةُ شَبِهُ السَّوادِ ، والمعْصَمُ مَوْضِعُها من تَكْسِرُ السَّىءَ فَتَجْعَلُهُ كَعَصْفٍ ، وَعَصَفَتْ بِهُمُ اللَّهِ ، وقيلَ للبياضِ بالرُّسْغِ عِصْمَةٌ تشبيها الرِّيحُ تشبيها بذلك .

عصم : الـعَصْمُ الإمْسَاكُ ، والاعْتِصَامُ الوعلى هذا قيلَ غُرابٌ أَعْصَمُ . العاصِمَ بِمَعْنَى المَعْصُومِ وإنَّمَا ذلك تَنْبِيتُ منه القال : ﴿ فَأَلَقَ عَصَاكَ ﴾ [ السنمل / ١٠ ] الآخَرُ ، قال : ﴿ مَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصم ﴾ [وَعِصَيَّهُمْ ﴾ [ الشعراء / ٤٤ ] ويُقَالُ أَلْقَى [يونس / ٢٧] والاعْتصَامُ التَّمَسُّكُ بالسُّميُّء، | فُلانٌ عَصَاهُ إذا نَزِلَ تَصَوَّرًا بحــالَ مَنْ عَادَ من قـال : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيـــعًا ﴾ اللهَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيــعًا ﴾ [ آل عمران / ١٠٣] ﴿ وَمَنْ يَعْتَصَمْ بِاللهِ ﴾ [آل عمران / ١٠١] واستَعْصَمَ استَمْسك كأنّه الله وعَصَى عصيانا إذا خررَجَ عن الطَّاعَة ، طَلَبَ مِسِا يَعْتَصِمُّ بِهِ مِنْ رُكُوبِ الفَاحِشَةِ ، ﴿ وَأَصْلُهُ أَنْ يَتَمَنَّعَ بِعَصَاهُ ، قال : ﴿ وَعَصَى آدَمُ فقال: ﴿ فَاسْتَعْصَمَ ﴾ [يَــوســف / ٣٢] أي ربَّهُ ﴾ [طـــه / ١٢١] ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ به أَى يَشَدُّ وَعَصْمَةُ الأنبياء حِفْظُهُ إِيَّاهُمُ أَوَّلاً بِمَا الْجِماعةَ فُلانٌ شَقَّ العَصَا . خَصَّهُمْ به من صَفَاءِ الجَوْهَرِ ، ثم بمــا أولاهُمْ

عصف : العَصْفُ والعَصِيفَةُ الذي يُعْصَفُ من الفصفائلِ الجِسْمِيَّةِ والنَّفْسِيَّةِ ثُمَّ بالنَّصْرَةِ من الزَّرْعِ ويُقَالُ لُحِطَامِ السُّبَّتِ الْمُتَكَسِّرِ عَصْفٌ الوبتَنَبُّتِ أَقْدَامِهِمْ ، ثُمّ بَإِنْزَالِ السَّكِينَةِ عليهم بالسُّوارِ وذلك كَتَسْميَّة البياضِ بالرِّجْل تَحْجيلاً،

الإِسْتِمْسَاكُ ، قَالَ : ﴿ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ عَصا : العَصا أَصْلُهُ مِن الواوِ لقَوْلِهِمْ في الله ﴾ [ هود / ٤٣ ] أي لا شيءَ يَعْصِمُ مَنه ، ۖ تَثْنَــيَّتِهِ عَصَوانِ ، وَيُقَالُ فَـــي جَمْعَه عُصيُّ ومن قسال : مَعْنَاهُ لا مَعْصُومَ فسليسَ يَعْنِي أَنَّ الْ وَعَسَوْتُهُ ضَرَّبْتُهُ بالسَّعَصَا وَعَصيتُ بالسَّيُّف ، على المَعْنَى المَقْصُود بـذلك وذلك أنَّ العـاصم ﴿ وَاللَّهِ عَصَاهُ ﴾ [ الأعـراف / ١٠٧] ﴿ قَالَ وَالْمَعْصُومَ يَتَلازَمَانِ فَأَيُّهُمَا حَصَلَ حَصَلَ مَعَــه هِي عَصَاىَ ﴾ [ طه / ١٨ ] ﴿ فَٱلْقُوا حبالَهُمْ

تَحَرَّى مَا يَعْصَمُهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تُمْسَكُوا بِعَصَمَ ۚ وَرَسُولَهُ ﴾ [ النساء/ ١٤ ] ﴿ الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ الكُوَافرِ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] والعصامُ ما يُعْصَمُ القَبْلُ ﴾ [ يونس / ٩١ ] ويقـــالُ فــيــمَنْ فَارَقَ

عض : العَضُّ أَزْمٌ بالأسْنَان قال: ﴿عَضُّوا

علَيْكُمُ الأنَّاملَ ﴾ [ آل عمران/ ١١٩] ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالَمُ﴾ [ الفـرقــان / ٢٧] وذلك عبَارَةٌ عَنِ الـنَّدَم لِمَا جَرَى بِهِ عَادَةُ الــنَّاسِ أَنْ يَفْعَلُوهُ عند ذلك ، للنُّوى والذي يَعض عليه الإبل ، وَالعضاضُ مُعاضَّةُ الدَّوابُّ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَرَجُلُ مُعضٌ مُبِالغٌ في أمره كَأَنَّهُ يَعَضُّ عليه ويقَالُ ذلك في المدُّح تارَةً وفي الذَّمَّ تَارَةً بحَسَب مَا يُبَالغُ فيه ، يقالُ هو عضُّ سَفَر وَعضٌّ في الْخُصُومَة ، وَزَمَنُ عَضُوضٌ في بِهِ جَذَبٌ ، والتَّعْضُوضُ ضَرَّبٌ من التَّمْر يصْعُبُ مَضْغُه .

عضد : العَضُدُ ما بينَ المرفق إلى الكتف وَعَضَدَتُهُ أُصِيتُ عَضَدُهُ ، وعنه استُعيرَ عَضَدُتُ الشَّجَرَ بِالمُعْضَد، وَجَمَلٌ عِــاضَدٌ يَأْخُذُ عَضُدُ النَّاقِـة فَيَتَنُوَّ خُهَاۚ ويقِـالُ عَضَدْتُهُ أَخَــذْتُ عَضُدُهُ وَقَوْيَتُهُ يُسْتَعَارُ العَضُدُ للمُعين كاليد : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخذَ المُضلِّينَ عَضُداً ﴾ [ الكهف /٥١] ورجل أعضَد دقيق العَضُد وعُضد يَشْتكي من العَضُدُ ، وهو دَاءٌ يِنَالَـهُ فَيَ عَضُدُهُ ، وَمُعَضَّدُ مـوْسُومٌ في عـضُده ، ويقَالُ لسمَّته : عضَّادٌ ، وَالْمُعَـضَدُ دُمْلُجَةٌ ، وَأَعْـضَادُ الْحَوْضَ جَوَانْبُهُ تشبها بالعَضُد .

وَرجُلٌ عَضَلٌ مُكْتنــزُ الــلّخُم وعَضَلْتُهُ شَكَدْتُهُ بالعَضَلِ الْمُتناوَلِ مِنَ الحيَوان نحوُ عَصَبْتُهُ وَتُجُوِّزُ به في كلِّ مَنْعِ شَدِيدٍ ، قال : ﴿ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكُحُنَّ أَزْوَاجَهَنَّ ﴾ [ البقـرة/ ٢٣٢ ] قيلَ

خِطابٌ لــلأزُواجِ وقـــيلَ لــلأُوليّاءِ : وَعَضَّلَت الدَّجـاَجــةُ بَبَيْضَهـا ، والمرأةُ بوَلَدَها إذا تَعَسَّرَ خُرُوجُهما تشبيها بها . قال الشاعرُ:

تَرَى الأرْضَ منّا بالفَضاء مريضةً مُعَضَّلَةً مناً بَجَمْعِ عَرَمَّرَمَ وَوَاءٌ عُضَالٌ صَعْبُ الْبُرْءِ ، وَالْعُضْلَةُ الدَّاهِيَةُ

المُنْكَرَةُ . عضه ﴿ حَعلُوا الـقُرْآنَ عضينَ ﴾ [الحجر/ ٩١] أي مُفَرَّقًا فقالوا : كَهَانَةٌ وَقَالُوا: أَسَاطِيرُ الأوَّلينَ إلى غيـر ذلك مَّمَا وَصَفُوهُ به. وقيلَ مَعْنى عضينَ ما قال تعالى : ﴿ أَفَتُؤْمَنُونَ بِبَعْض الْكتَابِ وتَكْفُرُونَ بِبعْض ﴾ [ البقرة / ٥٨] خلافَ مَنْ قال فيه: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِالْكتابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمران / ١١٩ ] وعضُون جَمعٌ كَقُولُهِمْ : ثُبُونَ وَظُبُونَ فَى جَمْعَ ثُبَةً وَظُبُهَ وَمَن هذا الأصل العُضْوُ وَالعضوُ ، والتَّعْضِيَةُ تُجْزِئةُ الأعضاء، وقد عَضَّيتُهُ . قال الكسائيُّ : هو من العَضُو أو منَ الـعَضْه وَهـى شَجَرٌ وَأَصْلُ عِضَةٍ فِي لُغَةَ عِضَهَةٌ لقرولهم : عُضَيْهِةً ، وَعَضَوَةٌ فِي لَـغَة لقــولهم عَضُوان وَرُويَ لا تَعْضَيَةَ فِي الميرَاتُ (١) ؛ أَي لاَيُفرَّقُ ما يكُونُ عَضَلَ : الْعَضَلَةُ كُلُّ لَحْمِ صُلْبِ في عَصَبِ النَّوْرِيقُهُ ضَرَرًا عَلَى الوَرَثَةِ كَسَيْفِ يُكْسَرُ بِنِصَفَيْنِ وَنحو ذلك .

<sup>(</sup>١) قلت : قد جاء عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً ، وانظر : الكنز (١١/ ٩ ) .

أَحَدُ طَرَفَيْهِ إلى الآخـرِ كَعَطْف الْغُصْن وَالْوسَادَة الرَّفَعُ رَأْسَه لِتَنَاوُل الأوْرَاقِ . وَالْحَبَلِ وَمَنه قِيلَ للرِدَاء المُّثنيُّ عَطَافٌ ، وَعَطْفاً عَظْم : العَظُّمُ جَمْعُه عَظام ، قال : عَطْفَةُ إِذَا أَعْرَضَ وَجَهِ فَا نَحَوْ : ﴿ وَنَاكَى اللَّهِ مِنْ عَلَمَ اللَّارَاعِ لَمُسْتَغْلُظهَا ، رَحم ، وَظَّبْيةٌ عاطفةٌ عَلَى وَلَدها ، وَنَاقَةٌ عَطُّوفٌ معنى، قال: ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عظيمٍ ﴾ [ الانعام/ عَلَى أَبَوِّها ، وَإِذَا عُدِّي بِعَنْ يَكُونُ عَلَى الضِّدِّ ١٥ ] ﴿ قُلْ هُو نَبَا عَظَيتُم ۗ ﴾ [ ص / ٢٧] نحوُ عَطَفْتُ عَنْ فُلان .

عَطِلَتِ المرأةُ فـهى عُطُلٌ وَعـاَطُلٌ ، ومنهُ قَوْسٌ فَــارِغُــا عَنْ صَانِعِ أَتْقَنَهُ وَرَيَّنَهُ: مُعَطِّلٌ ، وَعَطَّلَ الدَّارَ عَنْ سَاكنها ، وَالإبلَ عَنْ رَاعِيها .

عطا: العَطُو الـتَنَاوُلُ والمعاطَاةُ المُنَاوِلَة مِنْها ﴾ [ التـوبة / ٥٨] وَأَعْطَى البَعـيــرُ انْقــاَدَ ۗ العَفْعفِ وهو ثَمَرُ الأراك ، والاستِعــفافُ طلَبُ

عطف : العطفُ يقالُ في السبيء إذا ثُنيَ ﴿ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعْطَى رَأْسَهُ ، فَلا يَتَأَبَّى وَظَبْيٌ عُطُو

الإنسَانَ جَانِبًاهُ مِن لَدُنْ رأْسِهُ إلى وَرَكِهُ وَهُو الْمُطَامًا ﴾ [ الإسراء/ ٤٩] ﴿ فَكَسُونَا الْعَظَامَ الذي يُمْكِنُهُ أَنْ يلقب من بَدَنَهُ . وَيَقَالُ : ثَنِي الْحُمَّا ﴾ [المؤمنون/ ١٤] وقُرئ : ﴿ عَظْمًا ﴾ بَجَانَبِهِ ﴾ [ الإسراء / ٨٣] وَصَعَّرَ بِخَدُّه ونـحو العظمُ الرَّحْلِ خَشْبَةٌ بِلا أنسـاع، وعظُمَ الشيءُ ذلكَ من الأَلفَاظ ، ويُستَعَارُ للميل والشّفَقة إذا الصله كبر عظمه ثم استعير لكلّ كبير فأجرى عُدِّى بعلَى ، يقالُ عطفَ عليه وَثَناهُ عاطفة المجراهُ محسُوسًا كان أو معقُولا ، عينًا كانَ أو ﴿عَمَّ يَنَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ العَظيم ﴾ [النبا/ ١، عطل : العَطَلُ فُقْدانُ الزِّينَةِ وَالشُّغْلِ ، يقَالُ [٢] ﴿ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [ الزخرف/ ٣١] والعظِيمُ إذا استُعمَلَ فَي الأعْيانِ فأصلُه أنْ يُقال عُطُلٌ لا وَتَرَ عليه ، وَعَطَلْتُهُ مِنَ الحُليِّ وَمِن اللَّجْزَاء المُتَّصلة ، والكشير يُقالُ في الْـعَمــلِ فَتَعَطَّلَ ، قَال : ﴿ وَبَـــثر مُعَطَّلَة ﴾ المُنفَصلة، ثمَّ قد يُقَال في المنفصل : عظيمٌ نحو [الحسج/ ٤٥] ويَقَالُ لَمَنْ يَجْعَلُ السَّعَالَم بزَّعُمه السِّمس عَظيم وسال عظيم ، وذلك في مسعني الكشير ، والعظيمة النازلة ، والإعظامة والعظامةُ شبهُ وسادة تُعظَّمُ بها المرَّاةُ عجيزَتها .

عَف: العَفَّةُ حُصُولُ حَالَةَ للنَّفَسُ تُمْتَنَّعُ بِهَا وَالإعْطَاءُ الإِنَالَـةُ : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيِـةَ ﴾ عنْ غلَبَةِ الشَّهوة ، والمُتعفَّفُ المُتعاطى لذلك [التوبة / ٢٩ ] وَاخْتُصَّ العَطيَّةُ وَالعَطَاءُ بالصَّلة، | بضرْب مِنَ الْمُمَارِسةِ وَالقهْر ، وأصلهُ الاقتصارُ قال : ﴿ هذا عَطَاؤُنّا ﴾ [ ص / ٣٩ ] يعطى مَنْ العَلَى تناول الشيء القليل الجارى مَجْرَى يشاءُ : ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا ۗ العُفافةِ، والعُفَّة أَى البقيَّة من الشيءِ ، أو مُجرَى

العفَّة ، قال : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾ [النساء / ٦] وقال: ﴿ وَلَيَسْتَعَفُّ الذين لا يجدُونَ نكاحًا ﴾ [ النور/ ٣٣ ] .

عفر : ﴿ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ ﴾ [النمل/ ٣٩] العفريتُ مِنَ الجِنِّ هُوَ العَارِمُ الخبيثُ، ويَستعارُ ذلك للإنسان استعارةَ الشَّيْطان له ، يُقالُ عَفْرِيتٌ نَفْرِيتٌ ، قال ابـنُ قُتَيْبةَ :العَفْرِيتُ المُوثَقُ الخلق، وأصله من العصفر أي التّراب، وَعَافَرِه صَارَعَه فَالْقَاهُ فَى الْعَفَر ، وَرَجُلُ عَفْر اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْم نحــو شرٌّ وشمــر ، لَيـــيثُ عَفْرَيْنَ: دابَّةٌ تُشْبَهُ الحرباء تَتَعَرَّضُ للرَّاكب وَقَــيـلَ عَفْريَة الدِّيك والحباري للشُّعر الذي على رأسهما .

عفا: العَفْوُ القصد لتناول الشيء ، يُقال: عَفَاه واعْتَـفَاه أي قَـصَدَهُ مُتناولًا مَا عِنْدُه ، وعَفَت الرِّيحُ الدَّارَ قَصَدَتُهَا مُتناوِلَةً آثـارَها ، وبهذا النَّظَر قال الشاعر :

#### \*أخَذَ البلِّي آياتها \*

وعَفَت الدَّارُ كأنها قصدَت هي البلي ، وعفًا النبتُ والشُّجَرُ قَصَدَ تَنَاوُلَ الزِّيَادَة كَقُولُكَ: أَخَذَ في الزُّيَّادة ، وَعَفُوتُ عنه قصدْتُ إِزالةَ ذَنْبِه صارفًا عنه، فالمُفعُولُ في الحقيقة مُترُوكٌ، وَعن مُتعلِّقٌ بُمُضْمَرٍ، فالعَفْوُ هو التَّجافي عن الذُّنْب، قال : ﴿ فَمَنَّ عَفَا وَأُصْلَحَ ﴾ [ الشوري/ ٤٠] ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [ البقرة / ٢٣٧] ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٢ ] ﴿ إِنْ نَعْفُ

عنْ طائفة منكُمْ ﴾ [التـوبة /٦٦] ﴿ وَاعْفُ عنهُم ﴾ [ آل عمران / ١٥٩] وقوله : ﴿ خُذُ الْعَفُو ﴾ [ الأعراف / ١٩٩] أي ما يسهُلُ قَصْدُهُ وَتَناوُلُهُ، وَقَـيلَ مَعَناهُ تَعـاطَى العَفْو عن الناسِ ، وقولُه : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلُ الْعَفْوَ ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] أي ما يَسهُلُ إنفاقُه. وقولهم: أعطى عفواً ، فعفواً مصدر أى القاصد للتَّنَاوُل إشارة إلى المعنى الذي عُدًّ بَدِيعًا، وهو قولُ الشاعرِ :

### \* كأنَّك تُعطيه الذَّى أنْتَ سَائلُه \*

وَقُولُهُم فِي الدُّعاءَ : أَسْأَلُكُ العَفُو وَالعافيةَ أى ترْكَ العقوبة والسَّلامة ، وقَال في وَصْفه تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [ النساء/ َ ٤٣ ] وقولُه : ﴿ وَمَا أَكَلَت العَافِيَةُ فَصَدَقَةٌ ﴾

(۱) رواه الدارمي ( ۲/۲۲) وابن حبان (۱۱/ ۱۱۳ ح ۲۰۲۰) واحمد (۳/ ۱۱۳ ، ۲۲۷ ، ۲۸۱) وأبوعبــيد في الأمــوال (٧٠٢) وابن زنجويه في الأموال (١٠٥٠ ) والبسغوى في شسرح السنة (١٦٥١) والبيهقى (٦ / ١٤٨) من طرق عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن جابر . . . به فذكره.

وقال الـشيخ الألبـاني : وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبــيد الله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة . أى طُلاّبُ الرِّزْق منْ طَيْر وَوَحْش وَإِنْسِان ، التَّكْصُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٦٦] وعَقَبَهُ إذا تلاه المَرَق في قدره.

عَقَبَ : ۚ اَلعَقَبُ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ ، وَقَيلَ عَقْبٌ وَجَمْعُهُ أَعْقَابٌ ، وَرُوىَ: ﴿ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ٣ (٢) وَاستُعيــرَ العَقبُ للْوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كُلُّمَةً بَاقِيَّةً فِي عَقْبِهِ ﴾ [الزخـرف / ٢٨] وَعَقبُ الشَّهْرِ من قـولهم : جَاءَ في عَقب الشَّهْرِ أي آخره ، وَجاءَ في عقبه إذا بَقيَتْ منه بقيَّةٌ ، وَرجَعَ عَلَى عـقبه إذا انْثَنَى راجعًا ، وَانقَلَبَ عَلَى عَقْبَيْهُ نحــــوُ رَجعَ عَلَى حافرته ، وَنحو : ﴿ ارْتَداا عَلَى آثَارهما قَصَصا ﴾ [ الكهف / ٦٤] وقولهم: رجعَ عَوْدُهُ عَلَى بَدْنُه ، قَال : ﴿ وَنُردُّ عَلَى أَعْقَابِنَا ﴾ [ الأنعام / ٧١] ﴿ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقْبَيْه ﴾ [ آل عسمران/ ٨٤ ] ﴿ وَنَكُصَ عَلَى عَقَبِيُّهُ ﴾ [ الأنفال/ ٤٨] ﴿ فَكُنَّتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

وَأَعْفَيْتُ كَذَا أَى تَرَكُّتُهُ يَعْفُو وَيَكُنُّو ، وَمَنه قَيلَ | عَقْبًا نحــوُ دَبَرَهُ وَقَــفَاه ، وَالعُقْبُ وَالعُقْبَى « أَعْفُوا السَّلْحَى » (١) وَالعَفَسَاءُ مَا كَثُرَ مِن الوَبَرَ | يَخْتَصَّان بالنَّـوَابِ نحوُ: ﴿ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخْيَـرٌ وَالرِّيشِ ، وَالعَافِي مَا يَرُدُّ مُسْتَعِيُّرُ القَدْرِ مِن العُقْبًا﴾ [ الكهف / ٤٤] وقال تعالى : ﴿ أُولِنَكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [ الرعد / ٢٢ ] والعاقبة إطْلاقُها يخسص بالثُّواب نحـوُ: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقَينَ ﴾ [ الأعسراف / ١٢٨] وَبَالْإِضَافَةَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فَي الْعُقُوبَةِ نَحَوُ : ﴿ ثُمُّ كــانَ عَاقبَةَ الَّذينَ أَسَاؤُوا ﴾ [ الـروم/ ١٠] وقولُه تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ﴾ [ الحشر/ ١٧] يصع أن يكون ذلك استعارةً منْ ضدُّه كقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [آل عمران/ ٢١] والعُقُوبَةُ وَالمُعَاقِبَةُ وَالعَقَابُ يخْتُصُّ بالعَذاب، قَال: ﴿ فَحَقَّ عقاب ﴾ [ص / ١٤] ﴿ شُديدُ العقابِ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ وَإِنْ عِاقَبْتُمْ فَعِاقَبُوا بِمثْلِ مَا عُوقَبْتُمْ به ﴾ [ النحل/ ٢٦ ] ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل مَا عُوقبَ به ﴾ [ الحج / ٦٠ ] والتَّعْقيبُ أن يأتيَ بشيء بعْدَ آخر ، يُقالُ : عقّب الفَرَسُ في عَدُوهِ قَال : ﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفُه ﴾ [ الرعد / ١١ ] أي ملائكةٌ يتَّعَاقبُونَ عليه حافظينَ لهُ . وَقُمُولُهُ : ﴿ لاَ مُعَقَّبَ لحُكْمه ﴾ [ الرعد / ٤١ ] أي لا أحد يتعقبه وَيَبْحَثُ عَنْ فِعْلَهُ مِن قُولِهِم عَقَّبَ الحَاكِمُ عَلَى

<sup>==</sup> قلت : وللحديث مـتابعات ذكرها الشـيخ الألباني في الإرواء ( ١٥٥٠ ) فانظرها .

قلت : وقد تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٥٨٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ( ۱۲۳ ، ۱۲۵) .

حُكُم مَنْ قَبْلهُ إذا تَتَبُّعه . قال الشاعرُ :

\* وَمَا بَعْدَ حُكْمِ اللهُ تَعْقيبُ \* يَخُوضُوا في البِحث عن حكمه وَحكمتُه إذا خفيَتْ عليهم ويكونُ ذلك من نحو النَّهْي عَن الحُوْضِ في سرِّ القَدَر . وقولهُ تعالى : ﴿ وَلَّي َ يلْتَفْتُ وَرَاءَهُ ، والاعْتَقَابُ أَنْ يَتَعَاقَبَ شَيءٌ بعْد آخـر كاعْتقَاب اللّيل وَالنّـهار ، ومنه العُقْبُـةُ أَنْ يَتَعَـاَقُبُ أَثْنَانَ عَلَى رُكُوبِ ظَهْرٍ ، وَعُقْبَةُ الطاثر صُعودُه وَانحدارهُ ، وَأَعْقبهُ كذا إذا أُورثُهُ ذلك ، الشاعر:

\* له طَائف من جنَّة غير مُعْقب \* أَى لا يُعْقِبُ الإِفَاقةَ ، وَفِلانٌ لَم يُعقب أي لم يَسَرُكُ وَلَدًا ، وَأَعْقَابُ الرَّجُلِ أُولادهُ . قَـالَ أَهْلُ اللَّغَة : لا يَدْخُلُ فيه أولادُ البِّنْتِ لأنهمْ لم يُعقبُوه بالنَّسَب ، قال : وَإِذَا كَانَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فَسِيهِاً ، وَامْرَأَةٌ مَعْقَابٌ تَلَدُ مَـرَّةً ذُكَرًا وَمَرَّةَ أَنْثَى ، وَعَقَبْتُ الرُّمْحَ شَدَدْتهُ بالعَقَب نحو العَقْدَة وَمِنهُ قِيلَ للسَّاحِرِ : مُعْقَدٌ ولـ ه عـ قــدة عَصَبْتُهُ شَدَدْتُهُ بِالعَصَبِ، وَالعَقبةُ طريقٌ وَعرٌ في الجَبَل ، وَالْجُمْعُ عُقُبٌ وَعَقَابٌ ، وَالْعُقَابُ سُمَّى لتعاقب جَرْيه في الصَّيد ، وبه شبُّه في الهيئة الوتَعاقدَت الكلابُ تَعاظلَت . الرَّايةُ ، وَالحِجَرُ الذي عَلَى حَافَتَى البئر، وَالحَيْطُ

من عُقْب الجَرْي .

عَقَدُ : العَقَدُ الجَمْعُ بَيْنَ اطْرَافِ السَّيء ويج ورُ أَنْ يَكُونُ ذَلَكَ أَهُيًّا لَـ لنَّاسَ أَنْ اللَّهِ ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأجْسَام الصُّلْبَة كَعَقْد الْحْبِلِ وَعَقْدِ البِنَاءَ ثم يُسْتَعِارُ ذَلَكَ للْمُعِانِي نحوُ عَقْد البَّيْع والعَهْد وَغَيرهما فيُقَالُ عاقَدْته وعَقَدْتهُ وَتَعَاقَدْنَا وَعَقَدْتُ يَمينَه، قال : «عاَقَدَتُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ [ النمل / ١٠] أي لم أَيْمَانُكُمْ ، وقُرئَ: ﴿ عَقَدَتْ أَيُّمَانُكُمْ ﴾ [ النساء/ ٣٣] وقال : ﴿ بَمَا عَقَّدْتُمُ الأَيمَانَ ﴾ [ المائدة/ ٨٩ ] وقُرئَ « بَمَا عَقَدْتُمُ الأيمانَ » ومنه قسيل لفُلان عَقيدةٌ ، وقسيلَ للقلاَدَة عقْدٌ . وَالعَقْدُ مَصْدَرُ اسْتُعْمَلُ اسْمًا فَجُمِعَ نحدو: ﴿ أَوْفُوا قَال : ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نَصْاقًا ﴾ [ التوبة / ٧٧ ]قال | بالعُقُود ﴾ [ المائدة / ١ ] وَالعَقْدَةُ اسْمٌ لما يُعْقَدُ من نِكَاحِ أُو يَمين أَو غَيْرِهمَا ، قَالَ : ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدةَ النِّكَاحِ ﴾ [ البقرة / ٢٣٥] وعُقد لسَانُه احْتُبس وبلسانه عُقْدةٌ أي في كالمه حَبْسَةٌ، قال : ﴿ وَاحْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لَسَانِي ﴾ [طه/ ٢٧] ﴿ النَّفَّاثَات في العُقَد ﴾ [ الفلق/ ٤] جَمْعُ عُقْدَةً وهي ما تَعْقدُهُ السَّاحرَةُ وأَصلُهُ من العَزيَة ولذَّلك يقالُ لَهَا: عَزِيمَةٌ كما يقالُ لَهَا: مُلْك، وقيـلَ نَاقَةٌ عاقدَةٌ وعـاقدٌ عَقَدَتْ بذَنَبها للقاحها، وتَيْسٌ وكلب أعْقد مُلْتوى الذَّنب

عقر : عُقْرُ الحَوْض وَالدَّار وَغَيْرهما أَصْلُها الذي في القُرْط ، واليَعْقُوبُ ذَكَرُ الحسجَلِ لما له الله عَقْرٌ ، وقسيلَ : ما غُزِيَ قَوْمٌ في عُقْرٍ

دارهمْ قَطُّ إلا ذَلُّوا ، وقيلَ لـلْقَصْر : عُـقْرَةٌ . وَعَقَرْتُهُ أَصَبْتُ عُقْرَهُ أَى أَصْلُهَ نَحْوَ رَأَسْتُهُ وَمَنْهُ: عَقَرْتُ النَّخْلَ قَطَـعْتُهُ منْ أَصْلهَ وَعَقَرْتُ البَّعيرَ نَحَرْتُهُ وَعَـقَرْتُ ظَهْرَ الـبَعيـر فانْعَقَـرَ ، قال : ﴿ فَعَقَرُوها فقالَ تَمَتُّعُوا في دَارِكُمْ ﴾ [ هود / ٦٥] وقال تعالى: ﴿ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴾ [ القمر/ ٢٩ ] ومنه اسْتُعِيـرَ سَرْجٌ مُعْـقَرُ وكلْبٌ عَـقُورٌ ورجُلٌ عاقرٌ وامرأةٌ عاقرٌ لا تَلـدُ كَانَّهَا تَعْقَرُ ماءَ الفَحل ، قال : ﴿ وَكَانَتِ امْرَأْتِي عاقراً ﴾ [مريم/ ٥] ﴿ وَأَمْرَأْتَى عَاقَرٌ ﴾ [آل عمران/ ٤٠] وقد عَـقرَتْ والعُـقْرُ آخِـرَ الوَلَد وَبَيْـضَةُ العُـقْرِ كذلك، والعُقارُ الخَمْرُ لكونه كَالعاقِرِ لِلْعَقْلِ وَالْمُعَاقَـرَةُ إِدْمَانُ شُـرْبه ، وقولُهُمْ للقطْعَة من الغَنَم عُقْرٌ فَتَشْبِيهٌ بالقَصْر ، فقولهُمْ : رَفَعَ فُلانٌ عَقيرَتَه أَى صوْتَه فــٰذلك لما رُوىَ أَنَّ رَجُلاً عُقرَ رجْلُه فَرَفَع صَوْتُه فَصَارَ ذَلَك مُسْتَعَارًا للصَّوْتَ، والعَقَاقِيرُ، أَخْلَاطُ الأَدْوِيَة ، الواحدُ عَقَّارٌ .

عقَل : العَقلُ يقالُ لَلقُوَّةَ المُتَهَيَّنَةَ لَقُبُولِ العلمِ ويقالُ لِلْعِلْمِ الذي يَسْتَفَسِيدُهُ الإِنْسَانُ بَتْلُكَ القُوَّةِ عَقْلٌ ولَهذا قال أميرُ المُؤْمنينَ رضي الله عنه:

وإلى الأوَّل أشار عَالَيْ بقوله : " ما خَلَقَ اللهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عليه منَ العَقْلِ " (١) وإلى الثانى أشار بقوله : " ما كسبَ أَحَدٌ شَيْنًا أَفْضَلَ مِنْ عَقْلِ يَهْدِيه إلى هُدَى أو يَرُدُه عَنْ رَدَى " (٢) وهذا العَقْلُ هُو المَعْنَى بقوْله : ﴿ وَما يعْقَلُهَا وَهَذَا الْعَقْلُ هُو المَعْنَى بقوْله : ﴿ وَمَا يعْقَلُهَا إِلاَّ العالمُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٤٣] وكُلُّ مَوْضِع ذَمَّ اللهُ فَيه الكُفَّار بعدَم العَقْلُ فإشارة إلى الثانى دُونَ الأوّل نحو : ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ دُونَ الأوّل نحو : ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ اللهِ عَلَى البَانَى الثَّذِي يَنْعَقُ ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] إلى قوله : ﴿ وَصُمْ العَقْلُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] ونحو ذلك من الآيات، وكُلُّ مَوضِع رُفْعَ التَكْلِيفُ عَنِ العَبْدِ لِعَدَمِ العَقْلِ فإشارة أُ

(۱) قـال الحافظ الـعراقى: حـديث: ﴿ مـا خلق الله خلقًـا أكرم عليـه من العـقل ﴾ أخرجـه الترمـذى الحكيم فى النوادر بسند ضعـيف من رواية الحسن عن عدة من الصحابة. ١.هـ..

قلت : وله أسانيد أخرى كلها واهية .

(۲) قبال العراقى: ورواه الحيارث بن أبى أسامة فى مسنده عن داود بن المحبر ا.هـ قال الزبيدى: وأخرجه البيهقى عن عمر ولفظه: « ما اكتسب المره مثل عقل يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى » وأخرجه الطبرانى فى الأوسط أيضا عنه ولفظه: « ما اكتسب مكتسب مثل فيضل علم يهدى صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى ولا استقام دينه حتى يستقيم عقله ».

قلت : وداود بن المحبــر كذاب ، وقـــال الحافظ : وأكثر أحاديث العقل الذي صنفه موضوعات .

كَعَقْلِ البَعِيـــرِ بالعقَالِ وَعَقْلُ الدُّواءِ البَطْنَ ، الفَحْلِ يُقــالُ عَقْمَت المَرَاةُ والرَّحمُ ، قــال : وعَقَلَّتِ الْمَرَأَةُ شَعْرَهَا وَعَقَلَ لَسَانَهُ كَفَّهُ ومنه قيلَ ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقيـــــمٌ ﴾ للحصنَ مَعْقلٌ وَجَمْعُهُ مَعَاقَـلُ . وباعْتبارَ عَقْل [الـذاريـات / ٢٩] وَريـحٌ عَقِيـمٌ ويصحُّ أن البَعَيْـ رَ قَـيلَ عَقَلْتُ المَقْتُولَ أَعْطَيْتُ دِيَتَهَ، وقـيلَ اللهِ يكونَ بَعْنَى الفاعـلِ وهي التي لا تُلقِحُ سَحابًا أَصْلُهُ أَنْ تُعْقَلَ الإبلُ بِفناء وَلِىُّ الدَّمَّ وقسيلَ بَلْ بِعَقْلِ الدَّمِ أَنْ يُسْفَكَ ثُم سُمِّيتِ الدِّيَّةُ بِأَى شيء كَـــاَن عَقْلاً وَسُمِّى الْمُلْتَزِمُونَ لَه عَاقلَةً، وَعَقَلْتُ عنه نُبْتُ عـنه في إعْطَاءَ الدَّيَّة وَدَيَّةٌ مَعْقُلُةٌ عــلى قــومه إذا صــارُوا بِدُونِهِ وَاعْتَقَلَهُ بِالشَّغْزَبَيَّة إذا صَرَعَهُ ، وَاعْتَقَلَ رُمْحُهُ بَيْنَ رِكَابِهِ وسَاقِهِ ، وقيلَ : العقَالُ صَدَقَةُ عام لِقُولِ أَبِي بَكُر رضي الله عـــنــه : « لَو مَنْعُونِي عَقَالًا لَقَاتَلْتُهُم (١) لَقُـولَهِمْ : أَخَذَ النَّقُدُ ولَمْ يَأْخُذُ العَقَالَ، وذلك كنايةٌ عَنِ الإِبلِ بما يُشَدُّ به أو بالَصْدَر فإنه يُقالُ عَقَلْتُهُ عَقَلًا وَعَقَالًا كَمِا يُقَالُ كَتَبُّتُ كَتَابًا ، ويُسمَى المَكْتُوبُ كتــابًا كـــذلك يُسمَّى المَعْقُولُ عِقَالًا ، والعَقيلَةُ من النِّسَاء وَالدُّرِّ وَغَيْرِهما التي تُعْقَلُ أَى تُحْرَسُ وَتُمْنَعُ كَـ قَــولهمْ: عَلْقُ مَضنَّة لَمَا يُتَعَلَّقُ بِهِ، والمُعْقَلُ جَبَلٌ أو حصنٌ يُعتَقَلُ بِهِ، وَالعُقَّالُ داءٌ يَعْرِضُ فَـى قَوَاثِمِ الخَيلِ ، والــعَقَلُ اصطكاكٌ فيها .

> عقم : أصْلُ العُقم اليُّسُ المَّانعُ من قُبُول الأثَر يُقـالُ عَقُمَتُ مفـاصِلُهُ وداءٌ عُقَامٌ لا يَقْبَلُ

إلى الأوَّلِ. وأَصْلُ العَقْلِ الإِمْسَاكُ والاسْتِمْسَاكُ البُّرْءَ والسَّقِيمُ من النَّسَاءِ السِّي لا تَقْبَلُ ماءً ولا شَجَرًا ، ويـصحُّ أن يـكونَ بمـعْنَى المَفْعُولُ كالعَجُوزِ العَقِيمِ وهـى التي لاتَقْبَلُ أَثَرَ الْخَيرِ، وَإِذَا لَمْ تَقْبَلُ ولم تَتَأَثَّرُ لم تُعْط ولم تُوَّثَّرُ ، قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عليهمُ الرِّيحِ العَقيمَ ﴾ [الذاريات / ٤١] ويومٌ عَقيمٌ لا فَرَحَ فيه .

عكف: العُكُوفَ الإقْبَالُ على الشيء وَمُلازَمَتُه على سَبِيلِ التَّعظِيمِ له والاعْتِكَافُ في الشُّرع هو الاحْتبَاسُ في المُسْجِدِ عَلَى سَبيلِ القُرْبَةُ ويُقالُ : عَكَفْتُهُ على كذا أي حَبَسْتُهُ عليه لذلك قال: ﴿ سُواءً العَاكِفُ فيه وَالبَاد ﴾ [الحج / ٢٥] ﴿ والعاكفينَ ﴾ [البقرة/ ١٢٥] ﴿ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ [ الشعراء / ٧١] ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٣٨] ﴿ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [ طـ ١ / ٩٧] ﴿ وَأَنَّتُمْ عِاكِفُونَ فَي المَسَاجِد ﴾ [ البقرة / ١٨٧ ] ﴿ وَالْهَدْى مَعْكُوفًا ﴾ [ الفتح/ ٢٥] أي مَحْبُوسًا مَمْنُوعًا.

علق: العَلَقُ التَّشَبُّثُ بالسَّىء يُقالُ عَلَقَ الصَّيْدُ في الحُبَالة وأعْلَقَ الصَّائد إذا عَلَقَ الصَّيْدُ في حُبِ الَّتِه ، والْمِعْلَقُ والمِعْلَاقُ مَا يُعَلَّقُ به ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري( ٧٢٨٤ ) ومسلم ( الإيمان/ ٢٠).

وعلاقَةُ الـصُّوت كَذَلـــكَ وعَلَقُ الـقرَّبَة كَذَلكَ ۗ مُؤْمَنَات ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] وقولُهُ : ﴿ يَوْمُ الدَّمُ الجامِدُ ومنه العَلَقَةُ التي يَكُونُ منها الوَلدُ ، ﴿ وَجُه ضَرَبانَ : نَظَرَى ۗ وَعَملُي، فَالنَّظريُّ ما إذا قال : ﴿ خَلْقُ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴾ [العلق/ ٢] اعْلُمَ فقد كَمَلَ نحو العلْم بَوْجُودَات الْعالم ، وقال : ﴿ وَلَقَـدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ [ المؤمنون / الوالعَمَلَـيُّ مَا لا يتمُّ إلا بَأَنْ يَعْمَـلَ كَــالعِلْم ١٢] إلى قـــوله : ﴿فَخَلَقْنَا الْعَلَقَـةَ مُضْفَةً ﴾ | بالعبــاَدَات . وَمَن وجــه آخرَ ضَرَّبان : عــقْليُّ [المؤمنون / ١٤] والعلُّق الشيءُ الـنَّفيسُ الذي يَتَعَلَّقُ بِهِ صَاحِبُهُ فَـلا يَفْرُجُ عِنهِ وَالْعَلْمِينُ مَا عُلِّقَ عَلَى الدَّابَةِ من القَضيم والعَليقةُ مَرْكُوبٌ يَبْعَثُهَا الإنْسَانُ مَعَ غُيرِه فَيَعْلَقُ أَمْرُهُ ، قال الشاعرُ: أرسلها عليقة وقد علم

أنَّ العَليقات يُلاقينَ الرَّقمُ وَالْعَلُوقُ النَّاقَةُ الَّتِي تَرْأُمُ وَلَـدَهَا فَتَعَلَقُ بِهِ ، وقيلَ للْمنيَّة عَلُوقٌ ، وَالْعَلْقَى شَجَرٌ يُتَعَلَّقُ بِه،

علم: العلمُ إدراكُ الشيء بحَقَيقته ؛ وذلك ضَرْبَانِ : أحدُهُما إِدْراكُ ذاتِ الشيءِ . والـثانِي الحُكُمُ عَلَى الشيء بوجود شيء هو مَوْجُودٌ له أَوْ نَفْي شيءٍ هو مَنْفِيٌّ عنه. فالأوّلُ هو الْمُتَعدِّي إلى مَفْعُول وَاحد نحـــوُ : ﴿ لاَ تَعَلَّمُونِـهُمُ اللَّهُ يُعْلَمُهُمْ ﴾ [ الأنفال / ٦٠ ] والثاني المُتَعدِّي

وعَلِقُ البَكَرَةِ آلاتُهَا التي تَتَعَلَقُ بها ومنه العَلْقَةُ العَجْمَعُ اللهُ العرُّسُلَ ﴾ [ المائدة / ١٠٩] إلى لِمَا يُتَمسَّكُ به ، وعَلِقَ دَمُ فُلان بُزَيْد إذا كان القوله : ﴿ لاَ عَلْمَ لَـنَا ﴾ [ المائــدة / ١٠٩] زَيْدٌ قَاتِلَهُ ، وَالْعَلَقُ دُود يَتَعَلَّقُ بِالْحَلْقُ ، والْعَلَقُ ۗ فَإِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ عَقُولَهُمْ طَاشَتْ . والعلمُ منْ وَسَمْعَى ۚ ، وَأَعَلَمْتُهُ وَعَلَّمْتُهُ فَى الْأَصْلُ وَاحَدُّ إِلاَّ أَنَّ الْإِعْلَامَ اخْتُصَّ بِمَا كَـانَ بِإِخْبَـارِ سَرِيعٍ، وَالنَّعْلَيْمَ اخْتُصَّ بِمَا يَكُونُ بِتَكْرِيرِ وَتَكْثِيـر حــتى يَحْصُلُ منه أثَرُ في نَفْسِ الْمُتَعَلِّمِ . قـــال بعضُهُمْ: التّعليمُ تنبيهُ النَّفْسِ لِتَصَوّرِ المَعاني، وَالتَّعَلُّمُ تَنْبُهُ النَّفْسِ لِتَصَوِّرِ ذلك وربَّمَا اسْتُعْمِلَ في مَعْنَى الإعلام إذا كانَ فيه تكريرٌ نحو : ﴿ أَتُعلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ ﴾ [ الحجرات/ ١٦] وَعَلَقَتِ الْمَرْأَةُ حَبَلَتْ ، ورجُلٌ معلاقٌ يَتَعلَى اللهُ التَّعليم قولُهُ : ﴿ الرَّحْمِنُ عَلْمَ الْقُرْآنَ ﴾ [الرحمن / ١ ، ٢] ﴿ علَّمَ بِالْقَلِّم ﴾ [العلق/ إ ع ﴿ وَعُلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعَلَّمُوا ﴾ [ الأنعام / ٩١] ﴿ عُلُّمْنَا مَنْطَقَ الطِّيسِ ﴾ [ النمل / ١٦] ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابِ وَالْحَكْمِةَ ﴾ [ البقرة / ١٢٩] ونحـوُ ذلـك . وقـولُهُ : ﴿ وَعَـلُمَ آدَمَ الأسمَاءَ كُلُّها ﴾ [ البقرة / ٣٢ ] فتعليمهُ الأسمَاءَ هو أنْ جَعلَ لَهُ قُوةً بِـها نَطق وَوَضَعَ إلى مَفْعُولِين نحو توله : ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ ۗ أَسَمَاءَ الْأَسْسِيَاء وَذَلِكَ بِإِلْقَائِمِ فِي رُوعِه،

وكَتَعليمه الحيوانات كلُّ وَاحد منها فعْلاً يَتَعَاطَاهُ الْحَافيةُ . وقولهُ : ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى الأوَّل عَلِيمٌ وإنْ لم يكنْ بالإضافَة إلى مَنْ فَوْقَه | الوَاحدُ مَعْلَمٌ ، وفُلانٌ مَعْلَمٌ للـخْيرَ ، وَالعُلاَّمُ كَذَلِكَ، وَيَجُوزُ أَنْ يكونَ قُولُهُ : عَلِيمٌ عبارَةٌ عن الخِنَّاءُ وهو منه ، وَالعَالَمُ اسْمٌ للفلك وَمَا الله تعالى وإنْ جَاء لفظُه مُنكِّرًا إذ كان الموْصُوفُ اللهُ يعويه منَ الجـــوَاهرِ والأعراضِ، وهــو في في الحقيقَةِ بالعليم هوَ تباركَ وَتعـاكي ، فيكُونُ | الأصل اسْمٌ لما يُعْلَمُ به كالطَّابع والحَّاتَم لمَا يُطْبعُ ٧٦] إِشَارةٌ إلى الجماعةِ باسْرِهم لا إلى كلِّ الكونه كـالآلة والعَالَمُ آلةٌ في الدِّلالة علَى وَاحد بِانْفُــراده ، وَعَلَى الأوَّل يكُونُ إِشَارةً إلى الصانعــه، ولهذا أحَالنا تعــالى عليه في مــعْرِفة كلِّ واَحدِ بانْفرادهِ. وقولهُ: ﴿ علامُ الغُيُوبِ ﴾ [وحدانيّته فقالَ : ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَي مَلكُوتَ

وَصَوْتًا يَتَحَرَّاهُ ، قَال : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَـدُنَّا | غيبه أحدًا إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُول ﴾ [ ألجن / عَلْمًا ﴾ [ الكهف / ٦٥] قال له مُوسى : ﴿ هَلُ اللَّهِ ٢٦] فيه إَشَارةٌ أنَّ الله تَعَالَى علُّمًا يخُصُّ به أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعـلِّمــن ممَّا عُلــمْتَ رُشْدًا ﴾ | أوْليـــاَءه ، والعَالمُ في وصْف الله هو الَّذي لا [الكهف / ٦٦] قيلَ عَنى به العلم الخاص الخاص النخفي عليه شيءٌ كما قال : ﴿ لا تَخْفي منكم الحَفَىَّ عَلَى البِشَرِ الذي يَرَوْنَهُ ما لم يُعَرِّفُهمُ اللهُ الخَافِيَّةُ ﴾ [ الحاقة/ ١٨] وذلك لا يصحُّ إلا في مُنْكُوًا بِدَلَالَةَ مِنَا رَآهُ مُوسَى منه لَمَا تَبِعَهُ فَأَنْكُرَهُ ۗ وصَّفِه تعـالى . والعَلمُ الأثـرُ الذي يَعْلَمُ به حَتَّى عَرَّفَهُ سَبَّبَه، قيلَ وعلى هذا العلمُ في الشيءَ كعلَم الطَّرِيق وَعَلَم الجيشِ، وَسُمِّي قوله: ﴿ قَــالَ الَّذِي عَنْدَهُ عَلَمٌ مِنَ الْكُتَّابِ ﴾ [الجَّبَلُ عَلَمًا لذلك وجـمعُهُ أعـ لامٌ ، وَقُرئ : [النمل/ ٤٠] وقـولُهُ تَعَالى: ﴿ وَالَّذِينَ أُوتُوا | «وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَة » وقَال : ﴿ وَمَنْ آيَاته الجَوَار العلمَ دَرجَات ﴾ [المجادلة / ١١] فَتَنْسِهُ منه اللهُ في الْبَحْر كَالْأَعْلَام ﴾ [ الشوري / ٣٢] وفي تعالى على تَفَّاوُتِ مَنَازِلِ العُلُومِ وَتَفَاوُتَ أَرْبابِهِا الْأَحْدِى : ﴿ وَلَهُ الْجُوَارِ الْمُنْشَآتُ فَسَى السَبَحْر وأما قـولُهُ : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذَى علم عَليـــمٌ ﴾ [ كالأعْلام ﴾ [ الرحمن / ٢٤] والشَّقُّ في الشَّفَةَ [يوسف /٧٦] فَعَلِيمٌ يَصِحُّ أَن يَكُونُ إِشَارَةً إِلَى العُلْيا عَلَمٌ وَعَلَمُ الثَّوْبِ ، ويقالُ فُلانٌ عَلَمٌ أَى الإنسان اللذى فَوْقَ آخَرَ ويكونُ تَخْصيصُ لَفْظ مشهورٌ يُشَبُّهُ بِعَكَمِ الجيش، وأَعْلَمْتُ كذا العَليم الذي هو للمُبالَغة تنبيهًا أنه بالإضافة إلى الجَعَلْتُ لهُ عَلماً ، وَمُعَالمُ الطَّريــق والدِّين قولهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف/ الله ويُختمُ به ، وجُعِلَ بناؤُه عَلَى هذهِ الصِّيخةِ [المائدة/ ١٠٩] فيــهِ إشَارةٌ إلى أنه لا يَخْفَى عليه السَّموَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [ الاعراف/ ١٨٥] وأمَّا

اللَّفظ غُـلُبَ حُكْمُهُ وَقَــيلَ : إنمَـا جُمْعَ هذا البُّهُورِ ذاته . الْعَالَمينَ ﴾ [ الحجر / ٧٠ ].

جَمْعَهُ فِلْأَنَّ مِنْ كُلِّ نُوعٍ مِن هذه قَـد يُسَمَّى ﴿ وَاعْلَنْتُهُ أَنَا ،قَـال : ﴿ أَعْلَنْتُ لَـهُمْ وَأَسْرَرْتُ عَالَمًا ، فَيَقَالُ : عَالَمُ الإِنْسَانَ وَعَالَمُ المَاءَ وَعَالَمُ اللَّهُمْ إِسْرَارًا ﴾ [ نوح / ٩] أي سـرًا وعَلاَنيَةً. النَّار ، وأيضًا قد رُويَ : ﴿ إِنَّ للهِ بضْعَةَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ عَشْرَ اللهِ عَلْمُونَ ﴾ أَلْف عالَم » وأمَّا جـمْعهُ جـمْعُ السَّلَامة فلكون [ [النمل / ٧٤ ] وَعَلْوَانُ الكتاب يصحُّ أنَّ يكونَ النَّاس في جمَّلتهم وَالإِنْسانُ إِذَا شَارِكَ غَيْرَه في إِمِنْ عَلَنَ اعْتِبَارِا بِظُهُورِ المعنى الَّذي في ا

الجمعَ لأنهُ عُنيَ بِـه أَصْنَافُ الخلائق منَ الملائكَة الصَّلُو صُدُّ السُّفُل ، والسَّعُلُويُّ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسَ دُونَ غَيْرِهَا. وقد رُوَىَ هذا عَنَ ﴿ وَالسُّفْلِيُّ المُنسُوبُ إليهمَا ، والعُلُوُّ الارْتفَاعُ وقد ابنِ عَبَّاسٍ. وقال جَعْفَرُ بن محمد : عُنِيْ به عَلاَ يَعْلُو عُلُوا وهو عالٍ، وَعَلَى يَعْلَى عَلاّ فهو الناس وجُعلَ كُلُّ واحدِ منهم عالمًا ، وقـال : عليُّ، فَعَلا بالفَتْح في الأمْكِنَة والأجسام أكثرُ. العالمُ عالَمانِ الكَبِيرُ وهو الفَلَكُ بما فيه ، قال: ﴿ عَالِيَهُمْ ثِيابُ سندسَ ﴾ [الإنسان/ ٢١] والصَّغيرُ وهو الإنسانُ لأنه مَخْلُونٌ عَلَى هَيْنَة ۗ وقسيلَ إنَّ عسلًا يُقَالُ في المَّحْمُودِ والمذَّمُوم ، العالَم وقـد أوجَدَ اللهُ تعالى فيـه كلّ مـا هُوَّ الْ وَعَلَىَ لا يُقَالُ إلاّ في المَحْمُود ، قَــال: ﴿ إِنّ مَوجُودٌ في العالَم الكبير ، قال تعالى : الفرعُونَ عَلاً في الأرض ﴾ [ القصص / ٤] ﴿ الْحَمدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [ الفاتحة / ١] وقولُهُ الْمُحسال في الأرض وَإِنَّهُ لَمنَ المُسْرفينَ ﴾ تعالى : ﴿ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِ إِينَ ﴾ [يونس/ ٨٣] وقال تَعَالَى : ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا [البقرة/ ٤٧] قيلَ : أرادَ عالَمي زمانِهم وقيلَ وكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾ [ المؤمنون / ٤٦] وقال أرادَ فُضَلاءَ زمانِهِمْ الذينَ يَجْرِي كلُّ وأحد منهم الإبليسَ : ﴿أَسْتَكْبُوْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ ﴾ مَجْرَى كُلُّ عَالَم لِمَا أَعْطَاهُمْ وَمَكْنَهُمْ مِنه [ص / ٧٥] ﴿ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّا فَي الأرض وتَسْمِيَتُهُمْ بذلك كَتَسْمِيَةِ إِبْراهِيمَ عليه السلامُ [ القصص / ٨٣ ] ﴿ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَأُمَّةٍ في قـــوله : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كــــانَ أَمَّةً ﴾ [بَعْض ﴾ [ المــؤمنــون / ٩١ ] ﴿وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً [النحل / ١٢٠] وقدولُهُ : ﴿ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَن كَبِيرًا ﴾ [ الإسراء / ٤] ﴿ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُم ظُلُمًا وعُلُوًا ﴾ [ الـنمـل /١٤ ] والعلـيُّ هُوَ علن : العَلانِيسةُ ضِدُّ السِّرِّ وَاكْثُرُ مَا يُقَالُ الرَّفِيعُ السَّقَدْرِ مِنْ عَلِي ، وإذا وُصف اللهُ تعالى ذلك في المعَاني دُونَ الأعْيانِ ، يقالُ عَلَنَ كذا الله في قولهِ : ﴿ هُوَ العَلَىُّ الكَبِيرُ ﴾ [ الحج/

٦٢ ] ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] ذلك في الحَقيــقَة اسْمُ سُكَّانِهَا وهذا أَقْرَبُ في السِّنان جَمعُها عَوال ، وَعـاليَةُ المَدينَة ، ومنه حَجَرًا وَيُقَالُ : السَّعُلِّيَّةُ للسَّغُرْفَةَ وَجَمَّعُهَا عَلالَى وهي فَعاليلُ ، والعلْيانُ البَعيرُ الضَّخْمُ، علاَّوَةُ الشيء أعُلاهُ . ولذَلك قسيلَ للرَّأْسِ والعُنُقِ : علاوَةٌ وَلَمَّا يُحْمَلُ فَوْقَ الأَحْمَالِ : عَلَاوَةٌ . وقسيلَ عِلاوَةُ الرَّبِحِ وسِفْالَتُهُ ، وَالْمُعَلَّى اشْرَفُ القداَح وهو السَّابعُ، وأعلُ عَنَّى أي ارتفع ، وتَعَالَ قيلَ أصلُهُ أَنْ يُدْعَى الإنسانُ إلى مَكَان مُرتَفِع ثُمَّ جُعِلَ للدُّعَاء إِلَى كُلِّ مكان ، قـــالَ بَعَضْهُمْ : أَصُلُهُ مِنَ الْعُلُو ۗ وَهُو ارْتَفَاعُ المَنزِلَةِ فكأنه دَعَا إلى مـا فيه رِفْعَةٌ كقـولكَ افْعَلْ كَذَا غيرً صاغر تَشْرِيفًا للْمُـقُول له . وعلى ذلك قال: ﴿ فَقُلُ تُعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ﴾ [ آل عمران / [المطففين / ١٨] فقد قيلَ هو اسمُ أشرَف ما ٢٦] ﴿ تَعَالُوا إِلَى كُلَّمَةَ ﴾ [ آل عمران/ ٦٤] ﴿ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ [ النساء/ ٦١] ﴿ الْأَ

فَمَعْنَاهُ يَعْلُو أَن يُحِيطَ بِهِ وصفُ الواصِفِينَ بَلْ العَرَبِيةِ ، إذ كَانٌ هَذَا الجمعُ يُخْتَصُّ بالنَّاطقينَ، علْمُ العارفينَ. وعَلَى ذَلِكَ يقالُ: تعالى ، إقال : والواحدٌ عِلَى نحو بطّيخ . ومَعْناهُ إن نَحُوُ: ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ ﴾ [ النحل ٣] الأبْرَارَ في جُملة هؤلاء فيكونُ ذلك كقوله : وتخصيصُ لَفْظ التَّفَاعلِ لُبَالَغة ذلك منه لا على ﴿ فَأُولَئكَ مَعَ الَّذَينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهم من النَّبييِّنَ ﴾ سَبِيلِ التَّكَلُّف كما يكونُ من البشَر ، وقال عز [ النسَاء/٩٦ ] الآيةَ وَبَاعْتِبارِ الْعُلُوُّ قَــيلَ وجلَ : ﴿ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ | للمكان المشرف ولــــــــــــــرَف: الْعَلْيَاءُ وَالــعُلِّيَّةُ [الإسسراء / ٤٣] فقولُهُ: عُلُواً ليس بَصدر التَصغيرُ عالية فصارَ في التَّعَارُف اسمًا للغُرْفَة، تعالى. كما أنَّ قُــولَهُ نَبَاتًا في قوله : ﴿أَنْبَتَكُمُّ ۗ وتعــالَى النَّهَارُ ارْتَفَعَ ، وعــاليَّةُ الرُّمْح مــا دُونَ منَ الأرْض نَبَاتًا ﴾ [ نوح / ١٧ ] وتَبْتيـلاً في قُوله : ﴿ وَتُبَتِّلُ إِلَيْهِ تَبْسَيْلًا ﴾ [ المزمـل/ ٨ ] [ قيلَ بُعَثَ إلى أهْلِ الْعُوالِي ، وَنُسِبُ إلَى العالِيَةِ كذلك . والأعلى الأشرَفُ ، قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ۗ اللَّهُ عَلْويٌّ. وَالْعَلاةُ السِّنْدَانَ حَديدًا كَانَ أَوْ الأعلَى ﴾ [ النازعات/ ٢٤ ] والاستعلاءُ قـد يكونُ طَلَبُ العُلُوُّ المُنْمُومِ ، وقــد يكُونُ طَلَبَ العَلاء أي الرِّفْعَة ، وقـولُه : ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الـيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى﴾ [ طه/ ٦٤] يحــــتَملُ الأمرين جَمِيعًا. وأما قولُه: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١ ] فمعنَّاهُ أَعْلَى منْ أَنْ يُقَاسَ به أو يُعتَبَرَ بغَيرِهِ وقوله : ﴿ والسَّموات العُلَّى ﴾ [طه/ ٤] فـــجَمْعُ تَأْنِيَثِ الْأَعْـلَى وَالْمُعْنَى هِيَ الأشْرَفُ والأفْضَلُ بالإضَافَة إلى هذا العالَم، كما قال : ﴿ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّماءُ بِنَاهَا﴾ [ النازعات/ ٢٧ ] وقولُهُ : ﴿ لَفَى عَلَّمِينَ ﴾ الجنان كما أنَّ سجيًّنا اسمُ شَرِّ النَّيرَانِ، وقيل بَلْ

تَعْلُوا عَلَىُّ﴾ [ النــمل / ٣١ ] ﴿ تَعَالُواْ اثْلُ﴾ | مثلهُ. وَالعَمُودُ خَشَبٌ تــعُتَّمدُ عليـــه الخَيْمـــةُ عن السِّيادَة. وشــاَةٌ مُعَمَّمةٌ مُبيَّضَةُ الرَّأْسِ كــأنَّ | والعَميــدُ السِّيدُ الــذي يَعْمُدُهُ الناسُ ، والقَلْبُ عليها عمَامَةً نحوُ مُقَنَّعة ومُخَمَّرَة ، قال الذي يَعْمُدُهُ الْحُزْنُ، وَالسَّقيمُ الذي يَعْمُدُهُ الشاعر:

#### يا عامر كبن مالك يا عما أَفْنَيْتُ عَمَّا وَجِكُ تُ عَمَّا

وقوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [ النبأ / ١] أي عن الحَرام ﴾ [ التـوبة / ١٩ ] يقــالُ عَمَّرْتُهُ فَعَمَرَ ما وليس من هذا الباب.

والعمادُ مَا يُعْتَمَدُ قال : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العمادِ ﴾ [ الطور / ٤ ] وَأَعْمَرْتُهُ الأرضَ واسْتَعْمَرْتُهُ إذا [الفَجر /٧] أي الذي كانُوا يَعْتَمدُونَهُ ، يقالُ: ﴿ فَوَّضْتَ إِلَيهِ العمارَةَ ، قال : ﴿ وَاسْتُعَمَر كُمْ عَمَّدْتُ الشيءَ إذا أَسْنَدْتُهُ ، وعَمَّدْتُ الحِسائِطَ الْهِهَا ﴾ [ هود / ٦١ ] والعَمْرُ والعُمْرُ اسْمٌ لِمُدَّةِ

[الأنعام / ١٥١] وَتَعَلَّى ذَهَبَ صُعُدًا . يقَالُ وَجَمْعُهُ عُمُدٌ وعَمَدٌ ، قِـــال : ﴿ فَي عَمَد عَلَيْتُهُ فَتَعَلَّى ، وَعَلَى حَرْفُ جَرَ ، وقد يُوضَعُ ۗ مُمَدَّدة﴾ [ الهمزة / ٩ ] وقُرِئَ : « في عُمُدٍ ٣ مَوْضِعَ الاِسْمِ فِي قُولُهِمْ : غَدَتْ مِنْ عليه. ﴿ وَقَالَ " ﴿ بِنَفِيرٌ عَمَدَ تَرَوْنَهَا ﴾ [ الرعد/ ٢] عَــمَ: الْعَمُّ أَخُو الأَبِ والْعَمَّةُ أُخْتُهُ ، قــال: ﴿ وَكَذَلَكُ مَا يَأْخُذُهُ الْإِنْسَانُ بِيَده مُعْتَمَدًا عليه من ﴿ أَوْ بَيُوتِ أَعْمُ الْمُكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ﴾ حَديد أو خَشَب . وَعَمُودُ السَّمِّحَ ابْتِدَاءُ ضَوْنِهِ [السنور/ ٢٦] وَرَجُلٌ مُعِمُّ مِخُولٌ وَاسْتَعَمَّ عَمَّا تشبيها بالعمُودِ في الهيئةِ ، والعَمْدُ والتَّعَمُّدُ في وَتَعَمَّمُهُ أَى اتَّخَذَهُ عَمَّا وأصلُ ذلك من العُمــوم التَّعــَارُف خــلافُ السَّهُو وهو المَقْصُودُ بالنَّيَّة ، وَهُو الشُّمُولُ وذلك باعْتَبَارِ الكَتْسِرَةَ . ويقسالُ إلقال : ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا ﴾[ النساء / عَمَّهُمْ كَـٰذَا وَعَمُّهُمْ بَكُذَا عَمَّا وَعُمُومًا والعامَّةُ ٣٩] ﴿ وَلَكُنْ مَا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب/ سُمُّوا بذلك لكُثْـرَتْهِمْ وَعُمُومِهِمْ في البَلَد ، [ ٥ ] وقيلَ فُلانٌ رَفِيعُ العماد أي هو رَفيعٌ عنْدَ وَبَاعْتِهِ مِنْ الشُّمُولُ سُمِّي الْمَشُورُ العمامَةَ فقيلَ الاعْتماد عليه ، وَالعُمْدَةُ كُلُّ ما يُعْتمَدُ عليه من تَعَمَّمُ نَحُو ُ تَقَنَّعُ وَتَقَمَّصَ وَعَمَّمَتُهُ ، وكُنِّيَ بذلك الله الله عَيْرِه جَمْعُها عُمُدٌ . وقُرئَ : « في عُمُد » السُّقْمُ ، وَقَمْدُ عَمْدَ تَوَجُّعَ مِن حُزْنَ أَو غَضَب اوسُقْم، وَعَمِدَ البُعِيرُ تَوَجَّعَ مِنْ عَقْرِ ظَهْرِهِ . عمر: العِمَارَةُ نَقِيضُ الخَرَابِ ، يَقَـالُ عَمَرَ أى يا عــــــمَّاهُ سَلَبْتَ قَوْمًا واعْطَيْتَ قَوْمًا الرَّضَهُ يَعْمُرُها عمارَةً ، قال: ﴿ وَعمارَةَ المَسجد فهو مَعْمُورٌ قالَ : ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثُرُ ممَّا عمد : العَمْدُ قَصْدُ الشيءِ والاسْتِنَادُ إلىه عَمَرُوهَا ﴾ [ الروم / ٩ ] ﴿ والبَّيْتِ المُعْمُورِ ﴾ عمارَة البَدَن بالحيَاة فهو دُونَ البَقاءَ فإذا قيلَ : ﴿ وَالعَمَارَةَ أَخَصُّ مِنِ القَّبِيلَةِ وهي اسْمٌ لجماعَة \* لكُلِّ أَناس منْ مَعَد عمَارَةٌ \* الفَناء، وَلَفَصْلِ البَقاء عَلَى العُمُر وُصِفَ اللهُ بِه اللهُ اللهُ عَلَى رأسه عمارةً

وقَلَّمَا وُصِفَ بِالعُمُرِ. وَالتَّعْمِيرُ إعْطَاءُ العُمُرِ العُمُلِ الرِّئاسَتِهِ وحِفْظًا له رَيْحَانًا كان أو عِمامَةً . وإذا بالفعلِ أو بالقولِ عَلَى سَبِيلِ الدُّعاءِ قال: ﴿ أُوَّ السُّمَّى الرَّيْحَانُ مِن دُون ذلك عَمــارًا فــاسْتعَارَةٌ لَمْ نُعمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيه ﴾ [ فاطر/ ٣٧] ﴿ وَمَا اللَّهُ مِنه واعْتبارٌ به . والمَعْمَرُ المَسْكَنُ ما دام عــامرًا يُعْمَرُ مَنْ مُعَمَّرُ وَلاَ يَنْقَصُ مَنْ عُمُره ﴾ [ فاطر/ إسكَانِهِ . والعَرَمْرَمَةُ صَحْبٌ يَدُلُّ عَلَى عِمَارِةِ ١١ ] ﴿ وَمَا هُوَ بُمُزَحْزِحِهُ مِنَ الـــعَذَابِ أَنْ الموضع باربابه والعُمْرَى في العَطية أَنْ تَجْعَلَ له يُعمَّرِ﴾ [ البقرة / ٩٦] وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ السَّيَّا مُدَّةَ عُمُرِكَ أَوْ عُمْرِهِ كَالرُّقْبَى، وفي نُعمرُهُ نُنكِّسُهُ في الخَلق ﴾ [ يس / ٦٨ ] قال التخصيص لَفظه تنبيه أنَّ ذلك شيءٌ مُعارٌّ تعالى: ﴿ طَالَ عَلَيْهُم الْعُمْرُ ﴾ [ الأنبياء / ٤٤] والعَمْرُ اللَّحْمُ الذي يُعْمَرُ به ما بَيْنَ الأسنان، ﴿ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٨] | وَجَمْعُهُ عُمُورٌ. ويقالُ للضَّبُع أم عامر

[ الحسجـ ر/ ٧٢] وَعَمَّرَكَ اللهُ أَى ســـأَلْتُ اللهَ | ٢٧] أَى بَعيد وأَصْلُ العُمْقُ الْبَعْدُ سُفَــلاً، يقالُ

عَمَارَةُ الوُّدِّ، وَجُعلَ هَهُنَا لَفُظُ عَمْرِلَمَا قُصِدَ بِهِ إِنْصَدِ فَهُ وَ أَخَصُّ مِن الفِعلِ لأنَّ الْفِعلَ قَد قَصْدَ الـقَسَمِ ، وَجُعِلَ فـى الــشَريـعَة للْقَصْد السُّبُ إلى الحَيـواناتِ التي يَقَعُ منها فِعْلُ بِغْيـرِ المخصُوصِ . وقدولَهُ : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدً ۗ قَصْدٍ ، وقد يُنْسَبُ إِلَى الْجَمَاداتِ ، والْعَمَلُ الله ﴾ [ التــوبــة / ١٨ ] إمَّا منَ الْعمَارَة التي هَي ۗ قَلَّمَا يُنْسَبُ إلى ذلك ، ولم يُسْتَعْمَلِ العَمَلُ في حَفْظُ البِنَاء أو مِنَ العُمْرَةِ التي هي الزِّيارةُ . أو الحيوانَاتِ إلاَّ في قولهم : البَقَرُ العَوامِلُ ، مِنْ قبولهم : عَمَرْتُ بمكان كذا أي أقمتُ به الوَالعَملُ يُستَعَمّلُ في الأعمال الصالحة والسّيّنة،

طَالَ عَمْرُهُ فَمَعْنَاهُ : عَمَارَةُ بَدَنه برُوحه وَإِذَا البهم عِمارَةُ المكانِ، قال الشاعرُ : قيلَ: بَقَـاؤُهُ فليسَ يَقْتَضَى ذلك فَـإنَّ البَقَاءَ ضدُّ وَالْعُمْرُ وَالْعَمْرُ وَاحِدٌ لَكَنَّ خُصَّ القَسَمُ بالعَمْرِ الطَّفِلاسِ أَبُو عَمْرَة . دُونَ العُمْرِ نحوُ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتَهِمْ ﴾ [ الحج / عُمْرِكَ وَخُصٌّ هَهُنَا لَفْظُ عَمْر لما قُصدَ به قَصْدَ البَرْ عَمِينٌ وَمَعِينٌ إذا كانَتْ بَعيدَةَ القَعْر. القَسَم ، وَالاعْتمارُ وَالعُمْرَةُ الزيارَةُ الَّتي فيها عمل العَمَلُ كلُّ فعل يكونُ من الحيوان لأنه يسقسالُ : عَمَرْتُ المكانَ وعَمَرْتُ بالمكان القال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات ﴾

من العَمَل.

[النمل / ٤].

عُمْيٌ ﴾ [ البقرة / ١٨ ] وقوله: ﴿ فَعَمُوا اللَّهِ القيَّامَةُ أَعْمَى ﴾ [طه/ ١٢٤ ] ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ وَصَمُّوا ﴾ [ المائدة / ٧١ ] بَلْ لَمْ يَعُدُّ افْسَقَادَ إِيَوْمَ القيامَةَ عَلَى وُجُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمًّا﴾ البَصرِ في جَنْبِ افتِقادِ البَصِيرَةِ عَمَى حتى قال: [ الإســـراء /١٧ ] فَيَحْتَملُ لعَمَى البَصر ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَ لَكُنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ۗ وَالْبَصِيرَةِ جَمِيعًا . وعَمِي عليه أي اشتبه حتى التي في الصَّدُّورِ ﴾ [ الحج / ٦ ] وعلى هذا الصار بالإضافة إليه كالأعمى قال : ﴿ فَعَميتُ

[البقرة / ٢٧٧] ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ [قولُه: ﴿ الَّذِينَ كَــَانَتُ أَعْيُنُهُمْ في غطَاء عَنْ [ النساء/ ١٢٤ ] ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَبِهُ ﴾ [ذكرى ﴾ [ الكهف / ١٠١ ] وقـال: ﴿ لَيْسَ [النساء/ ١٢٣] ﴿وَنَجِّني مِنْ فَرْعُونَ وَعَمَلُه ﴾ [عَلَى الأعمى حَرَجٌ ﴾ [ الفتح/١٧] وجَمْعُ [التحريم / ١١] وأشباهُ ذلك: ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ ۗ أَعْمَى عُمْى وَعُمْيَانٌ ، قال : ﴿ بُكُمُّ عُمْى ﴾ صَالَح ﴾ [ هـود / ٤٦] ﴿ وَالَّذِينَ يمكرون اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَعُمْيانًا ﴾ [ الفرقان / السَّيِّئَات لهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ [فاطر/ ١٠] ا ٧٢] وقولُه : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هذه أَعْمَى فَهُو وقولهُ تعالى: ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [ التوبة / الفي الآخرة أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلاً ﴾ [الإسواء / ١٦] هُمُ الْمُتَوَلُّونَ عَلَى الصَّدَقَة وَالسَّعَمَالَةُ أَجْرَتُهُ ۗ ٧٧] فَالْأَوَّلُ اسمُ الفاعلِ والسَّانِي قيلَ هو مِثْلُهُ وعاملُ الرُّمْح مَا يلى السُّنَانَ واليَعْمُلَةُ مُشْتَقَّةٌ ۗ وقيلَ هو أَفْعَلُ مِنْ كذا الذي للتَّفْضيل لأنَّ ذلك مِنْ فُقُدَانِ البَصِيرَةِ، ويصحُ أن يقالَ فيه ما عمه : العَمَهُ الـتَّرَدُّدُ في الأمرِ من التَّحَيُّرِ، ﴿ أَفَعَلُهُ وَهُو أَفْعَلُ مِنْ كَذَا وَمُنْهُم مَنْ حَمَلَ قُولُه يقالُ : عَمَةَ فهو عَمةٌ وعامةٌ، وَجَمْعُهُ عُمَّةٌ قال: العالى : ﴿ وَمَنْ كَـانَ في هذه أَعْمَى ﴾ ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [ البقرة/ ١٥] وقال [الإسراء/ ٧٧] عَلَى عَمَى البَصِيرَةَ. والشاني تعالى : ﴿ زَيُّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهِمْ يَعِمْ مَهُونَ ﴾ عَلَى عَمَى البَصَرِ وإلى هذا ذَهَبَ أَبُو عَمْرو ، فَأَمَالُ الْأُولَى لِمَا كَانَ مِنْ عَمَى الْقُلْبِ وَتَرَكَ عمى : العَمَى يقالُ في افتقاد البَصر الإمالة في الثاني لما كانَ اسمًا والاسمُ أَبْعَدُ منَ وَالْبَصِيـرَةُ وَيَقَالُ فِي الْأُوَّلُ أَعْمَى وَفِي النِّسَانِي ۗ الإِمَالَةِ. قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمنُونَ فَي أَعْمَى وَعَمَ ، وَعَلَى الأولَ قُـولُه : ﴿ أَنْ جَاءَهُ ۗ آَذَانِهِمْ وَقُرْ ﴾ [فصلت/ ٤٤] ﴿ وَهُوَ عَلَيْهِمْ الأَعْمَى ﴾ [ عبس / ٢ ] وَعَلَى الشاني ما وردَ عَمَى ﴾ [ فيصلت / ٤٤ ] ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا مِنْ ذُمَّ العَمَى في القرآنِ نحوُ قوله: ﴿ صُمٌّ بُكُمٌّ عَمينَ ﴾ [ الأعراف / ٦٤] وقوله : ﴿ وَنَحْشُرُهُ

عَلَيْهِمُ الأنْبَاءُ يَوْمئذ ﴾ [ القصص/ ٦٦ ] (٦٧ ] وقال تعالى: ﴿ جَنَّةٌ منْ نخيلٌ وَعنَب ﴾ ﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عَنْدُهُ فَعُمِّيتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الإسراء / ٩١] ﴿ وَجَنَّاتٌ مَنْ أَعْنَابٌ ﴾ [هود/ ٢٨] والعَمَاءُ السَّحَابُ والعَمَاءُ الجَهَالةُ، [الرعد / ٤] ﴿ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴾ [ النبأ/ ٣٦] وعَلَى الثاني حَـمَلَ بَعضُهُمْ مَا رُويَ أَنه قيلَ : | ﴿ وَعَنَبًا وَقَضْبًا وَزَيُّتُونًا ﴾ [ عبس / ٢٨] أينَ كانَ رَبُّـنَا قبلَ أنْ خلَق السماءَ والأرْضَ ؟ | ﴿جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ ﴾[ الكهف / ٣٢ ] وَالْعَنَبَةُ قال : في عَـماء تحتُّهُ عَـماءُ وفَوْقَهُ عَـمَاءُ ﴿ ) ۗ إِبْثُرَةٌ عَلَى هَيْئَته. قال: إِنَّ ذلك إشارةٌ إلى أنَّ تلْكَ حالةٌ تُجْهَلُ وَالْمُعَامِي الْأَغْفَالُ مِن الأرضِ التي لا أثَرَ بها.

عن: عَنْ يَقْتضى مُجاوزَةَ مَا أُضيفَ إليه تَقُولُ حَدَّثْتُكَ عَن فُلان وَأَطْعَمْتُهُ عَنْ جُوع، قال أبُو محمد البَصْرِيُّ : عَنْ يُسْتَعْمَلُ أَعَمَّ مِنْ على لأنه يُسْتَعْمَلُ في الجهات السَّتَّ ولذلك وَقَعَ مَوْقِعَ على في قولِ الشَّاعِرِ: \*إِذَا رَضيَتْ عَلَى َّبُو قُشَيْرِ\*

وَكَسَوْتُهُ عَلَى عُرْى لَصَحَّ .

عنب: العنَبُّ يقالُ لنَــمَرَة الكَرْم ، وَللْكَرْم

عنت: المُعانَتَة كالمُعانَدة لكن المُعانَتةُ أَبْلَغُ ولا يُمْكنُ الوُّقُوفُ عليها ، وَالعَميَّـةُ الجَهْلُ ، الانها مُعانَدةٌ فيها خَـوْفٌ وهَلاكٌ وَلهذا يُقالُ: عَنَتَ فُـــلانٌ إذا وقَع في أمر يُخَـــافُ منه التَلَفُ يَعْنُتُ عَنَتًا ، قال: ﴿ لَمَنْ خَسَى الْعَنَتَ منكُمْ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] ﴿ وَدُوا مَا عَنتُمْ ﴾ [آل عمران/ ١١٨] ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ ﴾ [التــوبة/ ١٢٨] ﴿ وَعَنَتَ الْـوُجُـوهُ لَـلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [ طه / ۲۰ ] أي ذَلَّتْ وَخَـضَعَتْ ويُقَالُ أَعْنَتُهُ غَيرُهُ ﴿ وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ قَـال : ولو قُلَّتَ : أَطْعَـمْتُهُ عَلَى جُوعِ [ البقرة / ٢٢٠ ] ويُـقالُ للْعَظْمِ المَجْبُورِ إذا أصابهُ ألَمٌ فَهاضَه : قد أعْنتهُ.

عند: لَفظٌ مَوْضُوعٌ للقُرْبِ فَتارةً يُسْتَعْمَلُ نَفْسه الواحدَةُ عنَبةٌ وَجمعُهُ أَعنَابٌ ، قال : الفي المكان وتارةً في الاعتقاد نحو أنْ يقالَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّحْيَلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ [ النحل / العِنْدي كـذا ، وتارةً في الزُّلْفَي والمُنزلَة، وعلى ذلك قولهُ: ﴿ بَلُ أَحْسِاءٌ عَنْدُ رَبِّهُمْ ﴾ [آل عمران / ١٦٩] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبُّكَ لاَ يَسْنَكُبْرُونَ ﴾ [ الأعــراف / ٢٠٦] ﴿فَالَّذِينَ عنْدَ رَبِّكَ يسَبِّحُونَ له باللَّيْل وَالنَّهَار ﴾ [فصلت/ ٣٨] وَقَالَ : ﴿ رَبِّ ابْن لَي عِنْدَكَ

<sup>(</sup>١) [ضعف]

رواه التسرمذي ( ٣١٠٩ ) وقال : ﴿ وَهَذَا حَسَدَيْثُ حسن، ورواه ابن ماجة ( ۱۸۲ ) .

قلت : وفي سنده وكسيع بن حـدس وهو مـقبـول يعني عند المتابعة ، وإلا فالإسناد ضعيف .

بَيُّنَّا فِي الْجِنَّةِ ﴾ [ التحريم / ١١ ] وعلى هذا ﴿ وَكُلَّ إِنْسِكَ الْزَمْنَاهُ طَائْرَهُ فِي عُنْقه ﴾ النَّحو قيل : المَلائِكَةُ المُقَرَّبُونَ عِنْدَ الله ، قال : [الإسراء / ١٣] ﴿ مُسْحًا بِالسُّوقَ وَالأَعْنَاقَ ﴾ ﴿ وَمَا عَنْدَ الله خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [ الشورى / ٣٦] [ ص / ٣٣ ] ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ وقوله : ﴿ وَعَنْدُهُ عَلْمُ السَّاعَةَ ﴾ [ الزخرف/ [[غافر / ٧١ ] وقولهُ تعالى : ﴿ فَاضْرَبُوا فَوْقَ ٨٥] ﴿ وَمَنْ عَنْدَهُ عَلْمُ الْكَتَابُ ﴾ [ الرعـد / الأعناق ﴾ [ الأنفال/ ١٢ ] أي رُؤُوسَهُمْ ومنه ٤٣ ] أي في حُكْمه وقولهُ : ﴿ فَأُولِئكَ عَنْدَ الله اللهِ الْعَنْقُ طَوِيلٌ الْعُنُق ، وامرأةٌ عَنْقَاءٌ وكلْبٌ هُمُ الْكَاذَبُونَ ﴾ [ النور / ١٣] ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هِينًا ۗ أَعْنَقُ فِي عُنْقَهَ بَيَاضٌ ، وَاعْنَقْتُه كَـذا جَعَلْتُه في وَهُوَ عَنْدَ الله عَظيـــمٌ ﴾ [ النور/ ١٥ ] وقـوله | عُنُقه ومنه اسْتُعير اعْتَنَقَ الأَمرَ ، وقيل لأشْرَاف تعالى : ﴿ إِنْ كَسَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مَنْ عَنْدُكَ ﴾ [القوم أعناقُ . وعلى هذا قولهُ: ﴿ فَظَلَّتُ [الأنفال / ٣٢] فمعناهُ في حُكمه ، والعَنيدُ الْعُنَاقَهُمْ لَها خاضعينَ ﴾ [ الشعراء / ٤ ] الْمُعْجِبُ بِمَا عَنْدَهُ ، والْمُعَانِدُ الْمُبَاهِي بِمَا عَنْدَهُ . ﴿ وَتَعَنَّقَ ٱلأَرْنَبُ رَفَعَ عُنْقَهُ ، وَالْعَنَاقُ الأُنْثَى مَـن قال: ﴿ كُلَّ كَفَّار عَنيه ﴾ [ ق/ ٢٤] ﴿ إِنَّهُ اللَّعَز ، وعَنْقاءُ مُغْرِب قيلَ هو طائرٌ مُتَوَهَّمٌ لا كَانَ لَآيَاتَنَا عَنيدًا ﴾ [ المُّدْسر /١٦ ] ، والعَنُودُ ﴿ وُجُودَ لهُ في العالَمَ . أَ قيلَ مثلُهُ ، قال: لكن بينهما فَرْقٌ لأنّ العنيد العند الوُجُوهُ للحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ الذي يُعـاندُ وَيُخــالفُ والعَنُودُ الذي يَعْنَدُ عَنِ [طه/ ١١١] أي خَضَعَتْ مُسْتَــأسرَةً بعناء ، القَصْد ، قال : ويُقالُ بَعيرٌ عَنُودٌ ولا يُقالُ القالُ عَنَيْتُهُ بكذا أَى أَنْصَبْتُهُ ، وَعَنَى نَصَب عَنيـد. وأما العُنَّدُ فَجَمْعُ عـأند، وَجَمْعُ العَنُود الواسْتَاسَرَ ومنه العـاني للأسِير، وقـال ﷺ: عَنَدَةٌ وجمعُ الْعَنيد عنَدٌ . وقال بعضهم : ﴿ ﴿ اسْتُوصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَان العُنُودُ هو العُدُولُ عن الطريق لكن العَنُودُ خُصًّا بالعادل عن الطريق المحسوس ، والعنيد بالعادل عن الطريق في الحـكْم، وعَنَد عن الطريقِ عَدَل عنه، وْقيل : عانَد لازَّمَ ، وعانَد فارْقَ وكلاهُما من عَنْد لكن باعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْن كَــقـولهم : البَيْنُ في الوَصْل والهَجْرِ باعْتبارَيْنِ مُخْتَلِفَيْن . عنق : العُنْقُ الجارِحَةُ وجمعهُ أعْناقٌ ، قال:

وعُبِيَ بحــاجَتـهِ فَهُوَ مَعْنِيٌّ بهـا وقـــيلَ عُنيَ

(١) [ حسن لغيره ]

رواه ابن ماجة ( ١٨٥١ ) والنسائي في﴿ العشرة ﴾ [ ۲-۱/۸۷] والترمذي ( ۳۰۸۷ ، ۳۰۸۷ ). وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . فقال الشيخ الألباني : في إسناده جهالة لكن له شاهد يتقوى به ، وانظر : الإرواء ( ۲۰۳۰ )

شَأْنٌ يُعْنيـــه ، والعَنيَّةُ شيءٌ يُطْلَى به البَعــيـــرُ الأَجْرَبُ وَفِي الْأَمْشَالَ : عَنَيَّةٌ تَشْفَى الجَرَبَ . الكَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مَنْ قَبْلُ ﴾ [ الأحزاب/ ١٥] والمعنَى إظْهارُ ما تَضَمَّنَّهُ اللَّفظُ من قَوْلُهمْ عَنْت اللَّهِ اللَّهَاهَدُ في عُرْف الشَّرْع يَخْتَص مَنْ يَدْخُلُ من الأرضُ بالنّبات أنْبَتَنُّهُ حَسَّنَا وَعَنَت القــــرَبْةُ أَظْهَرَتْ مَاءَهَا ومنه عنْوَانُ الكتَابِ في قـول مِّن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله يجعْلُهُ مِنْ عَنِيٌّ . والمعنَّى يُقَـارِنُ التَّفْسِـرَ وإنْ

> بَعْدَ حَالَ وَسُمِّيَ المَوْثَقُ الذِي يَلْزَمُ مُراعاتهُ عَهْدًا قال: ﴿ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [ الإسراء / ٣٤ ] أي أوفُوا بحفظ الأيمان ، قال : ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدى الظَّالمينَ ﴾ [ البقرة / ١٢٤ ] أي لا أجعَلُ عهدى لمن كان ظالمًا، قال : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ [ التوبة/ ١١١ ] وعَهدَ فُلاَنٌ إلى فُلان يَعْهَدُ أَى القَى إليه الْعَهْدَ وأوصاهُ بحفظه ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهَدُنَّا إِلَى آدَمَ ﴾ [ طه/ ١١٥] ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ [(١) [ حسن ] [يس / ٦٠] ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] ﴿ وَعَهَدُنَّا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ البــقــرة / ١٢٥ ] وعَهْدُ الله تــارةً يكونُ بمَا ركزَهُ في عُقُولنَا وَتَارَةً يكُونُ بِمَا أَمَرَنَا بِسِهِ بالكتاب وبالسُّنة رُسُله ، وتارةً بما نَلْتَزِمُهُ وليس بلازِم في أصل السَّرْع كالنُّذُورِ وما يجرى مَجْرَاها ، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ

فهو عــانِ ، وقُرِئَ : «لكُلِّ امْرِيْ منْهُمْ يَوْمَئذُ اللهَ ﴾ [ التوبة / ٧٥] ﴿ أَوَ كُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] ﴿ وَلَقَدُ الكُفَّار في عـهد المُسْلمينَ وكـذلك ذُو العَهْد، **في عَهْده » (١)** وباعتبار الْحِفظ قيلَ للْوَثيقَةِ بينَ المُتعاقدَيْن عُهْدَةً ، وقولهم في هذا الأمر عُهْدَة عهد : العَهْدُ حَفْظُ الشيء ومُراعاتهُ حالاً المَا أُمرَ به أَنْ يَسْتَوْثَقَ منه، وللتَّفَقُّد قيلَ للْمَطر: عَهْدٌ ، وعهَادٌ ، وروْضَةٌ مَعْهُودَةٌ : أَصَابَهَا

عهن : العهنُ الصُّوفُ المُصبُوعُ ، قال : ﴿ كَالْعَهُن المُّنْفُوشِ ﴾ [ القارعة/ ٥] وتخصيص العهن لما فيه من اللون كما ذُكرَ في قوله : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّمَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]، وَرَمَى بالكلام عَلَى عَواهنه أي أورَدَه من غـيــرِ

رواه أبو داود ( ۲ ۰۵۰) ، والتسرمندي ( ۱٤١٢، ١٤١٣ ) ، وابن ماجة (٢٦٦٠) ، وابس حبان (۱۳/ ۳٤٠ ح/ ۹۹٦ ) ، والبيه قي ( ٨ / . ٣) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . فذكره .

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال الشيخ الألباني : وهو كما قال الترمذي أ .هـ. قلت: وقد حسنه الحافظ أيضاً .

نَكْرِ ورَوِيَّة وذلك كـقولهم : أورَدَ كـلامَه غيـرَ عود : الـعَوْدُ الـرُّجُوعُ إلى الـشـيء بَعْدَ

عات : العَيْبُ والعابُ الأَمْرُ الدِّي يَصير به والعَزيمة ، قال تعالى : ﴿ رَبُّنَا أُخْرِجنا منْهَا الشيءُ عَيْبَةً أي مَقَرًا للنَّقْص وعبْتُه جعَلتُه مَعيبًا إما بالفعل كما قال : ﴿ فَأَرَدْتَ أَنْ أَعِيبُها ﴾ [الكهف / ٧٩] ، وإمــا بالقــول ، وذلك إذا ذَمَمْتُهُ نحو قــولك : عبْتُ فُلانًا والعَيْبَةُ مَا يُسْتَرُ فيـه الشيء، ومنه قولهُ ﷺ : ﴿ الْأَنْصَارُ كَرِشِي [السروم / ٢٧] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولِئِكَ أَصْحَابُ وَعَيْبَتَى » (۱) اى موضعُ سرًى .

عوج: العَوَجُ العَطْفُ عن حال الانتصاب، يقالُ عُجْتُ البَعِيـرَ بِزِمامِهِ وفــلانٌ ما يَعُوجُ عن شيء يَهمُّ به أي ما يَرْجعُ ، والعَوَجُ يقالُ فيما يُدْرَكُ بِالبَصَرِ سَهَلاً كَالْحَشَبِ الْمُنْتَصِبِ وَنَحْوِهِ . والعوَجُ يقالُ فيما يُدْرَكُ بالفِكْرِ وَالبَصِيرَة كما يكونُ فسى أرضِ بَسِيطٍ يُعْرَفُ تَفَاوْتُهُ بِالبَصِيــرَةِ وكالدِّين وَالمعـاش ، قال تعالى: ﴿ قُرْآنًا عَرَبُّنَّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ [ الزمر / ٢٨ ] ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ الْقَالُوا ﴾ [ المجادلة / ٣ ] فَعِنْدَ أَهْلِ الظّاهر هو لهُ عوِّجًا ﴾ [ الكهف / ١] ﴿ الذين يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عوجًا ﴾ [ الأعراف/ ٥٥] والأعْسوَجُ يُكنَّى بسه عن سيِّعِ الخُلُسق ، والأعْوَجِـــيَّةُ مُنْسُوبَةٌ إلى أَعْوَجَ ، وهُـو فَحْلٌ ر. در . معروف .

تَعُودُوا نَعُدُ ﴾ [ الأنفال / ١٩ ] ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ في ملَّتناً ﴾ [ الأعراف / ٨٨ ] ﴿ فإنْ عُدُنا فإنَّا ظالمونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ] ﴿ إِنْ عَدْنَا فَي مَلَّتَكُمْ ﴾ [ الأعـراف / ٨٩ ] ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَمُودَ فيها ﴾ [ الأعراف / ٨٩ ] وقسوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مَنْ نسَائهمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما أن يقولَ للمرأة ذلك ثانيًا فحينئذ يلْزَمُهُ الكفَارَةُ وقولهُ :﴿ ثُمَّ يَمُودُونَ ﴾ [ المجادلة/ ٣] كقوله: ﴿ ﴿ فَإِنْ فَازُوا ﴾ [ السقرة / ٢٢٦ ] وعندَ أبي حنيفةَ العَوْدُ في الظّهار هو أنْ يُجامعَها بَعْدَ أَنْ يُظاهرَ منها . وعنْدَ الـشَّافعيُّ هو إمْساكُهَا بعْدَ وُقُوعِ الطُّهَارِ عليها مُدَّة يُمكنُهُ أَنْ يُطلِّقَ فيها فَلَمْ يَفْعَلْ . وقَــالَ بَعْضُ الْمُتَأْخُّرِينَ : الْمُظَاهَرَةُ

الانْصرَاف عنه إمَّا انْصرَافًا بالذات أو بــالقــول

فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالَمُونَ ﴾ [ المؤمنون / ١٠٧ ]

﴿ وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لَمَا نسهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام/

٢٨] ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَتَقَمُ اللَّهُ مَنْهُ ﴾ [ المائدة /

٩٥ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ﴾

النَّارهُم فيها خَالدُونَ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ]

﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدُنًّا ﴾ [ الإسراء / ٨ ] ﴿ إِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۳۸۰۱ ) .

هي يَمِينٌ نحو أن يقالَ امرأتي عَلَيَّ كَظَهْر أمِّي قولُهُ تعالى : ﴿ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ من السَّماء إِنْ فَعَلْتُ كَذَا . فَمــتَى فَعَلَ ذَلك وحَنثَ يَلزَمُهُ ۗ الْكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ [ المائدة/ ١١٤ ] والعيــدُ كلُّ منَ الكَفَّارَة مَا بَيُّنَهُ تـعـــالى في هذا المكان . احالة تُعاوِدُ الإنْسَانَ، والعـائدةُ كلُّ نَفْعَ يَرْجعُ وقولُهُ: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا ﴾ [ المجادلة/ ٣] إلى الإنسان من شيء ما ، والمَعادُ يقالُ للعَوْد يُحْمَلُ عَلَى فعْلِ مَا حَلَفَ لَهُ أَنْ لَا يَفْعَلَ وذلك اللَّهِ اللَّهِ الذي يَعُودُ فيه، وقد يكُونُ للمكان كَقُولُكَ : قُلَانٌ حَلَفَ ثُم عَادَ إِذَا فَعَلَ مَا حَلَفَ ۗ الذي يَعُودُ إليه، قال تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عليه . قالَ الاخفشُ : قولُه : ﴿ لَمَا قَالُوا ﴾ | عَلَيْكَ القُرآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد ﴾ [ القصص / وهذا يقَوِّى القَوْلَ الأخيـرَ . قَال : ولُزُومُ هذه الميـرُ المؤمنين عليه السلامُ وذكرَهُ ابنُ عـباس : الكَفَّارَةِ إذا حَنِثَ كَلُزُومِ الكَفَّارَةِ الْمُبَنَّةِ في الحَلفِ | إنَّ ذلك إشارَةٌ إلى الجَنَّةِ التي خَلَقَهُ فيها بالقُوَّة بالله وَالحَنْثُ فِي قُولُه: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً ۗ فِي ظَهْرِ آدَمَ وأُظْهِرَ منه حــيث قــال : ﴿ وَإِذْ مَسَاكِينَ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وإعَادَةُ السيء الخَذَ رَبُّكَ منْ بَني آدَمَ ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] كَالْحَـدِيثُ وَغَيَـرِهُ تَكْرِيرُهُ ، قَـال : ﴿ سَنُعِيدُهَا ۗ الآية والعَوْدُ البعيرُ الْمُسِنُّ اعْتَبَارًا بمُعاوَدَتِهِ السَّيْرَ سيرتَّهَا الْأُولَى ﴾ [ طـه/ ٢١] ﴿ أَوْ يُعيدُوكُمْ إِ والعَمَلَ أَو بُعَاوَدَة السِّنِينَ إِيَّاهُ وعَوْدِ سَنَة بعد في ملتهم ﴾ [ الكهف / ٢٠ ] والعادة اسم السنة عليه فعلى الأوَّل يكون بمَعنَى الفاعل ، لتَكْرِير الَّفِعْلِ والانفْعالِ حـتى يَصِير َذلك سَهْلاً ﴿ وَعَلَى النَّـانِي بَـعْنَى المَفْعُولِ . والعَوْدُ الطريقُ تَعاطيهُ كَالطَّبْعِ ولذلك قيلَ العادةُ طَبِيعَةٌ ثانيةٌ . القديمُ الذي يعُودُ إليه السَّفَرُ ومنَ العَوْدِ عِيادَةُ والعيـدُ مـا يُعـاودُ مَرَّةً بَعْد أُخْرى وخُص في الشَّريعَةِ بِيوْم الفِطْرِ وَيَـوْمِ النَّحْرِ ، ولما كانَ ذلك اليومُ مَجْعُولًا لِلسُّرُورِ في الشريعة كما نَبُّه النَّبيُّ عَيْظِيٌّ بقوله : ﴿ أَيَّامُ أَكُلِّ وَشُرْبِ وَبِعَالِ ﴾ (١) صارَ يُسْتَعْمَلُ العيدُ في كلِّ يومٍ فيه مَسَرَّةٌ وعَلَى ذلك

عوذ : العَوْذُ الالْتجاءُ إلى العَير والتّعَلُّقُ به يُقالُ عاذَ فلانٌ بفلانِ ومنه قولهُ تعالى : ﴿أَعُوذ

المَريض ، والعيديةُ إبلٌ مَنْسُوبةُ إلى فَحْلِ يُقالُ

له عيـدٌ ، والعُودُ قـيلَ هو في الأصل الخَشَبُ

الذى من شـــانِه أَنْ يَعُودَ إذا قُطعَ وقـــد خُصَّ

بالمزْهَر المعرُوف وبالذي يُتَبَخَّرُ به .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ( االصيام / ١١٤١ ) .

بالله أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [ البقرة / ٦٧ ] عُورَتَهُ أَى خَلَلَهُ وقولهُ : ﴿ثَلَاثُ عَوْرَات لَكُمْ ﴾ ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحِمنِ ﴾ [ مريم / ١٨] واعَذْتُهُ الْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَات السِّسَاء ﴾ [ النــور/ ٣١] باللهِ أُعيذُهُ . قال : ﴿ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ ﴾ [ آل اله الله أُعيدُهُ . وَسَهُمْ عَائرٌ لا يُدْرَى من عمران / ٣٦] وقوله: ﴾ ﴿ مَعَاذُ الله ﴾ [يوسف/ | أَيْنَ جاءَ ، ولـفلان عائرَةُ عَيْن من المـال أي ما ٢٣ ] أَى نَلْتَجِئُ إليه وَنَسْتَنْصِرُ بِهِ أَن نَفْعَلَ ذلك الْيَعُورُ العَيْنَ ويُحيِّرُهَا لِكَثْرِته ، والمُعَاوَرَةُ قيل في فإنَّ ذلك سُوءٌ نَتَحاشَى من تَعـاطيه. والعُوذَةُ ما معنى الاستعـارة. والعـاريَّةُ فعليَّةٌ من ذلك يُعَاذُ به من الشيء ومنه قيلَ للتّميمة والرُّقيّة عُوذةٌ ، وَعَوَّذَهُ إِذَا وَقَاهُ، وكُلُّ أَنْثَى وَضَعَتْ فهي عائذٌ إلى سَبْعَة أيام .

> عور: العَوْرَةُ سَوْأَةُ الإنســـان وذلـك كنايَةٌ وأصْلُهَا من العار وذلك لما يَلْحَقُ في ظهوره من العَارِ أَى المَذَمَّةُ ، وَلَذَلَـكُ سُمِّيَ النسـاءُ عَوْرَةً ومن ذلك العَوْراءُ للْكُلَمَة القبسيحَةِ وَعَوِرَتْ عَيْنُهُ عَوْرًا وَعَـــارَتْ عَوْرًا ، وَعَوْرُتُهِــا ، وعـنه استعيرَعَوَّرْتُ البِشْرَ ، وقيلَ للغُرَابِ الأعْوَرُ لحدّة نَظره وذلـك عَلَى عَكْس المعْنَى ولذلك قــــال الشاعر:

### \* وَصحاحُ العُيُونِ يُدْعُونَ عُورًا \*

والعَوارُ والعَوْرَةُ شَقٌّ في الشيء كـــالثُّوب والبَيْت ونحوه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةً ۗ وَمَا هِيَ بِعُوْرَةً ﴾ [ الأحزاب/ ١٣ ] أي مُتَخَرِقَةٌ مُمْكِنَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ، ومـنه قــــيلَ فُلانٌ يَحْفظُ

﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بَرَبِّي ورَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُم ونَ ﴾ [ النور / ٥٨ ] أي نصفُ النهارِ وآخِرُ الليل [غافر/ ٢٧] ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ﴾ [ الفلق/ أ ] العبدَ العشاء الآخرَة ، وقــولُهُ : ﴿ الذيـنَ لَمْ ولهذا يقالُ تَعاوَرَه العَوَاري وقال بعضُهم : هو منَ العبار لأنَّ دَفْعَهَا يُورثُ الْمَذَّمَّةُ والعارَ كما قيلَ في الْمَثَل إنه قيلَ للعارية أيْنَ تَذْهَبِينَ فقالَتْ: أَجْلُبُ إِلَى أَهْلَى مَذَمَّةٌ وَعَارَا ، وقيل هذا لا يصحُّ من حيثُ الاشتقاقُ فإنَّ العاريةَ منَ الواو وبدكالة تَعاورْنا ، والعار من الياء لقولهم : عَيْرَتُه بكذا .

عير : العيرُ القومُ الذينَ معَهُمْ أحمَالُ الميرة، وذلك اسم للرّجال والجمال الحاملة لعْيرة وإن كــان قد يُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحــد من دُونِ الآخَرِ ، قـال: ﴿ وَلَّا فَصَلَت العيــرُ ﴾ [يوسف / ٩٤] ﴿ أَيُّنَّهَا العَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾ [يوسف / ٧٠] ﴿ وَالْعَيْسُ الَّتِي أَقْبُلْنَا فَيْسَهَا ﴾ [يوسف / ٨٢] والعَيْرُ يقـالُ للحمَارِ الوَحْشيِّ وللنَّاشِزِ عَلَى ظَهْرِ القَدَمْ ، ولإنْسَان العَيْن وَلَمَا تَحْتَ غُضُرُوفِ الآذُن ولِما يَعْلُو المَاءَ مِنَ الغُثَاءِ

وَلَلْوَتَد وَالْحَرْفِ النَّصْلِ فِي وسَطِهِ ، فِسَانٌ يكُنُّ استعمالهُ في كُلِّ ذلك صَحيحًا ففي مُناسَبة بَعْضَهَا لَبَعْضِ تَعَسُّفٌ . والعِيارُ تَقْدِيرُ المِكْيَالِ الوَاعْتَاقَهُ، قال : ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوَّقِينَ ﴾ وَالْمِيزَانِ ، ومـنه قـيلَ عَيَّرْتُ الـدَّنَانيــرَ وَعَيْرْتُهُ ذَمَمْتُه من العبارِ وقبولهُم : تَعَايرَ بَنُوفُلان قبيلَ معنَّاهُ تَذَاكَرُوا العارَ ، وقيلَ تَعَاطُوا العيارَةَ أي فَعْلَ الْعَيْرِ فِي الْأَنْفَلَاتِ وَالتَّخْلَيَةُ ، ومنه عارَت الدَّابَّةُ تَعيرُ إذا انْفَلَتَتْ وقيلَ فُلانٌ عَيَّارٌ .

> عيس :عيسى اسم عَلَمُ وإذا جُعلَ عَرَبيًا أَمْكُنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَـُولُهُمْ : بَعْيِـرٌ أَعْيَسُ وَنَاقَةً عَيْسَاءُ وَجَمْعُهَا عِيسَ وهي إبِلَّ بِيضٌ يَعْتِرِي بَيَاضَهَا ظُلُمةٌ ، أو من العَيْسِ وَهـو ماءُ الفَحْلِ بقالُ عاسها عيسُها .

عيش العَيْشُ الحَيَاةُ المُخْتَصَّةُ بالحيوان وهو أَخَصُّ من الحياة لأنَّ الحياةَ تقالُ في الحيوان وفي البارى تعالى وفسى المَلَك ويُشْتَقُّ منه المُعيشَةُ لما يُتَعَيَّشُ منه، قال: ﴿ نَحْنُ قَسَمَنَا بَيْنَهُمْ مُعَيْشَتُهُمْ في الحَيَّاة الدُّنْيَا ﴾ [ الزخرف/ ٣٢ ] ﴿ مَعيشةً ضَنْكًا ﴾ [ طه / ١٢٤ ] ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ وأعالَ إذا كَثُرَعِيالُهُ . [الأعراف / ١٠] ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فَيِهَا مَعَايُشَ ﴾ [ الحسجر / ٢٠ ] وَقَسَالَ فِي أَهْلُ الْجَنَّةُ : ﴿فَهُو في عيشة رَاضية ﴾ [ الحاقة / ٢١ ] وقال عليه السلامُ: " لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرَة "(١)

عوق : العائقُ الـصارفُ عَمَّا يُرَادُ من خَيْر وَمَنْهُ عَوَائِقُ الدُّهُو ، يَـقَالُ : عَاقَهُ وَعَوَقَهُ [الأحسزاب / ١٨] أي المُنبَّطينَ الصّارفينَ عن طريق الْخَيرِ ، وَرَجُلٌ عَوْقٌ وَعَوْقَةٌ يعُوقُ الناسَ عن الخَيْرِ ، وَيَعُوقُ اسْمُ صنم .

عول : عَالَه وَغَالَه يَتَقَارَبَان . الغَوْلُ يـقال فيما يُهلكُ ، وَالعَوْلُ فيما يُثْقِلُ ، يَقَالُ : مَا عَالِكَ فَهُو عَائِلٌ لَى وَمُنه العَوْلُ وَهُو تَرْكُ النُّصْفَةِ بِأَخْذِ الزِيَادَةِ ، قال : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَ تَعُولُوا﴾ [ النساء / ٣ ] ومنــه عالَت الفَريضَةُ إذا زادت في القسمة المُسمَاة لأصحابها بالنَّصِّ، وَالتَّعْوِيلُ الاعْتَمَادُ عَلَى الغَيْرِ فَيَمَا يَثْقُلُ ومنه العَوْلُ وهو ما يَثْقُلُ من المُصيبَة ، فيُقَالُ ويَلْهَ وعَوْلَه ومنه العيـالُ الواحدُ عـيلٌ لما فـيــه من النَّقَلِ ، وَعَـالَـه تَحَمَّلَ ثَقَلَ مُؤْنَته ،وَمنه قـولُه عليه السلام : ﴿ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بَمَنْ تَعُولُ ﴾

عيل : ﴿ وَإِن خَفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ [ التوبة/ ٢٨] أى فقرًا يقالُ : عِالَ الرَّجُلُ إذا افتَقَرَ يَعيلُ عَيْلَةً فهـ و عائلٌ وأما أعالَ إذا كُثرَ عيـالهُ فمن بَنات

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٣٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲، ۱۶، ۱۶۸) ، ومسلم (الزكاة / ٤١، ٩٥ ، ٩٧ ، ١٠٦ ) .

الواو، وَقُولُه: ﴿ وَوَجَدَكُ عَائِلًا فَــاَّغُنِّي ﴾ [الضحى/ ٨] أي أزالَ عَنْكَ فَقْرَ النَّفْسِ وَجَعَلَ لكَ الَغْنَى الأكْبَرَ المَعْنَّى بقوله عليه السلام: «الْغنى غنَى النَّفس »(١) وقيل: مَا عَالَ مُقْتَصد، وقَيلَ وَوَجَدَكَ فَقِيــــــرًا إلى رَحْمَة الله وَعَفُوه فَأَغْنَاكَ بَمْغَفْرِتَهِ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ. عوم: العامُ كالسُّنَّة، لكنْ كَثيرًا مَا تُسْتَعْمَلُ السُّنَّة في الحُولِ اللَّذي يكونُ فسيـــــه الشُّدَّةُ أو الجَدْبُ. وَلَهَـذَا يُعَبَّرُ عَنِ الجَدْبِ بِالسَّنَّةِ وَالعَـامِ بما فيه السرَّخَاءُ وَالخصبُ ، قال : ﴿ عَامٌ فِيه يُغَاثُ النَّاسُ وَفيه يَعْصرُونَ ﴾ [ يوسف / ٤٩ ] وَقُولُهُ : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِم أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خُمُسِينَ عَامًا﴾ [ العنكبوت / ١٤ ] في في كُون المستثنى منه بالسنة والمستثنى بالعَام لَطيفَةٌ مَوْضعُهَا فيما بَعْدَ هذا الكتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَالعَوْمُ السَّبَاحَةُ، ۗ عُويْنَةُ. وَقَيلِ سُمِّىَ السُّنَّةُ عَامًا لِعَوْمِ الشَّـمسِ في جَميعِ بُرُوجها ، وَيَدُلُّ عَلَى مَعنى العَوْمِ قــولُهُ : ﴿وَكُلُّ فَى فَلَكَ يَسْبُحُونَ ﴾ [ يس / ٤٠] .

> عون : العَوْنُ الْمُعَاوِنَةُ وَالْمُظَاهَرَةُ ، يَـقَالُ: فُلانُ عَوْنِي أَى مُعــينى وَقَـد أَعَنْتُهُ ، قــال : ﴿فَأَعِينُونِي بِقُوَّة ﴾ [ الكهف / ٦٥ ] ﴿وَأَعَانَهُ

عَلَيه قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ [ الفرقان / ٤] والتّعّاونُ التَّظَاهُرُ ، قال : ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى البِرِّ والتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْم والعَدُوانِ ﴾ [ المائدة / ٢ ] والاستعانة طلبُ العَوْنِ قال : ﴿ استَعينُوا بِالصّبْرِ والصّلاة ﴾ [ البقرة / ١٥٣] والعَوانُ المُتَوسِطُ بِيْنَ السّيْنِ، وَجُعِلَ كِنَايية عَنِ المُسِنّة مِنَ النَّسَاء اعْتَبَارًا بِنَحْو قَوْلُ الشَاعِرِ :

## فسانْ أَتُوْكَ فَقَالُوا إِنْهَا نَصَفْ فُ

قال: ﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] واَستُعير لِلْحَرْبِ التي قد تكرّرت وقُدُمّت وقديل: العَوانَةُ لِلنَّخُلَةِ القديمة ، والعانَةُ قطيعٌ من حُمْر الوَحْش وجُمع عَلَى عانات وعُون ، وعَانةُ الرَّجُلِ شعرُه النابتُ عَلَى فَرجِهِ وتَصْغِيرُهُ عَوَيْنَةٌ .

عين: العَيْنُ الجارِحةُ ، قال: ﴿ وَالعَيْنَ الْحَارِحةُ ، قال: ﴿ وَالعَيْنَ عَلَى الْلَّعَيْنِ ﴾ [ المائدة / 8٥ ] ﴿ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيَنْهُمْ تَفْيضُ أَعْيَنْهُمْ تَفْيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ يسس / ٦٦ ] ﴿ وَأَعْيْنَهُمْ تَفْيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ التوبة / ٩٢ ] ﴿ وَقُرَّةُ عَيْنَ لِي وَلَكَ ﴾ [ القصص / ٩ ] ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهًا ﴾ ولكنك ﴾ [ القصص / ٩ ] ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهًا ﴾ [طلم / ٤٠] ويُقالُ للله عَيْنَ الله عَيْنَ الله وَلَكُ وَفُلانٌ بِعَيْنَى أَي أَحْفَظُهُ وَلَلْمُرَاعِي للشيء عَيْنٌ، وفُلانٌ بِعَيْنِي أَي أَحْفَظُهُ وأَرَاعِيه كقولك : هو بِمَرْأَى مِنِي وَمَسْمَع ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٦٤٤٦ ) .

قال: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنَنَا ﴾ [ الطور / ٤٨ ] وقال: ﴿ فَكَاسْتُعْمَالُ الرَّقَبَةُ فَي الْمَالِيكُ وتَسْمَيَة

﴿ تَجْرِي بِأُعْيُنَنَا ﴾ [ القـمر / ١٤] ﴿ وَأَصْنَعِ ۗ النَّسَاء بِالفَرْجِ مِنْ حَيْثُ إنه هو الْقصُودُ مِنْهُنَّ الفُلكَ بِأُعْيُنَنَا ﴾ [ هود / ٣٧ ] أي بحيثُ نرَى ﴿ ويُقالُ لمَنْبَعِ الماء: عَيْنٌ تشبيهًا بها لما فسيها من وَنَحْفَظُ ﴿ وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ [ طه / ٣٩ ] الماء ، ومنْ عَين الماء اشْتُقَّ مــاءٌ مَعين أي ظَاهرٌ أَى بِكَلاءَتِي وحفْظي ، ومنه عين الله عَلَيْكَ: أَي اللَّهُ عَلَيْكَ: أَي اللَّهُ عَلَيْكَ : أَي اللَّهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهِ عَل كنت في حفظ الله ورِعَايَتِه وقـيل جَعَلَ ذلك النُّسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ [ الإنسان/ ١٨] ﴿ وَفَجُّرْنَا حَفَظَته وَجُنُودَهُ الذين يحفظُونَه وَجَمْعُه أَعَيْنُ الأَرْضَ عَيُونًا ﴾ [ القسمر / ١٢ ] ﴿فيهما وَعُيُونٌ، قَالَ : ﴿ وَلاَ أَقُولُ للَّذِينَ تَزْدَرِي ۗ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [ الرحـمن / ٥٠ ] ﴿عَيْنَان أَعْيَنُكُمْ ﴾ [ هـود / ٣١ ] ﴿ رَبُّنَا هَبْ لَنَا مَنْ ﴿ نَضَّاخَتَانَ ﴾ [ الرحــمن / ٦٦ ] ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُن ﴾ [ الفرقان / ٧٤ ] عَيْنَ القطر ﴾ [ سبا / ١٢ ] ﴿فَي جَنَّات ويُستَعارُ العَينُ لمعان هي مَوْجُودَةٌ في الجَارِحَةِ ۗ وَعُيُونَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٧ ] ﴿ مَنْ جَنَّات بنَظَرَات مُخْتَلَفَة ، واسْتُعـيـــرَ للثُّقْب في المزَادَة | وَعُيُونَ ﴾ [ الشـعــراء / ٥٧ ] ﴿ مــن جَنَّاتُ تشبيهًا بها في الهيئة وفي سَيَلان الماء منها فاشتُقُّ الوَّعْيُون وَزُرُوع ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] وعنتُ منها سقاءٌ عَيْنٌ وَمَعِينٌ إذا سال منها الماء الرَّجُلِّ أصبْتُ عَيْنَهُ نحو رَاسْتُهُ وَفَادْتُه ، وَعَنتُه وقـولهُم: عَيِّنْ قِرْبَتَكَ أَى صُبَّ فيـها مـا يَنْسَدُ ۗ أَصَبْتُه بِعَيْنِي نـحـــو : سَفْتُه أَصَبْتُه بسَيْفي ، بِسَيَلانِهِ آثَارُ خَرْزِهِ ، وقَــيلَ لـلمُتَجَسِّس عَيْنٌ ۗ وذلك أنـه يُجْعَلُ تَارَةً من الجـــارحَة المَضْرُوبَة تشبيهًا بها في نَظَرِهَا وذلك كما تُسَمَّى المرأةُ النحوُ رَاسْتُهُ وفَأَدْتُهُ وَتَارَةً مِنَ الْجَارَحَةَ التي هي فَرْجًا وَالمَرْكُوبُ ظَهْرًا ، فيُصَالُ فُلانٌ يَمْلكُ كذا الله في الضَّرْبِ فَيَجْرِي مَجْرَى سِفْتُهُ وَرَمَحْتُه ، فَرْجًا وكــذا ظَهْرًا لما كــان المقْصُودُ مـنهـمـــا ﴿ وَعَلَى نحــوه في المَعْنَيَيْنِ قــولهمْ : يَدَيْتُ فــإنهُ العِضْوَيْنِ، وقيلَ للذَّهَبِ عَيْنٌ تشبيهًا بها في إيقالُ إذا أصَّبْتَ يَدَّهُ وإذا أصَّبْتَهُ بيدك ، وتقولُ: كُونْهَا أَفْضَلَ الْجَوَاهِر كَمَا أَنَّ هذه الجارِحَةَ أَفْضَلُ عِنْتُ البُّرْ أَثَرْتُ عَيْنَ مَاثُهَا ، قَال : ﴿ إِلَى الجوارح ومنه قيل أعيانُ القوم لأفَاضلهم وأعيَّانُ ﴿ رَبُّوةَ ذَاتَ قَرَارٍ وَمَعَينَ ﴾ [ المؤمنون/ ٥٠ ] الإخْوَةِ لَبْنَى أَبِ وَأَم ، قال بعضهم : العَيْنُ إذا الله ﴿ فَمَّنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاء مَعَين ﴾ [ الملك/ ٣٠] اسْتُعْمِلَ في مَعْني ذاتِ الشيءِ فَيُقَالُ كُلُّ مالهِ الوقيل الميمُ فيه أَصْلِيَّةٌ وإنما هو من مَعَنْتُ .

الْوَحْشِ أَعْيَنُ وَعَيْنَاءُ لِحُسْنِ عَيْنِهِ ، وَجَمْعُهَا | قال: ﴿ أَفَعَيينَا بِالْخَلْقِ الْأُولُ ﴾ [ ق/ ١٥ ] عينٌ ﴾ [ الواقعة / ٢٢ ] .

عيى : الإعْيَاءُ عَجْزٌ يَلْحَقُ البَدنَ منَ المَشْي، الدواءَ له، والله أعلمُ .

وَتُسْتَعَارُ العِيْنُ لِلْمَيْلِ فِي المِيزَانِ ويُقَالُ لِبَقَرِ ۗ وَالسعِيُّ عَجْزٌ يَلْحَقُ مِنْ تَوَلَّى الأَمْرِ والحَلامِ عينٌ ، وَبِهَا شُبَّهُ النَّسَاءُ ، قَال : ﴿ قَاصِرَاتُ ۗ ﴿ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقَهِنَّ ﴾ [ الأحقاف / ٣٣ ] الُـطَرْف عِينٌ ﴾ [ الصافات / ٤٨ ] ﴿وَحُورٌ ۗ ومنه عَيَّ في مَنْطقه عَيَّا فهو عِييٌّ وَرَجُلٌ عَيَايَاءُ طَبَقَاءُ إِذَا عَبِيَ بِالكَـلامِ والأَمْرِ ، وَدَاءٌ عَيَاءٌ لأَ

# الغين الغين

إِنُو السَّبيل . وداهيَةٌ غُبرَاءٌ إما من قولهم : غَبرَ غير : الغابرُ المَاكثُ بعد مُضيّ مَا هو مَعهُ قَال : ﴿ إِلاَّعَجُوزًا فِي الْفَابِرِينَ ﴾ [ الشعراء/ ١٧١ ] يعنى فيــمَنْ طَالَ أَعَمَارُهُمْ ، وَقَــيلَ : بَعْدُ فَى العَذَابِ وَفَى آخِرِ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُكَ كَانَتْ منَ الْغَابِرِينَ﴾ [ العنكبـوت / ٣٣] وفي آخــر ﴿ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمَ الْفَابِرِينَ ﴾ [ الحجر / ٦٠] ومنه الغُبْرَةُ البَقِيَّةُ في الضَّرْعِ من اللَّبَنِ وجَمْعُهُ أَغْبَارٌ وغُبُرُ الحَيْضِ وغُبُر الليلِ . والغُبَّارُ مــا يَبْقَى من التراب المُشادِ ، وجُعِلَ عَلَى بِنَاء الدُّخانِ والعُثَارِ ونحوِهما من البَقايا، وقد غَبَرَ الغُبارُ أَى ارْتَفَع، وقـيلَ يقالُ للمــاضي : غابرٌ وللبَاقي غابرٌ فإن يكُ ذلك صحيحًا ، فإنما قيلَ للمَّاضي غابرٌ تَصَوَّرًا بمضيِّ الغُبَّارِ عن الأرضِ وقــيلَ لــلبَاقى غَابرٌ تَصَوُّرًا بتَخَلُّف الغُبَار عن الذي يعـدو فَيَخْلُف ، ومن الغُبَار اشْتُقَّ الغَبَرَةُ وهو ما يَعْلَقُ بالشيء من الغُبَّار ومــا كان على لَوْنه ، قال : ﴿ وَوَجُوهٌ يَوْمَـنْذَ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴾ كقوله: ﴿ ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا ﴾ [ النحل / ٥٨ ] يقالُ غَبَرَ غَبْرَةً واغبَّر وَاغْبارٌ ، قال طرَفَةُ:

\* رَأَيْتُ بِنِي غَبِراءَ لا يُنكرُونَني \*

أَى بَنِي الْفَازَةِ الْمُغْبَرَّةِ ، وذلك كـقـوْلهم :

الشيءُ وَقَعَ فِي الغُبارِ كَانِهَا تُغَبِّرُ الإِنْسَانَ ، أَو مَـنَ الغَبْرِ أَى الــَهَيَّةِ ، والمَعْنَى دَاهيَةٌ بــاقيَةٌ لا فيمَنْ بقَى وَلَم يَسْرِ مَعَ لُوط وَقِيلَ : فيمَنْ بَقَى ۗ تَنْقَبْضَى ، أو مِنْ غَبَرَةِ اللَّوْنِ فهو كقولهم : داهيَةٌ رَبَّاءُ ، أو من غُبْرَة اللَّبن فكلُّهـــا الدَّاهيَةُ التي إذا انْقَضَتْ بقَى لها أثَرٌ أو منْ قـولهم : عرْقٌ غَبرٌ ، أَى يُنْتَفَضُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَقَـد غَبَرَ العرْقُ ، وَالْغُبَيْرَاءُ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ، وثُمَرٌ عَلَى هَيْنَته وَلُونه. غبن : السغَبْنُ أَنْ تَبْخَسَ صَاحِبُكَ فَسَى مُعَــامَلَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بِضَرْبِ مِنَ الإِخْفَاء ، فــإنْ كان ذلك في مــال يقالُ غــبَنَ فُلانٌ ، وإن كان فِي رَأْيِ يُقَالُ غَبِنَ وغَبِنْتُ كَـٰذَا غَبِّنَا إِذَا غَفَلْتَ عـنه فَعَدَدْتُ ذلـك غَبْنًا ، ويــومُ التّغَابُن يــومُ القيامَةِ لِظُهُورِ الغَبْنِ في الْمِايَعةِ الْمُشارِ إليها بقوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَـغَاءَ

مَرْضَات الله ﴾ [ البقرة / ٢٠٧ ] وبقوله: ﴿ إِنَّ

اللهُ اشْتَرَى منَ الْمُؤْمِنينَ﴾ [ التوبة / ١١١] الآية

وبقوله : ﴿ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ

ثمناً قليلاً ﴾ [ آل عمران / ٧٧ ] فَعَلَمُوا أَنهُمْ

غُبُنُوا فيما تَرَكُوا منَ الْمُبايَعة وفيــما تَعاطَوْه من

ذلك جـميـعًا وسُئِلَ بعضُهُمْ عن يوم التَّغـابُنِ

فقال : تَبْدُوا الأشياءُ لهم بخلافِ مَقاديرهمُ في

الدُّنْيَا ، قَالَ بَعْضِ المفسرين : أَصْلُ الغَبْنِ الْعَاثِرَا ، غَدَرٌ ، ومنه قبيلَ مَا أَثْبَتَ غَدرَ هذا إِخْفَاءُ الشيء والغَبَنُ بِالفَتْحِ المَوْضِعُ الذي يُخْفَى فيه الشيءُ ، وأنشد :

> وكم أرَ مشل الفتيسان في غَبَّن الرَّأَى يُنْسَى عَوَاقبُها

وسُمَّى كُلُّ مُشَنِّ مِنَ الْأَعْضَاءِ كَالْصُولِ الفَخِذَيْنِ والمَرَافِقِ مَغَابِنَ لاسْتِتـــارِه ، ويُقـــالُ للمرَّاة إنها طَيِّيةُ المَغَاينِ.

غَثًا : الغُثَاءُ غُثَاءُ السَّيْلِ والسَّقِدْرِ وهو مسا ويُضْرَبُ بِهِ المَثلُ فيما يَضيعُ ويَذْهَبُ غَيْرَ مُعَتَّدُّ به، ويقالُ : غَشَا الوادِي غَثْوًا وَغَثَتْ نَفْسُهُ تَغْثَى غَثَانًا خِبُثُتْ .

غـــلـر : الــغَدْرُ الإخْلالُ بــالــشــى، وتَرْكُهُ والغَدْرُ يُقـالُ لتَرْك العَهْد ومنه قيل فُلانٌ غـادرٌ وجَمْعُهُ غَدَرَةٌ ، وغَدَّارٌ كَثيــرُ الغَدْرِ ، والأغْدَرُ والعَديرُ المَاءُ اللَّذِي يُغَادِرُهِ السَّيْلُ فَسَى مُسْتَنْقُع يَنْتُهِى إليه وَجْمَعُهُ غُدْرٌ وغُدْرَانٌ ، وَاسْتَغْدَرَ الغَديرُ صارَ فيه الماءُ ، وَالغَديرَةُ الشَّعْرُ الذي تُركَ حتى طالَ وجَمْعُهَا غَداثرُ . وغــادَرَهُ تَرَكهُ قُـال : ﴿ لاَ يُفَادرُ صَفيـــرةً وَلاَ كَبيـــرةً إلاّ أَحْصَاهَا﴾ [ الكهف / ٤٩] ﴿ فَلَمْ نُغَادرُ منهُم أَحَدًا ﴾ [ السكه ف / ٤٧ ] ، وعُدَرَت

الفرس ثم جُعلَ مشلا لمَنْ له ثَباتٌ فقيلَ ما

غدق: قال : ﴿ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾ [الجن / ١٦] أي غَزيـرًا ، ومنـه غَدقَتْ عَيْنُه تَغْدَقُ ، والغَيْدَاقُ يُقالُ فيما يَغْزُرُ من ماء وعَدْو وَنُطْق .

غدا: الغُدُورَةُ وَالغَداةُ مِن أُولِ النهارِ وَقُوبِلَ في القرآن الغُدُوُّ بالأصال نحو قوله : ﴿ بِالْغُدُوِّ يَطْفَحُ وَيَتَفَرَّقُ مِن النَّبَاتِ السِّاسِ وَزَبِّد القدر الْعَرَالُ ﴾ [ الأعراف / ٢٠٥] وقُوبِلَ الْغَدَاةُ بالْعَشَى ، قال: ﴿ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي ﴾ [الانعام/ ٥٢] ﴿ غُدُومًا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [ سبا / ١٢ ] والغـاديةُ السَّحَابِ يَنْشُأُ غُدُوةً ، والغَدَاءُ طَعــامٌ يُتَنَاوِلُ فـى ذلك الوقت وقـــد غــدَوْتُ أَغْدُو، قَال : ﴿ أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرِثُكُمْ ﴾ [القلم / ٢٢] وَغَدُّ يُقَالُ لليـــومُ الذِّي يَلي يَوْمُكَ الذي أَنْتَ فيه ، قيال : ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا﴾ [ القمر / ٢٦ ] ونحوَّهُ .

وَنَلْتُ منه ما أُريدُهُ ، وَالغَرَّةُ غَفْلَةٌ فَي اليَقَظَةَ ، وَالْغِرَارُ غَفْلَةٌ مَع غَفْوَة ، وأصلُ ذلك من الغُرُّ وهو الأثرُ الظاهرُ منَ الشيء ومنه غُرَّةُ الفرَس. وَغَرَارُ السَّيْفِ أَى حَدُّهُ، وَغَرُّ الثَّوْبِ أَثَرُ كُسْرِهُ، الشاةُ تَخَلَّفَتْ فسمى غَدرَةٌ وقسيلَ للجُحْرَةِ ۗ وقسيل اطْوِهِ عَلَى غَرَةٍ ، وغَرَّهُ كذا غُرُورًا كَأَنَّمَا وَاللَّخَاقِيقِ للْأَمْكِنَةِ التِي تُعْـادِرُ البِّعِيـرَ والفَرَسَ | طَوَاهُ عَلَى غَرَّةِ ، قـــال : ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبُّكَ الْكَرِيم ﴾ [ الانفطار / ٦ ] ﴿ لاَ يَغُرُّنُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلاَدِ ﴾ [ آل عمران / ١٩٦] وقال : ﴿ وَمَا يَعَدُّهُمُّ السَّسَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [النساء / ١٢٠] وقسال : ﴿ بَلُ إِنْ يَعَمَدُ الظَّالمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا ﴾ [ فاطر/ ٤٠ ] وقال : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقال : ﴿ وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَنَّاعُ الفُرُورِ ﴾ [آل عمران / ١٨٥] ﴿ وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا ﴾ [ الأنعام / ٧٠] ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاًّ غُرُوراً ﴾ [ الأحزاب/ ١٢ ] ﴿ وَلاَ يَغُرُّنَّكُمْ بالله الْغَرُورُ ﴾ [ لقمان / ٣٣ ] فالغَرُورُ كُلُّ مَا يَغُرُّ الْإِنْسَانَ منْ مَال وَجاه وشَهُوةَ وشَيْطَان وقد فُسرَ بالشيطان إذ هُو أَخْبَثُ الغَارِينَ وبالدُّنيا لما قيلَ الدُّنْيَا تَغُوُّ وَتَضرُّ وَتُمرُّ ، وَالْغَرَرُ الْخَطَرُ وهوَ منَ الغَرُّ ، ونُهىَ عَنْ بَيْعِ الغَرَر . والغَرِيرُ الحُلُقُ الحَسَنُ اعتبارًا بأنَّهُ يُغَرُّ وقسِلَ فُلانٌ أَدْبَرَ غَريرُهُ وأقبلَ هَريرُهُ فباعتبار غُرَّة الفَرَسِ وَشُهْرَته بها قسيل فُلانُ أغَرهُ إذا كان مَشْهُورًا كَريما ، وقميلَ الغُررُ لثلاث ليال من أوَّل الشَّهْر لكون ذلك منه كَالْغُرَّة منَ الـفـرَسِ ، وَغِرَارُ السَّيْف حَدُّهُ ، والغرَارُ لَبَنَّ قَليلٌ ، وَغَمَارَت النَّاقةُ قَلَّ لَبُّنَّهَا بَعْدَ أَنَّ ظُنَّ أَنْ لا يَقِلَّ فَكَ أَنَّهَا غَرَّتْ صاحبها.

غُرب : الغَرْبُ غَيْبُوبَةُ الشَّمسِ ، يقـــالُ

غَرَبَت تَغُرُبُ غَرْبًا وغــروبــا وَمَغْرِبُ الشَّمْسِ وَمُغَيِّرِبِانُهَا ، قال : ﴿ رَبُّ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ﴾ [ المــزمـــل / ٧] ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ المَغْرِبَيْنِ ﴾ [ الرحمن / ١٧ ] ﴿ رَبِّ المُشارق وَالمَغَارِبِ ﴾ [ المعارج / ٤٠] وقد تقدّم الكلامُ في ذِكْرِها مُثَنَّيسِيْنِ وَمَجْمُوعَينِ وقَالَ : ﴿ لا شَرْقيَّة وَلا غَرْبيَّة ﴾ [ النور / ٣٥] وَقَالَ: ﴿ حُتَّى إِذَا بَلَغَ مُّغْرِبَ السَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ ﴾ [ الكهف/ ٨٦ ] وقيلَ لكُلُّ مُتباعد غَرِيبٌ وَلَكُلُّ شيءِ فيما بَيْنَ جنسهِ عَديم النَّظير عَريبٌ، وعلى هذا قُوله ﷺ : ﴿ بَدَأُ الْإِسْلاَمُ غَريب وَسَيَعُودُ كما بَدأً » وقسيلَ الْعُلَمَاءُ غُرَبَاءُ لقلَّتُهمْ فيما بَيْنَ الْجُهَّالِ ، وَالغُرَابُ سُمِّيَ لكونه مُبْعدا في الذَّهَابِ ، قالَ : ﴿ فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ ﴾ [ المائدة / ٣١] ، وَغــــــاربُ السَّنَام لبُعْده عَنِ المَنَالِ ، وَغَرْبُ السَّيْفِ لِغُرُوبِهِ في الضَّريبَة وهو مَصْدُرٌ في مَعْنَى الفاعل ، وَشِّهَ به حَدُّ اللَّسَان كَتَشْبِيه اللَّسَان بالسَّيف ف قيلَ فُلانٌ غَرْبُ اللَّسانِ، وَسُمَّىَ الدَّلُو عَرْباً لتَصَوَّر بُعْدها في البثر ، وأَغْرَبَ الساقي تَنَاول الْغَرْبُ وَالْغَرْبُ الذَّهَبُ لكونِه غَرِيبًا فيما بينَ الجمواهر الأرْضِيَّةِ ، ومنه سَهُمٌ غَرْبٌ لا يُدْرَى مَنْ رَمَاهُ . ومنه نَظَرٌ غَرْبٌ ليس بقاصد ، وَالغَرَبُ شَجَرٌ لا يُثْمَرُ لَتَبَاعُده منَ الشَّمـرَات ، وَعَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وُصِفَ بَذَلك لأنهُ يِقَالُ كَانَ طَيْرًا

تَنَاوَلَ جَارِيَةٌ فَأَغْرَبَ بِهَا يَقَالُ عَنْقَاءُ مُغْرِبٌ وَعَنْقَاءُ مُغْرِب بِالإِضافَة. وَالغُرابان نُقْرَتَان عَنْدَ صلْوَى العَجُز تشبيها بالفُراب في الهيئة وَالْمُغْرِبُ الأَبْيُضُ الأَشْفَار كَأَنَّمَا أَغْرَبَتْ عَيْنُهُ في ذلك السَيَاض . وغَرَابيبُ سُودُ قـــــيلَ جَمْعُ غرْبيب وهو المُشْبهُ للغُرَابِ في السَّواد كــقولكَ أَسْوَدُ كُحَلَك الغُرابِ .

جُعلَ اسْمًا لكُلِّ غَايَة يُتَحَرَّى إِدْراكُها ، وَجَمْعُه أَغْرَاضٌ، فالغَرَضُ ضَرْبَان: غَرَضٌ نَاقصٌ وَهُو الذي يُتَشَوَّقُ بعْدَهُ شيءٌ آخرُ كاليَسَارِ وَالرَّئَاسَةِ الْمُغْرَقَيْنَ ﴾ [ هود / ٤٣]. وَنَحْوِ ذَلَكَ مِمَا يَكُونُ مِنْ أَغْرَاضِ النَّاسِ، وَتَامُّ وَهُو الذِّي لَا يُتَشَوَّقُ بِعِدَهُ شِيءٌ آخرُ كَالْجَنَّة . غرف : النَعْرُفُ رَفْعُ السَّىء وَتَنَاوُلُه ، يِقَالُ: غَرَفْتُ المَاءَ وَالمَرَقَ ، وَالْغُرْفَةُ مَا يُغْتَرَفُ، وَالغَرْفَةُ للْمَرَّة ، وَالمغْرَفَةُ لما يُتناوَلُ به ، قال : ﴿ إِلاَّ مَن اغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيده ﴾ [ السقرة / ٢٤٩] ومنه استُعير عَرَفْتُ عَرْفُ الفرَس إذا جَرَرْتُهُ وغَرَقْتُ السشَّجَرَةَ ، وَالسِغَرَفُ شُجَرٌ مَعْرُوفٌ ، وَغَرَفَتِ الإبلُ اشْتَكَتُ مِن ٱكْلُه ، وَالْغُرْفَةُ عُلِّيَّةٌ مِن السِناء وَسُمِّي مَسَادِلُ الجَنَّة غُرُفًا، قال : ﴿ أُولِنَكَ يُجْزُونَ الفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الفرقان / ٧٥] وقال : ﴿ لَنُبُولُّنَّاهُمْ منَ الْجِنَّة غُرُفًا ﴾ [ العنكبــوت / ٥٨] ﴿ وَهُمْ في الغُرُفَات آمنُونَ ﴾ [ سبأ / ٣٧ ] .

غرق: الغَرَقُ الـرُّسـوبُ في المـاء وفي البَلاء، وَغَرِقَ فُلانٌ يَغْرَقُ غَرَقا وأَغْرَقَهُ ، قال: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الفَرَقُ ﴾ [ يونس / ٩٠ ] وفُلانٌ غَرِقَ في نعمة فُلان تشبيها بذلك ، قال: ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ [البقرة / ٥٠] ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الإسراء / ١٠٣] ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴾ [ الشعراء/٦٦] غرض الغَرَضُ الهدَفُ المَقْصُودُ بالرَّمْي ثم المُ فَعْ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴾ [الشعراء / ٦٢] ﴿ وَإِنْ نَشَا نُفُرِقُهُمْ ﴾ [ يس / ٤٣] ﴿ أَغْرِقُوا فـأَدْخُلُوا نَارًا ﴾ [ نـــوح / ٢٥] ﴿ فكــانَ منَ

غرم: الغُرْمُ ما يَنُوبُ الإنسانَ في مَاله من ضَرَرٍ لِغيرِ جَنَايةِ منه أو خيـانَة، يقالُ غَرمَ كذا غُرْما وَمَغْرَما وَأُغْرِمَ فلانٌ غَرَامَةً ، قال : ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُون ﴾ [ الواقعة / ٦٦ ] ﴿ فَهُمْ مَنْ مَغْرَم مُثْقَلُونَ ﴾ [ الطــور / ٤٠ ] ﴿ يَتَّخَذُمَا يُنفقُّ مَغْرَمًا ﴾ [ التوبة / ٩٨ ] والــغَريم يُقالُ لَمَنْ لهُ الدِّينُ وَكُنْ عليه الدِّينُ، قال : ﴿وَالْغَارِمِينَ وَفَى سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ التــوبة / ٦٠ ] والغَرَامُ مَا يَنُوبُ الإِنْسَانَ منْ شِدَّة وَمُصِيبَة ، قَال : ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كِانَ غَرَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٥ ] من قــولهم : هو مُغْرَمٌ بِالنِّسَاءِ أَى يُلارِمُهُنَّ مُلاَزَمَةَ الغَرِيمِ . قال الحـسنُ : كُلُّ غَرِيمٍ مُفَارِقٌ غَرِيمَهُ إلا النَّارَ ، وقيلَ معناهُ مشغُوفًا بإهْلاكه .

ذلك من الغراء وهو ما يُلْصَقُ به ، وقد أَغْرَبُ فُلانا بكذا نحب أَلْهَجْتُ به ، قال : ١٤] ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ [ الأحزاب / ٦٠]. غزل: قَال: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كالتي نَقَضَتْ غَزْلها ﴾ [ النحل / ٩٢ ] وَقَدْ غَزَلَتْ غَزْلُها . وَالغَزَالُ وَلَدُ الظَّنِية ، وَالغَزَالةُ قُرْصَةُ الشمس وَكُنِّي بِالغَزْلِ وَالْمُغَارَلَةِ عِن مُشَافَنَة المرأة الستى كَـِانْهَا غَزَالٌ ، وَغَزِلَ الْكُلْبُ غَزَلًا إذا أَدْرُكَ الغَزَالَ فَلَهِيَ عنه بَعْدَ إِدْرَاكه .

غزا: الغَزْوُ الْخُرُوجُ إِلَى مُحارَبَة العَدُوِّ، وَقَـد غَزَا يَغْزُو غَزُوا فـهـو غـاز وَجَمْعُهُ غُزَاةٌ وَغُزٌّ، قَال : ﴿ أَوْ كَانُوا غُزى ﴾ [ آل عمران/

غسق : غَسَقُ الليل شدَّةُ ظُلْمَته قال : ﴿ إِلَى غَسَقَ اللَّيْلِ ﴾ [ الإسراء / ٧٨ ] والغاسقُ الليلُ المُظلمُ ، قال : ﴿ وَمَنْ شَرِّ خَاسَق إِذَا وَقَبَ ﴾ [ الفلق / ٣ ] وَذلك عبارةٌ عَن النائبة بالليل كالطارق، وقيلَ الْقَمَرُ إذا كُسِفَ فَاسْوَدًّ. وَالْغَسَّاقُ مَا يَقْطُرُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ السَّارِ، قَال : ﴿ إِلاَّ حَميمًا وَغَسَّاقًا ﴾ [ النبأ / ٤٥].

غسل: غَسَلْتُ الشيءَ غسلاً أسلتُ عليه المَاءَ فَأَرَلْتُ دَرَنَّهُ ، والغَسْلُ الاسْمُ ، والغَسْلُ مَا

وَأَيْدِيكُم ﴾ [ المائــدة / ٦ ] الآية . والاغْتسَالُ اغَسْلُ البَدَن، قال: ﴿ حَتَّى تَغْتَسلُوا ﴾ [ النساء/ ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضاءَ ﴾ [ المائدة / [ ٤٦] وَالْمُغْتَسَلُ الْمُوضِعُ الذي يُغَـتَسَلُ منه والماءُ الذي يُغْتَسَلُ به ، قال : ﴿ هـ ذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ [ ص / ٤٢ ] والخسلينُ غُسَالَــَةُ أَبْدَانِ الْكُفَّارِ فِي النارِ ، قال : ﴿ وَلا طَعَامٌ إِلا منْ غسْلين ﴾ [ الحاقة / ٣٦].

عَشْمَ : غَشْيَه غَشَاوَةً وَغَشَاءً أَتِـاهُ إِثْيَانَ مَا قد غَشيَه أي سَتَرَهُ والغشَاوَةُ مـــا يُغَطَى به الشيءُ، قال : ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَره غشاوةً ﴾ [الجائية / ٢٣] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهُمْ غَسَاوَةً ﴾ [البقرة / ٧] يـقَالُ غَشيَهُ وَتَغَشاهُ وَخَشَيْتُه كذا قال : ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُمْ مَوْجٌ ﴾ [ لقمان / ٣٢ ] ﴿ فَغَشْيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشْيَهُمْ ﴾ [ طه / ٧٨ ] ﴿ وَتَغَشَّى وَجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ [ إبراهيم / ٥٠ ] ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [ النجم /١٦] ﴿ وَاللَّهِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ الليل / ١] ﴿ إِذْ يُفَشِّيكُمُ النَّعَاسَ ﴾ [ الأنفال / ١١ ] وَغَشَيْتُ مَوْضعَ كذا أتَيْتُه وكُنِّيَ بذلك عن الجــماع يُقالُ غَشَّاهَا وَتَغَشَّاهَا : ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت ﴾ [الأعراف / ١٨٩] وكذا الغشبانُ والخاشيةُ كلُّ ما يغَطَى الشيءَ كغاشية السُّوج وقولهُ : ﴿ أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيَةٌ ﴾ [ يوسف / ١٠٧ ] أي نائبةٌ تَغْشَاهُمْ وَتُجَلِّلُهمْ وقيل الغاشيةُ في

الأصل محمىودةُ وإنما اسْتُعيرَ لفَظْهَا هَهُنا عَلَى نحو قوله : ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقهمْ غُواَشِ ﴾ [الأعراف / ٤١] وقوله : ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَديثُ الْغاشية ﴾ [ الغاشية / ١ ] كنايةٌ عن القيامة وجَمْعُهَا غواش ، وغُشيَ عَلَى فُلان إذا نابه ما غَشَى فَهْمَهُ ، قال: ﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْه منَ المُوت ﴾ [ الأحزاب / ١٩ ] ﴿ نَظَرَ المَعْشيِّ عَلَيْه منَ المَوْت ﴾ [ محمد/ ٢٠] ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [ يس / ٩] ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [ البقرة / ٧] ﴿كَأَنَّمَا أَغْشَيَتْ وَجُوهُمْ ﴾ [ يونس / ٢٧ ] ﴿ وَاسْتَغْشُوا نَيَابَهُم ﴾ [ نوح / ٧] أي جَعَلُوهَا غشاوةً عَلَى أَسْماعهم وذلك عبارة عَنْ الامتناع من الإصْغاء ، وقيلَ اسْتَغَـشُواْ ثيابُهم كنايةٌ عن العَدْو كقولهم : شَمَّر ذَيْلاً وألقَى تُوبُّهُ ، ويقالُ غَشَيْتُه سَوْطًا أو سَيْفًا كَكَسَوَتُهُ وَعَمَّمْتُه .

غص : الغُمّةُ الشَّجَاةُ السَّى يُغَصُّ بهَا الحَلْقُ ، قال : ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةً ﴾ [ المزمل/ ١٣] .

غيض: السغض النه صان من السطرف والصوت وما في الإناء يقال غض واغض ، قال : ﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ قال : ﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَقُلُ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ ﴾ [النور / ٣٠] ﴿ وَاغْضُضُ مَنْ صَوْتِكَ ﴾ [النور / ٣١] وقولُ الشاعر:

\* فَغُض الطّرف إنك من نُمير

فَعَلَى سَبِيلِ السَّهَكُمُ ، وغَضَضْتُ السُّقَاءَ نَقَصْتُ مِمَّا فيه ، والغَضُ الطرِيُّ الذي لم يَطُلُ مُكَثُهُ .

غضب: الغَضَبُ ثُورَانُ دَم القَلْب إرادة الأنتقام ، ولذلك قال عليه السلام : « اتَقُوا الْغُضَبَ فِإِنَّهُ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلَــم تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أَوْداجِهِ وَحُمْرَةَ عَيْنَيْهِ » (١) وإذا وُصفَ اللهُ تعَالى به فالمُرادُ به الانْتقَامُ دُونَ غَيره ، قال : ﴿ فَبَاؤُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ ﴾ [ البقرة / ٩٠] ﴿ فَبَاوُوا بِغَضَّبِ مِنَ اللهُ ﴾ [البقرة / ٦١] وقال : ﴿ وَمَنْ يُحْلِلُ عَلَيْهُ غَضَبي ﴾ [ طه / ٨١ ] ﴿ غَضَبَ اللهُ عَلَيهِم ﴾ [ المجادلة / ١٤ ] وقولهُ : ﴿ غَيْرِ الْمَغَضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة / ٧ ] قيل هُمْ الْيَهُودُ . وَالْغَضْبَةُ كِالضَّجْرَةِ ، والغَضُوبُ الكثيرُ الغَضَب. وَتُوصَفُ به الحيَّةُ والـنَّاقَةُ الضَّجُورُ وقبيلَ فُلانٌ غَضَبةٌ : سَريعُ الغَضَب ، وحُكى أَنْهُ يُقَالُ غَضِبْتُ لِفُلاَنِ إِذَا كَانَ حَيًّا وغَضِبْتُ بِه إذا كان مَيَّتا .

<sup>(</sup>۱) رواه التسرمذی ( ۲۱۹۱ ) من حدیث طویل وقال: هذا حدیث حسن صحیح . ورواه أحمد (۳/ ۱۹ ، ۱۱ ) . بلفظ : « آلا وإن الغضب جسمة فی قلب ابن آدم أسا ما رأیتم إلى حمرة عینیه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشیء فلیلصق بالارض » .

غطش: ﴿ أَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ [ النازعات / ٢٩ ] أي جَعَلهُ مُظْلِماً وأصْلُه من الأغْطَش وهو الذي في عَيْنه شَبْهُ عَمْشٍ ومنه قبل فَلاةً غُطْشَى لا يُهْتَدَى فيها والتّغَاطُشُ التّعامِي عن الشيء.

غطا: الغطاءُ ما يُجعلُ فوق الشيء من طبَبَ ونحوه كسما أن الغشاء ما يُجعلُ فَوْقَ الشيء من الشيء من لباس ونحوه وقد استُعيرَ للجهالة ، قال : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق / ٢٢].

غَفْر: الغَفْرُ إلْبَاسُ ما يَصُونُهُ عَن الدَّسَ وَمنه قيلَ اغْفَرُ لَوْبَكَ في الوعاء واصبُغْ نُوبك فإنّهُ أَغْفَرُ لِلْوَسَخ ، والْغُفْرَانُ وَالْمَغفرةُ من الله هو أَنْ يَصُونَ العَبْدَ من أَنْ يَمسَهُ العَذَابُ . قَال: هو أَنْ يَصُونَ العَبْدَ من أَنْ يَمسَهُ العَذَابُ . قَال: هو أَنْ يَصُونَ العَبْدَ من أَنْ يَمسَهُ العَذَابُ . قَال: هو أَنْ يَصُونَ العَبْدَ ﴿ ٢٨٥ ] ﴿ وَمَغْفِرة هِ فَعُرْ اللهِ الله ﴾ [ البقرة / ١٣٥] ﴿ وَمَنْ يَغَفُرُ الذّي بَنَ اللهُ ﴾ [ الله عمران / ١٣٥ ] وقد يُقالُ عَفَرَ له إذا تَجافَى عنه في الظاهر وإن لم يَتَجَافَ عنه في الباطن نحو : ﴿ قُلْ للّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ الله ﴾ [ الله بأن الله بأله الله عنه أو الله بأله بأله إلله بأله الله بأله أن يَسْأَلُوهُ والفعال وقوله : ﴿ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ إِنّهُ كَانَ والفعال وقوله : ﴿ اسْتَغْفَرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ والفعال وقوله : ﴿ اسْتَغْفَرُوا رَبّكُمْ إِنّهُ كَانَ والفعال وقوله : ﴿ الله باللهان وبالفعال، فقد ذلك باللهان وبالفعال، فقد قيلَ الإسْتِغْفَارُ باللهان وبالفعال، فقد قيلَ الإسْتِغْفَارُ باللهان من دُون ذلك بالفعال

فعْلُ الكذّابِينَ وهذا مَعْنَى : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [ غافر/ ٢٠] وقال : ﴿اسْتَغْفُرُ لَهُمُ اَوْ لاَ تَسَسِبْغُفْرُ لَهُمْ ﴾ [ التسوبة / ٨٠] ﴿ وَيَسْتَغْفُرُ وَنَ للّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ غافر / ٧] والغافرُ وَالغَفُورُ فَى وصْف الله نحو ﴿غَافِر اللّذَّب ﴾ [ غافر / ٣] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ الذّنب ﴾ [ غافر / ٣] ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شُكُورٌ ﴾ والمؤفر ألوّحيم ﴾ [الزمر/ ٣٥] والغَفْر ألغُفُورُ الرّحيم ﴾ [الزمر/ ٣٥] والغَفْر ألغَيْ وكوالدّي ﴾ [ الشعراء / ٢٨] ﴿ وَاغْفُر لَنَا ﴾ وقيل اغفروا هذا الأمْر بِغَفْر لَي المُعْرَبِهِ ، والمغفر بيضةُ أي السّرُوه بما يَجِبُ أَن يُسْتَر به ، والمغفر بيضةُ الحَديد ، والمعفرة عرفة يُغشّى بها مَحز الوتر ، وسَحابة فوق سَحابة .

غفل: الغَفْلَةُ سَهُو يَعْتَرِى الإِنسَانَ مِنْ قَلَةُ التَّحَفُظُ وَالتَّيَقُظِ، يُقَالُ غَفَلَ فَهُو غَافلٌ، قَال: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فَى غَفْلَة مِنْ هَذَا ﴾ [ق / قال: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فَى غَفْلَة مِنْ هَذَا ﴾ [ق / ٢٢] ﴿ وَمُمْ فَى غَفْلَة مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء / ١] ﴿ وَدَخَلَ المَدينَةَ عَلَى حَينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلَهَا ﴾ [القصص / ١٥] ﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَاتُهِمْ غَافلُونَ ﴾ [الإحقاف/ ٥] ﴿ لَمِنَ الْغَافلينَ ﴾ [الروم / ٧] ﴿ هُمْ غَافلُونَ ﴾ [الروم / ٧] ﴿ بِغَافلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة / ١١٤] ﴿ لَوْ

﴿ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ [ يس/ ٦] ﴿ عَنْهَا غَافِلينَ ﴾ [ الأعراف / ١٤٦ ] وأرضٌ غُفُلٌ لا مَنَارَ بِهَا وَرَجُلٌ غُفْلٌ لم تَسُمْهُ السِّجَارُبُ وَإِغْفَالُ الكتَاب تَرْكُهُ غيرَ مُعْجَم وقولهُ : ﴿ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنًا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] أي تَركناهُ غــــر مَكْتُوب فيه الإيمانُ كما قَال : ﴿ أُولِئِكَ كَتَبَ في قُلُوبهمُ الإيمَانَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] وقيل مَعْناهُ مَنْ جَعَلْنَاهُ غَافلاً عَنِ الْحَقَائقِ .

غل ؛الْغَلَلُ أَصْلُهُ تَدَرُّعُ الـشيء وتَوَسُّطُهُ ومنه الغَلَلُ للـمـاء الجَارى بَينَ الشَّجَر ، وقـد يقالُ له الغيلُ وَانْغلَّ فيـما بَيْنَ الشَّجَر دَخلَ فيه فَالْغُلُّ مُخْتَصُ مَا يُقَيَّدُ بِهِ فَـــيَجْعَلُ الأَعْضَاءَ وَسُطُهُ وجَمْعُهُ أغْلالٌ ، وغُلَّ فُلانٌ قُيَّدَ به ، قال : ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ [ الحاقة/ ٣٠ ] وقال: ﴿ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾ [ غافر / ٧١ ] وقيل للبخـيل هو مَغْلُولُ البد ، قال : ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف / ١٥٧] ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ [ الإسراء / ٢٩ ] ﴿ وَقَالَت أَلْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهم ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] أَى ذَمُّوهُ بِالبُّحْلِ وقيل : إنَّهُمْ لَمَا سَمَعُوا أنَّ اللهَ قــد قَضى كلَّ شيءِ قــالُوا : إِذَا يَدُ الله مَغْلُولَةٌ أَى في حَكْم الْمُقَيَّد لكوْنِهَا فِـــارِغَةٌ ، فقال الله تعمالي ذلك . وقولهُ : ﴿ إِنَّا جُعَلْنَا في أَعْنَاقهمْ أَغْلاَلاً ﴾ [ يس / ٨] أي منسعَهُمْ (١) تقدم .

فعُلَ الْخَير وذلك نحـو وصْفهمْ بالطّبْع والْخَتْم عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ، وقـيل: بلُ ذلك وإن كان لفـظُه ماضيـا فهـو إشارة إلى ما يُفعلُ بهم في الآخرة كقوله : ﴿وَجَمَلْنَا الْأَغْلَالَ فَي أَعْنَاقَ الَّذِيسِنَ كَفَرُّوا ﴾ [سباً / ٣٣] والغُلالةُ ما يُلْبَسُ بَينَ الثَّوْبَينَ ، فالشِّعَارُ لما يُلْبَسُ تحت الثَّوْبِ وَالدُّثَارُ لما يُلْبَسُ فَوْقَهُ ، وَالغُلالةُ لما يُلْبَسُ بينهـمَا . وقد تُستَعَارُ الغُلالَةُ للدِّرع كما يُستَعارُ الدِّرعُ لها ، والغُلُولُ تَدَرُّعُ الحِيانَة ، وَالغلُّ العداوةُ ، قال : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِ عَلْ ﴾ [الأعراف/ ٤٣] ﴿ وَلَا تُجْمَلُ فَي قُلُوبِنَا غَلاَّ للَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [ الحشر/ ١٠ ] وَغَلَّ يَعْلُّ إذا صار ذا غلَّ أي ضغْن ، وأغَلَّ أي صارَ ذا إغْلال أي خيانة وَغَلَّ يَعُلُّ إذا خانَ ، وأَغْلَلْتُ فُلانا نَسَبُّتُه إلى الغُلُولِ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِيٌّ أَنْ يَغُلُّ ﴾ [ آل عمران / ١٦١] وَقُرِئَ : ﴿ أَنْ يُغَلُّ ﴾ أَى يُنْسَبَ إِلَى الحَيَانَةِ مِسنْ أَغْلَلْتُهُ ، قال : ﴿ وَمَنْ يَغُلُّلْ يَأْتُ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ [ آل عـمران / ١٦١ ] ورُوى ﴿ لاَ إغْلَالَ وَلاَ إِسْلالَ ﴾(١) أي لا خيَانَة ولا سَرقَة. وقـــوك ﷺ : اللَّاثُ لاَ يَعَلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ

الْمُؤْمن »(١) أي لا يَضْطَغنُ ، ورُويَ : « لاَ يُغلُّ اللهِ يُصيــرُ ذا خيــانَة ، وأَغَلَّ الجـــازرُ والسالخُ إذا تركُ في الإهاب منَ اللَّحْم شيئًا وهو من الإغـــلال أي الخيَّانة فكأنهُ حـــانَ في اللَّحْم وتَركهُ في الجلد الذي يحمله. والعُلَّةُ والغَليلُ ما يَتدرَّعهُ الإنسانُ في داخله من العَطَش ومن شدَّة الوَجْد والغَيْظ ، يقالُ شفا الإنسانُ مِنْ دَخُلِ أَرْضُه ، وقد أُغَلَّتْ ضَيْعَتُه . وَالْمُغَلَّغَلَةُ: الرِّسَالَةُ التي تَتَغَلَّغَلُ بَينَ القسوم الذينَ تَتَغْلَغَلُ نُفُوسِهُمْ ، كما قال الشاعرُ : تَفَلَغَلَ حَيْثُ لَم يَبْلُغُ شَرَابُ ولا حُزْنُ ولم يَبْلُغُ سَسرُورُ

غلب: الغَلَبَةُ السقَهْرُ يقالُ غَلَبْتُهُ عَلَبًا وَغَلَبَةً وَغَلَبًا فَأَنَا غَالَبٌ ، قال تعالى: ﴿ الم

(۱) [ صحيح ]

رواه ابن أبي عــاصم في كتــاب السنة ( ١٠٨٧ ) واحمد ( ١٨٣/٥ ) وابن حبان ( ٧٣ ) من طرق عن يحيى بن سعيد ثنا شعبة أنا عمر بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبان عن أبيه عن زيد بن ثابت قـال : قال رسـول الله ﷺ . . . فذكـره ، قال الشيخ الألباني : إسناده صحيح ورجاله كلهم

قلت : وله شـــواهد في السنة ( ١٠٨٥ ) من حدیث جبیر بن مطعم و( ۱۰۸۲ ) من حدیث اين مسعود په .

غُلَبَت السرُّومُ فسى أَدْنَى الأَرْض وَهُمُ مَنْ بَعْدُ عَلَبِهِمْ سَيَغْلَبُونَ ﴾ [ السروم / ١ ، ٢ ، ٣ ] ﴿ كُمْ مَنْ فَنَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فَنَةً كَثِيرةً ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩] ﴿ يَغْلَبُوا مَائتَيْن ﴾ [ الأنفال / ٦٥ ] ﴿ يَغْلَبُوا أَلْفًا ﴾ [ الأنفالُ / ٦٥ ] ﴿ لأَغْلَبَنَّ أَنَّا ورُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] ﴿لاَ غَالبُ لَكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [ الأنفــــال / ٤٨ ] ﴿إِنْ كُنَّا نَحْنُ فُلانٌ غَليلَه أَى غَيْظَهُ . والـغَلَّةُ مــــا يَتَناوَلُه ||الْغَالبينَ ﴾ [ الأعــراف/ ١١٣ ] ﴿ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴾ [ الشعراء/ ٤٤] ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ ﴾ [الأعراف/ ١١٩] ﴿أَفَهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [الأنبياء/ [ ٤٤] ﴿ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ ﴾ [ آل عمران / ١٢] ﴿ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴾ [ الأنفال / ٣٦ ] وَغَلَبَ عليه كذا أي استُولَى : ﴿ غُلَبَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَّا ﴾ [ المؤمنون / ١٠٦ ] قسيل وأصل غَلَبَتُ أَنُّ تَنَاوَلَ وَتُصيبَ غَلَبَ رَقَبَته ، وَالْأَغْلَبُ الغَلَـيظُ الرُّقَبِة ، يَعْمَالُ : رَجُلُ أَغْلَبُ وامسراةٌ غَلْبَاءُ وَهَضْيَةٌ غَلْبَاءُ كقولك : هَضْبَةٌ عَنْقَاءُ ورَقْبَاءُ أَى عَظيمَةُ العُنُقُ وَالرَّقبَةِ وَالْجَمعُ غُلْبٌ ، قال : ﴿وَحَدَائِقَ غُلْبًا﴾ [ عبس / ٣٠].

عَلْظُ : الغَلْظَةُ ضِدُّ الرِّقَّة ، ويسقسالُ غَلْظَةٌ وَغُلْظةٌ وَأَصْلُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في الأجْسام لكن قد يُستَعَارُ للمعاني كالكَبير والكثير ، قال : ﴿ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غَلْظَةً ﴾ [ التوبة / ١٢٣ ] أي خُشُونَةً وقال : ﴿ ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَليظ﴾ [ لقمان / ٢٤ ] ﴿ منْ عَذَابِ عَليظ﴾

[ هــود / ٥٨ ] ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [ التوبة / ٧٣ ] واسْتَغْلَظَ تهيَّا لذلك ، وقــد يقــال إذا غَلُظ ، قــال : ﴿ فَاسْتَعْلُظَ فَاسْتَوى على سُوقه ﴾ [ الفـتح / ٢٩ ] .

غلف: ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾ [ البقرة / ٨٨ ] قيلَ . هو جَمْعُ أَغَلَفَ كقولِهمْ : سَيْفٌ آغَلَفُ أَى هو في غلاف ويكونُ ذلك كقصوله : ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فَسَى آكنَة ﴾ [ فصلت / ٥ ] وقيل معناهُ قُلُوبُنَا أَوْعِيَّةٌ للعلم وقيل معناهُ قُلوبُنَا أَوْعِيَّةٌ للعلم وقيل معناهُ قُلوبُنَا مُغَلَّاةٌ ، وَعُلامٌ آغُلُفُ كنايةٌ عن الاقلف ، وَالْغُلُفَة ، وَعُلَفْتُ السَّيْفَ والقارُورة وَالرَّحْلَ كَالْقُلْفَة ، وَعَلَقْتُ السَّيْفَ والقارُورة وَالرَّحْلَ وَالسَرْجَ جَعَلْتُ لها غلافيا ، وقيل : ﴿ قُلُوبُنَا وَالأَصْلُ عُلْفَ نَحو تَخَضِّ ، وقيل : ﴿ قُلُوبُنَا وَالأَصْلُ عُلْفَ بَضِمَ اللاَّمِ ، وقد قُرِئَ به نحو: كُتُبٌ ، أي هي أَوْعِيَةٌ للعلم تنبيها أَنَّا لا نحتاجُ أَنْ نَتَعَلَّمَ منك ، فَلنَا غُنْيَةٌ بما عندنا .

غلق : الغَلَقُ وَالمِغْلاقُ ما يُغْلَقُ به وقيلَ ما يُغْلَقُ به وقيلَ ما يُغْلَقُ به لكن إذا اعْتُبَر بالإغْلاقِ يقال له مغْلَقٌ ومغْلاقٌ ، وإذا اعْتُبَر بالفَّتْح يقالُ لهُ مَفْتَح وَمَفْتَاحٌ ، وأغْلَقْتُ البابَ وَغَلَقْتُهُ عَلَى التَّكَثِيرِ وذلك إذا أغْلَقْتَ أبوابا كشيرةً أو أغْلَقْتَ بابا واحدا مرارًا أو أحْكَمْتَ إغْلاقَ بَاب وعلَى هذا

﴿ وَغَلَقَت الْأَبُوابِ ﴾ [ يوسف / ٢٣] وللتشبيه به قيل غَلَق الرَّهْنُ عُلُوقًا وَغَلِقَ ظَهْرُهُ دَبَرًا ، والمغْلَقُ السَّهُمُ السابعُ لاستغْلاقه ما بقي من الجَّزَاء الميسسِرِ وَنَخْلَةٌ غِلَقَةٌ ذَوِيَتْ أُصُولها في المِنْمَارِ والْغَلِقَةُ شَجَرَةٌ مُرَّةٌ كالسَّمَ.

غلم: الغُلامُ الطَّارُ السَّارِبُ ، يـقـالُ غُلامٌ النَّلُومَةُ والغُلُوميَّةِ ، قـالَ تعـالى : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٠] ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواَهُ مُؤْمِنينَ ﴾ [ الكهف / ٤٠] وقـال : ﴿ وَأَمَّا البَحِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ ﴾ [الكهف / ٨٠] وقـال في قـصـة يوسف: والكهف / ٨٢] وقـال في قـصـة يوسف: ﴿ هـذَا غُلامٌ ﴾ [يوسف/ ١٩] والجـمعُ غلمةٌ وغلمانٌ، وأغتلم الغُلامُ إذا بلغ حدَّ الغُلومة ولمَّا كانَ مَنْ بلغَ هذا الحدَّ كَشيرًا مَا يَغْلِبُ عليه والشَّبَقُ قيلَ للشَبَقِ : غُلْمَةٌ واغتلمَ الفَحْلُ .

غلا: الغُلُو تَجاوَرُ الحَدِّ ، يَقال ذلك إذا كان في القَدْر والمنزلة غُلُو وفي السَّهْم : غَلْو ، وَافْعَالَها والمنزلة غُلُو وفي السَّهْم : غَلْو ، وَافْعَالَها جَمِيعًا غَلا يَغْلُو قَال : ﴿ لاَ تَغْلُوا في دينكُمْ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] والغلي والغليان يُقَال في القدر إذا طَفَحَتْ ومنه استُعير قوله : ﴿ طَعَامُ اللَّيْمِ كَاللَّهُ لِي يَغْلِي في البُطُون كَغَلِي الْحميم ﴾ الأَثيم كالمُهُل يَغْلِي في البُطُون كَغَلي الْحميم ﴾ والدخان / ٤٤ ، ٤٦ ] وبه شَبَّة عَلَيانُ الغَضَب والحَرْب ، وتَغَالِي السَّبْت يَصِحُ أَنْ يكُونَ من والحَرْب ، وتَغَالِي السَّبْت يَصِحُ أَنْ يكُونَ من

الغلى وأنْ يكون من الْغُلُو . والغَلْواءُ : تَجَاوُزُ الْحَدُّ فَى الْجِمَاحِ ، وَبِه شُبَّةً غَلْواءُ الشَّباب . غم : الْغَمَّ سَتْرُ الشيء ومنه الغمامُ لكونه ساترًا لْضَوْءِ الشَّمسِ . قال تعالى : ﴿ يَأْتَيَهُمُ اللهُ فَى ظُلُلَ مِنَ الْغَمامِ ﴾ [ البقرة / ٢١٠] والغَمَّى مثلُه ، ومنه غُمَّ الهلالُ ويومٌ غَمَّ وليلةً غَمَّ الهلالُ ويومٌ غَمَّ وليلةً غَمَّ وليلةً .

## \* لَيْلَةٌ غَمَّى طَامسٌ هَالُها \*

وَغُمّةُ الأمْرِ قال : ﴿ ثُمَّ لاَ يَكُنْ الْمُرْكُمُ عَلَيْكُمْ فُمَّةً ﴾ [يونس / ٧١] أَى كُرْبَةً يقالُ غَمُّ وَغُمِّةً أَى كُرْبَةً بوالله عَمُّ وَغُمِّةً أَى كَرْبٌ وكُرْبَةً ، والغَمامة خرْقَةً تُشَدُّ على أَنْفِ النَّاقِةِ وَعَيْنَهَا ، وناصِيَةً غَمَّاء تَسْتُرُ الوجَهُ .

غمر : أصلُ الغَمْرِ إِزالَـةُ أَثْرِ الشيء ومنه قيل للماء الكشيـر الذّى يُزيلُ أثرَ سَيْله غَمْرٌ وغامرٌ ، قال الشاعر :

#### \* وَالمَاءُ عَامرٌ خدادَهَا \*

وبه شبّه السرّجُلُ السّخِيِّ والنفرَسُ الشّديد العَدْوِ فقيل لهما : غَمْزٌ كما شبّها بالبَحْر ، والغَمْرةُ مُعْظَمُ الماء الساترةُ لمقسرِّها وجُعلَ مثلاً للجَهالة التي تَغْمُرُ صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله : ﴿ فَأَعْشَيْنَاهُمْ ﴾ [يس / ٩] ونحو ذلك من الألفاظ قال: ﴿ فَذَرْهُمْ فَي غَمْرَتِهمْ ﴾ ولليون هُمْ في غَمْرَتِهمْ اللهومنون / ٤٥] ﴿ اللّذينَ هُمْ فيي غَمْرة ساهُونَ ﴾ [الذاريات / ١١] وقسيلَ للشّدائدً

غَمرات ، قال : ﴿ فَ عَمْر اَ وَجَمْعُهُ اَعْمَار . [الأنعام / ٩٣] ورجل غَمْر وجَمْعُهُ اَعْمَار . والغَمْر الحقد المكنون وَجْمَعُهُ عُمُور والغَمْر ما يَغْمَر مَنْ رائحة الدَّسَم سائر السروائح ، وغَمَرت يَده وغَمِر عرضه دنس ، ودَخل في غَمَارِ الناس وخيمارهم أي الذين يَغْمُرُون . والغُمْرة ما يُطلَى به من الزَّعْفران ، وقد تغَمَّرت بالطيب وباعتبار الماء قيل للْقدَح الذي يُتناول به الماء عُمَر ومنه اشتَق تَغَمَّرت إذا شربت ماء قليلا ، وقولهم : فلان مُعَامر إذا رمَى بنفسه في الحرب إماً لتوغله وخوضه فيه رمَى بنفسه في الحرب إماً لتوغله وخوضه فيه الغَمارة منه في كون وصفه بذلك ، كوصفه بالهودج ونحوه .

غَمَنَ : أَصَلُ الْغَمْزِ الإِشَارَةُ بِالْجَفْنِ أَوِ البِدِ طَلْبًا إلى ما فيه مُعَابٌ ومنه قيل ما في فُلان غَمِيزَةٌ أَى نَقيصةٌ يُشَارُ بِهَا إليه وَجْمعُهَا غَمَائِزُ، قال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/قال : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ ٣] ، وأصله من غَمَزْتُ الكَبْشَ إذا لَمْسَتُهُ هلْ بِه طرق ؟ نحو عَبَطْتُهُ .

غَمضَ الْغَمْضُ النَّوْمُ العارضُ ، تقولُ : ما ذُقْتُ غَمْضًا ولا غمَاضًا وباعْتبارِه قيل أرضٌ غامضةٌ وغَمْضَ عَيْنهُ ودارٌ غامضةٌ ، وَغَمْضَ عَيْنهُ وَاغْمَضَهَا وضَعَ إِحْدَى جَفْنتَيه عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ يُسْتَعارُ للتَّغَافُلُ والتساهُل ، قال: ﴿ وَلَسْتُمْ

بآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ [ البقرة / ٢٦٧].

غنم: الغَنَمُ مَعْرُوفٌ قال: ﴿ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِم شُحُومَهُما ﴾ [ الانعام/ المتعمل المتعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنعمل المنفور به من جهة العدى وغيرهم ، قال : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَصَمَمْ مِنْ شَيْء ﴾ [الانفال/ ٤١] ﴿ فَحَلُوا مِمّا غَنَمْتُم حَلَالاً طَبَبًا ﴾ [الانفال/ ٤١] ﴿ فَحَلُوا مِمّا غَنَمْتُمْ حَلَالاً وَجَمْعُهُ مَغَانِمُ ، قال : ﴿ فَعَنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ [النساء / ٩٤] .

غنى: الغنى يُقالُ علَى ضُرُوب، أحدُها عَدَمُ الحَاجاتِ وليس ذلك إلا لله تعالى وهو المذكور في قسوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنَيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [ الحج / ٦٤ ] ﴿ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهَ وَاللهُ هُوَ الْغَنَى الْحَمِيدُ ﴾ [ فاطر / ١٥ ] الثانى: قلّة الحَاجاتِ وهو المُشارُ إليه بقوله: وقوجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَى ﴾ [ الضحى / ٨] وذلك هو المذكورُ في قوله عليه السلامُ: وذلك هو المذكورُ في قوله عليه السلامُ: كَثْرَةُ الْغَنَى غَنَى السنقُسِ الله والنسال كقوله: ﴿ وَمَنْ النَّغَنَى غَنَى السنقُسِ النَّاسِ كقوله : ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِياً فَلَيسَتَعْفَفْ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿ اللَّذِينَ كَانَ غَنِياً فَلْيسَتَعْفَفْ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ ﴾ [ النساء / ٦] ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾ [ النسوبة / ٣٣]

(١) تقدم .

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ فَقيد وَ وَنَحْنُ أَغْنِياء ﴾ [ آل عمران / ١٨١] قالوا ذلك حيثُ سمعُوا : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥] وقوله : ﴿ يَحْسبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياء مِنَ التَّعَقُف ﴾ [البقرة / ٢٧٣] أي لهم غِنَي النفس ويحسبَهُمُ الجاهل أن لهم القيات لما يَرُونَ فيهم مِنَ التَعَفُّف والتلطف ، وعَلَى هذا قوله عليه السلام لمعاذ : ﴿ خُذْ مِنْ الْعَنِي هُولِ الشاعر :

\* قَدْ يَكُثُرُ المالُ والإنسانُ مُفْتَقرُ \*

يُفسالُ غَنَيْتُ بكذا غَنْياتًا وغناءً وأستَغْنَيتُ وَتَغَنَيْتُ وَتَغَنَيْتُ وَتَغَنَيْتُ وَاللهُ غَنَيْتُ ، قال تعالى : ﴿ وَاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنَى حَميدٌ ﴾ [ التعابن / ٦ ] ويقال اغْنَانِي كذا وأغْنَى عنه كذا إذا كفاهُ ، قال : ﴿ وَمَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٨ ] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لُهُ ﴾ [ المسد / ٢ ] ﴿ لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالهمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهُ شَيْتًا ﴾ [آل عمران / ١٠] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كسانُوا عَنْهَا مُوالهمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهُ شَيْتًا ﴾ [آل عمران / ١٠] ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كسانُوا يَمتَعُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٠ ] ﴿ لا تغنى عَنْهُمْ مَا كسانُوا شَفَاعَتُهُمْ ﴾ [ يسس/ ٢٣] ] ﴿ وَلاَ يُغْنَى مِنَ اللهَ بِ ﴾ [ المرسلات / ٣١ ] والغانيةُ المَستَغْنِيةُ بحسنها عن الزينة ، وقيل المُستَغْنِيةُ بحسنها عن الزينة ، وقيل المُستَغْنِيةُ بحسنها عن مُستَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُستَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُستَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُستَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُستَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ مُسْتَغْنِيا بِه عن غيره بغنَى ، قال : ﴿ كَأَنْ لَمْ

يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ [ الأعراف/ ٩٢ ] وَالمَغْنَى يُقالُ للمَصْدُرِ وللـمكَانِ وَغَنَّى أُغْنِيَةٌ وَغِنَاءٌ ، وقيلَ تَغَنَّى بَعْنَى اسْتَغْنَى وحُملَ قولهُ عَلَيه السلامُ : «مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالْقُرُانِ »(أَ)على ذلك .

غيب: الغَيْبُ مَصَدَرُ غابَت الشمسُ وغَيْرُهَا إذا استَتَرَتْ عَنِ العَيْنِ ، يقالُ غابَ عَنَّى كذا، قال تعالى: ﴿ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائبِينَ ﴾ [ النمل / ٢٠] واستُعمل في كُلِّ غائب عن الحاسَّة وَعَمَّا يَغيبُ عن عِلْم الإنسَان بمعنى الغائب ، قال: ﴿ وَمَا مَنْ غَائبَةَ فَى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ إِلاًّ فسے كتاب مُبين ﴾ [ النحل / ٧٥ ] ويُقسالُ للشيء غَيْبٌ وغَانبٌ باعتباره بالناس لا بالله تعالى فإنه لا يَغيبُ عنه شيءٌ كما لاَ يَغزَّبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة في السَّمَاوات وَلاَ في الأَرْضِ وقولة : ﴿ عَأَلُّمُ الغَيْبِ وَالسُّهَادَة ﴾ [ الأنعام/ ٧٣] أي ما يَغيبُ عَنْكُم وما تَشْهَدُونَهُ ، والغَيْبِ في قـــوله : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِـــالْغَيْبِ ﴾ [البـقـــرة/ ٣] مــا لا يقعُ نَحْتَ الحَوَاسُّ وَلاَ تَقْتضيه بدَايَةُ العُقُولَ وإنَّما يُعْلَمُ بِخَبِّرِ الأنبياء عليهمُ السلامُ وإنمَا يُعْلَمُ بخبر الأنْسِيَاء عليهمُ السلامُ وَبِدَفْعِه يَقَعُ عَلَى الإنسان اسمُ الإلْحاد، وَمَنْ قَالَ : الْغَيْبُ هُو القرآنُ ، ومن قال هُو

(۱) رواه البخارى [ ۷۵۲۷ ] عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ليس منا من لم يتغن بالقرآن ﴾ وزاد غيره : ﴿ يجهر به ﴾.

القَدَرُ فإشَارَةٌ منهم إلى بعض ما يَقْتَضيه لَفْظُه. وقــال بعضُهم : مَعنَاهُ يُؤْمنُونَ إذا غــابُوا عَنْكُمُ وَلْيِسُوا كَالْمُنَافِقِينَ الذينَ قِيلَ فِيهِم : ﴿وَإِذَا خَلُواْ إِلَى شَيَاطِينهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِنُونَ ﴾ [ البقرة/ ١٤ ] وعلى هذا قوله : ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [ فـاطر / ١٨] ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحِمنَ بِالْغَيْبِ ﴾ [ ق/ ٣٣]- ﴿ وَلَهُ غَيِّبُ السَّم وَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [هود/ ١٢٣] ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبِ ﴾ [ مريم / ٧٨] ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴾ [ الجن / ٢٦ ] ﴿ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبِ إلاَّ الله ﴾ [ النمل / ٦٥ ] ﴿ ذلكَ مَنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ﴾ [ آل عـمران/ ٤٤ ] ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُطلعكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ [ آل عمران / ١٧٩ ] ﴿ إِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [ المائدة / ١٠٩] ﴿إِنَّ رَبِّي يَقَذْفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ﴾ [سبأ / ٤٨] وأغابَت المرأةُ غابَ زَوْجُهَا . وقولهُ في صفة النِّساء : ﴿ حَافَظَاتٌ للغَيْبِ بَمَا حَفَظَ الله ﴾ [ النساء/ ٣٤ ] أي لا يَفْعَلْنَ في غَيْبَة الزُّوْجِ مِـا يَكُرُهُهُ الزُّوْجُ . والغيــبَةُ أَنْ يَذْكُرَ الإنسانُ غَيرَه بما فيه مِنْ عَيْبِ مِنْ غيرِ أَنْ أُحُوجَ إلى ذكره ، قال تعالى : ﴿وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ إِعْضًا ﴾ [ الحجرات / ١٢] والغَيَابَةُ مُنْهَبَطُ من الأرض ومنه الغابةُ للأجَمَة ، قال : ﴿ في غَيَابِـة الْجُبِّ ﴾ [ يوسف / ١٠] ويقـــالُ هُمْ

٥٣ ] أَى مَن حَسَيْثُ لا يُدْرِكُونَه بِبَصَرِهم الله وغَارَت الشَّمسُ غيَارًا ، قال الشاعر : وبَصيرتهم .

> غُوث : الغَوْثُ يقالُ في النُّصْرَة والغَيْثُ في المطر ، واسْتَغَثَّتُهُ طَلَبْتُ السَّغُوثُ أو الغَيْثُ فَأَغَاثَنِي مِنَ الغَوْثِ وغِـاثَنِي مِنِ الغَيْثِ وَغَوَّثْتُ منَ الغوث ، قال : ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾ [الأنفال/ 9] وقال : ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شيعته علَى الذي منْ عَدُوِّه ﴾ [ القصص / ٥ ] وقوله : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِماء كَالُّهُل ﴾ [الكهف/ ٢٩] فإنّه يَصحُّ أن يكونَ منَ الغَيْث يصحُّ فيه المَعْنيَان . والغيثُ المَطرُ في قوله : ﴿كَمَثَلُ غَيْثُ أَعْجَبُ الْكُفَّارَ نَبَّاتُهُ ﴾ [ الحديد/ ٢٠] قال الشاعر:

> > سَمعْتُ النَّاسَ يَنْتَجعُونَ غَيْثًا فَقُلْتُ لصيدَحَ انْتَجعَى بلالا

غور: الغورُ المُنْهَبِطُ مَنِ الأَرْضِ ، يقالُ غـارَ الـرجُل وأغَارَ وغـارَتْ عَيْنُهُ غَوْرًا وغُوْرًا وقوله تعالى: ﴿ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ﴾ [ الملـك / ٣٠] أي غائسرًا. وقال : ﴿ أَوْ يُصْبِحُ مَاؤُها غُورًا ﴾ [ الكهف/ ٤١] والغارُ في الجبل . قال: ﴿ إِذْ هُمَّا فِي السِّغْارِ ﴾ [ السّوبة / ٤٠] وكُنِّيَ عَنَ الْفَرْجِ والبطن بالغارَيْن، والمغَارُ من

يَشْهَدُونَ أَحْيَانًا وَيَتَغَايَبُونَ أَحْيَانًا وقـــولهُ : المكان كـالغَوْر قال : ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ ﴿وَيَقْدُفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانَ بَعِيد ﴾ [ سبأ/ | مَغَاراًت أَوْ مَدَّخَلاً ﴾ [ التوبة / ٥٧ ] ، هَلَ الدُّهُورُ إِلاَّ لَيْسَلَةٌ وَنهارُهَا

وإلاَ طُلُوعُ الشَّمس ثُم غيارُها وغُوَّرَ نَزَلَ غَوْرًا ، وأغارَ عَلَى السعَدُوُّ إغارَةُ وغارة ، قال : ﴿ فَالْمُفِي رَاتِ صُبُّحًا ﴾ [العاديات / ٣] عبارةٌ عن الْخيل .

غير: غَيْرٌ يُقَــالُ عَلَى أَوْجُهُ : الأَوَّلُ : أَنْ تَكُونَ للنَّفِي الْمُجَرَّد منْ غَير إثْبَات مَعْنَى به نحوُ مَرَدْتُ بِرَجُلِ غَيْرِ قَائم أَى لا قَائِم ، قَال : ﴿ وَمَن أَضَلَّ مِمنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدى مِنَ اللهِ [ القصص/ ٥٠] ﴿ وَهُوَ فَسَى الْخَصَامَ غَيْرُ مُبِين﴾ [ الزخرف / ١٨ ] الشاني : بمعنَى إلا فَيُسْتُثُنَى به . وتُوصَفُ به الـنكرَةُ نحـــوُ مَرَرْتُ عَلَمْتُ لَكُمْ مَنْ إِلَّهُ غَيْرِي ﴾ [ القصص / ٣٨ ] وقال: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَــه غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف/ ٥٩ ] ﴿ هَلُ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ أَللهِ ﴾ [ فاطر /٣] . الثالث : لنَفْي صُورَةً منْ غَيْر مادَّتِها نحوُ: المَاءُ إذا كانَ حَارًا غيرُهُ إذا كانَ باردًا وقولهُ: ﴿كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بدلناهُمْ جُـــلُودا غَيْرَها﴾ [النساء / ٥٦] الرابع : أنْ يكونَ ذلك مُتَنَاولاً لذات نحو : ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقِّ ﴾ [ الأنعام /

٩٣ ] أى البـــاطل وقــــوله : ﴿ وَاسْتَكُنِّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِفَيْرِ الْحَقِّ [ القصص / ٣٩] ﴿ أُغَيْرُ اللهُ أَبغَى ربًّا ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] ﴿وَيَستخلف رَبِّي قَوْمًا عُيْرَكُمْ ﴾ [ هـود / ٥٧] ﴿ الْتُ بِقُرْآنِ غَيْرِ هِــذًا ﴾ [ يونس/ ١٥] وَالتُّغْبِيــرُ يِقَالُ عَلَى وَجْهَين؛ أحدُهمَا : لتغيــير صُورة الشيء دُون ذاته ، يقالُ غَيّرت دارى إذا نَنْتُهَا بِنَاءً غَيْرً الذي كان . والثاني لتَبْديله بغَيْره نحوُ غَيَّرْتُ غُلاَمي ودَابْتي إذا أَبِدَلْتُهُمَا بَغَيْرِهمَا نحوُ : ﴿ إِن اللهَ لاَّ يُغَيِّرُ مَا بِقُومُ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ [ الرعد / ١١ ] والفرقُ بيْنَ غَيْرين وَمُخْتَلَفَيْنِ أَنَّ الغَيْرِينِ أَعَمُّ ، فَإِنَّ الغَيْرِينِ قَـدَ يكونان مُتَّفْقَينُ في الجَوْهَر بخلاف المُخْتَلفَيْنِ ، فـــالْجَوْهَرَان الْمُتَحَيِّرَان هُمــا غَيْــرَان وَلَـيْسَا مُخْتَلَفَيْن، فَكُلُّ خلافْين غَيــــرَان وليـس كلُّ غَيْرَيْنِ خِلاَفْين .

غُوصَ : الغَوْصُ الدُّحُولُ تَحْت الماء ، وإخْراَجُ شَيء منه ، ويقالُ لكلِّ مَنِ انْهجَمَ على غامضٍ فاخْرَجَه له غائصٌ عَيْنًا كان أو علما والغَوَّاصُ الذي يكُثُرُ منه ذلك ، قال : ﴿ وَالشَيّاطِينَ كُلَّ بَنّاء وَغَوَّاصِ ﴾ [ ص/ ٣٧] ﴿ وَمَنَ الشَياطِينَ كُلَّ بَنّاء وَغَوَّاصٍ ﴾ [ الأنبياء/ ﴿ وَمِنَ الشَياطِينِ مَن يَغُوصُونَ لهُ ﴾ [ الأنبياء/ المنسَّاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لهُ ﴾ [ الأنبياء/ المنسَّرِيبَة والمس يعنى استنباط الدُّرُ مِن الماء فقط.

غيض : غاض الشيء وغاضة غيره نحو غيض وغاضة غيره نحو الماء ونقص ونقصة غيره ، قال: ﴿ وَغيض المَاء ﴾ [هـود / ٤٤] ﴿ ومَا تَغيه ضُ الأرْحام ﴾ [الرعد / ٨] أي تُفسده الأرْحام ، فتجعله كالماء الذي تَبتَلعه الأرض ، والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه . وكيلة غائضة أي مظلمة .

غيظ: الغَيْظُ أَشَدُّ غَضَب وهو الحَرَارَةُ التي يَجدُها الإِنْسانُ من فورَانِ دُم قَلْبِه ، قال : وَقَلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ ﴾ [آل عمران / ١١٩] وقد وليغيظ بهم الكُفّار ﴾ [آل عمران / ٢٩] وقد دَعا الله الناس إلى إمساك النّفس عند اعتراء الغيظ قال : ﴿ وَالْكَاظْمِينَ الْغَيْظُ ﴾ [آل عمران / ١٣٤] قال : وإذا وصف الله سبّحانه به فإنه يُرادُ به الانتقامُ قال : ﴿ وَإِنَّهُمْ لِنَا لَغَيْظُ هُو إِنَّهُمْ لِنَا لَغَيْظُ هُو إِنَّهُمْ الْغَيْظُ وقد يكونُ ذلك مَع صَوْت مَسْمُوع كما الغيظ وقد يكونُ ذلك مَع صَوْت مَسْمُوع كما قال : ﴿ سَمِعُوا لَها تَغَيَّظُا وَرَفِيراً ﴾ [الفرقان/

غول: النَّوْلُ إهْلاكُ الشيء من حَيْثُ لايُحَسُّ به ، يقالُ . غَالَ يَغُولُ غَوْلًا ، وَاغْتَالهُ اغْتِيالاً ، ومنه سُمِّى السَّعلاةُ غُولاً . قال في صفة خَمْرِ الجَنَّة: ﴿ لا فيها غَوْلٌ ﴾ [الصافات/ ٧٤] نَفْيا لكُلُّ مَا نَبَّهَ عَليه بقوله : ﴿ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُرُ مِنْ نَفْعِهِما ﴾ [ البقرة/ ٢١٩] ، وبقوله :

﴿ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ السَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة / ٩٠] .

غوى: الغَيُّ جَهْلٌ منَ اعْتِـــقَاد فَاسد ، وذلك أنَّ الجَهْلَ قد يكونُ منْ كونَ الإنسان غَيْرَ مُعْتَقد اعْتَقادًا لا صالحًا ولا فاسدًا ، وقد يكونُ منَ اعْتقاد شيءِ فاسدِ وهذا النَّحْوُ الثاني يقالُ لهُ غيَّ. قسال تعالى : ﴿ مسا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ومَا غَوَى ﴾ [ النجم / ٢] ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يُدُونِهُمْ فِي الْغَيِّ ﴾ [ الأعراف / ١٠٢] . وقدولُهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَمَّا ﴾ [مريم / ٥٩] أي عَذابًا ، فسمَّاهُ الغَي لما كانَ الغَيُّ هو سَبُّهُ وذلك كَتَسْميـــة الشــىء بما هو سَبَبُه كقولهمْ للنَّبَات نَدِّي . وقيلَ مَعْنَاهُ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ أَثَرَ الغَي وثمرتَهُ قيال : ﴿ وَبُرِّزَت الجَحيمُ للغَاوِينَ ﴾ [ الشيعراء / ٩١ ] ﴿والسُّعَراءُ يَتَبِعُهُم السِّغَاوُونَ ﴾ [الشعراء / ٢٢٤] ﴿ إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِنٌّ ﴾ [ القصص / ١٨] وقولُهُ : ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه/ ١٢١] أى جَهلَ ، وقيلَ مَعْناهُ خِمابَ نحو قول

الشاعر:

\* وَمَنْ يَفُو لا يَعْدُمْ عَلَى الغَّيِّ لائما \* وقيل معنى غوى فسد عيشه من قولهم: غُوى الفَصِيلُ وَغُوكَ نحوُ هُويَ وهُوي ، وقُولُه: ﴿ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُويكُمْ ﴾ [هود/ ٣٤] فقَدْ قيلَ مَعْنَاهُ أَنْ يُعَاقبِكُمْ عَلَى غَيَّكُم، وقسيلَ مَعْناهُ يَحْكُمُ عَلْيكُم بِغَيِّكُمْ . وقــوله تعالى : ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ علَيهِمُ القولُ رَبَّنا هؤُلاء الَّذينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَاهُمْ كَـما غَوَيْنَا ﴾ [القصص / ٦٣] تَبرأَأنَا إليكَ إعْلامًا منهم أنّا قد فَعَلْنَا بِهِمْ غايـةَ ما كانَ في وُسْعِ الإِنسَانِ أَنْ يَفْعَلَ بصَديقه، فإنَّ حَقَّ الإنْسان أنْ يُريدَ بصديقه ما يُريدُ بنفسه ، فيَقُولُ : قد أفَدْناهم ما كانَ لنا وجَعَلْنَاهُمْ أُسْوَةَ أَنْفُسنا ، وعلى هذا قولُه تعالى : ﴿ فَأَغُويَنَاكُم ﴾ [ الصافات / ٣٢] ﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ [ الصافات / ٣٢ ] ﴿فَبِمَا أَغُويَتَنَى﴾ [ الاعـراف / ١٦ ] ﴿ لِأُزِّيُّنَ لَهُمْ في الأرْض وَلَأُغُويَنَّهُمْ ﴾ [ الحجر/ ٣٩].

# الناء ﴿ كتاب الناء ﴾

﴿ أَتُحَدَّثُونَهُمْ بَمَا فَتَحَ اللهُ عليْكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٦] ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ ﴾ [ فاطر/ ٢ ] وفتَحَ الْفَضِيَّةَ فِتَاحاً فَصَلَ الأمْرَ فيها وأزالَ الإغلاقَ عنها ، قال : ﴿ رَبَّنَا افستَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الفاتحينَ ﴾ [الأعراف / ٨٩] ومنه : ﴿ الفَتَّاحُ العَلِيمُ ﴾ [ سبأ / ٢٦] ، قال الشاعرُ:

\* وإنى منْ فَتَاحَتُكُمْ غنيٌّ \*

وقيل: الفتاحة بالضم والفتح، وقوله : 

إذا جاء نصر الله والفتح السمر / ١] فإنه المحتمل النصرة والظفر والحكم وما يَفتح الله التعلى من المعارف، وعلى ذلك قوله: ﴿ نَصْرٌ تعالى من المعارف، وعلى ذلك قوله: ﴿ نَصْرٌ مَنَ الله وَفَتْحٌ قَريَبِ ﴾ [ الصف / ١٣] ويقولون متى هذا الفتح ﴾ [ المائدة / ٢٥] ﴿ ويقولُونَ متى هذا الفتح ﴾ [ المسجدة / ٢٩] أى يوم وقيل يوم الفتح السجدة / ٢٩] أى يوم الحكم وقيل يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة، وقيل يوم إزالة الشبهة بإقامة القيامة، وقيل يوم أزالة الشبهة بإقامة الفتح وقيل : ما كانوا يَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُم الفَتْح ﴾ [ الاستفتاح أو الفتاح والاستفتاح المكبم الفتح أو الفتاح والله الفتح أو الفتاح والله الفتح الله الفتح أو الفتاح والله الفتح أو الفتاح الله الفتح أو الفتاح أي المحكم ذلك بمجيء النبي الفقر وقوله : وقوله :

فَتح : الفَتْحُ إزالةُ الإغـلاق والإشكال ، وذلك ضَرْبان، أَحَدُهُما : يُدْرَكُ بالبَصَر كَفَتِح الباب ونحوه وكَفَتْح الْقُفْل، والغَلْقِ وَالْمَتَاع نحوُ قوله : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَنَاعَهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٥] ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابِأُ مِنَ السَّماء ﴾ [الحمجر / ١٤] . والشاني : يُدرَكُ بالبَصيرة كَفَتْحِ الهَمَّ وهو إزالـةُ الغَمَّ ، وذلك ضُرُوبٌ ؛ ۗ أَحَدُهَا : في الأمــور الدُّنْيَوَّيَّة كَغَمٌّ يُفْرَجُ وفَقــرٍ يُزَالُ بإعْطاء المال وَنحوه ، نحوُ: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيء ﴾ [الأنعام / ٤٤] أي وَسَعْنا ، وقال : ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكِ اللهِ من السَّماء والأرْض ﴾ [الأعراف/ ٩٦] أي أقسبلَ عليهمُ الخيراتُ . والشانى : فـتُحُ المُسْتَغْلَق مـن العُلُوم ،نحـوُ قــولكَ : فُلانٌ فَتَحَ من العِلْم بَاباً مُعْلقًا، وقولُهُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ [ الفتح / ١ ] قَـيلُ : عَنَى فَتْحَ مكَّةً ، وقـيلَ : بَلُ عَنَى مَا فُتِحَ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ العُلُومِ والهِدَايَاتِ الـتى هي ذَرِيعَةٌ إلى الـثُوابِ والمقامَات المُحْمُودَة التي صَارَتْ سَبَبًا لغُفْرَان ذُنُوبِهِ. وفَاتَّحَةٌ كُلِّ شيء مَبْدَوْهُ الذي يُفْتَحُ به ما بَعْدَهُ ، وبه سُمَّى فاتحَةُ الكتَاب، وقيلَ : أَفتَتَحَ فُلانٌ كذا إذا ابْتَدَأَ به ، وفتَحَ عليه كذا إذا أعْلَمهُ وَقَفَهُ عليه ، قال :

كَفَرُوا﴾ [ البقرة / ٨٩ ] أي يَسْتَنْصرُونَ اللهَ ببعْثَة مُحَمَّد ﷺ وقيل يَسْتَعْلَمُونَ خَبَرهُ منَ الناس مَرَّةً وَيَسْتَنْبِطُونَهُ منَ الكُتُب مَرَّةً . وقيلَ: ﴿ فَمَنْ فَتَرَ إِلَى سُنْتَى فَقَدْ نجاً وَإِلاَّ فَقَدْ هَلَكَ ﴾ (٢) يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ بـذَكْرِهِ الظَّفَرِ ، وقـيل : كَانُوا يَقُ وِلُونَ : إِنَّا لَنَنْصُرُ كَمُحمَّد ﷺ عَلَى عَبَدَة الأوْثَانَ . وَالمُفتْحُ وَالمُفْـتَاحُ مَا يُفْتَحُ بِهِ وجَــمْعُهُ مَـفَاتيحُ ومَـفاتحُ . وقـولهُ : ﴿وَعَنْدَهُ مَـفَاتحُ الْغَيبِ ﴾ [ الأنعام / ٥٩ ] يَعْنَى مَا يُتُوَصَّلُ بِه إلى غَيْبِهِ المذكور في قوله : ﴿ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى ۗ السَّبَّابَةِ ، يُقالُ: فَتَرْتُهُ بِفَتْرِي وَشَبَرْتُهُ بِشبْرِي . غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ [ الجن/ ٢٦ - ٢٧ ] وقـــولهُ :﴿ مَا إِنَّ مَــفَاتِحَــهُ لَتَنُوءُ بالعُصْبَة أُولِي الْقُوَّة ﴾ [ القصص / ٧٦] قَيلَ: عَنَى مَـفَـاتحَ خَـزَائنه وقـيلَ: بَلُ عُنيَ بالمفَاتح الخَزائنُ أنْـفُسُها وبابٌ فَتْحٌ مَـفْتُوحٌ في عَامَّـة الأحوَال وغَلْقٌ خـلافهُ . ورُويَ: ﴿ مَنْ وَجَدَ بَاباً غَلْقاً وَجَدَ إلى جَنْبه بَاباً فَتْحاً » وقيلَ فتح واسع (١

فتر : الفُتُورُ سُكُونٌ بَعْــدَ حدّة ، وَلَينٌ بَعْدَ شدَّة ، وضَعْفٌ بَعْدَ قُوَّة ، قال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبيَّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَة منَ الرَّسُلُ ﴾ [ المائدة / ١٩ ] أي سكون حال عَنْ مَـجىء رَســول الله ﷺ ، وقـولُهُ : ﴿ لاَ

﴿ وَكَ أَنُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَ فَتُحُونَ عَلَى الذينَ إِنَفْتُرُونَ ﴾ [ الانبياء / ٢٠] أي لا يَسْكُنُونَ عَنْ نَشَاطِهِمْ فِي العَبَادَة . ورُويَ عِنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قال : ﴿ لَـكُلِّ عَمَل شــرَّةٌ ، وَلَكُلُّ شُرَّة فَــتْرَةٌ فقوله : لكلَّ شرَّة فَتْرَةٌ فإشارَةٌ إلى مَا قيلَ : للباطل جَوْلَةٌ ثُمَّ يَضْمَحلُّ ، وَللْحَـنَّ دَوْلَةٌ لاَ ا تَذَلُّ وَلَاتَقَلُّ . وقولهُ : ﴿ مَنْ فَــَرَ إِلَى سُنَّتِي ﴾ أى سكَنَ إليها، والطرفُ الفاترُ فيه ضَعْفٌ مُسْتَحْسَنٌ ، وَالفَتْرُ مَا بَيْنَ طَرَف الإبْهَام وَطَرَف فتق : الفَتْنُ الْفَصْلُ بَسِينَ الْمُتَّصَلِّينَ وَهُو ضَدُّ

الرَّتْق ، قال : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السُّموات والأرض كانتا رَنْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنسياء / ٣٠] وَالفَتْقُ وَالفَتيقُ الصُّبْحُ ، وَأَفْتَقَ الْقَــمَرُ صَــادَفَ فَتْقــا فَطَلَعَ منه ، وَنَصْلُ فَتِيقُ الشَّفْرَتَيْنِ إذا كانَ لَه شُعْبَتَانِ كَأَنَّ إِحْدَاهُما فُتَقَتْ منَ الأُخْرَى. وَجَمَلٌ فَسَيقٌ ، تَفَتَّقَ سمنًا وقد فَتقَ فَتْقًا .

(٢) [ صحيح ]

رواه ابن أبي عاصم ( ٥١ ) بسند صحيح على شرط الشيخين ورواه ابن حبان ( ٦٥٣) والطحاوى في المشكل ( ٢ / ٨٨ ) وأحمد ( ٢/ ٨٨ ، . (11.

وقد صححه الشيخ الألباني ، وانظر : تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم .

<sup>(</sup>١) قلت : لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ .

فتل: فَتَلْتُ الْحَبْلُ فَتْلاً ، والفَتِيلُ المَفْتُولُ وَسُمَّى مَا يَكُونُ فَى شَقِّ النَّوَاةِ فَـتيلاً لكونهِ عَلَى هَيْشَته ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ عَلَى هَيْشَته ، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾ [ النساء / ٤٩ ] وهو ما تَـفْتلهُ بَينَ أَصابِعكَ مِنْ خَيْطٍ أو وَسَخ ويُضْرَبُ به المَثلُ في الشيءِ الحقير . وناقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ في الشيءِ الحقير . وناقة فَتْلاءُ الذّراعَيْنِ مُحْكمة .

فتن : أصلُ الفَتْن إدْخَالُ الذَّهَبِ النَّارَ ؟ لتَظْهَرَ جَوْدُتُه منْ رَدَاءَته ، واسْتُعْملَ في إدْخال الإنسان النارَ، قال : ﴿ يَوْمَ هُمْ عَكَى النَّار يُفْتَنُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٣ ] ﴿ ذُوتُوا فَتُنتَكُمْ ﴾ [ الذاريات / ١٤ ] أي عــذابكُــم وذلك نحــو قوله: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ [النساء /٥٦] وقوله: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [غافر/ ٢٦] الآية وتارةً يُسَمُّونَ ما يحصلُ عنه العَـذابُ فَيُسْتَعْمَلُ فيه نحو قوله : ﴿ أَلا في الْفَتْنَةَ سَقَطُوا ﴾ [ التوبة / ٤٩ ] وتارةً في الاختبار نحرُ : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ [طه / ٤٠] وجُعلت الفَتْنَةُ كَالبَلاء في أنَّهُما يُسْتَعْمَلان فيما يُدْفَعَ إليه الإنسانُ منْ شدَّة ورَخَاء وهُمــا في الشَّدَّة أظْهَرُ مَعْنَى وأَكْثَرُ استعمالاً ، وقد قال فيهما : ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنْنَةً ﴾ [ الأنسياء / ٣٥] وقال في الـشَّدّة : ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ ﴾ [البقرة/ ١٠٢] ﴿ وَالْفَتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾

[البقرة / ١٩١] ﴿وَقَاتِلُوهِمْ حَسَنَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةُ ﴾ [ البقرة / ١٩٣ ] وقال : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اثْذَنْ لَى وَلاَ تَفْتنَّى أَلاَ فِي الْفَتْنَة سَقَطُوا﴾ [ التوبة / ٤٩ ] أي يَقولُ لا تَبْلُنيَ وَلاَ تُعَذَّبْني وهم بقولهم ذلك وقعُوا في البَليَّة والعذَاب. وقال: ﴿ فَمَا آمَنَ لَمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مَنْ قَوْمه عَلَى خَوْف مِنْ فَرِعُونَ وَمَلَنْهُم أَنْ يَفْتَنَهُم ﴾ [يونس/ ٨٣] أي يَبْتَليْهُمْ وَيُعَذَّبُهُمْ وقال : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ ﴾ [ المائدة / ٤٩] ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَّيَفْتُنُونَكَ ﴾ [ الإسراء/ ٧٣ ] أي يُوقعُونَكَ في بَليَّة وشدَّة في صَرْفهمْ إيَّاكَ عمَّا أُوحَى إليه وَقُوله : ﴿ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ [الحديد / ١٤] أي أوقَعْتُمُوها في بَليَّة وَعذاب، وعلى هذا قولهُ : ﴿ وَاتَقُوا فَنْنَةَ لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا منكم خَاصَّة ﴾ [ الأنفال/ ٢٥ ] وقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَنْنَةٌ ﴾ [التغابن / ١٥] فقد سَمَّاهُمْ ههُنَا فَتْنَةُ اعْتَبَارًا بَمَا يَنَالُ الإِنْسَانَ مِنَ الإِخْـتبار بِهِم ، وَسَـمَّاهُمْ عَدُوا في قوله : ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ عَدُواً لَكُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤ ] أعْتبَارا بمَا يَتُولَّدُ منهم وَجَعَلَهُمْ رِينةً في قـوله : ﴿ زُيِّنَ للنَّاسِ حُبَّ الشُّهُوات منَ النِّسَاء وَالْبَنينَ ﴾ [ آلَ عمران / ١٤ ] الآية : اعتباراً بأحوال الناس في تَزَيُّنهم بهم وقولهُ: ﴿ المَ أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُّونَ ﴾

[العنكسوت / ١، ٢] أى لا يُخْتَبُرُونَ فَيُمَيَّزُ خَبِيثُهُمْ مَنْ طَيِّبِهِمْ كَمَا قَالَ : ﴿ لَيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطِّيبِ ﴾ [ الأنفال / ٣٧] وقوله: ﴿ أَوَ لاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فَسَى كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ

﴿ أَوْ لَا يَرُونُ الْهُمْ يَقْتُنُونَ فَسَى قُلْ عَامَ مُرَهُ أَوْ أَلْتُوبَةً / مُرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [التوبة/ ١٢٦] فإشارة إلى ما قال : ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ

بِشَىء مِنَ الْخُوفِ ﴾ [ البقرة / ١٥٥ ] الآية .

وَعلى هَذا قولُهُ : ﴿ وَحَسبُوا اللَّا تَكُونَ فَتَنَهُ ﴾ [ المائدة / ٧١ ] والفتنَّةُ منَّ الافْعَال الـتي تكونُ

منَ اللهِ تعالى ومِنَ العَبْدِ كالبَليَّة والمُصيبة

والقَتْلِ والعَذابِ وغُيــرِ ذلك من الأفــعـــالِ

الكَرِيهـة، ومتى كـان مِنَ الله يكونُ عَلَى وَجْهَ الله الله الله الله

يُحَدِّنُ بَضِدٌ ذلك ؛ ولَهــــذَا يَذُمُّ اللهُ الإِنْسَانَ

بَانْوَاعَ الْفَتَنَةَ فِي كُلُّ مَكَانٌ نَحُو قُولُهِ : ﴿ وَالْفَتْنَةُ

أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [ البقرة / ١٩١ ] ﴿ إِنَّ الَّذَيِنَ

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ البروج / ١٠ ] ﴿ مَا أَنْتُمْ عَلَيْه بِفَاتَسِنَ ﴾ [ الصافات / ١٦٢ ] أي

عليه بقاسين ٧ [ الصافات / ١١١ ] اي

بُصْلِينَ وَقُولُهُ : ﴿ بِأَيْكُمُ اللَّفْتُونِ ﴾ [ القلم / آ ] قال الاخْفَشُ : المَفْتُونُ الفَتْنَةُ كَقُولُكَ لِيسَ

١ ] ١٥ الوحيس . المعنون الفينة فقولك ليس الله مُعــــقُولُ ، وَخَذْ مُيسورَهُ وَدَعُ مُعسورَهُ اللهِ

فَتَقْدِيرُهُ بَأَيْكُمُ الفُتُونُ ، وقال غيرُهُ : أَيْكُمُ

المَفْتُونُ والبَاءُ والدَّةُ كـقــوله : ﴿ وَكَفَّى مِاللَّهُ

شَهَيداً﴾ [ الفتح / ٢٨] وقولُهُ : ﴿ وَٱحْذَرُهُمُ

أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾ قال : ﴿ مِنْ كُلِّ فَسِجٍ عَمِيقٍ ﴾ [ الحج / ٢٧]

[المائدة/ ٤٩] فــقــد عُدِّى ذلك بِعَنْ تَعْدِيةً خَدَعُوكَ لما أشارَ بَعْنَاهُ إليه .

فتي : الفَتَى الطَّرىُّ منَ السَّبَابِ وَالأَنْفَى فَتَاةٌ والمَصْدَرُ فَتَاءٌ ، ويُكُنِّى بهــمـا عَن العَبْد وَالاَمَة ، قــال : ﴿ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسَــــه ﴾ [يوسف / ٣٠] والفَتَى مِنَ الإبِلِ كَـالفَتَى مِنَ الناس وَجمعُ الفَتَى فتيةٌ وَفتيانٌ وجَمعُ الفَّتَاة فَتَيَاتٌ وذلك قُولُهُ : ﴿مَنْ فَتَيَاتَكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [ النساء / ٢٥ ] أي إمانكُمْ ، وقال : ﴿ وَلاَ تُكْرِهُوا نَتَساتكُمْ عَلَى البِغَاء ﴾ [ النور / ٣٣ ] أى إماءَكُمْ : ﴿ وَقَالَ لَفَتْيَاتُه ﴾ [ يوسف/ ٦٢] أَى لِمَمْلُوكِيهِ وقال : ﴿ إِذْ أُوَّى الْفَتْيَةُ إِلَى الكَهِف ﴾ [ الكهف / ١٠ ] ﴿ إِنَّهُمْ فَتُنَّةُ آمَنُوا بربُّهم ﴾ [ الكهف / ١٣ ] والفُتيا والفَتوى أَلْجُوابُ عَمًّا يُشْكُلُ مِنَ الأَحْكَامِ ، وَيَقَـــالُ : اسْتَفْتَيْتُهُ فَأَفْتَانِي بِكذا ، قال : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ في النَّسَاء قُل اللهُ يُفْتِيكمْ فيسهن ﴾ [ النساء / ١٢٧] ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ [ الصَّافات / ١١] ﴿ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ [ النمل / ٣٢ ] .

فتئ : يقـالُ : مَا فَتِثْتُ أَفْعُلُ كـــذا ومــا فَتَأْتُ، كَقــولِكَ مارِلْتُ قــال : ﴿ تَفْتَوُ تَذْكُرُ يُوسُفُ ﴾ [يوسف / ٨٥].

فجج : الفَجُّ شُقَّةً يَكتَنِفُهِ اجْبَلانِ ، وَيُسْتَعْمَلُ فَى الطَّرِيقِ الـواسَعِ وَجَمْعُهُ فِجاجً قال : ﴿ مِنْ كُلِّ فَحِج عَمِيقٍ ﴾ [ الحج / ٢٧]

تَبَاعُدُ الرُّكُبَتِين ، وَهــو أَفَجُّ مِنَ الفَجَج ، ومــنه حافرٌ مُفَجَّجٌ ، وَجُرحٌ فَحُّ لَم يَنْضَجُ .

فجر : الفَجْرُ شَقُّ الشيء شَقًّا وَاسعًا كَفَجَرَ الإنسَانُ السَّكْرَ ، يقــالُ فَجَرْتُهُ فَانْفَجَرَ وَفَجَّرْتُهُ فَتَفَجَّرَ ، قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا الأرضَ عُبُونا ﴾ [القمر / ١٢] ﴿ وَفَجَّرْنَا خَلاَلَهُمَا نَهـرا ﴾ [االكهف / ٣٣] ﴿ فَتُفَجّرَ الْأَنْهَارَ ﴾ [الإسراء/ ٩١] ﴿ تَفْحِــــرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء / ٩٠] وقُرئَ: ﴿ تُفجرَ ۗ ﴾ وقال: ﴿ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ الْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] ومنه قــــيلَ للـصُّبْح : فَجْرٌ لكُوْنه فَجَرَ الليلَ ، قال: ﴿وَالفَجْرِ وَلَيَالُ عَشْرٍ ﴾ [الفجر/ ١، ٢] ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كُانُ مَشْهُودًا ﴾ العُرْقُوبَيْنِ. [الإسراء / ٧٨] وقيلَ : الفَجْرُ فَحَرَان : الكَاذَبُ وَهُو كَذَنَبِ السُّرْحَانِ ، والصَّادقُ وَبُه يَتَعَلَّقُ حُكُمُ الصُّومُ وَالصَّلاةِ ، قَـال : ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مَنَ الْخَيط الأَسُود مِنَ السَفَجْرِ ثُمَّ اتمُّوا السَصِّيَامَ إلسى السَّليل ﴾ [البقرة/ ١٨٧] والفُجُورُ شَقُّ ستْر الدَّيَّانَة، يقَـالُ فَجَرَ فُجُورًا فهـو فاجرٌ ، وَجَمْعُهُ فُجَّارٌ وَفَجَرَةٌ ، قال : ﴿كَلاَّ إِنَّ كَتَابَ الفُّجَّارِ لَـفَى سجِّين﴾ [المطففين/ ٧] ﴿ وَإِنَّ الفُّجَّارَ لَفَى جَحيم ﴾ [ الانفطار / ١٤] ﴿ أُولئكَ هُمُ الكَفَّرَةُ الفَجَرَةُ ﴾ [ عبس/ ٤٢ ] وقولُه : ﴿ بَلْ

﴿ فِيهَا فَجَاجًا سُبُّلا ﴾ [ الأنبياء/ ٣١] والفَجَعُ لا يُريدُ الإنسانُ ليَفَجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [ القيامة / ٥] أي يُريدُ الحَياةَ ليَتَعَاطى الفُجُورَ فيها . وقيلَ: مَعْنَاهُ لِيُذْنَبَ فِيهَا . وقيلَ : معْنَاهُ يُذْنَبُ وَيَقُولُ غَدًا أَتُوبُ ثم لا يَفْعَلُ فيكُونُ ذلك فُجُورًا لبَذْله عَهْدًا لا يَفَى به . وَسُمَّىَ الـكَاذِبُ فـــاجرًا ، الكَوْنَ الكَذِب بَعْضَ الفُجُورِ. وقُولُهُمْ : وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفَجُرُكَ أَى مَنْ يَكُذَّبُكَ وقسيلَ مَنْ يَتَبَاعَدُ عَنْكَ ، وأَيَّامُ الفجَارِ وَقَائِعُ اشْتَدَّتْ بَيْنَ العَرَبِ .

فجا: قال تعالى : ﴿ وَهُمْ فَمَى فَجُوَّة ﴾ [الكهف / ١٧] أي ساحة واسعة ، ومنه قَوْسٌ فجاءٌ وَفَجُواء بانَ وَتَرَاها عَنْ كَبدها ، وَرَجُلٌ أَفْجَى بَيِّنُ الفَجا: أَى مُتَبَاعِدُ ما بَيْنَ

فحش : الفُحْشُ والفَحْشَاءُ والفاحشَةُ مَا عَظُمَ قُبْحُهُ منَ الأَفْعال والأقوال، وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَامُرُ بِالفَحْشَاء ﴾ [ الأعسراف /٢٨] ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْسَغْي يَعَظُّكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠] ﴿ مَنْ يَأْت منكُنَّ بِفَاحشة مُبَيِّتة ﴾ [ الأحزاب / ٣٠] ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةَ ﴾ [النور/ ١٩] ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحشَ ﴾ [الأعراف/ ٣٣ ] ﴿ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مُبَّيِّئَةً ﴾ [ النساء/ ١٩] كناية عن الزنّا، وكذلك قولُه: ﴿وَاللاتى يأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ﴾ [ النساء/ ١٥]

وَفَحُشَ فُلاَنٌ صَارَ فاحشا . ومنه قولُ الشاعر : \* عَقيلة مال الفاحش المُتشَدِّد \* يَعنى به العَظيمَ القُبْحِ في البُخْلِ، وَالْمُتفَحِّشُ الذي يأتي بالفُحش.

فخر : الفَخْرُ الْبَاهاةُ في الأشْيَاءِ الخـــارِجَة عَن الإنْسَان كالمال والجاه ، ويقالُ لَهُ : الفَخَرُ وَرَجُلٌ فَاخِرٌ وفَخُورٌ وَفَخيرٌ عَلَى التَّكْثيــو، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحبُّ كلُّ مُختَالًا فَخُورٍ ﴾ [ لقمان / ١٨ ] ، وَيَقَالُ فَخَرْتُ فُلاناً عُلَى صاحبه أَفْخَرَهُ فَخْراً حَكَمَتُ له بفَضْل عليه ، وَيُعْبَرُ عَنْ كُلِّ نَفْيِسٍ بِالفَاخِرِ يَقْـالُ ثُوْبٌ فَاخِرٌ وناقَةٌ فَخُورٌ عَظِيمَةُ الضّرْع ، كَشِيرَةُ الدَّر ، وَالْفَخَّارُ الجَرَارُ وذلك لصَوْته إذا نُقرَ كانما تُصُوّرَ بصُورَة مَنْ يُكْثُرُ التفَاخُرَ . قال تعالى : ﴿ مَنْ صَلَصال كالفَخّار ﴾ [ الرحمن / ١٤ ] .

فدى : الفدَى والفداء حسفظُ الإنسان عن النَّائِبة بِمَا يَبِذُلُهُ عِنه ، قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإمَّا فَداء ﴾ [ محمــد / ٤ ] يقالُ : َ فدَيْتُهُ بمال وَفَدَيْتُهُ بِنَفْسِي وفادِّيتُهُ بكذا ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٥ ] وَتَفَادَى فُلانٌ مــــنْ فُلانِ أَى تَحَامَى مِنْ شيءِ بَذَلَهُ . وقال : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴾ [ الصافات / ١٠٧ ] وافتكى إذا بذَلَ ذلك عن نفسه ، قال تعالى : ﴿ فيما افْتَدَتْ بِه ﴾ [البقرة/ ٢٢٩] ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ ﴾ [المرسلات/ ٢٧] ﴿ هـــذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ﴾

[ البقرة / ٨٥ ] وَالْمُفَادَاةُ هُو أَنْ يَرُدُّ أُسْرُ العدَى وَيَسْتُرْجِعَ منهم مَنْ في أيْديهمْ، قال : ﴿وَمَثْلَهُ مَعَهُ لأَفْتَدُوا بِهِ ﴾ [ الرعد / ١٨ ] ﴿ لأَفْتَدُتُ به ﴾ [ يونس / ٥٤] ﴿ وَلَيَفْتُدُوا بِه ﴾ [المائدة/ ٣٦ ] ﴿ وَلُو افْتَدَى بِه ﴾ [ آل عمران / ٩١ ] ﴿ لُو يَفْتَدَى مِنْ عَذَابِ يَوْمَنَذَ بِينِيهِ ﴾ [المعارج/ ١١ ] وَمَا يَقَى به الإنسَانُ نَـفْسَهُ مَن مَال يَبْذُلُه في عبادة قَصَّر فيها يقالُ له : فديةٌ ككَفَّارة اليمين وكفَّارة الصُّوم نحو قوله : ﴿ فَفَدْيَةٌ مَنْ صِيام أَوْ صَدَّقَةَ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ فَدَّيَةٌ طَعَامً مسكين ﴾ [ البقرة / ١٨٤ ] .

َ فَرَ : أَصْلُ الفَرِّ الكَشْفُ عَنْ سَنَّ الدَّابَّة يقَالُ فَرَرْتُ فَرَاراً وَمنه فرَّ الدهْرُ جَدَعاً وَمنه الافْترارُ وهو ظهـوُرُ الـسِّنِّ منَ الضّحك ، وَفَـرَّ عَن الحسرب فراداً قسال : ﴿ فَقُرَدْتُ مَسْنُكُمْ ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَة ﴾ [المدثر/ ٥١] ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاني إلاَّ فراراً ﴾ [ نوح/ ٦] ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٦] ﴿ فَفَرُّوا إِلَى الله ﴾ [الذاريات/ ٥٠] وأَفْرَرْتُهُ جَعَلْتُهُ فَارًا ، وَرَجُلٌ فَرُّ وَفَارٌ ، والمَفَرُّ مَوْضِعُ الفرَارِ ووقْتُهُ والفَـرَّارُ نَفْسُهُ وقــولهُ : ﴿ أَيْنَ المفَرَّ ﴾ [ القيامة/ ١٠ ] يحتمالُ ثلاثتها .

فرت: الفُراتُ الماءُ العَذْبُ يقالُ للواحد والْجمع ، قال : ﴿ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴾

[الفرقان / ٥٣].

فرث: قال تعالى: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثُ وَدَمٍ لَبُنَّا خَالِصًا ﴾ [ النحل / ٦٦ ] أى ملًا فى الكرش ، يقال : فَرَثْتُ كَبِدَهُ أَى فَتَتَتُهَا ، وَأَفْرَثَ فَلِانٌ أَصْحَابَه أَوْقْعَهُمْ فَى بِلَيَّةٍ جارِيةٍ مَجْرَى الفَرْث.

فرج : الفَرْجُ والفُرْجَةُ الشَّقُّ بِينَ الشَّيْنِينِ كَفُرْجَة الحائط والفَرْج ما بَينَ الرِّجْلَيْن وكُنِّيَ به عن السُّوأة وكثُر حتى صار كالصريح فيه ، قال تعالى : ﴿ والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ﴾ [ الأنبياء/ ٩١] ﴿ لَفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٥] ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [ النور / ٣١] واستُعيرَ الفَرْجُ للنَّغْرِ وكُلِّ مــوْضع مَخَافَة . وقـــيلَ: الفَرْجَان في الإسلام التُّرْكُ والسُّودانُ ، وقوله: ﴿ وَمَالَهَا مِنْ فَرُوجٍ ﴾ [ ق / ٦ ] أَى شُقُوق وفُتُوقٍ ، قَــال : ﴿ وَإِذَا الـــسَّمَاءُ فُرجَتْ ﴾ [المرسلات / ٩] أي انشَقَتْ والفَرَجُ انْكشَافُ الغَمِّ ، يَـقَـــالُ فَرَّجَ اللهُ عَــنكَ ، وَقُوسٌ فَرْجٌ انْفُرَجَتْ سيــــاَهَا ، وَرَجُلٌ فَرْجُ لايكُتُم سرَّهُ وَفَرَجٌ لا يَزَالُ يَنْكَشَفُ فَرْجُه ، وَفَرَاريـــــجُ الدَّجَاجِ لانْفْرَاجِ الْبَيْضِ عنهـــا وَدَجَاجَةٌ مُفْرِجٌ ذَاتُ فَرَارِيجَ ، وَالْمُفْرَجُ القَتْـــيلُ الذي انْكَشَفَ عنه القُومُ فلا يَدْرى مَنْ قَتَلهُ .

فرح : الفَرَحُ انْشِرَاحُ الصّدْر بَلَدَة عــاجِلة وَأَكْثُرُ ما يكونُ ذلك في اللّذات البَدنيَّةِ فلهذا

قال: ﴿ وَلاَ تَفْرَحُوا بِما آتَاكُمْ ﴾ [ الحديد / ٢٣] ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا ﴾ [ الرعد / ٢٦] ﴿ ذَلكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ غافر / ٧٥] ﴿ ذَلكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ [ غافر / ٧٥] ﴿ وَتَى إِذَا فَرحُوا بِما أُوتُوا ﴾ [ الانعام / ٤٤] ﴿ فَرحُوا بِما عَنْدَهُمْ مِنَ الْعَلْمِ ﴾ [ غافر / ٨٨] ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحَبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ [ القصص/ ٧٦] ولم يُرتحص في الفَرَح إلا في قوله : ﴿ فَبَذَلكَ وَلَم يُرتَحُونُ ﴾ [ الروم / ٤] ﴿ وَيَوْمَتَذ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ الروم / ٤] والمفراحُ الكَثير لللهَرَح، قال الشاعرُ :

ولَسْتُ بمفرَاحِ إذا الخَيرُ مُسَنِّي ولا جازعِ مِنْ صَرْفِهِ الْمُقَــلّبِ

وما يَسُرُنّي بهَداً الأمرِ مُفْرِحٌ وَمَفْرُوحٌ به ، ورَجُلٌ مُفْرَحٌ الْقَلَهُ الدَّينُ ، وفي الحديث : «لا يُتْرَكُ في الإسلام مُفْرَحٌ » (١) ، فكأنَّ الإفراح يُستَعَمَلُ في جَلْبِ الفرَح وفي إزالة الفرَح كما أنَّ الإشكاء يُستَعْمَلُ في جَلْبِ السَّكُوى وفي إزالتها ، فالمُدانُ قد أُزيلَ فَرَحُهُ فلهذا قيلَ : لا غَمَّ الدَّين .

فرد : الفَرْدُ الذي لا يَخْتَلِطُ به غَيــرُهُ فهــو أَعَمُّ مِنَ الوِتْرِ وَاخْصَ مِنَ الوَاحـــدِ ، وَجَمْعُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۷ / ۲۶)، وقال الهیثمی فی المجمع (۲ / ۲۹۳): وفیه کثیر بن عبد الله المزنبی وهو ضعیف وقد حسن الترمذی حدیثه وبقیة رجاله ثقات.

فُرَادَى ، قال : ﴿ لاَ تَذَرْنَى فَرْدًا ﴾ [ الأنبياء / ٨] أى وَحِيدًا ، ويُقال فى الله فَرْدٌ تنبيها أنه بخلاف الأشياء كُلِّها فى الازدواج المُنبَّه عليه بقوله : ﴿ وَمَنْ كُلِّ شَسَىء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ إللذاريات / ٤٩] وقسيلَ مَعْنَاهُ المُسْتَغْنى عَمَّا وَلَدَاريات / ٤٩] وقسيلَ مَعْنَاهُ المُسْتَغْنى عَمَّا المُعالِينَ ﴾ [ آل عمران / ٤٩] وإذا قبلَ : هو مُشْتُغْنِ عَنْ كُلِّ مَنْفِرِدٌ بوحْدانيَّته ، فَمعْنَاهُ هو مُسْتَغْنِ عَنْ كُلِّ تَرْكِيب وازْدواج تنبيها أنه مُخالفٌ للموجودات كلِّها . وفَريدٌ واحدٌ ، وجَمْعَهُ فُرَادَى نحو أُسيرٍ وأسارَى ، قال : ﴿ ولَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرُادَى ﴾ [ الأنعام / ٩٤] .

فرش: الفَرْشُ بَسْطُ السَّيَابِ ، ويقالُ للمفرُوشِ : فَرْشٌ وفراشٌ ، قال : ﴿ هُو الّذِى جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [ البقرة / ٢٢ ] أَى ذَلِّها ولم يَجْعَلْها نائية لا يُمْكِنُ الاسْتقْرارُ عليها ، والفراشُ جَمْعُهُ فُرُشٌ ، قال : عليها ، والفراشُ جَمْعُهُ فُرُشٌ ، قال : ﴿ وَفُرُشُ مَرْفُوعَةَ ﴾ [ الواقعة / ٣٤ ] ﴿ فُرُشُ بَطَائِنُها مِنْ إِسْتَبْرَقَ ﴾ [ الوحمن / ٥٤ ] والفَرْشُ مَا يُفْرَشُ مِنْ الانعام أَى يُرْكَبُ ، قال وكنّي بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ وكنّي بالفراشِ عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِّ واحد من الزَّوْجَيْن فقالَ النبي عَنْ كُلِيمُ الْفَراشِ " وَفُلانٌ كَرِيمُ

فُرادَى ، قال : ﴿ لاَ تَذَرْنَى فَرْدًا ﴾ [ الأنبياء / المفارشِ أى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ أَى النّسَاءِ . وأَفْرَسَ عنه أَقْلَعَ ، اغْتَابَهُ وأساءَ القَوْلَ فيه ، وأَفْرَشَ عنه أَقْلَعَ ، اغْتَابَهُ وأساءَ القَوْلَ فيه ، وأَفْرَشَ عنه أَقْلَعَ ، بخلاف الأشياء كُلِّها في الأرْدُواج المُنبَّةِ عليه بخلاف الأشياء كُلِّها في الأرْدُواج المُنبَّةِ عليه بغوله : ﴿ وَمَنْ كُلُّ شَسَى ء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ المَنْدُوثِ [ القارعة ألله القليلُ في الإناء . والذاريات / ٤٤] وقي الإناء .

فوض: الفَرْضُ قَطْعُ السَيء الصَّلب والتأثير فيه كفرض الحديد وفرض الزَّنْد وَالسَّقُوسِ والمِفْرَاضُ والمسفّرَضُ مَا يُقسطَعُ بسه الحَديدُ، وَفُرْضَةُ الماء مَقْسمُهُ. قيال تعيالي: ﴿ لأَتَّخَدُنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء/١١٨] أي مَعْلُومًا وقيلَ مَقْطُوعًا عنهم والفَرْضُ كالإيجاب لكن الإيجابُ يقالُ اعتباراً بوُقوعه وثَباته ، وَالفَرْضُ بِقَطع الحُكم فـيه . قال : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاها﴾ [ النور / ١] أي أوجَبْنا العَمَلَ بها عليكَ ، وقال : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيكَ القُرْآنَ ﴾ [ القصص / ٨٥ ] أَى أُوجَبَ عليكَ العَملَ به ،وَمنه يقالُ لِمَا الزَّمَ الحَاكِمُ مِنَ النَّفَقَةَ فَرْضٌ وكلُّ مَوْضع وَرَدَ فَرَضَ اللهُ عليه فَفَـى الإيَجابِ الذي أَدْخلَهُ اللهُ فيه ومَا وَرَدَ مِنْ ﴿ فَرَضَ اللهُ لِهِ عَلَى اللهُ لِهِ ﴾ [الأحزاب / ٣٨] فهو في أنْ لا يَخْطُرُهُ عَلَى أَنَفْسه نحـوُ : ﴿ مَا كــانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فيماً فَرَضَ اللهُ لهُ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٨ ] وقولهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تحلَّةَ أَيْمانكُمْ ﴾ [التحريم/ ٢] وقولهُ : ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخــارى( ۲٤٫۱ ) ، ومسلم ( الــرضاع / ۳۲ ، ۳۷ ) .

[البقرة / ٢٣٧] أي سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مَهُراً ، وأوجَبْتُم عَلَى أنفُسكُم بذلك ، وعَلَى هذا يقالُ: فَرضَ لهُ في العَطاء وبهذا النَّظَر ، وَمنْ وفَرَائضُ الله تعالى مــا فُرضٌ لأرْبَابها ، وَرَجُلٌ فَارضٌ وَفُورَضَى بصيرٌ بحكم الفَرائض قال تعالى : ﴿ فَمِنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [ البقرة / ١٩٧] إلى قـوله : ﴿ فَــِي الْحَجُّ ﴾ أي مَنْ عَيْنَ عَلَى نَفْسه إقامَةَ الحَجُّ ، وإضَافَةُ فَرْض الحجِّ إلى الإنسان دَلالَةٌ أنه هـ و مُعَيِّنٌ الوقت ، وَيَقَالُ لَمَا أُخِذَ فِي السَّعَدَقَة : فريضَةٌ . قال : ﴿ إِنَّمَا الْصَّدَّقَاتَ لَلْفُقُرَاء ﴾ [ التوبة / ٦٠ ] إلى قوله : ﴿ فَريضَةً منَ الله ﴾ وعلى هذا ما رُوىَ أَنْ أَبَا بِكُو السَّدِينَ رضى الله عنه كَتَبَ إلى بَعْض عُمَّاله كتَاباً وكَتَبَ فيه : هذه فريضةُ الصَّدَقة التي فَرَضَها رسُولُ الله ﷺ عَلَى المسلمينُ . والفارضُ المُسنُّ منَ البَقَر ، قال : ﴿ لاَ فَارضٌ ولا بكُرٌ ﴾ [ البقرة / ٦٨ ] وقَـــيلَ: إنما سُمِّيَ فــــارضًا ؛ لكُونه فَارضًا للأرض أي قاطعًا أو فارضًا لما يُحَمَّلُ منَ الأعمال الشاقَة ، وقيلَ : بَلُ لأنَّ فَرِيضَةَ البَقَرِ اثنان : تَبِيعٌ وَمُسنَّةٌ ، فَالسَّبِيعُ يَجُوزُ فَي حَال دُونَ حَال ، وَالْمُسْنَةُ يَصِحُّ بِذُلُهِا فِي كُلِّ حَال فَسُمّيَت الْمُسنّةُ فارضَةً لذلك ، فعَلَى هذا يكونُ الفارضُ اسمًا إسلاميًا.

فرط: فَرَطَ إِذَا تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا بِالقَصْد يَفْرُطُ ، ومنه الفـــارطُ إلـى الماء أى الْمُتَقَدَّمُ لإصْلاَح الدُّلُو، يقـالُ فـارطٌ وفَرَطٌ ، ومنه قـولهُ عليـه هذا الغَرَضِ قيلَ للعَطيةِ فَرْضٌ وَللدِّين فرْضٌ ، السلامُ : «أَنَا فَرَطكُمْ عَلَى الحَوْضِ »(١) وقيلَ في الوَّلَد الصَّغيسِ إذا ماتَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لنَّا فَرَطَا وَقُولُهُ : ﴿ أَنْ يَفُرُطُ عَلَيْنَا ﴾ [ طه/ ٤٥] أَى يَتَقَدَّمَ، وَفَرَسٌ فُرُطٌ يَسْبِقُ الْخَيلَ، وَالإِفْرَاطُ أَنْ يُسْرِفَ فِي السَّقَدُّم وَالتَّفْرِيطُ أَنْ يُقَصِّرُ فِي الفَرَط ، يقالُ: ما فَرَّطْتُ في كذا أي ما قَصَّرتُ قال : ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي السَّكتاب ﴾ [الأنعام / ٣٨] ﴿ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهَ ﴾ [الزمر/ ٥٦] ﴿ مَا فَرَطْتُمْ فَسَى يُوسَفُ ﴾ [يوسف/ ٨٠] وأفْرَطْتُ القرُّبَةَ مَلاَّتُهَا ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] أي إسرافًا

فرع: فَرْءُ الـــشَّجَرِ غُصْنُه وَجَمْعُهُ فُرُوعٌ قال: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي السَّماء ﴾ [ إبراهيم / ٢٤] وَاعْتُبِرَ ذلك على وَجْهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : بالطُّول فقيلَ فَرَعَ كذا إذا طَالَ وَسُمِّي شَعْرُ الرأس فَرْعًا لَعُلُوهٌ ، وقسيلَ: رَجُلٌ أَفْرَعُ وامــــرأةٌ فَرْعَاءُ وَفَرَّعْتُ الجَبَلَ وَفَرَّعْتُ رَأْسَهُ بالسَّيْف وَتَفَرَّعْتُ في بَنِي فُلانِ تَزَوَّجْتُ في أعاليهمْ وَأَشْرَافهمْ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۵۷۵ ، ۲۵۷۲ ) ، ومسلم (الفضائل / ٢٥، ٢٦).

والثانى : اعْتُبِرَ بالعَرْضِ فقيلَ تَفَرَّعَ كذا وفَرُوعُ المَسْأَلَة ، وَفُرُوعُ السرَّجُلِ أولادُهُ وَفَرْعَوْنُ اسْمٌ أعْجَمَى ُ وقد اعْتُبِرَ عَرَامَتُهُ فَقِيلَ : تَفَرْعَنَ فُلانٌ إذا تَعَاطَى فعْلَ فِرْعَوْنَ كما يقال أَبْلَسَ وَتَبَلَّسَ ومنه قيلَ للطُّغَاة : الفَرَاعِنَةُ والأبالسَةُ .

فرغ الفراغ خلاف الشُّغْلِ وَقد فَرَغَ فراغًا وَفُرُوغًا وهو فارغٌ ، قال : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّها النَّقَلان ﴾ [ الرحسن / ٣١] ﴿ وَأَصْبَحَ فُوْادُ أُمَّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [ القصص / ١٠] كأنما فَرَغَ مِنْ لُبُّهَا لِمَا تَدَاخَلَهَا مِنَ الخَوْفِ وذلك كما قال الشاعر :

# \* كأنَّ جُوْجُوَّهُ هَوَاء \*

وقيلَ فَارِغَا مِنْ ذَكْرِهِ أَى أَنْسَيْنَاهَا ذَكْرَهُ حَتَى
سَكَنَتْ وَاحْتَمَلَتْ أَنْ تُلْقِيَهُ فَى الْيَمِّ ، وقسيلَ
فَارِغَا أَى خاليا إلا مِنْ ذَكْرِهِ لانه قال : ﴿ إِنْ
كَسَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾
[القصص/ ١٠] ومنه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾
[القصص/ ١٠] ومنه : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتُ فَانْصَبْ مَا فيه ومنه استُعير : ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ [الأعراف/ ١٢٦] ومنه استُعير : ﴿ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ [الأعراف/ ١٢٦] وذَهَب دَمُهُ فِرْغَا أَى مَصْبُوبًا وَمَعْنَاهُ باطلاً لَم يُطْلَبُ به ، وَفَرَسٌ فَرِيغٌ واسعُ العَدْوِ كَانَما يُفْرِغُ العَدْو إَفْرَاغًا ، وَضَرَبَةٌ فَرِيغَةٌ واسِعَةً واسِعَةً يَنْصَبُ منها الدّمُ .

فرق : يُقــارِبُ الفَلْقَ ولكــن الفَلْقُ يقــالُ [ الإسراء / ١٠٦] أى بَيَّنا فيهِ الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ اعْتِباراً بالانْشقَاقِ والفَرْقُ يقالُ اعْتِبَاراً بالانْفِصَالِ

قَالَ : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ السِّحْرَ ﴾ [ البقرة / ٥٠] والمفرقُ المقطِّعَةُ المُنْفُصِلَةُ ومنه المفرْقَةُ لْلجَمَاعَة المَتَفَرِّدَة مـنَ النَّاسِ ، وقـــيلَ : فَرَقُ الُصِّبْحِ وَفَلَقُ الصُّبْحِ ، قـالَ : ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كلُّ فرْق كالطُّود العَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] والفَرَيقُ الجماعَةُ المُتَفَرِّقَةُ عَنْ آخِرِينَ ، قال : ﴿ وَإِنَّ منهُم لَفَريقًا يَلُونُونَ ٱلسَّنتَهُم بالكتاب ﴾ [آل عسران / ٧٨] ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [ البقرة / ٨٧ ] ﴿ فَريتٌ في الجُّنَّة وَفَرِيقٌ فَى السَّعير ﴾ [ الشــورى / ٧ ] ﴿ إِنَّهُ كَـانَ فَرِيقٌ مَنْ عَبَّادى ﴾ [ المؤمـنون / ١٠٩ ] ﴿أَيَّ الفَرِيقَيْنِ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿وَتُخْرِجُونَ فَريقًا منكم من ديارهم ﴾ [ البقرة / ٨٥] ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] وَفَرَقْتُ بَيْنَ الشَّيْثَيْنِ فَصَلْتُ بِينَهِمَا سُواءٌ كان ذلك بفصل يُدْركهُ البَصرُ أو بفصل تُدْركهُ البَصيرةُ ، قال : ﴿ فَا أَفْرُقُ بَيْنَنَا وبَيْنَ القَوْم الفاسقين ﴾ [ المائدة / ٢٥] ﴿فالفارقات فَرْقًا﴾ [ المرسلات / ٤] يعنى الملائكة الذينَ يَفْصلُونَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ حَسْبُما أَمَّرَهُمُ اللَّهُ وَعَلَى هذا قُولَهُ: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٤ ] وقيلَ عُمَرُ الفارُوقُ رَضَى الله عنه؛ لكُونُه فَارقًا بَيْنَ الْحَقُّ والباطِلِ ، وقولهُ : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ ﴾ [ الإسراء /١٠٦] أي بَيَّنا فيه الأَحْكَامَ وَفَصَّلْنَاهُ

الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فَرْقَانًا ﴾ [الأنفال / ٢٩] أي نُورًا وتوفيقًا عَلَى قلوبكم يُفْرَقُ بِهِ بْينَ الحق والباطل ، فكان الفُرْقَانُ ههُنا كالسَّكينَةِ والرَّوْحِ في غيره وقولهُ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدُنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١] قيل: أُريدَ به يومُ بَدْرٍ فَإِنَّهُ أُوَّلُ يَـوم فُرَقَ فَـيـه بَيْنَ الْحَقِّ والباطل ، والفُرقانُ كَلَّامُ الله تعالى، لفرقه بَينَ الحُقِّ وَالسِاطِل في الاعْتِقَادِ والصَّدْق والكذب في المقال والصالح والطَّالح في الأعمال وذلك في القسرآن والتوراة والإنجيل ، قال : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسِى الْكَتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [البقرة / ٥٣] ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرِقَانَ ﴾ [ الأنبياء/ ٤٨] ﴿ تَبَارِكَ الذي نَزُّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [ الفرقان / ١ ] ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرْآنُ هُدًى للنَّاس وبَيِّنَات منَ الهُّدَى وَالفُّرْقَانَ ﴾ [ البقرة / ١٨٥] تُفَرُّقُ القلب منَ الخَوْف ، واستعمالُ الـفـرَق فـيــه كَاسْتِعْمَالُ الصَّدْعِ وَالشُّقُّ فَيْهِ، قَالَ: ﴿ وَلَكَّنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرقُونَ ﴾ [ التـوبة /٥٦ ] ويقــالُ رَجلٌ فَرُوقٌ وفَروقَةٌ وامرأة كــذلك وَمنـــه قــــــلَ للناقبة التبي تَذْهَبُ في الأرض نادَّةً منْ وَجَع المخاض: فَارِقٌ وَفَارِقَةٌ وبهـــا شُبُّهُ السَّحَابَةُ المُنْفَرِدةُ فسقيل: فَارقٌ ، والأَفْرَقُ منَ الدِّيك مسا عُرْفُه مَفْرُوقٌ ، وَمَنَ الخَـيْلِ مَا أَحَدُ وَرَكَيْهِ أَرْفَعُ مِنَ الآخَر ، والفـــريقَةُ تَمْرٌ يُطْبَخُ بحِلْبـــةِ ،

للتَّكْثير ويقال ذلك في تَشْتيت الشَّمْل والكلمَة نحوُ: ﴿ يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة/ ١٠٢ ] ﴿ وَفَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ ﴾ [ طه / ٩٤ ] وقولهُ : ﴿ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد منْ رُسُله ﴾ [ البقرة / ٢٨٥] وقولهُ: ﴿ لاَ نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَد منهُمْ ﴾ [ البقــرة / ١٣٦ ] إنَّما جَاز أن يُجْعَلُّ التَّفْرِيقُ مَنْسُوبًا إلى أحَد مِنْ حَيثُ إِنَّ لَفْظَ أَحَد يُفِيدُ الحمع في النَّفْي ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ ﴾ [ الانعام/ ١٥٩] وقُرئ : «فَارقُواً » والفراقُ والمُفـارقـةُ تـكونُ بالأبدان أَكْثَرُ. قَـال : ﴿ هِـــــٰذَا فَرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ [الكهف / ٧٨] وقولهُ : ﴿ وَظُنَّ أَنَّهُ الْفُرَاقُ ﴾ [ القيامة / ٢٨ ] أي غلب على قلبه أنه حينُ مُفارقَته الدُّنْيا بالموْت ، وقولهُ : ﴿ وَيُريدُونَ أَنْ يُفْرِقُوا بَيْنَ الله وَرُسُله ﴾ [ النساء / ١٥٠ ] أي يُظْهِرُونَ الإيمانَ بالله ويكفُرُونَ بـالرُّسُل خلافَ مَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَد منْهُمْ ﴾ [ النساء / ١٥٢] أي آمنُوا برُسلُ الله جَميعًا ، والفُرْقَانُ أَبْلَغُ منَ الفَرْقَ لأنه يُسْتَعْمَلُ فِي الفَرْقِ بَينَ الحَقِّ والساطل وتقديرُهُ كَتَقْدِيرِ رَجُلٌ قُنْعَانٌ يُقْنَعُ به في الحُكم وهو اسمّ لا مُصدرٌ فيما قيلَ ، والفرقُ يُستَعْمَلُ في ذلك وفي غيره وقولهُ : ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ [ الأنفال/ ٤١ ] أى اليـــومَ الذي يُفْرقُ فيـــه بَيْنَ الحَق والباطل ، وَالْحُجَّةِ والشُّبَّهَةِ، وقولهُ : ﴿ يَا أَيُّهَا

والفَروقَةُ شَحْمُ الكلْيَتَيْنِ .

فره : الفَرِهُ الأشرُ وَنَاقَةٌ مُفْرِهَةٌ تُنْتَجُ الفُرَّهَ ، وقوله : ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالُ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٤٩ ] أي حَــادَقين وجَمعُهُ فُرَةً ويقالُ ذلك في الإنسان وفي غَيـرهِ ، وقرِئَ: «فَرهِينَ » في معنَاهُ وقيل : مَعنَاهُمَا أَشْرِينَ . فرَى : الفَرْيُ قَطْعُ الجِلدِ للخَرْدِ وَالإصلاح والإفْرَادُ للإفساد والافتراءُ فيهما وفي الإفساد أكثر وكسذلك استُعْملَ في القسرآن في الكذب والشِّرْكُ والظُّلْمِ نحوُ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ افْتَرَى إِنَّمَّا عَظيما ﴾ [ النساء / ٤٨ ] ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى الله الكَذب ﴾ [ النساء / ٥٠] وفي الكذب نحوُ : ﴿ افْتُرَاءً عَلَى الله قَدْ ضَلُّوا﴾ [ الأنعـام / ١٤٠ ] ﴿ وَلَـكنُّ الَّذَينَ كَفَرُوا يَفْتُرُونُ عَلَى الله الْكَذْبُ ﴾ [ المائدة/ ١٠٣] ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [ السجدة / ٣ ] ﴿ وَمَا ظُنَّ اللَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِّبَ ﴾ [يونس/ ٦٠] ﴿ أَنْ يُفْتَرَى مَنْ دُونَ الله ﴾ [يونس / ٣٧] ﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴾ [هود/ ٥٠] وقولُهُ : ﴿ لَقَدْ جَنْتَ شَيْثًا فَرِيًّا ﴾ الكلام لا للفظ الفَزَع . [مريم / ٢٧] قيل: معناهُ عظيمًا وقيلَ عبيبًا وقبيل مَصنُّوعًا وكل ذلك إشارة إلى مَعْنَى واحد.

فَرْ قَالَ : ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [ الإسراء/ ٦٤ ] أي أزعِجْ ﴿ فَأَراد

أَنْ يَسْتَفَزَّهُم مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ الإسراء / ٢٠ ] أَنْ يَسْتَفَزَّهُم مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ الإسراء / ٢٠ ] أَى يُزْعَجَهُمْ ، وفَزَّنَسَى فُلانٌ أَى أَزْعَجَسَنَى ، والفَزُّ وَلَدُ البَقَرَة وسُمِّى بذلك لما تُصُوِّرَ فيه من من الخِفّة كما يُسَمَّى عِجْلاً لِما تُصُوِّرَ فيه من العجلة .

فزع : الفَرَعُ انْقبَاضٌ ونفارٌ يَعْتُوى الإنسان من السَّمِ المَخيف وهو مِنْ جنس الجَزَعِ ولا يقالُ فَزِعْتُ مِنَ الله كَما يُقالُ خِفْتُ منه . وقوله : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الانبياء/ وقوله : ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الانبياء/ عنو الفَزَعُ مِن دُخُول النار ﴿ فَفَزِعَ مَنْ فَي الأَرْضِ ﴾ [ النحل / في السَّماوات ومَنْ في الأَرْضِ ﴾ [ النحل / ٨٦ ] ﴿ وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَنْدَ آمنُون ﴾ [النمل / ٨٩ ] ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَع يَوْمَنْدَ آمنُون ﴾ [النمل / ٨٩ ] ﴿ حَتَّى إِذَا فُزَع عَنْ قُلُوبِهِمٌ ﴾ [ سبأ / ٨٩ ] أَى أُزِيلَ عنها الفَزَعُ ، ويقالُ فَزعَ إليه إذا استَعَاثَ به عند الفَزَع ، وفَزِع له أغاثه . وقول الشاعر :

\* كُنَّا إذا ما أتانا صارِخٌ فَزِعٌ \*

أى صارخٌ أصابَهُ فَزعٌ ، وَمَن فَسَّرَهُ بَأَنَّ معناهُ المُسْتَغيثُ فَإِنَّ ذلك تَفْسيرٌ للمَقْصُودِ منَ الكلام لا للفظ الفَزَّع.

فسح : الفُسعُ والفَسيعُ الواسع من المكان والتَّفَسُّعُ التَّوسُّعُ ، يقالُ فَسَّحْتُ مَجْلسَهُ فَتَفَسَّعَ فيه ، قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَعِ اللهُ لَكُمْ﴾ [ المجادلة / ١١ ] ومنه قيلَ فَسَّحْتُ لِفُلانِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا كَقُولُك : وَسَّعْتُ لَهُ وَهُو فَى فُسْحَة ۗ [الفرقان / ٣٣]. من هذا الأمر .

فسد: الفسادُ خُرُوج الشَّيء عَنْ الاعتدال قِلْيُلاً كَانَ الْخُرُوجُ عَنْهُ أَوْ كَثْيِرًا وَيُضَادُّهُ الصَّلاحُ ويُستَعْمَلُ ذلك في النَّفْس والبدن والأشياء الحارجة عَنْ الاسْتَقَامَة ، يُقالُ فَسَدَ فَسادًا وَفُسُوداً ، وأَفْسَدَهُ غَيْرُهُ ، قال : ﴿ لَفَسَدَت السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ المؤمنون / ٧١] ﴿ لَوْ كانَ فيهما آلهَةٌ إلاَّ اللهُ لفَسَدَتَا ﴾ [ الأنبياء / ٢٢ ] ﴿ ظَهَرَ الْفَسَّادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ الروم / ٤١] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحبُّ الْفَسَادَ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُمْ لاَ تُفْسدُوا فيم الأرْضِ [ البَقرة / ١١] ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ المُفْسدُونَ ﴾ [البقرة / ١٢] ﴿ ليُفْسدَ فيها وَيُهْلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ﴾ [ السقرة / ٥٠٠] ﴿ إَنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلُّحُ عَمَلَ الْمُفْسدينَ ﴾ [ يونس/ ٨١] ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسدَ منَ المُصْلِحِ ﴾ [ البقرة : ٢٢٠ ] .

فسر : ۗ اَلْفَسْرُ إِظْهَارُ المَعْنَى المُعقول ومنه قيل لِمَا يُنبُئُ عنه البَوْلُ . تَفْسَرَةٌ وسُمِّى بَهَا قارُورَةُ الماء ، والتَّفْسيرُ في الْمُبَالغَة كـالفَسْر ، وَالتَّفْسيرُ قد يقالُ فيما يختص مُفردات الألفاظ وغريبها وفيما يَخْتَصُّ بالتــاويل ، ولهذا يقالُ : تَفْسيرُ الرُّوْيَا وَتَأْوِيلُهَا ، قال : ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾

فسق : فَسَقَ فُلانٌ خَرَجَ عَنْ حَجْرِ السَّرْع وذلك من قولهم : فَسَقَ الرُّطَبُ إذا خُرَجَ عَنْ قَشْرِه وهـ و أعَمُّ مـنَ الـكُفْر . والـ فَسْقُ يَقـعُ بالقليل منَ الذُّنُوبِ وَبالكَثيرِ لكنْ تُعُورِفَ فيما كان كـ ثيــراً وأكثرُ ما يقالُ الفــاسقُ لمَنْ التزَمَ حُكمَ الشُّرْع وأقرَّ به ثمَّ أَحَلَّ بجميع أحْكَامه أو سَعْضه ، وإذا قيلَ للكافر الأصلى فاسقٌ فلأنَّهُ أَخَلَّ بَحُكُم ما أَلزَمَهُ السَعَقُلُ واقتَضَتْهُ الْفطْرَةُ ، قال : ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه ﴾ [ الكهف/ ٥٠ ] ﴿ فَفَسَقُوا فِيهَا ﴾ [ الإسراء /١٦] ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] ﴿ وَأُولِئكُ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ النـور / ٤ ] ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمنا كَمِّنْ كانَ فَاسقًا ﴾ [ السجدة / ١٨ ] ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَ فَأُولِنكَ هُمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ النور/ ٥٥ ] أَى مَنْ يَسْتُرُ نَعْمَةُ اللهِ فَقَدَ خَرَجَ عَنْ طاعَتُ : ﴿ وَأُمَّا الَّذيبُ نَسَقُوا فَمَأُواَهُمُ النَّارُ ﴾ [ السجدة / ٢٠] ﴿ وَالذينَ كَذَّبُوا بآياتنا يَمَسُّهُمُ العَذَابُ بَمَا كانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأنعام / ٤٩] ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهِدى الْقَصَوْمَ الْفَاسقينَ ﴾ [ المائدة / ٤٨] ﴿ إِنَّ المُّنَافقينَ هُمُّ الْفَاسَقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧ ] ﴿ وَكَذَلْكَ حَقَّتْ كَلْمَةً رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس/ ٣٣] ﴿ أَفَمَنْ كِانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كِانَ فَاسَقًا ﴾ [السجدة/ ١٨] فَقَابِلَ بِ الْإِيمَانَ. فالفاسِقُ أَعَمُّ

منَ الكَافر والظالمُ أعمَّ مِنَ الفاسقِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُولئكَ هَمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ النسور/ ٤] وَسُمَيّت السفَارَةُ فُويْسقَةٌ ؛ لما اعْتُقدَ فيها مِنَ الخُبْثُ والفسقِ وقيلَ لخُرُوجَها مِنْ بَيْتُها مَرَّةٌ بَعْدُ أُخْرَى وقال وقيلَ لخُرُوجَها مِنْ بَيْتُها مَرَّةٌ بَعْدُ أُخْرَى وقال وَتُضرِمُ البَيْتَ عَلَى أهله » قال ابنُ الأعْرابي : وَتُضرِمُ البَيْتَ عَلَى أهله » قال ابنُ الأعْرابي : لم يُسْمَع الفاسقُ في وصْف الإنسان في كلام العرب وإنما قالُوا فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قَشْرِهَا .

فَسُلُ: الفَشَلَ ضَعْفُ مَعَ جُبُنٍ . قُــال : ﴿ حَتَّى إِذَا فَشَلْتُمْ ﴾ [ آل عــمــران/ ١٥٢ ] ﴿ فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبُ رِيحُكُمْ ﴾ [ الانفال/ ٤٦] ﴿ لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ﴾ [ الانفال / ٤٣ ] ، وتَفَشَلَ الماءُ سَالَ .

فصح : الفَصْحُ خُلُوسُ الشيء مما يَشُوبُه وأصلهُ في اللّبن ، يقالُ : فَصَّحَ اللّبنُ وأَفْصَحَ فهو مُفْصحُ وَفَصيحٌ إذا تَعرَّى مِن الرَّغْوَةِ ، وقد رُوى :

\* وَتَحْتَ الرَّغْوَة اللَّبَنُّ الفَّصيحُ \*

ومنه اسْتُعِيد وَ فَصَحَ الرَّجُلُ جادَت لُغَتُه وَأَفْصَحَ تَكَلَّم بالعَرَبيّة وقيلَ بالعكس والأوّلُ أصَحَ ، وقيلَ الفَصيحُ الذي يَنْطِقُ والأعْجَميُ الذي لا يَنْطِقُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُوَ الذي لا يَنْطِقُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُوَ الذي لا يَنْطِقُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُو الذي لا يَنْطِقُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُو الذي لا يَنْطِقُ ، قال : ﴿ وَأَخْي هَارُونُ هُو الشَّعِيدُ مَنّى لِسَانًا ﴾ [ القصص / ٣٤] وعن هذا اسْتُعِيدُ إذا بدا ضَوْوُهُ ،

وأفصَحَ النصاري جاء فصحهم أي عيدهم . فصل : الفَصلُ إبانَةُ أحد السَّيْئَيْنِ منَ الآخـر حتى يكونَ بينهـما فُرْجَةٌ ، ومنه قـيلَ المفاصلُ ، الواحدُ مَفْصلٌ ، وَفَصَلْتُ الشاةَ قَطَعْتُ مَف اصلَها ، وفصلَ القومُ عنْ مكان كذا، وَانْفَصَلُوا فَارَقُوهُ ، قال : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَت الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ ﴾ [يوسف / ٩٤] ويُسْتَعْمَلُ ذلك في الأفعال وَالأقــوال نحوُ قوله : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الدخان/ ٤٠] ﴿ هَـٰذَا يَوْمُ الْفَصْلُ ﴾ [ الصافات / ٢١] أي اليومُ يُبَيِّنُ الحقُّ منَّ الباطل ويَفْصلُ بينَ الناس بالحكْم وَعَلَى ذلك ﴿ يَفْصِلُ بِينَهِم ﴾ [الحج / ١٧] ﴿ وَهُو خَيرُ الفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام / ٥٧] وَفَصْلُ الخطاب ما فيه قَطْعُ الحُكْم، وَحُكُمٌ فَيْصَلُ ولسانٌ مفـصَلٌ ، قال : ﴿ وَكُلُّ شَيء فصلناه تفصيلاً ﴾ [ الإسراء/ ١٢] ﴿ الركتاب " أُحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيم خَبير ﴾ [ هود / ١ ] إشارةً إلى ما قال: ﴿ تَبْيَّأَنَّا لَكُلِّ شَيء وَهُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [ النحل/ ٨٩] وفَصيلَةُ الرَّجُلِّ عَشيرتُه المُنْفَصلَةُ عنه قال: ﴿ وَفَصيلته الَّتِي تُؤْوِيه ﴾ [ المعارج/ ١٣] والفصالُ التَّفْريقُ بَيْنَ الصَّبِّيُّ وَالـرَّضَاعِ ، قـال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فصالاً عَنْ تَراض منْهُما ﴾ [ البقرة / ٢٣٣ ] ﴿ وَفَصَالُهُ فَنَيْ عَامَيْنَ ﴾ [ لقمان/ ١٤] ومنه الفَصـــيلُ لكــن اختَصَّ بالحُوَارِ ، والْفَصَّلُ منَ القُرآن السُّبُعُ الأخيرُ ؛ وذلك للفَصْل بَيْنَ القصص بالسُّورِ القصار ، والفَواصِلُ أواخرُ الآى وفواصلُ القَلادة شَذَرٌ يُفْصَلُ به بينها ، وقيلَ : الفَصِيلُ حائبًلٌ دُونَ سُورِ المدينة وفي الحديث : « مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فلَهُ منَ الأَجْر كذا » (١) أي نَفَقةً تَفْصِلُ بينَ الكُفْر والإيمان.

فض : الفَضُّ كَسْرُ الشيء والتَّفْريقُ بينَ بعضه وبَعْضه كَفَضَّ خَتْم الكتَاب وعنه استُعيرَ انْفَضَّ القومُ . قال: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُّوا إلَيها ﴾ [ الجمعة / ١١ ] ﴿ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [ آل عمران / ١٥٩ ] والفضةُ اخْتَصَتْ بأدُون المتعامل بها مِنَ الجواهر، ودرعٌ فضْفَاضً واسعة .

فضل: الفَضْلُ الزَّيَادَةُ عن الاقتصارِ وذلك ضَرْبان: محمودٌ كَفَضْل العِلْم والحَلْمِ، وَمَذْمُومٌ ؛ كَفَضْلِ الغَضَبِ عَلَى مَا يَجِبُ أَن يكون عليه. والفَضْلُ في المحمود أَحْشَرُ استعْمَالاً والفَضْولُ في المَدْمُوم ، والفَضْلُ إذا استُعْملَ لزيادَةِ أحد الشَّينَينِ عَلَى الآخرِ فَعَلَى فَلاَنَةِ أَضْرُب : فَضْلٍ مِنْ حَيْثُ الجَنْسُ كَفَضْلِ

(۱) رواه أحمد في مسنده (۱ / ۱۹۵) وقد صحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله معتمداً على توثيق ابن حبان ليسسار وهو أحد رجال الإسناد وهو مقبول كما قال الحافظ في التقريب .

جنس الحَيوان عَلَى جنْسِ النَّبَاتِ ، وَفَضْلِ منْ حَيْثُ النَّوْعُ كَفَ ضُلُّ الإنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ منَ الْحَيُوانِ وعلى هــٰذا النحوِ قُولُه : ﴿وَلَقُدُ كُرَّمْنَّا بُني آدَمَ ﴾ [ الإسراء / ٧٠] إلى قوله : ﴿ تَفْضِيلًا ﴾ وَفَصْلِ مِنْ حَيْثُ الذَّاتُ كَـفَصْلُ رَجُلِ على آخَرَ . فالأَوَّلان جَـوْهَرِيَّان لا سَبيلَ للناقص فيهما أنْ يُزيلَ نَقْصَهُ وأنْ يَسْتَفيدَ الفَضْلَ كالفَرَسِ وَالحَمَارِ لا يُمْكُنُّهُمَّا أَنْ يَكْتُسبا الفَ ضيلَةَ التي خُصَّ بهَا الإنْسانُ ، والفضْلُ الثالثُ قد يكونُ عَرَضيًا فَيُوجَدُ السّبيلُ على اكْتُ سَابِه ومن هذا النَّوْع التَّـفْضيلُ المذكورُ في قوله : ﴿ وَاللَّهُ فَخَلَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض في الرِّزْق ﴾ [ النحل / ٧١ ] ﴿ لتَبْنَغُوا فَضُلاًّ مَنْ رَبُّكُمْ ﴾ [ الإسراء / ١٢ ] يَعْنَى المالَ وَمَا يُكْتَسَبُ وقولهُ : ﴿ بَمَا فَصْلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ﴾ [ النساء / ٣٤ ] فإنه يَعْني بمَا خُصَّ به الرُّجُلُ منَ الفَضيلَة الذَّاتيَّة له والفَضْل الذي أُعْطِيَهُ مِنَ المُكَّنةِ والمال والجاه والقُوَّةِ ، وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْض ﴾ [الإسراء / ٥٥] ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى القَاعدينَ ﴾ [ النساء/ ٩٥ ] وكُلُّ عَطيَّة لا تَلْزَمُ مَنْ يُعطى يقالُ لَها فَضْلُ نحوُ قوله: ﴿وَاسْأَلُوا اللهُ مِنْ فَضِلْه ﴾ [ النساء / ٣٢ ] ﴿ ذلكَ فَضُلُّ الله ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] ﴿ ذُو الفَضْل الْعَظيم ﴾ [آل عــمــران/ ٧٤] وعلى هذا قــولهُ : ﴿ قُلُ

بِفَضْلُ الله ﴾ [ يونس/ ٧٤] ﴿ وَلَوْلاَ فَضُلُّ إِلَيه بقوله : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ [ النساء / ٨٣ ].

فَضا: الفَضَاءُ المُكَانُ الـواسعُ ومنه أَفْضَى بيده إلى كذا وأفضَى إلى امرأته في الكناية أَبْلَغُ وَأَقْرَبُ إلى التَّصْريح منْ قَوْلهم خَلا بها قَال: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضَ ﴾ [ النساء: ٢١] وقولُ الشاعر:

\* طَعَامُهُمْ فَوْضَى فَضًا فى رحالهم \* أى مُبَاحٌ كَأَنَهُ مَوْضُوعٌ فى فَضاء يَفيضُ فيه نَ يُريدُهُ .

فطر: أصل الفطر الشّق طُولا ، يقال فطر فلان كذا فطراً وأفطر هو فطوراً وانفطراً انفطاراً وألان كذا فطراً وأفطر هو فطوراً وانفطراً انفطاراً قال : ﴿ هَلْ تَرَى مَنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] أي اختلال ، وَوَهْي فيه وذلك قد يكون على سبيل الفساد وقد يكون على سبيل الفساد وقد يكون على سبيل الصلاح قال : ﴿ السّماء مُنفطر به ﴾ ، ﴿ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولا ﴾ [ المزمل / ١٨] وفطرت الشاة عَجنته فَخَبَرْتُهُ مَنْ وفته ، ومنه الفطرة . وفطر الله فخبَرْتُهُ مَنْ وفته ، ومنه الفطرة . وفطر الله مترشعة لفعل من الأفعال فقوله : ﴿ فطرة الله السي في فطرة الله السي في فطرة الله المناس من معرفته تعالى إلى ما فطر أي أبدَع وركز في الناس من معرفته تعالى ، وفطرة الله هي ما ركز فيه من قُوّته عكى معرفة الإيمان وهو المشار ركز فيه من قُوّته عكى معرفة الإيمان وهو المشار ركز فيه من قُوّته عكى معرفة الإيمان وهو المشار

إليه بقوله : ﴿وَلَئُنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخرف / ٨٧] وقال : ﴿ الحَمدُ للهُ فَاطر السَّموات وَالأَرْض ﴾ [ فاطر / ١ ] وقال: ﴿ اللّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ [ الانبياء / ٥٦] ﴿ والّذي فَطَرَنَا ﴾ [ طه / ٧٧] أي أبْدَعَنا وأوْجَدَنَا يَصِحُ أن يكونَ الانفطارُ في قوله : ﴿ السماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ [ المزمل / ١٨] إشارة إلى قبُول ما أبْدَعَهَا وأفاضَهُ علينا منه . والفطرُ تَرْكُ الصَّوْم يقالُ : فَطَرْتُهُ وأَفْطَرَ هَوْ أَنْهَا الأَرْضَ لَارْضَ فَيَعْلَمُ الْأَرْضَ فَيْكُ إنّها تَقْطِرُ الأَرْضَ فَيَعْلُمُ الْأَرْضَ فَيْكُ إنّها تَقْطِرُ الأَرْضَ فَتَخْرُجُ مِنها .

فظ: الفَظُّ الكَرِيهُ الخَلْق ، مُسْتَعَارٌ منَ الفَظَّ أَى مَا الفَظَّ الكَرِيهُ الخَلْق اللهِ عُتَنَاوَلُ أَى ماء الكَرِش ، وذلك مكْرُوهٌ شُرْبُهُ لا يُتَنَاوَلُ الأَ فَى أَشَدَّ ضِرُورَة ، قال : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا عَلَيْظَ القَلْبِ ﴾ [ آلٌ عمران/ ١٥٩ ].

فعل: الفعل التَّاثِيرُ مِنْ جهة مُؤثَرٍ وهو عامٌ لما كان باجادة أو غَيرِ إجادة وكما كان بعلم أو غير قصد ، ولما كان بعلم الوغير قصد ، ولما كان من الإنسان والحيوان والجمادات ، والعمَلُ مثله ، والصَّنْعُ أَخَصَ منهما كما تقدَّمَ ذكرُهُما ، قال : والصَّنْعُ أَخَصَ منهما كما تقدَّم ذكرُهُما ، قال : ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ الله ﴾ [ البقرة / ١٩٧ ] ﴿ وَمَنْ يَفِعَلُ فَلْكُ عُدُوانًا وَظُلُمًا ﴾ [النساء / ٣٠] ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلغُ مَا أَنْزِلُ النَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَعَلَ فَعِلَمُ الله عَدُوانًا وَطُلُمًا ﴾ [النساء / ٣٠] ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلغُ مَا أَنْزِلُ وَاللهُ مَنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَعِلَ اللهِ مَنْ رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَعِلْ فَعِلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الأمر فأنْتَ في حكم من لم يُبلُغ شيئا بوجه ، والذي من جهة الفاعل يقال له مَفْعُولٌ وَمَنْفَعلٌ وقد فَصَلَ بعضهم بَيْنَ المَفْعُول وَالمُنفَعلِ فقال : المَفْعُولُ يقالُ إذا اعْتُبرَ بفعل الفاعل ، وَالمُنفعِلُ إذا اعْتُبرَ فَعْلِ الفاعِل ، وَالمُنفعِلُ إذا اعْتُبرَ فَعْلِ الفاعِل ، وَالمُنفعِلُ إذا اعْتُبرَ قَبُولُ الفِعلِ في نَفْسه ، قال ؛ لأنَّ المُنفَعل يقالُ لما لا يَفْعُلُ أَعَمُّ من المُنفَعل ؛ لأنَّ المُنفَعل يقالُ لما لا يَقْصُدُ الفَاعلُ إلى إيجاده وإنْ تولد منه كحمرة اللَّون من خجل يعترى من روية انسان، والطَّرب الحاصلِ عن الغناء ، وتحرك العاشق لروية معشوقه وقيل : لكل فعل انفعال العاشق لروية معشوقه وقيل : لكل فعد انفعال النعاد عن عدم لا في عرض وفي جوهر بل ذلك هو إيجاد الجوهر .

فقد : الفَقْدُ عَدَمُ الشيء بَعْدَ وجُوده فهو أخص مِنَ العَدَمِ ؛ لأن العَدَمَ يقالُ فيه وَفيما لم يُوجَدُ بَعْدُ ، قال : ﴿ ماذا تَفْقدُونَ قَالُوا لَمْ يُوجَدُ بَعْدُ ، قال : ﴿ ماذا تَفْقدُونَ قَالُوا نَفْقدُ صُواعَ المَلك ﴾ [يوسف/ ٧١ - ٧٧] والتَّفقُدُ التَّعَهدُ لَكَنْ حَقيقَةُ التَّفقُدُ تَعَرُّفُ فَقْدَانِ الشيء ، وَالتَعَهدُ تَعَرُّفُ العَهد المُتَ قَدَم قال : ﴿ وَتَفَقّدُ الطّير ﴾ [ النمل / ٢٠ ] والفاقدُ المرأةُ التي تَفْقدُ ولَدَها أو بَعْلَها .

فقر: الفَقْرُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ:
الأُوّلُ: وجُودُ الحَاجَةِ الضَّرُوريَّة وذَلك عَـامٌّ
للإنسَـــان مـــا دامَ فى دار الــدُّنيـــا بَلْ عـــامٌّ
للْمَوْجُودَاتِ كلِّها ، وعلى هذا قولُه : ﴿ يَاأَيُّهَا

النَّاسُ أَنْتُم الفُّقَرَاءُ إلى الله ﴾ [فاطر/ ١٥] وإلى هذا الفَقْر أشارَ بقوله في وصْف الإنْسَان: ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ [الأنبيـاء / ٨] والثاني : عدَّمُ الْمُقْـتَنَيَّات وهو المذكورُ في قوله : ﴿ لَلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحْصِرُوا ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] إلى قوله : ﴿ مِنَ التَّعَفُّف ﴾ [ البقرة / ٢٧٣] ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْتُهِمُ اللهُ منْ فَضْله ﴾ [ النور / ٣٢ ] وقبوله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَّقَاتُ للفْقَرَاء والمساكين ﴾ [ التوبة/ ٦٠] الثالث : فَـقُرُ النَّفْس وهو الشَّـرَهُ المَعْنيُّ بقوله عَلَيْهُ: ﴿ كَـادَ الفَـقُرُ أَنْ يكونَ كُـفْـرًا ﴾ (١) وهو الْمُقَـابَلُ بِـقّـوله: « الْغنَى غنَـي النّفْس »(٢) والمعنىُّ بقولهمْ : مَنْ عَدمَ القَنَاعَةَ لَمْ يُفَدُّهُ المالُ غِنَّى . الرابع : الفَقْرُ إلى الله المشارُ إليه بقوله عِيْلِيُّ : ﴿ اللَّهُمُّ أَغْنَنَى بِالْأَفْتَـقَـارِ إِلَيْكَ ، وَلَا تُفْقرني بالاستغناء عنك ؟ وإيَّاهُ عُني بقوله

<sup>(</sup>١) [ إسناده ضعيف ]

رواه العقیلی فی الضعفاء ( ٤١٩ ) وأبو نعیم فی الحلیه ( ٣/ ٥٣ ) من طریق سفیان عن حجاج عن یزید الرقاشی عن انس بن مالك مرفوعاً به .

قال الشبيخ الألباني : وهذا إسناد ضعيف يزيد الرقاشي وحجاج وهو ابن فرافصة ، ضعيفان .

ثم ذكر له متابعات لا تخلو من ضعف .

انظر: تخريج مشكلة الفقر (٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم

تعالى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقيرٌ ﴾ [ القصص / ٢٤ ] وبهذا ألمَّ الشاعرُ

> ويُعجبني فقرى إليك ولم يكن ليعجبنى لولامح بتنك الفقر

ويقالُ افْتــقَرَ فهو مُفْتــقرٌ وفَقيرٌ ، ولا يكَادُ يقــالُ فَقَرَ وإن كان الــقيَاسُ يَقَتَضيــه . وأصْلُ الفَقير هو المُسُورُ الفقار ، يقالُ فَقَرَتْهُ فَاقرَةٌ أَى داهيةٌ تكسرُ الفقارَ وأفقركَ الصَّيدُ فارمه أي أَمْكَنَكَ منْ فقاره ، وقيلَ : هُوَ منَ الفُقْرَة أي الْحُفْرَة ، ومنه قبيلَ لكُلِّ حَفِيرَة يَجْتَمِعُ فيها الماء: فقيرٌ ، وَفَقَرْتُ للْفَسيل حَفَرْتُ له حَفيرَةً غُرَستُهُ فيها ، قال الشاعر :

\* مَا لَيْلةُ الفَقيرِ إلاَّ شيطان \*

فقيلَ هُو اسْمُ بثر ، وَفَقَرْتُ الْحَرَزَ . ثَقَبُّتُهُ، وَأَفْقَرْتُ البَعِيرَ ثُقَبْتُ خَطْمَهُ .

فقع : يقالُ أصْفَرُ فاقعٌ إذا كان صادق الصُّفْرَة كقولهمْ أَسْوَدُ حالكٌ ، قال : ﴿صَفْرَاءُ فَاقعٌ ﴾ [ البقرة / ٦٩ ] والفَقَعُ ضربٌ منَ الكَمَأَة وبه يُشبَّهُ الذَّليلُ فيقالُ أذَلُّ منْ فَقُم بِقَاعٍ، قَــال الخليلُ : سُمِّىَ الفُقَّاءُ لما يَرْتَفَعُ مِنْ زَبَده وَفَقاقيعُ المَّاءِ تشبيهاً به .

فَقه : الفقهُ هو التَّوصُّلُ إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخَصُّ من العلم ، قال :

[ النساء/ ٧٨ ] ﴿ ولكن لا يُفَقُّهُونَ ﴾ [المنافقون / ٧] إلى غير ذلك من الآيات ، وَالفَقْهُ العلمُ بِأَحْكَامِ الشريعَةِ ، يقالُ فَقُهُ الرّجُلُ فَقَاهَةً إذا صارَ فقيهًا ، وَفَقهَ أَى فَهمَ فَقَهًا ، وَفَقَهَهُ أَى فَهِمَهُ ، وَتَفَقَّهَ إِذَا طَلَّبَهُ فَتَخَصَّصَ به، قال : ﴿ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ [ التوبة /

فكك: الفككُ التَّفْريجُ وَفَكُّ الرَّهْن تخْليصُهُ وَفَكُّ الرَّقِية عَتْقُهَا . وَقُوْلُه : ﴿ فَكُ رَقَبَةً ﴾ [ البلـد / ١٣ ] قــيلَ : هُو عـــتْقُ المَمْلُوك، وَقَيلَ: بَلْ هُو عَنْقُ الإِنْسَانَ نَفْسَهُ مَن عذاب الله بالكلم الطِّيب وَالعمَلُ الصَّالح وَفَكُّ غَيْرِه بما يُفيـدُهُ من ذلك ، والـشاني : يحْصُلُ للإنسَان بَعْدَ حُصُول الأوَّل فـــانَّ مَنْ لم يَهْتَد فليسَ فَى قُوَّته أَنْ يَهْدى كَـما بَيَّنْتُ في مكارم الشَّريعَةِ ، والْفُكَكُ انْفَرَاجُ المُنْكَبِ عِـنْ مَفْصَلُهُ ضَعْفًا ۚ ، والفكَّان مُلْتَقَى الشُّدْقْينَ . وقـولُهُ : َ ﴿لسمْ يَكُن الَّذِيسَنَ كَفَرُوا مِنْ أَهُل الكستاب وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ ﴾ [ البـــينة / ١ ] أي لم يكُونُواً مُتَفَرِّقَينَ بلُ كِانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الضَّلال كقوله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحدَةً ﴾ [ البقرة / ٢١٣ ] الآية ، وما انْفُكَّ يَفْعَلُ كذا نـحوُ : ما زال يَفعَلُ كذا .

فكر: الفكرةُ قُوَّةٌ مُطْرقةٌ للْعلْم إلى المَعْلُوم، وَالتَّفَكُّرُ جَوَلَانُ تَلْكَ القُوَّة بـحَسَبِ نَظَرِ العَقْلِ ﴿ فَمَا لَهُ وَ لا عَلَا مُونَ يَفَقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ وذلك للإنسان دُونَ الحَيوانِ ، ولا يقالُ إلا فيما

يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلُ لَه صُورَةٌ فَى القَلْبِ وَلَهِ اللهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فَى رَوِى : ﴿ تَفَكَّرُوا فَى اللهِ وَلا تَفَكَّرُوا فَى اللهِ (١) إِذَ كَانَ اللهُ مُنَزَّهَا أَنْ يُوصَفَ بَصُورَةٍ ﴾ الله (١) إِذَ كَانَ اللهُ مُنَزَّها أَنْ يُوصَفَ بَصُورَةٍ ﴾ قال : ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا السَّمُوات ﴾ [ الروم / ٨] ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا السَّمُوات ﴾ [ الروم / ٨] ﴿ أَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بَصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّة ﴾ [ الأعسراف / ١٨٤] ﴿ إِنَّ قَى ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [ الرعد/ قَى ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [ الرعد/ ٣] ﴿ وَرَجِلٌ فَكُيرٌ كُثِيرُ اللهُ لَكُمُ الآيات لِعَلَكُم تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [ البقرة / ٢١٩ - ٢٢٠] ورَجِلٌ فَكِيرٌ كَثِيرُ الْفَكْرَة ، قال بَعْضُ الأَدْبَاء : وَرَجِلٌ فَكِيرٌ كَثِيرُ الْفَكْرَة ، قال بَعْضُ الأَدْبَاء : الفَكْرُ مَقَلُوبٌ عَنِ الْفَرْكُ لَكِنْ يُسْتَعْمَلُ الفَكْرُ فَى المعانى وهو فَرَكُ الأُمُورِ وَبِحُنُهَا طَلَبًا لَلُوصُولِ إِلَى حَقِيقَتَهَا.

فكه : الفاكهة قيل : هي الثّمار كُلها وقيل بَلْ هي الثّمار ماعدا العنب والرّمان . وقائلُ منا هذا كانه نظر إلى اختصاصهما بالذّكْر وعَطْفهما على الفاكهة ، قال : ﴿ وَفَاكهة مّا يَتَخَيّرُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٠ ] ﴿ وَفَاكهة كَثيرُة ﴾ [ الواقعة / ٣٠ ] ﴿ وَفَاكهة كَثيرُة ﴾ [ الواقعة / ٣٠ ] ﴿ وَفَاكهة وَأَبّا ﴾ [ عبس / ٣١] ﴿ فَوَاكهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٢ ] ﴿ وَفَواكهُ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [ الرسلات / ٤٢ ] ﴿ وَفَواكهُ حَديثُ ذَوى الأنس ، وقصولُه : ﴿ فَظَلْتُمْ مَكْمُهُونَ ﴾ [ الواقعة / ٤٠ ] قيل تَتَعَاطَوْنَ تَعَاطَوْنَ

الفُكَاهَةَ ، وقيلَ تَتَنَاوَلُونَ الفاكهةَ . وكذلك قولُه : ﴿ فَاكهِينَ بَمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [ الطور/

قَالَ: ﴿ أُو لَمْ يَتَفَكّرُوا فَى أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ اللهِ الْفَلْحُ الشَّقُ ، وقيلَ الحديدُ بالحَديد السَّموات ﴾ [ الروم / ٨ ] ﴿ أُو لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا الطَّفَرُ وَإِدْرَاكُ بُغْيَة ، وذلك ضربَان : دُنْيُوِيٌ بِصَاحِبِهِمْ مِن جَنَّة ﴾ [ الإعسراف / ١٨٤ ] الطَّفَرُ وَإِدْرَاكُ بُغْيَة ، وذلك ضربَان : دُنْيُوِيٌ وَاخْرُونَ الطَّفَرُ بالسَّعَاداتِ التي وَاخْرُونَ اللهُ لَكُمُ الآياتِ لعَلَكُم تَتَفَكَّرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ لكُمُ الآياتِ لعَلَكُم تَتَفَكّرُونَ اللهُ لكُمُ الآياتِ لعَلَكُم تَتَفَكّرُونَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

# أَفْلِعْ عِمَا شِنْتَ فَقد يُدْرَكُ بِالضَّرُ ضَعْفٌ وقَد يُخَدَعُ الأريبُ

وفَلاحٌ أخْرُويٌ وذلك أربَعةُ أَشْياءَ : بَقَاءُ بِلا فَناء ، وغنى بلا فَقْر، وعزٌ بِلا ذُلٌ ، وعلْمٌ بِلا جَهْل . وَلذلك قيلَ : ﴿ لاَ عَيْشَ إِلاَ عَيْشُ الاَّعْرَة ﴾ [ وقال : ﴿ وَإِنَّ اللَّارَ الآخرةَ لَهِى الْحَيُوانُ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] ﴿ أَلاَ إِنَّ الحَيُوانُ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] ﴿ أَلاَ إِنَّ حَرْبَ الله هُمُ المُفْلحُونَ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزكَى ﴾ [ الأعلى / ١٤ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زكّاها ﴾ [ الشمس / ٩ ] ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المؤمنُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ١ ] ﴿ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ ﴾ [ البقرة / ٢ ] ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الكَافِرُونَ ﴾ [ البقرة / ٢ ] ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الكَافِرُونَ ﴾ [ البقرة / ٢ ] ﴿ إِنَّهُ لاَ يُفلحُ الكَافِرُونَ ﴾

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاری ( ۲۹۲۱ ] ومواطن أخــری كثیرة ،
 ومسلم [ الجهاد / ۱۸۰۵ ] .

<sup>(</sup>١) تقدم .

فلق: الفَلْقُ شَقَّ الشيء ، وإبانَةُ بعضه عن بعض يقال فلَقْتُه فَانْفلَق ، قال : ﴿ فَالقُ الإصباح ﴾ [الأنعام/ ٩٦] ﴿ إِنَ اللهُ فَالقُ الحَب وَالنَّوَى ﴾ [ الأنعام/ ٩٠] ﴿ فَانْفلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرق كالطَّوْد العَظيم ﴾ [ الشعراء / ٦٣] وقيلَ للمُطمَّنَ من الأرض بين ربُوتُين : فلَق ، وقوله : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفلَق ﴾ [ الفلق / ١] وقوله : ﴿ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّ الْفلَق ﴾ [ الفلق / ١] أي الصَّبْح وقيل الأنهار المذكورة في قوله : ﴿ وَاللَّهُ الْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خلالَها

أَنْهَاراً ﴾ [ النمل / ٦٦] وقيل هو السكلمةُ التي علم الله تعالى مُوسى فَفَلْقَ بِهَا البَحْرَ ، والفَلْقُ المَفْلُوقُ كَالنَّفُضِ والنَّكْث للمَنْقُوض والمَنْكُوث ، والفَلْقُ وقيل: الفَلْقُ العَجَبُ وَالفَيْلَقُ كذلك ، والفَلَيقُ وَالفَليقُ وَالفَليقُ مَا بَيْنَ الجَلَيْنِ وَمَا بَيْنَ السَّنَامَيْنِ مِنْ ظَهْرِ البَعيرِ.
فلك : الفُلكُ السَّفيئةُ ويُسْتَعْمَلُ ذلك فلك المُأحد والحمع و تقدد الهُما مُختَلفان فانَّ الْفُلْكُ اللَّهُ اللهَ المُأحد والحمع و تقدد الهُما مُختَلفان فانَّ الْفُلْك

للواحد والجمع وتقديراهُما مُخْتَلفان فإنَّ الْفُلْكَ إن كان واحدًا كان كَبناء قُفْل ، وإن كَان جُمعًا فَكَيِنَاءِ حُمْرٍ ، قَـالَ : ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فَي الفُّلك ﴾ [ يونس/ ٢٢ ] ﴿ وَالفُّلك الَّتِي تَجْرِي في الْبَحْرِ ﴾ [ البقرة / ١٦٤] ﴿ وَنَرَى الفُّلْكَ فيه مَوَاخْرَ ﴾ [ النحل/ ١٤ ] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَن الْفُلُكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] وَالْفَلَكُ مُحْرَى الْكُواكِبِ وَتَسْمِيتُهُ بِذَلْك ؛ لكونه كَـالْـفُلْك ، قـال : ﴿ وَكُلُّ فَـى فَلَـك يَسْبَحُونَ﴾ [يس / ٤٠] وفَلْـكَةُ المغــزَل ومنه اشْــتُــقّ فَلَكُ ثَدْى المرأة ، وفَلكُــتُ الجَــدْىَ إذا جَعَلْتَ فِي لِسَانِهِ مِثْلَ فَلْكَةِ يَمْنَعَهُ عَنِ الرَّضَاعِ. فل. : فُلانٌ وفُلانَةٌ كَنَايَـتَان عَن الإِنْسَان ، والفُلانُ والفُلانَةُ كِنَايَتَانَ عَنِ الْحَيُوانَاتِ ، قال: ﴿ يَا لَيْنَنَى لَمُ أَتَّخَذُ فُلانًا خَلِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٨ ] تنبيها أنَّ كلَّ إنْسَانِ يَنْـدَمُ على مَنْ خالَّه وَصَاحَبُهُ فِي تَحرِّى بَاطِلٍ فَيَقُولُ لَيْتَنِي لَمْ أُخَالُّهُ

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود ( ۱۳۷۰ ) والنسسائی ( ۱۳٦٤ ) وابن ماجة ( ۱۳۲۷ ) والترمذی ( ۸۰۲ ) وقال: هذا حدیث حسن صحیح .

ورواه الدارمي ( ۱۷۷۷ ) وأحمد ( ٥ / ١٥٩ ، ١٦٣

والحديث صححه الشيخ الألباني .

وذلك إشارةٌ إلى ما قال : ﴿ الأَخْلاَّءُ يَوْمَنْذُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لِبَعْضُ مُ لَبِعْضٍ عَدُولٌ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ الزخرف / ً ٧ ] .

فَنْ : الفَنَنُ الغُصْنِ الغَضُّ الوَرقِ وجـمعُهُ أَفْنَانٌ ويقالُ ذلك للنَّوْعِ مِنَ الشيء وجَمعُهُ فُنُونٌ وقولهُ : ﴿ ذَوَاتًا أَفْنَانَ ﴾ [ الرحمن/ ٤٨ ] أى ذَواتًا غُصُون وقيلَ ذَواتًا ألوان مُخْتَلفَة.

فند: النَّفْنيدُ نِسْبَةٌ الإنْسَانِ إلى الفَنَد وهو ضَعْفُ الرَّأَى ، قَال : ﴿ لُولًا أَنْ تُفَنِّدُون ﴾ ضَعْفُ الرَّأَى ، قَال : ﴿ لُولًا أَنْ تُفَنِّدُون ﴾ [يوسف / ٩٤] قيل : أَنْ تَلُومُوني وحَقيقَتُه ما ذَكَرْتُ والإفْنَادُ أَنْ يَظْهَرَ مِنَ الإنْسَانِ ذلك ، والفَنَدُ شَمْراَخُ الجَبَلِ وبه سُمِّي الرَّجُلُ فَنَدًا .

فهم : الفَهْمُ هَيْئَةٌ للإنسان بها يتَحَقَّقُ مَعانيَ ما يَحْسُنُ يُقالُ : فَهِمْتَ كَذَا وَقُولُهُ : ﴿ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمانَ ﴾ [ الأنبياء / ٧٩ ] وذلك إما بأنْ جَعَلَ اللهُ له مِنْ فَضْلِ قُوَّةِ الفَهْمِ ما أَذْرَكَ به ذلك . وَإِمّا بأَنْ أَلهَى ذلك في رُوعِهِ أَوْ بأنْ أَوْحَى إليه وخَصَّه به ، وأَفْهَمْتُهُ إذا قُلتَ له حسى تَصَوَّرَهُ ، والاستِفْهَامُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ غَيْره أَنْ يُفَهِّمَه .

فُوت : الفَوْت بُعْدُ السَّى عَنِ الإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ إِدْراكهُ ، قال: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواَجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [ المتحنة/ ١١] وقال: ﴿ لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [الحديد/ ٢٣] ﴿ ولَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ ﴾

[سبأ / ٥١] أى لا يَفُوتُونَ مَا فَزِعُوا منه ، ويُقالُ هو منِّى فَوْتَ السرَّمْعِ أَى حيثُ لا يُدْرِكُه السرَّمْعُ ، وَجَعَلَ اللهُ رِزْقَهُ فَوْتَ فَمِه أَى حَيثُ لا يُدْرِكُه يَرَاهُ وَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِ فَمُهُ ، والافْتيَاتُ افْتيعَالٌ منه مَنْ حَقَّهُ أَنْ يَفْعَلَ الإنسانُ الشيءَ مَنْ دُون انْتيمارِ مَنْ حَقَّهُ أَنْ يُؤْتَمَر فيه ، والتَّفاوُتُ الاختلافُ في الاوْصاف كانه يُفَوِّتُ وصفُ أحَدهما الآخرَ أو وصفُ تُحدهما الآخرَ ، قال: في الآخر أو وصفُ كُلِّ واحد منهما الآخرَ ، قال: في الرَّحْمَن مِنْ تَفساوُت ﴾ [الملك / ٣] أى ليس في هيا ما يَخْرُجُ عَنْ مُقْتَضَى الحكمة .

فوج: الفَوْجُ الجَماعَةُ المَارَّةُ المُسْرِعَةُ وَجَمْعُهُ الْوَرَّ المُسْرِعَةُ وَجَمْعُهُ الْوَرَّ الْفَرَاجُ ، قال: ﴿ كُلَّما أُلْقِيَ فَيها فَوْجٌ ﴾ [ ص / ٥٩] ﴿ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ ص / ٥٩] ﴿ فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ ﴾ [ ص / ٢].

فأد : الفُؤَادُ كالقَلْبِ لَكِنْ يقالُ له فُؤَادٌ إذا اعْتُبِرَ فيه مَعْنَى التَّفَوُّدِ أَى التَّوَقُد ، يُقال فَأَدْتُ اللَّحْمَ شَوَيْتُهُ وَلحمٌ فَيُيدٌ مَشْوِيٌ ، قال : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [ النجم / ١١ ] ﴿ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤَادَ ﴾ [الإسراء / ٣٦] وجَمْعُ الفؤادِ أَفْئدةٌ ، قال : ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئدةٌ مِنَ النَّاسِ تَهْوى إلَيْهِمْ ﴾ [ إبراهيم / ٣٧ ] ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ والأَفْئدةَ ﴾ [النحل / ٧٨ ] ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم/

٤٣] ﴿ نَارُ اللهِ المُوقَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَمَ عَلَمَ الأَفْئِدَةِ الْأَفْئِدَةِ ﴿ لَا أَوْتَخْصِيصُ الأَفْئِدَةِ لَا الْمَعْدَ عَلَى فَرطِ تَأْثِير لَه، وما بَعْدَ هذا الكتابِ من الكُتُب في علم القُرآن مَوْضعُ ذكْره.

فُور : الفَوْرُ شَدَّةُ الغَلَيانَ وَيَقَالُ ذَلِكَ فَى النَارِ نَفْسَهَا إِذَا هَاجَتْ وَفَى الْقَدْرِ وَفَى الغَضَبِ نَحُوُ : ﴿ وَهَى تَفُورُ ﴾ [ الملك / ٧ ] ﴿ وَفَارَ النَّنُورُ ﴾ [ الملك / ٧ ] ﴿ وَفَارَ النَّنُورُ ﴾ [ أللت مناعر:

#### \* ولا العرقُ فـــارًا \*

ويقالُ : فارَ فُلانٌ منَ الْحُمَّى يَفُورُ والفَوَّارَةُ ما تَقْذْفُ به الـقَدْرُ منْ فَوَرانه فَوَّارَةُ الماء سُمِّيَتْ تشبيهًا بغَليَان القدر ، ويقالُ : فَعَلْتُ كذا من فَوْرَى أَى فَى غَلَيَانَ الحال وقيل سُكُونَ الأمر ، قال: ﴿ وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هِذَا ﴾ [آل عمران/ ١٢٥] والفارُ جمعه فيسرانٌ ، وفَأْرَةُ المسك تشبيهًا بها في الهْيئةِ ، ومكانٌ فَترٌ فيه الفارُ . فوز : الفَوْزُ الطَّفَرُ بالْخَير مَع حُصُول السَّلامة ، قال : ﴿ ذلكَ هُو الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴾ [البروج / ١١] ﴿ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب/ ٧١] ﴿ ذلكَ هُوَ الْفَوْزُ المسبينُ ﴾ [الجائية / ٣٠] وفي أخرى : ﴿ الْعَظْيَــمُ ﴾ [التــوبة / ٧٢] ﴿ أُولَـــُكَ هُمُ الْفَائـــرُونَ ﴾ [التوبة / ٢٠] والمفارَّةُ قيلَ سُمِّيتُ تَفَاؤُلاً للفَوْر وسُمِّيتُ بذلك إذا وَصَلَ بهـــا إلى الفَوْرِ فــإنَّ القَفْرَ كما يكونُ سَبَبًا للهَلاك فقد يكونُ سَبَبًا

للفَوْزِ فَيُسَمَّى بكُلِّ واحد منهُمـا حَسْبَما يَتُصَوَّرُ منه وَيَعْرَضُ فيه ، وقال بعضهُم : سُمِّيَتُ مَفَارَةً من قولهم فَوزَ الرَّجُلُ إذا هَلَكَ فإنْ يكُنْ فَوْزَ بَمِعْنَى هَلَك صحيحًا ، فـذلك راجع الى الفَوْرِ تَصَوَّراً لمنْ ماتَ بأنه نجاً منْ حُبالة الدُّنيا، فَالَمُوْتُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجُهُ هُلُكًا فَمِنْ وَجُهُ فَوْزٌ، ولذلك قيل : ما أحَدُّ إلاَ والموْتُ خَيْرٌ له ، هذا إذا اعْتُبرَ بحال الدُّنْيَا، فأما إذا اعْتُبرَ بحال الآخرَة فسيما يُصِلُ إليه من النَّعيم فـهو الفَوْزُ الكبيرُ : ﴿ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجِّنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [ آل عمرانَ / ١٨٥ ] وقولهُ : ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بَفَازَةً منَ الْعَذَابِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٨ ] فيهي مصدر فَازَ والاسم الفَوْرُ أي لا وقولهُ : ﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾ [ النبأ / ٣١ ] أى فَوْزاً ، أى مكانَ فَوْز ثـمَّ فُسِّرَ فــقــال : وقولهُ: ﴿ وَلَثُنَّ أَصَابِكُمْ فَضْلُ ﴾ [ النساء / ٧٣ ] إلى قوله : ﴿ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء / ٧٣ ] أَى يَحْرِصُونَ عَلَى أَغْرَاضِ الدنيا ويَعُدُّونَ مَا يَنَالُونَهُ مَنَ الغَنيمَةَ فَوْزًا عَظِيمًا.

فوض : قال : ﴿ وَأَفَوَّضُ أَمْرِى إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ قولهمْ ما لَهُمْ فَوْضَى بينهم قال الشاعرُ :

\* طَعامهُم فَوضَى فَضاً في رحالِهم \*

ومنه شَرَكةُ الْمُفاوَضَة .

فيض : فاض الماء إذا سال مُنْصبًا ، قال : ﴿ تَرِى أَعْيُنَهُمْ تَضيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ [ المائدة / وافَضْتُه، قال : ﴿ أَنْ أَفْيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَّاءِ ﴾ [ الأعراف / ٥٠ ] ومنه فاضَ صَدْرُهُ بالسِّرُّ أي سَالَ ورَجُلٌ فَيَّاضٌ أَى سَخَيٌّ ومنه اسْتُعيسَ أَفَاضُوا في الحديث إذا خَاضُوا فيه ، قال: ﴿ لَمسَّكُم فيما أَفَضْتُم فيه ﴾ [ النور /١٤] ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفيضُونَ فيه ﴾ [ الأحقاف/ ٨] ﴿ إِذْ تُفيضُونَ فيه ﴾ [ يونس / ٦١] وحَديثٌ مُسْتَفيضٌ مُنْتَشَرٌ ، وَالفَيْضُ المَاءُ الكَثيرُ، يقالُ: إنه أعطاهُ غَيْضًا مِنْ فَيْضِ أَى قليلاً من كشيرٍ وقولهُ : ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ ﴾ [ البقرة / ١٩٨] وقوله : ﴿ ثُمَّ أَنْ ضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ [ البقرة / ١٩٩] أي دَفَعْتمْ منها بكَثْرَة تشبيهًا بفَيْضِ الماء، وأفاضَ بالقداح ضرَبَ بها، وأفاض البَعبيرُ بجَرَّته رَمي بها وَدرعٌ مَفَاضَةٌ أَفْ يَضَتْ عَلَى لابسهَا كَقُولُهُمْ : درعٌ مَسنُونَةٌ من سَننتُ أي صَببتُ .

فُوق : فَوْق يُسْتَعْمَلُ في المكان والزمان باعْتِبارِ العلُوِّ نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ ﴾

[البقرة / ٩٣] ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ [الزمر / ١٦] ﴿ وَجَعَلَ فَيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقَهَا﴾ [ فصلت / ١٠ ] ويُقَابِلُهُ تحتُ قالَ : ﴿ قُلُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا منْ فَوْقَكُمْ أَوْ مَنْ تَحْت أَرُجُلُكُمْ ﴾ [ الأنعام / مَ ] الشاني : باعْتبَارَ الصُّعُود والحَدُورُ نحـوُ قوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمَنْ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ [ الأحزاب / ١٠ ] الثالث : يُقالُ في العدد نحوُ قوله: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نَسَاءً فَوْقَ الْنَتَيْنِ ﴾ [ النساء / ١١ ] الرابعُ : في الكبَر والصُّغَر : ﴿ مثلاً مَّا بَعُوضةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] قيلَ أَسْارَ بقوله : ﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٦ ] إلى العَنْكَبُوت المذكورِ فَــى الآيةِ ، وقيلَ مَعْناهُ مِا فَوْقها في الصُّغَر وَمَنْ قبال أراد ما دُونَهَا فَإِنْمَا قَصَدَ هذا المُّعْنَى ، وَتَصَوَّرَ بعضُ أَهْلِ اللَّهُ أَنه يعنى أنَّ فَوْقَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى دُونَ فِـــاَخْرَجَ ذلك في جُمْلَة مَا صَنَّفَهُ منَ الأَضْداد ، وهذا تَوَهُّمُّ منه . الخامسُ : باعْتبَار الفَضيلَة الدُّنْيَويّة نحو : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات ﴾ [ الزخــــرف / ٣٢ ] أو الأُخرِّوية: ﴿ وَٱلَّذِينَ اتقَوْا فَوْقَهُمْ يومَ القيامة ﴾ [ البقرة / ٢١٢ ] ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ آل وَالْجُسُمُ وَالْعَلَادُ وَالْمُنْزِلَةُ وَذَلِكَ أَضُرُبٌ ، الأُولُ: عمران / ٥٥ ] السادسُ : باعْتَبَار القَهْر والغُلَبَة نحرُ قـولهِ : ﴿ وَهُو َ القَاهرُ فــوْقَ عَبَاده ﴾

[الأنعـام / ٦١ ] وقــوله عَنْ فرْعَوْنَ : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الأعـراف / ١٢٧ ] وَمَنْ فَوْقُ ، قسيل : فَاقَ فُلانٌ غَيْرَهُ يَفُوقُ إِذَا عَلاهُ وذلك منْ فَوْق المُسْتَعْمَل في الفـضيلَة ، ومنْ فَوْقُ يُشْتَقُ فُوقُ السَّهُم وسَهْمٌ أَفْوَقُ انْكَـسَرَ فُوقُه، والإِفاقَةُ رُجُوعُ الفهم إلى الإِنْساَنِ بَعْدَ السُّكُر أو الجُنُون والقُوَّة بَعْدَ المرَض، والإفاقةُ فَى الْحَلْبِ رَجُوعِ الدَّرِّ وَكُلُّ ذَرَّةً بَعْدَ السَّرُّجُوعِ يُقالُ لَهَا : فيـقَةٌ ، والفُواقُ ما بَيْنَ الْحَلَبَتَين . وَقُولُهُ : ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقَ ﴾ [ ص / ١٥ ] أي مِنْ رَاحَة نَرْجِعُ إليها . وقـيلَ ما لَها من رُجُوع إلى الدُّنْيَا . قال أبو عـبيدةَ : مَنْ قَرًّا : ٩ مِنْ فُواَق " بالضّمّ فهو من فُواق الناقَة أي ما بَيْنَ ، الْحَلْبَتَينِ ، وقيلَ : هُما واحدٌ نحو جُمام وجُمام ، وقسيلَ اسْتَفَقُ ناقَتَكَ أَى اتْرُكُها حستى يَفُوقَ لَبَنُهَا ، وَفَوِّقْ فَصيلَكَ أَى اسْقه ساعةً بَعْدَ ساعَة ، وظُلَّ يَتَفُوَّقُ الْمَخض ، قال الشاعه :

## \* حَتى إذا فيقةٌ في ضرّعها اجْنَمَعَتْ \*

فيل: الفيلُ مَعْرُوفٌ جَمْعُهُ فِيلَةٌ وفُيُولٌ قال: ﴿ أَلْسِمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِسَأَصْحَابِ الْفيلِ ﴾ [الفيل / ١] ورجُلٌ فَيْلُ الرأى وفالُ الرأي أى ضَعيفُه ، والمُفَايلَةُ لُعْبةٌ يخبئون شَيْئاً

فى التُّرابِ ويقْسمُونَهُ ويَقُولُونَ فَى أَيِّها هو ، والفائلُ عَرْقٌ فَى خُرْبَةِ الوَرِكِ أَو لَحْمٌ عليها . فوم : الفُومُ الحنطَةُ وقيلَ هى الثُّومُ ، يقالُ ثُومٌ وفُومٌ كقولهمْ جَدَتُ وَجَدَفٌ ، قال : ﴿وَفُومُهَا وَعَدَسَهَا ﴾ [ البقرة / ٦١ ] .

فوه : أفواه جَمْعُ فَمْ وأصْلُ فَم وفَوه وكلَّ مُوضِع ، عَلَقَ الله تعالى حكْم القول بالفَم فإشارة إلى الكذب وتنبيه أنَّ الاعتقادَ لا يطابقه المحوّ : ﴿ ذلكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواَهِكُمْ ﴾ [الأعزاب/ المحوّد : ﴿ ذلكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواَهِكُمْ ﴾ [الأحزاب/ عقوله : ﴿ كَلَمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْواَهِهِمْ ﴾ [الكهف/ ٥] ﴿ يُرضُونكُم بِأَفْواَهِهِمْ وَتَأْبَى الكَهُمُ إِلَى التوبة/ ٨] ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فَسَى الْوَاهِهِمْ ﴾ [البراهيم / ٩] ﴿ مَنَ اللَّذِينَ قَالُوا أَنْواَهُهُمْ ﴾ [المائدة / أَمنا بَأَفُواَهُهُمْ ﴾ [المائدة / المنافرة من اللَّيسَ في قُلُوبِهمْ ﴾ [المائدة / كالمحورة المنافرة ا

فياً: الفيء والْفَيسئةُ الرَّجُوعُ إلى حَالة محمودة، قال: ﴿حَتَّى تَفِيءَ إلى أَمْو الله ﴾ ﴿فَإِنْ فَاءَتْ ﴾ [ الحسجرات / ٩] وقال: ﴿فَإِنْ فَاءُوا ﴾ [ البقرة / ٢٢٦] ومنه فاءَ الظّلُّ، والفَيءُ لا يقالُ إلاّ للرَّاجعِ منه، قال: ﴿ يَتَفَيَّا ظَلالَهُ ﴾ [ النحل / ٤٨].

وقَيلَ للْغَنيِمَة التي لا يَلْحَقُ فيها مَشقةُ فَي، قال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه ﴾ فَيء، قال : ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه ﴾ [الحُشر / ٧] ﴿ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيك ﴾ [الأحزاب / ٥٠] قال بعضُهم : سمَّى ذلك بالفَيْء الذي هو الظَلُّ تُنْبِيهًا أَنَّ أَشْرَفَ أَعراضِ الدُّنيا يَجْرى مَجْرَى ظلٍ زائلٍ ، قال الشاعرُ : الدُّنيا يَجْرى مَجْرَى ظلٍ زائلٍ ، قال الشاعرُ : الظلال عَشيَّةً \*

وكما قال : \* إنّما الدُّنْيَا كَظلِ زائلِ \*

والفئةُ الجَماعةُ المُتظَاهِرةُ التي يَرْجِعُ بعضُهُمْ التي بعْضِ في التعاضُد ، قال : ﴿ إِذَا لَقَيتُمْ فَئَةً ﴾ [ الأنفال / 20 ] ﴿ كَمْ منْ فئة قليلة فَلَبَتْ فئة كثيرةً ﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] ﴿ فَي فَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴾ [ آل عمران/١٣ ] ﴿ فَي المنافقينَ فَتَتَيْنِ الْتَقَتَا ﴾ [ آل عمران/١٣ ] ﴿ فَي المنافقينَ فَتَتَيْنِ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿ مِنْ فئة يَنْصُرُونَهُ ﴾ [ القصص / ٨١ ] - ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَتُ الْفِئتَانِ ﴾ [ الأنفال / ٨٨ ] .



## التاف 💸

قبح : القبيعُ ما يَنبُو عنهُ البصرُ من الأعيان وما تَنبُو عنه النفسُ من الأعمال والأحوال وقد قبعَ قَبَاحةً فهو قبيعٌ ، وقولهُ : ﴿ مِن المَقبُوحينَ ﴾ [القصص/ ٤٤] أى من المُوسُومين بحالة مُنكرة ، وذلك إشارة إلى ما وصف الله تعالى به الكُفَّار من الرَّجاسة والنجاسة إلى غير ذلك من الصَّفات ، وما وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجُوه وزُرْقة العيون ، وسحبُهُم من سواد الوجُوه وزُرْقة العيون ، وسحبُهُم بالأغلال والسلاسل ونحو ذلك ، يقال : قبعة الله عن النصف منه إلى المرفق : قبيعٌ .

قبر: القَبْرُ مَقَرُّ الَيتَ وَمَصْدُرُ قَبْرَتُه جَعَلْتُه في القَبْرِ وَاقْبُرْتُه جَعَلْتُ لَه مَكَاناً يُقْبَرُ فيه نحو أَسْقَيْتُهُ جَعَلْتُ له ما يُسْقَى منه ، قال : ﴿ ثُمَّ الْمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ [عبس / ٢١] قيل مَعْناهُ الهم كَيْفَ يُدْفَنُ ، والمِقْبَرةُ والمَقْبَرةُ مَوْضِعُ السقبُورِ كَيْفَ يُدْفَنُ ، والمِقْبَرةُ والمَقْبَرةُ مَوْضِعُ السقبُورِ وَجَمْعُها مَقَابِرُ ، قال : ﴿ حَتَّى زُرْتُمْ المَقَابِرُ ﴾ [التكاثر / ٢] كنايةٌ عَنِ المَوْتِ . وقوله : ﴿ وَقُولُهُ : وَالتَكاثر / ٢] كنايةٌ عَنِ المَوْتِ . وقوله : إشارةٌ إلى حالِ البَعْثُ وقيل : إشارةٌ إلى حينِ إشارةٌ إلى حينِ كَشْفُ السَّرائِرُ فَإِنَّ أَحُوالَ الإنسَانِ ما دامَ في الدَّنَيا مَسْتُورَةٌ فَتَكُونُ القُبُورُ عَلَى اللَّيْعَ مَسْتُورَةٌ فَتَكُونُ القُبُورُ عَلَى اللَّيْعَ مَسْتُورَةٌ فَا المَّاوِرُ فَإِنَّ أَحُوالَ الإنسَانِ ما دامَ في الدَّنِيا مَسْتُورَةٌ كَانَها مَقْبُورَةٌ فتكونُ القُبُورُ عَلَى اللَّهُورُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى المَّبُورُ عَلَى المَّبُورُ عَلَى المَّاوِرُةٌ فَتَكُونُ القُبُورُ عَلَى المَّورَةُ وَالْمَانَ مَا فَلَى الْمُؤْورُةُ فَتَكُونُ القُبُورُ عَلَى المَّاتُورُ عَلَى المَّاتُورُ عَلَى المَّاوَرُةُ وَالْمَانِ مَا مَقْبُورُ عَلَى المَّالَةُ فَوْمُ عَلَى المَّوْرَةُ وَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ القَبُورُ عَلَى المَالِقُورُ عَلَى المَّورَةُ وَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَورُ عَلَى المَالَّى المُتَورَةُ المَالَورُ عَلَى المَالَّالَيْدُ عَلَى المَّورَةُ المَالَورُ عَلَى المَالَورُ الْمُ المَالَّا المُنْ المُنْ المُعْلَى المَالَولُونُ المَالَورُ عَلَى السَّالَةُ المَالَولُونُ المَالَولُونُ السَّورَةُ المَالَةُ المَالَةُ المَالَولُونُ المَالَةُ المَالَولُونُ المَالَولُونُ المُؤْلُونُ المَالَقُولُ عَلَى المَالَولُونَ المَالَقُونُ المَالَةُ المَالَولُونَ المَالَولُونَ المُعْلَى المَالَولُونُ المُؤْلِقُونُ المَالِقُونُ المَالَونُ المَالَّةُ المَالَونُ المَالَولُونُ المَالَقُونُ المَالَولُونَ المَالَولُونَ المَالَولُونُ المَالَولُونُ المَالَولُونُ المَالِمُ المَالَولَهُ المَالَولُونُ المَالَولُونُ المَالَولُونَ المَالَولُونَ المَالَولُونُ المَالَولُولُ ال

طريق الاستعارة ، وقيل : معناه إذا زالت الجهالة بالموت فكأنَّ الكافر والجاهل ما دام في الدُّنيا فهو مَقْبُورٌ ، فإذا مات فقد أنشر وأخرِج من قبره أي من جهالته وذلك حسبَما رُوى «الإِنسانُ نَائمٌ فيإذا مات انْتَبه »(١) وإلى هذا المعنى أشار بقوله : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في القبُورِ ﴾ [في الذين مُمْ في المُعور الأموات .

قبس: القبسُ المُتنَاولُ مِنَ الشُّعْلَةِ ، قال: ﴿ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبِسَ ﴾ [ النمل / ٧] وَالقَبَسُ والاقْتَبَاسُ طلّبُ ذلَّك ثُمَّ يُسْتَعَارُ لِطلب العلم والهداية . قال : ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [ الحديد / ١٣] وأقبَسْتُه نَارًا أو علْمًا أعْطَيتُه ، والقبيسُ فَحْلٌ سريعُ الإلْقاحِ تشبيهًا بالنارِ في السُّرْعَة .

قَبِص : القَبْصُ التَّنَاوُلُ بِأَطْرَافِ الأصابِعِ وَالْمُتَنَاوَلُ بِهِا يِقِالُ لِهِ القَبْصُ والقَبِيصَةُ ، ويُعَبَّرُ

<sup>[</sup> K loub la ] (1)

ذكره الإمام الغزالى فى ﴿ الإحياء ﴾ مرفوعًا . وقال الحافظ العراقسى : لم أجده مرفوعًا ، وإنما يعزى إلى على بن أبى طالب .

وقال الشيخ الألباني : لا أصل له .

عَن القليل بالقَبيص وقُرِئَ : ﴿ فقبصت قَبْصَةً ﴾ والقَبُوصُ السفرسُ السذى لا يَمَسُ في عَدْوِهِ الأَرْضِ إلا بِسَنَابِكِه وذلك اسْتِعارَةٌ كاسْتِعارَةٍ القَبْصِ له في العَدْو .

قبض : القَبضُ تَنَاوُلُ الشيء بجميع الكَفّ نحو تَبَضَ السَّيفَ وغيره ، قال : ﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً ﴾ [ طه / ٩٦] فَقَبْضُ الَّيـد على الشيء جَمْعُهَا بَعْدَ تَنَاوُلُه ، وَقَبْضُهَا عن الشيء جَمْعُهَا قَبْلَ تَنَاوُلُه وذلك إمْسَاكٌ عنه ومنه قسيلَ لإمْسَاكِ الَيد عَن البَذُل : قبضٌ . قال : ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدَيَهُمْ ﴾ [ التـــوبة / ٦٧ ] أي يَمْتَنعُونَ مِنَ النُّفَاق وَيُسْتَعَارُ القَبْضُ لتحصيل الشيء وإنْ لم يكُنْ فيه مُراعاةُ الكَفِّ كقولكَ قَبَضْتُ الدَّارَ منْ فُلان ، أي حُزْتُهَا . قال تعـالي : ﴿وَالْأَرْضَ جَميعاً قَبضَتُهُ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] أى في حَوْزه حَيْثُ لا تَمْليكَ لأَحَد ، وقولهُ : ﴿ ثُمُّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسيسِرًا ﴾ [ الفرقان / ٤٦ ] فإشارةٌ إلى نَسْخ الظُّلِّ الـشمسَ ويُسْتَعارُ النَّفَيْضُ ، لِلْعَدُو لِتَصَوَّرِ النِّي يَعْدُو بِصُورة الْمُتَنَاول من الأرْض شَيْئًا وقــــولهُ : ﴿ يَقْبِضُ ويَبْسُطُ ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] أي يَسْلُبُ تَارَةً وَيُعْطَى تَارَةً ، أو يَسْلُـبُ قَوْمًا وَيُعْطَى قَوْمًا أو يَجْمَعُ مُرَةً وَيُفَرِّقُ أُخْرَى ، أو يُميتُ ويُحيى ، وقد يُكَنَّى الـقَبْض عن المَوْت فيـقالُ قَبَضَهُ اللهُ

وعلى هذا النَّحْو قولهُ عَلَيْ : ﴿ مَا مِنْ آدَمَى إِلاَّ وَقَلْبُهُ بِينِ أَصِبِعِينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحَمَنِ (١) أَى اللهُ قَادرٌ على تَصْرِيفِ أَشْرَف جُزْء منه فكيْف مَا دُونَه ، وقيلَ : راعى قُبُضَة : يَجْمَعُ الإبِلَ، والانقسبَاضُ جَمْعُ الأطرافِ ويُسْتَعْمَلُ في تَرْكِ التَّسَطُ .

قبل: قَبْلُ يُسْتَعْمَلُ فَسَى السَّقَدَّمِ الْمُتَّصِلُ وَالْمُنْفَصِلِ وَيُضَادُهُ بَعْدُ ، وقَسِلَ يُسْتَعْمَلانِ فَى التَّقَدُّمُ الْمُتَّصِلِ وَيضادُهُمَا دُبْرٌ وَدُبُرٌ هذا فى التَّقَدُمُ الْمُتَصِلُ ويضادُهُمَا دُبْرٌ وَدُبُرٌ هذا فى الأصل وإن كان قد يُتَجَوَّزُ فى كلِّ واحد منهما فقبلُ يُستَعْمَلُ على أوجه ، الأولُ : منهما في المَكانِ بحسب الإضافة فيقول الخارجُ مِنْ في المُكانِ بحسب الإضافة فيقول الخارجُ مِنْ

(۱) [ صحیح ] رواه احمد ( ۲/ ۱۹۸ ) ، ( ٤ / ۱۸۲ ) ، ( ٤ / ۱۸۲ ) ، ( ٤ / ۱۸۲ ) ، ( ٤ / ۱۸۲ ) ، ( ٤ / ۱۸۲ ) ، ( ٤ /

ورواه الطبرانى عن نعيم بن همار الغطفانى ، قال: سمعت رسول الله على يقول: « ما من آدمى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يزيغه أزاغه وإن شاء أن يقيمه أقامه وكل يوم الميزان بيد الله يرفع أقواماً ويضع آخرين إلى يوم الميزامة .

وقال الحافظ الهيشمى: رواه الطبرانى ورجاله ثقات وروى بلفظ آخــر عند ابن أبى شـــيـــة فى كتـــاب الإيمان (٥٥) .

وقال الشيخ الألباني معلقاً عليه : إسناده صحيح على شرط مسلم .

ورواه الترمذي ( ٣٥٢٢) وقال : « حديث حسن).

أَصْبُهَانَ إلى مكَّةَ : بَغْدَادُ قَبْلَ الكُوفَة ، وَيقولُ ﴿ وَأُولِئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَملوا ﴾ الخِــــارجُ مِنْ مَكَّةَ إلـــى أَصْبَهَانَ : الكُوفَةُ قَبْلَ ۗ [الأحَقــاف / ١٦] وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ بَغْدَادَ . الشَّاني: في الزَّمَان نحـوُ : رَمَانُ عَبْد ۗ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [ المائدة / ٢٧ ] تنبيهُ أن ليسَ كُلُّ مَخْصُوصٍ ، قال : ﴿ فَتَقَبَّلُ مُنِّي﴾ [آل عمران/ ٣٥] وقيل للكَفالة: تُبَالةٌ فإنَّ الكَفَالَة هي أَوْكَدُ تَقَبُّل ، وَقَـولُهُ : ﴿ فَتَقَبَّلُ مَنِّي ﴾ [ آل عمران / ٣٥] فباعْتبار مَعْنَى الكفَّالة ، وَسُمَّى العَهْدُ المَكْتُوبُ قُبِ الةً ، وقُولُهُ : ﴿ فَتَقَبَّلَهَا ﴾ [آل عمران / ٣٧] قـيلَ : مَعْنَاهُ قَبَلَهَا وقيلَ : مَعْنَاهُ تَكَفَّلَ بها ويَقــولُ اللهُ تعالى كَلَّفَتَنى أَعْظُمَ كَفَالَة فَـى الْحَقيقَة وإنما قَـيلَ: ﴿ فَتَقَبُّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولُ ﴾ [آل عــمــران / ٣٧] ولم يَقُلُ بتَقَبُّل لُلْجَمَع بَيْنِ الْأَمْرَيْنِ : التَّقَبُّلِ اللَّذِي هو التَّرَقِّي كالاستقبال ، قال : ﴿ فَأَقْسَبُلَ بَعْضُهُمْ ﴾ الله في القَبُولِ والتَّبُولِ اللَّذِي يَقْتَضِي الرِّضا [الصافات/ ٥٠] ﴿ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [يوسف/ الوائابةَ. وَقَدِلَ القَبُولُ هو من قدولهم : فُلانٌ ٧١ ] ﴿ فَأَقْبَلَت امْرَأَتُهُ ﴾ [ الذاريــات /٢٩ ] ﴿ عليــه قَبُولٌ إذا أَحَبَّهُ مَنْ رَآهُ ، وقوله : ﴿ كُلَّ شَيْء قُبُلاً﴾ [الأنعام/ ١١١] قيلَ هو جَمْعُ قَابلِ وَمَعْنَاهُ مُقَابِلٌ لِحَواسهِم، وكذلك قَال مُجَاهِدٌ: جَمَاعَةً جَمَاعَةً ، فيكونُ جَمْعَ قَبِيلٍ ، وكذلك قولهُ : ﴿ أَوْ يَأْتَيَهُمُ العَذَابُ قُبُلاً ﴾ [ الكهف / ٥٥ ] وَمَنْ قَرَأً قَبَلاً فمعْناهُ عيانًا. والقَبيلُ جَمْعُ قبيلة وهي الجَماعَة المُجْتَمعَة الستى يُقْبلُ بعضُها عل بعض ، قـال : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ ﴾ [ الحسجسرات / ١٣ ] ﴿ وَالْمَلاثِكَةُ

الله منْ قَبْلُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] . الثالث : في المنزلَة نحوُ: عَبْدُ المَلك قبلَ الحجَّاجِ . الرابعُ : في الترتيب الصِّناعيُّ نحو تعلُّمُ الهُجاء قبل تَعَلُّم الخَطُّ ، وقولُهُ : ﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْية ﴾ [ الأنبياء / ٦ ] وقولُهُ : ﴿ قَبْلَ طُلُوع الشُّمْس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [ طه / ١٣٠] ﴿ قُبلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [ النمل / ٣٧] ﴿ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ ﴾ [ الحديد/ ١٦ ] فكُلُّ إِشارَةٌ إلى التَّقَدُّم الزَّمَانيِّ . وَالقُبُلُ والدُّبُرُ يُكنِّي بهما عن السُّوأْتَينِ ، وَالْإِقْبَالُ التَّوَجُّهُ نحـوُ القُبُل ، والقابلُ الذي يَسْتَقْبلُ الدَّلْوَ منَ الْبِيثْرِ فَيَأْخُذُهُ ، والقــابلةُ التي تَقْبَلُ الولدَ عند الولادَة ، وَقَبِلْتُ عُذْرَهُ وَتُوبَتُهُ وَغَيْرَهُ وَتَقَبَّلُتُهُ كَـذَلَـك ، قَـال : ﴿ وَلا يسقْبَلُ منْهَا عَدُلٌ ﴾ [ البقرة / ١٢٢ ] ﴿وَقَابِلِ النَّوْبِ ﴾ [ فاطر / ٣ ] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ النُّوْبَةَ﴾ [ َالشـورى / ٢٥ ] ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله ﴾ [المائدة / ٢٧] والتَّقبُّلُ قَبُولُ السَّىء عَلَى وَجْهِ يَقْتَضِي ثُوابًا كَالْهَدِيَّةِ وَنَحَـوهَا ، قال :

قبيلاً ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] أي جماعة جماعة وقيلَ مَعْنَاهُ كفيلا منْ قُولهم : قبلتُ فُلاثًا وَتَقَبُّلُتُ بِهِ أَى تَكَفَّلْتُ بِهِ ، وقيل : مُقَابِلَةٌ أَى مُعَايَنَةً ، ويُقالُ : فُلانٌ لا يَعْرِفُ قَبِيلًا منْ دَبير أى مَا أَقْبَلَتْ بِهِ المراةُ مِنْ غَزْلُهَا وَمَا أَدْبَرَتْ بِهِ. والْمُقابَلَة والتَّقــابلُ أنْ يُقْبلَ بعضـهم عَلَى بعض إِمَّا بِالذَّاتِ وَإِمَّا بِالعِنَايَةِ وِالتَّوَفِّرِ وَالْمَوَدَّةِ ، قَالَ : ﴿ مُتَّكَثِينَ عَلَيْهَا مُتَّقَابِلِينَ ﴾ [ الواقعة / ١٦ ] ﴿ إِخْوَاناً عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر/ ٤٧] ولى قبل فُلان كذا كيق ولك عنده ، قال : ﴿وَجَاءَ فَرْعُونُ وَمَنْ قَسِلُهُ ﴾ [ الحاقة / ٩] ﴿ فَمَالَ الَّذَّيْنَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهُطْعِينَ ﴾ [المعارج/ ٣٦ ] وُيسْتَعَارُ ذلك لَـلْقُوَّة وَالقُدْرَة عَلَى الْقَابَلة أى المُجازاة فيقالُ: لا قبلَ لي بكذا أي لا يُمكُنني أنْ أقابَلهُ ، قال : ﴿ فَلَنْأَتِينَّهُمْ بِجُنُود لاَ قبلَ لَهُمْ بِهَا ﴾ [ النمل / ٣٧] أي لا طَاقَةَ لَّهُمْ عُلَى استَقْبَالها وَدفاعها. والقبلة في الأصل وَالْقَعْدَة ، وفي التَّعَارُف صارَ اسمًا للمكان الْمُقَابَلِ الْمُتَوَجَّه إليه للـصلاَة نحو : ﴿فَلَنُولَيْنَكَ الصَّبَا وتَسْميَتهَا بذلك : لاسْتَقْبَالهَا القبلة . وَقَبِيلَةُ الرأس مَوْصِلُ الشُّنُونِ وشاةٌ مُقَابَلَةٌ قُطعَ منْ قَبَلِ أُذِنِهَا ، وَقِبَالُ النَّعْلِ دِمَامُهَا ، وقد قَـابَلْتُهَا جَعَلْتُ لهـا قِبـالا ، والقَبَلُ الفَحَجُ ،

والقُبْلَةُ خَرَزَةٌ يَزْعُمُ السَّاحرُ أنه يُقْبِـلَ بالإِنْسَان عَلَي وَجُهُ الآخــر ، ومنه القُبْلَةُ وَجَمْعُهَا قُبُلُ وَقَلَّتُهُ تَقْبِيلًا.

قتر : القَتْرُ تـقُليلُ الـنَّفَقـــة وهــو بإزاء الإسْرَاف وكلاَهُمُا مَذْمُومان ، قال : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ولَمْ يَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذلكَ قَوَاماً ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] ورجُلٌ قُتُورٌ ومُقْترٌ، وقولهُ : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قُتُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٠٠ ] تنبيه على مَا جُبِلَ عليه الإنسانُ من الْبُخْل كقوله : ﴿ وَأَحْضِرَت الْأَنْفُسُ الشُّحّ ﴾ [ النساء / ١٢٨ ] وقــدَ قَتَرَٰتُ الشيءَ وأَقْتَرْتُهُ وتَتَرْتُهُ أَى قَلَلْتُهُ وَمُقْتَرٌ فَقِيرٌ ، قال : ﴿ وَعَلَى المُقْتر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] وأصلُ ذلك منَ الْقُتــار ، والقَتَر وهو الدُّحــانُ الســاطعُ مِنَ الشُّواء والعُود ونحــوهـما فكأنَّ الْمُقْترَ والْمُقَّدَّ يَتَنَاوِلُ مِنَ الشيء قُتَارَهُ ، وقـولهُ : ﴿ تَرْهَقُهَا قَتُرَةٌ ﴾ [عبس/ ٤١] نحو: ﴿ غَبُرةٌ ﴾ اسمٌ للْحَالَة التي عليها المُقَابِلُ نحوُ الجلْسَةُ [عبس / ٤١] وذلك شبهُ دُخَان يَغْشَى الوَجْه منَ الكَذب . والقُتْرَةُ نامُوسُ الصائد الحافظ لقُتار الإنسان أي الريح ؛ لأنّ الصائد يَجْتَهدُ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] والقَبُولُ ربحُ ۗ إنْ يُخْفَىَ ربحَهُ عَن الصَّيْد لـنَلاَّ يَندّ ، وَرَجُلُّ قاترٌ ضَعيفٌ كأنَّه قُتَّرَ في الحفَّة كقوله هو هباءٌ، وابْنُ قِتْرَةَ حَيَّة صَغيرَةٌ خَفَيفَةٌ ، والقَتيرُ رُؤُوسُ مُسامير الدَرُّع .

قتل : أصْلُ القَتْلِ إِدَالَةُ الروحِ عن الجـسدِ

كالموت لكن إذا اعتُبرَ بفعل المُتولِّي لذلك يقالُ: قَتْلٌ وإذا اعْتُبرَ بفوت الحَياة يقالُ موت قال: ﴿ أَفَ إِنَّ مَاتَ أَوْ قُتلَ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤] [الأنفال/ ١٧] ﴿قُتلَ الإنسانُ ﴾ [عبس/ ١٧] وقيل قولهُ : ﴿ قُتلَ ٱلْخَرَّاصُونَ ﴾ [ الذاريات / ١٠ ] لفظ قتلَ دُعاءٌ عليهم وهو من الله تعالى إيجادُ ذلك ، وَقُولُهُ : ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة/ ٥٤] قيلَ : مَعْناهُ ليَقْتُلَ بَعْضُكُمْ بعْضًا وقيل : عُني بقَتْلِ النَّفْسِ إماطَة الشهوات وعنه اسْتُعيــرَ عَلَى سَبيل الْمِالَــغَة قَتَلْتُ الْخَمرَ بِالمِاء إذا مَزَجْتُه ، وَقَتَلْتُ فُلانًا ، وَقَتَلْتُهُ إذا ذَلَّلْتُه ، قال الشاعر :

\* كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِي غَرْبَي مُقَتَّلَة \*

وَقَتَلْتُ كَـذا علْمًا : ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ﴾ [النساء / ١٥٧] أي ما عَلَمُوا كونَّهُ مَصْلُوبًا علْماً يَقْسِنًا والْمُقاتَلَةُ : الْمُحارَبَة وتَحَرَّى القَتْل ، قال : ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةً ﴾ [البقرة/ ١٩٣] ﴿ وَلَثَنْ قُوتِلُوا ﴾ [ الحسر / ١٢] ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ﴾ [ التوبة / ١٢٣ ] ﴿ وَمَّنْ يُقَاتَلُ فَى سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ﴾ [ النساء / ٧٤ ] وقـــــيــلَ : اَلقَتْلُ اَلعَدُوُّ والــقرْنُ وأصْلهُ الْمُقَاتِلُ وقولهُ : ﴿ قَاتَلُهُمُ اللهُ ﴾ [ التوبة / ٣٠] قَــيل: مَعْنَاهُ لَعَنَهُم اللهُ ، وقـــيل مَعناهُ قَتَلَهُمُ والصحيح أنَّ ذلك هو المُفاعَلةُ والمَعْنَى صارَ ۗ قال: ﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ [ البلد / ١١]،

بحيث يَتَصَدَّى لمُحارَبة الله فإنَّ مَنْ قَاتَلَ الله فَمِ قُتُولٌ ومَنْ غالبَهُ فِهُو مَغْلُوبٌ كِمَا قَـال : ﴿ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ [ الصافات / وقـولهُ : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ [ ١٧٣] وقـوله: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ منْ إمْلاَق﴾ [ الأنعام / ١٥١ ] فقد قيل إن ذلك نَهَىٰ عَنْ وَأَد البّنات ، وقال بعضُهم : بَلْ نَهْىٰ ّ عَنْ تَضييع البَذْرِ بالعُزْلة ووضعه في غَيـر مَوْضعه وَقسيل إنَّ ذلك نَهَى عَنْ شُغْل الأولاد بما يَصُدُّهُم عَن العِلْم وتَحَرِّى مـا يَقْتَضَى الحَيَاةَ الأبَديةَ إذْ كانَ الجاهلُ والسغافلُ عَن الآخرَة في حُكُم الأَمْوَات، ألا تَرَى أنه وَصَفَهُمْ بذلك في قوله : ﴿ أَمُواَتٌ غَيْرُ أَحْياء ﴾ [ النحل / ٢١ ] وعلى هذا : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [النساء/ ٢٩ ] ألا تَرَى أنه قال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك ﴾ [ النساء / ٣٠ ] وقولُه : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَــمِّدًا فَجَزَاءٌ مثلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] فــإنه ذُكرَ لَفْظَ القَتْلِ دُونَ الذَّبْحِ وَالذِّكَـاةِ، إذْ كَــانَ القَتْلُ أعَمَّ هذه الألفاظ تنبيها أنَّ تَفُويتَ رُوحه عَلَى جَميع الوُجُوه مَحْظُورٌ ، يقالُ : أَقْتَلْتُ فُلانًا عَرَّضْتُه للْقَتْل واقْتَتَلَهُ العشْقُ وَالْجِنُّ ولا يــقــالُ ذلك في غيرهما ، وَالاقْتَتَالُ كَالْمُقَاتَلَة ، قال : ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [ الحجرات / ٩]. قَحم : الاقتحامُ تَوَسُّطُ شَدَّة مُخيفَة ،

﴿ هَـٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحَمٌّ ﴾ [ ص / ٥٩ ] وَقَحَّمَ التعالى الذَّاتيَّة فيقالُ قَدْ كَانَ اللهُ عَليماً حكيماً الشاعر :

## \* مَقاحِيمُ في الأمر الذي يُتَجَنَّبُ \*

قَدٌّ كَـقـولك تَقطيعُهُ ، وقَدَدْتُ اللَّحْمَ فـ هـو قَديدٌ، وَالقــدَدُ الطَّرَائقُ ، قــال : ﴿ طَرَائقَ قَدَدًا﴾ [ الجن / ١١ ] الوَاحدةُ قدَّةٌ ، والقَّدَّةُ الفرْقَةُ من الناس والقدّةُ كالـقطْعَةُ وَٱقتَدَّ الأُمْرَ دَبَّرَهُ كَفُولِكَ فَصَلَّهُ وَصَرَّمَهُ ، وقد : حَرُّفٌّ يخْتَصُّ بالفَعْلُ والـنَّحْوِيُّونَ يَقُولُونَ هُو للتَّوَقُّعِ الْمُضْمَرِ . وحَقَـيـقَتُهُ أَنه إذا دخلَ عَلَى فعْلِ مــاضٍ فــإنمَا يَدْخُلُ عَلَى كُلِّ فَعْلِ مُتَجَدِّد نَحُو ُ قُولُه : ﴿ قُدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسـف / ٩٠] ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ في فَتَتَيْنِ﴾ [ آل عمران/ ١٣ ] ﴿ قَدْ سَمعَ الله ﴾ [ المجادلة/ ١ ] ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الفتح / ١٨] ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [ التـوبة / ١١٧ ] وغيــرِ ذلك وَلَمَا قُلْتُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فَى أُوصَافِ اللهِ

الفَرَسُ فَارِسَهُ : تَوَغْلَ به ما يُخَافُ عليه ، | وأما قبوله قَدْ : ﴿ عَلَم أَنْ سَيَكُونُ مَنْكُمْ وَقَحَمَ فُلانٌ نَفْسَهُ في كِـــذا مـن غَيْر رَوية ، مَرْضَي﴾ [ المزمل / ٢٠ ] فــاِن ذلك مُتناولٌ والمقاحِيمُ الذينَ يَقْتَحمُونَ في الأمْرِ ، قَال المَرضِ في المغنّى كما أنّ النَّفْيَ في قولك : ما عَلَم اللهُ زَيدًا يخسرجُ ، هــو للخُرُوج وَتَقْدِيرُ ذلك قد يَمْرُضُونَ فيما عَلَمَ اللهُ ، وما يخرج زَيْدٌ فسيما عَلَمَ اللهُ وإذا دَخَلَ " قـد " على قدد : القَدُّ قَطْعُ الشيء طولًا ، قال : ﴿ إِنْ ۗ المُسْتَقْبَلِ مِنَ الفَعْلِ فَذَلِكَ الفَعلُ يكونُ في كَانَ قَميصُهُ قَدَّ مِنْ قُبُل ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] | حالة دُونَ حالة نحوُ: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / | يَتَسَلُّلُونَ مِنكُمْ لُواذاً ﴾ [ النور / ٦٣] أي قد ٢٧ ] والقدُّ المُقدُودُ ، ومنه قيلُّ لقامَة الإنسان: | يَتَسَلَّلُونَ أَحْيَانًا فَــِـمـا عَلَمَ اللهُ . وقَدْ وَقَطْ : يكونان اسمًا للفعل بمعنى حسب ، يقال قَدْن كَـٰذَا وَقَطْنَى كَـٰذَا ، وحُكَّى قَـٰدى . وحكَّى الفَرَّاءُ قَدْ زَيْدًا وَجَعَلَ ذلك مَقيسًا على ما سُمعَ منْ قبولهم : قَدْنْسِي وَقَدْكُ ، والصحيحُ أنّ ذلك لا يُستَعْمَلُ معَ الظاهر وإنما جاءً عنهم في

قدر : القُدْرَةُ إذا وُصفَ بِهَا الإنْسَانُ فاسمُ لهَيْنَةَ له بهـــا يَتَمَكَّنُ منْ فـــعْلِ شَيءٍ مَا ،وإذا وُصُفَ اللهُ تعمالي بهما فيهي نَفْيُ العَجْزِ عنه ومُحَالٌ أَنْ يُوصَفَ غَيْرُ الله بِالْفَدْرَةِ الْمُطْلَقَة مَعْنَى وإنْ أُطْلَقَ عليه لفظاً بَلْ حَقَّه أَنْ يقالَ: قَادرٌ عَلَى كــٰذا ، ومتــى قيلَ هو قــادرٌ فــعَلى سَبَيلِ مَعْنَى التَّقْيَــيـد ولهـذا لا أَحَدٌ غَيْرُ الله يُوصَفُ بالقُدْرَة منْ وَجَه إلا وَيَصِحُ أن يوصف

النَّــوَاة أَنْ يَنْبُتَ منهــــا النَّخْلُ دُونَ الـتُّفَاحِ والزَّيْتُونِ، وَتَقْديرِ مَنِّى الإنْسَانِ أَن يكون منه الإنسانُ دُونَ ساثر الحَيوَانَات . فَتُقديرُ الله عَلَى وجهين ، أَحَدُهُمَا : بالحُكُم منه أن يكونَ كذا اللهُ لكُلِّ شَسَىء قَسدرًا ﴾ [ السطلاق / ٣] . والثاني: بإعْطًاء القُدْرَة عليه . وقسولهُ : ﴿ فَقَدَرْنَا فَنعْمَ الْقَادرُونَ ﴾ [ المرسلات / ٢٣ ] تنبيهًا أنَّ كلُّ ما يَحكُم به فهـو محمـودٌ في حُكْمه او يكونُ من قوله : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُلِّ شَيء قَدْرًا ﴾ [ السطسلاق / ٣ ] وقُرئَ : ﴿ فَقَدَّرْنَا ﴾ بـالتّشْديــد وذلك مــنه أو منْ إعْطــاء القُدْرَة ، وقولُهُ : ﴿ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيِّنَكُمُ المَوْتَ ﴾ [ الواقعة / ٦٠ ] فإنه تنبيه أنَّ ذلك حكْمَةٌ منْ حَيْثُ إنه هو الْمُقَدَّرُّ وتنبيهُ أنَّ ذلك ليسَ كما رعم المجُوسُ أنَّ الله يَخْلُقُ وإبليسُ يَقْتُلُ ، وقولهُ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ [ القدر/ ١] إلى آخــــرها أى لُيلَة قَيَّضَهَا لأُمُور مَخْصُوصَة . وقُولهُ : ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [ القمر / ٤٩ ] وقولهُ : ﴿ وَأَلَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلُ وَاللَّهُارَ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾ [ المزمل / ٢٠ ] إشارة إلى ما أُجرى مِنْ تكويس الليل على النهار وتكوير النهار على الليل ، وأنْ ليسَ أَحَدٌ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ ساعاتهِمـا وَتَوْفَيَةُ حَقَّ

بالعَجْزُ منْ وَجُه ، والله تعالى هو الذي يَنْتَفَى عنه العَجْزُ من كلِّ وَجْه . والقَديرُ هو الفاعلُ لما يَشَاءُ عَلَى قَدْر ما تَقْتَضى الْحَكْمَةُ لا رائدًا عَلَيْهِ وَلَا نَاقَصًا عَنْهُ وَلَذَلَكَ لَا يُصَعُّ أَنْ يُوصَفَّ به إلا اللهُ تعالى ، قال : ﴿ إِن الله على كُلَّ اللهِ اللهُ تعالى ، قال : ﴿ إِن اللهُ على كُلِّ اللهُ تعالى ، شيء قدير ﴾ [ البقـرة / ٢٠ ] وَالْمُقْتَدَرُ يُقاربُه ۗ عَلَى الإمْكان . وعَلَى ذلك قولهُ : ﴿ قَدْ جَعَلَ نحوُ: ﴿ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدر ﴾ [ القمر / ٥٥] لكن قد يُوصَفُ بِهُ البَشرُ وَإِذَا اسْتُعْملَ في الله تعالى فمعناهُ مَعنى القَدير ، وإذا استُعملَ في البَشَر فمعناهُ المُتكلِّفُ وَالمُكتَسبُ للقُدْرَة ، يقالُ قَدَرْتُ عَلَى كذا قُدْرَةً ، قال : ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيء ممَّا كُسَبُوا ﴾ [ البقرة / ٢٦٤ ] والقَدْرُ والتَّقْدَيرُ تَبْيينُ كَمَّيّة الشيء يقالُ قَدَرْتُه وَقَلْرْتُهُ، وَقَدْرَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَعْطَاهُ السَّقُدْرَةَ يقال: قَدَّرَنَى اللهُ عَلَى كَـٰذَا وَقَوَّانِي عليه فَتَقْديرُ الله الأشياءَ عَلَى وَجْهَين ، أحدهُمَا : بإعْطَاءُ القُدْرَة، والـشانى : بأنْ يَجْعَلَهَا عَلَى مقدار مَخْصُوصِ وَوجْه مَخْصُوصِ حَسَبَمَا اقْتَضَتَ الحَكْمَةُ، وذلك أنَّ فعْلَ الله تعــالى ضَرْبان : ضَرُّبُ أُوجَدَهُ بِالفَعْلِ ، ومَعْنَى إيجادهِ بِالفَعْل أَنْ أَبَدَعَهُ كامالًا دُفْعَةً لا تَعْتَريه الزِّيادةُ وَالنُّقُصِانُ إِلَى أَنْ يَشِاءَ أَنْ يُفْنِيَهُ أَو يُبَّدُّكُهُ كالسماوات وما فسيها . ومنها ما جَعَلَ أَصُولَهُ مَوْجُودَةً بِالْفَعْلِ وَاجْزَاءَهُ بِالْفُوَّةِ وَقَدَّرَهُ عَلَى وجْه لا يَتَأْتَى منه غَيْرُ ما قَلْرَهُ فيه كَتَقْديرِهِ في

العبَادَةِ منهما في وقْت مَعْلُوم وقوله: ﴿ منْ اللَّهِ يَكُونَ بِحَسَبِ النَّمِّنِّي والشَّهْوَة وذلك مَذْمُومٌ كَفُولُه : ﴿ فَكُمُّ وَقَدُّر فَقُتُلَ كَيْفَ قَدُّر ﴾ [المدثر/ ١٨ ، ١٩ ] وتُستَعارُ القُدْرَةُ والمَقْدُورُ للحال الوُجُود بالصُّورَة، وقـولهُ : ﴿ وَكَـانَ أَمْرُ اللهِ ۗ والسَّعة في المال، وَالقَدَرُ وقْتُ الشيء المُقَدَّرُ له والمكانُ الْمُقَدَّرُ لَهُ ، قال : ﴿ إِلَى قَدَر مَعْلُوم ﴾ [ المرسلات / ٢٢ ] وقال : ﴿فَسَالَتْ أُوديُّةٌ بقدرها ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقدر المكان المُقَدّر لأنْ يَسَعَهـ ا ، وَقُرِئَ: « بقَدْرها » أي تَقْديرهَا. وقسولهُ : ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْد وهو المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ يَوْم هُو َ فَى الْ قَادرينَ ﴾ [ القلم / ٢٥ ] قاصدينَ أي مُعَيِّنُينً شَأَنَ﴾ [ الرحمن / ٢٩ ] وعلى ذلك قولهُ : | لوَقْت قَلَّرُوهُ، وكذلك قـوله : ﴿ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْر قَدْ قُدر ﴾ [ القمر / ١٢ ] وقدرت عليه الشَّىءَ ضَيَّقُتُهُ كَأَنَما جَعَلْتُهُ بِقُدَر خلاف ما وُصفَ بغَيْر حسَاب ، قالَ : ﴿ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رزُّقُهُ ﴾ [ الطلاق / ٧ ] أي ضيق عليه وقال : ﴿ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ وَقُدرٌ ﴾ [ الروم / ٣٧] وقدال: ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَــنِّن نَقْدرَ عَلَيْه ﴾ [الأنبياء / ٨٧] أي لَنْ نُضَيِّقَ عليه وقُرئ : «لن نُقَدَّرُ عَلَيْهِ » ومن هذا المعنّى اشتُقَّ الأقْدَرُ أى القَصيرُ العُنُق وفَرَسٌ أَقْدَرُ يَضَعُ حافرَ رجْله مَوْضعَ حافر يَده وقولهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْره ﴾ [ الأنعام / ٩١] أي ما عَرَفُوا كُنْهَهُ تنبيها أنه كَيْفَ يُمكنهم أنْ يُدْرِكُوا كُنْهَهُ وهذا وصفهُ وهو قولهُ : ﴿ وَالأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومُ الْقَيَامَةُ ﴾ [ الزمر / ٦٧] ، وقولهُ: ﴿ أَنْ

نُطْفَةَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴾ [ عبس/ ١٩] فإشارةٌ إلى ما أوَّجَدَهُ فيه بالـقُوَّة فَيَظْهَرُ حالاً فحالاً إلى قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [ الأحـــزاب / ٣٨ ] فَقَدَرُّ إشارةٌ إلى ما سبَقَ به القَضاءُ والكتَابَةُ في اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. والْمُشَارُ إليه بقوله ﷺ : ﴿ فَرَغَ رَبُّكُمُ منَ الْخَلَـق والأجَلِ والرِّزْقِ» (١) ، والْمَقَـدُورُ إشارةٌ إلى ما يَحْدُث عنه حالاً فحالاً ممَّا قُدَّرَ ﴿وَمَّا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ﴾ [ الحجر / ٢١ ] قال أبو الحسن : أَخَّذَهُ بِقَدَّر كَـذا وَبِقَدْر كذا ، وفُلانٌ يُخَاصِمُ بِقَدَرِ وَقَدْرٍ ، وقـولهُ : ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [ البـقرة / ٢٣٦ ] أي ما يكيقُ بحاله مُقدرا عليه ، وقولهُ: ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [ الأعلى /٣] أى أعْطَى كُلَّ شَيء ما فيه مصلَّحتُهُ وهداه لما فيه خَلاصهُ إمّا بالتَّسْخيـر وإمّا بالتَّعْليم كـمـا قال: ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه/ ٥٠ ] والستَّقْديرُ من الإنسان عَلَ وَجْهَين أحدُهما: التَّفكرُ في الأمر بحسب نظر العَقْلِ وبناء الأمر عليه وذلك محمود ، والثاني أن

اعْمَلْ سَابِغَات وَقَدِّرْ في السَّرْد ﴾ [ سبأ / مُقْتَدَرُونَ ﴾ [ الزخرف / ٤٢ ] ومقدارُ الشيء غُيرَهُما ، قَال : ﴿ فَسَى يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُهُ ﴿ حَظَيْرَةٌ مِنْهَا يُسْتَفَادُ القُدْسُ أَى الطَّهَارَةُ . خَمْسينَ ٱلْفَ سَنَة ﴾ [ المعارج / ٤ ] وقُولهُ : والقَديرُ المَطْبُوخُ فيسها ، والقُدَارُ الذي يُنْحَرُ ويُقدر ، قال الشاعر :

\* ضَرُّبَ القُدار نَقيعةَ القُدَّام \*

قدس : التَّقْديسُ التَّطَهيـرُ الإلَّهيُّ المذكورُ في قوله : ﴿ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [ الأحزاب/ ٣٣ ] دُونَ التَّطْهِيـــر الذي هو إزالـةُ النَّجَاسَة الْمَحسُوسَة ، وقولهُ : ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدُكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [ البــقـرة / ٣٠ ] أَى نُطَهِّرُ الأَشْيَاءَ ارْتَسَامًا لَكَ وَقَيلَ : نُقَدُّسُكَ أَىْ نَصفُكَ بالتَّقْديس . وقولهُ : ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ﴾ [ النحل / ١٠٢ ] يَعْنَى بهِ جبريلَ منْ حَيْثُ إنه يَنزلُ بالقُدْس من الله أي بما يُطَهِّرُ به نُفُوسَنَا منَ القُرَّانِ وَالحِكْمَةِ وَالفَيْضِ الإلـهى ، والبيتُ الْمُقَدَّسُ هُوَ الْمُطَهَّرُ مِنَ النَّجَاسَةِ أَى الشُّرْكِ ،

وكذلك الأرضُ المُقدّسة ، قال تعالى : ﴿ يَاقُومُ ١١] أَى أَحْكُمْهُ ، وقسولهُ : ﴿ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ ۗ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتْسِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة / ٢١] وَحَظيرةُ القُدْس قيل : الجنّة للشيء المُقَدَّر له وبه وقُتًا كسانَ أو رمسانًا أو الوقيل : الشَّريعةُ وكلاهما صحيَّحٌ ؛ فالشَّريعةُ

قَدم : القَدَمُ قَدَمُ الرَّجُل وَجـمـعُه أَقْدامٌ ، ﴿ لَنَّلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلًّا يَقْدرُونَ عَلَى | قال : ﴿ وَيُثِّبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ [الأنفال / ١١] شَيء منْ فَضْل الله ﴾ [ الحديد / ٢٩] فالكلامُ الله عَتْبِرَ التّقَدُّمُ وَالتَّاحُّرُ ، والسّقَدُّمُ على أربّعة فيـه مُخْتَصٌّ بَالتَاوَيل . والـقدْرُ اسمٌ لما يُطْبَخُ ۗ أَوْجُه كــمـا ذَكَرْنَا في قَبْلُ ، ويقــالُ : حَديثٌ فيه اللَّحْمُ ، قال تعالى : ﴿ وَقُدُور رَاسيات ﴾ [ وقديمٌ، وذلك إمّا باعتبار الزَّمَانَيْن وإمّا بالشّرف [سبأ / ١٣] وَقَدُرتُ اللَّحْمَ طَبَخْتُهُ فِي القَّدْرُ الْحَوْ فِلانٌ مُتَقَدِّمُ عَلَى فُلان أَي أشرَفُ منه ، وإمَّا لما لا يَصحُّ وُجُودُ غَيــــره إلا بوُجُوده كـقــولك الواحدُ مُتَقَدِّمٌ على السعدد بمعنى أنه تُوهَّمَ ارْتَفَاعُه لأَرْتَف عَت الأعدادُ ، والق لمَ وَجُودٌ فيما مَضِي وَالبَقّاءُ وُجُودٌ فيما يسْتَقْبَلُ ، وقــد ورَدَ في وصف الله ، يَا قَديمَ الْإِحْسَان ، ولم يُردُ في شيء من القُرآن والأثار الصحيحة: (١) القَديمُ في وَصْفِ اللهُ تـعــالي وَالْمُتَكَلِّمُونَ يَسْتَعْمَلُونَهُ ، ويَصَفُونَهُ بِـه ، وأَكْثُرُ مَا يُسْتَعْمَلُ القَدْيمُ باعْتَبَارِ الْزَمْانِ نَحْوُ : ﴿العُرْجُونِ القَديمِ ﴾ [ يَس/ ٣٩ ] وقــولهُ : ﴿ قَدَمَ صِدْق عِنْدَ رَبِّهُمْ ﴾ [ يونس / ٢] أي سابقةَ فَضيلُة وهواسمُ مَصْدَر وقَدَّمْتُ كَـذا ، قال : ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ

<sup>(</sup>١) قلت : وهو كما قال المصنف .

صَدَقَات ﴾ [ المجادلة / ١٣ ] ، وقال : ﴿ لَبِسْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٠] وقَدَّمْتُ فُلانًا أقْدُمُه إذا تَقَـدُّمْتُهُ ، قــال: ﴿ يَقُدُمُ قُوْمُهُ يُومُ القياَمَةُ ﴾ [ هود/ ٩٨ ] ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ﴾ [ البقرة/ ٩٥ ] وقولهُ : ﴿ لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى الله ورَسُوله ﴾ [ الحجرات/ ١] قــيل : مْعْنَاهُ لا تَتَقَدُّمُوهُ وتَحْقَـيقُه لا تَسْبِـقُوهُ بالقولِ والْحُكْمِ بَلِ افْعَلُوا ما يَرْسَمُه لَكُم كما يَفْعَلَهُ العِبادُ الْمُكْرَمُونَ وهم المَلائكةُ حَيثُ قال : ﴿ لاَيسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ﴾ [ الانبياء / ٢٧ ] وقولهُ: ﴿ لاَ يَسْتُأْخُرُونَ سَاعَةٌ وَلاَ يَسْتَقْدُمُونَ ﴾ [ الأعسراف / ٣٤] أي لا يُريدُونَ تَأخُّرا وَلا تَفَدُّمُ اللَّهِ وَقُولُهُ : ﴿ وَنَكُنُّكُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ﴾ [ يس / ١٢ ] أي ما فَعَلُوهُ قيل وقَدَّمْتُ إليه بكذا إذا أمَرْتُهُ قَبْلَ : وَقُت الحاجَة إلى فـــعله وقَبْلَ أَنْ يُدْهمَهُ الأَمْرُ والـناسُ وقَدَّمْتُ به أعْلَمْتُه قَبْلَ وقْتِ الحِاجِةِ إلى أنْ يَعْمَلُهُ وَمِنه : ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق / ٢٨] وقُدَّامُ بإزاء خَلْفُ وتَصْغيرُهُ قُدَيْدُمهُ، وركب فُلانٌ مَقـــاديمَةُ إذا مَرَّ عَلَى وجُهه ، وقــادمَةُ الرَّحْلِ وقــادِمَةُ الأطّباء وقــادِمَةُ الجِنَاحِ وَمُقَـدُّمَةَ الْجَيشِ والقَدُومُ كُلُّ ذَلَكَ يُعْتَبَّرُ فَـيـهُ مَعْنَى التَّقَدُّم .

قَدْف : القَذْفُ الرَّمْىُ البَعِيدُ ولاعْتِبَارِ البُعْدِ فيه قيل : مَنْزِلٌ قَذَفٌ وقَذَيِفٌ وَبَلْدَةٌ قَذُوفٌ

بَعِيدَةً، وقوله : ﴿ فَاقْذَفِيهِ فَى الْيَمِ ﴾ [طه / ٣٩] أَى اطْرَحِيهِ فَيه ، وقال: ﴿ وَقَذَفَ فَى قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ [ الأحزاب / ٢٦] ﴿ بَلْ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴾ [ الانبياء / ١٨] ﴿ يَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَمٌ الْغَيُّوبِ ﴾ [ سبأ / ٤٨] ﴿ وَيَقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانب دُحُورًا ﴾ [الصافات/ ﴿ وَيَقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانب دُحُورًا ﴾ [الصافات/ ﴿ ٨ ، ٩ ] واستُعير الْقَذَفُ لِلشَيْم والعَيْبِ كما استُعير الرَّمْ فَي .

قُرِ: قَرَّ فَى مَكَانِه يَقِرُّ قَرَارًا إِذَا نَبِتَ ثُبُوتًا السُّكُونَ ، وأَصْلُه مِنَ القُرَّ وَهُو البَرْدُ وهُو يَقْتَضِى الحَرَكَةَ ، وقُرِئَ : السُّكُونَ ، والْحَرُّ يَقْتَضَى الحَرَاب / ٣٣ ] قيل السُّكُونَ فَى بُيُوتِكُنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٣٣ ] قيل أصْلُه اقْرَرْنَ وحُدْفَ إِحْدَى الرَّاءَيْن تحقيقًا نحوُ: ﴿ فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] أى ظللتُم ، قال تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ [ غافو / ٦٤ ] ﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا ﴾ [ النمل / ٢١ ] أى مُسْتَقَرًا وقال فى صفة النّار قال : ﴿ فَبُشْسَ الْقَرَارُ ﴾ وصفة النّار قال : ﴿ فَبُشْسَ الْقَرَارُ ﴾ [ وسيولُه : ﴿ أَجْنَثُتْ مِنْ فَوْقَ الأَرْضَ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أى الأَرْضَ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ [ إبراهيم / ٢٦ ] أَيَ

\* وَلاَ قُرَارَ عَلَى زَار منَ الأسدِ \*

أى أمْنِ وَاسْتَـــقْرارِ ، ويــومُ القَرَ بَعْد يَومِ النَّحْرِ لاسْتَقْرَا لِلنَاسِ فَــيّه بمنّى ، وَاسْتَقَرَّ فُلانٌ

كَاسْتَجَابَ وأجابَ قال في الجنَّة : ﴿ خَيْرٌ ۗ اللَّهُ اقْتَرَاراً نحوُ تَبَرَّدَ وَقَرَّتْ عَيْنُهُ تَقَرَّ سُرَّتْ ، مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلاً ﴾ [ الفرقان/ ٢٤ ] وفي | قال : ﴿ كُي تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ [ طه / ٤٠ ] وقيل النار : ﴿ سَاءَتْ مُسْتَقَرًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] المَنْ يُسَرُّ به : قُرَّةُ عَيْنِ ، قال : ﴿ قُرَّةُ عَيْن وقولهُ : ﴿ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ [ الأنعام / ﴿ لَى وَلَكَ ﴾ [ القصص / ٩ ] وقولهُ : ﴿ هَبُّ ٩٨ ] قيال ابنُ مستعبود : مُسْتَقَرُّ في الأرْضِ النَّامِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُريَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن ﴾ [ الفرقان/ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي القُبُورِ . وقيال ابنُ عبياس : [٧٤] قييل : أصْلُهُ مَنَ النَّهُرُّ أَى البَرْدُ فَقَرَّتُ مُسْتَقَرُّ فِي الأرْضُ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الأصلابِ ، وقال الحسنُ : مُسْتَقَرُّ في الآخرَة وَمُسْتُودَعٌ في الدُّنْا . وجُمْلَةُ الأمر أنَّ كلَّ حال يُنقَلُ عنها الإنسانُ فليسَ بِالْمُسْتَقَرِّ النَّامِّ والإقْرَارُ إِسْبَاتُ الشيء ، قال : ﴿ وَنُقَرُّ فَسِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل ﴾ [ الحج / ٥ ] وقد يكون ذلك إثْاتًا إمَّا بالقَلْبِ وَإِمَّا باللَّسَانِ وإمَّا بهما ، والإقْرَارُ بِالتَّوحيد وما يجرى مَجْرَاهُ لا يُغنى بِاللِّسانِ مِا لَم يُضَامَّهُ الإِقْرَارُ بِالقَلْبِ ، ويُضَادُّ الإقرارَ الإنكارُ وأمَّا الْجُحُودُ فإنَّما يقالُ فيما يُنْكُر باللَّسَان دُونَ القَلْبِ ، وقعد تقدُّم ذِكْرُهُ ، ﴿ رُجَاجٍ . قال : ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ نَشْهَدُونَ ﴾ [ البقرة /

إذا تَحَرَّى القَرَارَ ، وقـــد يُسْتَعْمَلُ في مَعْنِي قَرْ ۗ أي بارداً واسمُ ذلك المــاء القَرَارَةُ والقَررَةُ واقْتَرَّ عَيْنُه؛ قيلَ : مَعْنَاهُ بَرَدَتْ فَصَحَّتْ وَقَـيل بَلُ لأنَّ للـــشُّرُور دَمْعَةً باردَةً قَارَّةً وولــلــحُزْن دَمْعَةً حارَّةً ، ولذلك يقالُ فيمَن يُدْعَى عليه: أسخَنَ اللهُ عَيْنَهُ ، وقيل هو منَ القَرَار . والمعنَّى أعطاهُ اللهُ ما تَسْكُنُ به عَيْنُه فلا يَطْمَحُ إلى غيره، وأقَرَّ بالحَقِّ اعْتَرَفَ به وأنْبَتَهُ عَلَى نَفْسه . وتَقَرَّرُ الأمرُ على كـذا أى حَصَلَ ، والقــارُورَةُ مَعْرُوفَةٌ وجَمْعُهَا قُوَارِيرُ ، قال : ﴿ قُوارِيرِ مَنْ الفضَّة ﴾ [الإنسان/ ١٦]، وقال : ﴿ صَرْحٌ مُمَرِّدٌ من قُواريس ﴾ [ النمل / ٤٤ ] أي من

قرب : القُرْبُ وَالبُعْدُ يَتَقَابَلان ، يـقـــالُ ٨٤] ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ ۗ قُرَبْتُ مــــنـــــه أَقْرُبُ وَقَرَّبْتُه أَقَرَبُهُ قُربًا وقُرْبَانًا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقُرَرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ اللَّهُ وَلِسْتَعْمَلُ ذلك في المكان وفي الزمانِ وفي ذلكُمْ إصَرَى قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ [آل عمران / ٨١] | النَّسْبَة وفي الحَظْوَة والرعاية والقُدْرَة ، فـمنَ وقبل قَرَّتْ لَيْلَتُنَا تَقرُّ ويـومٌ قَرُّ ولَيْلَةٌ قـرَّةٌ وقُرُّ ۗ الأوَّل نحـوُ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هــذه الــشَّجَرَةَ ﴾ فُلانٌ فهو مَقْرُورٌ أصابهُ القُرُّ وقيل : حرَّةٌ تَحْتَ | [البقرة / ٣٥] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيسم ﴾ قِرَّةِ ، وقَرَرْتُ القدر أَقُرُّهَا صَبَبْتُ فيها ماءً قاراً [[الانعـــام / ١٥٢] ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الـــزُّنَّا ﴾

[الإسراء / ٣٢] ﴿ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ الرَّحْمَةَ الله قَريب بُ منَ المحسنينَ ﴾ [البقرة / [١٨٦] وقَـولهُ : ﴿ فَإِنِي قَرِيبَ ۗ أَجِيبٍ دُعُوةَ الدَّاعِ ﴾ [ ق / ١٦ ] وفي القُدْرَة نحو: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْوَرِيــــــــــ ﴾ [ ق / ١٦] وقولهُ: ﴿ وَنَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ [الواقعة / ٨٥ ] يحتَملُ أن يكونَ منْ حُيثُ التَّدُرَّةُ ، وَالقُرْبَانُ مِــا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وصــــار في التَّعارُف اسْماً للنَّسيكَة التي هي الذَّبيحة وَجَمْعُه قَرَابِينُ قَال : ﴿ إِذْ قَرَّبِ اللَّهِ اللَّائِدَة / ٢٧] ﴿ حَتَّى بَأْتِيا بِقُرْبَانِ ﴾ [ آل عمران / ١٨٣ ] وقولُهُ : ﴿ قُرْبَانًا آلهةً ﴾ [ الأحقاف / ٢٨ ] فمنْ قـولهم : قُرْبانُ الملك لَمَنْ يَتَقَرَّبُ بِخـدْمته إلى المَلك ، ويُستَعْمَلُ ذلك للواحد والجــمع ولكُونِه في هذا المَوْضع جَمْعًا قــــال آلِهَةً ، والتَّقَرُّبُ الــتَّحَدى بما يــقْتَضى حَظْوَةً ، وُقُرْبُ الله تعالى منَ العَبْد هو بالإفضال عليه والفَيْض لا بالمكان ولهــذا رُويَ أَنَّ مُوسى عليه الســـلامُ قال إلهي أقريب أنْتَ فأَنَاجيكَ ؟ أمْ بَعيدٌ فأناديك ؟ فقال : لو قَدَّرْتُ لَكَ البُعْدَ لما انْتَهَيْتَ إليه ، ولو قَدَّرْتُ لَكَ القُرْبَ لَمَا اقْتَدَرْتَ عليه. وقال: ﴿ وَنُحِنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مَنْ حَبْل الوريد ﴾ [ق / ١٦] وقُرْبُ العَبْد مِنَ اللهِ في الحقيقةَ التَّخَصُّصُ بِكَثِيرٍ مِنَ الصفَاتِ التي يصحُّ أَنْ يُوصَفَ اللهُ تعالى بـها وإنْ لم يكُنْ وَصْفُ الإِنْسَانِ بِهَا عَلَى الحَدِّ الذَّى يُوصَفُ تعـــالى به

بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [ التوبـة / ٢٨ ] . وقولُه : ﴿ وَلَا تَقُرْبُوهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٢٢ ] كنايةٌ عن الجماع كقوله : ﴿ لا يَقْرَبُوا المُسْجِدُ الْحَرامُ ﴾ [التربة / ٢٨] ، وقولهُ : ﴿ فَقَرَّبُهُ إِلَيْهِمْ ﴾ [الذاريات / ٢٧] وفي الزَّمَان نحو : ﴿ الْقَرَبَ للنَّاس حسابهم ﴾ [ الأنبياء / ١ ] وقوله: ﴿ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء / ١٠٩] وفي النَّسْبَة نحوُ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَة أُولُو القُرْبَى ﴾ [ النساء / ٨]، وقال: ﴿ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ﴾ [ النساء/ ٧ ] وقال : ﴿ وَلَوْ كَأَنَ ذَا قُرْبَى ﴾ [ فاطر / ١٨ ] ﴿ ولذي القُربَي ﴾ [ الأنفال / ٤١ ] ﴿ والجار ذى القُربي ﴾ [ النساء/ ٣٦ ] ﴿ يَتِيمًا ذَا مَقْرَنَة ﴾ [ السلد / ١٥] وفي الحَظْوَةُ ﴿ وَالْمَلائكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ [ النساء / ١٧٢ ] وقال في عيسي: ﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخرة وَمنَ الْمُقرِّبينَ ﴾ [آل عمرانَ / ٤٥] ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهِ الْقُرْبُونَ ﴾ [المطففين / ٢٨] ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ [ الواقــعـة / ٨٨] ﴿ قُلَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المَقَرَّبِينَ ﴾ [ الأعــــراف /١١٤ ] ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًّا ﴾ [ مريم / ١ ، ٥ ] ويقال للحظوة القُرْبَةَ كقوله : ﴿ قُرْبَاتِ عِنْدَ اللهِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ ۗ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٩ ] ﴿ تُقَرِبُكُمْ عَنْدَنَا زُلْفَى﴾ [ سبأ / ٣٧ ] وفى الرعاية نحوَ: ﴿إِنَّ

نحوُ: الحكْمة والعلْم والحلْم والرحْمَة وَالغنَّى وذلك يكونُ بإزَالَةِ الأوْساخِ منَ الجَهْلِ وَالطَّيْشِ | وقَرَبْتُ السَّيْفَ وأقْرَبْتُه ورَجُلٌ قسارِبٌ قُربَ : وَالغَضَبِ وَالحَاجِـاتِ البَدَنيَّةِ بقَدْرِ طاقَةِ البَشَرِ | منَ المـاء ولَيْلَةُ الـقُربِ ، وأَقْربُوا إبــلَهُمْ ، وذلك قُرْبٌ رُوحـــانيٌّ لا بَدَنــيٌّ ، وَعَلَى هذا ﴿ وَالمَقْرِبُ الحَامِلُ الَّتِي قُرْبَتْ وَلاَدَتُهَا . القُرْبِ نَبَّهُ ﷺ فيما ذكر عن الله تعالى : " مَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْـه ذَرَاعًا ۗ (١) وقولُهُ عنه : « مَا تَقَرَّبَ إلى عَبْدٌ بمثل أَدَاء مَا افْتَرَضْتُ عليه وإنه لَيــتَقـرَّبُ إلىَّ بُعــدَ ذَلك بالنوافل حتى أُحبَّهُ ﴾ (٢) الخبر وقولُهُ : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَّتِيم ﴾ [الانعام / ١٥٢] هو أَبْلَغُ الشِّمن بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الفَّرْحُ ﴾ [ آل عمران / منَ النَّهِي عَنْ تَنَاولُه ؛ لأنَّ النَّهي عَنْ قُربه أَبْلَغُ مِنَ النَّهِي عَنْ أَخُذُه ، وَعَلَى هذا قُـولُهُ : [البقرة/ ٢٢٢] كناية عن الجماع : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا المزُّنَّا ﴾ [ الإسراء / ٣٢ ] والقرابُ | الْمُقارِبَةُ ، قال الشاعر :

\* فإنَّ قرابَ البطن يَكْفيكَ ملؤهُ \*

غشيانُهَا ، وتَقْريبُ الفَرَسِ سَيْرٌ يَقُرُبُ مِنْ عَدُوهِ والقُرابُ القَريبُ ، وفَرَسٌ لاَحقٌ الأَقْرَبَ أَىْ الْحَاصَرَ والقرَابُ وعاءُ السَّيْف وقسيل : هو الْ قَريحَةُ الإنسان .

جلْدٌ فَوْقَ الغمْدُ لا الغمْدُ نَفْسُهُ ، وجَمْعُهُ قُرْبُ

قرح : القَرْحُ الآثَرُ منَ الجـرَاحَة منْ شيء إِيْصِيبُهُ مَنْ خِسَارِجٍ ، والقُرْحُ أَثَرُهَا مَنْ دَاخَلَ كالبَثْرَة ونحوها ، يقالُ قَرَحْتُه نحوُ جَرَحْتُه ، وقَرحَ خَرَج به قَرْحٌ وقَرَحَ قَلْبُه وأَقْرَحَهُ اللهُ وقد يقَـالُ القَرْحُ للجراحَة والقُرْحُ للأَلَم ، قَـال : ا ١٧٢] ﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مثلُهُ ﴾ [آل عمران / ١٤٠] وقُرئَ بالضمّ ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هذه السُّجَرَةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥] | والقُرْحانُ الذي لم يُصبْهُ الْجُدْريُّ ، وفَرَسٌ وقـولهُ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهــــرنَ ﴾ [قــارحُ إذا ظهـرَ به أثـرٌ منْ طُلُوع نابه والأنثى قــارحَةٌ ، وأَقْرَحَ به أثَرٌ مـنَ الغُرَّة ، ورَوْضــةٌ أُوْرَحًاءُ وسَطَها نَوْرٌ وذلك لتَشْبيهها بالفرَس الــقَرْحــــــاء واقْتَرَحْتُ الجَمَلَ ابْتَدَعْتُ رُكُوبَهُ واقْتَرَحْتُ كذا عَلَى فُلان ابْتَدَعْتُ التَّمَنِّي عليه وقَدَحٌ قَرْبَانُ قَرِيبٌ مَنَ المَلُء، وقَـرْبانُ المرَّاة ﴿ وَاقْتَرَحْتُ بِثْرًا اسْتَخْرَجَتُ منه مـــاءً قَرَّاحًا ونحـوهُ: أرْضٌ قَرَاحٌ أَى خـالصَةُ ، والقَريحَةُ حَيْثُ يُسْتَنْقَرُ فيه المَاءُ المُسْتَنْبِطُ ، ومنه استُعيسرَ

قرد: القردُ جَمْعُهُ قَرَدَةٌ ، قال : ﴿ كُونُوا (١) رواه البخاري [ ٧٤٠٥] ومسلم [ الذكر القردة خَاسئين ﴾ [ البقرة / ٦٥] وقال : ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرِدَةَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] قيل:

والدعاء/ ٢٦٧٥].

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري [ ۲۵۰۲] .

جَعَلَ صُورَهُمْ الْمُشَاهَدَةَ كَصُورَ القردة وقيل : بلْ جَعَل اخْلاقَهُمْ كَاخْلاَقِهُمْ وَانْ لَـم تكن صُورَتُهُم كَصُورَتِها . والمقراد جَمعُه قردان ، والصُّوفُ القَردُ المُتَداخلُ بـعـضُه فـى بعضٍ ، ومنه قـــيل سَحــابٌ قَردٌ أَى مُتَلَبِّدٌ ، واقْرَدَ أَى لَصَقَ بِالأَرْضِ لُصُوقَ السِقُراد ، وقَرَدَ سَكَنَ سُكُونَه ، وقَرَّدْتُ البَعيرَ أَزَلْتُ قُرَادَهُ نحوُ قَذَيْتُ وَمَرَّضْتُ ويُسْتَعَارُ ذلك للمُدَاراة الْمُتَوَصَّل بها إلى خَدَيعة فيسقسالُ فُلانٌ يُقَرَّدُ فُلاناً ، وَسُمِي حلَمةُ الثَّدْي قُرَاداً كما تُسمَّى حَلَمةً تشبيها بها في الْهَيْئَة .

قرطس: القرطاسُ ما يُكْتُبُ فيه ، قال : ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَتَاباً فِي قَرْطَاسِ ﴾ [الانعام/ ٧ ] ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكَـــَـتَابَ أَلَّذِي جَاءَ به مُوسَى نُورًا وَهُدَى للنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ ﴾ [ الأنعام / ٩١ ] .

قَرض : القَرْضُ ضَرْبٌ منِ القَطْعِ وَسُمِّيَ قَطْعُ الْمُكَانِ وَتَجَاوُزُهُ قُرْضًا كِـمَا سُمِيَ قَطْعًا ، قالَ : ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرضُهُمْ ذَاتَ السَّمَالِ ﴾ [ الكهف / ١٧] أي تَجُوزُهُم وَتَدَعُهُمْ إلى أحد الجَانبَينَ ، وسُمَّى ما يُدْفَعُ إِلَى الإنسانِ من المال بشرط رَدّ بَدَله قَرْضًا ، قال : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرضُ اللهَ قَرْضًا حَسنًا ﴾ [ البقرة / ٢٤٥ ] وَسُمِّىَ الْمُفَاوَضَةُ فَى الشَّعْرِ مُقَارَضَةً ،

قـرع: القَرْعُ ضَرَّبُ شـىءٍ علـى شيء ، ومنه قَرَعْتُهُ بِاللَّفْرَعَةِ ، قـال : ﴿ كُلَّابَتُ ثُمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [ الحاقة / ٤ ] ﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ [ القارعة / ١ ، ٢ ] .

قرف: أصْلُ القَرف والاقْتراف قَشرُ اللّحاء عَن الشَّجَر وَالجِلْدِ عَن الجَرْحِ ، ومــا يُؤُخَذُ منه قَرَفٌ ، واسْتُعيرَ الاقْتَرافُ للاكْتساب حَسنًا كان أو سُوءًا ، قَــال : ﴿ سَيُجْزُونَ بِمَا كِــانُوا يَقْتَرَفُونَ ﴾ [ الأنعام / ١٢٠ ] ﴿ وَلِيقُتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ ﴾ [ الأنعام / ١١٣] ﴿ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهًا ﴾ [ التـوبة / ٢٤ ] والاقْترَافُ في الإساءة أكثرُ استعمالاً ، ولهذا يقالُ : الاعْتَرَافُ يُزيلُ الاقْتَرَافَ ، وَقَــرَفْتُ فُلانًا بكذا إذا عبتُه به أو اتَّهَمَّتُهُ ، وقــد حُمــل على ذلك قولهُ: ﴿ وَلَيَقْتُرَفُوا مَا هُمْ مُقْتَرَفُونَ ﴾ [ الانعام/ ١١٣ ]، وَفُلانٌ قَرَفَنى ، وَرَجُلٌ مُقْرِفٌ هَجِينٌ، وقارَفَ فُلانٌ أمْراً إذا تَعاطَى ما يُعابُ به .

قرن : الاقترانُ كالازدواج في كُونه اجْتماعَ شَيْشِنْ أو أشياءً في مَعْنَى من المعانى ، قال : ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ المَلاَئكَةُ مُقْتَرِنينَ ﴾ [ الزخرف / ٥٣ ] يضالُ : قَرَنْتُ البَعيـرَ بالبَعيـرِ جَمَعْتُ بينهُ ما، ويُسمّى الحَبْلُ الذي يُشَدُّ به قَرَناً وَقَرَّنْتُهُ عَلَى التَّكْثيـر قال : ﴿ وَآخَرِيـنَ مُقَرَّنْينَ وَالْقَرِيضُ لَلْسُعْرِ ، مُسْتَعِارٌ اسْتَعَارةَ النسْجِ ﴿ فَي الْأَصْفَادِ ﴾ [ ص / ٣٨] وفُلانٌ قِرْنُ فُلانٍ

[ ق / ٢٣] إشارةُ إلى شهيده : ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا أَطْفَيْتُهُ ﴾ [ ق / ٢٧ ] ﴿ فَهُوَ لَهُ قَالَ: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ ﴾ [ فصلت/ ٢٥] انت فيهم كَذي القَرنَيْنِ. والقَرْنُ القَوْمُ المُقْتَرِنُونَ في زَمَن وَاحد وَجـــمْعُهُ قَبْلَكُمْ ﴾ [ يونس / ١٣ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا مَنَ الْقُرُون ﴾ [ الإسراء/ ١٧] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَّا قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْنَ ﴾ [ مـريم / ٩٨] وقـــال : ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴾ [ الفرقان/ ٣٨] ﴿ رُسِم الشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرِنًا آخَرِيسِنَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] ﴿ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ [المؤمنون/ ٤٢ ] والقَرُونُ النَّفْسُ لكُونْهَا مَقْتَرَنَةٌ بالجسم ، والقَرُونُ منَ البَعير الذي يَضَعُ رجْلُهُ مَوْضعَ يَده كَأَنَّه يَقْرْنُها بها وَالقَرَنُ الْجِعْبَةُ ولا يقال لها : قَرَنَّ إِلاَّ إِذَا قُرِنَتْ بِالِقَوْسِ وِنَاقِــةٌ قَرُونٌ إِذَا دَنَا أَحَدُ خُلْفَيْهَا مِنَ الآخَرِ ، والقرَانُ الجَمْعُ بَينَ الحَجِّ وَالعُمْرَة ويُسْتَعْمَلُ في الجَمع بَينَ الشّيئين وقَرْنُ الشَّاةِ والسَّقَرَةِ ، والقَرْنُ عَظْمُ القَرْن ، وكَبْشُ أَقْرَنُ وشاةً قَرِناءُ ، وَسُمِّي عَقْلُ المرأة قُرْنَا تَشْسِيهِما بِالقَرْنِ فِي الْهَيْئَةِ ، وَتَأَذِّى عُضُو الرَّجُل عند مُبَاضَعَتها به كالتَّأذِّي بالقَرْن ، وَقَرْنُ الْجَبَلِ النَّاتِئُ منهُ ، وَقَرْنُ المرأة ذُوَّابَتُهَا ،

منَ الأَحْوَالَ قِـال : ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِيــنٌّ ﴾ ﴿ وَقَرْنُ المرأة حافــتُهَا ، وَقَرْنُ الفَلاة حَرْفُهـا ، [الصافات / ٥١] ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىَّ ﴾ | وَقَرْنُ الشَّمْس، وقَرْنُ الشَّيْطان كُلَّ ذلك تشبيهاً بالقَرْن . وَذُو الْقَرْنَيْن مَعْرُوفٌ . وقــــولهُ ﷺ لعلى رضى الله عنه : « إنَّ لَكَ بَيْتًا في الجَنَّة قَرِينٌ﴾ [ الزخـــرف / ٣٦ ] وَجَمْعُه قُرَنَاءُ ، ﴿ وَأَنَّكَ لَذُو قَرْنَيْهَا ﴾ (١) يَعْنَى ذُو قَرْنى الأمَّة أَى

قرأ : قَرَأَت المرأةُ : رَأَت السدَّمَ ، وَأَقْرَأَتُ: قُرُون ، قـال : ﴿وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ الصَّارَتْ ذاتَ قُرْء ، وَقَرَأْتُ الجَارِيةَ اسْتَبْرَأْتُهَا

(١) [حسن]

رواه أبو داود ( ۲۱٤۹ ) والتسرمذي ( ۲۷۷۷ ) والطحاوى في شرح الآثار ( ۲ / ۸ ، ۹ ) وفي المشكل ( ٢/ ٣٥٢ ) والحساكم ( ٣ / ١٩٤ ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي والبيهقي (٧/٩) وأحمد (٥/ ٣٥٣ ، ٣٥٧) من طريق شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رفعه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: وهو ابن عبد الله القاضى وهو سيَّى الحفظ قال الشيخ الألباني لكنه قـد توبع فقد أخـرج الطحاوي في كتابيمه والحاكم ( ٣ / ١٢٣ ) وأحمد ( رقم ٣٦٩/ ق ٣٧٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن على بن أبي طالب عن الرسول ﷺ قال . . . فذكر الحديث وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قال الألباني : وفيه أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه ، لكن الحديث حسن بهدنين الطريقين. أ. هـ. .

بالقُرْء . والقُرْءُ في الحسقيقَة اسْمٌ للدُّحُولِ في الْحَيض عَنْ طُهْرٍ . وَلَمْ السَّمَا جَامِعًا ا للأَمْرَيْنِ الطُّهْرِ وَالْحَيضِ الْمُتَعَقِّبِ له أَطلقَ عَلَى كُلِّ وَاحْد منهما؛ لأنَّ كلَّ اسْمٍ مَوْضُوعٍ لَمعْنَيينِ مَعِــاً يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِد مِنهِـمــا إذا انْفَرَدَ كَالْمَائِدَةِ لْلْخُوانِ وَلِلطَّعَامِ ، ثم قَـد يُسَمَّى كُلُّ لا يقالُ لها ذلك : وقــولهُ : ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسهنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء ﴾ [ البقرة / ٢٢٨ ] أي ثلاثةً دُخُولٍ مِنَ الطُّهْرِ في الْحَيض. وَقَدُولُهُ ۗ أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى والإنجِيلَ عَلَى عِيسى صلَّى عَلِيْتُهُ: ﴿ اقْعُدِي عَنِ الْـصَّلاَّةِ أَيَّامِ أَقُرَانِكُ ﴾ (١) أى أيَّامَ حَيْضك فإنما هو كقول القائل افْعَلُ كذا أَيَّامَ وَرَودِ فلان ، وَوُرُودِه إنما يكونُ في ساعَة وَإِن كَان يُنْسَبُ إلى الأيَّامِ وَقَــول أَهْلِ اللَّغَةِ إِنَّ القُرْءَ مِنْ قَرَأَ أَى جَمَعَ ، فَـإِنَّهُمُ اعْتَبُرُوا الْجَمعَ

(١) [ إسناده ضعيف ]

رواه أحمد [ ٦ / ٢٠٤] وفي سنده حبيب بن أبى ثابت وهو ثقة كــثير الإرسال والتــدليس وقد

قلت : في لفظ : دعى الصلاة أيام أقرائك رواه أبو ذر ( ۲۹۷ ) والترمذي ( ۱۲٦ ) وابن ماجة : ( ٦٢٥ ) والدارمي ( ٧٨٧ ) .

بَيْنَ زَمَنِ الطُّهْرِ وَزَمَنِ الحَيْضِ حَسْبَمَ الْحَكُرْتُ لاجتماع الدَّم في الـرَّحم ، وَالقــراءَةُ ضَمُّ الحُرُوف والكلمات بعضها إلى بعض في التَّرِتيلِ ، وليسَ يقالُ ذلك لكُلِّ جَمْع لا يقالُ قَرَأْتُ القومَ إذا جَمَعْتُهُمْ ، ويدُلُّ عَلَى ذلك أنه لا يقالُ : للحَرْف الواحد إذا تُفُوِّهُ به قراءةٌ ، واحِدِ منهـمـا بـانْفِرَادِهِ به . وليسَ القُرْءُ اسْمًا ﴿ وَالْـقُرُانُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ نـحـــو كُفْرَانِ لَـ لَظُهُرِ مُجَرَّدًا ولا لِلْحَيْضِ مُجَرَّدًا بِدَلالَةِ أَنَّ ورُجْحَانِ، قال : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا الطَّاهِرَ التي لم تَرَ أَثَرَ الدُّم لا يقالُ لها : ذاتُ | قرأَنَّاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ [القيامة / ١٧، ١٨] قال قُرْء وكذا الحائضُ التي اسْتَمَرَّ بها الدَّمُ والنُّفَسَاءُ ۗ ابنُ عباسٍ : إذا جَمَعْنَاهُ وأَثْبَتْنَاهُ في صَدْرِكَ فَاعْمَلُ به ، وقد خُصٌّ بالكتَّابِ الْمُنزَّلُ على محمد ﷺ فصار له كالعلم كما أنَّ التَّوْرَاةَ لما الله عليه ما وسلم . قال بعضُ العُلَماء : تَسْمِيَةُ هـذا الكِتَابِ قُرَانَا مِنْ بَيْنِ كُتُبِ الله ؛ لكُونه جَامِعا لِثُمَرَةِ كُتُبِهِ بَلُ لَجَمْعِهِ ثُمَرَةً جَمِيعِ العُلوم كما أشارَ تعالى إليه بقوله : ﴿ وَتَفْصيلَ كلِّ شَيء ﴾ [ يوسف /١١١] وقوله : ﴿تَبَيَّانًا لكل شَيء ﴾ [ النحل / ٨٩] ﴿ قُرْآنًا عُربيًّا غَيْرُ ذي عوَج ﴾ [ الزمـــر / ٢٨ ] ﴿وَقُرْآنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ ﴾ [ الإسراء / ١٠٦] ﴿ في هذا الْقُرَآنَ ﴾ [ الــروم / ٥٨ ] ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] أي قراءَتَهُ : ﴿ لَقُرْآنٌ كُرِيمٌ ﴾ [ الواقعة / ٧٧ ] وأقرأتُ فُلاَناً كذا قال : ﴿سَنُقُرْئُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ [ الأعلى/ ٦] وتَقَرَّأْتُ

تَفَهَّمْتُ وَقَارَأْتُهُ دَارَسْتُهُ.

قرى: القَرْيَةُ اسْمُ للـمَوْضِعِ الذي يَجْتَمِعُ فيه الناسُ وللناسِ جَمِيعًا ويُسْتَعْمَلُ في كُلّ وَاحَدُ مِنْهِمَا ، قال تعالى: ﴿ وَٱسْأَلُ الْقَرْبَةَ ﴾ [ يوسف / ٨٢ ] قــال كَثيرٌ منَ الْمُفَسِّرينَ مَعْنَاهُ أَهْلَ القَرْية ، وقــال بعـضُهمْ : بَلَ الْقَرْيةُ هَهُنَا القومُ أَنْفُسُهُمْ وعلى هذا قولُهُ : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمنةً مُطْمَـنَةً ﴾ [ النحل / ١١٢] وَقَالَ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرْيَةَ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مَنْ قَرْيَتُكَ ﴾ [ محمد / ١٣ ] وقُولُهُ : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَيُهُلكَ الْقُرَى ﴾ [ هـود / ١١٧ ] فإنَّهَا اسْمٌ للمدينة وكذا قولُهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ﴾ [ يوسف / ١٠٩ ] ﴿ رَبُّنَا أُخْرِجْنَا منْ هذه الْقَرْيَةِ الظَّالَمِ أَهْلُهَا ﴾ [ النساء / ٧٥ ] وَحُكَّى أَنْ بِعُضَ الْـ قُضَاة دَخلَ عَلَى عَلَى بِنِ الْحُسَيْنِ رضى الله عنهما فقالَ : أخبرني عنْ قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّفُرَى الَّسِّي بَارَكْنَا فيها قُرِّي ظَاهِرةً ﴾ [سبأ / ١٨] ما يقولُ فيه عُلَمَاؤُكُمْ ؟ قال : يقُولُونَ إنَّها مكَّةٌ ، فقالَ : وَهَلْ رَأَيْتَ ؟ فقُلْتُ : ما هي ؟ قال : إنَّما عُنيَ الرِّجَالُ ، فقالَ : فقُلْتُ : فأينَ ذلك في كتاب الله ؟ فقال : أَلَمْ تُسْمَعْ قُولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَة عَتَتْ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلُه ﴾

قسس: القس والقسيس العالم العابد من رُوُوسِ النصاري ، قال : ﴿ ذلكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسيِّسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾ [ المائدة / ٨٢ ] وأصْلُ القُسِّ تَتَبُّعُ السيء وطَلَبُهُ بالليلِ ، يقالُ : تَقَسَّسْتُ أَصُواتَهُمْ بِاللَّيلِ ، أَى تَتَبَعْتُهَا ، والقَسْقَاسُ والْقَسْقَسُ الدَّليلُ بالليلِ .

قسر : القَسْرُ الغَلَبَةُ وَالقَهْرُ ، يقال : قَسَر تُهُ وَاقْتَهْرُ ، يقال : قَسَر تُهُ وَاقْتَسَر تُهُ وَمنه القَسْورَةُ ، قال تعالى : ﴿ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةَ ﴾ [ المدثر / ٥١ ] قيل : هو الأسدُ وقيل : الصَّائدُ .

ان بعْضَ الله عنهما فقال : اخبرنى عن قول الله المسلم الله عنهما فقال : اخبرنى عن قول الله الله عنهما فقال : اخبرنى عن قول الله المسلم المسلم

وَتَقَسَّطْنَا بَيْنَنَا أَى اقْتَسَمْنَا ، وَالْقَسْطُ اعْوجِاجٌ [الأعراف / ٢١] ﴿ قَـالُوا تَقَاسَمُوا بالله ﴾ في الـرِّجْلَين بخـــلاف الفَحَج ، والـقسطاسُ [ [الـنـمل / ٤٩] وفُلانٌ مُقْسمُ الـوجْه وقَسيـمُ المِيزَانُ وَيُعَيِّرُ بِه عن العَدَالَة كـما يُعَبِّرُ عنها الوجه أي صبيحهُ ، والقَسَامَةُ الْحُسْنُ وأصله بالميزان، قال : ﴿ وَزَنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [ الإسراء / ٣٥].

قسم: القَسْمُ إِفْرَارُ النَّصيبِ ، يقال قَسَمْتُ كذا قَسْمًا : وقسْمَةُ الميراث وقسْمَةُ الْعَنيَمة تَفْرِيقُهِمَا عَلَى أَرْبابهِما ، قال : ﴿ لَكُلِّ بَابِ منهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ [ الحسج ر / ٤٤] ﴿ وَنَبْتُهُمْ أَنَّ المَاء قَسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [ القمر / ٢٨] واسْتَقْسَمْتُه : سَأَلَتُهُ أَنْ يَقْسَمَ ، ثم قد يُسْتَعْمَلُ في مَعْنَى قَسَمَ ، قال : ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسمُوا بِالْأَزْلَامَ ذَلَكُمْ فَسُقٌّ ﴾ [ المائدة / ٣ ] ورَجُلُّ مُنْقَسمُ القَلْبِ أَى اقْتَسَمَهُ الهَمُّ نحوُ مُتَوزعٌ الخَـاطر ومُشْتَركُ اللُّبُّ ، وأقْسمَ حَلَفَ وأصْله منَ القَسامة وهي أيمانٌ تُقْسَمُ عَلَى أُولْيَاء المَقْتُول ثم صار أسماً لكلِّ حَلف ، قال : ﴿ وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أهـؤُلاء الَّذيـنَ أَفْسَمْتُمْ ﴾ [َالْأَعْسِرَافُ / أَوْعَ ] وقَالَ : ﴿ لاَ أَفْسِمُ بِيَوْمِ القيامة وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ [ القيامة / المعشوشة فيه قساوة أي صلابة ، قال الشاعر : ١، ٢ ] ﴿ فَلا أَقْسَمُ بِرَبِّ المَشَارِق وَالمَغَارِبِ﴾ [ المعارج / ٤٠] و إذ أَفْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ﴾ [ القلم / ١٧ ] ﴿ فَيُقْسمَان باللهِ ﴾ [ المائدة / ١٠٦] وقاسمتُه وتقاسماً ، ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنَّى لَكُما لَمِنَ السِّنَّاصِحِينَ ﴾

من القسْمَة كَأَنَّمَا آتَى كُلَّ مَوْضِع نَصِيبَهُ مِنَ الْحُسْنُ فَلَمْ يَتَفَاوَتْ ، وقيل : إنَّمَا قيل مُقَسَّمُّ؛ لأنه يَقْسَمُ بحُسْنه السطّرْفَ فَلا يَثْبُتُ في مَوْضع دُونَ مَوْضع، وقـــولهُ : ﴿ كــــمَا ٱنْزَلْنَا عَلَى المُقْتَسمين﴾ [ الحـجـر / ٩٠] أي الذين تَقَـــاسَمُوا شُعَبَ مَكَّة ؛ ليَصُدُّوا عَنْ سَبيل الله مَنْ يُرِيدُ رَسولَ الله ، قيل الذين تحَالَفُوا عَلَى كَيْدِه ﷺ

قَسُو: القَسْوَةُ غَلَظُ الـقَلْبِ ، وأصْلُه منْ حَجَر قاس ، وَالْمُقاسَاةُ مُعالِجَةُ ذلك ، قال : ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ [ البقرة / ٧٤ ] ﴿ فَوَيْلٌ اللقاسية قُلُوبُهُمْ من ذكر الله ﴾ [ الزمر / ٢٢ ] وَقَالَ : ﴿ وَٱلْقَاسَيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ الحج / ٥٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ [ المائــدة / ١٣] وقُرئ : " قَسيّة " أى ليست عُلوبهم بخالصة من قـولهــم درْهمٌ قَسىٌ وهو جنْسٌ منَ الفضّةُ \* صاح القَسيَّاتُ في أيْدي الصَّياريف \* قشعر : قال : ﴿ تَقْشُعُرُّ مَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ [ الزمر / ٢٣ ] أي يَعْلُوهَا قَشْعَريرةٌ .

قصص : القَصُّ تَتَبُّعُ الأثر ، يقال:

عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصًا ﴾ [ الكهف / ٦٤ ] ﴿ وَالبُّخُل وكالشَّجَاعَة فَإِنَّهَا بَيْنَ التَّهَوُّر والجُبْن ، ﴿ وَقَالَتَ لَأَخْتَهُ قُصِّيه ﴾ [ القصص / ١١] | ونحو ذلك وعلى هذا قوله : ﴿ وَاقْصِدْ فَي ومنه قيل لمَّا يَبْقَى من الكلاء فَيُتتَبُّعُ أَثْرُهُ: مشيك ﴾ [ لقمان / ١٩ ] وإلى هذا النحو من قَصيص ، وقصصت ظفره ، والقصص الأَخْبَارُ الْمُتَنَّعَةُ، قال: ﴿ لَهُوَ الْقَصَصَ الْحَقُّ ﴾ [ الفرقان / ٦٧ ] الآية والثاني : يُكُنّى به عَمَّا [ آل عمران / ٦٢ ] ﴿ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ ﴾ [ يَتَرَدُّدُ بَيْنَ المَحْمُود والمَذْموم وهو فيما يَقَعُ بَيْنَ [يوسف / ١١١] ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهُ ٱلْقَصَصَ ﴾ [القصص / ٢٥] ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقصَص ﴾ [ يوسف / ٣ ] ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بعلم ﴾ [ الأعراف / ٧] ﴿ يَقُصُّ عَلَى بَنَّى إَسْرَأْنِيلَ ﴾ [ النسمل / ٧٦ ] ﴿فَأَقْصُص القَصَص ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] والقصاص تَتُّبُّ الدُّم بِالقَوَدِ ، قِـال : ﴿ وَلَكُمْ فَي القصاص حَيَاةٌ ﴾ [ البقرة / ١٧٦] ﴿وَالْجُرُوحَ قَصَاصٌ ﴾ [ المائدة / ٤٥ ] ويقال قَصُّ فُلانٌ فُلاناً ، وضَرَّبَهُ ضَرَّباً قياقصَّهُ أي أَدْسَاهُ مِنَ المُوت ، وَالمَقَصُّ الجَصُّ ، وَنَسَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ تَقْصيص القُبُورِ

قصد: القَصْدُ استقامةُ الطريق ، يقالُ: قَصَدْتُ قَصْدُهُ أَى نَحَوْتُ نَصِحُوهُ ، ومنه الاقتصادُ والاقتصَاد عَلَى ضربيْنِ : أحـدُهما: محمودٌ عَلَى الإطْلاق وذلك فيما له طَرَفَان

قَصَصْتُ أَثْرَهُ والقَصَصُ الأثرُ ، قال: ﴿فَأَرْتَدًّا إِفْرَاطٌ وتَفْرِيطٌ كَالْجُود فَانِهُ بِيْنَ الإسراف الاقْتصاد أشار بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا ﴾ محمود ومَذْمُوم كالواقع بَيْنَ العَدْل والجَوْر والقريب والبعميد وعلى ذلك قولهُ : ﴿ فَمَنْهُمُ ظَالمٌ لنَفْسه وَمَنْهُمْ مُقْتَصدٌ ﴾ [ فاطر / ٣٢] وقولهُ : ﴿ وَسَفَرا قَاصداً ﴾ [ التوبة / ٤٢ ] أى سفرًا مُتُوَسِّطًا غَيْرُ مُتناهى البُعْد وربما فُسِّرَ بقَريب والحقيقةُ ما ذَكَرْتُ ، وأقْصَدَ السَّهْمُ اصاب وقَتَلَ مكانه كانه وجد قصده قال:

\* فأصاب قَلْبَك غَيْرَ أَنْ لم يُقْصد \*

وَانْقُصَدَ الرَّمْحُ انْكَسَرَ وَتَقَصَّدَ تَكَسَّرَ وَقَصَد الرُّمْحَ كَسَرَهُ وناقَةٌ قَصِيلًا مُكْتَنَزَةٌ مُمْتَلَئَةٌ منَ اللَّحْم، والقَصِيدُ مِنَ الشُّعْرِ ما تَمَّ سَبْعَةَ أَبْيات. قصر : القصرُ خلافُ الطُّول وهُما منَ الأسْماء المَتْضَايفَة التي تُعْتَبَرُ بغَيْرِها ، وقَصَرْتُ كَـذا جَعَلْتُهُ قَصيرًا ، والتَّقْصيـرُ اسْمٌ للتَّضْجِيعُ وقَصَرْتُ كذا ضَمَمْتُ بعضه إلى بعض ومنه سمِّيَ القَصْرُ وَجْمَعُهُ قُصُورٌ ، قال : ﴿وَقَصْر مَشيد ﴾ [ الحـــج / ٤٥ ] ﴿ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴾ [ الفرقان / ١٠ ] ﴿ إِنَّهَا تُرْمَى بِشَرَر

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( الجنائز / ۹۷۰ ) .

كَالْقَصْرُ ﴾ [ المرسلات / ٣٢ ] وقـيل القَصْرُ أُصُولُ السَّجَر ، السواحدَةُ قَصْرَةٌ مثلُ جَمْرَة وجَمْر وتشبيها بالقَصْر كَتَشْبيه ذلك في قوله : ﴿ كُلِّ لَهُو . ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفُرٌ ﴾ [ المرسلات / ٣٣]، وقَصَرْتُهُ جَعَلْتُهُ في قَصْرٍ ، ومنه قـولهُ تعالى : ﴿ حورٌ مَقْصُوراتٌ في الخيام ﴾ [الرحمن / ٧٢] ، وقَصَرَ الصلاةَ جَعَلَهـا قَصيـرَةً بتَرْك بعض أركانها تَرْخيصاً ، قال : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الـــصَّلاَة ﴾ [ النساء / ١٠١] وَقَصَرُتُ اللَّقْحَةَ على فَرَسى حَبَّسْتُ دَرُّها عليه ، وَقَصَرَ السَّهْمُ عن الهـدف أي لم يبْلُغُه ، وامْرأةٌ قــاصرَةُ الــطّرْف لا تَمُدُّ طَرْفَهــا إلى ما لا يَجُوزُ ، قال تعالى : ﴿ فيهنَّ قَاصراًتُ الطَّرْف ﴾ [ الرحمن / ٥٦ ] وُقَصَّرَ شَعَرَهُ جَزَّ بعضهُ ، قال : ﴿ مُحَلِّقِينَ رُؤُّوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ ﴾ [ الفتح / ٢٧ ] وقَصَّرَ في كذا أَى تَوَانَى ، وقَصَّرَ عنه لم يَنَلُهُ وأَقْصَرَ عنه كُفٍّ مَعَ القُدْرَة عليه ، وَاقْتَصَرَ عَلَى كِذَا اكْتَفَى وَأَقْصَرَت المرْأَةُ وَلَدَتْ أُولاداً قصاراً ، وَالتَّقْصَارُ ۗ الاسْتَعْمال . قلادَةٌ قَصيرَةٌ وَالقَوْصَرَةُ مَعْرُوفَةٌ .

وهي التمي تَقْصِفُ مَا مَرْتُ عليه من الشَّجَر القَضَضُ أي حِجَارَةٌ صغارٌ .

والبنَاء ، ورَعْدٌ قاصفٌ في صَوْته تَكَسُّرٌ ، ومنه قيلَ لصَوْتِ المَعازِفِ : قَصْفُ ، ويُتَجَوَّزُ بِهِ في

قصم : قال : ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْبِة كانَتْ ظَالمة ﴾ [ الأنبياء / ١١ ] أي حَطَمْنَاها وهَشَمْناها وذلك عبارةٌ عن الهلك ويُسمَّى الهَلاكُ قــاصِمَةَ الظُّهْرِ وقال في آخــرَ : ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي السَّقُرَى ﴾ [ القسصص / ٥٩ ] والقُصَمُ الرجُلُ الذي يَقْصِمُ مَنْ قَاوِمَهُ .

قصى : القَصَى البُعْدُ والقَصى البَعيدُ يقالُ قَصَوْتُ عنه وأقْصَيْتُ أَبْعَدْتُ والمكانُ الأقْصَى وَالنَاحِيَةُ القُصُوَى ومنه قـولُه : ﴿ وَجَاءَ رِجُلٌ \* منْ أقْصَى المدينة يَسْعَى ﴾ [ القصص / ٢٠] وَقُولُهُ : ﴿ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَى ﴾ [ الإسراء / ا ] يَعْنى بيتَ المُقْدسَ فَسَمَّاهُ الأقسِصَى اعْتبارًا بمكان المُخَاطَبينَ به من النبيِّ وأصحابه وقال : ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُورَةِ الْدِنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوةِ القُصْوَى ﴾ [ الأنفال / ٤٢ ] وقَصَوْتُ السَعيرَ بالشبيء القَصيـــر منه أي القــليل ، وأقْصَرَت القَطَعْتُ أَذْنَهُ ، وَنَاقَةٌ قَصُواءُ وَحَكُوا أَنه يــقـــالُ الشاةُ اسنَّتْ حستى قَصَرَ اطرافُ اسْنانها ، البَعيرُ اقْصَى، واَلقَصِيَّةُ مِنَ الإِبلِ السَبَعيدَةُ عَنْ

قَضْ : قَضَضْتُهُ فَانْقَضَّ ، وَانْقَضَّ الحَــائطُ قصف : قال الله تعالى : ﴿ فَيُرْسِلَ اللهِ تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَاقَامَهُ ﴾ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ الرّبِحِ ﴾ [ الإسراء / ٦٩ ] [الكهف/ ٧٧ ] وأقَضَّ عليه مَضْجَعَهُ صَارَ فيه

[ عبس / ٢٧ ، ٢٧ ] أي رَطْبـةً ، وَالمَقاضِبُ | منْ دُونه لاَ يَقضُونَ بشَّيء ﴾ [ غافـر / ٢٠ ] الأرضُ التي تُنْبِتُهَا وَالقَضِيبُ نحوُ القَضْبِ لكن ﴿ وَقُولَهُ : ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوات في يَوْمَيْنِ ﴾ القَضيبُ يُسْتَعْمَلُ فَـى فُرُووعِ الشَّجَرِ وَالقَضْبُ ۗ [ فصلت / ٢٠ ] إشـارةٌ إلى إيجًاده الإبْدَاعيِّ يُسْتَعْمَلُ في البَقلِ ، وَالقَضْبُ قَطْعُ الفَضْبِ الوَالفَرَاغِ منه نحو : ﴿ بَدِيعُ السَّمواتِ والقَضِيبِ . ورُوى أنَّ النبيُّ ﷺ كان إذا رأى الوَالأَرْضِ ﴾ [ البقرة / ١١٧ ] وقولهُ : ﴿وَلَوْلاُّ في ثُونَ لَصْليباً قَضَبَهُ (١) . وَسَيْفٌ قاصبٌ الْجَلْ مُسَمَّى لَقْضَى بَيْنَهُمْ ﴾ [ الشورى / ١٤] وَقَضِيبٌ أَى قَاطَعٌ ، فَالقَضِيبُ هَهُنَّا بَعْنَى ﴿ أَى لَفُصِلَ وَمِنَ الْقَوْلِ الْبَشْرَى نَحُو قَضَى الفاعَل ، وفي الأوَّل بمعنَى المَفْعُول وكــــذا الحاكمُ بكذا فإنَّ حُكمَ الحاكم يكونُ بالقول ، قولهُم: ناقةٌ قَضِيبٌ مُقْتَضَيَّةٌ مِنْ بَيْنَ الإِبلِ وَلِما | ومِنَ الفعل السِـــشَرِيّ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ قُرض ، ويقالُ لَكُلِّ ما لَم يُهَذَّب : مُقْتَضَب ، المَناسككُم الله البقرة / ٢٠٠ ] ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ومنه اقْتَضَبَ حَديثًا إذا أورَدَهُ قَـبلَ أنَّ راضَهُ ا وَهَذَبُّهُ فَي نَفْسه .

قضى: القضاءُ فَصْلُ الأمْرِ قَوْلًا كان ذلك أوْ فعلاً وَكُلُّ وَاحِد منهما على وَجْهَيْنِ : إلهِي وَيَشْرِي . فمنَ القَوْل الإلَهِيُّ قولهُ : ﴿ وَقَضَى رَّبُّكَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] ﴿ وَلاَ تُنْظرُون ﴾ [ يونس / ٧١ ] أي افْرَغُوا مِنْ أى أمر بذلك وقال : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بِسَى إسرائيل في الكتاب ﴾ [ الإسراء / ٤ ] فهذا قصاءٌ بالإعلام والفَصْل في الحُكُم أي أَعْلَمْنَاهُمْ وَأُوحَيُّنَا إليهم وَحياً جَزْمًا ، وعلى هذا : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيه ذلكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاً عَ مَقْطُوعٌ ﴾ [ الحجر / ٦٦ ] ومنَ الفعْل الإلهيُّ

قضب : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَنْبًا وَقَضْبًا ﴾ [ قولهُ : ﴿ واللهُ يَقْضَى بِالْحَقِ وَالَّذينَ يَدْعُونَ تَفَتَّهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٩ ] ، وقال تعالى : ﴿ قَالَ ذَلكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُواَنَ عَلَى ﴾ [ القصص / ٢٨ ] وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً ﴾ [ الأحزاب / ٢٨ ] وقــال : ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَىَّ أَمْرِكُم ۚ ، وقَـولهُ : ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضَ ﴾ [طَه / ٧٢] ﴿ إِنَّمَا تَقْضَى هَذه الْحِياةَ الدُّنَّيَّا ﴾ [ طه / ٧٢ ] وقولُ الشاعر :

\* قَضَيْتُ أُمُوراً ثمَّ غَادَرتُ بَعْدَها \*

يَحْتَمَلُ القَضَاءَ بالقَوْل والفِعْل جميعًا ، ويُعَبِّرُ عَن الموتِ بالقضاءِ فيقالُ : فُلانٌ قضى نحبه كانه فَصَلَ أَمْرَهُ اللَّخْتَصَّ به من دُنْيَاهُ ، (١) رواه البخاري ( ٥٩٥٢ ) ، وأبو داود ( ٤١٥١). ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ

يَنْتَظُرُ ﴾ [ الأحزاب / ٢٣ ] قيل : قَضي نَذْرَهُ وبالثاني أَجَلُ الْبَعْث ، وقال : ﴿ يَا لَيْنَهَا كَانَتَ الْقَاضِيَةَ ﴾ [ الحاقة / ٢٧ ] ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالكُ ليَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] وذلك كِنَايَةٌ عَنِ المَوْتِ ، وقال : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ المَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ [سبأ / ١٤] وقَضَى السَّدَّيْنَ فَصلَ الأَمْرِ فَيــه برَدَّه ، والافتضاءُ المُطالَبةُ بقَضائه ، ومنه قـولهُم: هذا يَقْضى كـذا وقـولهُ : ﴿ لَقُضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [ يونس / ١١ ] أي فُرغَ منَ أَجَلُهم ومُدَّتهم المَضرُوبة للحياة ، والقَضاءُ من الله تعمالي أخَصُّ منَ القَدَر ، لأنه الفَصْلُ بَيْنَ التَّقْدير، فالقَدَرُ هو التَّقْديرُ والقَضاءُ هو الفَصْلُ وَالْقَطْعُ ، وقــــد ذَكَرَ بعضُ العُلْـمَاء أَنَّ القَدَرَ بمْنزِلة المُعَدُّ للكَيْلِ والقَضَاء بَمْنزِلةِ الكَيلِ ، وهذا كما قال أبو عُبيدةً لعمرَ رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعُون بالشام: أتَفرُّ من القَضاء ؟! قال : أفرُّ منْ قَضاء الله إلى قَدَر الله ؛ تنبيهًا أنَّ الـقَدَرَ ما لم يكُنْ قَضَاءً فَمَرْجُوًّ أَنْ يَدْفَعَهُ اللهُ فإذا قَضَى فَلا مَدْفَع له . ويشهَدُ لذلك قولهُ : ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيا ﴾ [ مريم /

٢١] وقولهُ: ﴿ كَانَ عَلَم رَبُّكَ حَتُّمَّا مَقْضِيًّا ﴾ لأنه كان قد الزم نَفْسَه أنْ لا يَنْكُل عَن العدَى [ مريم / ٧١ ] ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [ البقرة / أو يُقْتَلَ وقسيل : مَعْناهُ منهم من مات وقسال : | ٢١٠ ] أي فُصلَ تنبيها أنه صسار بحيُّثُ لا ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلُ مُسَمَى عَنْدَهُ ﴾ [يُمكنُ تَلافيه . وقولهُ: ﴿ إِذَا قَضَى أَمْراً ﴾ [ آل [الأنصام/ ٢] قيل : عُنيَ بالأوَّل أجَلُ الحياة | عمران / ٤٧] وكلُّ قول مَقْطُوع به من قولك هو كذا أو ليس بكذا يقال : له قَضيَّةٌ ومن هذا يقالُ قَضيَّةٌ صادقةٌ وَقَضيَّةٌ كاذبةٌ وإيَّاهَا عَنَى مَنْ قال التَّجْرِبَةُ خَطَرٌ والـقضَاءُ عَسرٌ ، أي الْحكم بالشيء أنه كذا وليس بكذا أمْرٌ صَعْبٌ ، وقال عَلَيْ : « عَلَى أَقْضَاكُمْ » (١).

قط : قال : ﴿ وَقَالُوا رَبُّنَا عَجُّلُ لَنَا قطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحسَابِ ﴾ [ص/١٦] القطُّ الصَّحيفةُ وهو اسمٌ للمكتُوب والمكتُوب فيه ، ثم قد يُسمَّى المُكْتُوبُ بِذَلِكَ كِما يُسمَّى الكلامُ كتابًا وإن لم يكن مكْتُوبًا ، وأصلُ القطِّ الشيء المَقْطُوعُ عَرْضًا كما أنَّ القدَّ هوَ المَقْطُوعُ طُولًا، والقطُّ النَّصيبُ المَفْرُوزُ كَـأَنهُ قُطَّ أَى أُفْرِزَ وقــد فَسُرَ ابن عبــاس رضى الله عنه الآية به ، وقَطَّ السُّعْرُ أَى عَلا ، وَمَا رَأَيْتُهُ قَطْ عبارةٌ عَنْ مُدَّةِ الزمانِ المَقْطُوعِ به ، وَقَطْنِي حَسْبي .

<sup>(</sup>١) [ضعف]

رواه الحاكم ( ٣ / ٥٣٥ ) ، وابسن عدى ( ٦ / ٢٠٩٧ ) ، من طريق كسوثر بن حكيم ، وهو متروك وللحديث بعض الأسانيد الأخرى الضعيفة.

قطر : القُطْرُ الجانبُ وَجْمَعُهُ أَقْطَارٌ ، قال : ﴿ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمْـوَات وَالْأَرْضِ ﴾ [ الرحمن / ٣٣ ] وقال : ﴿ وَلَوْ دُخلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ [ الأحزاب / ١٤] وقَطَرْتُهُ ٱلقَيْتُهُ عَلَى تُطْرِهِ وَتَقَطَّرَ وَقَعَ عَلَى قُطْرِهِ ، ومنه قَطَرَ المَطَرُ اى سَقَط وُسمَى لذلك قَطْرًا ، وَتَقَاطَرَ القـومُ جاءُوا أرْسـالا كـالقَطْر ومنه قطارُ الإبل ، وقـــيل : الإنْفــاضُ يَقْطرُ الْجَلَبَ أَى إِذَا أَنْفَضَ القَــومُ فَقَلَّ زَادُهُمْ قَطَرُوا الإبل وَجَلَبُوهَا للبَيْع ، والقَطرَانُ ما يَتَقطرُ منَ ﴿ أَتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قَـطُواً ﴾ [ الكهف / ٩٦ ] أَى نَحَاسَاً مُذَابًا ، وقال : ﴿ وَمَنْ أَهْلُ الْكتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقَنْطار يُؤَدِّه إِلَيْكَ ﴾ [ آلَ عَــمُوانَ / ٧٥ ] وقَــُولُهُ : ﴿ وَٱتَّنِيُّهُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا ﴾ [ النساء / ٢٠ ] والقناطير جمع القَنْطَرَةِ ، والقَنْطَرَةُ مِنَ المال ما فيه عُبُورُ الْحَياة تشبيهاً بالقَنْطَرَةِ وذلك غَيْرُ مَحْدُود القَدْر في نفسه وإنما هو بحسب الإضافة كالغنَى فَرُبًّ إنْسَانِ يَسْتَغْنِي بِالقَلْيُلِ وَآخَرُ لاَ يَسْتَغْنِي بِالكَثْيْرِ، ولما قُلْنَا اخْتَلَفُوا في حَدَه فقيل : أَرْبَعُونَ أُوقيَّةً وقيال الحَسنُ : الفُّ وماتَتِها دينار ، وقيل :

كاخْتلافــهم في حَدِّ الغنّي ، وقـــولهُ : ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ المَقَنْظَرَةَ ﴾ [ آل عمران / ١٤ ] أي المَجْمُوعَة قَنْطَارًا قَنْطَارًا كَقُولُكُ دَرَاهِمُ مُدَرَّهُمَةٌ ودَنانيرُ مُدَنَّرَةً .

قطع: القَطْعُ فَصْلُ الشيءِ مُدْرَكاً بالبَصرِ كالأجْسَام أو مُدْركاً بالبَصيـرة كالأشياء المعقُولة فَمِنْ ذَلَكَ قَلْعُ الْأَعْضَاءَ نَحُو قُولُهُ : ﴿ لِأَقَطَّعَنَّ أَيْدَيْكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلَافَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٤ ] وقوله : ﴿ وَالسَّارِقُ ۗ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [ المائدة / ٣٨ ] وقولهُ : ﴿ وَسُقُوا الهناء ، قال : ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانِ ﴾ [ مَاءً حَمِيماً فَقَطِّعَ أَمْعًاءَهُمْ ﴾ [ محمد / ١٥ ] [إبراهيم / ٥٠] وقــرئ : " مِنْ قَطْرِآنِ » أَى ۗ وَقَطْعُ النَّوْبِ وذلك قــولهُ تعــالى : ﴿ فَالَّذينَ من نُحَاسِ مُذَابِ قِـد أَتِيَ حَرُّهَا ، وقـال : ﴿ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثَيَابٌ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الحج / ١٩ ] وَقَطْعُ الطَّريقِ يـقــال علَّى وجْهينِ ، أَحَدُهُمَا : يُرَادُ به السَّيْرُ وَالسُّلُوكُ ، والشاني : يُرَادُ به الغَصْبُ منَ المَارَّة والـسالكينَ لـلطريق انحو قوله: ﴿ أَتُنَّكُمُ لَتَأْتُونَ السِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبيلَ ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وذلك إشــارةٌ إلى قوله : ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [الأعراف / ٤٥] وقـولهِ : ﴿ فَصَدُّهُمْ عَن السَّبيلِ ﴾ [ النمل / ٢٤ ] وإنمَا سُمِّي ذلك قَطعَ الطريق ؛ لأنه يُؤدِّي إلى انقطاع الناس عن الطريق فَجُعِلَ ذلـك قَطْعًا للطريق ، وقَطْعُ الماء بـالسِّبــاحَة عُبُورُهُ ، وَقَطْعُ الــوصْل هو مِلْءُ مَسْكِ ثَوْرٍ ذَهَبًا إلى غير ذلك ، وذلك الهِجْرَانُ ، وقَطْعُ الرَّحِمِ يكونُ بالهِجْران ومَنْع

٢٢ ] وقــال : ﴿ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ [ الحج / ١٥ ] وقد قيلَ ليقطَعُ حَبْلُه حتى الوالقطاَفَة مَا يَسْقُطُ منه كالنَّفايَة . يَقعَ، وقسد قسيل ليَقْطَعُ أَجَلَهُ بالاختناق وَهو مَعْنَى قول ابن عباسِ ثمَّ ليَخْتَنَقُ ، وقطُّعُ الأمر فَصْلُهُ ، ومنه قولهُ : ﴿ مَا كُنْتُ قَاطِعَةٌ أَمْرًا ﴾ [ النمل / ٣٢] وقوله : ﴿ لِيَقْطُعَ طَرُّفاً ﴾ [ آل عسمران / ١٢٧ ] أي يُهلكُ جساعة منهم . وقطْعُ دابر الإنسان هو إفْناءُ نَوْعه ، قال : ﴿ فَقُطْعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الانعام / الوَقَطَنُ الحَيوان مَعْرُوفان . ٤٥ ] ﴿ وَأَنَّ دَابِرُ هِـؤُلاء مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ [الحجر / ٦٦] ﴿ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة / ١١٠ ] أي إلا أنْ يَمُوتُوا ، وقيل إلا أنْ يتُوبُوا تَوبَةً بهَا تَنْقَطعُ قُلُوبِهُمْ ندمًا عَلَى تَفْرِيطهمْ ، وَقِطْعٌ مِنَ اللَّيْلِ قِطْعَةٌ منه ، قال : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِنَ اللَّيْلِ ﴾ [ هود/ ٨١ ] والقَطيعُ مِنَ الْغَنَمُ جُمَيِعُهُ قُطْعَانٌ وذلك كالصِّرْمَة والفرقَة وغَير ذلك مِنْ أسماء الجماعة الْمُشْتَقَة منْ مَعْنَى الـقَطْع ، وَالقَطيعُ السَّوطُ ، وأصابَ بِنْرَهُمْ قُطْعٌ أَى انْقَطِعُ ماؤها . ومَقاطعُ الأوْدية مآخيرُهَا .

البرَّ ، قال : ﴿وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [محمد/ الفهي قَطُوفٌ ، واسْتعمال ذلك فيه استعارةٌ وتَشْبِيهُ بِقاطِف شيء كما يُوصَفُ بالنَّقْضَ عَلَى يُوصَلَ ﴾ [ البقرة/ ٢٧ ] ﴿ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلَيْنَظُرْ ﴾ [ مساً تَقَدَّمَ ذَكْرُهُ ، وَأَقْطَفَ السكَرْمُ دنا قطافه ،

قطمر : قال : ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونَه مَا يَمْلَكُونَ مَنْ قطمير ﴾ [ فاطر / ١٣] أي الأثَر فَسَى ظُهُرُ النَّوَّاةُ وَذَلْكُ مَثَلٌ لَـلْـشْسَىء الطّفيف.

قطن : قال : ﴿ وَٱلْنَبْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً منْ اِيَقْطِينَ ﴾ [ الصافات / ١٤٦ ] ، والقُطْنُ ،

قعد: القَعُودُ يُقابَلُ به القيَامُ والقَعْدَةُ للمَرَّة والقعْدَةُ للحال التي يكونُ عليها القاعدُ والقُعُودُ قد يكونُ جمع قاعد قال : ﴿ فَاذْكُرُوا اللهَ قيامًا وَقُعُوداً ﴾ [ النساء / ١٠٣ ] ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهُ قَيَامًا وَقُعُوداً ﴾ [ آل عـمـران / ١٩١ ] وَالْمَقْعَدُ مَكَانُ القُعُود وجْمعُه مَقَاعدُ ، قال : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيك مُقْتَدر ﴾ [ القمر/ ٥٥ ] أي في مكان هُدُوٌّ وقَــولَّه : ﴿مَقَاعِدَ للقتال ﴾ [ آل عمران/ ١٢١] كنايةٌ عن المعركة التي بها المُستَقر ويُعبّرُ عن المُتكاسل في الشيء بالقاعد نحوُ قوله : ﴿ لاَ يَسْتُوى الْقَاعدُونَ منَ قطف : يقالُ قطَفْتُ الـثَّمَرَةَ قَطْفاً والقطَفُ اللُّؤْمنينَ غَيْرُ أُولِي السَضَّرَر ﴾ [ النساء / ٩٥ ] الْمَقْطُوفُ منه وَجَمْعُهُ قُطُوفٌ ، قال : ﴿قُطُوفُهَا ۗ ومنه رَجُلٌ قُعَدَةٌ وَضُجَعَةٌ وقولهُ : ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ دَانيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ٢٣ ] وَقَطَفْتُ الدَّابَّةَ قَطْفًا اللُّجَاهدينَ عَلَى الْقَاعدينَ أَجْراً عَظيماً ﴾

[النساء / ٩٥] وعَن التّرَصُّد للشيء بالقُعُود له نحوُ قوله : ﴿ لِأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمِ ﴾ [أثرٌ ، وقَصْعَةٌ قَعيرةٌ لها قَعْرٌ ، وقَعَّر فُلانٌ في [ المائدة / ٢٤ ] يعنى مُتَوَقَّعُونَ . وقــولهُ : ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ [ ق / ١٧ ] للواحد والجمع ، والقَعيدُ مِنَ الْوَحْشِ خلافُ النَّطيحُ. وقَعيــدُكَ اللهُ وقعْدَكَ الله أى اسألُ اللهُ عن الحَيْضِ وَالتَّزَوُّجِ ، والـقـوَاعَدُ جَمْعُهــا ، قال: ﴿ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [ النور / ٦٠ ] والْمُقْعَدُ مَنْ قَعَدَ عَنِ السديوانِ وَلسنْ يَعْجَزَ عسنِ النُّهُوض لزَمَانة به، وبه شُبُّه الضُّفُدَعُ فـ قـيلَ له مُقْعَدٌ وجَمْعُهُ مُقْعَدَاتٌ ، وتَدَى مُقَعَّدٌ للكَاعب نَاتَىٰ مُصَوَّرٌ بِصُورَتِهِ ، وَالْفَعْدُ كِنَايَةٌ عَنِ اللَّهِ يَمِ الْمُتَقَاعِدِ عَنِ المُكَارِمِ ، وقـوَاعدُ البنَاء أَسـاسُهُ . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ السَّوَاعِدُ مِنَ البَيْت ﴾ [ البقرة / ١٢٧ ] وقواعد الهودج خَشَبَاتُهُ الجَارِيَةُ مَجْرَى فَوَاعِد البنَاء .

قعر: قَعْرُ الشَّىءِ نِهايـةُ اسْفَله . وقولُه : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلُ مُنْقَعِرٍ ﴾ [ القمر / ٢ ] أى ذاهب في قَعْرِ الأرضِ . وقال بعضهم : انْقَعَرَتِ الشَّجَرَةُ انْقَلَعَتْ من قَعْرِها ، وقسيلَ:

الذاهبُ في قَعْرِ الأرضِ فلمْ يَبْقَ لهُمْ رَسْمٌ وَلا [ الأعراف/ ١٦] وقولهُ: ﴿ إِنَّا هِهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [ كلامه إذا أخْرَجَ الكلامَ من قَعْر حَلْقه ، وهذا كما يقالُ: شَدَّقَ في كلامه إذا أخْرَجَهُ منْ

أَى مَلَكٌ يَتَرَصَّدُهُ، ويكْتُبُ لهَ وعليه ويقالُ ذلك | قَفَل : القُفْلُ جَمْعُهُ أَقْفَالٌ ، يقالُ : أَقْفَلْتُ البابَ وقد جُعِلَ ذلك منالاً لكُلِّ مَانع للإنسان مِنْ تَعاطِي فِعلِ فيقالُ : فُلانٌ مُقْفَلٌ عَنْ كذا ، الذي يَلْزَمُكَ حَفظُكَ ، والـقـاعدَةُ لَمْ قَعَدَتْ اللَّهِ عَلَى : ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهـا ﴾ [محمد / ٢٤] وقيلَ للبَخيل مُقَفَّلُ اليَدَيْن كما يقالُ مَغْلُولُ اليَدَيْنِ ، والقُفُولُ الرَّجُوعُ من السَّفَر ، والقَافلَةُ الرَّاجَعَةُ مـن السَّفَرِ ، والقَفيلُ اليابسُ من الشيء إمّا لكُون بعضه راجعًا إلى بعض في السِيُوسَة ، وَإِمَّا لَكُونُه كَــالْمُقْفَل لِصَـلاَبَته ، يقــالُ : قَفَلَ النَّبَاتُ وَقَفَلَ الفَحْلُ وذلك إذا اشْتَدَّ هَيَاجُهُ فَيَبس من ذلك وهَزُل . قَفًا: القَفَا مَعْرُوفٌ يقالُ قَفَوْتُهُ أَصَبُّتُ قَفَاهُ، وقَفَوْتُ أَثَرَهُ وَاقْتَفَيْتُهُ تَبِعْتُ قَفَاهُ وَالإقْتِفَاءُ اتَّبَاعُ القَفَا ، كما أنَّ الارْتدافَ اتَّباعُ الرِّدْف، وَيُكَنَّى بِـذلك عن الاغْتيـــاب وَتَتَبَّع المَعايب ، وقولهُ : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيِس لَكَ به علمٌ ﴾ [ الإسراء /٣٦] أي لا نَحكُمْ بالقيافة وَالظَّنِّ ، والقيَافَةُ مَقْلُوبةٌ عن الاقْتفَاء فيـما قيلَ مَعْنَى انْقَعَرَتْ ذَهَبِتْ فَى قَعْرِ الأرض ، وإنما النحـــوُ جَذَبَ وجَبَذَ وهي صناعـــةٌ ، وقَفَيْتُهُ أَرَادَ تعالَى أَنَّ هؤلاء اجْتُثُوا كِما اجْتُثَّ النَّخْلُ جَعَلْتُه خَلْفَهُ ، قَــالَ : ﴿وَقَفَّيْنَا منْ بَعْده

بالرُّسُلُ ﴾ البقرة / ٨٧] والقافيَّةُ اسْمٌ للجزء عبادي الشُّكُورُ ﴾ [ سبأ / ١٣] ﴿ وقَليلٌ مَا يَتْفَقَّدُ بِهِ مَنْ يُعْنَى بِهُ فَيُتَّبِعُ .

يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قُليلاً ﴾ [ الاحزاب / ٦ ] أى وقْتًا وكذا قـولُه : ﴿ قُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلْيَـلاًّ ﴾ [المزمل / ٢] ﴿ وإذا لاَ تُمَّتَّعُونَ إلاَّ قَلَيلاً ﴾ [الأحزاب / ١٦] وقولهُ : ﴿ نُمتِّعُهُمْ قَليلاً ﴾ [ لقسمان / ٢٤] وقسولُهُ : ﴿ مَا قُاتِلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [ الأحزاب / ٢٠ ] أي قتالاً قَليلاً : ﴿ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلُّعُ عَلَى خَائنَة منْهُمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [المائدة / ١٣] أي جماعَةً قُلْيَلةً . وكذلك قولُه: ﴿ إِذْ يرِيكُهُمُ اللهُ فَى مَنَامِكَ قلي الله ﴾ [الأنفال / " ٤ ] ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فَسِي أَعْيُنهمْ ﴾ [الأنفال / ٤٤] ويُكنَّى بالْقلَّة عن الذَّلَّة اَعْتباراً عا قال الشاعر :

> وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ منه حَصِيًا وإغسا العسزة للكائسر

الأخسِر منَ البيت الذي حَقْهُ أنْ يُرَاعَى لَفظُهُ ۗ هُمْ ﴾ [ ص / ٢٤] وذاك أنَّ كـلَّ مَا يَعزُّ يَقلُّ فَيُكرَّرُ فَي كُلِّ بَيْتُ ، والقَفَاوُة الطّعامُ الذي ﴿ وَجُودُهُ . وقولهُ : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مَنَ الْعَلْمِ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [ الإسراء / ٨٥ ] يجوز أن يكونَ قلَّ: القِلَّةُ والكشرَة يُسْتَعْمَلاَنِ في الأعْدَادِ، السَّيْثَنَاءَ من قسولهِ : ﴿ وَمَا أُوتِيسَتُمْ ﴾ أيّ ما كما أنَّ العِظَمَ والصَّغَرُ يُسْتَعْملان في الاجْسام، الْوَتِيتُم العلْمَ إلا قُليلاً منكم ، ويجوزُ أنْ يكونَ ثم يُسْتَعَارُ كُلُّ واحد من الكَثْرَة والعظم ومن الصفة لِمصدر مَحُذُوف أي عِلْما قليلاً ، القلَّة والصُّغَر للآخَر . وقـــولُهُ : ﴿ ثُمَّ لا | وقولهُ: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلـيــلاً ﴾ [البقرة / ٤١] يعنى بالقَليل هَهُنا أعراض الدُّنَّيا كاننًا ما كانَ ، وجَعْلُها قليلاً في جَنْبِ مَا أَعَدُّ اللهُ لَلْمُتَّقِينَ في الـقيـــامَة ، وعلــى ذلك قولُه: ﴿ قُلُّ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلَيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧] وَقَلِيلٌ يُعَبِّرُ بِهِ عَنِ النَّفْسِي نحوُ قَلَّمَا يَفْعَلُ فُلانٌ كـذا ولهـذا يُصحُّ أنْ يُسْتَثْني منه عَلَى حَدّ مـا يُسْتَثْنَى منَ النَّفْي فيقالُ: قَلمًا يَفْعَلُ كذا إلاّ قاعداً أو قائمًا وما يَجْرى مَجْراهُ ، وعلى ذلك حُملَ قولهُ : ﴿ قُلْيلاً مَا تُؤْمنُونَ ﴾ [ الحاقة / ٤١ ] وقيلَ مَعْنَاهُ تُؤْمنُونَ إيماناً قَليلاً ، والإيمَانُ القَليلُ هو الإقْرَارُ والمَعْرِفَةُ العِمَامَيَّةُ المشَارُ إليها بقــوله : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثَرُهُمُ بِــــاللهِ إِلاَّ وهُمُ مُشْرِكُونَ﴾ [ يوسف / ١٠٦ ] وأقلتُ كـــذا وجَدْتُهُ قَلِيلَ المحْمَلِ أَى خَفَيفًا إِمَّا فِي الحُكُم أَو وعلى ذلك قـوله : ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمُ ۗ بِالإِضافَةِ إِلَى قُوَّتِه ، فَالأُولُ نَحَوُ أَقْلَلْتُ مَا قَلِيلاً فَكُثَّرَكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٨٦ ] ويُكنَّى بها العَطيْتني . والشاني قبولُه : ﴿ أَقَلْتُ سَحَابِاً تَارَةً عن العِزَّةِ اعْتِبَاراً بقُـولُهِ : ﴿ وَقَلِيــلٌ مِنْ ۗ فِقَالاً ﴾ [ الأعــــــراف / ٥٧ ] أى احْتَمَلْتُهُ

قليـلاً نحوُ اسْتَخْفَفْتُهُ رَأَيْتُهُ خَفْيـفًا ، والقُلَّةُ مَا أَقَلَّهُ الإنْسِانُ مِنْ جَرَّةِ وَحُبٌّ ، وَقُلَّهُ الجَبل | وعَلَى عَكْسه : ﴿ وَقَلْاَفُ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ شَعَفُهُ اعْتَبَارًا بقلته إلى ما عَدَاهُ من أجزائه ، فِـامًا تَقَلُّقَلَ ٱلْمُسْمَـارُ فَمُشْتَقٌ مِنَ الْقَلَقَلَة وَهَى حكايةٌ صَوْت الحَرَكة.

قلب: قَلْبُ السَّىءِ تَصْرِيفُهُ وصَرْفُهُ عَنْ وَجُه إِلَىٰ وَجُه كَقَلْبِ النَّوْبِ وقَلْبِ الإنسان أَى صَرْفه عنْ طَرِيقَته ، قال : ﴿ ثُمَّ إِلَيْهُ تُقْلَبُونَ ﴾ [ العنكبـوت / ٢١ ] والأنقلابُ الأنصرافُ ، قال : ﴿ انْقَلْبُتْ مُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبُ عَلَى عَقَبَيْهِ ﴾ [ آل عمران / ١٤٤ ] ، وقال : ﴿ إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلَبُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٢٥]، ٢٢٧] ، وقـــال : ﴿ وَإِذَا أَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلُهُمُ انْقَلَبُوا فَكُهِينَ ﴾ [ المطففين / ٣١ ] وقَلْبُ الإنسان قيل سُمَّى به لكثرة تَقَلُّبه بالقلب عن المعانى التبي تَخْتُص بع من الرُّوح والعِلْم والشَّجَاعَة وغَيْر ذلك ، وقـولُه : ﴿ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحـزاب / ١٠] أي الأرْوَاحُ ، وقالَ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَذَكْرَى لَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] أي علْمٌ وَفَهُمٌ : ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِ هِمْ أَكُنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنعـام / ٢٥] ، وقـوله : ﴿ وَطُبُعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوهُ ﴾ [ التوبة / ٨٧ ] ،

فَوَجَدْتُهُ قَلِيلاً باعْتِبار قُوتُها ، وَاسْتَقْلَلتُهُ رَايْتُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ١٠] أَى تَثْبُتَ بِهِ شَجِاعَتُكُمْ وَيَزُولَ خَوْفُكُم لقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٥٣ ] أي أَجْلَبُ لَلْعَفَّة ، وقــولهُ : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكينَةَ فَي قُلُوبِ المُؤمنينَ ﴾ [ الفتح / ٤] ، وقولة : ﴿ وَقُلُوبُهُمْ شُتَّى ﴾ [الحشر / ١٤] أَى مُتَفَرِّقَةٌ ، وقولهُ : ﴿ وَلَكُنْ تَعْمَى الْـقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُّورِ ﴾ [ الحج / ٤٦ ] قيلَ العَقْلُ وقيلَ الرُّوحُ . فَأَمَّا العَقْلُ فلا يَصحُّ عليه ذلك، قال ومَجازُهُ مَجازُ قوله : ﴿ تَجْرِي منْ تَحْتِهَا الْأَنهَارُ ﴾ [ البقرة/ ٢٥ ] والأنهارُ لا الشيء تَغْيِرُهُ من حال إلى حال نحوُ: ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ في النَّارِ ﴾ [ الأحزاب / ٦٦ ] وتقْليبُ الأُمُورِ تَدْبيرُهَا والنَّظَرُ فيها ، قال : ﴿وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ [ التوبة / ٤٨] وتَقْليبُ الله القُلُوبَ والسَبَصَائرَ صَرْفُهِا من رَأْى إلى رأى، قال : ﴿ وِنْقَلِّبُ أَفْنُدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ﴾ [الأنعام / ١١٠] وتقْليبُ اليَد عَبَارَةٌ عَنِ النَّدَم ذكرًا لحال ما يُوجَدُ عليه النادمُ ، قال : ﴿ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيهِ ﴾ [ الكهف / ٤٢ ] أي يُصَفِّقُ نَدَامَةً . قال الشاعر :

كمَفْبُون يَعَضَّ عَلَى يَدَيْه

تَبَيْنَ غَبُنُهُ بَعْدَ البياعِ

وَالْحِيلَةَ ، وَالْقُلاَبُ دَاءٌ يُصيبُ الْقَلْبَ ، وما به قَلَبَةٌ عَلَّةٌ يُقَلِّبُ لاجْلها ، والقَليبُ الْبِثْرُ التي لَمْ تُطْوَ وَالقُلْبُ المَقْلُوبُ مِنَ الْأَسْوِرَةِ .

فهـ و قَليدٌ وَمـ قُلُودٌ والقلادةُ المَفْتُولةُ التي تُجْعَلُ فى العُنْق منْ خَيْط وَفضة وغـيْرهمــا وبهَا شُبُّهُ كُلُّ مَا يُتَطَوَّقُ وكلُّ مَا يُحيطُ بشيء يقالُ : تَقَلَّدَ سَيْفَهُ تشبيهاً بالقلادة ، كقوله : تَوشَّحَ به تشبيها بالوشاح ، وَقلَّذْتُهُ سَيْفًا يقالُ تارَةً إذا وشُحْتُهُ بِــه وتـــارَة إذا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ . وَقَلَدْتُهُ ٦٣ ] أي ما يُحيطُ بها ، وقيلَ خَزَائنُها ، وقيلَ وهو قُدْرَتُهُ تعالى عليها وحفظُهُ لها .

قلم: أصْلُ القَلْمِ القَصُّ من الشيء الصُّلْب كالطفر وكَعْبِ الرُّمْحِ والقَصَبِ ، ويـقــالُ للمُقلُوم قلم ، كما يقالُ لِلْمَنْقُوضِ نِقْضٌ . وَخُصَّ ذلك بما يُكتَبُ به وبالقَدَح الذي يُضْرَبُ به وجَمْعُهُ أَلَّــلاَمٌ . قال تعــالى : ﴿ نَ وَالْقُلُمُ ۗ (١) قلت : ولا يصح .

وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [ القلم / ١] . وقال : ﴿وَلَوْ وَالتَّقَلِبُ التَّصَرُّفُ ، قال : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي اللَّهِ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةَ أَقَلامٌ ﴾ [ لقمان/ السَّاجدينَ ﴾ [ الشعراء / ٢١٩ ] وقال : ﴿ أَوْ الرب ] وَقَال : ﴿ إِذْ يُلْقُونُ أَقَلامَهُمْ ﴾ [ آل يَأْخُذُهُمْ فَى تَقَلُّبِهِمْ فَسِمِسا هُمْ بَمُعْجِزِينَ ﴾ العمران / ٤٤] أي أقداَحَهُمْ وقولهُ تعالى : [النحل/ ٤٦] وَرَجُلٌ قُلْبٌ حُولٌ كَثِيرُ التَّقَلُب ﴿ وَعَلَّمَ بِالقَلَّم ﴾ [ العلق / ٤] تنبيه لنعمته عَلَى الإنسان بما أفادَهُ من الكتابة وما رُوي أنه عَلَيْهِ كَانَ يَاخُذُ الوَحْيَ عَنْ جَبِرِيلَ وَجَبِرِيلُ عَنْ ميكائيلَ وميكائيلُ عن إسْرَافـيلَ وإسرافـيلُ عن قلد: القَلْدُ الفَتْلُ ، يقالُ : قَلَدْتُ الْحَبلَ اللَّوحِ المَحْفُوظِ واللُّوحُ عن القَلَمِ "(١) فإشارَةٌ إلى مَعْنَى إلهي وكيس هذا مَوْضعَ تَحْقِيقِه . والإِقْلِيمُ وَاحِدُ الْأَقْـالِيمِ السَّبْعَةِ وَذَلَكَ أَنَّ الدُّنِّيَا مَقْسُومَةٌ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُم على تَقْديرِ أصحاب الْهَيْئَة .

قلى: القلى شدَّةُ السُّغْضِ يقسال: قَلاهُ يَقْلِيهِ وَيَقْلُوهُ ، قَـال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا عَمَلاً ٱلْزَمَٰتُهُ وَقَلَدْتُهُ هَجَاءً ٱلزَمْتُهُ ، وقـــولهُ : ﴿ قَلَى ﴾ [ الضــحى / ٣ ] وقـــال : ﴿ إِنَّى ﴿لهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ [ الزمر / العَمَلكُمْ منَ القَالِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٦٨ ] فَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الوَاوَ فَ هِـو مِنَ القَلْوِ أَى الرَّمْي مَفَاتَحُهَا وَالْإِشَارَةُ بِكُلُّهَا إلى مَعْنَى وَاحِدٍ ، ﴿ مِنْ قَــُولُهُمْ قَلَتِ النَاقَةُ بِرَاكِبِــهَا قَلُواً وَقَلَوْتُ بالـقُلَّة فكأنَّ المَقْلُوُّ هو الـذي يَقْذْفُهُ القَلْبُ منْ بُغْضه فَلا يَقْبَلُهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ مِنَ الــــيَاءِ فَمِنْ قَلَيْتُ البُسْرَ والسُّويقَ على المِقْلاةِ .

قمح: قال الخليلُ: القَمْحُ البُرُّ إذا جَرَى

في السُّنبُلِ مِنْ لَدُن الإِنْضَاجِ إلى حَينِ الاِكْتِنَارِ، وَيُسَمَّى السَّوِيقُ المُّتَّخَذُ منه قَميحةً ، وَالْقَمْحُ رَفْعُ الرأسِ لِسَفَّ الشيء ثم يقالُ لرَفْعِ الرأسِ كَيْفَما كَانَ : قَمْحٌ ، وَقَمَحَ البَعيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَاقْمَحْتُ البَعيرُ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقُولُهُ : ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [ يس / ٨] تشبيه وقولهُ : ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ [ يس / ٨] تشبيه بذلك وَمَثَلٌ لَهُمْ وَقَصْدٌ إلَى وصْفهِمْ بالتَّابِّي عن الإِنْقَاقِ في سَبيلِ الله ، وقيلَ إشارةً والتَّابِّي عن الإِنْقَاقِ في سَبيلِ الله ، وقيلَ إشارةً إلى حالِهمْ في القيامة : ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ فَعِي اللهِ مَ وَالسَّلَاسِلُ ﴾ [ غافر / ٢١] .

قَمْر : القَمَرُ قَمَرُ السَّماء يقالُ عندَ الامتلاء وذلك بَعْدَ الشَالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بذلكَ لَانه وذلك بَعْدَ الشَالِثَة ، قيلَ : وَسُمَّى بذلكَ لَانه يَقْمُرُ ضَوْءَ الكَوَاكَب ويَقُورُ به ، قالَ : ﴿هُو اللّهَ مَلَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ نُوراً ﴾ اللّه عملَ الشَّمْسَ ضياءً والقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ [ يونس / ٥] وقال : ﴿ والسقمر إذا تلاها ﴾ [الشمس/ مَنَازِلَ ﴾ [ يسس / ٣٩] ﴿ والْقَمَرِ إذا تلاها ﴾ [الشمس/ ٢] وقال : ﴿ كلا والقَمَرِ ﴾ [المدثر / ٣٢] والسقمراء وقول : ﴿ كلا والقَمَرِ أَنْ فُلانًا أَتَيْتُهُ فَكَ واللّهَ مُراء ، وتَقَمَرُ تُ فُلانًا أَتَيْتُهُ فَكَ وقيلَ وَعَلَ القَمْرَاء ، وقيلَ القَمْراء ، وقيلَ خَمَادً على لون القَمْراء ، وقيلَ خَمَادً عَلَى النّ القَمْراء ، وقيلَ فَلانًا كَانَ عَلَى لون القَمْراء ، وقيلَ فَلانًا كَانًا كُذَا خَدَعْتُهُ عنه .

قمص : القَمِيصُ مَعْرُوفٌ وَجَمْعُهُ قُمُصٌ وَأَقْمِصَةٌ وَقُمْصَانٌ ، قالَ : ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصَهُ

قُدُّ مِنْ قُبُلِ ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمْمِ صُهُ قُدُّ مِنْ دُبُرٍ ﴾ [ يوسف / ٢٦ ] ﴿ وَإِنْ كَانَ وَتَقَمَّصَهُ لِبِسَهُ ، وَقَمَّصَ البَعيرُ يَقْمُصُ ويَقْمِصُ إِذَا نَزَلَ ، والقُماصُ دَاءٌ يَأْخُذُهُ فَلا يَسْتَقِرُّ بَهِ مَوْضَعَهُ ومنه القَامِصَةُ في الحَديث .

قَمطر: ﴿ عَبُوساً قَمطريراً ﴾ [ الإنسان / ١٠] أي شديداً يقالُ قَمْطُريرٌ وقَماطيرٌ .

قمع: قال تعالى: ﴿ وَلَهِمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد ﴾ [ الحج / ۲۱ ] جَمْعُ مِقْمَعِ وهو مَا يُضْرَّبُ به ويُذلَّلُ ولذلك يقالُ قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ أَى كَفَفْتُهُ فَكَفَّ ، والقَمْعُ وَالـقَمَعُ مَا يُصَبُّ به الشيء فَيَمْنَعُ من أَنْ يَسِيلَ وفي الحَديث ﴿ وَيُلُّ الشيء فَيَمْنَعُ من أَنْ يَسِيلَ وفي الحَديث ﴿ وَيُلُّ الْقُولُ ﴾ [ أي الله ين يَجْعَلُونَ آذانَهُمْ كَالَاقْماعِ الْقُولُ ﴾ [ أي الله ين يَجْعَلُونَ آذانَهُمْ الله الأَرْرَقُ لَكُونِه مَقْمُوعًا ، وتَقَمَّعَ الحِمارُ إذا ذَبُ القَمْعَةُ عَنْ نَفْسَه .

قمل : القُمَّلُ صِغَارُ الذُّبابِ ، قال تعالى:

(١) [إسناده صحيح]

رواه أحمد ( ٢ / ١٦٥ ) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص عن النبى على أنه قال وهـ وعلى المنبر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ، ويل لاقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .

قلت : ورجال إسناده كلهم ثقات .

وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر .

﴿ وَالْـقُمْلُ وَالضَّفَادِعَ وَالْلدَّمَ ﴾ [ الأعراف / الأحزاب / ٣٥ ] . [النساء / ٣٤ ] . القَمْلُ ومنه قسيل : رَجُلٌ قَملٌ وَامْرَأَةٌ قَمِلَةٌ لَقُنطُ قُنُوطُ مَعْدَةٌ كَانَهَا قَمْلَةُ أَوْ قُمَلَةٌ .

قنت : المَّنُوتُ لِزُومُ السَّاعَةِ مَعَ الخُضُوعِ وَفُسِّرَ بِكُلِّ واحد منهما في قوله : ﴿ وَقُومُوا لله قَانتينَ ﴾ [ البقرة / ٢٣٨ ] وقــوله تعالى : ﴿ كُلِّ لَهُ قَانتُونَ ﴾ [ الروم/٢٦] قـــيلَ : خَاضَعُونَ وقيلَ طَانعُونَ وقيلَ سَاكتُونَ ولم يُعْنَ به كُلُّ السُّكُوت ، وإنما عُنيَ به مـا قال ﷺ : «إِنَّ هذه الصَّلاَةَ لاَ يَصحُّ فيــها شيءٌ منْ كَلاَمِ ۗ [الروم / ٣٦]. الأَدَمِيِّين ، إِنَّمَا هِيَ قُرُانٌ وَتَسْبِيحٌ "(١) وعلى هذا قيلَ : أَيُّ الصلاة أَفْضَلُ ؟ فيقالَ : طُولُ القُنُوت ، أَى الاشْتَغَالُ بِالعَبَادَةَ وَرَفْضُ كُلُّ مَا سُواَهُ . وقال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتاً ﴾ [ النسحل / ١٢ ] ﴿ وَكَانَتُ مِنَ القَّانتينَ﴾ [ التحريم / ١٢ ] ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانَتٌ آنًاءُ اللَّيْلِ ﴾ [ الزمر / ٩ ] ﴿ سَاجِدًا وَقَائمًا ﴾ [ آل عسران / ٤٣ ] ﴿ اقْسَتِي لُرَبِّك ﴾ [ آل عمران / ٤٣] ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مَنْكُنَّ للهُ ورَسُوله ﴾ [الأحزاب/ ٣١] وقالَ: ﴿وَالْقَانِينَ وَالْقَانِيَاتَ﴾

[ الأحزاب / ٣٥] ﴿ فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ [النساء / ٣٤] .

قنط: القُنُوطُ اليَّاسُ مِنَ الخَيْرِ يِقَالُ: قَنَطَ يَقْنَطُ وَلَا يَقْنَطُ مَنَ الخَيْرِ يِقَالُ: قَنَطَ يَقْنَطُ ، قَال تعالى: ﴿ وَلاَ تَكُنُ مِنَ القَانِطِينَ ﴾ [ الحجر / ٥٥] قال: ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مَنْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلاَّ السِيضَّالُّونَ ﴾ [الحجر / ٥٦] وقيال : ﴿ يِنَا عِبَادِي النَّذِينَ أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله ﴾ أَسُرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله ﴾ [الزمر / ٥٣] ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشِّرُ فَيسَوَوسٌ قَنُوطُ ﴾ [ فصلت / ٤٤] ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم / ٣٦].

قنع: القَنَاعَةُ الاجْتِزَاءُ باليسيرِ مِنَ الأَعْرَاضِ المُحْتَاجِ إليها، يقالُ: قَنعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً وقَنَعاناً إِذَا رَضِي، وقَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا إِذَا سَأَلَ، قال: ﴿ وَأَطْعِمُوا السَقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ ﴾ [ الحبج / ٣٦] قال بعضهُمْ: القانعُ هُو السَّائِلُ الذي لا يَلحُ في السَّائِلُ الذي الذي الله الله المناعِدُ:

لَمَالُ المَرْء يُصلُحُهُ فَيُغنَى مَفَاقِرَه أَعَف مَن القَنُوع

وَأَقْنَعَ رَأْسَهُ رَفَعَهُ ، قال تعالى : ﴿ مُقْنِعِي رَفُوسِهِم ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] وقال بعضهم : أصل هذه الكلمة مِن القِناع وهـو مـا يُغطَّى به الـرَّأْسُ ، فَقَنِعَ أَى لَبِسَ الـقِناعِ سَاتِرًا لِفَقْرِهِ كَفَسُو لَهِ مَا لَكُلُهُمُ أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنْعَ إِذَا رَفَعَ كَقَدُولِهِم خَفِي أَى لَبِسَ الْخَفَاءَ ، وَقَنْعَ إِذَا رَفَعَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم [ المساجد ومواضع الصلاة / ۵۳۷ ] وبلفظ : • إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.

قَنَاعَهُ كَاشِفًا رَأْسَـهُ بِالسُّؤَالِ نَحُو خَفَى إِذَا رَفَعَ الْخَفَاءَ ، وَمِن القَنَاعَةِ قُولُهُم رَجُـلٌ مَقْنَعٌ يُقْنَعُ بِهُ نَعُ بِهِ وَجَمْعُهُ مَقَانِعُ ، قَالَ الشَّاعِرُ :

\* شُهُودى على لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ \* وَمِنَ القِنَاعِ قِسِلَ : تَقَنَّعت المرأة وَتَقَنَّعَ الرَّجُلُ إذا لَبِسَ المغفْرَ تشبيهًا بِتَقَنَّعَ المرأةِ ، وقَتَّعْتُ رأسه بالسَّيْف والسَّوْط .

قنى : قوله تعالى : ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [النجم / ٤٨] أى أعطَى ما فيه الغنَى وما فيه القنْية أى المالُ المدَّخرُ ، وقيل : أَقْنَى أَرْضَى وتَحْقيقُ ذلك أنه جَعلَ له قنْية من الرّضا والطّاعَة ، وذلك أعظمُ الغناءَيْنِ ، وجَمعُ القنْية قنيات ، وقنيت كذا واقْتَنَيْتُهُ ومَنه :

\* قَنيتُ حَيَاثِي عِفَّةً وَتَكَرَّمًا \* : القَنهُ العــ: فَ وَتَثْنِيَتُهُ قَنْوَان وَج

\* كَبِكْرِ الْمُقاناةِ البَياضِ بِصُفْرَةِ \* وأما القنا الذي هـو الإحديدابُ في الأنف

فتشبيهٌ في الهيئة بالقَنا يقالُ : رَجلٌ أَقْنَى وامرأَهُ قَنْوَاءُ .

قهر: القَهْرُ الغَلَبَةُ وَالتَّذَلِيلُ مَعًا ويُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحد منهما ، قال : ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَاده ﴾ [ الانعام / ١٨ ] وقال : ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [ الرعد / ١٦ ] ﴿ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [ الاعراف / ١٢٧ ] ﴿ فَأُمَّا الْبَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ﴾ [ الضحى / ١٩ ] أي لا تُذَلِلُ وأَقْهَرَهُ ، وَالقَهْقَرَي النَّهُ النَّهُ النَّهُ إلى خَلْف .

قاب: القابُ ما بَينَ المَقْبِضِ والسِّيةِ من القَـوْسِ، قال: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [ النجم / ٩].

قوت: القُوتُ ما يُمسكُ الرَّمَقَ وجَمْعُهُ الْوَاتُ ، قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا ﴾ [فصلت / ١٠] وقاتَهُ يَقُوتُهُ قُوتاً أَطْعَمَهُ قُوتَهُ، وأَقَاتَهُ يُقِيتُهُ جَعَلَ لهُ ما يَقُوتُهُ ، وفى الحديث: ﴿ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَّائِرِ أَنْ يُضَيِّعَ الرَّجُلُ مَنْ يَقُوتُ ﴾ ; قال تعالى: يَقُوتُ ﴾ ; قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) قلت : وقع الحديث عند الطبراني بلفظ : « إن أكبر الإثم عند الله أن يضيع الرجل من يقوت » من حديث ابن عمرو .

ووقع الحديث عند أحمد ( ۲ / ۱٦٠ ، ١٩٤ ) وأبو داود ( ۱٦٩٢ ) والحساكم ( ۱ / ٤١٥ ) والبيهقي ( ۷ / ٤٦٧ ) ، ( ۹ /١٥) بلفظ:==

﴿ وَكَانِ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيء مقينًا ﴾ [ النساء / شاهدًا ، وَحَقيقتُه قائمًا عليه يخفَظُهُ وَيُقيتُهُ . الناقة إذا ضربها . ويقالُ : مَا لَهُ قُوتُ لَيْلَةَ وقيتُ لَيْلَةَ وَقِيتُهُ لَيْلَة نحوُ السطعم والطّعمة ، قال الشباعرُ في صفة

> فَقُلْتُ له ارْفَعْها إليك وَأَحْبِها برُوحكَ وَاقْتَنَّهُ لَهَا قَيْنَةٌ قَــُدُرا

قوس : القُوسُ ما يُرمَى عنه ، قال تعالى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [ النجم / ٩ ] وَتُصُورٌ منها هَيْئُتُهَا فَقيلَ للانْحنَاء التَّقَوُّسُ ، وقَوَّسَ الـــشيخُ وتَقَوَّسَ إذا انْحَنَّى ، وقَوَّسْتُ الخَطِّ فهـ و مُقُوَّسٌ وَالمَقْوَسُ المَكَانُ الذي يَجْري منــه القَوسُ وأصلُه الحَبْلُ الــذي يُمَدُّ عَلَى هَيْنَة قَوْس فَيُوْسَلُ الْخَيْلُ مِنْ خَلَفِه .

قَيْض: قال: ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ ﴾ [فـصلت / ٢٥] وقـولهُ :﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذَكْرِ الرَّحْمِنِ تُقَيضُ لَهُ شَيْطَانًا ﴾ [ الزخرف/ ٣٦ ] أَى نُنَخُّ ، ليَسْتُولَى عليه اسْتيلاءَ القَبْض عَلَى البَّيْض وهو القشْرُ الأعْلَى .

قيع : قوله : ﴿ كُسَرَابِ بِقَيْعَةٌ ﴾ [ النور/

== كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقــوت، من حديث ابن عــمـرو ووقع في مـــلم ( الزكــاة / ٤٠ ) بلفظ: ﴿ كَفُرُ بِالمُرْءُ إِنْمَا أَنْ يَحْبُسُ عَمِنَ يُملُكُ قوته ) من حديث ابن عمرو .

٣٩ ] والقيعُ والقاعُ المُسْتَوى منَ الأرضِ جَمْعُهُ ٨٥ ] قَـيلَ : مُقْتَدرًا وقيل : حـافظاً وقـيل : | قيعَانٌ وتَصْغيرهُ قُويْعٌ واسْتعيــرَ منه قاعَ الفَحْلُ

قول: القَوْلُ والقيلُ واحدٌ ، قال : ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله قيلاً ﴾ [ النساء / ٢٢ ] والقَوْلُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى أُوْجُهُ أَظْهَرُهَا أَنْ يكونَ للمُركَّب مِنَ ٱلحُرُوفِ المُبْرَزِ بِالنُّطْقِ مُفْرَدًا كَانَ أَو جُمْلَةً ، فَالْمُفْرَدُ كُــقَــولكَ زَيْدٌ وَخَرَجَ . والْمُرَكَّبُ زَيْدٌ مُنْطَلَقٌ ، وهُلُ خَرَجَ عَمْرُو ، ونحبُ ذلك ، وقد يُستَعْمَلُ الجُزْءُ الوَاحدُ من الأنواع الشلاثة أعنى الاسم والفعل والأداة قولا كما قد تُسمَّى القَصيدةُ والخُطْبَةُ ونحوُهُما قَوْلاً ، الثاني: يُقالُ للمُتَصَوَّرَ في السَّفْسِ قبلَ الإِبْرازِ باللفظِ قَوْلُ فيه قال : في نَفْسى قَوْلٌ لهم أَظْهِرْهُ ، قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لُولاً يُعَذِّبُّنَا اللهُ ﴾ [ المجادلة / ٨ ] فَجَعَلَ ما في اعْتقادهم قَوْلاً؛ الثالث : للاعتقاد نحو : فُلانٌ يقولُ بِقُولِ أبي حنيفة . الرابع : يقالُ للدُّلالَة عَلَى الشيء نحوُ قول الشاعرِ :

\* امْتَلاَ الْحَوْضُ وقال قَطْني \*

الخامس: يقالُ للعنايـة الصادقـة بالشيء كقولك فُلان يقول بكذا . السادس : يَسْتَعْملُه الْمُنْطِقِيُّونَ دُونَ غَيْرِهِمْ في مَعْنَى الحَدُّ فيقولون: قَوْلُ الْجَوْهُر كَــذا وقَوْلُ الْـعَرَض كــذا ، أي حَدُّهُما . السابع : في الإلهام نحو : ﴿ قُلْنَا

يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ ﴾ [ الكهف / ٨٦ ] ﴿ مَرْيِمَ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] وقولهُ : ﴿ إِنَّكُمْ الْمُرْسُلِ ، وكلاهُما صحيحٌ . فــإن قيلَ : فهَلَ يُصِحُّ على هذا أنْ يُنسَبَ الـشُّعْرُ والخُطْبــةُ إلى ٧] أي عِلْمُ الله تعالى بهم وكُلمتُهُ عليهم كما ﴿ وَتَلْكَ الصُّورَةُ ليسَ للرَّاوِي فَيهُ اللَّهِ عَل عنه. وقولـهُ تعالى : ﴿ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصيـــبَةٌ كَلَّمَةُ رَبُّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ يـونـس / ٩٦ ] ﴿ قَالُوا إِنَّا للهِ وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [ البـقرة / [١٥٦] لم يُرِدْ به الْـقُولُ المُنطقيُّ فــقَطْ بلُ أرادَ الَّذِي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤] فإنما سَمَّاهُ الله إذا كان معَهُ اعْتِقَادٌ وَعَملٌ . ويقالُ للسان اللَّقُولُ ، وَرجُلٌ مقـــولٌ منطيقٌ وقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ وَقَوَّالٌ كَـذَلَكُ . وَالْقَيْلُ الْمُلْكُ مِنْ مُلُوكِ حَمْيَرَ سَمُّوهُ قوله: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ وتَسْمِيَّتُهُ قُولًا ﴿ بذلك لـكونه مُعْتَمَدًا عَلَى قـــوله ومُقْتَدَّى به

فإنَّ ذلك لم يكن بخطاب ورد عليه فيما رُوى الله فيما رُوى الله عَوْل مُخْتَلَف ﴾ [ الذاريات / ٨] أى لفي وذُكرَ ، بَلْ كان ذلك إِنْهَاماً فَسَماهُ قَوْلاً . ﴿ أَمْرِ مِنَ ٱلْبَعْثُ فَسُمَّاهُ قَوْلاً فَإِنَّ الْمَقُولَ فيه يُسَمّى وقَـيل في قـوله : ﴿ قَالَتَا أَتَيْنَا طَائعينَ ﴾ [قولًا كما أن المَذكورَ يُسَمَّى ذكرًا وقولهُ : ﴿ إِنَّهُ [فصلت / ١١] إن ذلك كـان بتَسْخِيرٍ من الله | لَقَوْلُ رَسُول كَرِيم ومَا هُوَ بِقَوْلُ شَاعِرقَليــلاً مَا تعالى لا بِخطاب ظاهر وَرَدَ عليهما ، وكذا التَّوْمنُونَ ﴾ [ الحَاقَة / ٤٠ ، ١٤ ] فَـقد نَسبَ قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا ﴾ | القَـوْلَ إلى الرَّسُول وذلـك أنَّ القـوْلَ الصـادرَ [ الانبياء / ٦٩ ] ، وقوله : ﴿ يَقُولُونَ ۗ إليك عن الرَّسُول يُبَلِّغُهُ إليكَ عَنْ مُرْسل له بأَفْواَهِهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ [ آل عمران / | فَيصحُّ أنْ تَنْسُبُهُ تارةً إلى الـرَّسُول ، وتارةً إلى ١٦٧ ] فَ ذَكَر أَفُواهَهُمُ تنسيهًا على أن ذلك كَذَبٌ مَقُولٌ لا عَنْ صحَّة اعْتقاد كما ذُكرَ في الكتَابة باليد فقال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ للَّذِينَ اللَّذِينَ الراويه ما كما تَنْسُبُهُمَا إلى صَانِعهما ؟ قيل : يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا من عند اليصح أن يقالَ للشِّعْرِ هو قولُ الراوِي . ولا الله ﴾ [ البَّـقرة / ٧٩ ] وقـوله : ﴿ لَقَدْ حَقٌّ السَّعْرُ أَنْ يقـالَ هو شِعْرُهُ وَخُطْبَتُهُ ، لأنَّ الشَّعْرَ الْقُولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمنُونَ ﴾ [ يس / القَوْل إذا كان على صُورة مَخْصُوصَة قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كُلُّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [الأعراف/ | والقول أهو قُولُ الرَّاوي كـمـا هو قَوْلُ المروي ١٣٧ ] وقـــوله : ﴿ إِنَّ الَّذيـــنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ ۗ وقُوله: ﴿ ذَلَكَ عَيْسَسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَق قَوْلَ الْحَقُّ تنبيهًا على ما قال : ﴿ إِنَّ مِثْلَ عيسى عند الله ﴾ [ آل عسران / ٥٩ ] إلى 

وعلى هذا الـنَّحْو سَمُّواْ الْمَلكَ بَعْدَ الْمَلكَ تُبُّعًا الله عُتيار قولهُ تعالى : ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانتُ آنَاءَ وَتَقَيَّلَ أَبَاهُ نحوُ تَعَبَّدَ ، وَاقْتَالَ قَوْلًا . قال ما اجْتَرَّ به إلى نَفسه خَيْرًا أَوْ شَرَا ويسقالُ ذلك في مَعْنَى احْتَكُم قال الشاعر :

## \* تأبي حُكُومة المُقْتَال \*

والقالُ والقَالةُ ما يُنشَرُ منَ القَوْل . قال الخليلُ : يُوضَعُ القالُ مَوْضعَ القائل . فيقالُ أنا قالُ كذا أي قائلُهُ .

قيل : قولُه : ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ يَوْمُئَذُ خَيْرٌ ۗ مُسْتَقَرا وَأَحْسَنُ مَقيلًا ﴾ [ الفرقان / ٢٤ ] مَصْدَرُ قَلْتُ قَيْلُولَةً نَمْتُ نَصْفَ البنهــــار أَوْ مُوضعَ الْقَيْلُولَةِ ، وقد يقالُ : قُلْتُهُ في البَّيْع قيلاً وأقَلْتُهُ ، وَتَقَايَلاَ بْعَدَ مَا تَبَايَعَا .

قـوم : يقـالُ : قامَ يقُومُ قِيَامـاً فهـو قائمٌ وَجَمْعُهُ قِسِيَامٌ ، وَأَقَامَهُ غَيْرُهُ . وأقامَ بالمكأن إِقَامَةً ، والقِيامُ عَلَى أَضُرُبِ : قَـيَامٌ بِالشَّخْصِ إمّا بِتَسْخِيرِ أو اختيار ، وقيامٌ للشيء هو الْمُرَاعِـاةُ للشيء وَالحَفْظُ لـه ، وقسيامٌ هو عَلَى العَزْمِ عَلَى الشيءِ فسمِنَ القِيـامِ بالـتَسْخِيـرِ: ﴿قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقـولُه : ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيسنَةَ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائمَةٌ عَليي

وأصلُهُ من الواو لقولهم في جَمْعه أقـوالُ نحوُ ۗ اللَّيْلُ سَاجِداً وَقَائمًا ﴾ [ الزمر / ٩ ] وقولُه : مَيْت وأموات ، وَالأصْلُ قَيْلٌ نحَـوُ مَيْت أصلُهُ ۗ ﴿ الَّذَيـــَــنَ يَذَكُرُونَ اللهَ قَيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى مَيَّتُ فَخُفُّفَ . وإذا قيلَ إقْيالٌ فذلك نَحْوُ أعباد الجُنُوبِهِمْ ﴾ [ آل عـمـران / ١٩١ ] وقـولُه : ﴿ السِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النساء ﴾ [ النساء / ٣٤] وقدوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبَّهُمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ [ الفرقان / ٢٤ ] والقيامُ في الآيَتْين جمعُ قائم . ومن المراعساة للشيء قولهُ : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقَسْطِ ﴾ [ المائدة / ٨] ﴿ قَائمًا بِالْقَسْطِ ﴾ [آل عسران / ١٨] وقوله : ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَــائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَّتُ ﴾ [ الرعـد/ ٣٣ ] أي حافظٌ لهـ أ . وقولُه تعالى : ﴿ لَيْسُوا سَوَاءٌ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمةٌ ﴾ [ آل عـمران / ١١٣ ] وَقـولُه : ﴿ إِلَّا مَّا دُمْتَ عَلَيه قَائمًا ﴾ [ آل عمران / ٧٥] أى ثابتُّصا على طلَبه . ومن القيمام الذي هو العَزْمُ قُولُه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَّة ﴾ [ المائدة / ٦ ] وقـولهُ : ﴿ يُقْيِمُونَ الصَّلاةً ﴾ [ المائدة / ٥٥ ] أي يُديمُونَ فعُلَها ويُحافظُونَ عليها . والقيامُ وَالقوامُ اسْمُ لما يقُومُ به الشيء أي يَنْبُتُ ، كالعماد والسّناد لما يُعْمَدُ وَيُسْنَدُ به ، كقوله: ﴿ وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً ﴾ [ النساء / ٥٥ ] أي جعلَهَا ممَّا يُمْسكُكُم . وقب له : أُصُولِها ﴾ [ الحشر / ٥ ] ومن القِيام الذَّى هو ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَاماً للنَّاس ﴾

كُتُبِ الله تعالى المُتَقدَّمَة . وقولهُ : ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] أي القائمُ الحافظُ لكلِّ شيء وَالْمُعْطَى له ما به قوامُهُ وذلك هو المَعْنَى المذكـورُ في قـوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [ طه / ٥٠] وفي قــوله :﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بَمَا كُسَبَتْ ﴾ [ الرعد / ٣٣ ] وبناءُ قَيُّوم فَيْعُولٌ ، وَقَيَّامٌ فَيْعَالُ نحـــوُ دَيُّون وَدَيَّانٍ ، والقيامَةُ عَبَارَةٌ عَنْ قيام الساعـة المذكـور في قوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [ الروم / ١٢ ] ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لَرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين/ ٦] ﴿ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ [ الكهف/ ٣٦] والقيامَةُ أصْلُهَا ما يكون من الإنسان من القيام دُفْعةً واحدَةً أَدْخلَ فيها الهاءُ تنبيهًا عَلَى وُقُوعَها دُفْعةً ، وَالمُقامُ يكونُ مَصْدُراً وَاسْمَ مكان القيام وزَمانه نحـوُ : ﴿ إِنْ كَـانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامَى وَتَذْكيرى ﴾ [ يونس / ٧١] ﴿ ذَلِكَ لَمَن خَافَ مَقَامَى وَخَافَ وَعيـــد ﴾ [إبراهيم / ١٤] ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبُّهُ ﴾ [الرحمن / ٤٦] ﴿ وَأَتَّخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] ﴿ فيه آيَاتٌ بَيُّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [ آل عـمران/ ٩٧ ] وقـولهُ: ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ [ الدخان / ٢٦ ] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فَسَى مَقَامَ أَمِينَ ﴾ [ مريم / ٧٣ ] ﴿خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَديا ﴾ [مريم/ ٧٣] وقال:

[ المائدة / ٩٧ ] أي قواماً لهم يَقُومُ به مَعَاشُهُمْ وَمَعَادُهُمْ . قال الأصَمُّ : قائمًا لا يُنْسَخُ ، وَقُرِئَ ﴿ قِيَما ﴾ بَعْنَى قِيامًا وليسَ قَوْلُ مَنْ قِبَالُ : جَمْعُ قِيمةً بشيءِ ويقبالُ قامَ كَـذا وَنُبَتَ وَرَكَزَ بَمَعْنَى ، وقدولُه : ﴿ وَاتَّخذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [ البقرة / ١٢٥ ] وقَامَ فُلانٌ مَقامَ فُلان إذا نابَ عنه . قال : ﴿ فَآخُرَان يَقُومَان مَقَامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأُولَيَانَ ﴾ [ المائدة / ١٠٧ ] . وَقُولُه: ﴿ دِينًا قيمًا ﴾ [ الأنعام / ١٦١ ] أي ثابتًا مُقَوَّمًا لَأُمُور مَعَاشهم وَمَعــادِهِم . وَقُرَى: ﴿قَيْمًا ﴾ مُخَفَّقًا مِنْ قِيَامٍ وَقَـيلَ : هو وصفُ نحـوُ قَوْمٌ عدًى ومكان سوى ولَحْم ردّى وَمَاء رُوّى، وعلى هذا قسوله : ﴿ ذلكَ الدينُ القَيمُ ﴾ [يوسف / ٤٠] وقــوله : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ لَـهُ عوجًا قيما ﴾ [ الكهف / ١ ، ٢ ] وقوله : وَذَلكَ دينُ الْقَيِّمَة ﴾ [ البينة / ٥ ] فالقَيِّمةُ هَهُنّا اسم للأمّة القائمة بالقسط المشار إليهم بقوله : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةً ﴾ [ آل عمران / ١١٠ ] وقدوله : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَءَ الله ﴾ [ النساء / ١٣٥ ] ﴿ يَتْلُو صُحُفًّا مُطَهَّرةً فيها كُتُبُّ قَيِّمةً ﴾ [ البينة / ٢ ،٣] فقـد أشارَ بقـوله : ﴿ صُحُفًا مُطَهَّرَةً ﴾ إلى القرآن وبقوله : ﴿كُتُبُّ قَيَّمةٌ ﴾ إلى ما فيه من مَعانى كتُب الله تعالى فالن القرآنَ مُجمَعُ ثمرَة

وَالإِقَامَةُ فَى المُكَانِ الـشَّبَاتُ وإِقَامَةُ االشيء تَوْفَيَةُ ١٦٤ ] وقال : ﴿ أَنَا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ | حَقَّهُ ، وقال : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَسُتُمْ عَلَى مَقَامِكَ ﴾ [ الصافات / ١٦٤ ] قال الأخفشُ: الشَّيء حتَّى تُقيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [المائدة/ ٦٨ ] أَى تُوَفُّونَ حُقُوقَهُمَا بِالْعَلْمِ وَالْحَمَلَ وكذلك قولُه : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا السَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ ﴾ [ المائدة / ٦٦ ] ولم يَأْمُو تعالى بالصَّلاَة حَيْثُما أمَر ولا مَدحَ به حَيْثُمَا مَدحَ إلاّ بِلَفْظ الإِقَامة تنبيها أنّ المَقْصُودَ منها تَوْفيَةُ شَرَائطَهَا لا الإِنْيَانُ بِهَيْئَاتِهَا ، نحو : ﴿ أَقْيِمُوا الصَّلاة ﴾ [ البقرة / ٤٣ ] في غير موضع : ﴿ وَاللَّهِ مِنَ الصَّلاةَ ﴾ [ النساء/ ١٦٢ ] وقولُه: ﴿ وَإِذاً قَامُوا إِلَى الــــصَّلاةَ قَامُوا كُسَالَى ﴾ [النساء / ١٤٢] فـإنّ هذا منَ القيام لا من الإقَامـة وأمَّا قــولهُ : ﴿ رَبِ اجْعَلْنِي مُقيــــمَ الصَلاة ﴾ [ إبراهيم / ٤٠ ] أي وَفَّقْني لَتُوفية شرائطها وقوله : ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [ التوبة / ١١ ] فقد قيل : عُني به إقامتُها بالإِقْرَارِ بِوُجُوبَهِ الا بأدائها ، والمُقَامُ يقالُ للمَصْدَر والمكَان والزّمان والمفعُول لكن الواردُ في القرآن هو المُصْدَرُ نمحو قوله : ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [ الفرقان / ٦٦ ] وَالْمُقَامِةُ الإِقَامَةُ ، قَـال : ﴿ الَّذِي أَحَلُّنَا دَارَ الْمُقَامَة منْ فَضْله ﴾ [ فاطر / ٣٥ ] ونحو : ﴿ دَارُ الْخُلِدِ ﴾ ﴿ وجَّنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ وقولهُ : ﴿ لاَ مَقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ﴾ [ الاحـزاب / ١٣ ] من

﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ [ الصافات / في قُـوله : ﴿ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ [الصافات/ ٣٩] إنَّ المقامَ المَقْعَدُ فهذا إنْ أراد أنَّ المَقـــامَ والمَقْعَدَ بالــذَّات شيءٌ واحدٌ ، وإنما يختلفان بنسبته إلى الفاعل كالصُّعُود وَالْحِضُور فيصحبيحٌ وإنْ أراد أنَّ مَعْنَى المَقَام مَعْنى المَقْعَد فذلك بَعيدٌ فإنهُ يُسمّى المكانُ الواحدُ مَرَّةً مَقاماً إذا اعْتُبر بقيامه وَمَقْعَداً إذا اعْتُبرَ بِقُعُودِه ، وقيل المَقامَةُ الجماعةُ ، قال الشاعرُ :

\* وفيهم مَقامَاتٌ حسَانٌ وُجُوهُهُمْ \* وإنما ذلك في الحقيقَة اسمٌ للمكان وإنْ

جُعلَ اسْماً لأصحابه نحوُ قول الشاعر:

\* وَاسْتَبَّ بَعْدَكَ يِا كُلِّيبُ الْمَجْلِسُ \*

فَسَمَّى الْمُسْتَبِّينَ المَجْلسَ . والاسْتَقَامَةُ يقــالُ في الطريق الذي يكونُ عَلَى خَط مُسْتَو وبه شُبُّهَ طريقُ المُحقُّ نـحــوُ : ﴿ اهْدَنَا الـصُّواطَ المُسْتَقيمَ ﴾ [ الفاتحة / ٦ ] ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صَرَاطَى مُسْتَقَيمًا ﴾ [ الأنعام / ١٥٣ ] ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صراًط مُسْتَقيم ﴾ [ هــود / ٥٦ ] واسْتَقَامَةُ الإِنسان لزُومُهُ الَّمْهَجَ الْمُسْتَقِيمَ نحو قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ [ فصلت / ٣٠] وَقَالَ : ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أُمْرُتَ ﴾ [ هود/ ١١٢] ﴿ فَاسْتَقْيِمُوا إِلَيْهِ ﴾ [ فصلت / ٦]

لَكُمْ ﴾ من أقام . ويُعَبَّرُ بالإقامة عن الدوام [[فصلت / ١٥] ﴿ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ﴾ [الكهف/ نحوُ : ﴿ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴾ [ هود / ٣٩ ] وقُرئَ اللهُ وَ القُوَّةُ ههُنا قُوَّةُ البَدَنَ بدُّلاَلة أنه رَغبَ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ ﴾ [الدخان/ ٥١] عن القُرَّة الخارجة فقال : ﴿مَا مَكَّنِّي فيه رَبِّي أَى فَى مَكَانِ تَدُومُ إِقَامَتُهُمْ فَيه ، وتَقُويمُ الشيء ﴿ خَيْرٌ ﴾ [ الكهف / ٩٥ ] وفي الْقَلْبُ نحــو تَثْقِيفُهُ، قال : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ﴾ [ التين / ٤ ] وذلك إشارةٌ إلى ما | قَلْب . وفي المُعاوِنِ من خارج نَـحوُ قـوله : خُصٌّ به الإنسانُ من بَيْنِ الحَيوانِ من العقل والفَهُم وانْتَصَابِ القامة الدَّالَّةَ عَلَى اسْتَيَلاثه عَلَى كُلِّ مَا في هذا الْعالم ، وتَقْوِيمُ السُّلْعة بَيانُ قيمَتها . والقَوْمُ جماعةُ الرِّجال في الأصل دُونَ النِّساء ، وَكَــذلك قال : ﴿ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ منْ قَوْمٍ ﴾ [ الحـجــرات / ١١ ] الآية قــال

\* أقوم آل حصن أم نساء \* وفي عامَّة الْقُرُآن أريدُواً به والنَّساءَ جميعًا ، وحَقيقتُه للرِّجـال لما نَبَّهَ عليه قولهُ : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾ [ النساء / ٣٤ ] .

قوي : القُوَّةُ تُستَعْمَلُ تارةً في مَعَنى القُدْرةِ نحو قوله : ﴿ خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة ﴾ [البقرة/ ٦٣ ] وتَارَةً للتَهَيُّوُ المُوْجُودِ فَـَى الشَّيِّ نَحُو أَنْ يقــــالَ : الـنَّوَى بالـقُوَّةِ نخْلٌ ، أَى مُتَهَيِّيءٌ وَمُتَرَشِّحٌ أَن يكون منه ذلك . ويُستَّعْمَلُ ذلك في البدَن تارةً وفي القَلْبِ أَخْرَى ، وفي المُعاوِن مِنْ حَـَارِجِ تَارِةً وَفَى القُدْرَةِ الإلهِيــة تَارَةً. فَفِي

قَامَ أَى لَا مُسْتَقَرَّ لَـكُم وقد قُرئَ : ﴿ لَا مُقَامَ ۗ البَدن نحوُ قولهِ : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً ﴾ قوله : ﴿ يَا يَحْيَى خُذُ الْكَتَابَ بِقُونَ ﴾ أي بقُونًا ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ قيل : معْناهُ مَنْ أَتَقَوَّى به من الجُنْدُ وَمَا أَتَقَوَّى به مـن المال ، ونحـوُ قوله: ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّة وأُولُو بَأْسَ شَديد ﴾ [ النمل / ٣٣ ] وَفَى الْتَقُدَّرَةَ الإلهيَّةُ نحوُ قُوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ قُويٌ عَزِيزٌ ﴾ [ المجادلة/ ٢١] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٥ ] وَقَـولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّة المَتِينُ ﴾ [ الذاريات / ٥٨ ] فعامٌّ فيما اختص اللهُ تعالى به مـن القُدْرَة ومـا جَعَلَه للخَلْق . وقولُه : ﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتَكُمْ ﴾ [ هود / ٥٢ ] فـقـد ضـمنَ تعَالى أنْ يُعْطَى كُلُّ وَاحد منهم منْ أَنْوَاعِ القُورَى قَدْرَ مِا يَسْتَحَقُّهُ وقولُهُ : ﴿ ذَى قُوَّةً عَنْدَ ذَى الْعَرْشُ مَكِينَ ﴾ [ التكوير/ ٢٠ ] يَعْنَى به جــِـريــلَ عليــه السَّلامُ ووصَفُهُ بــالــقُوَّةِ عِنْدَ ذِي العَرْشِ وَأَفْرَدَ الــلَّفْظَ وَنــكَّرَهُ فقال: ﴿ ذَى قُوَّةً ﴾ تنبيهًا أنه إذا اعْتُبرَ بالمَلاَّ الأَعْلَى فَقُوَّتُهُ إِلَى حَدٍّ مَا، وقولُه فيه: ﴿ عَلَّمَهُ شَدَيدُ القُوكَى ﴾ [ النجم / ٥ ] فـــإنه وصَفَ

القُوَّةَ بِلَفْظِ الْجَمعِ وَعَرَّفَهَا تَعْرِيفَ الْجِنسِ تنبيها أنه إذا اعْتُبِرَ به لله العالم وباللذين يُعلَمُهُمْ وَيُفِيدُهُمْ هو كَثِيرُ القُوى عَظِيمُ القُدْرة وَالقُوَّةُ السَّي تُسْتَعْمَلُ للتّهَيُّو أَكْثُرُ مَنْ يَسْتَعَمَلُ اللّهَ وَالْقُوَّةُ الْعَلاَسَفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : الفَلاَسفَةُ وَيَقُولُونَهَا عَلَى وَجَهَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يقالَ لما كان مَوْجُودًا ولكن ليسَ يُستَعْمَلُ المُعرِفَةُ في قَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّه الله الله المُؤوِّة الله مَعَهُ المَعْرِفَةُ بالكِتَابَةِ لكنهُ ليسَ يَستَعْمِلُ ، والثانى : يقالُ : فلانَ عَيْمُ لُ ، والثانى : يقالُ :

فُلانٌ كاتب بالقُوة وليس يُعنى به أنَّ مَعَهُ العِلْمَ بالكِتابة ، ولكِنْ مَعْنَاهُ يُمكنهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الكِتَابة وَسُميَّت المَفَازَةُ قُواء ، وأقوى الرَّجُلُ صارَ في قواء أي قَفْر ، وتُصُورً مِنْ حال الحَاصِلِ في القَفْر الفَقْرُ في قسيل : أقوى فُلانٌ أي افتقر كي في كلف المُقْوين في ألانٌ أي افتقر كي الواقعة / ٧٣].

## الكاف الكاف

كب : الكَبُّ إسْقَاطُ الشَّىء على وجُّهه ، قال : ﴿ فَكُنِّتْ وَوُجُوهُهُمْ فَي اَلنَّارٍ ﴾ [النمل/ ﴿ تَوَجُّعُهَا ، والكُّبْدُ إصابَتُهَا ، ويـقــالُ: كَبدْتُ العَمَل ، قَال : ﴿ أَفَمَنْ يَمْشي مُكِّبًا عَلَى الشِّيهًا بِكَبد الإنسَانِ لِكُونِهَا في وَسَطِ البَدَنِ . وَجْهِهَ أَهْدَى ﴾ [ الملك / ٢٢] والكَبْكَبَّةُ الله وقيلَ تَكَبَّدَتَ الشمسُ صَارَتْ في كَبد السَّماء ، تَدَهُورُ الشيء في هُوَّة ، قال : ﴿ فَكُبْكُبُوا فِيهَا ۗ والكَبَدُ المَشَقَةُ ، قالَ: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي هُمْ وَالغَاوُونَ ﴾ [ الشَّعراء / ٩٤ ] يقالُ: كُبِّ ۗ كَبَد ﴾ [البلد/٤] تنبـيهــاً أنَّ الإنْسَانَ خَلَقَهُ اللهُ وَكَبْكَبَ نحـــوُ كَفٌّ وَكَفْكَفَ وصــرٌ الـرِّيحُ ۗ تعــَّالى على حَالَة لاَ يَنْفَكُّ منَ المَشَاقِّ مـــا لـم وصَرْصَرَ . والكُوَاكِبُ النُّجُومُ الباديَّةُ ولا يقالُ اليُّقْتَحِمِ العَقَبَةَ وَيَسْتَقُرُّ بِهِ القَرَارُ كــمـا قــال: لَهَا كُواكِبُ إِلاَّ إِذَا بَدَتْ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا الشَّوْكُبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق ﴾ [ الانشقاق/ ١٩]. جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا ﴾ [ الأنعام / ٧٦ ] الكبيرُ والصَّغَّيرُ من الأسماء المُتَضَايفَة وقال : ﴿ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ ﴾ [ النــور / | التي تقالُ عنْدَ اعْتَبَار بَعْضَهَا بـبعض ، فالشيءُ

عمران/ ۱۲۷ ] .

كبد: السكَبدُ مَعْرُووفَةٌ ، والكَبَدُ والحُبَّادُ ٩٠] وَالْإِكْبَابُ جَعْلُ وَجْهِهِ مَكْبُوبًا عَلَى الرجُلَ إذا أَصَبْتَ كَبَدَهُ ، وكَبَدُ السماء وَسَطْهَا ٣٥] ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيَا بزينَة الكَوَاكب﴾ | قد يكونُ صَغيرًا في جَنْب شيء وكَبيراً في [ الصافات / ٦ ] ﴿ وَإِذَا الكُّوَّاكُبُ انْتَثَرَّتْ ﴾ اجنب غيره ويُستَعْمَلان في السكميَّة المُتَّصلة [الانفطار / ٢] ويقـالُ ذَهَبُوا تحْتَ كُلِّ كَوْكَب الكَبْسَامِ وذلك كــالكَثيرِ والـقَلِيلِ ، وفي إِذَا تَفَرَّقُوا ، وكَوْكَبُ العَسْكَرِ ما يَلْمَعُ فيها منّ الكَمِّيَّةِ المُنْفَصَلَة كالعَدَد ، ورَبَما يَتَعـاَقَبُ الكَثيرُ وَالكَبِيـــرُ عَلَى شيءٍ وَاحِدٍ بِنَظَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ كبت : الكَبْتُ الرَّدُّ بِعُنْف وَتَذْلِيلِ ، قال : الحوُ: ﴿ قُلْ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة/ ٢١٩ ] \_ مَا كُبُتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ ﴾ [و «كثيـرٌ» ، قُرِئَ بهما وأصلُ ذلك أنْ يُسْتَعْمَلَ [المجادلة/ ٥] وقال : ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ ۗ فِي الْأَعْيَانِ ثُمُ اسْتُعِيرَ للمَعَانِي نحوُ قوله : ﴿ لاَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَو يَكُبْتَهُمْ فَيَنْقَلَبُوا خَانبينَ ﴾ [ آل | يُغَادرُ صَغيــرةً وَلاَ كَبيــرةً إلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ [الكهف/ ٤٩] وقوله : ﴿ وَلَا أَصْغُرَ مَنْ ذَلَكَ

وَلَا أَكْبَرَ ﴾ [ سبأ / ٣ ] وقولهُ : ﴿ يَوَمَ الْحَجِّ تنبيهاً أنَّ العُمْرَةَ هي الحَجَّةُ الصُّغْرَى كما قالَ عَلِيْهُ: " العُمْرَة هي الحَجُ الأَصْغَرْ ١ (١) فَمنْ ذلك ما اعتبر فيه الزمان فيقال : فُلان كبير أي مُسنٌّ نحـو ُ قوله : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدُكَ ٱلكَبَـرَ أَحَدُهُما ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] وقال : ﴿ وَأَصَابَهُ الكبَرُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٦ ] ﴿ وَقَدْ بَلَغَنيَ الكَبَرُ ﴾ [ آل عمران / ٤٠ ] ومنه ما اعْتُبُرَ فَيه الْمَنْزَلَةُ وَالرَّفْعَـةُ نحوُ : ﴿ قُلْ أَيُّ شَيء أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلُ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [ الانعام/ ١٩] ونحوُ: ﴿ الكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴾ [ الرعد / ٩] وقولُه : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ ﴾ [الأنبياء / ٥٨] فَسَماهُ كَبيراً بِحَسَب اعتقادهم فيـه لا لقَدر وَرَفْعَـة له على الْحَقِيـقَةِ ، وعلى ذلك قسوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَسِيرُهُمْ هذا ﴾ [الأنبياء/ ٦٣] وقولُه : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فَي كُلِّ قَرْيَة أَكَابِرَ مُجْرِميهَا ﴾ [ الأنعام / ١٢٣ ]

(١) أخرجه الدارقطني ( ٢ / ٢٨٥ ) عن سليمان بن داود حدثنی الزهری عن أبی بكر بن محمد ابن عــمرو بن حــزم عن أبيه عن جــده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه أن العمرة الحج الأصغر . انتهى . قال صاحب " التنقيح " . وسليمان بن داود هذا قال فيه غيسر واحد من الأثمة : إنه سليسمان بن أرقم . وهو متروك . انتهى .

وأى رُوْسَاءَهَا وقسولهُ : ﴿ إِنَّهُ لَكُبِيرُكُمُ الَّذِي الأَكْبَرِ ﴾ [ التوبة / ٣] وإنما وصَفَهُ بالأَكْبَرِ ﴿ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ﴾ [ طــه/ ٧١ ] أي رئيسكُمْ ومن هذا النَّحْو يقــالُ : ورثَّهُ كابرا عن كابر ، أَى أَبُّنا كَبِيرَ الـقَـدْر عـن أب مثـله . والكَبيـرَةُ مُتَعَارَفَةً فِي كُلِّ ذَنْبِ تَعْظُمُ عُـ قُوبَتُهُ والجَـمع الكَبَائرُ ، قسال : ﴿الَّذِينَ يَجْتَنُّبُونَ كَبَّائْرَ الإِثْم والفَواحِش إِلا اللَّمَّمَ ﴾[النجم / ٣٢] وقَالَ : ﴿ إِنْ تُجْتَنُّوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ [النساء/ ٣١] قيلَ: أُريدَ به الشِّرْكُ لقوله : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لظُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ [ لقمان / ١٣ ] وقيلً: هى الشَّرْكُ وسائرُ المعاصى الْمُوبقَة كالزُّنَا وَقَتْل الْمُحَرَّمَة ولذلك قال : ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَبِيراً ﴾ [ الإسراء / ٣١ ] وقال : ﴿ قُلْ فيهما إِلَّمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مَنْ نَفْعهما ﴾ [ البقرة / ٢١٩ ] وتُستَعملُ الكبيرة لْهِمَا يَشُقُ وَيَصْعُبُ نحو : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ۗ إِلاَّ عَلَى الْحَاشِعِينَ ﴾ [ البقـرة / ٤٥ ] ، وقال : ﴿ كَبُرَ عَلَى الْمُسْرِكِينَ مَا تَدْعُـوهُمْ إِليْهِ ﴾ [الشوري / ١٣] وقال : ﴿ وَإِنْ كَانَ كُنُّو عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] وقوله : ﴿ كُبُرَتْ كُلُّمَةً ﴾ ففيه تنبيه على عظم ذلك من بَيْنِ الذُّنُوبُ وَعَظُم عُقُّ وبَتِهِ ولذلك قال: ﴿كُبُرَ مَقْتًا عنْدَالله ﴾ [ الصف / ٣ ] وقسوله : ﴿ وَالَّذَى تُولُّنَى كُبَرَهُ ﴾ [ النور / ١١ ] إشارةً إلى مَنْ أُوْقَعَ حَـديثَ الإفْك . وتنبيــها أنَّ كلَّ مَنْ سَنَّ سُنَّةً قَبِيحةً يَصِيرُ مُقْتَديًّا به فذنْبه

لَلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ [ غـافـــر / ٤٧ ] قــابَلَ ٱلْمُسَّتَكْبِرِينَ بِالضَّعْفَاءِ تنبيهِ النَّ اسْتَكْبَارَهُمْ كَان بما لهم من القُوَّة من البَدَن والمَال : ﴿ قَالَ الْمَلاُّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قسومهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ [الأعــــراف / ٧٥] فَــَــَـقَابَلَ المُسْتَكْبرينَ بِالْسَتَضْعُفِينَ : ﴿ فَاسْتَكُبِّرُوا وَكِانُوا قَوْمَا مُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ١٣٣ ] نبَّه بــقــوله ف أَسْتَكْبَرُوا على تَكَبُّرهم وَإَعْجَابهم بأَنْفُسهم وَتَعَظِّمُهُم عَنِ الإصْغَاءِ إليه ، ونَّبُّهُ بِقُـولُه : ﴿ وَكَانُوا قُومًا مُجْرِمِينَ ﴾ أنَّ الـــذي حَمَلَهُمْ على ذلك هو ما تَقَدُّمُ مِنْ جُرْمِهِمْ وَأَنَّ ذلك لم يكنْ شَيْئًا حَدَثَ منهم بَلْ كان ذلك دأبهم قَبْلُ وقال تعالى : ﴿ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة قُلُوبُهُمْ مُنْكُرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [ النحل / ٢٢ ] وقال َ بعْدَهُ : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحبُّ الْمُسْتَكْبُرِينَ ﴾ [ النحل / ٢٣ ] وَالتَّكَبُّرُ يَقَـالُ عَلَى وَجَهَيْنَ ، أَحدُهُمًا : أن تكونَ الأفعالُ الحَسَنَةُ كَشيرَةً فَي الحَقيقَة وزائِدَةً على مَحاسِنِ غيْرِهِ ، وعلى هذا وُصَفَ اللهُ تَعالَى بالتَّكَبُّرِ . قَـالٌ : ﴿ الْعَزِيزُ الجَبَّارُ الْمُتَكِبرُ ﴾ [ الحشر / ٢٣ ] . والثاني : أن يكونَ مُتَكلِّفًا لـذلك مُتَشَبِّعــاً وذلك في وَصْفِ عَامَّةِ النَّاسِ نَحُو قُولُهِ : ﴿ فَبَنُّسَ مَثُوكَ الْمُتَكَبِرِينَ ﴾ [ الزمر/ ٧٢ ] ، وقوله : ﴿ كَذَلْكُ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبر جَبَّارَ ﴾ [ غافر / ٣٥] وَمَنْ وُصِفَ بِالتَّكِّبُرِ عَلَى ٱلوَجْهِ الأوّل حُمُودٌ ، وَمَنْ وُصِفَ به على الوَجْهِ الشَّاني

أَكْبَرُ. وقولُه : ﴿ إِلَّا كُبْرٌ مَا هُمْ بِبِالْغِيهِ ﴾ [غافر/ ٥٦ ] أي تَكُبُّرٌ وقَــيَلَ: أَمْرٌ كَبِيــرٌ مِنَ السنّ كقوله: ﴿ وَالَّذَى تُولَّى كَبِرُهُ ﴾ [ النور / ١١ ] وَالْكُبْرُ وَالسِّكَبْرُ والاسْتَكَـبَارُ تَتَقَارَبُ ، فَالـكُبْرُ الحالةُ التي يَتَخَصُّ بها الإنسانُ من إعجابه بنْفُسِه وذلك أن يَرَى الإنسَانُ نَفْسَهُ أَكْبَر من غَيرٍه . وَأَعْظُمُ التَّكَبُّرِ التَّكبرِ على اللهِ بالإمتناع مِنْ قَبُولِ الحَقُّ وَالإِذْعَانِ له بِالعِبادَةِ وَالاسْتَكُبْارُ يقالُ على وَجْهَيْن ، أَحَدُهُمَا : أَنْ يَتَحَرَّى الإنسانُ ويَطْلُبَ أَنْ يَصيرَ كَبيراً وذلك متى كان على مـــا يَجِبُ وفي المكـانِ الذي يَجِبُ وفي الوقْت الذي يَجِبُ فَمَحْمُودٌ ، والشاني : انْ يَتَشَبُّعَ فَيُظْهِرَ مِنْ نَفْسِهِ مِا لَـيسَ لَهُ وَهَذَا هُو المذَّمُومُ وعلى هذا ما وَرَدَ في القُرْآن . وهو ما قال تعالى : ﴿ أَبِّي وَاسْتَكْبُرُ ﴾ [ البقرة/ ٣٤ ] وقال تعالى : ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بَمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسكُمُ اسْتَكْبُرتُمْ ﴾ [ البقرة / ٨٧ ] ، وقال: ﴿ وَأَصَرُوا وَاسْتُكْسِرُوا اسْتُكْسِاراً ﴾ [نوح/ ٧]﴿ اسْتَكْبَاراً فَي الْأَرْضَ ﴾ [ فاطر / ٤٣] ﴿ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [ فصلت / ١٥ ] ﴿ يَسْتَكْبُرُونَ فَي الْأَرْضَ بِغُيْـر الْحَقُّ ﴾ [الأحقاف / ٢٠] وقال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيتَ كُذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْنَكَبَرُوا عَنْهِ الْ تُفَتَّحُ لَـهُمْ أَبُوابُ السَماء ﴾ [ الأعراف / ٤٠] ﴿قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمِ مُكُمُّ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الأعراف / ٤٨ ] وقوله : ﴿ فَيَقُولُ الْضَّعَفَاءُ

فَمَذْمُ وم " وَيَدُلُ على أنه قد يَصح أَنْ يُوصَفَ الإنسَانُ بذلك ولا يكونَ مَـذْمُومـاً ،قـولُه : ﴿ سَا أَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الذينَ يتكبُّرُونَ في الأرْض بغيشر الحَقُّ ﴾ [ الأعسراف / ١٤٦] فَجَعَلَ مُتكبرينَ بغير الحَقِّ ، وَقَال : ﴿ عَلَى كُلِّ قَلْب مُتَكِّبر جَبَّار ﴾ بإضافَة الْقَلْب إلى المَتَكَبِّر ، وَمَنْ قَـَّراً بِالتَّنُّويِينِ جَعَلَ الْمَتَكَّبِرَ صِـفّة للْقَلْبَ ، وَالْكُبْرِيَاءُ التَرَفُّعُ عَنِ الانْقِيَادِ وذلك لا يَسْتَحَقُّهُ غَيرُ الله فقال : ﴿ وَلَهُ الْكَبْرِياءُ فَي السُّموَّات وَالأَرْضَ ﴾ [ الجائية / ٣٧ ] وكما قُلْنَا وَهُوى عنه ﷺ يقسول عن الله تعالى «الْكُبُّرِيَاءُ رِدَاني والْعَظِمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعنِي في وَاحَدُ مَنهُماً قَصَمْتُهُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿قَالُوا أَجَنَّتَنَا لَتَلْفَـتَنَا عَمَّـا وَجَدْنَا عَلَيْـه آبَاءَنَا وَتَكُونَ [نوح / ٢٢]. لَكُمَّا الكَبْرِيَاءُ في الأرْض ﴾ [ يونس : ٨٧]، وأَكْبَرْتُ الشيءَ رَأَيْتُهُ كَبِيرًا ، قــال : ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ [ يوسف / ٣١ ] والتَّكْبيـرُ يقالُ لذلك ولتَعْظيم الله تعالى بقولهم اللهُ أكْبَرُ ولعبادته واستشعًا وتعظيمه وعلى ذلك : ﴿ وَلَتُكَبُّ رُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [ البـ قرة/ ١٨٥] ﴿ وَكُبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ [ الإسراء / ١١١]،

(۱) رواه مسلم ( البر والصلة / ۲۹۲ ) ، عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : « العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته » .

وقوله : ﴿ لَحَلَقُ السَّمَواتُ وَالأَرْضِ أَكُبُرُ مِنْ خَلَقِ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر / ٥٧] فهى إشارة إلى مَا خَصَهُمَا الله العالى به من عَبجائب صُنْعه وحكْمَته التى لا يعلمها إلا قليلٌ مَمَنْ وَصَفَهُمْ بقوله : يعلمها إلا قليلٌ مَمَنْ وَصَفَهُمْ بقوله : الله عمران / ١٩١] فأما عظمُ جُنْتهما [آل عمران / ١٩١] فأما عظمُ جُنْتهما فأكثرُهُمْ يعلمُونَهُ . وقولُهُ: ﴿ يَوْمَ نَبطشُ الله المُعْرَى ﴾ [الدخان / ١٦] فتنبية أن كلً ما ينالُ الكافر من العذاب قبلَ : ذلك في الدُّيا وفي البَرْدَخ صَغِيرٌ في جَنْبِ عذابِ ذلك اليوْم . وَالكُبَارُ أَبلغُ من الكَبيرِ ، والكُبَارُ أَبلغُ من الكَبيرِ ، والكُبَارُ أَبلغُ من الكَبيرِ ، والكُبَارُ أَبلغُ من النَبيرِ ، والكُبَارُ أَبلغُ من النَبيرِ ، والكُبارُ أَبلغُ اللهُ عَلَمُ وَمَكُرُوا مَكُوا مَكُوا كُبَاراً ﴾

كُتُب الكَتْبُ ضَمَّ أديم إلى أديم بالخياطة يُقالُ كَتَبْتُ السَّقَاءَ وكَتَبْتُ الْبَغْلَةَ جَمعْتُ بِينَ شَفْرِيْهَا بِحَلْقَة ، وَفَى التَّعَارُف ضَمَّ الحُرُوف بعضها إلى بعض بالخَطَّ وقد يُقَالُ ذلكَ للمَضْمُوم بعضها إلى بعض باللَّفظ ، فالأصلُ في الكتابة النَّظْمُ بالْخَطَّ لكنْ يُستَعارُ كُلُّ واحد للآخَرِ ولَه لذا سُمِّى كلامُ الله وَإِنْ لم يُكْتَبُ كُتَاباً كقوله : ﴿ المِ ذلكَ الْكَتَابُ ﴾ [ البقرة / كتاباً كقوله : ﴿ المِ ذلكَ الْكَتَابُ ﴾ [ البقرة / كتاباً كقوله : ﴿ قَالَ الْكَتَابُ ﴾ [ البقرة / الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الكتاب في الأصل مصدر شم سمًى المُكْتُوبُ فيه كتاباً ، والكتاب في الأصل اسمٌ للصّحيفة مع المُكْتُوب والكتاب في الأصل اسمٌ للصّحيفة مع المُكْتُوب

حُملَ قولهُ : ﴿ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مُ يَكُنُّبُونَ ﴾ [الزَخــرف / ٨٠] قـيل ذلك مثلُ قـــوله : ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [ الرعد / ٣٩] وقوله : ﴿ أُولِنْكَ كَتَّبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدُهُمْ بِرُوحٍ مَنْهُ ﴾ [ المجادلة / ٢٢ ] فإشارةٌ منهُ إلى أنهـمُ بَخـلاف مَن وصَفَهُمْ بقــوله : ﴿ وَلاَ تُطعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنَا ﴾ [الكهف/ ٢٦] لأنَّ معنَى أغْفَلْـنا منَ قُـولهم أَغْفَلْتُ الكتابَ إذا جَعَلْتَهُ خالياً من الكتابة ومن الإعجام ، وقولهُ : ﴿ فَلاَ كُفْرَانَ لسَعْيَهُ وَإِنَّا لَهُ كَأْتَبُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٤ ] فإشَــارةٌ إلى أنّ ذَلُكَ مُثْبِتٌ له ومُجَازًى به . وقولَهُ : ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهدينَ ﴾ [ آل عـمران / ٥٣ ] أي اجْعَلْنَا فَيَ زُمْرَتُهُمْ إشارةً إلى قوله : ﴿ فَأُولَٰئُكَ مَعَ الذينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [ النساء / ٦٩ ] الآية وَقُـوله : ﴿ مَالَ هَـٰذَا الْكَــَابُ لَا يُغَادِرُ صَغيرَةً وَلاَ كَبيـرَةً إلا أَحْصَاهَا ﴾ [ الكهف / ٤٩ ] فقيل: إشارة إلى ما أُثبت فيه أعمال العباد . وقوله : ﴿ إِلاَّ فَـَى كُتَابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ [ الحديد / ٢٢ ] قُـيل: أَشَارةٌ إلى اللُّوحِ المحفُّوظ ، وكـذا قولهُ : ﴿ إِنَّ ذَلْكَ فَي كتَابِ﴾ ﴿ إِنَّ ذلكَ عَلَى الله يَسيرٌ ﴾ [ ألحج / . ٧ ] وقولهَ : ﴿ وَلاَ رَطْبُ وَلَا يابِسِ إِلاَّ فَعَي كتَابِ مُبِين ﴾ [ الأنعام / ٩٥ ] ﴿ فَيُّ الْكَتَابِ مُسْطُوراً ﴾ [ الإسراء / ٥٨ ] ﴿ لُّولاً كَتَابُّ منَ الله سَبَّقَ ﴾ [ الأنفال / ٦٨ ] يعـني به ما

فيه وفي قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنْزَلُ عَلَيْهِمْ كَتَابًا مِنَ السَّمَاء ﴾ [ النساء / ١٥٣ ] ، فإنَّهُ يَعنَى صَحيفَةً فيهَا كتابةٌ ، ولهـذا قال : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كَنسَابًا فِي قَرْطَاس ﴾ [الأنعام/ ٧] الآية ، ويُعَبَّرُ عن الْإِثْبِات والتَّقْدير والإيجاب والفَرْض والـعَزْم بالكتابة ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الشَّيءَ يُرادُ ثَم يِقَالُ ثُم يُكُتُّبُ فِ الإرادَةُ مَبْداً وَالسَكَتَابَةُ مُنتَهَّى . ثم يُعَبَّرُ عن الراد الذي هو المبدأ إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المُنتهيَ ، قال : ﴿ كُتَّبَ اللهُ لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ [ المجادلة / ٢١ ] وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبُنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [ التوبة/ ١٥] ﴿ لَبَرَّزَ الَّذَينَ كُتبَ عَلَيهمُ الْقَتْلُ ﴾ [ آل عـمران / ١٥٤ ] وقـال : ﴿ وَأُولُو الأَرْحَام بَعْضُهُمْ أُولَى ببَعْض في كتَابِ الله ﴾ [الأنفال/ ٧٥ ] أي في حكْمه ، وَقَــَـُولُه : ﴿ وَكُتَّبُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [ المائدة/ ٥٥ ] أَى أَوْحَيَّنَا وَفَرَضْنَا وكَذَلك قَــولهُ : ﴿ كُتُبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ ﴾ [ البقرة / ١٨٠ ] وقدوله : ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الصَّيامُ ﴾ [البقرة / ١٨٣] ﴿ لَمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالَ ﴾ [النساء/٧٧] ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [ الحَديد / ٢٧] ﴿ لَوْلاَ أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ ﴾ [الحسر /٣] أي لولا أن أوْجَبُ اللهُ عَلَيهمُ الإخلالَ بديارهم ، ويُعَبِّرُ بالكتابة عن القـضاء الْمُضَى وَمَا يَصَيِرُ فَى حُكُم الْمُضَى وعلى هذا

كتَابِ الله ﴾ [ التــوبة / ٣٦ ] أي في حُكْمِه . ويُعبّرُ بالكتَاب عن الحُجّة الشابتة من جهة الله نحوُ : ﴿ وَمَنَّ الـنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فــى اللهُ بَغَيْرَ علم وَلاَ هُدُّى وَلاَ كَتَابِ منيرٍ ﴾ [ الحج/ ٨ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مَنْ قَبُّلُه ﴾ [ الزخرف / ٢١ ] ﴿ فَأَتُوا بِكُنَّا بِكُمُّ ﴾ [ الصافات / ١٥٧ ] ﴿ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ [ البقرة / ١٤٤ ] ﴿ كِتَابَ الله ﴾ [ النساء / ٢٤ ] ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا ﴾ [فَاطر / ٤٠] ﴿ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ﴾ [ الطُّـور / ٤١] فـــــذلك إشـــــارةٌ إلــى العلــم والتَّحَقُّقِ والاعتقاد ، وقــوله : ﴿ وَٱبْتَغُوا مَا كُتُبَ اللهَ لَكُمْ ﴾ [البقرة / ١٨٧] إشارةٌ في تحرّي النَّكَاحِ إلى لطيفة وهي أنَّ اللهُ جَعَلَ لنا شَهُوةَ النكاح لسنتَحرَى طلب النسل السذى يكون سببا لَبَقَاء نَوْع الإنسان إلى غاية قَدْرِهَا ، فَيَجِبُ لَلْإِنْسَانَ أَنْ يَتَحَرَّى بِالـنَّكَاحِ مــــا جَعَلَ اللهُ له عَلَى حَسَبِ مُقْتَضَى الـعَقْلِ والـــدِّيَانَة ، وَمَنْ تَحَرَّى بالنَّكَاحِ حَفْظُ الـنَسْلِ وحَصــانَة النَّفْس عَلَى الوجْه المشْرُوعِ فـقد ابْتَغَى مَا كَتَبَ اللَّهُ لهُ وإلى هذا أشـــار مَنْ قــال : عُني بما كَتَبَ اللهُ الكُمُ الولدُ ويُعَبِّرُ عـن الإيجـاد بالكتـــابة وعن الإزالة والإفناء بالمخو . قال : ﴿ لَكُلِّ أَجَلَ كتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] ﴿ يَمْحُو اللهُ مَا ۗ ايَّشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [ الرعـــد / ٣٩ ] نَبَّهَ أَنَّ لكُلِّ وَقْت إِيجَادًا وهو يُوجدُ مــــا تَقْتَضي الْحكْمَةُ إيجادَهُ وَيُزِيــلُ مَا تَقْتَضِي الْحَكْمَة إِزَالِتَه ، وَدَلَّ

قَدْرَهُ مِنَ الحُكْمَةُ وَذَلِكَ إِشْسَارَةٌ إِلَى قَسُولُهُ : ﴿ كُتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ [ الأنعام / ٥٤ ] وقيل: إشـــارةٌ إلَى قوله : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لُيعَذَّبُهُمْ وَأَنتَ فيهمْ ﴾ [ الأنفال/٣٣] وقوله : ﴿ لَنْ يُصِيبُنَا إِلاَ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا﴾ [ التوبة / ٥١ ] يعنَى ما قَـدْرَهُ وقَضَاهُ وَذَكَرَ لنا ولم يَقُلُ علينا تنبيهًا أنْ كلُّ مَا يُصِيبُنَا نَعُدُّهُ نعمةً لنا ونعُدُّهُ نَفْمَةً علينًا ، وقولهُ : ﴿ ادْخُلُواَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ النَّى كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ﴾ [ المائدة / ٢١ ] قيل: معنى ذلك وهَبَهَا اللهُ لكُم ثم حرَّمَهَا عليكم بامتناعكُمْ من دُخولها وقَبُولها ، وقيل: كَتُبَ لَكُمْ بِشُرْط أَنْ تَدخُلُوها ، وقيل: أوْجبها عَلَيْكُمْ ، وإنما قـال: لكمْ ولم يقلُ عليكم لأنّ دُخُولَهُمْ إِيَّاهَا يعــودُ عليهم بِنفي عــاجلٍ وآجِلٍ فيكونُ ذلـك لم لا عليهم وَذلكَ كـقولك لمَنْ يرَى تأذيًّا بشيء لا يَعْرِفُ نَفْع مسآله : هذا الكلام لـك لا عليك ، وقــوله : ﴿ وَجَعَلَ كَلَّمَةُ الَّذِينَ كَفَـــرُوا السُّفْلَى وَكَلَّمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا ﴾ [ التـــوبة / ٤٠ ] جَعَلَ حُكَّمَهُمْ وَتَقْدِيرَهُمْ سَاقطاً مُضْمَحلاً وَحُكُمَ الله عـــالِياً لا دافع له ولا مــانعَ ، وقـــال تعـــالي : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العلمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبَثْتُمْ فَي كَتَابِ اللهُ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ [ الروم / ٥٦ ] اي فسي علَّمــه وأيجَابه وَحُكْمه وعَلَى ذلك قــولُه : ﴿ لَكُلِّ أَجُلَ كُتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٨ ] وقوله : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ السَّهِ عَنْدَ اللهِ الْنَا عَشَرَ شَهْراً في

الَّقُولُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ [ التوبة / ٣٠ ] والاكتتابُ مُتَّعَارَفٌ في اَلْمُخْتَلَق نحـوُ قـوله : ﴿ أَسَاطُيــرُ الْأُوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾ [ الفرقان / ٥ ] وَحَيْثُمَا ذَكَرَ اللهُ تعالى أهل الكتاب فإنما أراد بالكتاب التَّوْرَاةَ والإِنْجِيلَ وإيَّاهُما جَمَيْعاً ، وقولهُ : ﴿ وَمَا كَانَّ هَذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى ﴾ [ يونس / ٣٧] إلى قــوله: ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ ﴾ [يونس / ٣٧] فإنَّمَا أَرادَ بالكتَّابِ هَهُنَّا مَا تُقَدَّمَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بَأَيْدِيهِمْ ﴾ [ البقرة / ٧٩ ] المن كُتُب الله دُونَ القُرُان ؛ أَلاَ تَرَى انَّه جَعَلَ والكتابُ الشَّانيَ التَّوْرَاةُ ۚ، والثالث لِجِنْسِ كُتُبِ القرَّانَ مُصَدِّقًا له ، وقوله َ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ [لَيْكُمُ الكتابَ مُفَصَّلاً ﴾ [ الأنعام / آ١١٤] فمنهم من قال هو القُرْآنُ ومنهم من قــال هو الـقُرُآنُ وَغَيْرُهُ مـن الحُجَج وللـعِلْم والـعَقْلِ ، وكذلك قولُه : ﴿ فَالَّذِّينَ آتَيْنَاهُمُ السَكَتَابَ يُؤْمنُونَ به ﴾ [ العنكبوت / ٤٧ ] وقـولُهُ : ﴿ قَالَ الَّذَى عَنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتَابِ ﴾ [ النمل / ٤٠ ] فقدَ قَــَلَ أُرِيدَ بهَ عِلْمُ الكَتَابِ وقيلَ عَلْمٌ مِنَ العُلُومِ التِّي آتَاهَا اللهُ سَلَيْمُ اللَّهُ عَالِمُ المَخْصُوصَ به ، وبه سُخِّرَ له كلُّ شيء ، قولُه ۖ : ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلُّه ﴾ [ آل عمران / ١١٩] أَى بِالـكُتُبُ الْمُنزَّلَةَ فَوُضِعَ ذلك مَوْضعَ الجَمْع إِمَّا لِكُونِهِ جِنْسًا كَقَـُولِكَ كَثُرَ الدَّرْهَمُ فَي أيدى الناس ، أو لكنونه في الأصل مصدرا انحُو عَدْل وذلك كَـقُوله : ﴿ يُؤْمنُونَ بَمَا أُنْزِلَ اللُّكُ وَمَا أَنْهُ لَ مِنْ قَبِلُكَ ﴾ [ البقرة / ٤ ] وقيلَ إِيُّعْنِي أَنَّهُمْ لَيُّسُواً كَمَنَّ قِيلَ فيهم ﴿ وَيَقُولُونَ

قولهُ : ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كَتَابٌ ﴾ [ الرعد / ٣٥ ] عَلَى نَحُو مَا دُلَّ عَلَيُّهُ قُولُهُ : ﴿ كُلَّ يَوْمُ هُوَ فَي شَأَنَ﴾ [ الرحمــن / ٢٩ ] وقولهُ : ﴿ وَعَنْدَهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ [ الرعد / ٣٩ ] وقــوله : ﴿وَإِنَّ منهُمْ لَفَريَقاً يَلُوُونَ ٱلسنَتهُمْ بِالْكَتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مَنَ الْكُتَّابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكُتَّابِ ﴾ [ آل عَـمـرَان/ ٢٨] فالكتَابُ الأوَّلُ ما كَتَبُوهُ بأيْديهم المذكورة في قوله : ﴿ فَوَيْلٌ للذينَ الله أي ما هو مـن شيء من كُتُب اللهُ سَــُحانهُ وتَعَالَى وكـــــلامه ، وقولُه : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الكتَابَ والفرقانَ ﴾ [ البقرة / ٥٣ ] فقد قيل: هُمَا عبارتان عن التَّوْرَاة وتَسْميَتُها كتَاباً اعْتَبَاراً بَمَا أَثْبَتَ فِيهِا مِنِ الْأَخْكَامِ ، وَتَسْمَيُّتُهَا فُرْقَاناً اعتبارًا بما فيها من الفَرْق بَيْنَ الْحَقُّ والباطل . وقَولُه : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسَ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كَتَابِاً مُؤَجَّلاً ﴾ [ آل عسران / ١٤٥ ] أي حُكما ﴿ لَوْلاَ كَتَابٌ مِنَ اللهِ سَبِّقَ لَمَسَّكُمْ ﴾ [الأنفال/ ٦٨] وقولُهُ : ﴿ إِنَّ علَّةَ السُّهُورِ عنْدَ الله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً في كتَابِ الله ﴾ [التوبة/ ٣٦ ] كُلُّ ذلـك حُكُمٌ منه . وأَمَّا قــــولُه : ﴿ فَوَيْلٌ للذينَ يَكْتُبُونَ الكتابَ بأيديهم ﴾ [البقرة / ٧٩] فتنبيه أنَّهُمْ يَخْتَلْقُونَهُ وَيَفْتَعَلُّونَهُ، وكما نَسَبَ الكتَابَ المُخْتَلَقَ إَلَى أَيْدِيهِمْ نَسَبَ المَقَالَ المُخْتَلَقَ إلى أَفْوَاهِم فَ قَال : ﴿ ذَلَكُ

عضهم : ﴿ لَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] هو أنْ تَنْطقَ جَوَارحُهُمْ .

كثب: قسال: ﴿ وَكَانَتِ الْجَالُ كَثِيبًا مَهِيلاً ﴾ [ المزمل / ١٤ ] أي رَمَّلاً مُتَراكمًا وَجَمْعُهُ أَكْثَبَةٌ وَكُثُبٌ وَكُثْبَانٌ ، وَالكَثْيِـبَةُ الْـقليلُ لاجتماعها ، وكَثَبَ إذ اجْتَمَعَ ، والكاثبُ الجامعُ ، وَالتَّكْثيبُ الصَّيْدُ إذا أَمْكَنَ منْ نَفْسهُ ، والعَرَبُ تَقُولُ: ۚ أَكْثَبُكَ الصَّيْدُ فارْمه ، وهو من الكَثْب أي القُرْب.

كثر: قد تَقَدَّمُ أَنْ الكَثْرَةُ والقلَّةَ يَسْتَعْمَلان يَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة / ١٤٦] ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا ﴿ فِي الكَمِّيَّةِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْاعِداد ، قال : ﴿ وَلَيْزِيدِنُّ كَثِيلُوا ﴾ [ المائلة / ٦٤ ] ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ للَّحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٧٠] ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لاَّ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ﴾ [ الانبياء/ ٢٤ ] فــال : ﴿ كُمْ مِنْ فَئَةَ قُلْيــــلَةَ غُلَبَتْ فَئَةً كَثَيْرَةً﴾ [ البقرة / ٢٤٩ ] وَقَال اً: ﴿ وَبَتُ مُنَّهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً ﴾ [ النساء / ١ ] ﴿ وَدُّ كُثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتَابِ ﴾ [ البقرة/ ١٠٩] إلى آيات كشيرة وقولُهُ : ﴿ بِفَاكِهَةَ كَثْبِهِ مَ [ص / ٥١] فإنه جَعَلها كَثيرةً أَعْتَبَاراً بمطاعم الدُّنْيا ، وَلَيْسَت الحَثْرَةُ إشارةً إلى العدد فقطْ بَلُ إلى الفَضْلُ ، ويقسالُ : عددٌ كَثيرٌ وكُثَارٌ وكاثِرٌ زائدٌ ، وَرَجُلُ كاثرٌ إذا كان كثيرَ المال ، قال الشاعر :

وكست بالأكثر منهم حصى

نُؤْمَنُ بِبَعْضِ وَنَكْفُرُ بِبَعْضِ ﴾ [ النساء / ٠ ٥ أَ ] وَكَتَــاً بَهُ الْعَبْدُ أَبْتَيَاعُ تَفْسه مِنْ سَيِّدِه بِمَا يُؤَدِّيبِ مِنْ كَسْبِهِ ، قَالَ : ﴿ وَٱلَّذَينَ يَبْتَغُونَ \_ كُتَابَ مما مَلكَت أَيْمَانُكُمْ فَكَاتبُوهُمْ ﴾ [النور/ ُ ٣٣] وَاشْتَقَاقُهِــا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ الكتـــابَة التي هي الْإِيجِــابُ ، وأن يكُونَ من الكَتْبِ الذي هو النَّظْمُ والإنسانُ يَفْعَلُ ذلك . كتم: الكتمانُ سَتْرُ الحديث ، يقالُ: كَتَمْتُهُ كَتْمَا وَكَتْمَانًا ، قال : ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مَمَّنْ كَتَّمَ شَهَادَةً عَنْدَهُ مِنَ الله ﴾ [ البقرة / ١٤٠ ] وقال : ﴿ وَإِنَّ فَرِيقَ الْحَتَ مِنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ الشَّهَادَةَ ﴾ [ البقرة / ٢٨٣ ] ﴿ وَتَكُنُّمُونَ الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ آل عمران/ ٧١ ] وقولهُ : ﴿الَّذَينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ السَّاسَ بِالسُّخُلِّ وَيَكُنُّمُونَ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلُه ﴾ [ النساء / ٣٧ ] فَكَتْمَانُ الفَصْلِ هُو كُفْرَانُ النَّعْمَةُ ولذلك قَال بَعْدَهُ : ﴿ وَأَعْتَدُنَّا لَلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [ النساء / ٣٧ ] وقولَهُ : ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَديثاً ﴾ [ النساء / ٤٢ ] قال ابن عباس : إنَّ الْمُشْرِكِينَ إِذَا رَأُواْ الْهْلُ القيامَة لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُشْرِكًا قَالُوا : ﴿ وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام / ٢٣ ] فَتَشْهَدُ عليهم جَوَارِحُهُمْ فَحَيِنْ لَذَي يَوَدُّونَ أَنْ لَم يَكُتُمُوا اللهَ حَديثاً . وقال الحَسَنُ : في الآخرَة مَوَاقفُ في

بعضِها يَكْتُمُونَ وفي بعضها لا يَكْتُمُونَ ، وعن

وإنما العرة للكاثر وَالْمُكَاثِرَةُ وِالتَّكَاثُرُ التّباري في كَثْرِة المال والعزّ، قال : ﴿ أَلْهَاكُم السُّكَاثُورُ ﴾ [ التكاثر/ قصدُوا مُتَناثرينَ عَليه . ١] وفُلانٌ مكثُورٌ أي معنْلُوبٌ في الكَثْرَة ، والمكْثَارُ مُتَّعَارَفٌ فَى كَثْرَة الـكــلام ، والــكَثَّرُ « لا قَطْعَ في ثَمَر ولا كَثْر ا (١) وقولهُ : ﴿ إِنَّا ا ﴿ أَعْطَى قَلَيْلاً وَٱكْدَى ﴾ [ اَلنجم / ٣٤] . أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾ [ الكوثر / ١ ] قيل: هو نهرٌ في الجنَّة يَتَشَعَّبُ عنه الأنهارُ ، وقيلَ: بَلْ

هو الخيرُ العظيمُ الـذي أعطاهُ النبيُّ ﷺ وقـد

الشيء كُثُر كثرةً مُتنَّاهيةً ، قال الشاعر :

\* وقد ثارَ نَقْعُ المَوْت حتى تَكُوْثُرا \* كلح : الكَدْحُ السَّعَىُ والعَناءُ ، قال : ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ [ الانشقاق / ٦ ] وقد يُسْتُعمَل اسْتَعْمالَ الكَدْم في الأسنانِ، قال الخليل: الكَدْحُ دُونَ الكَدْم .

كدر: الكَدَرُ ضدُّ الصَّفَاء ، يقالُ : عَيْشٌ كَدرٌ والكُدْرَةُ في اللَّوْن خاصَّةً ، والكُدُورَةُ في الماء وفي السَعَيْشِ ، وَالْانْكَدَارُ تَغَيَّرٌ مِن انْتَشَار

(۱) [صحیح]

رواه أبو داود ( ۲۳۸۸ ) ، والترمذي ( ۱٤٤٩ ) وابن ماجه ( ۲۰۹۳ ، ۲۰۹۶ ) ، والنسائي (۸/ ٢٨ ، ٨٧ ، ٨٨ ) ، وأحمد (٣/ ٣٢٤) ، وابن حبان ( ۱۰ / ۳۱۷ / ح / ٤٤٦٦ ) . وانظر الإرواء ( ٨ / ٧٧) والتلخيص (٤ / ٦٥).

الشيء ، قال : ﴿ وَإِذَا السُّبُّومُ انْكُدَرَتُ ﴾ [التكوير / ٢] ، وَأَنْكُدُرُ القَّـومُ على كــذا إذا

كدى : الكُدْيَةُ صَلابةٌ في الأرض ، يقالُ: حَفَرَ فَأَكْدَى إذا وصلَ إلى كُدْيَة ، واسْتُعيرَذلك الْجُمَّارُ الكَثيرُ وقد حُكىَ بَتَسْكين الثاء ، ورُوى : اللطالب المُخْفَق وَالمُعْطَى الْمُقِلِّ ، قال تعالى:

كذب : قد تقدّ القَوْلُ في الكذب مع الصدُّق وأنه يقــالُ في المَقال والفعال ، قــال : ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذْبَ الَّذِيكِ الَّذِيكِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يقـالُ للرَّجُلِ السَّخيُّ: كَوْثُرٌ ، ويقـالُ: تَكَوْثَرَ ۗ [النحل/ ١٠٥] ۖ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْنَافقينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [ المنافقين : ١ ] وقد تقدم أنه كَذَبهُمْ في اعتقادهم لا في مقالهم ، ومقالُهم كان صدْقاً ، وقولهُ : ﴿ لَيْسَ لُوَقَّعْتُهَا كَاذَبَةٌ ﴾ [ الواقعة / ٢ ] فقـد نُسبَ الكذَّبُ إلى نَفْسِ الفعل كـقولهم فـعْلَةٌ صادقـةٌ وَفَعْلَةٌ كَاذَبَةٌ ، قُولَةُ : ﴿ نَاصِيَةَ كَاذَبَةَ ﴾ [ العلق / ١٦ ] يقـــــــالُ رَجُلٌ كَذَّابٌ وَكُذُوبٌ وَكُذَيْدُبٌ وكَيْذُبَّانُ ؛ كلُّ ذلك للمبالغَة ويقال لا مَكْذُوبَة أى لا أكذبُكَ وكَذَبْتُكَ حديثًا ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ كُذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ التوبة / ٩٠] ، ويَتَّعَدَّى إلى مَفْعُولين نحو صَدقَ في قوله : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بَالْحقِّ ﴾ [الفتح/ ٢٧] يقالُ: كَنْبَهُ كَذباً وكذاباً ، وأَكْذَبْتُهُ : وَجَدْتُه كاذباً ، وكَذَبَّتُه : نَسَبُّتُه إلى الكَذب صادِقاً كان أو كــاذِباً ، وما جاءً في القُرُّانِ فَفِي

تَكْذِيبِ الصادق نحو : ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ [ آل عمران/ ١١] ﴿ رَبِّ انْصُرْنَى بِمَا كَذَبُون ﴾ [المؤمنون/ ٢٦] ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ [ ق / ٥] ﴿ كَذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ [ القمر / ٩] ﴿ كُذَّبُتُ ثُمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَة ﴾ [ الحاقة / ٤] ﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَّتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ [ الحسج / ٤٢ ] ﴿ وَإِنْ يُكَذُّبُوكَ فَقَدْ كُلُّبَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَهُم ﴾ [ فاطر/ ٢٥] وقال : ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ﴾ [الأنعام/ ٣٣ ] قُرئَ بالتُّخَـفْـيف وَالتَّشْديد، ومَعْناهُ لا يجدُونَك كَاذِبا ولا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يُثْبِتُوا كَذَبَكَ، وقُولُه : ﴿ حَتَّى إِذَا اسْتَيَّاسَ الرُّسُلُّ وظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ [ يوسَف / ١١٠ ] أي علمُوا أنهُم تُلْقَسُوا من جهة الذين أرسلوا إليهم بالكذب فَكُذَّبُوا نَحَــوُ ۚ فُسَقُوا وِزُنُّوا وَخُطَّنُوا ؛ إذا نُسبُوا إلى شيء من ذلـك ، وذلك قـولُهُ : ﴿ فَقَدُ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مَنْ قَبْلُكَ ﴾ [ فاطر / ٤ ] وقولُه: ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلَى ﴾ [ سبأ / ٤٥ ] ، وقولُه : ﴿ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ السرُّسُلَ ﴾[ ص / ١٤] وقُرئَ : ﴿ كُذُّبُوا ﴾ بالتَّخْفيف من قــولهم كَذَبْتُكَ حديثًا أي ظَنَّ المُرْسَلُ إلىهم أنَّ المُرْسَلَ قد كَذَّبُوهُمْ فيما أخْبَرُوهُمْ به أنهمْ إن لم يُؤْمِنُوا بهمْ نَزَلَ بهمُ العذابُ وإنما ظَنُّوا ذلك من إمهال الله تعالى إيَّاهُمْ وإمْلائه لسهم ، وقولهُ : ﴿ لا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُواً وَلَا كَذَاباً ﴾ [ عـم / ٣٥ الحذَابُ اَلــتَكْذيبُ واَلمَعْنَى لا يُكَذَّبُونَ فَيُكَذَّبُ

بعضه بعضا ، وَنَفَى التَكْذيب عن الجنة يَقْتَضَى نَفْى الكَذب عنها وقُرِئ : « كَذَابا » من المُكَاذبة أى لا يَتكَاذبُون تكَاذُب الَـناس فـى الدنيا، يقال حُمل فُلانٌ عَلَى فرية وكذب كما يقال في ضده صدق . وكذب لبن الناقة إذا في أن يَدوم مَّذَة فَلَم يَدُم . وقولهم: كَذَب ظُنَّ أَنْ يَدوم مَّذَة فَلَم يَدُم . وقولهم: كَذَب عليكَ الحَج قيل مَعْناه وجَب فعليك به ، وحقيقته أنه في حُكم الغائب البَطيء وقته كقولك: قد فات الحَج فبادر أي كاد يَفُوت . وكذب عليك العسل وذلك العسل بالنَّصب أي عليك بالعسل وذلك إغراء ، وقيل : العسل ههنا العسكر وقلي ؛ العسكر والكذابة العسكر وذلك ؛ وقيل العشرة موشى وذلك ؛ المُوس يكذب بحالة .

كو: الكُرُّ العَطْفُ على السشىء بالذَّات أو بالفَعْلِ ، ويقالُ للحَبْلِ المَفْتُول: كَرُّ وهو فى الاَصْلِ مَصْدَرٌ وصار اسما وَجَمْعُهُ كُرُورٌ ، الاَصْلِ مَصْدَرٌ وصار اسما وَجَمْعُهُ كُرُورٌ ، قال: ﴿ ثُمْ رَدَدْنَا لَكُمُ السكرَّةُ عَلَيْهِ مَ ﴾ [الإسراء/ ٦] ﴿ فَلُو أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء / ١٠٢] ﴿ وقالَ اللّذينَ البَعْوا لَو أَنَّ لَنَا كَرَّةً ﴾ [البقرة/ ١٦٧] ﴿ لو أَنَّ لَي كَرَّةً ﴾ [الزمر / ٥٥] والكرْكرةُ رَحَى ان لمي كرَّةً ﴾ [الزمر / ٥٨] والكرْكرةُ رَحَى والكرْكرةُ تصريفُ الربيع السّحاب ، وذلك مكرَّرٌ مِنْ كرَّ مَنْ كَرَّ مِنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَا عَلَ الْحَمْ لَا لَعْ مَا الْمُنْ كَرَا مَا عَلَى المُعْرَادُ مِ كُرْ مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَّ مَنْ كَرَا مَا عَلَى الْمُنْ كَرَا مَا عَلَى الْمُنْ كَرَا مَا عَلَى المِنْ مَنْ كَرَا مَا عَلَى المُنْ كَرَا مَنْ كَرَا مَا لَا عَلَى المِنْ عَلَى المِنْ كَرَا مَا عَلَى الْمُنْ كُونُ كُونُ كُونُ كُورُ مَنْ كَرَا مَا عَلَى الْمُنْ مَا لَا عَلَى الْمُنْ كُونَ كُونُ كُونَ كُونُ كُو

كرب : الكَرْبُ الغمُّ الشَّدِيدُ ، قسال :

﴿فَنَحَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ الْعَظيم ﴾ [الأنبياء/ ٧٦ ] وَالكُرْبةُ كَالغُمّة وَأصلُ ذلك من كَرْب الأرض وهو قلْبُهـا بالحَفْر فـالغمُّ يُشـيـرُ النَّفْسَ إثارةً ذَلَك ، وقسيلَ في مَثَلِ : الكَرَابُ على البَقَر ، وليسَ ذلك من قولهِمُ: • الكلابَ عَلَى البَقَرِ » في شيء ويصح أن يكونَ الكُرْبُ من كَرْبَانُ أَى قدريبُ نحو تُربَانَ أَى قريب من الملُّء، أو من الكَرَب وهو عَقْدٌ غَليظٌ فَى رُشًّا الدُّلُوِ ، وقد يُوصَفُ الغَمُّ بانه عُقددَةٌ عَلَى القلْب ، يقالُ : أَكْرَبْتُ الدَّلْوَ .

كُرُس : الكُرْسيُّ في تَعَارُف العامة اسمُّ لما يُعْقَدُ عليه ، قال : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهُ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴾ [ ص/ ٣٤] وهو في الأصل مُنسُوبٌ إلى الكرسِ أي الْمُتلَبِّدِ أي المُجتَمع . ومنه الكُراسة للمُتكرِّس مِنَ الأوراقي ، وَكُرَسْتُ البِنَاءَ فَتَكُرَّسَ ، قال الْعَجَاجُ :

يا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسَمًا مُكُوسًا قال: نَعُمْ أَعْرُفُهُ ، وأَبْلَسا

والكِرسُ أصلُ الـشَيءِ ، يقـــــالُ هُو قَديمُ الكرس وكل مُجتَمع من السيء كرس ، وَالكُّرُّوسُ الْمُترَكِّبُ بعضُ أجزاء رأسه إلى بعضه لِكِبَرِهِ ، وقــولُه : ﴿ وَسَعَ كُرُّسَيَّهُ ٱلسَّمــوَاتَ وَالْأَرْضَ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥ ] فقد رُوي عن ابن عباسِ أنَّ الكُرْسَىُّ الْعِلْمُ ، وقبيلَ: كُرْسِيُّهُ مُلْكُهُ ، وقال بعضُهم : هو اسمُ الفَلَكِ المُحيطِ (١) تقدم .

بالأفلاك ، قال : ويَشْهَدُ لذلك ما رُويَ: ﴿ مَا السَّمُواَتُ السَّبْعُ في الكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلاَة اللهِ (١)

كُرِم : الكَرَمُ إذا وُصفَ اللهُ تعالى به فهو اسمٌ لإحسَانه وَإِنْعَامِهِ الْمُتَظَاهِرِ نَحُوُ قُولُهُ : ﴿إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِّيمٌ ﴾ [ النمل / ٤٠] وإذا وُصف كُرِّبَتِ الشَّمسُ إِذًا دَنَتَ للمَغِيبِ وقولهُم: إِنَاءُ إِنهِ الإِنسَانُ فَهِو اسمُ للأَخْلاق وَالأَفْعُال المحمُودَة التي تَظْهَرُ منه لا يقــالُ هُو كَريمٌ حتى يَظْهَرَ ذلك منه . قـال بعضُ العُلَمـاء : الكَرَمُ كَالْحُرْيَّةُ إِلاَّ أَنَّ الْحُرِّيَّةَ قَـد تقـالُ في المحـاسن الصّغيرَةُ الكَبيرَةِ والكّرَمُ لا يقالُ إلا في المحاسنَ الكَبِيرَةَ كَمَنْ يُنْفَقُ مَالاً في تَجْهِيـز جَيْشِ في سَبِيلَ الله وَتَحَمُّلَ حِمالَةٍ تُرْقِئُ دِمَاءَ قَوْمٍ ، وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّ اكْرَمَكُمْ عَنْدُ اللهُ أَتَسَقَاكُمْ ﴾ [الحجرات / ١٣] فعانماً كَان كَذَلِكَ لأنَّ الكُرْمَ الأفعالُ المحمُودَةُ وأَكْرَمُهَا وَأَشْرَفُها مَا يُقْصَدُ بِهِ وجُهُ الله تعــالي ، فــمنْ قَصَدَ ذلك بمَحَاسن فعْله فَهُو النَّقَىُّ ، فَإِذَا أَكْرَمُ الناس أَتْقَاهُمْ ، وَكُلُّ شَيء شَرُّفَ في بابه فإنهُ يُوصَفُ بِالْكَرَم ، قال تعالى : ﴿ وَٱنْبَتْنَا فَيِسْهَا مِنْ كُلِّ زُوْجٍ كريم ﴾ [لقسمان / ١٠] ﴿ وَزُرُوع وَمَقامً كَرَيم ﴾ [الدخان / ٢٦] ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كُريمٌ ﴾ [الواقعة/ ٧٧] - ﴿ وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمَا ﴾ [الإســـــراء / ١٠٣] والإِكْرَامُ والتَّكُّرِيمُ أَنْ

يُوصَلَ إلى الإنسان إكرامٌ أَىْ نَفْعٌ لا يَلْحَقُهُ فيه غَضَاضَةٌ ، أَوْ أَنْ يَجْعَلَ مَا يُوصَلُ إليه شيْناً كَرِيماً أَى شَرِيفاً ، قال : ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدَيثُ ضَيْف إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [ الذاريات / ٢٤ ] وقوله : ﴿ بَلْ عَبَادٌ مُكرَمُونَ ﴾ [ الأنبياء/٢٦ ] أى جَعَلَهُمْ كَراماً ، قال : ﴿ كَرَاماً كَاتِينَ ﴾ [الانفطار / ١١] ، وقال : ﴿ كَرَاماً كاتِينَ ﴾ كرام بَرَرة ﴾ [ عـبس / ١٥ ، ١٦] - كرام بَرَرة ﴾ [ عـبس / ١٥ ، ١٦] - وقوله : ﴿ فَو الْجَلَلُ وَالإَكْرامِ ﴾ [ الرحمن / وقوله : ﴿ فَو الْجَلَلُ وَالإَكْرامِ ﴾ [ الرحمن / ٢٧] مُنْطَوِ عَلَى المُعْنَيْنِ .

كره فيل الكرة والكرة واحد نحو الضعف والضعف وقيل الكرة الكرة المشقة التي تنال الإنسان من خارج فما يُحمَلُ عليه بإكراه ، والكرة ما يناله من ذاته وهو يعافه ، وذلك على ضربين، احده ما عاف من حيث الطبع والشاني ما يُعاف من حيث العقل او الشرع ؛ ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشرع ؛ ولهذا يصح أن يقول الإنسان في السيء الواحد: إني أريدة وأكرهه من حيث العقل أو الشرع أو أليدة من حيث الطقل أو الشرع أو أليدة من حيث العقل أو الشرع واكرهه من حيث العقل أو الشرع عليكم القتال وهو كرة لكم في [ البقرة / ٢١٦] وأكره أو من حيث العقل أو الشرع المقل أو الشرع ألي تكرهونه من حيث العقل أو الشرع القتال وهو كرة لكم في [ البقرة / ٢١٦] المن تكرهوا شيئ ذلك بقوله: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرهُوا شيئ المناس أن الكم في البقرة / ٢١٦]

يَعْتَبُورَ كَرَاهِيتَهُ للشَّىءِ أو مَحَبَّتُهُ له حـتى يَعْلُمَ حالَهُ. وكَرهْتُ يقالُ فيهما جميعاً إلا أنَّ استعْمَالَهُ في الكُرْه أكثَرُ، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُرُّهَ السَكَافرُونَ ﴾ [التــــوبة/ ٣٢] ﴿ولـــوْ كُرَهُ الْمُشْرِكُونَ﴾ [ التــوبة/ ٣٣] ﴿ وَإِنَّ فَرِيقَـــاً مَنَ الْمُؤْمَنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ [ الأنفال / ٥] ، وقـولهُ: ﴿ أَيُّحِبُ احَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسًا فَكُرَهْتُمُوهُ ﴾ [ الحجرات/ ١٢] تنبيهٌ أَنَّ أَكُلَ لَحْمَ الأخ شيءٌ قد جُبلَت النَّفْسُ عَلَى كَرَاهَتها له وَإِنْ تَحَرَّاهُ الإنسَانُ ، وقــولُه : ﴿لاَ يَحَلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْها ﴾ [النساء/ ١٩] وَقُرِينَ : ﴿ كُرُهُمَّا ١٠ ، وَالْإِكْرَاهُ يقيالُ في حَمْل الإنْسَان على ما يكْرَهُهُ وقولهُ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمُ عَلَى السبغَاء ﴾ [ النــور / ٣٣ ] فنَهَى " عن حَمْلُهنَّ على ما فيه كَرْهٌ وكُرْهٌ، وقولُه: ﴿ لاَّ إِكْرَاهَ فَي الدِّينِ ﴾ [ البقرة / ٢٥٦] فـقد قيلَ كَان ذَلَك في ابْتِدَاءِ الإِسْلامِ فَــإِنَّه كــانَ يُعْرَضُ على الإنسان الإسلام، فإن أجاب وإلا تُرك . والثاني : أنَّ ذلك فسى أَهْلِ الكتَابِ؛ فإِنَّهُمْ إِنْ أرادُوا الجزيةَ وَالتَزَمُوا الشّرَائطَ تُركُوا. والثالِثُ: أنه لا حُكُم لمنْ أَكْرِهُ عَلَى دين بَاطل فـاعْتَرفَ به ودَخَلَ فيه كــما قال : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْمُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان ﴾ [ النحل / ١٠٦ ]. الرابعُ : لا اعْتَدَادَ فــــىَ الآخرَة بمَا يَفْعَلُ الإِنْسَانُ فــــــى الدُّنْيَا مِن الطاعَة كَرُّهَا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَعْتَبرُ السَّرَاثِرَ ولا يَرْضَى إلاَّ الإِخْلاصَ ولهـــذا قــال

عَنْهُ : « الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١) وقال : « أَخْلُصْ يَكُفُكُ القليلُ مِنَ العَمَلَ ١ (٢) الخامسُ: مَعْنَاهُ لا يُحْمَلُ الإنسَانُ على أمر مكرُوهِ في الحَقيقة مَا يَكُلُّفُهُمُ اللهُ بَلْ يُحْمَلُونَ عِلَى نعيم الأبَد ، ولهذا قال ﷺ : ﴿ عَجبَ رَبُّكُمْ مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ إِلَى الجُنَّة بالسَّلاسل "(٣) السادسُ . أَنَّ الدِّينَ الجَزَاءُ . مَعْنَاهُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِمُكْرَه على الجَزَاء بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِمَنْ يَشَاءُ وَقَـولُهُ : ﴿ أَفَغَيْرً دين الله يَبْغُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٣] إلى قوله: ﴿ وَهُو عَا وَكُوها ﴾ قيلَ: مَعْنَاهُ أَسْلَمَ مَنْ في السموات طَوْعاً ومَنْ في الأرض كُرْها أي الحُجَّةُ أَكْرَهَتْهُمْ وَالْجَأَتْهُمْ كَصْفَولُكُ الدِّلالَةُ أَكْرَهَتْني على القول بهذه المَسْأَلَة وليسَ هذا من الكُرِّهُ المَذْمُومِ . الثاني : أسلَّمَ المُؤْمِنُونَ طَوْعًا والكافرُونَ كُرْها إذْ لم يَقْدرُوا أَنْ يَمْتَنعُوا عليه بما يُريدُ بهم ويَقضيه عليهم . الشالثُ : عن قَتَادَةَ أَسْلَمَ الْمُؤْمَنُونَ طَوْعاً والكافرُونَ كَرْها عندَ المَوْت حَيْثُ قال : ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانَهُمْ ﴾ [غـافـر / ٨٥] الآية . الـرابعُ : عُني

رواه الحاكم فى المستدرك ( ٤ / ٣٠٦ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ١ / ٢٤٤ ) وغيرهما وسنده منقطع وهو من طريق عمرو بن مرة عن معاذ ابن جبل وعمرو لم يدرك أحداً من الصحابة .

بالكَرْه مَنْ قُوتلَ وَأَلْجِيُّ إلى عِينَ أَنْ يُؤْمنَ . الحَامِسُ : عن أبى العالية ومُجَاهد أَنْ كُلَّا أَقَرَّ بِخُلْقَهِ إِياهُمْ وَإِنَّ أَشْرَكُوا مَعَهُ كَقُولُهُ : ﴿ وَلَئُنْ سَّالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [ البقرة/ ٨٧ ] السادسُ : عن ابن عـباسِ : أَسْلَمُوا بأحوالهم الْمُنبَّة عنهم وإن كَفَرَ بعضُهم بمَقَالهم وذلك هو الإَسْلَامُ فِي الــٰذَّرِّ الأوَّل حَيْثُ قَالَ : ﴿ ٱلسَّتُ برَّبُكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ [ الأعراف / ١٧٢ ] وذلك هُو دَلاَئلُهُمُ التي فُطرُوا عليها من العَقْل الْمُقْتَضَى لأنْ يُسلّمُوا ، وإلى هذا أشارَ بقوله : ﴿ وظلالُهُمْ بِالغدُو وَالآصَال ﴾ [ الرعد/ ١٥] السَابِعُ: عن بعض الصُّوفيَّة أنَّ مَن أَسْلَمَ طَوْعًا هُو مَنْ طَالَعَ الْمُثْيِبُ وَالْمُعَاقِبَ لَا الثَّوَابُ وَالعَقَابَ فَـأُسْلَمَ له ، وَمَنْ أَسْلَمَ كَرْهَا هُو مَنْ طَالَعَ الثَّوَابَ والعقَابَ فأَسْلَمَ رَغْبَة وَرَهْبَةٌ ونحوُ هذه الآية قـــوله : ﴿ وَلله يَسْجُدُ مَنْ فـــى السَّموات والأرض طَوْعاً وكرها ﴾ [الرعد / . [ 10

كسب: الكسبُ ما يَتَحرَّاهُ الإِنسَانُ مما فيه اجْتلابُ نَفْع وَتَحْصِيلُ حَظْ كَكَسْبِ المَالِ ، وقد يُستَّعْمَلُ فيما يَظُنُّ الإِنسَانُ أنه يَجْلِبُ مَنْفَعَةً ثم استُجْلِبَ بِهِ مَرَّةً . والكَسْبُ يقالُ فيما أخذَهُ لنَفْسه ولغيره ولهذا قد يَتَعَدَّى إلى مَفْعُولَيْنِ فيقالُ كَسَبْتُ فُلاناً كذا ، والاكتسابُ لا يقالُ إلا فيما استَفَدتهُ لنَفْسكَ فَكُلُّ اكْتسابُ لا يقالُ وليَسَ كُلُّ كَسْبِ اكْتساباً ، وذلك نحسو حُبَرَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١) .

<sup>(</sup>٢) [ ضعيف ]

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري تقدم صــ ٢٣٧ هامش ٣.

(۱) رواه أحمد (٤/ ۱٤۱) والحاكم (٢/ ٢٠) والحاكم (٢/ ٢٠) والطبراني في والطبراني في الكبير (٤/ ٣٠٠ والطبراني في الأوسط (١/ ١٣٥/ ١) والنسائي .

وقال ابن أبى حاتم: « سالت أبى عن حديث رواه أبو إسماعيل المؤدب عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير بن أخى البراء عن البراء عن النبى المنه أنه سئل ( الحديث ) . قال أبى : وحدثنى أيضاً الحسن بن شاذان عن ابن نمير هكذا متصلاً عن البراء وأما الثقات : الشورى وجماعته فرووا عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير أن النبى والمرسل أشبه »

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُّجْزَونَ بَمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ﴾ [ الانعام / ١٢٠ ] ﴿ فَوَيْلٌ لَهُمْ ممَّا كَتَبُــــتُ أَيْديهمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ ممَّا يَكْسبُونَ ﴾ [البقرة/ ٧٩] وقال: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلْسَلا ولَيْنَكُوا كَثِيراً جَزاءً بِمَا كِانُوا يَكْسُونَ ﴾ [التوبة/ ٨٢] ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسِ بِما كَسَبُوا ﴾ [ فــاطر / ٤٥ ] ﴿ وَلاَ تَكْسَبُ كُلُّ ُ نَفْسَ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [ الأنعــام / ١٦٤] وَقُولُه : ﴿ ثُمَّ تُونِّي كُلَّ نَفْسِ مَا كُسَيَّتُ ﴾ [آل عمران/ فيهما ، قال في الصالحات : ﴿ للرِّجَال نَصِيبٌ مَّا اكْتَسَبُوا وَللنساء نصيبٌ ممَّا اكْتُسْبَن ﴾ [ النساء / ٣٢ ] وقولُه : ﴿ لَهَا مَا كَسَبَّتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَّتْ ﴾ [ البقرة / ٢٨٦] فقد قيلَ: خُصَّ الكُسبُ ههُنَا بالصالح وَالاِكْتُسَابُ بِالسَّيِّيِّ ، وَقَسِلَ: عُنِيَ بِالكَّسْبِ مَا يَتَحَرَّاهُ مِنَ المُكاسِبِ الأُخْرُويَّةِ ، وَبِالاكْتُسابِ ، ما يَتَحرَّاهُ منَ المكاسب الدُّنْيُويَّة ، وقيل: عُنيَ بالكَسْب مَا يَفْعَلُهُ الإنسَانُ مَنْ فَعْلِ خَيْرٍ وَجَلُّب نَفْع إلى غيره من حَيث ما يجورُ وبالاكْتَسَابِ مَا يُحَصَّلُهُ لَنَفْسِهِ مِنْ نَفْعِ يَجُورُ تَنَاوُلُهُ ، فَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ ما يَفْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لَغَيــره منْ نَفْع يُوصِّلُه إليه فلهُ الثَّوابُ وَأَنَّ مَا يُحَصِّلُهُ لنفسه وَإِنْ كَانَ مُتَنَاوِلًا مِنْ حَيْثُمَا يَجُورُ عَلَى الوجه فقلما يَنْفَكُ من أَنْ يكونَ عليه ، إشارةً إلى ما قيلَ: « مَنْ أَرَادَ الدُّنَّيا فَلْيُوطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى

المُصائب "(١) وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتُنَّةٌ ﴾ [التغابن / ١٥] ونَحو ذلك . كسف : كُسُوفُ الشمس والقَمَر استتَارُهُمَا بِعَارِضِ مَخْصُوصِ ، وبِـه شُبَّةً كُسُوفُ الـوَجْه والحَالُّ فقـيلَ: كَأْسَفُ الوَجْهُ وكاسفُ الحال ، والكَسْفَة قطْعةُ منَ السَّحَابِ والقُطْنِ ونحو ذلك من الأجسام المُتَخَلَّخَلَة الحائلة وجَمُّعُها كسَفٌّ، قال : ﴿ ثُمُّ يَجْعَلُهُ كَسَفَا ﴾ [ الروم / ٤٨] ﴿ فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كَسَفا مَنَ السَّمَاء ﴾ [ الشعراء/ ١٨٧ ] ﴿ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ [ الإسراء / ٩٢ ] وكسفًا بالسُّكون . فَكَسِفٌ جَمْعُ كَسْفَةَ نحوُ سَذْرَةَ وَسَدَر : ﴿ وَإِنْ يَرُوا كَسُفُ مَنَ السَّمَاء ﴾ [ الطور / ٤٤ ] قال أبو زَيَّد : كَسَفْتُ الشُّوبَ أَكْسَفُهُ كَسُفُ الْأَا قَطَعْتُهُ قَطَعًا ، وقيل: كَسَفْتُ عُرْقُوبَ الإبل ، قال بعضهم : هو كَسَحْتُ لا غَيرُ .

(۱) [ صحيح ] رواه النسائي ( ۷ / ۲٤۱ ) ، وابن ماجه (۳۷ / ۲) وأحمد ( ۲ / ۳۱ ، ٤٤) وأبو داود (۳۵۲۸) ، والترمذي (۱۳۵۸) والحاكم (۴۵۲۸ ، ٤٥ ، ٤٥ ) كلهم عن عمارة بن عمير عن عمته عنها وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال الشيخ الألباني : ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة فلم أعرفها ، لكن تابعه الشيخين غير عمة عمارة فلم أعرفها ، لكن تابعه

الأسود ( عن عائشة ) ورواه أحمد ( ٦ /

تُوَلَّى إِكْسَاءَ الإبلِ أَى مَلابِسَهَا مِن الغُبَارِ . كشف : كَشَفْتُ الثَّوْبِ عَن الوَجْهِ وغيره ويقالُ كَشَفَ غَمَّهُ ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾ يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُر فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو ﴾ [الأنعام/ ١٧] ﴿ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ ﴾

فَباتَ له دُونَ الصَّبا وهي قُرَّة لحافٌ ومَصْقُولُ الكساء رَقيقُ

فقد قيل: هو كنايةً عَنَ اللَّبَنِ إذا عَلَنْهُ الدُّوايَةُ، وقولُ الآخر: حتى أرَى فارس الصيّمُوت على

اخساء خسل كأنها الإبال

قيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى أَعْقَابِها ، وأَصْلُهُ أَنْ تُعْدَى

الإبلُ فَتُثيرَ الغُبارَ ويَعْلُوهَا فَيكُسُوهَا فَكَانه

[الأنعام / ٤١] ﴿ لَقَدْ كَنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هِذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ ﴾ [ق / ٢٢] ﴿ أَمْ مَنْ يجيبُ المُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ ويكشفُ السُّوء﴾ [النمُّل / ٦٢] ، وقُولهُ : ﴿ يَوْمُ يَكْشُفُ عَنْ سَاق ﴾ [ القلم / ٤٢ ] قيل: أصله من قامت الحربُ على ساق أي ظَهَرَتُ الشَّدَّةُ، وقالَ بعضهم: أصْلُه من تَذْميـر الناقة، وَهُو أنه إذا أَخْرَجَ رَجُلٌ الفَصِيلَ مِن بَطَن أُمَّه ، في قالُ كُشف عن السَّاق .

كشط: ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كُسُطَت ﴾ [التكوير/ ١١] وهو من كَشْط الناقة أي تُنْحيَة الجلَّد عنها ومنه استُعيرَ انْكَشَطَ رَوْعُهُ أَى زالَ . كظم : الكَظْمُ مَخْرَجُ النَّفَسِ ، يقالُ: أخَذ بكَظَمه والكُظُومُ احْتَبَاسُ النَّفَسِ ويُعَبَّرُ به عن السُّكُوت كـ قـ ولهم: فُلانٌ لا يَتَنَفَّسُ إذا وُصفَ بِالْمِبَالِغَةَ فَى السُّكُوتَ ، وكُظْمَ فُلانٌ حُبِسَ نَفَسُهُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ ﴾ [ آل عمران / ١٣٤ ] ومنه كَظُمُ السَبَعيدُ إذا تُركَ الاجْترارَ ، وكَظمَ السُّقاء شدَّهُ بَعْدُ ملْئه مانعاً لنَفَسه ، والكظامَّةُ حَلْقَةٌ تُجْمَعُ فيهَ أَ الْخُيُوطُ في طَرَف حَديدة الميسزان ، والسيرُ الذي يُوصَلُ بِوَتَرِ القَوْسِ ، والكَظَائِمُ خُرُوقٌ بينَ البِنْرَيْنِ يَجْرِي فِيهَا المَّاءُ ؛ كلُّ ذلك تشبيهٌ بَمَجْرَى النَّفَسِ وتَرَدُّهِ فيه .

كعب : كَعْبُ الرِّجْل : العَظْمُ الذي عندَ

مُلْتَقَى القَدَم والساق ، قال : ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ [ المائدة / ٦ ] والكَعْبَةُ كلُّ بَيَّت عَلَى هَيْنَتِه فَـى التَّرْبِيـع وبهَا سُمَّيت الـكَعْبَة ، ّ قال تعالى : ﴿ جَعَلَ اللهُ الكَعْبَةَ البَّيْتَ الْحَرامَ قياً مَا لَلنَّاسِ ﴾ [ المائدة / ٩٧ ] وذُو الكَعْبات بُّيْتٌ كَـان فَى الجـاهليـة لبنَى رَبيـعَة ، وفُلانَّ جالسٌ في كَعْبَت أي غُرْفَت، وبَيْته على تلك الهْيِئَة ، وَامْرَأَةٌ كَاعِبُ تَكَعَّبَ ثَدْيَاهَا ، وقد كَعَبَّتُ كَعَابَةً والجـــمعُ كَوَاعبُ ، قـــال : ﴿ وَكُواُعُبُ أَثْرًا اللَّهِ اللَّهِيلِيلِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ كَعَبَ النَّدْيُ كَعْبًا وَكَعَّبَ تَكْعيبًا وثَوْبُ مَكَعَّبُ مَطْوِّيٌ شَدِيدُ الإِدْرَاجِ ، وكلُّ ما بَينَ العُقْدَتْين من القَصَب وَالرُّمْح يقالُ له : كَعْبُ تشبيهاً بالكَعْبِ في الفَصْلِ بَينَ العُقْدَتْين كَفَصْل الكَعْب بينَ السَّاقِ وَالقَدَمِ .

كُفُّ : الكَفُّ كَفُّ الإنسان وهي ما بهــا يَقْبُضُ ويَبْسُط ، وكَفَفْتُهُ أَصِيبُتُ كَفَهُ وكَفَفْتُهُ [القلم/ ٤٨] ، وكَظْمُ الغَيْظِ حَبْسُه ، قال : ﴿ أَصْبِتُهُ بِالْكُفِّ وَدَفَعْتُهُ بِهِمَا . . وتُعُورِفَ الكفُّ بالدَّفْع عَلَى أَيَّ وجْه كـان ، بـالكَفُّ كـانَ أو غيرها حتى قيلَ: رَجُلٌ مَكْفُوفٌ لمنْ قُبضَ بَصرُه ، وقدوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَالَّهُ للناس ﴾ [ سبأ / ٢٨ ] أي كافًا لهُمْ عن المعاصى والهاءُ فيه للمبالغَة كمقولهم: راويةٌ وعلاَّمةٌ ونَسَّابةٌ ، وقولهُ : ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَانَّةً كَمَا يُقَاتِلُونِكُمْ كَانَّةً ﴾ [ التَّوبة / ٣٦ ] قيل: معناه كَافِّينَ لَهُمْ كَمَا يُقَاتِلُونكُمْ كَافِّين،

وقيل: معناهُ جماعةً كما يُقاتلونكمْ جماعةً ، وذلك أن الجماعة يقالُ لهم : الكافة كما يقالُ لهم الوزاعة لقُوتهمْ باجتماعهم وعلى هذا قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْخُلُوا في السلّمِ كَافَة ﴾ [ البقرة / ٢٠٨ ] وقوله : ﴿ فَأَصْبَعَ يُقَلِّبُ كُفِيهُ عَلَى ما أَنْفق فيها ﴾ [ الكهف / ٢٤ ] فإشارة إلى حال النادم وما يتعاطاه في حال ندمه . وتكفّف الرّجُلُ إذا مد يده سائلاً، واستكف إذا مد يفق على حاجبه مستظلاً بكفيه وهو أنْ يضع كفة على حاجبه مستظلاً من الشمس ليرى ما يطلبه ، وكفة الميزان تشبيه بالكف في كفها ما يوزن بها وكذا كفة الحبالة ، وكففت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة وكففت الثوب إذا خطت نواحية بعد الخياطة الأولى

كفت: الكفتُ القبضُ والجمعُ ، قال: والمُواتا ﴾ والمُواتا ﴾ والمُواتا ﴾ والمرسلات / ٢٥ ، ٢٦ ] أي تجمعُ الناس الرسلات / ٢٥ ، ٢٦ ] أي تجمعُ الناس الحياء من وأمواتهم ، وقيل: معناهُ تضمُ الأحياء التي هي الإنسانُ والحسيواناتُ والنباتُ ، والأموات التي هي الجماداتُ من الأرضِ والماء وغير ذلك . والكفاتُ قيلَ: هو الطيرانُ السّريعُ ، وحقيقتُه قبضُ الجناح للطيران ، كما قال : ﴿ أَو لَمْ يَرَوا إلى الطيرِ فوقهُمْ صَافّات ويقبضُ المناتُ السّوقُ الشّديدُ ، والكفات هناً للسّديدُ ، والكفات في سَوْق الإبلِ كَاستُعمال واستَعمالُ الكفتِ في سَوْق الإبلِ كَاستُعمال

القبض فيه كقولهم: قَبضَ الرَّاعَى الإبلَ وراعِي قبضة ، وكفَتَ اللهُ فُلاَناً إلى نفسه كقولهم قَبَضهُ، وفي الحديث : ﴿ اكفتُوا صِبْيَانكُمْ باللّنا ﴾ (١)

كُفُر : الكُفْرُ في اللَّغة سَتْرُ الشيء ، وَوصْفُ الليل بالكافر لِسَتره الأشخاص ، وَالزَّرَّاعِ لَسْتُره البَّدْر في الأرض ، وليس ذلك باسم لَهُما كما قال بعض أهل اللَّغة لمَّا سمع : \* أَلْقَتْ ذُكاء يُمينَهَا في كَافر \*

والكافُورُ اسْمُ أكمَام الثّمـرة التّي تكفرُها ، قال الشاعرُ :

\* كَالْكُرْمِ إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُور \*

وكُفْرُ النَّعْمةُ وكُفْرَانها سَتْرُها بترْكُ أَدَاء شكْرها ، قال تعالى : ﴿ فَلا كُفْرَانَ لَسَعْيه ﴾ شكرها ، قال تعالى : ﴿ فَلا كُفْرَانَ لَسَعْيه ﴾ [ الأنبياء / ٩٤] وأعظم الكُفْر جُحُود النَّعْمة أو النَّبُوَّة وَالكُفْران في جُحُود النَّعْمة أكثر استعمالاً ، وَالكُفْرُ في الدِّين أكثر والكُفُورُ فيهما جميعاً قال : ﴿ فَأَلِي الطَّالِمُونَ إلا كُفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٩٩] الظالمُونَ إلا كُفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٩٩] ﴿ فَأَلِي أَكْثُوراً ﴾ [ الفرقان / في إلى أَفْوراً ﴾ [ الفرقان / ويقالُ منهما كَفَرَ فيهو كافرٌ ، قال في

 <sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۳۳۱٦ ) عن جابر بن عبد الله
 رضى الله عنهما رفعه قال : خمروا الآنية وأوكئوا
 الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم .

الكُفُران : ﴿ لَيَبْلُونَى أَأْشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَ إِنَّا يَشْكُرُ لَنفْسه وَمَنْ كَفَرَ فَ إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كريمُ [ النملُ / ٤٠ ] وقال : ﴿ وَاشْكُرُوا لَىَ وَلَا تَكُفُرُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٢ ] وقوله : و و فَعَلْت فَعُلْتَكَ المتى في ملت وَاثْت من الكافرين﴾ [ الشعراء / ١٩ ] أي تحرّيت كُفران نعْمُ نَى ، وقال : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزْيِدَنَكُمْ وَلَثَنْ كَفُرْتُمْ إِنَّ عِذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم / ٧] لمَّا كَانَ الكَفْرانُ يقتضي جُحُودَ النَّعْمة صار يُسْتَعملُ في الجُحُود ، قال : ﴿وَلَا تَكُونُوا أُوَّلَ كَافُورُ بِهِ ﴾ [ البــقـرة / ٤١ ] أي جـــاحد لهُ وساترً ، والكافرُ عـلى الإطلاق مُتَعَارَفٌ فيمنْ ثلاثتها، وقد يــقالُ كفرَ لمنْ اخلَّ الشَّرِيعةِ وترَكُ مَا لَزِمَهُ مِنْ شُكُرِ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ ﴾ [ الروم/ ٤٤ ] يسدُلُّ على ذلك مُقَابِلَتُهُ بِقُولِهِ: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صِالِحًا فِلاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ﴾ [ الروم / ٤٤] وقسال: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ الكافرُونَ ﴾ [النمل/ ٨٣] وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافر به ﴾ [ البقرة/ ٤١] أي لا تكُونوا أنمَّةً في الكُفَرُ فَيُقْتدى بكُمْ وقوله: ﴿ وَمَنْ كَفُر بِعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفاسقُونَ ﴾ [ النور / ٥٥ ]

== عند العشاء ؛ فإن للجن انتشاراً وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت .

عُنيَ بالكَافر السَّاترُ للحقِّ فلذلك جعلهُ فاسقاً، ومعلومٌ أنَّ الكُفْرَ المطْلقَ هو أعَمُّ منَ الفِسق ، ومعنــاهُ من جحَد حقَّ اللهِ فــقد فسقَ عــن أمرِ رَبُّه بظُلمه. وَلَّما جُعِلَ كُلُّ فعلٍ محـمـودٍ منَ الإيمان جُعلَ كلُّ فعل مذمومٍ منَ الكُفْرِ ، وقال فى السُّحْرِ: ﴿وَمَا كَفَرُّ سُلْيُمَّانُ وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة / ١٠٢] وقوله : ﴿ اللَّذِينَ يَاكُلُونَ السَّرِّبَا ﴾ إلى قوله: ﴿ كُلُّ كَفَّار أَثِيم ﴾ [ البقرة / ٢٧٥, ٢٧٥] وقال: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّ السِّيت ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَنَّ كَفَرَ فِإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عِن العالمينَ ﴾ [آل عـمران/ ٩٧] والكَفُورُ ٱلمبالغُ في كُفُران النَّعمة ، وقوله : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لِـــــــكَفُورٌ ﴾ [الزخرف/ ١٥] وَقال َ: ﴿ ذَلَكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَـفُرُوا وَهَلُ نُجَازِي إلا الكَفُورَ ﴾ [ سيأ / ١٧] إن قيلَ كَيْفَ وُصفَ الإنسَانُ هَهُنا بالكَفُور ولم يَرْضَ بذلك حسى أُدْخلَ عليه إنَّ واللاّمُ وَكُلُّ ذَلَكَ تَأْكِيدٌ ، وقال في مَوْضِع : ﴿ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ ﴾ [ الحجرات / ٧] فقـولهُ : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [ الزخرف / ١٥] تنبيـهٌ عَلَى مَا يَنْطُوى عَليـه الإنسانُ مَنْ كُفْرَان النَّعْمَة وَقُلَّة مَا يَقُومُ بأداء الـشُّكُو ، وَعلى هذا قُولُه : ﴿ قُتُلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۗ ﴾ [ عبس / ١٧ ] ولذلكَ قـــــال : ﴿ وَقَلْبِــلُ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ [ سباً / ٦٣ ] وقولةً : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِ لِي إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾

وَالنصارى آمَنُوا بِعِيسَى ثُمَّ كَفَرُوا بِمَنْ بَعْدَهُ . وقيلَ : آمنُوا بمُوسَى ، ثُمَّ كَفَرُوا بِمُوسَى إذْ لَمْ يُؤْمنُوا بغَيْرِه ، وقيلَ: هو ما قال: ﴿وَقَالَتْ طَائفَةٌ مَنْ أَهْلَ الـ كتاب آمنُوا بـ الَّذي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاكْفُرُوا آخرَهُ ﴾ [ أَل عمرانَ / ٧٢] ولَمْ يُردُ أَنَّهُمْ آمَنُوا مَرَّتَيْنِ وَكَفَرُوا مَرَّتَيْنِ ، بَلْ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَحُوالَ كَثِيـرَةٍ . وقـيلَ :كَمَا يَصَّعَدُ الإنْسَانُ في الفضَّائلِ في ثَلاَث دَرِّجَات يَنْعَكُسُ في الررَّذَاشِـلِ في ثَلاَّثِ دَرَجَاتٍ ، والأَيْةُ إِشَارَةٌ إلى ذلك ، وقد بَيَّنتُهُ في كتـــَّاب الذَّريعَة إلى مكارِم الشَّريعَة ، ويقـالُ كـفَرَ فـلَانٌ إِذَا اعْتَقَدَ الكُفُرُ ، ويُقَــالُ ذلك إذا أَظْهَرَ الكُفْرَ وإن لَمْ يَعْتَقَدُ ولذلك قال : ﴿ مَنْ كَفُرَ بِاللهِ مِنْ بَعْد إِيمَانَه إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ [النَحَلُ / ١٠٦] ويقالُ كَفَرَ فُلاَنٌ بالشَّيْطَانَ إذا كَفَرَ بِسَبَبِه ، وقد يقالُ ذلك إذا آمَنَ وحَالَفَ الشَّيْطَانَ كَقُوله: ﴿ فَمَنْ بِكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ } [ البقرة / ٢٥٦ ] وَأَكْفَرَهُ إِكْفَاراً حَكَمَ بِكُفْرَه ، وقد يُعَبِّرُ عن التّبَرِّي بالكُفْر نحوُ ﴿ وَيُومَ القّيَامَة يـــكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضَ ﴾ [العنكبوت/ ٢٥ ] الآية وقوله تعالى : ﴿ إُنِّي كَفَرْتُ بَمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢ ] وقـولهُ : ﴿ كَـمَثَلُ غَيْثُ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [ الحديد / ٢٠ ] قسيلَ عنَى بالكُفّار السزُّرَّاعَ؛ الأنَّهُمْ يُغَطُّونَ الْبِذْرَ في السِّرَّابِ سَتْرَ الكُفَّار حَقَّ الله تعالى بدلاَلة قوله : ﴿ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُفارَ ﴾ [ الفـتح / ٢٩ ]

[الإنسان/ ٣] تنبيه أنه عَرَّفَهُ الطّريقَيْنِ كما ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [ الـبلـد / ١٠ ] فَمَنْ سَالِكَ سَبِيلَ الـشُكُّر ، ومنْ سالك سَبِيلَ الكُفْر، وَقُولُه : ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لُرِّبُّهُ كَفُوراً ﴾ [ الإسراء / ٢٧ ] فمنَ الكُفُر ونَّبَّهُ بقوله: ﴿كَانَ﴾ أنه لــم يَزَلْ مُنْذُ وُجِدَ مُنْطُوبًا عَلَى الكُفْرِ . وَالْكَفَّارُ أَبْلَغُ مِنِ الكَفُورِ لقوله : ﴿ كُلَّ كَفَّار عَنيد ﴾ [ق / ٢٤] ، وقال : ﴿ والله لاَيَحَبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثْيِمٍ ﴾ [ البقرة / ٢٧٦]﴿ إِنَّ الله لاَ يَهْدى مَنْ هُو َكَأْدُبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر/ ٣] ﴿ إِلاَّ فَأَجِرًا كَـفَّارًا ﴾ [ نــوح/ ٢٧ ] ، وقَدْ أُجْرِيَ الكَفَّارُ مَجْرَى الكَفُورِ في قوله : ﴿ إِنَّ الإنسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إسراهيم/ ٣٤] والكُفُ ارُ في جَمْع السكافر المُضادُّ للإيمانِ أكثر استعمالاً كقوله : ﴿ أَسْدَّاءُ عَلَى السَّكُفَّارِ ﴾ [الفَــتح / ٢٩ ] ، وقــوَله : ﴿ لِيَغيــظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ﴾ [ الفــتح / ٢٩] والكَفَّرَةُ في جَمَّعُ كَافِرِ النَّعْمَةِ أَشَدُّ اسْتَعْمَالًا ، وفي قـــــوله : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ [ عبس / ٤٢] ٱلاَّ تَرَّى أَنَّهُ وَصَفَ الْكَفَرَةَ بِالْفَجَرَة ؟ وَالْفَجَرَةُ قَدْ يُقَالُ لَلْفُسِاقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وقولهُ : ﴿جَزَاءً لَمَنْ كَانَّ كُفُرَ ﴾ [ القسم / ١٤] ، أى : مَـن الأنْبِيَاء ، وَمَنْ يَجْرِى مَجْرَاهُمْ ممَّنْ بَذَلُوا السُّصِحَ فِي أَمْرِ اللهِ فِلَمَّ يُقْبَلُ مِنهِمٍ ، وقولهُ : ﴿ إِنَّ الَّذِيسِ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [ النساء /١٣٧ ] ، قيل : عُني بَقُولُه : إِنْهُمْ آمَنُوا بَمُوسَى ثُمَّ كَفَرُوا بِمَنْ بَعْدُهُ

كالكرم إذ نادى من الكافور والكافُورُ الَّذِّي هُوَ من الطِّيب ، قـال وَزَخارِفُهَا وَرَاكِنِينَ إليهِما . وَالكَفَّارَةُ مَا يُغَطِّي العالى: ﴿ كَانَ مَزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [ الإنسان /

كفل : الكَفَالَةُ الضَّمانُ ، وتقولُ : تَكَفَّلْتُ بكــٰذَا وَكُفَّلْتُهُ فُلانًا وَقُرِئَ : ﴿ وَكُفَّلُهَا زَكَرِيًّا ﴾ [ آل عمران / ٣٧] ،أي : كَفَّلَها الله تعالى، مَسَاكِينَ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وَالتَّكُفَيـرُ سَتـرُهُ ۗ المَعْنَى جـــعل الـفعْلَ لِزَكَرِيًّا ، المَعْنَى وتَغْطَيَّتُهُ حَتَّى يَصِيَّرُ بَمُّنْزِلَةٍ مَا لَم يُعْمَلُ ويصحُّ النَّصَمُّنَهَا ، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ جَعَلَتُمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيـلاً ﴾ [ النـحل / ٩١ ] ، والكَفيلُ التَّمْريضِ في كسونِهِ إِزَالةً لِلمَرضِ وَتَقْيَة العَيْنِ ۗ الحَظُّ الذي فيه الكفَّايَةُ كأنَّهُ تكفَّلَ بأمره نـحوُ قوله تعالى : ﴿ فَقَالَ أَكُفُلْنِيهَا ﴾ [ صَر/ ٢٣] ، أى : اجْعَلْني كَفْلاً لِلهَا ۚ ، وَالكَفْلُ الْكَفْيِـلُ ، قال : ﴿ يُؤْتَكُمُ كَفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد/ الله عَلَيْ عَلَيْنَ مِنْ نَعْمَته فَــــــ الـــــــدُنْيا ،
 والآخرة وهُمَا المَرْغُوبُ إلى الله تعالى فــيهــما بقوله : ﴿ رَبُّنَا آتنا في اللُّنيّا حَسنَةً وَفي الآخرة حَسَنَةً ﴾ [البقرة / ٢٠١] ، وقيل : لم يَعْنِ بقــــوله: كَفُلَيْنِ أَى نَعْمَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ، بَلُ أَرَادَ السنَّعْمَة الْمُتُواَلَيَةَ الْمُتَكَفِّلَةَ بِكَفَايَتِه ، ويكونُ تَثْنِيتُهُ عَلَى حَدُّ ما ذَكَرْنَا في قُولهم : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وأمَّا قـوله : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾، إلى قوله : ﴿ يَكُنْ لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا ﴾ [ النساء / ٨٥ ] فــإنَّ الكفْلَ هَهُنَا ليس بمعْنَى الأوَّل بَلْ هُو مُسْتَعَارٌ مِنَ الكِفْلِ ، وهو الـشيءُ الرَّدِيءُ ، واشْتِقَاقُهُ منَ الكِفْلِ وهـ وانَّ الكِفْلَ

ولأنَّ الكافـرَ لا اخْتصَاصَ له بذلك وقـيلَ بَلْ عَنَى الكُفَّار ، وخَصَّهُمْ بكُونهمْ مُعُجِبِينَ بالدُّنْيا الإثْمَ وَمنه كَفَّارَةً اليمين نحو قوله : ﴿ ذَلَكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [ المائدة / ٨٩ ] وكــذلك كَــفَّارَةُ غَيْرِه مــن الآثام ككفَّارَة القَتْل والظَّهَار، قال : ﴿ فَاسَكَفَّارِتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةً أَنْ يَكُمُونَ أَصْلُهُ إَزَالَةَ الكُفْرَ وَالْـكُفْرَانَ نَحَــوُ في إِزَالَةَ القَذَى عنهُ، قَـالَ : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لِكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّئَاتهم ﴾ [المَاندة / ٦٥] ﴿ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتكُمْ ﴾ [النساء / ٣١] وإلى هذا المُعنى أشارَ بُقوله : ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيسَاتِ ﴾ [ هـود / ١١٤] وقيل : صغَّارُ الحَسنَات لاَ تُكفُّرُ كبارَ السَّينات ، وقال : ﴿ لِأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيُّنَاتَهُمْ ﴾ [ آل عمران / ٩٥ ] ﴿ لَيُكفِّرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً الَّذَى عَمَلُوا ﴾ [ الزمر / ٣٥ ] ويقَالُ : كَفَرَت الشمسُ النُّجُومَ سَتَرَتْهَا ويقالُ : الكافرُ للسَّحاب الذي يُغَطِّي الشمسَ والليل ، قال الشاعر : أَلْقَتْ ذُكَاءُ يَمينهَا في كافر

وَتَكَفَّرَ فَى السَّلاحِ أَى : تَغَطَّى فَّـــيــه ، والكَافُورُ أَكْمَامُ الثَّمَرَة مَ أَى : التي تَكُفُرُ الثَّمَرَةَ قال الشاعر:

لَمَّا كَانَ مَرْكُبًا يَنْبُو بِراكِبِهِ صِـارَ مُتَّعَارَفًا في كُلِّ شدَّة كَالسِّيسَاء، وهو العَظْمُ الـنَّاتئُ من ظَهــر الُحَمَارِ فيقَالُ لأَحْمَلَنَّكَ عَلَى الكَفْلِ وَعَلَى اللَّسْتَهْزِئِينَ ﴾ [ الحجر / ٩٥] وقولهُ: السِّيسَاء ، ولأَرْكَبَنَّكَ الْحَسْرَى الرَّدايا ، قال الشاعر

> وَحَمَلْنَاهُمْ عَلَى صَعْبَة زَوْ رَاءَ يَعْلُونُهَا بِغَيـــرُ وطّــاء

وَمَعنى الآيةِ من ينضم الِّي عَسِرِهِ مُعسِنًا له الرَّجُلِ كَقُولُكُ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ . في فعلة حسنة يكونُ له منها نَصيبٌ ، ومنْ ينضمُّ إلى غيره مُعينًا له في فعلة سَيَّنَة ينالُهُ مَنْ تحرًّى شرًا فلهُ من فعله كفيلٌ يسألهُ كما قيل مَنْ ظَلَمَ فقد أقامَ كَفَيلاً بظُلْمه تنبيها أنه لا يمكنُهُ التَّخَلُّصُ منْ عُقوبتِه .

كَفَقُ : الكُفُّءُ فَـى َ المنزِلَةِ وَالسَّقَدْرِ ، وَمِنهُ الكفاءُ لشُقَّة تُنْضَحُ بِالأُخْرَى فَيُجَلِّلُ بِهَا مؤخَّرَ في المُحَارِبة ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلَمْ ا المَكَافَاةُ أَى الْمُسَاوَاةُ والْمُقَابِلَـةُ فَى الْفَعْلِ ، وَفُلانٌ كُفْوٌ لَكَ فِي المَضَادَّة ، وَالإِكْفَاءُ قَلْبُ الشيء كأنه إزالةُ المُساواة ، ومنه الإكْفاءُ في الشُّعْر ، ومَكْفَأُ الوَجْهِ أَى كَاسَدُ اللَّوْنَ وَكَفَيْوُهُ ، ويقالُ: لنتَاجِ الإبل ليستْ تَامَّةً كَفَأَةٌ ، وجَعَلَ فلانٌ إبلَهُ كَفَأْتَيْنِ إِذَا لَقَحَ كُلُّ سَنَة قطعَةٌ منها .

كَفِّي : الْكَفَّايَةُ مَا فَيَّهُ سَدُّ الْخُلَّةِ وَبُلُوغُ

المُراد في الأمْر ، قــال : ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمَنِينَ القتالَ ﴾ [ الأحـزاب / ٢٥ ] ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ﴿وَكُفِّيُّ بِاللَّهُ شُهِيدًا ﴾ [ النساء / ٧٩ ] قيل مَعْنَاهُ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا، والبَّاءُ زائدةٌ وقيل مَعْنَاهُ اكْتُفَ بِاللهِ شَهَيدا ، والكُفْيَةُ منَ القُوت مــا فيه كفايةٌ، والجمعُ كُفَّى ، ويـقالُ :كافيكَ فُلانٌ منْ

كُل : لَفْظُ كُلّ هُو لضّمٌ أَجْزاء الـــــــــ وذلك ضَرَّبان : أُحَدهُمَا الضّامُّ لِذاتِ الشيءِ منها شدَّةً ، وَقَـيَلِ الكَفلُ: الكَفيلُ . ونُبَّهَ أَنَ | وأحواله المُخْتَصَّة به ويُفيدُ مَعْنَى التــمام نحــو قوله : ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْط ﴾ [ الإسواء/ ٢٩ ] أي بَسْطاً تامًا ، قال الشاعر :

ليسَ الفَتَى كلَّ الفَتَى إلاَّ الفَّتَى فسي أدَّبه

أى التَّامُّ الفُتُوَّةَ . والشَّاني: الضَّامُّ للذَّوات البيَّت ، يقالُ فُلانٌ كُفْءٌ لفُلان في الْمُنَاكَحة أوْ الله وذلك يُضافُ تارةً إلى جمع مَعرَّف بالألف واللام نحوُ قولِك كلُّ القوم ، وِتارةٌ إلَى ضميرِ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [ الإخـلاص / ٤ ] وَمنه ﴿ ذَلك نحوُ: ﴿ فَسَجَدَ اللَّاثَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ الحبر / ٣٠] وقولَه : ﴿ لِيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّين كُلُّه ﴾ [ التوبة/ ٣٣ ] أو إلى نكرَةٍ مُفْرَدَةٍ نحوُ : ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ ﴾ [ الإَسَّراء / ّ ١٣] ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيء عَليهمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٩ ] إلى غــيــرهــا من الآيات وربما عَرىَ عن الإضافة ويُقَدَّرُ ذلك فيه نحو : ﴿ كُلٌّ في فَلَك يَسْبَحُونَ ﴾ [ يـــس / ٤٠] ﴿ وَكُلُّ أَتُوهُ

دَاخرينَ ﴾ ﴿ وَكُلُّهُمْ آتيه يَوْمَ القيامَة فَرْدًا ﴾ [مسريم / ٩٥] ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالَّحِينَ ﴾ [الأنبياء / ٧٢] ﴿ وَكُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنبياء / ٨٥] ﴿ وَكُلَّا ضَرَّبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ إلى غير ذلك في القرآن ممَّا يكثُرُ تَعْدَادُه . وكم يرد في شيء من القرآن ولا في شيء من كَلاَم الفُصَحاء الكلُّ بالالف واللام، وإنما ذلك شيءٌ يجرى في كلام الْمُتَكَلِّمينَ والفُقـهَاء وَمَنْ نَحَا نَحَـوُهُم . والـكلالَةُ اسْمٌ لمـا عَدا الوَلَد وَالوَالد من الوَرَثَة ، وقال ابنُ عَسِاس : هو اسمٌ لَنْ عَدا الولَد ، ورُوىَ أنَّ النبيُّ ﷺ سُنْلَ عن الكلالَة فقال : ﴿ مَنْ ماتَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولاوالدُ (١)، فَجَعَلَهُ اسْمَا للمَّيْتِ وكلا القَولْين صحَيحٌ . فإنَّ الكَلاَّلَة مَصْدَرٌ يَجْمَعُ الوارِثَ والمُورُوثَ جميعًا وتَسْمِيُّتُهَا بذَلَـكُ إِمَّا لأنَّ النَّسَبَ كُلُّ عَنِ السُّلُّحُوقِ بَهِ أَوْ لانَّهُ قَدْ لَحْتَ بِهِ

(١) [ضعيف]

رواه الحاكم ( ٤ / ٣٣٦ ) وفي سنده يحيى الحماني وهو ضعيف ، وللحديث علة أخرى وقد رواه أبو داود في المراسيل ( ل ٧ / ب ) والبيهقي ( ٦ / ٢٢٤ ) وأخرجه أيضا مرسلاً عبد بن حسميد في تفسيره ، ورواه أبو داود ( ٢٨٨٩ )، والترمذي ( ٣٣٠ ٥ ) وفي سندهم أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ، وقد عنعنه وقد اختلط بآخره .

بالعَرْضِ مِنْ أَحَدِ طَرَفْيهِ ، وذلك لأنَّ الانتسابَ ضَرْبان : أحدهُما : بالعُمْقِ كَنِسْبَةَ الأَبْ والابن ، والثانى: بالعَرْضِ كَنِسْبَةَ الأَبْ والعَمّ، قال قُطْرُب : الكلاَلَةُ اسمَّ لِما عَدا الأبويْنِ والأَبْ ، وليس بشىء ، وقال بعضهم: هو اسمَّ لكلُّ وارِث كقول الشاعر :

والَمْءُ يَبْخَلُ بِالْحُقْـُو ق وللكلالَة ما يُسيمُ

مِنْ أسامَ الإبلَ إذا أخْرَجَهَا للمَرْعَى ولم يقصد الشَّاعِرُ لمَا ظَنَّهُ هذا، وإنما خصَّ الكلالة ليَزْهَدَ الإِنْسَانُ في جَمْعِ المَالِ لاَنَّ تَرْكَ المَال لَهُمْ أَشَدُّ مِنْ تَرْكه للأولاد ، وتنبيها أنَّ مَنْ خَلَّفْتَ له المَالَ فَجَار مَجْرى الكلالة وذلك كقولك ما تَجْمَعُهُ فهو للعَدُو ، وتقولُ العَرَبُ : لم يَرثُ فلانٌ كذا كلالَةٌ لمَنْ تَخَصَّصَ بشيءٍ قَدْ كَانَ لأبيه ، قالَ الشاعرُ :

وَرِثْتُمْ قَنَاةَ الْمُلِكُ غَيْرَ كَلَالَةَ مَنْ الْبَنَى مَنَافَ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ عَنْ الْبَنَى مَنَافَ عَبْدَ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْإِكْلِيلُ سُمُّى بِّلْلَكُ لِإِطْاقَتِه بِالرَّأْسِ ، يقالُ كُلُّ الرَّجُلُ فَى مشيَّتِه كَلَالاً ، والسَّيْفُ عِن الرَّبُلامِ عن ضَرِيبَتِهِ كُلُولاً وكلةً ، واللَّسَانُ عن الكَلامِ عن ضَرِيبَتِهِ كُلُولاً وكلةً ، واللَّسَانُ عن الكَلامِ كَلَّدُ رَاحِلتُهُ والكَلْمُ لَكُلُم اللَّهُ كُلْتُ رَاحِلتُهُ والكَلْمُ اللَّهُ لَكُلُم اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُلْمُ اللَ

كلب: الكلّبُ الحَيْوَانُ السنَّبَاحُ وَالْأَنْشَى كَلّْبَ وَلَلْهُ الْمَنْفَ لَكُلّْبُ وَلَدْ يَقْدَالُ لِلْجَمْعِ كَلّْبَ وَالْمَالُ لِلْجَمْعِ كَلِّب وَلَد يَقَالُ لِلْجَمْعِ كَلِّيبٌ ، قَالَ : ﴿ كَمَثْلِ الْكُلّْبِ ﴾ [ الأعراف/

الرَّهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهُ بِالوَصِيد ﴾ [ الكهم باسطٌ ذراعيه بالوَصيد ﴾ [ الكهف / ١٨ ] وعنه اشتُقُ الكَلْبُ لَلحرص ومنه يقالُ: هو أحرص من كلب ، ورَجُلٌ كَلب : شديدُ الحرْص ، وكلُب كلب أى مَجنونٌ يكلَب بِلُحُومِ الناس فياخُذُهُ داءً شبه جُنُون ، ومَنْ عَقَرهُ كُلب أى يساخُذُهُ داءً فيقالُ رَجُلٌ كَلبٌ وقومٌ كَلْبَ أَى يساخُذُهُ داءً فيقالُ رَجُلٌ كَلبٌ وقومٌ كَلْبَ أَى يساخُذُهُ داءً فيقالُ رَجُلٌ كَلبٌ وقومٌ كَلْبَ الشّفاء \*

وقد يُصَيبُ الكَلَبُ البعيرَ. ويقالُ: أَكُلَبَ السَّتَاءُ السَّرَجُلُ: أَصَابَ إِبِلَهُ ذَلَاكُ ، وكَلَبَ السَّتَاءُ الشَّنَدُّ بَرْدُه وحدَّتُه تشبيها بالكَلْبِ الكَلْبِ ، ويقالُ الكَلْبِ ، ودهرٌ كلبٌ ، ويقالُ ارضٌ كَلِهٌ إذا لَم تُروَ وَدهرٌ كلبٌ ، ويقالُ ارضٌ كَلِهٌ إذا لَم تُروَ فَتَيْبَسَ تشبيها بالرّجُلِ الكَلبِ ؛ لأنه لا يشربُ فَيَيْبَسُ والكَلابُ والمُكلِّبُ الذي يُعلَّمُ الكَلْبَ ، فقال : ﴿ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تَعلَّمُ وَنهُنَّ ﴾ [ المائدة / ٤] وأرضٌ مكلَّبَ تُعلَّمُونهُنَّ ﴾ [ المائدة / ٤] وأرضٌ مكلَّبَ تُعلَّمُونهُنَّ ﴾ والكلبُ المسمارُ في قائم السَّيرِ الذي يصورة الكلب ، والكلبُ المسمارُ في قائمِ الذي بمورة الكلب في الاصطياد به ، وذلك لتَصورُه بمورة الكَلْبِ في الاصطياد به ، وقد كلبْتُ السَّيرِ الذي الأديمَ خَرزْتُهُ ، بذلك ، قال الشاعر :

\* سَيْرُ صَناعٍ في أديم تَكُلُبُه \*
والكَلْبُ نَجْمٌ في السَماءِ مُشَبَّهٌ بالكَلْبِ
لكَوْنِه تابِعا لِنَجْمٍ يقالُ له الرَّاعي ، والكَلْبَتَانِ
الله مع الحَدّادين سُميًا بذلك تشبيها بِكَلْبَيْنِ في
اصطيادهما وثُنِّي اللَّفظُ لكَوْنهما اثْنَيْنِ ،

وَالْكَلُّوبُ شَيءٌ يُمْسَكُ به ، وكَلالِيبُ البازِي مَخالبُهُ اشْتُقَّ مِن الْكَلْبِ لِإِمْساكِهِ مَا يَعْلَقُ عَلَيهِ إمْساكَ الْكَلْبِ

كلف: الكلفُ الإيلاعُ بالشيء ، يقالُ: كَلْفَ فُلانٌ بكذا وأَكْلُفْتُه به جـعَلْتُ كَلْفًا ، وَالْكَلَفُ فِي السَوْجُهِ سُمِّيَ لتَـصَوُّرُ كُلُفَةً به ، وتكلُّفُ الشيء ما يَفْعلُهُ الإنْسانُ بِإَظْهَارَ كَلَف معَ مشَقَّة تَنَالُهُ فَي تَعَاطيـه وَصَارَت الكُلْفَةُ في التَّعَارِفُ اسْمًا للْمَشَقَّةَ ، والـتَكَلُّفُ اسْمٌ لما يُفْعَلُ بِمَشَقَّةِ أَو تَصَنُّعِ أَوْ تَشَبُّع ، ولذلك صار التَكَلُّفُ على ضَـرْبَيْن : مـحمـود : وهو مـا يَتَحَرَّاهُ الإنسانُ ليتَوَصَّلَ به إلى أن يصيرَ الفعلُ الذي يَتعاطاهُ سهلاً عليه ويصيرَ كَلفًا به ومُحبًا له ، وبهذا النَّظر يُسْتعملُ التَّكْليفُ في تَكُلُفُ العبادات . والثاني : مَذْمُومٌ وهو ما يَتَحرَّاهُ الإنسانُ مُرَاءَاةً وإيَّاهُ عُنيَ بقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عليه منَّ أَجْرِ ومــــا أَنَا منَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ ص / ٨٦ ] وقول النبي على : «أَنَا وَأَتَقِيَاءُ أُمَّتِي بُرَاءُ مِنْ التَّكَلُّفِ » (١) وقوله : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسْعَهَا ﴾ [ البقرة / ٢٨٦] أي ما يعدُّونهُ مـشَقَّةٌ فهو سعَةٌ في المآل نحرُ قوله : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السدين منْ حَرَج ملَّةَ أبيكُمْ ﴾ [ الحج / ٧٨ ] وقولَه :

 <sup>(</sup>۱) قــال النووى : ليس بثابت وقــال فى المقاصــد :
 روى معناه بسند ضعيف .

﴿ فَعَسَى أَنْ تَكُرُهُوا شَيْنًا ﴾ [النساء / ١٩] الآية. كلم: الكلْمُ التأثيرُ اللَّرْكُ بإحدى الحاسَّين فالكلامُ مُدْركٌ بحاسَّةِ السَّمع ، والكَلْمُ بحاسَّة البَصرِ ، وكلَّمْتُه جرحته جراحة بانَ تأثيرُها ولاجتماعهما في ذلك قال الشاعرُ :

\* وَالْكُلُمُ الْأَصْيِلُ كَارْعَبِ الْكُلْمِ \* الْكُلُمُ الْأُولُ جُمعُ كُلِمة ، وَالثاني جِراحاتُ والأرْعبُ الأوسعُ ، وقالَ أَخرُ :

\* وَجَرْحُ اللَّسانِ كَجرْحِ الْيَدِ \*

فَالْكُلَامُ يُقَعُ عَلَى الْأَلْفَاظُ الْمُنْظُومَةُ وعَلَى المعانى التي تحتهًا مجموعةً، وعندَ النحويين يقَعُ على الجنزء منهُ اسما كان أو فعلاً أو أداةً . وعند كثير من المُتكلِّمين لا يقَعُ إلَّا على الجملة الْمُرَكَّبَة المفيدة وهو أخَصُّ مـنَ القول فإن القوْلُ يقَعُ عَنْدُهُمْ عَلَى المفردات ، والكَّلميةُ تقعُ عندهم على كالُّ واحد من الأنواع السَّلاثة ، وقد قيل بخلاف ذُلُّك ، قال تعالى : ﴿كُبُرَتْ كُلُّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ [ الكهف/ ٥ ] وقوله : ﴿ فَتَلَـقَّى آدَمُ مَنَّ رَبُّهُ كَـلَمَاتٍ ﴾ [البقرة / ٣٧] قيل هي قولَه : ﴿ رَبُّنَا ظُلَّمْنَا أَنْفُسَنَّا ﴾ [ الأعـراف / ٢٣ ] وقال الحـسن : هي قـوله : ﴿ أَلَمْ تَخْلُقْنِي بِيَدَكَ ؟ الْمُ تُسْكُنِّي جَنَّتُك ؟ المَمْ تُسْجِدُ لِي مَلائكَتَك ؟ المُ تَسْبَقُ رَحْمَتُكَ غضبَك ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ تُبْتُ أَكُنْتَ مُعيدى إلى الجَنَّة ؟ قال : نَعَمْ ، (٦) وقيل هي الأَمانَةُ

المعروضةُ على السماوات والأرض والجبال في قوله : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْسَانَةَ عَلَى السَّمُوات وَالْأَرْضُ وَأَلْجُبَالَ ﴾ [ الأحزاب / ٧٧ ] الآية ، وقوله : ﴿ وَإِذْ الْبَلِّي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَات فَأَمُّهُنَّ ﴾ [ البقـرَة / ١٢٤ ] قَيل: هَى الأَشْيَاءُ التمى امتَحَن اللهُ إِبْرَاهِيمَ بهـــا مــنْ ذبح وَلَده والختان وَغيـرهما . وَقُولُهُ لزَكَريًّا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبْشُرُكُ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِّمَة مَنَ اللهِ [ آل عـمرانً / ٣٩] قـيلَ هـي كُلُمةُ التَّوحيد، وقَيلُ: كَتَابُ الله وَقَـيلَ: يَعْنِي بــه عــيـــــى ، وتَسْمَيَّةُ عــِــــــــى بكلمَة فــى هذه الآية ،وفي قوله: ﴿ وَكُلُّمُتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [ النساء / ١٧١ ] لكُونَهُ مُوجَدا بكُن المذكور في قوله : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى ﴾ [ آل عمران / ٥٩ ] الآية وقيل: لاهْتُدَاء الناس بـ كاهْتَدَاتُهُمْ بكلام الله تعالى ، وَقَيلَ: سُمِّى بِـه لما خَصَّهُ اللهُ تُعالى به في صغره ، حيثُ قبال وهُو في مَهْده : ﴿ إِنِّي عَبِدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ ﴾ [ مريم / ٣٠] الآية ، وَقَـيلَ سُمِّى كُلُّمَةَ الله تعالى منْ حيثُ إنَّه صار نَسِيًّا كما سُمَّى النبَيُّ ﷺ : ﴿ ذَكُوا رَسُولًا ﴾ [ الطلاق / ١٠ ، ١١ ] وقـــولَهُ : ﴿وَتَمَّتْ كُلَّمَةُ رَبِّكَ ﴾ [الأنعام/ ١١٥] الَّاية فالكلمَةُ ههُنا القَضيَّةُ ، فَكُلُّ قَضيَّة تُسَمَّى كلمةً ســواءٌ كان ذلك مــقــالا أو فعالاً ، ووصفُهــا

<sup>==</sup>كثير ( ١ / ١١٦ ) والبداية ( ١ / ٨١ ) .

<sup>(</sup>١) قلت : انظر قول الحسن البصرى في تفسير ابن

رَبُّك أحكامهُ التي حكَم بهـا وَبيَّنَ أنه شرَعَ العباده ما فيـه بلاغٌ، وقولُه : ﴿ وَتَمَّتُ كُلُّمَةً رَبِّكَ الْحُسنى عَلَى بنى إسرائيل بَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف / ١٣٧ ) وَهذه الكلمة فيما قيلَ هي قوله تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نُمُنَّ عَلَى الَّذِينَ ﴾ [القبصص / ٥] الأية ، وقبوله : ﴿ وَلُولًا كلهمة سَيقَت من ربِّك لَكانَ لزامًا ﴾ [طه / ١٢٩] ﴿ وَلَوْ لا كَلْمَةُ سَسِقَّتْ مِنْ رَبِّكَ إلى أَجَلَ مُسمِّى لقُضى بينَّهُمْ السَّورَى / ١٤] فإشارة الى ما سبق من حكمه الذي اقتضاه حَكْمَتُهُ وَأَنَّهُ لَا تُبديلَ لَكُلِّمَاتُهُ ، وقولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيُحقُّ اللهُ الْحَقُّ بِكُلَّمَاتُه ﴾ [ يونس / ٨٢ ] أي يحُجَجه التي جعلَّهَا الله تعالى لكم عليهم سُلْطَانا مُبُـينا ، أي حُجَّةً قبوية . وقبوله : ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ الله ﴾ [ الفتح / ١٥ ] هِ وَإِشَارَةٌ إِلَى مَا قَالَ: ﴿ قُلْ لَنْ تَخُرُجُوا مَعَى ﴾ [الفــتح/ ١٥] الآية ، وذلك أنَّ اللهُ تعـــالى جعَلَ قولَ هؤلاء الْمُنَافقين : ﴿ ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ ﴾ [ الفتح / ١٥ ] تبديلاً لكلام الله تعالى ، فنبه أنَّ هؤلاء لا يفعلون وكيفَ يفعلونَ وقد عَلم اللهُ تعالى منهم أنْ لا يتَاتي ذلك منهم ، وقد سَنِقَ بذلك حُكْمُه . وَمُكالَمةُ الله تعالى العبد على ضَرَّبين : أحدهُما : في الدُّنياء والثاني: في الآخرة فما في الدُّنيا فَعَلَى ما نَبُّه عليه بقوله : ﴿ مَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله ﴾ [ الشورى / ٥١ ] الآية ، وَّما في الآخرَةِ ثُوابٌ للمــؤمنين

بالصِّدْق ؛ لأنه يقالُ: قولٌ صدْقٌ وَفعلٌ صدْقٌ، وقولُه : ﴿ وَتُمَّتْ كُلُّمَةُ رَبُّكَ ﴾ [ الأنعام / ١١٥] إشارةٌ إلى نحـَو قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ ﴾ [ المائدة / ٣] الآية ، ونبَّه بذلك أنه لا تُنسَخُ الشريعةُ بعد هذا، وقيل : إشارة إلى ما قال عَلَيْة : «أوَّلُ ما خَلَقَ الله تعالى القَلَمُ فقالَ لَهُ: اجْر بِمَا هُوَ كَائنٌ إِلَى يَوْم القيامة »(١) وقيل الكلمة هي القرآن وتسميته بكلمة كتسميتهم القصيدة كلمة فذكر أنها تتمَّ وَتَبْقَى بحفْظَ الله تعالى إيَّاهاً ، فَعَبَّرَ عن ذلكَ بِلَفْظ المَاضَى تنبيها أنَّ ذلك في حُكْم الكائن وَإِلَى هَذَا المُعْنَى مَنْ حَفْظ القرآن أشارَ بقوله : ﴿ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَـؤُلاء ﴾ [الأنعام / ٨٩] الآية ، وقيار: عنى به ما وَعَدَ من الثُّواب والعقباب ، وعلى ذلك قولُه تعبالي : ﴿بَلِّي وَلَكُنْ حَقَّتْ كَلَّمَةُ السَّفَدَابِ عَلَى الْكَافريس ﴾ [الزمَر / ٧١] وَقُولُه : ﴿وَكَذَلُكَ حَقَّتُ كُلُّمَةُ رَبُّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس/٣٣] الآية وقيل: عنني بالكلمات الآيات المعجزات التي اقتَرَحُوها فنبَّه أنَّ ما أُرَّسل من الآيات تَامُّ وفيه بلاغٌ ، وقوله: ﴿ لاَ مُبَدِّلُ لَكُلُّمَاتِه ﴾ [الانعام / ١١٥ ] ردُّ لقولهم: ﴿ اثْتُ بِقُرْآنُ غَيْرِ هِذَا ﴾ [يونس / ١٥] الآية ، وقَـيلُ: أراد بكلمة

<sup>(</sup>۱) قلت : قد رواه ابسن أبى عاصم فى كتـاب السنة (۱۰۲ - ۱۰۸) والترمذى (۲/ ۲۳، ۲۳۲) وقال: حسن غريب ، وقد صححه الشيخ الالبانى

وكرامة لهم تَخْفَى علينا كيفيته ، ونَبَه أنه يحرمُ ذلك على الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَكُ عَلَى الكافرين بقوله : ﴿ إِنَّ اللّهِ لَا يَمْتُرُونَ بِعَهْدِ الله ﴾ [ آل عمران / ٧٧] الآية وقوله : ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلَم عَنْ مَوَاضِعه ﴾ [النساء / ٤٦] جَمْعُ الكَلَمة ، وقيل : إنهم كانوا يُبدَلُونَ الألفاظ ويُغَيِّرُونَها ، قيل : إنه كان من جهة المعنى وهو حَمْلُه عَلَى غَيْرِ مَا قُصد به واقتضاه وهذا أمثلُ القولين فإنَّ اللفظ إذا تَداوَلَتُهُ الألسنة واشتَهَر يَصْعُبُ تَبديلُه، وقوله : ﴿ وَقَالَ اللّهُ اللهِ المُعْلَمُونَ لَولا يُكَلّمنا اللهُ أَوْ تَالينا آية ﴾ [ البقرة / ١١٨] أى لولا يُكلمنا الله مُواجَهة وذلك نحو قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ النّهُ مُواجَهة وذلك نحو قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ النّهَ مُواجَهة وذلك نحو قوله : ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ النّهَ مَهْرة ﴾ [النساء / ١٥٣] .

كلا : كلا رَدْعٌ وزَجْرٌ وإبطالٌ لقُولِ القائل، وذلك نقبيضُ أي في الإثبات ، قسال : ﴿ كَلاَّ ﴾ أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ ﴾ إلى قوله : ﴿ كَلاَّ ﴾ [مسريم / ٧٧ ، ٧٩ ] وقال تصالى : ﴿ لَمَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَركْتُ كَلاً ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَركْتُ كَلاً ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمًا تَركْتُ كَلاً ﴾ [ المؤمنون/ أَعْمَلُ مِن الآيات ، وقال : ﴿ كَلاً لَمَا يُقْض ما أُمَرَةً ﴾ [ عبس / ٢٣ ] .

الكلاءة حفظ الشيء وتَبْقِيَّهُ ، يقالُ كَلَاكُ اللهُ وَبَلْغَ بِكَ أَكْلاً السِعُمْ ، وَاكْتلاْتُ بِعَينَى كَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلْسُوْكُمْ ﴾ بِعَينَى كَذَا قَالَ : ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلْسُوْكُمْ ﴾ [الانبسياء/ ٤٣] والمُكلاً مُوضِعٌ تُحفَظُ فيسه السُّفُنُ والكلاءُ مَوضِعٌ بالبَصْرة سمَّى بذلك

ورُوَى أنه عليه الصلاةُ والسلامُ: نَهَى عِنْ الكالمِيْ بـالكالمِيْ (١). والسكلا العشبُ الــذي يُحفَظُ وَمَكانٌ مَكُلاً وكالِئُ يَكُثُرُ كَلَوُهُ .

كلا : كلا في التَّنْية ككُلُّ في الجمع وهو مُفْرِدُ اللفظ مُثنى المعنى عَبْرَ عنه بلفظ الواحد مَرَّة اعْتباراً بلفظه ، وبلفظ الاثنين مرَّة اعْتباراً بعناه قال : ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عَنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كلاهُما ﴾ [ الإسراء / ٢٣ ] ويقالُ في المؤنّث كلاهُما ، ومتى أضيف إلى اسم ظاهر بقى المؤنّث عَلَى حالته في النّصب والجرِّ والسرفع ، وإذا أضيف إلى مضمر قلبت في النّصب والجرِّ والسرفع ، وإذا أضيف إلى مضمر قلبت في النّصب والجرِّ والرفع ، وإذا فيقالُ : رَأَيْتُ كليهما ومررتُ بكليهما ، قال : فيقالُ : رَأَيْتُ كليهما ومررتُ بكليهما ، قال : وتقولُ في الرفع جاءني كلاهُما .

كم : كُمْ عَبِارةٌ عَن العَدَدِ وَيُستَعْمَلُ في باب الاستفهام ويُنْصَبْ بَعْدُهُ الاسمُ الذي يُمَيَّزُ به نَحوُ ، كُمْ رَجُلاً ضَرَبْتَ ؟ ويُستَعْمَلُ في باب الخبير ويُجَرُّ بَعْدَهُ الاسمُ الذي يُمَيَّزُ به نحوُ: كَمْ رَجُلِ ! ويَقْتَضى معنى الكَثْرة ، وقد يدخُلُ مِنْ في الاسمِ الذي يُميَّزُ بَعْدَه نحوُ :

<sup>(</sup>۱) [ضعيف]

رواه الدارقطني ( ٣١٩) .

وقال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصع اهـ وعلته موسى بن عبيدة، وهو ضعيف .

﴿وَكُمْ مِنْ قَرْيَةَ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [ الأعراف / ٤] ﴿وَكُمْ قُصَمْنَا مِّنْ قَرْبِ عَالَتَ ظَالَمَةً ﴾ [الأنبياء/ ١١] والكُمُّ ما يُغَطِّى البَّدَ من القَميصِ ، والكِمُّ مَا يُغَطِّي الثَّمَرَةَ وجمعُه ﴿ بِمَا يُسْتَرُ بِبَيْتِ أَو ثُوبِ وغيرِ ذلكَ مِنَ الأجسام، اكَمَامٌ قَدَالَ : ﴿ وَالسَّنْخُلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ ﴾ [قال تعالى : ﴿ كُسِّ أَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الرحمن / ١١] والكُمَّةُ ما يُغَطِّي الرأس كالْقَلَنْسُورَة

> الْقَيَامَةَ ﴾ [ النحل / ٢٥ ] تنبيهًا أنه يَحْصُلُ فالعَشَرَةُ هي العَدَدُ الكاملُ .

العينِ وقد يقالُ لِمَنْ تَذْهَبُ عَيْنُهُ ، قالَ :

\* كُمهَتْ عَيْنَاهُ حتى الْبَيْضَتَا \*

كن : الكنُّ ما يُحْفَظُ فيه الشيء ، ويقالُ: كَنْنْتُ الشِّيءَ كَنَّا جَعَلْتُهُ فِي كُنَّ وخُصَّ كَنَنْتُ [الصافات / ١٤٩] و ﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾ [ الطـور / ٢٤ ] وَأَكْنَنْتُ بَمَا يُسْتَرُ فَى الــنَّفْسِ كمل : كمالُ الشيء حُصُولُ ما فيه الغَرَضُ | قال تعالى : ﴿ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فَسَنَّى أَنْفُسَكُمْ ﴾ منه، فإذا قيلَ كَمُلَ ذلك فَمَعْنَاهُ حَصَلَ ما هو [البقرة/ ٢٣٥] وجمعُ الكنِّ أكْنَانٌ ، قال الغـرضُ منه وقـولهُ : ﴿ وَالْوَالْدَاتُ يُرْضَعْنَ ۗ تَعَالَى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجَبَالُ أَكْنَـانًا ﴾ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن ﴾ [ البَّقرة / ٣٣ ] [النحل / ٨١ ] والكنَّانُ الغطَّاءُ الذَّى يكنُّ فيه تنبيهًا أنَّ ذلك غَايَةُ مَا يَتَعَلَّقُ به صَلاحُ الْولَد . الشيء والجمعُ أكنَّةٌ نَحوُ غَطَّاء وَأَغْطيَة . قالَ : وقبولهُ : ﴿ لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ۗ ﴿ وَجَمَلْنَا عَلَى عَلُوبَهُمْ أَكَنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ ﴾ [الأنصام / ٢٥] وقولهُ تعـالَى : ﴿ وَقَالُوا لَهُمْ كُمَالُ العَقُوبَةِ . وقولهُ : ﴿ تَلُكَ عَشَرَةٌ ۗ الْفُوبُنَا فِي أَكُنَّةً ﴾ [ فصلت / ٥ ] قيلَ: معنَاهُ كَامِلَةٌ ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ، قيلَ : إنما ذَكَرَ في غطاء عن تُفَهِّم ما تُورِدُهُ علينا كما قالوا : العَشَرَةَ وَوصَفَها بالكَامِلَة لا ليُعَلَّمنَا أنَّ السَّبْعَةَ ﴿ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ ﴾ [ هود / ٩١ ] الآية والثَّلاثَةَ عَشَرَةٌ بَلْ لِيُبَيْنَ أَنَّ بِحُصُولَ صِيامِ الوقولُه : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ في كتَاب مَكْنُون ﴾ العَشَرَةِ يَحْصُلُ كَمَال الصومِ القائمِ مقامَ [الواقعة/ ٧٧، ٧٧] قيلَ: عَنَّى بالكِتَّابِ الهَدْيَ، وقيلَ : إنَّ وَصْفَهُ العَشَرَةُ بالكاملة الكَنُونِ: اللَّوحَ المحفوظ ، وقيلَ هو قُلُوبُ اسْتِطْرَادٌ في الكلام وتنبيه على فَضِيلَةٍ له فيما المؤمنينَ ، وقيلَ ذلك إِشَارَةٌ إلى كونِهِ محفوظًا بَيْنَ عَلَم العَدَدِ وَأَنَّ العَشَرَةَ أَوَّلُ عَقَد يَنتَهِي إِلَيْهِ عندَ الله تعالى كما قالَ : ﴿ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ الْعَدَدُ فَيَكُمُلُ وَمِا بَعْدَهُ يَكُونُ مُكَرَّزًا مَمَّا قَـبِلَهُ ۗ [ الحجـر / ٩ ] وَسُمَّيَتُ المراةُ المتــزوجَةَ كَنَّةً، لكونِهـا في كِنَّ من حِفْظِ رَوْجِها كــما سُمَّيتُ كمه : الأكْمَةُ هـو السذى يُولَدُ مَطْمُوسَ مُحْصَنَةً ؛ لكونهساً في حَصْنِ مِنْ حِفظ رَوْجِها، والكِنَانَةُ جُعْبَةٌ غَيْرُ مَشْقُوقَةً .

كند : قـوله تعـالى : ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ لُوبِّهُ لَكَنُودٌ ﴾ [ العاديات / ٦ ] أي كَفُورٌ لنعمَــته كقولهم : أرضُ كُنُودٌ إذا لم تُنْبِتْ شَيْئًا .

كُنْو : الكَنْزُ جَعْلُ المال بَعْضُهُ على بعض وحـفظُه وأصْلُه من كَنَزْتُ التَّمْرَ في الوعـاء ، وزمنُ الكنَاز وقتُ مـا يُكْنَزُ فيـه التَّمْرُ ، وَنَاقَةُ كَنَازٌ مُكْتَنَزَةَ اللَّحْم ، وقـــولهُ : ﴿ وَالسَّذِينِ ۗ [ الحاقة / ٤٢ ] . يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفضَّةَ ﴾ [ التوبة / ٣٤ ] أي يَدُّخُرُونَهَا ، وقَـولهُ : ﴿ فَلَا وَقُوا مِا كُنْتُم تَكْنزُون ﴾ [ التربة / ٣٥ ] وقولهُ : ﴿ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْه كَنْزٌ ﴾ أي مــالٌ عظيمٌ : ﴿ وَكَانَ ۗ الَّذَى يُلْعَبُ بِه . تَحْتُهُ كُنْزٌ لَهُمَا ﴾ [ الكهف / ٨٢ ] قيل: كان صَحيفَةَ علم .

كهف : الْكُهْفُ الغارُ في الجَبَل وَجَمْعُهُ كُهُوفٌ ، قال : ﴿ أَنَّ أَصْحَابَ السَّكُهُفُّ ﴾ [الكهف / ٩].

كهل : الكَهَلُ من وخَطَهُ الشَّيبُ ، وقال : ﴿ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّا كَيْدَى مَتِينٌ ﴾ ﴿ وَيُكَلَّمُ السِّنَّاسَ فسسى المَهْد وكَهْلا وَمَنَ الصَّالحينَ ﴾ [ آل عـمـران /٤٦ ] ، وَاكْتَهَلَ النَّبَاتُ إذا شـــارَفَ الـيُّبُوسَةَ مُشَارِفَةَ الكَّهْلِ الشَّيبَ، قال:

\* مؤزَّرٌ بهَشيم النَّبْتِ مُكْنَهِلُ \*

كهن : الكاهنُ هُـو الذِّي يُخْبُرُ بِالأخْبَار المَاضِيَةِ الْحَفَيَّةِ بِضَرْبِ منَ السَظَّنِّ ، وَالعــــرافُ الذي يُخبرُ بَالَاخبَارِ ۗ المُسْتَقْبَلَةِ على نحـو ذلك ولكـون هَاتَيْنِ الصِّسَاعَتَيْنِ مَبْنِيَّتَيْنِ علـى الظُّنِّ

الذى يُخْطئُ ويصيب قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ: فَقَدُ كَفَرَ بَمَا أُنْزِلَ علَى أبي القَاسَم » (١). ويقالُ كَهُنَ فُلانٌ كَهِانَةً إِذَا تَعَاطَى ذَلَك وكَهَن إِذَا تَخَصُّصَ بِذلك وَ تَكَهِّنَ تَكَلُّفَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ بِقُول كاهن قَليلاً ما تَذَكَّرُونَ ﴾

كوب : الحكوبُ قَدَحُ لا عُرُوةَ لـ ه وَجَمْعُهُ أَكُواَبٌ ، قال : ﴿ بِأَكُواَبِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعين ﴾ [ الواقعــة / ١٨ ] والكُوبَةُ الطَّبُّلُ

كيد : الكَيْدُ ضربٌ من الاحتيال وقد يكون مذْمُوما وَمُدُوحًا وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فَي المذموم بعضُ ذلك؛ محمودًا ، قال : ﴿ كَذَلْكَ كَدُنَّا اليُوسُفُ ﴾ [ يوسف / ٧٦].

[الأعراف / ١٨٣] قال بعضهم : أراد

<sup>(</sup>١) رواه أحمـــد [ ٢ / ٤٠٨ ، ٢٧٩ ، ٢٧٦ ] وأبو داود ( ۳۹۰٤ ) والتسرمندي ( ۱۳۵ ) وقسال الترمىذي : وضعف البخاري هذا الحديث من قبل إسناده، ورواه الحاكم ( ١ / ٨ ) وصححه على شرط الشيخين وقد صحح الحديث الشيخ الألباني .

وانظر: الإرواء [٢٠٠٦].

يُسْتَعْمَلُ في كادَ أن إلا في ضرورة الشُّعْر، قال:

\* قد كاد من طُول البِلَى أَنْ يَمْحَصا \* أَى يَضَى ويُدُرَسَ

كور : كُورُ الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة ، وقوله : ﴿ يُكُورُ اللّيلَ عَلَى النّهَارَ وَيُكَورُ اللّيلَ ﴾ [الزمر/ ٥] فإشارة إلى جريان الشّمْسِ في مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . وطَعنه فكورَهُ إذا القاه مُجْتَمعًا ، واكْتَار الفسرس إذا أدار ذَنبه في عَدْوه ، وقيل لإبل كثيرة كورٌ ، وكوارة النّخل معروفة والكور الرّحل ، وقيل لكل مصر: كُورة وهي البُقْعة التي يَجْتَمعُ فيها فَرَى وَمَحالٌ .

كأس: قال: ﴿ مِنْ كُأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ [ الإنسان / ٥ ] والكاسُ الإناءُ بما فيه من الشراب وَسُمِّى كُلُّ واحد منهما بانفراده كأسًا ، وكأسٌ طَيِّبةُ كأسًا ، وكأسٌ طَيِّبةُ يعنى بها الشراب ، قال: ﴿ وَكَأْسِ مِنْ مَعِين ﴾ [ الواقعة / ١٨ ] وكأسّت الناقَّةُ تَكُوُّسُ إذا مستَتْ عَلَى ثلاثة قسوائم ، والكيّسُ جَوْدَةُ السَّرِيحة ، وأكأسَ السرَّجُلُ ، وأكيّسَ إذا ولَكَ السَّرِبُ مُ مَا المَّيْسِ أو لأنَّ كَيْسانَ تَصَوِّرًا أنه أولاذًا أكياسًا ، وسُمِّى الغَدْرُ كيسانَ تَصَوِّرًا أنه ضربٌ من استَعْمال الكيّسِ أو لأنَّ كيْسانَ كَانَ رَجُلاً عُرِفَ بالغَدْرِ ثَمَّ سُمِّى كُلُّ غادر به كما أنَّ الهَالكِيَّ كانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَّى أنَّ الهَالكِيَّ كانَ حَدَّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَّى المَّالكِيَّ كانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكَيْ كانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكَيْ كانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكِيَّ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكُونَ عَادَر به كما أَنَّ الهَالكِيُّ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكُونَ عَادَر به كما أَنَّ الهَالكِيُّ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثُمَّ سُمَى المَالِكِيْ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثُمَّ سُمَى المَالِكِيْ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَّالِكُيْسِ أَوْ لأَنْ الهَالكِيْ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثَمَّ سُمَى المَالِكُونَ المَالِكُونَ كَانَ حَدًّادًا عُرِفَ بالحِدَادَةً ثُمَّا سُمَى المَالِكُونَ المُالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُ المَالِكُونَ المَالِعُونَ المِنْ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِكُونَ المَالِعُ المَالِعُونَ المَالْمُونَ المَالِعُونَ المَالِعُ المَالِ

بالكَيْد: العـذابَ ، والصَّحيحُ أنه هو الإمـلاءُ والإمهالُ المؤدِّي إلى العقاب كقوله: ﴿ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ أَنَّ الله لا يَهْدى كَيْدَ الخَائنين ﴾ [ يوسف / ٥٢ ] فَخُصَّ الْحائنين تنبيلها أنه قد يَهْدى كَيْدَ منْ لَم يقصدْ بكَيْده خيانَةً ككَيْد يُوسُفَ باخيه وَقُولُهُ: ﴿ لَأَكْسِدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ [ الأنسياء / ٥٧] أي : لأُريدَنَّ بها سُوءا وقال : ﴿ فَأَرَادُوا به كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأسْفَلين ﴾ [ الصافات / ٩٨] وقوله : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون ﴾ [المرسلات / ٣٩] وقيال : ﴿ كُيْدُ سَاحَرَ ﴾ [طه / ٦٩] ﴿ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ [طّه / ٦٤ ] ويقال : فُلانٌ يَكيدُ بنَفْسه أَى يَجودُ بها وكاد الزَّنْدُ وإذا تـباطأ بإخــراج ناره وَوُضعَ كادَ لْقَارِيَة الفعل، يقالُ: كَادَ يَفْعَلُ إذا لَم يَكُنْ قد فعل ، وإذا كان معه حرف نَفَى يكون لما قَدْ وَقَعَ وَيَكُونُ قَرِيبًا منْ أَنْ لاَ يَكُونَ نحو قُولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيِّنًا قَلِيلًا ﴾ [ الإسراء / ٧٤ ] ﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾ [ الإسراء/ ٧٣] ﴿ تَكَادُ السَّموات ﴾ [ مريم / ٩٠] ﴿ يَكَادُ البرقُ ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ﴾ [ الحج/ ٧٢ ] ﴿ إِنْ كَدْتَ لَتُرْدينَ ﴾ [ الصافات / ٥٦ ] ولا فرق بين أن يكون حرفُ النَّفْي مُتَقَدَّمًا عليه أو مُتَاخِّرًا عنه نحوُ: ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [ البقرة / ٧١] ﴿ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ [ النساء / ٧٨ ] وقَلَّمــا

كلُّ حَدَّاد هالكيًّا .

كيف : كيف أفظ يُسْأَلُ به عماً يَصِحُّ أَن يَقَالَ فيه شبيه وغَير شبيه كالأبيض والأسود والصحيح والسقيم ، ولهذا لا يصحُ أَن يقالَ في الله عز وَجلَّ كيف ، وقد يُعبَّرُ بِكَيْف عن الله عز وَجلَّ كيف ، وقد يُعبَّرُ بِكَيْف عن الله عز وكلًّ ما أخبر الله تعالى بلفظة كيف عن نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمُخاطب نفسه فهو استخبار على طريق التنبيه للمُخاطب أو تَوبيدخا نحو: ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِالله ﴾ [البقرة/ ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَهْدى الله ﴾ [ال المُشركين عمران / ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَهُدى الله ﴾ [ال عمران / ٢٨] ﴿ كَيْفَ يَهُدى الله ﴾ [الأمثال ﴾ [الإسراء / ٤٨] ﴿ وَنْظُرُوا كَيْفَ عَمَدُهُ وَا لَكَ عَمْدَالُهُ ﴾ [العنكبوت / ٢٠] ﴿ وَالعَنْمُونَ لَا العنكبوت / ٢٠] ﴿ وَالعَنْمُ وَاللهَ كَيْفَ يَهْدِدُهُ ﴾ [العنكبوت / ٢٠]

كيل: الكيل كيل الطعام، يقال كلت له الطعام إذا توكيت الكيل كل الطعام إذا توكيت ذلك له ، وكلته الطعام إذا أعطيته كيلا ، واكتلت عليه اخذت منه كيلا ، قال الله تعالى: ﴿ وَيُل المُطَفّقُينَ الذّيسَ إذا اكتالُوا على السنّاس يَسْتُونُونَ وَإذا كَالُوهُم ﴾ اكتالُوا على السنّاس يَسْتُونُونَ وَإذا كالُوهُم ﴾ المطففين / ١-٣] وذلك إن كان مخصوصا بالكيل فحث على تحرّى العدل في كل ما وقع بالكيل فحث على قووله : ﴿ فَأَوْف السكيل ﴾ فيه أخانا نكتل ﴾ [يوسف / ٨٨] ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخَانا نكتل ﴾ [يوسف / ٨٨]

٦٥ ] مقْدَارَ حمْل بَعير .

كان : كان عبارة عمَّا مضى من الزَّمَان وفي كثيــر من وصف الله تعالى تُنْبِئُ عن معنى الأرلية ، قال : ﴿ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيء عَلَيمًا ﴾ [ الأحزاب / ٤٠ ] ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرًا ﴾ [ الأحزاب / ٢٧ ] وما استُعْملَ منهً فَى جنس الشَّىء مُتَّعَلِّقًا بوصْف له هو مــَوجودُ فيه فتنبيهٌ عَلَى أَن ذلك الوصفُّ لازمٌ له، قليلُ الأنفكاك منه نحو قوله في الإنسان: ﴿وَكَانَ الإنسانُ كَفُورًا ﴾ [ الإسراء / ٦٧ ] ﴿ وَكَانَ الإنسانُ قَتُورًا ﴾ [ الإسراء/ ١٠٠ ] ﴿ وكانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيء جَدَلاً ﴾ [ الكيف / ٥٤ ] فذلك تنبيه على أن ذلك الوصف لازمٌ له قليلُ الأنفكاك منهُ ، وقـولُه فـى وَصْف الشـيَّطان ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان / ٢٩ ] ﴿ وَكِانَ الشُّيْطَانُ لُرِّبُّهُ كَفُورًا ﴾ [الإســراء / ٢٧] وَإِذَا اسْتَعــُملَ فِي الزَّمَان الماضى فقلد يجوزُ أن يكون الْمُسْتَعْمَلُ فَلِيه بَقَىَ عَلَى حالته كما تقدَّم ذكْرُه آنفًا ، وَيجوز أن يكونَ قد تَغيَّرَ نحوُ كان فُلانٌ كذا ثم صارَ كَـٰذَا، وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَن يكون الزمـانُ الْمُسْتَعْمَلُ فيه كان قد تقدّم تقدمًا كثيرًا نحو أن تقول : كَانَ فِي أُوَّل مَا أُوْجِـد الله تعـالي ، وبَيْنَ أَن يكونَ في زمان قـد تقدّم بآن واحد عن الوقت الذي اسْتَعْملَتْ فيه كان نحو أن تَقُولَ كان آدمُ كــٰذا ، وَبَيْنَ أَن يُقَالَ كــانَ زيدٌ ههنا ، وَيكُونُ

بَيْنَك وبَيْنَ ذَلَكَ الزَّمَان أَدْنَى وَقْت ولهــذا صَحَّ أن يُقال: ﴿ كَيْفَ نُكَلُّمُ مَنْ كَالْمُ اللَّهُد صَبِيًا﴾ [مريم / ٢٩ ] فاشــارَ بكانَ أنَّ عيسيَ وحالتَهُ التي شــاهَدَهُ عليهــا قُبَيْلٌ ، ولَيْسَ قولُ من قال: هذا إشارة إلى الحال بشيء الأنَّ ذلك إشارةٌ إلى ما تَقَدَّمَ لكن إلى زمان يَقْرُبُ من زمان قــولهم هذا ، وَقُولُهُ : ﴿ كُنْتُمْ خُيْرَ أُمَّةً ﴾ [ أَل عمران / ١١٠ ] فقد قيلَ: معنَى كُنتُم معنى الحال وكيس ذلك بشيء بَلْ إنَّما ذلك إشارةٌ إلى أنكُّمْ كُنتُمْ كذلك في تَقدير الله تعالىي ، وقولهُ : ﴿ وَإِنْ كَــاَنَ ذُو عُسْرَةً ﴾ [البقرة / ٢٨٠] فقد قيلَ مَعْناهُ حَصَلَ وَوَقَّعَ والحَوْنُ يَسْتَعْمَلُهُ بِعِضُ النَّاسِ في اسْتَحَالَـة جَوْهَرِ إلى مـا هو دُونَهُ وكــثــيــرٌ من الْتَكَلِّمينَ يَسْتَعْمُلُونَهُ في مسعنَى الإبداع ، وكَيْنُونَةٌ عندَ بعض َ الـنَّحَوِينَ فَعْلُولَةٌ وأصْلُهُ كَوْنُونَةٌ وَكَرهُوا الضَّمَةَ والواوَ فَقَلَبُوا وعندَ سيبويه كَيْونُونَةٌ عَلَى وَزْنَ فَيْعَلُولَة، ثم أُدْغَمَ فصارَ كَيَّنُونَةٌ ثم حُذْفَ فَصَارَ كَيْنُونَةُ كَـقُـولهم في مَيَّت مَيْتٌ وأصلُ مَيِّتِ مَيْوِتٌ ولم يقولوا كَيُّنُونَةٌ على الأصل كما

قَالُوا مَيِّتٌ لِثُقَلِ لَفْظَهِا. والمَكانُ قَـيل: أَصْلُهُ مَن كَـان يكونُ فَلمَّا كَثُرَ فَى كـلامِهِمْ تُوهُمِّمَتِ المَيمُ اصْلَيَّةٌ فقيلَ تَمَكَّنَ كما قيل فى المسكينِ تمسكنَ، واَسْتَكانَ فُلانٌ تَضَرَّعَ وكـانه سكَنَ وَتَرَكَ الدَّعَةَ لِضَرَاعَتِه، قـال: ﴿ فـمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهـمْ ﴾ لفرَاعَتِه، قـال: ﴿ فـمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهـمْ ﴾ [المؤمنون / ٧٦].

كوى : كَوَيْتُ الدَّابةَ بالنارِ كَيًّا ، قال : ﴿ فَتُكُوّى بِهَا جَبَاهِ هُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾ [ التوبة / ٣٥] وكى علَّةٌ لَفعْلِ الشيء وكَيْلا لانتفائه ، نحو : ﴿ كَيْلا يَكُونَ دُولَةً ﴾ [ الحشر / ٧] . كاف : الكاف للتشبيه والتَّمثيلِ ، قال تعالى: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَنَّلِ صَفُوان عَليه تُرابٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٤] معناه وصَفْهُمْ كُوصَفْهِ وقولُهُ: [البقرة / ٢٦٤] معناه وصَفْهُمْ كُوصَفْهِ وقولُهُ: ﴿ كَالَذِي يُنْفِقُ مَالَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] المَيْقُ مَالَهُ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] يقولُ النَّحُويُونَ مثلاً فالاسمُ كقولك زيدٌ أي يقولُ النَّحُويُونَ مثلاً فالاسمُ كقولك زيدٌ أي مثالُهُ قَوْلكَ : زيدٌ والتمثيلُ أكثرُ من التشبيهِ لأنَّ كَلَّ تَشْبِيهِ تَمْيلاً .

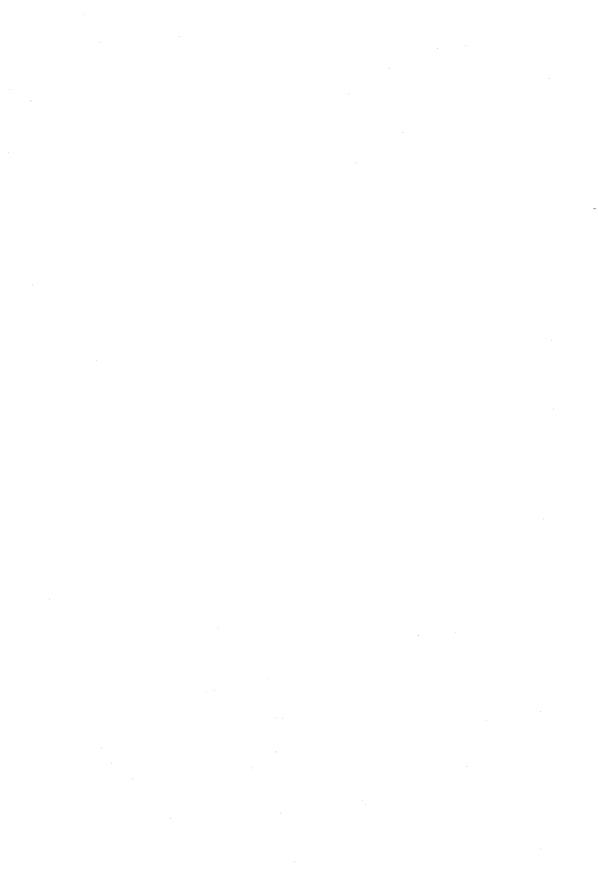

## كتاب اللام

وسُمِّيَ بذلك لكونه خالصَ ما في الإنسان من ومنه حَسَبٌ لُبَابٌ. معَانيه كَاللَّبَابِ وَاللُّبِّ مِنَ الشيءِ ، وقيلَ: هو عَقْلِ لُبًّا، وَلَهِذَا عَلَّقَ اللهُ تعالَى الأحكَامَ التي لا يُدْرِكُهِـا إلاَّ العُقُـولُ الزَّكيَّةُ بِـأُولِي الألباب [البقرة/ ٢٦٩] ونحو ذلك من الآيات، في ابنها: اضربه كي يَلَبُّ ويقودَ الجيشَ ذا اللَّجَبِ ، ورجلٌ البَّبُّ من قـــوم ألبَّاءَ ، وَمَلْبُوبٌ معـروفٌ باللُّبِّ ، والبَّ بالمكان أقامَ وأصلُهُ في البَعير وهو أن يُلْقِيَ لَبُّتُهُ فيه أي سعَةِ . وقولُهُمْ : لَبَّيك قيلَ : أصلُّه من لبَّ بالمكانِ والبُّ اقامَ بِ وثُنِّي ؛ لأنه أرادَ إجابةً بعـدَ إجابة ، وقـيلَ : أصلُه لَبُّ فَـأَبْدلَ من أَحَدِ السِاآت ياء نحو تَظَنَّيْتُ وأصلُه تَظَنَّنتُ،

لولدها ، وقـيلَ : مـعناهُ إخْـلاصٌ لَكَ بعـدَ

لب : اللُّبُّ الْعَقْلُ الخالصُ من الشُّوائب الخُلاصِ من قولِهم : لُبُّ الطُّعامِ أي خالِصُهُ

لبث : لَبِثُ بالمكان أقام به ملازمًا له ، مَا رَكَـى مِنَ العَقْلِ فَكُلُّ لُبٌّ عَـقُلٌ وليْسَ كُلُّ ۗ قال: ﴿ فَلَبَثَتْ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَة ﴾ [العنكبوت/ ا ١٤ ] ﴿ فَلَبْثَ سَنيَنَ ﴾ [ طه / ٤٠ ] قال : ﴿ كَمْ لَبِنْتُمْ قَالُوا لَبِنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ ، نحوُ قُوله : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحُكْمَةَ فَقَد أُوتِي ﴿ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ﴾ [ الكُّهف / خَيْرًا ﴾ إلى قــولهُ : ﴿ أُولُو الألبَــابَ ﴾ [ ١٩ ] ﴿ لَمْ يَلْبُنُوا إِلَّا عَشَيَّةٌ ﴾ [ النازعات / إ ٤٦] ﴿ لَمْ يَلْبُنُوا إِلاَّ سَاعَةً ﴾ [ الأحقاف / ولَبَّ فُلانُ يَـلَبُّ صارَ ذا لُبٌّ ، وقـالت امراةُ ۗ ٣٥ ] ﴿ مَا لَبثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ ﴾ [ سبا/

قال تعالى : ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لَبَدًا ﴾ [الجن / ١٩] أي مُجْتَمعة ، الواحدة لُبْدَةً كالـلُّبُد الْمُتَلَّبُـدَ أَى الْمُجْتَـمَع ، وقيلَ : معناهُ صَدْرَهُ ، وتَلَبُّ إذا تَحَزَّمَ وأصلُهُ أَنْ يَشُدًّ ۗ كانوا يَسْقُطُونَ عليه سقوطَ اللُّبد ، وَقُرئَ : لَبَّتَهُ، وَلَبَّبْتُهُ ضِرِبْتُ لَبَّتَهُ وَسُمِّىَ اللَّبَّةَ ، لكونِه ﴿ الْبُدَا ﴾ أى مُتَلَبِّدًا مُلْتَصِقًا بعضُها ببعض موضعَ اللُّبِّ ، وفُــلانٌ في لَبَبِ رَخِي أى في ۗ للتَّزاحُم عليه ، وجَمْعُ اللَّبَٰدُ ٱلْبَادُّ وَلُبُودٌ ، وقدّ الْبَدْتُ السِّرْجِ جَعَلْتُ لَـهُ لَبْدًا وَٱلْبَدْتُ الفَرَسَ الْقَيْتُ عليه اللَّبْدَ نحو ٱسْرَجْتُهُ والْجَمَـتُهُ وَٱلْبَبُّتُهُ، وَاللَّبْدَةُ القطْعَةُ منها ، وقيلَ: هو أَمْنَعُ من لبدة الأسد أي من صدره ، ولبد الشُّعْرُ وقيلَ : هو من قـولهم : امرأةٌ لَبَّةُ أي مُحـبَّةٌ | والبَدَ بالمَكَان لَزِمَـهُ لزومَ لُبُدِهِ ، وَلَبِدَتِ الإِبَلُ لَبَدًا أَكْثُـرَتْ من الكلإ حتى أَتْعَبُــهَا ، وقولُه :

طائرٌ من شأنه أن يَلْصَقَ بالأرض وآخر نُسُور الوَّلِسَ الجُوع ونَحو ذلك ، قال الشاعرُ : سَوآتكُمْ ﴾ [ الأعراف / ٢٦ ] وَجُعلَ اللَّبَاسُ اللَّبَاسُ الخَيَّ بالبَاطل ﴾ [ آل عمران / ٧١ ] لكلُّ ما يُغَطِّي من الإنسَانِ عن قبيحٍ فَجُعِلَ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلُم ﴾ ويَصُدُّهَا عِن تعاطِي قبيح ، قال تعالى : إن التباسُ ولابسَتُ الأمْر إذا زَاوَلْتُهُ ، ١٨٧ ] فَسَمَّاهُنَّ لِباسًا كُما سَمَّاهَا الشاعرُ إِزَارًا مُسْتَمْتَعُ ، قال الشاعر : فى قوله :

\* فدَّى لَك من أخى ثقة إزارى \*

﴿ مَالاً لُبَدًا ﴾ [ البلد / ٦ ] ،أى كشيرًا الباسًا عَلَى التَّجْسِيم والتشبيه تصويرًا له ، مُتَلَبِّدًا ، وقيلَ : ما له سَبَدٌ ولا لَـبَدٌ ، ولُبَدُ الوَذلك بحَسَب ما يَقُولُون : تَدَرَّعَ فُلانُ الفَـقْرَ

ذَا لَبْد مِن النَّلْطِ وقد يُكَنَّى بذلك عن حُسنهِ ، ﴿ نَوْعُ مِنْ بُرُودِ الْيَمَن يعني به شَعَرًا ، وقرأ لدلالة ذلك منه على خَصْبِهِ وسمَّنه، وألْبَدْتُ العضهم : ﴿ وَلَبَّاسِ التَّقْوَى ﴾ [ الأعراف / القِرْبَةَ جعلتها في لَبِيدِ أي في جوَالِقَ صَغيرٍ. [٢٦] من اللَّبْسِ أي السَّتَـرِ وأصلُ اللَّبْسِ سَتْرُ ليس : لَبسَ النُّوبَ اسْتَتَرَ به وأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ الشيء ، ويقال ذلك في المعَاني ، يقالُ : ومنه ﴿ يَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْرًا ﴾ [ الكهف / البَسْتُ عليه أمْرَهُ ، قال : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا ٣١] وَاللَّبَاسُ وَاللَّبُوسُ وَاللَّبُسُ مَا يُلْبَسُ ، قال اللَّبِسُونَ ﴾ [ الانعام / ٩ ] وقال : ﴿ وَلاَ تعالى : ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى اللَّهِ الْخَقَّ بِالْبَاطِل ﴾ [ البقرة / ٤٢ ] ﴿لمَ الزُّوجُ لزَوْجِهِ لِبَاسًا من حيثُ إنه يَمْنَعُهَا ۗ [الانعام / ٨٢] ويقال : في الامر : لَبُّسنَةَ ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسَ لَهُنَّ ﴾ [ البقرة/ البقرة/ وكابَستُ فُلانًا خالطته وفي فلان ملبس أي

\* ويَعْدُ المشيب طُولَ عُمْم ومَلَسًا \* لبن اللَّبنُ جَمْعُهُ الْبانُ ، قال تعالى : وَجُعِلَ التَّقْـوَى لِباساً عَلَيَّ طريَقِ التَّـمثِيل ﴿ وَأَنْهَارٌ مَنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ﴾ [ محمد / وَالتَّشْبِيهُ ، قال تعالى : ﴿ وَلَبَاسُ النَّقْوَى ﴾ [ ١٥ ] وقــال : ﴿ مِنْ بَيْسِن فَــرْث وَدَم لَبَنَّا [الأعراف / ٢٦] وقدولهُ : ﴿ صَنَّعَةَ لَبُوسِ ﴿ خَالْصًا ﴾ [ النحل / ٦٦] ، ولابَّنْ كُلُّـ ثُـرَ لَكُمْ ﴾ [ الأنبـياء / ٨٠ ] يعنى به الدُّرعُ اللَّهُ فَانَ وَلَبَنْتُهُ سَقَيْتُهُ إِياهُ وفَرَسَ مَلبُونٌ ، وَقُولُهُ: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [والْبَنَ فُلانٌ كَـثُرَ لَبَنُهُ فهـ و مُلْبِنٌ والْبَنَت النَاقةُ [النحل/ ١١٢] ، وَجَعَلَ الجُوعَ والحَوْفَ الهِي مُلْبِنُ إذا كثر لَبَنُها إمَّا خِلْقَةً وإمَّا أَنْ يتْرَكَ أُمَّه أي لم يُسْمَع ذلك من العرب ، وكم لبِّنُ العالم بل يتردد فيه .

الطّعام، قال الشاعر:

# يَلَجْلَجَ مُضْغَةً فيها أنيضُ # أَى غَيْرُ مُنْضِجِ وَرَجُلٌ لَجْلَجٌ وَ لَجْلاجٌ فِي الْجَانبية .

في ضَرْعها حتى يكثُرُ ، والمَلْبَنُ ما يُجْعلُ فيه كلامه تَرَدُّ ، وقـيل: الحَقُّ أَبْلَجُ وَالبـاطلُ اللَّبَنُ وَاخُوهُ بِلْبَانِ أُمُّه ، قيل: ولا يقال بلبَن البَّرِ الْجُلَّجُ أَى لا يستقيم في قول قائله وفي فعْل

غَنَّمَكَ ؟ أَى ذَوَاتِ الدَّرِّ منها ، واللِّبانُ اللَّحْدُ : اللَّحْدُ حُفْرَةٌ ماثِلَةٌ عن الوَسَطِ وقَدْ الصَّـدْرُ واللُّبَانَةُ أصْلُهـا الحاجـةُ إلي اللَّبَن ثم الحدَ القَـبْرَ حَضَـرَهُ كذلك والْحَدَهُ وقــد لَحدْتُ استُعْملَ في كلِّ حاجة ، وأمَّا اللَّبنُ الذي اللِّتَ وألْحَدْتُهُ جَعَلْتُه في اللَّحْد ، ويُسَمَّى يُبْني به فليس من ذلك في شيء ، الواحدة اللَّحْدُ مُلْحَدًا وذلك اسم موضع من التحدُّثه ، لَبُنَّةٌ ، يقال لَبْنَهُ يَلْبُنُهُ، واللَّبَّانُ ضاربُهُ. وَلَحَدَ بِلسانِه إلى كَذَا مِالَ ، قال تعالى : لج : اللَّجاجُ التَّمادي والعنادُ في تَعاطى ﴿ ولسَّانُ الَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ ﴾ [النحل / ١٠٣] الفعْل المَوْج ور عنه وقد لَجَّ فَي الأمْر يَلجُّ مِنَ لَحدَ وَقُرِئَ: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ من الْحدَ، لَجَاجًا ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ رَحَمْنَاهُمْ ۚ وَالْحِدِ فُلَانٌ مَالَ عَنِ الْحِقِّ ، والإلحادُ ضَربانِ: وكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٌّ للَجُّوا في طُغْيَانِهِمُ ۗ إلحَادٌ إلى السُّرك بالله ، وَإلحادٌ إلى الشُّرك يَعْمَهُونَ ﴾ [ المؤمنون / ٧٥] ﴿ بَلْ لَجُّوا فَي إبالأسبابِ، فالأوَّلُ يُنافي الإيمان ويُبْطِلُه ، عُتُوٌّ وَنَفُورٍ ﴾ [ الملك / ٢١ ] ومنه لَجـةُ الوالثاني يوُهِنُ عُـرَاهُ ولا يُبْطِـلُهُ ، ومن هذا الصَّوْت بَّفتح اللام أي تَرَدُّهُ ولُجَّةُ البَحْر النحو قوله : ﴿ وَمَنْ يُردُ فيه بِإِلْحاد بظُلُم بالضَّمُّ تَردد أمواجه ، ولُجَّةُ الليل تَرَدُّدُ اللَّهُ مِنْ عَلَابِ أَلِيمٍ ﴾ [ الحَسج / ٢٥ ] ظلامه، ويقالٌ في كلِّ واحد: لُجٌّ ولجٌّ ، ﴿ وَقُولُه: ﴿ الَّذِينَ ۗ يُلَحُّدُونَ فِي أَسْمَانُه ﴾ قال: ﴿ فِي بَحْرِ لُجِّيٌّ ﴾ [ النــور / ٤٠] ، [الأعراف / ١٨٠] ، وَالإلحادُ فِي أَسْمَاتُهُ عَلَى منســوب إلى لُجّـة البَـحْــر ، وما رُوى: ﴿ وَجـهيْن : أَحَــلُـهُمــا أَن يُوصَفَ بما لا يَصحُّ وضَعَ اللُّجَّ عَلَى قَفَىَّ، أصلُه قَفاىَ فَقُلبَ الألفُ الوصْفُه به ، والثاني : أَنْ يَتْأُوَّلَ أوصافَه عَلَى ياءٌ وهو لُغَةٌ فعبارةُ عن السَّيْف الْمُتَمَوِّج ماؤهُ ، ﴿ مَا لَا يَلْيَقُ بِهِ ، والتَّحَدَ إلى كذا مال إليه ، واللَّجْلَجَةُ التَّـرَدُّدُ في الكلام وفي أبتــلاع القال تعالى : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا ﴾ [ الكهف / ٢٧ ] أي التجاء أؤ موضع التجاء ، وألْحَدَ السَّهُمُ الهدَفَ : مالَ في أحد

لحف : قال ﴿ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ | فقيلَ: مُلْحمٌ وقد يوصفُ المرزُوقُ من غيره أَلْحَفَ شَارِبَهُ إِذَا بِالغِ فِي تِناولُه وجَزِّهِ وأَصْلُهُ ۗ وَيُسَمَّى ذلك الغَزْلُ لِحَمَّةٌ تشبيها بِلُحُمَّة الْحَفْتُهُ فالتَحَفَ

عن الدعيِّ بالمُلْحَق .

لحم : اللَّحْمُ جَمْعُهُ لِحَامٌ وَلَحُومٌ ولُحمَانُ، قال: ﴿ وَلَحْمُ الْحُنْزِيرِ ﴾ [ البقرة / ١٧٣ ] ولَحُمَ الرَّجُلُ كَــْثَرَ عَلَيــه اللَّحْمُ فَضَـحْمَ فهــو لحيمٌ وَلاحمٌ ، وشاحمٌ صارَ ذا لحم وَشَحْم نَحُو ُ لَابِنٌ وَتَامَرٌ ، وَلَحِمَ : ضَرِيَ باللَّحْمِ الجاري عليه إما بإزالِةَ الإعرابِ أو التَّصْعيفِ ومنه بازٌ لَحِمٌ وذِئبٌ لَحمٌ أَى كَثِيرُ أَكُلُ اللَّحْمِ اللَّهُمُ وَهُ وَذَلْكَ أَكْشُرُ اسْتِعْمَالًا ، وإمّا وبَيْتُ لَحْم أي فسيه لَحْمٌ ، وفي الحديث : اإِنَّ اللهُ يَبْغُضْ قَومًا لَحمينَ "(٢) وأَلْحمهُ أَطْعَمَهُ اللَّحْمَ وَبِهِ شُبِّهَ المَرْزُوقُ مِن الصَّيد

> (۱، ۲) قلت : لم نقف على أحاديث صحيحة بهذه الألفاظ

[ البقرة / ٢٧٣ ] ، أي إلْحَاحًا ومـنه استعير | به، وبه شُـبِّهَ تُوْب مُلْحَمُّ إذا تــداخَلَ ســـداهُ من اللِّحــاف وهو مــا يُــتَـغَطَّى به ، يقــال : ||البازي ، ومنه قيلَ : ﴿ والولاءُ لُحــمةٌ كلُّحْمَةُ النسب (٣) ، وشُجَّةُ مُتَلاحمةٌ اكتَسَت اللَّحْمَ ، لحق : لَحَقْتُهُ وَلَحَقْتُ بِهِ أَدْرَكُتُهُ ، قال : ﴿ وَلَحَمْتُ السَّاحْمَ عَنِ الْعَظْمِ قَشَـرْتُهُ ، ولحَمتُ ﴿ الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِمْ وَآخَرِينَ ۗ الشيء وَالْحِمْتُهُ وَلاحَمْتُ بِينِ الشَّيْثِينِ لامتُهُمَا منْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم ﴾ ويقالُ ألَّحقتُ كذا ، التسبيها بالجسم إذا صار بين عظامه لحم يُلْحم قَال بعضهم : يقَالُ : الْحقَّهُ بمعنى لحقهُ إنه ، واللَّحامُ ما يُلْحَمُّ به الإناءُ وَالحمتُ فلانًا وعَلَى هذا قسوله : ﴿ إِنَّ عَسِذَابَكَ بِالْكُفِّ اللَّهِ عَلَيْمَهُ وَجَعَلَتُه لِحَمَّا للسِّباع، وألحمتُ الطائرَ مُلْحَقُ ١١ وقيل: هو من ألْحَقْتُ بِـه كـذا الطّعَمتُه اللّحْمَ ، وَٱلْحَمتُكَ فُلانًا أَمْكَنتُكَ من فنُسبَ الفعلُ إلى العذاب تَعْظيمًا لَهُ ، وكُنِّي شَتْمه وثَلْبه وذلك كتسمية الاغتياب والوقيعة بأكل اللَّحْم ، نجو قوله : ﴿ أَيُحبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾ [ الحجرات/ ١٢]، وفُلانٌ لَحيمٌ فَعيلٌ كأنَهُ جُعلُ لَحما للسِّباع ، وَالْمُلْحَمَةُ الْمُعْرِكَةُ ، وَالْجَمْعُ الْمُلاحِمُ .

لحن : اللَّحْنُ صَــرْفُ الكلام عـن سَنَنه

(٣) [ صحيح ]

ورواه الحاكم ( ٤ / ٣٤١ ) والبيهقي ( ٦ / ٢٤٠، ۱۰ / ۲۹۲ ، ۲۹۳ ) وابن عدی (٥/ ٣٥٠) وقد صححه الشيخ الألباني وانظر: الإرواء (٦/ . (1.9

\* وخَيْرُ الحَديث ما كان لَحْنًا \*

كلامًا وأَقْدَرُ على الحُجَّة .

لدد: الألدُّ الخَصيمُ الشديدُ التَّابِّي وجمعُه لُدٌّ ، قال تعالى : ﴿ وَهُو أَلْدُّ الخصام ﴾ [البقـرة / ٢٠٤] وقال : ﴿ وَلَتُنْذُرَ بِهِ قَـُوْمًا لُدًا﴾ [ مسريم / ٩٧ ] وأصلُ الْأَلَدُّ السَّسْديدُ اللَّدَد أي صَـفْحةَ العُـنُق وذلك إذا لم يُمْكنُ صَرْفُهُ عَـمًا يُريدُهُ ، وفُلانٌ يَتَلَدَّدُ أَى يَتَلَفَّتُ ، واللَّدُودُ مَا سُقَى الإنْسَانُ من دَوَاء في أَحَد شقَّىْ وجهه وقد التَدَدْتُ ذلك .

للن : لَدُنْ الْحَصُّ من عند ؛ لأنه يدُلُ عَلَى السَّداءِ نهايَة نـحوُ أقَـمتُ عنْدَهُ من لَدُنْ طُلُوعِ الشَّمسِ إلى غُرُوبِها ، فَيُوضَعُ لَدُنْ مَوْضِعَ نِهَايَةِ الفِعْلِ ، وقد يُوضَعُ مَوْضِعَ عِنْدَ فيما حُكِيَ ، يقـالُ : أَصَبْتُ عَنْدَهُ مَالاً وَلَدُّنَّهُ

بإزالَتِه عن التَّصْرِيح وصَرْف بمعناهُ إلى المالا ، قال بعضُهُمْ : لَدُنْ أَبْلَغُ من عنْدَ تَعْرِيضٍ وفَحْوى وهو محمودٌ عند أكثر الأدبَاء ﴿ وَأَخَصُّ ، قال تَـعالى: ﴿ فَلاَ تُصَاحَبْنَي قَدْ منَ حيثُ البَلاغَةُ وإيَّاهُ قصدَ الشاعرُ بقولهُ : ﴿ لِلَّغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴾ [ الكهف / ٧٦ ] ، ﴿ رَبُّنَا آتنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ﴾ [ الكهف / وإِيَّاهُ قُصِدَ بقولهُ تعالى : ﴿وَلَتعْرِفَنَّهُمْ فِي ١٠ ] ، ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنُّكَ وَلَيًّا ﴾ [مريم/ لَحْنِ القَوْلِ ﴾ [ محمد / ٣٠] ومنه قيل ا ﴿ وَاجْعَلْ لَي مَنْ لَدُنْكَ سُلطَّانًا نَصيرًا ﴾ للفَطِّنِ بِمَا يَقْـتَضِي فَـحْـوَى الكلام : لَحِنٌ ، [ الإسراء / ٨٠] ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلْمًا ﴾ وفي الحديث : ﴿ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ ٱلْحَنُّ بِحُجَّتِهِ ۗ [ الكهف / ٦٥ ] ، ﴿ لَيُنْذَرُّ بَأْسًا شَدَيدًا منْ من بَعْضِ " (١) أَى أَلْسَنُ وَأَفْسِصَحُ وَأَبْيَنُ الدُنْهُ ﴾ [الكهف / ٢] ويقال من لَدُنْ : ولَدْ ، وَلُدْ ، ولَدَى . وَاللَّدَنُ اللَّيْنُ .

لدى : لدَى يقَارِبُ لَدُنْ ، قال: ﴿وَٱلْفَيَا سَيِّدُهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [ يوسف / ٢٥] .

لزب: اللاربُ الثابتُ الشديدُ الثُّبُوت، قال تعالى : ﴿ من طين لأزب ﴾ [ الصافات/ ١١] ويُعبِّرُ باللازب عن الواجب فيقالُ: ضَرَبَـةُ لاَرِب ، وَاللَّزْبَةُ السَّنَّةُ الجَدْبَةُ الشَّـديدَةُ وجمعُهَا اللَّزَّبَاتُ .

لزم: لزُومُ الشيءِ طُولُ مُكْثِهِ ومنه يقالُ : لَزَمَهُ يَـلُزُمهُ لزُومًا ، والإلزامُ ضَـرَبَان : إلزامٌ بالتستخير من الله تعالى أو من الإنسان ، والزامُّ بـالحُكُم والأمـــر نحـــوُ قـــولهُ : ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَائْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾ [ هود / ٢٨ ] ، وقولهُ: ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلَمَةَ التَّقُوى ﴾ [الفتح / ٢٦] ، وقولهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۲۲۸۰ ، ۲۹۲۷ ) .

لزَامًا ﴾ [الفرقان / ٧٧] أي لازمًا وقولهُ ﴿ وَلُولاً كُلُّمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمِّي ﴾ [ طه / ١٢٩ ] .

الجَارِحَةِ وإنما كانتْ في قـوَّته التي هي النُّطْقُ ۗ ٱلْطَفَ فُلانٌ أخاهُ بكذا. به، ويقالُ لـكُلِّ قوم لسَانٌ ولسنٌ بـكسرِ اللام أَى لُغَةٌ ، قال : ﴿ فَإِنَّا يَسَّرْنَاهُ بِلسَانَكَ ﴾ [الدخان/ ٥٨] وقال : ﴿ بِلسَّانَ عَرَبِي مُبِين﴾ [ الشعراء / ١٩٥ ] ، ﴿ وَاَخْتَلاَفُ أَلْسَنِّتكُمْ وَٱلْوَانكُمْ ﴾ [ الـــروم / ٢٢ ] [المعارج / ١٥ ] . فاخُـتلافُ الألْسنة إشارة إلى اختلاف اللُّفات وإلى اخْتلاف النَّغَمات ، فإنَّ لكُلَّ إنسانَ السائلُ ، وقد لَعَبَ يَلْعَبُ لَعْبًا سالَ لُعَايُهُ ، نَغَمَةً مَخْصُوصَةً يُميِّزُها السَّمْعُ كَمَا أنَّ له صُورَةً مخْصُوصَةً يُميِّزُهَا البَصَرُ .

لطف : اللَّطِيفُ إذا وُصِفَ به الجـــسمُ فَضِدُّ الْجَنْلِ وهو النَّقيلُ ، يقالُ شَعْرٌ جَثْلُ أَى كَشِيرٌ ، ويُعَبَّرُ باللَّطافَة واللُّطْف عن الحَركة الخَفِيفَةِ وعن تعاطى الأُمُور الدَّقيقَـة ، وقد يُعَبِّرُ بِاللَّطَائِفِ عَمَّا لَا الحَاسَّةُ تُدْرِكُهُ ، وَيَصحُّ أن يكونَ وَصْفُ اللهُ تعالى به على هذا الوجُّه وأن يكونَ لَمُعرِفَتِه بِدقائق الأمورِ ، وأن يكونَ الرفقه بالعباد في هدايتهم ، قال تعالى: ﴿ اللهُ

لَطيفٌ بعبَاده ﴾ [ الشوري / ١٩ ] ، ﴿ إِنَّ ربِّي لَطيفٌ لما يَشَاءُ ﴾ [ يوسف / ١٠٠ ] أي يُحْسَنُ الاستخراجَ تنبيهًا على ما أوْصَلَ إليه لسن : اللَّسَانُ الجارحَةُ وقـوَّتُها وقـولهُ: ﴿ يُوسُفَ حـيثُ ٱلْقـاهُ إِخْوِتُهُ فِي الجُبُّ ، وقـد ﴿ وَاحْلُلُ عُفْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ [ طـ / ٢٧ ] العُعَبِّرُ عن التُّحَف المُتَوَصَّل بهَا إلى المَوَدَّة يَعْنَى به من قُوَّة لسَانه فَإِنَّ العُقُدَة لمْ تَكُنُّ في اللَّطْف، ولهذا قال : «تَهَادُوا تَحابُوا » (١)وقد

لظي : اللَّظَى اللَّهَبُ الحَّالصُ، وقد لَظيَت النارُ وتَلَظَّت ، قال تعالى : ﴿ نَارِا تَلَظَّى ﴾ [الليل / ١٤] أي تَتَلَظَّى وَلَظَى غيْرَ مَـصُرُوفَة اسم لجهنم قال تعالى : ﴿ إِنَّهِا لَظْي ﴾

لعب : أصل الكلمة اللُّعَابُ وهو البُّزَاقُ

رواه البسخساري في الأدب المفسرد ( ٥٩٤ )، والدولابي في الـكني (١/ ١٥٠) (٢/٧)، وتمام في الفوائد ( ٢ / ٢٤٦ ) وأبن عدى ( ٢ / ٢٠٤)، وابن عساكر ( ١٧ / ٢٥٧ / ٢ ) والبيهقى (٦/ ١٦٩) ، من طرق ضمام بن اسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال : فذكره.

وقال الشيخ الألباني : وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في التلخيص ( ٣ / ٧٠ ) .

قلت : انظر : الإرواء ( ٦ / ٤٤ ) .

[الأنعام / ٧٠] وقال : ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ القُرَى الصاحبة . يَلْعَبُ بِالظَّلِّ .

وفي الدُّنْيَا انْقطاعٌ من قَبُول رَحْمــته وتوفيقه ، لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالمِينَ ﴾ [ هـود / ١٨ ] ، ﴿ وَالْحَامِ سَلَّهُ أَنَّ لَعْنَهُ اللهُ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذبينَ ﴾ [ النـور / ٧] ، ﴿ لُعنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ [ المائدة / ٧٨ ] ، [ الإِسراء/ ٥٧ ] .

ولَعبَ فُلانُ إذا كان فعْلُهُ غيْرَ قاصد به مَقْصَدًا ﴿ وَيَلْعَنُّهُم اللاعنُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٩ ] صَحيحًا يَلْعَبُ لَعبًا قال : ﴿ وَمَا هَذَه الْحَيَاةُ ۗ واللَّعْنَةُ الذي يَلْتَعَنُّ كَثيرًا . واللُّعَنَةُ الذي يَلْعَنُّ الدُّنْيَا إِلاَّ لهو وَلَعَبُّ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ]، ﴿ كَثيـرًا ، والْتَعَنَ فُلانٌ لَعَنَ نَفْسُّهُ ، وَالتَّلاعُنُ ﴿ وَذَرِ الذِينَ اتَّخَـٰذُوا دِينَـهُمْ لَعبًا وَلَهْـوًا ﴾ [وَالْمُلاعَنَةُ أَنْ يَلْعَنَ كُلُّ واحــد منهُمَــا نَفْسَــهُ أَو

أَنْ يِأْتِيَــهُمْ بَالْسُنَا صُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُــونَ ﴾ العل : لَعَلَّ طَمَعٌ وَإِشْفَـاقٌ ، وَذَكَرَ بعض [الأعراف / ٩٨] ﴿ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ اللَّهَ سَرِينَ أَنَّ لَعَـلَّ مِن الله وَاجِبٌ وَفُسِّرَ في أَنْتَ مِنَ اللاعبينَ ﴾ [الانبياء / ٥٥] ، ﴿وَمَا الْكَثِّيرِ مِن المُواضِعِ بِكَيْ ، وقَـالُوا : إِنَّ الطَّمَعَ خَلَقْنَا السَّموات والأرض ومَا بَيْنَهُمَا لأعبينَ ﴾ والإشفاق لا يَصحُ على الله تعالى، ولَعَلَّ وإن [ الدخان / ٣٨] ، واللَّعْبِـة للمرَّة الوَاحــدة كان طَمَّعًـا فإن ذلك يقتضي في كــــلامهمْ تَارَةً واللُّعْـبةُ الحـالةُ التي عليهـا اللاّعبُ ، ورجُلٌ الطّمَعَ المُخَاطَب ، وَتَارَةٌ طَمَعَ غَيْـرهما ، فقولهُ تَلْعَـابَةٌ ذُو تَلَعُّب ، واللُّعْبِـةُ مَـا يُلْعَبُ به ، التعالى فـيما ذَكَرَ عن قـوم فِرْعَوْنِ : ﴿ لَعَلَّنَا والْمُلْعَبُ مـوْضِعُ اللَّعِبِ وقيلَ: لُعَـابُ النَّحْلِ ۗ انَّتَّبِعُ السَّحْرَةَ ﴾ [ الشعراء / ٤٠ ] فذلك طَمَعٌ للْعَسَلِ ، ولُعَابُ الشَّمس مَا يُرَى في الجُّـوِّ المنهم ، وقولهُ في فرْعَوْنَ : ﴿ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ كَنَسْجِ الْعَنْكَبُـوتِ ، ومُلاعِبُ ظِلَّهِ طَائرُ كَـانِهِ ۗ يَخْشَى ﴾ [ طه / ٤٤ ] فإطْماعٌ لمُوسَى عليه السلامُ مَعَ هارُونَ ، ومعناهُ: فَـقُولًا لَهُ قَـوْلًا لعن : اللَّعْنُ الطَّرْدُ والإبْعَادُ علَى سبيلِ ۗ لَيُّنَّا رَاجِيَيْنِ أَنْ يَتَـذَكَّـرَ أَو يَخْشَى ، وقـولهُ السَّخَطِ وذلك من الله تعالى في الآخرة عُقُوبةٌ التعالى : ﴿ فَلَعَـلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَـا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ [هود/ ١٢] ، أَى يظُنُّ بَكَ الناسُ ومن الإنْسَانِ دُعـاءٌ عَلَى غَيْـرُه ، قال: ﴿ أَلاَ اللَّهِ اللَّهِ وعلـى ذلك قــولهُ : ﴿ فَلَـعَلَّك بَـاخعٌ نَفْسَكَ ﴾ [ الكهف/٦ ] وقال : ﴿ وَاذْكُرُوا الله كَثيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [ الأنفال / ٤٥] أَى اذَّكُرُوا الله رَاجِينَ الفَلاحَ كما قال في صفة المؤمنينَ : ﴿ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُۗ

ضَعيفٌ بَيِّنُ اللَّغابَة ، قال أعْرَابِي : فُلانٌ الشاعرُ فقالَ : لَغُوبٌ أَحْمَقُ جاءتُهُ كَتَـابِي فاحْتَـقَرَهَا ، اي ضَعيفُ الرَّاى فعللَ له في ذلك : لم أَنَّثُتُ الكتَابَ وهو مُذَكِّرُ ؟ فقالَ أو ليسَ صَحِيفَةً؟! اللُّغا وهو صَوْتُ العَصافِيرِ ونحوها مِنَ الطُّيُّورِ ﴿ بِهِ فِي الدُّيَّةِ مِنِ الإبلِ: لَغُو ٌ ، وقال الشاعرُ : قال أبو عُبَـيْدَة : لَغُوُّ وَلَغًا نحـوُ عَيْبِ وَعَابِ وأنشدَهُم :

\* عَن اللَّفَا وَرَفَتْ التَّكلُّم \*

يقالُ لَغيتَ تُلْغَى نحوُ لَقيتَ تَلْقَى ، وقد ﴿ فَرْقَةٌ فَرْقَةٌ لَغَةٌ . يُسَمَّى كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ لَغُوًّا ، قال : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلاَ كَذَّابًا ﴾ [ النبأ / ٣٥]

لغب : اللُّغُوبُ التَّعَبُ والنَّصَبُ ، يقالُ: ﴿ يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهِ اللَّغْوُ فِي الآيْمَانِ أَي مَا لَا عَقْدَ أتانا ساغبًا لاغبًا أي جَـائعًا تَعبًا ، قالَ : عليه وذلك ما يَجْرِي وَصُـلاً للكلام بِضَرْبِ ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴾ [ ق / ٣٨ ] وسَهُم الله من العادة ، قال : ﴿ لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغُو لَغِبٌ إذا كَانَ قُذَذَهُ ضَعِيفَةً ، ورجُلُ لَغِبُ ۗ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة/ ٢٢٥] ومن هذا أخذَ

وَلَسْتَ بِمَاخُوذ بِلَغُو تَقُولُه إذا لم تُعَمَّدُ عاقدات العزائم وقولهُ: ﴿ لاَ تَسْمَعُ فَيها لَأُغَيَّةً ﴾ لغا: اللَّغُو من الكلام ما لا يُعْتَدُّ به وهو [الغاشية / ١١] أي لَغُواً فَجَـعَلَ اسمَ الفاعل الذي يُورَدُ لا عَنْ رَوِيةٍ وَفِكْرٍ فَسَجْرِي مَجْرِي الصَّفَ اللكلام نحوُ كاذِبَة ، وقيلَ لما لا يُعْسَنَدُ \* كما أَلْفَيْتَ في الدِّيَّة الحُوارا \*

وَلَغِيَ بَكَذَا أَى لَهِجَ بِهُ لَهَجَ الْعُصْفُورِ بِلَغَاهُ أَى بِصُوْتِهِ ، ومنه قـيلَ للكلام الذي يَلْهَجُ به

لفف: قال تعالى : ﴿ جَنْنَا بِكُمْ لَفَيْفًا ﴾ [الإسراء/ ١٠٤] أي مُنْضَمًّا بعَضكم إلى وقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اَللَّهُو َ أَعَرَضُوا عَنْهُ ﴾ | بعض يقال: لَفَفْتُ الشيءَ لَفًا وجاؤُوا ومَنْ [القصص / ٥٥ ] ﴿ لاَ يَسْمَعُونَ فيهَا لَغُوا وَلاَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ انْتَضَمَّ إليهم ، وقوله: تَأْثِيمًا ﴾ [ الواقعة / ٢٥ ] وقالَ : ﴿ وَالَّذِينَ ۗ ﴿ وَجَنَّاتَ أَلْفَافًا ﴾ [ النبـــا / ١٦] أى الْتَفَ هُمُّ عَنِ اللَّغْـو مُعْرِضُـونَ ﴾ [ المؤمـنون/ ٣] | بعضها ببعُضِ لِكَثْرَةِ الشَّجَرِ ، قال: ﴿والتَفَّت وقولُهُ ﴿ وَإِذَا مَسْرُوا بِاللَّغُو مَسْرُوا كَسَرَامًا ﴾ [السَّاقُ بِالسَّاقَ﴾ [ القيامة / ٢٩] والالَّفَ [الفرقان / ٧٢] أي كُنُّوا عن القبيح لم الذي يَتَدَانَى فَخِذَاهُ من سمَّنه ، والألفُّ أيضا يُصَرِّحُوا ، وقيلَ: معناهُ إذا صادفُوا أهلَ اللَّغْوِ السَّمِينُ الثقيلُ البَطِيءُ من الناس ، ولَفَّ راسَهُ لم يَخُوضُوا مَعَهُمْ وَيُسْتَعْمَلُ اللَّغُو فيما لا إنى ثيبابِهِ والطائِرُ رأسَــهُ تَحْتَ جَناحِــهِ ،

وَاللَّفِيفُ مِن الناسِ المجْتَمعُونَ مِن قَبَائلِ شُتَّى وَسَمَّى الخليلُ كلُّ كلمَة اعْتَلُّ منها حَرْفَان أصليًان لَفيفًا .

لفت : يقالُ لَفَتَهُ عن كذا صَرَفَهُ عنه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِمْ تَنَا لَـتَلَفَّتُنَا ﴾ [ بالألقاب ﴾ [ الحجرات / ١١] . [يونس/ ٨٧] أى تَصْرِفَنَا ومنه الْتَـفَتَ فُلانٌ إذا عَدَلَ عن قِبَلِهِ بِوَجْهِهِ ، وامرَأَةٌ لَفُوتٌ تَلْفتُ من زُوجِها إلى ولَدِهَا من غَيْـرِه ، وَاللَّفيتَةُ ما يَغْلُظُ منَ العَصيدة .

> لَفْحَ : يَقَالُ لَفَحَتُهُ الشَّمْسُ والسَّمُومُ ، ١٠٤] وعنه استُعيرَ لَفَحتهُ بالسَّيْف .

لفظ: اللَّفظُ بالكلام مُستَّعَارٌ من لَفظ الشيءِ من الفَم ، وَلَفْظ الرَّحَى الدَّقيقَ ، ومنه سُمِّيَ الدِّيكُ اللافظَةَ لطَرْحــه بعضَ ما يَلْتَقطُهُ للدَّجَاج ، قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفَظُ مَنْ قُولُ إِلاَّ لَدَيْهُ رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ ق / ١٨ ] .

لَفِي: أَلْفَيْتُ وَجَدْتُ ، قال اللهُ : ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾ [ البقرة / ١٧٠] ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدُهَا ﴾ [ يوسف / ٢٥]. لقب: اللَّقَبُ اسمٌ يُسَمَّى به الإنسَانُ سوَى اسمه الأول ويُراعَى فسيه المعنى بخلاف الإعلام، وكمُراعاة المعنى فيه قال الشاعرُ : وَقَلَما أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ ذَا لَقَب

# إِلاًّ وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتشْتَ فِي لَقَبَهُ

واللَّقَبُ ضَرْبان : ضُرَّبٌ علَى سَسِيل التشريف كَٱلْقَابِ السَّــلاطين ، وضَرَّبٌ عَلَى النَّبْ زِ وإيَّاهُ قَصَدَ بقولهِ: ﴿ وَلَا تَنَابَرُوا

لقح : يقالُ لَقحَت الناقةُ تَلْقَحُ لَقْحًا وَلَقَاحًا وَكَذَلَكَ الشَجَرَةُ ، وَٱلْقَحَ الفَحْلُ الناقَةَ والريحُ السَّحابَ ، قالَ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ ﴾ [ الحجر / ٢٢ ] أي ذُوات لَقَاح وَٱلْقَحَ فُلانُ النَّخْلَ وَلَقَّحَهَـا وَاسْتَلْقَحَتُ النَّخْلَةُ قال: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [ المؤمنون / الوحرب لاقع تشبيها بالناقة اللاقح، وقيل اللقْحَةُ الناقةُ التي لهَا لبنٌ وجمعُهَا لقَاحٌ ولُقَّحُ وَالْمَلاقِيحُ النُّوقُ التي في بطنهَا أولادُها ، ويقالُ ذلك أيضا للأولاد وَنُهيَ عن بَيْع الملاقيح وَالمُضامين (١) فعالَملاقعيحُ هي ما في بُطون الأُمَّ هات ، والمَضَامينُ ما في أصْلابِ الفُحُول، وَاللقاحُ ماءُ الفَحْل ، وَاللقاحُ الحَيُّ الذي لا يَدينُ لأَحَـد من المُلوك كـأنهُ يُريدُ أن يكونَ حاملاً لا محمولا.

لقف: لَقَفْتُ الشيءَ ٱلْقَفُهُ وَتَلَقَّفْتُهُ

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من حديث ابن عباس والبزار من حديث أبي هريرة وكذا الطبراني أيضا . وعبد الرزاق من حديث ابن عمر .

وقد صححه الشيخ الألباني . .

[الأعراف / ١١٧].

لقم :لُقُــمانُ اسمُ الحكيم المعــروف وَاشْتَـقَاقُـه يجوزُ أَن يكونَ من لَقمْتُ الطعامَ أَلْقَمُهُ وَتَلَقَّمْتُهُ ورجُلٌ تِلْقَامٌ كَثِيرُ اللُّقَمِ واللَّقِيمِ

كُنْتُمْ غَنُّونَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تلقَوْهُ ﴾ [ آل يَوْمِكُمْ هذا ﴾ [ السجدة/ ١٤] أي نَسِيتُمْ [١٣] ، ﴿كلما أَلَقَى فيها فَوْجٌ ﴾ [ الملك / وتَخْصِيصُهُ بذلك لالْتِـقاءِ من تقدُّم ومن تأخُّر [الانفطار /٤] ، وَيقـالُ: ۖ ٱلْقَيْتُ إليكَ قـولا

تناولتُهُ بالحذق سواء في ذلك تَناولُه بالفَم أو اوالْتقاء أهل السماء والأرض ومُلاقاة كلِّ أحد اليَدِ ، قال : ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَافَكُونَ ﴾ [بعـمَلَهُ الذي قَدَّمَـهُ ، ويُقالُ لَقيَ فُـلَانٌ خيْـراً وشرًا، قال الشاعر :

\* فَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَد الناسُ أَمْرَهُ \* وقال آخر :

\* تَلْقَى السَّماحَة منه والنَّدى خُلُقًا \*

أصْلُه المُلْتَقَمُ ويقالُ لطَرْفِ الطريقِ اللقَمُ . ﴿ وَيَقَالُ لَقَيْتُهُ بَكَذَا إِذَا اسْتَقْبَلُتُ لُهُ ، قال لقى اللَّقاءُ مُقَابِلَةُ الشيء ومُصادَفَّتُه مَعًا، تعالى : ﴿ وَيُلقَّوْنَ فيهَا تَحيَّةٌ وَسَلامًا ﴾ وقد يُعَبَّرُ به عن كلِّ واحد منهما ، يقالُ لَقِيَهُ [الفرقان / ٧٥] ، ﴿ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾ يَلْقَاهُ لِقَاءٌ وَلُقِيًّا وَلَقَيَّةً، ويقال ذلك في الإدراك [ الإنسان / ١١ ] وتَلقَّاهُ كذا أي لَقيه ، قال: بالحسُّ وبالبَصَر وبالبَـصيرَة ، قال : ﴿ لَقَدْ اللَّهِ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلائكَةُ ﴾ [ الانبياء / ١٠٣]، ﴿ وإنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُسِرْآنَ ﴾ [ النمل / ٦ ] عسمران / ١٤٣ ] وقال : ﴿ لَقَدْ لَقينا من الوالإلقاء طَرْحُ الشيء حيثُ تَلْقاه أي تراه ثم سَفَرِنَا هِذَا نَصِبًا ﴾ الكهف / ٦٢ ] وَمُلَاقَاةُ الصارَ في التَّعارُف اسمًا لكُلِّ طَرْح ، قال : الله عز وجل عبارةٌ عن القيامةِ وعن المصيرِ ﴿ وَلَكَذَلْكَ ٱلْقَى السَّامرِيُّ ﴾ [ طـ ١ / ٨٧] ، ٢٢٣] ، ﴿ وقال الذينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقبو النَّحْنُ الْمُلقينَ ﴾ [ الأعراف / ١١٥] وقال الله ﴾ [ البقرة/ ٢٤٩ ] واللِّقاءُ المُلاقاةُ ، قال: التعالى : ﴿ قَالَ ٱلقُوا ﴾ [ الأعراف / ١١٦]، ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَآيَرْجُونَ لَقَاءَنَا ﴾ [ يونس / | ﴿ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسى فَالْقَاهَا ﴾ [ طه / ١٥] ، ﴿ إِلَى رَبُّك كَدْحًا فَمُلاَقيه ﴾ [١٠، ٢٠] وقَالَ : ﴿ فَلَيْلَقه اليُّمُّ بِالسَّاحِلِ ﴾ [الإنشقاق / ٦] ﴿ فَذُوقُوا بَمَا نَسيتُم لَقَاءَ الطه / ٣٩] ﴿ وَإِذَا ٱلقُوا منَهَا ﴾ [ الفرقان / القَسِيامَة والبَعْثَ والنُّشُورَ ، وقَولهُ: ﴿ يَوْمَ اللَّهُ مَا فَيَها وَتَخَلَّتُ ﴾ [الانشقاق/ التَّلاق ﴾ [ غافر / ١٥ ] أي يومَ القيامة [ ٤] وَهو نحوُ قوله : ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثُرَتْ ﴾ [المزمل / ٥] فإشارة إلى مـا خُمَّلَ منْ النَّبُوَّة مجيئه وأمثلتها تَكْثُرُ . ٧٠ ] فإنما قــالَ أَلْقِيَ تَنْبِيهًا عَلَى أنه دهمَهُمْ ۗ أَمْرًا واضحًا . وَجَعَلَهُمْ في حُكْم غير المختارين .

وأصْلَحْتهُ ومنه لَممْتُ شَعَنَّهُ قال : ﴿وَتَأْكُلُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَلْمَزُكَ فَي الصَّدَّقَات ﴾ [ التوبة/ التُّراَثَ أَكْ لِلَّا لَمَّا ﴾ [ الفجر / ١٩ ] وَاللَّمَمُ اللهُ مَ ] ، ﴿ الذِّينَ يَلمورُونَ الْمُطَّوِّعينَ ﴾ مُقَارَبَةُ الْمُعْصِيَة ويُعَبِّرُ به عن الصَّغيرةِ ويقالُ: [التوبة/ ٧٩]، ﴿ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ فُـلانُ يَفْعَلُ كـذا لَمـمًا أي حـينا بعـد حين [الحـجــرات / ١١] أي لا تَلْمــزُوا الناسَ وكذلك قولهُ: ﴿ الَّذِينَ يَجْ تَنْبُونَ كَبَائرَ الإِثْمِ ۗ فَيَلْمَزُونَكُمْ فَتَكُونُـوا فِي حَكُم مَنْ لَمَزَ نَفْسَهُ ، قولك : الممتُ بكذا أى نَزَلْتُ به وقاربتُه من ﴿ وَيُلُّ لَكُلٌّ هُمَزَةَ لُمَزَّةَ ﴾ [ الهمزة / ١] . ولَمْ نَفْيٌ للماضي وإن كان يَدْخُلُ عَلَى الفعل كالمَسِّ، ويُعَبِّرُ به عن الطّلَب كقول الشاعر : المُسْتَقْبل ويَدْخُل عليه ألفُ الاستفهام للتَّقْرير نحو ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فَينَا وَلَيدًا ﴾ [الشعراء/ ١٨] ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ [ الضحي/ ٦] .

وسَلامًا وكلامًا ومَوَدَّة ، وقـال: ﴿ تُلقُـونَ ۗ لما : يُسْتَعْمَلُ عَلَى وجْهَين احدهُمَا : لنَفْي إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ﴾ [ الممتحنة / ١ ] ، ﴿ فَأَلْقَوْا ۗ الماضي وتَقْريب الفعل نحوُ ﴿ وَلَمَّا يَعْلَم اللهُ إِلَّيْهُمُ القَوْلَ ﴾ [ النحل / ٨٦] ، ﴿ وَٱلْقُوا الذينَ جَاهَدُوا ﴾ [ آل عمران / ١٤٢] ، إِلَى الله يَوْمَتُ ذَ السَّلَمَ ﴾ [ السنحل / ٨٧ ] [ والناني : علَمًا للظَّرفِ نحو ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاء وقولهُ: ﴿ إِنَّا سُنُلِقِي عَلَيْكَ قَولاً نُقيلاً ﴾ [البَشيرُ ﴾ [يوسف / ٩٦] اي في وقت

وَالوحْي وقولهُ: ﴿ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَّ اللَّهِ خَاللَّمْحُ لَمِعَانُ البَّرْقِ ورأيتُه لَمحَةً شَهِيدٌ ﴾ [ ق / ٣٧ ] فعبارة عن الإصغاء إليه البَرق، قال تعالى : ﴿ كُلُّمْحُ بِالبَّصَرُ ﴾ وقوله : ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَّةُ سُجِّدًا ﴾ [ طه / [القمر / ٥٠] ويقالُ لأرينَّكَ لَمْحًا باصرًا أي

لمن : اللَّمْ زُ الاغتيابُ وتَتَبُّعُ المعاب ، لم : تَقُولُ لَمَمْتُ السَّيءَ جَمَعْتُه إِيقَالُ: لَمزَهُ يَلْمِزُهُ وَيَلْمُزُهُ ، قال تعالى : وَالْفُواحش إلا اللَّمم ﴾ [ النجم/ ٣٢]، وهو من ورجلٌ لَمَّارٌ وَلَمَزَةٌ كثيرُ اللَّمْزِ ، قال تعالى : غيرٍ مُواقَعة، ويقالُ زِيارتُه إلْمَامٌ أي قليلةٌ ، الله الله اللَّمْسُ إِدْراكٌ بظاهِرِ البسسرة ، \* وألمه فلا أجده \*

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ ﴾ [الجن/ ٨] الآية ويُكنَّى به وبالملامَـــَـــة عن الجماع ، وقُرِئَ : ﴿ لامَسْتُم ﴾ ، ﴿ وَلَمَسْتُم واللُّمَاسَةُ الحاجَةُ الْمُقَارِبةُ .

٣] ، واللَّهيبُ ما يَبْدُو منَ اشْتَعال النار ، ويقالُ للدُّخانِ وللغُبَارِ لَهِبُ ، وقوله : ﴿تَبَّتِ ۗ لَهُمُّ كَانِهِ يَلْتَهِمُ الأَرْضَ لِشَدَّةً عَدْوه . يَدا أبى لَهب ﴾ [المسد/ ١] فقد قال بعض الْمُسَرِينَ : إنه لم يَـقْصد بذلك مَقْصد كُنْيته المُشيرُ للحَرْبِ والمُباشرُ لها أبو الحَرْبِ وأخُو الحَرْب ، وفرسٌ مُلْـهِبُ شَدِيدُ العَدْوِ تَشْبِـيهًا بالنَّار الْمُلْتَهــبَة وَالأَلْهُــوبُ من ذلك وهو العَدْوُ الشَّديد ، ويُسْتَعْمَلُ اللُّهَابُ في الحرِّ الذي يَنَالُ العَطْشَانَ.

تعالى: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيْهُ يَلُهِتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلُهِتْ ﴾ [ الأعراف /١٧٦]، وهو أنْ يُدْلعَ لــــانَه منَ العَطَـش ،قــال ابْنُ دُرَيْد: اللَّهُثُ يقالُ للإعْيَاء وللعَطَش جميعًا .

لهم : الإِلْهَامُ إِلْقَاءُ السَّيِّ فِي الرَّوْعِ النِّسَاء " [المائدة/ ٦]حَمْلاً عَلَى المَسُّ وَعَلَى الرَّفِعَتَصُّ ذلك بما كان من جهة الله تعالى الجماع ، ونهى عليه الصلاةُ والسلامُ عن بيع وجهة الملا الأعلَى ، قال تعالى : ﴿ فَٱلْهُمَهَا الملامَسَة وهو يقولُ : إذا لَمسْتَ ثَوْبِي أَوْ الْعُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ [ الشمس ٨ ] ، لَمَــسْتُ ثَوْبَكَ ، فَـقــد وجَبَ البـيْع بَـيْنَنَا وذلك نحوُ مَا عُبْرَ عَنْه بِلَمَّة الْمَلَك وبالنَّفْث في الرُّوع كـقولـه عليه الصـلاة والسـلام : « إنَّ لهب : اللهَبُ أَضْطِرامُ النارِ ، قسال: اللملكِ لَمَّةُ وَللشَّيْطَانِ لَمَّةً ،(١) وكقوله عليه ﴿ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبَ ﴾ [ المرسلات / الصلاة والسلام: « إِنَّا رُوحَ القُدُسِ نَفَتَ فِي ٣٠]، ﴿ سَيَصَلَّى نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴾ [ المسد / ارُوعي (٢)، وأصلُه من التهام السَّميء وهو ابْتَلاَعُهُ، وَالْتَهَمَ الفَصيلُ ما في الضَّرْع وفرسٌ

لهي : اللَّهُو ما يَشْغَلُ الإنْسَانَ عَمَّا يَعْنيه وَيَهَمُّهُ ، يقالُ لَهَـوْتُ بكذا وَلَهَيْتُ عن كذا التي اشْتَهَرَ بها ، وإنَّمَا قَصَدَ إلى إِثْبَاتِ النارِ الشُّتَغَلْتُ عنه بِلَهْدِ ، قال : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا له وأنه منْ أَهْلُهَـا وسمَّـاهُ بذلك كما يُـــَمَّى الَعبُّ وَلَهُوْ﴾ [محمد /٣٦] ، ﴿ وَمَا هَذه الحيَّاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۗ وَلَعب ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] وَيُعَبِّرُ عَن كُلِّ مَا بِهِ اسْتُـمْتَاعُ بِاللَّهُـو ، قال تعالى: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخذَ لَهُوا ﴾ [الأنبياء/ ١٧ ] ومَنْ قسال أرادَ باللَّهْــو المرأةَ والولد

<sup>(</sup>١) [ اسناده ضعيف ] .

رواه التسرمــذي [ ۲۹۸۸ ]، وفي ســنده عطاء بن السائب وكان قد اختلط .

التَّكَاثُرُ ﴾ [ التكاثر/ ١ ] ﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ السِّ السَّاعَةُ أَو الْمُدَّةُ حِينَ مَنَاص الرَّحَى ممَّا يُطْرَحُ فيه وجمعُهَا لهَاءٌ وَسُميت وقولُ الشاعر : العَطَّيَّةُ لُهُوءً تشبيها بها ، واللَّهَاةُ اللَّحْمَـةُ الْمُشْرِفَةُ على الحَلْقِ وقيلَ: بَلْ هو أقْصى الفَم. لَات: الَّلاتُ والعُـزَّى صَنمــان ، وأصلُ وَأَنْشُوهُ تَنبِيهًا عَلَى قُصُوره عن الله تعالى وَجَعَلُوهُ مُخْتَصًا بِمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الله تعالى في زَعْمهم وقوله : ﴿ وَلَأَتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص/ ٣] قَالَ الفَـرَّاءُ: تقديرُهُ لَا حـينَ والَّتاءُ زائدة فيه كما زيدَت في ثُمّت وربّت ، وقال بعضُ البَصْرِيِّينَ: معناهُ لَيْسَ ، وقال أبو بكر العَلافُ: أَصْلُهُ لِيسَ فَقُلَبَتْ الياءَ أَلْفًا وأَبْدلَ

من السين تَاءٌ كـمـا قـالوا : ناتٌ في ناس ،

التي جُعلَ لَهُوًّا وَلَعبًا . ويقَالُ أَلْهَاهُ كذا أي وقيال بعيضُهم: أَصْلُهُ لا ، وزيدَ فيه تاءُ شَـعَلَهُ عَمَّا هو أَهَمُّ إليه ، قـال: ﴿ أَلْهَاكُمُ ۗ التأنيث تنبيهًا عَلَى الساعة أو المُـدَّة كأنه قيلَ

تَجَارَةُ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذَكْرِ الله ﴾ [ النور / ٣٧ ] اليت : يقالُ لاتَهُ عن كذا يَليَتُهُ صَرَفَهُ عنه وليسَ ذَلك نَهْيًا عَنْ التَّجَـارَة وكَرَاهيَّةً لَهَا بَلْ الونَقَصَةُ حَقًّا له لَيْتًا ، قال : ﴿ لاَ يَلتُكُمْ ﴾ ، هو نَهْيُ عن التَّهَافُت فيها والاشتغال عن [الحجرات / ١٤] أي لاَ يَنْقُرَصْكُمْ من الصَّلوات والعبادات بهاء ألا تَرَى إلى قوله : اعْمَالكُمْ، لاتَ وألاتَ بمعنى نقَصَ وأصْلهُ رَدُّ ﴿ لِيَسْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [ الحج / ٢٨ ] ، اللَّيتِ أَى صَفْحةِ العُنْق . وَلَيْتَ طَمَعُ وَتَمَنِ، ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبِتَغُوا فَضَلاً مِن الله الله عَلَيْكُمْ جُنَاحِ أَنْ تَبِتَغُوا فَضلاً من القال : ﴿ لَيْنَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاّنَا خَلِيلاً ﴾ رَبُّكُمْ ﴾ [ البقرة / ١٩٨ ] ، وقوله : [الفرقان/ ٢٨ ] ، ﴿ وَيَقُولُ الكَافر يَا لَيْنَني ﴿ لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٣] ، أي ساهية كنتُ تُرابًا ﴾ [ النبأ / ٤٠] ، ﴿ يَا لَيْتَنَّى مُشْـتَغِلَةٌ بِمَا لا يَعْنيـهَا، واللَّهُوَّةُ مَـا يُشْغَلُ بِهِ التَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً﴾ [ الفرقان / ٢٧ ]

وَلَيْلَةَ ذَات دُجِّي سَريَّت وَلَمْ يَلْنَنِي عَن هَواهَا لَبْتُ

معناهُ: لم يَصْرِفْني عنه قَـوْلي : لَيْتَهُ كان اللاَّتِ اللهِ فَحَذَفُوا منه الهاءَ وأَدْخَلُوا التَّاءَ فيه كذا وأَعْرَبَ لَيْتَ هَهُنَا فَجَعَلَهُ اسْمًا ، كقول الآخر:

\* إِنَّ لَيْتًا وَإِنَّ لَوَّا عَنَاءُ \*

وقـيل :معناهُ: لم يَــلتْني عن هُواهَا لائتٌ أى صارفٌ فَوُضعَ المصدرُ مَوْضعَ اسم الفاعل. لوح : اللَّوْحُ واحِدُ ٱلْواحِ السَّفِينَة ، قال : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ ﴾ [القمر/ ١٣ ] ومـا يكتُبُ فيـه من الخَـشَبِ وغيــرهِ ، قوله : ﴿إِنَّ ذَلَكَ فَي كَتَـابِ إِنَّ ذَلَكَ عَلَى اللهِ الْتُعَاطِينَ له . وَأَلاحَ إِذَا أَوْمَضَ وَٱلاحَ بِسَيْفُهِ أَشَارَ بِهِ .

بالجَبَلِ منه .

بِقَلْبِي، وَلُطْتُ الْحَوْضَ بِالطِّينِ لَوْطًا مَلَطْتُهُ بِهِ، ﴿ وَاللَّاثَمَةُ الاَمْرُ الذِي يُلامُ عليه الإنسانُ .

قولهُ: ﴿ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾ [ البروج / | وَقُولُهُمْ : تَلَوَّطَ فُلانٌ إذا تَعاطَى فعلَ قُوم ٢٢] ، فَكَيْفيتُ مُّ تَخْفَى علينا إلا بِقَدْرِ ما رُوى الوط، فمن طريق الاشتِفاقِ فإنَّهُ اشْتُقَّ من لنا في الأخُبار وهو المُعَبِّرُ عنه بَالكتباب في الفظِّ لـوط النَّـاهي عـن ذلك لا مـن لفـظ

يَسير ﴾ [الحج/ ٧٠] ، وألـ لُوحُ الـ عَطَشُ الوم: اللَّوْمُ عَذْلُ الإنْسَانِ بِنسْبَته إلى ما فيه وَدَابَّةٌ مِلْوَاحٌ سَرِيعُ العَطَشِ وَاللُّوحُ أَيضًا بضم الومٌ ، يقال : لُمْـتُهُ فهـو مَلُومٌ، قال: ﴿ فَلاَ اللامِ الهواءُ بَيْسَ السماء والأرض، والانحشرُونَ تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْفُسكُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٢٢] عَلَى فتح اللام إذا أُرِيدَ به العَطَشُ ، وَبضَمَّه ﴿ فَذَلَكُنَّ الذي لُمْتُنَّني فيه ﴾ [ يوسف / إذا كان بمعنَى الهواء وَلا يَجوزُ فيه غيرُ الضّمّ، [٣٧]، ﴿ وَلاَيَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئْم ﴾ [ المائدة / وَلَوَّحَهُ الْحَـرُ ۚ غَيَّرَهُ ۚ ، وَلاحَ الْحَرُّ لَوْحَا حَصَلَ ۗ ٥٤ ] ، ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [ المؤمنون/ في اللَّوح، وقيل هو مثلُ لَمحَ . وَلاحِ البَّرْقُ، [٦] فإنه ذُكرَ اللُّومُ تنبيهًا على أنه إذا لم يُلامُوا لم يُفْعَلُ بهم ما فَوْقَ اللَّوْمِ ، وألامَ اسْتَحَقَّ لُودْ : قال تعالى: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهِ الَّذِينَ | اللَّوْمَ، قال : ﴿ فَنَبَدْنَاهُمْ فَي اليَّمِّ وَهُو مُليم من قـولهم : لاَوذَ بكذا يُلاوذُ لواذًا وَمُـلاوَذَة البعضُهم بعضًا ، قال : ﴿ وَٱقْبَلَ بَعضُهُمْ عَلَى إذا اسْتَتَرَ به أي يَستَتِرُونَ فَيَلْتَجِنُونَ بغَيْرِهِم البغض يَتَلاوَمُونَ ﴾ [ القلم / ٣٠ ] ، وقوله: فَيَ مُضُونَ وَاحِدًا بعد وَاحِد وَلُو كان من لاذَ الهِ وَلاَّ أَقْسمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَة ﴾ [ القيامة / ٢] يَلُوذُ لَقَيلَ : لَيَاذًا إِلاَّ أَنَّ اللَّواذَ هُوَ فَعَالٌ من اللَّهِ مِن النَّفْسُ التَّي اكْتَسَبَتْ بَعْضَ الفَضِيلَةِ لاَوَذَ اللَّبِاذُ مَن فَعَلَ ، وَاللَّوْذُ مَا يُطيفُ ۗ فَتَلُومُ صَاحِبَهَا إِذَا ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا فهي دونَ النَفْس المُطْمَئنة، وقسيلَ بلْ هي النَّفْسُ التي قد لوط : لوط اسم عَلَم واشتقاقه من لاط الممانَّت في ذاتها وترشَّحَت لتأديب غيرها الشبيء بقَـلْبِي يَلُوطُ لَـوْطًا وَلَـيْطًا ، وفي اللَّهُ فَوْقَ النَّفْسَ الْمُطْمِئنة ، وَيَقَالُ: رَجُلٌ لُوَمَةٌ الحديث: ﴿ الوَلَدُ ٱلْوَطُ أَى ٱلْصَقُ بالكَبِد ﴾ ، اللَّهِمُ الناسَ ، وَلُسُومـةٌ يَلُومُـهُ النَّاسُ ، نحـوُ وهذا أمْسِرٌ لا يَلْسَاطُ بِصَـفَـرِى أَى لا يَلْصَقُ ۗ سُخْرَةٍ وَسُخْرَةٍ ، وهُزُأَةٍ وَهُزْأَةٍ ، واللَّوْمَةُ الملاَّمَةُ

﴿ ثُلاثَ لَيَّالَ سَويًّا ﴾ [مُريم / ١٠].

لون : اللَّوْنُ مَعْسَرُوفٌ وينطَّوى عَلَى ﴿ وَلاَ يَخْتَصُّ بنوع منهُ دونَ نوع . ﴿وَاخْتِـلافِ ٱلسَّنَّكُمْ وَٱلْوَانَكُمْ ﴾ [ السروم / الألات الظَّباءُ باذنابها . ٢٢] ، فيإشارةٌ إلى أنسواع الألوان واختلاف عنِ الأجناس والأنواع ، يـقــالُ : فُـــلانٌ أتى بالألوان منَ الأحاديث ، وتنَاول كــذا ألوانًا من الطُّعام .

لين : اللِّينُ ضدُّ الخُشُونة ويُستعملُ ذلك في الأجسام ثمَّ يُستعارُ للْخُلُق وغيرهِ من ويقالُ فُلانُ لاَ يلْوِي عَلَى أحد إذا أمْعَن في

ليل : يقالُ لَيْلٌ وَلَيْلةٌ وَجَمْعِها ليال المعاني ، فيقالُ فُلانُ لَيْنُ ، وَفُلانٌ خَشنُ ، وَلِيَاثِلُ وَلَيْلاَتُ وَقِيلَ لَيْلٌ ٱلْيَلُ ، وَلَيْلةٌ لَيْلاءُ، ۗ وكلُّ وَاحد منهما يُمْدَحُ به طورًا ، ويَذَمُّ به وقيـلَ أصلُ ليْلة ليْلاةٌ بدليل تَصْغيـرهَا عَلَى الطُّورًا بحسب اخـتلاف المواقع ، قـال تعالى : لَيْلَة ، وجمعها على ليَّال ، قال : ﴿ وَسَخَّر ا ﴿ فبما رَحْمَة من الله لنْتَ لَهُمْ ﴾ [ آل لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارِ ﴾ [ إبراهـيم / ٣٣ ] ، | عــمـــران/ ٥٩ أ] ، وقــولهُ : ﴿ ثُمَّ تَــليـنُ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [ الليل / ١] ، الجُلُودُهُم وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذَكر الله ﴾ [ الزمر / ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسى ثَلاَتِينَ لِيلَةً ﴾ [ الأعراف / ٢٣ ] فإشارة إلى إذْعانهم للحقِّ ولهُ بعد ١٤٢] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ القَدْرِ ﴾ [القدر/ التأبيسهم منه وَإِنْكَارِهِمْ ايَّاهُ ، وقـولهُ : ﴿ مَا ١] ، ﴿ وَلَيَالَ عَسْرُ ﴾ [ الفَجر / ٢] ، | قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةً ﴾ [ الحشر / ٥] أي من نخلة ناعمة ، وَمُـخُرَجه مخْرَجُ فَـعُلَّة نحو حنطة ،

الأبيض والأسودِ وما يُركَّبُ منهما ، ويقالُ: اللَّه لُؤلُو : ﴿ يَخْـرُجُ مِنْهِـمَا اللَّوْلُو ﴾ تَلوَّنَ إذا اكتسَى لَوْنًا غيرَ اللَّوْن الذي كان له ، [الرحمـن/ ٢٤] ، وقال: ﴿ كَـأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ ﴾ قال : ﴿ وَمَنَ الجِبَالَ جُدَدٌّ بيضٌ وحُمْرٌ ۗ [الطور / ٢٤] جمعهُ لآلئ ، وتَلألا الشيء مُخْتَلَفٌ ٱلْوانُهَا﴾ [ فاطر /٢٧] ، وقوله : المع لَمعانَ اللُّؤلُو ، وقيلَ لاَ أَفْعَلُ ذلك مَا

لُوَى : اللَّيُّ فَـتُلُ الحَبْـلِ ، يقالُ: لوَيْتُـهُ الصُّورَ الَّتِي يَخْتَصُّ كُلُّ واحد بهيئةٍ غير هيئةٍ الْويه لَيًّا ، ولوَى يَدَهُ ولوَى رأسهُ وبرأسهِ صاحبه وسَحْنَاءَ غيرِ سَحْنَاتُه مَعَ كَثْرَةِ عَدَدَهُمْ، المَالَهُ، ﴿ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ ﴾ [ المنافقون / ٥ ] وذلكَ تنبيه على عَظَّمَةٍ قُدْرته ، ويُعبَّرُ بالألوان المالُوها ، ولوَى لسانهُ بكذا كِنايةٌ عن الكذب وَتَخَرُّصِ الحديثِ ، قال تعالى : ﴿ يَلُوُونَ أَلْسَنَتُهُم بِالْكتاب ﴾ [ آل عـمـران / ٧٨] وقال: ﴿ لَيَّا بِأَلْسِنتِهِمْ ﴾ [ النساء/ ٤٦ ]

الهزيمة ، قال تعالى : ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ الْخَرَجْتُ ، ويكونُ قَلَّمَا يُذْكُرُ بِعِدَهُ الفَعلُ وذلك كما قال الشاعر :

تَرَكَ الأحبَّة أَنْ تُقَاتِلَ دُونَهُ

ونَجَا برأس طمرة وتساب مَا يُلْوَى فيُدَّخرُ منَ الطَّعَامِ ، وَلَوَى مدينَهُ أي مـــاطَلَهُ ، وَٱلْوَى بَــلَغَ لَوَى الرَّمْــل ، وَهُو

أَنْتُم عَلَكُونِ ﴾ .

﴿ لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ [ طه / ١٣٤]، الشَّاعرُ : أَى هَلاًّ وَأَمْثِلَتُهُمَا تَكُثُّرُ فَى القرآن .

لا: لا يُستَعْمَلُ للعَدَمِ المُحضِ نحـوُ زَيْدٌ هَلْ خَرَجْتَ؟ فَتَقُولَ : لا ، وتقديرُه لا الرَّهُ لكلامِهِ قَدِ اثْمِنَا ثُم اسْتَأْنَفَ فَقَالَ

تَلُوُونَ عَلَى أَحَد ﴾ [ آل عـمران/ ١٥٣ ] الماضي إلا إذا فُـصلَ بينهُـما بشيء نحـوُ لا رجُلاً ضَرَبْتُ ولا امراةً أو يكونُ عَطْفًا نحوُ لا خَرَجتُ ولا رَكْبتُ ، او عندَ تَكْرِيرِه نحوُ: ﴿ فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [ القيامة / ٣١] ، واللُّويَّةُ سُمَّيت لاَلْتُوانَهَا بَالرِّيِّح ، وَاللَّويَّةُ ۗ أَو عندَ الدُّعاء نحوُ قولهم : لا كان ولا أَفْلَحَ ، ونحو ُ ذلك ، ف ممَّا نُفي به المُسْتَقْبَلُ قولُه: ﴿ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةً ﴾ [سبأ / ٣] وقـد يجيء (لا) داخِـلاً عُلِّي كلام مُـنْبَت ، لو : لو قيلَ : هو لامتناعِ الشيء لامتناعِ الويكون هو نافيًا لكلام محذوف نحو : ﴿ وَمَا غيرهِ ويَتَضَمَّنُ معنِي الشرطِ نحوُ ﴿ قُلْ لَـوْ ۗ إِيَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ منْ منْقَال ذَرَّة في الأرض وَلاَ في السَّماء ﴾ [يونس / ٦١] وقد حُملَ على لُولاً : لُولا يجيء عَلَى وجْهَيْنِ احَدُهُمَا: ﴿ ذَلك قَــُولُه : ﴿ لاَ أَقْسَمُ بِيَوْمُ الْقَـيَامَـةِ ﴾ بمعنَى امْتنَاعِ الشيء لــوقوع غيره ويَلْزَمُ خَـبَرَهُ اللَّقيامة /١] ، ﴿فَلاَ أَفْسَمَ بِرَبِّ الْمَشَارِقَ ﴾ الحذفُ ويُسْتَغْنَى بجواًبِه عنَ الخَبرِ نحوُ: ﴿لُولًا ۗ [ المعـــارج/ ٤٠]، ﴿ فَلِكَ أَقْــسِمُ بَمُواَقِع والثاني: بمعـنَى هَلاًّ وَيَتَعَقَّبُهُ الفعلُ نحوُ: إِيُوْمَنُونَ ﴾ [ النساء / ٦٥ ]، وعلَى ذَلكَ قول

\* لا وأبيك ابْنَةَ العامري \*

وقد حُملَ على ذلك قولُ عمرَ رضى الله لاعالِمُ وذلك يَدُلُ على كونهِ جاهِلاً وذلك عنه وقد افْطَرَ يـومَّا في رمـضانَ ، فَظَنَّ انَّ يكونُ للنَّفْي ويُسْتَعْمَلُ في الأزْمنَة الثَّلاثَة ومع الشمس َ قد غَرُبَتْ ثم طَلَعَتْ : لا ، نَقْضيه الاسم والفعل غيْـرَ أنه إذا نُفِيَ به الماضي فإما ما تَجَـانَفْنَا الإثْمَ فيه ،وذلك أنّ قــائلاً قال له أن لا يُؤْتَى بعدَهُ بالفعلِ نحو أن يقال لَكَ: قد اثمنا فقالَ : لا ، نَقْضيه، فقولُه : « لا » نَقْضيه، وقد يكون لا للنَّهْي نحو ﴿ لا يَسْخَرُ الله الاسمُ غيرُ المحصَّل نحو لا إنْسَانَ إذا قَوْمٌ منْ قَوْم ﴾ [ الحجرات / ١١ ] ، ﴿ ولا النَّصَدْتُ سَلْبَ الإنْسَانِية ، وعَلَى هذا قول

وعلَى هذا النَّحْو ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتنَنَّكُمُ ۗ لام : اللَّامُ التي هي للاداة على أوجُه : الشَّيْطَانُ ﴾ [ الأعراف / ٢٧ ] وعَلَى ذلك الأولُ الجارَّةُ وذلك أضربُ : ضربُ لَتَعْدية ﴿ لاَ يَحْطَمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾ [ النمل / | الفعل ولا يجوزُ حَذْفُه نحوُ ﴿ وَتَلَّهُ للجَبِينِ ﴾ ١٨ ] وقَـــوله : ﴿ وَإِذْ أَخَـٰذُنَا مِسِفَـاقَ بَنِي ۗ [ الصافات / ١٠٣ ] وضربٌ للتَّعْديَّة لكُنَّ قد إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَّ الله ﴾ [ البقرة / ٨٣ ] المُحذَف كفولُه : ﴿ يُرِيدُ الله ليُجَيِّنَ لَكُمْ ﴾ فَنَفْيٌ قَيل تقديرُه إنهم لا يَعْبُدُونَ ، وعلى هذا | [النساء / ٢٦] ، ﴿ فَمَنْ يُرَد اللَّهُ أَنْ يَمهْديهُ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفَكُونَ دَمَاءَكُمْ ﴾ [يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلُ [البقرة/ ٨٤ ] وقولُه : ﴿ مَالَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ ﴾ صَدْرَهُ ضَيَّقًا ﴾ [ الأنعام / ١٢٥ ] فَاثْبُتَ فِي [ النساء / ٧٥ ] يصحُّ أن يكون لا تُقَـاتِلُونَ موضع وحَذَفَ فِي مـوضع ، الثـاني لِلْمِلْكِ في موضع الحال ؛ ما لكم غَيْرً مُقَاتلينَ ، والاستحقاق وليس نَعْني بالملكِ مِلْكَ العَيْنِ ويَجْعِلُ لا مَـبْنيًا مِعَ النَّكرَة بعـدهُ فَيُقْـصدُ به ابلْ قد يكونُ مِلْكا لبعض المنافع أو لضَرب من النَّفَيُ نحوُ ﴿ لَا رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ ﴾ [ البقرة/ التَّصَـرُّف فَملْكُ العَـيْنِ نحوُ : ﴿ وَ لله مُلْكُ ١٩٧] وقد يكرَّرُ الكلامُ في الْمُتَضادِّين ويُرادُ السَّموات والأرض ﴾ [ المائسدة / ١٨] ، إثباتُ الأمرِ فيهما جميعًا نحو أن يقالَ ليسَ ﴿ وَلَهُ جُنُودُ السَّمُواَتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [ الفتح / زَيْدٌ بمقيم ولا ظاعن أي يكون تارة كذا وتارة ٧] وملْكُ التَّصَرُّف كَقُولُك لمَّنْ يأخذ معك كذا ، وقد يقالُ ذلك ويُرادُ إثْسِاتُ حالة الخَشَبّا : خُذْ طَرَفَكَ لآخُذَ طَرَفى ، وقولهم : بينهمـا نحوُّ أن يقالُ لــيس بأبيضَ ولا أسودً ۗ لله كذا نحــوُ لله دَرُّكَ ، فقد قَيلَ: إن القَـصْدَ وإنما يُرادُ إِثْبِياتُ حالة أُخرَى لــه ، وقوله : إِنَّانَ هذا الشيء لشَـرَفه لا يَسْـتَـحِقُّ مُلْكَهُ غيــرُ ﴿ لاَ شَرْقية وَ لاَ غَرْبِية ﴾ [النور / ٣٥] فقد الله، وقيلَ القَصْدُ به أن يُنسَبَ إليه إيجادُهُ أي قيل : معناً الله شَرَقيَّةٌ وَعَرْبِيةٌ وقيل: معناه مو الذي أوْجَسده إبداعًا ؛ لأنَّ الموجُّ ودات مَصُّونَةٌ عن الإفراط والتَّفْرِيطِ ، وقد يُذكُّرُ الله الضَّرْبَانِ : ضَرَّبٌ أُوجَـدَهُ بسببِ طَبِيعِيّ أو

تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١] ، العامَّة : لا حدَّ أي لا أحد . ويُرادُ بِهِ سَلْبُ المعنى دون إثباتِ شيء ويقال صَنْعةِ آدَمَى وضَرَبُ أُوْجَلَهُ إَبْدَاعًا كَالْفَلَكِ

وأَعْلَى فيما قيل ، ولامُ الاستحقاق نحوُ قوله: الله ١٠٨ ] ، ﴿ لَيُسُوسُفُ وَٱخُمُوهُ أَحَبُّ إلى أَبِينَا ﴿ وَلَهُمُ اللَّمْنَةُ وَلَهُمْ سُوء الدَّارِ ﴾ [ الرعد / منَّا﴾ [ يوسف / ٨] ، ﴿ لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ ٢٥] ، ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفُّ فِينَ ﴾ [ المطففين / [ الحـــــــــــــــــــ / ١٣] الرابــع : الداخلُ في باب ١]، وهذا كالأول لكن الأول لما قد حصل إنَّ؛ إما في اسمه إذا تاخَّرَ نحو ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ فِي الملكِ وَثَبَّتَ وهـذا لما لم يَحْصُلُ بَعْدُ الْعَبْرَةُ ﴾ [ آل عـمران / ١٣ ] أو فَي خبّره ولكن هو في حكم الحاصل من حَيثُما قد انحو ﴿ إِنَّ رَبُّك لَبِالْمُرْصَاد ﴾ [ الفجر / استُحِقُّ ، وقال بعض النحويين : اللامُ فِي ١٤]، ﴿إِنَّ إِبْرَاهَيِمَ لَحَليمٌ أُوَّاهُ مُنيبٌ ﴾ قولُه : ﴿ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ [ الرعد / ٢٥ ] بمعنى [هود/ ٧٥ ] أو فيهما يَتَّصَلُ بالخَبرِ إذا تقدَّم على أي عليهم اللَّعْنَةُ وفِي قـولِه : ﴿ لَكُلُّ الْعَلَى الْخَبَرِ نَحَـوُ : ﴿ لَعَـمُــرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي امرى منهُمْ مَا اكْتَسَبَ من الإنم ﴾ [ النور / اسكرتهم يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر / ٧٢] ، فإنَّ ١١ ] وليس ذلك بشيء ، وقيل قد تكون تقديرًه ليَعْمَهُونَ في سكْرَتهم ، الخامس : اللامُ بمعنى إلى فِي قولُه : ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أُوحَى الداخلُ فِي إِن المَخفَّفَةِ فَرْقًا بينهُ وبينَ إِن النافية لَهَا﴾ [ الزلزلة / ٥ ] وليس كسذلك الأنَّا نحو : ﴿ وَإِنْ كُلُّ ذَلَكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾ الأنبياء ، فَنبَّه بِاللَّم عَلَى جَعْلِ ذَلِكَ الشَّى ِ المَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعه } [ الحج / ١٣ ] ١١١] ، وَفِي المُسْتَـ قَبُلَ يَلْزَمُـه إحْدِي النُّونَيْنِ نحو ﴿ لَتُؤْمُنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ [ آل عمران / ٨١] ، وقدولُه ﴿ وَإِنْ كُلا لَمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ ﴾ [هود / ١١١ ] ، فــاللامُ فِي لَمَّــا جــوابُ إنْ تَكُنْ خَصِيمَ الله ، الثَالثُ لام الابتداء نحوُ : وَفَى لَيُوفَيَّنُّهُمْ لَلْقَسَم ، السابع : اللامُ فَى خَبَرِ

والسمَاء ونحو ذلك ، وهذا الضرب أشرَف المُولِم المُستجد السَّسَ عَلَى السَّقْوَى ﴾ [ التوبة / الوَحْيَ للنَّحْل جَعْلُ ذلك له بالتَّسْخير ، [ الزخرف / ٣٥] ، السادسُ: لامُّ القَسَم والإلْهَام لَيْسَ ذَلِكَ كَالْوَحْيِ الْمُوحَى إلَى وذلك يَدْخُل عَلَى الاسم نحوُ قولهُ: ﴿ يَدْعُو لَهُ بَالتَّسْخِيرِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلاَ تَكُنْ لَلْخَالِنَيْنَ ۗ وِيدْخِلُ عَلَى الفَعْلِ المَاضِي نحو : ﴿ لَقَدْ كَانَ خَصِّيمًا ﴾ [ النساء / ١٠٥] مسعَّاهُ : لا إلى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [ يوسف/ تُخَاصِم النَّاسَ لأجل الخَـائنين وَمعناهُ كَـمَعْنَى قَـولُهُ : ﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنَ الذينِ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ﴾ [ النساء/ ١٠٧] وليست اللام ههنا كاللام في قولك: لاَ تَكُنُ الله خَصيماً ؛ لأنَّ اللام ههُنا داخلٌ على المفعُول ومعناهُ لأ به نحو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذْنَكُمُ الَّذِينَ ۗ ٢٩ ] .

لو نحو : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمُ ثُويَةً ﴾ [ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ السنور / ٥٨ ] ، [ البقرة / ١٠٣ ] ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينِ ۗ ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف / ٧٧ ] كَفَرُوا مِنْهُمْ ﴾ [الفتح/ ٢٥] ﴿ وَلَوْ أَنَّـهُمْ ۗ وِيُسْكُنُ إَذَا دَخَلَه واو أو فـاء نحو وَلَيْتَـمَتَّـعُوا قَالُوا ﴾ إلى قدوله : ﴿ لَكَانَ خَيْدًا لَهُمْ ﴾ ﴿ فَسَوْفَ وَيَعْلَمُونَ ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ [النساء / ٤٦] وربما حُذَفَت هذه اللامُ نحـوُ ۗ قَلْيَكُفُو ﴾ [ الكـهف/ ٢٩] وقـــوله : لو جنتني اكْرَمْـتُكَ أَى لاكْرِمْتُكَ ، الثامن : ﴿ فَلَيْفُرَحُوا ﴾ [ يونس / ٥٨] وَقُـــرئَ : لَامُ اللَّذَعُوُّ إليه يكونُ مَفْتُوحًا نحو يا لَزَيْد ، ﴿ فَلْتَـ فُرَحُــوا ٧ ، وإذا دَخَلَهُ ثم ، فقــد يُسكَّنُ وَلاَمُ المَدْعُوُّ إِلَيْهِ يَكُونُ مَكْسُورًا نَحْوُ : يَا لزَّيْد، ﴿ وَيُحَرَّكُ نَحُو: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلَيُوفُوا التاسع : لام الأمر وتكونُ مُكْسُورَةً إذا ابْتُدَى ۚ الْذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُوا بِالبَّيْتِ الْعَتَيقِ ﴾ [ الحج /



# كتاب الميم ﴿

متع: المُتُوعُ الامتدادُ والارْتفاعُ ، يقالُ : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلا مَتَاعٌ ﴾ مَتَعَ النهارُ وَمَتَعَ النَّبَاتُ إذا ارْتَفَعَ في أول [الرعد / ٢٦] ويقال لما يُتَّفَعُ به في البيت النَّبَاتِ ، وَالْمَتَـاعُ انْتِفَـاعٌ مُمْتَـدٌ الوقت ، يقالُ الْمَتَاعُ ، قال : ﴿ ابْتِفَاءَ حَلْيَة أَوْ مَتَاع زَّبَدٌ مِثْلُهُ ﴾ مَتَّعَهُ الله بكذا ، وأَمْتَعَهُ وتَمَـتَّعَ به ، قالَ : [ الرعد / ١٧ ] وكلُّ مَا يُنتَّفَعُ به عَلى وجُه ما ﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ﴾ [ يونس / ٩٨ ] ، إنهـ و مَتَاعٌ ومُـتْعَةٌ وعـلى هذا قولهُ : ﴿ وَلَمَّا ﴿ نُمَّتُّهُمْ قَلِيلاً ﴾ [ لقَّمان / ٢٤] ، ﴿ فَأُمَّتُهُ ۗ الْتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾ [ يـوسـف / ٦٥] ، أى قَلِيلًا ﴾ [البقرة / ١٢٦] ، ﴿ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ الطَّعَامَهُمْ فَسَمَّاهُ مَتَاعًا ، وقيلَ وعَاءَهُمْ وكلاهُما يَسُّهُمْ مَنَّا عَذَابٌ آليمٌ ﴾ [ هـود / ٤٨ ] ، [مَـتاعٌ وَهُمـا مُـتلازِمَـانِ فـإنّ الطَّعَامَ كَـان في وكلُّ موضع ذُكِرَ فيه تَمَــتَّعُوا في الدُّنْيَــا فَعَلَى اللَّهِــــاء، وقـــــولُه : ﴿وَلَلْمُطَلَّقَـات مَتَـاعٌ طريقِ التَّهْديدِ وذلك لما فيه من معنَى التَّوَسُّع ، ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [ البقرة / ٢٤١ ] ، فالْمَتَاعُ وَالْمُتْعَةُ وَاسْتَمْـتَعَ طَلَبَ التَّمَتُّعَ ﴿ رَبُّنَا اسْتَمْـتَعَ بَعْضُنَّا إِمَا يُعْطَى الْمُطَلَّقَـةَ لتنْتَفَعَ به مُدَّةَ عدَّتها ، يقالُ بَبَعْض ﴾ [الانعام ١٢٨] ، ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا الْمُتَعْتُهَا ومَتَّعْتُهَا ، والقرآنُ وَرَدَ بالثاني نحوُ: بَخَلَاقَهُمْ ﴾ [التـــوبة / ٦٩] ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ ﴿ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ [ الأحزاب / ٤٩] بِخَ لاَ قِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ الوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى بِخُلاَقِهِمْ ﴾ [ التــوبة / ٦٩ ] ، وَقــولُه : اللُّقَتُر قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] وَمـتعة النكاح ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين ﴾ هي : أنَّ الرجُلَ كان يُشَارِطُ المرأة بمال معلوم [البقرة / ٣٦] تنبيهًا أنَّ لكلِّ إنْسَان في الدُّنَّيَّا إيعظيها إلى أجلٍ مَعْلُومٍ فإذا انْقَضَى الأجل تَمَتُّعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وقولُه ۚ : ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۚ فَارَقَـهَا مِن غـيرِ طَلاقٍ ، وَمُـتْعَـةُ الْحَجِّ ضَمُّ قَلْيلٌ ﴾ [ النساء / ٧٧ ] تنبيهًا أن ذلك في العُمْرَةِ إليه ، قبال تعبالي : ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ جَنْبِ الآخرةِ غيرُ مُعْتَدُّ به وعلى ذلك : ﴿ فَمَا الْبَالْعُمْرَةَ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهَدْيُّ ﴾ مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنْيَا في الآخرة إلاَّ قَليلٌ ﴾ [البقرة / ١٩٦] وشراك ماتع قيلَ أحْمَر ،

[التوبة/ ٣٨] أَى فِي جَنْبِ الآخـرةِ ، وقال: ﴿ وَإِنَّا هُوَ الذِّي يَمْـتَعُ بِجَوْدَتِهِ وَلَيـستِ الْحُمْـرَةُ

بِخَاصَّة للمَاتِعِ وإن كانَتْ أَحَدَ أَوْصَافِ جَوْدَتِهِ، وَجَمَلٌ مَاتِعٌ قَوِيٌّ قِيلَ :

> \* وَمِيزَانُهُ في سُورَةِ البرِّ ماتِعُ \* أي راجع وائد .

مَّتُ الْمُتَنَانَ مُكْتَنَفَ الصُّلْبِ وَبِهِ شُبِّهَ المُّتُنُ مِن الأَرْضِ ، وَمَتَنَّتُهُ ضَرَبْتُ مَتَنَهُ ، وَمَتُنَ قَوِى مَنْتُهُ فَصَارَ مَتِينًا ، ومنه قيلَ حَبْلٌ مَتِينٌ وقولُه : ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الحرَّزَاقُ ذُو القُّرِوَةَ المَّتِرِينُ ﴾ [الذاريات/ ٥٨].

متى : متى سُوْالٌ عن الوقت ، قال تعالى : ﴿ مَتَى هَذَا الوَعْدُ ﴾ [ يونسس / ٤٨] ، ﴿ وَمَتَى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ [ السجدة / ٢٨] ، وَحُكِى أَنَّ هُذَيْلاً تقولُ : جَعَلْتُهُ مَتَى كُمِّى أَى وَسُطَ كُمى وأنشَدُوا لأبى ذُوْيَب :

شَرِبْنَ بَمَاءِ البَحْرِ ثُمُّ تَرَفَّعَتُ

مَتَى لَجَج خُضْرٍ لَهُنَّ نَتِيج مَشْ لَهُنَّ نَتِيج مَشْ لَهُنَّ نَتِيج مَشْلُ اللَّسُولِ الانتصابُ ، واَلمُمَثَّلُ المُصَوَّدُ على مثالِ غيرِه ، يُقَالُ مَثْلَ الشيء أي انتَصَبَ وتَصَوَرَ ومنه قولُه ﷺ : « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَثَّلُ لَهُ الرِّجَالُ فَلْيَتَبَواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ » (١) يُمثَّلُ لَهُ الرِّجَالُ فَلْيَتَبَواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ » (١)

والتّمثالُ الشيء المُصَورُ وتَمثَلَ كها بَشراً سَويًا ﴾ قال تعالى : ﴿ فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَراً سَويًا ﴾ [مريم/ ١٧] والمَثلُ عبارةٌ عن قول في شيء يُشبه قُولا في شيء آخر بَيْنَهُما مُشَابَهَ لَيُبيّنَ المَّدُهُ مَ نَحْوَ قَولُهم: المَّدَهُ مَنَّابَهَ لَيُبيّنَ الصيّف صَيَّعْت اللّبَنَ ، فَإِنَّ هَذَا الْقُول يَشبه قُولُك : أهمَلْت وَقْت الإمْكان أَمْرك ، وَعَلَى هذا الوَجْه ما ضَرَب الله تَعالَى من الأمثال فَقال : ﴿ وَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرُبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ فَقَالَ : ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرُبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ فَقَالَ : ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرُبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ فَقَالَ : ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرُبُها للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [ الحسسر / ٢١] ، وفسى يَتَفَكّرُونَ ﴾ [ الحسسر / ٢١] ، وفسى

= والدولابی فی ( الکنی ) ( ۱ / ۹۰ ) والمخلص فی ( الفوائد المنتقاة) ( ق ۱۹۲ / ۲ ) وعبد بن حمید فی ( المنتخب من المسند ) (ق/۱۰ / ۲) والبغوی فی ( حدیث علی بن الجعد ) ( ۷ / ۲۹ / ۲۹ ) وابو نعیم فی (اخبار اصبهان ) ( ۱ / ۲۹ ) من طریق عن حبیب بن الشهید عن ابی مجلز قال : ( دخل معاویة بیتا فیه عبد الله بن مجلز قال : ( دخل معاویة بیتا فیه عبد الله بن وثبت ابن الزبیر ، وعبد الله بن عامر ، فقام ابن عامر ، وقبال معاویة : اجلس یا ابن عامر ، فانی سمعت رسول الله من المتحت رسول الله من عامر ، فانی سمعت الترمذی: (حدیث حسن ) ،

قال الشيخ الألباني : بل هو حديث صحيح . وقد عدد طرق هذا الحديث في الصحيحة (٣٥٧) فانظرها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى « الأدب » ( ۹۷۷ ) ، وأبو داود ( ۵۲۲۹ ) والترمذى ( ۲ / ۱۲۵ ) والطحاوى فى « مشكل الآثار » ( ۲ / ٤ ) واللفظ له وأحمد ( ٤ / ٩٣ ، ١٠٠ ) ==

[العنكبوت/ ٤٣] ، وَالْمَثَلُ يُقَـالُ عَلَى وَجْهَيْنِ | الْمَثَلُ الأَعْلَى ﴾ [ النحل / ٦٠] ، أى لَـهُمْ أَحَدُهُمَا : بِمَعْنَى الْمِثْلِ ، نَحْـوُ :شبَّه وَشَبَّه ، | الصِّفَـاتُ الذَّميمَـةُ وله الصِّفَاتُ الْعُـلا . وَقَدْ وَنَقْضَ وَنَقَضَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَقَدْ يُعَبُّرُ بِهُما مَنْعَ الله تَعَـالَى عَنْ ضَرْبِ الأَمْـثَال بقـوله : عَنْ وَصْفِ الشيء نَحْوُ قَوْله : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةُ ۗ ﴿ فَلَا تَضُرُّ بُوا لله الْأَمْثَالَ ﴾ [ النحل / ٧٤] ثم الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ [ الرعـــد / ٣٥] ، النَّهَ أنه قد يَضْرِبُ لنَفْسِهِ الْمَثَلَ ، وَلاَ يَجوزُ لنا وَالثَانِي: عَبَارَةٌ عَنْ الْمُشَابَهَة لغَيْرِه في مَعْنَى منْ الله الله الله الله الله يَعْلُمُ وَأَنْتُمْ لأ الْمَعَانِـي أَيَّ مَعْنُى كَـان ، وَهُوَ أَعَمُّ الأَلْفَـاظ | تَعْلَمُونَ ﴾ [ النحــل / ٧٤ ] ، ثمَّ ضَـــرَبَ الْمَوْضُوعَة للْمُشَابَهَة ؛ وَذَلكَ أَنَّ النِّله يُقَالُ فيمَا النَّفْسه مَـ ثَلاَّ فَقالَ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَـ ثَلاَ عَبْداً يُشَارِكُ فِي الْحَوْهَرِ فَقَطْ، وَالشُّبْهِ يَقَـالُ فِيـمَا ﴿ مَمْلُوكًا ﴾ [ النحل / ٧٥ ] الآية ، وفي هذا يُشَارِكُ فِي الْكَيْفِيَّةِ فَقَطْ ، وَالْمُسَاوِيَ يقالُ فِيمَا ۗ تنبيهٌ أنه لا يجوزُ أن نَصفُهُ بصفة ممَّا يُوصَفُ يُشَارِكُ فِي الْكُمِّيَّةِ فَقَـطْ ، وَالشَّكْلَ يقالُ فيـمَا اللهِ به البشرُ ، إلاَّ بما وصفَ به نَفْسهُ ، وَقُوله : يُشَارِكَهُ فِي الْقَدْرِ وَالْمِسَاحَة فَقَطْ ، وَالْمِشْلَ عَامٌّ ﴿ هَمَثُلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَوْرَاةَ ﴾ [ الجمعة / ٥] فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَلِهِذَا لَمَّا أَرَادَ الله تَعَالَى نَفَى الآية ، أَى همْ في جَهْلهمْ بمَضْمُون حَقَائق التَّشْبِيهِ مِنْ كُلِّ وجِهِ خَصَّةُ بِالذُّكْرِ فَـقَالَ : التَّوْرَاة كَـالْحَمَارِ فِي جَـهْله بما على ظَهْرِه مِنْ ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيءٌ ﴾ [ الشورى/ ١١ ] ، وَأَمَّا الأَسْفَارِ ، وقولُه : ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمثَل الْجَمْعُ بَيْنَ الْكَافِ وَالمثلِ فَقَدْ قِيلَ ذَلكَ لِتَـ أَكِيد الكَلْبِ إِنْ تَحْمَلُ عَلَيه يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ النَّفْي تنبيهًا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اسْتَعْمَالُ المثل وَلاَّ [ الأعراف / ١٧٦ ] ، فإنه شُبَّهَــُهُ بمُلاَزَمَته، الْكَافِ فَنَفَى بِليسَ الأَمْرَيْنِ جَميعًا.

على حَسَبِ مَا يُسْتَعْمَلُ في البَشَرِ ، وَقُولُه : اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ وَالمَعَاوِنِ فَأَضَاعَهُ ،

أُخْرَى ﴿ وَمَا يَعْقَلُهَا إِلَّا العَالَمُونَ ﴾ ﴿ للَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخرَة مَثَلُ السُّوء ولله واتُّبَاعه هَوَاهُ ، وَقَلَّة مُـزَايَلته له بالكلْب الذي وَقِيلَ المثلُ هَهُنَا هُو بِمَعْنَى الصَّفَّةِ ، وَمَعْنَاهُ لَيْسَ ۗ لا يُزَايِلُ اللَّهْتَ على جَسمِيعِ الأحسوالِ ، كَصِفَتِه صِفَةٌ تَنْبِيهًا على أنَّهُ وَإِنْ وُصِفَ بِكَثِيرٍ ۗ وَقُولُهُ: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَـدَ نَارًا ﴾ ممًّا يُوصَفُ به البَشَـرُ فليسَ تلكَ الصِّـفَاتُ له [البقرة / ١٧] الآية ، فـإنه شُبَّهَ مَنْ آتَاهُ اللهُ

بِمَنِ اسْتَـوْقَدَ نَارًا فِي ظُلْمة ، فَلَمَّـا أَضَاءَتْ لهُ ضَيَّعَهَا وَنَكَسَ فَعَادَ فَى الظُّلْمَة ، وَقُـولُه : ﴿ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبَثْتُمْ إِلاًّ ﴿ وَمَـٰ ثُلُ الَّذِينَ كَـفَرُوا كَـمَـثُل الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لا ﴿ يَوْمًا ﴾ [ طه / ١٠٤] ، وقــال : ﴿ وَيَذْهَبَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنَدَاءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] فَإِنه قَصَدَ تَشْبِيهَ الْمَدْعُو ۚ بِالْغَنَمِ فَأَجْمَلَ وَرَاعَى مُقَابَلَةَ ۗ إِبالْفَضِيلَة ، وهي تَأْنيثُ الأَمْثَلِ . الْمَعْنَى دُونَ مُقَابِلَة الأَلْفَاظ ، وَبَسْطُ الكلام مَثَلُ رَاعِي الذينَ كَفَرُوا ، وَالَّذِينَ كَـفَرُوا كَمَثَلَ الَّذِي يَنْعِنُ بِالْغَنَمِ ، وَمَشْلِ الْغَنَمِ التِي لا تَسْمَعُ إلاَّ دُعَاءً ، وَنَدَاءً . وعلى هذا النحـو قَولُه: ﴿ مَثَلُ الْ مَـجَدَت الإبلُ إذا حَـصَلَتْ في مرْعَى كـشيــر الَّذينَ يُنْفَقُونَ أَمْ وَالَهُمْ في سَبيل الله كَمَـٰثُل حَبَّةً | أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِّ سُنْبِكَة مَاثَةُ حَبَّة ﴾ الني كُلُّ شجرٍ نارٌ واسْتَمَجُّدَ المرخ والعَفَارُ ، [البقرة / ٢٦١] ، وَمِثْلُهُ قَـولُهُ : ﴿مَثَلُ مَا ۗ وقولهم في صفةِ اللهِ تعالى : المجيدُ أي يُنْفَقُونَ في هذه الحَيَّاة الدُّنْيَا كَمَثُل ربع فِيها السَّعِهَ في بذل الفضل المُخْتَصِّ به ، صرُّ [ آل عمران / ١١٧ ] وعلى هذا النحو الوقولة في صفة القُرآن : ﴿ قُ وَالْقُرْآن ما جَاءَ من أمثاله ، وَالمثَالُ مُـقَابَلَةُ شَيء بشيء المَجيد﴾ [ ق / ١] فَــوَصَفَــهُ بذلك لكَثْرَةِ مَــا هو نَظِيرُهُ ، أَوْ وَضْعُ شَيءِ مَا لِيُحْتَذَى بِهِ فِيمَا ۗ يَتَضَمَّنُ مِن المَكَارِمِ الدُّنْيَــويَّة ، وَالأُخْرُويَّة ، يُفْعَـلُ ، وَالْمِثْلَةُ نَفْـمَةٌ تَنْزِلُ بِالإِنسَـانِ فَيُـجْعَلُ ۗ وعلى هذا وَصَفَهُ بِالكريم بقولهُ: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ ۗ مثَالًا يَرْتَـدعُ به غيرُهُ وذلك كالنَّكالِ ، وجـمعُهُ ۗ كَريمٌ ﴾ [ الواقـعة / ٧٧ ] ، وعلى نحـوه مُثُلاتٌ وَمُثُلاتٌ ، وَقَد قُـرِئَ: ﴿ مِنْ قَبْلِهِمُ ۗ ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴾ [ البروج / ٢١ ] ، المُثَلَاتُ ﴾ [ الرعد / ٦ ] والمُثلاثُ بإسْكَانِ النَّاءِ ۗ وَقُولُهُ : ﴿ ذُو العَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [ البروج / عَلَى التَّخْفَيفُ نَحُو ُ: عَضُد وَعَضْد ، وَقَد اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِسَعَةٍ فَيْـضِهِ وَكَـثرةٍ

وَلَمْ يَتَـوَصَّلْ بِهِ إِلَى مَا رُشِّحَ لَهُ مِن نَعِيمِ الأَبَدِ ﴿ بِهِ عِنِ الْأَشْبَهُ بِالْأَفَاضِلِ وَالْأَقْرَبِ إِلَى الْخَيْرِ ، وَأَمَاثِلُ القَوْمِ كَنَايَةٌ عَـنْ خِيَارِهِم ، وعلى هذا بطَريقَتكُمُ المُثْلَى ﴾ [ طه / ٦٣ ] أي الأشبة

مجد : المُجدُّ السَّعةُ في الكَرَم وَالجَلال ، وقد تقدُّم الكَلاَمُ فِي الكرَم ، يقالُ مَجَدَ يَمْجُدُ مَجْدًا وَمَجَادَةً ، وَأَصْلُ المَجْد منْ قـولهم: وَاسِعٍ، وَقَدْ أَمْجَدَهَا الرَّاعِي ، وَتَقُولُ العرَبُ أَمْثَلَ السُّلْطَانُ فُلانًا إِذَا نكَّلَ بِه ، وَالأَمْشُلُ يُعَبِّرُ الجُودِه ، وَقُرِئِ : ﴿ الْمَجِيدِ ، بالكسر فَلِجَلالتِهِ

« مَا الكُرْسِيُّ فِي جَنْبِ الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلَقَة مُلْقَاة | بَركَتَه، قال : ﴿ يَمْدِحَقُ اللهُ الرَّبّا وَيُعْرِبي فِي أَرْضِ فَلاة اللهِ وَعَلَى هذا قولهُ: ﴿ لاَ إِلهُ الصَّدَقَات ﴾ [البقرة / ٢٧٦] ، وقال : هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم ﴾ [ النمل / ٢٦] ، ﴿ وَيَمْحَقُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [ آل عمران/ ١٤١] . وَالتَّمْجِيدُ مِن العَبْدِ للهِ بِالقَولِ وَذَكْرِ الصَّفَاتِ الحَسَنَة ، وَمِن اللهِ للعَبْدِ بإعْطَائهِ الفَـضْل . | الأخـذ بِالْعُـقُوبَة ، قـال بعـضـهم : هو من فيه من عيب كالفَحْصِ ، لكن الفحص يُقَالُ السُّوء، قَـال أبو زيْد : مَحَلَ الزَّمَـانُ قَحَطَ ، في إبرازِ شَيِّ من اثْنَاء ما يختط به وهو ومَكَانٌ ماحلٌ ومُتَمَّاحلٌ وأمحلَت الأرْضُ ، منفصل عنه ، والمحص يقال في إبرازه عمًّا هو اللَّحَالَةُ فَـقَارَةُ الظُّهْرِ والجَـمْعُ المَحَالُّ ، وَلَبَنّ مُتَّصِلٌ به ، يقال : مَحَصِتُ الذَّهَبَ ، اللهُ مُعلل قد فَسَد ، ويُقَالُ ماحَلَ عنه أى : وَمَحَّ صَتُّهُ إِذَا أَرَلْتُ عنه ما يشوبُهُ من خَبَّث ، إ جَادَلَ عنه ، وَمَحَلَ به إلى السُّلْطَان إِذَا سَعَى قـال : ﴿ وَلَيُسَمَّعُ مَا اللَّهِ السَّذِينَ آمَنُوا﴾ [آل به ، وفي الحَديث : «لا تَجْعَل القُسرآنَ ماحلاً عمران/ ١٤١ ] ﴿ وَلَيَمُحُصَ مَا فَي قُلُوبِكُمْ ﴾ إبنا " (٢) أي يُظهرُ عندكَ معايبنا ، وقيل : بل [آل عمران / ١٥٤] ، فَالتَّمْحيصُ هَهُنَّا كَالتَّـزْكَيَةُ وَالتَّطْهِـيرِ ونحـو ذلك من الألفاظ ، ويقالُ فَي الدُّعَاء اللَّهُمَّ مَحِّص عَنَّا ذُنُوبَنَا ، أي أَوْلُ مَا عَلَقَ بِنَا مِنِ الذُّنُوبِ، وَمَحَصَ الثوَّبُ إِذَا ذَهَبَ زَئِيرُهُ ، وَمَحَصَ الحَبْلُ يَمْحَصُ أَخْلُقَ حتى يَذْهَبُ عَنْهُ وَبُرُهُ، وَمَحَصَ الصَّبِيُّ إِذَا عِداً.

محق : المُحتُّ النُّقصانُ ، ومنه المحاقُ لآخِـرِ الشهــرِ إذا انْمَـحَقَ الهــلالُ ، وامْتَـحَقَ

وَعَظَمَ قَدْرِهِ ، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النِّبِيُّ ﷺ بِقُولُهُ : وانْمَحَقَ ، يُقَـالُ مَحَـقَـهُ إذا نَقَصَـهُ وَأَذْهَبَ محل : قوله : ﴿ وهُو شَديدُ المحال ﴾ أى محص : أصلُ المحص تخليصُ الشيء مما القولهم : مَحَلَ به مَحْدًا ومحالاً إذا أرادَهُ

(۲) رواه ابن حبان (۱/ ۳۳۲) ح (۱۲٤)، بسند جيد من حديث جابر ورواه البزار ( ١٢٢) بسند جيد أيضًا ، ولفظ ابن حبان هكذا : عن جابر ، عن النبي ﷺ قال : ﴿ القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله إمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. قال ابن حبان : هذا خبر يوهم لفظه من جهل صناعة العلم، أن القرآن مجعول مربوب، وليس كذلك؛ لكن لفظه مما نقول في كتبنا : إن العرب في لغتنا تطلق اسم الشيء على سببه ==

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٥٣ .

المحالُ من الحَوْل وَالحيلة ، وَالميمُ فيه زَائدةٌ . نحو توله تعالى : ﴿ فَامْتَحنُوهُنَّ ﴾ [ المتحنة/ ١٠] ، وقد تقدُّم الكـــلام في الابتلاء ، قال: الخمرُ ، وَبَنَاتُ مَخْر ، سحائبُ تَنْشَأُ صَيْفًا . ﴿ أُولَئِكَ الذينَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ للتَّقْوَى ﴾ [الحسجرات / ٣] وذلك نحسو : ﴿وَلَيْبِنْلِيَ ۗ الْمُمَّدُ ، وَمَدَّةُ الْجَرْحِ ، وَمَدَّ النَّهْرَ ، وَمَدَّهُ نهرٌ الْمَوْمَنِينَ مَنْهُ بِلاَّءٌ حَسَنًا ﴾ [ الأنفال / ١٧ ] ، ﴿ آخرُ ، ومَدَدْتُ عَيْنِي إلى كذا ، قال : ﴿ وَلاَ وذلك نحـو قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُـذُهب عَنْكُمْ الرِّجْسَ ﴾ [ الأحزاب/ ٣٣ ] الآية .

محو : المُحْــوُ إزالةُ الأثر ، ومـنه قِــيلَ للشَّمال مَحْوَةٌ ، لأنها تَمْحُو السَّحابَ ، والأثرَ قال تعالى : ﴿ يَمْحُو اللهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِتُ ﴾ [الرعد / ٣٩].

مخر : مَخْرُ المَاء للأرْض استقْبَالُها بالدُّور فيها ، يُقَالُ مَخَرَت السَّفينةُ مَخْرًا ، وَمُخُورًا إذا شقَّت المَـاءَ بجُوْجُنُـهَا مـستَـقْبلةٌ له ، وَسفْـينَةٌ ماخرَةٌ ، وَالجمعُ المواخرُ ، قال : ﴿ وَتُمرَى الفُلكَ مُواخر فيه ﴾ [ النحل / ١٤ ] ، ويقال: استَمْخُرْتُ الريح وامتَحخرتها إذا

== كما تطلق اسم السبب على الشيء فلما كان العمل بالقرآن قاد صاحب إلى الجنة أطلق اسم ذلك الشيء الذي هو العمل بالقرآن على سببه الذي هو القرآن لا أن القرآن يكون مخلوقًا اهـ.

اسْتَـفْــَبُلْتَــهـا بأَنْفـك ، وفي الحــديث : محن : المَحْنُ والامتحانُ نحوُ الابتلاء ، الستَمْخرُوا الربحَ وأَعدُّوا النَّبْلَ " أي في الاستنجاء ، والماخُورُ الموضعُ الذي يُبَاعُ فيه مد : أصل المدِّ الجَـرُّ ، ومنه المُدَّةُ للوقت اَتُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ [ طه / ١٣١ ] الآية ، وَمَدَدْتُهُ فَى غَيِّه ، وَمَدَدْتُ الإبلَ سَقَيْتُهَا الْمَدِيدَ ، وهو إِبْرُرٌ وَدَقِيقٌ يُسخُلُطَان بِماء ، وَأَمْدَدْتُ الجَيْشَ بِمَدَد، والإنسَانَ بطَعَام ، قال : ﴿ اللَّمْ تَرَ إِلَى ربِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ﴾ [ الفرقان / ٤٥] ، وأكثرُ مَا جَاءَ الإمدادُ في المَحْبُوب ، والمدُّ في المَكْرُوهِ نحوُ: ﴿ وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَاكِهَةَ وَلَحْمٍ مَّمَّا أَيَسْتَهُونَ ﴾ [ السطور / ٢٢ ] ، ﴿ أَيَحْسَبُونَ أنَّمَا نُمَــدُهُمُ به منْ مــال وَبَنينَ ﴾ [المؤمنون/ ٥٥] ، ﴿ وَيَمْدُدُكُمْ بِأَمْوَالَ وَبَنينَ ﴾ [ نوح / ١٢] ، ﴿ يُمُدُدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةَ آلاف ﴾ [آل عمران / ١٢٥] الآية ، ﴿ أَتُمدُّنُن بَمَالً ﴾ [ النمل / ٣٦] ﴿ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِدًا ﴾ [ مريم / ٧٩] ، ﴿ وَيَمَدُّهُمْ فَي طُغُيانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة / ١٥] ، ﴿ وإخوانهُمْ يَمُدُّونَهُم في الغَيِّ ﴾ [ الأعراف / ٢٠٢] ،

٢٧ ]، فَمَنْ قُولُهُمْ: مَدَّهُ نَهُرٌ آخِرُ ۚ، وليسَ هُو ۗ ذُو مُرَّة كَانُهُ مُحْكَمُ الْفُتُلُ ، قَالَ : ﴿ ذُو مُرَّة مما ذكرْنَاهُ من الإمـــداد ، والمَدِّ المحبُــوب ، الْ فَاسْتَوَى ﴾ [ النجــم / ٦] ، وَيُقَـــالُ مَـــرّ وَالْمُكُرُوهِ ، وإنَّما هو من قولهمْ : مَدَدْتُ الدَّوَاةَ ۗ الشيءُ، وأَمَـرَّ إذا صـارَ مُـرًا ، و منه يقـالُ : أَمُدُّهَا ، وقولهُ : ﴿ وَلَوْ جَنَّنَا بِمِثْلُهُ مِلْدًا ﴾ الله فلانٌ ما يُمرُّ ومَا يُحْلَى ، وَقولهُ : ﴿ حَمَلَتُ [الكهف/ ١٠٩] ، والمُدُّ من المكاييل حملاً خَفيفًا فَمَرَّت به ﴾ [ الأعراف / ١٨٩] معروفٌ.

مُدُنٌّ، وَقَدْ مَدَنَتْ مدينةٌ ، وناسٌ يَجْعَلُونَ الميمَ ۗ الزمان، قال: ﴿يَنْقَـضُونَ عَـهُـدَهُمْ في كُلِّ زَائدَةً ، قالَ : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَـرَدُواَ عَلَى ۗ مَرَّةَ ﴾ [ الأنفـــال / ٥١ ]، ﴿ وَهُمْ بَـدَؤُوكُمْ النَّفَاق﴾ [ التـوبة / ١٠١] ، قــالَ : ﴿ وَجَاءً ۗ أُوَّلُّ مَرَّةً ﴾ [ التـوبة / ١٣] ، ﴿ إِنْ تَسْتَغْفُرْ منْ أَقْصَى المَدينَة ﴾ [ يس / ٢٠] ، ﴿وَدَخَلَ الَّدينَةَ ﴾ [ القصص / ١٥].

> قالَ : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴾ [المطففين/ ٣٠] ، ﴿ وَإِذَا مَـرُوا بِاللَّغْـوِ مَرُّوا كَـرَامَـا ﴾ [الفرقان / ٧٢] ، تنبيلها أنَّهُمْ إذا دُفعُوا إلى [يونس / ١٢] ، فقوله: ﴿ مَرَّ ﴾ هَهُنَا كَقَوْله: ﴿ وإِذَا أَنْعَهُمْنَا عَمِلِي الإِنْسَانِ أَعْسِرُضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ ﴾ [ الإسـراء / ٨٣ ] ، وَأَمْرَرْتُ الْحَـبْلَ

﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُر ﴾ [لقمان/ اإذَا فَتَلْتُهُ ، وَالمَرِيرُ وَالْمُمَرُّ المَفْتُولُ ، ومنه فلانٌ قيلَ : اسْتَمَرَّتْ ، وَقُولُهُمْ: مَرَّةً وَمَرَّتَيْن ، مَدُنُ اللَّذِينَةُ فَعِيلَةٌ عند قوم وَجَمعُها ﴿ وَمَتَى كَفَعْلَةِ وَفَعْلَتَ بِن ، وذَلِكَ لِجُزِّ من لَهُمْ سَبْعُينَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٠ ] ، ﴿ إِنَّكُمْ رَضيتُمْ بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ [ التوبة / ٨٣ ] ، مرر المُرُورُ المُضيُّ ، والاجْتيَارُ بالشيء ، ﴿ سَنْعَذَّابُهُمْ مَـــرَّتَيْنَ ﴾ [ التوبة / ١٠١]، وقوله: ﴿ ثلاثَ مرَّات ﴾ [النور / ٥٨] . مرج :أصلُ المَرَجُ الخَلْطَ ، وَالْمُسروجُ : الاختلاط ، يُقَالُ : مَرجَ أَمْرُهُمْ اخْتَلَط ، التَّفَوُّهُ بِاللَّغْوِ كَنُّواْ عَنْهُ ، وإذَا سَمِعُوهُ تَصَامَمُوا ﴿ وَمَرجَ الْخَاتَمُ فَـى أَصْبُعَى فهو مـارج ، وَيَقَالُ عنه ، ، وإذَا شَاهَدُوهُ أَعْرَضُوا عنه ، وَقُولُهُ : ﴿ أَمْرٌ مَـرِيجٌ أَى: مُخْتَلَطٌ ، ومنه غُـصْنٌ مَريجٌ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ﴾ المُخْتَلِط ، قال تعالى : ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ ﴾ [ ق / ه ] ، والمَرْجَانُ صغَارُ اللُّؤْلُو َ، قالً : ﴿ كَأَنَّهُنْ الْيَاقُـوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [ الرحمن / ٥٨] ، وقوله : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ﴾ [الرحمن/

١٩ ] ، من قولهم مُسرَجَ ، وَيُقَالُ للأَرْضِ التي يَكْثُرُ فِيهَا النَّبَاتُ فَتَسَمْرَحُ فِيهِ الدَّوابُ مَرْجٌ، ﴿ وَعَنِ الطَّاعَسِةِ ، قَـال : ﴿ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدينَة وقولهُ : ﴿ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الرحمن / | مَرَدُوا عَلَى النَّفَاق ﴾ [التوبة / ١٠١] ، أي ١٥] أي : لَهِيبِ مُخْتَلِط ، وأَمْرَجْتُ الدَّابَّةَ في : ارتكسُوا عن الخَيْرِ وَهُمْ عَلَى النَّفَاق ، الَمْرْعَى أَرْسَلْتُهَا فيه فَمَرَجَتْ .

قــال : ﴿ وَلَا تَمْشُ فَي الْأَرْضُ مَــرَحُــا ﴾ [لم يكنُ عليها وَرَقٌ ، وكــأنَّ الْمُمَرَّدُ إشَارَةٌ إلى [الإسراء/ ٣٧] وَقُدِئَ مَرِحًا ، أَى فَرِحًا ، القَولِ الشَاعِرِ : وَمَرْحَى كَلَمَةُ تَعَجُّد

> مرد : ﴿ وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطًانِ مَارِدٍ ﴾ [الصافات / ٧] ، والمَارِدُ وَالمَرِيـدُ مِنْ شَيَاطِينِ الجنِّ والإنس ، الْمُتَعْرِي منَ الخَيسوات من قُولهم: شَجَر أَمْرَدُ إذا تَعَرَّى من الوَرَقَ ، ومنه الحصنان . قيلَ : رَمْلَةٌ مَرْدَاءُ لَمْ تُنْسِتْ شَيْئًا ، ومنه الأمرَدُ لتَجَرَّده عن الشَّعْرِ ، وَرُوىَ أَهْلُ الجَنَّة مُرد (١) ، فَـقـيلَ: حُـملَ على ظَاهره ، وقـيل معنَّاهُ: مُعْرَوْنَ مِن الشُّوائِبِ وَالقَـبَائِحِ ، ومنه قيل :

#### (١) [ حسن ]

رواه الترمذي ( ٢٥٤٥ ) عن قيتادة ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلاً ، ولم يسندوه ، ورواه أحمد ( ٥ / ٢٣٢ ، ٢٣٩ ، ٢٤٣ ) وقد حسنه الشيخ الألباني .

مَرَدَ فُلانٌ عن القَبَائح ، وَمَرَدَ عن الْمَحاسِنِ ، وَقُولُهُ: ﴿مُمَرِّدٌ مِنْ قُوارِيرٌ ﴾ [ النمل / ٤٤ ] مرح : المَرَحُ شدَّةُ الفَرَح ، وَالتَّـوَسُّعُ فيه ، إ ، أي : مَمَلَّس من قَوْلُهِمْ : شـجرةٌ مَرْدَاءُ إذا

# في مجدل شيد بُنْيَانُهُ يَزلَّ عنه ظَفْرُ الظَّافـــر

وماردٌ حصنٌ معروفٌ وفني الأمثال : تُــمَرُدُ ماردٌ وَعَزَّ الأَبْلَقُ ، قاله ملكٌ امْتَنَعَ عليه هذان

مرض : المرض الخُسرُوجُ عن الاعتدال الخاصِّ بالإنْسَان ، وذلك ضَرْبَان ، الأوَّلُ : مَرَضٌ جسميٌ ، وهو المَذْكُ ورُ في قوله : ﴿ وَلاَ عَلَى الْمَريض حَرَجٌ ﴾ [ التوبة / ٦١ ]، ﴿ وَلاَ عَلَى الْمُرْضَى ﴾ [ التوبة / ٩١] ، والثاني عبارةٌ عن الرَّذائل كالجَهْل وَالجُبْن ، وَالبُحْل ، والنَّفَاق ، وغييرها من الرذائل الخُلُقَيَّة نـحوُ قـولهُ: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَــرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا ﴾ [ البقرة / ١٠] ، ﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَورَضٌ أَم ارْتَابُوا ﴾ [ النور / ٥٠ ]،

﴿ فَأَمَّا الذينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتِهُمْ رِجْسًا إلى رجْسهمْ ﴾ [التوبة / ١٢٥] ، وذلك نحوُ | وامْرَأةٌ، قال تعالى : ﴿ إِن امْرُؤُ هَلَكَ ﴾ قوله : ﴿ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُورًا ﴾ [ المائدة / ٦٤ ] ، وَيُشْبُّهُ النَّفَاقُ وَالكُفْرُ ، وَنَحْـوَهُما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعةً عن إدراك الفَضَائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل ، وإما لكونها مانعةً عن تحصيل الحياة الأخرويَة المذكورة في قوله: ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَهِيَ الْحَسَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [ العنكبوت / ٦٤ ] ، وإمَّا لمَيْلِ النَّـفْسِ بها إلى الاعْسَقَادَاتِ الرَّديثَـة مَيْلَ البَدَن المريض إلى الأشياء المُضرَّة ، ولكون هذه الأشياء مُتَصَوَّرَةً بِصُورَة المَرَضِ قِيلَ : دَوِي صَدْرُ فُلان وَنَغلَ قَـلْبُه ، وقَال ﷺ : ﴿ وَأَى ُّ دَاء أَدْوا مِنْ البُخْلُ ؟ ؟ ( ) وَيُقال شَمْسٌ مريضَةٌ إذا لم تكنُّ مُضيئةً لعارض عَــرَضَ لها ، وَأَمْرَضَ فُلانٌ في قـوله إذا عرَّضَ ، وَالتَّمْريضُ القـيامُ عَلَى المريض وَتَحْقِيقُه إزالةُ المرَضِ عن المريض كَالتَقْذَيَة في إزالة القَذي عن العَيْن .

موا : يقالُ مَوْءٌ ، وَمَوْأَةٌ ، وامْرُوٌّ ، [النساء / ١٧٦] ، ﴿ وَكَانَتُ امْرَأَتِي عَاقرًا ﴾ [ مريم / ٥] ، والمُرُوَّةُ كـمالُ الْمَرَء كـمَا أَنَّ الرُّجُوليَّةَ كَمَالُ الرَّجُلِ ، وَالمَرىءُ رأسُ المَعدَة وَالكَرِشِ اللاَّصِقَ بالْحَـلْقُومِ ، وَمَـرُو الطعـامُ وَامْرُا إِذَا تَخَصُّصَ بِالْمِيء ؛ لِمُوافَقَة الطُّبْع ، قال : ﴿ فَكُلُوه هَنينًا مَرينًا ﴾ [ النساء / ٤]. مرى المرْيَةُ التَرَدُّدُ في الأَمْرِ وهو أُخَصُّ من الشُّكُّ ، قال: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا في مرْيَة منْهُ ﴾ [ الحج / ٥٥ ] ، ﴿ فَلاَ تَكُ في مريَّةً ممَّا يَعْبُدُ هَوَلاء ﴾ [ هود / ١٠٩]، ﴿ فَلاَ تَكُن في مرية من لقائه ﴾ [ السجدة / ٢٣] ، ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ فَي مَرْيَةَ مِنْ لَقَاء رَبِّهِمْ ﴾ [فصلت / ٥٤] ، والاستراء والمُماراة المُحَاجَّة فيما فيه مرْيَةٌ ، قال تعالى : ﴿ قَوْلُ الحَقِّ الَّذي فيه يَمْتَرُونَ ﴾ [ مريم / ٣٤] ، ﴿بما كمانوا يمترون ﴾ [ الحسجر / ٦٣ ] ، ﴿أفتمارونه على ما يرى ﴾ [ النجم / ١٢ ] ، ﴿ فَلاَ تُمَار فيهم إلاَّ مراءً ظَاهراً ﴾ [ الكهف/

وأصلُه منْ مَرَيْتَ النَّاقَـةَ إذا مَسَحْتَ ضَرَّعَـها للحك

<sup>(</sup>١) [صحيح]

رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤ / ٢١٧)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٩) ، وأحمد . (T·V /T)

وقد صححه الشيخ الألباني .

عيسى عليه السلام .

منه : مُـزْنَة ، قال : ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ | وَالْمَسِيسُ كَنَايَةٌ عِنِ النِّكَاحِ، وَكُنِّي بِالْمَسِّ عِن أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾ [ الواقعة / ٦٩ ] ويَقالُ للهـ لال الذي يَظْهَـرُ من خلال الـسَّحَـاب ابْنُ | منَ المَسِّ ﴾ [ البقرة / ٢٧٥ ]، وَالمَسُّ يُقَالُ في مُزْنَة ، وَفُلان يَتَ مَزَّنُ أَى : يَتَسَّخَى ، وَيَتَسْبُّهُ ﴿ كُلُّ مِا ينَالُ الإِنْسَانِ مِن أَذًى نحو قوله : بِالْمَزْنِ ، وَمَـزَّنْتُ فُلانًا شَـبَّهْـتُهُ بِالْمُزْنِ ، وقـيل المازنُ بَيْضُ النَّمل .

> مزج: مزج الشّرابُ خَلطَهُ وَالمزَاجُ ما يُمزَجُ به ، قال تعالى : ﴿ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [الإنسان / ٥] ، ﴿ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴾ [المطففين / ٢٧] ، ﴿ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ [الإنسان / ١٧].

مسس : المَسُّ كاللَّمْسِ لكن اللَّمْسُ قد يقالُ لطّلب الشيء ، وإن لم يُوجَد كما قال الشاعر :

### وألمست فلا أجده

اللَّمْسِ وَكُنِّيَ بِهِ عِنِ النَّكَاحِ ، فَقِيلِ : مَسَّها ، السَّيْدِ بِالْمَسْحِ ، كَـمَا عَبُّرَ عَنْهُ بِالذَّرْعِ فَـقيلَ وَمَاسَّهَا ، قال : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ ۗ مَسَحَ البَّعِيـرُ الْمَفَـارَةَ وَذَرَعَهَـا ، وَالمَسْحُ في تَمَسُّوهُنُّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٧] ، وقال : ﴿ لاَ النَّكُونُ الشُّرع : إمْرَارُ الماء على الأعضاء ، جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ إيقال : مَسَحْتُ للصلاة ، وتَمَسَّحْتُ ، قال :

لَمْ تُمَاسُوهُنَّ ، وقال : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَى وَلَدٌ مزن : المُزْنُ السَّحَابُ المُضيءُ ، وَالقطعةُ | وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ﴾ [ آل عمران / ٤٧ ] ، الجُنُون ، قـال : ﴿ كَالَّذِي يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ ﴾ [البقرة / ٨٠]، ﴿ مَسَّنَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ ﴾ [البقرة / ٢١٤]، ﴿ ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ ﴾ [ القسر / (٤٨)، ﴿مَسَّنَّى الضَّرُّ ﴾ [ الأنساء / ٨٣ ] ، ﴿ مَسَّنَّىَ الشَّيْطَانُ ﴾ [ص / ٤١] ﴿ مَسَّنَّهُمْ إِذَا لَهُمْ مُكُرٌ في آياتناً ﴾ [ يبونس / ٢١] ، ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ ﴾ [ الإسراء / ٦٧].

مسح: المُسْحُ إمْرارُ اليَـد عَلَى الشيء ، وإزالَة الأثَر عنه ، وقد يُسْتَعْمَلُ في كلِّ واحد منهما يقالُ : مُـسَحْتُ يَدِي بِالْمِنْدِيلِ ، وَقِيل للدِّرْهُمَ الأطْلس : مُسيحٌ ، وَلِلْمَكَانِ الأَمْلَس وَالْمَسُّ يُقَالُ فِيما يَكُونُ مَعَهُ إِدْرَاكٌ بِحَاسَّةِ ۗ أَمْسَحُ ، وَمَسَحَ الأَرْضَ : ذَرَعَهَا وَعَبَّرَ عَنِ وهُنَّ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] ، وقُرِئ: ﴿ مَا ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [ المائدة/

كما يُقال: مُسسَتُ قال: ﴿ فَطَفَق مُسحًا ۗ الذَّميمَة وَكُنِّي عن الجماع بالمَسْح ، كما كُنِّي بِالسُّوقِ﴾ [ ص / ٣٣ ] ، وقيلَ سُـمِّيَ الدُّجَّالُ اللَّهِ عَنهُ بِالمُّسِّ وَاللَّـمْس ، وَسُـمِّيَ العَـرَقُ الْقَليلُ مُسِيحًا ؛ لأنَّه مَمْسُوحُ أحد شيقًى وَجْهِه وهو مسيحًا ، وَالمَسْحُ البلاسُ جَمْعُه مُسُوحٌ ، أنه رُوي أنه لاَ عَيْنَ له ، وَلاَ حـاجبَ ، وَقيل اللهِ وَإَمْسَاحٌ ، وَالتَّمْسَـاحُ معروفٌ، وبه شبَّه الماردُ سُمَّى عيسى عليه السلام مسيحًا ؛ لكونه المنسان. ماسحًا في الأرض ، أي : ذَاهبًا فيها ؛ وذلك الله مسخ : المُسْخُ تَشُويهُ الْخَلْق ، وَالْخُلُق ، أنه كان في زمانه قَـومٌ يُسَـمُّـونَ المُشَّائينَ ، ﴿ وَتَحْوِيلُهُما مِن صُورَةَ إِلَى صُورَةَ ، قال بعضُ وَالسَّيَّاحِينَ ؛ لِسَيْسِرِهُمْ في الأرضِ ، وقيل : | الحُكَمَاء : المَسْخُ ضَربَان : مسخٌ خـاصٌّ سُمِّيَ بذلك لأنه كَانَ يَمْسَحُ ذا العاهَة فَيَسْرَأُ ، إلى يَحْصُلُ في العَيْنة وهو مَسْخُ الخَلْق ، ومَسْخ وقيلَ : سُمِّيَ بذلك ؛ لأنه خَرَجَ منْ بطن أمَّه اللهُ عَدْ يَحْـصُلُ في كلِّ زمان وهو مسخ الخُلُق ، مَمْ سُوحًا بالدُّهْن ، وقال بعضهم : إنما كان الله وذلك أنْ يَصير الإنسانُ متخَلفًا بخُلُق ذميم مشُـوحًا بالعبْرَانيَـة ، فَعُرِّبَ فَقـيلَ : المُسيحُ ، | من أخلاق بعض الحيوانات نحــوُ : أنْ يَصيرَ المُسِيحُ هـ و الذي مسحت إحـ دى عَيْنيْـ ه ، وقد الكِنْزِير ، وفي الْعِمارَةِ كالنَّوْرِ ، قال : وعلى مَمْسُوحُ النُّسْرَى (١) ، قال : ويَعْنى بأنَّ الدُّجَّال القردَةَ وَالخَنَازِيرَ ﴾ [ المائدة / ٦٠ ] ،

> (١) قلت : الجزء الأول صح في عــدة أحاديث ، وأما الجزء الثانى الخاص بعيسى عليه السلام فباطل بلا

٦] ، وَمُسَحْتُهُ بِالسيف كَنَايَةٌ عن الضَرِب ، الْجَهل وَالشَّرَه ، وَالْحرْص وَسَائر الأخْلاق

وكذا موسى كان : موشى ، وقال بعضهم : النَّ في شدَّة الحرْضِ ، كالكلْبِ ، وَفي الشَّرَه رُويَ : إِنَّ الدَّجَّـال مَمْسُوحُ اليُمْنَى وَعيـسَى اللهُ أحد الوجـهين في قوله: ﴿ وَجَعَلَ مَنْهُمُ قـد مُسحَتْ عنه القـوَّةُ الْمَحْمُودَةُ من العلم الوقوله: ﴿ لَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتُهُمْ ﴾ [ يس / وَالْعَقْلُ ، وَالْحُلْمُ ، وَالْأَخْلَاقَ الْجَمْيِلَةُ ، وَأَنَّ ۗ ٧٧ ] ، يَتَضَمَّنُ الْأَمْرَيْنِ وإن كان في الأوَّل عيسى مُستحت عنه القُوَّةُ الذَّميمَةُ ، من الظهر ، وَالْمَسيخُ من الطعام ما لا طعم له ، قال الشاعر:

وَأَنْتَ مُسيخٌ كَلَحْم الحُوار وَمُسَخْتُ النَاقَةَ أَنْضَيْتُهَا ، وَأَزَلْتُهَا حتى أَرْلُتُ خُلْقَتُمُهَا عَنْ حَالَهَا ، وَالمَاسِخَيُّ القَوَّاسُ ۗ المشدودُ على المعْصَمَ ، وَالمَسْكُ الجلْدُ المُمسكُ وأصلهُ كـان قَوَّاسٌ منسـوبًا إلى مـاسخـة وهي | للبَدن . تَبِيلَةٌ فَسُمِّىَ كُلُّ قَـوَّاسِ به كما سُمِّىَ كُلُّ حَدَّاد بالْهَالِكِيِّ .

أى من غُصْنه فَيُمسكُ أى : يُفتلُ ، قال تعالى : ﴿ حَبْلٌ مَنْ مُسَدَ ﴾ [ المسد / ٥ ] ، وامْرأةٌ مَمْسُودَةٌ مَطْوِيَّة الْخَلْقِ كَالْحَبْلِ المُسُودِ .

مسك إمْساكُ الشيء التعلُّقُ به وحفظُه ، قال تعـالى : ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَان ﴾ [ البقرة / ٢٢٩ ] ، وقال : وْيُمْسُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ [الحج/ ٦٥] ، أي : يحفَظُهَا ، وَاسْتَمْسَكُنُّ بالشيء إذا تَحَرَّيْتَ الإمسَاكَ ، قال تعالى : ﴿ فَاسْتُمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [ الزخرف/ ٤٣ ] ، وقال: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كَتَابًا مِنْ قَبُّلُهُ فَهُمْ به مُسْتَمْسكُونَ ﴾ [ الزخرف /٢١ ] ، ويُقالُ: تُمسَّكْتُ به وَمَسكْتُ به ، قال: ﴿ وَلاَ تُمسكُوا بعصَم الكُوافر ﴾ [ الممتحنة / ١٠ ] ، يقال : | مَاشيَةٌ ، كُثُرَ أُولادُهَا . أَمْسَكُتُ عنه كذا أي : مَنَعْتُه ، قال : ﴿ هُنَّ اللَّهِ مُنَّا مُمْسكَاتُ رَحْمَته ﴾ [ الزمــر / ٣٨ ] ،وكُنِّيَ عن البُخْل بالإمساك ، والمسكة من الطعام ، والشراب ما يُمسكُ الرَّمَــقَ ، وَالْمَـكُ الذَّبْلُ

مشج : قال تعالى : ﴿ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان/ ٢] أي: أخْلاط من الدُّم ، وذلك مسد : المُسَدُّ ليفٌ يُتَّخَذُ من جريد النخل، عبارةٌ عمَّا جَعلَ الله تعالى بالنَّطْفَة من القُوى الْمُخْتَلَفَة المشار إليها بقوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ من سُلالَة ﴾ إلى قسوله: ﴿ خَلْقًا آخُرُ﴾ [ المؤمنون / ١٢ \_ ١٤ ].

مشى: المشيُّ الانتقالُ من مكان إلى مكان بإرادَة ، قال الله تعالى : ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشُوا فيه ﴾ [ البقرة / ٢٠ ] ، ﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَمْشَى عَلَى بَطْنه ﴾ [ النور / ٤٥] ، إلى آخر الآية ﴿ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان/ ٦٣] ، ﴿ فَأَمْشُوا فِي مَنَّاكِسِهَا ﴾ [الملك /١٥] ، وَيُكَنَّى بِالْمَشْيِ عِنِ النَّمِيمَةِ ، قال : ﴿ هُمَّاز مَشَاء بنَّمِيم ﴾ [ القلم / ١١ ]، وَيَكُنَّى بِهِ عِنْ شُرْبِ الْمُسْهِلِ فَقَـيل: شَرِبْتُ مَشْيًا وَمَشُواً ، والمَاشيَةُ الأغْنَامُ ، وقيل : امْرأةً

مصر : المصرُ اسمٌ لكُلِّ بَلَد مَمْصُور أي: مَحْدُود ، يقالُ مَصرَتُ مصرًا أي : بَنيتُهُ، وَالْمُصْرُ الْحَـدُ ، وكان من شُرُوط هَجَرَ اشْـتَرى فُـلانٌ الدَّارَ بُمُصُورِهـا أي : حُدُودِها ، قـال

الشاعرُ :

وجاعلُ الشمس مصراً لا خَفاء به بينَ النهار وَبَيْنَ الليْل قد فصَـلاً

٦١] ، فهــو البلدُ المعرُوفُ وصــرَفَهُ لخفَّـته ، مضيغة . وقيلَ : بَلْ عَنَى بَلَدًا مِن البِلْدَانِ، وَالْمَاصِرُ الصِّي : الْمُضِيُّ وَالْمَضَاءُ النَّفَاذُ ، ويقالُ الحاجزُ بينَ الماءين ، ومَصَرْتُ الناقَةَ إذا جَمَعْتُ الذلك في الأعيان ، والأحداث ، قال تعالى : أَطْرَافَ الأصابِع على ضَـرَعْهَا فَحَلَّبُـُهَا ، ومنه ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [ الزخرف / ٨] ، قِيلَ : لَهُمْ غَلَةٌ يَمْ تَصِرُونَها ، أي : يَحْ تَلِبُونَ ﴿ وَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ ﴾ [ الأنفال / مَنْهَا قَلْمِلاً قَلِيلاً ، وَتُوْبُ مُصرٌ مُشَبَّعُ الصَّبغ المَّا وَنَاقَةٌ مَـصُورٌ، مانعٌ للَّبَن لا تَسـمَحُ به ، وقَالَ الحَسَنُ : لا بَأْسَ بِكَسْبِ التَّيَّاسِ ما لم يمضُو ، ا وماطرٌ وَمُمْطرٌ رواد مَطيرٌ أي : مَـمطُورٌ ، ولم يَبْسـرْ، أي : يَحْتَلُبْ بأَصْبَعَـيْه ، وَيَبْـسر اللهِ يقالُ: مَطَرَتْـنَا السماءُ وَٱمْطُرَتْنَا ، وَمَا مُطْرِتُ على الشاةِ قبلَ وَقْتِها ، وَالْمُصِيرُ الْمُعَى ، وَجَمْعُهُ اللَّهِ منه بخيرٍ ، وقِيلَ : إنَّ مَـطَرَ يقالُ في الخَيْرِ ، مُصْـرانٌ، وَقَيلَ: بَلْ هُو مَـفْعَلٌ من صـارَ لأنه الوَامْطَرَ في العَذاب، قال: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مُستَقَرُ الطَّعَامِ .

يُمْضَغُ ، وكم يَنْضَجُ ، قال الشاعر : يلجلج مضفة فيها أنيض

أى: غير مُنْضِج ، وَجُعِلَ اسْمًا للحالة التي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْجَنينُ بعدَ العَلَقَة ، قـال تعالى : ﴿ فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَقْنَا المُضْفَةَ عظامًا ﴾ [ المؤمنون / ١٤ ] ،وقــال : ﴿ مُضْغَةَ مُخَلَّقَةَ

وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةً ﴾ [ الحج / ٥ ] ، وَالْمُضَاغَةُ ما يَبْقَى عن المَضْغ في الفَم ، وَالمَاضِغَانِ الشُّدْقَانِ لِمضْعُهِما الطَّعامَ ، وَالمَضَائعُ : الْعَقَبَاتُ وقولهُ تعالى : ﴿ اهْبِطُوا مَصْرًا ﴾ [ البقرة/ || اللَّواتِي على طَـرَفَىْ هَيْـئَـةِ القَـوْسِ الواحـدةُ

مطر: المَطَرُ المـاءُ المُنسكبُ ويــومُ مَطيـــرٌ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المُنذَرينَ ﴾ [ الشعراء / مضغ : المضْغَةُ القطْعَةُ من اللَّحْم قَدْر ما اللَّهْم ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقبَةُ المُجْرِمينَ ﴾ [ الأعراف / ٨٤] ، ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً ﴾ [ الحجر / ٧٤]، ﴿ فَالْمَطْرُ عَلَيْنَا حَجَارَةً مَنَ السَّمَاء ﴾ [الأنفال/ ٣٢] ، وَمَطَّرَ وَتُـمَطَّرَ ، ذَهَبَ فَي الأَرْضِ ذَهَابَ المَطَرِ ، وَفَـرسٌ مُتَــمَطَّرٌ أَى : سريعٌ كَالْمُطَرِّ ، وَالْمُسْتَ مُطِّرُ طَالِبُ الْمُطِّرِ ،

وَالْمَكَانُ الظاهِرُ للْمَطَر ، وَيُعَبَّرُ به عن طالب الخير ، قال الشاعر:

فُواد خطاءٌ وواد مُطرُ

مطى: قال تعالى : ﴿ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلُهُ ۗ شِدَّةُ الحربِ . يَتَمَطَّى ﴾ [ القيامة / ٣٨ ] أي : يَمُدُّ مطاهُ أي ظَهْرَهُ ، وَالْمَطْيَّةُ مَا يُرْكَبُ مَطَاهُ مِن البَعيرِ ، وقد ۗ [الأنعام / ١٤٣] ، وَالْمَعَيْزُ جماعَةُ المَعَزِ كما امْتَطَيْتُهُ رَكَبْتُ مَطَاهُ، وَالمَطْوُ : الصَاحِبُ المُعْتَمَدُ عليه ، وتَسْمِيَّتُهُ بذلك كَتَسْميته بالظَّهْر .

مع : مَعَ يَقْتَضِي الاجتمَاعَ إمَّا في المكان الغَليظُ ، واستَمْعَزَ في أمره : جَدًّ . نحوُ هُـمَا معًا في الدارِ ، أو في الزمانِ نحوُ الله معن : ماءٌ مَعينٌ هو من قولهم : مَعَنَ وُلْدَا مَـعًا، أو فِي المُعْنَى كَـالْمُـتَضَـايفين نحـو ۗ الماءُ جَرَى فهو مَعينٌ ، وَمَجَارِي الماء مُعْنانٌ ، الأخ، والأب فإن أحَدَهما صــارَ أخًا للآخَر في حال مـا صَارَ الآخَـرُ أَخَاهُ ، وإمَّا في الشَّرَف وَالرُّتُبَّةِ نَحْمُو : هما مَعًا في العُلُوُّ ، وَيَقْـتَضِي ۗ مَعِينٌ هو من العَيْنِ ، والمِيمُ زائدةٌ فيه . مَعْنَى النُصْرَة ، وأنَّ الْمُضَافَ إليه لفُظ معَ ، ﴿ مَقَتْ : الْمَـقْتُ البُـغْضُ الشـديدُ لمنْ تَراهُ هو الْمَنْصُورُ نحوُ قوله : ﴿ لاَ تَحْوَنُ إِنَّ الله اللَّهِ الْقَبِيحَ، يقالُ : مَقَتَ مَقَاتَةً فهو مَقيتٌ مَعَنَا ﴾ [التوبة / ٤٠] ، أي : الذي مَع يُضَافُ إليه في قوله اللهُ مَعَنَا ، هو مَنْصُورٌ أي ناصرنًا، كانَ فاحشَةٌ وَمَقْتًا وساءَ سَبِيلاً ﴾ [ النساء / وَقُولُه : ﴿ إِنَّ الله مع الذينَ اتَّقُوا ﴾ [ النحل / ٢٢ ]، وكان يُسَمَّى تَزَوُّجُ الرَّجُلِ امسراةَ أبيه ١٢٨ ] ، ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ [الحديد/ النكاحَ المَقْت، وأما المُقسِتُ فَمُفْعِلٌ من القُوت ٤] ، ﴿ وَإِنَّ اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ البقرة / الوقد تقدَّمَ . ١٥٣] ، ﴿ أَنَّ الله مَعَ المُّتَّقِينَ ﴾ [ البقرة / ١٩٤] ، وقولهُ عن مُوسى : ﴿ إِنَّ مَعَى رَبِّي﴾

[ الشعراء / ٦٢ ] ، وَرَجُلٌ إِمَّـعَةٌ من شأنه أن يَقُولَ لَكُلِّ واحد أنا مَعَكَ ، وَالْمَعْمَعَةُ صَوْتُ الْحَرِيقِ ، وَالشُّجْعَـانِ فِي الحَرِبِ ، وَالمَعْمَعانُ

معز : قال تعالى : ﴿ وَمَنَ الْمُعَـزِ الْمُنَيْنِ ﴾ يقالُ ضَـُنينٌ لجـماعـة الضَّانِ ، وَرَجُلٌ مـاعِزٌ مَعْـصُوبُ الخَلْق ، والأَمْعَـزُ ، وَالمَعْزَاءُ : المكانُ

وَأَمْعَنَ الفرسُ تَبَاعَدَ في عَدْوه ، وَأَمْعَنَ بِحَقِّي ذَهَبَ ، وَفُلانٌ مَعَنَ في حاجَته ، وقيلَ: ماءٌ

وَمَقْتُهُ فَهُو مَـقَيتٌ ، وَمَمْقُوت ، قال: ﴿ إِنَّهُ

مكك : اشتقاقُ مكَّةَ من تَمكَّكُتُ العَظْمَ أخرجتُ مُخَّهُ ، وامتَكَّ الفَصِيـلُ ما في ضَرْعٍ

أُمَّه وَعُبِّرَ عن الاستقصاء بالتَّمكُّك ، وَرُوىَ أَنه قَالَ عَلَيْ : ﴿ لاَ تُمكُوا على غُرَمَا لكُم " ، وتَسْمِيُّتُهَا بِذَلِكَ لأنها كانتُ تَمُكُّ مَنْ ظَلَمَ بِهِا اللَّهِ مَخْدُوعٌ عن عقلِهِ . أَى : تَدُقُّهُ وَتُهَلِّكُهُ ، قَـالَ الْحَلَيْلُ : سُـمُّـيَتُ بذَلَكَ لأنها وسُطَ الأرض كــالمُخِّ الذي هو أصلُ ما في العَظْم، والمُكُّوكُ طاسٌ يُشْرَبُ به وَيُكَالُ كالصُّواع .

مكَثُ مُكتُ ا ، قال : ﴿ فَمَكَثُ غَيْرً بَعِيد ﴾ [النمل / ٢٢] ، وتُصْرِئُ : ( مكُثُ ) قَـالًا: ﴿إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾ [ الزخرف / ٧٧ ] ، ﴿ قالَ لأهله امكُنُوا﴾ [ القصص / ٢٩] .

مُكُو: المُكُرُ صَرْفُ الْغَيْرِ عمَّا يَقْصِدُهُ بِحِيلَةِ وذلكَ ضَربان : مكر محمود ، وذلك أن يَتَحَرَّى بذلك فعل جَميل وعلى ذلك قال: ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكرينَ ﴾ [ آل عمران / ٥٤] ، ومذَّمُومٌ وهو أنَ يَتَحَرَّى بِـه فِعْلَ قَبِيحٍ ، قال : ﴿ وَلاَ يَحْيَقُ الْمُكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلُهُ ﴾ [ فاطر / ٤٣] ، ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَ رُوا ﴾ [الأنفال / ٣٠] ، ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ مُكْسرهم ﴾ [ النسمل / ٥١] ، وقيسال في الأمريَّنُ : ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُراً ﴾ [النمل/ ٥٠] وقال بعضهم : منْ مكْر الله إمْ هَالُ الْعَبْدِ وَتَمْكِينُهُ مِن أَعْدَاضِ الدُّنْيَا ،

ولذلك قال أمير المؤمنين رضى الله عنه : مَنْ وُسِّعَ عَليه دُنْيَاهُ وَلَم يَعْلَمُ أَنَّهُ مُكرَ به فهو

مكن : المكانُ عـندَ أهل اللُّغَــة المَوْضعُ الحياوِي للشيءِ ، وَعندَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمينَ أَنَّهُ عَرَضٌ ، وهو اجْتَمَاعُ جسْـمَيْنِ حاوِ ومَحْوِى ۗ وذلك أن يكونَ سَطْحُ الجِسْمِ الْحَاوِي مُحيطًا مكث : الْمُثُ ثَبَات مَعَ انْتِظَارِ ، يُقالُ اللَّمْ وِي ، فَالْمَانُ عِندَهُمْ هُو المناسَبةُ بِينَ هذَيْنِ الجِسْمَيْنِ ، قال : ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾ [طه/ ٨٨] ، ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا ﴾ [الفرقان / ١٣] ، ويقال : مَكَّنْتُهُ وَمَكَّنْتُ لَهُ فَتَمَكَّنَ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فَي الأرض﴾ [ الأعـــراف / ١٠ ] ، ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه ﴾ [ الأحقاف / ٢٦] ، ﴿ أُو لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ ﴾ [ القصص / ٧٥] ، ﴿وَنَّمَكُنْ لَهُمْ فِي الأرض ﴾ [القصص / ٦] ، ﴿ وَلَيُّ مَكَّنَّ لَهُمْ دينَهُمْ الَّذي ارْتَضَى لَهم ﴾ [النسور / ٥٥]، وقال: ﴿ فَي قَـرار مُكين ﴾ [ المؤمنون / ١٣]، وأَمْكَنْتُ فُـلاَّنَّـا مَنَّ فُـلان، ويقـال : مكانٌ ، ومكانَةٌ ، قال تعالى : ﴿اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ ﴾ [ هود / ٩٣ ] ، وتُسرئَ: ﴿ عَلَى مَكَانَاتَكُمْ » ، وقوله : ﴿ ذَى قُوَّةَ عَنْدَ ذَى العَرش مكين ﴾ [ التكوير / ٢٠] أيُّ: مُتمكِّن ذِي قَدْرٍ ، وَمُسْزِلَةٍ ، وَمَكَنَاتُ الطَّيْرِ وَمَكُنَاتُـهَا

مَـقَـارُهُ ، وَالْكُنُ بَيْضُ الضَّبُّ ، و ﴿ بَيْضٌ مَكْنُونَ ﴾ [ الصافات / ٤٩ ] ، قال الخليلُ : المكانُ مَـفْعَلٌ من الكون ، ولكثُمرتِه في الكلام أُجْرِي مَجْرَى فِعَال فَقِيلَ : تمكَّنَ ، وتَمَسْكَنَ نحوُ تَمَنْزَلَ .

مكا: مكا الطَّيْرُ يَمْكُو مُكَاءً صَفَرَ ، قال: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيةً ﴾ [ الأنفال / ٣٥ ] ، تنبيها أن ذلك منهم جار مَجْرَى مُكَاء الطَّيرِ في قِلَّة الغِنَاء ، والمُكَاءُ طَائِرٌ ، ومَكَتِ استُهُ صَوَّتَتْ .

ملل: اللّه كالدّين وهو اسم لما شرع الله الله عباده على لسان الانبياء ؛ ليتوصلوا به الى جوار الله ، والفرق بينها وبين الدّين أن اللّه لا تُضاف الا إلى النبي الله الذي تُسندُ إليه الله لا تُضاف الا إلى النبي الله الذي تُسندُ إليه نحو : ﴿ البّعُوا ملة إبراهيم ﴾ [ آل عمران/ ٩٥] ، ﴿ واتبعث ملّة آباني ﴾ [ يوسف / ٣٦] ، ولا تكاد تُوجَدُ مُضافة إلى الله ولا إلى الشرائع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا الشرائع دون آحادها ، لا يُقال : ملّة الله ، ولا يقال : ملّتي، وملّة زيد كما يقال : دين الله ، ووين زيد ، ولا يقال : الصلاة ملّة الله ، والم وأصل الملّة من أملنت الكتاب ، قال تعالى : ﴿ وَلِيمُلُلِ اللّهِ عَلَيْهِ الحَقّ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢] ﴿ وَلَيمُلُلُ اللّهِ عَلَيْهِ الحَقّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو

لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُملَّ هُوَ فَلْيُملُلْ وَلَيْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] ، وتُقالُ المُلَّةُ اعْتَبَاراً بالشيء الذي شَرَعَهُ الله ، والدِّينُ يقالُ اعتباراً بمَنْ يُقَيِمُه إِذ كان معناهُ الطاعة ، ويقالُ خُبزُ ملَّة ، وَمَلَّ خَبْرَهُ يَملُهُ مَلا ، والْمَليلُ : ما طُرِحَ في النار ، والْمَليلُ : ما طُرِحَ في النار ، والْمَليلُ : ما طُرِحَ في وَمَلاً المُنسَانُ ، وَمَللَّتُ الشَيءَ أَملُه ، أَعْرَضَتُ عنه ؛ أي : فَمَللَّتُهُ مَل المَللَّةُ مَن كذا حَملتُهُ عَلَى أَنْ مَلَّ مَن قُوله عليه الصلاة والسلامُ : « تَكلَّفُوا مِن مَن قُوله عليه الصلاة والسلامُ : « تَكلَّفُوا مِن اللهُ لا يَملُ حتى تَملُوا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ القَصْدُ النَّهُ مَلالاً بَلْ القَصْدُ اللهُ اللهِ مَلالاً بَلْ القَصْدُ أَنَّكُمُ تَملُونَ ، والله لا يَملُ .

ملح: الملح الماء الذى تغير طَعْمُهُ التَّغير المعمهُ التَّغير المعمهُ التَّغير المعمهُ التَّغير المعمهُ التَّغير المعمهُ ، وإن لم يَتَجَمَّد فيقال أنه ملح إذا تَغير وقلما تقول العرب : ماء مالح ، قال الله تعالى: ﴿ وهذا ملح أُجَاجٌ ﴾ [ الفرقان/ ٣٥]، ومَلَّحْتُ القَدْر الْقَيْتُ فيها الملح ، وسَمك مليح ، وأملحتها : أفسدتها بالملح ، وسَمك مليح ، مُعلم مليح ، مُعلم الملح ، وسَمك مليح ، رجل مليح ، وفلك راجع إلى حُسن يَغْمُضُ رَجل مليح ، وذلك راجع إلى حُسن يَغْمُضُ إذراكه .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى [ ۱۹۷۰ ] ، ومسلم [ الصيام / ۷۸۲ ] ، ولفظ مسلم : ﴿ خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا ، .

المَلكُ هِو المُتَصَـرِّفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْي في الجمهُور وذلك يَخْتَصُّ بـسياسَـة الناطقينَ ولهـذا يقــالُ : مَلكُ الـنَّاسِ ، وَلا يقــالُ مَلكُ الأشياء ، وقولُه: ﴿ ملك يَوْم الدين ﴾ [الفاتحة/ ٣] فَــتَــقـــديرُهُ المَلكِ في يوم الدّين وذلك لقولهُ: ﴿ لَمَنْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِ للهِ الْوَاحَـــد الْقَهَّارِ ﴾ [غافر / ١٦] ، وَالْمِلْكُ ضَرْبَانَ : ملْكٌ هُو التملكُ وَالتَّـولِّي ، وَمَلْكٌ هو القُوَّةُ ، على ذلك توليَّ أو لم يتَوَلَّ ، فَمنَ الأوَّل قولهُ: ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةَ أَفْسَدُوهَا ﴾ [النمل/ ٣٤] ، ومن الثانـي قولهُ : ﴿ إِذْ جَعَلَ فَسِكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ [ المائدة / ٢٠] ، فَجَعَلَ النُّبُوَّةَ مَخْصُوصَةً وَالمُلْكَ عامًّا ، فإن معنى الملك ههنا هو القُـوَّة التي بهــا يتَــرَشَّحُ للسياسة لا أنه جَعَلَهُمْ كلَّهُمْ مُتَوَلِّينَ للأَمْرِ فذلك مُنَاف للحكمة ، كما قيل : لا خَيْرَ في كَثْرة الرُّؤساء .

قال بعضهم : المَلكُ اسمٌ لكلٌ مَنْ يَمْلكُ السَّمَ لكلُ مَنْ يَمْلكُ السَّمَ مَلكُ وت السَّمَ مَلكُ وَ المَمْلكَةُ سَلْطَانُ المَلكَ، السِياسة إما في نفسه ؛ وذلك بالتَّمْكِينَ مَن وَبقَاعُهُ التِي يَتَمَلَّكُهَا ، والمَمْلُوكُ يَخْتَصُّ في وَمَا قُواهُ ، وَصَرْفِها عَنْ هَوَاها ، وإما في غيره التَّعارُف بِالرقيقِ من الأملاك ، قال : ﴿ عَبدًا سَواءٌ تولَّى ذلك أو لم يَتَولَّ على ما تقدَّم، وتَعارُف بِالرقيقِ من الأملاك ، قال : ﴿ عَبدًا وَقَولُهُ وَ وَقَد لُكَ أَلْ إِبْرِاهِيمَ الْكَتَابُ السَّاء / وَقَد يُقَالُ فُلانٌ جَسَنُ وَالمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ [ النساء / عبلك العبيد، ويقال: فلانٌ حسن على المَعْد، ويقال: فلانٌ حسن ﴿ لَهُ المُحْمَدُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ [ التغابن / ١] ، وألمُكة ، وألمُكة ، وألمُكة وتحسن عبلك ولك ألحمَد والتغابن / ١] ،

وقال : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلِك تُؤْتِي الْمُلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنَّزعُ الْمُلكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عمران / ٢٦ ] ، فالملك صَبْطُ الشيء المُتَصَرَّف فيه بالحُـكُم ، وَالمُلْكُ كالجنْس للمُلْكَ ، فَكُلُّ مُلْك ملْكٌ ، وَلَيْسَ كُلُّ ملْك مُلْكًا . قال : ﴿ قُلُ اللَّهُمَّ مَالِكَ الملك تُؤْتِي الملكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ [ آل عــمــران / ٢٦ ] ، ﴿ وَلاَ يَمُلُّكُونَ لأَنْفُسهمْ نَفْعًا وَلاَ ضَراً وَلاَ يمْلكُونَ مَوَّتًا ولاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُوراً ﴾ [ الفرقان / ٣]، وقال : ﴿ أُمَّنْ يَمْلُكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ [ يونس / ٣١] ، ﴿ قُلْ لاَ أَمْلكُ لَنَفْسِي نَفْعًا ولاَ ضرًا ﴾ [ الأعراف / ١٨٨ ] ، وفي غيرها من الآيات والمَـلكُوتُ مُـخْـتَصٌ بـملْك الله تعالى، وهو مصدرُ مَلَكَ أُدْخلَتْ فيـه التاءُ نحوُ : رَحَمُوت وَرَهَبُوت ، قالَ : ﴿ وَكَذَلَكَ نُرِى إِبْراهِيمَ مَلَّكُوتَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [الأنعام / ٧٥] وتَقَالَ : ﴿ أُو لَمْ يَنْظُرُوا في مَلكُوت السَّمَوات وَالأرْض ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] ، والمُمْلَكَةُ سُلُطَانُ الْمَلْكَ، وَبِقَاعُهُ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا ، وَالْمَمْلُوكُ يَخْتُصُّ في التَّعَارُف بالرقيق من الأملاك ، قال : ﴿ عَبداً مَمْلُوكًا﴾ [ النحل / ٧٥ ] ،وقَدْ يُقَـالُ فُلانٌ جَـوَادٌ بِمَمْلُوكِهِ أَى : بِمَا يَتَــمَلَّكُهُ ، وَالْمِلْكَةُ

[النساء / ٣] ، ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ الَّذي وُكُلِّ بِكُمْ ﴾ [ السجدة / ١١] . وأما الملَكُ فالنحويونَ جَعَلُوهُ من لفظ الملائكة، ﴿جَمَالًا ، قال الشاعر : وجُعلَ الميمُ فيه زائدةً ، وقال بعض المُحَققينَ هو من الملك ، قبال : والمُتبولِّي من الملائكة |

ملكُ العبيد في القُرأن باليمين ، فقال : المُوت ، قال : ﴿ وَالْمَكُ عَلَى أَرْجَاتُها ﴾ ﴿ لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النور / الخاقة / ١٧ ] ، ﴿ عَلَى الْلَكَيْن بَبَابِلَ ﴾ ٨٥ ] ، وقوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْ مَانُكُمْ ﴾ [البقرة / ١٠٢] ، ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَّكُ المَوْت

[النور / ٣١] ، ومَـ مُلُوكٌ مُــقـرُّ باللُّوكَـة ، الله جماعةُ يَجْتَمعُون عَلَى رأْى وَالْمَلْكَةُ وَالْمَلْكُ ، وَمَلاكُ الامرِ مَا يُغْـتَمَدُ عَلَيه ۗ فَيَـمْلَؤُونَ العُيُونَ رِوَاءً ، وَمَـنْظَرًا ، وَالنُّفُوسَ منه ، وَقَـيلَ : القَلْبُ مــلاكُ الجسَــد ، والملاكُ | بَهَاءً وَجَــلالا ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَــى الملإِ منْ التَّزْوِيجُ ، وَأَمْلَكُوهُ زَوَّجُوهُ ، شَبَّهَ الزُّوجَ بملك إبني إسرائيلَ ﴾ [ البقرة / ٢٤٦ ] ، ﴿ وقال عليها في سيَاسَتِهَا ، وبهذا النظرِ قـيلَ : كادُّ اللَّأُ منْ قَوْمه ﴾ [ الأعراف / ٦٠ ] ، ﴿ إِنَّ العَرُوسُ أَنْ يكون مَلِكَ ، وَمَلِكُ الإبلِ والشَّاءِ اللَّهُ يَأْتَمرُونَ بِكَ ﴾ [ القصص / ٢٠] ، ما يتقَدَّمُ وَيَتَّبعُهُ سائرُهُ تشبيهًا بالملك ، ويقالُ : ﴿ قَالَتُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيَّ كَتَابٌ ما لأحد في هذا مَلْكٌ وملْكٌ غَيْرى قال تعالى: الكريم، [النصل / ٢٩] وغير ذلك من ﴿ مَا ٱخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكُنَا ﴾ [ طه / ٨٧ ] ، الآيات، يقالُ فُلانٌ ملْءُ الْعُيُون أي : مُعَظَّمٌ وَقُرِئَ بِكُسر الميم ، وَمَلَكُتُ العَـجِينَ شَـدَدْتُ العَنْدَ مَنْ رآهُ كَـانَهُ مِلاًّ عَيْنَهُ مِنْ رؤيَّـته ، ومنه عَـجُنَهُ ، وَحَـائطٌ ليسَ له مــلاكٌ أى تماسُكٌ ، | قيلَ : شابٌّ مالئُ العَيْنِ ، والمَلأُ الحَلْقُ المَمْلُوءُ

# فقُلْنَا أحسني ملاً جُهينا

وَمَالاَّتُهُ عَاوَنْتُهُ وَصَرْتُ مِن مَلَثُهُ أَي : شَيْنًا من السَّيَاسَات يقالُ لهُ مَلَكٌ بالفتح ، ومن جَمْعه نحو شَايَعْتُه أي : صرْتُ من شَيعته ، البشر يقالُ له مَلك بالكسر ، فَكُلُّ مَلَك الهِ ويقالُ : هو مَلىء بكذا ، والمُلاءَة الزُّكامُ الذي ملائكةٌ ، وَلَيْسَ كلُّ مُلائكة مَلكًا ، بل المَلكُ هو اللهُ الدُّمَاغَ ، يقالُ : مُلعَيْ فُلانٌ وأملا ، المُشَارُ إليه بقوله: ﴿ فَالْمدَبِّرَات أَمْرًا ﴾ [والملءُ: مقدارُ ما يَأْخُذُهُ الإِنَاءُ الْمُمتَلَى ، [النازعـــات / ٥] ، ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتُ أَمْرًا ﴾ [يقالُ أعطني ملأه وَملأيه وَثَلاثَةَ أَمْلاَئه .

[الـــذاريــات / ٤] ، ﴿ والنَّازعَــَات ﴾ المدَّالإملاءُ الإمدادُ ، ومنهُ قـيل: للمدَّة [النازعـــات / ١] ، ونحــوُ ذلكُ ومــنه مَلَكُ الطويلةِ مَــلاوَة منَ الدَّهْــرِ وَمِلَى من الدَّهْرِ ،

قال: ﴿ وَاهْجُرْنِي مَـلِيًّا ﴾ [ مـريم / ٤٦ ] ، ﴿ ذَلَكَ بِالْفِـعْلِ فِيـقَالُ مَنَّ فُلانٌ عـلى فُلان إذا وَتَمَلَّيْتَ دَهْرًا أَبْقَيتَ ، وَتَمَلَّيْتُ الشُّـوْبَ تَمَتَّعْتُ ۗ أَنْقَلَهُ بِالنَّعْمَةُ وعلى ذلك قولهُ : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ به طويلاً ، وتَمَلَّى بكذا تَمَتَّعَ به بمَلاَوة من عَلَى الْمُؤْمنينَ ﴾ [ آل عـمـران / ١٤٦] ، الدَّهْرِ وَمَلاكَ اللهُ غَيْـرَ مَهْمُوزِ عَـمَّرَكَ ، ويقالُ ﴿ كَذَلَكَ كُنْتُمْ مِنْ قَـبْلُ فَـمَنَّ الله عَـكَيْكُمْ ﴾ عَشْتَ مَلِيًّا أَى طَوِيلاً ، وَاللَّا مَقْصُـورٌ المَفَارَةُ ۗ [النساء / ٩٤] ، ﴿ وَلَقَـدُ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى الْمُمْ تَــدَّةُ ، وَالْمَلُوان قَـيلَ : الليـلُ والنهـارُ ، | وَهَارُونَ ﴾ [الصـافـات / ١١٤] ، ﴿ يَمُنَّ وَحَقيقَةُ ذلك تَكَرُّرُهُمَا وامْـتدَادُهُما بدَلالة أنهما عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ [ إبراهيم / ١١] ، ﴿ وَنُريدُ أضيفاً إليهما في قول الشاعر:

> نهارٌ ولَيْلُ دائمٌ مَلُواهُمــا على كلِّ حالَ المراء يَخْتَلفَان

فلو كانا الليلَ والنهـ أرَّ لَمَا أُضيَفا إلَّهِما ، قال تعالى: ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتينٌ ﴾ [الأعـراف / ١٨٣] أي : أَمْهُلُهُمْ ، وقُـولهُ : ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾ [ محمد / ٢٥ ] ، أي : أمْ لِهَلُ ومن قَرأ : ﴿ أَمَــٰ لاَّ لَهُمْ ﴾ فمنْ قُولهم أَمْلَيْتُ الكتابَ أَمْليه إمْلاءً ، قالَ : ﴿ أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفسهم ﴾ [ آل عمران/ ١٧٨ ] وأَصلُ أَمْلَيْتُ أَمْلَلْتُ فَـ قُلبَ تَخْفيفًا، ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ ﴾ [ الفرقان / ٥ ] ﴿ فَأَلْيُمْلُلُ وَلَيْهُ ﴾ [ البقرة / ٢٨٢ ] .

وأَمْنَانٌ وَرُبَّمَــا أَبْدلَ من إحْـدَى النُّـونَيْن أَلفٌ فَقَــيلَ: مَنَا ، وَأَمْنَاءُ، ويقــالُ لَمَا يُقَدَّرُ مَــَمْنُونٌ كما يقالُ : مَوْزُونٌ ، وَالمُّنَّةُ النَّـعْمَةُ الصَّقيلَةُ ، البالقولَ وذلك أنْ يَـمْتَنَّ به ويَسْتَكْثرَهُ ، وقيل وَيُقَالُ ذلك على وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُما : أَن يَكُونَ ۗ مَعْنَاهُ : لا تُعْطِ مُبْتَغِيًّا به أَكْثَرَ منه ، وقولهُ :

أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا ﴾ القصص / ٥] وذلك على الحقيقة لا يكون إلاَّ لله تعالى. والشَّاني : أنْ يكُونَ ذلك بالقول ، وذلك مُسْتَقَبَّحٌ فِيما بَيْنَ الناسِ إلاَّ عندَ كُفُرانِ النَّعْمَة ، وَلَقُبْح ذلك قيل : المِّنَّةُ تَهْدِمُ الصَّنيعَةَ، ولُحسن ذكْرِها عند الكُفْران ، قيلَ: إذا كُمْ فَرَت النَّعْمَةُ حَسُنَت المُّنَّةُ ، وَقَدُولُهُ : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وا قُلُ لا تَمُنُوا عَلَيَّ إسْلاَمَكُمْ ﴾ [الحـجرات / ١٧] فَالمُّنَّةُ منهم بالقول وَمُنَّةُ الله عليهم بالفعلِ ، وهو هدايَّتُهُ إِيَّاهُمْ كَمَا ذَكَرَ ، وقُولهُ : ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فداء ﴾ [ محمد / ٤] ، فَالَمْ أَ إِشَارَةٌ إلى الإطْلاق بلاً عوض، وقولهُ : ﴿ هذا عَطَاوْنَا منن : المَنُّ ما يُوزَنُ به ، يقالُ : مَنُّ وَمَنَّان الله فامنُنْ أو أَمْسك بغَيْر حساب ﴾ [ ص / ٣٩] ، أي : أَنْفَقُـهُ ، وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثُرُ ﴾ [ المدثر /٦ ]، فقد قيلَ : هو المنَّةُ

﴿ لَهُمْ أَجْرٌ عَيْرُ مَمْنُونَ ﴾ [ الانشقاق / ٢٥]، | يَسْتَمعُ ﴾ [ الانعام / ٢٥] وفي أخرى ومنْ لابتداء الغاية وَللتَّبْعيض وللتَّابْيين ،

قيلَ غَيْرُ مَعْدُود كما قال: ﴿ بغَيْر حساب ﴾ ﴿ مَنْ يَسْتَمعُونَ إليْكَ ﴾ [ يونس / ٤٢] وقال: [الزمـر / ١٠] ، وقيلَ : غَـنْيرُ مَـقَطُوعِ ولا ﴿ وَمَنْ يَقَنَّتْ مَنْكُنَّ لله ﴾ [ الأحزاب/ ٣١]. مَنْقُوص ، ومنْهُ قيلَ : المَنُونُ للْمَنيَّـة لأَنَّهـا تَنْقُصُ الْعَدَدَ ، وَتَقْسَطُعُ المَّدَدَ، وَقَيلَ : إنَّ المِّنَّةَ اللَّهُ وَتكونَ لاسْتغْرَاقِ الْجِنْسِ في النَّفْي والاسْتِفْهَام التي بالقَوْل هي من هذا لأنها تَقْطَعُ النَّعْمَةَ ، النحو ﴿ فَمَا منكُمْ من أَحَد ﴾ [ الحاقة / ٤٧ ] وَتَقْتَىضِي قَطْعَ الشُّكُو ، وأمَّا المَنُّ في قوله : والبَدَل نحوُ خذُّ هذاً من ذلك أي بَدَلَهُ : ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المِّنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾ [ البقرة / ﴿ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد ﴾ [ إبراهيم/ ٥٧] ، فقد قيلَ : المَنُّ شيء كالطَّلِّ فيه السَّاكِ فَمَن اقْتَضَى التَّبْعيضَ فإنَّه كان نَزَلَ فيه حَلاَوةٌ يَسَقُط على الشجر ، والسَّلْويَ طائرٌ ، البعضُ ذُرَّيته ، وقولهُ: ﴿ مِنَ السَّماء منْ جَبَال وقسيل : المَنُّ والسَّلْوى كلاهُما إشارةٌ إلى ما | فيها منْ بَرَد ﴾ [ النور / ٤٣ ] قال : تَــقْديرُهُ أَنْعَمَ الله به عليهم وهُما بالذَّات شَيءٌ واحد الله أنه يُنَزَّلُ من السَّماء جبالا ، فَمِن الأولى لكنْ سماهُ منَّا بحَيْثُ إِنَّهُ امْتَنَّ به عليهم ، الظرف والثانيَّةُ في مَوْضَع المَفْعُول والثالثَةُ وسماهُ سَلْوَى من حيثُ إنه كان لَهُمْ به اللَّبيين كقولكَ : عندَهُ جَبَالٌ مِنْ مَال وَقَيْلَ التَّسَلِّي . ومَنْ عبارَةٌ عن الـنَّاطقين ولا يُعَبَّرُ به الْ يَحْتَمَلُ أَنْ يكونَ قولهُ : من جبال نَصْبًا على عَن غَيْدُ النَّاطِقِينَ إِلا إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ۗ الظُّرْفِ على أنه يُنَزَّلُ منه، وقولهُ: ( مِنْ بَرَدٍ) غيرهم كَ قَلُولًا : رَأَيْتُ مَنْ في الدَّار من الصَّبْ أَي يَنَزَّلُ من السماء من جبال فيها النَّاس والبُّهَاثم ، أو يكُونُ تَفصيلاً لجملة البّردًا، وقيلَ يَصحُّ أن يكونَ مَوضعُ من في يَدْخُلُ فيهِمُ النَّاطَقُـونَ كَقُولُهِ تَعَالَى : ﴿فَمَنْهُمْ ۚ قُولُهُ : ﴿ مَنْ بَرَدٌ ﴾ رفْعًا ، و﴿ من جِـبَالِ ﴾ مَنْ يَمْشَى ﴾ [ اَلنور / ٤٥ ] الآية ولا يُعَـبُّرُ به ﴿ نَصْبُ على أنه مَّفْعُـولٌ به ، كأنه في التَّـقَّديرِ عن غَـيْرِ النَّاطِقِينَ إذا انْفُـرَدَ ولهذا قـال بعضُ ويَنْزَلُ من السَّماء جبالاً فـيها بَرَدٌ يكونُ الجبَالُ المُحدِّثينَ في صفّة أغنام نَفَى عنهم الإنسانية : على هذا تَعْظيمًا وتكثيرًا لما نَزَلَ من السّماء . تَخْطَىٰ إذا جَنْتَ فَي اسْتَفْهَامِها بَمْنْ تَنبيهَا أَنَّهُمْ وقولهُ : ﴿ فَكُلُوا مَمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ حَيَواَنٌ . أَوْ دُوْنَ الْحَيَوانِ ويُعَبِّرُ به عن الواحِدِ [المائدة / ٤] قال أَبُو الْحَسَنِ : مِن زَائِدَةٌ ، والجمع وَالْمُذَكِّرِ والمؤنَّثِ ، قالَ : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ ۗ وَالصَّحِيحُ أَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِزَائِدَةٍ لأن بعضَ ما

يُمْسِكُنَ لا يَجُورُ أَكُلُهُ كالدَّم والغُدَد وما فيها أصل ، لكنْ لَمَّا كان أَكْثُرُهُ عن تخمين صار الكذَّبُ له أمْلَكَ ، فأكشرُ التَّمنِّي تَصَوَّرُ ما لا منع : المَنْعُ يقالُ في ضدُّ العَطية ، يقالُ عقيقة له . قال : ﴿ أَمْ للإنْسَانِ مَا تَمَّنَّى ﴾ [النجم/ ٢٤] ، ﴿ فَتَمَنُّوا اللَّوْتَ ﴾ [ البقرة/ ع ] ، ﴿ وَلاَ يَتَمَنُّونَهُ أَبُداً ﴾ [ الجمعة / ٧] والأُمْنِيَةُ الصُّورَةُ الحاصلةُ في النفس من تمنِّي الشيء ، ولممّا كان الكذب تَصَوّرُ ما لا حقيقة له وإيرادَهُ باللفظ صار التّمَنِّي كالمُبْداً للكذب فصَحَّ أن يُعبَّر عن الكذب بالـتَّمنِّي، وعلى ذلك ما رُوى عن عشمان رضى الله عنه: ما تغَنَّيْتُ ولا تُمَّنَّيْتُ مُنذُ أَسْلَمْتُ ، وقولُه : ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إلا أَمَانيُّ ﴾ [ البقرة/ ٧٨ ] قال منجاهد : معناه إلا كـذبا ، وقـال غـيـرهُ : إلا تلاوَّةَ مُجَـرَّدَةً عن المعرفةِ من حيثُ إنَّ التــــلاوَة بلا مُعْرِفَة المعنَى تجرى عندَ صَاحبها مُجْرَى أُمنية منْ قَبْلك من رَسُول وَلا نَبيٌّ إلا إذا تَمنَّى أَلقَى تخسمين وظنُّ فقسد يكون عن رُويَّة وبناء عَلَى أَصْلُ ، ولما كان النبيُّ ﷺ كثيـرًا مَّا كانٌ يُبادرُ الآية ، و ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لسَّانَـكَ لَتَعْجَلَ بِهِ ﴾

من القاذُورات المُنهى عن تَنَاوُلها .

رجلٌ مانعٌ ومَنَّاعٌ أي بَخيلٌ ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ [ الماعون / ٧ ] وقال ﴿مَنَّاعِ للْخَيْرِ ﴾ [ق/ ٢٥]، ويقال في الحماَّيةَ ومنه مكانَّ منيعٌ وقـد منعَ ، وفُلانٌ ذُو مَنَعَة أَى عَزِيزٌ مُمتَنعٌ عَلَى مَنْ يَرُومُهُ ، قال ﴿ أَلَمُّ نَسْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء / ١٤١] ، ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مَسَمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله ﴾ [ البقرة / ١١٤ ] ، ﴿ مَا مَنْعَكَ أَلا تُسْجُدُ إِذْ أُمَرْتُكَ ﴾ [ الأعبراف / ١٢ ] أي ما حَـملَكَ وقيل ما الذي صَـدُّكَ وحَمَلك عَلى تَرْك ذلك ؟ يقالُ امرأةٌ مَنعَةٌ كنايةٌ عن العَفيفة وقيل مَناع أي امنَعُ كقولهم : نَزال أي انْزِلْ . منى : المننى التَّقدير ، يقال : منَّى لَك المانى أَى قَـدَّرَ لَكَ الْمُقَـدُّرُ ، ومنه المَنا الذي يُوزَنُ بِه ﴿ تَمَنَّيْتُهَا عَلَى التَّخْمِينِ ، وَقُولُه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فيْـمَا قـيْلَ ، وَالْمَنِيُّ للذَّى قُدُرَ بِهِ الحـيواناتُ ، ۗ قال: ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطُفُ عَنْ مَنى يُمْنَى ﴾ [النَّسْطَأَنُ فَي أَمْنيَّته ﴾ [الحَب / ٥٢] أي في [القيامة/ ٣٧] ، ﴿ مِنْ نُطْفَةً إِذَا تُمنَّى ﴾ [تلاوته ، فقد تقدم أنَّ التَّمنَّى كما يكونُ عن [النجم / ٤٦] أي تُقَدَّرُ بالعزَّة ٱلإِّلهية ما لم يكُن مـنه ، ومنه المُنـيّـة وهــو الأجلُ المُقَـــدَّرُ للحيــوان وجمعُهُ مَنايا ، والتّـمنِّي تقديرُ شيء إلى مَـا نَزلَ به الرُّوحُ الأمينُ عَلَى قَلْبه حـتى في النَّفْس وتَصْوِيْرُهُ فيها وذلك قد يكونُ عن الله : ﴿ لاَ تَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ ﴾ [ طه/ ١١٤ ] تخْسمينِ وظُنُّ ، ويكونُ عن رَوِيَّةٍ وبناء عَلَى

[ القيامة / ١٦ ] سمَّى تلاوَتُه عَلَى ذلك تَمَنَّيًّا ۗ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتُهَا ﴾ [ الـــروم / ١٩ ] ، ونَبَّهَ أَنَّ لَـلَشَيْطَانِ تَسَلُّطًا عَلَى مَثْلُه في أُمْنيَّته ﴿ أَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْنًا ﴾ [ق / ١١] الشاني ذلك من حيثُ بيِّنَ أنَّ العـجلَةَ منَ الشَّيْطان ، ﴿ رَوَالُ القُـوَّةِ الحاسَّـة ، قال : ﴿ يَالَيْـتَنَّى متّ وَمَنْيتَنَى كَذَا : جَعَلْتَ لَى أُمْنَيَّةً بما شَبَّهْتَ لَى ، ۚ قَبْلِ هَذَا ﴾ [ مريم / ٢٣ ] ، ﴿ أَنْذَا مَا مَتُّ قال تعالى مُخبرًا عنه : ﴿ وَلَأَصْلَنَّهُمْ السَّوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴾ [ مريم / ٦٦ ] الشالَث وَلَأُمُنِّينَّهُمْ ﴾ [ النساء / ١١٩ ] .

﴿ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدَ صَبِيًّا ﴾ [مريم/ | قصد بقوله : ﴿ إِنَّكَ لا تُسسمعُ المَوْتَي ﴾ ٢٩ ] والمَهْدُ وَالمهادُ المُكَانُ المُمَـهَدُ المُوطَّأُ ، قال [ [النمل/ ٨٠ ] الرابعُ الحُزْنُ المُكدِّرُ للحياة وإيَّاهُ ﴿ وَمَهَادًا ﴾ [ النبأ / ٦ ] وذلك مثل قوله: | وَمَا هُوَ بِميَّت ﴾ [ إبراهيم / ١٧ ] الخامس ﴿الْأَرْضَ فَرَاشًا ﴾ [ البقـرة / ٢٢ ] ومَهَّدْتُ المنامُ فقـيَل النَّوْمُ مَوْتٌ خـفَيفٌ ، والموْتُ نَوْمٌ لك كـذا هَيَّاتُهُ وسَويَّتُه ، قـال تعالى : النَّقيلُ وعلى هذا النحو سَمَّاهُما الله تعالى ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ [ المدثر / ١٤ ] وَامْتَهَدَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السَّنامُ أي تَسَوَّى فَصارَ كمهاد أو مَهْد .

رِفْقًا ، وَقَدْ مَهَّلْتُهُ إِذَا قُلْتَ لَهُ مَهْلاً ، وأمْهَلْتُه السَّبيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ ﴾ [آلَ عمران / رَفَقْتُ به ، قال: ﴿ فَمَهِّل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ الْمَاوَى اللَّهِ عَن أَرْوَاحِهم رُويَدًا ﴾ [ الطارق / ١٧ ]والمُــهُ لُ دُردِئ اللهِ نَبَّهَ عَلَى تَنَعُّمِهمْ ، وقيل نَفَى عنهمُ الحُزْنَ الزَّيْتِ، قال : ﴿ كَالْمُـهُلِ يَغْلَى فَى الْبُطُونِ ﴾ المذكورَ فَـى قولِهُ : ﴿ وَيَأْتِيــهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ [الدخان/ ٤٥].

فالأوَّلُ ما هو بإزاء القُوَّةِ النامية المُوْجُودَة في اللَّعْبَارَّةٌ عَن روال اللَّهِ وَ الحَيْوَانيَّة وإبانَة الرُّوح الإِنْسَانَ وَالْحَيْـوَانَاتَ وَالنَّبَاتِ نَحْـو ﴿ يُحْيَى الْعَلَى عَنَ الْجَـسَـدِ وَقَـولُهُ : ﴿ إِنَّكَ مَسَيِّتٌ وَإِنَّهُمُ

رَوَالُ القُوَّةِ العاقلةِ وهي الجَهالةُ نحوُ ﴿ أَوَ مَنْ مهد: المَهْدُ ما تُهيِّئُ للصَّبِيِّ ، قال تعالى : كانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ [ الأنعام / ١٢٢ ] وإيَّاهُ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهَدًا ﴾ [طه/ ٥٣] قصد بقوله : ﴿ وَيَأْتِيه المَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَان [الأنعام/ ٦٠]، ﴿ اللهُ يَتُـوَفَّى الْأَنْفُسَ حَينَ مهل : المَهْلُ التُّؤدَّةُ وَالسُّكُونُ ، يقالُ مَهَلَ المُوتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَـمُتْ فِي مَنَامِهَا ﴾ [ الزمر / مَكَانَ ﴾ [ إبراهيــم / ١٧ ] وقـــولُه : ﴿كُلُّ موت: أنَّواعُ المَوْتِ بحسبِ أَنْوَاعِ الحَيَاةِ ، | نَفْسُ ذَاثَقَةُ المَوْتِ ﴾ [ آل عــمــران / ١٨٥ ]

مَيِّتُونَ﴾ [الزمر/ ٣٠] فقد قيل معناهُ : سَتَمُوتُ تنسها أنه لابدُّ لأحد من الموت كما قيل : والموت حَمَّم في رقاب العباد

وقيل بَل المَّيِّتُ هَهُنا ليس بإشارة إلى إبانة الرُّوح عن الجسَـد بل هو إشارة إلى ما يعـتَرى الإنسانَ في كـلّ حال من التَّحَلُّل والـنّقص فإن البشرَ ما دَامَ في الدُّنيا يَمُوتُ جُزُّءًا فَجُزُّءًا كما قال الشاعر :

## 

وقد عَبَّرَ قَوْمٌ عن هذا المعنى بالمائت وفَصَلُوا بينَ المَيِّت والمائت ، فسقسالوا : المائتُ هوَ الْتَحَلِّلُ، قال القاضي عَلى بن عبد العزيز: ليس في لغتنا مائت على حُسب ما قالوه ، وَالَمْتُ مُخَفَّفٌ عن المِّت وإنما يقالُ مَوْتٌ مائتٌ كَقُولُكُ : شَعْرٌ شَاعَرٌ وَسَيْلٌ سَائلٌ، ويقالُ بَلَدٌ مَيِّتٌ وَمَيْتٌ، قال تعالى : ﴿ فسقناه إلى بلد الله عول الشاعر : ميِّت﴾ [ فـــاطر / ٩]، ﴿ بَلَدَةً مَيْتًا ﴾ ا [الزُّح ف/ ١١] وَالمَيْتَةُ مِن الحَيوان ما زالَ ال رُوحُه بغير تَذْكية ، قال : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المُنتُهُ ﴾ [المائدة/ ٣] ، ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ مَيْنَةً ﴾ الكُلِّ واحدة منهما مائدة ، ويقالُ مَادني [الأنعام/ ١٤٥] والمَوتَانُ بإزاء الحسوان وَهي إليميدُني أي اطْعمني ، وقيلَ يُعَشِّيني ، الأرْضُ التي لم تحيُّ للزَّرْعِ ، وأرضٌ مُسواتٌ . ووقعَ في الإبل مَوَتَانٌ كثيرٌ وناقةٌ مُسميتةٌ ومُميتٌ ماتَ ولدُها وإماتةُ الخمر كنايةٌ عن طبخها ، والمُستَميتُ المُتعرِّضُ للموت، قال الشاعرُ:

## فأعطيت الجعالة مستميتا

والموتة شبه الجُنون كأنه من مَوْت الْعلْم وَالْعَـقُلِ ، ومنه رجُـلٌ مَـوْتَانُ القَلْبِ وَامْـراةٌ مَوْتانةً.

موج : الموجُ في البحر ما يعلُو من غُوارب الماء ، قال : ﴿ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ [هود/ ٤٢] ، ﴿ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ قُوقَه مَوْجٌ ﴾ [ النور / ٤٠ ] ومــاجَ كــذا يَمُـــوجُ وتموَّجَ تَمورُّجًا اضطربَ اضطرابَ الموْج ، قال : ﴿ وَتَرَكْنَا بَعضَهُمْ يومئذ يَمُوجُ في بعض ﴾ [الكهف/٩٩].

ميد: المُنددُ: اضطرابُ الشيء العظيم كَاضطراب الأرض ، قال : ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل/١٥] ، ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [ الأنبياء / ٣١] ومادَّت الأغصانُ تميدُ ، وقيلَ المَيدانُ

نَعيمًا وَمَيَّدَانًا منَ العَيْشِ أَخْضِرا وقيلَ هو المُمتدُّ من العيش ، وَميَدانُ الدَّابة منه ، والمائدةُ الطَّبقُ الذي عيه الطَّعام ، ويقالُ وقوله: ﴿ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ [المائدة / ١١٤] قيلَ استدَّعُوا طعاما وقيل : استدعـوا علْمًا ، وسمَّاه مـاثدةً من حيثُ إنَّ العلمَ غذاء القُلُوب كما أنَّ الطَّعَامَ غذاء

الأندان.

يَمُورُ مَوْرًا ، قال : ﴿ يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ [الطور / ٩] ، ومارَ الدمُ على وجهه ، والمورُ الله هذا دَلَّ قولُ منْ قال : المَّالُ قَحْبَةٌ تَكُونُ يومَّا التُّرَابُ الْمَرَدَّدُ به الرِّيحُ ، وناقةٌ تُمورُ في سيرها في بيت عطَّارِ وَيومَّا في بيت بيطار . فهي مُوَّارةً .

> أهلَهُ يُمسِرُهُم ، قال : ﴿ وَنَمَسِرُ أَهْلَنَا ﴾ [يوسف/ ٦٥] والخيرَةُ وَالميرَةُ يتقاربَانَ .

يقالُ مازَهُ يَميزُه مَيْزًا وَمَيَّزَهُ تمييزًا ، قال : اللَّقامنَ الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ [ الأنفال/ ١٥] ومَاثةً ﴿لَيَميزَ اللهُ ﴾ [ الأنفال / ٣٧ ] وقُرئَ : «ليُميّزُ الحَبيثَ منَ الطَّيْبِ ، والتمييزُ يقالُ تارةً للفصل هي أي صارَت ذاتَ مائة . وتارَّةً للقُوَّة التي في الدّماغ ، وبها تُستنبطُ المعاني ، ومنهُ يقــالُ فلانٌ لا تمييــزَ له ، ويقالُ انمازَ واستساز ، قال : ﴿ وَاصْتَازُوا الْيَوْمَ ﴾ [يس/٥٩] وتميَّـزَ كذا مطـاوعُ مازَ أي انْفَـصلَ [الملك/ ٨].

الجَانبين ، ويُسْتَعملُ في الجَوْر ، وَإِذا استُعملَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتَمَاهُ وَبَثْرٌ مَيَّهَةً في الأجسَام فإنه يقالُ فيما كانَ خلْقَةَ مَيَلٌ ، ﴿ وَمَاهَةٌ ، وَقَدِيلُ مَيْهَةٌ ، وَأُمَّاهَ السرَّجُلُ وأمهي وَفيما كَانَ عَرَضًا مَيْلٌ ، يَقَالُ مَلْتُ إِلَى فُلانِ إِذَا ۗ بَلَغَ المَاءَ ، وما في كــــلامِهِمْ عَشَرَةٌ : خــمسةُ عــاوَنْتُهُ ، قــال : ﴿ فَـــلاَ تَمــيلُــوا كُلُّ المَيلِ ﴾ | اسماءِ وخمسةُ حُروفٍ ، فإذا كانَ اسمًا فيقالُ [النساء/ ١٢٩] وَمِلْتُ عليه تَحاملْتُ عليه ، اللواحد والجمع والمُؤنَّث على حَدُّ واحد ،

قال: ﴿ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحداةً ﴾ مور : المَوْرُ الجَسريانُ السَّريعُ ، يقالُ مار [النساء/ ١٠٢] وَالمَالُ سُمِّي بذلك لكونه ماثلاً أَبَدًا وزَائلًا ، ولذلك سُمِّي عَرَضًا ، وعلى

مائة : المائة : الثالثة من أصول الأعداد ، مير: الميرة الطّعامُ يمتاره الإنسانُ، يقالُ مارً الوذلك أنَّ أصولَ الأعداد أربعةٌ: آحادٌ، وَعَشَرَاتٌ ، وَمِثاتٌ ، وَأَلُوفُ ، قال : ﴿ فَإِنْ يكُنْ منْكُمْ ماأَنَةٌ صَابِرَةٌ يغلبُوا مائتَيْن ﴾ ميز : المَيْزُ والتَّمْيِورُ الفصلُ بينَ المتشابهات، [الأنفال/ ٦٦] ، ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلَبُوا آخرُهَا مَحذُوفٌ ، يقالُ أَمْأَيْتُ الدّراهمَ فأمَّاتُ

ماء: ﴿ وَجَعَلْنَا مَنَّ المَّاء كُلَّ شَيء حَيٌّ ﴾ [ الأنبياء / ٣٠] ، ﴿ مَاءً طَهُ ورا ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ويقالُ ماهُ بَني فُلان ، وأصلُ مَاء مَوَهُ بدلالة قولهم في جمعة أمواه ومياه ، وَرَجُلٌ مَاءُ الْقَلْبِ كَثُم مَاءُ قَلْبِه ، فماهُ هو ميل : الْمِيلُ العـدول عن الوسَط إلى أحَـد اللهُ مُقَلُّوبٌ من مَوَّه أي فيـه ماءٌ ، وقيلَ هو نحوُّ

ويصحُ أن يُعتبر في الضمير لفظه مُفردًا وأن يُعتبر معناهُ للجمع . فالأوّلُ من الأسماء بمعنى الذي نحو ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِا لا يَضُرُّهُمْ ﴾ [يونس/ ١٨] ثمَّ قال : ﴿ هؤُلاء شُفَعَأُوْنَا عَنْدَ الله ﴾ [ يـونس / ١٨ ] لَّـا أرادَ الجمع ، وقوله : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَمْلُكُ لَهِم رزقًا ﴾ [النحل / ٧٣] الآية ، فَجَمَعَ أَيْضًا ، وقوله: ﴿ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ﴾ [البقرة/ ٩٣].

الثانى : نَكرَةٌ نحو ﴿ نعمَّا يَعظُكُمْ به ﴾ [النساء/٥٨] أي نعم شيئًا يعظُّكُمْ به ، وقوله: ﴿ فَنَعَمَّا هِي ﴾ [ البقرة / ٢٧١ ] فقد أُجيزَ أَن يكُونَ مَا نَكُرَةً في قبوله : ﴿ مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة / ٢٦] وقد أجيز أن يكون صلةً فَما بعده يكون مفعولا تقديره أنْ يضرب مَثَلاً بِعُوضَةً .

الثالثُ : الاستفهامُ ويُسْألُ به عن جنس ذاتِ الشيءِ ونوْعِـهِ وعن جِنْسِ صفّـاتِ الشيءِ ونوْعِه ، وقد يُسْأَلُ بهِ عن الأشْخاصِ والأعْيان | خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعيرًا ﴾ [ الإسـراء / ٩٧ ] ، في غير الناطقين وقــال بعض النحويين : وقد يعبر به عن الأشخاص الناطقين كقوله : ﴿ إِلَّا [الحجـر/٩٤] فيصحُّ أن يكونَ مصدرًا وأن عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ إيكونَ بمعنى الذي، واعْلَمْ أنَّ ما إذا كان مَعَ ما [المؤمنون/ ٦] ، ﴿إِنَّ الله يَعْلَمُ ما يَدْعُونَ من البَعْدَها في تقديرِ المصدر لم يكن إلا حَرْفًا لأنه دُونه منْ شَيء ﴾ [العنكبوت/ ٤٢] وقال الوكان اسمًا لَعَادَ إليه ضميرٌ ، وكذلك الْحَلَيلُ : مَا اسْتَفْهَامٌ أَى أَى شيء تَدْعُونَ مِن ﴿ قُـُولُكَ : أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ ، فَإِنْه لا عَائِدَ مِن

دون الله ؟ وإنما جَعَلَهُ كذلك لأنَّ ما هذه لا تَدْخُلُ إِلا في الْمُبْتَـدَأُ والاستفهَــام الواقع آخرًا نحو ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ للنَّاسِ مِنْ رَحْمَة ﴾ [فاطر/ ٢] الآية ونحوُ مَا تَضْرَبُ أَضْرِبُ . الخامِسُ : التَّعَجُّبُ نحوُ : ﴿ فَمَا أَصَّبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ [ البقرة / ١٧٥ ] . وأمَّا الحِرُوفُ :

فالأوَّلُ أَن يكونَ ما بعْدَهُ بمنزلة المصدر كأن الناصبَة للفعلِ المُسْتَقْبَلِ نحوُ ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴾ [ البقرة / ٣ ] فإنَّ ما مَعَ رَزَقَ في تَقُدير الرِّزْقِ والدَّلالةُ على أنه مـثلُ أن أنه لا يَعُودُ إِلَيه ضميرٌ لا مَــلْفُوظٌ به وَلَا مُقَدَّرٌ فيه ، وعلى هذا حُملَ قولُه : ﴿ بَمَا كَانُوا يَكُذُّبُونَ ﴾ [البقرة / ١٠] وعلى هذا قولُهم : أتاني القوم ما عَدا زَيدًا ، وعلى هذا إذا كان في تقدير ظَـرْف نحو ﴿ كُلَّما أَضَاءَ لَـهُمْ مُشَـوا فيه ﴾ [ البقرة/ ٢٠] ، ﴿ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَاراً اللَّحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ [المائدة/ ٦٤] ، ﴿ كُلُّما وأما قَـولُه : ﴿ فَـاصَـدَعْ بَمَا تُؤْمَـرُ ﴾

الضميرِ إلى أنْ ، ولا ضميرَ لهَا بعْدَهُ .

الثانى : للنَفْى وأهْلُ الحِجازِ يُعْمِلُونَهُ بِشَرْطِ نحوُ ﴿ مَا هِذَا بَشَرًا ﴾ [ يوسف / ٣١ ] .

النسالثُ : الكافّةُ وهي الدَّاخِلَةُ على انَّ واخواتها ورُبَّ ونحو ذلك والفعلِ نحوُ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر/ ٢٨] ، ﴿ إِنَّمَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَهُمْ لَيَزْدَادُوا إِنْمًا ﴾ [آل عمران / ١٧٨] ، ﴿ كَأَنّما يُسَاقُونَ إلى المَوْتِ ﴾ [الأنفال / ٦] وعلى ذلك «ما» في قوله : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحجر / ٢] وعلى ذلك قلما وطالمًا فيما حكى .

الرابع: المُسلَّطةُ وهـى التى تَجْعَلُ اللفظَ مُتَسلِّطًا بالعَمَلِ بعْدَ أن لم يكنْ عامـلا نحوُ اما فى إذْ ما وحَيْشما لأنّكَ تقـولُ : إذْ ما تَفْعَلْ أَفْعَلْ، وَحَيْشما تَقْعُدْ أَقْعُدْ ، فإذْ وَحيثُ لا يَعْملان بمُجَرَّدهما فى الشَّرْطِ ويَعْملانِ عندَ دَخول الماً عليهما فى الشَّرْطِ ويَعْملانِ عندَ دَخول الماً عليهما .

الخامس : الزائدة لتوكسيد اللفظ في قولهم: إذا ما فَعَلْتُ كَذَا ، وقولهم: إمّا تَخْرُجْ أخْرُجْ، قال : ﴿ فَإِمَّا تَرَينٌ مِنَ البُشرِ أَحَدًا ﴾ [مريم/ ٢٦] ، وقولُه : ﴿ إِمَّا يَبْلَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُما ﴾ [ الإسراء/ ٢٣] .

## كتاب النون ﴿

نبت : النَّبْتُ والنَّبَاتُ ما يَخْرُجُ من الأرض من النَّاميات سواءٌ كان له ساقٌ كالشجر أو لم يكن له ساق كالنَّجْم ، لكن اختُصَّ في التَّعَارُف بمَا لا ساقَ له بَلْ قـد اخْتَصَّ عندَ العامَّة بما يأكُلُهُ الحيــوانُ ، وعلى هذا قــولُه: ﴿لُنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴾ [ النبـا/ ١٥ ] وَمتى اعْتَبِرَتَ الْحَقَائِقُ فِإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ نَام نَبَاتًا كان أوْ حَيَوَانا أو إنسانًا ، والإنباتُ يُسْتَعْمَلُ في كلِّ ذلك . قال تعالى : ﴿ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنْبًا وَتَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَانَتَ غُلْبًا وَفَاكِهِ وَأَبَّا ﴾ [ عــــبس / ٢٧ \_ ٣١ ] ، ﴿ فَأَنْبَنَنَا بِهِ حَدائقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرُها ﴾ [ النمل / ٢٠] ، ﴿ يُنْبِتُ لكُمْ به الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ ﴾ [ النحل / ١١ ] ، وقوله : ﴿ وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح/ ١٧] فقالَ النَّحْوِيُّونَ : قولُهُ نَباتًا مَوْضُوع مَوْضعَ الإنباتِ وهُوَ مَصْدَرٌ وقال غيرُهُم: قـولُه: نَبـاتًا حــالٌ لا مَصْدَرٌ ، ونَبَّهَ بذلك أنَّ الإنْســانَ هو من وجْه نَباتٌ من حــيثُ إنَّ بَدَّأَهُ ونَشْأَهُ مِن التُّرابِ ، وإنه يَنْمُو نُموَّهُ وإن كان له وصفٌ زَائدٌ على النَّبَات، وعلى هذا نَبَّه بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثِـمَّ مِنْ نُطْفَة ﴾ [غافر / ٦٧] وعلى ذلك قولُه: ﴿وَٱنْبَتَهَا نَبَأَتًا

حَسَنًا ﴾ [ آل عمران / ٣٧ ] وقولُه: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ ﴾ [ المؤمنون / ٢٠ ] الباء للحال لا للتَّعْدية لأنَّ نبَتَ مُتَعَدِّ تقْديره تَنْبُت حامَلة للدَّهْنِ أَى تَنْبُت والدُّهْنُ مَوْجُودٌ فيها بالقُوَّة ، ويَقالُ: إِنَّ بَنى فلان لنابِتَةُ شَرِّ ، ونَبَتَ فيهم نَشْءٌ صغارٌ .

نبذ : النَّبْذُ إلـقـاءُ الشيء وطـرحُهُ لقلَّة الاعتداد به، ولذلك يقالُ: نَبَدْتُهُ نَبْدَ النَّعْل الْحَلَق، قال: ﴿ لَيُنْبَدِّنَّ فِي الْحُطَّمة ﴾ [الهمزة/ ٤] ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ آل عمران / ١٨٧] لقلَّة اعْتدَادهم به ، وقــال: ﴿ نَبَذَهُ فَريقٌ منهُم ﴾ [ البقرة / ١٠٠ ] أي طرَحُوهُ لَقلَّة اعْتَدَادهم به ، وقـــال: ﴿ فَــاَّخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبُذُنَاهُمْ في اليّم ﴾ [القصص / ٤٠] ، ﴿فَنَبِذُنَّاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ [ الصافات / ١٤٥ ] ، ﴿لُنُبِذَ بِالْعَرَاء ﴾ [ القلم / ٤٩ ] وقوله: ﴿فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [ الأنفال / ٥٨ ] فمعنَّاهُ أَلْقِ إليهم السَّلَمُ ، واسْتَعْمَالُ النَّبْذُ في ذلك كاستعمال الإلقاء كقوله : ﴿ فَأَلْقُوا إليهمُ القَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ [ النحل / ٨٦]، ﴿ وَأَلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمَنْدُ السَّلَّمَ ﴾ [ النحل/ ٨٧ ] تنبيهًا أَنْ لا يُؤكِّدُ العَقْدَ مَعَهُمْ بَلْ حَقُّهُمْ أَنْ يُطْرَحَ ذلك إليهم طَرْحًا مُسْتَحَثًّا بِ على سَبيلِ

المجاملة ، وأنْ يُراعِيهُمْ حَسْبَ مُراعِاتهمْ له ويعاهدَهُم علَى قدر ما عاهدُوهُ ، وانتبذ فلان : اعتزل اعتزال من لا يقل مبالاته بنفسه فيما بين الناس، قال: ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَالَتُهُ بِنفسه فيما بين قصيا ﴾ [مريم/ ٢٢] وقعد نَبْذَة ونُبُذَة أي ناحية مُعتزلة ، وصبى منبوذ ونبيذ كقولك : ملقوط ولقيط لكن يقال منبوذ اعتبارا بمن طرحه وقلقوط ولقيط اعتبارا بمن تناوله ، والنبياذ التمر والزبيب المُلقى مع الماء في الإناء ثم صار اسمًا للشراب المخصوص .

نبز: النبَ التَّلقِيبُ قال: ﴿ وَلاَ تَنَابَزُوا بالأَلقَابِ ﴾ [ الحجرات / ١١].

نبط: قال: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْمَسُولِ وَإِلَى الْمَسُولِ وَإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ٨٣] أي يَسْتَخْرِجُونهُ مِنهم ، وهو استِفْعَالٌ من أنْبَطْتُ كــــنا ، والنَّبْطُ الماء المُسْتَنْبَطُ، وَفَرَسٌ أَنْبَطُ أَبْيَضُ تَحْتَ الإبط ، وَمنهُ النَّبْطُ المَعْرُوفُونَ .

نبع: النَّبْعُ خُرُوجُ المَاءِ مِنَ الْعَيْنِ ، يقالُ: 
نَبَعَ المَاءُ يَنْبَعُ نُبُوعًا وَنَبْعًا ، وَالْيَنْبُوعُ الْعَيْنُ الذَى 
يَخْرُجُ مِنه المَاءُ وجمعُه يَنَابِيعُ ، قال تعالى : 
﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْوَلَ مِنَ السسمَّاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ 
يَنَابِيعَ فَى الأَرْضِ ﴾ [ الزمر / ٢١] والنَّبعُ 
شَجرٌ يُتَّخَذُ منه القسِيُّ .

نبأ: النَّبُأُ خَبَرٌ ذُو فائدةَ عظيمة يَحْصُلُ به عِلْمٌ أَو غَلَبَةُ ظُنٌّ ، ولا يقال للخبَر في الأصل نَبُّأ حتى يتـضَمَّنَ هذه الأشياء النَّلاثة ، وحقُّ الخَبرِ الذي يقالُ فيه نَبُّأُ أنْ يتعَرَّى عن الكذب كالتُّواتُر، وخبَر الله تعالى، وخَبر النبيِّ، عليه الصلاة والسلام ، ولتـضَمُّن النَّبَأ مـعنى الخَبَر يقالُ أنْبِأْتُهُ بكذا كقولُكَ: أخبرتُه بكذا، ولتضمُّنه معنى العلم قيلَ: أنبأتُه كذا كقولك: أَعْلَمْتُهُ كَـٰذَا قِـالَ اللهُ تعـالي : ﴿ قُلْ هُو َ نَبُّ ا عَظيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [ ص / ٦٧ ، ٦٨] ، وقسال : ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ السِّبَأَ العَظيم ﴾ [ النب ا / ١ ، ٢] ، ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَّبُّأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ [التغابن / ٥] وقال : ﴿تَلْكُ مِنْ أَنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحيـهَا إليْكَ ﴾ [هود/ ٤٩] وقــال: ﴿ تَلْكَ الْقُرَى نَقُص عليك من أنبائها ﴾ [ الأعراف / ١٠١ ] وقـال: ﴿ ذَلَكَ مَنْ أَنْبَاء السَّقُرَى نَقُصَّهُ عَلَيْكَ ﴾ [ هود / ١٠٠ ] وقــــوله : ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبًا فَتَبَيِّنُوا ﴾ [الحجرات / ٦] فتنبيه أنه إذا كان الخَبرُ شيئًا عظيمًا له قدرٌ فحقُّه أَن يَسُوقُفَ فيه، وإن عُلمَ وغلَبَ صحَّتُهُ عَلَى الظَّنِّ حتى يُعاد النَّظرُ فيه ويَتَبينَ فضلَ تَبيُّن ، يقـالُ نَبَّأْتُهُ وَأَنْبَأْتُهُ ، قال تعـالى : ﴿ أَنْبِئُونِي

لقوله تعالى: ﴿نَبِّئُ عبَادى ﴾ [ الحجر / ٤٩] ﴿ قُلْ أَوْنَبَنَّكُمْ ﴾ [ آل عسران / ١٥ ] وأن يكونَ بمعنى المفعـول لقـوله : ﴿ نَبَّأَنِّيَ العَليـمُ الخَبِيرُ ﴾ [التحريم / ٣] وتَنبَّأُ فُلانٌ ادَّعَى النُّبُوَّةُ ، وَكَانَ مِنْ حَقِّ لَفَظَهِ فَى وَضَعَ اللُّغَةِ أَن يصحُّ اسْتِعـمـاله في الـنبيُّ، إذ هو مُطاوعُ نَبًّا كَقُولُه: رَيُّنَّهُ فَتَزَيَّنَ ، وحَمَلَّهُ فَتَحَلَّى ، وَجَمَّلَه فَتَجَمَّل ، لكن لَّا تُعُورِفَ فيمَن يُدَّعِي النُّبوَّة كذبًا جُنِّبَ اسْتعماله في المحُقِّ، ولم يُسْتعملُ إلا في المُتَقَوِّل في دعْواه كقولك: تَنَبَّا مُسَيْلمةً، ويقالُ في تصغيرِ نَبيء : مُسَيِّلمةُ نُبيِّيءُ سَوْءٍ ، تنبيهًا أنَّ أخبارهُ ليْستُ منْ أخبار الله تعالى ، كما قال رجُلٌ سمعَ كَلامهُ : والله ما خرَجَ هذا الكلامُ من الُّ أي الله ، والنَّبْأَةُ الصَّوْتُ الخَفَيُّ. نبى : النبيُّ بغيرِ همز فقد قال النَّحَويُّونَ: أصْلُهُ الهَمْزُ فَتُرِكَ هُمزُهُ ، واستدلُّوا بقولهم : مُسَيِّلُمَةُ نُبِيِّيءُ سَوَّء ، وقال بعضُ العلماء : هوَ من النَّبُوَّةِ أَى الرِّفْعَةِ ، وسُمِّى نَبِيًّا لرفْعة محلِّه عن سائر الناس المدُّلُول عليه بقوله : ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٥٧ ] فالنبيُّ بغيرِ الهُمزِ أَبْلَغُ مِن النَّبِيءِ بالهِمْزِ ، لأنه ليسَ كلُّ مُنَّا رفسيعَ القَدْرِ والمحَلِّ ، ولذلك قسال ﷺ لمِنْ قَالَ: يَانَبَيءَ اللهِ فَقَالَ: ﴿ لَسْتُ بِنَبِيءِ اللهِ

بأسماء هؤلاء إنْ كُنْتُمْ صادقينَ ﴾ [ البقرة / ٣١ ] وقدال : ﴿ أَنْبِنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأُهُمْ بأَسْمَائهم ﴾ [البقرة / ٣٣] وقال: ﴿ نَبَّأْتُكُمَا بَتَاوِيلُهُ ﴾ [يوسف/ ٣٧] ﴿وَنَبِّنُهُمْ عَنْ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الحجر/٥١] وقال : ﴿ أُتُنَّبُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمِواتِ وَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ [يونس / ١٨] ، ﴿ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِئُونَهُ بِمَا لا يعْلَمُ ﴾ [ الرعد / ٣٣] وقال : ﴿ نَبُّتُونى بعلم إنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴾ [الأنعام/ ١٤٣] ، ﴿ فَلَا نَبُّانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التـوبة / ٩٤] ونَبَّاتُهُ أَبْلغُ مِن أَنْبَأْتُهُ ، ﴿ فَلَنَّنَّبُّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ فصلت / ٥٠] ، ﴿ يُنَّبُّ الْإِنْسَانُ يُومَّنَذ بِمَا قَدَّمَ وَأُخَّرَ ﴾ [القيامة/ ١٣] ويدلُّ على ذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَـالَتْ مَنْ ٱنْبَأَكَ هذا قَالَ نَبَّاني العَليمُ الخَبيرُ ﴾ [التحريم/ ٣] وَلَم يقُلُ أَنْبَانِي بِلْ عَدَلَ إِلَى نَبًّا الذي هــو أَبلَغُ تنبــيـها على تحقيقه ، وكونِهِ من قِبَلِ اللهِ . وكذا قوله: ﴿ قَدْ نَبًّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ [ التوبة / ٩٤] ، ﴿ فَيُنْبُنُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [ المائدة/ ١٠٥] والنُّبُوَّةُ سِفَارَةٌ بِينَ اللهِ وبِينَ ذوِى العَقُولِ مِنْ عباده لإزَاحة علتهم في أمر مَعادهم ومعَاشهم. والسنبىُّ لكونه مُنبَّنًا بما تسكُن إليهِ العُقُولُ الذَّكِيَّة، وهو يصحُّ أن يكونَ فعِيلا بمعنى فاعل

وَلَكِنْ نَبِي اللهِ (۱) لمّا رأى أنّ الرّجُلَ خَاطَبَهُ بِاللهِ مَزِ لَبُغْضِ منه ، والنّبُوةُ والنّبَاوَةُ الارتفاعُ ، ومنه قيلَ: نَبّا بِفُلانِ مكَانُهُ كقولهم قض عليه مضجعه ، ونبا السيف عن الضّريبة إذا ارتدا عنه ، ولم يمضِ فيه ، ونبّا بصرهُ عن كذا تشبيها بذلك .

نَسْقَ : نَتَقَ الشيءَ جَـذَبه ونزَعـهُ حـتى
يَسْتَـرْخِيَ كَنْتِ عُرَى الحِمْلِ ، ، قـال تعالى :
﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [ الأعراف / ١٧١]
ومنه استُعيرَ امْرأةٌ نَاتِقٌ إذا كثُرَ وَلدُها ، وقيلَ:
زِنْدٌ نَاتِقٌ : وَارٍ ، تشبيهًا بالمرْأةِ النَّاتِق .

نشر : نَشْرُ الشيء نشرُه وتفريقُهُ ، يقالُ: نَثَرْتُه فَانْتَشَرَ ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ الْنَثَرَتُ ﴾ [ الانفطار / ٢ ] ويُسَمَّى الدِّرْعُ إِذَا لُبِسَ نَشْرَةً ، وَنَفَرَت الشاةُ طَرَحَتْ مِن انفها الأذى ، والنَّشْرَةُ مَا يَسِيلُ مِن الأنف ، وقد تُسمَّى الأنف نَثْرَةً ، ومنه النَّثْرَةُ لنَجْم يقالُ له: انف الاسد ، وطَعَنهُ فَانَثْرَهُ أَلْقَاهُ عَلَى انفِه ، والاسْتَنْثَارُ جعْلُ الماء في النَّثْرَة .

نجدُ : النَّجْدُ المكَانُ الْعَلِيظُ الرَّفيعُ ، وقوله:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ ﴾ [ البلد / ١٠] فذلك مثلٌ لطريقَى الحَقِّ والباطل في الاعتقاد وَالصَّدُقُ وَالكَذَبِ فِي المَقَالُ ، وَالجَميلُ وَالقبيح في الفعال ، وَبَيَّنَ أَنهُ عرَّفُهُما كقوله : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ ﴾ [ الإنسان / ٣ ] الآية ، والنَّجدُ اسمُ صَقْع وَانْجدَهُ قَصَدَهُ ، ورَجُلٌ نجِدٌ وَنَجِيدٌ وَنَجِدُ أَى قُوىٌ شَدِيدٌ بِيِّنُ النَّجِدة ، وَاسْتَنجِدْتُهُ طَلْبُتُ نَجْدَتُهُ فَأَنْجَدُنِي أَي أَعِانَني بنَجْدَته أي شَـجَاعَـته وقُـوَّته ، وربما قـيلَ: اسْتَنْجَدَ فُلانٌ أي قوى ، وقيلَ: للمكرُوب والمَغْلُوبِ مَنْجُودٌ كَأَنَّهُ نَالَهُ نَجْدَةٌ أَى شَـدَّةٌ والنَّجْدُ العَرَقُ، وَنَجَـدَهُ الدُّهْرُ أَى قَوَّاهُ وَشَدَّهُ وَذَلِكَ بِمَا رَأَى فَيِهِ مِنِ التَّجْرِبَةِ ، ومنه قبيل: فُلانٌ ابْنُ نَجْدة كذا ، والنِّجَادُ ما يُرْفَعُ به الْبَيْتُ وَالنَّجَادُ مُنَّخَذُهُ ، ونجادُ السَّيْف مَا يُرْفَعُ بِهِ من السَّيْسر ، وَالنَّاجُسُودُ الرَّاوُوقُ وهــو شيءٌ يُعَلَّقُ فَيُصفَّى به الشَّرابُ .

خُس : النّجاسةُ القذارةُ ، وذلك ضربانِ : ضَرْبٌ يُدْرِكُ بالبَصيرةِ ، والثانى : وصَفَ اللهُ تعالى به المُشْرِكِينَ فقال : ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [ التوبة / ٢٨ ] ويقالُ: نَجَسَةُ أي جَعَلَهُ نَجِسًا ، وَنَجَسَهُ أيضًا الرالَ نَجَسَهُ ، ومنه تَنْجِيسُ العَرَبِ وهو شيءٌ كانُوا يَفْعَلُونَهُ من تَعْلِيقِ عَوذَة على الصّبي ليَسَدْفَعُوا عنهُ نَجَاسَةَ الشّيْطانِ ، والناجِسُ ليَسَدُّ فَا الشّيطانِ ، والناجِسُ

<sup>(</sup>١) [ضعف]

رواه الحــاكم ( ۲ / ۲۳۱ ) ، وفى سنده حمــران ابن أعين ، وهو ضعيف . .

والنَّجيسُ داءٌ خَبيثٌ لا دَوَاءَ له .

نجم: أصلُ النَّجم الكَوْكَبُ الطالعُ وجمعُه نُجوم ، وَنَجَمَ طَلَعَ نُجومًا ونَجْمًا فَصارَ النَّجْمُ مرةً اسمًا ومرةً مصدرًا ، فالنَّجُومُ مرةً اسمًا كالقُلُوب والجُيُوب ، ومرةً مصدرًا كالطُّلُوع والغُرُوبُ ، ومنه شُبُّهُ به طُلُوعُ النَّبـات والرَّأى فَـقــِـلَ: نَجَمَ النَّبْتُ والقَرْنُ ، ونَجَمَ لي رَأْيٌ نَجْمًا ونُجُومًا ، وَنَجَمَ فُلانٌ على السَّلْطَان صار عــاصيًا ، وَنَجَّمتُ المالَ عليه إذا وزعتُهُ كــانّكَ فَرَضْتَ أَن يَدْفَعَ عندَ طُلُوعٍ كُلِّ نَجْمٍ "نَصِيبًا، ثم صار مُتَعارَفًا في تقدير دَفْعه بأيُّ شيءٍ قَدَّرْتَ ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَعَلاَمَات وبالسُّنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [ السحل / ١٦ ] وقَال: ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ ﴾ [الصافات / ٨٨ ] أَى فَى عِلْمِ النُّجُومِ وقولهُ: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ [ النجم / ١] قيلَ: أرادَ به الكُوْكَبَ، وإنما خَصَّ الهُوىُّ دُونَ الطُّلُوعِ فإنَّ لَفْظَةَ النَّجْم تَدُلُّ على طُلُوعه، وقسيلَ: أرادَ بالنَّجْم النُّريَّا ، والمعرَّبُ إذا أَطْلَقَتْ لَفْظَ السُّجْم قَصَدَتْ بِه الثُّريَّا نحو طَلَعَ النَّجْمُ غُذَّيَّهُ وابْتَغَى الرَّاعي شُكَّيَّهُ ، وقيلَ: أرادَ بذلك القرآنَ الْمُنجَّمَ الْمُنزَّلَ قَدْرًا فَقَدْرًا وَيَعْنَى بقوله: هَوَى نُزُولَهُ، وعلى هذا قولُه : ﴿ فَلاَ أَقْسَمُ بِمُواقِعِ السَّبُّومِ ﴾ [الواقعـة / ٧٥] فقـد فُسِّرَ على الوجْهَيْنِ ، والتَّنَجُّمُ الحُكْمُ بالنُّجُومِ، وقـولُه : ﴿ وَالنَّجْمُ

والشُّجَرُ يَسْجُدُان ﴾ [الرحمن/ ٦] فالنَّجْمُ ما لا ساق له من النَّبات ، وقيلَ: أراد الكُواكبَ . نجو: أصلُ النَّجاء الانفصالُ من الشيء ومنه نَجَا فلانٌ من فــلان وأَنْجَيْتُهُ ونجَّيْتُهُ وقال: ﴿ وَٱنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ النمل / ٥٣] وقال ﴿ إِنَّا مُنْجُّوكُ وَأَهْلَكَ ﴾ [ العنكبوت/ ٣٣] ، ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ ﴾ [ السقرة / ٤٤] ، ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأرض بغير الحَقُّ ﴾ [ يسونسس / ٢٣ ] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ ﴾ [الأعراف/ ٨٣] ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَ اللَّهِ مَنَّا ﴾ [الأعراف/ ٧٧] ، ﴿ وَلَجْيَّنَّاهُمَا وَقَوْمُهُمَا ﴾ [الصافات/ ١١٥] ، ﴿ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَر نَعْمَةً ﴾ [ القـــمــر / ٣٥، ٣٠ ] ، ﴿ وَنَجِـيُّنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [ فــصلت / ١٨ ] ، ﴿ وَنَجْيُنَاهُمْ مَنْ عَذَابِ غَلَيظٍ ﴾ [ هود / ٥٨ ] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ أَتَّقُوا ﴾ [ مريم / ٧٢] ، ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا ﴾ [ يونس / ١٠٣ ] والنَّجْوَةُ والـنَّجـاةُ المكانُ المُرْتَفَعُ المُنفَصلُ بارْتفاعه عَمَّا حَوْلَهُ ، وقسيل : سُمِّي لكُونه ناجيًا من السَّيْلِ ، وَنَجَّيْتُهُ تَرَكْتُهُ بِنَجْوَةٍ وعملى همذا: ﴿ فَالْيَوْمُ نُنَّجِّيكُ بِلَانَكَ ﴾ [ يــونــس / ٩٢ ] ونَجَوْتُ قَشْرَ الشَجرة وَجلْدَ الشاة لاشتراكهما في ذلك قال الشاعر

فَقُلْتُ انْجُواَ عنها نَجا الجَلْدِ إنه

سَيْرُ ضيكُما منها سَنامٌ وغاربُه وناجَيْتُهُ أي سارَرْتُهُ ، وأصلُه أنْ تخلُو به في نَجْوَة من الأرض وقيلَ: أصلُه من النّجاة وهو أن تُعاونَهُ على ما فيه خَلاصُه ، أو أن تَنْجُو بِسِرِّكَ مِن أَن يَطلعَ عِلْيكَ ، وتَسَاجَى القومُ ، قال : ﴿ يَا أَيُّهِ اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَسَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَسَاجَوْا بالإِثْم وَالعُدُّوَان وَمَعْصَيَة الرُّسُول وَتَنَاجَوا بالبرِّ والتَّقْوَى ﴾ [المجادلة/ ٩] ﴿ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً ﴾ [ المجادلة / ١٢ ] والنَّجوي أصله المصدر ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى من الشَّيْطَان ﴾ [ المجادلة / ١٠ ] وقال : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذَينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ﴾ [ المجادلة / ٨ ] وقولهُ : ﴿ وَأُسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [ الأنبياء / ٣ ] تنبيهًا أنهم لم يُظْهِرُوا بوَجْه لأنَّ النَّجْوَى رُبُّمَا تَظْهَرُ بعدُ ، وقال : ﴿ مَا يَكُونُ مَنْ نَجْوَى ثَلاثَة إلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة/٧] وقد يُوصَفُ بِالنَّجْوَى فيقالُ: هو نَجْوَى وهُمْ نَجُوكَ ، قال : ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ ﴾ [الإسراء/ ٤٧] والنَّجيُّ المُناجي ويقالُ لــلواحد والجمع ، قــال : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ [ مـــريم / ٥٣ ] وقال: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيَّأُسُوا مِنْهُ خَلَمْ صُوا نَجِيًّا ﴾ [يــوســف/ ٨٠] وانْتَجَيْتُ فُلانًا اسْتَخْلَصْتُهُ لسرًى وأنْجَى فُلانٌ أَتَى نَجْوَةً ، وهُمْ في أرضٍ نَجَاةٍ أَى فَى أَرْضِ مُسْتَنَّجِي مِن شَجَرِهَا العِصِيُّ

والقسي أَى يُتَخَذُ ويُسْتَخْلَصُ ، والنَّجا عيدانٌ قد قُشِرَتْ ، قال بعضُهم: يقالُ: نجوْتُ فُلانًا اسْتَنْكَهُتُهُ واحْتَجَّ بقولِ الشاعرِ : نَجُوْتُ مُجَالدًا فَوَجَدْتُ مَنه

كُرِيحِ الكُلْبِ مَاتَ حَدِيثُ عَهْدُ فَإِن يَكُنْ حَمَلَ نَجُوْتُ عَلَى هذا المعنى من أَجْلِ هذا البيت فليس في البيت حُجَّةٌ له ، وإنما أراد أنى ساررته فوجدت من بخره ريح الكلب الميت ، وكنى عما يخرج من الإنسان بالنَّجُو، وقيل : شَرِب دَواء فَما أنجاه أى ما أقامه ، والاستنجاء تَحَرَّى إزالة النَّجُو أو طلب نَجُوة لإلْقاء الأذى كقولهم : تَعُوط إذا طلب عائماً من الأرض، أو طلب نَجُوة أى قطعة مدر لإزالة الأذى كقولهم : استجمر إذا طلب مدر لإزالة الأذى كقولهم : استجمر إذا طلب بالعين ، وفي الحديث : « ادْفَعُوا نَجُاةَ السائل بالمُقْمة » .

نحب : النَّحْبُ النَّذْرُ الْمَحْكُومُ بوجُوبِه ، يَسَالُ: قَضَى فلانٌ نَحْبَةُ أَى وَفَى بِنَذْرِه ، قَالَ تعالى: ﴿ فَمَنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَعْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَعْبَهُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَعْبَدُ بِذَلَك عَمَّنْ يَعْبَدُ بَذَلَك عَمَّنْ مِنَا اللَّحْزاب / ٢٣ ] ويُعَبَّرُ بذلك عَمَّنْ مَاتَ كَقَوْلِهم: قَضَى أَجْلَةُ وَاسْتُوْفَى أَكْلَةُ، ماتَ كَقُولِهم: قَضَى أَجْلَةُ وَاسْتُوْفَى أَكْلَةُ، وَقَضَى مِنَ الدُّنْيا حَاجَتَةُ ، والنَّحِيبُ البُكاءُ الله عَهُ صَوْتٌ ، والنَّحابُ السُّعالُ .

نحت : نحَتَ الْحَشَبُ وَالْحَجَرُ ونحوهما

من الأجسام الصَّلبَة ، قال: ﴿ وَتَنْحَتُونَ مَنَ الحيال سُوتًا فَارِهِينَ ﴾ [ الشعراء / ٤٩] التي نُحتَ عليها الإنسانُ كما أنَّ الغَريزَةَ ما غُرزَ عليها الإنسانُ .

نحر : النَّحْرُ مَوْضعُ القلادة من الصَّدّر ونحَرْتُه أصبتُ نحرَهُ ، ومنه نحرُ البَعير وقيل في حَرْف عسبْد الله: ﴿ فَنَحَرُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » [ البقرة / ٧١ ] وانْتَحَرُوا عَلَى كذا تَقَاتَلُوا تَشْسِيهِمَا بِنَحْرِ البَعْيِرِ ، وَنَحْرَةُ الشَّهْرِ ونحِيرُهُ أُولُه ، وقسيل: آخِرُ يومٍ من الشَّهْر كأنه يَنْحَرُ الذي قَبْلَهُ ، وقـــولهُ: ﴿ فَصَلِّ لربُّكَ وَانْحَرْ ﴾ [ الكوثر / ٢ ] هو حَثُّ عَلَى مُراَعاة هذِّين الرُّكْنَين وُهما الصلاةُ ونحرُ الهَدْي، وأنه لابدُّ من تعاطيهما فـذلك واجبٌ في كلُّ دين وفي كُلِّ ملَّة ، وقـــيل: أمرٌ بوَضْع اليَد عَلَى نحس: قُولُه تعالى: ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ منْ نَار وَنُحَاسٌ ﴾ [ الرحمن / ٣٥] فالنُّحاس اللَّهُيبُ بلا دُخان، وذلك تشبيهٌ في اللَّوْن بالنُّحاس، والنَّحْسُ ضَدُّ السّعْد ، قال: ﴿ فِي يَوْمُ نَحْسَ مُسْتَمَرٍ ﴾ [ القـمر / ١٩] ، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيسَحًا صَرْصَرًا في أَيَّام نَحسَات ﴾ [ فصلت /١٦] وقُرِئَ: «نَحَسَاتٍ أَ

بالفتح قيل: مَشْؤُومات ، وقيل: شديدات البَرْد ، وأصْلُ النَّحْسِ أَنْ يَحْمَرَّ الأُفُقُ فَيَصِيــرَ وَالنُّحاتُّةُ مَا يَسْقُطَ مَنِ المُنحُوتِ والنَّحِيتَةُ الطَّبِيعَةُ ۗ كالنُّحاسِ أَى لَهبٍ بِلا دُخانِ فـصارِ ذلك مثلا اللشُّؤم .

نحل : النَّحْلُ الحَيوانُ المُخصُوصُ ، قال: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل/ ٦٨ ] والنَّحْلَةُ والنَّحْلَةُ عَطيَّةٌ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّع وهو أخصُّ من الهبَهُ إذْ كُلُّ هبَّهُ نحْلَةٌ وليس كلُّ نَحْلَةَ هَبَّةً ، واشْتَقَاقُهُ فيـما أرى أنه من النَّحْل نَظرًا منه إلى فعْله ، فكأنَّ نَحَلْتُهُ أَعْطَيْتُهُ عَطَيَّةً النَّحْل ، وذلك ما نبّه عليـه قولُه: ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل / ٦٨ ] الآية وَبينَ الحُكماءُ أَنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الأشياء كلِّها فَلا يَضُرُّها بوجه ، ويَنْفَعُ أعظمَ نَفْع فإنه يُعْطِي ما فيه الشُّفاءُ كما وصَفَهُ الله تعالى ، وسُمِّى الصَّدَاقُ بها من حيثُ إنهُ لا يَجبُ في مُقابَلَته النَّحْرِ، وقــــبلَ: حَثٌّ عَلــىَ قَتْلِ النَّفْس بِقَمْع الكثرُ من تَمَتُّع دُون عوَض ماليٌّ ، وكذلك عَطيّةُ الشَّهْوَة، والنَّحْرِيرُ العالمُ بالشيء والحاذقُ به . الرَّجُلُ ابنَهُ يَصَالُ نَحلَ ابنَهُ كَـذَا، وأنحلَهُ ومنه نَحَلْتُ المرأةَ ، قال: ﴿ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً ﴾ [النساء / ٤] والانْتحال ادِّعاءُ الشِّيءَ وتناولُه ومنه يقـــالُ: فُلانٌ يَنْتَحلُ الشُّعْرِ وَنَحلَ جسْمُهُ نحُولًا صار في الدِّقَّة كـالنَّحْل، ومنه النَّوَاحلُ للسيوف أى الرقاق الظُّبات تَصَوُّرًا لنُحُولَهَا ويصح أَنْ يُجعَلَ النَّحْلَةُ أَصْلاً فَيُسَمَّى النحْلُ بذلك اعْتِبارًا بِفِعْلُهِ ، واللهُ أعلم .

نحن : نحنُ عِبارةٌ عن الْمُتَكَلِّم إذا أخْبَرَ عن نَفْسِهُ معَ غيره ، وما وَرَد في القُرْآن من إخبار الله تعالىي عن نفسه بـقوله: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ [ يوسف / ٣] فقد قيل : هــو إخبارٌ عن نفســه وحدهُ لكن يُخَرَّجُ ذلك مَخْرَجَ الإِخْبِارِ الْمُلُوكِيِّ، وقال بعضُ العُلماء: إنَّ الله تعالى يَذْكُرُ مثلَ هذه الألفاظ إذا كان الفعلُ المذكورُ بَعْدَهُ يَفْعَلُه بواسطة بعض ملائكته أو بعض أوليائه فيكونُ نحنُ عبارةً عنه تعالى وعنسهم، وذلك كالوَحْي ونُصْرَةِ الْمُؤْمِنينَ وإهْلاكِ الكافرين ونحـو ذلك مما يَتُوَلَأَهُ الملائكةُ المذكورون بقوله: ﴿ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْوًا ﴾ [النازعــات/ ٥] وعلى هذا قــولُه: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ [ الواقعة / ٨٥ ] يَعْني وقْتَ المُحْتَضَرِ حِينَ يشْهَدُهُ الرُّسُلُ المذكــورون في قوله: ﴿ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨] وقولُه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذُّكُر ﴾ [الحجر/ ٩ ] لَمَّا كانَ بوساطة القَلَم وَاللَّوْحَ وجبريل . نَجْرِ : قَـالَ ﴿ أَنْذَا كُنَّا عَظَامًا نَخْرَةً ﴾ [النازعات/ ١١] من قـولهم: نَخْرَت الشَّجْرَةُ أَى بَلَيَتْ فَهَبَّتْ بها نُخْرَةُ الرِّيحِ أَى هُبُوبُها والنَّخِيسِرُ صَوْتٌ مِن الأنْف، ويُسمَّى حَرْفُ الأنْفِ اللَّذَانِ يَخْرُجُ منهـما السَّخيرُ نُخْرَتَاهُ ومنْخَراهُ ، والنَّخُورُ النَّاقَةُ التي لا تَدرُّ أو يُدْخَلُ الاصبَعُ في مِنْخَرِها ، والنَّاخِرُ من يَخْرُجُ منه

النَّخيرُ ومنه ما بالدَّارِ ناخِرٌ .

نخل: النّخْلُ مَعروفٌ، وقد يُسْتَعْمَلُ في الواحد والجسع، قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مَنْقَعِ ﴾ [ القسمر / ٢٠]، وقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ﴾ [الحاقة/ وقال: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَة ﴾ [الحاقة/ ٧] ﴿ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيسمٌ ﴾ [ الشعراء / ١٤٨]، ﴿ وَالنّخْلُ بَاسقات لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ [ق/ ١١] وجَمْعُهُ نَخْسِلٌ ، قال: ﴿ وَمَنَ لَمَرَات النّخيلِ ﴾ [النحل/ ١٧] والنّخْلُ نخْلُ أَنْخُلُ وَانْتَخَلْتُ الشيءَ انْتَقَيْتُهُ فَاخَذْتُ الشيءَ انْتَقَيْتُهُ فَاخَذْتُ خَيْلً ،

وَأَصْلُهُ مِن مُنَادِمَةِ الْحُزْنِ له ، والنَّدِيمُ والنَّدْمَانُ وَالْمُنْدُمُ اللَّهِمُ اللَّندَامَةُ وَالْمُنادِمُ يَتَقَارَبُ . قَالَ بعضهم : المُندَامَةُ وَالْمُدَاوَمَةُ يَتَقَارَبَانِ . وقال بعضهم : الشَّرِيبَانِ سُمَّيًا نَدِيمْنِ لما يَتَعَقَّبُ أَحْوالهُمَا مِن النَّدَامِسةِ عَلَى فَعْلَيْهِما .

نَداً: النَّدَاءُ رَفْعُ الصَّوْتِ وَظُهُورُهُ ، وقد يقالُ ذلك للصَّوْت المُجَرَّد وإيَّاهُ قَصَدَ بقوله : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَ مَثَلُ الَّذِي يَنْعَقُ بَمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً ونداءً ﴾ [ البقرة / ١٧١ ] أي لا يعرفُ إلا الصُّوتَ المُجَرَّدَ دُونَ المعنى الذي يَقْتَضِيه تَرْكِيبُ الكلام ويقالُ للْمُرَكَّبِ الذي يُفْهَمُ مَنه المعنَى ذلك ، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَى ربُّكَ مُوسى ﴾ [ الشعراء / ١٠ ] وقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاة ﴾ [ المائدة / ٥٨ ] أَى دَعَوْتُمْ، وكذلك ﴿ وَإَذَا نُودِيَ لَـلصَّلاَة منْ يوم الجُمْعَة ﴾ [ الجمعة / ٩ ] ونداء الصلاة مَخْصُوصٌ فَى الشُّرْعِ بِالْأَلْفَاظِ المُعْسِرُوفَةَ وقُولُهُ: ﴿ أُولِئِكَ يُنَادَونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [ فصلت / ٤٤] فَاسْتَعْمَالُ النَّداء فيهم تنبيهًا على بُعدهم عن الحَقُّ في قـوله : ﴿ وَاسْتُمعْ يَوْمَ يُنَّادِ الْمُنَّادِ منْ مَكَانَ قَريبٍ ﴾ [ ق / ٤١ ] ، ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مَنْ جَانب الطُّور الأيمن ﴾ [ سريم / ٥٢ ] وَقال : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودَى ﴾ [ النمل / ٨ ] وقوله : ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نَدَاءً خَفَيًّا ﴾ [ مريم/ ٣] فإنه أشارَ بالنَّدَاء إلى اللهِ تعالى لأنَّه تَصَوَّرَ

نَفْسَهُ بعيدًا منه بِلْنُوبِهِ وأحوالهِ السَّيَّةِ كَمَا يكُونُ حَالُ مَنْ يَخَافُ عَذَابَهُ ، وقول السَّيِّةِ كَمَا يكونُ مَا مَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى للإيمانِ ﴾ [آل عمران / ١٩٣] فالإشارة بالمنادي إلى العقل والكتاب المُنزُل والرسُولِ المُرسَلِ وَسَاثِرِ الآياتِ الدَّالَة على وُجُوبِ الإيمان بالله تعالى ، وجَعَلَهُ مُنَادِيًا إلى الإيمان لظهور ظهور النِّداء وحنَّه مُنَادِيًا إلى الإيمان لظهور ظهور النِّداء وحنَّه على ذلك كَحَثَ المُنادى ، وأصل النِّداء وحنَّه النَّدَى أَى الرُّطُوبَةِ ، يقالُ: صَوْتٌ نَدَى رَفِيعٌ ، واستعارة النِّداء للصوت من حيث إن مَنْ يكثُنُ رُفيعٌ ، وأسَّل النَّداء ليوصَف رطُوبَة أَلَيْق ، ويقالُ: نَدى وأَنْدَاء والنَّا النَّامِي السَّجَرُ نَدَى لكونه منه وذلك واندية أَلَيْق ، ويقالُ السَّاعِرِ : واندية أَلَى الكونه منه وذلك التَسْمِيةِ المُسَبِّبِ باسم سَبَهِ ، وقولُ السَّاعِرِ : كَالكُومِ إِذْ نَادَى مِنَ الكافُورِ كَالكُومِ إِذْ نَادَى مِنَ الكافُورِ كَالكُومِ إِذْ نَادَى مِنَ الكافُورِ كَالكُومِ إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُورِ كَالكُومِ أَنْ الكَافُورِ كَالْكُومِ أَذُ نَادَى مِنَ الكَافُورِ كَالكُومِ أَلْكُومُ أَذُ نَادَى مِنَ الكَافُورِ كَالكُومِ أَنْ الكَافُورِ فَالكَافُورِ الكَافُورِ فَالكَافُورِ الكَافُورِ الكَافُورِ الكَافُورِ فَالْكَافُورِ الكَافُورِ الكَالْكُومُ أَذُ نَادَى مِنَ الكَافُورِ الكَافُورِ الكَافُورِ الكَالْكُومُ إِذْ نَادَى مِنَ الكَافُورِ السَّاعِرِ :

أى ظَهَرَ ظُهُورَ صَوْتَ الْمُنادِى ، وَعُبَرَ عَنِ الْمُجَالَسَة بِالنَّدَاء حَتَى قَيلَ لَلْمَجْلَسِ: النادِى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَالنَّدَى وَقِيلَ ذلك لَـلجليسِ ، قَالَ ﴿ وَالنَّدُوةَ بَعَدَّةً وهو الملكانُ اللَّذي كَـلنُوا وَهُو الملكانُ اللَّذي كَـلنُوا يَجْتَمعُونَ فَيه ، ويُعبَّرُ عن السَّخاء بالنَّدَى فيقال فلانَ أندى كَفّا من فُلان وهو يستندَّى على فلانُ وهو يستندَّى على الصحابه أى يستسخَى ، وما نديتُ بشيء من فلان أن أن ما نلتُ منه ندى ، وما نديتُ بشيء من فلان أن ما نلتُ منه ندى ، وما نديتُ المَّكمِ النَّكم النَّهُ منه ندى ، وما ندياتُ النَّكم النَّه النَّكم النَّه النَّه النَّكم النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه النَّهُ النَّه النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاقِ

نَذُر : النَّذْرُ أَنْ تُوجِبَ عَلَى نَفْسَكَ مَا لَيْسَ بوَاجِب لحدُوث أَمْر ، يَسْقَالُ: نَذَرْتُ للله أَمْرًا ، قَالَ تعالى : ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحِمنِ صَوْمًا ﴾ [مريم / ٢٦] وَقَال: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مَنْ نَفَقَةَ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذُر ﴾ [ البقرة / ٢٧٠ ] وَالإِنَّذَارُ إخْبَارٌ فَيه تخُويفٌ كما أنَّ التَّبْشيرَ إخْبَارٌ فيه سُرُورٌ ، قـالَ : ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل / ١٤] ، ﴿ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعَقَةٌ مَثْلَ صَاعِقَة عَاد وثُمودَ ﴾ [ فصلت / ١٣ ] ، ﴿ وَاذْكُر اللَّهُ عَاد إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقِالَ ﴾ [الأحقاف/ ٢١] مُ ﴿ وَالذينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْدَرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ [ الأحقساف / ٣] ، ﴿ لتُنْذَرَ أُمَّ السَّقُرَى وَمَنْ حَوْلِسَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ [صَرْصَرا في يَوْم نَحْسَ مُسْتَمرٌ ﴾ [ القَّمر / [الشورى/٧] ، ﴿ لِتُنْذِرَ قُومًا مَا أَنْذُرَ آبَاؤُهُمْ ﴾ [ يس / ٦ ] والنَّذيرُ الْمُنْذَرُ وَيَقَعُ علَى كُلِّ شيء فيه إنْذَارٌ إنسانًا كان أو غيره ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذيرٌ مُبِينٌ ﴾ [ نـــوح / ۲] ، ﴿ إِنِّي أَنَا النَّذَبِـرُ الْمبينُ ﴾ [ الحسجر ٨٩] ، ﴿ وَمَا أَنَا إِلا نَذَبِهِ " مُبِينٌ ﴾ [ الأحقاف / ٩] ، ﴿ وَجَاءَكُم النَّذُيرُ ﴾ [ فاطر / ٣٧] ، ﴿ نَذِيرًا لَلْبَشَر ﴾ [اللَّدُثر / ٣٦] والنُّذُرُ جَمْعُهُ ، قَال: ﴿ هَذَا نَذيرٌ منَ النُّذُرِ الأُولَى ﴾ [ النجم / ٥٦ ] أي من جنس ما أُنْذرَ به اللذين تَقَدَّمُوا قال : ﴿كَذَّبُّتُ ثُمُودُ بِالنُّذُر ﴾ [ القسر / ٢٣]، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فَرْعُونَ النَّذُرُ ﴾ [ القمر / ٤١ ] ﴿ وَالَ عنه شَعْرُ رأسِهِ كَانَه نُزِعَ عنه فيفارَقَ ،

﴿ فَكُنِّفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ [ القمر / ١٨ ] وقد نَذَرْتُ أَى عَلَمْتُ ذَلكَ وَحَذَرْتُ .

نزع: نَزَع السسىءَ جَذَبَهُ من مَقَرَّه كَنَزْع القَوْسِ عن كَبده ويُستَعْمَلُ ذلك في الأعْراض، ومنه نَزع العَدَاوَة والمَحَبَّة من المقلب، قسال تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فَسِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلِّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] وَانْتَزَعْتُ آيَةً مِن الْـقرآن في كذا ، ونَزَعَ فُلانٌ كـذا أى سَلَبَ قال : ﴿ تَنْزِعُ الْمُلكُ ممَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عـمـران / ٢٦]، وقولُهُ: ﴿ وَالنَّازِعَاتِ غَرْفًا ﴾ [ النازعات / ١ ] قسيلً: هي اللائكَةُ التي نَنْزعُ الأرْواحَ عن الأشباح ، وقدولهُ : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا ١٩] وقولُه : ﴿ تُنْزِعُ النَّاسَ ﴾ [ القمر / ٢٠] قَسِلَ: تَقْلَعُ الناسَ مَن مَقَرِّهِمْ لِشِدَّةِ هُبُوبِهِـا . وقسيلَ : تَنْزِعُ أَرَواحَهُمْ مِنْ أَبْدَانِهِمْ ، والتَّنَارُعُ وَالْمُنَازَعَةُ الْمُجَاذَبَةُ، وَيُعَبِّرُ بَهِـمـاً عَنِ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُجَادَلَة ، قال : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَسِي شَيْء ِ فَرُدُّوهُ ﴾ [ النساء / ٥٩ ] ، ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ [ طه / ٦٢ ] والنَّزعُ عن السيء الكَفُّ عنه والنُّزُوعُ الاشْتيَاقُ الشَّديدُ ، وذلك هو المُعبَّرُ عنه بإمْحال النَّفْس مع الحَبــــيب ، ونَارَعَتْنِي نَفْسِي إلى كذا ، وَأَنْزَعَ السقومُ نَزَعَتُ إبلهُمْ إلى مُواطِنهِمْ أَى حَنَّتْ ، وَرَجُلٌ أَنْزَعُ

والنَّزْعَةُ الموضِعُ من رأسِ الأنْزَعِ ويقــالُ: امْرَأَةٌ زَعْراءُ ولا يقالُ نَزْعَاءُ ، وبسر نَزَوعٌ قَريبَةُ القَعْرِ يُنْزَعُ منها باليك ، وَشَرَابٌ طَيِّبُ المَنْزَعَة أَى المقطّع إذا شُرِبَ كما قال : ﴿ خَتَامُهُ مُسْكُ ﴾ [المطففين / ٢٦].

نزغ: النَّزْغُ دُخولٌ في أمْرِ لإفسادِهِ ، قال: ﴿ مِنْ بِعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَنِي ﴾ [يوسف/ ١٠٠].

نزف : نَزَفَ الماء نَزَحَهُ كُلُّهُ مِنَ البِئْرِ شيئا بعــد شيء ، وَبِئــرٌ نَزُوفٌ نُزِفَ مَاؤُهُ ، والنّزْفَةُ الغَرْفَةُ والجمعُ النُّزَفُ ، وتُزِفَ دَمُهُ أَو دَمُعُهُ أَى نُزعَ كُلُّهُ، ومنه قـــيلَ سكْرَانُ نَزِيفٌ نُزْفَ فَهْمُهُ بسكره ، قال تعالى : ﴿ لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَّ إِ يَنْزِفُونَ ﴾ [ الواقعة / ١٩ ] وقُرئَ «يُنْزِفُونَ» من قــولهم: أَنْزَفُوا إذا نَزَفَ شَرَابُهُمْ أَو نُزعَتْ عُقُولُهُمْ ، وَأَصْلُهُ مِن قَـولهِم: أَنْزَفُوا أَى نَزَفَ ماءُ بشرِهمْ ، وأَنْزَفْتُ الشيءَ أَبْلَغُ من نَزَفْتُهُ ، ونَزَفَ الرجُلُ في الخُصُومَة انْقَطَعَتْ حُجَّتُهُ وفي مَثَل : هو أَجْبَنُ من المَنْزُوفِ ضَرِطًا .

نزل: النُّزُولُ في الأصل هـو انحطاط من علو ، يقـالُ: نَزَلَ عن دابَّته، ونَزَلَ في مكان [المـوَمنـون/٢٩] وَنَزَلَ بكـذا وانْزَلَهُ بمعـنَّى ، وإِنْزَالُ اللهِ تعسالي نِعَمَهُ وَنِقسمَهُ على الخَلْقِ، [الإسراء/ ١٠٦] ، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الَّـذُّكُورَ ﴾

وإعطاؤُهُمْ إيَّاهَا ،وذلك إمَّا بإنزالِ الشيءِ نَفْسِهِ كإنْزَال القرآن ، وإما بإنْزَالِ أسبَّابِهِ وَالهِدايَةِ إليه كَإِنْزَالَ الْحَديد وَاللِّبَاسِ ، ونحو ذلك ، قالَ : ﴿ الْحُمْدُ لله الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْده السكتابَ ﴾ [الكهف/ ١] ، ﴿ اللهُ الَّذِي أَنَّزَلَ الكَتَابَ ﴾ [الشورى / ١٧] ، ﴿ وَٱنْزَلْنَا الْحَدَيدَ ﴾ [الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الصَّكتَابِ وَالْمِيزَانَ﴾ [ الحديد/ ٢٥] ، ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمُّ منَ ﴿ وَأَنْزَلُنَا مِنَ السَّمَ السَّمِ اء مَاءً طَهُوراً ﴾ [الفرقان/ ٤٨] ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَّ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴾ [ النب أ / ١٤ ] ، ﴿ عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى سَوْآتكُمْ ﴾ [ الأعـــراف / ٢٦ ] ، ﴿ أَنَّزِلْ عَلَيْنَا مَاثِدَةً مِنَ السَّماء ﴾ [ المائدة / ١١٤] ، ﴿ أَنْ يُنَزِّلُ اللهُ مَنْ فَضْله عَلَى مَنْ يَشَاءُ منْ عبَاده ﴾ [ البقرة / ٩٠ ] ومن إنزال العَذَابَ قَـولهُ: ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلَ هِـذَهُ القَرْية رجْزًا من السَّماء بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [العنكسوت/ ٣٤] والفَرْقُ بَيْنَ الإِنْزال وَالتَّنْزيل في وصف القـرآن والملائكة أنَّ التَّنزيلَ يَخْتَصُّ بالمَوْضع الذي يُشيــرُ إليه إنْزَالُهُ مُفَرِّقًا ومَرَّةً بعْدَ كَـٰذَا حَطَّ رَحُلُهُ فيـه ، وأَنْزَلَهُ غـيرُهُ ، قـال : ﴿ أَخْرَى ، والْإِنْزَالُ عَامٌّ ، فَمَمَّا ذُكُرَ فـيه التَّنْزِيلُ ﴿ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ [الشعراء/ 

[الحشر/ ٢١] ، وقوله : ﴿ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذَكْرًا رَسُولًا يُتَــلُو عَلَيْكُمْ آيــات الله ﴾ [الطلاق/ ١٠، ١١] فقد قيلَ: أَرادَ بإنْزال الذُّكْرِ هَهُنا بعْشَةَ النبيِّ ﷺ وسماهُ ذكْرًا كَما سُمِّي عيسى عليه السلامُ كلمةً ، فَعَلَى هذا يكونُ قـولهُ رَسُولا بَدَلاً من قوله ذكْرًا، وقـيلَ بَلْ أَرَادَ إِنْزَالَ ذَكْرِه فَـــــــكُونُ رَسُولًا مَفْعُولًا بَقُوله: ذَكْرًا أَى ذَكْرًا رَسُولًا، وأمَّا التَّنزُّلُ فيهِ و كَالنُّزُولَ بَه ، يَقَالُ نَزَلَ المَلَكُ بكذا وتَتَزَّلَ ، ولا يُقَالُ: نَزَلَ الله بكذا ، وَلاَ تَنَزَّل ، قَلِها : ﴿ نَزَلَ بِهِ السرُّوحُ الأمينُ ﴾ [ الشعراء / ٩٣ ] وقال: ﴿ نَنزُّلُ اللَّائِكَةُ ﴾ [ القدر/ ٤] ، ﴿ وَمَا نَتَنَــزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ ﴾ [مــريم / ٦٤]، ﴿ يَتَنَوَّلُ الْأُمْرُ بَيِّنَهُنَّ ﴾ [ الطلاق / ١٢] ولا يقالُ في المُفْتَرَى والكَذب وما كان من الشَّيْطان إلاَّ النَّسْرُّلُ ﴿ وَمَا تَسْرَلُتُ بِـه السِّيَّاطِينُ ﴾ [الشعراء/ ٢١٠] ﴿ عَلَى مَنْ تَضَوَّلُ الشَّيَّاطِينُ اتَّنزُّلُ ﴾ [ الشعراء/ ٢٢١ \_ ٢٢٢ ] الآية ، والنُّزُلُ ما يُعَدُّ للنَّازِل من الزَّاد ، قال: ﴿ فَلَهُمْ جنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا ﴾ [السجدة/ ١٩] وقال: ﴿نُزُلًا مَنْ عَنْدَ اللهِ ﴾ [آل عــمــران / ١٩٨] وقال في صِفَةِ أهلِ النارِ: ﴿ لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَر مِنْ زَقُّومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٢ ] إلى قولهُ: ﴿هذا نُزُلُهُمْ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الواقعة/ ٥٦] ﴿ فَنُزُلُ مِنْ مَرَّةً مــا خَوَّلْناكَ مِرَارًا ﴿ لُوَأَيْتُهُ خَـاشِعًا ﴾ [ حَميم ﴾ [ الواقـعــة / ٩٣ ] وانْزَلْتُ فُلانًا

[الحجر / ٩] ، ﴿ لُولًا نُزِّلُ هَذَا القُرْآنُ ﴾ [الزخـرف/ ٣١] ، ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْض الأَعْجَمِينَ ﴾ [ الشعراء / ١٩٨ ] ، ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكَيْنَتَهُ ﴾ [ التـــوبة / ٢٦ ] ، ﴿ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [ النوبة / ٢٦ ] ، ﴿ لُولًا نُزلَّتْ سُورةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠] ، ﴿ فإذا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحُكِّمَةٌ ﴾ [ محمد / ٢٠ ] فإنَّما ذَكَرَ في الأوَّل نُزِّلَ، وفي الثاني أُنْزِلَ تنبـيهًا أنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقْتُــرِحُونَ أَنْ يَنْزِلَ شيءٌ فِــشيءٌ من الحَثِّ عَلَى القتَال ليتَولُّوهُ وَإِذَا أَمرُوا بذلك مَرَّةً وَاحِدَةً تَحَاشُواْ منه فلمْ يَفْعَلُوهُ ، فَهُمْ يَقْتُرِحُونَ الكثيـرَ ولا يَفُونَ منه بالقليل . وقولُه : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَى لَيْلَةَ مُبَارَكَة ﴾ [ الدخان / ٣]، ﴿ شَهُرُ رَمَضَانً الَّذِي أَنْزِلَ في ... المَّرْآنُ ﴾ [البقرة/ ١٨٥] ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فسي لَيْلَةَ القَدْر ﴾ [القـــدر/ ١] وَإِنمَا خُصَّ لَفْظُ الإِنْزال دُونَ التَّنزيلِ ، لما رُوىَ أَنَّ القرآنَ نَزَلَ دُفْعَةً وَاحدَةً إلى سماء الدُّنْكِ ، ثم نَزَلَ نَجْمًا فَنَجْمًا . وقولُه : ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُوله ﴾ [التـوبة/ ٩٧] فَخَصَّ لَفُظَ الإِنْزَال ليكونَ أَعمُّ فقد تقدم أن الإنزال أعمُّ من الـتُّنزِيلِ ، قال: ﴿ لُوْ أَنْزَلْنَا هَـٰذَا القُرْآنَ عَلَى جَبَلَ ﴾ [ الحشر / ٢١ ] ولم يقُلُ: لوْ نَزَّلْنا تنبـيهًا أَنَّا لوْ خـوَّلناه

أَضَفْتُهُ ، ويعبُّرُ بالنَّازلة عن الشُّدَّة، وجمعُها نَوَازِلُ ، والسنزَالُ في الحَرْبِ المُسازِلَةُ ، ونَزَلَ فُلانٌ إذا أتى منّى ، قال الشاعر :

أنازلة أسماء أمْ غيرُ نازلة

والنَّزَالَةُ وَالنَّزِلُ يُكَنَّى بهما عن مَّاء الرَّجُلُ إذا خَرَجَ عنه ، وطعَامٌ نُزُلٌ وذُو ونُزُلٌ لَـهُ رَيْمٌ وَحَظٌّ ، نَزِلٌ مُجْتَمَعٌ تشبيهًا بالطُّعام النُّزُل .

نسب: النَّسَبُ والنُّسْبَةُ اشْتَراكٌ من جهة أحـد الأبوين ، وذلك ضَرَّبان : نَسَبُّ بالطُّولُ كالاشْتراك من الآباء والأبناء ، ونَسَبُ بالعَرْضَ كَالنَّسْبَةَ بَيْنَ بَنِي الإِخْوَة وَبَنِي الأَعْمَامِ ، قال : وقيل : فلان نَسيبُ فُلان : أي قريبه ، وتُستَعْمَلُ النُّسْبَةُ في مقدارين مُتَجَانِسَيْنِ بَعْضَ التَّجانُس يَخْتَصُّ كُلُّ وَاحد مُنهما بِالآخر ، ومنه الـنّسيبُ وهو الانتسابُ فـى الشُّعْر إلى المرأة بِذَكْرِ العشق ، يقالُ: نَسَبَ الشاعرُ بالمرأة

نسخ : النَّسْخُ إِزالةُ شيء بشيء يَتَّعَقَّبُهُ كَنَسْخ الشمس الظُّلِّ ، والظُّلِّ الشمس ، والشَّيْبِ الشِّبِـابَ ، فِـتَارَةً يُفْهَمُ منه الإزالة، وتارةً يُفْهَمُ منه الإنْباتُ ، وتارةً يُفْهَمُ منهُ الأمران ، ونَسْخُ الكِتْسَابِ إِذَالَـةَ الْحُكْمِ بِحُكْمٍ يَتَعَقَّبُه ، قــال تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخُ ۚ مَنْ آيَةً أَوْ نُنْسَهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مَنْهَا ﴾ [ البقرة / ١٠٦ ]

قيل : معناهُ ما نُزيلُ العملَ بها ، أو نحْذُفُها عن قُلوب العبـاد ، وقيـل: معناهُ مـا نُوجدُهُ ونُنزَلُه من قـولهم: نَسَخْتُ الـكتـابَ ، ومَـا نَنْسَأُهُ أَى نُؤَخِّرُهُ فَلَمْ نُنَزِّلُهُ ﴿ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ ﴾ [ الحج / ٥٢ ] ونَسْخُ الكتاب نَقْلُ صُورَته المجرَّدة إلى كتاب آخر ، وذلك لا يَقْتَضَى إِزالَةَ الصُّورَةِ الأُولَى بَلْ يَقْتَضَى إِثْبَاتَ مثْلها في مادَّة أُخْرَى كاتِّخاذ نَقْش الخاتم في شُمُوع كَثيرة ، والاستنساخُ التَّقَدُّمُ بنَسْخ الشيء والتَّرَشُّح لـلنَّسْخ ، وتَـــد يُعَبِّرُ بَالـنَسْخ عنَ الاستنساخ ، قال: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم ﴿وَجِعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا ﴾ [ الفرقان / ٥٤ ] ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ [ الجاثية / ٢٩ ] والْمُناسَخَةُ في الميراث هو أنْ يُمُوتَ ورَثَةٌ، بعـدَ وَرَثَةَ والميرَاثُ قَـــائــمٌ لم يُقْسَمُ ، وتنــاسُخُ الأَزْمَنَةُ والَقُرُون مُضِيُّ قَـومٍ بَعْدَ قـومٍ يَخْلُفُهُم ، وَالَـقـائلونَ بالتَّناسُخ قـــومٌ يُنْكُرُونَ البَّعْثَ عَلَى مـــا أَثْبَتَنَّهُ الشَّرِيعَةُ ، ويَزْعُمَــونَ أَنَّ الأروَاحُ تَنْتَقَلُ إلى الأجسام عَلَى التَّابيد .

نسر: نَسْرٌ اسمُ صَنَم في قوله: ﴿ونَسُرًّا﴾ [ نـوح / ٢٣] والـنَّسْرُ طـائـرٌ ومَصْدَرُ نَسَرَ الطائرُ الشيءَ بمنسَرِه أي نَقَرَهُ ، ونَسُرُ الحافـر لحمـةٌ ناتئةٌ تشبـيهًا به ، والنُّسْرَان نجمـان طائرٌ وواقعٌ ، ونسَرْتُ كـذا تَناوَلَتُهُ قليلاً قليلاً ، تناوُلَ الطائر الشيءَ بمنسَرِه .

نسف : نَسَفَتُ الرَّيْحُ الشيءَ اقْتَلَعَتُهُ

وأزالَتُهُ ، يقالُ نَسَفْتَهُ وانْتَسَفْتَهُ ، قال: ﴿يَنْسَفُّهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ [ طه / ١٠٥ ] وَنَسَفَ البَعيــــرُ الأَرْضَ بُمُقَدُّم رجْله إذا رَمَى بتُرَابه ، يقالُ: ۖ ناقةٌ نَسُوفٌ ، قال تعـالى : ﴿ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فَـى الْيَمَّ نَسْفًا ﴾ [ طه / ٩٧ ] أي نطرَحُه فسيه طَرْحَ النُّسَافِية، وهي ما تَثُورُ من غُبِارِ الأرْضِ. وتُسَمَّى الرُّغُوةُ نُسَافَةً تشبيهًا بذلك ، وإناءٌ نَسْفَانٌ امْتَلاَّ فَعَلاَّهُ نُسَسَافَة ، وانتُسفَ لونُّهُ أي تَغَيَّرُ عمًّا كان عليه نسافه كما يقال: اغْبَرَّ وجْهُ. والنَّسْفَة حجارةٌ يُنْسَفُ بها الوسخُ عن القدَم ، وكلامٌ نَسيفٌ أي مُتَغَيِّرٌ ضَئيلٌ .

نسك : النُّسُكُ العبادةُ وَالنَّاسِكُ العابدُ واختُصَّ بأَعْمَال الحَجُّ ، وَالمُنَاسِكُ مِهِ اقف النُّسُكُ وأعْمَالُهِا ،وَالنَّسِكَةُ مُخْتَصَّةً بالذَّبيحَة، قَال : ﴿ فَفَدْيَةٌ مِنْ صِيامِ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُكُ ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسَكُكُم ﴾[ البقرة / ٢٠٠] ﴿ مَنْسَكَا هُمْ نَاسَكُوهُ ﴾ [ الحج / ٦٧ ] .

نسل : النَّسْلُ الانْفصَالُ عن الشيء ، يقــالُ نَسَلَ الوَبَرُ عن البَعير والقَميصُ عن الإنسان، قال الشاعر :

فَسُلِّي ثيابي عن ثيابك تَنْسلي الريش ، وقد أنسلَتِ الإبـلُ حــانَ أنْ يَنسلَ

وَبَرُهَا، ومنه نَسل إذا عَدا ، يَنْسلُ نَسلانا اذا أَسْرَعَ ، قَال : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسَلُونَ ﴾ [ الانبياء/ ٩٦ ] وَالنَّسْلُ الولدُ لكونه نَاسِلاً عن أبيه ، قال: ﴿ وَيُهْلِكُ الْحَرِثُ وَالنَّسْلُ ﴾ [البقرة/ ٢٠٥] وتناسلُوا تَوَالدُوا ، ويقالُ أيضا إذا طَلَبْتَ فَضْلَ إنسان فَخُذْ ما نَسَلَ لك منه عَفُوا.

نسى : النُّسْيانُ تَرْكُ الإنسان ضَبْط ما اسْتُودْعَ إِمَّا لِضَعْفُ قَلْبِهِ ، وإمَّا عَـن غَفْلَة وإمَّا عن قَصْد حتى يَنْحَذف عن القَلْب ذكْرُه ، يقالُ نَسيتُه نسيانا ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ مَنْ قَبْلُ فَنَسَىَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا﴾ [ طــه / ١٥٥] ﴿فَذُوتُوا بَمَا نَسيتُم ﴾ [ السجدة / ١٤] ﴿ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أنسانيهُ إِلاَّ الشَّيطَانُ ﴾ [الكهف / ٦٣] ﴿ لا تُؤاخذُني بِمَا نَسيتُ ﴾ [الكهف / ٧٣] ﴿فَنَسُوا حَظًّا مُمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة / ١٤] ﴿ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ نَعَمَةً مَنْهُ نَسَى مَا كـــانَ يَدْعُو إِلَيْه مِنْ قَبْلُ ﴾ [الزمــر /٨] ﴿سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ﴾[ الأعلى /٦] إخْبارٌ وضَمَانٌ من الله تعالى أنه يجعَلهُ بَحيثُ لا يَنْسَىَ مَا يَسْمَعُهُ مِنَ الْحَقُّ ، وَكُلُّ نَسْيَانَ مِن وَالنُّسَالَةُ مَا سَقَطَ مِن الشُّعر وما يَتحاَتُّ مِن الإنسان ذَمَّهُ الله تعالى به فهو ما كان أصلهُ عن تَعمُّدُ وَمَا عُذِرَ فيــه نحوُ ما رُوِيَ عن النبيُّ ﷺ

لا رُفِعَ عَنْ امَّتِي الخُطْ وَالنَّسْيَانُ " (١) فهو ما لم يكنْ سَبِهُ منه ، وقولهُ: ﴿ فَلُوقُوا بَمَا نَسِينَاكُمْ ﴾ لم يكنْ سَبِهُ لقاء يَوْمِكُمْ هذَا إنَّا نَسِينَاكُمْ ﴾ [السجدة/ ٤٢] هو ما كان سببه عن تَعَمَّد منهم وتَرْكهُ عَلَى طريق الإهانة ، وإذَا نُسِبَ ذلك إلى الله فهو تَرْكهُ إيَّاهُمْ اسْتَهانَة بهم وَمُجازاة لما تركُوه، قال: ﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَما نَسُوا لِقَاء يَوْمِهم هذا ﴾ [الاعراف / ١٥] ﴿ فَاسُوا لِقَاء فَنسيهُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٧] وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا فَنسيهُمْ ﴾ [التوبة/ ٢٧] وقوله: ﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَاللَّيْنَ نَسُوا الله فَانسَاهُمُ أَنْفسَهُمْ ﴾ يَعْرفُ الله ، فَنسيانُه لله هو من نسيانه تفسه يَعْرفُ الله ، فَنسيانُه لله هو من نسيانه تفسه وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُورُ رَبُّكَ إِذَا نَسِينَه تَفسَهُ .

(١) [صحيح ]

رواه ابن ماجة ( ٢٠٤٥ ) وقال البوصيسرى : اسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ( يعني تدليس التسوية ) ورواه الحاكم ( ١٩٨/٢) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن حبان (٢/٢١٦) (ح/٢١٩) وصححه ، والبيهقي والطبراني ( ٢٠٢١٩) وقد صححه اللياني .

[الكهف / ٢٤] قال ابن عباس: إذا قلت شيئا ولم تقْل إن شيئا ولم تقْل إن شياء الله فَ قُلهُ إذا تذكّر ته ، وبهذا أجاز الاستثناء بعد مُدة ، قال عكرمة : مَعنَى نسيت ارْتكبت ذَنبًا ، ومعناه اذْكر الله إذا أردت وقصدت ارتكاب ذنب يكن ذلك دافعًا لك، فالنسى أصله ما يُنسى كالنَّفْضِ لما يُنقض وصار في التَّعارف اسما لما يقل الاعتداد به ، ومن هذا تقول العرب : احفظوا أنساءكم أي ما من شانه أن يُسى ، قال الشاعر :

كأن لها في الأرض نسيا تقصه وقوله تعالى: ﴿ نَسْيًا مَنْسِيًا ﴾ [مريم/٢] اى جاريًا مَجْرَى النَّسَي القليل الاعتداد به وإن لم يُنْسَ ولهذا عَقبه بقوله: مَنْسيًا لأنَّ النَّسْى قد يقالُ لما يقلُ الاعتداد به وإن لم يُنسَ ، وقُرِئ نسيًا وهو مَصْدَرٌ مَوْضُوع مَوْضِع المَفْعُول نحو عَصَى عصيًا وعصيانًا . وقوله : ﴿ مَا نَنْسَخ مِنْ عَصَى عصيًا وعصيانًا . وقوله : ﴿ مَا نَنْسَخ مِنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله والنَّسَو الله والنَّسَو أَنْ الله والنَّسَو الله والنَّسَو أَنْ والنَّسُونَ عَمْ المَوْة إلهية والنِّسَاء والنِّسُونُ جمع المَرْ ، قال تعالى : ﴿ لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلا نِسَاؤكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نَسَاؤكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نَسَاؤكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نَسَاؤكُمْ مِنْ نَسَاء ﴾ [ الحجرات / ١١] ﴿ نَسَاؤكُمْ

حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ [ البقرة /٢٢٣ ] ﴿ يا نساء النَّبِيِّ ﴾ [ الأحزاب / ٣٢] ﴿ وقَالَ نسوَّةٌ في المَدينَة ﴾ [ يـوسـف / ٣٠ ] ﴿مَا بَالُ النَّسُوة اللاتي قَطَّعْنَ أيديهُنَّ ﴾ [ يوسف / ٥٠] والنسا عرْقٌ وتَثْنَيْتُهُ نَسَيَانَ وجمعُه أَنْسَاءُ .

المرأةُ إذا تأخَّرَ وَقْتُ حَيْضها فَرُجيَ حَمْلُهَا وهي نسُوء ، يقالُ نَسَا الله في أَجَلكَ وَنَسَا الله أَجَلكَ والنَّسيثةَ بَيْعُ الشيء بالتأخيرُ ومنها النَّسيءُ الذي كانت العَـرَب تَفْعَلُهُ وهو تأخيرُ بعض الأشْـهُر الحُرُمُ إلى شَهْـرِ آخَرَ ، قال : ﴿ إِنَّمَا النَّسيء زَيَادَةٌ فَى الكُفْرِ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وقُرئ: ﴿ مَا نَنْسَخُ مِنْ آیَـةِ أَوْ نَنْسَـاهَا ؛ أَى نُؤخـــرْهَا إمَّــا بإنْسَائها وإمَّا بإبطال حُكْمهَا . وَالمنْسَا عَصًّا يُنْسَأ به الشيء أي يُؤخِّرُ ،قال : ﴿ تَأْكُلُ مُنْسَأَتَهُ ﴾ [ سبأ / ١٤] وُنسَأتِ الإبلُ في ظُمَــُنهَا يومًا أو يَوْمَيْن أَى أَخَرَّت ، قال الشاعرُ :

وعنس كألواح الإران نسأتها إذا قيلَ للمَشبُوبَتَيْن هُما هُما والنَّسُوء الحَليبُ إذا أُخَّرَ تَناوُلُه فَحَمضَ فَمُدًّ

نشر : النَّشْرُ ، نَشَرَ الشوْبَ وَالصحَّيفَةَ والسَّحَابَ والنُّعْمَةَ والحديثَ بَسَطَهَا ، قال :

﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشرَتُ ﴾ [ التكوير/ ١٠] وقال: ﴿ وَهُو َ الذَّى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بِشُـرًا بَيْنَ يَدَى رَحمَته ﴾ [ الأعراف /٥٧] ﴿ ويَنْشُرُ رَحْمُـتُه ﴾ [ الشـــورى /٢٨] وقــــوله : ﴿ وَالنَّاشُـرَاتُ نَشْـرًا ﴾ [ المرســــلات/ ٣] أي نسأ: النَّسْءُ تأخير في الوقت ،ومنه نُسنت اللَّائكَة التي تَنْشُرُ الـرياحَ أو الرياحُ التي تَنْشُرُ السَّحَابَ ، ويقالُ في جـمع الناشِر نُشُرٌ وَقُرِئ: ﴿نُشُرًا﴾ فيكونُ كقوله: والناشرَات ومنه سَمعْتُ نَشْرًا حَسَنًا أَى حَدِيثًا يُنشَرُ مِن مَدْح وغيره، ونشر الميَّتُ نُشُورًا ، قال : ﴿ وَإِلَيْهُ النُّشُورُ ﴾ [ الملك / ١٥ ] ﴿ بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُورًا ﴾ [ الفــرقـان / ٤٠ ] ﴿وَلا يَمْلكُونَ مَوْتُنَا وَلاَ حَيَاةً وَلا نُمشُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣ ] وَأَنْشَرَ الله المِّيَّتَ فَنُشَرَ ، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَاء أنْسُرهُ ﴾ [ عبس / ٢٢] ﴿فَأَنْشُرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَيْتًا ﴾ [الزخرف / ١١ ] وقيل نَشَــرَ الله المَيِّتَ وأنْشَرَهُ بمعنَّى ، والحقيقةُ أنَّ نَشَـرَ الله المَّيِّتَ مُستَعَارٌ منْ نَشْر الثوب ، قال الشاعرُ:

طُوَتُكَ خُطُوبُ دَهْرِكَ بَعْدَ نَشْر كذَاكَ خُطُويُهُ طَيًّا ونَشْرًا وقولُهُ : ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [الفرقان/ ٤٧] أي جَعلَ فيه الانتشارَ وانتغاءَ الرزقِ كما قال : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتُهِ جَعَلَ لَكُمْ

الليارَ وَالنَّهَارَ ﴾ [ القصص / ٧٣] الآية، وانتـــشـــارُ الناسِ تصــرُفُـــهُمْ في الحاجات، قال : ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَ شُرُونَ ﴾ [الروم/ ٢٠] ﴿ فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ [الأحسزاب / ٥٣] ﴿ فَإِذَا قُضيت الصَّلاَّةُ فانْتَشرُوا في الأرْض ﴾ [ الجمعة/ ١٠ ] وقيلَ نَشَرَواً في معنَى انْتَشَرَوا وقُـرِئ : ﴿ وَ إِذَا قِيلَ انْشُرُوا فانْشُرُوا » [ المجادلة / ١١ ] وهي قراءة شاذة أى تَفُـرَّقُوا ، والانتشَـارُ انتْفَـاخُ عَصَب الدَّابَّة ، والنَّوَاشـرُ عُــروُقُ بَاطن الذِّرَاعِ وذلك لانتشارها ، والنَّشْرُ الغَيْمُ المنتَشرُ وهو للمَنْشُور كالنَّقْضِ للمَنْقُوضِ ، ومنه قيل اكتسى البازي ريشًا نَشْرًا أي مُنتَـ شرًا واسعًا طَوِيلًا ، والنَّشْرُ الكلا اليابسُ ، إذا أصابَهُ مَطَرٌ فَيُنشَرُ أَى يَحيَا فَيَخْرِجُ منه شيء كَـهْينَة الْحَلْمَة وذلك داء للغَنَم ، يقالُ منه نَشَرَت الأرضُ فهي ناشرَةٌ وَنَشِرْتُ الْحَشَبَ بِالْمُنْشَارِ نَشْرًا اعْتِبَارًا بِمَا يُنْشَرُ منه عنَد النَّحْت ، والنُّشْرَةُ رُقَّيَةٌ يُعَالَجُ المريضُ

نشز : النَّشْزُ المُرْتَفِعُ من الأرض ، وَنَشَزَ فلانٌ إذا قَصَد نَشْزًا ومنه نَشَز فلانٌ عن مَقَرِّهِ نَبا وكُلُّ ناب ناشِزٌ ، قال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ الْسُنْرُوا وَلَا الْسُنْرُوا الْسُنْرُوا ﴾ [ المجادلة / ١١ ] ويُعَبَّرُ عن الإحْياء

بِالنَّشْزِ والإنشارِ لكونه ارْتفاعًا بَعْدَ اتَضاع، قال: ﴿ وَانْظُرُوا إِلَى العظَامِ كَدِيْفَ نُنْشُرُهَا ﴾ [البقرة/ ٢٥٩] وقُرِئ بَضمَّ النون وفَتْحها ﴿ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ ﴾ [ النساء / ٣٤] وزُنُشُورُ المرأة بُغْضُهَا لزَوْجها ورَفْعُ نَفْسِها عن طاعتِه وعَيْنِها عنه إلى غَيْرِه وبهذا النَّظَرِ قال الشاعرُ:

## إذا جَلسَتْ عِنْدَ الإمامِ كَأَنَّهَا تَرَى رُفْقةً من ساعة تَسْتَحِيلُهَا

وعِرْقٌ ناشِز أَى نَاتِئٌ .

نشط : قال الله تعالى : ﴿ وَالنَّاسُطَاتُ اللّٰهُ وَ النَّارُعَاتُ اللّٰهُ وَ النَّارُعَاتُ / ٢ ] قيلَ أراد بها النَّجُومَ الخَارِجَاتِ مِن الشرقِ إلى الغَرْبِ بِسَيْرِ الفَلكِ ، أو السَّاثرات مِن المُغْرِبِ إلى المَشْرِق بِسَيْرِ الفَلكِ ، أنفُسِها مَن قولهم : ثورْ ناشطٌ خارِجٌ مَن أرض النفسِ ، وقسيلَ الملائكةُ التي تَنشطُ أرواحَ الناسِ أي تَنْزعُ ، وقسيلَ الملائكةُ التي تَعْقدُ الذي يَسْهُلُ حَلّٰهُ وَقَلِي المُعْرِعليهم ، وبثرٌ أنشاطٌ وهو العَقدُ الذي يَسْهُلُ حَلّٰهُ تَنْبِيهًا على سُهُولَة الأمْرِ عليهم ، وبثرٌ أنشاطٌ قريبَةُ القَعْرِ يَخْرُجُ دَلُوها يجذبُة واحَدة ، وألنشيطة ما يَنشَطُ الرئيسُ لاخذَه قبل القسمة وقيل النشيطة من الإبلِ أن يَجِدَها الجَيشُ وقيلًا النَّسْعَة من الإبلِ أن يَجِدَها الجَيشُ فتساقُ من غير أن يُحدَى لها ، ويقالُ نَشَطَتُهُ الخَيَّةُ : نَهَشَتُهُ .

أى يتربى.

نشأ: النَّشْءُ والنشاة إحداث الشيء وَتُرْبِيتُهُ ، قال : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُولَى﴾ [ الواقعة / ٦٢ ] نشــاً فُلانٌ والناشئ يُرَادُ به الشَّابُّ، وقولهُ : ﴿ إِنَّ نَاشَئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطَنًّا ﴾ [ المزمل /٦ ] يُسرِيُدَ القِيبَامَ والانتـصـابَ للصلاة ، ومـنه نَشَا الـسَّحــابُ لحدُّوثه في الهَواء وتربيته شيئًا فَشيئًا ، قال : ﴿ وَيُنْشَىٰ السَّحَابُ النُّقَالَ ﴾ [ الرعد / ١٢] والإنشاء إيجادُ الشيء وتَرْبيتُـه وأكثُر مـا يقالُ ذلك في الحيوان ، قال : ﴿ قال هُو اللَّذِي أنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ ﴾ [الملك/ ٢٣] وقسال: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنْشَـأَكُمْ منَ الأرض ﴾ [ النجم / ٣٢] وقال : ﴿ ثُمَّ أَنْسَانًا مِنْ بَعْسدهمْ قَسرْنًا آخَسرينَ ﴾ [المؤمنون/ ٣١] وقسال : ﴿ ثُمَّ أَنْشُسَانَاهُ خَلَقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون / ١٤] ﴿ وَنُنْسَنُّكُمْ فَسِمَا لا تَعْلَمُ ونَ ﴾ [الواقعة/ ٦١] ﴿ وُينَ شَيُّ النَّ شُلِماةً الأُخْـرَى ﴾ [العنكبوت / ٢٠] فهــذه كلُّها في الإيجَاد المُختُصِّ بالله ، وقوله : ﴿ أَفَسَرَأَيْتُمُ النَّارَ التَّى تُورُونَ أَأْنْتُم أَنْشَأَتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نِحْنُ المنشئونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ، ٧٧ ] فَلتشبيه إيجَاد النَّار المُستَخْرجة بإيجاد الإنسان ، وقوله ﴿أُوَّ مَنْ يُنَشَّأُ فَى الْحَلَّيَةَ ﴾ [ الزخرف / ١٨] أى يُربَى تربية كتربية النِّساء ، وقُرئ : « يَنشأ

نصب : نصب الشيء وضعه وضعا ناتئا كنصب الرمع والبناء والحجر، والنصيب الحجارة تنصب على الشيء ، وجمعه نصائب ونصب ، وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها ، قال : ﴿ كَانّهُم إلى نُصب يُوفضُونَ ﴾ عليها ، قال : ﴿ كَانّهُم إلى نُصب يُوفضُونَ ﴾ المعارج / ٤٣ ] قال : ﴿ وَمّا ذُبِع عَلَى النّصب ﴾ [ المائدة / ٣ ] وقد يقال في جمعه انصاب ، قال : ﴿ وَالانْصاب والازلام ﴾ المائدة / ٩ ] والنّصاب والمزلام ﴾ المائدة / ٩ ] والنّصب وعذاب الصاب قال : ﴿ وَنَصَب وذلك مِثل : بُخل وبَخل ، قال : وانصب وذلك مِثل : بُخل وبَخل ، قال : وانصب وانصب كل المناعر : وانصب كل المناعر : وانصب كل المناعر : وانصب كالمناعر : وانصب كل المناعر : وانصب كل المناعر : وانتها كل المناعر المناعر

تَأُوَّبني هَمُّ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبٌ

وَهَمَّ نَاصِبٌ قِيلَ هُو مِثلُ عِيشَةُ رَاضِيَةً ، وَالنَّصَبُ التَّعبُ ، قال : ﴿ لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرَنَا هِذَا نَصِبُ التَّعبُ ، قال : ﴿ لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرَنَا هِذَا نَصِبُ وَنَاصِبٌ ، قال تعالى : ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبٌ وَنَاصِبٌ ، قال تعالى : ﴿ عَامِلَةٌ نَاصِبٌ الْحَظُ النَّصُوبُ أَى المُعيَّنُ ، قال : ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ الْحَظُ مِنَ المُلكِ ﴾ [ النساء/ ٥٣ ] ﴿ اللَّمْ تَرَ إلى الذَّينَ مَنَ المُكتَابِ ﴾ [ آل عمران/ ٢٣] أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ المُكتَابِ ﴾ [ آل عمران/ ٢٣] ﴿ وَيقالُ ﴿ فَوَا نَصِيبًا مِنَ المُكتَابِ ﴾ [ الشرح/ ٧ ] ويقالُ ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ﴾ [ الشرح/ ٧ ] ويقالُ

ناصبَهُ الحَرْبُ والعَداوة ونصب له، وإن لم يُذْكُرِ الحرْبُ جَازَ ، وتَيْسُ أنْصبُ ، وَشاةٌ أوْ عَنْزَةٌ نَصْباء مُنْتَصِبُ القرْن ، وناقةٌ نَصْباء مُنْتَصِبةُ الصَّدْرِ ، ونصابُ السَّكِينِ ونَصَبُهُ، ومنه نصابُ الشيء أصله ، ورجع فلان إلى منصبه أي أصله ، وتَنَصَّبَ الغُبارُ ارتَفعَ ، ونَصَب السِّتْرَ رَفعَهُ ، والنَّصْبُ في الإعرابِ معروف ، وفي الغناء ضرب منه .

نصح: النّصح تحرّى فعل أو قدل فيه صلاح صاحبه، قال: ﴿ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسالةً رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لاَ تُحِبُونَ النّاصِحِين ﴾ [ الأعراف / ٧٩] وقال : ﴿ وَقَالسَمَهُمَا إِنِّى لَكُمَا لِمَنِ النّاصِحِينَ ﴾ [الأعراف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ الأعراف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ الْعَاعِرَاف / ٢١] ﴿ وَلا يَنفُعكُم نُصَحِي إِنْ قولهم : نَصَحْتُ لَهُ الوُدَّ أَى أَخْلَصْتُهُ ، وَنَاصِحُ العَسلِ خالصهُ أو من قولهم : نصَحْتُ وَنَاصِحُ الخَيْطُ والنّصاحُ الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَيْاطُ والنّصاحُ الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَيْاطُ والنّصاحُ الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَيْاطُ والنّصاحُ الجُلدَ خَطْتُه ، والناصِحُ الخَيْاطُ والنّصاحُ الجُلدَ خِطْتُه ، والناصِحُ الخَيْاطُ والنّصاحُ الخَيْطُ ، وقوله : ﴿ تُوبُوا إلى الله تَوْبَةُ نَصُوحًا ﴾ [التحريم / ٨] فَصِنْ أَحَدِ هَذَيْن : إمّا الإخلاصُ ، وَإِمّا الإحكامُ ، ويعقالُ نَصُوحٌ وَنَهابِ ، قال : وَصَاحٌ نَحُو ذَهُوبِ وَذَهابِ ، قال : المُنْتُ نُصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةُ الْكُلُولُة أَنْ فَالَعُهُ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةً نَصَاحَةً نَصَاحَةً المَلْعَةُ نَصَاحَةٌ نَصَاحَةٌ الشَاعَةُ نَصَاحَةٌ المَاعَةُ الصَاحَةُ الْمَاعَةُ الْمَاعَةُ الْمَاحَةُ الْمَاعُةُ الْمَاحَةُ المَاعِمُ الْمَاحَةُ الْمَاحَةُ الْمَاعُةُ الْمَاحَةُ الْمَاحِةِ الْمَاحَةُ الْمَاحِةُ الْمَاعُةُ الْمَاحَةُ الْمَاحَةُ الْمَاحِة الْمَاعُةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِيْ الْمَاحِةُ الْمَاحِلُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِةُ الْمَاحِلَةُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُولُ الْمَاحِلُولُ الْمُنْ الْمُعْرَامِ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمُنْ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلَ الْمَاحِلُ الْمَاحِلَةُ الْمَاحِلُ الْمَاحِلَةُ الْمَاحِلَةُ ال

نصر: النَّصْرُ والنُّصْرَةُ العَدونُ ، قال: ﴿ نَصْرٌ منَ الله ﴾ [ الصف / ١٣ ] ﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ الله [ النصر / ١] ﴿ وَانْصُرُوا ٱلْهَتَكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٦٨] ﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهِ فَلاَّ غَالبَ لَكُمْ ﴾ [آل عمران/ ١٦٠] ﴿ وَأَنْصُرْنَا عَلَى القَوْم الكَافرينَ﴾ [ البقرة/ ٢٥٠ ] ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المؤمنين ﴾ [ الروم /٤٧] ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا ﴾ [ غَافسر /٥١] ﴿وَمَا لَهُمْ فَي الأرْض من ولي وكا نصير ﴾ [التوبة / ٧٤] ﴿ وَكَ فَى بِاللَّهِ وَلَيُّ ال وَكَفَى بِاللهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء/ ٥٤] ﴿مُسَا لَكُمْ مَنْ دُونِ اللهَ مِنْ وَلَيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾[التـوبة /١١٦] ﴿ فَلَوْلاً نَصَـرَهُمُ الذَّينَ اتَّخَــذُوا من دُون الله ﴾ [الأحقاف/ ٢٨] إلى غير ذلك من الآيات، ونُصْرَةُ الله للعبد ظاهرَةٌ ، وَنُصْرَةُ العَبْدُ لللهِ هـو نُصْرَتُهُ لَعَبَاده وَالْقَيَامُ بِحِفْظِ حَدُودِهِ وَرِعَايِةً عُهُـوِدِهِ وَاعْتَنَاقِ أحكامه وَاجْتناب نهْـيه ، قال : ﴿ وَلَيُعْلَمُ الله مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ [الحديد / ٢٥] ﴿ إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ ﴾ [ محمد /٧] ﴿ كُونُوا أَنْصَارَ الله [ الصف / ١٤] والانتصار والاستنصار طَلَبُ النُّصرَةِ ﴿ وَالذَّينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البَّغْيُ هُمْ يَنْتَ صِرُونَ ﴾ [الشيوري/ ٣٩] ﴿ وَإِن اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّين فَـعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الأنفال / ٧٢] ﴿ وَلَمَنَ أَنْتُصَرَ بَعْدَ ظُلمه ﴾ [الشورى / ٤١] ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوَبٌ

فَأَنْتُصِرْ ﴾ [ القمر / ١٠] وإنما قال : فانتَـصرْ وَّلُمْ يَقُلُ انْصُرْ تنبيهًا أنَّ ما يلْحَقُني يلْحَقُك منْ حَيْثُ إِنَّى جِنْتُهُمْ بِالْمُوكِ ، فإذا نَصَرْتَني فيقد انْتَصَرْتَ لِنفْسِكَ ، وَالتَّناصُـرُ التَّعَاوُنُ ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات / ٢٥] وَالنَّصارى قيلَ سُمُّوا بذلك لقوله: ﴿ كُونُوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريِّين مَنْ أَنْصَسَارِي إلى الله قسالَ الحَوَاريُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ الله ﴾ [ الصف / ١٤] وقيلَ سُمُّوا بذلك انتسابًا إلى قرية يقالُ لهَا نَصْرَانُ ، فيقالُ نَصْراني وجمعهُ نَصَارَى ، قال: ﴿ وَقَالَت النِّهُودُ لَيْسَت النَّصَارى ﴾ [البقرة /١١٣] الآية، وَنُصِرَ أرضُ بَنسى فُلان أي مُطرَ ، وذلك أنَّ المطَرَ هو نُصْـرَةُ الأرْضِ ، وَنَصَرْتُ فُـلانًا أعطَيْتُه إمّا مُستعارٌ مِنْ نَصْرِ الأرْضِ أو مِن العَوْن .

نصف : نصف السيء شطره ، قسال : ﴿ وَلَكُمْ نَصفُ مَا تَرَكَ ازْواَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ وَلَكَ النّصف مَا تَرَكَ ازْواَجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَكُنْ وَلَكَ النّصف مَا النّصف ﴾ [ النساء / ١١] ﴿ فَلَها نصفُ مَا تَرَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وإنّاء نصفان بَلَغ ما فيه نصفه ، ونصف النهار وانتصف بلغ نصفه ، ونصف الإدار ساقه ، والنّصيف

مِكْيَالٌ كَانُهُ نِصْفُ المِكْيَالِ الأَكْبَرِ ، ومِقْنَعةُ النَّسَاء كَانُهَا نِصْفٌ مِن المِقْنَعةِ الكَبِيرَةِ قَالَ الشَاعرُ :

سَقَطَ النَّصِيفُ ولم تُرِدْ إسْقاطَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ وَاتقَّتَـــنَا باليــــد

وبكفنا منصف السطريق . والنّصفُ المراةُ التي بين الصغيرة والكبيرة ، والمُنصفُ من الشيراب ما طُبِخ فَلَدَهَبَ منه نصفه ، والإنصافُ في المُعاملة العدالة وذلك أن لا ياخذ من صاحبه من المنافع إلا مثل ما يعطيه ، ولا يُبيله من المضار إلا مشل ما يناله منه ، واستُ عمل النّصفة في الجدمة فقيل للخادم ناصف وجمعه نُصفٌ وهو أن يُعطى صاحبة ما عليه بإزاء ما ياخذ من النّفع . والانتصاف ، والاستنصاف : طلب النّصفة .

نصا: الناصية قصاص الشغر ونصوت فلانًا وانتصيته وناصيته الخلانًا وانتصيته وناصيته الخذت بناصيتها الله وقوله : ﴿ مَا مِنْ دَابَة إِلاَّ هُو آخِذٌ بِناصيتَها ﴾ [هود / ٥٦] أي متمكّن منها ، قال تعالى : ﴿ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِية ناصِية ﴾ [العلق/ ١٦, ١٥] وحديث عائشة رضى الله عنها ﴿ مَا لَكُم وَحَديثُ مَا أَي مُدُونَ ناصيتَهُ . وفلانٌ تنصون مَيتكم الله عنها ﴿ وعَينهم ، ناصية قومه كقولهم : راسهم وعَينهم ،

وانْتَصَى الشعر طال ، والنَّصْي مَرعًى من أَفْضَلَ المرَاعِي وفلانٌ نَصْيَةٌ قوم أي خِيارُهُمْ تشبيهًا بذلك المَرْعَى .

نضج : يقالُ نَضَجَ اللَّحْمُ نُضْجًا وَنَضْجًا إذا أَدْرِكَ شَيَّه ، قال تعالى : ﴿ كُلُّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُم جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ [النساء/٥٦] | فمات، قال: ﴿ وَالْمُتَسرَدَّيَّةُ وَالنَّطيحَةُ ﴾ ومنه قيلَ ناقةٌ مُنْضِّجَةٌ إذا جاوزَتْ بحَمْلها وقْتَ ولادَتْها ، وقد نَـضَّجَتْ وفُـلانٌ نَضيجُ الرَّاي محکمه

> نضد : يقالُ نَضَدْتُ المتَاعَ بعضه على بعض ٱلْقَـيْنَهُ فَـهُو مَنْضُـودٌ وَنَضيـدُ ، والنَّضَدُ السَّريــرُ الذي يُنَضَّدُ عليــه المتاعُ ومنه اسْــتُعــيرَ ﴿طَلَّمٌ نَضِيدُ ﴾ [ ق / ١٠] وقال: ﴿ وَطَلَّح مَنْضُودٍ ﴾ [ الواقعة / ٢٩] وبه شُـبِّه السَّحابُ المُتراكم فقيل له النَّضَدُ وأنْضادُ القوم جماعاتُهُم، ونَضَدُ الرَّجُلِ مَنْ يَتَقَـوَّى به من أعمامه وأخواله .

> نضر النَّضْرَةُ الْحُسْنُ كَالنَّضَارَة ، قال : ﴿نَضْرَةَ النَّعيم ﴾ [ المطففين / ٢٤] أي رَوْنقَهُ ، قال : ﴿ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً سُسرُورًا ﴾ [الإنسان/ ١١] ونَضَرَ وَجُهُه يَنْضُرُ فهو ناضرٌ ، وقيل: نَضرَ يَنْضَرُ قال : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنَذْ نَاضِرةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [ القيامة / ٢٢, ٢٢] وَنَضَّرَ

الله وَجْهَهُ وَأَخْضَرُ ناضِرٌ غُصِنٌ حَسَنٌ . والنَّضَرُ وَالنَّضيرُ الذَّهَبُ لنَضَارَته ، وقَدَحٌ نُضارٌ خالصٌ كالتُّبْرِ، وَقَدَحُ نُضارِ بالإضافَةِ مُتَّخَذٌ من الشُّجَر .

نطح: النَّطيحة ما نُطحَ من الأغنام [المائدة/ ٣] وَالـنَّطيحُ وَالنَّاطحُ الظُّبْيُ والسطائرُ الذى يَسْتَقْسِلُكَ بوجْهه كانهُ يَنْطَـحُكَ ويُتَشاءمُ به، ورجلٌ نَطيحٌ مَـشنُــوْوم ومنهُ نواطِحُ الدَّهْرِ أَى شَدَائِدُهُ ، وفرسٌ نَطِيحُ يَاخُذُ فَوْدَى رأسِهِ بَياضٌ.

نطف : النُّطْفَةُ الماء الصافى وَيُعَبِّرُ بها عن ماء الرجُل ، قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرار مَكِينَ ﴾ [ المؤمنون /١٣] وقال : ﴿ مَنْ نُطَفَةً أَمْشَاجِ ﴾ [ الإنسان / ٢ ] ﴿ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةٌ مِنْ مَنِيّ يُمُنِّي ﴾ [ القيامة / ٣٧] وَيُكَنِّي عن اللُّؤلُّوة بِٱلنَّطْفَة ومنه صَـبيٌّ مُنَطِّفٌ إذا كــان في أَذُنه لُؤلؤةٌ ، والنَّطَفُ الدَّلوُ الواحدة نُطْفَـةٌ ، وليلة نَطُوفٌ يَجِيءُ فيها المطرُ حتى الصباح ، والناطفُ السائلُ من المائعــات ومنه الناطفُ المُعرُوفُ ، وفيلانٌ مَنْطفُ المعروف وفيلانٌ يَنْطُفُ بِسُوء كذلك كقولك : يُنَدِّى به .

نطق : النُّطْقُ في السَّعارُف الأصَواتُ المقطّعة التي يُظْهِرُها اللسَّانِ وتَسعِيهَا الآذانُ قال

﴿ مَالَكُمْ لاَ تَنْطَقُونَ ﴾ [ الصافات / ٩٢ ] ولا يكادُ يقالُ إلا للإنسانِ ولا يقالُ لغيرهِ إلا عَلَى سَبِيلِ النّبِع نحوُ الناطقِ والصامتِ فيرادُ بالناطقِ ما له صَوْتٌ وبالصامتِ ما ليسَ له صَوْتٌ ، ولا يقالُ لـلحيوانات نـاطِقٌ إلاَّ مُقيَّـدًا وعلى طريق التشبيه كقول الشاعر :

عَجِبْتُ لها أنَّى يكونُ غناؤُها فَصيحًا ولم تَفْفَرْ لمنْطقها فَمَّا

وَالْمَنْطُقَيُّسُونَ يُسَمُّونَ القُـوَّة التي منها النُّطْقُ نُطْقًا وإيَّاهَا عَنُواْ حيث حَدُّوا الإنسان فقالوا : هو الحيُّ الناطقُ المائتُ ، فالنُّطْقُ لَفْظٌ مُـشتَّرَكٌ عندهم بين القُوَّة الإنسانيَّة التي يكون بها الكلامُ وَبَيْنَ الكلامِ الْمُبْرَدِ بالصُّوتِ ، وقد يقالُ الناطقُ لمـــا يَدُلُ على شيء وعلى هــذا قــيلَ لَحكيم: ما الناطقُ الصامتُ ؟ فقالَ: الدَّلاثلُ الْمُخبِرَةُ والعِبَرُ الواعِظة . وقولهُ : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مًا هؤلاء يَنْـطقُونَ﴾[ الأنبيــاء/ ٦٥] إشارةٌ إلى أنَّهم ليسُوا من جنس الناطقين ذوى العُقُولِ، وقولهُ: ﴿قَالُوا ۚ أَنْطَقَنَا اللهِ الذَّى أَنْطَقَ كُلُّ شيء ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل أراد الاعْتبارَ فمعْلُومٌ أنَّ الأشياء كُلُّها لَيْسَتْ تَنْطَقُ إلا من حيثُ العِبْرَةُ وقولهُ : ﴿ عُلُّمْنَا مَنْطَقَ الطُّيْرِ ﴾ [ النمل/١٦] فإنه سَمَّى أصواتَ الطير نُطْقًا اعْتِبارًا بِسُلَيْمانَ الذي كانَ يَفْهَـمُهُ ، فَمَنْ

فَهِمَ مِنْ شَيء معنى فذلك الشيء بالإضافة إليه ناطِقٌ وإن كان صامتًا، وبالإضافة إلى مَنْ لا يَفْهَمُ عَنْهُ صامتٌ وَإِنْ كَانَ ناطقًا . وقوله : فهذا كَتَابُنا يَنْطقُ عَلَيْكُمْ بِالْحقِ ﴾ وهذا كَتَابُ ناطقٌ لكنْ نُطقُهُ للمَنْ نُطقُهُ لَكُنْ نُطقُهُ لكَنْ نُطقُهُ لكن نُطقٌ لكن نُطقُهُ لكن نُطقه لكن نُطقه لكن يُدركه للسَّمْعُ . وقوله : ﴿ وقالُو الله الذّي أَنْطَقَ كُلُّ السَّمْعُ . وقوله : ﴿ وقالُو الله الذّي أَنْطَقَ كُلُّ السَّمْعُ . وقوله أَنْطقَنَا الله الذّي أَنْطَقَ كُلُّ السَّمْعُ ﴾ [ فصلت / ٢١] فقد قيل إن ذلك يكون بالعقبار يكون بالعقبار يكون بالعقبار يكون ألم المنفق والنّه أعلم على يكون في النّشأة الآخرة . وقيل وقيل المعنى وقول النّطقة ما يُشدَّ به في ضمّة وحصوره والمنطقة والمنطقة ما يُشدَّ به الوسطُ وقولُ الشاعرِ :

وأبْرَحُ مَا أدامَ الله قَوْمِي بِحَمْد الله مُنتطقًا مُجيدًا

فقد قيل مُنتَطِقًا جَانِبًا أَى قَائِدًا فَرسًا لَم يَرْكَبُهُ ، فإن لَم يَكُنْ فَى هذا المَنَى غيرُ هذا البيتِ فإنه يَحْتملُ أَن يكونَ أَرادَ بِالْمُنتَطِقِ الذَى شَدَّ النَّطَاقَ كَقَـولَه: مَنْ يَطُلُ ذَيْلُ أَبيهَ يَنْتطَقِ به، وقيلَ معنَى المُنتطِقِ المُجِيدِ هو الذي يقولُ قولًا فَيُجيدُ فيه .

نظر: النَّظَرُ تَقْلِيبُ البَصَرِ والبَصِيرَةِ لإِدْرَاكِ الشيء وَرُوْيَتِهِ ، وقد يُرادُ به التَّامُّلُ والفَحْصُ، وقد يُرادُ به المُعرِفَةُ الحاصِلَةُ بَعْدَ الفَحْصِ وهوُ

﴿انْظُرُونَا نَقْتَبُسْ مِنْ نُورِكُمُ ﴾ [ الحديد /١٣] ﴿ ومَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴾ [ الحجر / ٨] قَالَ: ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يَبُّ مَنُّ وَن قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَريَن ﴾ [الأعراف / ١٥، ١٦] وقال : ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيمًا ثُمَّ لاَ تُنظرونُ ﴾ [هود/ ٥٥] وقال : ﴿ لاَ يَنْفَعُ الذَّينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنظَرُون ﴾ [السجدة / ٢٩] وقال: ﴿ فَمَا بِكُتُ عَلَيْهُم السَّماء والأرضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ﴾ [الدخان / ٢٩] فَنفى الإِنْظارَ عنهم إشارةً إلى مَا نَبُّهُ عَلِيهِ بِـقُولُهُ : ﴿ فَإِذَا جَـاءُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخُرُون سَاعَةً ولا يَسْتَقْدمُونَ ﴾ [الأعراف/ ٣٤] وقبال: ﴿ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظرينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب /٥٣] أي مُنتَظرينَ وقال : ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَوْجِعُ الْمُوسَلُونَ ﴾ [النمل/ ٣٥] ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَـاْتِيـَهُمُ اللهِ في ظُلُل من الغَمام والملاَئكة ﴾ [البقرة/ ٢١٠] وقال : ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتَيَهُمْ بَغْتَةً وَهُم لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [ الزخرف/ ٦٦] وقال: ﴿ مَا يِنْظُرُ هِـؤلاء إلاَّ صَيْحةً وَاحدَةً ﴾ [ص/ ١٥] وأما قبولهُ : ﴿ رَبِّ أَرْنِي أَنْظُورُ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف / ١٤٣] فَشَرْحُـهُ وَبْحثُ حَقَائقه يَخْتَصُّ بَغْير هذا الكتاب ويُستَعْمَل النَّظَرُ في التَّحَيُّـرِ في الأمُورِ نحـو ُ قـولِه :

الرَّويَّةُ ، يقالُ نَظَرْتَ فَلَمْ تَنْظُرْ أَى لَم تَسَامَّلُ ولم تَشَرَوَّ ، وقسولهُ : ﴿ قُلُ انْظُرُوا مساذَا في السَّموات ﴾ [ يـونس/ ١٠١] أي تَـامُّلُـوا . واسْتعْمالُ النَّظَر في البَصَرِ أكثُر عندَ العامَّة، وفي البَصيرة أكثـرُ عند الخاصَّة ، قال: ﴿وُجُوهُ يومَ الله نَاضِ رَهُ إِلَى رَبِّهَ الله الطرة ﴾ [القيامة/ ٢٢، ٢٣] ويقالُ نَظَرْتُ إلى كـذا إذا مُــدَدْتَ طَرْفُكَ إليه رأيتُــهُ أو لَم تَرَهُ ، ونظَرْتُ فيه إذا رَأَيْتُهُ وَتَدَبَّرْتُهُ ، قال : ﴿ أَفَلاَ يَنظُرُونَ إِلَى الإبل كَيْفَ خُلَقت ﴾ [ الغاشية /١٧] نَظَرْتَ فَي كذا تَأمَّلتَهُ ، قال : ﴿ فَنَظَرَ نَظُرَةً في النُّجُوم فَقَال إنِّي سَقيمٌ ﴾ [الصافات/ ٨٨، ٨٩] وقُولُهُ تعالى : ﴿أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا فَى مَلَكُوت السَّمُوات والأرض ﴾ [الأعراف/ ١٨٥] فذلك حَثٌّ على تَأمُّل حكْمَـته في خَلْقـها ونَظَرُ الله تعالى إلى عبادِهِ : هو إحسانُهُ إليهم وإفاضَةُ نعَمه عليهم ، قال : ﴿ وَلا يُكُلُّمُ هُمُ اللهِ وَلا يَنْظُرُ إِلَّيْهُم يَوْمَ القيامَة ﴾ [ آل عمران /٧٧] وعلى ذلك قـولهُ : ﴿ كَــلا إِنَّهُمْ عَـنْ رَبُّهِمْ يَوْمَتُذُ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين/ ١٥] والنَّظَرُ الانتَّظَارُ، يقالُ نَظَرْتُهُ وَانْتَظَرْتُهُ وَأَنْتَظُرْتُهُ وَأَنْظُرْتُهُ أَي أخرَّتُهُ ، قال تعالى : ﴿وَانْتَظرُوا إِنَّا مُنْتَظروُن ﴾ [هود / ١٢٢] وقال: ﴿ فَهِلْ يَنْتَظُرُونَ إِلاًّ مِثْلِ أَيَّام الذَّينَ خَلَوا مِنْ قَبْلُهِمْ قُلْ فَانْتَظرواً إِنَّى مَعَكُمْ مَنَ المُنْتَظرينَ ﴾ [يونس/ ١٠٢] وقال:

﴿ فَسَأْخَذَتُكُم السَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيكُ وَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيكُ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾ [ الأعراف / ١٩٨] وقال: ﴿ وَتَرَاهُمْ يُغُرضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ وَوَتَراهُمْ يُعْرضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذَّلُ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفى ﴾ [ الشورى / ٤٥] ينظُرُونَ مِنْ طَرف خَفى ﴾ [ الشورى / ٤٥] وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ [ يونس / ٤٣] فَكُلُ ذلك نَظَرٌ عن تَحَيير دالٌ على قلّة الغناء. وقوله : ﴿ وَاغْرَقْنَا آلَ فَرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ وقول الشاعر: وقول الشاعر:

نَظَرَ الدَّهْرُ إليهم فابْتَهَل

فتنبيه أنه خانَهُم فأهلككهم ، وحَى نظر أى متجاوِرُونَ يَرَى بعضهم بعضًا كقول النبى ﷺ: « لا يَتراءى ناراهُما (١) » والنظيرُ المثيلُ وأصله المُناظرُ وكأنه يَنْظُرُ كل واحد منهما إلى صاحبِه فيباربه وبه نظرة ، إشارة إلى قول الشاعر : وقالُوا به من أغين الجن نظرة "

والْمُنَاظَرةَ المسَباحَثَثَةُ وَالْمُبَارَاةُ فَسَى النَّظَرِ وَاسْتِحْضَارُ كُلِّ مَا يَرَاهُ بِبَصِيـرَتِه ، وَالنَّظَرُ

(۱) رواه أبو داود ( ۲٦٤٥) والترمذي ( ١٦٠٤) وقد صححه الشيخ الألباني ، وقد رجع الإمام البخاري إرساله .

البَحْثُ وهو أعَمُّ مِنَ القِياسِ لأَنَّ كُلُّ قياسٍ نظرٌ، وَلَيْسَ كُلُّ نَظَرَ قياسًا .

نعج: النَّعْجَةُ الأنثى من الضأن والبَقرِ الوَحْشِ والشاةِ الجَبِلَىِّ وجمعها نعاجٌ ، قال: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تَسْعٌ وتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَي نَعْجَةٌ وَلَي نَعْجَةٌ وَالحَدَةٌ ﴾ [ ص / ٢٣] ونَعَجَ الرجُلُ إذا اكلَ لَحْمَ ضَان فاتْخَمَ منه ، وأنْعَجَ الرجُلُ سَمنت نعاجُهُ ، والنَّعْجُ الأبيضاض، وأرض نعَجةٌ سَهْلَةٌ .

نعس النّعاسُ النّومُ القليلُ ، قال : ﴿ إِذْ يُغَسَّيكُمُ النّعاسَ أَمْنَةٌ ﴾ [ الأنفال/ ١٦] ﴿ فَعَاسًا﴾ [آل عـمران / ١٥٤] وقيلَ النّعاسُ ههنا عبارةٌ عن الـسّكونِ والهُدُوِّ وإشارةٌ إلى قول النبي ﷺ : « طُوبَى لَكُلِّ عَبْد نُومَة » (١) نعق نعق نعق الرّاعي بصوته . قال تعالى: ﴿ كَمَثْلِ الذي يَنْعِقُ بَمَا لاَ يَسْمَع إلاَّ دُعاء وَلَدَاء ﴾ [ البقرة / ١٧١] .

نعل : النَّعْلُ مَعْرُوفَةٌ ، قال: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلُ الفَرَسِ ، نَعْلُ الفَرَسِ ، وَنَعْلُ السَّيْفِ وَقَرَسٌ مُنْعَلٌ في أسْفَلِ رُسْغَه بَيَاضٌ عَلَى شَعْدِه ، وَرَجُلٌ نَاعِلٌ وَمُنْعَلٌ وَيُعَبَّرُ بِهِ عن الفَقير. به عن الفقير.

نعم : النَّعْمَةُ الحَالةُ الحَسَنةُ وَبِنَاء النَّعْمَة بِناء الحَسنةُ الحَالةِ التِي يكونُ عليها الإنسانُ كالجِلسَةِ والرَّكْبَةِ ، والنَّعْمَةُ التَّنَعُمُ وبناؤها بناء المرة منَ

الحالة التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والرِّكْبَةُ ، والنَّعْمَةُ التَّنعُّمُ وبناؤها بناء المرَّة منَ الفعل كالضربة والشتمة ، والنَّعْمةُ للجنس تقالُ للقليلِ والكثيرِ ، قال: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّواْ نَعْمَةً الله لاَ تُحْصُوهَا ﴾ [ النحل / ١٨] ﴿ اذْكُرُوا نعْمَتي التي أنْعَمْتُ عَلَيْكُم ﴾ [ السقرة / ٤٠] ﴿ وَأَتَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى ﴾ [ المائدة /٣] ﴿ فَانْقَلَبُوا بِنعْمة مِنْ أَلله ﴾ [ آل عمران / ١٧٤] إلى غير ِّ ذَلكٌ مَن الآيات والإنعامُ إيصالُ الإحْسان إلى الغيـر ، ولا يقالُ إلاّ إذا كــانَ الْمُوصَلُ إليه من جِنْسِ الناطِقينَ فـإنه لا يقــالُ أَنْعُمَ فلانٌ عَلَى فَرَسِهِ ، قالَ تعالى : ﴿ أَنْعُمْتَ عَلَيْهُم ﴾ [الفاتحة / ٧] ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للذَى أَنْعَمَ الله عَلَيْه وأنْ عَمْتَ عَلَيْه ﴾ [ الأحزاب / ٣٧] والنَّعْمَاءَ بِإِزَاءِ الضَّرَاءَ ، قال: ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدُ ضَرَّاء مُسَّنَّه ﴾ [ هـود /١٠] وَالنُّعْمَى نَقِيضِ الْبُؤْسِيَ ، قال: ﴿ إِنْ هُـوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْه ﴾ [ الزخرف /٥٩] والنَّـعيمُ النِّعْمةُ الكشيرةُ ، قال: ﴿ في جَنَّاتِ النَّعيم ﴾ [يونس/ ٩] وقسال: ﴿جَنَّاتُ النَّعَسَيمُ ﴾ [لقمــان/ ٨] وَتَنَعَّم تَنَاوَلَ ما فيه النِّعْــمة وطيبُ العَيْش ، يقالُ نَعَّمهُ تَنْعيمًا فَتَنَعَّمَ أَي جَعَلُه في نِعْمَةِ أَى لِينِ عَـيْشِ وخَصْبِ، قالَ : ﴿ فَأَكُرُمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴾ [الفجــر/ ١٥] وطعامٌ ناعــمٌ وجاريةٌ نَاعَمُهُ والنَّـعَم مُخْتَص بالإبل ، وجمـعُهُ أنعامٌ وتَسْمِيتُهُ بذلك لكونِ الإبـلِ عِندَهُمْ أَعْظُمَ

نعمة، لكن الأنعامُ تُقالُ للإبلِ والبَقرِ والغَنمِ ، ولا يُقالُ لَها أنعامٌ حتى يكونَ في جُملتها الإبلُ قال : ﴿ وَجَعَلَ لكُمْ مِنَ الفُلك وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ [ الزخرف/ ١٢] ﴿ وَمِنَ الأَنْعَامِ مَا حَمُولةٌ وَفَرشًا ﴾ [الأنعام / ١٤٢] وقولهُ : ﴿ فَاخْتَلَطَ بِه نباتُ الأَرْضِ عَمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ ﴾ [ يونس / ٢٤] فالأَنْعَام هَهُنا عامًّ في الإبلِ وغيرِها والنَّعامَة سُميَّتْ تشبيها بالنَّعام أَلُوبُ أَلنَّاسُ أَلنَّا النَّعَمةُ الهَبُوب، والنَّعامةُ سُميَّتْ تشبيها بالنَّعَم والنَّعامة في الجبلِ ، وعَلَى رأسِ البثرِ تشبيها بالنَّعامة في الهيئة من البُعْد ، والنعامة من منازلِ القَمر تشبيها بالنعامة وقول أ

وابْنُ النّعامة عند ذلك مَرْكبي فقد قيل: أراد رجْلة وجعلها ابن النّعامة تشبيها بها في السّرْعَة ، وقيل النّعامة باطن القَدَم ، وما أرى قال ذلك مَنْ قال إلا من قولهم: ابن النّعامة وقولهم: ابن النّعامة وقولهم: تنّعم فلان إذا مشى مشيا خفيفا فمن النّعمة . ونعم كلمة تُستَعمل في الدّح بإزاء بيش في الذّم ، قال: ﴿ نعم المَيْبِدُ إِنّهُ أُوّابُ ﴾ [ص/ ٤٤] ﴿ فَنعم أَجُرُ العَامِينَ ﴾ [الزمر / ٤٧] ﴿ نعم المَوْلَى ونَعْم النّصير ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ والأرض فَرَشْناها السّمير ألماهدُونَ ﴾ [ الذاريات / ٤٨] ﴿ إِنْ تُبدُوا الصّدة ألمَّ المَدورة / ٢٧١]

وتقولُ: إن فعَلَتْ كذا فبِهَا وَنَعْمَتْ أَى نَعْمَتُ اللهِ الْخَصْلةُ هَى ، وغَسَّلْتُهُ غَسْلاً نَعَمًا ، يقالُ فَعَلَ كَلَا وَأَنْعَمَ أَى زَادَ وَأَصْلهُ مِن الإنعامِ ، وَنَعَمَ الله بِكَ عَيْنًا ونَعَمْ كَلمةٌ للإيجَابِ مِنْ لَفُظِ النَّعْمة، تقُولُ: نَعَمْ ونُعْمةُ عَيْنٍ ونُعمَى عَيْنٍ ، ويُصِحُ أَن يكونَ مِنْ لَفُظِ أَنعمَ منه ، أَى أَلَينَ وأَسْهَلَ .

نغض : الإنْغَاضُ تَحْرِيكُ الرأسِ نحو الغَيْرِ كَالْمَتَعْجِّ منه ، قال : ﴿ فَسَينغْضُونَ الْغَيْرِ كَالْمَتَعَجِّ منه ، قال : ﴿ فَسَينغْضُونَ الْمِيكَ رُوُوسَهُمْ ﴾ [ الإسراء / ٥١] يقالُ نَغَضَ نَغَيضَانًا إذا حَرِّكَ رأسُهُ ونَغيضَ أسْنانَه في ارتجاف ، والنَّغْضُ الظّلِيمُ الذَّى يَنْغِضُ رأسَهُ كثيرًا ، والنَّغْضُ عُضْرُوفُ الكَتِف .

بحافرها ، ونفحه بالسَّيْف ضَرَبَهُ به ، والنَّفُوحُ من النُّوقِ التي يَخْـرُجُ لَبُنُها من غـير حَلْب ، وقَـوْسٌ نَفُوحٌ بَعـيِدةُ الدَّفْعِ للسَّـهُم، وأَنْفِحَـةُ الجَدْي معروفةٌ .

نفخ : النّفخ نفخ السرّبح في السيء ، قال: ﴿ يَوْمَ يُنْفَخ فِي الصّورِ ﴾ [ طه / ١٠٢] ﴿ وَاللّه ﴿ وَانْفَخ فِي الصّورِ ﴾ [ الكهف / ٩٩] ﴿ ثُمَّ نَفْخ فِيه أخْرَى ﴾ [ الزمر / ٦٨] وذلك نحو قوله : ﴿ فَإِذَا نَقَر فِي النّاقُورِ ﴾ [ المدر/ ٨] ومنه نفضخ الرّوح في النّشاة الأولى ، قال: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيه مِنْ رُوحي ﴾ [ الحجر/ ٢٩] يقال: انتفَخ بَطَنُهُ ، ومنه استُعير انتفخ النهار إذا ارتفع ، ونفخة الربيع حين أغشب ، ورجلٌ منفوخ أي سمين .

نفذ: النَّفَاذُ الَفَناء ، قال: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَالُه مِنْ نَفَاد ﴾ [ص / ٥٤] يقالُ نَفِدَ يَنْفَدُ ، قالَ : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مَدَادًا لِكَلَمَات رَبِّى لَنَفَد البَحْرُ قَبْلِ أَنْ تَنْفَدَ ﴾ لكلمات ربِّى لَنَفد البَحْرُ قَبْلِ أَنْ تَنْفَدَ ﴾ [الكهف / ١٠٩] ﴿ مَا نَفدَت كُلَمات الله ﴾ [القمان / ٢٧] وأنفذوا فنَي زادهُم ، وخصم القمان / ٢٧] وأنفذوا فني زادهُم ، وخصم انفذ إذا خاصم لينفد حُجة صاحبه ، يقالُ نافذتُهُ فَنَفَدْتُهُ .

نفذ: نَفَذ السَّهُم في الرَّمِيَّةِ نُفُوذًا ونَفَاذًا والمُنْفَتِ أَنْ الْحِيهِ وَالمُنْفَقِبُ في الخَيْسِبَ إذا خَرِقَ إلى الجِيهِيَّةَ الأَخْرَى ، وَنَفَذَ فلانٌ في الأَمْرِ نَفَاذًا وأَنْفُذْتُهُ ،

قال : ﴿ إِن اسْتَطَعُتُم أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَار السَّمـوَات والأرْض فَـانْـفُـذُوا لاَ تَنْفُـذُونَ إلاَّ بسلطان ﴾ [الرحمن / ٢٣] ونَفَذْتُ الأمْرَ تَنْفِيدًا ، والجيش في غَـزُوه ، وفي الحديث : إنْفُورًا ﴾[ فاطر/ ٤٢] ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴾ «نَفُّذُوا جَيشَ أسامَة (١) ، وَالمَنْفَذُ المَرُّ النَّافِذُ .

(١) قلت : قد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا

و باب بعث النبي عليه اسامة بن زيد في مرضه الذي توفى فيه ؛ وقبال الحيافظ : إنما أخبر المصنف هذه الترجمة لما جاء أنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي ﷺ بيومين ، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي ﷺ فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر ودعا أسامة ، فقال : سر إلى موضع مقـتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش وأغر صباحا على ابني، وحرق عليهم ، وأسرع المسير تسبق الخبر ، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم فسبدأ برسول الله ﷺ وجعه في اليوم الثالث ، فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة فدفعه إلى بريدة ، وعـسكر بالجرف وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم فتكلم في ذلك قسوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي فرد علميه عمر وأخبر النبي ﷺ فخطب بما ذكر في هذا الحديث ثم اشتد رسول الله ﷺ وجعه ، فقال : انفذوا بعث أسامة فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف ، فسار عشرين ليلة إلى الجهــة التي أمر بها وقتل قاتل أبيه ، ورجع بالجيش سالماً وقد غنموا ،==

نفر: النَّفُرُ الأنْزعاجُ عن الشيء وإلى الشيء كالفَـزَع إلى الشيء وعن الشيء ، يقالُ انَفَرَ عن الشيء نُفُــورًا ، قال: ﴿ مَا زَادَهُمْ إِلا

== وقد قص أصحاب المغازى قصة مطولة فلخصتها وكانت آخر سـرية جهـزها النبي ﷺ وأول شيء جهزه أبو بكر رضى الله عنه ، وقد أنكر ابن تيمية في كتباب الرد على ابن المطهر أن يكون أبو بكر وعمر كانا في بعث أسامة ومستند ما ذكره ما أخرجه الواقدي بأسانيده في المغازي ، وذكره ابن سعد أواحر الترجمة النبوية بغير إسناد ، وذكره ابن إسحاق في السيرة المشهورة ولفظه :

ا بدأ برسول الله ﷺ وجعه يوم الأربعاء فأصبح يوم الخميس فعقد لأسامة ، فقال : اغز في سبيل الله وسر إلى موضع مقتل أبيك ، فقــد وليتك هذا الجيش فذكر القصة ، وفيهما لم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر " .

ولما جهـزه أبو بكر بعد أن استـخلف سأله أبو بكر أن يأذن لعمـر بالإقامة ، فأذن ذكـر ذلك كله ابن الجوزي في المنتظم جمازما بمه ، وذكر الواقدي وأخرجه ابن وسعيــدا وسلمة بن أسلم وقتادة بن الــنعمان ، والذي باشر القول عن نسب إليهم الطعن في إمارته عياش بن أبي ربيعة ، وعند الواقدي أيضا أن عدة ذلك الجيش كانت ثلاثة آلاف فيهم سبعهائة من قريش وفيه عن أبي هريرة كانت عدة الجيش سبعمائة ، اهم الفتح . ( VO9 \_ VOA /V)

[الإســراء/ ٤١] وَنَفَر إلى الحَــرب يَنْفُرُ وَيَنْفــرُ نَفْرًا ومنه يومُ النَّفر ، قـال: ﴿ انْفرُوا خَفَافًا وَنَقَالًا ﴾ [ التـــوبة / ٤١] ﴿ إِلَّا تَنْفُــرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴾ [ التوبة / ٣٩] ﴿ مَا لَكُمْ إذا قيل لكم انفرُوا في سبيل الله ﴾ [التوبة/ ٣٨] ﴿وَمَا كَـانَ المؤمنُونَ لَيْنفُرُوا كَافَّةً فَلُولاً نَفَرَ مَنْ كُلِّ فرْقَة منْهُمْ طائفَةٌ ﴾ [ النسوبة / ١٢٢] والاسْتَنْفَارُ حَثُّ القوم على النَّفْرِ إلى الحرب ، والاستنفار حَـمْلُ القوم على أن يَنفُروا أي من الحرب ، والاستنفارُ أيضًا طَلَبُ النَّفارِ ، وقولهُ: ﴿ كُأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفُرَةٌ ﴾ [ المدثر/ ٥٠] قُرئ بفـتح الفاء وكـسرها ، فـإذا كُسـرَ الفاءُ فمعناه نافِرَةٌ ، وإذا فُتِحَ فَـمعنَاهُ مُنفَّرَةٌ . وَالنَّفَرُ والنَّفيرُ وَالنَّفَرَةُ عِـدَّةُ رِجِـالِ يُمكِنُهُم النَّفْرُ، وَالْمَنَافَرَةُ : الْمُحـاكَمَةُ فـى الْمُفاخَرَةِ ، وقـد انْفِرَ فَـلانٌ إذا فُضَّلَ في المُنَافَرَةِ ، وتقولُ العـربُ: نُفِّرَ فلانٌ إذا سُمِّي باسم يزعُمُسونَ أنَّ الشَّيطْانَ يَنْفُرُ عَنْهُ ، قال أعسرابيُّ قيل لأبي لَمَّا وُلدْتُ : نَفِّرُ عنه ، فَسمَّاني قُـنْفُذًا وكَنَّاني أبا العدا، وَنَفَرَ الْجِلْدُ وَرِمَ، قال أَبُو عُبَيْدَةَ : هو من نفار الشيء عن الشيء أي تَبَّاعُده عنه وتَجَافيه .

نفس: النَّفْسُ الرُّوحُ في قـــولـهِ: ﴿ الْخُرِجُوا أَنْفُسُكُمْ ﴾ [ الأنعام / ٩٣] قال:

﴿ وَاعْلَمُ وَا أَنَّ اللهِ يَعْلُم مَا فِي أَنْفُ سَكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة/ ٢٣٥] وقولُه : ﴿ تَعْلَمُ مَا في نَفْسى وَلاَ أَعْلَمُ مِا في نَفْسك ﴾ [المائدة/ ١١٦] وقوله : ﴿وَيَحَذُّرُّكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [ آل عمران/ ٣٠ ] فَنَفْسُهُ ذَاتُهُ وهذا وإن كان قد حَصل من حيثُ اللَّفْظُ مُضافٌ ومُضافٌ إليه يَقْتَضَى الْمُغَايَرَةَ وإثْبَاتَ شَـيْئَيْنِ من حيثُ العبارةُ فلا شيء من حيثُ المعنّى سواهُ تسالى عن الاَثْنُويَّةُ مِن كُلِّ وجُه . وقال بعضُ الناس : إن إضافةَ النَّفْس إليه تعالى إضافةُ الملك ، ويعنى بنَفْسه نُفُوسَنا الأمَّارةَ بالسُّوء ، وأضاف إليه على سَبيل الملك والمنافسَةُ مُجاهَدَةُ النَّفْس للتشبه بالأفاضل والـلُّحُوق بهم من غير إدْخال ضَرَر عَلَى غيرهِ، قال: ﴿ وَفَي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافَس الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين /٢٦] وهذا كقوله: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفُرةً مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [ الحديد/ ٢١] والنَّفَسُ الريحُ الداخلُ والخـارجُ في البَـدَن من الفَم والمنْخُر وهو كالغذاء للنفس ، وبانقطاعه بطلانها ، ويقال للفرَج نَفَسٌ ومنه ما رُوي النِّي لاَ أَجِدُ نَفَسَ رَبِّكُمْ مِنْ قِبَلِ اليِّمنَ (١)

(١) قلت : قد جاء هذا الحديث بلفظ : إنى لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ، وهو حديث ضعيف أخرجه الإمام أحمد قال (٢/ ٥٤١): ثنا عصام بن ==

وقولهُ عليه الصلاةُ والسلامُ ﴿ لاَ تَسُبُّوا الرَّبِحَ

== خالد ثنا حريز عن شبيب أبي روح أن أعسرابيا أتى أبا هريرة فقال : يا أبا هريرة حدثنا عن النبي ﷺ فذكر الحديث فقال : قال النبي على الا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن (وقال المغيرة: من قبل المغرب) إلا إن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الشعر والوبر الذين يغتالهم الشياطين على أعجاز الإبل . وأورده الهيشمي في ﴿ المجمع ﴾ ( ٥٦/١٠) من رواية أحمد إلى قوله : ١ من قبل اليمن ، ثم قال : ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة ، ومثله قول شيخه الحافظ العراقي في ﴿ تخريج الإحياء ﴾ ( ١/ ٩٢) ﴿ رواه أحمد ورجاله ثقات ، وقال الشيخ الألباني : في النفس من شبيب شيء ، فإنه لم يصرح بتوثيقه أحد غيسر ابن حبان ( ٨٦/١ ) وقول أبي داود : ﴿ شيوخ حرية كلهم ثقات ) ليس نصافي توثيقه لشبيب بالذات لاحتمال أن أبا داود لم يعلم أو لم يخطر في باله حين قال ذلك أن شبيبًا من شيوخ حسريز، وقد أورده ابن أبي حساتم في الجسرح التسعمديل " (٢/ ١/ ٣٥٨ ) ولم يحك فيه جرحا ولا توثيقا، ولعله لذلك قال ابن القطان : شبيب لا تعرف له عدالة ١ وأيضا فقد روى الحديث جماعة من التابعين الشقات عن أبي هريرة ، لم يذكر أحد منهم فيه هذه الجملة واجد نفس ربكم من قبل اليمن ، أخرجه كما ذكرنا الشيخان في ( صحيحيهما ) وأحمد (٢ / ٢٣٥ ، YOY , NOT , VIT , PIT , VVY , TVT , . EA. . EVE . EOV . EYO . E.V . TA. ٤٨٤ ، ٨٨٤ ، ٢٠٥ ، ٤١٥ ) في عندي==

فَإِنَّهَا مِنْ نَفَس الرَّحْمِنِ (١) اللهُ أَن مَا يُفَرَّجُ بِهَا الكَرْبُ، يقالُ: اللَّهُمَّ نَفِّسْ عَنِّى ، أَى فَرَّجْ عَلَى وَتَنَفَّسَتِ الرِّيْحِ إِذَا هَبَّتْ طَيِّبَةَ ، قال الشَاعرُ:

فإنَّ الصَّبا ريَحِ إذا ما تَنفَسَتُ
عَلَى نَفْسِ مَحْزُونِ تَجَلَّتُ هُمُومُهَا
والنَّفَاسُ ولادَّةُ المرأةِ ، تقولُ هى نُفَساء
وجمعها نُفاسٌ ، وصَبَى مَنفُوسٌ ، وتنفُسُ
النهار عبارة عن توسَعه ، قال : ﴿ وَالصَّبْحِ
إِذَا تَنَفَّسَ ﴾ [ التكوير /١٨ ] ونَفستُ بكذا
ضَنَّتْ نَفْسِي به ، وشيء نَفِيسٌ ومَنفُوسٌ به

نفش : النَّفْسُ نَسْرُ الصَّوفِ ، قال: ﴿ كَالَعِهْنِ المَّنْفُوشِ ﴾ [ القارعة / ٥ ] وَنَفْسُ الغَنمِ الْغَنمِ الْغَنمُ المُنْتُشِرَةُ وَالنَّفْشُ بالفَتْحِ الغَنَمُ المُنْتُشِرَةُ قَالَ تعالَى : ﴿ إِذْ نَفْشَتْ فِيهِ غَنَمُ القَوْمِ ﴾

==منكرة أو على الأقل شاذة .

<sup>(</sup> تنبيه ) أورد الحديث الشيخ العسجلونى فى « كشف الحفاء » وقال ( ٢١٧/١ ): « قال العراقى: لم أجد له أصلا » .

قلت : ينافى ما نقلته عن كتبابه « التخريج ، فالله أعلم بصحة نقل العجلوني عنه . .

<sup>(</sup>۱) رواه الشافعي في مستده ( ٤٧ ) وأبوداود (۷ - ۵ ) وابن ماجة ( ۳۷۲۷ ) وسنده صحيح.

المرعَى بلا راع

نفع : النَّفْعُ ما يُستَعَانُ به في الوصُولِ إلى الحَيْرِ فهو خيرٌ ، الحَيْرِ فهو خيرٌ ، فالنَّفْعُ خَيْرٌ وضِدُّهُ الضَّرُ ، قال تعالى : ﴿وَلا فَالنَّفْعُ خَيْرٌ وضِدُّهُ الضَّرُ ، قال تعالى : ﴿وَلا يَمْلَكُونَ لاَنْفُسِهِمْ ضَرَا وَلاَ نَفْعًا ﴾ [الفرقان/٣] وقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعًا وَلاَ ضَراً ﴾ [الأعراف / ١٨٨] وقال : ﴿ لَنْ تَنْفَعكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم ﴾ [الممتحنة /٣] أرحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُم ﴾ [الممتحنة /٣] ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ [سبا / ٢٣] ﴿ وَلاَ مَن الآيات .

نفق: نَفَقَ الشيء مضى وَنَفِدَ ، يَنْفُقُ إِمَّا اللَّهِ مِ نَصَافُ اللَّهِ مِ وَمَقَ اللَّهِ مِ وَلَقَ اللَّهِ مِ وَلَمَّا اللَّهِ مِ وَنَفَق القومُ إِذَا نَفَقَ سُوقُهُمْ ، وإمَّا بالفَنَاء اللَّهِ مِ وَنَفَقَت الدَّابَةُ نَفُوقًا ، وإمَّا بالفَنَاء نحو نَفَقَت الدَّابَةُ نَفُوقًا ، وإلاِنفَاقُ نحو نَفَقت الدَّرَاهِمَ تُنْفَقُ وَانْفَقْتُهَا ، والإِنفَاقُ قد يكونُ في المَال وفي غيره، وقد يكونُ واجبا وَتَطَوَّعًا ، قال : ﴿ وَانْفَقُوا في سبيل الله ﴾ وَتَطَوَّعًا ، قال : ﴿ وَانْفَقُوا في سبيل الله ﴾ [البقرة / ١٩٥] ﴿ وَانْفَقُوا مِنْ شَيءَ فَإِنَّ الله الله بَعْ عَلِيمٌ ﴾ [ الله عمران / ٩٢] ﴿ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيءَ فَهُو يَخْلِفُهُ ﴾ [ سبأ / ٣٩] ﴿ لاَ اللهَ تَعْ ﴾ يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَتْح ﴾ يَسْدِي الفَاتْح ﴾ يَسْدَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَتْح ﴾ يَسْدَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَسْلِ الفَتْحِ ﴾

[الحديد/ ١٠] إلى غير ذلك من الآيات . وقولُه: ﴿ قُلْ لَوْ النُّتُمْ تَـمْلكُونَ خَـزَائنَ رَحْمَة رَبِّي إِذًا لأمسكتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ ﴾ [الإسراء / ١٠٠] أي خَشْيَةَ الإقْتار ، يقالُ أَنْفَقَ فلان إذا نَفْقَ مالهُ فَافْتَقَر فالإِنْفاق ههنا كالإمْلاق في قوله : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَسْيَةَ إِمْلاق ﴾ [الإسراء / ٣١] والنَّفَقَةُ اسمٌ لما يُنْفَقُّ ، قال: ﴿ وَمَا أَنْفُقُ تُم مَنْ نَفَقَة ﴾ [البقرة/ ٢٧٠] ﴿ وَلَا يَنْفُقُونَ نَفْقَةً ﴾ [التوبة/ ١٢] والنَّفَقُ الطريقُ النَّافِيدُ والسَّرَبُ في الأرض النَّافذُ فيه قال: ﴿ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْسَعَى نَفَقًا في الأرض ﴾ [ الأنعام / ٣٥ ] ومنه نافقاء اليَرْبُوع، وقد نافقَ اليَرْبُوعُ ونَفَق ، ومنه النَّفاقُ وهو الدُّخُولُ في الشَّرْع من باب والخروجُ عنه من باب وعلى ذلك نَبُّ ، بقولهِ: ﴿إِنَّ الْمُنَافَقِينَ هُمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ التوبة / ٦٧] أي الخارجُونَ من الشُّرْع ، وَجَعَلَ الله المنافقينَ شَرًّا منَ الكافرينَ فقال: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْك الأسْفَلِ منَ النَّارِ ﴾ [ النساء / ١٤٥ ] ونَسْفُقُ السَّرَاويلِ مَعْرُوفٌ .

نفل: النَّفَلُ قيل هو الخنيمةُ بِعَيْنها لكن اخْتَلَفَتِ العبارةُ عنه لاخْتِلاف الاعْتِبار، فإنه إذا اعْتَبِرَ بكونِه مَظْفُورًا به يقالُ له غَنِيمةٌ، وإذا أعْتِبر بكونهِ مِنْحَةً من الله ابتداء من غير وُجُوب

يقالُ له نَفَلٌ ، ومنهم من فَرَقَ بينهما من حيث العمـومُ والخصوصُ فقـال: الغَنيمَةُ مـا حَصَلَ مُسْتَغْنَمًا بَتَعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق كان أو غير استحقاق ، وقبلَ الظَّفَـر كان أو بَعْدَهُ ، والنَّفَلُ ما يحْصُلُ للإنسان قَبلَ القسمة من جُملَة الغَنيـمَة ، وقيلَ هو ما يَحْصُلُ للمُسْلمينَ بغيرِ قستالِ وهو الفَيء ، وقيلَ هو ما يُفْصَلُ مَـن المتاعِ ونحوهِ بَعْـدَ مَا تُقْـسَمُ الغَنائُم وعلى ذلك حُسملَ قبولهُ: ﴿ يَسْسَالُونَكَ عَن الأنفَال﴾ [ الأنفــال / ١ ] الآية ، وأصلُ ذلك من النَّفُل أي الزيادة عَلَى الواجب ، ويقالُ له النافلةُ ، قال تعالى: ﴿ ومنَ اللَّيْلِ فَسَهَجَّدُ به نافلةً لَكَ ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] وعلى هـذا قوله ﴿ وومَّنَّنَا لَهُ إِسْحَاقَ ويَعْقُوبَ نَافَلَةً ﴾ [الانبيــاء/ ٧٢ ] وهو ولَدُ الوَلَد ، ويقالُ نَــفَلْتُهُ كذا أى أعْطَيْتُ نَفْلًا ، ونَفَلَهُ السُّلطانُ أعطاهُ سَلَبَ قَسِيله نَفلاً أَى تَفَضُّلاً وتَبَــرُّعًا ، والنَّوْفَلُ الكثيرُ العَطاء ، وَانتَفلتُ مِن كذا انْتَقيْتُ منه . النَّقْبُ في الحائط والجلْد كالنَّـ قْب في الَخَشَبِ ، يقالُ نَقَبَ البيطارُ سُرَّةَ الدَّابَّة بِالمُنْقَبِ وهو الذي يُنْقَبُ به ، والمُنْقَبُ الَمكَانُ الذي يُنْفَبُ ونَقْبُ الحائط ، وَنَقَّبَ القـومُ سارُوا ، قال : ﴿ فَنَقَّبُوا فِي البِهلاَدِ هَلُ مِنْ

مَحيص ﴾ [ ق / ٣٦] وكلب نقيب نقب نقب غلصمته ليضعف صوته ، والنقبة أول الجَرب والناقبة قرحة ، والنقبة قرحة ، والنقبة توجعل والنقبة توب كالإزار سمّى بذلك لنقبة تجعل فيها تكة ، والمنقبة طريق منفذ في الجيبال ، واستُعير لفعل الكريم إما لكونه تأثيرًا له أو لكونه منهجًا في رفعه ، والنقيب الباحث عن الحونة منهم الني عشر نقيبًا ﴾ [ المائدة / ١٦]. القوم وعن احوالهم وجمعه نقبا ﴾ [ المائدة / ١٢]. فقد نقذ المنقبة مكلى شفا حُفرة من النّار فائقذكم منها وورس نقيد ماخوذ من قوم آخرين كانه انقذته ، وورس نقيد ماخوذ من قوم آخرين كانه انقذ منهم وجمعه نقائد .

نقر النقر قرع الشيء المفضي إلى النقب والمنقار ما يُنقر به كمنقار الطائر والحديدة التى يُنقر بها الرَّحى ، وعبَّر به عن البَحْث فقيل نقرت عن الاصر ، واستُعير للاغتياب فقيل نقرته ، وقالت امرأة لنزوجها : مُرَّ بى على بنن نظر ولا تُمرَّ بى على بنات نقر ، أى على النساء على الرجال الذين يَنظُرُونَ إلى لا على النساء اللواتي يَغتبنني . والنُقرة وقبة يَبقى فيها ماء السَّل ، ونقرة القفا : وقبته ، والنقير وقبة في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف ، قال تعالى : ﴿ وَلا يُظلَمُونَ نقيراً ﴾

[ النساء / ١٢٤ ] وَالنّقيرُ أيضا خَسَبٌ يُنْقَرُ وَيْنَبُدُ فِيه ، وهو كريمُ النّقيرِ أي كريمٌ إذا نُقرَ عنه أي بُحثَ ، وَالناقور الصُّورُ ، قال: ﴿ فَإِذَا نُقرَ فَي النَّاقُورِ ﴾ [ المدثر / ٨ ] ونقرْتُ الرَّجُلِ إذا صَوَّت له بِلسانك ، وذلك بان تُلْصِقَ لِسانك بِنُقُرَة حَنَكك ، وَنَقَرْتُ السرَّجُلُ إذا خَصَصَتُهُ بالدَّعْوة كانك نَقَرْتُ له بِلسانك مُشيرًا إليه ويقالُ لتلك الدَّعْوة النَّقْرَى .

نقص النقص الخسران في الحظ والنفص الخسران في الحظ والنفصان المصدر وتقصته فيهو منفوص ، قال: ﴿ وَانْفُس ﴾ [البقرة/ ١٥٥] وقال : ﴿ وَإِنَّا لَمُونُوهُمُ نَصِيبَهُمْ غَيْرِ مَنْقُوصٍ ﴾ [ هود / ١٠٩] ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْنًا ﴾ [ التوبة / ٤] .

نقض السنّقض انتثار العقد من السبناء والحبل والعقد وهو ضد الإبرام ، يقال نقضت البناء والحبل والعقد ، وقد أنتقض انتقاضا ، والنقض المنقوض وذلك في الشّغر أكسسر والنّقض كذلك وذلك في البناء أكثر ، ومنه قيل للبعير المهرول نقض ، ومنتقض الأرض من الكماة نقض ، ومن نقض الحبل والعقد من الكماة نقض ، ومن نقض الحبل والعقد استُعير نقض العهد ، قال : ﴿ الذّين عاهدت منهم من منقض العهد ، قال : ﴿ الذّين عاهدت منهم من منقض العهد ، قال النّفال / ٥٦]

## أعُلمتُها الإنقاضَ بَعْدَ القَرْقَرَةُ وَنَقيضُ المفاصل صَوْتُها .

نقم : نقمت الشيء ، ونقَمته إذا نكرته إماً باللَّسان وإماً بالعُقُوبة . قال تعالى : ﴿ وَمَا تَقَمَّوا مِنْهُم إلا أَنْ أَغْنَاهُم الله ﴾ [التوبة/٤٧] ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم إلا أَنْ يُؤمنُوا بِالله ﴾ [البروج/ ٨] ﴿ هَلْ تَنْقَمُونَ مِنّا ﴾ [المائدة/ ٥٩] الآية وَالنَّقَمنَا مِنْهُم اللَّهِ وَالنَّقَمنَا مِنْهُم اللَّهِ وَالنَّقَمنَا مِنْهُم اللَّهُ وَالنَّهُمُ فِي السَّيمَ ﴾ [الأعراف/ ١٣٦]

﴿ فَانْتَقَمُّنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْف كَانَ عَاقبَة | الشاعرُ: المكذِّينَ ﴾ [الزخرف/٢٥].

نكب: نكب عن كذا أي مال .

قال تعالى : ﴿ عَن الصِّراط لنَاكبُونَ ﴾ [المؤمنون / ٧٤] والمُنْكُبُ مُجْتَمعُ ما بَيْنَ العَضُد والكَتف وجَمعُهُ مَناكبُ ومنه استُعيرَ للأرض . قال: ﴿ فَامْشُوا فِي مَنَاكِمِها ﴾ [الملك / ١٥] واستعارةُ المُنكب لها كاستعارة الظَّهْرِ لهـا في قوله ﴿ مَاتَرَكَ عَلَى ظُـهُرِهَا مِنْ دَانَّةٍ ﴾ [ فـاطر /٤٥] وَمَنْكُبُ القــوم رأسُ العُرَفاء مُستَعارً منَ الجارحةَ استعَارَة الرَّاس للرَّئيس ، واليـد للناصر ، وَلَفُـلان النُّكَايةُ فَي قومه كقولهم: النَّقابة والأنكُّبُ الماثل المُنكب ومن الإبل الـذي يمشى في شقٌّ ، والـنكب داء يأخُذ في المُنكب والنَّكباء ربحٌ نَاكبَةٌ عن الْهَبُّ، وَنَكَبُّتُهُ حَوادتُ الدَّهْرِ أَى هَبَّتْ عليه هُبُوبَ النَّكْباء .

قَريبٌ من النَّقْ ضِ واسْتُعِيرَ لِنقْضِ العَهْـد قال اللهِ يتَصَوَّرُهُ وذلك ضَرْبٌ من الجَهْلِ ، قال: تعالى : ﴿ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ [ التوبة/ ١٦] ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لاَ تَصلُ إِلَيْه نَكرَهُمْ ﴾ ﴿ إِذَا هُمْ يَنْكُثُـونَ ﴾ [ الأعـراف / ١٣٥] [هود / ٧٠ ] ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهُ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ والنَّكُثُ كالنُّقْضِ ، والنَّكيثَةُ كالنَّقيضَة ، وكلُّ

﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الذينَ أَجْرَمُوا ﴾ [ السروم / ٤٧ ] الخصلة يَنْكُثُ فيها القومُ يقالُ لها نكيثَةٌ ، قال

مَتِّي يَكُ أَمْ للنَّكِيثَة أَشْهَد نكح: اصلُ النَّكاحِ للعقد، ثم استُعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثمَّ اسْتَعُير للعَقْد لأن أسماء الجماع كلُّها كناياتٌ لاستقباحهم ذكْرَهُ كاستقباح تَعاطيه ، وَمُحالُ أَنْ يَسْتَعِيرَ مَنْ لا يقصد فُحشًا اسم مَا يَستَفْظعُونه لما يَستحسنُونَهُ ، قال تعالى : ﴿وَأَنْكُحُوا الْأَيَّامَى ﴾ [النور/ ٣٢] ﴿ إِذَا نَكَحْنُم المؤمنَات فَانْكَحُوهُنَّ بإِذْن أَهْلُهِنَّ ﴾ [النساء / ٢٥] إلى غيسر ذلك من الآمات

نكُد : النُّكَدُّ كُلُّ شيء خَرَجَ إلى طالبِهِ بِتَعَسُّر ، يقالُ رجُلٌ نكدٌ وَنكدٌ وناقةٌ نكداء طَفيفَةُ الدَّرُّ صَعْبَةُ الحَلْبِ ، قال: ﴿ وَالذِّي خَبُّثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نكداً ﴾ [ الأعراف /٥٨]. نكو: الإنكارُ ضدُّ العرفان ، يقالُ نكث : النَّكْثُ نَكْثُ الأَحْسِية والغَـزْلِ الْنَكْرِتُ كَذَا وَنَكُرْتُ وَأَصْلُهُ أَنْ يَرِدَ على القَلْبِ مُنْكرونَ ﴾ [ يوسف /٥٨ ] وقد يُستَعمل

ذلك فيما يُنْكَرُ باللِّسان وسَبَّبُ الإِنْكَار باللِّسَان هو الإنكارُ بالقَلْب لكنْ ربَّما يُنكُو اللَّسَان الشيء وصُورَتهُ في القَلْبِ حاصلةٌ ويكون في ذلك كاذبًا . وعلى ذلك قرولهُ تعالى : الواستُعيرت المناكرة للمُحاربة . ﴿ يَعْرِفُونَ نَعْمَةَ اللهُ ثُمَّ يُنكرُونِهَا ﴾ [النحل/ ٨٣] ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكُرُونَ ﴾ [ المؤمنون/ ٦٩ ] ﴿ فَأَيُّ آيَات الله تُنْكرُونَ ﴾ [ غافــر / ٨١ ] والمُنْكَرُ كُلُّ فعُـلَ تَحْكُمُ العُقُـول الصحيحة بقُبْحه ، أو تَتَوَقَّفُ في اسْتَقْبَاحِه واسْتحْسانه العُقُول فَتَحْكُم بقُبْحه الشريعة وإلى ذلك قصد بقوله : ﴿ وَالْأَصرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَالنَّاهُ وِنَ عَنِ المُّنكُر ﴾ [التوبة/ ١١٢] ﴿ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ ﴾ [المائدة/ ٧٩] ﴿ وَيَنْهَـوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ ﴾ [آل عمران/١٠٤] ﴿ وَتَعَاثُونَ فِي نَادِيكُم المُنكرَ ﴾ [ العنكبوت / ٢٩ ] وتنكيرُ الشيء من حيثُ المعنى جَعْلُه بحيثُ لا يُعْرَفُ ، قال: ﴿ نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا ﴾ [ النمل / ٤١] وتَعْرِيفُه جَعْلُهُ بحيث يُعْرَفُ واستعمالُ ذلك في عبارة النحويين هو أن يُجْعل الاسم على صيغة مَخْصُوصَة وَنَكَرْتُ على فلان وأنكرتُ إذا فَعَلْتُ بِهِ فَـعْلاً يَرْدَعُـهُ ، قال: ﴿ فَكَيْفَ كَـانَ نَكبِرِ﴾ [ الملــك / ١٨ ] أي إنْكاري ، والنُّـكُورُ

الدَّهاء والأمرُ الصَّعْبُ الْــذَى لا يُعْرَفُ وقد نَكَرَ

نَكَارَةً قال : ﴿ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيء نُكُر ﴾ [ القمــر /٦ ] وفي الحديث « إذَا وُضعَ المُيُّتُ في القَبِر أَتَاهُ مَلَكَان مُنكَرُ وَنَكِيرٍ (١)»

نكس : النَّكُسُ قُلْبُ الشيء على رأسه

(١) [حسن]

رواه الترمذي ( ١٠٧١ ) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ إذا قبر الميت ، أو قال : أحدكم ، أتاه ملكان ، أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر، والآخر : النكير فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول هو عبد الله ورسوله ، أشهد أن لا إلىه إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فيتقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ، ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم ، فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم ؟ فيسقولان : نم كنومة العروس الذي لايوقظه إلا أحب أهله إليه حستى يبعث الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله ، لا أدرى ، فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مضجعه ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال الترمذي : حديث حسن غريب وقال الشيخ الألباني: إسناده جيـد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم

ومنه نُكسَ الوَلدُ إذا خَـرجَ رجْلُه قبلَ رأسـه ، قال: ﴿ ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُؤوسهم ﴾ [ والانتكاف الخُروج من أرض إلى أرض . [الأنبياء/ ٦٥] والنُّكُسُ في المَرَض أَنْ يَعُودَ في مَرَضه بعد إفَاقَته ، ومن النَّكْس في العُمُر قال ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرُهُ لَنكُسْهُ فِي الْحَلْقُ ﴾ [ يس/١٦] وذلك مشل قوله ﴿ وَمَنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذُلَ العُمْرِ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] وقرئ: « نُنْكَسَهُ »، قال الأخفش: لا يكاد يقالُ نكَّستُه بالتّشديد إلا لما يُقْلَبُ فَيُجْعَلُ راسهُ أَسْفَلَهُ والنَّكْسُ السَّهُمُ الذي انْكَسَرَ فوقه فَجعلَ أعْلاهُ أسْفَلَه فكونُ رَديثًا، ولردَاءته يَشبُّهُ به الرَّجُلُ الدُّنيء . نكص : النُّكُوسُ الإحجامُ عن الشيء ، قال: ﴿ نُكُص عُلِّي عَقبيه ﴾ [الأنفال/ ٤٨]. نكف: يقالُ نَكَفْتُ مِن كَذا وَاسْتَنكَفْتُ منه انفْتُ قال: ﴿ لَنْ يَسْتَنَّكُفَ الْسَيِّحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لله ﴾ [ النساء / ١٧٢] ﴿ فَأَمَّا الذينَ اسْتَنْكَفُوا﴾ [ النساء /١٧٣] وأصلهُ من نَكَفُتُ الشيء نَحَّيتُه ومن النَّكُف وهو تَنْحِيَة الدَّمْع عن

> == ابن إسحاق وهو العامري القرشي مولاهم كلام لا يضر . اهـ

وقد رواه ابن حبان بسند جید ( ۳۸٦/۷ ) ح (٣١١٧) وأخرجه البيهقى في إثبات عذاب القبر (٥٦) وابن أبي عاصم في السنة ( ٨٦٤) والأجرى في الشريعة ( ص ٣٦٥ ) .

الحَدُّ بالأصْبُع ، وبَحْرٌ لا يُنْكَفُ أَى لا يُنْزَحُ،

نكل : يقالُ نكلَ عن الشيء ضَعف وَعَجَز ونَكَلْتُهُ قَيَّدْتُهُ ، والنَّكُلُ قَيْدُ الدَّابَّة وحَديدَةُ اللِّجام لكونهما مانعين والجمعُ الانكالُ، قال: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحيما ﴾ [المزمل / ١٢] وَنَكَلْتُ به إذا فَعَلتُ به ما النُكَّالُ به غيرهُ واسم ذلك الفعل نكالٌ ، قال: ﴿ نَجَعَلنُاهَا نَكَالًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ﴾ [البقرة/ ٦٦] وقال : ﴿جَزَاء بِمَا كُسَبًا نَكَالا منَ الله ﴾ [ المائدة / ٣٨] وفي الحــديث : ﴿ إِنَّ الله يُحبُّ النَّكَلَ عَلَى النَّكَلِ ﴾ (١)، أي الرَّجُلَ القوىُّ عَلَى الفرسِ القوِيِّ .

نم: النَّمُّ إظهارُ الحديثِ بالوشاية ، والنَّميمَة الوشايَّةُ ، ورَجُلٌ نَمَّامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَمَّازِ مَشَّاء بِنَمِيم ﴾ [ القلم / ١١] وأصل النَّميِمَة الهَمْسُ والحركةُ الخَفيفةُ ومنه أسْكَتَ الله نامَّتُهُ أَى مَا يَنمُّ عليه من حركته، والنَّمامُ نَبْتُ يَنِمُ عليه رائحَتُهُ ، وَالنَّمْنَمَةُ خُطُوطُ مُتقَاربةٌ وذلك لقلَّة الحَركة من كاتبها في

<sup>(</sup>١) قلت : وهو حديث ضعيف .

وقد أورده الإمام القرطبي في تفسيره (١٩/ ٣١)

النَّمْلُ﴾ [ النمل / ١٨ ] وطعَـامٌ مَنْمُـولٌ فـيــه | إسالــةً، وأنْهَرَ الماء جَــرَى ، ونَهْرٌ نهــرٌ كثـيرُ النَّمْلُ ، والنَّمْلَةُ قُرْحَةٌ تُخُرِجُ بالجِّنْب تشبيهًا الله، قال أبو ذُوْيْب : بالنَّمْل في الهَيئة ، وشَقٌّ في الحافر ومنه فرسٌّ نَملُ القوَائم خَفيفُها ، ويُستَعارُ النَّملُ للنَّميمة تَصَوِّرًا لدَبيبه فيقالُ هو نَملٌ وذُو نَمْلة ونَمَّال أَى نَمَّامٌ ، وَتَنَمَّل القومُ تَفَرَّقُوا للجَمْع تَفَرُّقَ النَّمْل ، ولذلك يقالُ هوَ اجْمَعُ مِنْ نَمْلة ، والأنْمُلَةُ طَرفُ الاصابِعُ ، وَجَمعُهُ أَنَاملُ .

نهج : النَّهْجُ الطريقُ الواضحُ ونهَجَ الأمْرُ وأنْهَجَ وضَحَ ومنهجُ الطريق ومنهاجُهُ ، قال : ﴿ لَكُلٌّ جَسَمَلُنَا مِنْكُمْ شَرْعَـةٌ وَمِنْهَاجًـا ﴾ [المائدة/ ٤٨] ومـنه قــولــهم : نَهجَ الثَّـــوْبُ وأنْهجَ بانَ فيه أثَرُ البلَى ، وقد أنهجَهُ البلي .

نهــــر : النَّهُرُ مَــجْرَى الماء الفائض وجمعُه أنْهارٌ، قال : ﴿ وَفَجَّرْنَا خَلِالُهُما نَهَرا ﴾ [الكهف/ ٣٣] ﴿ وَٱلْقَى فَى الْأَرْضُ رَواسِي أَنْ تَميدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً ﴾ [ النحل / ١٥ ] وَجَعَـل الله تعـالى ذلـك مـــُــــلاً لما يَدرُّ منْ فَيضه، فضله في الجنَّة على الناس ، قال: ﴿ إِنَّ المُتقين في جَنَّات ونَهُم ﴾ [ القمر / ٥٤] ﴿ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نسوح / ۱۲] ﴿ جَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَحتها الأنهارُ ﴾ [ المائدة / ١١٩] والنَّهرُ السَّعةُ تشبيها

نمل : قال تعالى : ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا ۗ بِنَهَــر الماء ، ومنه أنْهـرْتُ الدَّمَ أَى أَسَــلتُـه

أَقَامَتْ بِهِ فَائِتَنَتْ خِيْمةً عَلَى قصب وَفُرات نَهر

والنهارُ الوقتُ الذي ينتـشرُ فيـه الضُّوءُ ، وهو في الشرع مَا بَين طُلُوع الفجر إلى وقت غُـروب الشمس ، وفي الأصل مَـا بَين طُلوع الشمس إلى غُروبها ، قال: ﴿ وَهُو َ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةٌ ﴾ [ الفرقان / ٦٢ ] وقال: ﴿ أَنَاهَا أَمْرُنَّا لَيْسِلاً أَوْ نَهَسَارًا ﴾ [يونس/ ٢٤] وقابل به البياتَ في قوله : ﴿قُلْ أرَّأَيْتُم إِنْ أَتَاكُمْ عَلَالُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [يونس/ ٥٠] ورجُلٌ نَهـرٌ صاحبُ نهـَـارٍ ، وَالنهارُ فَرْخُ الحُبارَى، وَالمنهَ رَةُ فَضَاء بَينَ البيُوت كالموضع الذي تُلقى فيه الكُناسةُ ، والنَّهُرُ والانتهارُ الزَّجْرُ بمُغالظة ، يقالُ : نَهَرَهُ وَانْسَهِرهُ ، قال: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُ مَا أَفٌّ وَلَا تَنْهَرْهُما ﴾ [الإسراء/ ٢٣] ﴿ وأما السائل فلا تَنْهُرُ ﴾ [الضحى / ١٠] .

نهى: النهى الزَّجْرُ عن الشيء ، قال : ﴿ أَرِأَيْتَ الذي يَنْهَى عَبْدًا إذا صَلَّى ﴾ [العلق/ ، ١٠] وهو من حيثُ المعنىَ لا فرقَ بَينَ

أن يكونَ بالقول أوْ بغيره، وما كانَ بالقول فلا اللَّهُ لَتَكُونَنَّ منَ المرجُومينَ ﴾ [ البقرة / ١١٦ ] فـرقَ بينَ أَنْ يَكُونَ بِلفَظَة افْـعَلُ نحــو اجــتنبُ ۗ ﴿فَهَلِ ٱنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [ المائدة / ٩١ ] ﴿ فَمنْ كذا، أو بلفظة لا تفعل ، ومن حيث اللفظ علا جاءة موعظة من ربَّه فانتهى فلَه ما سلَف ﴾ هو قولهم : لاتفعل كذا، فإذا قيلَ : لا تفعلُ [البقـرة/ ٢٧٥] أي بلغ به نهايتــه . والإنهاء كذا فنَهِي من حيثُ اللفظُ والمعنى جميعًا نحو: إلى الأصل إبلاغُ النهي ، ثم صار مُتعارفًا في ﴿ وَلا تَقْرَبًا هذه الشَّجَرَةَ ﴾ [ البقرة / ٣٥ ] كلِّ إبلاغ فقيلَ أنهيَّتُ إلى فُلان خبر كذا أى ولهذا قال : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هذه الله النهاية، وناهيكَ مِن رجُلِ كقولك: الشَّجَرَة ﴾ [ الأعراف / ٢٠ ] وقوله : ﴿وَأَمَّا السَّجَرَة ﴾ [ الأعراف / ٢٠ ] وقوله : ﴿وَأَمَّا السَّبَكَ ، ومعناهُ أنه غايةٌ فيما تـطلُّبه وينهاك مَنْ خَافَ مَقَـامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوَى ﴾ [ عن تطلب غـيره ، وناقة نـهبة تناهت سـمنا ، فَإِنه لم يعن أن يقول لنفسه لا تفعل كذا ، بَلُ الوالنُّهبة العقل الناهي عن القبَائح جمعُها نُهي، أراد قمعها عن شهوتها ودَفْعها عمَّا نزعت إليه الله عنا في ذَلكَ لآيات لأُولى النَّهي ﴿ إِنَّ فِي ذَلكَ لآيات لأُولِي النَّهي ﴾ [طه / وهمَّتْ به ، وكـذا النهي عن المنكر يكونُ تارةً | ٥٤ ] وتنهية الوَادِيْ حيثُ يُسْتهي إليه السَّيلُ ، باليـد وتارةً باللسـان ، وتارة بالقلْب ، قـال: ﴿ وَنَهَاءُ النَّهَـارِ ارْتَفَاعُهُ وَطَلَبِ الحاجـة حتى نهى ﴿أَتُّنَّهَانَا أَنْ نَعْيُدُ مَا يَعِيدُ آبَاؤُنا ﴾ [ هود / ٦٢] عنها أي انتهى عن طلبها ظفرَ بها أو لم يَظفر. وقوله : ﴿ إِنَّ الله يَامُرُ ﴾ إلى قوله: ﴿ويَنْهَى النَّوْبُ رُجُوعُ الشَّيِّ مَرَّةً بَعْدَ عن الفَحْشَاء﴾ [ الـنحـل / ٩٠ ] أي يَحُـتُ النَّحْلُ الْحَرَى، يُقَـالُ نابَ نوبًا وَنَوبَةً ، وَسُمِّى النَّحْلُ على فعل الخير ويَزْجُرُ عن الشَّرِّ ، وذلك | نوبًا لرُجُوعها إلى مقارَّها ، ونابَته نَائبة أي بعضهُ بالعقل الذي ركَّبَهُ فينا ، وبعضهُ بالشَّرع حادثة من شانِها أن تَنُوبَ دَائبًا ، والإنابةُ إلى الذي شَرَعَهُ لنا ، والانتهاء الانزجارُ عمَّا نهَى الله تعمالي : الرُّجُوعُ إليه بالـتَّوبة وَإِخْـلاَص عنه ، قال تعالى : ﴿ قُلْ للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ العَمل ، قال : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص/ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْف ﴾ [ الأنفال / [ ٢٤] ﴿ وَإَلَيْكَ أَنَبْنَا ﴾ [ المستحنة / ٤] ٣٨] وقـــال : ﴿ لَئُنْ لَمْ تَنْتُه لأَرْجُ مَنَّكَ ۗ ﴿ وَأَنيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴾ [ الزمــــر / ٥٤ ]

وَإَهْجِرْنِي مَلَيًّا ﴾ وقال : ﴿ لَئُن ٰلَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ ۗ ﴿مُنيِينَ إِلَيْهِ ﴾ [ الروم / ٣١ ] وفلانٌ يـنتابُ

فُلانًا أي يقصدُهُ مرَّةٌ بعد أُخرى .

نوح: نوح اسم نبي ، والنَّوْحُ مصْدرُ ناحَ أى صاحَ بِعَويلِ ، يقالُ ناحتِ الحمامةُ نَوْحًا وأصلُ النَّوْحِ اجتماع النِّسَاءِ في المناحة ، وهو من التناوح أى التَّقابل ، يقالُ جسبلان يتناوحان، وريحان يتناوحان ، وهذه الريعُ نيْحةُ تلك أى مُقابِلتُها، والنَّوائِحُ النَّسَاءُ ، والمَنوحُ المَجْلسُ.

نُورِ : النُّورُ الضُّوءُ الْمُنْتَشُرُ الذي يُعين على الإبصار ، وذلك ضربان دُنيُوي وأُخْرُويٌ ، فَالدُّنْيَويُ صَرِبَان : ضَرَّبٌ مَعقُولٌ بعَين البصيرة، وهو ما انتشر من الأمور الإلهية كنُور العقل ونور القُرآن . ومحْسُوسٌ بعين البصر ، وهو ما انتشر من الأجسام النَّيرة كالقَـمَرَيْن والنُّجُومِ والنَّيْرَاتِ . فـمن النَّورِ الإلهِي قـوله تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكَتَابٌ مُبِين ﴾ [المائدة / ١٥ ] وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً بَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَنْلُهُ فِي الظُّلُمَات لَيْسَ بخارج منها ﴾ [الأنعام / ١٢٢] وقال : ﴿ مَا كُنْتَ تَدْرى مَا الْكتَابُ وَلا الإيمانُ وَلكن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدى به مَنْ نَشاءُ منْ عَبَادنا ﴾ [الشورى / ٥٢] وقال : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ للإسلام فَهُ وَعَلَى نُور مِنْ رَبِّه ﴾

[الزمر/ ٢٢] وقال: ﴿ نُورٌ عَلَى نور يَهْدى الله لنُوره مَنْ يَشَاءُ ﴾ [النور / ٣٥] ومن المُحْسُوس الذي بعَين البَصَر نحوُ قوْله : ﴿ هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالقَمَرَ نُوراً ﴾ [يونس/ ٥] وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنُّور من حيثُ إنَّ السفُّوءَ أَخَصُّ من النُّور ، قال : ﴿ وَقَمَرًا مُنيرًا ﴾ [ الفرقان / ٦١] أي ذا نور . وممَّا هو عامٌّ فيهما قوله : ﴿وجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ﴾ [ الأنعام / إ ] وقدوله : ﴿ وِيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحسديد / ٢٨] ﴿ وأشْرَقَت الأرْض بنُور رَبُّها﴾ [ الزمــر / ٦٩] ومن الــنُّور الأخــرَويُّ قولُه : ﴿ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد/ ١٢ ] ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَبَايْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمَمْ لَنَا نُورِنا ﴾ [ التــحـريم / ٨ ] ﴿ انْظُرُونَا نَقْتَبسَ مَنْ نُورِكُمْ ﴾ ، ﴿ فَالتَّمسُوا نُوراً ﴾ [ الحديد / ١٣] ويقالُ أنارَ الله كذا وَنَوَّره وَسَمَّى الله تعالى نَفْسَهُ نُورًا من حيثُ إنه هو المنوِّر ، قال: ﴿ الله نُورُ السَّموات والأرض ﴾ [ السسور / ٣٥] وتَسْمِيَتُهُ تعالى بذلك الْمُبَالغة فعله . والنارُ تقالُ للَّهيب الذي يَبْدُو للحاسَّة ، قال : ﴿ أَفُوا أَيْتُمُ النَّارَ المتى تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ] وقال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَشَلَ الذِي اسْتُوقَدَ نَاراً ﴾ [ البقرة /

١٧ ] وللحرارَة المُجَرَّدَة وَلَنَار جَهَنَّـمَ المذكورة ني قوله: ﴿ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهِ الَّذِينِ كَفُرُوا ﴾ [الحج/ ٧٢] ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحجارَة ﴾ [البقرة / ٢٤] ﴿ نَارُ الله المُوقدَةُ ﴾ [ الهمزة / ٦] وقد ذُكِرَ ذلك في غير موضع . والنَّار الحَرِبِ المذكورة في قوله : ﴿ كُلُّمَا أَوْقَدُوا نارًا للحَرْب ﴾ [المائدة/ ٦٤] وقال بعضهُم : النَّارُ والنُّورُ مِنَ أَصْلِ وَاحد وكثيـرًا ما يَتَلاَزَمان لكن النَّار مَتَاعٌ للمُقُوينَ فَي الدُّنْيَا والنُّور مَـتاعٌ لَهُمْ في الآخرةَ، وَلاَجْل ذلك استعملَ في النُّور الاقتباسُ فقالَ: ﴿ نَقْتَسِسُ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ [الحديد/ ١٣ ] وَتَنَوَّرْتُ نَارًا أَبْصَرْتُهَا ، وَالْمَنَارَةُ مَفْعَلَةٌ مِنَ النُّورِ أَوْ مِنْ النار كَمَنَارَةِ السُّرَاجِ أَو مَا يُؤَذَّنُ عليه ، ومنارُ الأرضِ أَعْـلامُـهـا ، وَالنَّوارُ النُّفُـورُ منَ الرِّيبة وقــد نارَت المرأَةُ تَنُورُ نَوْرًا وَنَوارًا ، وَنَوْرُ الشَّجَرِ وَنُوَّارُهُ تشبيها بالنُّور، والنُّورُ مَا يُـتَّخَذُ للوَشْمِ يَقَـالُ نَوَّرَتِ الْمَرَأَةُ يَدَهَا وتسْمَيَّتُهُ بذلك لكونه مُظْهِرًا لنُور العُضُو .

قُوس : الناس قيل أصله أناس فَحُذف فَوس : الناس قيل أصله أناس فَحُذف فَارُهُ لَمَّا أَدْخِلَ عليه الألف واللام ، وقيل قُلِب مِنْ نَسِي وَأَصْلُهُ إنسيانُ على إفْعلان ، وقيل أَصْلُهُ مِنْ ناسَ يَنُوسَ إذَ اضطرب ، ونست الإبل سُقْتُها ، وقيل ذُو نُواسٍ مَلك كانَ يَنوس على ظَهِرهِ ذُوَابَةٌ فَسُمَى بذلك وتصغيره على

هذا نُويْسُ ، قال : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس / ١] والـناس قــد يُذْكـــرُ وَيُوَادُ به الفُضَلاءُ دُونَ مَنْ يَتناوَلُهُ اسمُ الناس تَجَوُّزًا وذلك إذا اعْـتُبـرَ معنَى الإنْسَـانيَّة وهو وجُـودُ الفَضْل والذُّكْر وسَائر الأخْلاَق الحَميدَة والمعانى المُختَّصة به فإنَّ كُلَّ شَيء عدم فعلهُ المختصُّ به لا يكادُ يَسْتَحقُ اسمه كاليَد فإنَّها إذا عَدمَتُ فعْلَها الخاصَّ بها فإطْلاَقُ اليد عليها كإطْلاقها على يَد السَّرِيرِ ورجُّلهِ ، فقولهُ : ﴿ آمَنُوا كَمَا آمنَ النَّاسُ ﴾ [ البقرة / ١٣ ] أي كما يفعلُ مَن وُجد فيه معنى الإنسانية ولم يَقْصد بالإنسان عَيْنًا واحدًا بَلْ قَصَدَ المعنىَ وكذا قولهُ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤] أي مَنْ وُجدَ فيه معنى الإنسانية أيَّ إنسان كان، وربُّما قُصدَ به النَّوعُ كما هو وعلى هذا قوله : ﴿ أَمْ يَحْسِدُونَ النَّاسَ ﴾ [ النساء / ٥٤ ] . نوش : النَّوشَ التَّنَاوبُ ، قال الشاعر : \* تَنُوشُ البَريرَ حَيْثُ طَابَ اهتصارُها \* البَرِيرُ ثَمَرُ الطَّلْحِ والاهْتَصَارُ الإمَالَةُ ، يقالُ هَصَرْتُ الغُصْنَ إِذَا أَمَلْتُـهُ ، وتَنَاوَش اَلقومُ كذا تَنَاوَلُوهُ ، قال : ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾ [سبأ/ ٥٢ ] أي كيف يَتَنَاولُونَ الإيمانَ منَ مكان بَعيد وَلَم يَكُونُوا يَتَناوَلُونَهُ عِن قَسريب في حين الاختِيارِ والانتفاعِ بالإيمان إشــارة إلى قولِه :

﴿ يَوْم يَأْتِي بَعْضُ آيات ربك لا يَنْفَعُ نَفْ سَا إِيمَانُهَا ﴾ [الأنعام / ١٥٨] الآية وَمَنْ هَمَزَ فإما أنه أبدلَ من الواو همزة نحو : أُقَدت في وُقِّتَت ، وَأَدْوُر في أَدُور ، وإمَّا أن يكونَ من النَّاشِ وهو الطَّلَبُ .

نوص : ناصَ إلى كذا التَجَا إليه ، وناصَ عنه ارْتَدُ يَنُوصُ نَوْصًا والمناصُ اللَّجَا ، قال : ﴿ وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ ص / ٣] .

نيل: النّيلُ ما يَنالُهُ الإنسانُ بِيَده، اللّهُ أَنالُهُ الْبِسرَ ﴾ [ آل أنالُهُ البِسرَ ﴾ [ آل عصران/ ٩٢] ﴿ ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلاً ﴾ عصران/ ٩٢] ﴿ لَمْ يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلاً ﴾ [التسوبة / ١٢٠] ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ﴾ [الأحسزاب / ٢٥] والنّولُ التّنَاوُلُ يقالُ المثلُ عَطَوْتُ كذا أَنُولُ نَوْلا وَأَنَلْتُهُ أَوْلَيْتَهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا أَنُولُ أَنْولاً وَأَنَلْتُهُ أَوْلَيْتَهُ وذلك مِثْلُ عَطَوْتُ كذا الله عَلْ عَلْمَ الله عَلْ مَا لَمُ الله عَلْ كَذا أَن ما فيه نوالُ ما كذا أَنْ قَالُ الشاعرُ :

### \* جَزِعْتَ وليسَ ذلك بالنَّوال \*

قيلَ: معناهُ بِصَوابِ . وحقيقةُ النَّوالِ مَا يَنالُهُ الإنسان من الصلة وتحقيقهُ ليسَ ذلك مما تنالُ منه مُرادًا ، وقال تعالى : ﴿ لَنْ يَنَالُ الله لُحُومُهَا وَلاَ دَمَاؤُها ولكِن يَنالُهُ التَقَوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج/ ٣٧] .

نوم : النَّوْمُ فُسِّرَ على أُوجُـه كُلُّهَا صحيح بنظرات مُخْتَلفَة ، قيل هو اسْترْخَاء أَعْصاب الدَّمَاغُ بِرُطُوبات البُّخارِ الصاعدِ إليه ، وقيل هُ وَ أَنْ يَتَوَفَّى اللهُ النَّفْسِ مَن غيرِ مَوْت ، قال : ﴿ الله يَتُوفِي الْأَنْفُسُ ﴾ [ الزمر / ٤٢ ] الآية، وقيلَ النَّوْمُ مَـوْتٌ خَفيـفٌ والمَوتُ نومٌ ثَقيلٌ ، ورجُلٌ نَوُومٌ وَنُومَةً كثيرُ النَّوم ، والمنام النَّومُ ، قال : ﴿ وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللِّيلِ ﴾ [ الروم / ٢٣ ] ﴿ وَجَعَلْنَا نُوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [ النبأ / ٩] ﴿ لا تَأْخُدُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] والنُّومَةُ أيضًا خَامَلُ الـذكْرِ ، واسْتَنَامَ فلان إلى كذا اطْمَأَنَّ إليه وَالمَّنَامَـةُ الثَّوبُ الذي ينامُ فيه ، ونامت السُّوقُ كَسَـدَتْ ، ونامَ الثَّوْبُ أَخْلَقَ أو خَلَقَ مَعًا وَاسْتَعْمَالُ النَّوْمَ فيهما على التَّشْبيه. نُون : النُّونُ الحَرْفُ المعروفُ ، قال تعالى: ﴿ن وَالْقَلَم ﴾ [القلم/ ١] والنُّونُ الحُوتُ العظيمُ وسُمِّيَ يونس ذا النُّون في قوله: ﴿وَذَا النَّونِ ﴾ [الأنبياء / ٨٧] لأنَّ النُّونَ كان قد التَقَمَهُ ، وسُمِّيَ سَيْفُ الحَارِثِ بن ظالم ذا النُّونِ بِ ناء : يقالُ ناءَ بجانب يُنُوء ويناء ، قال أبو عبسيدة : ناء مثلُ ناعَ أي نَهضَ ، وأنأتُهُ أَنْهُضْتُه. قال: ﴿ لَتَنُوءُ بِالْعَصَبْةِ ﴾ [القصص/ ٧٦ ] وقُدِئ : ﴿نَاءَ ﴾ مِشْلُ نَاعَ أَى نَهَضَ بِه عبــارة عَن التَّكَبُّر كقولك: شَــمِخَ بأَنْفِه وازْوَرَّ

أَعْرَضَ ، وقال أبو عُبَيْدة : تَبَاعَد ، يَنْأَى وانْتَأَى افْتَعَلَّ منه والْمُنْتَأَى الموضعُ البَّعيد ، ومنه النُّؤى لِحَفيرَةِ حَوْلَ الخِباءِ تُبَّاعد الماء عنه

نأى : قال أبو عَمْرو : نأى مِثْلُ نَعَى (وَقُرِئ: « نَاءَ بِجَانِبِهِ » [ الإسراء / ٨٣ ] أى تَباعَدَ به. والنَّيَّةُ تكون مصدرًا واسما مِنْ نَوَيْتُ وهي تَوَجُّهُ القَلْبِ نحـوَ العَـمَلِ ، وليس من ذلك بشيء.



# كتاب الواو 🎄

وبل : الوَبْلُ والوَابِلُ المَطَرُ الثقيل القُطار ، قال تعالى : ﴿ فَأَصابِهِ وَابِلٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٤] - ﴿ كُمُّنُل جَنَّةُ بِرَبُونَةُ أَصَابَهَا وَابِلٌ ﴾ [البقرة / ٢٦٥] ولمراعَاة الثقل قيل للأمر الذي يُخافُ ضَرِرُهُ وَبَالٌ ، قال تعالى : ﴿ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهم ﴾ [ التخابن / ٥] ، ويقال طعامٌ وَبيلٌ ، وكـالْمُ وَبيلٌ يُخَافُ وَبَالُهُ ، قال: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [ المزمل / ١٦]. وبر : الوبَرُ معروفٌ وجمعهُ أوبارٌ ، قال ﴿وَمَنْ أَصُوافها وأُوبارها ﴾ [ النحل/ ٨٠] وقيل سُكَّانُ الوَبَرِ لَمَنْ بُيُـوتُـهُمْ مِنَ الوَبَرِ ، وَبَنَاتُ أُوبُرَ للْكُمْءِ الصِّغَـارِ التي عليـها مـثلُ الوبَر، وَوَبَّرَت الأرنَبُ غَطْت بالوبَر الذي عَلَى زَمَعاتُهَا أَثَرَهَا ، وَوَبَّرَ الرَّجُلُ فَى مَنْزِلَهِ أَقَامَ فَيه تشبيهاً بالوبرِ المُلْقى ، نحوُ تَلَبَّدَ بمكان كذا ثَبَّتَ فيه ثُبُوتَ اللَّبْدَ ، ووبار قيلَ أرضٌ كانَتْ لعاد. وبق : وبَق إذا تَثَبُّطَ فَهَلَكَ ، وبقا وموبقًا، قال : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَـوْبَقًا ﴾ [ الكهف / ٥٢] وأوبقه كذا ، قال : ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كُسبُوا ﴾ [الشوري / ٣٤].

وتن : الوتينُ عِرْقٌ يَسْقِى الكَبِدَ وإذَا انْقَطَعَ الحَاجِزُ بَيْنَ المُنْخُرِيْنِ . ماتَ صَاحِبُه ، قال : ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينِ ﴾ واعْتَمَدْتُ عليه ، والحاقة / ٤٦] والمَوْتُونُ المَقْطُوعُ الوَتِينِ ،

والمُواتَنَةُ أَن يَقْرُبَ منه قُرْبًا كَـقُرْبِ الوَتِينِ وكأنه أَشَارِ إلى نحو ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَنحَنُ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ ﴾ [ ق / ١٦ ] واسْتَوْتَنَ الإبلُ إذا غَلَظ وَتَينُهَا مِنَ السِمَن .

وتد: الوتد والوتد وقد وتدنه اتده وتدا ، وتد وتدنه الده وتدا ، قال : ﴿ وَالْجَبَالَ أَوْتَادًا ﴾ [ النبأ / ٧] وكيفية كون الجبال أوتادًا يختص بما بعد هذا الباب وقد يسكن التاء ويُدغم في الدال فَيصير ودًا ، والوتدان من الأذن تشبيها بالوتد للنتو فيهما .

والوتدان من الأذن تشبيها بالوتد للنتو فيهما . وتر : الوَّتُرُ فَى العَدَدِ خلافُ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَى تقدم الكلامُ فيه في قوله : ﴿ والشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَى الصلاة . والوِتْرُ والشَّبْعِ وَالْوَتْرُ ، والتَّررةُ : الذَّحْلُ ، وقد وتَرْتُهُ إذا أصبته بمكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أَعْمَالَكُمْ وَالسَّبْتُ بمكروه ، قال : ﴿ وَلَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ أَعْمَالَكُمْ وَفَرَادَى : وَجَاوُوا تَتْرَى ﴿ فُمَّ الرسَلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا رُسُلْنَا الله والتَواتُور وَ يَوْر وَتِيرة ولا غير ، والوتيرة السَّجِيّة مِنْ التَواتُور ، وقيلَ للحلقة التي يتعلم عليها الرَّمَى الوتيرة وكذا للأرض المُنقَادة ، والوتيرة الوتيرة الوتيرة الوتيرة والوتيرة المائية الرَّمَى المَائِقَة التي يَتعلم عليها الرَّمَى المُاتِيرة المَائِقَة التي المَائِقَة التي المَائِقَة التي المَائِقَة والوتيرة وكالمَائِقَة التي المُنْفَادة ، والوتيرة المَائِقَة المَائِقَة التي المَائِقَة والمَائِقَة التي المَائِقَة والمَائِقَة والمَائِقَة والمَائِقَة والمَائِقة وا

وثُق : وثِقْتُ بَه أَثِقُ ثُـقَـةً : سَكَنَتُ إليهِ وَاعْـتَمَـدْتُهُ ، والوَثَاقُ

وَالوِثَاقِ اسْمَانِ لَمَا يُوثَقُ بِهِ الشَّيء ، وَالوُثْقَى إِيسْتَحَقُّ بِهِ اللَّوْمُ ، وذلك ضَرْبان : وأجب من تأنيث الأوثق . قال تعالى : ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ [ الفـ جـ ر / ٢٦ ] - ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَ الله ميثَاقَ النَّبيِّين ﴾ [ آل عمران / ٨١ ] -﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثَاقَهُمْ ﴾ [الأحزاب/ ١٥٤] وَالْمُوثْقُ الْاسمُ مَنه ؛ قَال : ﴿ حَتَّى تُؤْتُون مَوْثَقًا منَ الله ﴾ إلى قوله : ﴿مَوْثَقَهُمْ ﴾ [ يوسف / ٦٦ ] والوُثْقَى قَـريبَـةٌ من المَوْثق ، الوجهين، أحدهمـا : أن يُراد به اللازم الوُجُوبُ قال : ﴿ فَقَد اسْتَمَسكَ بِالعُرْوَة الوَّلْقَى ﴾ [البقرة / ٢٥٦ ] وقالوا : رجُــلٌ ثُقَةٌ وَقُوم ثُقَةٌ ويُسْتَعَارُ للمَوثُوق به، وناقة مُوثَقَةُ الخَلْق 4705-4

كَانَتْ تُعْبَدُ ، قال : ﴿ إِنَّمَا اتَّخَذَتُمْ مَنْ دُونِ اللهِ أَجْزَلْتُ عَطَيَّتُهُ ، وأَوْثَنْتُ مِن كذا أَكْثَوْتُ منه . وجب: الوُجُوبُ النُّبُوتُ . والواجب يقالُ على أوجَه : الأوَّلُ في مُقابِلة المُمكن وهو الحاصل الذي إذا قُدِّرَ كُونهُ مُسرْتَفعًا حَصلَ منه فإنَّهُ مُحال أنْ يَرْتَفَعَ الواحد مع حصول الاثنين. الشاني : يقال في الذي إذا لم يُفْعَلُ

جهة العَقْل كُـوُجُوب مَعْرِفَة الوَحْدَانيَّـة ومَعْرِفَة النُّبُوَّةِ وواجب من جهة الشَّرْع كَـوُجُـوب أَتْخُنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ ﴾ [ محمد / ٤ ] العبَادات المُوطَّفَة . ووجَـبَت الشمس إذا غابت والميثاق عَقْدٌ مُؤكَّدٌ بِيَمِينِ وَعَهْد ، قال : ﴿ وَإِذْ ۗ كَقُولُهُم : سَقَطَتْ ووقَعَتْ ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [ الحسج / ٣٦] ووجَبَ القَلْبُ وجيـبًا كلُّ ذلك اعــتبارٌ بتَـصَوّرُ ٧] - ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلَيظًا ﴾ [النساء/ الوُقُوع فيه ، ويُقَــالُ في كُلُّه أَوْجَبَ . وَعُـبَّرَ بالموجبات عن الكبـائر التي أوجب الله عليــها النار . وقال بعضهم: الواجبُ يقالُ على فإنه لا يُصحُّ أن لا يكسون مَوْجُودًا كسقولنا في الله جَلَّ جَـلالُه : واجبُ وُجُودهُ . والشاني : الواجبُ بمعنى أنَّ حَـقَّهُ أن يُوجَــدَ. وقـول الفقهاء: الواجبُ ما إذا لم يفْعَـلُه يَسْتَحقُّ وثن : الوَثَنُ وَاحدُ الأَوْثَانِ وهو حجَارَةٌ العَقَابَ وذلك وصْفٌ له بشيء عارض له لا بصفة لازمة له ويَجرى مُجرّى من يقول: أَوْثَانًا ﴾ [ العنكبوت / ٢٥ ] وقيلَ أَوْثَنْتُ فلانًا | الإنسان الذي إذا مشي مشي برجلين مُسْتَصِبَ القامة.

وجل : الوُجُودُ أَضْرُبُ : وُجُودٌ باحدي الحَــواسُّ الحَــمس نَحْو : وَجَــدْتُ زَبْدًا ، وَوَجَدُتُ طُعَمهُ ، وَوَجَـدتُ صَوِتهُ ، وَوَجَدَتُ مُحالٌ نحوُ وُجودِ الواحدِ مع مَـوُجُود الاثْنَيْنِ الْخُشُونَتَـهُ وَوُجُودٌ بِقُوَّةَ الشَّهْـوَة نحوُ: وَجَدْتُ الشُّبُعَ. وَوُجُودٌ بِقُوَّةِ الغَـضَبِ كُوجُود الْحُزْن وَالسَّخَطِ . وَوُجُـودٌ بِالْعَقْلِ أَوْ بِوَاسِطَـةِ الْعَقْلِ

وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثُر هُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ [ الأعراف / الآخرة . ١٠٢] وكذلك المعددوم يقال على هذه أعلى مَن كلِّ هذا . ويُعَبِّرُ عن التَّـمَكُّنَ منَّ رَأَيْتُمُ وهُم، وقولهُ: ﴿ فَوَجَدَ فيهَا رَجُلَيْنِ ﴾ التَّفكير، ثم يكونُ الواجسُ الخاطرُ . [القصص / ١٥] أي تَمكَّنَ منهما وكانا نَقْتَتِلاَن ، وقوله: ﴿ وَجَدْتُ امْرَأَةً ﴾ إلى قوله: بالبَصر وَالبَصيرة فقد كان منه مُشاهدةٌ بالبَصر له أَنْ يَحْكُمُ بِقُولُه : ﴿وَجَدْنُهُمَا وَقُومُهَا﴾ الآية، ﴿ وَجَلَّةٌ ﴾ [ المؤمنون / ٦٠ ] . وقوله: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاء ﴾ [ النساء / ٤٣ ] فمعناه فلمْ تَــقُدرُوا عَلَى المَّاء ، وقوله : ﴿ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [ الطلاق / ٦ ] أي تمكُّنكُمْ وقـدر غَناكُمْ ، ويُعبَّرُ عن الـغنَى بالوُجْدَانَ وَالجِدَة ، وقد حُكِي فيه الوَجْدُ والوجْدُ والوُجْدُ ، ويُعْبَرُ بالمُوْجدة ، وعن الضالة بالوُجُود . وقال

كمعْرِفة الله تعالى ومَعْرِفة النُّبُوَّة ، ومَا يُنْسِبَ ۗ لا مَبْدًا له ولا مُنتَّهى ، وليس ذلك إلا البارى إلى الله تعالى من الوُجُود فَبِمَعْنَى الْعلم الْمُجَرَّد الله عالى ، ومَوْجُود له مَـبْدَأً وَمُنْتَهَى كالنَّاس في إِذْ كِـانِ اللهِ مُنـزَّهًا عن الوَصْفِ بِالجَــوَارِحِ ۗ النشأة الأولَى وكالجَوَاهِرِ الدُّنْيَويَّةِ ، وَمَوْجُودٌ لَهُ والآلات نَحوُ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مَنْ عَهْدُ ۗ مَبْدَأُ وليسَ لَـه مُنْتَهِّي ، كَـالنَّاسِ في النَشْـأَة

وجس: الوجسُ الصُّوتِ الْحَفَى وَالنَّوَجُسُ الأوجُه. فَأَمَّا وُجُودُ الله تعالى للأَشْيَاءِ فَبَوَجْه التَّـسَمَّعُ والإيجـاسُ وُجُـودُ ذلك في النَّفْسِ، | قال : ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ ﴾ [ الذاريات / الشيء بالوُّجُود نحو ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ ۗ ٢٨ ] فالوجْسُ قَـالُوا : هَو حالةٌ تَحْـصُلُ من وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة / ٥] أي حيث النفس بَعْدَ الهاجس لأنَّ الهاجس مُبْتَدُّأُ

وجل : الوَجَلُ استَشْعَارُ الحوف ، يقالُ : وَجلَ يُوجَلُ وَجَلا فهو وَجلٌ ، قال : ﴿ إِنَّمَا ﴿ يَسْجُدُونَ لَلْسَمْس ﴾ [النمل / ٢٣] فوجُود اللَّؤمنُونَ الَّذينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال / ٢] - ﴿ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لاَ واعْتَبَارٌ لحالهــا بالبَصيرَة ، ولولا ذلك لم يكن || تَوْجَلُ ﴾ [ الحجر / ٥٢ ، ٥٣ ] -﴿ وَقُلُوبُهُمُ

وجه: أصلُ الوجه الجَارِحَة ، قال : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [ المائدة / ٦]- ﴿وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ ﴾ [ إبراهـيم / . ٥ ] ولما كانَ الوَجْهُ أَوَّلَ مَا يَـسْتَـقَـبلُكَ ، وأشرف ما في ظاهرِ البَدَن اسْتُعْملَ في مُسْتَقْبل عن الْحُونُ وَالْحُبِّ بِالوَجْدِ ، وعن الغَضَبِ الكلِّ شيء وفي أشرَفِه ومَبْدَئه فقيلَ وجْهُ كذا ووجُّهُ النهار، وَرُبُّمَا عُبِّرَ عن الذات بالوَجْهِ في بعضُهُمْ : الموْجُودَاتُ ثلاثَةُ أَضْرُبِ : مَـوْجُودٌ اللهِ : ﴿ وَيَبْقَى وَجْـهُ رَبُّكَ ذُو الجَـلاكِ

وَالإِكْرَامِ﴾ [ الرحمن / ٢٧ ] قيل ذاتُهُ وقيلَ الوُّثْقَى﴾ [ لقسمان / ٢٢ ] - ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ أرادَ بالوَّجْهِ هَهُنا التَّوجُّهُ إلى الله تعالى دينًا مَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله ﴾ [ النساء / ١٢٥ ] [الروم/ ٣٠] فَالْوَجِهُ فَي كُلُّ هَٰذَا كَمَا تَقَدُّمَ ، أو على الاستعارة للمذهب والطريق. وفلانًا نُطْعَمُكُمْ لُوَجْهِ الله ﴾ [ الإنسان / ٩ ] قيل : ﴿ وَمَا لأَحَد عَنْدَهُ مِنْ نَصْمَة تُجْزِي إلا ٢٠ ] وقولَهُ : ﴿ آمنُوا بِالَّذِي أَثْوَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وجه النَّهَار ﴾ [ آل عسمران / ٧٢ ] أي صَـدرَ النهارِ . ويقـالُ واجَـهْتُ فلانًا جَـعَلْتُ وجُهى تلْقَاءَ وَجُهه ويقال للقصد وجه وللمقصد جهــة ووجهة وهي حيــثُما نَتَــوَجَّهُ اللشيء ، قال : ﴿ وَلَكُلُ وَجَهَةٌ هُو مُولِّيِّهَا ﴾ [البقرة / ١٤٨] إشارة إلى الشَّريعَة كـقوله: ﴿ شُرْعَةً ﴾ [المائدة / ٤٨] وقال بعضهم : الجاَّهُ مَـ قُلُوبٌ عن الوَجه لكنِ الوجْــهُ يقالُ في العُضُو والحَظْوَة، والجاهُ لا يقالُ إلاَّ في الحظوَّة وَوَجَّهُتُ الشيء أرْسُلْتُهُ في جهَــة واحدَة فَتَوَجَّهَ وفلانٌ وجيهٌ ذُو جاه ، قال : ﴿ وَجِيهًا فَي الدُّنْيَا وَالأَخْرَةَ ﴾ [ آل عمران / ٤٥ ] وأَحْمَقُ ما يَتُوَجْهُ به : كنايةٌ عن الجَهْل بالتَّفْرُط ، وأَحْمَقُ مَا يَتَوَجَّهُ ، بفتح الياءِ وحَذْفٍ به عنه ، أى لا يَستقيمُ في أمر من الأمُور لحُمقه إلى الله وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدْ اسْتَمسكَ بالعُرْوةِ اللَّهُ والتَّوْجِيه في الشُّعْرِ الحرفُ الذي بَيْنَ الف

بالأعمال الصالحة وقال : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثُمَّ | وَقُولُهُ : ﴿ فَأَقُمْ وَجُهَكَ للدِّينِ حَنيفًا ﴾ وجْهُ الله ﴾ [البقرة/ ١١٥] - ﴿ كُلُّ شَيْء هَالكُ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [القصص / ٨٨] -﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَ الله ﴾ [الروم / ٣٨] - ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِ كَفُولُهُمْ عَيْنَهُمْ ورَأْسُهُمْ ونحو ذلك. إِنَّ ٱلوَجِهَ فَي كُلِّ هَذَا ذَاتُهُ وِيُعْنِي بَذَلِكَ كُلُّ البَعْاءِ وَجِه رَبِّهِ الْأَعْلَى ﴾ [ الأعلى / ١٩ ، شيء هالكُ إلاَّ هُوَ ، وكذا في أخوَاته . ورُويَ أنه قُيلَ ذَلك لأبي عبد الله بن الرِّضا . فقال : سُبْحَانَ الله لَقَدْ قالُوا قَـوْلاً عظيما إنما عُنِيَ الوَجِهُ الذي يُؤتى منه ، ومعناهُ كلُّ شيء من أعمال العباد هالك وباطلُّ إلا ما أريدَ به الله ، وعلى هذا الآياتُ الأخَرُ ، وعـلى هذا قولهُ : ﴿ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [ الكهف / ٢٨ ] -﴿يُرِيدُونَ وَجُهُ الله ﴾ [الروم / ٣٩] وقسوله : ﴿ وَأَقْسِمُوا وجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف / ٢٩] فقد قيل أراد به الجارحة واسْتَعَارَها كقولكَ : فَعَلْتُ كَـٰذَا بِيَدَى، وقيل أراد بالإقامة تحرِّى الاستقامة ، وبالوجه التُّوجُهُ ، والمعنَى أخْلصُوا العبادَّةَ لله في الصلاة. وعلى هــذا النحــو قــولهُ : ﴿ فَــإِنَّ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله ﴾ [ آل عمران/ ٢٠] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجَهَهُ

التأسيس وَحَرْف الرُّويُّ .

وجف : الوجيفُ سُرْعَةُ السَّيْر ، وأُوجَ فْتُ البَعِيرَ أَسْرَعْتُهُ ، قَالَ : ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه من خَيْل وَلا ركاب ﴾ [ الحشر / | عارضة ، وإذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه ﴿ قُلُوبٌ يُومُنُدُ وَأَجِفَةٌ ﴾ [ النازعات / ٨ ] أَى مُضْطَرِبةٌ كَـقُولُكَ طَائرَةٌ وَخَافَقَـةٌ ، وَنَحُورُ ذلك من الاستعارات لها .

> وحد : الوَحْدَةُ الأنْفَرَادُ والواحدُ في الحقيقة هو الشيءُ الذي لا جزء له الْبَتَة ، ثمَّ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَوْجُود حتى أنه ما مِن عَدد إلاًّ وَيَصحُّ أَن يُوصَفَ به فيقالُ عَشَرَةٌ واحدةٌ ومائةٌ واحدةً وألفٌ واحـدٌ ، فالواحـدُ لفظٌ مُشْـتَرَكُ يُسْتَعْمَلُ عَلَى سَتَّة أُوجُه : الأوَّلُ مَا كَانَ وَاحِدًا ۗ أَقَلُ مِن ذلك قيل رُجَيْلُ وحْده . في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس ، وزَيْدٌ وعَـمروٌ واحدٌ في النَّوع . الثاني : ما كان واحدًا بالاتَّصال إمَّا من حيثُ الخلقةُ كقولك : شخص واحد وإما الشالثُ : ما كمانَ واحدًا لعَدَم نَظِيرِهِ إمَّا في التَّجَزِّي فيه إمَّا لِصِغَـرِهِ كَالهَباءِ ، وإمَّا لِصَلاَبَتِه

كالألماس . الخامس : للمَبْدَا ، إمَّا لمَبْدَا العَدد كقَولكَ واحد ، اثْنان ، وإمَّا لمَبْدَإِ الخَطِّ كَفُّ وَلَكُ النُّقُطَّةِ الواحِـدَةُ . وَالْوَحْدَةُ فَي كُلِّهِـا ٦] وقيلَ أَدَلَّ فَأَمَّلُّ ، وأُوْجَفُّ فَأَعْجَفَ أَى الله هو الذي لا يَصحُّ عليه التَّجَزِّي ولا التكثرُ ، حَملَ الفرسَ علَى الإسراع فَهَزَلَهُ بذلك ، قال ولصعُوبَة هذه الوَحْدة قال تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكْرَ الله وَحْدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخرَة ﴾ [الزمـر / ٤٥] ، والوَحَدُ الْمُفْـرَدُ وَيُوصَفُ بِهِ غَيرُ اللهِ تعالى ، كقولِ الشاعر :

### \* على مُسْتَأنس وَحَد \*

وأحَدُ مُطْلَقًا لا يوصفُ به غيرُ الله تعالى وقد تَقَدَّمَ فيما مَضَى ، ويقالُ فُلانٌ لا واحدَ له، كقولكَ هو نَسيجُ وَحْده ، وفي الذَمِّ يقالُ هو عُييرُ وحده وجُحَيشُ وَحَده ، وإذا أُريدَ ذَمَّ

وحش : الوحشُ خِلافُ الإنسِ وتُسمَّى الحَيواناتُ التي لا أنسَ لها بالإنس وحشًا وجمعه وُحُوش ، قبال : ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشْرَتْ ﴾ [ التكوير / ٥ ] ، والمكانُ الذي لا من حيثُ الصِّناعَةُ كقولك : حرْفَةٌ واحدَةٌ . أَنْسُ فيه وحشٌ ، يقالُ لقيتُه بوَحش إصمتَ اى ببَلَد قَفْر ، وباتَ فُلانٌ وحْشًا إذا لم يكن الحُلْقَة كقولك: الشمسُ واحدَةٌ وإمَّا في دَعْوَى ﴿ فِي جَوْفِه طَعَامٌ وجمعهُ أَوْحَاشٌ وأَرْضٌ موحِشةٌ الفضيلة كقولك: فُلانٌ واحدُّ دَهْره ، وكقولك: من الوحش ، ويُسَمَّى المُنسُوبُ إلى المكان نَسِيجُ وَحْدِهِ . الرابعُ : مـا كان واحِدًا لأمنناع الوَحش وَحْشيًا ، وعُـبِّرَ بالوَحْشيُّ عن الجانب الذي يُضَـادُّ الإنْسِيِّ ، والإنْـسِيُّ هو مــا يُقْـبِلُ

القَوْس وإنسيَّهُ.

بالكلام عَلَى سَبيل الرَّمْـزِ وَالتَّعْـرِيض ، وقد يكونُ بصَـوْت مُجَـرَّد عن التَّـرْكيب وبإشــَارة ببعض الجوارح ، وبالكتَـابَة ، وقد حُملَ على ذَلك قـولهُ تعالى عن زكـريًّا : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وعَشياً ﴾ [ مريم / ١١ ] فقد قيل رمز وقيلَ اعتبارٌ وقيلَ كَتَبَ ، وعلى هذه الوُجوه قــوله : ﴿ وَكَـٰذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِيٌّ عَـٰدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجُنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخْرُفَ القَوْلُ غُرُوراً ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] وقـــولهُ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتُهِمْ ﴾ [ الأنعـام / ١٢١ ] فـدلك بالوَسُواسِ الْمُشَـارِ إلــيــه بقــوله : ﴿مَنْ شَــَوِّ الوَسُواس الخَنَّاس ﴾ [ الناس / ٤ ] وبقــوله عليه الصلاة والسلام: « وَإِنَّ للشَّيْطَان لَمَّةَ الْخَيْرِ»(١) ويقال للكلمة الإلهية التي تُلْقَى إلى أنبيائه وأوليائه وحْيٌّ وذلك أَضْـرُبٌ حَسْبَما دَلَّ عليه قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشَرَ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ إِلاًّ وَحْيًا - إلى قــــوله -: ﴿ بَإِذْنه مَـا يَشَاءُ ﴾

منهـمـا على الإنـــــان ، وعلى هذا وَحُـشِيٌّ [[الشورى/ ٥١] وذلك إمَّا بِرَسُولُ مُشَاهَد تُرَى ذَاتُه ويُسْمَعَ كلامُـه كَتَبْلِيغ جبـريل عليه السلامُ وحى : أصلُ الوَحْى الإشارةُ السَّريعَة اللَّبِيِّ في صُورةٍ مُعَيَّنَةٍ ، وإمَّا بِسَماع كلام من ولتَضَمَّن الشُّوعَة قسيل أَمْرٌ وَحَى وذلك يكونُ | غير مُعَايَنة كَسمَاع موسى كلامَ الله، وإمَّا بإلقاء فى الرُّوع كما ذَكَرَ عليه الصلاة والسلامُ : « إنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتَ في روعِي "(٢) وإمَّا بإلْهَام نحوُ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمَّ مُوسَى أَن أَرْضيعه ﴾ [القـصص / ٧] وإمَّا بِتَسْخِيـرٍ نحوُ قـوله : ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [ النحل / ٦٨ ] أو بمنام ، كما قال عليه الصلاة والسلام : «انْقَطَعَ الوَحْيُ وَبَقْيَتِ الْمُبِشِّرَاتُ : رُوْيًا الْمُؤْمِن فالإِلْهَامُ والتُّسْخِيرُ وَالمَّنامُ » دَلَّ عليه قولهُ : ﴿ إِلاَّ وَحْبًّا ﴾ [ الشورى / ٥١ ] وسمَاعُ الكلام مُعاينةً دَلَّ عليه قولهُ : ﴿ أَوْ مِنْ وَرَاء حجَابٍ﴾ [ الشورى/ ٥١ ] وتَبْليغُ جبريل في صُورَةٍ مُعَيَّنة دَلَّ عـليه قـولهُ : ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُـولاً فَيُوحِي ﴾ [الشوري/ ٥١] وقولهُ : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [الأنعام/ ٩٣] فذلك لمَنْ يَدِّعى شيئا من أنواع ما ذكرناه من الوحى أي نوع ادْعَاهُ من غير أن حَصلَ له ، وقولهُ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاًّ نُوحِي إليهِ ﴾ [ الانبياء / ٢٥ ] الآية ، فُهذا

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٥٥.

الوَحيُّ هو عـامٌّ في جـمـيع أنواعــه وذلك أنَّ مَعْ فَهُ وَحُدانية الله تعالى ومَعْرَفَةَ وُجُوب عَبَادَتِهِ لِيستُ مَـقْصُورَةً عَلَى الــوَحْى الْمُخْتَصِّ بأُولِي العزم مِنَ الرُّسُلِ بل يعرف ذلك بالعقل والإلهام كما يعرف بالسَّمْع. فإذًا الـقصُّدُ من الآية تنبـيهٌ أنـه من المحال أن يكون رَسُـولٌ لا يَعْرِفُ وَحْدَانيةَ الله وَوُجُوبَ عَبَادَته ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ [المائدة / ١١١] فذلك وَحْي بوسَاطَة عيسى عليه السلامُ ، وقولُهُ : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الحَيْرَات ﴾ [ الأنبياء / ٧٣ ] فذلك وحْي إلى الأُمَّم بوساطَة الأنبياء . ومنَ الوَحْي المُخْتَصِّ بالنَّبيِّ عليه الصلاة والسلام : ﴿ اتَّبعْ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [يونس / ١٠٩] - ﴿ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ ﴾ [ يونس / ١٥ ] -﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف/ ١١٠] وقرله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وأخيه ﴾ [يونس/ ٨٧ ] فَــوَحْيُــهُ إلى موسى بوساطة جبريل ، ووَحْيُهُ تعالى إلى هاروُنَ بِوَسَاطَةٍ جبريلَ وموسى، وقولهُ: ﴿ إِذْ يُوحى رَبُّكَ إِلَى المَلائكَة أنَّى مَسعَكُم ﴿ اللُّوح والقَلَم فيما قيلَ ، وقولهُ : ﴿ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ [فصلت / ١٢] فإن

محذوف ذكرُهُ كانه قال: أوْحَى إلى الْمَلائكَة لأنَّ أَهْلَ السَّماء هُم الْمَلائكَةُ ، ويكونُ كقوله: ﴿ إِذْ يُوحى رَبُّكَ إِلَى الْمَلاَئكَة ﴾ [ الأنفال / ١٢ ] وإن كــان المُوحَى إليــه هي السمــاواتُ فـــذلك تَسْخيرٌ عنْدَ مَنْ يَجْعَلُ السماءَ غيرَ حَيّ ، ونُطْقٌ عَنْدَ مَنْ جَعْلُهُ حَيًّا ، وقُـُولُهُ : ﴿ بِأُنَّ رَبُّكَ أُوْحَى لَهَا ﴾ [الزلزلة / ٥] فَقُريبٌ منَ الأوَّل وقولهُ : ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالقُرَّآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِى الِّيكَ وَحْيُهُ ﴾ [ طه / ١١٤ ] فَـــَحنُّ عَـلَى التَّتُبُّتِ فِسَى السَّماعِ وعلى تَرْكِ الاسْتِـعْجَالِ في تَلَقِّيه وَتَلَقُّنه.

ودد : الوردُّ مَحَالَةُ الشيء وتَمَنَّى كونه ، ويُسْتَعْمَلُ في كُلِّ واحد من المَعْنيين على أن التَّمَنِّيَ يَتَضَمَّنُ معنى الوُّدِّ لأنَّ التَّمَنِّيَ هُو تَشَهِّي حُصُـول ما تُودُّهُ ، وقـولهُ : ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ﴾ [ الروم / ٢١ ] وقـــولهُ : ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًا ﴾ [ مريم / ٩٦ ] فإنسارة إلى ما أوْقَعَ بينَهم من الألْفة المذكورة في قوله : ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا في الأرْض جَميعًا مَا الْلَقْتَ ﴾ [ الأنفال / ٦٣ ] الآية . وفي المُودَّة التي تقْتَـضي المَحَبَّةَ المُجَـرِّدَّةَ في قوله : ﴿ قُلُ [الأنفال/ ١٢] فذلك وحَى إلىهم بوساطَة الأَاسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إلاَّ المَودَّةَ في القُرْبَي ﴾ [الشــورى / ٢٣] وقـــولهُ : ﴿ وَهُوَ الغَفُورُ الوَدُودُ﴾ [ البروج / ١٤ ] - ﴿ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ كان الرَحْيُ إلى أهْلِ السماء فقطْ فالمُوحَى إليهم وَدُودٌ ﴾ [ هود / ٩٠ ] فالوَدُودُ يَتَـضَمَّنُ ما

معنىَ مَحَـبَّة الله لعباده وَمَحَبَّة الـعباد له ، قال بعضُهم : مُودَّةُ اللهِ لِعِبادِهِ هِي مُراعاتُهُ لَهُمْ . رُوى أنَّ اللهَ تعالى قال لِمُـوسى : أنا لا أغفَلُ عن الصُّغِيرِ لِصِغَـرِهِ ولا عن الكبيـر لِكَبرِه ، معنَى قولهِ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَـوْم يُحبُّهُمْ وَيَحَبُّونَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] وَمَنِ الْمَـوُّدَّةِ التَّـي تَقْتَضَى مَعنَى التَّمنِّي : ﴿ وَدَت طَّاثْفَةُ مَنْ أَهْلَ الكتاب لَوْ يُضلُّونَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٩ ] وتَالَ : ﴿ رُبُّما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ [ الحجر / ٢ ] وقال : ﴿ وَدُّوا مَا عَنتُمُ ﴾ [ آل عمران / ١١٨ ] - ﴿ وَدَّ كَثيرٌ منْ أَهْلِ الكتَابِ ﴾ [ البقرة / ١٠٩ ] -﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال / ٧] - ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرَوا ﴾ [ النساء / ٨٩ ] - ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدى منْ عَذَاب يَوْمــئذ ببَنيه ﴾ [ المعــارج / ١١ ] وقسوله : ﴿ لاَ تَجِدُ قُومًا يُؤْمنُونَ باللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَـنَ حَادًّ اللهِ ورَسُـولَهُ ﴾ [المجادلَة / ٢٢ ] فَنَهْىٌ عَنْ مُسوالاةِ الكُفَّارِ وعَنْ مُظَاهَرَتِهِمْ كَـقُولُهُ : ﴿ يَا أَيُّهَـا الَّـذَيْنَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُّوًّى وَعَدُوًّكُمْ ﴾ [ الممتحنة / ١ ]

دَخُلُ فَى قَسُولُهُ : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللهِ بَقَوْمٍ النَّصِيحَةَ وَنحوِهَا : ﴿ بِالمَودَّةَ ﴾ [ المائدة / ٥٤ ] وتقدمً النَّصيحة ونحوها : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَعَنَى مَحَبَّةَ الله لعباده ومَحَبَّة السعباد له ، قال مودَّةٌ ﴾ [ النساء / ٧٧ ] وفلان وديد فلان : معضهم : مَودَّةُ الله لعباده هَى مُراعاتُهُ لَهُمْ . مُوادَّهُ ، وَالوَدُّ صَنَم سُمِّى بَدَلك إمَّا لَمَودَّتَهِمْ رُوى أَنَّ الله تعالى قال لمُوسى : أنا لا أغفَلُ له أو لاغتقادهم أنَّ بينَه وبينَ البارى مَودَّةٌ وأن الله تعالى قال لمُوسى : أنا لا أغفَلُ عن الله عَنِ القبائح . والوَدُّ الوَتَدُ وأصْلُهُ وأنا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أَن يكونَ مَعنَى : يصحِ أن يكونَ وَتَدٌ فَأَدْغَمَ وأن يكونَ لَتَعَلَّقِ ما وأنا الوَدُودُ الشَّكُورُ فَيصِحُ أن يكونَ مَعنَى : يصحِ أن يكونَ وَتَدٌ فَأَدْغَمَ وأن يكونَ لَتَعَلَّقِ ما معنَى قوله : ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بقَوْم يُحبُّهُمْ المَودَة والمُلاَزِمَة .

ودع: الدَّعَةُ الحَفْضُ يـقالُ وَدَعْتُ كـذا أَدَعُهُ وَدْعًا نحوُ تَرَكَتُهُ وادِعًا وقال بعضُ العُلمَاء: لاَ يُسْتَعْمَلُ ماضيه واسمُ فَاعِله وإنما يقالُ يَدَعُ وَدَعْ، وقد قُرِئ : ﴿ مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ﴾ [ الضحى / ٣] وقال الشاعر:

لَيْتَ شَعْرِى عن خَليلى ما الذى غَالَهُ في الحُسبِّ حتى ودَعَه

والتَوَدُّعُ تَرْكُ النَّفْسِ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ ، وفلان مُستَّدِعٌ وَمُستَوَدِّع وَفِي دَعَة إذا كان في خَفْضِ عَيْشٍ وأصْلُهُ مِنَ التَّرْكِ أي بِحَيْثُ تَرَكَ السَّعْيَ لَطَلَب مَعاشِه لِعَنَاء ، والتَّوْدِيعُ أَصْلُهُ مِنَ الدَّعَة وهو أَن تَدْعُو لَلْمُسَافِرِ بِأَنْ يَتَحَمَّلَ الله عنه كآبة السَّفَرِ وَأَن يُلِغُّةُ الدَّعَة ، كما أَنَّ التَّسْلِيمَ دُعاءٌ له بالسَّلامة فيصار ذلك مُتعارفًا في تشييع المُسافِر وتَرْكِه ، وعُبِّر عن التَّرْكِ به في قوله : المُسافِر وتَرْكِه ، وعُبِّر عن التَّرْكِ به في قوله :

#### إذا ما قَطَعنا وأديًا من حَديثنا إلى غَيْره زدْنا الأحاديثُ واديا

وقال عليه الصلاة والسلامُ: ﴿ لَوْ كَانَ لاَبْنِ آدَمَ وَدَيَانِ مِنْ ذَهَبِ لاَبْتَغَى إِلَيْهِــمَـا ثَالثًا» (١) ، وَقَالَ تعالى : ﴿ فَسَالَتْ أُوديَةٌ بقَدَرها ﴾ [ الرعد / ١٧ ] أي بقدر مياهها . ويقالُ وَدَى يَدى ، وكنى بالودى عن ماء الفحل عند الملاعبة ، وبعد البول فيقال فيه أودى نحو أمــذى وأمنى ويقال : ودى وأُودْى وَمَنَّى وَأَمْنَى ، وَالوَدَىُّ صِغَـارُ الْفُسِيلِ اعتبارًا بسيَّـــلانه في الطُّول، وأوْداهُ اهْلَكهُ كـــأنه أسال دَمَهُ وَوَدَيْتُ القَــتيلَ أَعْطَيْتُ دَيَّتُهُ ، ويقــالُ لمَا يُعْطَى في الدَّم دِيَةٌ ، قال تعالى : ﴿ فَلديَّةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلُه ﴾ [ النساء / ٩٢ ] .

ودر : يقالُ فلانٌ يَذَرُ السيء أي يَقُذفُهُ لقلَّة اعتداده به وكم يُستَعملُ ماضيه ، قال تعالى : ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهِ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَفْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [ الأعـــرف / ٧٠] -وجمعهُ أوْدَية ، نحو ناد وأندية وناج وأنجِية ، ﴿ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ﴾ [ الأعسراف / ١٢٧ ] -﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [ الأنعام / ١١٢ ] -﴿ وَذُرُوا مَا بَقي منَ الرَّبَا ﴾ [ البقرة / ٢٧٨ ] إلى أمثالِه وَتَخْصِيصِهُ في قوله : ﴿ وَيَذَرُّونَ

١) رواه مسلم ( الزكاة / ١١٧ ) .

وَدَّعْتُ فَلانًا نَـحُو خَلَّيْتُهُ ، وَيُكَنَّى بِالْمُودَعِ عَن اللَّهُ الشَّاعُرُ : المِّيت ومنه قيلَ اسْتَوْدَعْتُكَ غَيْسَ مُوَدع ، ومنه

\* وَدَّعْتُ نَفْسى ساعة التّوديع \*

ودق : الودَقُ قيلَ ما يكونُ من خلال الْطَر كَانْهُ غَبَارٌ وقد يُعَبَّرُ به عن الْمَطَرِ، قال : ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاله ﴾ [ النور / ٤٣ ] ويقالُ لمَا يَبْدُو فَــى الهَوَاء عَنْدَ شدَّة الحَرِّ وَدِيقَةٌ ، وقيلَ وَدَقَت الـدَّابَّةُ وَاسْتُوْدَقَتْ ؛ وَأَتَانٌ وديقٌ وَوَدُوق إذا أَظْهَ رَتْ رُطُوبَةً عندَ إرادة الفَحْل ، وَالمَوْدِقُ المُكَانُ الذي يَحْصُلُ فيهِ الوَدَقُ وقول الشاعر:

\* تُعَفِّي بِذَيْلِ المرْطِ إِذْ جِئْتُ مَوْدَقي \* تُعَفِّى أَى تُزيلُ الأَثَرَ ، وَالمرط لِبَّاسُ النِّسَاءِ فاستعَارَةٌ وتشبيه لأثر مَوْطِئ القَدَم بأثر مَوْطِئ المَطَر .

وادى : قال : ﴿ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ ﴾ [طه / ۱۲] أصْلُ الوادى الموضعُ الذي يَسَـيلُ فيه الماءُ، ومنه سُمِّي المَفْرَجُ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ وَاديًا ، ويُسْتَعارُ الوادى للطريقة كالمَذْهَبِ والأُسْلُوبِ فيقالُ فلان في وَادِ غَيْرِ وَادِيك ، قال : ﴿ الْمُ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَأَد يَهِيمُونَ ﴾ [ الشعراء / ٢٢٥] فإنه يَعنى أساليبَ الكلام من المدح وَالْهِجَاءِ وَالْجِدلِ وَالْغَسْرُلِ وغير ذلك من الأنواع

أَزْوَاجًا﴾ [ البقرة / ٢٣٤ ] ولم يَسقُلُ : يَتْرُكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّبَتُ كَـذا ، وقال : ﴿وَإِنْ كَانَ يُعْتَدُّ به : هو لَحْمٌ على وضَم .

ورث: الوراثَةُ والإرْثُ أَنْسَقَالُ قُنْيَة إليكَ العَقْد، وسُمِّي بذلك الْمُنتَقلُ عن المِّت في قالُ وُرَاثٌ فَــقُلـبَت الواوُ ألفًـــا وتاءً ، قـــال : إرْث أبيكُمْ »(١) أي أصله وبَقيَّته ، قال الشاعرُ:

> فَيَنْظُرُ فِي صُحُف كالرِّبا ط فيهن إرث كتاب محى

ويقالُ ورَثْتُ مالا عن زَيدٌ ، وَوَرَثْتُ زَيْدًا، قال : ﴿ وَوَرْثَ سُلِّيْمَانُ دَاُّودً ﴾ [ النمل / ١٦] - ﴿ وَوَرْثُهُ أَبُواهُ ﴾ [ النساء / ١١ ] -﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة / ٢٣٣]

رواه أبو داود ( ۱۹۱۹ ) والتسرمسدي ( ۸۸۳ ) والنسائي (٥/ ٢٥٥) وابن ماجـة (٣٠١١) والشبافعي ( ٢ / ٥٤ ) والحباكم ( ١ / ٤٦ ) وصححه ووافقه الذهبي .

وَيُخَلِّفُونَ فَإِنه يُذْكُرُ فِيما بعد هذا الكتاب إن ارجُلٌ يُورَثُ كَلاّلَةٌ ﴾ [ النساء / ١٢ ] وأورثني شاء الله ، وَالوَذَرَةُ قَطْعَةٌ مِن اللَّحْمِ وَتَسْمِيتُهُ ۗ اللهُ كذا ، قالَ : ﴿ وَأَوْرَتُنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ بذلك لقلة الاعتداد بها نحو قولهم فيما لا [[الشعراء / ٥٩] - ﴿ وَأَوْرَكْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴾ [ الدخان / ٢٨ ] - ﴿ وَأُورَنَّكُمْ أَرْضَهُمْ ﴾ [الأحــزاب / ٢٧] - ﴿ وَأُورَنَّنَا الْقَوْمَ ﴾ عن غيركَ من غيير عَقْد ولا ما يَجْسري مُجْرَى [الأعراف / ١٣٧] الآية ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّساء كَرْها ﴾ للقنية المُورُونَة ميراتٌ وإرْثٌ . وتُرَاثُ أصلُهُ [ [النساء/ ١٩ ] ويقالُ لكُلِّ مَنْ حَصَلَ له شيء من غير تَعَب قد وَرثَ كذا، ويقالُ لمَنْ خُولًا ﴿وَتَأْكُمُ لُونَ النُّمْرَاثَ ﴾ وقال عليه الصلاة الشيئًا مُهَنَّنًا أُورث ، قال تعالى: ﴿وَتَلْكَ الجُّنَّةُ والسلامُ: ﴿ اثْبُتُوا عَلَى مَشَاعِـرِكُم فَإِنَّكُمْ عَلَى ۗ اللَّهِي أُورِثْتُـمُوهَا ﴾ [ الزخــــرف / ٧٢ ] -﴿ أُولِسُكَ هُمُ الوارثُونَ الَّذِينَ يَصِرثُونَ ﴾ [المؤمنون/ ١٠ ،١١ ] وقـولهُ : ﴿ وَيَرَثُ مَنْ آل يَعْقُوبِ﴾ [ مسريم / ٦ ] فسإنسه يعنى وراثَةَ النَّبُوَّة والسعلْم والفَضيلَة دُونَ المال ، فالمالُ لا قَدْرَ له عند الأنبياء حتى يَتَنَافَسُوا فيه ، بَلْ قَلَّما يَفْتَنُونَ المَالَ ويَمْلكُونَهُ ، ألا تَرَى أنه قـال علمه الصلاة والسلامُ: « إنَّا مَعَاشرَ الأنبياء لا نُورَثُ ، ما تَرَكْناهُ صَدَقَةٌ » (٢) نُصبَ على الاختصاص فـقد قيل ما تَرَكْنَاهُ هو العلْمُ وهو صَدَقَةٌ تَشْتَرَكُ فيها الأمَّةُ ، وما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام من قـوله : « العُلمَــاء وَرَثَةُ

<sup>(</sup>١) [ صحيح ] .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ( ٤٠٣٥ ) .

الأنبياء» (١) فــإشارةٌ إلى مــا وَرثُوهُ من العلْم . الوَارِثُونَ ﴾ [ الحجر / ٢٣ ] وكونُهُ تعالى وَارثًا الآخرَة »(٤) لما رُوى «أنه يُنَادى لمَن المُلكُ اليوْمَ ؟ فَيُقَالُ:

(١) [ صحيح ] .

رواه ابن ماجــة ( ۲۲۳ ) ، وأبو داود ( ۳٦٤١ ) والترمذي ( ۲۲۸۲ ) وأحمد ( ٥ / ۱۹۲ ) وقد صححه الشيخ الألباني .

﴿ يُرِثُهَا عبَادي الصَّالحُونَ ﴾ [ الأنبياء / ١٠٥] واسْتُعْمَلَ لَفُظُ الوَرَثَة لكُون ذَلكَ بغَيْر ثَمَن ولا | فإنَّ الورَائَة الحقيقية هي أن يَحْصُلُ للإنسان منَّة، وقال لعلى رضى الله عنه : ﴿ أَنْتَ أَخِي ۗ شَيَّءَ لا يكُونُ عليه فيه تَبعَــةٌ ولا عليه وَوَرَاثِي ، قال: وما أرثُكَ ؟ قال : ﴿ مَا وَرَثَت ۗ مُحَاسَبَةٌ ، وعبَادُ الله الصالُحون لا يَتَنَاوَلُونَ شيئا الأنبياء قَـبْلي ، كتَابَ الله وَسُنَّتي »(٢) ووَصَفَ الله من الدُّنيا إلا بقَدْر ما يَجِبُ وفي وقْت ما يجبُ الله تعالى نَفْسَهُ بِأَنه الوارثُ من حيثُ إنَّ | وعلى الوَجه الذي يجب ومن تناول الدنيا على الأشياءَ كُلُّهَا صائرةٌ إلى الله تعـالى ، قال الله الهذا الوجـه لا يُحاسَبُ عليـها ولا يُعـاقَبُ بَلْ تعالى : ﴿وَلَهُ مِيراتُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ إيكونُ ذلك له عَفْواً صَفْواً كهما رُوي أنه «مَنْ [آل عسمسران / ١٨٠] وقسال : ﴿ وَنَحْنُ السَّبِ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يُحَاسِبُ اللهُ فِي

ورد : الوُرُودُ أَصْلَهُ قَصْدُ المَاء ثُمَّ يُسْتَعْمَلُ لله الواحــد القَهَّارِ» (٣) ويقالُ وَرَثْتُ عــلْمًا من ﴿ فَى غيــره يقالُ : وَرَدْتُ المَاء أَرِدُ وُرُودا ، فــأَنَا فلان أي اسْتَفَدَّتُ منه ، قال تعالى : ﴿ وَرَثُوا ۗ وَاردٌ وَالمَاءُ مَوْرُودٌ ، وَقَد أُورَدْتُ الإبلَ الماء ، الكتاب ﴾ [ الأعراف / ١٦٩ ] - ﴿ أُورِثُوا القال : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّيْنَ ﴾ [ القصص / الكتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [ الشـــوري / ١٤ ] - [٢٣] والــوردُ الماءُ المُـرَشَّحُ لــلوُرُود ، والــوردُ ﴿ ثُمَّ أُورَكُنَا الْكَتَـابَ ﴾ [ فـــاطر / ٣٢ ] - ﴿ خلافُ الصَّـدَرِ ، وَالوِرْدُ يَومُ الْحُمَّى إذا ورَدَتُ واستُعْملَ في النار على سبيل الفَظَاعة ، قال : ﴿ فَأُوْرِدَهُمُ النَّارَ وبنس الورْدُ المَوْرُودُ ﴾ [هود/ ٩٨ ] - ﴿ إِلَى جُهُنَّمُ وَرُدًا ﴾ [ مريم / ٨٦] -﴿ أَنْتُمُ لَهَا وَاردُونَ ﴾ [ الأنبياء / ٩٨ ] - ﴿مَا ورَدُوها ﴾ [ الأنبياء / ٩٩ ] والواردُ الذي يَتَقَدَّمُ القومَ فَيَسْقى لَهُمْ ، قال : ﴿ فَأَرْسِلُوا وَاردَهُمْ ﴾ [ يوسف/ ١٩ ] أي ساقيهُمْ من الماء

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في تاريخه ( ۲ / ۲۰۳ ) وانظر: العلل المتناهية (١/ ٢١٥) وقال الإمام السيوطي عنه : إنه موضوع .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ( ٢ / ٤٣٧ ) وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي معلقا بصيغة التحريض .

المُورُود ، ويقالُ لكُلِّ مَنْ يَرِدُ الماءَ وارِدٌ وقولهُ : الذي نحْنُ بِصَـدَدِهِ الآنَ ويُعَـبَّرُ عـنَ المحْمُـومَ بالمُورُود، وعن إتيانِ الحُـمَىُّ بِالوِرْدِ ، وشَعْـرٌ وَارِدٌ قِد وَرَدَ العَـجُزَ أَو المَتْنَ ، وَالــوَرِيدُ عَرْقٌ يَتَّصلُ بالكَبِدِ والقَلْبِ وفيه مَجارِى الدَّم والرُّوح، قال : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّل الْوَرِيد ﴾ [ ق / ١٦] أي منْ رُوحــه . والوَرْدُ قيل هو من الوارد وهو الذي يتقدم إلى الماء وتَسْمِيتُهُ بذلك لكونه أوَّلُ ما يَردُ من ثمَّار السَّنَةِ، ويقال لِنَوْرِ كُلِّ شَجَرِ وَرْدٌ ، ويقالُ وَرَّدَ ۗ وَوَرَقٌ ، نَحُو كَبْد وكبد . الشُّجَرُ خَرَجَ نَوْرُهُ وشبه به لون الفرس فقيل : فرس ورد ، وقيل في صفة السماء إذا التعالى: ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسًا يُوارى احْمَرَّتْ احْمرارا كالورد أمارة للقيامة ، قال : ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ [ الرحمن / ٣٧]. ورق : وَرَقُ الشَّجَرُ جمعُه أوراقٌ الواحدةُ وَرَقَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاَّ ۗ | وَرَّوى بِغَيْرِه ، وذلك إذا سَتَسَرَ خَسِرًا وأظْهَـرَ 

الشَّجَرِةَ: أَخَذْتُ وَرَقَها ، والوارقَةُ الشَّجَرَةُ ﴿ وَإِنَّ مَنْكُمُ ۚ إِلاًّ وَارِدُهَا ﴾ [ مسريم / ٧١ ] الخَضْـرَاءُ الوَرَقُ الحسِنَةُ ، وعــامٌ أوْرَقُ لا مَطَرَ فقد قيلَ منه ورَدْتُ ماءً كذا إذا حَضَرْتُهُ وإن لم الله، وأوْرَقَ فلانٌ إذا أَخْفَقَ ولم يَنَل الحاجَة كأنهُ تَشْرَعْ فيه ، وقيل بَلْ يَقْـتَضِى ذلك الشُّـروعَ | صارَ ذَا وَرَقِ بِلا ثُــمَرِ ، ألا ترَى أنه عُـبِّر عن ولكنْ مَنْ كان من أولياءِ الله والصالِحين لا المالِ بالنَّــمَـرِ في قــولهِ : ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَــمَرٌ ﴾ يُؤثِّرُ فيهـم بل يكون حالُه فيها كـحال إبراهيمَ | [الكهف / ٣٤] قـال ابن عــبـاس رضى الله عليه السلامُ حيث قال : ﴿ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي | عنه: هو المالُ وباعْتبار لَوْنه في حال نَضَارَته بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ ﴾ [ الأنبياء / ٦٩ ] [ قـيلَ بَعيـرٌ أُوْرَقُ إِذًا صَـارَ على لونه ، وَبعيـرٌ والكلامُ في هذا الفَصْل إنما هو لغَيْر هذا النحو ﴿ أَوْرَقُ : لَوْنُهُ لَوْنُ الرَّمَــاد ، وَحَمَامـــَّ وَرْقَاءُ . وَعُبِّر به عن المال الكثير تشبيعًا في الكثرة بالوَرَق كما عُبِّرَ عنه بالشَّرَى وكما شُبَّهَ بالتُّرَاب وَبِالسَّيْلِ كَـما يقال : له مالٌ كالتُّـرَابِ وَالسَّيْلَ والثرَى ، قال الشاعر:

\* وَاعْفُرْ خَطايَايَ وَثَمِّرْ وَرَقِي \*

والوَرقُ بالكسر الدَّرَاهمُ ، قال : ﴿ فَابْعَثُوا أحدكُمْ بُورَقَكُمْ هذه ﴾ [ الكهف / ١٩] وقُرئَ: « بوَرَقَكُمْ» و «بوُرْقَكُمْ » ، ويقالُ وَرْقٌ

ورى : يقالُ وارَيْتُ كذا إذا سَتَرْتُهُ ، قال سُوْآتكُم ﴾ [ الأعراف / ٢٦ ] وتُوارَى استُتر ، قال : ﴿ حَتَّى تُوارَت بِالْحِجَابِ ﴾ [ ص / ٣٢ ] ورُوِيَ أَن النبيُّ ﷺ كَـان إِذَا أَرَاد غَــزُواً

الذينَ على وجه الأرض في الوقت ، ليس مَنْ مَضَى ولا مَنْ يَتَناسَلُ بَعْدَهُم ، فكأنَّهُمُ الذينَ يَسْتُرُونَ الأرضَ بأشخاصهمْ ، وَوَرَاءُ إذا قيلَ ﴿وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود / ٧١ ] - ﴿ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ﴾ [ الحديد / ١٣ ] -﴿ فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ [ النساء / ١٠٢ ] ويقال لما كــان قُدَّامَـه نحو : ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكُ﴾ [ الكهف / ٧٩ ] وقـــوله : ﴿ أَوَ مَنْ وَرَاء جُدُر ﴾ [ الحشر/ ١٤ ] فإن ذلك يـقالُ في أيِّ جانب منَ الجدار ، فهو وراءَهُ باعتبار الذي في الجانِبِ الآخَـرِ . وقــولهُ : ﴿ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾ [الأنعام / ٩٤] أي خَلَّفْتُموهُ بَعْدَ مَـوْتَكُمْ وذلك تَبْكيتٌ لَهُمْ في أنْ لم يَتَــوَصَّلُوا بمَالهم إلى اكتسَاب ثَواب الله تعالى به وقولهُ: فَـتَـبُكيتٌ لَهُمْ أَى لَم يَعْـمَلُوا بِه ولم يَتَـدَبَّرُوا آياته، وقــولهُ : ﴿ فَـمَنْ ابْتَــغَى وِرَاءَ ذَلكَ﴾ [المؤمنون / ٧] أي من ابْتَـغَى أَكْـشُـرَ مما بينَّاهُ وَشَرَعْنَاهُ مِنْ تَعَرُّضِ لِمَنْ يَحْرُمُ النَّعَرُّضُ له فقد تَعَدَّى طَوْرَهُ وَخرَقَ سترة : ﴿ وَيَكْفُرُونَ بِمَا بعدَّهُ، ويقــال وَرَىَ الزُّنْدُ يَرَى وريًّا إذا خَرَجَتْ نارُهُ وأصْلُهُ أَنْ يُخْرِجَ النَّارَ مِنْ ورَاء الْمُقْدَح كَانْمَا

تُصُورً كُمُونُها فيه كما قال:

\* كَكُمُون النار في حَجَره يقالُ وَرِيَ يَرِي مِثْلُ وَلِيَ يَلِي ، قال : ﴿ أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ التي تُورُونَ ﴾ [ الواقعة / ٧١ ] وَرَاءَ زَيْد كذا فإنه يقالُ لِمَـنْ خَلْفَه نحوُ قوله: ﴿ وَيِقَالُ فَلانُ وَارَى الزَّنْدِ إِذَا كَان مُنْجِحًا، وَكَابِي الزَّنْد إذا كان مُخْفَقًا ، واللَّحْمُ الوارى السَّمينُ ، والوَراءُ ولَدُ الولَد وقسولُهم: وراءَكَ للإغسراء ومعناهُ تأخَّرُ ، يقالُ وَرَاءَكَ أُوسَعَ لَكَ، نُصبَ بِفِعْلِ مُضْمَـرِ أَى اثْتِ وقيلَ تقديرُهُ يكنْ أُوسَعَ لك أى تَنَحَّ ، وَاثْت مَكَانًا أُوسَع لَكَ . والتَّوْرَاةُ الكتَّابُ اللَّذي ورثُوهُ عن موسى، وقد قيلَ هو فَوْعَلَةٌ ولم يُجْعَلُ تَفْعَلَةً لقلة وُجُود ذلك والتاء بَدَلٌ منْ الواوِ نحـوُ تَيْــقُور لأنَّ أصْلَه وْيقُــورٌ،

وزر : الوَزَرُ اللَّجَـٰ الذي يُلْتَجَأُ إلـيه من ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ [ آلَ عمران/ ١٨٧ ] الْجَبَلِ، قال : ﴿ كَلَّا لاَ وَزَرَ إِلَى رَبُّكَ ﴾ [القيامة / ١١ ، ١٢ ] والوزرُ الشِّقُلُ تشبيعًا بِوَزْرِ الْجَبَلِ وَيُسْعَبِّرُ بذلك عن الإثْم كـما يُعَـبّرُ عنه بالثقل ، قال: ﴿ لَيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً ﴾ [النحل / ٢٥] الآية ، كقوله : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ وَأَنْقَالًا مَعَ أَنْقَالُهُمْ ﴾ [ العنكبوت/ ورَاءَهُ ﴾ [ البقرة / ٩١ ] اقْتَضى معنى ما ١٣ ] وحَمْلُ وِزْرِ الغَيْرِ في الحقيقةِ هو على نحو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ﷺ بقوله : ﴿ مَنْ سَنَّ سَنَّةً حَسَنَّةً كَانَ لَهُ أَجْـرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَملَ بِهَا منْ غَـيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِن أَجْرِهِ شيء ، وَمَنْ سن سُنَّةً سَيِّسَةً

التاءُ بَدَلٌ عن الواوِ من الوَقارِ وقد تقدُّمَ.

مِثْلُ وِزْدِ مَنْ عَمِلَ بِهَا . وقولُه : ﴿ وَلَا تَزْرُ وَأَزْرَةٌ وَزُرَ أُخْرَى ﴾ [ الأنعام / ١٦٤ ] أي لا يُحْمَلُ وزْرُهُ من حيثُ يَتَعَرَّى المُحْمُولُ عنه ، وقوله : ﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَزُرِكَ ﴾ [ الشرح / ٢ ، ٣] أي ما كُنْتَ فيه من أمر الجاهليَّة فَأَعْفيت بما خُصصت به عن تَعَاطى ما كان عليه قَـوْمُكَ، وَالوَزيرُ الْمُتَحَمَّلُ ثُقْـلَ أَميـره وَشُـغْلُهُ، وَالوزَارَةُ على بناء الصُّنَّاعَـة. وَأَوْزَارُ الحَرْبِ واحِدُهَا وِزْرٌ: ٱلنَّها من السَّلاح ، والْمُوَازَرَةُ المعَاوِنَةُ ، يقالُ وَازَرْتُ فَلَانًا موازَرَةً أَعْنَتُهُ على أمره ، قال: ﴿ وَأَجْعَلُ لَي وَزَيرًا منْ أَهْلَى﴾ [ طـ / ٢٩ ] - ﴿ وَلَكَّنَّا حُمَّلْنَا أُوزَارًا مِنْ زِينَة القَوْمِ ﴾ [ طه / ٨٧ ] .

وزع : يقالُ وَزَعْتُهُ عن كذا كَـفَفْتُهُ عنه ، قال : ﴿ وَحُشرَ لَسُلَّيْمَانَ ﴾ إلى قوله : ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [ النمل / ١٧ ] فقروله : ﴿يُوزَعُونَ﴾ إشارة إلى أنهم مَعَ كَــــــرَتِهِمْ وَتَفَاوُتُهِمْ لم يكونُوا مُهْمَلِينَ وَمُبْعَدِين كَما يكونُ الجيشُ الكشير المتأذي بمعـرتهم بل كانوا مسوسين ومَقْمُوعينَ. وقيل في قوله: ﴿يُوزَعُونَ ﴾ أى حُبِسَ أولُهُم عـلى آخرهم ، وقوله : ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَهُمْ

(١) رواه مسلم ( الزكاة / ١٠١٧ ) .

كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا ١٥ أَى الْمُوزَعُونَ ﴾ [فيصلت/ ١٩] فيهذا وَزْعٌ على سَبيل العُقُوبة كقوله: ﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَديد ﴾ [ الحج / ٢١] وقسيل لا بُدَّ للسُّلْطَانَ مَنْ وَزَعَة، وقيل الوُزُوعُ الوُلُسوعُ بالشيء ، يقالُ أُوزَعَ الله فلانًا إذا أَلْهَــمَهُ الشُّكْرَ وقــيل هو منْ أُورِعَ بالشيء إذا أُولعَ به كأن الله تعــالي يُورعُهُ بشُكْره ، ورجُـلٌ وَزُوعٌ وقــــولهُ : ﴿ رَبِّ أُوزْعْنِي أَنْ أَشْكُر َ نَعْمَتُكَ ﴾ [ النـمل / ١٩ ] قيل معناهُ ألهمني وتحقيقه أولعني ذلك واجْعَلْنِي بحيثُ الرَّعُ نَفْسِي عن الكُفْرَانِ .

وزن : الوَرْنُ مَعْرِفَةُ قَـدْرِ الشيء ، يقالُ وَزَنْتُه وَزُنَّا وَرَنَّةً ، والْمُتَعارَفُ في الوَزْن عند العامّة ما يُقَدَّرُ بالقسط والقبَّان. وقولهَ: ﴿ وَزَنُوا بالقسطاس المُسْتَقيم ﴾ [ الشعراء / ١٨٢ ] \_ ﴿ وَأَقْيِمُوا الوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ إشارة إلى مُراعاة المُعْدَلَّة في جميع ما يَتَحَرَّاهُ الإنسان من الأفعال والاقسوال . وقسولهُ : ﴿ وَٱلْبَتْـنَا فِيهَـا مِنْ كُلِّ شَيء مُوزُون ﴾ [ الحجر / ١٩ ] فيقد قيل هو المعادن كالفضَّة وَالذَّهَبِ ، وقيلَ بَلْ ذلك إشارةٌ إلى كلُّ مَا أَوْجَـدَهُ الله تعـالي ، وأنه خَلَقَـهُ ا باعتدال كما قال : ﴿ إِنَا كُلَّ شَيء خَلَقْنَاهُ ابقَدَر﴾ [ القــمــر / ٤٩ ] وقــوله : ﴿ وَالْوَزْنُ أَيُومَتُمُذُ الْحَقُّ ﴾ [الأعـراف / ٨] فإشــارةٌ إلى العدل في مُحاسبَة الناس كما قال : ﴿ وَنَضَعُ المَوَازِينَ القِسْطِ ليَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ [الأنبياء / ٤٧]

وذَكَرَ فى مَواضِعَ الميزانَ بِلَفْظِ الواحدِ اعتبارًا بِالمحاسِبِ وفى مواضع بالجَمع اعتبارًا بالمحاسِبِينَ ويقالُ وَزَنْتُ لِفُلاَن وَوَزَنْتُهُ كذا ، قال : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ قال : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ مِيزانُ النهارِ إذا المطففين / ٣] ، ويقالُ قامَ ميزانُ النهارِ إذا انتصفَ

وسبوس : الوَسْوَسَةُ الخَطْرَةُ الرَّديئَةُ وأصلهُ من الوَســواس وهو صــوْتُ الحَــلْي والهَــمْسُ الحَفَى ، قال : ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ﴾ [طه/ ١٢٠] وقال : ﴿ مِنْ شُرِّ الْوَسُواسِ ﴾ [ الناس/ ٤ ] ويقالُ لِهَمْسِ الصائد وَسُواسٌ . وسط : وسَطُ الشيء ما لهُ طَرَفَان مُتَسَاوِياً القَدْرُ وَيُقَـالُ ذلك في الْكُمِّيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ كَـالجِسْمِ الواحد إذا قُلْتَ: وَسَطُّه صَلْبٌ وَضَرَّبْتُ وَسَطُّ رأسه بفتح السين . وَوَسُطٌ بالسُّكُون . يقـالُ في الكَمِّيَّةِ المُنْفَصِلةِ كَـشيء يَفْصِلُ بينَ جَسْمَيْن نحو وسط القوم كذا . والوسط تارة يقال فيما له طَرَفَان مَذْمُومَان يقالُ هذا أوسطهُمْ حَسبًا إذا كان في واسطَة قومه، وأرْفَعُهُمْ محلا وكالجُود الذي هوَ بَيْنَ البُحْلِ والسرَف فَيُسْتَعْمَلُ استعمالَ القَصد المصون عن الإفراط والتَّفريط، فَيُمُـدَحُ به نحو السُّواء والعَدْل والنَّصَـفَة، نحوُ ﴿وَكَـٰذَلُكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [ البَّـفرة / ١٤٣] وعلى ذلك ﴿ قال أوسطُهُمْ ﴾ [القلم/ ٤٨ ] وتارةً يقالُ فيمــا له طَرَفٌ محمودٌ وَطَرَفٌ

مَذْمُومٌ كَالْخَيْدِ والشَرِّ ويُكُنِّي به عن البذل نحو قولهم : فلانٌ وَسَطُّ من الرجال تنبيهًا أنه قد خَرَجَ من حَدِّ الخَيْرِ . وقولهُ : ﴿ حَافظُوا عَلَى الصَّلُوات والصَّلاة الوسطى ﴾ [ البقرة / ٢٣٨] فَمَنْ قال: الظُّهُرُ فاعـتبارٌ بالنهار، ومن قال: المغْربُ فَلكُونها بَيْنَ الرَّكْعَتَيْن وبَيْنَ الأربَع اللَّتَيْنِ بُنيَ عليهما عَدَدُ الرَّكَعات، ومن قال: الصُّبِّحُ فَلكُونها بَيْنَ صلاة اللَّيل والنهار ، قال: ولهذا قال : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَّةَ لَدُلُّوكُ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء / ٧٨] الآية أي: صلاته وتخصيصُها بالذِّكْ لِكُثْرةِ الكَسَل عنها إذ قد يُحْتَاجُ إلى القيام إليها من لَذيذ النَّوْم؛ ولهذا زيد كني أذانه: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم ، ومن قال: صلاةُ العَصْر فقد رُوىَ ذلك عن النبيِّ ﷺ فَلكُون وقْتهَا في أثناء الأشغال لعامّة الناس بخلاف سائر الصلوات التي لها فَراغٌ إمَّا قَـبْلَهَا وإمَّا بَعْدَها؛ ولذلك تَوَعَّـدَ النَّبِيُّ ﷺ عليهـا فقــالَ : « مَنْ فَاتَهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » (١) وسع : السُّعَةُ تقـالُ في الأمْكِنَةِ وَفي الحالِ وَفَى الفَعْلُ كَالْقُـدْرَةَ وَالْجُودِ وَنَحُو ذَلِكُ ، فَفَى المكان نجو قوله : ﴿ إِنَّ أَرْضَى وَاسْعَةٌ ﴾ [العنكبوت / ٥٦] ﴿ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۵۵۲ ) ، ومسلم ( ۲۲۲ ) .

تعالى : ﴿ لَيُنْفَقُ ذُو سَـعَة منْ سَعَته ﴾ | وَسَّاعُ الخَطْو شَديدُ العَدُو . [الطلاق / ٧] وقوله : ﴿ عَلَى الموسع قَدَرُهُ ﴾ [ البقرة / ٢٣٦ ] والوُسْعُ منَ القُدْرَةَ مَا يَفْضُلُ عن قَدْر الْمُكَلَّف ، قال : ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [ البقـرة / ٢٨٦ ] تنبيـهَا أنه معناهُ يُكَلِّفُهُ ما يُثْمرُ له السَّعَة أي جَنَّةً عَرْضُهَا السَّموَاتُ والأرْضُ كما قال : ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ المُسْرَ ﴾ [ البقرة/ ١٨٥] وقوله : ﴿ وَسُعَ كُلُّ شَيء علمًا ﴾ [الأعراف/ ٨٩ ] فَوَصْفٌ لـه نحوُ : ﴿ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عَلَّمًا ﴾ [ الطلاق / ١٢ ] وقبوله : ﴿ وَاللَّهُ ا وَأَسعٌ عَلَيمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٦٨ ] ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسْعًا حَكِيمًا﴾ [ النساء/ ١٣٠] فعبارةٌ عن سَعَةَ قُـدْرَتِه وَعَلْمِه وَرَحْمَتِه وإفْضَالِه كقولِه : | اتَّسَقَ ﴾ [ الانشقاق / ١٨ ] . ﴿وَسعَ رَبِّي كُلُّ شَيء علمًا ﴾ [ الأنعام/ ١٨] ﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [ الأعراف / ٤٧ ] فإشارةٌ إلى نحو قوله : ﴿ الَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْء خَلْقَـهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [طه / ٥٠] وَوَسَعَ الشَّىءُ اتَّسَعَ والوُسْعُ الجَدَّةُ والطَّاقَـةُ ،

وَاسْعَةٌ ﴾ [ النساء / ٩٧ ] وفي الحال قـولهُ | إذا كانَ له الغنّــي ، وصارَ ذَا سَعَــة ، وَفَرَسٌ

وسق : الوَسْقُ جَمْعُ الْمُتَـفَرِّق ، يقالُ: وَسَقْتُ الشيءَ إذا جَمعْته ، وَسُمِّي قَدْرٌ معْلُومٌ منَ الحمْلِ كحَـمل البَعير وَسْـقًا ، وقيلَ: هو ستُّون صاعًا ، وأوسقتُ البَّعيرَ حَمَّلْتُهُ حَمْلهُ يُكلِّفُ عَبْدَهُ دُويِّنَ مَا يَنُوءُ بِهِ قُدْرَتُهِ ، وقيلَ: ﴿ وَنَاقَـةٌ وَاسَقٌ وَنُوقٌ مُـوَاسِيقُ إِذَا حَـمَلَتْ . ووسَّقْتُ الحنطةَ جعلْتُهَـا وَسُقًا، وَوَسَقَت العَيْنُ المَّاءَ حَمَلَتُه ، ويقولُون: لا أفعلُه ما وسَقَتْ عينى المَّاءَ . وقوله : ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ [الانشقاق / ١٧] قيلَ: وَمَا جَمَعَ منَ الظَّلام وقسيلَ: عِسَارةٌ عنْ طُوارق اللَّيل ، ووَسَـقْتُ الشيءَ جَمَعْتُهُ ، وَالوَسيقةُ الإبلُ المجمُوعةُ كَالرُّفْقةِ مِنَ الناسِ والاتِّسَاقُ الاجْتَمَاعُ والأطِّرَادُ ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَـمَرِ إِذَا

وسل: الوسيلة التَّوصُّلُ إلى الشيء برَغْبَة، وهي أخص من الوصيلة لتنضَّمُنها ١٥٦ ] وقوله : ﴿ وَإِنَّا لُمُوسِعُونَ ﴾ [ الذاريات/ المعنى الرَّغْبة ، قال تعالى : ﴿ وَأَبْتَغُوا إليه الوسيلة ﴾ [ المائدة / ٣٥ ] وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مُسرَاعاةُ سبيلهِ بالعِلْم وَالعِبادَة وَتَحَرِّى مَكَارِمِ الشَّرِيعةِ وهي كالقُرْبةِ، والوَاسِلُ ويقالُ: يُنْفِقُ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ . وأوْسَعَ فلانٌ الرَّاغِبُ إلى اللهِ تعالى ، ويقالُ: إنَّ التَّوَسُّلَ في

غير هذا : السَّرِقة ، يقال : أخذ فلان إبلَ فلان إبلَ فلان إبلَ فُلان تَوسَلُا أَى سَرِقة .

وسم : الوَسْمُ التأثيرُ والسَّمَّةُ الأثرُ، يقالُ: وَسَمْتُ الشيءَ وسمًّا إذا أثَّرت فيه بسمة، قال تعالى : ﴿ سيماهُمْ في وُجُوههمْ منْ أثَر السُّجُود ﴾ [ الفتح / ٢٩ ] وقال : ﴿ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٧٣ ] وقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَآيَات للمُّتوسمينَ ﴾ [ الحجر/ ٧٥] أي للمعتبرينَ العارفينَ | الحَصباءُ. المُتّعظينَ ، وهذا الـتّوسُّمُ هو الذي سَمَّـاهُ قُومٌ الزَّكَانَةَ، وَقَدُومٌ الفِرَاسَةَ، وَقَدُومٌ الفَطْنَةَ ، قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ اتَّقُوا فَرَاسَةَ المؤمن فَــإنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ ﴾ ` . وقال : ﴿ سَنَسَمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم ﴾ [ القلم / ١٦ ] أي نُعلُّمُهُ بعُـلامة يُعْرِفُ بها كقوله : ﴿ تَعْسَرِفُ فَي وُجُوههمْ نَضْرَةَ النَّعيم ﴾ [ المطففين / ٢٤ ] والوَسَـــميُّ مــا يَــم منَ المطر الأوَّل بالنَّبات، وتَوسَّمْتُ تعرَّفْتُ بالسِّمة ،

(۱) [ ضعف ]

ويقالُ ذلك إذا طلبت الوسمي ، وفلان وسيم الوجه حسنه ، وهو ذو وسامة عبارة عن الجمال ، وفلانة ذات ميسم إذا كان عليها الر الجمال ، وفلان موسوم بالخير ، وقوم وسام، وموسم الحاج معلمهم الذي يجتمعون فيه ، والجسم المواسم ، ووسموا شهدوا الموسم كقولهم: عرفوا وحصبوا وعيدوا : إذا شهدوا عرفة ، والمحصب وهو الموضع الذي يُرمَى فيه الحصباء .

وسن : الوسنُ والسَّنةُ الغفلةُ والغفوةُ ، قال : ﴿ لاَ تَأْخُلُهُ سَنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾ [ البقرة / ٢٥٥] ورجُلٌ وَسَنانُ ، وتَوَسَّنَهَا غَشِيهَا نَائمةً ، وقيلَ : وسِنَ واسِنَ إذا غُشِي عليه من ربح البِيرِ ، وارَى أَنَّ وَسِنَ يقالُ لِتصورُ النَّوْمِ منه لا لتَصورُ الغشيان .

وسى : مُوسِى مَنْ جعلَهُ عَرَبِيًا فمنْقولٌ عن موسى الحديد يقالُ : أوْسيْتُ رأسَهُ حلقتُهُ .

وشى : وَشَيْتُ الشَّىءَ وَشَيْا جَعلْتُ فيه اثرًا يُخالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِهِ ، واستُعْمِلَ الوَشْيُ في الكلام تشبيها بالمنسُوج ، والشينَةُ فِعلةٌ منَ الوَشْي ، قال : ﴿ مُسَلَّمَةٌ لاَ شِينَةَ فِيها ﴾ البقرة / ٧١] وثورٌ مُوشَى القوائم . والواشِي يُكنَّى به عن النّمام ، ووَشَى فلانٌ كلامة عبارةٌ

رواه الترمذى ( ٣١٢٧ ) وقــال : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجــه . ١ هــ. وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف .

قلت : وللحديث أسانيد واهيـة أخرى . وانظر : الضعيفة ( ۱۸۲۱ ) .

عن الكَذب نحو مَوَّهَهُ وزَخْرَفَهُ .

وصب فلانٌ فه و وصبٌ واوصبَهُ كذا فهو وصب فلانٌ فه و وصبٌ واوصبَهُ كذا فهو يَتَوَجَّعُ قال : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ يَتَوَصَّبُ فَ الصافات / ٩] ﴿ وَلَهُ اللّينُ وَاصِبٌ ﴾ [ الصافات / ٩] ﴿ وَلَهُ اللّينُ وَاصِبٌ ﴾ [ النحل / ٥٢] فتوعُدٌ لمن اتخذ واصبًا ﴾ [ النحل / ٥٢] فتوعُدٌ لمن اتخذ الهين ، وتنبيه أنّ جزاء من فعل ذلك عَذَابٌ لازمٌ شديدٌ ، ويكونُ الدّين ههنا الطاعة ، لازمٌ شديدٌ ، ويكونُ الدّين ههنا الطاعة ، يطيعهُ دائمًا في جميع احواله كما وصف به الملائكة حيثُ قال : ﴿ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا اللّائكة حيثُ قال : ﴿ لا يَعْصُونَ اللهَ مَا وَصَفَ به ويقالُ: وصب وصوبًا دام ، ووصب الدّينُ ويقالُ: وصب وصوبًا دام ، ووصب الدّينُ وجب ، ومفازةٌ واصبةٌ بعيدةٌ لا غايةً لَها .

وصد: الوصيدة حُجْرة تُجْعَلُ لِلمَالِ فى الجَبَلِ ، يقالُ أوصدت الباب وآصدته ال الجَبَلِ ، يقالُ أوصدت الباب وآصدته أى اطبَقته وأحْكَمته ، وقال : ﴿ عَلَيْهُمْ نَارٌ مُؤْصَدة ﴾ [ البلد / ٢٠] وقُرِئَ بالهَمْز مُطْبَقة ، والوحيد المُتقارب الأصول .

وصف : الوصف ذكر الشيء بحليت ونَعْتِه ، والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليت ونَعْتِه كالزُنَة التي هي قدر الشيء ، والوصف قد يكون حقا وباطلا ، قال: ﴿ولا

تقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب ﴾ [النحل/ وقوله عزّ وجلّ : ﴿ رَبِّ الْعزّة عَمّاً يَصفُون ﴾ وقوله عزّ وجلّ : ﴿ رَبِّ الْعزّة عَمّاً يَصفُون ﴾ [الصافات / ١٨٠] تنبية على انَّ أكثر من صفاته ليس على حسب ما يعتقده كثير من النَّاسِ لِمَ يُتَصور عنه تمثيلٌ وتشبيه، وأنه يَتَعالى عَمّا يقولُ الكُفارُ ، ولهذا قال عزّ وجلّ : ﴿ وَلَهُ المَثلُ الأَعلَى ﴾ [النحل / ٢٠] ويقالُ : اتّصف الشيء في عَينِ الناظرِ إذا ويقالُ : اتّصف الشيء في عَينِ الناظرِ إذا احتمل الوصف ، ووصف البعيرُ وصوفًا إذا احتمل الوصف ، ووصف البعيرُ وصوفًا إذا الخادمة ، ويقالُ : وصف الجادية .

وصل: الاتصالُ اتّحادُ الأشياء بعضها ببعض كاتّحادِ طَرفِي الدائرةِ ، ويُضادُ الانفصال، ويُستعملُ الوصلُ في الاغيانِ وفي المعانِي ، يقالُ: وصَلْتُ فلانًا ، قالَ اللهُ المعانِي ، يقالُ: وصَلْتُ فلانًا ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ به أَنْ يُوصلَ ﴾ تعالى: ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ به أَنْ يُوصلَ ﴾ [ البقرة / ٢٧ ] فقوله : ﴿ إِلاَّ اللهِينَ يَصلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ [ النساء / إلى قوم بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ [ النساء / ٩ ] أَى يُنسبُونَ ، يقالُ: فلانٌ مُتَّصِلٌ بِفُلانِ إِذَا كَانَ بينَهما نسبَةٌ أَوْ مُصاهرَةٌ ، وقوله عزَّ القصولُ فِقُلانِ وجلًا : ﴿ ولَقَدُ وصَلْنَا لَهُمُ القَولُ ﴾ [ القصول كَانَ اللهُمُ القصول اللهُ القَالَ اللهُ القَالَ اللهُمُ القَالَ اللهُمُ القَالَ اللهُمُ القَالَ اللهُ القَالَ اللهُمُ القَالُ اللهُمُ القَالَ اللهُهُ القَالَ اللهُمُ القَالَ اللهُمُ القَالَةُ اللهُ القَالَ اللهُ القَالَ اللهُ اللهُ القَالَ اللهُ القَالَةُ اللهُ القَالَةُ اللهُ القَالَةُ اللهُ اللهُ القَالَةُ اللهُ القَالَةُ اللهُ اللهُ القَالَةُ اللهُ المَالَوْلُ اللهُ المُ القَالَةُ اللهُ القَالَةُ اللهُ اللهُ المَالَعُلُهُ القَالَةُ اللهُ القَالَةُ اللهُ اللهُ المَالَعُونُ اللهُ اللهُ اللهُ القَالَةُ اللهُ المَالَعُونَ المَالَعُلَاثُونُ اللهُ المَالَعُونَ المَالَعُونَ المَالَعُونَ المَالْوَلَقَالَةُ اللهُ الفَالَعُونَ اللهُ القَالَةُ اللهُ المَالَعُ المَالَعُونَ اللهُ اللهُ المَالَعُونَ المَالَعُونَ اللهُ المَالَعُ اللهِ اللهِ المَالَعُونَ المَالِعُ المَالِعُ المُنْ المَالَعُ المَالَعُونَ المَالْوَلَةُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالْعُ المَالِعُ المَالِعُ المِلْعُلِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالْعُونَ المَالِعُ المَالِعُونَ المَالِعُ المَالِعُ المُنْعُونُ المُلْعُ المَالِعُ المَالِع

المُوضعُ، قيال: ﴿ يُحَرِّفُونَ الكَلَمَ عَنْ مَوَاضِعه ﴾ [ النساء / ٤٦ ] ويـقالُ ذلك في الحَمْلِ وَالْحِمْلِ وَيَقَالُ: وَضَعَتَ الْحَمْلَ فَهُو مَوضوعٌ ، قالَ : ﴿ وَأَكُوابُ مُوضُوعَةٌ ﴾ [الغاشية / ١٤] ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا للأَنَّامِ ﴾ [ الرحمن / ١٠] فهذا الوَضَّعُ عبارةٌ عن الإيجاد وَالخَلْق ، وَوَضَعَت المرأةُ الحَـمْلِ وَضْعًا، قَال : ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى واللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ﴾ [ ال عمران/ ٣٦] فأما الوُضْعُ والتُّضْعُ فأن تَحْملَ فَى آخـر طُهـرها في مُقْـبَلِ الحَـيْضِ. ووَضَعُ البيت بنَازُهُ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولًا بَيْت وُضعَ للنَّاسِ ﴾ [آل عـمران/ ٩٦] ﴿ وَوُضعُ الكتَّابِ ﴾ [الكهف/ ٤٩] هو إسرادُ أعمال العبَاد نـحو قوله : ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الشَّيَامَةَ كتَّابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴾ [ الإسراء / ١٣] وَوضَ عَت الدابَّةُ تَضعُ في سَسِيدها أَسْرَعَتْ، ودابّةٌ حَسَنَةُ المُوضُوعِ وأُوضَعَتُهَا حَمَلْتُهَا على الإسراع ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَلَأُوضَعُوا خَلاَلَكُمُ ﴾ [ التـــوبة / ٤٧ ] والوَضْعُ في السَّيْرِ استعارَةٌ كقولهم: أَلْقَى باعَهُ وَتَقْلَهُ وَنَحَوَ ذَلِكَ ، وَالْوَضِيعَـةُ الْحَطَيطَةُ مِن رأس المال ، وقسد وَضَعَ الرَّجُل في تَجَسارَته يَوضَعُ إذا خَسر ، ورجُلٌ وضيعٌ بيَّنُ الضعَهَ فى مُقابَلَةِ رَفِيعٍ بَيِّنِ الرِّفْعَةِ .

مَوْصُولًا بِعْضُهُ بِسِعضِ ، وَمَوْصِلُ البَعيرِ كُلُّ مَوْضَعَيْن حَصَلَ بينَهِما وُصُلَةٌ نحو ما بَيْنَ الْعَجِيزِ وَالْفَخِيدِ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَا وَصِيلَةً ﴾ [المائدة / ١٠٣] وهو أنَّ أحدهُم كانَّ إذا وَلَدَتْ له شَاتُهُ ذَكَرًا وأَنْفَى قَالُوا: وَصَلَتْ أخاها فلا يَذْبُحُونَ أخاها من أجْلها ، وقبل: الوَصيلةُ العمارةُ والخصبُ ؛ والوَصيلةُ الأرضُ الواسعة ، ويقال : هذا وصل هذا أي صلَّته . وصى : الوَصيَّةُ التَّقَدُّمُ إِلَى الغَيْر بما يَعْمَلُ به مُـفّتـرنًا بوَعْظ من قـولهم: أرضٌ واصيَّةٌ مُــَّـصِلَةُ النَّبَـاتِ ، ويقالُ : أوْصـاهُ وَوَصَّاهُ ، قال: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيه ويَعْقُوبُ ﴾ [البقرة/ ١٣٢] وقُرئ : ﴿وأوْصَى، قَـالَ الله عـزُّ وجلُّ : ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكتابَ ﴾ [ النساء / ١٣١ ] ﴿ وَوَصَّيْنَا الإنسانَ ﴾ [ العنكبوت / ٨ ] ﴿ منْ بَعْد وَصِيَّةً يُوصِي بِهَا ﴾ [ النساء / ١٢ ] ﴿حينَ الوصيَّة اثنان ﴾ [المائدة / ١٠٦] ووصَّى أَنْشَأَ فَضْلَهُ وَتَواصَى القومُ إذا أوْصَى بعضُهم إلى بعض ، قسال : ﴿ وَتُواصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ﴾ [ العصر / ٣ ] ﴿ أَتُواصُواْ به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات/ ٥٣]. وضع : الوَضْعُ أَعَمُّ من الحَطّ، ومنه

وضن : الوَضْنُ نَسْجُ الدِّرْعِ ، ويُسْتَعَارُ لكُلُّ نَسْجِ مُسحَكَمٍ ، قال : ﴿ عَلَى سُرُر مَوْضُونَةً ﴾ [ الواقعة / ١٥] ومنه الوَضِينُ وهو حزّامُ الرَّحْل ووجمعُه وُضُنٌ .

وطر: الوَطَرُ النَّهْمَةُ والحَاجَةُ الْهِمَّةُ ، قالَ الله عــزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا قَـضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ [ الأحزاب / ٣٧ ] .

وطأ: وَطُوَّ الشيءُ فهو وطيءٌ بينُ الوَطاءة والطَّاة والطَّنة والطَّنة ، والوِطاءُ مسا تَوطَّات به ، وَوَطَأْتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ بِرِجْلِي اطَوَّهُ وَطَأَ وَوَطَأَتُهُ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشَتُهُ اللّهُ لِهِي اشْدُ وَطَأَ ﴾ [ المزمل / ٢ ] وقُرِئَ وِطاءً ، وفي الحديث : ﴿ اللهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَ ﴾ [ أي ذَلَلهُم . ووطئ وطئ امْراته كناية عن الجماع ، صار كالتَّصْريح المُوافَقة ، وأصله أنْ يطأ الرجُلُ بِرِجْله مَوْطئ صاحبِهِ ، قال الله عزَّ الرجل برجْله مَوْطئ صاحبِهِ ، قال الله عزَّ وجل : ﴿ إِنَمَا النسيءُ ﴾ إلى قسوله : وجل : ﴿ إِنَمَا النسيءُ ﴾ إلى قسوله : وعلا الله عزاً النسيءُ وضرة وعدا وميعادًا ، وميعادًا ، وعَدَّدُهُ بِنَفْعٍ وَضُرٌ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا ، فيقال : وعَدَّدُهُ بِنَفْعٍ وَضُرٌ وَعْدًا ومَوْعِدًا ومِيعادًا ،

ويقالُ: واعَدْتُهُ وتَوَاعَدْنا ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِّ ﴾ [ إبراهيم/ ٢٢] ﴿ أَفَمَنْ وَعَدَنَاهُ وَعُداً حَسنًا ﴾[القصص/ ٦١] ﴿ وَعَـٰدَكُمُ اللَّهُ مَغَـانَمَ ﴾ ﴿ وَعَـٰـدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنُوا﴾ [ الفتح / ٢٠ ] إلى غير ذلك . ومن الوَعْد بالشّرُ ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَنْ يُخْلُفَ اللهُ وَعْدَهُ ﴾[ الحج / ٤٧ ] وكانُوا إنَّما يَسْتَعْجِلُونَهُ بالعذاب ، وذلك وعسيدٌ ، قال: ﴿ قُلُ أَفَأَنَّ مُكُمُّ بِشُرٌّ مِنْ ذَلِكُمِ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ الحج/ ٧٧] ﴿إِنَّ مَوْعَدَهُمْ الصَّبْحُ ﴾ [ هود / ٨١ ] ﴿ فَأَتنَا بِمَا تَعدُّنَا ﴾ [ الأعراف / ٧٠ ] ﴿ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعدُهُمْ ﴾ [ الرعد/ ٤٠] ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلف وعده رُسُلُه ﴾ [ إسراهيم/ ١٧] ﴿الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الفَقْرِ ﴾ [ البقرة / ٢٦٨ ] ومما يَتَضَمَّنُ الأمْسَرَيْنَ قُولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلاَّ إِنَّ وَعْـدَ الله حَقُّ ﴾ [يونس/ ٥٥] فهــذا وعْدٌ بالقيَامَة، وجَزاء العباد إنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وإنْ شَرَا فَشَرٌّ . والمَوْعَدُ والميعادُ يكونان مصدرًا واسمًا، قال: ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُ مُوعِدًا ﴾ [طه/ ٥٨] ﴿ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴾ [الكهف / ٤٨] ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّينَةِ ﴾

والوَعيــدُ في الشّرِّ خــاصَّةٌ يقالُ مــنه: أَوْعَدْتُهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۸۰۶ ) ، ومسلم ( المساجد / ۲۷۵)

[طه /٥٩] ﴿ بَلُ لَهُمْ مَوْعِدٌ ﴾ [ الكهف / ٨٥ ] ﴿ قُلُ لَكُمْ مِيعَادُ يَكِوْمٍ ﴾ [ سبأ / ٣٠] ﴿ وَلَوْ تُواعَدُنُّمْ لَاخْتُلْفُتُمْ فِي المِعَادِ ﴾ [الأنفال/ ٤٢] ﴿ إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ ﴾ [ لقمان/ ٣٣ ] أي البَعْثُ ﴿ إِنَّمَا تُوعَدونَ لَأَت ﴾ [الأنعام / ١٣٤] ﴿ بِلِّ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا من دُونه مُوئلاً ﴾ [ الكهف / ٥٨ ] ومن المواعدة قوله : ﴿ وَلَكِنْ لا تُواعدُوهُنَّ سرا ﴾ [ البقرة / ٢٣٥] ﴿ وَواعَدْنَا مُوسى ثُلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الأعسراف / ١٤٢] ﴿ وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسى أَرْبُعينَ لَيْلَةً ﴾ [ البقرة / ٥١ ] وَأَرْبِعِينَ وَتُلاَثِينَ مَفْعِولٌ لا ظُرْفٌ أَي انْقَضَاءَ ثَلاَثَـينَ وأَربعـينَ ، وعلـى هذا قـــــولهُ : ﴿ وَواعَدْنَاكُمْ جَانبَ الطُّورِ الْأَيْمَن ﴾ [ طه / ٨٠] ﴿ وَالْيَوْمُ الْمُوْعُودُ ﴾ [ البسروج / ٢] وإشارةٌ إلى القسامة كقوله عزَّ وجلَّ : ﴿مِيقَاتُ يُومٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الواقعة / ٥٠] ومنَ الإيعاد قوله : ﴿ وَلاَ تَشْعُدُوا بِكُلِّ صَوْاط تُوعدُونَ وتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ [الأعراف/ ٨٦] وقال: ﴿ ذلكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعـيد ﴾ [ إبراهيم / ١٤ ] ﴿ فَـذَكُّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَيْدُ ﴾ [ق/ ٤٥] ﴿ لاَ تَخْتَصمُوا لَدَى وقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴾ [ق/ ٢٨] ورَأْيتُ أَرْضَهُمْ واعدَةً إذا رُجِيَ خَيْرُهَا من النَّبْت ، ويومٌ واعدٌ حَرَّ أو بَردٌ ،

وعبيدُ الفَحْلِ هَديرُهُ ، وقولُه عزَّ وجلَّ : ﴿وعَـدُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قـوله: ﴿لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ ﴾ [النور / ٥٥] وقـــولهُ: لَيَسْتَخْلُفَنَّهُمْ تَفْسيرٌ لوَعَـدَ كما أنَّ قـوله عزًّ وجلَّ: ﴿ لَلذَّكُر مثلُ حَظُّ الْأَنْشَيْنِ ﴾ [النساء/ ١١ ] تَفْسيرُ الــوَصيَّة. وقولهُ : ﴿ وَإِذْ يَعَدُكُمُ اللهُ إحْدَى الطَّاثِفَتَينِ أنَّها لَكُمْ ﴾ [الأنفال /٧] فقوله : أنها لكُم بَدَلٌ من قوله إحدى الطَّائفَ تَينِ ، تقديرُهُ: وَعَدَكُمُ اللهُ أَنَّ إِحْدَى الطَّاثفَتَين لكُمْ ، إما طائفة العير ، وإما طائفةُ النَّفيرِ. والعِدَّةُ من الوَعْد ويُجْمَعُ على عدات ، والوَعْدُ مُـصِدَرٌ لا يُجْـمَعُ . ووعَدْتُ يَقْـنَضى مَفْعُــولين الثاني منهما مَـكَان أو زمانٌ أو أمْرٌ من الأُمُور نحوُ وعَـدْتُ زَيْدًا يومَ الجُـمُعَـة ، ومكان كذا ، وأنْ أَفْعَلَ كذا ، فقولهُ أَرْبَعينَ لَيْلَةً لا يجورُ أن يكونَ المَفْعُولَ السَّاني منْ : ﴿ وَاعَدْنَا مُوسى أَرْبُعينَ ﴾ [ البقرة / ٥١ ] لأنَّ الوَعْدَ لم يَقَعْ في الأربّعينَ بَلْ انْقضَاءَ الأربَعينَ وتَمَامَهَا لا يصحُّ الكلامُ إلا بهذا .

وعظ: الوَعْظُ رَجْرٌ مُقْتَرِنٌ بِتَخْوِيف. قال الخَليلُ: هو التَّذْكِيرُ بِالخَيْرِ فيما يَرِقُ له القَلْبُ والعِظَة والموْعِظة الاسم، قسال تعسالى: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ النحل / ٩٠]

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعظُكُمْ ﴾ [ سيا / ٤٦ ] ﴿ ذَلَكُمْ تُوعَظُونَ ﴾ [ المجادلة / ٣ ] ﴿ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَـوْعظَةٌ من رَبِّكُم ﴾ [ يـونـس / ٥٧ ] ﴿ وَجَاءَكُ فِي هذه الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَى ﴾ [هود / ١٢٠] ﴿ وَهُدى وَمَوْعظَةٌ للمُتَّقينَ ﴾ [ آل عمران / ١٣٨ ] ﴿ وَكُتَبَّنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ منْ كُلِّ شَيء مَوْعظةً وَتَفْصيلاً ﴾ [ الأعراف / ١٤٥ ] ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعَظْهُمْ ﴾ [النساء/ . [ 74

وعَيْتُه في نَفْسه قال تعالى : ﴿ لنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَتَعَيهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ١٢ ] والإيعًاء حفظُ الأمتعَّة في الوعاء ، قال : ﴿وَجَمْعَ فَأُوعَى ﴾ [ المعارج / ١٨ ] ، قال الشاعر:

\* والشرُّ أُخْبَثُ ما أَوْعَيْتَ من زاد \* وقال : ﴿ فَبَدَأَ بِأُوعِينَهِمْ قَبْلُ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمُّ اسْتَخْرَجَهَا منْ وعَاء أُخيه ﴾ [ يوسف / ٧٦ ] ولا وَعْيَ عَنْ كذا أي لا تَماسُكَ للنَّفْسِ عَجَلَة ، الواحدُ وَفْضٌ . دُونَهُ ، ومنه ما لِي عنه وَعَى ۚ أَى بُدٌّ ، وَوَعَى الْجُرْحُ يَعَى وَعْـيًّا جَـمعَ المدَّةَ ، وَوَعَى العَظْمُ اشْتَـدَّ وَجَمعَ الـقُوَّةَ ، والواعـيَةُ الصَّـارخَةُ ، وَسَمَعْتُ وَعْيَ القوم أي صُرَاخَهُمْ .

وفد : يقالُ: وَفَدَ القومُ تَفدُ وفادَةً وهُمْ وَفُدٌ وَوُفُودٌ وهُمُ الذين يَقْدَمُونَ عَلَى المُلُوك مُستَنْجِزِينَ الحواثجَ ومنه الوافدُ من الإبل وهو السابقُ لغيره ، قال : ﴿ يَوْمَ نَحْشُو ٱلمُتَّقِينَ إلَى الرَّحْمن وَفَدا ﴾ [ مريم / ٨٥ ] .

وفر : الوَفْرُ المالُ التَّامُّ ، يقالُ: وَفَرْتُ كذا غَمَّتُهُ وَكَمَّلْتُهُ ، أَفْـرُهُ وَفْرًا وَوُفُورًا وَفَرَةً وَوَفْرَتُه على التَّكثير ، قال : ﴿ فَإِنَّ جَـهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴾ [ الإسراء / ٦٣ ] ووَفَرْتُ وعى: الوَعْيُ حفظُ الحَديث ونحوه، يُقالُ | عرضَهُ إذا لم تَنْتَقصْـهُ ، وأرضٌ في نَبْتها وَفْرَةٌ إذا كان تامًّا ، ورأيتُ فلانًا ذا وفــارَة أي تامًّ الْمَرُوءَة والعَقْل ، والوافرُ ضَرْبٌ منَ الشُّعْر .

وفض : الإيفاضُ الإسراعُ ، وأصلُه أن يَعْدُوَ مَنْ عليه الوَفْضَة وهي الكنانَةُ تَتَخَشْخَشُ عليه وجمعُها الوِفاضُ ، قال : ﴿ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب يُوفضُونَ ﴾ [ المعارج / ٤٣ ] أي يُسْرِعُونَ ، وقيل: الأوْفَاضُ الفرَقُ من الناس المُسْتَعْجِلَةِ ، يقالُ : لَقيتُه عَلَى أوفاضِ أي عَلَى

وفق: الوفقُ المُطابَقَةُ بينَ الشَّيْنَين قال: ﴿ جَزَاءً وَفَاقًا ﴾ [ النبأ / ١٦ ] يقالُ: وافَقْتُ فلانًا، ووافَقْتُ الأمرَ صادَفْتُه ، والاتِّفاقُ مُطابَقَةُ فِعل الإنسانِ القَدَرَ يُـقالُ: ذلك في الخَيْر

والشِّرِّ، يقالُ: اتَّفقَ لفلان خَـيْرٌ ، واتَّفقَ له شَرٌّ، والتَّو فيقُ نحوهُ لكنهُ يختص في التَّعارُف بالخَيْر دُون الشّرُّ ، قال تعالى : ﴿ وَمَا تَوْفيقي إلاَّ بالله ﴾ [ هود/ ٨٨ ] ، ويقال : أتانا لتيفَاق الهلال وميفاقه أي حينَ اتَّفْقَ إهْلالُه . وفي : الوافي الذي بَلَغَ التَّمَامُ يِقَالُ: درْهُمُّ واف وكَيْلٌ واف، وأوْفَيْتُ الكَيْلَ والوَزْنَ ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُ وا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُم ﴾ [الإسراء/ ٣٥] وَفَي بِعَهْدِه يَفِي وَفَاءً، وأَوْفَى إذا تُمَّمَ العَهْـدَ ولم يَنْقُضْ حَفْظَهُ ، واشْتَـقَاقُ ضِـدُّه، وهو الغَدْرُ يَدُلُّ عَلَى ذلك وهو التَّـرْكُ والقرآن جاءَ بأوْفَى ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُوا بعَهْدى أُوف بعَهْدكُمْ ﴾ [ البقرة / ٤٠ ] ﴿ وَأُونُوا بِعَهُدُ اللهُ إِذَا عَاهَدُنُّمْ ﴾ [ النحل / ٩١ ] ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَمْدِه وَاتَّقَى ﴾ [ آل عـــران / ٧٦] ﴿ وَالْمُونُونَ بِعَـهُـدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [ البقرة / ١٧٧ ] ﴿ يُوفُونَ بالنَّذْرِ﴾ [ الإنسان / ٧ ] ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْده منَ الله ﴾ [ التوبـة / ١١١ ] وقولهُ : ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [ النجم / ٣٧ ] فَتَوْفَيَّتُهُ أَنه بَذَلَ المجْهُودَ في جميع ما طُولِبَ به مَا أَشَارِ إِلَيْهُ فَي قُولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهُ السُّمَرَى مِنْ المؤمنينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ﴾ [ التوبة / ١١١]

منْ بَذْل ماله بالإنْفاق في طاعته ، وبَذْل ولَده الذي هو أعَزُّ منْ نَفْسه للْقُرْبان ، وإلى ما نَبُّه عليه بقوله : ﴿وَفِّي﴾ أشار بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلَّمَاتِ فَأَتَّمَّهُنَّ ﴾ [البقرة / ١٧٤] وتَوْفِيَةُ الشيء بُّذُلُهُ وَافِيًا ، واسته فَاؤُهُ تَنَاولُهُ وافيًا ، قال تعالى : ﴿ وَوُلَّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَّتُ ﴾ [ آل عمران/ ٢٥ ] وقال : ﴿ وَإِنَّمَا تُونَّوْنَ أُجُورَكُمْ ﴾ [ آل عمران / ١٨٥] ﴿ ثُمَّ تُوفِّي كُلُّ نَفْس ﴾ [السقرة / ٢٨١] ﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ الزمر / ١٠ ] ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وزينتَهَا نُوَفُّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيهَا ﴾ [ هود / ١٥ ] ﴿ وَمَا تُنْفَقُوا منْ شَيء في سَبيل الله يُوفَّ إلَيْكُمْ ﴾[ الأنفال/ ٦٠ ] ﴿ فَوَقَّاهُ حَسَابَهُ ﴾ [ النور / ٣٥ ] وقد عُبُّر عن الموتِ والنومُ بِالنَّــوَفِّي ، قال تعالى : ﴿ اللهُ يَتُوفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [ الزمر / ٤٢] ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَـونَّاكُمْ بِالَّلَيْلِ ﴾ [الأنعام/ ٦٠] ﴿ قُلْ يَتَـوَقَّــاكُمْ مَلَكُ المَوْتَ﴾ [السجدة / ١١] ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوَفَّاكُمْ ﴾ [ النحل / ٧٠ ] ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الَمَلائكَةُ ﴾ [ النحل / ٢٨ ] ﴿ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَّا﴾ [ الأنعام / ٦٦ ] ﴿ أَوْ نَتُوفَّيَّنُّكَ ﴾ [يونس /

٤٦ ] ﴿ وَتُوفَنَّا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [ آل عمران / | وَقْتًا للشيء كميقَات الحَجِّ . ٩٣] ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [ الأعراف/ ١٢٦] ﴿ تُوَنَّنَى مُسْلَمًا ﴾ [ يـوسـف / ١٠١] عمران / ٥٥] وقد قيلَ: تَوَفَّى رَفْعَة تَوَفِّيَ مَوْتِ لأَنَّهُ أَمَاتَهُ ثُمَّ أَحْيَاهُ .

> إذا دَخَلَ في وَقْب، ومنه وَقَــبَت الـشــمسُ غَابَتْ، قال : ﴿ وَمَنْ شَرَّ غَاسَقَ إِذَا وَقَبَ ﴾ [الفلق/ ٣] تَغْيِيبُه ، والوَقيبُ صَوْتُ قُنْب الدَّانَّة وقَسَهُ وقَّيهُ

للعمَل ؛ ولهذَا لا يكادُ يقالُ إلا مُقَدَّرًا نحوُ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المؤمنينَ كتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [المرسلات / ١١ ] والميقَاتُ الوَقْتُ المَضْرُوبُ للشيء والوَعْدُ الذي جُـعلَ له وَقْتٌ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ يَوْمَ الفَصْل مِيقَاتُهُمْ ﴾ [الدخان/ أي المُقْتُولَةُ بالضَّرْب . ٤٠] ﴿ إِنَّ يَوْمُ الفَّصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴾ [ النبا/ ١٧ ] ﴿ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴾ [ الواقعة / ٥٠ ] وقد يقالُ: المِسقَاتُ للمكانِ الذي يُجْعَلُ

وقد : يقالُ: وقَدَت النارُ تَقدُ وُقودًا ووَقْدًا، والوَقُودُ يَـقَالُ للحَطَبِ المجْعُولِ لِلْوُقُودِ وَلَمَا ﴿يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافَعُكَ إِلَىَّ ﴾ [ آل | حَصلَ منَ السَّلهبِ ، قال : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ [ البقرة / ٢٤ ] ﴿ أُولئكَ هُمْ واختِصاَصِ لاَ تَوَفَّى مَوْتِ . قال ابنُ عباس : ﴿ وَقُودُ النَّارِ ﴾ [ آل عسمران / ١٠ ] ﴿ النَّارِ ذَات الوَقُود ﴾ [ البروج / ٥ ] واستَوْقدْتُ وقب: الوَقْبُ كالنُّقْرَة في الشيء، وَوَقَبَ النارَ إذا تَرشَحْتُ لإيقادها ، وأوقَدْتُها ، قال: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ الذي اسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ [ البقرة/ ١٧] ﴿ وَمَمَّا يُوقِدُونَ عَلَيه في النَّارِ ﴾ [الرعد/ ١٧] ﴿ فَأُوقَدُ لَي يَا هَامَانُ ﴾ [القصص / ٣٨] ﴿ نَارُ الله المُوقَدةُ ﴾ وقت : الوَقْتُ نهايةُ الزمان المَفْرُوضِ | [الهمزة/ ٦] ومنه وقْدَةُ الصَّيْف أشدُّ حَرًّا ، وَاتَّقَدَ فلانٌ غَضَبًا. وَيُسْتعارُ وقَدَ واتَّقَدَ للحرْب قولهم: وقَّتُّ كذا جَعَلْتُ له وقْتًا ، قال: ﴿إِنَّ | كاسْتِ عارة النَّار وَالاشْتِعَالُ وَنَحْوِ ذلك لها ، قال تعالى : ﴿ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَارًا للحرب [النساء / ١٠٣] ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقَّتَتْ ﴾ [ المائدة / ٦٤] وقد يُستعارُ ذلك للتَّلْأَلُو ، فيقالُ: اتَّقدَ الجَوْهَرُ وَالذَّهَبُ .

وقذ: قال: ﴿ وَالْمَوْقُوذَةُ ﴾ [ المائدة / ٣]

وقر : الوَقْرُ الثُّقلُ في الأُذُن ، يقالُ: وَقَرَتْ أَذْنُهُ تَقَرُ وَتَوْقَرُ ، قَــال أَبُو زَيْد : وَقَرْتَ تَوْقَوُ فهـى موْقُـورةٌ قال : ﴿ وَفَى آذَاننـا وَقُــرٌ ﴾

[فصلت/ ٥] ﴿ وَفِي آذانهم وَقُراً ﴾ [الأنعام/ ٢٥] وَالوَقْرُ الحملُ للحمار وللسِغْل كالوَسْق للبَعير ، وقد أوْقـرْتُهُ، وَنَخْلَةٌ مُوقرَةٌ، وَمُوقَرَةٌ ، ومُتَوَقِّرٌ، قال : ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَقَارًا ﴾ [ نوح / ١٣ ] وفــلانٌ ذُو وَقــرَة ، وقــوله : ﴿ وَقَرْنَ فِي بَيُوتَكُنَّ ﴾ [ الأحــزاب / ٣٣] قيلَ: هو منَ الوَقار . وقيال بعضُهم: هو منْ قولهم وَقَرْتُ أَقِرُ وَقُـرًا أَى جَلَسْتُ ، وَالوَقيرُ القَطيعُ العظيمُ من الضأن كأنَّ فيها وَقارًا لكثرتها وبطء سيرها.

وقع : الرُّقوعُ ثُـبُوتُ الشيء وَسَـقُوطُه ، يقالُ: وقَعَ الطائرُ وُقُوعًا ، والوَاقعةُ لا تُقالُ إلا في الشِّدّة وَالمُكْرُوه ، وأكثرُ ما جاءَ في القرأن ﴿ إِذَا وَقَعَتَ الوَاقِعَةُ لَيْسَ لوَقُعَـتِهَا كَاذِبةٌ ﴾ [الواقىعة / ١ ، ٢ ] وقىال : ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ ۗ بعَذَابِ وَاقع ﴾ [ المعارج / ١ ] ﴿ فيَوْمَنَذ وَقَعَت الوَاقعَةُ ﴾ [ الحاقة / ١٥ ] ووُقوعُ فقال عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ القَولُ عليْهِمْ ۗ الطَّيْرُ مُوقِع ، وَالتَّوْقِيعُ أَثَرُ الدَّبُرِ بظهرِ البّعيرِ،

أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الأَرْضِ ﴾ [ النمل/ ٨٢ ] أى إذا ظهرَت أمارات القيامة التي تقدّم القول أ فيها . قال تعالى : ﴿ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مَنْ والوَقارُ السُّكُونُ والْحلمُ ، يقالُ: هو وَقُورٌ وَوَقارٌ ﴿ رَبُّكُمْ رَجْسٌ وغَضَبٌ ﴾ [ الأعراف / ٧١ ] وقال : ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴾ [يونس / ٥١ ] وقدال : ﴿ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ [النساء / ١٠٠] واستعمال لفظة الوُقوع ههنا تأكيدٌ للوُجُوب كاستعمال قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ السروم / ٧٤] ﴿ كَذَٰلُكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس / ١٠٣] وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَقَعُوا لَّهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر / ٢٩] فعبارةٌ عن مُبَادرتهم إلى السُّجود ، ووَقعَ المطرُ نحو سَقَطَ، وَمُواقِعُ الغَيْثِ مسَاقطُه ، والمُوَاقِعةُ في من لفظ وقَعَ جاءَ في العذَاب وَالشَّدائد نحوُ : | الحرْب وَيُكنَّى بالْمُواقعَة عن الجماع ، والإيقاعُ يقالُ في الإسْقاط وفي شَنَّ الحرْبِ بالوَقْعةِ، ووَقْعُ الحديدِ صَوْتُه ، يقالُ: وقَعْتُ الحَديدَةَ أَقَعُها وَقْعًا إذا حَدَدْتِهَا بالميقَعة ، وَكُلُّ سُقُوط شديد يُعبَّرُ عنه بذلك ، وعنهُ اسْتُـعيرَ الوَقيعةُ القول حُصُولُ مُتَضمَّنه ، قال تعالى : ﴿وَوَقَعَ ۗ فَي الْإِنسَانِ . والحافِرُ الوَقعُ الشَّديدُ الأثرِ ، القَوْلُ عليهم بِما ظُلَمُوا ﴾ [ النمل / ٨٥ ] ويقال للمكان الذي يَسْتقرُّ المَاءُ فيه الوَقيعةُ، أى وجب العَذابُ الذي وعِدُوا لظُلمِهم ، ﴿ وَالجِمعُ الوَقائعُ، والموضعُ الذي يستقر فيه

وأثَرُ الكِتابَة في الكِتابِ ، ومنه اسْتُعيرَ التَّوْقيعُ لِ بمُقْتضاهُ ، وصَارَ التَّقْوَى في تَعارُف الشّرع في القصص.

> وقف : يقالُ: وقَفْتُ القومَ أَقفُهمْ وَقَفْا وَوَاقِمُهُمْ وَقُوفًا قِال : ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ وَقَفْتُ الدَّار إذا سَبَّلْتَها ، والوَقْفُ سوارٌ من عَاجٍ ، وَحَمَارٌ مَوْقَفٌ بَأَرْسَاغِهِ مِثْلُ الوَقْف مِن البَياضِ كقولهم: فرَسٌ مُحَجَّلٌ إذا كانَ به مثْلُ الحَجَل ، ومَوْقف الإنسان حيثُ يقفُ ، وَالْمُواَقِفَةِ أَنْ يَقِفَ كُلُّ وَاحِدِ أَمْـرَهُ عَلَى مَا يَقْفُهُ عليه صاحبُهُ ، والوَقيفَةُ الوَحْشِيَّةُ التي يُلْجِنُهَا الصائدُ إلى أنْ تَقفَ حتى تُصاد.

وقىي: الوقاية حفظ الشيء عًا يُؤذيه وَيَضُرُّهُ، يُقَالُ: وَقَيْتُ الـشيء أقيــه وقــايَةً وَوقاء، قال : ﴿ فَوَقَاهُمُ اللهُ ﴾ [ الإنسان / ١١] ﴿ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم ﴾ [ الدخان/ ٥٦] ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَأَقَّ ﴾ [ الرعد/ ٣٤] ﴿ مَسَا لَكَ مَنَ اللهِ مِنْ وَلَى ۗ وَلَا وَأَقَ ﴾ [الرعد / ٣٧] ﴿ قُوا أَنْفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم/ ٦] والتّقوي جعْلُ النَّفْس في وقَايَة مما يُخَافُ ، هذا تحقيقهُ ، ثمَّ يُسَمَّى الخَوْفُ تَارةً تَقْـوَى ، والتَّقْـوَى خوْقًـا حَسْبَ تَسْمِيةِ مَقُتضى الشيء بمُقْتضيهِ ، والمُقْتضي

حِفْظَ النَّفْسِ عمَّا يُؤثمُ ، وذلك بتَرك المحظُور، ويَتم ذلك بترك بعض المباحات لما رُوىَ : أَ الْحَـٰلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَـرَامُ بَيِّنٌ ، وَمَنْ مَسْؤُولُونَ ﴾ [ الصافات / ٢٤ ] ومنه استعير الرتّع حول الحمّي فَحَقيق أَنْ يَقَعَ فيه ١ (١) قال اللهُ تعالى : ﴿ فَمَن اتَّقَى وَأُصلَحَ فَـلاَ خُونُ ۗ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [ الأعراف / ٣٥ ] ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ [ النحل / ١٢٨ ] ﴿ وَسِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إلى الْجَنَّة زُمُرًا ﴾ [الزمر / ٧٣] وَلَجِعْلِ التَّقْـوي مَنازِلَ قال : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ﴾ [ البقرة/ ٢٨١ ] ﴿ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ﴾ [ النساء / ١ ] ﴿وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقُهُ ﴾ [ النور / ٥٢ ] ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء / ١] ﴿ اَتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه ﴾ [ آل عمران / ١٠٢ ] وتخصيصُ كلِّ واحد من هذه الألفاظ لهُ ما بعد هذا الكتاب . ويُقالُ اتَّقى فلانٌ بكذا إذا جَعلهُ وِقَـايَةً لِنَفْسِـه ، وقوله: ﴿ أَفَمَنْ يَـتَّقَى بوَجْهه سُوءَ العَذاب يَوْمَ القيَامة ﴾ [ الزمر / ٢٤ ] تنبيه على شدَّة مَا ينالهُم ، وَإِنَّ أَجِدَر شَيْءِ يَتَّقُونَ بِهِ مِنَ العَذَابِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ( ٢٠٥١ ) ، ومسلم ( المساقاة /

يوْم القيامة هو وَجُوهُهُمْ ، فصارَ ذلك كقوله: ﴿ وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم/ ٩٠] ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فَى النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ﴾ [القمر / ٤٨].

وكد: وكَدْتُ القول والفعل واكدته الحكمته ، قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكيدها ﴾ [ النحل / ٩١ ] والسَّبر الذي يُشَدُّ به الْقَرْبوس يُسمَّى التأكيد، ويقال: توكيد ، والْوكاد حَبْلٌ يُشَدُّ به البَقَرُ عند الخلب ، قال الخليل : أكَدْت في عقد الأيمان الجود ، ووكدت في القول أَجْود ، تقول إذا عَقَدْت : أكَدْت ، وإذا حَلَفْت وكدْت ووكد وكذه أذا قصد قصد وتخلق بخلقه .

وكنز: الوكنزُ الطّعننُ وَالدَّفْعُ والضّربُ بِجَمِيعِ الكُفِّ، قال تعالى: ﴿ فَوَكَنزَهُ مُوسَى ﴾ [ القصص / ١٥].

وكل: التَّوْكِيلُ أَنْ تَعْتَمِدَ عَلَى غَيرِكَ وَتَجْعَلَهُ نَائِبًا عَنْكَ ، والوكِيلُ فَعِيلٌ بَعْنَى المفعول ، قال تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ [ النساء / ٨١] أى اكْتَف به أن يَتَولَى أَمْرِكَ ويَتَوكَلَ لَكَ، وعلى هذا : ﴿ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوكيلُ ﴾ [ آل عمران / ١٧٣] ﴿ ومَا أَنْتَ عَلَيهِمْ بِوكِيلٍ ﴾ [ الانعام / ١٠٧] أى

بِمُوكَلِ عليهم وحافظ لَهُمْ كقوله : ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى ﴾ [ الغاشية / ۲۲ ، ۲۳ ] فــعلى هذا قوله تعــالى : ﴿ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بُوكيل ﴾ [ الأنعام / ٦٦ ] وقولهُ : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ إِلهَـهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ نَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾ [ الفرقان / ٤٣ ] ﴿أُمَّنْ يكونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾ [ النساء / ١٠٩ ] أي مَنْ يَتَــوكَلُ عنهم ؟ والتَّــوكُلُ يقـــالُ على وَجُهَيْنٍ، يِقِـالُ: تَوكَلْتُ لَفُـلان بِمِعنَى تَولَيْتُ له، ويقالُ: وكَلْنُتُهُ فَتَوكّلَ لي ، وَتَوكّلْتُ عليه بِمِعْنَى اعْتَمَـٰدْتُهُ ، قال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلْيَتُوكُلُّ الْمُؤْمَنُونَ ﴾ [ التـوبة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فهوَ حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق / ٣ ] ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تُوكَلَّنَا ﴾ [ المتحنة / ٤ ] ﴿ وَعلى الله فَتَوكَّلُوا ﴾ [ المائدة / ٢٣ ] ﴿ وَتَوكُّلُ عَلَى الله وَكَفَى بالله وكيلاً ﴾ [ النساء / ٨١] ﴿وَتُوكُلُّ عَلَيْهِ ﴾ [ هود / ١٢٣ ] ﴿ وَتُوكُلُّ عَلَى الحَى الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ [ الفرقان / ٥٨] وواكلَ فلانٌ إذا ضَيَّعَ أَمْرَهُ مُتَّكلاً على غيره ، وتَواكلَ القــومُ إذا اتَّكلَ كُلٌّ على الآخـر ، ورجُلٌ وَكَلَةٌ تُكَلَّةٌ إذا اعْتَـمَدَ غيـرَهُ في أَمْرِه ، والوكالُ في الدابَّة أن لا يمشي إلا بمَسمى غيرِهِ، ورُبُّمَا فُسِّرَ الوكِيلُ بالكَفِيل ، والوكِيلُ

أَعَمُّ ؛ لأنَّ كُلَّ كَـفِـيلٍ وكِــيلٌ ، وليسَ كُلُّ وكِيلِ كَفِيلاً .

وُلْج : الوُلُوجُ الدُّخُولُ في مَضيق ، قال: ﴿ حَسَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمُّ الخسيَساط ﴾ [الأعراف/ ٤٠] وقولهُ : ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فَي النَّهَار ويُولِجُ النَّهَارَ في اللَّيْل ﴾ [ الحج / ٦١] فتنبــيهُ على ما ركّبُ اللهُ عــزّ وجلَّ عليه العالَمَ من زيادةِ الليلِ في النهارِ وزيادةِ النهارِ في الليل، وذلك بِحَسَبِ مَطَالِعِ الـشـمسِ ومغارِبها. والوَلِيجَةُ كُلُّ مَا يَتَخَـٰذُهُ الإنسانُ مُعْتَمدًا عليه وليسَ من أهله ، من قولهم: فـــلانٌ وليجَــةٌ في القــوم إذا لَحِقَ بهم وليس منهم إنسانًا كان أو غيره قال : ﴿ وَلَمْ يَتَّخذُوا منْ دُون الله وَلاَ رَسُــوله وَلاَ الْمُؤْمنينَ وَلَيْجُةً ﴾ [التوبة / ١٦] وذلك مــثلُ قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّـخَذُوا الْيَـهُـودَ وَالنَّصَارَى أُولْيَاءَ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ورَجُـلُ خُرَجَةٌ وُلُجَةٌ: كثيرُ الخُرُوجِ والولُوجِ .

وكاً: الوكاءُ رِباطُ الشيءِ وقد يُجعلُ الوكاءُ السمّا لِما يُجعَلُ فيه الشيءُ فَيُسْدَّ به ومنه أوكاتُ فلانًا جَعَلْتُ له مُتَّكَا ، وتَوكَّا عَلَى العَصا اعْتَمَد بها وتشدد بها ، قال تعالى: ﴿ هِي عَصَاى أَتُوكَا عَلَيْها ﴾ [ طه / تعالى: ﴿ هِي عَصَاى أَتُوكاً عَلَيْها ﴾ [ طه /

الله الم الحديث : ﴿ كَانَ يُوكِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ﴾ قال: معناهُ يَمْلاُ ما بينهما سَعْيًا كما يُوكَي السِّقَاءُ بَعْدَ المِلْءِ ، ويـقالُ: أوْكَـيْتُ السِّقَاءَ وَلا يقالُ: أوْكَـيْتُ السِّقَاءَ وَلا يقالُ: أوْكَانَتُ .

ولد: الوَلَدُ المَوْلُودُ يقـالُ للواحد والجـمع والصَّغير والكبير ، قال اللهُ تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [ النساء / ١١ ] ﴿ أَنَّى يَكُونُ لَـهُ وَلَدٌ ﴾ [ الأنعـام / ١٠١ ] ويقـالُ للمُتَبَّى: ولَدُّ ، قال : ﴿ أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدًا ﴾ [القصص / ٩] وقال : ﴿ وَوَالدُ وَمَا وَلَدَ ﴾ [ البلد / ٣ ] قبال أبو الحَيْسَن : الوَلَدُ الابْنُ والابْنَة، والوُلْدُ هُمُ الأهْلُ والولْدُ. ويقالُ: وُلدَ فلانٌ . قال تعالى : ﴿ وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلَدْتُ ﴾ [ مريم / ٣٣ ] ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهُ يَوْمَ ولُدَ ﴾ [ مريم / ١٥ ] والأبُ يقالُ له: والدُّ والْأُمُّ والدَّةٌ، ويقالُ لهُـما :والدَان ، قال : ﴿رَبُّ اغْفُرْ لَى وَلُوَالَدَىُّ ﴾ [ نــوح / ٢٨ ] والوكِيدُ يقالُ لِمَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بالولادة، وإن كان في الأصل يصحُّ لمَنْ قَرُبَ عَـهْدُهُ أو بَعُدَ كما يقالُ لمَنْ قُرُبَ عَـهُدُهُ بِالاجْتِنَاءِ جَنِيٌّ فإذا كَبَّرَ الوَلَدُ سَقَط عنه هذا الاسمُ وجمعهُ وِلْدَانُّ، قال : ﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الولدَانِ شَيبًا ﴾ [المزمل/ ١٧ ] وَالوِلِيدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالإماء في عامَّة

كلامهم ، وَاللَّدَةُ مُخْتَصَّةٌ بالتَّرْب، يقالُ: فلانٌ لدَةُ فلان ، وتربُّهُ ، ونُسقُصانُهُ الواو لأنَّ [التعلين / ١٥] ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْواَجِكُمْ وَأُولاَدكُمْ عَدُوا لَكُمْ ﴾ [ التغابن / ١٤] فَجَعَلَ كُلَّهُمْ فَتُنَّةً وبعضَهم عَدُوا . وقيلَ الوُلْدُ جمعُ وَلَد نحوُ أَسَد وأُسُد ، ويجوزُ أن يكونَ واحدًا نحو بُخْل وبَخُل وعَرَب وعُرْب، ورُوى وُلْدُك مَنْ دَمَّى عَـقبَـيك ، وَقُـرِئَ : « مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوُلْدُهُ ﴾ [ نوح / ٢١ ] .

ولمع : الوَلْقُ الإسراعُ ، ويقالُ وَلَقَ الرجُلُ يَلَقُ كَذَبَ ، وقُـرئَ : ﴿ إِذْ تَلَقُونَهُ بِٱلْسَتَكُمْ ﴾ [ النور / ١٥ ] أي تسرعُسونَ الكذبَ من قـولهم جاءَت الإبلُ تَـلقُ ، والأوْلَقُ مَنْ فيـه جُنُونٌ وَهَوجٌ، ورجُلٌ مالُوقٌ وَمُؤْلَقٌ ، وناقَـةٌ وَلْقَى سَرِيعَةٌ، والوكِيقَةُ طَعامٌ يُتَّخَذُ من السَّمْن، والوَلَقُ أخَفُّ الطُّعْنِ .

وهب : الهبَّةُ أَنْ تَجْعَلَ مِلْكُكَ لَغَيْرِكَ بِغَيْرِ عِـوَضٍ ، يقـالُ وَهَبْتُهُ هَبَـةً ومَوْهَبَـةً ومَوْهَبًا، قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ ﴾ [الأنعام/ ٨٤] ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

عَلَى الْكبَر إسماعيلَ وَإسْحَاقَ ﴾ [ إبراهيم / ٣٩ ] ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لأَهَبَ لك غُلامًا أَصْلَهُ وَلْدَةٌ . وَتَوَلُّدُ الشيء من الشيء حُصُولُهُ ۗ [ زَكيًّا﴾ [ مريم / ١٩ ] فَنَسَبَ المَلكُ إلى نَفْسه عنه بسَبَب من الاسباب، وجمعُ الولَد أولادٌ | الْهبةَ لَمَّا كان سببًا في إيصاله إليها وقد قُرئ : قال : ﴿ إِنَّمَا أَمُوالكُمْ وَأُولاَدُكُمْ فَتْنَةً ﴾ [ «ليَهَبَ لَكِ » فنُسِب إلى الله تعالى فهذا على الحَقيقة والأوَّلُ على التَّوسُّع . وقال تعالى : ﴿ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا ﴾ [الشعراء/ ٢١] ﴿ وَوَهَبْنَا لَدَاوُدُ سُلَيْمَانَ ﴾ [ص/ ٣٠] ﴿ وَوَهَنَّنَا لَهُ أَهْلُهُ ﴾ [ ص / ٤٣ ] ﴿ وَوَهَيْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هِرُونَ نَبِيا﴾ [ مريم /٥٣ ] ﴿ فَهَبُ لَى مَنْ لَدُنْكَ وَلَيا يَرَثُنَّى ﴾ [ مريم / ه ] ﴿ رَبُّنا هَبُ لنا من أزواجنا وذُريتنا قرة أعين ﴾ [ الفرقان / ٧٤] ﴿هَبْ لَنَا مَنْ لَدُنُّكَ رَحْمَةً ﴾ [ آل عمران / ٨] ﴿ هَبُ لَى مُلكًا لا يَنْبَغَى لأَحَد منْ بَعْدى ﴾ [ص/ ٣٥] وَيُوصَفُ اللهُ تعالى بالواهب والوَهَّاب بمعنى أنهُ يُعْطى كُلاّ على اسْتَحْقاقه ، وقوله : ﴿ إِنْ وَهَبِّتْ نَفْسَهَا ﴾ [ الأحزاب/ ٥٠ ] والاتِّهابُ قَبُولُ الْهِبة ، وفي الحديث: اللَّقَدُ هَمَمْتُ أَنْ لا أَتَهِبَ إِلاَّ مِنْ قُرَشَى أَوْ أَنْصَارِي أَو ثَقَفَى ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) [ صحيح ]

رواه أحمد ( ١ / ٢٩٥ ) ، والنسائي ( ٦/ ٢٨٠ ). والحديث صححه الشيخ شاكر، وقال: إسناده صحيح ، وهو في مجمع الزوائد ( ٤ / ١٤٨ )

وهج: الوَهَجُ حُصُولُ الضّوْءِ وَالحَرِّ من النَّارِ ، وَالوَهَجَانُ كَذَلَكُ وقولهُ : ﴿ وَجَعَلْنَا سَرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [ النبأ / ١٣ ] أى مُصْيَا وقد وَهَجَ يَهِجُ ، وَيَوْهَجُ وَوَهَجَ يَهِجُ ، وَيَوْهَجُ وَتَوَهَّجَ الجَوهَرُ تَلاَّلاً .

ولى : الوَلاءُ والتَّوالِي أن يحْصُلُ شَيئًانِ فَصَاعِدًا حُصُولًا ليس بَيْنهما ما ليسَ منهما ، ويُسْتَعَارُ ذلك للقُرْبِ من حيث المكانُ، ومن حيثُ النِّسْبةُ ، ومن حيثُ الدِّينُ، ومن حيثُ النَّسْبةُ ، والنَّصرةُ والاعتقادُ ، والولايةُ الصَّداقةُ والنُّصرةُ والاعتقادُ ، وقيلَ : الولايةُ النُّصرةُ ، وقيلَ : الولايةُ والولايةُ نحوُ الدَّلالةِ والدَّلالةِ ، وحقيقتُهُ تَولَّى الأمرِ ، وقيلَ : الولايةُ الأمرِ ، وقيلَ : الولايةُ والولايةُ نحوُ الدَّلالةِ والدَّلالةِ ، وحقيقتُهُ تَولَّى الأمر . والولِي والمولِى يُستعملان في ذلك كلُّ واحدٍ منهما يقالُ في معنى الفاعِل أي

== ونسبه أيضًا للبزار والطبرانى فى الكبير بمعناه وقال: ﴿ ورجال أحمد رجال الصحيح ﴾ ونسبه الحافظ فى التلخيص أيضًا ( ٢٦٠ ) لابن حبان فى صحيحه ﴿أن لا أتهب ﴾ إلخ بتشديد التاء .

قال ابن الأثير: أى لا أقبل هدية إلا من هؤلاء لأنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الاخلاق ؛ ولأن فى أخلاق البادية جفاء وذهابًا عن المروءة وطلبًا للزيادة . وأصله أوتهب فقلبت الواو تاء وأدغمت فى تاء الأفعال مثل اتزن واتعد من الوزن والوعد ، أ هـ .

المُوالي ، وفي معنى المُفعول أي المُوالَى ، يقالُ للمُسؤمن: هو وَلَــيُّ الله عــزَّ وجــلَّ ولم يَردْ مـوْلاه، وقد يقــالُ : اللهُ تعــالى وَلَىُّ الْمُؤْمنينَ وَمَوْلَاهُمْ ، فَمِنَ الأُوَّلِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ اللهُ وَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة / ٢٥٧] ﴿ إِنَّ وَلَى اللُّهُ ﴾ [الأعراف/ ١٩٦] ﴿ وَاللَّهُ وَلَـيُّ الْمُؤْمنينَ ﴾ [ آل عمران / ٦٨ ] ﴿ ذلكَ بِأَنَّ اللهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا ﴾ [محمد / ١١] ﴿ نَعْمُ المؤلِّي وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [ الأنفال / ٤٠] ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُو مَو لاكُمْ فَنَعْمَ المُولَى ﴾ [الحج / ٧٨] قال عـزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولْيَاء لله منْ دُون النَّاس ﴾ [ الجمعة / ٦ ] ﴿ وَإِنْ تَظَاهَرا عليه فإنَّ اللهَ هُــوَ مَولاهُ ﴾ [التــحريم / ٤] ﴿ ثُمَّ رُدُّوا إلى الله مَوْلاهُمُ الحَقِّ ﴾ [ الأنعام / ٦٢ ] والوالى الذي في قوله : ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِه منْ وأل ﴾ [الرعد/ ١١] بمعنى الوكيِّ ونَفي اللهُ تعالى الولايةَ بَينَ الْمُؤْمِنينَ والكَافِـرينَ في غير آية ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ نَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا البِّهُودَ﴾ إلى قــوله : ﴿ وَمَنْ يَتَــوَلُّهُمْ منكُمْ فإنَّهُ منهم ﴾ [ المائدة / ٥١ ] ﴿ لا تَتَّخذُوا آبَاءَكُمْ وإخْوانكُمْ أُولْيَاءَ ﴾ [ التوبة / ٢٣ ] ﴿ وَلَا تَشْبِعُسُوا مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءً ﴾

٢٢ ] ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَّوْلُ رَبُّنَا هؤُلاء الّذينَ أغْوَيْنَا ﴾ [ القصص / ٦٣ ] الآية ، وقُولهم: تَوَلَّى إذا عُدِّى بنفْ سِهِ اقتَضَى معْنى الولاية وحُصُـولُهُ في أقْرَب المَواضع منه قىالَ: وَلَيْتُ سَمْعِي كَذَا، وَوَلَيْتُ عَيْنِي كَذَا يُؤْمَنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِا اتَّخَذُوهُمْ | وَوَلَيْتُ وَجْهِي كَـذَا أَقْبَلْتُ بِهِ عَلَيهِ ، قَـال عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَنُولَيِّنُكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ﴾ [البقرة/ ١٤٤] ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المُسْجِدِ الْحَرَام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ ﴾ [البقرة / ١٤٤] وإذا عُدِّيَ بعَنْ لفظًا أو تقديرًا افْتَضَى معنى الإعْراض وتَرْك قُرْبه ، فَمَنَ الْأُوَّلُ قُـُولُهُ : ﴿ وَمَنْ يَتُولَّكُمْ مُنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُمْ ﴾ [ المــائـــدة / ٥١ ] ﴿ وَمَنْ يَتَــوَلُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴾ [ المائدة / ٥٦ ] ومن الثاني قولهُ: ﴿ فَإِنْ تُوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾ [ آل عَـمُوان / ٦٣ ] ﴿ إِلاَّ مَنْ تُولِّي وَكَـفُرَ ﴾ [الغاشية / ٢٣] ﴿فَإِنْ تَوَلَّواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا﴾ [ آل عـمـران / ٦٤ ] ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [ محمد / ٣٨ ] ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولنَا الْبَلاَغُ الْمِينُ ﴾ [ التغابن / ١٢ ] ﴿ وَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمُ وا أَنَّ اللهَ مَوْ لاكُم ﴾ [الأنفال / ٤٠] ﴿ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [ آل عمران / ٨٢ ]

[الأعراف / ٣] ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَسْهِمْ مِنْ شيء ﴾ [ الأنف ال / ٧٢ ] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمنُوا لا تَتَّخذُوا عَدُولًى وَعَدُوًّكُمْ أُولْيَاءً ﴾ [المتحنة / ١] ﴿ تَرَى كثيراً منْهُمْ يَتُولُّونَ الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ إلى قــوله : ﴿ وَلَوْ كَـانُوا أُولْيَاءً ﴾ [ المائدة / ٨٠ ، ٨١ ] وجعلَ بينَ الكافرينَ والشُّياطين مُوالاةً في الدُّنْيا ونَفي بينَهم المُوالاةَ في الآخـرة قال اللهُ تعـالي في المُوالاة بينهُم في الدُّنيا : ﴿وَالْمُنافِقُونَ والْمُنَافقَاتُ بِعْضُهُمْ أُوْليَاءَ بَعْضِ﴾ [ التوبة / ١٧ ] وقال : ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا النَّسْيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دُون الله ﴾ [ الأعسراف / ٣٠ ] ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولْيَاءَ للَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ﴾ [الأعراف / ٢٧] ﴿ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾ [ النساء / ٧٦] فكما جعلَ بينهم وبين الشَّيْطَان مُوالاةً جعلَ للشَّيْطان في الدُّنيا عليْهم سُلْطانًا فِقال : ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَّوْنَهُ ﴾ [ المنحل/ ١٠٠ ] وَسَفَى المُوالاةَ بينهم في الآخرة فـقـال في مُـوالاة الكُفـار بعضهم بعضًا : ﴿ يَوْمَ لا يغنى مَـوْلى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا ﴾ [ الدخــان / ٤١ ] ﴿وَيَوْمَ القيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ﴾ [العنكبوت /

والتَّولِّي قد يكونُ بالجسم، وقد يكونُ بتَرك الإصْغَاء والانتمار ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلاَ تَولُّواْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [ الانفال / ٢٠ ] أي لا تَفْعَلُوا ما فَعَلَ الموصُوفُونَ بقوله: ﴿ وَاسْتَغْشُواْ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبَارًا ﴾ [ نوح / ٧ ] ولا تَرْتَسـمُوا قــولَ مَنْ ۚ ذُكَــرَ عنهم : ﴿ وَقَـالَ الَّذِينَ كَفَـرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهذا المقرآن والغَوا فيه ﴾ [ فصلت / ٢٦ ] ويقَال: وَلَاهُ دُبُرَهُ إِذَا اللَّهَـزَمَ . وقَال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلَّوكُم الأَدْبَارَ ﴾ [آل عـمران / ١١١] ﴿ وَمَنْ يُولُّهُمْ يَوْمَنْدُ دُبْرَهُ ﴾ [ الانفال / ١٦ ] وقولهُ : ﴿ هَبُ لَيَ منُ لَدُنْكَ وَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٥ ] أى ابْنَا يكونُ من أوْلْيَانْـكُ ، وقولهُ : ﴿ خَفْتُ الْمُوَالَى مَنْ وَرَأْتِي ﴾ [ مريم / ٥] قسيل: ابنُ العَمُّ وقيل | الشيئين المتابَعَةُ . مَوَالِيه . وَقُولُهُ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَى مِنَ الذُّلُّ ﴾ [ الإسراء / ١١١ ] فيــه نَفْيُ الوَلَيُّ بقولِهِ عزًّ وجلُّ : ﴿ مِنَ اللَّالُّ ﴾ إذْ كان صالُحو عباده هُمْ أُولِيَـاء الله كــمـا تقـــدمَ لكن مُــوَالاتُهُمْ لِيَسْتُولِي هو تعالى بهم وقولهُ : ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلَيًّا﴾ [الكهف/ ١٧] والوَلْيُ المطَرُ الذي يَسلِي الوَسْمِيُّ ، والمَوْلَي يقالُ للمعْتِقِ والمُعْتَقِ والحَلِيفِ وابسِ العَمُّ والجارِ،

وكلُّ مَنْ ولِي أَمْرَ الآخَرِ فهو وليه ويله ، ويقال : فلان أولى بكذا أى أحْرَى ، قال تعالى : خالنس أولك بالمؤمنين من أنفسهم الأحزاب/ ٦] ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسَ بإبْراَهيم لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ ﴾ [ آل عمران / ٦٨ ] ﴿ وَأُولُو لَلَّذِينَ اتبَعُوهُ ﴾ [ النساء / ١٣٥ ] ﴿ وَأُولُو النَّفال / الأرحام بعضهم أولك ببعض ﴾ [الانفال / الأرحام بعضهم أولك ببعض ﴾ [الانفال / ١٣٥ ] وقيل : ﴿ أُولُلَى لَكَ فَأُولُلَى ﴾ [ القيامة / ١٣٥ ] من هذا ، معناه العقاب أولكي لك وقيل : هذا فعل المتعدى بعنى القرب ويقال : ولي الشيء وقيل : معناه انزَجر في ويقال : ولي الشيء وأوليت الشيء ، شيئا آخر أي جعَلْتُهُ ولَهِي عن بيع الولاء وعن هبته ، والموالاة بين الشيئن المتابعة .

وهن : الوَهنُ ضَعْفٌ من حيثُ الخَلْقُ أو الحُلُقُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مِنِّى ﴾ [الحُلُقُ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ العَظْمُ مَنِّى ﴾ [الريم / ٤] ﴿ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ ﴾ [التمان/ عمران/١٤٦] ﴿ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ ﴾ [لقمان/ ١٤] أَى كُلْما عَظُمَ فَى بَطْنِهَا زَادَها ضَعْفًا عَلَى ضَعْفُ : ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْتِنْفَاء القَوْمِ ﴾ عَلَى ضَعْف : ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي الْتِنْفَاء القَوْمِ ﴾ [النساء / ٤٠٤] ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَهُنُوا وَلا تَحْرَثُوا ﴾ [النساء / ٤٠٤] ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَهُنُوا وَلا تَحْرَثُوا ﴾ [ال عمران / ١٣٩] ﴿ وَلا تَهْنُوا وَلا تَهْ مُوهِنُ

كَيْد الْكَافرينَ ﴾ [ الأنفال / ١٨ ] .

وهي : الوَهْىُ شَتَّ فَى الأديمِ والتَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا ، ومنه يقالُ: وهَتْ عزَالَى السَّحابِ مِمَائِهَا ، قال : ﴿ وَانْشَقَّتِ السَمَاءُ فَهِي يَوْمَئُذُ وَاهِيَةٌ ﴾ [ الحاقة / ١٦ ] وكلُّ شيءِ اسْتَرُخَى رَبَاطُهُ فقد وهي .

وى : وَى كَلَمَةٌ تُذْكَرُ للتَّحَسُّرِ والتَّنَدُمُ والتَّندُمُ والتَّندُمُ والتَّعَبِ اللهِ ، قال والتَّعبِ اللهِ ، قال تعالى: ﴿ وَيُكَأَنَّ اللهَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لَمَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص / ٨٢] ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ [ القصص / ٨٢] وقيلَ : وَى لَزَيْدَ ، وقيلَ : وَيْكَ كَانَ وَيُلكَ فَحُذِفَ منه اللهُ مُ

ويل : قال الأصمعيُّ : وَيْلٌ قُبْحٌ ، وَقد يُستعملُ على التَّحسُرِ ، ووَيْسَ استصعارٌ ،

ورَيْحَ تَرَحُّم . ومنْ قالَ: وَيْلٌ وَادْ فَي جَهَنَّمَ فَالْهُ لَهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ وَيْلاً فِي اللَّغَةِ هُوَ مُوضُوعٌ لَهُذَا، وإنمَا أَرَاد مَنْ قال اللهُ تعالى ذلك فِيه فقد استَحقَّ مَقرا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فَقَد استَحقَّ مَقرا مِن النَّارِ وَثَبَت ذلك له : فَوَيْلٌ لَهُمْ مِماً يَحْسبُونَ ﴾ [ البقرة / ٢٩] ﴿ وَيُلٌ لَكُلُّ يَكُسبُونَ ﴾ [ الباقيم / ٢] ﴿ وَيْلٌ لَكُلُّ لَكُلُلُّ لَكُلُ لَكُلُّ لَكُلُلُّ لَكُلُّ لَكُلُلُّ لَكُلُّ لَكُلُلُ اللَّذِينَ ﴾ [ المطفين / ١] ﴿ وَيُلُّ لَكُلُّ لَكُلُّ لَكُلُّ لَكُلُلُّ لَكُلُّ لَكُلُّ لَكُلُلُ اللَّكُلُ لَكُلُّ لَكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُلُ الْكُلُ الْكُلُلُ الْكُلُونَ ﴾ [ المهمزة / ١] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَا طَالِمِينَ ﴾ [ اللهمزة / ١] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَا طَالِمِينَ ﴾ [ اللهمزة / ١] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَا طَالْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣] . ﴿ اللهمزة / ١] ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَا طَاعْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣] . ﴿ اللهمزة / ٣] . ﴿ يَا وَيُلْنَا إِنّا كُنَا طَالْمِينَ ﴾ [ القلم / ٣] .



# كتاب الهاء

كَهُ بُوطِ الْحَجَـرِ ، والْهُبُوطُ بِالْفَـتْحِ الْمُنْحِدرُ ، الكان ضَمَرُهُ منْ سُوء غذاء وقلة تَفَقُّد . يقالُ : هَبَّطْتُ أَنَا وهَبَطْتُ غَيْـرى ، يكُونُ ﴿ وَإِنَّ منْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةَ الله ﴾ [ البقرة/ ٧٤ ] يَقَـالُ : هَبَطْتُ وهَبَـطْتُه هَبْطًا ، وَإِذَا استُعمل في الإنسان الْهَبُوطُ فَعَلَى سبيل الاستخفاف بخلاف الإنْزَال ، فـإنَّ الإنْزَالَ ۗ [الواقعة / ٦] . [البقرة/ ٣٦] ﴿فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ تَعظيمٌ وَتَشْرِيفٌ ، ألا تَرَى أنه تعالى قال : المُتَحَرِّيّا للهُجُود .

هبط: الهُبُوط الانحدَارُ على سبيل القَهْرِ ﴿ عنه ، والهَبِيطُ الضَّامرُ من النُّوق وغيرها إذا

ِ هِبَا : هَبَا الغُبَارُ يَهْبُو ثَارَ وسَطَعَ ، والهَبْوَةُ اللازِمُ وَالمَتَـعـدِّي على لفظ واحـد ، قـال : | كالغُبْـرَة ، والهَبَاءُ دُقاقُ التُّـراب وما نَبت في الهَوَاء فَلا يَبْدُو إلا في أثناء ضَوْء الشمس في الكُوَّة ، قال تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [ الفرقان / ٢٣ ] ﴿ فَكَانِتْ هَبَاءً مُنْبَقًا ﴾

ذَكرَهُ تعالى في الأشياء التي نَبَّهَ على شَرَفها ﴿ هجد : الهُجودُ النَّوْمُ والهاجدُ النَّائمُ ، كَإِنْزَالِ الْمَلاثِكَةِ وَالقُرْآنُ وَالْمَطَرِ وَغَيْرِ ذَلْكَ . ﴿ وَهَجَّدْتُهُ فَتَـهَجَّدَ أَزَلْتُ هُجُودَهُ نَحُو مَـرَّضَتْهُ . والهَـبْطُ ذُكرَ حَـيْثُ نَبَّهَ على الغَضِّ نحـوُ : ﴿ وَمَعْنَاهُ أَيْقَظْتُهُ فَتَيَقَّظَ ، وقولهُ : ﴿ وَمَنَ اللَّيْل ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْض عَدُوٌّ ﴾ ﴿ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ [ الإسراء / ٧٩ ] أي تَيَقَظ بالقُرُان ، وذلك حَثٌّ على إقامة الـصلاة في أَنْ تَتَكَبَّرَ فيهَا ﴾ [ الأعراف / ١٣ ] ﴿الْمَبطُوا ۗ اللَّيلِ المَذكورِ في قوله : ﴿ قُمُ اللَّيْلَ إِلا قَليلاً مصرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُمْ ﴾ [ البقرة / ٦١ ] انصفة ﴾ [ المزمل / ٢ ، ٣ ] والمتهجَّدُ المصلِّي وليس في قوله: ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ﴾ النَّلا ، وأهجَد البَعير القَي جرانَهُ على الأرض

بغَضَب مِنَ الله ﴾ [البقرة/ ٦١] وقال جَلَّ الغيرَهُ إمَّا بالبَدَنِ أو باللِّسان أو بالقَلْب ، قال ذِكْرُهُ : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ [البقرة/ التعالى : ﴿ وَاهْجُـرُوهُنَّ فَي الْمَسَاجِعِ ﴾ ٣٨ ] ويقالُ : هَـبَطَ المَرَضُ لَحمَ العَلِيلِ حَطَّهُ ۗ [النساء / ٣٤ ] كِنايَةٌ عن عدم قُرْبهِنَّ ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ قُومِي اتَّخَـٰذُوا هذا الـقُرآنَ بالقَـلْبِ أَوْ بالقلْـبِ وَاللِّسَــان . وقــوله : ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً ﴾ [ المزمل / ١٠] يحتَملُ الشلاثةَ وَمَدْعُوُّ إلى أَنْ يتَحرَّى أَيَّ الثلاثة إنْ أمكنهُ مع تَحَرِّى المُجَاملة ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَاهْجُرُنِّي مَلَيًّا ﴾ [ مريم / ٤٦ ] وقوله تعالى : ﴿ وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ ﴾ [المدثر / ٥] فَحَثُّ على الْمُفارقة بالوُجُـوه كُلُّهَا. والْمُهـاجرَةُ في الأصل مُـصارَمة الغـيْر ومُتــارَكَتُه ؛ من قــوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ﴾ [ الانفال/ ٧٤ ] وقوله: ﴿ لَلْفُقَرَاء الْمُهاجرينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ ديارهم وأموالهم ﴾ [ الحسر / ٨ ] وقوله : ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلى الله ﴾ [النساء / ١٠٠] ﴿ فَلَا تَتَخَذُوا مِنْهُمْ أُولْيَاءَ حتَّى يُهاجرُوا في سَبيل الله ﴾ [ النساء / ٨٩ ] فَ الظَّاهِرُ مِنْهُ الْخُسُرُوجُ مِنْ دَارِ الْكُفُـرِ إلى دَارِ الإيمان كسمس هَاجس من مكَّة إلى المدينة ، وقيل: مُقتضى ذلك هُ جُرانُ الشَّهَ وات وَالْأَخْلَاقَ الذَّميمة والخَطَايَا وتَرْكُها وَرَفْضُها ، وقسوله : ﴿ إِنِّي مُسهَاجِسِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾

[العنكبــوت/٢٦ ] أي تــارك لقــومي وذاهب مَهْجُورًا ﴾ [ الفرقان / ٣٠ ] فهـذا مَجْرٌ | إليه. وقـوله : ﴿ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ الله وَاسْعَةً فَتُهاجرُوا فيها ﴾ [النساء/ ٩٧] وكذا المجاهدة تَقْتَضَى مَعَ الْعَدَى مُجاهِدَةَ النَّفْسِ كَمَا رُوى في الخَبُو : الرَجَعْـتُمْ مِنَ الْجِـهَادِ الْأَصْغُـرِ إِلَى الجهَاد الأكْبَرِ» (١) ، وهو مُحجَاهَدَةُ النَّفسِ . ورُوى : ﴿ هَاجِرُوا ولا تَهْجُرُوا اللَّهُ أَي كُونُوا مِنَ المهَاجِرين ولا تَتَشَّبُّهُوا بهمْ في القول دُونَ الفعل ، والْهُجْرُ الكلامُ القَبِيحُ المَهْجُورُ لقُبْحه. وفي الحديث : « وَلَا تَقُــولُوا هُجُـرًا ، (٣) وأهْجَـرَ فلانٌ إذا أتى بِهُــجْـرِ من الكلام عن قَصْد ، وهَجرَ المَريضُ إذا أتَى ذلك من غير قَصْدِ وقرِئَ : ﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تُهْجُرُونَ»

<sup>(</sup>١) قلت : وهو حـديث ضـعيـف رواه البيــهـقى في الزهد، وانظر : تذكرة الموضوعات للفتني (١٩١).

<sup>(</sup>٢) قلت : ولم نقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا وقد جاء عن عمر : ﴿ هاجروا ولا تهجروا ، .

انظر : غريب الحديث (٣١٠/٣١).

<sup>(</sup>٣) [ حسن ]

رواه أحمد ( ٣/ ٦٣ ، ٦٦ ، ٢٣٧ ، ٢٥٠ ) ، (٥ / ٣٦١) ، والطبراني في الكبير ( ١١ / ٢٥٤)، ومالك في الموطأ ( ٩١٩ ) .

[ المؤمنون / ٦٧ ] وقد يُشَبَّهُ المُبَالغُ في الهَجْرِ ﴿ وَالْقَلْيِلُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ النَّفْيِ وَالْمُسَارِفِ لِنَفْيِهِ الشاعرُ :

> كما جدة الأعراق قال ابن صراة عليها كلامًا جار فيه وأهجراً

وذلك تشبيهٌ بهجَار الفَحْل .

هجع: الهُـجُوعُ: النَّـومُ لَيْلاً ، قال: ﴿ كَانُوا قَلْيِلاً مِنَ اللَّيْلِ مِا يَهُ جَعُونَ ﴾ [الـذاريات / ١٧] وذلـك يصـحُ أن يكـونَ

بِالْهُجِرِ فِيقَالُ : أَهْجَرَ إِذَا قَصَدَ ذَلك، قال القلَّتِه ، وَلَقيتُهُ بَعْدَ هَجْمَة أَى بعد نَوْمَة وقولُهم : رجُلٌ هُجَعٌ كقولكَ نُومٌ للمُستنيم إلى كل شيء .

هدد: الهَـدُّ هَدْمٌ له وَقَعٌ وَسُـقُـوطُ شيء ورَمَاهُ بِهَا جِراتِ كلامِهِ أَى فَضَائح كلامه، النَّقيل ، والهَدَّةُ صَوْتُ وَقْعه ، قال : ﴿وَتَنْشُقُّ وقولهُ: فلانٌ هِجُّسِراهُ كذا إذا أُولَعَ بذكره الأرضُ وتَخرُّ الجبَالُ هَدًا ﴾ [ مريم / ٩٠] وهَذِيَ بِهِ هَذَيَانَ الْمُرِيضَ الْمُهْـجـرِ ، ولا يكَادُ ۗ وَهَدَّدْتُ البَـقَرَة إذا أُوْقَـعْتَـهَا للذَّبْح ، وَالهِـدُّ يُسْتَعْمَلُ الهِجِّيرُ إِلا في العادة الذَّميمة اللهُمَّ اللهُمَّ اللَّهُ دُودُ كالذُّبْحِ لِلمَذْبُوحِ ، وَيُعَبَّرُ به عن إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِي ضِدِّهِ مَنْ لا يُرَاعِي مَوْدِدَ ۗ الضَّعِيفِ وَالْجَبَانِ ، وقِيلَ : مَرَدْتُ بِرَجُلِ هذه الكَلِمَةِ عن العَـرَبِ . والهَجِيرُ والهـاجِرَةُ ۗ هَدَّكَ من رَجُلٍ كـقولِكَ : حَـسْبُكَ وتحـقيــقُهُ الساعَةُ التي يُمْتَنَعُ فيها من السَّيْرِ كالحَرِّ كانها ﴿ يَهُدُّكَ ويُزْعِجُكُ وجُودُ مِثْلِهِ ، وَهَدَّدْتَ فلانَّا هَجَرَتِ النَّاسَ وَهُجِرَتُ لذلك ، والهِجَارُ حَبْلٌ ﴿ وَتَّهَـدُّدْتُهُ إذا زَعْزَعْتُهُ بالوَعيد ، وَالهَـدْهَدُهُ يُشَدُّ بِهِ الفَحْلُ فَيَصِيرُ سَبَبًا لِهِجْرَانِهِ الإبِلَ ، ۗ تَحْسِرِيكُ الصَّبِيِّ لِيَنَّامَ ، وَالهُـدْهُــدُ طَائرٌ وَجُعِلَ عَلَى بِنَاءِ العِقَالِ والـزُّمام ، وَفَحْلٌ العمروفٌ، قال تعمالي : ﴿ مَمَا لَيَ لاَ أَرَى مَهْجُورٌ أَى مَشْدُودٌ به ، وَهِجَارُ القَوْسِ وَتَرُهَا الهُدُهُدَ ﴾ [ النمل ٢٠ ] وجمعه هُداهد ، وَالهُدَاهِدُ بِالضِّمِّ واحدٌ ، قال الشاعرُ :

كَهُداهد كَسَرَ الرُّماةُ جَنَّاحَهُ يَدْعُو بِقَارِعَة الطريق هديلاً

هدم : الهَدْمُ إسْقَاطُ البنَاء ، يقالُ : معناهُ كان هُجُوعُـهُمْ قليلاً من أوقات الليل ، ﴿ هَدَمْتُهُ هَدْمًا . وَالهَدَمُ مَا يُـهْدَمُ ، ومنه استُعيرَ ويجوزُ أن يكونَ معناهُ لم يكونُوا يَهْجَعُونَ ﴿ دَمُّ هَدُمٌ أَى هَدَرٌ ، والهِدْمُ بالكَسْرِ كذلك لكن

اخْتَصَّ بالثُّوب البالي ، وجمعه أهدامٌ ، الثاني : الهدايُّةُ التي جَعَلَ للناسِ بدُعاتِه ﴿لَهُدُّمَّتْ صَوَامَعُ ﴾ [ الحج / ٤٠ ] .

> ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَبِ السَّعيرِ ﴾ [ الحج / ٤ ] بعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [ آل عـمران / ٢١ ] وقـول الشاعِرِ :

### \* تَحِيّةُ بينهم ضَرّبٌ وَجيعُ \*

وَهدايَةُ الله تعالى لــــلإنْســــان على أرْبَعـــة أُوجُه، الأوَّلُ: الهِدَايَةُ التي عَـمَّ بِجِنْسِهَا كُلِّ

وَهَدَّمْتُ البِنَاء على التَّكْثِيـر ، قال تعـالى : إيَّاهُمْ عَلَى الْسِنَةِ الانْبِيَـاءِ وَإِنْزَال القُرُان ونحو ذلك ، وهو المَقْصُودُ بقوله تعالى : ﴿وَجَعَلْنَا هدى : الهِدَايَةُ دَلاَلَةٌ بِلُطْفِ ، ومنه الهَدِيّةُ منهُمْ أَنْمَةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء/ ٧٣] ، وَهَوادِي الوَحْشِ أَي مُتَقَدِّماتُهَا الهادِيَةُ لغيرِها، الثالثُ : التَّوْفِيقُ الذي يَخْتَصُّ به مَن اهْتَدَى وخُصَّ ما كان دَلالةً بِهدَّيْتُ وما كان إعْطَاءً وهو المَعْنِيُّ بقـولِه تعَـالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَـدُواْ بأهدَيْتُ نحوُ أَهْدَيْتُ الهَدِيّةَ ، وَهَدَيْتُ إلى ﴿ زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [ محمد / ١٧ ] وقوله : البيت إنْ قيلَ كَيْفَ جَعَلْتَ الهدايّةَ دَلالةً ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [ التغابن / ١١ ] بِلُطْف ؛ وقد قال اللهُ تعالى : ﴿ فَاهْدُوهُمْ ۗ وقولهِ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات إِلَى صراط الجَحيم ﴾ [ الصافات / ٢٣ ] الله يهم ربَّهُم بإيمَانهم ﴾ [يونس / ٩ ] وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لِنَهُدِينَّهُمْ سُبُلِّنَا ﴾ قيلَ ذلك اسْتُعمِلَ فيه اسْتعْمالَ اللَّفْظ على [العنكبوت / ٦٩] ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا التَّهَكُّمِ مُبَالَغَة في المعنَى كقوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمُ ۗ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [ البـقرة / ٢١٣ ] ﴿ وَاللَّهُ يَهْدَى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صَرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة / ٢١٣]، الرَّابِعُ : الهَدَايَةُ في الأَّخرَةِ إلى الجَنَّةِ المَعْنِيُّ بقوله : ﴿سَيَهُديهم وَيُصلحُ بِالَّهِم ﴾ [محمد/ ٥] ﴿ وَنَزَعْنَا مَا في صُدُورهم مِنْ غِلٌّ ﴾ [الأعراف / ٤٣] إلى قبوله: ﴿ الْحَمْدُ للهُ مُكَلَّفِ من العَقْلِ والفِطْنَةِ وَالمَعَـارِفِ الضَّرُورِيَّةِ ۗ الَّذِي هَدَانَا لَهَـذَا ﴾ [ الأعراف / ٤٣ ] وهذه التي أعَمَّ منها كُلَّ شيء بِقَدَر فيه حَسْبَ الهداياتُ الأربَعُ مُتَرَّبَّهُ فإنَّ من لم عُصُلُ له احتماليه كما قال : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ ۗ الأولَى لا تَحْصُلُ له الشَّانِيَةُ بِـلْ لا يَصِحُ شَىء خَلْقَـهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ [ طــه / ٥٠ ] ، [ تَكْليــفُــهُ ، ومن لم تخـصُل لـه الشَّانِيَــةُ

وذلك كإعْطاء العَقْلِ والتَّوْفِيقِ وَإِدْخالِ الجَّنةِ ، كَقَـولُهِ عَـزٌّ ذَكْرُهُ : ﴿ لَيْـسَ عَلَيْكَ هُـدَاّهُمْ حَصَلَ له الثالثُ فقد حَصَلَ له اللّذَان قَبْلَهُ . | وَلكنَّ الله يَهْدى مَنْ يَشَاء ﴾ [ البقرة / ٢٧٢] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجِهُ عَلَى الهُدَى ﴾ [الأنعام/ ٣٥] ﴿وَمَا أَنْتَ بَهاد العُمْى عَنْ ضلاَلَتهم ﴾ [ النمل / ٨١ ] ﴿ إِنْ تَحْرُصْ عَلَى مُدَاهُمْ فإنَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ يُضلُّ ﴾ [النحل / ٣٧] ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هاد ﴾ [ الزمر / ٣٦ ] ﴿ وَمَنْ يَهْد اللهُ فما له منَّ مُضلِّ ﴾ [ الزمر / ٣٧ ] ﴿ إنَّكُ لا تهدى مَن أُحْبَبِت وَلكن الله يهدى مَنْ يَشَاء ﴾ [القصص/ ٥٦] وَإِلَى هذا المَعنى أشارَ بقوله تعالى : ﴿ أَفَأَنْتَ تُكُرهُ النَّاسَ حَنَّى يَكُونُوا مُؤُمنينَ ﴾ [ يونس / ٩٩ ] وقـــولُهُ : ﴿ مَنْ يَهْدُ الله فَهُو المُهْتَد ﴾ [الإسراء / ٩٧] أي المُهْ تَعْدُونَ ، والرَّابِعةُ الَّتِي هي الشُّوابُ في طَالبُ الهُدَى وَمُتَحَّرِّيهِ هو الذي يُوفَّقُهُ ويَهْديه إلى طريقِ الجُنَّة لا مَنْ ضادَّهُ فَيَتَحَرَّى طريقً ﴿كَيْفَ يَهْدَى اللَّهُ قَوْمًا ﴾ [ آل عمران / ٨٦ ] الضَّلال والكُفْر كقوله : ﴿وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى القَوْمَ الكَافرينَ ﴾ [ التوبة / ٣٧ ] وفي أُحرَى ﴿ الظَّالَمِنَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وقولُه : ﴿ إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدى مَنْ هُوَ كاذبٌ كَفَّارُ ﴾ [ الزمر / ٣] الكاذبُ الكَفَّارُ هو الذِّي لا يَقْبَلُ هدايتَهُ ، ف إنَّ ذلك راجعٌ إلى هذا وإن لم يكن لَفظُهُ مَـوْضُوعًـا لذلك ، ومن لم يَقْبَلُ هدَايَتَـهُ لم ماعدا المُخْتَصَّ من الدُّعاءِ وتَعْرِيفِ الطريقِ ، اللَّهِ ، كَقُولُكَ : من لم يَقْبَلُ هَدِيتَى لم أُهْدِ

لا تحْصُلُ له الثَّالثَـةُ والرابعة ، ومن حَصَلَ له الرَّابعُ فقد حَصَلَ له الثلاثُ التي قَبْلهَا ، ومن ثُمَّ يَنْعَكُسُ فَقَد تحْصُلُ الأُولَى ولا يحْصُلُ له الثاني وَلا يحْصُلُ الثالثُ ، والإنسان لا يَقْدرُ أَنْ يَهْدَى أَحَدًا إِلاَّ بِالدُّعاءِ وَتَعْرِيفِ الطُّرُقَ دُونَ سيائر أَنْواع الهِدايَاتِ وإلى الأوّلِ أَشَارَ بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدى إِلَى صراط مُسْتَقيم ﴾ [الشورى / ٥٢] ﴿ يَهْدُونَ بُأَمْرِنَا ﴾ [السجدة/ ٢٤] ﴿ وَلَكُلِّ قَسوم هَأُد ﴾ [الرعد/ ٧] أي داع ، وإلى سائر الهِدايات أشارَ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تُهُدى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص / ٥٦] وكـلُّ هداية ذَكَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ أنهُ منعَ الظالمينَ والكافرينَ فهي الهدايةُ الشالئةُ وهي التَّوْفيقُ الذي يَخْتَصُّ به الآخرة وَإِدْخِـالُ الجَنَّة نَحوُ قَـوله عزَّ وجلَّ : إلى قوله : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْقَـوْمُ الظَّالمِينَ ﴾ [ آل عمران / ٨٦ ] وكقُوله : ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَة وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدى القَوْمَ الْكَافرينَ ﴾ [ النحل / ١٠٧] وكلُّ هدايـة نفَــاهَا اللهُ عن النــبيُّ ﷺ وعن البشو، وَذَكرَ أَنهُم غيرُ قادرينَ عليها فهي

لَهُ وَمَن لَم يَقْسَبَلُ عَطِيَّتَى لَـم أَعْظِهِ ، وَمَنْ رَغْبَ عَنِّي لَمَ أَرْغَبُ فَيه ، وعلى هذا النحو : ﴿واللهُ لا يَهْدى القَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وفي أُخرَى ﴿ الْفَاسْقِينَ ﴾ [ التوبة / ٨٠ ] وقولهُ : ﴿ أَفَمَنْ يَهْدَى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهدِّى إلاَّ أَنْ يُهدَّى ﴾ [يونس/ ٣٥] وقد قُرِئَ «يَهْدى إلا أَنْ يُهْدَى» أي لا يَهْدى غيرَهُ ولكنْ يُهْدَى أَى لا يعْلمُ شَيْئًا ولا يَعْسَرِفُ أَى لا هِدَايةَ لهُ ولو هُدِيَ أيضًا لم يَهْـتَد؛ لأنهـا مَوَاتٌ من حـجارة ونحـوها ، وظاهرُ اللَّـفْظ أنه إذا هُدىَ اهْتَــدَى لإخــرَاج الكلام أنها أمناًلكُم كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عبَادٌ أَمْنَالُكُم ﴾ [الأعراف/ ١٩٤] وَإِنْمَا هِــيَ أَمْوَاتٌ . وقال في موضع آخر : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللهُ مَا لاَ يَمْلُكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمواَت والأَرْضَ شيئًا وَلا يَسْتَطيعُونَ ﴾ [النحل / ٧٣] وقولُهُ عَزُّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ﴾ [الإنسان/ ٣ ] ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البـلد / ١٠] ﴿ وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] فذلك إشارة الى ما عَرَّفَ من طريق الخيسر والشر وطريق الثواب والعقساب بالعقل وَالشُّرْعِ وَكَـٰذَا قُولُهُ : ﴿ فَرَيْقًا هَـٰدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّالاَلةُ ﴾ [الأعراف/ ٣٠] ﴿إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدى

مَنْ يشَاء﴾ [القـصص / ٥٦] ﴿ وَمَنْ يُـؤْمنْ بالله يَهْد قَلْبَهُ ﴾ [التغابن / ١١] فـهو إشارةٌ إلى التَّوْفِيقِ المُلْقَى في الرَّوْعِ فيما يَتَحَرَّاهُ الإنْسَانُ وإياهُ عَنَى بقوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَالذَّبِنَ اَهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى ﴾ [ محمد / ١٧] وعُدَّى الهِدَايَةُ في مَـواضع بَنَفْسِهِ وَفي مَواضع باللام وفي مُـواضعُ بإلى ، قـال تعـالى : ﴿وَمَنْ يَعْنَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدَى إِلَى صراط مُسْتَقيم ﴾ [آل عَمران/ ٢٠١] ﴿ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُستَقيم ﴾ [ الأنعام / ٨٧ ] وقال: ﴿ أَفَ مَنْ يُهُدَى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ﴾ [يونس / ٣٥] وقـال : ﴿ هَلَ لَـكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي وَأَهْديكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَ خَشَى ﴾ [النارعات/ ١٨، ١٩] وما عُدِّي بَنْفُسه نَحْوُ: ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراطًا مُستَقيمًا ﴾ [ النساء / ٦٨ ] ﴿ وهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ المُستَقيمَ ﴾ [الصافات / ١١٨] ﴿ اهْدنا الصِّراط الْمُسْتَقيم ﴾ [ الفاتحة / ٦] ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُواً مَنْ أَضَلَّ اللهُ ﴾ [ النساء / ٨٨ ] ﴿وَلاَ ليَهْديَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [ النساء / ١٦٨ ] ﴿ أَفَأَنْتُ تَهُدى العُمْى ﴾ [ يونس / ٤٣ ] ﴿ وَيَهْديهم إَلَيْه صراطًا مُسْتَقيمًا ﴾ [ النساء / ١٧٥ ] .

وَلَمَّا كَـانَتِ الهِـدايَةُ وَالتَّـعْلِيمُ يَقْـتَـضِي شَيْفَيْنِ: تَعْرِيفًا مِنَ المُعَرِّفِ وتَعَرُّفًا مِنَ المُعَرَّفَ، وبهما تمَّ الهدايَةُ وَالتَّـعْلِيمُ فإنه مَـتَى حَصَلَ

البَذْلُ مِنَ الهادِي وَالمُعُلِّمِ ولم يَحْصُلُ القَبُولُ صَحَّ أَن يِقَالَ : لَمْ يَهْد ولم يُعَلِّم اعتبارًا بعَدُم القَبُول وصَحَّ أن يقالَ : هَدَى وَعَلَّمَ اعتبارًا بِبَذْله ؛ فإذا كان كذلك صحَّ أن يقالَ إنَّ اللهَ الهداية . فَعَلَى الاعتبار بالأول يصح أن يُحْمَلَ قَولُه تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدَى الْفَوْمَ الظَّالمينَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] ﴿ وَالْكَافَرِينَ ﴾ ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى الهُدَى ﴾ [ فصلت / ١٧] والأُولَى حَيثُ لم يَحْصُلُ القَبُولُ المُفيدُ فيقالُ : هَداهُ الله فَلَمْ يَهْتَد كَقُوله : ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ ﴾ [ فصلت/ ١٧ ] الآية ، وقوله : ﴿ للهُ المُشْرِقُ وَالمَغْسُرِبُ يَهُدى مَنْ يَشَاءُ ﴾ [البقرة/ ١٤٢] إلى قوله : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ [البقرة / ٤٥] فَهُمُ الْذِّينَ قَبِلُوا هُدَاهُ وَأَهْتَـدُواْ بِهِ. وقولُه تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة/ ٦] ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء/ ٦٨] فقد قيلَ: عُنيَ به الهدايّةُ العامَّةُ التي هي العَقَلُ وَسُنَّةُ الأنبياء وأَمَرْنَا أن

بذلك ثُوابًا كما أُمرنًا أن نقول : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد وإن كان قد صلَّى عليه بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَسلاتُ كُتُسهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ ﴾ [الأحرزاب / ٥٦] وقيل : إن ذلك دُعاء تعالى لم يَهْدِ الكَافِرِينَ والفاسقينَ من حيثُ البحفظنَا عن استخواء الغُواة واستهواء إنه لم يحْصُلِ القَبُولُ الذي هُو تمامُ الهِدايَّة الشَّهَوات، وقيلَ : هُو سُوَالٌ لَلتَّوْفيق المُوعُود وَالتُّعْلِيمِ ، وصحَّ أن يقالَ : هَداهُمْ وَعَلَّمَهُمْ اللَّهِ فَي قُولُه : ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًّى ﴾ من حيثُ إنه حَصلَ الْبَذْلُ الله عو مَبْدأ الله [محمد / ١٧] وقيل : سُؤَالٌ للهداية إلى الجَنَّة في الآخـرة وقـولُه عـزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ كَانَتُ لَكَبَيَرَةً إِلاَّ عَلَى الذِّينَ هَدَى اللهُ ﴾ [البقرة / ١٤٣] فإنه يَعْنى به مَنْ هَدَاهُ [ التوبة / ٣٧ ] وعلى الثاني قولهُ عزَّ وجلَّ: || بالتَّوْفيق المذكور في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿وَاللَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدِّي ﴾ .

والهُدَى والهِـدايَةُ في موضوع اللُّغَـةِ واحدٌ الكنْ قد خُصَّ اللهُ عزَّ وجلَّ لَفْظَةَ الهَدى بَما تَوَلَأَهُ وَأَعْطَاهُ وَاخْـتَصَّ هُو بِهِ دُونَ مَـا هُو إِلَى الإنسان نحو : ﴿ هُدِّي للمُّتَّقِينَ ﴾ [البقرة/ ٢] ﴿ أُولِئُكَ عَلَى هُدِّى مَنْ رَبِّهُمْ ﴾ [البقرة/ ه ] ﴿ وهُدِّى للنَّاسِ ﴾ [ البقرة / ١٨٥] ﴿ فإمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ منِّي هَدَى فَمَنْ تَبِعَ هُداَى ﴾ [ البقرة/ ٣٨ ] ﴿ قُلْ إِنَّ هُدَى أَلَهُ هُوَ الْهُ حَدَى ﴾ [الأنعام/ ٧١] ﴿ وَهُدًى وَمَوْعظَةٌ للمُتَّقينَ ﴾ [آل عمران/ ١٣٨] ﴿ وَلُو شَاءَ اللهُ لَجمعهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام/ ٣٥] ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى نقول ذلك بالسِنَتِنَا وإن كان قــد فَعَلَ لِيُعْطِينَا اللَّهُ مُوانَّ اللهَ لاَ يَهْدى مَنْ يُضلُّ ۗ [ النحل / ٣٧] ﴿ أُولئكَ اللَّيْنَ اشْتَرُوا الضَّلالَةَ بالهُدَى ﴾ [البقرة / ١٦].

والاهْتدَاءُ يَخْـتَصُّ بَمَا يَتَحَـرَّاهُ الإنسانُ عَلَى طريق الاختيار إمَّا في الأمُور الدُّنيَـويّة أو الأُخْرَوِيةِ قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الذِّي جَعَلَ لَكُمُّ النُّجُومَ لَتَهْ تَدُوا بِهَا ﴾ [ الأنعام / ٩٧] ، وقال: ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء والولدان لا يَسْتَطيعُونَ حَيلةٌ وَلا يَهْمَدُونَ سَبِيلًا﴾ [ النساء / ٩٨ ] ويُقالُ ذلك لطّلب الهَدَاية نحوُ: ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى الْكُتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / ٣٥] ، وقـال : ﴿ فَـلاَ تَخْشُـوْهُمْ وَاخْشُـوْنِي وَلاَتُمَّ نَعْمَتَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / . ١٥٠ ] ﴿ فَإِنْ أَسْلَمُ وَا فَقَـدَ اهْتَدُوا ﴾ [ آل عمران / ٢٠ ] ﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدُواْ ﴾ [ البقرة / ١٣٧ ] .

ويقالُ : المُهْتَدي لمَنْ يَقْتَدي بعَالِم نحوُ : ﴿ أُولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [ المائدة / ١٠٤ ] تنبيهًا أنهم لا يعْلَمُونَ بِانْفُسهِمْ ولا يَقْتَدُون بعالم وقولُه : ﴿فَمَن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لنَفْسِه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ [ النمل / ٩٢ ] فـإن الْاهتداء هَهُنا يَتنَاوَلُ وَجُـوهَ الاهْتداء مِن طَلب الْهِـدَايَة ومن الاقْتـداء ومن تَحَـرِيّها ، وكـذا قولُه: ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ المُّدَاءَ الهَدِيَّةِ ، قال الشاعِرُ:

عَن السبيل فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ [ النمل / ٢٤]، وقولهُ: ﴿ وَإِنِّي لَغَ فَّارٌ لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثُمُّ اهْتَدى ﴾ [طه / ٨٢] فمعناهُ ثم أدامَ طَلبَ الهداية ولم يَفْترُّ عن تحَـريه ولم يَرْجعُ إلى المعصية . وقوله : ﴿ الذينَ إِذاً أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُولئكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ [ البقرة / ١٥٧ ] أي الذين تحَرَّوا هَدَايَتُهُ وَقَبِلُوهَا وعَمِلُوا بِهَا ، وقال مُخْداً عَنهم: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ بَمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لُهُتَدُونَ ﴾ [ الزخرف / .[ [ 4

والهَدْيُ مُخْتَصُّ بَمَّا يُسهدَى إلى البيت قال الأخفش : والواحدَةُ هَــديَّةٌ ، قال : ويقـــال للْأَنْشِي: هَدْيٌ كأنه مصدرٌ وصف به ، قال الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى ﴾ [ البقرة / ١٩٦ ] ﴿ هَدْيًا بَالْغَ الْكَعْبَةُ ﴾ [ المائدة / ٩٥ ] ﴿ ولا الهدى ولا القلائد ﴾ [ المائدة / ٢] ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا﴾ [ الفتح / ٢٥] .

والهليُّهُ مُخْتَصَّةٌ باللُّطَف الذي يُهْدي بعضُنا إلى بعض ، قـال تعـالى : ﴿ وَإِنِّي مُـرْسَلَةٌ إليهم بهديّة ﴾ [ النمل/ ٣٥] ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيتُكُمْ تَفْرُحُونَ ﴾ [ النمل / ٣٦ ] والمهْدَى الطُّبَقُ الذي يُهْدَى عليه ، والمهداءُ من يُكثرُ

\* وَإِنَّكَ مَهْدَاءُ الْخَنَا نَطَفُ الْحَشَا \*

والهدي يقال في الهدي ، وفي العروس العروس القروس القروس القي وأجها ، وما الحسن هدية فلان وهديه أي طريقته ، وفلان المهادي بَيْنَ اثْنَيْنِ إذا مشي بَيْنَهُما مُعْتَمِدًا عليهما ، وتهادت المرأة إذا مَشَتْ مَشْيَ الهَدي.

هُرُع: يقالُ هُرِعَ وأهْرَعَ سَاقَهُ سَوْقًا بِعُنْفُ مُزَّدَ خَفِيفٌ . وَتَخْوِيفُ ، قَـَـالَ الله تعالى : ﴿ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ اللهِ عَلَى الله تعالى : ﴿ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ اللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

هُرِت: قال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [ البقرة / المَلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [ البقرة / المنصرين: هُما اسما شيطانين مِنَ الإنْس أو الجنِّ وَجَعَلَهُ ما نصبًا بَدَلا من قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ الشّياطينَ ﴾ [ البقرة / ١٠٢] بَدَلَ البعض من الكُلِّ كقولك: قالُوا: إنَّ كذا زَيْدٌ وَعَمْروٌ . والهَرْتُ سَعَةُ الشَّدْقِ ، يقالُ: فرسٌ هَرِيتُ الشَّدْقِ وَأَصْلُهُ من هَرِّتَ تَوْبُهُ إِذَا مَنْ مَرْتَ تَوْبُهُ إِذَا مَرَقَّهُ وَيُقَالُ: الهَريتُ المَراةُ المُقْضَاةُ .

هرن: هَارُونُ اسمٌ أعْـجَـمِيٌّ ولم يَرِدْ في شيء من كلام العرَبِ .

هرز: الهَزُّ التَّحْرِيكُ الشَّديدُ ، يقالُ : هزَرْتُ الرُّمْحَ فَاهْتَزَّ وَهَزَرْتُ فُلانًا للعطَاء ، قال تعالى : ﴿ وَهُزِّى إَلَيْك بِجِدْعِ النَّحْلَة ﴾ قال تعالى : ﴿ وَهُزِّى إَلَيْك بِجِدْعِ النَّحْلَة ﴾ [مريم / ٢٥] ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزَّ ﴾ [ النمل / ١ ] واهْتَزَّ النبَّاتُ إذا تحَرَّكَ لنضارته ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ﴾ [ الحج / ٥] واهتَزَّ الكوْكَبُ في ورجلٌ انشضاضه وسيفٌ هَزْهازٌ وماءٌ هُزَهِزٌ ورجلٌ هُنَهُنَ : خَفَفٌ .

مُول : قال : ﴿ إِنَّهُ لَقَـوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزِلِ ﴾ [ الطارق / ١٣ ، ١٤ ] الهَزْلُ كُلُّ كلام لا تَحْصِيلَ له ولا رَبْعَ تشبيهًا بالْهُزَالِ .

ارْتِيَادُ الهَــزُوْ وإن كان قد يُعَبِّـرُ به عن تَعاطى الهُزُوْ، كالاسْتِجابِةِ في كونِهَا ارْتيادًا للإجابَة، وإن كان قد يُجْرى مُعَجْرَى الإجابة . قال: ﴿قُلْ أَبَاللهُ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُزُوَونَ ﴾ [التوبة / ٦٥] ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُوُونَ ﴾ [ هـود / ٨ ] ﴿ مَا يأتيهم منْ رَسُولَ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ [ الحَجر / ١١] ﴿ إِذَا سَمَعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرُ بِهَا ويُسْتَهُزأُ بها ﴾ [النساء / ١٤٠] ﴿ ولقد اسْتُهْزَىُّ برُسُلُ منْ قَبلكَ ﴾ [ الانعام/ ١٠ ] والاستُهْزَاءُ منَّ الله في الحقيقة لا يصحُّ كما لا يصحُّ من الله اللَّهُوُ واللَّعبُ ، تعالى اللهُ عنه. وقَـوْلَهُ : ﴿ أَلَّهُ يَسْــتَّـهُـزِئُ بِهِـمْ وَيُدُّهُمُ فَي طُغْيانهمْ يَعْمَهُون ﴾ [ البقرة / ١٥ ] أي يُجَازِيهِمْ جزاءَ الْهُزُو . ومعناهُ أنهُ أمْهَلَهُمْ مُدَّةً ثمَّ أَخِذَهُمْ مُغَافَصَةً فِسَمَّى إِمْهَالَهُ إِيَّاهُمْ اسْتُـهْزَاءً من حيث إنهـم اغْتَرُّوا به اغْـيْرَارَهُمْ بالهُزُوْ ، فيكونُ ذلك كالاستدراج من حيثُ لا يَعلَمُونَ ، أو لأنهم اسْتَـهزَوُوا فَعَرَفَ ذلك منهم فصار كأنه يَهْ زُأُ بهم كما قيلَ : مَنْ خَدَعَكَ وَفَطنْتَ له ولم تُعَـرُّفُهُ فاحْـتَرَزْتَ منه فقد خـدَعْتُهُ . وقد رُويَ : أَنَّ الْمُسْتَهْزِئينَ في الدُّنيَّا يُفْتَحُ لهم بابٌ من الجَّنَّةِ فَيُسْرِعُونَ نحوَّهُ فإذا انْتَهَـوْا إليه سُـدُّ عليـهم فذلك قـولهُ :

[المطففين/ ٣٤] وعلى هذه الوُجُوه قـولُهُ عزَّ وَجَلَّ : ﴿سَخِرَ الله منْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاَبٌ ٱلِيمٌ ﴾ [ التوبة / ٧٩].

هزم: أصلُ الهَوْمِ غَمُوْ الشَيْ البابسِ حتى يَنْحَطِم كَهَوْمِ الشَّنُ ، وَهَوْمِ القِسَّاءِ وَالبِطِّيخِ ومنه الهوزِيَةُ ؛ لأنه كما يُعبَّرُ عنه بذلك يُعبَّرُ عنه بالحَطْمِ والكَسْرِ ، قال تعالى: ﴿ فَهَوْمُ مِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿ فَهَوْمُ مُ بَاذِنِ اللهِ ﴾ [ البقرة / ٢٥١ ] ﴿ حَنْدٌ مَاهُنَالِكُ مَهْزُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ ﴾ [ص/ حَنْدٌ مَاهُنَالِكُ مَهْزُومٌ أَل الأَحْزَابِ ﴾ [ص/ كقولهم: فَاقِرَةُ ، وهَزَمَ الرَّعْدُ تكسَّرَ صَوْتُهُ ، وَالله زَامُ عُودٌ يَجْعَلُ الصَّبْيانُ في رأسه نارًا في رأسه نارًا في رأسه نارًا في رأسه نارًا في يقولُونَ للرَّجُلِ الطَّبِع : هَزَم واهتَزَمَ .

هشش : الّهَ أَيُّ اللّهُ وَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فإذا انتهَ وا إليه سُدَّ عليهم فذلك قولهُ: هشم: الهَشْمُ كَسْرُ الشيءِ الرِّغوِ كالنَّبَاتِ ﴿ فَالْسَبَحَ مَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ ﴾ ﴿ فَالْيَوْمَ الذَّيْنَ آمَنُوا مِنَ الكُفَّارِ يَنضحكُونَ ﴾

[ الكهف / 8] ﴿ فَكَانُوا كَهَشَيمِ المُحْتَظَرِ ﴾ [ القسر / ٣١ ] يقال : هَشَمَ عَظْمَهُ وَمَنه هَشَمْتُ الخُبْزَ ، قال الشاعِرُ :

عَمْرُو العُلاَ هَشَمَ الثَّرِيدَ لقَوْمه ورجالُ مُكَّةَ مُسْنتُونَ عَجَـافَ

والْهَاشَمَةُ الشَّجَّةُ تَهْشِمُ عَظْمَ الرَّاسِ ، وَاهْتَشَمَ كُلُّ ما فى ضَرْعِ الناقة إذا احْتَلَبَهُ ويقالُ: تَهَشَّمَ فلانٌ على فلان تَعَطَّفَ .

هضم الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضم الهضم شدخ ما فيه رخاوة ، يقال هضمت فانهضم وذلك كالقصبة المهضم ، المهضم الته و وَنخل طَلَعُها هضيم في الشعراء / الشعراء / الدخل العضه في بعض كانما شدخ ، والهاضوم ما يهضم الطّعام وبطن هضره وأستُعير الهضم للظّلم ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ وَاسَدُعَ طَلَمًا وَلاَ هَضَمًا ﴾ [ طه/ ١١٢] .

هطع: هَطَعَ الرجُلُ بِسَصَرِهِ إِذَا صَوْبَهُ ، وَالْ صَوْبَهُ ، وَالْ : وَبَعْسِرٌ مُهْطِعٌ إِذَا صَوْبَ عُنْفَهُ ، قَالَ : ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوُّوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرِفْهُمْ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣] ﴿ مُهْطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ .

هُلل: الهلالُ القَمَرُ في أوَّل لَيْلَة والثانية، ثم يقالُ له القَـمَرُ ولا يقالُ له هلالٌ وجمعُه أهلة ، قال الله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الأهلَّة قُلْ هي مَسواقسيتُ للنَّاس والحجَّ [البَـقرَة/ ١٨٩] وقـدَ كـانوا سَــَالُوهُ عن عَلَّة تَهَلُّلُه وَتَغَيُّرُه. وَشُبُّهُ به في الهَيْئَة السَّنَانُ الذي يُصادُّ به وله شُعْبَتَان كَرَمْي الهِلالِ ، وَضَرَّبٌ من الحيَّات والماء المُسْتَديْرُ القليلُ في أسْفَل الرَّكيُّ وَطَرفُ الرَّحا ، فيقالُ لكُلِّ واحد منهما هلالٌ وأَهَلَّ الهـلاَلُ رُؤى ، واستَ هَلَّ طَلَبَ رُؤيَّتُهُ . ثم قد يُعَبَّرُ عن الإهلال بالاستهلال نحـوُ الإجـابَة وَالاسْـــجَـابة، وَالْإهْلالُ رَفْعُ الصُّوتِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الهِلالِ ثم اسْتُعْمِلَ لِكُلِّ صَـوْت وبه شُـبَّه إهلالُ الصَّـبيُّ ، وقـولهُ : ﴿ وَمَا أَهلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللهِ ﴾ [البقرة / ١٧٣] أي ما ذُكِـرَ عليه غيرُ اسم الله وهو مـا كان يُذْبَحُ لأَجْلِ الأصْنَامِ ، وقيلَ : الإهْـــلالُ والتَّهَلُّلُ أَنْ يَقُــولَ : لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ ، ومن هذه الجُــملَة رُكُّبَتْ هذه اللَّفْظَةُ كَـقـولهم : التَّبَسُمُلُ وَالْبَسْمَلَةُ، والتَّحَـوْلُقُ وَالحَوْقَلَةُ إذا قال : بسم الله الرحمـنِ الرحيم ، ولا حَـوْلَ ولا قُوَّةَ إلاَّ بالله، ومنه الإهلالُ بالحَجِّ ، وَتَهَلَّلَ السَّحَابُ بَبُرْقه تَلأَلاً وَيُشَـبَّهُ في ذلك بالهلال ، وَتَوْبُ مُهَلِّلٌ سَخَيفُ النَّسْجِ ومنه شِعْرٌ مُهَلَّهُلُّ .

هل : َ هَلَ حَرْفُ اسْتِخْبَارَ ، إما عَلَى سَبيلِ الاسْتِفْهَامِ وذلك لا يَكُونُ مِن اللهِ عزَّ وجلً قال تَعالى : ﴿ قُلْ هَـلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لِنَا ﴾ [ الأنعام / ١٤٨ ] وَإِمَّا عَلَى

تُحسُّ منْهُمْ من أحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزًا ﴾ [مُسريم / ٩٨ ] . وُقـولهُ :﴿ هَلُ تُعَلَّمُ لهُ سَميًّا ﴾ [ مريم / ٦٥ ] ﴿ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ [ الملك / ٣ ] كلُّ ذلك تنبيهٌ عَلَى النَّـ في . وقوله تعالى : ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْيِتُهُمُ اللهُ فِي ظُلُلَ مِنَ الغَمَام وَالْمَلائِكَةُ ﴾ [ البَّقرة / ٢١٠ ] ﴿ هَلُ يُنْظُرُونَ إِلاًّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ اللَّاتَكَةُ ﴾ [ النحل / ٣٣ ] ﴿ هَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ ﴾ [ الزخرف / ٦٦] ﴿ هَلُ يُجْزَون إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ / ٣٣] ﴿ هَلُ هذا إِلاَّ بِشَرِّ مِثْلُكُمْ ﴾ [الأنبياء/ ٣] قيلَ : ذلك تنبيه عَلَى قُدْرة الله، وَتَخُويفٌ منْ سَطُوتَه .

هلك : الهلاكُ عَلَى ثلاثة أوجُه : افْـتقاد الشيء عَنْكَ وهو عندَ غيركَ مَوْجُودٌ كقوله تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلْطَانِيهُ ﴾ [ الحاقة / ٢٩ ] وهَلاك الشيء باسْتحالةً وفَساد كقوله : ﴿ وَيُهِلَكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ ﴾ [ البقرة / ٢٠٥] ويقالُ : هَلَكَ الطُّعَامُ . والثَّالثُ: المَوْتُ كقوله: ﴿ إِن امْرُو هَلَكَ ﴾ [ النساء / ١٧٦] وقال تعالى مُخْبِرًا عن الكُفَّار : ﴿ وَمَا يُهْلَكُنَّا إِلاَّ الدَّهْرُ ﴾ [ الجاثيـة / ٢٤] ولم يذْكُرُ اللهُ المَوْتَ بِلَفْظِ الهـلاك حيثُ لم يُقْـصَد الذَّمُّ إلاَّ في هذا الموضع وفي قـولهِ : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

التَّقْرِيرِ تنبيهًا أَوْ تَبْكِيتًا أَوْ نَفْيًا نحوُ : ﴿ هَلْ ۗ الْبُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالبِّيَّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ممًّا جَاءَكُمْ بِهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مَنْ بَعْده رَسُولا ﴾ [ غافر / ٣٤] وذلك لفائدة يخْتُصُّ ذَكْرُها بما بعدَ هذا الكتاب . والرابعُ : بُطْلانُ الشيء من العالمَ وَعَدَمُهُ رَأْسًا وذلك الْمُسَمَّى فَناءً المشارُ إليه بقوله : ﴿ كُلُّ شَـَىْء هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ﴾ [ القصص / ٨٨ ] ويقالُّ للعذاب والخبوف والفَقْس : الهَلاكُ وعلى هذا قولهُ: ﴿ وَمَا يُهْلَكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ومَا يَشْعُرُونَ﴾ [ الأنعام/ ٢٦ ] ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُمْ مِنْ قَرِن ﴾ [مريم / ٧٤] ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرِيةَ أَهْلَكُنَّاهَا ﴾ [الاعراف/٤] ﴿ وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرِيَّة أَهْلَكُنَّاهَا﴾ [الحج / ٥٥] ﴿ أَفَتُهْلَكُنَّا بِمَا فُّعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [ الأعـــراف / ١٧٣ ] ﴿ أَتُهُلُّكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ﴾ [ الأعراف/ ١٥٥ ] وقَسولُه : ﴿ فَهَلَ يُهْلَكُ إِلاَّ القَوْمُ الفَاسقُونَ ﴾ [ الأحقاف / ٣٥ ] هو الهَلكُ الأَكْبَـرُ الذي دَلُّ النبيُّ ﷺ بقوله : « لاَ شَرَّ كَشَرٌّ بَعْدَهُ النَّارُ » ، وقولهُ تعالى: ﴿ مَا شَهدْنَا مَهلكَ أهله ﴾ [ النمل/ ٤٩ ] والهُلْكُ بالضَّمُّ الإهْلاكُ وَالتَّهْلُكَةُ مِا يُؤَدِّي إلى الهَلاك، قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُلقُوا بأَيْديكُمْ إِلَى النَّهُلُكُة ﴾ [ البقرة / ١٩٥ ] وامراً أه هُلُوكٌ كأنها تتهالك في مَشْيها كما قال الشاعر : مريضات أوبات التهادي كأنما

تَخافُ على أَحْشاءها أَن تُقطَّعاً وكُنِّى بالهَلُوك عَنِ الـفاجـرَة لتـمايُلهَـا ، والمالك كان حَداًدًا مِن قَسلَةً فَسُمَّرَ كا حَداًد

والهالكيُّ كان حَدَّادًا من قَبِيلَة فَسُمِّى كلُّ حَدَّادٍ هَالِكً ، وَالْهُلْكُ الشيءُ الهالِّكُ .

هلم : هَلُمَّ دُعاءً إلى الشيء وفيه قولان : احدُهما أنَّ أصْلُهُ هالُمَّ من قولهم لَمَمْتُ الشيء أي أصْلُهُ هالُمَّ من قولهما فقيلَ هلُمَّ ، الشيء أي أصْلُهُ هلُ أمَّ كأنه قيل هل لك في كذا أمّه أي قصدده فركتبا قال عزَّ وجلَّ : ﴿وَالقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ هوالقائلينَ لإخوانهم هلُمَّ إلَيْنَا ﴾ [الأحزاب/ المنهم من تركه على حالته في التَّنْيَة والجمع وبه ورد القرآن ، ومنهم من قال هلمًا وهلمو وهلمو وهلمي وهلمون .

همم: الهَمُّ الحَزَنُ الذي يُديبُ الإنسان ، يقالُ هَمَمْتُ الشَّحْمَ فانْهَمْ وَالهَمُّ ما هَمَمْتَ به في نَفْسِكَ وهو الأصْلُ ولذا قال الشاعرُ: \*

\* وَهَمَّكَ ما لَمْ تُمْضَه لك مُنْصِبٌ \*

قال اللهُ تعالى: ﴿ إِذْ هَمَّ قَصُومٌ أَنْ يَبْسُطُوا﴾ [ المائدة / ١١ ] ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [ يوسف / ٢٤ ] ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائفَةً مَنْهُمْ ﴾ [ آل عمران/ ١٢٢] ﴿ لِهَمَّتْ طَائفَةٌ مَنْهُمْ ﴾ [ النساء / ١١٣ ] ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُول ﴾ [ التوبة / ٤٧] ﴿ وَهَمَّوا بِإِخْرَاجِ أَمَّةً بَرَسُّولِهِمْ ﴾ [ غافر / ٥] وأهمَنى كذا أي

حَملَنى على أن أهم به ، قال الله تعالى : ﴿ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهُمّ بُه أَنْفُسُهُمْ ﴾ [ آل عمران / وقائفة قَدْ أَهَمّ بُهُ أَنفُسُهُمْ ﴾ [ آل عمران / وهمّ تُك من رجُلٍ ، هذا رجُل همّ تقول : ناهيك من رجُل كما تقول : ناهيك من رجَل. والهَوام حَشرات الأرض ، ورجُل همّ وامرأة همّة أى كَبير ، قد همة العُمر أى أذابة .

همد: يقالُ: هَمَدَت النَّارُ طُفَئت ومنه أرضٌ هامدةٌ لا نَبَاتَ فيها وَنَبَاتٌ هامدٌ يابسٌ، قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً ﴾ قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الأرْضَ هَامِدَةً ﴾ [الحج/ ٥] والإهمادُ الإقامة بالمكان كأنه صار ذا هَمَد، وقيلَ الإهمادُ السّرْعَةُ فإن يكنْ ذلك صحيحًا فهو كالإشْكاء في كونه تارة لإزالة الشكوى وتارة لإثبات الشّكوى.

همو: الهَمْوُ صَبُّ الدَّمْعِ والماء ، يقال : هَمَوَه فَانْهَمَوَ قَالَ تعالى : ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُوابِ السَّماء بَمَاء مُنْهَمُو ﴾ [ القمر / ١١ ] وهَمَوَ ما في الضَّرْع حَلَّبُهُ كُلَّهُ، وَهَمَوَ الرجُلُ في الكلام، وفلان يهامرُ الشيء أي يُجُرفه ، ومنه هَمَو له من ماله أعطاه ، والهَميرة العَجُوزُ .

همز : الهَمْزُ كالعَصْرِ ، يَقَالُ : هَمَزْتُ الشَيءَ في كَفِّي ومنه الهَمْزُ في الحَرْفِ وَهَمْزُ الإنسان اغتيابُهُ ، قال تعالى : ﴿ هَمَّازُ مَشَّاء بِنَمْيمٍ ﴾ [ القلم / ١١ ] يقالُ : رَجُلُّ هامزُّ وَهَمْزَةٌ ، قال تعالى : ﴿ وَيُلُّ لِكُلُّ

هُمَزَة لُمَزَة ﴾ [ الهمزة / ١ ] وقال الشاعرُ:

\* وَإِنَّ اغْتِيبَ فَأَنْتَ الهَامِزُ اللَّمَزَة \*
وقال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ [ المؤمنون / ٩٧ ] .

هُمُس : اللهَ مُسُ الصَّوْتُ الْخَفِيُّ وَهَمْسُ الاقدامِ أَخْفَى ما يكونُ من صَوْتِهَا ، قال تعالى : ﴿ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَ هَمْسًا ﴾ [ طه / ١٠٨ ] .

هنا : هُنَا يَقَعُ إِشَارةً إِلَى الزمان والمكان القَسرِب ، والمكانُ أَمْلَكُ به ، يقالُ : هُنَا وَهُنَاكَ وَهُنَاكَ وَهُنَاكَ كَقُولِكَ ذَا وَذَاكَ وَذَلك ، قال الله تعالى : ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالكَ ﴾ [ ص / الله تعالى : ﴿ جُنْدٌ مَا هُنَالكَ ﴾ [ ص / ﴿ مُنَالكَ تَبْلُو كُلُّ نَفَس مَا أَسْلَقَتْ ﴾ [بلاحزاب / ﴿ مُنَالكَ البَّلْي اللَّوْمُنُونَ ﴾ [الاحزاب / ﴿ مُنَالكَ البَّلْي اللَّومُنُونَ ﴾ [الاحزاب / ﴿ مُنَالكَ الوَلايةُ لله الحَقِّ ﴾ [الكهف/ ١١] ﴿ وَفَعُلُبُوا مُنَالكَ ﴾ [ الاعراف / ١١٩]. هن : هَنُ كِنَايةً عن الفَرْج وغيره مما

يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُهُ وَفَى فُلاَنِ هَنَّاتٌ أَى خِصَالُ سُوء وعَلَى هذا ما روى ﴿ سَيْكُونُ هَنَّاتٌ ﴾ [ المائدة / تعالى : ﴿ إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [ المائدة / ٢٤] .

هَنا ۚ الهَنِيءُ كُلُّ مَا لا يَلْحَقُ فيهِ مَشَقّةٌ ولا

يَعْقُبُ وَخَامَةً وَأَصْلُهُ فَى الطَّعَامِ يَقْتَلُ هَنَى الطَّعَامِ فَهُوَ هَنِيءٌ ، قال عزَّ وجلً : ﴿ فَكُلُّوهُ هَنِينًا مَرِيثًا ﴾ [ النساء / ٤ ] ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنَيْنًا بَمَا أَسْلَفْتُمْ ﴾ [ الحاقة / ٢٤ ] ﴿ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات/ وَأَشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [المرسلات/ ٤٣ ] والهِنَاءُ ضَرْبٌ من التقطرانِ، يقالُ : هَنَاتُ الإبلَ فهي مَهْنُوءَةٌ .

هـود : الهَوْدُ الرَّجُـوعُ برفْق ومنه التَّـهُويدُ وهو مَشَى كالدَّبيبِ وصارَ الهَوْدُ في التَّعارُف التَّـوبُهُ . قال تعالى : ﴿ إِنَّا هُدُنَا إِلَيكَ ﴾ [الأعراف / ١٥٦] أي تُبنًا ، قال بعضهم : يَهُودُ في الأصل من قولهم : هُدْنَا إليْك ، وكان اسمَ مَـدْح ثم صارَ بعد نَسْخ شَرِيَعـتهم لازمًا لهُمْ وإن لم يكن فيه معنى المَدْح كما أنَّ النصارَى في الأصل من قــوله : ﴿ مَـنْ أنْصارى إلَى الله ﴾ [ الصف / ١٤ ] ثم صار لازمًا لَهُمْ بعْدَ نَسْخِ شَـريَعهتمْ . ويقالُ : هادَ فلانٌ إذا تحرَّى طَرِيقة اليُّهود في الدِّين ، قال اللهُ عَـزُ وجلُّ : ﴿ إِنَّ الذَّبِينَ آمَنُوا وَالذَّبِينَ هَادُوا﴾ [ البقرة / ٦٢] والاسمُ العَلَمُ قد يُتَصَوِّرُ منه معنى ما يَتَعَاطاهُ الْسَمَّى به أي المنسوبُ إليه ثم يُشتَقُ منه نحو قولهم : تَفَرَّعَنَ فَـلانٌ وَتَطَفَّلَ إذا فعلَ فعلَ فَـرْعَوْنَ في الجَوْدِ ، وفِعْلَ طُفَيْل في إتيان الدَّعُوات من غير استدعاء ، وتهوَّدُ في مَشْيِهِ إذا مَشَى مَشْيًا

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم ( الإمارة / ۱۸۵۲ ) .

رَفيقًا تشبيهًا باليهود في حَركتهمْ عند القراءة، وكذا هَوَّدُ الرَّائِضُ الدَّابَّة سَيَّرَهَا بِرِفْقٍ ، وهُودٌ في الأصْل جمعُ هائِدٍ أي تائبٍ وهو اسمُ نبيًّ عليه السلامُ .

هار :يقالُ هارَ البِنَاءُ وَتَهَوَّرَ إِذَا سَقَطَ نحو انَهَارَ ، قال : ﴿ عَلَى شَفَا جرف هار فَانْهَارَ بِهِ فَى نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ [ التوبة / ١٠٩ ] وقُرِئَ : هارَ الله عَلَى أَمُوهُ وهار وهار وهار ومهار ، ويقالُ : انهار فلان إذا سَقَطَ من مكان عال ، ورجُل هار هائر ضَعيف فى أمْرِه تشبيها بالبئر الهائر ، وتَهَوَّر الليل اشتَدَّ ظَلَامُهُ ، وتهوَّر الشَتَاءُ ذَهَبَ أَكْرُهُ ، وقيل تَهيَّرَ ، وقيل تهيرَ ، وقيل تهيرَ ، وقيل تهيرَ ، في الموار لقيل تهيرَهُ في المن من الواو لقيل تهيرَهُ . في المن من الواو لقيل تهيرًهُ . في المؤرة .

هيت : هَيْتَ قَريبٌ من هَلُمَّ وقُرِئَ :

«هَيْتُ لكَ » : أَى تَهَيَّأْتُ لكَ ، ويقالُ هَيْتَ
به وتَهَ يَّتْ إذا قالتْ هَيْتَ لكَ ، قال اللهُ
تعالى: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ [يوسف/٢٣].

هات : يقالُ هات وهاتيا وهاتوا ، قال تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُوهَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُوهَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ١١١ ] قال الفَرَّاءُ : ليس في كلامهم هاتيْتُ وإنما ذلك في السُنِ الخِبَرة ، قال : ولا يقالُ لا تُهاتِ . وقال الخليلُ : المهاتاةُ والهتاءُ مصدر هات .

هيهات : هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء ، يقال : هيهات هيهات وهيهات وهيهات وهيهات وهيهات وهيهات وهيهات لومنه قدوله عدز وجل : ﴿ هيهات هيهات هيهات للما توعدون ﴾ [ المؤمنون/ ٣٦ ] قال الزجاج : البعد لما توعدون ، وقال غيره علط الزجاج واستهواه اللام فإن تقديره بعد الأمر والوعد لما توعدون أي لأجله ، وفي ذلك لعات : هيهات وهيهات وهيها ، وقال الفسوى : هيهات بالكسر ، جمع هيهات بالفتح .

هاج : يقالُ هاجَ البَقْلُ يَهِيجُ اصْفَرَ وطابَ، قال عز وجلّ : ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًا ﴾ [ الزمر/ ٢١] وأهيجَت الأرضُ صار فيها كذلك ، وهاجَ الدَّمُ والفَحْلُ هَيْجًا وهياجًا وهياجًا وهياجًا وهياجًا ولهيْجت الشَّرَّ والحَربَ والهيْجاءُ الحَربُ وقد يُقْصَرُ ، وهيَّجْتُ البَعيرَ : أَثَرْتُهُ .

هيم : يقالُ رَجُلٌ هيمانُ وهائمٌ شَديدُ العَطَس، وهامَ عَلَى وَجْهِهِ ذَهَبَ وَجَمعُهُ هيمٌ، قال : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ [الواقعة / ٥٥] والهُيامُ داء يأخُذ الإبلَ من العطش ويُضربُ به المَثلُ فيمن اشتَدَّ به العشقُ، قال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَاد يَهِي مُونَ ﴾ [الشعراء/ ٢٢٥] أي في كُلِّ نَوْعٍ من الكلام يَفْلُونَ في المَدْحِ والذَّمَّ وسائر الانواع يَفْلُونَ في المَدْحِ والذَّمَّ وسائر الانواع المُختَلِفَات، ومنه الهائمُ عَلَى وَجْهِهُ المُخالِفُ

للْقَصْدِ الذاهبُ عَسلَى وجْهِه ، وهام ذَهَبَ فى الأَرْض وَاشْتَدَّ عِشْقُه وَعَطِشَ ، وَالهِيمُ الإبلُ العِطاشُ وكذلك الرَّمالُ تَبْتَلعُ الماء ، والهسِيامُ من الرمْلِ اليابِس ، كأنَّ به عَطَشًا .

هان : الهَوانُ على وَجْهَـيْنِ ، أَحَدُهُما : تَذَلُّلُ الإنْسَانِ في نَفْسِهِ لِم لا يُلْحِقُ به غَضَاضَةً فيُمْدَحُ به نحوُ قـوله : ﴿ وَعَبَادُ الرَّحْمن الذِّينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا ﴾ [الفرقان / ٦٣] ونحوُ ما رُويَ عن النبيِّ عَلِيْهُ: « الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيَّنٌ " الثاني : أن يكونَ من جهَة مُـتَسَلِّط مُسْتَـخفٌ به فَيُذَمُّ به. وعلى الثاني قـولُه تعالى: ﴿ فَالْيَـوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الهُون ﴾ [الأنعام / ٩٣] ﴿ فَأَخَذَتْهُمْ صاعقة العَذَاب الهُون ﴾ [فيصلت / ١٧] ﴿وَلَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ البقرة / ٩٠ ] ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ آل عمران / ١٧٨] ﴿ فَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ الحج/ ٥٧ ] ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ [الحج/ ١٨ ] ويُقَالُ هانَ الأَمْرُ عَلَى فلانَّ سَهُلَ . قال اللهُ تعالى : ﴿هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ﴾ [ مريم / ٢١]

﴿ وَهُو َ أَهْوَنُ عَلَيْكِ ﴾ [السروم / ٢٧] ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيَّنًا ﴾ [النور/ ١٥] والهاوُونُ فاعُولٌ من الهَوْنِ ولا يقالُ هاوِنٌ لأنه ليس في كلامِهمْ فاعُلٌ.

هوى : الهَوى مَيْل النفس إلى الشهوة . ويقالُ ذلك للنَّفسِ المائِلةِ إلى الشُّـهُوَّةِ ، وقيلَ سُمِّيَ بذلك لأنَّهُ يهْوِي بِصاحِبِه في الدُّنْيَا إلى كلِّ داهيَة وفي الآخرَة إلىي الهاويَة ، وَالْهُويُّ سُقُوطٌ منَ عُلُو إلى سُفُلٍ ، وقولهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ [ القارعة/ ٩ ] قسيلَ هو مثْلُ قولهم هَوَتْ أُمَّـهُ أَي ثُكلَتْ وقيلَ معناهُ مَـقَرُّهُ النارُ ، والهاويةُ هي النارُ، وقيلَ: ﴿وَأَفْتُدَتُّهُمْ هُواءٌ ﴾ [ إبراهيم / ٤٣ ] أي خَاليةٌ كقوله : ﴿ وَأَصْبُحُ فُوْادُ أُمُّ مُوسَى فَارِغًا ﴾ [القصص/ ١٠ ] وقد عَظْمَ اللهُ تعالى ذَمَّ اتَّبَاع الهَــوى فقال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُواهُ ﴾ [ الجائية / ٢٣ ] ﴿ ولا تُتَّبع الهُوى ﴾ [ص/ ٢٦] ﴿ وَأَتَّبُعُ هُواَهُ ﴾ [ الأعراف / ١٧٦ ] وقوله : ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهُواءَهُمْ ﴾ [البقرة / ١٢٠ ] فإنما قَــاله بِلَفْظ الجمع تنبيــهًا على أنَّ لِكُلِّ وَاحد هَوَّى غَيْسِرَ هَوَى الآخر ، ثم هَوَى كلِّ وَاحد لا يَتَنَاهَى ، فإذَا اتَّبَاعُ أهوائهمْ نهَايةُ الضَّلاَلُ وَالْحَـيْرَةُ ، وقـالُ عزُّ وجلُّ : ﴿ وَلا تَتَّبعُ أَهُواء الذينَ لا يعلَمُونَ ﴾ [ الجاثية/ ١٨] ﴿ كَالَّـذَى اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ ﴾ [الأنعام /

<sup>(</sup>۱) [ حسن ]

رواه البيهقى فى شعب الإيمان وقد جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة .

وانظر : الصحيحة ( ٩٣٦ ، ٩٣٧ ) .

٧١] أي حُــمَلَتْهُ علــي اتَّبَاعِ الهَــوى: ﴿ وَلاَ تَتَّبعُوا أَهْواءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا ﴾ [ المائدة / ٧٧ ] ﴿ قُلْ لاَ أُتَّبِعُ أَهْ وَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ ﴾ | تَفْعَلَ كذا بمعنى إيَّاكَ ، قال الشاعرُ : [الأنعام/ ٥٦] ﴿ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ عَمَا انْزَلَ اللهُ ﴾ [ الشورى / ١٥ ]﴿ وَمَنْ أَصَلُّ ممَّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْر هُدِّي مِنَ الله القصص/ · ه ] وَالهُــوىُّ ذَهَابٌ في أَنْحِــدَارٍ، والهَــوىُّ ذَهَابٌ في ارتفاع ، قال الشاعر :

> \* يَهُوى مَحَارِمُهَا هُوى الأَجْدَلُ \* والْهُواءُ ما بَيْنَ الأرض والسماء ، وقد حُملَ على ذلك قولهُ : ﴿ وَأَفْتَدَتُّهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم / ٤٣] إذْ هي بمنزلة الهَـواء في الخَلاء . ورَأَيْتُهُمْ يَتَهاوَوْنَ في المَهْوَاة أي يتَساقَطُونَ بعضُهم في أثَرِ بعضٍ ، وأَهْواهُ أي رَفَعَهُ في الهواء وأَسْقَطَهُ ، قَـال تعـالي : ﴿وَالْمُؤْتَفَكَةَ أَهْوَى ﴾ [ النجم / ٥٣ ] .

> هيئاً : الهَيْنَةُ الحالةُ التي يكونُ عليها الشيءُ مَحْسُوسَةً كَانَتْ أَو مَعْقُولَةً لكنْ في المَحْسُوس أكثرُ ، قـال تعالى : ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينَ كَهَيْئَة الطير فَأَنْفُخُ فيه فَيكُونُ طَيْرًا بإذَّن الله ﴾ [ آل عمران / ٤٩] وَالْمُهايَأَةُ مَا يَتَهَــيَّأُ القومُ له فَيَتَرَاضُونَ عليه على وجْه التَّخْمين ، قال تعالى : ﴿ وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْسِزُنَا رَشَدًا ﴾

[الكهف / ١٠] ﴿ وَيُهَـيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ ا مرفَقًا ﴾ [ الكهف / ١٦ ] وقسيلَ : هَيَّاكَ أَنْ

#### \* هَيَّاكَ هَيَّاكَ وحنواءَ العَنَق \*

ها: ها للتُنْبِيهُ في قولهم : هذا وهذه وقد رُكُّبُ مَع ذَا وَذِهِ وَأُولاء حتى صارَ مَعَهَا بِمُنْزِلَة حَـرُف منها ، وها فــى قوله تعــالى: ﴿ هَا أنْتُمْ ﴾ [ آل عمران / ٦٦ ] استفهامٌ ، قال تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ ﴾ [ آل عمران/ ٦٦ ] ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولاً عُحبُّونَهُمْ ﴾ [آل عمران / ١١٩] ﴿ هَوُلاَء جَادَلْتُمْ ﴾ [النساء / ١٠٩] ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هِؤُلاء تَـَقَّتُلُونَ أَنْفُسكُمْ ﴾ [ البقرة / ٥٥] ﴿ لاَ إِلَى هـؤُلاء وَلاَ إِلَىٰ هَؤُلاَء ﴾ [ النساء / ١٤٣] وها كلمَةٌ يقالُ : هَاوُمُ وهَاوُمًا وهاؤموا وفيه لُغَةٌ أُخْرَى: هَاء ، وهاآ ، وهاؤاً ، وهائي ، وَهَأْنَ ، نَحوُ خَـفْنَ وقـيلَ هَاكَ ، ثُمَّ يُثَنَّى الكافُ وَيُجـمَعُ وَيُؤَنَّتُ قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كَتَابَيْهِ ﴾ [ الحاقة / ١٩ ] وقيل : هذه أسماءُ الأفعال ، يِقَالُ : هَاءَ يَهَاءُ نَحَـوُ خَافَ يَخَافُ ، وقيل : هانَی یُهَانی مثلُ نادَی یُنَادی ، وقیلَ: إهاءُ ا نحوُ إخالُ .

| - |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |

## كتاب الياء

يبس: يَبسَ الشيءُ يَبْسَ وَاليَبْسُ يابِسُ النَّبَاتِ وهو ما كانَ فيه رُطُوبَةٌ فَلْهَبَتْ ، النَّبَاتِ وهو ما كانَ فيه رُطُوبَةٌ فَلْهَبَتْ ، قال واليَبَسُ الْمُكَانُ يكونُ فيه ماءٌ فَيَلْهُبَ ، قال تعالى: ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي البَحْرِ يَبَسًا﴾ [طه/ ٧٧] والأيبَسَانِ ما لاَ لَحْمَ عليه من الساقين إلى الكَعْبَينِ .

يتم: اليتمُ انقطاعُ الصبىً عن أبيه قبلَ المُوعِه ، وفي سائرِ الحَيَوانات من قبلِ أُمَّه ، قال تعالى : ﴿ اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾ قال تعالى : ﴿ اللَّمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَى ﴾ [النسان/ الضحى/ ٦] ﴿ وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ﴾ [الإنسان/ ٨] وجمعه يتامى : ﴿ وَاتُوا اليَّنَامَى أَمُوالَهُمْ ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ إِنَّ النَّذِينَ الْمُكُونَ أَمُوالَ اليَّتَامَى ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَّتَامَى ﴾ [ النساء / ٢] ﴿ وَكُلُّ مُنْفِرِد يتيم ، يقالُ: دُرة يتيمة تنبيها وكل مُنْفِرد يتيم ، يقالُ: دُرة يتيمة تنبيها على أنّهُ انقطع مَادّتُها التي خَرَجَتْ منها وقيلَ: بيت يتيم تشبيها بالدُّرة البتيمة .

يد : اليّدُ الجَارِحَةُ ، أَصْلُهُ يَدَى لَقُولَهِم فَى جَمْعِهِ : أَيْدُ وَيَدَى . وأَفْعُلُ فَى جَمْعِ فَعْلِ أَكْثُرُ نَحُو أَفْلُس وَأَكْلُب ، وقيلَ : يَدِى نَحُو عَبْد وَعَبِيد ، وقد جاء في جَمْع فَعَلِ نَحُو أَرْمُن وَاجْبُل ، قال تعالى : ﴿ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيكُمْ أَيْدَيَهُمْ فَكَفَ أَيْدَيَهُمْ فَكَفَ أَيْدَيَهُمْ فَكَفَ أَيْدَيَهُمْ

عَنْكُم ﴾ [المائدة / ١١] ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدَ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾ [ الأعراف/ ١٩٥] وقولُهم : يَدَيَانَ عَلَى أَنَّ أَصْلَهُ يَدْى على وَزْنَ فَعْل ، وَيَدَيْثُهُ ضَرَبْتُ يَدَهُ ، وَاسْتُعِيرَ اليَدُ للنَّعْمَةَ فقيلَ: يَدَيْتُ إليه أَى أَسْدَيْتُ إليه ، تُجَمعُ عَلَى آيادٍ ، وقيلَ : يَدِيَّ. قال الشاعرُ :

#### \* فإنَّ لهُ عندى يَديًّا وَأَنْعُمَا \*

وَللْحَوْرِ وَالملكَ مَرَّة يَقَالُ: هذا في يد فُلان أي في حَوْرَه وَمِلْكِه ، قال: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة / ٢٣٧] وقولُهم: وقَعَ في يَدَىْ عَدْل. وللْقُوَّةِ مَرَّةً ، يقَالُ : لفلان يَدٌ على كذا ومالى بكذا يَدٌ ومالِي به يَدانٌ . قال الشاعرُ:

فَاعْمَدُ لِمَا تَعْلُو فَمَالَكَ بِالَّذِي لاَ تَسْتَطَيعُ مِنَ الأَمُـورِ يَدَان يُهَ الدَّهْ ُ فَحُوا َ له يَدُّ فَ قَولُهِمْ : يَدُ

أ: بيت يتيم تشبيها بالدُّرَة البِتيمة .
 الدَّهْرِ وَيَدُ المُسْنَدِ ، وكذلك الريحُ فى قول الدَّهْرِ وَيَدُ المُسْنَدِ ، وكذلك الريحُ فى قول جَمْعِهِ : أَيْدٍ وَيَدِي .
 وشبة المَّامِرِ :
 الشاعرِ :

بِيدِ الشَّمالِ زِمَامُهَا

لَمَا لَهُ مِنْ القُموَّةِ ومَنهَ قَسِلَ : أَنَا يَدُكُ ويقالُ وضَعَ يَدهُ فَى كَذَا إِذَا شَـرَعَ فِيه . ويَدُهُ مُطْلَقَةٌ عَـبارةٌ عن إيتاءِ النَّعِـيم ، ويَدٌ مَغْلُولَةٌ

عبارة عن إمساكها . وعلى ذلك قيل : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُ وِدُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان ﴾ [ المائدة/ ٦٤ ] ويقال : نَفَ ضَتُ يَدى عَن كذا أي خَلَّيْتُ ، وقولهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحٍ الْقُدُس ﴾ [ المائدة/ ١١٠ ] أي قَوَّيْتُ يَدَكَ ، وقـولهُ : ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مَّا كَــتَبَتْ أَيْديهمْ ﴾ [البقرة / ٧٩] فنسبُـتُهُ إلى أيديهمْ تنبيهُ على أنهم اخْتَلَقُوهُ وَذَلكَ كَنسْبَة القول إلى أفواههم في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلكَ قُولُهُمْ بِأَفْوَاهِهُمْ ﴾ [التوبة / ٣٠] تنبيها على اختلافهم . وقولهُ: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطشُ وِنَ بِهَا ﴾ [الأعراف / ١٩٥] وقوله : ﴿ أُولِمَ الأَنْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ [ ص/ ٤٥] إشارة إلى القوة المَوْجُودَة لَهِمْ . وقولهُ : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوُدَ ذَا الأيد ﴾ [ ص / ١٧ ] أي الـ أُ ــ وا ق وقولهُ: ﴿ حَسَنَّى يُعطُوا الجِسزيَّةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [ التـوبة / ٢٩ ] أي يُعْطُونَ مــا يُعطُونَ عن مُقَابِلة نعمة عليهم في مُقارَّتهم . وموضعُ قوله : ﴿ عَنْ يَلَـ﴾ في الإعراب حالٌ وقيلَ : بَل اعْـترافٌ بأنَّ أَيْدِيكُمْ فـوقَ أَيْدِيهِمْ أَى يَلْتَزِمُونَ الذُّلُّ . وخُذْ كَذَا اثْرَ ذَى يَدَيْن ، ويقــال : فلانٌ يَدُ فــلان أى ولَّيَّهُ وناصــرُه ، ويقالُ لأوْلياء الله : همْ أيْدى الله ، وعلى ْ هذا الوَجْهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يُبَّايِعُونَكَ

إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح/ ١٠] فإذا يَدُهُ عليه الصلاةُ والسلامٌ يَدُ الله ، وإذا كَانَ يَدَهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَيَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، ويُوَيِّدُ ذلك ما رُويَ : «لاَ يَزالُ الْعَنْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحبُّهُ ، فَإِذَا أُحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمضعُ به وبسصرَهُ الذي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَده التي يَبْطشُ بَهَـا "(١) وَقُولهُ تعالى : ﴿ ممَّا عَملَتْ أَيْدِينَا ﴾ [يس/ ٧١] وقولهُ : ﴿ لَمَا خَلَقْتُ بَيَدَى ۗ ﴾[ ص / ٧٥ ] فعبارةٌ عن تَوَلَّيه لخَلْقه باختراعه الذي لسر الا له عزٌّ وجلُّ . وَخُصٌّ لَفْ ظُو الْلِدَ ليَتَ صَوَّرَ لنا المعنَى إذْ هو أجلُّ الجَـوَارح التي يُتَـوَلَّى بهـا الفعلُ فيما بَيننا ليتَصَوَّرَ لَنا اخْتَصَاصُ المعنَى لا لَنْتَصُوَّرُ منه تشبيهًا ، وقيل : معناهُ بِنعْمتى التي رَسَّعتُ ها لهم ، والباء فيه ليس كالباء في قولهم : قَطَعْتُهُ بِالسَّكِينِ بَلُ هو كقولهم : خَرَجَ بِسَيْفُه أَى مَعَهُ سَيْفُهُ ، مَعْنَاهُ خَلَقْتُهُ وَمَعَهُ نعْمَتَاى الدُّنْيُويّةُ وَالأُخْرُويّةُ اللّتان إذا رَعاهُما بَلغَ بهمَا السَّعادةَ الكُبْرِي . وقوله: ﴿ يَدُ الله فَوْقَ أَبْديهِمْ ﴾ [ الفتح / ١٠ ] أي نُـصْرَتُهُ ونَعْمَتُهُ وَقُـوَتُهُ ، ويقالُ: رجُلٌ يَديُّ ، وامرأةٌ يَدَيَّةُ أَى صَنَاعٌ وأما قولهُ تعالى : ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ في أيديهم ﴾ [ الأعراف / ١٤٩ ] أي نَدمُوا، يقالُ : سُقُطَ في يَده ، وأسْقط عبارة عن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري [ ٢٥٠٢ ] .

يَدَهُ في فَمه أي أمْ سَكَ ولم يُجبُ ، وقيلَ : رَدُوا أيدى الأنبياء في أفواههم أي قالُوا : ضَعُوا أَنَامِلكُمْ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ وَاسْكُتُوا، وقيلَ: رَدُّوا نعَمَ الله بأَفْوَاهِهِمْ بَتَكُذْيبِهِمْ .

[البقرة / ١٨٥] ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْر يُسْرًا ﴾ [ الطلاق / ٧ ] ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مَنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [ الكهف / ٨٨ ] ﴿ فَالْجُارِيَات يسْرًا ﴾ [ الذاريات / ٣ ] وتَيَسَّرَ كذا واستيسرَ الخفافُ ، ومنَ اليُسْرِ الْمَيسر . أَى تسَّهلَ ، قال : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسُو من الْهَدَى ﴾ [ البقرة / ١٩٦] ﴿ فَاقْرَوُوا مَّا تَيَسَّرَ مَنَّهُ ﴾ [المزمل / ٢٠] أي تَسهَّلَ وتَهَيَّأُ ، ، ومنه أيْسَرَت المرأةُ وَتَيَسَّرتْ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ للذِّكْرِ ﴾ [القمر/ ١٧] ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاه بلسانك ﴾ [مريم / ٩٧] واليُسْرَى السَّـهَٰلُ ، وقـولهُ : ﴿فَسَنْيَسُرُهُ لليُسْرَى ﴾ [ السليل / ٧] ﴿فَسَنُيُسِّرُهُ للعُسْرَى ﴾ [ الليل / ١٠ ] فهذا وإن كان قد

الْمُتَحَسِّر أو عمن يُقَلِّبُ كُفَّيْه كما قال عزَّ اعارَهُ لَفْظ التَّيْسِيرِ فهو على حَسَبِ ما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيه عَلَى مَا أَنْفَقَ | وجلَّ : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيم ﴾ [آل فيها ﴾ [الكهف/ ٤٢] وقسوله : ﴿ فَرَدُّوا | عمران/ ٢١] وَالْيَسِيرُ والمَّيسُورُ: السَّهْلُ، قال أَيْديَهُمْ في أَفْواههم ﴾ [ إبراهيم / ٩] أي العالى: ﴿ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً ﴾ [الإسراء/ كَفُّوا عَمَّا أُمرُوا بِقُبُولِهِ مِنَ الْحَقِّ ، يقالُ : رَدًّ \ ٢٨ ] واليسيرُ يقالُ في الشيء القليل ، فعلَى الأوَّل يُحْمَـلُ قولهُ : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَـا الْعَذَابُ ضعْفَين وكَانَ ذلك عَلَى الله يَسيسراً ﴾ [الأحزاب/ ٣٠] قوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يُسيرٌ ﴾ [ الحج/ ٧٠ ] وعلى الشَّاني يُحْملُ : اليُّسرُ ضِدُّ العُسرِ ، قال تعالى : قَولهُ : ﴿ وَمَا تَلَبُّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسيراً ﴾ ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُسرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ﴾ [الاحزاب/ ١٤] والميسرةُ وَاليسارُ عبارةٌ عن الغنَّى . قال تعالى : ﴿ فَنَظرةٌ إِلَى مَيْسَرَة ﴾ [البقرة / ٢٨٠] واليسارُ أَخْتُ اليمينُ ، وقيلَ: اليسارُ بالكسر ، واليسسرَاتُ القَوائم

يَاس : اليَاسُ انْتَفَاءُ الطَّمَع ، يقالُ : يَئِسَ واسْتَـيْأُسَ مـثْلُ عَجبَ وَاسْتَعْـجَبَ وسَـخرَ واستُسخَرَ ، قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا اسْنَيْأَسُوا منهُ خَلَصُوا نَجيًا ﴾ [ يوسف / ٨٠ ] ﴿حَتَّى فَى كَـٰذَا أَى سَهَّلَتْـهُ وَهَيَّـأَتْهُ ، قال تعـالى : إذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ﴾ [ يونس / ١١٠] ﴿ قَدْ ينسسُوا منَ الآخرة كما ينسَ الكُفَّارُ ﴾ [المتحنة/ ١٣] ﴿ إِنَّهُ لِيَؤُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [هود/ ٩] وقروله : ﴿ أَفَلَمْ يَبِأَسِ اللَّذِينَ آمَنُوا﴾[الرعد/ ٣١] قيل : معناه أَفَلَمْ يَعْلَمُوا ولم يُرِدُ أنَّ اليَّاسَ مَوْضُوعٌ في كلامِهمْ للعلم

وإنما قَـصَـد أنَّ يَأْسَ الذين آمَنُـوا من ذلك يَقْتَضِى أنْ يَحْصُلَ بعد العِلْم بانْتَفَاء ذَلِكَ فإِذَا ثَبُوتُ يَاسِهِمْ يَقْتَضِى ثُبُوتَ حُصُولٍ عِلْمَهِمْ.

يقن اليَقينُ من صفة العلم فوْقَ المعْرفة والدِّرَايَة وأخَـوَاتهـا، يـقـالُ : علْمُ يَقِينِ ولا يقال: مَعْرِفةُ يَقِينِ ، وهو سُكونُ الفَّهُم مَعَ ثَبَاتِ الحُكُم ، وقال: علْمُ اليَقينِ وعَينُ اليَقين وحَقُّ اليَقينِ ، وبينهـا فَرُوقٌ مَذَكُورةٌ في غَـير هذا الكتاب ، يقالُ : اسْتَيْـقَنَ وأَيْقَنَ ، قال تعالى : ﴿إِنْ نَظُنَّ إِلاَّ ظَنَّا وَمَــا نَحْنُ بمُسْتَيْقنينَ ﴾ [الجاثية/ ٣٢] ﴿وَفَى الأَرْض أَيَاتٌ لَلَّمُوقنينَ ﴾ [ الذاريات / ٢٠ ] ﴿ لَقُومُ يُوقَنُونَ ﴾ [البقرة/ ١١٨] وقوله عزَّ وجلَّ : ً ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ [النساء / ١٥٧] أي ما قَتْلُوهُ قَتْلاً تَيَقَّنُوهُ بَلْ إنماحكُمُوا تَخْمِينًا وَوَهْمًا. اليم :اليّمُ البحرُ، قال تعالى : ﴿ فَالْقيه في الميّم ﴾ [ القصص / ٧] ويَمَّمْتُ كَذَا وتَيَمَّمْتُهُ قَصَدَتُهُ ، قال تعالى : ﴿ فَتُيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبًا ﴾ [ النساء / ٤٣ ] وتَيَمَّمته برُمْحي قَصَدْتُه دُونَ غيره . واليَمامُ طَيْرٌ أَصْغَرُ أ منَ الورَشَانِ ، وَيَمَامَةُ اسمُ امراة ، وبها سُمِّيت مدينة اليمامة .

يمن َ اليَمِينُ أَصْلُهُ الجَارِحَةُ ، واسْتِعْمَالُهُ فَى وصْفِ اللهِ تعالى فَى قولَهِ : ﴿وَالسَّمُواَتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [ الزمر / ٦٧ ] عَــلَى حَدًّ

استعمال اليد فيه ، وتخصيصُ اليَمين في هذا المكان والأرض بالقَبْضَة حيثُ قال جلَّ ذَكْرُهُ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامَة ﴾ [الزمر/ ٦٧] يَخْتَصُّ بمَا بعد هذا الكتابَ . وقولهُ : ﴿ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَـٰ أَتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ ﴾ [الصافات / ٢٨] أي عن الناحيَّة التي كان منهـا الحَقُّ فَـتَـصُـرفُـونَنا عنهـا ، وقـولهُ : ﴿ لَأَخَذُنَّا مِنْهُ بِاليمِينَ ﴾ [ الحاقة / ٤٥] أي مَنْعُناهُ ودَفَعْناهُ . فَعُبِّرُ عن ذلك الأخذ باليمين كقولك : خُذْ بيَمين فلان عن تعاطى الْهجَاء، وقبيلَ : معناه باشرف جَوارحه ، وأشرف احــواله، وقـــولُه جَلَّ ذِكْــرُهُ : ﴿ وَٱصْحَــابُ الْيَمِين ﴾ [الواقعة / ٢٧] أي أصحاب السَّعاداتِ والميامِنِ ، وذلك على حَسَب تَعارُف الناس في العبارة عن المَيَّامنِ باليَّـمينِ وعن المشائم بالشِّمال . واستُعيرَ اليمينُ للتَّيمُن والسُّعــادة، وعلى ذلك : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَـانَ مَنْ أَصْحَابِ الْبَعِينِ فَسَلاَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ اليَمين﴾ [ الواقعة / ٩٠ ، ٩١ ] وعلى هذا

> إذا ما رايةٌ رُفعَت لمَجْد تَلَقَّاها عَرابَةٌ باليَمَينَ

واليَمينُ في الحَلفِ مُسْتَعارٌ مَنَ اليَدِ اعْتبارًا بِمَا يَفْعُلُهُ المُعَاهِدُ وَالمُحَالِفُ وغيرهُ قال تعالى : ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾

[القلم / ٣٩] ﴿ وَاقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ [ النور / ٥٣] ﴿ لاَ يُؤَاخِدُكُمْ اللهُ بِاللّغُو في أَيْمَانِكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢٥] ﴿ وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ [ البقرة / ٢٢] ﴿ وَإِنْ نَكَشُوا أَيْمَانَهُمْ مَنْ بَعْد عَهْدَهِمْ ﴾ [ التوبة / ٢١] ﴿ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [ التوبة / ٢١] وقولهُمْ : يَمِينُ اللهِ فإضافتُه إليه عزَّ وجلَّ هو أذا كَانَ الْحَلْفُ به ، ومولَى اليمينِ هو مَنْ بينكُ وبَيْنَهُ مُعَاهَدَةٌ ، وقولُهُمْ : مِلْكُ يَمِينى اللهُ وَاللّهُ مَن قولهم : في يَدى ، ولهذا قال تعالى : ﴿ ومما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور/ تعالى : ﴿ ومما مَلكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النور/ الله وقولهُ يَعْنِينُ الله ﴾ [النور/ أي يمينُ الله الله السَعَادَةِ المُقربَةِ إليه .

(١) قلت : قـد جـاء هذا الحـديث بلفظ : ١ الحـجـر
 الأسود يمين الله فى الأرض ؛ يصافح بها عباده .
 وهو حديث منكر .

اخسرجه أبو بكر بس خلاد في « الفسوائد » ( ۱ / ۲۲٤ في الفسوائد » ( ۱ / ۲۲٤ في الأمالي (۲/۲۷) ، وابس بشران في الأمالي (۲/۳/۱) والخطيب (۲/۳۸۸ ) وعنه ابن الجسوزي في « السواهيات » (۲/ ۸٤ / ۹٤۵) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي : حددثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا .

ذكره الخطيب في ترجمة الكاهلي هذا ، وقال : هيروى عن مالك وغيره من الرفصاء أحاديث منكرة ثم ساق له هذا الحديث ، ثم روى تكذيبه=

وَمِنَ الْبِمَينِ تُنُووِلَ الْيُـمْنُ يُقالُ : هو مَيـمونُ

== عن أبى بكر بن أبى شبية ، وقد كذبه أيضا موسى ابن هارون وأبو زرعة ، وقال ابن عدى عقب الحديث: « هو فى عداد من يضع الحديث » . وكذا الدارقطنى كسما فى « الميزان » ، وزاد ابن الجوزى: « لا يصح . . . وأبو معشر ضعيف » . وقال المناوى متعقبًا السيوطى ، حيث أورده فى «الجامع» من رواية الخطيب ، وابن عساكر : « قال ابن الجيوزى : حسديث لا يصح . وقال ابن الجيوزى : حسديث لا يصح . وقال ابن العربى: هذا حديث باطل فلا يلتغت إليه » .

قال الشيخ الألبانى: ثم وجدت للكاهلى متابعًا ، وهو أحمد بن يونس الكوفى ، وهو ثقة ، أخرجه ابن عساكر ( ١٥ / ١٩٠ ) من طريق أبى على الأهوازى: حدثنا أبو عبد الله محمد بن جعفر ابن عبيد الله الكلاعى الحمصى بسنده عنه به.

ثم رأيت ابن قستيبة أخرج الحديث في ق غريب الحديث ( ٣ / ٧ / ١ ) عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوف عليه ، والوقف أشبه ، وإن كان في سنده ضعيف جداً ، فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك ؛ كما قال أحمد والنسائي .

لكن روى الحديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزيمة ( ٢٧٣٧ )، والطبراني في والأوسط » ( ١ / ٣٣/ ٢ ) ، وقال : و تضرد به عبد الله بن المؤمل ، ولذا ضعفه البيهقي في الأسسماء » (ص ٣٣٣ ) وهو مخرج في والتعليق الرغيب » (٢ / ٣٢٣ )

النَّقيبَة أي مُبارَكٌ ، والْمَيْمَنَةُ : ناحيَةُ اليَمين . وَقَرَأَ ابن أبي إسحاق ( وَيُنْعه ) ، وهو جمع الله عليهم من نعَمه فيها . يانع ، وهو المُدَّركُ البالغُ .

> يسوم : اليومُ يُعَبُّرُ به عن وقت طُلوع الشمس إلى غرُوبها. وقد يُعبّرُ به عن مُدّةً من الزمان أيَّ مُدَّة كانَتْ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ ا الذينَ تَوَلُوا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَان ﴾

> == وإذا عرفت ذلك فـمن العجـائب أن يسكت عن الحمديث الحافظ ابن رجب في د ذيل الطبقات ، (٧/ ١٧٤ ١٧٤ )، ويتـــأول مـــــا روى عن ابن الفاعـوس الحنبلي أنه كان يقـول : «الحجـر الأسود يمين الله حقيقة ، بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل، وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازاً ، وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا.

وكان يغنيمه عن ذلك كلمه التنبيمه على ضعف الحمديث، وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله؛ لأن التفسير فرع التصحيح ؛ كما لا يخفي اه. .

[ آل عمران/ ١٥٥ ] ﴿ وَٱلْقُوا إِلَى الله يَوْمَنْدُ ينع : يَنَعَت الشَّمَسَرَةُ تَيْنَعُ يُنْعًا وايْنَعَت ۗ السَّلَمَ ﴾ [ النحل / ٨٧] وقسولهُ عزَّ وجلَّ : أ إلى تُمَره إذا أَثْمَرَ وَيَنْعه ﴾ [ الأنعام / ٩٩ ] | فإضافةُ الأيَّام إلى الله تعالى تشريفٌ لأمرها لما

وقولهُ عـزَّ وجلَّ : ﴿ قُلُ أَنْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بالذي خُلُقُ الأرض في يَوْمَيْن ﴾ [ فصلت / ٩ ] الآية ، فالكلامُ في تحقيقه يُخْتَصُّ بغير هذا الكتاب . ويُركَّبُ يومٌ مَع إذْ فَيُــقَالُ يَوْمنذ نحـو قوله عـزَّ وجلَّ : ﴿ فَذَلْكَ يَوْمَـئَذَ يَوْمُ عَسيرٌ ﴾ [المدثر / ٩] ورُبُّمَا يُعْرَبُ ويُبُّنِّي، وإذا بُنِيَ فللإِضَافة إلى إذْ .

يس : قيل : معناهُ يا إنسانُ ، والصحيح أنَّ يس هو من حرُوف التَّـهَجِّي كـسائرِ أوائلِ السُّور :

ياء : يا حَرْفُ النَّدَاء ، ويُسْتَعْمَلُ في البَعيد وإذا اسْتُعْمَلَ في الله نحـوُ يارَبُّ فتنبيهُ للدَّاعي أَنه بَعيدٌ منْ عَوْن الله وَتَوْفيقه .

### فهرست کتاب المفردات فی غریب القرآن

| صفحة                        |                         | صفحة |
|-----------------------------|-------------------------|------|
|                             |                         |      |
| ۱۸۷ کتاب الخاء وما یتصل بها | مقدمة المؤلف            | ٣    |
| ٢١٩ " الدال وما يتصل بها    | كتاب الألف وما يتصل بها | ٧    |
| ٢٣٥ " الذال وما يتصل بها    | " الباء وما يتصل بها    | ٤٥   |
| ٢٤٥ " الراء وما يتصل بها    | " التاء وما يتصل بها    | 98   |
| ۲۷۹ " الزای وما يتصل بها    | " الثاء وما يتصل بها    | 1.1  |
| ۲۹۱ " السين وما يتصل بها    | " الجيم وما يتصل بها    | 111  |
| ٣٣٥ الشين وما يتصل بها      | " الحاء وما يتصل بها    | ۱۳۷  |

### فهسرسست کتساب المفردات فی غسریب القرآن الجسزء الثسانی

|                    |      | صفحة | ,                       | صفحة |
|--------------------|------|------|-------------------------|------|
|                    |      |      | ,                       |      |
| الكاف وما يتصل بها | كتاب | 084  | كتاب الصاد وما يتصل بها | 404  |
| اللام وما يتصل بها | •    | ٥٧٥  | " الضاد وما يتصل بها    | ۳۸۱  |
| الميم وما يتصل بها | •    | ٥٩٥  | " الطاء وما يتصل بها    | 292  |
| النون وما يتصل بها | •    | 177  | " الظاء وما يتصل بها    | ٤٠٩  |
| الواو وما يتصل بها | •    | 774  | " العين وما يتصل بها    | 10   |
| الهاء وما يتصل بها | •    | 797  | " الغين وما يتصل بها    | 275  |
| الياء وما يتصل بها | • •  | ۷۱٥  | " الفاء وما يتصل بها    | ٤٧٩  |
|                    |      |      | " القاف وما يتصل بها    | 0.0  |